# الدوقي أراجين بدوي



الجزء الثاني

امؤسسه اعربت الحراسات والنشير

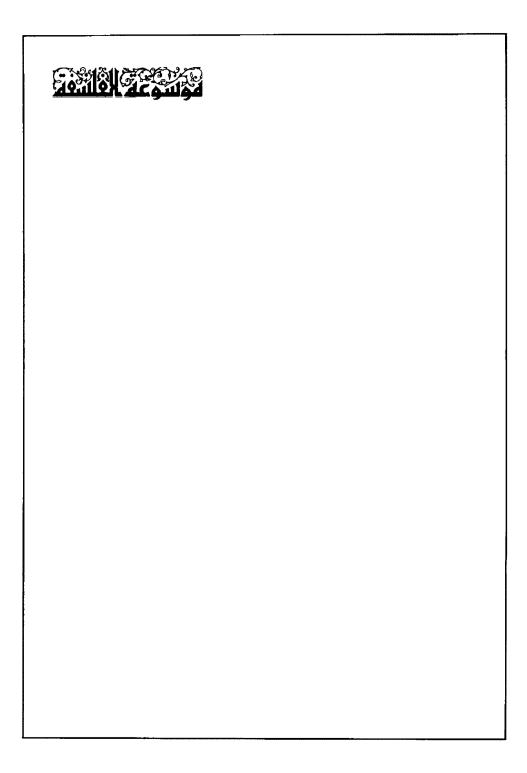

# جسيع الحقوت محفوظة

المؤسّـسـة|لعـربيّـــة للدراســاتوالنشــــر

بناية برج الكادلتون ـ سَاقية البخزير ـ تَ ١٠٠٨ ٨٠٧٥. برقيا: موكيا لي - بيروت ـ ص .ب: ٥٤٦١ ١ بيروت

> الطبعثة الأولث ١٩٨٤

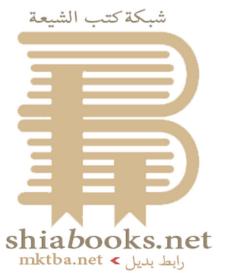



الجزء الثاني



لۇ



ৈ

الذي في عَنْدال الحَيْنَ الدَوْقِي

الهؤسّسة العربيّــة للدراسات والنشـــر







# شارتر (مدرسة)

#### L'Ecole de Chartres

كانت مدينة شارتر (في جنوب غربي باريس، على ١٩٠ كم) مركزاً عقلياً عتازاً في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وأول اسم مشهور في الفلسفة بين رجال مدارس شارتر هو برنال دي شارتر Bernard de Chartres (المترفى بين سنة ١٩٣٤، ١٩٣٥) بيد أنه لم يصلنا شيء من كتاباته، وإغا نعرف طرفاً من نشاطه وآرائه عن طريق ما كتبه جان دى سالسبوري في كتابه تجاه القدماء بحال أقزام يقفون على أكتاف عمالقة، فتكون مغراتهم أوسع وأنفذ، لا بسبب طول قامتهم، وإغا لأنهم مؤوعون على كواهل عمالقة سبقوهم. ومن حيث المذهب، عان برنار يعد اعلى انصار الأفلاطونية في عصره، لكننا لا ندري، بسبب افتقارنا إلى النصوص، أي نوع من الأفلاطونية ندري، بسبب افتقارنا إلى النصوص، أي نوع من الأفلاطونية عديدة، بالإضافة إلى محاورات أفلاطون: مثل أوغسطين، عديدة، بالإضافة إلى محاورات أفلاطون: مثل أوغسطين،

وأهم منه تلميذه: جلير دى لا بوريه Gilbert de الله بوريه المسارتر، الله المارس شارتر، ودرّس في باريس سنة ١٩٤١، وتوفى وهو أسقف على بواتييه. ويعد، هو وابيلارد، اقوى عقليتين في القرن الثاني عشر، واذا كان أبيلارد يتفوق عليه في المنطق، فهو يتفوق على ابيلارد في علم ما بعد الطبيعة. وينسب اليه كتاب وفي المبادى، السنة De sex principiis وكتاب والمتاب والمقولات، الأرسطو. وقد قسم المقولات العشر إلى

قسمين: في الأول جمع الجوهر والكم والكيف والإضافة، وفي الثاني جمع المقولات الست الباقية. وهو يسمى كل المقولات: صوراً لأنه أفلاطوني واقعي النزعة في مشكلة الكليات. ويعد القسم الأول من المقسولات «صوراً محسايشة» formae ويعني بها المبادى، التي هي إما الجوهر نفسه، أو محايثة في الجوهر بما هو جوهر، بصرف النظر عن علاقاتها مع غيرها. فالكم كم لجوهر، والكيف كيف لجوهر.

لكن آراءه المينافيزيقية إنما توجد في شروحه عمل بوثنيوس، خصوصاً في شرحه على رسالة «التثليث» De وين القوائم substances وبين القوائم subsistances : الأولى هي التي تحلّ فيها أعراض، أما الثانية فلا تحمل أعراضاً ولا تحتاج إلى أعراض لكي تبقى. فالأفراد جواهر، أما الأنواع والأجناس فهي قوائم.

وعيز بين الصور، بالمنى الأفلاطوني، والصور بالمعنى الأرسطي: الأولى ليست في أجسام، بينها الثانية هي في أجسام، الأولى محضة سرمدية، والثانية مرتبطة بأجسام. إن الثانية نسخ وأشباح من الأولى.

وقد خلفه على رئاسة مدارس شارتر: تييري دى شارتر Thierry de Chartres وهو الأخ الأصغر لبرنار دى شارتر. وقد خلف لنا كتاباً عنوانه والفنون السبعة، Heptateuchon وكان الأساس في تدريسه. ولا يعرف تاريخ وفاته بالدقة، لكنه توفى قبل سنة 1100.

وقد حاول تبيري تفسير علية الخلق في والأيام السنة التي خلق فيها الله السياء والأرض وما بينها فقال إن الله خلق المادة في اللحظة الأولى، واتخذ كل عنصر مكانه المناسب لطبيعته، وترتبت العناصر الأربعة: التراب، الماء، الهواء، النار على شكل كرات متداخلة بعضها في بعض، والنار، وهي أخفها، شكل كرات متداخلة بعضها في بعض، والنار، وهي أخفها، تحيط بسائرها، وهي لا تستطيع التحرك إلى الأمام، ولهذا تدور

Review, t. XXX (1920), pp. 321-342.

. وعن سائر مفكري شارتر، راجع:

- Berthaud: Gilbert de la Porrée et sa philosophie. Poitters, 1892.
- J.M. Parent: La doctrine de la création dans l'école de Chartres. Paris et Ottawa, 1938.
- H. Flatten: Die philosophie des Wilhelm von Conches. Koblenz. 1929.
- R. Demimind: Jean de Salisbury. Paris, 1873.

ثبنجلر

#### **Oswald Spengler**

فيلسوف حضارة الماني، احدث تأثيراً هائلاً بكتابه (انحلال الغرب).

ولد في بلاكنبورج (اقليم الهُرَّتس Harz في وسط المانيا)، في ٢٩ مايو سنة ١٨٨٠، وتوفي في ٨ مايو سنة ١٩٣٦ في منشن.

وكان ابوه يدعى برنهرد، اما امه فمن اسرة جرنتسوف Grantzow وكلاهما كان مسيحياً بروتستنتيا. وامضى اوزفلد دراسته الثانوية في مدينة هله Halle. ثم دخل جامعة برلين خصص في العلوم الطبيعية وبعد ذلك دخل جامعة منشن (ميونخ). ثم عاد الى برلين ثم الى هله مرة اخرى. وكان الاساتلة الذين حضر دروسهم اساتلة ممتازين، نذكر منهم: برنشتين، ودورن، وارهرد، وهايم، والويس ريل، وتيودور ليس Lipps، وهانز فاينجر.

وامضى حياته بعد ذلك في مدينة منشن وحيداً في عزلة هائلة وحرية كاملة منقطعا للبحث والقراءة والتأليف، وكان كتابه وانحلال الغرب، مصدر ثروة كفلت له المعاش طوال حياته.

وتوفي شبنجلر في مدينة منشن في ٨ مايو سنة ١٩٣٦. فلسفة التاريخ

تمثل اشبنجلر التطور الهائل في النظر الى فلسفة التاريخ، الذي احدثه فلهلم دلتاي، وتأثر بفلسفة الحياة التي سادت المانيا في اوائل هذا القرن. فرأى ان يمدث في فلسفة التاريخ ثورة حول نفسها. وحركتها الدائرية الأولى الكاملة كونت اليوم الأول، الذي فيه بدأت النار في إضاءة الهواء، ومن خلال الهواء، أضاءت الماء والتراب. هكذا حدث في اليوم الأول للخلق. ويستمر تبيري في بيان ما تم في الأيام الحمسة الأخرى، محاولاً التوفيق بين تعاليم العلم الطبيعي (الفيزياء) وبين ما ورد في مطلع سفر والتكوين، من الكتاب المقدس معتمداً في فيزيائه على شرح خلقديوس Chalcidius على عاورة وطيماوس، لأفلاطون ويتجل في تأويله لعملية الخلق تفسير ذو نزعة ميكانيكية جديرة بالتنويه.

ومن الشارتريين أيضاً جيوم دى كونش Guillaume de ومن الشارتريين أيضاً جيوم دى كونش وفلسفة: وفلسفة العالم، philosophia mundi وهو دائرة معارف فلسفية وعلمية، وله حواش على وطيماوس، لأفلاطون وعلى والتعزية بالفلسفة، لبوئتيوس.

لكن ربما كان أجدر هؤلاء الشارتريين بالذكر هو جان دى سالسبوري Jean de Salisbury (حوالي ١١١٠ ـ ١١٨٠) وهو انجليزي لكنه تملّم في فرنسا، وتدرج في المناصب اللاهوتية فيها حتى صار أسقفاً لشارتر. وتوفي وهو في هذا المنصب. ولسه كتابان رئيسيان هما: Polycraticus والمحاود Metalogicon، وفيها كشف عن ثقافة عنازة عامرة بأوفى حب للوضوح الذهني، وكراهية للأسلوب الخطابي والتفخيم اللفظي.

ونراه لا ينساق وراء طنطنات عصره: فهو في مشكلة الكليات يتوقف عن الحكم ويراها غير قابلة لأي حل.

# مراجع

المصدر الرئيسي هو كتابات جان دى سالسبوري، وهي منشورة في مجموعة مبسي اللاتينية Migne : والأباء اللاتينية C. G. Webb جـ ١٩٩٩ . كذلك نشر كتابيه نشرة نقدية :

- a) Polycraticus, 2 vols. Oxford, 1909.
- b) Metalogicon, Oxford, 1909.

# أما عن مجموع حركة شارتر، فراجع:

- A. Clerval: Les Ecoles de Chartres au moyen âge, du V° au XVI° siècle. Paris, 1895.
- R.L.Poole: "The Masters of the Schools of Paris and Chartres in John of Salisburg's time" in Engl. Histor.

كوپرنيكية، وذلك باطراح النظرة التقليدية الى التاريخ كتيار مستمر متواصل من العصر القديم فالعصور الوسطى فالعصر الحديث، وان ينظر الى التاريخ بدلا من ذلك على اساس انه مؤلف من دوائر حضارة مقفلة. يقول اشبنجلر: ولم يبق اذن إلا القيام مرة ثانية بما قام به كوير نيكوس من قبل، حين حرر النظر باسم المكان اللامتناهي. ان الروح الغربية قد قامت بهذا التحرر منذ زمان طويل فيها يتعلق بالطبيعة، يوم ان تركت نظام الكون كها تصوره بطلميوس الى نظام الكون كها نتصوره اليوم صحيحا وحده بالنسبة الينا. فلم نعد نرى في الوضع الذي يتصادف ويوجد فيه انعكاس على كوكب من الكواكب الاساس يتصادف التي عليها يتصور الكون.

وإن التاريخ العام قادر، بل في حاجة الى التحرر من الوضع الذي تصادف ووجد المؤرخ نفسه فيه، وهو والعصر الحديث، فالقرن التاسع عشر يبدو لنا اغنى واهم بكثير جدا من قرن كالقرن التاسع عشر قبل الميلاد. ولكن القمر يبدو لنا ايضا اكبر من المشتري ومنزئكل وبينها نجد ان زمانا طويلا قد مضى منذ ان تخلص الفيزيائي من فكرة الابتعاد النسبي، لا نزال نرى المؤرخ حيث كان: فريسة لهذه الفكرة السابقة المسلطة على وهمه.

الا فليتحرر المؤرخ من هذا الوهم، بأن يجعل بينه وبين التاريخ الحديث مسافة كافية لان تجعله ينظر الى هذا التاريخ باعتباره وشيئا بعيداً كل البعد، غريباً كل الغرابة، وباعتباره مدة من الزمان ليس لها وزن أكبر مما لغيرها من مدد الزمان، دون ان يخضع لقاعدة من قواعد هذا المثل الاعلى أو ذاك مما يشوهه ويزوّر في طبيعته، ودون أن يرجعه الى نفسه ويدخل فيه رعباته وهمومه وعواطفه الشخصية التي تمليها عليه حياته العملية، مسافة أقرب على حد تعبير نيتشه الذي لم يستطع مع ذلك أن يحققها تمام التحقيق - تسمع بادراك الواقع الانساني من بعد شاسع جداً، بالقاء نظرة عبر الحضارات كلها بما فيها الحضارة التي يتسبب اليها، وكأنه ينظر فيها وراء سلسلة من قمم الجبال تمتد في الافق البعيد».

ويبدأ اشبنجلر ثورته الجديدة هذه بوضع تمييز بين والتاريخ، وبين والطبيعة، ويلخص اشبنجلر الفارق بين التاريخ وبين الطبيعة تلخيصاً عاماً فيقول: وإن التاريخ مطبوع بطابع الحدوث مرة ما، اما الطبيعة فمطبوعة بطابع الامكان باستمرار. فطالما كنت انظر صورة الكون المحيط بي كي اعرف تبعا لاية قوانين يجب ان تتحقق هذه الصورة، دون ان اسائل

نفسى عما اذا كان هذا التحقيق يتم بالفعل او يمكن فقط ان يتم، فموقفي سيكون موقف العالم الطبيعي الذي يشتغل بالعلم البحت، ويتساوى دائها بالنسبة الى الضرورة في العلية الطبيعية \_ ولا توجد عِلَّية غيرها \_ ان تظهر هذه الضرورة غالبا او ان لا تظهر على الاطلاق، اي ان هذه الضرورة مستقلة عن المصير. فان هناك آلافاً وآلافاً من التركيبات الكيميائية التي لا تتم بالفعل ولن تتحقق بالفعل يوما ما، ولكنه قد بُرْهِن على انها ممكنة الوجود، وبالتالي توجد النسبة الى نظام الطبيعة الثابت، لا الى سيهاء الكون المتغير. وكل مذهب في الطبيعة مكون من مجموعة حقائق، اما التاريخ فيقوم على وقائم والوقائع تتوالى، بينها الحقائق يستنبط بعضها من بعض. وهكذا يختلف «متى» عن «كيف» ابرقت السهاء: تلك واقعة يمكن ان يشار اليها بالبنان دون ما حاجة الى الكلام. . . اذا ابرقت ارعدت: تلك حقيقة تحتاج في التعبير عنها الى قضية. وهكذا يمكن التجربة الحية أن تستغنى عن الألفاظ، بينها المعرفة العقلية المنظمة مستحيلة بدون اللفظ. وفي هذا المعنى قال نيتشه: إن والقابل للتعريف هو وحده الذي لا تاريخ له. وبينها التاريخ حادثة حاضرة ذات اتجاه نحو المستقبل ونظرة الى الماضي، نرى الطبيعة من وراء كل زمان مطبوعة بطابع الامتداد دون الاتجاه، وفيها تسود الضرورة الرياضية، بينها، في التاريخ، تسود، الضرورة الاسيانة».

ثم يميز اشبنجلر ثانياً بين التاريخ والتاريخ أي كتابة التاريخ. فالتاريخ غير التاريخ بل إن الواحد لا يكاد يقوم الا على اساس انكار الآخر. وذلك لان التاريخ صيرورة خالصة، بينها التاريخ لا يمكن ان يقوم الا بتحويل شيء من هذه الصيرورة الخالصة الى ثبات. وكلها كان الجزء المتحول من التاريخ اكبر، كانت عملية التاريخ ابسر.

واكد اشبنجلر التعارض بين فكرة الصيرورة وبين مبدأ العلّية والحّ في هذا التوكيد، واخذ على السابقين انهم لم يعترفوا بهذا التعارض اعترافا قـوياً واضحا بكل ما يحتويه من ضرورة عميقة.

ذلك ان الحياة \_ في نظر اشبنجلر \_ هي الصورة التي عليها يتم تحقيق الممكن . وإذا كانت الحياة كذلك، فيجب ان تعتبر كانها كائن مُوجَّه غير قابل للنقص في اية لمحة من ملاعه، وانه مُثقل بالمصير .

ان العلية هي المعقول والقانون وما يمكن التعبير ُعنه، وهي علامة وجودنا الواعي العقلي كله. اما المصيرُ فاسم لهذا

اليقين الباطن الذي يجب على الانسان ان لا يصفه وان لا يعبر عنه .

#### فلسفة الحضارة

وقد وصف اشبنجلر الصورة التي يتجل عليها التاريخ العالمي بعبارات جيلة فقال: وفيض لا نهائي من الصور اللانهائية التي تظهر ثم تختفي، وترتفع ثم من جديد تفوص، وخليط هائل فيه ترف آلاف الالوان والاضواء يبدو فريسة لاشد انواع الاتفاق والصدفة نزاء وسورة. تلكهي الصورة الاولى للتاريخ العالمي كما تتراءى منتشرة على شكل كل واحد امام اعيننا الباطنة. ولكن العين المرهفة النفاذة الى اعمق اعماق الاشياء لا تلبث ان تميز في هذه الفوضى المطلقة صوراً ظاهرة ران عليها غشاء ثقيل لا تريد التخلص منه الا بعناء، صوراً بغيض من ينبوعها كل صيرورة وكل تطور انسانيه.

وهذه الصور هي الظواهر الاولية لتاريخ الانسانية.

وقد الخذ اشبنجلر فكرة الصورة الاولية (او الظاهرة الاولية) هذه عن جيته.

وقد تجلُّت الصورة الأولية للرجل الأوروبي أول ما تجلُّت على شكل دكتلة هائلة لا يحصرها المدى من الكائنات الحية الانسانية، وسيل جارف ينبع من هاوية الماضي السحيق حيث يفقد شعورنا بالزمان كل قدرة على التنظيم، وحيث قذف بنا الخيال الجامح ـ او الجزع ـ في شيء يشبه السحر، إلى صور العصور الجيولوجية الارضية كي يخفي من وراثها سرأ لا يمكن النفوذ اليه، وتيار زاخر يضل في بيداء مستقبل مظلم كهذا الاظلام ليس فيه ثمَّة مجال للزمان ، \_ وامواج من الاجيال العديدة راتبة الحركة تهدر صاحبة على السطح الهاثل، ونصال براقة ثمر منتشرة في الفضاء المحيط، واضوآء خاطفة تترجح وترقص من فوقها، محدثة تشويشا واضطرابا في المرآة الصافية، تتحول وتستحيل، وتبرق ثم تختفي. ثم حاول ان ينظمها فتصورها منقسمة الى ثلاثة اقسام سماها: العصور القديمة، والعصور الوسطى، والعصور الحديثة. فأخذ من حضارته محوراً ثابتا من حوله يدور التاريخ. ولمُ لا، وحضارته هي المركز الذي منه ينظر، والافق الذي يحد، في الواقع، بصره، والشمس المركزية التي منها ينتشر الضوء على كل الوجود! أي أن الذي يتحدث هنا هو الغرور الذي تملُّك الرجل الاوروبي، فلم يردعه شك ولا تواضع، بل اندفع يلوك في عقله هذا الشبح، شبح والتاريخ العام، \_ واي وتاريخ عامه! إنه ذلك التاريخ

الذي يوهمنا بان تاريخا بعيدا حافلا بالأحداث ممتداً الى عدة آلاف من السنين، كتاريخ مصر أو الصين، يركز ويضغط. في بضعة حوادث عارضة مشتق، بينها تاريخ قريب تافه الأحداث لا يكاد يمتد إلى عشرات قليلة من السنين، كتاريخ عصر نابليون، ينتفخ ويتضخم كها تنضخم الأشباح فيبدو أحفل من التاريخ الأول بمرات ومرات! وبينها لم نعد نتوهم أن السحابة التربية، وأن القطار البعيدة تسير بسرعة أقل من السحابة القريبة، وأن القطار يزحف بطيئاً وهو يخترق منطقة بعيدة، لا زلنا مع ذلك نتخيل بل ونؤمن بأن سرعة التاريخ القديم: من هندي وبابل ومصري \_ أقل في الواقع من سرعة ماضينا القريب،

هذا هو الوهم الاول الذي كشف عنه اشبنجلر لدى المؤرخين الاوروبيين المحدثين.

ووهم ثان لا يقل أثراً في تشويه صورة التاريخ عن الوهم الاول، وهو ذلك الوهم الذي يُحَيِّل الينا ان التاريخ العام يسير على خط افقي ممتد يمثل دانسانية، واحدة تتقدم باستمرار. وفي تيار هذا الوهم انساق نفر من المفكرين والفلاسفة والمصلحين الذين رأوا فيه تحقيقا وتأييدا ومعيناً على تصور ما يحلمون به من مثل عليا.

فعلينا ان نتخلص من هذين الوهمين. هنالك سنرى ان التاريخ بتكون من كاثنات عضوبة حية هي الحضارات، وكل حضارة منها تشبه الكائن العضوي تمام الشبه، فتاريخ كل حضارة هو كتاريخ الانسان او الحيوان أو الشجرة سواء بسواء. والتاريخ العام هو ترجمة حياة هذه الحضارات.

وعلينا ان نعين سياق الحضارات، لندرك كيف تنبثق فجأة، وتمتد في خطوط رائعة، وتنصقل، واخيرا تختفي وتغوص من جديد في الوحدة والنوم.

وهاك بيان كيف تولد حضارة من الحضارات:

يقول اشبنجلر: وتولد الحضارة في اللحظة التي فيها تستيقظ روح كبيرة وتنفصل عن الحالة الروحية الاولية للطفولة الانسانية الابدية كها تنفصل الصورة عها ليس له صورة، وكها ينبثق الحد والفناء من اللامحدود والبقاء وهي تنمو في تربة بيئة يمكن تحديدها تمام التحديد، تظل مرتبطة بها ارتباط النبتة بالارض التي تنمو فيها. وتموت الحضارة حينها تكون الروح قد حققت جميم ما بها من امكانيات على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون ودول وعلوم. ومن ثم تعود الى الحال الروحية الاولية .

ولما كانت الحضارة كالكائن العضوي الحي فانها تمر بنفس الادوار التي يمرَّ بها هذا الكائن الحي ابان تطوره: فلكل حضارة طفولتها وشبابها ونضجها وشيخوختها، او ان شئت فمثل ادوار الحضارة بأدوار السنة وقل حينئذ ان لكل حضارة: ربيعها، وصيفها، وخريفها، وشتاءها.

ولكل دور من هذه الادوار من الخصائص ما للفصول السنوية التي تناظرها من خصائص، او ما لأدوار حياة الانسان المناظرة لها من خصائص ومميزات. فحضارة كالحضارة الغربية (او الاوروبية الاميركية) تبدو لاول مرة على الاضواء الخافتة الاولى في فجر العصر الروماني القوطي حوالي سنة ٩٠٠ ميلادية، تبدو طفلة لم تشعر بعد بقواها. فتقدمت الى النور في خوف واستحياء. ولكن كانت تشع من نظراتها تعبيرات عن قوى كامنة زاخرة في باطنها، مؤذنة بنمو فذَّسريع، وسرعانما اهتزت تربة بيئتها وهي تشمل اقليها يمتد من بروفانس التروبادور حتى كاتدرائية الاسقف ونفرد في هِلْدِسْهِيْم Hildesheim فزكت وترعرعت وبدت الخضرة في كل مكان وهكذا رفّت روح الربيع على هذه البيئة، فأشاعت فيها قشعريرة الخلق والحيآة المليئة، فأصبح كل شيء يؤذن بميلاد روح جديدة، روح استيقظ حينئذ شعورها، في شيء من الغموض والقلق والاستحياء والجزع، فبدأت وتنازل كل العناصر الشيطانية المظلمة التي فيها وفي الطبيعة الخارجية، وكأنها تنازل خطيئة، كى تسعى قليلًا قليلًا في نضوج مستمر الى التعبير الواضح المضيء عن وجود استطاعت اخيرا ان تظفر به وان تدركه. وكلها نمت واقتربت شيئاً فشيئاً من صيفها تحددت ملامحها واستقرت اللغة التي تعبر بها عن نفسها، وتمايز الطابع الخاص بها في الاوضاع التي تحققها، واصبحت كل لمحة من لمحاتها نحتارة دقيقة ، فيها خفة وفيها وضوح ، كهانراه واضحاً في الأثار الفنية التي تعبر عن هذه الفترة من تطور الحضارة، مثل رأس امنيمحعت الثالث (في التمثال المنسوب الى الحكسوس بتانيس) في الحضارة المصرية، وكاتدرائية ايا صوفيا في الحضارة العربية، ولوحات تتسيانو في الحضارة الغربية.

فإذا ما وصلت الحضارة إلى قمة تطورها وحققت كل ما فيها من امكانيات واستنفدت قواها الخالقة، بدأت شيخوختها وانتقلت من حالة الحضارة بمعناها الدقيق الى حالة المدنية، فينطفى، النور الذي كان متوهجاً بها من قبل، شيئاً فشيئاً، ولا يرسل الا شعاعاً فيه من القوة الحقيقية اقل مما يدل عليه المظهر، يحاول ان يخلق الراً عظيها ـ كها هي الحال في النزعة الكلاسيكية

في اواخر القرن الثامن عشر بأوروبا. وتشعر الروح حينئذ بالحنين، في شيء من الحزن، الى طفولتها الاولى ـ كها هو واضح في النزعة الرومنتيكية».

واخيرا، وبعد ان اصبحت منهوكة القوى، خالية من العصارة، قد نضب منها دم الحياة، تفقد الحضارة الرغبة في الوجود فتطمع، كها هي الحال في ايام الرومان بالنسبة الى الحضارة القديمة (اليونانية الرومانية) ـ الى النور الباهرالذي غمرها منذ ميلادها حتى ذلك الحين، الى حيث تجد ملاداً لها في الظلمة التي تكشف حياة الارواح الاولية وفي بطن امها الاولى التي فيها نشات، في القبر.فهي روح اوشكت على الفناء، فلا الشاحبة، والى الليل المظلم المشرف على الهاوية، والى الاحلام التي تحليها الكهوف المعتمة الفاترة، فتستهويها حينكذ نزعة دينية التي تحليها الكهوف المعتمة الفاترة، فتستهويها حينكذ نزعة دينية الجوفاء ـ كياكانت حال الروح القديمة (اليونانية ـ الرومانية) في الواخر ايامها حينها استهوتها ديانات مترا وايزيس والشمس، فاندفعت تنشد السلوى والراحة في ظلالها الزرقاء، وتشعر فانشوم من فيض الحانها الحافتة خفوت الموت.

ولكل حضارة اسلوبها المتمايز من اسلوب غيرها تمام التمايز، اسلوب نستطيع ان تتلمسه في كل مظهر من مظاهرها فتجده واضحا فيه كل الوضوح: من فن ودين وعلم وسياسة وتركيب اجتماعي.

ويستعمل شبنجلر منهج التماثل، المستخدم في علم الحياة، ليبين ان كل الظواهر والصور الدينية والفنية والعلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومتعاصرة، بين جميع الحضارات في نشأتها وتطورها وفنائها، ـ وان التركيب الباطن لكل الحضارات، بل ولا توجد ظاهرة واحدة ذات قيمة عميقة في الصورة التاريخية لمضارة ما دون أن يوجد ما يناظرها تماماً في غيرها من الحضارات ولهذا الأمر نتيجتان على جانب كبير من الأهمية: الأولى انه سيصبح في وسعنا ان نتجاوز حدود الحاضر وان تنتبأ تنبؤا في فينيا بما ستكون عليه حال الأدوار التي لم تمر بها الحضارة الغربية بعد، من حيث صورتها الباطنة وعمرها وسياق تطورها، ومعناها، ونتائجها، كما يستطيع الكيميائي ان يجدد سابقا بالدقة ما سيحدث لمركب من المركبات لو اجريت عليه كذا وكذا من العمليات، او كما يعرف الفيزيائي ما سيجري وكذا من العمليات، او كما يعرف الفيزيائي ما سيجري للاجسام ابتداءاً من نقطة معلومة.

هي الحضارة الصينية على نهر هونجهـوالأوسط حوالى سنة ١٤٠٠ ق. م. ؛ والثالثة هي الحضارة القـديمة (اليونانية الرومانية) على بحر ايجيه حوالي سنة ١١٠٠ ق.

٠(

ولكن الاكتشاف الخطير الذي قام به اشبنجلر في ميدان الحضارات هو اكتشافه وجود حضارة ذات رقعة موزّعة بعض التوزع، حدّها الشمالي مدينة الرُّها، والجنوبي سوريا وفلسطين وهما موطنا و(العهد الجديد، (من والكتاب المقدس،) وكتاب والمشنا، عند اليهود، وتقوم لها الاسكندرية بمثابة الطليعة. وتحد من الشرق بتلك المنطقة التي سيطرت عليها الديانة المزدكية بعد يقيظتها، تلك اليقظة التي تشهد عليها بقايا الأثار الأفسنية (الابستاقية)، والتي ولدت فيها الديانة المانوية، وفيها كُتِب والتلموده. وفي أقصى الجنوب توجد المنطقة التي ستكون مهد الاسلام في المستقبل والتي مرّت بعصـر فروسيـة بلغ أوجه من النضوج. ولا نزال نجد حتى اليوم في هذه البيئة أطلال القصور والحصون التي فيها حدثت حروب ومعارك حاسمة بين دولة وأكسوم المسيحية على الشاطىء الافريقي، ودولة الحميسريين اليهودية على الساحل العربي المقابل، وهي حروب زاد أوارها السلاح السياسي الذي استخدمته كلّ من روما وفارس. وأخيراً نجد في اقصى الشمال مدينة بيـزنطة التي كــانت خليطاً عجيبـاً من الحضارة القــديمة (اليونانية الرومانية) المتأخرة، والفروسية القديمة التي لا نجد لها غير صورة غامضة في النظام الحربي البيزنطي.

هذا العالم المختلط المشتت المتشعّب الأطراف لم يستطع أن يشعر بوحدة إلاّ على يد الاسلام. وهذا هو سرّ نجاحه الحائل السريم، فإن العلة في هذا النجاح هي ان الاسلام هو وحده الذي استطاع أن يجعل هذه البيئة الشاسعة الموزعة تشعر بأنها تكون وحدة، وهي وحدة الحضارة التي تربطها كلها في ذلك الزمان.

وعن الاسلام، نشأت الحضارة العربية التي بلغت أوج نضوجها الروحي حينها أغار المتربرون الأوروبيون على هذه البيئة قاصدين بيت المقدس: فالمدنية الاسلامية حتى الحروب الصليبية تمثل الصورة العليا لهذه الحضارة، التي سماها اشبنجلر باسم والحضارة العربية». ولعل السبب في تسميته إياها بهذا الاسم الذي لا ينطبق إلا على جزء منها أن العرب هم الذين استطاعوا، على يد الاسلام، أن

يجعلوا منها وحدة شعورية تنامة، وأن يكوّنوا منها امبراطورية محددة، وأن يبلغوا بها اعلى درجة قدّر لها الوصول إليها.

وثمت حضارة اخرى، توسطت في الزمن ببن الحضارة العربية والحضارة العربية، وتلك هي الحضارة المكسيكية، وهي حضارة سيئة الحظ، قد عانت موتاً مبكراً قاسياً على يد الحضارة الغربية، فلم يقدّر لها أن تكشف عن كل إمكانياتها.

واخيراً جاءت الحضارة الغربية، أو الأوروبية الأميركية، ابتداءً من عهد أوتو Otto الأكبر. فحوالى سنة المعد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الشعوب المعدد المعدد الشعوب لا تشعر بجنسيتها باعتبارها فرنجة أو لمباردين أو قوطاً.

أما الرموز الأولية لهذه الحضارات العليا فهي كما يلي بالنسبة إلى أربع منها:

 الحضارة الأوروبية الاميىركية رمىزها: المكان اللامتناهي الخالص؛

 ٢- الحضارة العربية رمزها: الكهف أو السرداب أو التجويف الداخلي؛

٣ ـ الحضارة المصرية رمزها: الطريق.

٤ ـ الحضارة القديمة (اليونانية الرومانية) ورمزها:
 الجسم المتكتّل.

ويتنابع اشبنجلر في تحليل أوفى على الغناية من العمق والبراعة \_ تجلئ هذا الرمز الأوّلي في مختلف مظاهر كل حضارة من هذه الحضارات الأربع.

#### مؤلفساته

Heraklit. Eine Studic دراسة في الأفكار السرئيسية الديناميكية في فلسفته الديناميكية في فلسفته الديناميكية في فلسفته den energetischen Grundgedanken وقد طبع أولاً في هله على الزالة عند الناشر كيمرر C. A. Kaemmerer ثم طبع مرة اخرى في مجموع خطبه ومقالاته التي كد H. Beck عند الناشر بك 19۳۷ عند الناشر بك

شينجار

والنتيجة الثانية هي انه سيكون في مقدورنا ان نكوّن من جديد عصوراً بأكملها قد مضت منذ امّد بعيد ولم نَعُد نعلم عنها شيئا، بل وان نعرف احوال حضارات بأكملها هوت في الماضي السحيق.

#### دوائر الحضارة

الحضارات اذن كائنات عضوية. وتبعاً لذلك فانها تمتاز ببلك الصفات التي يمتاز بها كل كائن عضوي حي. فلكل حضارة كيانها المستقل المنعزل تمام العزلة عن كيان غيرها من الحضارات.ولا سبيل الى اتصال حضارة بحضارة اخرى ما دامت كل حضارة، باعتبارها كائنا عضوياً ووجوداً حقيقيا، تكون وحدة مقفلة على نفسها. وما يشاهد من تشابه في الموضوع بين حضارة وحضارة، او بين تشابه في اسلوب التعبير عن حضارتين مختلفتين، انما هو وهم فحسب. انه تشابه في الظاهر ولا يتعدى الى الجوهر، لان كل حضارة تعبير عن روح، والروح تختلف بين الحضارة والحضارة الاخرى تمام الاختلاف في جوهرها واسلوبها ومحكنات وجودها.

ولهذا لا يوجد اتصال بين الحضارات بعضها وبعض، ولا تأثير وتأثر من بعضها في البعض الاخر. واذا تتبعنا الحضارات المتوالية، وجدنا ان الحضارات اللاحقة لم تأخذ من الحضارات السابقة غير اشياء ضئيلة جدا، ولم ترتبط واياها الا بطائفة لا تذكر من الروابط.

لكن قد يحدث بين حضارة وحضارة تالية ما يسميه السبنجلر بظاهرة والتشكل الكاذب، وذلك حين تنتشر حضارة قدية على البقعة التي تولد فيها حضارة جديدة انتشارا قويا يمول بين الحضارة الجديدة ويين التنفس والنمو الطبيعي، فلا تستطيع الحضارة الجديدة ان تنمي صور تعبيرها الخالصة، بل يُعال بينها وبين نضوج شعورها بذاتها. فان وكل ما ينبثق من أعماق هذه الروح الغضة لا يلبث أن ينصب في القوالب الفارغة التي تركتها هذه الحياة الاجنبية عنها، وانواع الشعور الشابة الزاهرة تتحجر في الاثار الهرمة الفائية، وبدلاً عن ان تصاعد بغضل مالها من قدرة ذاتية على النمو بنفسها، لا ينمو فيها غير الحقد الهائل الذي تحمله ضد القوة الاجنبية.

ويضرب اشبنجلر لهذه الظاهرة في تكوين الحضارات مثلين: الحضارة العربية، والحضارة الروسية.

الحضارة العربية قد نشأت في بيئة لها ماض موغل في

القدم هي بيئة الحضارة البابلية القديمة، التي أصبحت منذ الف سنة مسرحاً لكثير من الغزاة حتى سادها الشعب الفارسي، وهو شعب فطري ، فلما جاءت سنة ٣٠٠ قبل الميلاد بدأت في هذه البقعة يقظة هاثلة لدى الشعوب الشابة، التي تقطن فيها بين مسينا وجبال ايران، وتتكلم باللغة الأرامية، حينئذٍ قامت صلة جديدة بين الله والانسان وشعور كوني جديد نحو كل الأديان القائمة، أديان أهرمن ويزدان، وبعل، واليهودية، ودفع إلى الخلق والتجديد. لكن حدث في هذه اللحظة أن ظهر المقلونيون، وهم طائفة من المغاسرين، فغزوا هــذه المنطقة؛ وتكونت حيناني طبقة رقيقة من الحضارة القديمة على سطح هذه البقعة كلها حتى الهند والتركستان. وهنا حدث التشكل الكاذب: فقد جاءت موقعة اكتيوم بين انطونيو واوكتاڤيوس، وكان الواجب أن ينتصر انطونيو، لا اكتافيوس. وعلى كل حال فإن هذه المعركة كانت في الواقع معركة وبين الروح الأيلونية (اليونانية الرومانية) وبين الروح العربية (أو السحرية كما يسميها شبنجلر) ، بين الألهة المتعددة وبين الله الواحد، بين الإمارة وبين الخلافة.

ولكل حضارة رمز أولي يطبع بكامله جميع مظاهر هذه الحضارة. ولنذكر الأن الرموز الأولية لأشهر الحضارات.

وهنا يتحدث اشهنجلر عن اشهـر الحضارات التي ظهرت في التاريخ *ومق* ظهرت، وفي أية بيثة ولدت.

و شبنجلر في تأمله للتاريخ العام قد اكتشف وجود ثماني حضارات عليا رئيسية هي:

(١) الحضارة المصرية، (٧) الحضارة البابلية، (٣) الحضارة الهندية ، (٤) الحضارة الصينية، (٥) الحضارة العربية ، (٧) الحضارة العربية ، (٧) الحضارة المحسيكية، (٨) الحضارة الغربية (الأوروبية الأميركية).

فحوالى سنة ٣٠٠٠ ق. م. قامت على شاطىء نهرين في بقعة صغيرة حضارتان: إحداهما على شاطىء النيل هي الحضارة المصرية، والأخرى على شاطىء الفران هى الحضارة البابلية.

وحوالي سنة ١٥٠٠ ق. م. ولدت ثلاث حضارات جديدة: أولاها الحضارة الهندية في بنجاب العليا، والثانية

في منشن بعنوان: وخطب ومقالات لأوزفلد شبنجلر، Oswald Spengler: Reden und Auf شبنجلر، على الله عنه Sätze

• 1910: «النظافر». صورة إجمالية ١٩٦١: «النظافر». صورة إجمالية Skizze وهي قصة صغيرة، والوحيدة الكاملة بين المشروعات القصصية والأدبية التي فكر فيها اشبنجلر.

العالم. والمحلال الغرب: صورة اجمالية لهيئة تاريخ العالم. و Der Untergang des Abendlandes. و العالم. و Umrisse ciner Morphologie der وقد ظهر الجزء الأول سنة Weltgeschichte عند الناشر بك C. H. Beck في منشن في 1970 عند الناشر بك 1982 هو كتابه الرئيسي في 1980 و وهذا هو كتابه الرئيسي الضخم الذي أودع فيه كل فلسفته.

١٩٢٧: وظهر الجزء الثاني منه في ٦٣٥ + ز صفحة عند نفس الناشر.

1971: وتشاؤم؟» Pessimismus وقد نشرت هذه المقالة في والحوليات البسروسية» Preussische Jahr في والحوليات البروسية» المكراسة رقم ١، ثم في وسلسلة كتب الحوليات البروسية»، رقم عند الناشر جيورج اشتلكه Georg Stilke في محموع وخطبه برلين. ثم أعيد نشرها في مجموع وخطبه ومقالاته، من ص ٣٣ ـ ص ٧٩، وقد قصد منها إلى الدفاع عن الجزء الأول من وانحلال الغرب، ضد سوء التأويل السياسي الذي عاناه هذا الكتاب.

۱۹۲۲: «البسروسية والإشتسراكية» البسروسية والإشتسراكية على: Sozialismus في د + ۹۹ صفحة، ويحتوي على: مقدمة؛ ثورة سنة ۱۹۱۸؛ الاشتراكية كصورة للحياة؛ الإنجليز والبروسيون؛ ماركس؛ الدولية

الاشتراكية. وظهر عند نفس الناشر بك Beck.

1978: «البناء الجديد للريش الألماني» 1978

108 عند نفس الناشر بك في 108
صفحة، ويتضمن: الفوضى: خدمة الدولة
والشخصية الحق كنتيجة للواجبات؛ التربية للظام أم تعليم؟ ؛ البقاء الألماني؛ ضد بلشفية
الضرائب؛ العمل والملكية؛ الموقف العالمي.

«الاقتصاد» Die Wirtschaft عند نفس الناشر في د + 9 صفحة. ويحتوي على: (١) النقد: الزراعة والتجارة؛ الطبقة الاجتماعية والطبقة الاقتصادية؛ وتعبثة الأموال بواسطة النقد؛ النقد والعمل؛ الراسمالية؛ التنظيم الاقتصادي. (٢) الآلة: روح الصناعة الفنية؛ الصناعة الفنية في الحضارة القديمة؛ الصناعة الفنية الفاوستية؛ الإنسان كعبد للالة؛ صاحب العمل والعامل والمهندس؛ الصراع بين النقد والصناعة؛ الكفاح النهائي بين النقد والسياسة؛

واجبات الشباب الألماني السياسية، Politische وهي Pflichten der deutschen Jugend عاضرة القبت في ١٩٢٤/٢/٢٦ في جماعة المدارس العليا للفن الألماني في فرنسبرج، عند نفس الناشر في ٣٣ صفحة.

افرنسا وأوروبا، Kölnis- (کولونیا)، Kölnis- (کولونیا)، دنجلة کیلن (کولونیا)، ۱۹۷۶. ثم ده Zeitung به ۲۲ / ۱/ سنة ۱۹۷۴. ثم ظهرت فی مجموع وخطبه ومقالاته، من ص ۸۰. – ص ۸۸.

وواجبات النبالية، 1978/19 في يوم النبالة عاضرة القيت في 1978/0/17 في يوم النبالة الألماني في برسلاو، وظهرت في ومجلة النبالة الألمانية، Deutsche Adelsblatt ، السنة الثانية والأربعين، رقم 18. ونشر ثانياً في و خطبه ومقالاته، ص ٨٩ ـ ص ٩٥.

ومشروع أطلس قديم ، Plan eines neuen ومشروع أطلس قديم ، Atlas antiquus محاضرة السقيت في منشن. المستشرقين في منشن.

ونشرت في مجلة والعالم كتاريخ، Pie Welle Als ( 1971 ) السنسة الثانية سنسة ١٩٣٦ ) الكراسة رقم ٤ ، الناشر: ف. كولهمرّ ، W. ( Kohlhammer ) في اشتوتجرت ونشر ثانياً في وخطبه ومقالاته ، ص ٩٤ ـ ١٠٤ .

وآسيا القديمة، من مؤلفاته المتروكة، نشرت في مجلة والعبالم كتاريخ، السنة الثنائية سنة ١٩٣٦، الكراسة رقم ٤. ونشرت ثانية في وخطبه ومقالاته، ، ص ١٠٥ ـ ص ١٠٩.

ونيتشه وقبرنه، المقبيت في Jahrhundert معاضرة السقيبت في المهاب ١٩٧٤/١٠/١٥ ، بناسبة مرور ثمانين سنة على ميلاد نيتشه، في دار محفوظات نيتشه في فيمار. ونشر لأول مرة في وخطبه ومقالاته، ص ١١٠ .

Zur Entwick: د قي تاريخ تطور الصحافة الألمانية - ١٩٢٦ د قي تاريخ تطور الصحافة الألمانية المتالة المتا

۱۹۲۷: دمشروع لإجراء مسابقة بـين رجال القضاء، نشرت لأول مرة في دخطبه ومقـالاته، ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۹.

وطبيعة الشعب الألماني، Vom deutschen وطبيعة الشعب Volkscharakter مقال في المجلة السنوية الموسومة باسم: والمانياء Deutschland

ومقدمة لقالة رئشرد كورهر عن تناقص السكان، Einfuhrung zu einen Aufsatz السكان، Richard Korherrs uber den المناهبرية المنا

19٣١: والإنسانُ والصناعة الفنية. مساهمة في إيجاد فلسفة في الحياة، Der Mensch und die Technik، في ز + ٧٩ صفحة عند الناشر بك في منشن،

وتحتوي: الصناعة الفنية كأسلوب للعمل (تكتيك) في الحياة؛ آكلوا النبات والحيواناتُ المفترسة؛ نشأة الإنسان؛ اليد والألة. الدور الثاني: الكلام والنهوض بالأعمال. النهاية: علو الحضارة الآلية وانحدارها.

1970: والسنوات الحاسمة. المانيا وتطور التاريخ العالمي، المحدد ال

Das Alter der وعمر الحضارات الأميركية، Amerikanischen Kulturen وقد نشرت هذه المسقدالية في مصلح Amerikanischen Kulturen وقد المسقدالية في مستقد المستخدم مستقد المستخدم المستخ

1978: وعربة القتال ومدلولها بالنسبة الى سير تاريخ العالم، Der Streitwagen und seine Bedeutung العالم، وتناسرة فتن طوح القيت في ١٩٣٤/٢/٦ في جماعة أصدقاء الفن الأسيسوي والحضارة في منشن، ونشسرت في وأبحاث جماعة فن شرقي آسياء السنة التاسعة رقم ١/ ٢. وأعيد نشرها في وخطبه ومقالاته، ص ١٥٨ ـ ص ١٥٨.

۱۹۳۰: وقصيدة ورسالة، Gedicht und Brief، لذكرى فلي اشميد، كلمة ملحقة بكتاب وسمفونية لم تتم الفي اشميد Willy Schmid عند الناشر اولدنبورج في منشن وبرلين. وأعيد نشرها في وخطبه ومقالاته، ، ص ١٦٣- ص ١٥٧.

وفي التاريخ العالمي للألف سنة الثاني قبل الملاد، Zur Weltgeschichte des zweiten vor- الملاد، christlichen Jahrtausends نشر في مجلة والعالم كتاريخ، السنة الأولى سنة ١٩٣٥، الكراسة ١٥٠ ، الناشر كولهم، في اشتوتجرت. وأعيد نشرها في خطبه ومقالاته، ، ص ١٥٨ - ص

الحقيقة، وفي مقابل رجال الاكاديمية الافلاطونية في عصرها الأوسط الذين يقررون أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة. وأول مذهب فلسفي بني على الشك النام في امكان المعرفة الانسانية هومذهب فورون (٣٦٥ ـ ٢٧٥ق. م) Pyrrhon d'Elée وتلاميذه: نوسيفان Nausiphane استاذ أبيفور، وتيمون الفليونتي Timon de Philionte ، ومينقلس Menecles ـ وان كان من غير المعلوم بيقين ما ادلى به هؤ لاء من حجج ضد امكان المعرفة، ولا نستطيع ان ننسب اليهم ما سنراه فيها بعد عند انسيداموس، وسكستوس من حجج.

وخير وسيلة لعرض آراء الشكاك اليونايين دون تحديد تاريخي دقميق لنصيب كل منهم في صياغتها ـ ان نعرض هذه الحجج بحسب ما ذكره سكستوس امبريكوس في كتابيه:

(۱) والجمل القورونية، Hypotyposes (۱) دالجمل القورونية) Contra Mathematicos(۲)

لم يختلف الشكاك في شيء، فيها يتصل بالغاية، عن الرواقيين والأبيقوريين، فكل هذه المدارس تتفق في غابة واحدة هي أن يجعل الانسان قصده من الفلسفة أن تكون مؤدية إلى أن يميا المرء حياة سعيدة. فكما أن الرواقيين والأبيقوريين قد اتجهوا في فلسفتهم إلى الأخلاق وإلى الناحية العملية منها ، كذلك اتجه الشكاك إلى الناحية العملية من الفلسفة، فطالبوها عا طالبها به الرواقيون والأبيقوريون سواء بسواء؛ وكل ما هنالك من خلاف بين الطرفين، أو بين كل هذه الأطراف جيعاً، هو في الوسيلة المؤدية إلى تحقيق هذه السعادة المنشودة من الأخلاق والفلسفة جميعها: فالرواقيون والأبيقوريون قد ظنوا أن تحصيل هذه السعادة يكون بالايمان اليقيني ببعض المبادىء المتافيزيقية الطبيعية الأصلية، أي بتوكيد إمكان المعرفة وبناء الأخلاق على أساس ما يعتقده المرء عما تؤكده له معرفته ، بينها نجد الشكاك يقولون: إنه لكي يصل الانسان إلى الحياة السعيدة، يجب عليه أن يرفض كل إمكان للمعرفة، وسذا يصل إلى حالة الطمانينة السلبية التي ينشدها. ولهذا نجد الشكاك يتسون إلى نفس العصر الذي ينتسب إليه الرواقيون والأبيقوريون، لأن هؤ لاء وأولئك قد وضعوا غاية واحدة، واتجهوا إتجاهاً واحداً، ولم يكن موقف الشكاك غير نتيجة ضرورية للموقف الذي وقفته المدرسة الرواقية، والمدرسة الأبيقورية. بل وليس الشكاك في مدهبهم غير تطوّر منطقي لما أدت إليه الفلسفة اليونانية من قبل منذ عصر أفلاطون وأرسطو. فإنا نجد أولا أن المدرسة المغاربة قدعنيت Ist Weltfriede همل السلم العالمي ممكن؟ وهمل السلم العالمي مكن؟ المشرقان الميركي . Möglich ونشر بالانكليزية في Cosmopolitain ونشر بالألمانية لأول مرة في اخطبه ومقالاته الم ٢٩٢ ـ ص ٢٩٢ .

# مراجع

- عبد الرحمن بدوي: واشپنجلره، القاهرة سنة ١٩٤١.
- R.G. Collingwood: «Oswald Spengler and the theory of historical cycles». in Antiquity, sept, 1927.
- A. Fauconnet: Un philosophe allemand contemporain Oswald Spengler (Le prophète du declin de l'Occident). Paris, 1925.
- -- Lucien Febvre: «De Spengler àToynbee, quelques philosophes opportunistes de l'histoire.» RMM, oct. 1935.
- H.S. Hughes: Oswald Spengler, a critical estimate. New York, London, 1952.
- E Meyer: Spenglers Untergang des Abendandes Berlin 1925.
- M. Schroter: Metaphysik des Untergangs. Eine Kulturelle Studie über Oswald Spengler. München, 1949.
- P. A. Sorokin: Social philosophy of an age of crisis. Boston, 1950.
- Spenglerstudien. Festgabe für Manfred Schröter München, 1966.

# الشك والشكاك

### Scepticisme et Sceptiques

كلمة وشكّاك، ÖXE#TRXO في اليونانية تطلق على ومن ينظر بإمعان، من يفحص باهتمام، قبل ان يصدر حكماً على شيء أو قبل أن يتخذ أي قرار.

ولهذا نجد سكستوس أمهريكوس يضع «الشكاك» «بريكوس يضع «الذين يواصلون «بره الغرق الفلسفية بوصفهم «الذين يواصلون البحث والتحري»، في مقابل «الدوجماتيقين» الذين هم مثل أرسطو والابيقوريين والرواقيين يعتقدون أنهم اكتشفوا

بالجدل ويرفض تكوين التصورات على النحو السقراطي، وحللت وبحثت كثيراً لدرجة تؤدي إلى سبيل الشك، إن لم يكن إلى الشك فعلا. والفلسفة الأفلاطونية والأرسطية قد أدت هي الأخرى إلى نوع من الشك، لأن المشاكل التي اثارتها هذه الفُلسفة لم تجد حلاً شافياً عند تفكير أفلاطون وأرسطو، بل تركت كثيراً من المشاكل معلقة، لا تدعو إلى الثقة واليقين. ثم جاء الرواقيون والأبيقوريون فزادوا الموقف حرجاً على حرج، بأن رفضوا الفلسفة التصورية الأفلاطونية وشكُّوا في قيمة الكليات واتجهوا إلى الحس، مع أن الحس قد رفض عند أفلاطون وارسطو على أساس أنه لا يؤدّي إلى العلم اليقيني، فكأن نظرية المعرفة عند الأبيقوريين والرواقيين كانت استمرارأ شكياً لما بدأه الميغاريون، مزوَّداً بالمشاكل التي أثارها أفلاطون خصوصاً في وتيتاتوس، وأرسطو في نظريته العامة في المعرفة. ولهذا لم يكن غريباً أن ينشأ نيار جديد يكون في الواقع مركب موضوع للموقفين المتعارضين: موقف الأبيقوريين، وموقف الرواقيين. فإن التعارض الذي قام بين هاتين المدرستين قد تبين أنه تعارض لا عكن أن نجد منفذاً فيه للتوفيق: فكيف نوفق بين النظرة الذرية والنظرية الكلية الكونية؛ وكيف نوفق بين العلو وبين وحدة الوجود، وكيف نوفق بين الضرورة الموجودة في العلبيعة عند الرواقيين وبين الحرية وجمانب الاتفاق الكبير عند الأبيقوريين؟ كل هذا كان من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة واحدة هي أن المعرفة ليست ممكنة، وبالتالي يجب على الانسان أن يشك وأن يرتب حياته العملية على أساس هذا الشك، فقامت في هذا العصر مدرستان رئيسيتان تقومان على الشك: الأولى مدرسة فورون، والثانية مدرسة الأكاديمية الجديدة.

مدرسة فورون: فورون من مدينة إيليس، وقد رحل مع الاسكندر في إحدى رحلاته إلى الهند، وأعجب بالفقراء الهنود. ولكننا لا نستطيع أن نقول: إنه قد أخذ شكه عن المذاهب الهندية: أولا لأن منطق الفلسفة اليونانية يقتضى أن يكون هذا الشك محلياً عند اليونان، كها أننا لا نعلم على وجه التدقيق هل عرف فورون شيئاً عن المذاهب الشكية عند الهنود. ولما عاد إلى بلاد اليونان، كون مدرسة أو شبه مدرسة لم تستمر طويلا ولا يستحق أن يذكر من بين أعضائها غير شخص واحد، هو تيمون.

لم يكتب فورون شيئاً، ولذا لا نعلم في الواقع عن مذهبه شيئاً يقينياً، كما أن الارجح أن ينظر إليه من ناحية كونه شخصية، قبل عده مفكراً بمعنى الكلمة. فهو في طريقة أخذه

للحياة قد مثّل الشك أصدق عا ورد لنا من أقواله خاصاً بهذا الشك، وعلى كل حال فها ورد قد ورد إلينا عن طريق تيمون، ولن نستطيع أن نفرق بين ما يقوله تيمون وبين ما قاله فورون. يقول تيمون في عرضه لأراء المدرسة الفورونية إن الفلسفة الشكية تدور حول مسائل ثلاث: المسألة الأولى: مسألة طبيعة الاشياء في ذاتها من حيث إمكان معرفتها، والمسألة الثانية مسألة الموقف الذي يجب أن يقفه الحكيم بآزاء طبيعة المعرفة التي لدينا عن طبائع الاشياء، والمسألة الثالثة: الموقف العملي الذي يستخلصه الانسان من هذا الموقف الفكري.

أما فيها يتصل بمسألة طبائع الأشياء من حيث إمكان معرفتها، فإنا نجد فورون ومدرسته ينكرون أن يكون للمعرفة الحسية أو للمعرفة العقلية أدن قيمة في إيصالنا لمعرفة حقائق أو حقيقة الأشياء. فسواء النظر العقل والادراك الحسي لا يستطيع أحدهما إلا أن يخدعنا دائيا، فنحن لا ندرك من الأشياء في الواقع إلا ما ويبدو، لنا، وكأن كل شيء في الخارج هو بالنسبة إلى الذات المدركة مظهر فحسب، أما طبيعة الشيء في ذاته فلا سبيل إلى الوصول إلى معرفة كنهها. وإذا كانت المعرفة النظرية أو النظر العقلي يقوم على الحسّ فها ينطبق على الحس ينطبق بدوره على المعرفة العقلية إن لم يكن بالأحرى والأولى، لأن النظر العقلي سيكون غير مباشر، وكلما تعدّدت الواسطة، بعد الانسان عن الأصل، فما ينطبق على الحس من حيث أنه لا يستطيع أن يتأدى بنا إلى فهم ماهيات الأشياء، ينطبق كذلك بطريقة أولى على النظر العقلى. ولم يفصّل فورون ولا مدرسته القول في هذا الشك، فلم يقيموا حججاً دقيقة تبين استحالة المعرفة الحقيقية لطبائع الأشياء، ولم يكشفوا شيئاً فيها يتصل بطبيعة الاحتمال وشروط المعرفة الحقيقية ولستحالة وجود هذه الشروط بالنسبة إلى الانسان، وإنما الحجج المشهورة، وخصوصا الحجج العشر المعروفة التي تمثل أعلى صورة بلغها الشك في العصر القديم، إنما ترجع لأول مرة إلى أنسيداموس. ولهذا، وعلى الرغم من آثاراً من هذه الحجج العشر لعلَّه أن يكون قد قال بها فورون ومدرسته، لهذا كله لا نستطيع أن نقول إن فورون أو مدرسته قد وضحت المسألة أكثر من هذا.

وعلى أساس النتيجة التي انتهينا إليها فيها يتصل جلمه المسألة الأولى يجب علينا أن نقف فيها يتعلق بالمسألة الثانية ؛ لأنه إذا كان كل شيء ظاهرياً فحسب، وكنا لا ندرك من الأشياء إلا مظهرها الخارجي دون أن نعلم شيئاً عن طبيعتها وحقيقتها الخاصة، لم يكن أمامنا غير الاحتمال، أو بتمبير أدق، الظن

الذات، لأن كل شيء سينحل بعد ذلك إلى أن يقول الانسان: وهكذا يبدو لي شيء من الأشياء، وهذا القول يدل أولا على أن كل شيء ظاهري ولا نستطيع أن نعرف حقائق الأشياء، ويدل ثانية على أن المسألة مسألة حالة ذاتية يكون فيها الشخص بإزاء هذه الظواهر الخارجية. فكأن اليقين ـ إن كان ثمت مجال للتحدث عن اليقين \_ إنما يقوم على ألاعتقاد الذات بأن شيئاً ما هو كذا أو ليس كذا ـ وجذا، ولكى يكون الانسان آمنا من تضارب الأراء عا من شأنه أن يحدث قلقا في النفس \_ والغاية من الفلسفة عند هؤلاء أن يظل المرء مطمئن النفس ـ لا يمكن إذن إلا أن يرجع الانسان على نفسه وينحصر في داخلها، وإذا طُلب إليه أن يحكم، أو إذا طُلب إلى نفسه أن يحكم على حقيقة شيء من الأشباء، فليس عليه حينئذ إلا أن يتوقف فلا يحكم بشيء، لأنه لن يستطيع التيقن من شيء وهذا ما يسمى باسم وتعليق الحكم، أو التوقف ٣٥χ٦ لأن الانسان إذا ما حكم على شيء، فإنه يستطيع في نفس الأن أن يحكم على الشيء نفسه بضد ما حكم به عليه أولا، وإذا كان لكل رأى ما يعارضه، وبنفس الدرجة من الاحتمال، فلكي يخرج الانسان من هذا التناقض المستمر الذي لا بدأن يجد فيه نفسه، إذا ما رأى أنه مضطر إلى الحكم أو حينها يحكم أيّاً ما كان هذا الحكم، لم يكن أمام الحكيم من سبيل إلا أن يتوقف عن كل حكم، وهذا هو تعليق الحكم. وتعليق الحكم معناه في هذه الحالة كذلك أن ينصرف الانسان عن أي كلام هو حكم من حيث أنه معبر عنه في الخارج، ولهذا فالوسيلة النهائية التي يجب أن يلجأ إليها الانسان هي أن يصوم عن الكلام فيصبح في حالة صمت طلق، عما يسميه الشكاك ἀπαραξία النتيجة العملية التي يستخلصها الانسان بالنسبة لسلوكه بإزاء هذرا الموقف الفكري؟ كل ما على المرء في هذه الحالة هو أن ينشد ما نُشده من قبل الرواقيون والأبيقوريون من أن يظل الانسان في حالة طمأنينة سلبية باستمرار، فالغاية إذن من الناحية الأخلاقية هي الوصول إلى حالة الأتركسيا ولكن، هل يستطيع الانسان أن يظل على هذه الحالة لا ينطق ولا يفعل؟ هنا نجد أن فورون واتباع مدرسته يميلون إلى نوع من والفعلية، (برجماتزم) مما سيظهر بوضوح فيها بعد في الأكاديميـة الجديـدة عند أرسيزيلاس. فهم يقولون إنه لا حاجة للحكيم من أجل أن يفعل إلى المعلومات اليقينية، بل يستطيع أن يكتفي، من أجل الحاجة العملية، بالأقوال المحتملة والظنيات، فكأنهم لا يريدون إذن أن بنكروا كل معرفة، بل يضطرون من الناحية العملية إلى القول بالظنيات، مما من شأنه أن يؤدي إلى إمكان

ولن نستطيع أن نضيف شيئاً غير هذا إلى فورون ومدرسته. فقد كانت مدرسة قصيرة العمر ولم يكن مؤسسوها من ذوي العقول الفلسفية المفكرة، وإنما كانوا أقرب ما يكونون إلى الحكماء الذين بجيون ويواسطة حياتهم يعبرون عن اتجاههم الفكري.

الأكاديمية الجديدة: وإنما قام الشك على أسس فلسفية، ونما وتطور من الناحية النظرية بفضل الاتجاه الجديد الذي أخذته الأكاديمية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد. فقد بدأت الأكاديمية منذ ذلك الحين تتجه إتجاهاً علمياً، وأصبحت ابعد ما تكون عن الأفكار التوجيهية الرئيسية عند أفلاطون واسبوسيبوس وإكسينوقراط، كها أن الطابع العلمي قد بدأ يغزو تفكير الأجيال التالية لاكسينوقراط، فأصبحوا لا يفترقون في شيء، من حيث الهدف الأصلى الذي ترمى إليه الفلسفة، عن الأبيقورية والرواقية . هذا إلى إنهم وإن عنوا عناية كبيرة بالناحية العلمية، فإنهم لم يتجهوا بهذه الناحية العلمية الاتجاه القديم القائم على التيقن، وإنما اتجهوا بها إتجاهاً أميل إلى الشك، فأصبحوا يشكون في الأسس الرئيسية التي تقوم عليها المعرفة الانسانية.وزاد هذا الاتجاه وتوطُّد طوالُ القرن الثالث حتى أصبحت الغاية التي يتجه إليها أتباع الأكاديمية أن بحاربوا كل التيارات اليقينية، سواء أكانت حذه التيارات عمثلة في شخصية الأقدمين، أم كانت عملة في شخصية معاصرين، خصوصاً فيها يتصل جؤلاء الأخيرين، فإن الأكاديمية في هذا الدور قد وجهت عناية كبرى الى معارضة الرواقية ، على الأخص في نظرية المعرفة . أما فيهايتصل بالناحية العلمية أوالأخلاق، فلافارق في الواقع في الاتجاه وفي الأهداف، ولهذا، نستطيع ان نجزم بأنه كان للرواقية نصيب ضخم في نشأة هذا التيار الجديد، ولو أن هذا النصيب كان نتيجة للمعارضة لا للأخذ والتأثر، فمها قيل اذن فيها يتصل بالاتصال المباشربين زينون الرواقى وبين مؤسس الأكاديمية الثانية أوالأكاديمية الجديدة وهو أرسيزيلاس، فإنه من غير المشكوك فيه أن الرواقيين قد أثروا تأثيراً كبيراً في نشأة هذا الاتجاه الجديد، حق لنرى ان ما بقي لنا من عرض لمذهب ارسيزيلاس يكاد ينحل في النهاية الى نقد لنظرية المعرفة عندهم (أي عند الرواقيين). ويظهر أثر هذا التعارض المستمر والنقد الدائم من جانب الأكاديمية ضدالر واقية كماسيظهر فيها بعد \_ في الطور الثالث للأكاديمية أي في الأكاديمية الثالثة ، وهو الطور الذي يتزعمه كرنيادس، حتى إن كرنيادس يقول: إنه لولا كريسيفوس لما كان كرنيادس.

بدأ أرسيزيلاس بأن بين أن كل المذاهب السابقة إغا

اتجهت دائمًا إلى عدم التيقن، بعكس الرواقية. وهو هنا يهيب ببرمنيدس وسقراط وأفلاطون وأرسطو، فضلا عن كثير من الطبيعيين الأقدمين، فهؤلاء جميعاً ينظر إليهم أرسيزيلاس بحسبانهم ميّالين إلى عدم التيقن من شيء، ! وإلى عدم التوكيد فيها يتصل بأية مسألة من المسائل الرئيسية، وهو لهذا بجاول دائمًا أن ينقد كل المذاهب التيقنية والتوكيدية السابقة والمعـاصرة. ويعنى خصـوصاً بنظرية المعرفة عند الرواقيين، فيقول إن هذه النظرية مملوءة بالتناقض وذلك لأن الرواقيين يفرقون أولا بين نوعين من المعرفة: بين العلم، وبين الظن. أما العلم فيضيفونه إلى الحكيم، وليست للحكيم وسيلة من وسائل المعرفة غير العلم، أما الظن فيضيفونه إلى الجاهل. وهناك نوع ثالث وسط بين الاثنين، هو الادراك الحسى أو التصور، وهذا بقولون عنه إنه من شأن الحكيم والجاهل، فأن أرسيزيلاس فأنكر عليهم هذا القول وقال: إنكم تقولون إن الحكيم لا يتصف إلا بصفة الظن، فكيف تقولون بعد ذلك إنها يشتركان معاً فيها يتصل بالادراك الحسى أو التصور؟ فإما أن يكون الادراك الحسى علمًا فيضاف إلى الحكيم، وإما أن يكون ظناً أو جهلًا فيضاف إلى الجاهل؛ فلا مجال إذن للتحدث عن موقف وسط بين العلم والظن، هذا إلى أن تعريف الرواقيين للادراك الحسى تعريف غير صحيح أو متناقض، لأنهم يقولون عن الادراك الحسي إنه الاقتناع بتصور ما، ولكنهم يقولون من ناحية أخرى إن الاقتناع هو الاعتقاد بقول من الأقوال، أعنى أن الادراك الحسى سيرجع في النهاية إذن إلى الأقوال، وهذه الأقوال قد شك فيها الرواقيون وأنكروا إمكانها من حيث أنها تعبر حقيقة عن طبائع الأشياء، فعلى هذا لا يستطيع الرواقي إلا أن يتناقض مع نفسه حين يقول إن الادراك الحسى ممكن بحسبانه مؤدياً إلى المعرفة الصحيحة. ولهذا ينكر أرسيزيلاس الإدراك الحسى تمام الانكار كها ينكر التصور الذي ينشأ عن الادراك الحسى، أي الصورة التي تنطبع في الذهن صادرة عن الأشياء الخارجية. وهو هنا يورد تلك الحجج التقليدية التي نجدها ستستمر في نقد الادراك الحسى والصور الحسية، حتى والتأملات الأولى، لديكارت، وهي حجج عرضها بوضوح شيشرون ثم القديس أوغسطين، وتقوم كلها على أساس أن الاحساسات تصور لنا الأشياء أحياناً كثيرة بخلاف الواقع، كما يحدث في الأشباح التي تتراءى أمام الانسان في الظلام

ولا وجود لها في الواقع. وكذلك ما يراه الانسان في الأحلام والالهامات والتنبؤات القائمة على السحر أو العرافة. فكل هذا يدل على أن الحس خدّاع وأن الادراك الحسى لا يقوم على صورة حقيقية موجودة في الخارج. ثم يضيف أرسيزيلاس إلى هذا النقد أنواعاً أخرى من الحجج، تبين طابع الديالكتيك الذي كان واضحاً جداً في الأكاديمية في هذا الدور. والحجج، التي تذكر لنا عنم وهو لم يترك شيئاً من المؤلفات، لأنه لم يكتب شيئاً تدلنا على أنه اتبع كل قواعد الديالكتيك في نقده للرواقيين أو للتوكيديين بوجه عام. وينسب إليه كثير من هذه الحجج الجدلية الشائعة المعروفة، خصوصاً ما يتصل بما هو معروف في المنطق باسم والقياس المركب مفصول النتائجه مثل الفياس المركب مفصول النتائج المسهور المعروف باسم وكومة القمح، أو وتعريف الأصلع، ، ففي هذه الأحوال كلها نرى أن أرسيزيلاس يقصد من وراء هذه الحجج أن يبين عن طريق الجدل استحالة التعريفات والحدود، واستحالة المعرفة من هذه الناحية.

وهكذا رمى أرسيزيلاس من وراء هذا إلى بيان استحالة نوع المعرفة الوحيد الذي قال به الرواقيون. وهنا يختلف المؤرخون فيها يتصل بالغاية من هذا النقد. هل يقصد أرسيزيلاس من ورائه أن يبين أن المعرفة الحسية وهمية فيجب بالتالي الالتجاء إلى المعرفة النظرية فحسب، وبهذا يكون مؤيداً لمؤسس الأكاديمية الأول أفلاطون؟ أو هل يقصد من وراء هذا النقد للادراك الحسى أن يكون ذلك في الآن نفسه نقداً لكل معرفة؟ الواقع أن النصوص تدل، والاتجاه العام لكل أقوال أرسيزيلاس يؤذن، بأنه لم يقصد مطلقاً إلى الامر الأول، وإنما قال إن نوع المعرفة الوحيد الممكن هو الادراك الحسى الذي قال به الرواقيون، ثم وجه نقده من بعد هذا إلى النظر العقلي، فإذا كان النظر العقلي يقوم على الادراك الحسى، فيها يصيب الاساس يصيب البناء، وهكذا يكون أرسيزيلاس قد قصد من وراء نقده للادراك الحسى أن ينقد في الأن نفسه ما يقوم عليه الادراك الحسى، وهو النظر العقلي، وتبعاً لهذا كله نستطيع أن نقول إنه قصد من وراء هذا إلى إنكار كل معرفة، سواء الحسية منها والعقلية. ولما كان قد رَاي استحالة المعرفة الحسية، فقد رأى نفسه مستغنياً عن أن ينقد المعرفة النظرية على حدة، ولهذا لم يبق لنا شيء يذكر عن نقده للعلم أو المعرفة النظرية.

ثم نرى بعد ذلك أن أرسيزيلاس لا ينكر من ناحية العمل كل معرفة، بل يقول إن على الإنسان في هذه الحالة أن يلجأ إلى الظن كها قال فورون من قبل. وأن يتبع في هذه الحالة ما هو تقليدي أو متبع. ثم يقيم هذا الرأي على أساس فلسفي فيقول إن القدماء كانوا يظنون دائها أن المعرفة متصلة بالعمل، وأنه لا عمل، أو لا إرادة، إلا إذا صبقت ذلك معرفة وعلم. أما أرسيزيلاس فينكر عليهم هذا القول، ويقول بل لعل العكس أن يكون دائها الصحيح، فنحن نعمل أولا، ثم نبحث بعد فيها يبرر هذا العمل. والفعل الخير هو هذا الذي يفعله الانسان أولا، ويرى من بعد أن هذا العمل معقول، فالفكرة بنت الحركة، والعلم ابن العمل؛ فلا حاجة بنا إذن فيها يتصل بالناحية العملية الى أن نكون عالمين، سواء أكان هذا العلم يقيناً أم كان ظناً.

كرنيادس: ولا بد لنا أن نعبر فترة طويلة حتى نستطيع أن نصل إلى عشل رئيسي للشك في داخل الأكاديمية، وهذا الممثل يعد أهم شخصية أوجدتها الأكاديمية في ميدان الشك، ومن أهم الشخصيات التي ظهرت في الشك القديم، ونعنى به كرنيادس الذي ظهر في القرن الثاني قبل الميلاد. وفي هذا القرن وفي القرن السابق عليه مباشرة، أي في الفترة بين أرسيزيلاس وبين كرنياس، قد حدثت أحداث ضخمة من الناحية السياسية أثرت تأثيراً كبيراً في الحياة اليونانية عموماً، وأثرت كذلك في تـطور الفلسفة وانطباعها بطابع خاص، لأن السيادة الرومانية قد بدأت في القرن الثاني، وانتهت تقريباً بأن بسطت سلطانها على بلاد اليونان سنة ١٤٦ق. م، وقد صادفت الأكاديمية في هذا الدور انتعاشاً على يُد كرنيادس، الذي لا نعرف على وجه التدقيق إلا تاريخ وفاته سنة ١٢٩. إلا أن كرنيادس لم يكتب شيئاً! وكل ما نعرفه عن مذهب، إنما نعرفه بواسطة تلميذه كليتوماخوس الذى رأس الأكاديمية بعده، وكذلك لم يبق لنا كلام كليتوماخوس نفسه، وإنما بقيت لنا شذرات قليلة وعرض معتمد على كليتوما خوس لمذهب استاذه كرنبادس، وذلك في كلام سكستوس أميريكوس، وفي كــلام شيشرون خصـوصـاً في كتــابــه المسمى والأكاديميات: الأولى والثانية، بل إن العرض الكامل الذي وضعه شيشرون في الأكاديميات الثانية لمذهب كرنيادس، قد فُقد هو الأخر، ولم يبق لنا إلا عرض ناقص في خلال كتاب شيشرون هذا, وغلى كل حال فإن

كرنيادس يعد بحق المؤسس الفلسفي الحقيقي للشك في الأكاديمية.

ونجد منذ اللحظة الأولى أن هناك اختلافاً كبيراً في طريقة عرض مذهب كرنيادس الشكى: فالبعض من الأقدمين، وهم هنا يقولون إنهم يعتمدون مباشرة على كليتوماخوس، يذكرون أن كرنيادس قد ظل مخلصاً لمبدأ أرسيزيلاس من حيث تعليق الحكم، وإنما هو توسع فقط في شرح هذه النظرية، ولم يكن من شأن هذا التوسع أن يغير كثيراً في المبدأ الأصلي، وهو تعليق الحكم، ولكنا نجد على العكس من ذلك بعضاً من الأقدمين يذكرون عن كرنيادس أنه قد تخل عن مبدأ تعليق الحكم لما رأى فيه من شدة وغلو، وحاول أن يحل مشكلة المعرفة على طريقة احتمالية مخففة، ولهذا عنى عناية كبيرة بنظرية والاحتمال، وبدرجات المعرفة، لكي لا يرفض نهائياً أن يحكم على شيء. وأغلب المؤرخين المعاصرين على أن هذا الاتجاه الثاني لم يكن الاتجاه الصحيح الذي اتخذه كرنيادس، وإنما يميلون إلى القول بأن كرنيادس ظل مع ذلك مخلصاً لمبدأ تعليق الحكم، ويسوقون للدلالة على هذا سبباً تاريخياً هو أن الأكاديمية بعد كليتوماخوس قد تغيرت وأخذت اتجاهاً قريباً من الاتجاه التوكيدي عند الرواقيين. فلم يكن غريباً إذن، وهم يعرضون مذهب كرنيادس، أن يقربوا هذا المذهب من اتجاههم الجديد، أي أن يشوهوا الاتجاه الأصل الحقيقي عند كرنيادس. فلا يجعلونه مخلصاً لمبدأ أرسيزيلاس.

وأياً ما كان الأمر فإن أبحاث كرنيادس في المعرفة تتجه كلها إلى نقد نظرية الأبيقوريين في المعرفة: ذلك أن كرنيادس ينكر أولا الادراك الحسي، كها ينكر النظر العقلي، ويستخدم هنا البراهين التقليدية الخاصة بخداع الحواس، وبأن المعرفة النظرية تقوم على الحواس، فها يجري على الحواس يجري بالتالي على المعرفة التقليدية. ومكذا نرى أنه في هذا كله لم يأت كرنيادس بشيء جديد، وإنحا الجديد عنده أنه جاء بالناحية الإيجابية فيها يسمى باسم معيار الحقيقة، فهذا المعيار يحاول أن يضعه على أساس إيجابي فيقول: إن المشكلة الحقيقية في الواقع ليست مشكلة الصلة بين الامتثال وبين الموضوع الخارجي، ليست مشكلة الصلة بين الامتثال وبين الموضوع الخارجي، ذلك لأننا لو بحشا في التصور وبين الذات المدركة.

بالموضوعات الخارجية لما أمكننا أن نجد شيئاً يشهد لنا إن بالاتفاق أو بالاختلاف، أعنى أن الامتثال بوصفه إمتثالًا ليس في طبيعته ضمان لكونه منطبقاً على الموضوع الخارجي، فإن المقارنة لا يمكن أن تتم لأن أحد طرفي المقارنة غير موجود وهو حقيقة الموضوع الخارجي في ذاته، ومن هنا لا نستطيع أن نقول أهناك اتفاق أم اختلاف، أي صحة أو بطلان، فيها يتصل بتعبير الامتثال عن الموضوع الخارجي. وإنما نستطيع أن نتبين هذه الصلة فيها يتعلق بالامتثال والذات المدركة، فلدينا الطرفان هنا حاضران، لأننا نجد من ناحية أثراً يأتي إلينا من الخارج صادراً عن موضوع ما، ونجد من ناحية أخرى ذاتاً تهب هذا الأثر صفة الرفض أو الموافقة والتيقن، وبدرجة ما تكون هذه الموافقة أو الاقتناع أو التيقن يكون بالنسبة إلى الانسان مقدار الصواب في الشيء الخارجي. فكأن المسألة ترجع في نهاية الأمر إلى الذات المدركة لأنها وحدها التي تقرر ما إذا كانت الأشياء قابلة للموافقة (التيقن) أو الرفض. ولكننا نجد من ناحية أخرى أن الذات تكون قبل أن تعلم شيئاً. جاهلة بهذا الشيء والانسان الجاهل لا يستطيع أن يحكم على شيء حكما ما، فإن الشخص الذي يريد أن يعلم شيئاً يحكم عليد لأن التيقن ليس شيئاً آخر غبر الحكم، أو الحكم كما قلنا من قبل، هو التيقن نقول إن التيقن سيقوم على الجهل، أي أننا لا يمكن أن نصل إلى معرفة صحيحة، ليس فقط بحقيقة الأشياء، بل ما تبدو عليه بالنسبة إلينا في الخارج، وهكذا نجد أن المعرفة غير ممكنة.

لكن يلاحظ مع ذلك أننا هنا بعيدون عن ذلك التمارض الشديد الذي وضعه أرسيزيلاس والشكاك المتقدمون بين اليقين المطلق والجهل المطلق، لأن المالة بين درجات مختلفة من اليقين، وبالتالي لا ينظر إلى المعرفة على أنها تقوم على قطبين متعارضين بينها هوة، هما اليقين المطلق والجهل المطلق. فالمهم إذن فيها أتى به كرنيادس في مذهبه الجديد قوله بتدرج الحقائق، وبأن الانتقال من اليقين إلى الجهل ومن الجهل إلى اليقين يتم بطريقة تدريجية قد لا يمكن التفرقة بدقة بين الخطأ والصواب.

ثم نراه يستخدم، من أجل هذا، تلك الحجج التقليدية التي استخدمها أرسيزيلاس فيا يتصل ببراهين

الكومة أو حجة الكذاب، وبواسطة هذه الحجج وأمثالها يبين أن الحدود بين الخطأ والصواب حدود قلقة عائمة، وبالتالي لا وجه في الواقع للوصول إلى اليقين المطلق، وإنما كل ما يجب على الانسان أن يفعله هو أن يأخذ ببعض الأراء المحتملة لكي يستخدمها من بعد في العمل. ثم يذكرون بعد ذلك عن كرنيادس أنه حاول أن يقيم فلسفة طبيعية مشابهة تماماً لفلسفة هرقليطس. والصلة بين طابع فلسفة هرقليطس في التغير الدائم وبين نظرية الاحتمال كها عرضناها هنا واضحة، ولكن يعنينا خصوصاً فيها يتصل بالطبيعيات نقد كرنيادس للنظريات الرئيسية للرواقيين في الطبيعيات خصوصا فيها يتصل بالطبيعيات خصوصا فيها يتصل باللاهوت، ولذا سنعني بأن نذكر نقد كرنيادس لفكرة الله عند الرواقيين.

يقول الرواقيون إن الله يتصف بالحياة وبالفضيلة، فيقول كرنيادس اعتماداً على مبادىء الرواقيين انفسهم إن هذا يؤدي إلى تناقض. لنبحث في هذا التعريف اله، فنجد أولا أن الله يتصف بالحياة، وما هو متصف بالحياة يتصف قطعا بالاحساس، لأن كل حي حساس، ويكون لله من الاحساسات ما للانسان على الأقل، اعنى أن لله مثلا حس الذوق فهو يشعر تبعا لهذا بالمر والعذب، وشعوره بالمر والعذب من شأنه أن يحدث تغيراً فيه، إذ يحدث العذب أثراً هو اللذة والمر يُحدِث الألم. فمن هذا يتبين أن الله، ما دام متصفاً بالحياة، فهو متصف بالتغير من حيث أنه خاضع للتأثر، وكذلك الحال بالنسبة إلى بقية أنواع الحس. هذا إلى أننا إذا نظرنا إلى الحس من حيث طبيعته وجدنا أنه عبارة عن تغير استحالة يحدث في الذات الحاسة، أي أن كل إحساس يتضمن من هذه الناحية كذلك تغيراً، فإذا كان الله متصفاً بالحياة فهو قابل للتغير، ولكن ما يتغير لا يمكن أن يكون أزلياً أبدياً، ولهذا فإن فكرة الحياة تتناقض مع طبيعة الله الأولى وجوهره الأصلي وهو أنه أزلى أبدى. والنتيجة عينها نصل اليها إذا ما نظرنا إلى الصفة الثانية التي يتصف بها الله وهي صفة الفضيلة، فنجد أن الله إذا ما اتصف بالفضيلة وتبعأ لمبدأ الرواقيين الذي سبق أن ذكرناه من أن الفضيلة واحدة، والحاصل على فضيلة حاصل على كل الفضائل ـ نقول تبعاً لهذا لا بد أن يكون الله حاصلا على جميع الفضائل، ومن بين هذه الفضائل لا بد أن يكون متصفأ بفضيلة العفة أي مقاومة الشر، ولا يمكن هذه الفضيلة أن توجد إلا إذا كان الانسان خاضعاً للتأثر بالشر، ولا يكون الشيء قابلا لهذا

إلا إذا كان قابلا للتغير أي للتكيف بأحوال مختلفة من خير وشرٌّ، أعنى أن الله سيكون إذن قابلا للتغير وإذا كان قابلا للتغير فلنَ يكون حينئذ أزلياً أبدياً، وهذا يتنافى مع جوهر الله. وكذلك الحال بالنسبة إلى كثير من الصفات التي نسبها إلى الله، فمثلا لا يمكن أن نسب إلى الله صفة الـلاتناهي ولا صفـة التناهي، فـلا يمكن أن يكون لا متناهياً، لأنه إذا كان كذلك فلن يكون ذا روح، وإذا كان متناهياً فسيكون هناك شيء بجتويه أكبر منه يخضع له، أي لن يكون إلها. كما لا يكن أن يكون متصفاً بأنه لا جسمى، كما لا يمكن أن يتصف بأنه جسمى. إذ لا يمكن أن يكون لا جسمياً، لأن اللاجسمي تبعاً لمباديء الرواقيين أنفسهم أو اللاجسمي عند الروافيين هو الذي لا يفعل مثل الزمان والمكان (كيا رأينا من قبل)، فهو إذن لن يفعل، وهذا يتنافى مع صفة أولى من صفات الله وهي الفعل. كما أنه لا يمكن أن يكون جسما لأن الجسم فان، والله غير قابل للفناء كها لا يمكن كذلك أن تضاف إليه صفة الكلام ولا عدم الكلام: فلا يمكن أن تضاف إليه صفة عدم الكلام لأن الناس يشهدون جميعا بالوحي، كما لا يمكن أن يكون الله متصفاً بصفة الكلام لأن كل كلام يستدعى استحالة وتغيراً في الذات المتكلمة، أعنى أنه لا بد في هَذه الحالة من أن نفترض في الله تغيراً، وهذا يتنافى مع الأزلية والأبدية. وهكذا نجد كرنيادس قد عني ببيان التناقض الذي يقع فيه الانسان إذا ما حاول أن يصف الله بصفات إيجابية كالحياة والعلم والكلام، إلا إذا فهمنا هذه الصفات بأنها ليست كصفات البشر، فكأنه كان مبشراً إذن، عن طريق هذا النقد، بمنهج اللاهوت السلبي الذي سيأتي فيها بعد سواء في المسيحية وفي الاسلام، وهو منهج إضافة صفات كلها سلوب، إلى الله.

وكذلك نجد كرنيادس قد وجه كثيراً من النقد إلى بعض المذاهب الأخرى الرواقية خصوصا مذهبهم في العراقة، وقد كان للعراقة أثر كبير جداً عند الرواقين، وكانوا يؤمنون بها أشد الأيمان. فنجد كرنيادس يرد عليهم فيقول: إن الحادث المستقبل إما أن يكون اتفاقيا فلا يمكن تحديده ومعرفته ابتداءاً، وإما أن يكون ضروريا فنستطيع أن نعرفه عن طريق العلم، ولا حاجة بنا في هذه الحالة إلى العراقة والمفاءلة. الخ.

ثم ينقدهم مرة أخرى فيها يتصل بفكرة المصير

والحرية أو الجبر والحرية، فإن كريسيفوس قد حاول أن بين أن ليس ثمت تناف بين الحرية وبين المصير أو الجبر، فقال كرنيادس بأنه إذا كان ثمت قدر ومصر فلا يمكن التحدث عن الحرية. كما أنه نقد نظريتهم فيها يتصل بالصلة بين المصبر وبين العلية، فإن الرواقيين يقولون إن العلية المطلقة تؤذن بالمصير المطلق، فإنا إذا نظرنا إلى الحوادث بحسبانها متسلسلة تسلسلا دقيقا عليا كانت الأشياء كلها مرتبة معينة بطريقة لا تقبل شيئا من الاتفاق. ولكن كرنيادس يقول لهم: قد يكون هناك مصير ولا تكون هناك علية مطلقة على هذا النحو، إذ هناك أنواع من العلل قد تأتي من خارج فتدخل فضولية على سلسلة العلل وتحدث الأثر المطلوب أي أنه، بعكس ما يقوله الرواقيون من الترابط التام الدقيق بين العلل بعضها وبعض، يقول هو إن الطبيعة لا تخضع لهذه العلية المطلقة، بل تخضع كذلك لنوع من التدخل الخارجي والانفصال بين الأشيآء علىأ

وهذا كل ما يعنينا من مذهب كرنيادس. ومنه نرى أن كرنيادس كان دافعاً إلى تحديد صفات الله تحديداً دقيقا، وإلى فهم كثير من المسائل الأصلية في العلم، كالعلية، على النحو الصحيح!. أما تلميذه كليتوماخوس، فلم يفعل شيئا أكثر من أنه عرض أقوال استاذه؛ ولم يات بشيء جديد مطلقا، فلا داعي إلى الكلام عنه.

الشكاك المحدثون: أخذ الشك عند اليونان في القرن الثاني بعد الميلاد وجها جديداً مختلف كثيراً عن الوجه الذي كان عليه الشك القديم. فقد أصبح هذا الشك مدرسة قائمة بذاتها وأصبح أصحابه يلجاون إلى المبرهنة الدقيقة والتفصيل للحجج التي يقوم عليها موقفهم هذا في نظرية المعرفة. وأشهر الشكاك الذين يمثلون هذا الشك الجديد أنسيداموس، ولحسن الحظ بقي لنا كتاب والقوال الفورونية، فقد أبقاه لنا فوتيوس البيزنطي في أنسيداموس أن يبين أن موقف فورون هو الموقف الوحيد أنسيداموس أن يبين أن موقف فورون هو الموقف الوحيد إلى الحياة المطمئة السعيدة التي ينشدها كل إنسان. والحجج المشهورة التي قبلت ضد إمكان المعرفة، تكاد ترجع إلى الحجج المختلفة التي قدمها في هذا الصدد تكاد ترجع إلى الحجج المختلفة التي قدمها في هذا الصدد إلى أنواع متعلقة بفكرة العلة، وأنواع أخرى متعلقة بنظرية الحي متعلقة بفكرة العلة، وأنواع أخرى متعلقة بنظرية المي المتعلقة بنظرية التي تعدم المتعلقة بنظرية المدد المتعلقة بنظرية المناس متعلقة بنظرية المداد المتعلقة بنظرية المتعلقة المتعلقة بنظرية المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة بنظرية المتعلقة المتحدد المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتحدد المتح

المعرفة عموما. ففيا يتصل بفكرة العلة، نراه يوجه نقده في هذه الناحية خصوصا إلى الأبيقوريين، وهو يقول من أجل هذا، أولا: هل يمكن أن تتصور العلة بوصفها خفية؟ إذ كان الأمر على هذا النحو، فهل يمكن العلامات الظاهرة أن تكون دليلا على علل خفية؟ ثم إن العلامات يمكن أن تفسر تفسيرات مختلفة، فالعلامة الواحدة قد تدل، أو يفهم منها الإنسان أنواعا من الفهم عدة. فالأطباء مثلا، الذين بجسون نبض إنسان ما يؤولون هذا النبض تأويلات مختلفة، هذا إلى أن الأبيقوريين يضطرون فيا يتصل ببعض المسائل إلى الاقتصار على مصادرات أشمام بأنها هي العلل لشيء ما، كما أنهم في أحيان أخرى يقولون بعلل لا يستخلصون منها كل ما تقتضيه، كما أنهم لا يفرقون بين الآثار المختلفة التي تنشأ عن شيء واحد. ومن هذا كله يتبين أن فكرة العلية فكرة غير صحيحة.

ويضاف إلى هذه الحجج ضد العلية حجج أخرى ضد المعرفة بوجه عام، وهي الحجج العشر المعرفة باسم والمواقف الشكية، فالحجة الأولى تقول أولا بأن الانسان يختلف عن الحيوان، فها ينطبق على الحس الحيواني لا ينطبق على الحس الانساني، وبالتالي يختلف الاحساس بالنسبة إلى كل من الانسان والحيوان. وهنا تجد أن سكستوس أمبريكوس في عرضه لهذه الحجة يضيف إلى ذلك أن الحيوان ارفم مقاما من الانسان!

والحَجَّة الثانية هي أن الاحساسات تختلف باختلاف الأفراد، إن فيها يتعلق بالنفس أو بالبدن والحجة الثالثة أن الاحساسات في ادراكها لشيء ما تختلف فيها بينها وبين بعض في إدراكها لهذا الشيء، فهذا الحس يصوره على نحو غير الذي يصوره عليه الحس الأخر. والحجة الرابعة، هي أنه في داخل الحس الواحد تختلف الاحساسات التي من نوع واحد، بحسب اختلاف حالة الشخص أثناء الحس. والحجج الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، تتعلق بـالأحوال المختلفـة التي بها لا يكـون الاحساس صحيحا في النواقع من حيث الاختلاف في الادراك الحسى بالنسبة إلى البعد، أو صلة شيء بشيء، أو مقداره . . الخ. ففي هذه الأشياء يلاحظ دائها أن هناك اختلافًا بين الحواس بحسب هذه الاضافات أو النسب. والحجة العاشرة والأخيرة تتعلق بما هناك من أخطاء كثيرة في المعرفة التقليدية، التي بأخذها الخلف عن السلف

إلا أن الصورة الكاملة الدقيقة للحجج التي قال بها الشكاك ضد إمكان المعرفة تتمثل على وجه الدقة، لا عند أنسيداموس بل عند أجربا وكل من أنسيداموس وأجربا قد عاشا معا تقريبا في حوالي القرن الأول قبل أو بعد الميلاد. فقد صاغ أجربا الحجج الخمس المشهورة ضد إمكان المعرفة فقال: الحجة الأولى: إن كل قول يمكن أن نضم بإزائه قولا آخر مضاداً له وفي نفس الدرجة من اليقين، وهذا ما يسمى باسم التعارض، أو التناقض. والحجة الثانية: أننا لو قلنا إن المبادىء يمكن أن تعرف، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق المصادرات، أعنى أن كل قول يتصف بصفة والافتراضية، والحجة الثالثة أنه لكى يبرهن على قول، فلا بد أن يستخدم قول أسبق منه، وهكذا باستمرار إلى غير نهاية، فكأننا سننتهى إلى تسلسل غير منقطع. والحجة الرابعة: أنه لكي يبرهن على شيء، لن يبرهن عليه إلا بنفس الشيء، وهذا ما يسمى باسم والدوري. والحجة الخامسة والأخيرة، هي المعروفة باسم وحجَّة الدائرة المقفلة، ومعناها أن كل إثبات لامكان المعرفة، ينطوى قطعاً على دور وذلك لأنني حينها أثبت إمكان المعرفة أو قدرة العقل على المعرفة لن استطيع أن أثبت ذلك إلا بالاعتماد على قدرة العقل، فكأنني اثبت الشيء بنفسه، وهذا تحصيل حاصل.

وقد ظلت هذه الحجج الخمس الصورة النهائية للشك في العصر القديم، وأصبحت فيها بعد النموذج الأعلى لكل شك في نظرية المعرفة، وما أتى بعد هذا من شكاك في القرون التالية، خصوصاً في القرن الثاني بعد الميلاد، لم يضيفوا شيئاً جديداً، وإنما عرضوا فقط ما قاله المحدثون والأقدمون. ومن أهم من يستحق الـذكر من هؤلاء الشكاك المتأخرين سكستوس امبريكوس. ففي كتابه وضد التوكيديين، وكتابه وضد المعلّمين، نجدّ سكستوس قد عرض مذهب الشكاك خصوصاً من خلال بيان التناقض الموجود بين المذاهب الفلسفية بعضها وبعض. وقد اصبحت هذه الحجة حجة بيان تناقض المذاهب الفلسفية بعضها وبعض، من أهم الحجج التي يستخدمها الشكاك إبان ذلك الدور. ولهذا فإن أهمية سكستوس أمبريكوس ليست في أنه أي بشيء جديد، وإنما فيها خلفه لنا من عُرْض، إن لمذهب الشكاك القدماء والمحدثين سواء بسواء، أو لمذاهب فلاسفة قد ضاعت

كتبهم .

# شلر، الفيلسوف البرجال

#### Ferdinand Canning Scott Schiller

فيلسوف برجاتي انجليزي. ولد في شلزفج هولشتين (شمالي ألمانيا) سنة ١٨٦٤. وتعلم في رجيلي (انجلتره) وفي كلية باليول بجامعة اكسفورد (انجلتره). ثم قام بتدريس اللغة الألمانية في مدرسة ايتون Eton. وفي سنة ١٨٩٣، عين مدرساً في جامعة كورنل. ثم عاد إلى كلية جسد المسيح في جامعة اكسفورد حيث تقلب في مناصب هيئة التدريس، وفي أثناء ذلك حصل على دكتوراه في العلوم D. Sc. من نفس الجامعة في سنة ١٩٠٦. وصار زميلا في الأكاديمية البريطانية سنة ١٩٧٦. وإبتداء من هذه السنة صار يتردد أستاذاً زائراً في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، وابتداء من سنة ١٩٣٥ صار فيها أستاذاً دائوًي سنة ١٩٣٧.

نعت شلر اتجاهه الفلسفي بأنه نزعة إرادية إنسانية humanistic voluntarism: إرادية لأنها تغلّب جانب الإرادة على جانب العقل النظرى في الإنسان، وإنسانية لأنها جعلت من عبارة بروتاجوراس المشهورة (والإنسان مقياس كل شيء) المبدأ الأساسى. إن هذه النزعة وتفضل أن تأخذ العقل، بحسب ما هو في التجربة الواقعية، وأن تدرسه في الحياة الفعّالة الحرة، لا كما هو «محفوظ في قارورة» ومخزون في أرواح. وبالمثل لا تعنى بـ والإرادة؛ أي معنى ميتافيزيقي (على نحو ما فعل شوينهور) ولا تلزم نفسها بأي توهم لوجود وملكة مستقلة، (هي ملكة الإرادة) وإنما تستخدم اللفظ وإرادة، Will للدلالة على سمة سائدة جوهرية في الحياة الإنسانية، وأعنى بها الجانب الفعَّال الموجود في طبيعتنا، والذي أغفل ظلماً وعلى نحو مخرَّب للأسباب التي ذكرناها (في البنود من ٢ إلى ٦). وتعتقد (هذه النزعة) أن في الاعتراف وبالإرادة، نتائج مفيدة وموضحة في كثير من المشاكل الفلسفية التي تحدَّث الحيلُّ حتى الآن. (ملاذا النزعة الإنسانية؟ في كتاب والفلسفة البريطانية المعاصرة، ص ٣٩٦. لندن سنة ١٩٦٥).

ذلك أن شلركان يعتقد أن كل الأفعال والأفكار هي من نتاج الإنسان وتتعلق جوهرياً بالإنسان وحاجاته. وكل ما يسمى وبديهيات، أو وحقائق، أو وقوانين، إنما هي فروض لتيسير فعل الإنسان. وينتهي شلر إلى رفض فكرة والحقيقة المطلقة، لأنه يرى فيها مجرد وهم وسراب. وبدلاً منها، ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الحقيقة والبطلان على أنها وجهان

لشيء واحد: واحدهما إيجابي والأخرسلي. ولكن ليس لنا أن نقر بصحة شيء إلا إذا ثبتت لنا صحته بالفحص النقدي. ومعار هذا الفحص هو النتائج العملية. ولهذا فإن والحق يتوقف على النتائج، (الكتاب نفسه، ص ٤٠١). وهكذا تفضي نزعته الإنسانية إلى نزعة برجماتية. والخطأ إذن هو الاخفاق، أعني اخفاق النظرية أو المبدأ والحكم في أن يحقق عملياً النتائج المقصودة منه.

ويرى شلر أن نظرته هذه ذات فوائد عديدة: (١) أولها أنها تتمشى مع منهج العلم الوضعي، والثانية أنها تفسّر الخطأ كما تفسر الصواب وتضعهها على نفس المستوى العقلي: وفالخطأ ينظر إليه على أنه موضوع حكمي تقريمي يُبسِل اخفاقاً (نسبياً) لمجهود في المعرفة، وأنه قبول لقيمة دنيا في الوقت الذي يتسس فيه الحصول على قيمة عليا. وهكذا يصبح والصواب، ووالخطأ، كلاهما أمرين عارضين في غو للمعرفة متقدم ولم يعودا بعد متقابلين في عداوة مستحكمة. ولربما صار والخطأ، بهذا هو أفضل تال لما هو حق، وخطوة نحو بلوغ الحق.

لكن - هكذا يدافع شلر عن نفسه - لا يقصد من قوله إن الحتى هو النافع truth must be useful أن الحقيقة ترد إلى النفع useful بل يجب فهم كلمة والنافع useful فها جداً وذلك بتفسيرها في نطاق مقولة والنافئة. فها هو مفيد هو أولاً وسيلة لغاية تكون مفيدة لتلك الغاية. فها هو مفيد هو أولاً مسألة واقعة نفسية. إنه يتوقف على الغاية المنشودة والوسائل المختارة. لكن لما كان يوجد دائماً الكثير من النقد الاجتماعي والمراقبة على نشاط الفرد وذوقه فإن غاياته ووسائله لا تلقى دائماً منشودة يمكن أن يدان اجتماعياً بوصفه غير مفيد، بل ومضر مفيدا ينبغي ، حين مناقشة معنى والنفع» ، الانتباه إلى هذا الاشتراك والغموض وايضاح ليس فقط من أجل ماذا ، بل وأيضاً من أجل من أجل ما المشتراك والغموض وايضاح ليس فقط من أجل ماذا ، بل وأيضاً من أجل من تطلب هذه الصفة ، صفة النفع (الكتاب نفسه ، ص ١٩٥٥).

وكان من نتائج هذه الفكرة الأساسية في اتجاه شلر الفلسفي أن نظر إلى المذاهب الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة على أنها تعبيرات أخلاقية \_ بل وجمالية \_ عن أمزجة شخصية لدى الذين أبدعوها.

كذلك نجده في كتابه والمنطق المهيد، Logic for use يميز بين سبعة أنواع من دعاوى اليقين، هِي:

# شلنج

#### Friedrich Wilhelm Schelling

# فيلسوف مثالي ألماني.

ولد في ليونبرج بمقاطعة فورتمبرج بجنوب غربي ألمانيا في ٧٧ يناير سنة ١٧٧٠. وكان أبوه شماساً وعلى علم باللاهوت ويعرف بعض اللغات الشرقية وآدابها، وصار أستاذاً في بينهاوزن بالقرب من توبنجن. فالحق ابنه فريلرش بمعهد ديراني لإعداد الطلاب للالتحاق بجامعة توبنجن لدراسة اللاهوت. وفي اكتوبر سنة منوات من ١٧٩٠ إلى ١٧٩٥: القسم الأول منها في دراسة سنوات من ١٧٩٠ إلى ١٧٩٥: القسم الأول منها في دراسة الفلسفة، والقسم الأخير في دراسة اللاهوت. هنا في توبنجن تعرف إلى شخصين سيكون لهم مستقبل عظيم في الأدب والفلسفة في ألمانيا وهما: الشاعر هيلدر لن، والفيلسوف هيجل وكانا يكبرانه بخمس سنوات. وبتأثير أبيه ولع بدراسة اللغات الشرقية، وخصوصاً السامية والعبرية على وجه الحصوص.

وفي سبتمبر سنة ١٧٩٧ حصل على درجة ماجستر Magister في الفلسفة، وفي يوليو سنة ١٧٩٥ حصل على نفس الدرجة في اللاهوت.

وبعد أن أتم دراسته في جامعة توبنجن، أمضى صيف سنة ١٧٩٥ في بيت أهله. لكنه طمع إلى التنقل، وهو أمر لا يتهيأ لمثله إلا بأن يكون معلماً ومرافقاً لابناء النبلاء الذين يسافرون إلى الخارج كجزء من تتقيفهم. وسنحت له الفرصة في نوفمبر سنة ١٧٩٥، أن صار مرافقاً لولدين لاحد النبلاء لكن للظروف السياسية، اقتصرت الرحلة على غتلف بلاطات ألمانيا. فسافر إلى ليبتسك في مارس سنة ١٧٩٦ وبقي فيها حتى أغسطس سنة ١٧٩٨. وكمان لهذه الإقامة أثر كبر في تطوره الروحي، إذ تحول من نظرية العلم عند فشته إلى نظرية الطلم عند فشته إلى نظرية الطلم عند فشته إلى نظرية الطلمة، وجذا بدأ طريقه الخاص.

فبدأ يتطلع إلى منصب أكاديمي، أي أن يكون أستاذاً في إحدى الجامعات وسنحت الفرصة بأن عبن في جامعة بينا، وكانت بينا آنذاك مركز الفلسفة في ألمانيا كلها. فارتحل إليها شلنج في شهر أغسطس سنة ١٧٩٨، وبلغها في اكتوبر وأمضى فيها تسعة فصول دراسية، وبقي في بينا أربع سنوات. وفي جو بينا وثيمار الروحي، استطاع شلنج أن يلتفي بجيته وخصوصاً

١ ـ المصادرة قول مرغوب فيه إن كان صحيحاً، ونحن نحاول إثبات صحته.

 للصادرة التي تتحقق تماماً على أساس الوقائع تعد بديهية.

 ٣ - الفرض المنهجي (مثل فرض الحتمية في العلوم الفزيائية) هو المبدأ المرشد لنا والمفيد في تفسير مجرى الظواهر والأحداث.

 الفرض المحدود الفائدة، مثل الهندسة الإقليدية فيها يتعلق برسم الخرائط، هو فرض وهمى fiction.

 دعاوى الحقيقة اما أن تكون أوهاماً اصطلاحية fictions

٦ ـ أو أنواعاً من المزاح jokes.

٧ ـ أو أكاذيب. والأكاذيب قد تغيد، كما هي الحال في
 الدعاوة propaganda

وينقد شلر المنطق الصوري على أساس أنه كان تلاعباً بالألفاظ ولأنه ارتبط بالمبتافيزيقيا بدلاً من الارتباط بالعلوم الفزيائية وبعلم النفس. إذ إنه كان يرى، كها يرى جون ديوي، أن للمنطق أساساً بيولوجياً، بمعنى أنه مرتبط بالحياة، بالأغراض، بالفائدة، بالحاجيات الإنسانية.

وفي الدين نظر إلى العقبائد الدينية على أنها مجرد مصادرات postulates. والله ـ في نظره ـ هو مبدأ الخير السائد، وهو متناه.

#### مؤلفاته

- Riddles of the Sphinx. Revised edition, 1910, London
- Axioms as Postulates in Personal Idealism, 1902.
- Humanism, 2<sup>nd</sup> edition, 1912, London.
- Studies in Humanism, 2<sup>nd</sup> ed. 1912, London.
- Formal Logic, 1912, London.
- Problems of Belief, 1924, London.
- Must philosophers disagree? 1934, London.
- Our human truths. New York, 1939.
- Logic for use. London, 1929.

### مراجع

Reuben Abel: The Pragmatic Humanism of F.C.S.
 Schiller, New York, 1955.

بأقطاب الحركة الرومنتيكية: الأخوين اشليجل، وكارولينا التي تزوجها فيها بعد. كما استطاع في هذا الجو الروحي العظيم أن يضع أساس مذهبه الفلسفي، يضعه من خلال محاضراته في جامعة بينا.

وانتهت فترة تعيينه أستاذاً في جامعة بينا في ربيع سنة . ١٨٠٣. فدعته حكومة بايرن ليكون أستاذاً في جامعة فورتسبورج، فعين فيها وبدأ محاضراته في الفصل الشتوي سنة ١٨٠٣، واستمر فيها حتى أبريل سنة ١٨٠٦، حيث عين في منصب مزدوج: كان عضواً في أكاديمية العلوم، وأميناً عاماً لأكاديمية الفنون التشكيلية. وبعد ذلك بعشر سنوات عين أميناً لقسم الدراسات الفلسفية في أكاديمية العلوم، ومنح لقب فارس، وصار من طبقة النبلاء. وعاش هنا هادئاً في مركز مرموق، ولم يشغل نفسه بالقاء المحاضرات.

لكنه ما لبث أن اشتاق إلى الندريس والعودة إلى كرسي الاستاذية . فدعته جامعة ايرلنجن في أواخر خريف سنة ١٨٢٠ فأقام في ايرلنجن سبع سنوات محوطاًبالتقدير .

وحدث أن تولى عرش بافاريا ملك مستنير جديد هو لودفع، وكان عباً للعلوم والآداب والفنون، وكان ذلك في ١٣ اكتوبر سنة ١٨٧٠. فاراد أن يجعل منشن (ميونغ) كعبة العلوم والآداب والفنون، فأنشأ جامعة منشن التي افتتحت في خريف سنة ١٨٧٦ وكان طبيعياً أن يفكر في شلنج خصوصاً وأن هذا كان لا يزال موظفاً في حكومة بافاريا، ولم يكن في ايرلنجن إلا على سبيل الإعارة. فعينه الملك الجديد في ١٩ مايو سنة ١٩٧٧ مؤيساً لها، إلى جانب تعيينه أستاذاً في الجامعة الجديدة، جامعة رئيساً لها، إلى جانب تعيينه أستاذاً في الجامعة الحديدة، جامعة منشن. وكان نشاطه الرئيسي في الجامعة، فكان يلقي منشن. وكان نشاطه الرئيسي في الجامعة، فكان يلقي المحاضرات في بيان مذهبه، خصوصاً في فلسفة الأساطير من عمقها وصعوبتها. وقد توزعت موضوعات ثلاثة الربخ من عمقها وصعوبتها. وقد توزعت موضوعات ثلاثة تاريخ الفلسفة الحديثة، والتجريبية الفلسفية، وفلسفته هو في الأساطير والوحي.

وحدث ان توفي هيجل في ١٤ نوفمبر سنة ١٨٣١، فتطلعت أنظار كبار القوم في برلين الى دعوة شلنج ليملأ الفراغ الذي تركه هيجل. وعين شلنج في جامعة برلين، وبدأ عاضراته في ١٥ نوفمبر سنة ١٨٤١، بعد ان ذللت العراقيل التي حالت دون تعيينه طوال هذه السنوات العشر. وكان

الموضوع الأساسي في محاضراته في جامعة برلين يدور حول فلسفة الأساطير والوحي. ولقي نجاحاً عظياً، كان هو السبب فيها لقيه من هجوم وعنت من حسّاده ومنافسيه، كها هو الشأن دائماً! فاضطر الى ترك عمله، وألقى آخر محاضراته شتاء سنة ١٨٤٦/١٨٤٥.

وبعد سنة ١٨٤٦ عاد شلنج إلى حياة العزلة، وكانت قد تجمعت حوله في برلين دائرة حميمة من الأصدقاء.

وأمضى سنوات عمره الأخيرة في برلين مع زوجته الثانية، ثم توفي في رجتس Ragaz في سويسرة في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٥٤.

فلسفته

#### ١ ـ مهمة القلسفة:

يقول شلنج في تحديده لموضوع الفلسفة ومهمتها: وليس للفلسفة أساساً موضوع مختلف عن موضوعات سائر العلوم. كل ما في الأمر أنها تنظر في موضوعات العلوم كلها على ضوء علاقات أعلى، وتنظر إلى الموضوعات الجزئية للعلوم، مثلاً النظام الكوني، عالم النبات والحيوان، الدولة، تاريخ العالم، الفن علم أنها مجرد أعضاء في جهاز عضوي واحد أحد يرتفع من هاوية الطبيعة - التي يمتد فيها بجذوره - إلى عالم الأرواح ، (ومؤلفات شلنج، حـ ٩ ص ٢٦١).

ومن هنا كان على الفلسفة أن تطلع على آخر وأحدث اكتشافات علوم الطبيعة، وعلوم الروح، وأن تنظر في علاقاتها المعليا، وتصعد إلى المبادىء الأولى ولكن ليس معنى هذا أن الفلسفة تتلقى موضوعها من العلوم الأخرى، كلا. انها تعطي لنفسها موضوعها، وتؤسسه، لأنها لا تستطيع أن تستمده من التجربة مثل سائر العلوم، ولا من أي علم آخر أعلى منها.

والفلسفة كلها من عمل الحرية. ولهذا فإنها في أصلها إرادة. وولهذا فإن البرهان هو فقط برهان من أجل أصحاب الإرادة السائرين قدماً المواصلين التفكيره. ووالفلسفة الإيجابية هي الفلسفة الحرة حقاًه. والإرادة هي أصل الفلسفة. فالإنسان خلق للفعل وللتأمل.

ويرى شلنج أن الفلسفة السابقة عليه كانت كلها فلسفة سلبية. ولا يرى بذوراً للفلسفة الإيجابية إلا عند أفلاطون في محاورة وطيماوس، وفي الأفلاطونية المحدثة، وعند الثيوصوفيين ولدى اسبينوزا.

ما هي الفلسفة الإيجابية في نظر شلنج؟ إنها تنطوي على علدة أمور، هي: إرادة الحروج من الذاتية إلى الموضوعية، وذلك ما قام به هو ضد فشته بأن أنشأ أولاً فلسفة الطبيعة، ثم فلسفة الفن، حتى وصل إلى فلسفة الأساطير والوحي، ثم فلسفة التاريخ، كذلك تنظوي الفلسفة الإيجابية على إرادة الحرية، وعلى إرادة إيجاد دين جديد حتى، دين فلسفي.

إن الفلسفة السلبية هي فلسفة ماهية، أما الفلسفة الإيجابية فهي فلسفة وجود. الفلسفة السلبية تتطلع إلى المثل الأعل أما الإيجابية فتطلع إلى الواقع. الفلسفة الإيجابية تعنى بالحرية، أما السلبية فتعنى بالحرورة.

والمبدأ الأول عند شلنج هو الهوية Identitât المطلقة. والوجود الأول هو العقل، أي السوّية النامة بين الذاتي والموضوعي وكل ما هو موجود هو في العقل. ولا شيء خارج العقل.ان العقل هو المطلق.

#### ٧ ـ فلسفة الطبيعة:

والطبيعة هي إذن من نتاج العقل، وهي أول ما يتأمله. والطبيعة هي سلسلة تطورية ضرورية في تاريخ الشعور بالدات. ولهذا ينبغي أن تكون فلسفة الطبيعة جزءاً ضرورياً من المثالية المتعالية.

ومهمة فلسفة الطبيعة، في نظر شلنج، هي أن نستبط من مبادىء إمكان الطبيعة، أي مجموع العالم المؤسسة على التجرية.

والفكرة الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الطبيعة عنده هي القول بوحدة الطبيعة والعقل وقد اعتمد في ذلك على كنت وليبنتس معاً. كنت من حيث فكرة الغائبة، وليبنتس من حيث فكرة التدرج في الأشياء والتطور في نظام العالم.

وهذه الفكرة بدورها تقوم على ثلاثة معان رئيسية: ١) الغائية الباطنة في الطبيعة، أوالتنظيم،٢) حياةالـطبيعة، أو التـطور،٣) إمكان معرفة الطبيعة.

والغائبة الباطنة في الطبيعة تستند إلى وحدة الطبيعة والروح، والمادة والعقل. إذ لو فصلنا بينها، فلا يمكن تصور غاية الطبيعة إلا على نحوين: اما بواسطة الانسجام بين عالمين مستقلين: عالم الطبيعة وعالم الروح، أو أن ننقل إلى الطبيعة تصورنا للغائبة. لكن الانسجام بين الطبيعة والروح ليس إلا تعبيراً أخر عن غائبة الطبيعة. فهذا الانسجام إذن لا يفسر في شيء، بل هو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير. ونقلنا تصورنا

للغائية إلى الطبيعة يرغم الطبيعة على الوقوع تحت سلطان فكرة غريبة عنها، وبالتالي يرفع الطبيعة نفسها. ولهذا فإن السبب الوحيد للغائية هو وحدة الطبيعة والروح. إن الطبيعة والروح ليستا جوهرين مختلفين، بل هما جوهر واحد.

ووحدة الطبيعة والروح (العقل) معناها هو مبدأ التطور المستمر للأشياء، ووحدة الطبيعة والعالم الشاملة.

والتمارض الأساسي في الطبيعة هو بين العضوي واللاعضوي. وشلنج في دراسته للطبيعة اللاعضوية، اهتم خصوصاً ببيان وحدة القوى الفيزيائية، ووحدة القوة بوجه عام. ورأى في هذا البحث الغائية التي يجب أن تسعى الفيزياء إلى ما ماء عام.

أما في الطبيعة العضوية فنجد التقابل بين النبات والحيوان، بين أنواع الحيوان بين أنواع الحيوان بعضها وبعض، بين أنواع الحيوان بعضها وبعض، بين أنواع الحيوان التعضها وبعض. وحلَّ هذه المتقابلات يقتضي القول بالتطور التريمي المتواصل، ونشأة الأشكال العضوية من شكل أولي بطريقة طبيعية تدريمية. وكان شلنج عَين أكدوا - ويكل وضوح ولاسباب فلسفية - مبدأ التطور العضوي الذي أصبح فيها بعد أساساً للدارونية.

إن مبدأ وحدة الطبعة يقتضي رفع التقابل بين المتقابل بين المتقابلات الظاهرة في الطبيعة، واستخلاص الطبيعة العضوية والطبيعة اللاعضوية كلتيها من مبدأ واحد. ولهذا فإن شلنج يرفض المذهب الحيوي أي النظرية القائلة بقوة الحياة، ويريد أن يفسر الحياة تفسيراً فيزيائياً. ويؤكد أن السلسة المتدرجة لكل الكائنات العضوية قد تكوّنت تدريجياً خلال تطور نظام عضوي واحد.

ومذهب شلنج في فلسفة الطبيعة موزع بين مجموعة من الكتب والأبحاث التي ألفها في السنوات من 1۷۹۷ إلى 1۸۰٦. لكنها لا تؤلف كلا متدرجاً أو متصلاً، بل ويكرر بعضها بعضاً أحياناً، وتتغاير أوجه النظر أحياناً أخرى، بحيث لا تؤلف نظاماً مشيداً عكم البناء.

وكان عام ١٨٠١ فاصلًا بين عهدين في فلسفة الطبيعة عند شلنج.

ويختلف كلا المهدين من حيث الروح العامة في مذهب فلسفة الطبيعة. فالعهد الأول يغلب فيه على فلسفة الطبيعة النزعة والطبيعية»، والعهد الثاني تغلب عليه النزعة والدينية،

لكن كليهها معاً يتسم بنزعة وحدة الوجود.

والسبب في هذا الاختلاف بين العهدين يرجع إلى الفارق في طريق التأسيس: فغي المهد الأول وحد بين الطبيعة وبين الحياة الإقمية، وفي الثاني ساد تجلّي عالم الصور الإقمي. في الأول كان الله بمثابة الطبيعة الطابعة (الفاطرة)، وفي الثاني الله هو المطلق، وهو إرادة تجلّي ذاته بذاته. في العهد الأول كانت الطبيعة بمثابة حياة الله وتطوره، وفي العهد الثاني عدل عن هذا التصور، لأنه يرى أن الله كائن وليس صائراً، ولهذا نظر إلى الظبيعة على أنها تجلّي الله، وصيرورة معرفة الله، وعيان الله، الذي تتحد فيه كل العلوم، وتجتمع فيه الفلسفة مع الدين والفن، وتكتمل فيه حياة العالم الروحي. ولما كان نظام العالم صورة من عالم الصور. فلا بد أن يكون عالم الصور.

والفلسفة الطبيعية الحقة، التي تجمع بين العلم والدين والفن، وحدة ورابطة بين الأرواح والصورة الصادقة لوحدة العالم الروحية. وصار شلنج ينظر إلى التطور على أنه تطور مراد منذ الأزل، وأن وحدته وانسجامه هما منذ الأزل، وأن ثمت انسجاماً أزلياً.

#### ٣ ـ الفلسفة المتعالية:

«الطبيعة» هي مجموع ما هو «موضوعي» في معارفنا. ووالأنا» أو «العقل» هو مجموع ما هو «ذاتي» فيها. وكلتا الفكرتين متعارضة مع الأخرى. فالعقل ينظر إليه على أنه هوما يَمْتَثِل ، والطبيعة على أنها ما يُمتَثِل ، والأول ينظر إليه على أنه الوعي، والثاني على أنها ما لا وعي له . ولكن كل معرفة تقتضي تداخلاً بين الوعي واللاوعي . وكل معرفة تقوم على اتفاق بين الذاتي والموضوعي، لأننا لا نعرف غير الحق، والحق يقوم على الاتفاق بين الامتثالات وبين موضوعاتها.

ونحن في المعرفة بين أمرين: (أ) فإما أن نعطي الأولوية للموضوعي على الذاتي وهذا ما تفعله فلسفة الطبيعة، (ب) أو نعطي الأولوية للذاتي على الموضوعي، وهذا ما تفعله الفلسفة المتعاليسة Transcendentalphilosophie. وهما متعارضان من حيث المبادىء والاتجاهات، ولكنها مع ذلك يسعيان للتلاقي والاستكمال أي أن يكمل كل منها الأخر.

ولما كانت الفلسفة المتعالية تعطي الأولوية للذاتي وترى فيه الأساس الوحيد لكل حقيقة واقعية، والمبدأ الوحيد لتفسير الكل، فإنها ينبغي أن تبدأ بالشك العام في حقيقة ما هو موضوعي.

وكها أن فلسفة الطبيعة تسعى بكل وسيلة لمنع تدخل الذاتي في معارفها، كذلك الفلسفة المتعالية لا تخشى شيئاً قدر خشيتها من نفوذ الموضوعي في المبدأ الذاتي الحالص الحاص بمعارفها هي. والسبيل إلى إبعاد الموضوعي هو الشك المطلق ليس فقط فيها يتعلق بالأحكام السابقة الشائعة بين الناس الذين لا يمضون إلى أعماق الأشياء، بل وأيضاً الشك في الحكم السابق الأساسي الذي يجرّ القضاء عليه إلى القضاء على سائرها.

والحكم السابق الأساسي الذي تستند إليه سائر الأحكام السابقة هو الذي يزعم أنه توجد أشياء خارجاً عنا. وهو حكم سابق لا يستند إلى أي سبب أو برهان، إذ لا يوجد دليل عليه لا يقبل التفنيد. ولكنه أيضاً لا يفند ببرهان مضاد.

والفلسفة المتعالية تختلف عن المعرفة العادية في نقطتين:

الأولى: المعرفة المتعالية ترى أن اليقين المتعلق بوجود الأشياء الخارجية هو مجرد حكم سابق بسيط تحاول هي أن تتجاوزه للكشف عن أسبابه. فالفيلسوف المتعالي سعى، لا إلى البرهنة على وجود الأشياء، بل فقط إلى بيان أنه بفضل حكم سابق طبيعي وضروري نحن نعلم بواقعية الأمور الخارجية.

الثانية: المعرفة المتعالية تفصل بين القضيتين التاليتين وهما: وأنا موجود، وثم أشياء خارجاً عناه، اللتين تختلطان في الشعور المعتاد. وذلك من أجل بيان هويتها ورابطتهما المباشرتين اللتين لا توجدان في الشعور المعتاد إلا عل هيئة عاطفة. وهذا الفصل، حين يكون كاملاً، يؤلف شروط طريقة النظر المتعالية التي ليست أبداً طبيعية، بل صناعية فقط.

ولما كان الذاتي هو وحده الذي له حقيقة مباشرة عند الفيلسوف المتعالي فإن الذاتي هو الذي سيكون الموضوع المباشر لمعرفته. أما الموضوعي فلن يجعل منه إلا موضوعاً غير مباشر. وبينها في المعرفة العادية يختفي فعل المعرفة أمام الموضوع، فإنه لمعرفة المتعالية الموضوع، بما هو موضوع يختفي أمام فعل المعرفة. إن المعرفة المتعالية ليست إذن معرفة المعرفة، بقدر ما هي ذاتية خالصة.

وتتلخص مميزات الفلسفة المتعالية فيها يلي:

١ ـ ان موضوعها هو الذاتي وحده...

٢ ـ المعرفة المتعالية هي وعلم العلم، والفكر المتعالي هو
 وتصور التصوري.

٣ ـ ان الذات تفعل وتدرك نفسها في هذا الفعل.

إلفلسفة المتعالية ينبغي عليها ألا تدع الفعل يختفي
 إلى الموضوع، بل عليها أن تجعل فعلها نفسه موضوعاً.

ونظراً إلى هذا الازدواج المستمر بين العمل والفكر،
 فإن تطور الفلسفة المتعالية هو تاريخ مستمر للوعي الذاتي.

٦ ـ وهذا التطور يتم على ثلاث مراحل: والمرحلتان الأولى والثانية تتحددان باليقين النظري والعملي. ولما كان اليقين النظري يتحقق باتفاق الامتثالات مع الموضوعات، ويمكن بذلك تأسيس «إمكان التجربة» فإن اليقين العملي يقتضي «إمكان كل فعل حر».

ولهذا ينبغي حل هذا النزاع بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية في مرحلة ثالثة، وبهذا تتحدد المهمة العليا للفلسفة المتعالية.

ومهمة المثالية المتعالية هي أن تبين كيف أن العقل يبلغ الموضوعات التي يتوافق وإياها. وهذا التوافق مزدوج لأن صلة الامتثالات بالموضوعات (الأشياء) اما أن تكون صلة النسخ بالأصل، أو صلة الاصل بالنسخ. وفي الحالة الأولى تكون الامتثالات وفقاً للأشياء، وفي الحالة الثانية يكون الأمر بالعكس.

ومهمة الفلسفة المتعالية أن تفسّر هذين النوعين من التوافق.

ولهذا تنقسم إلى نوعين: فلسفة نظرية، وفلسفة عملية.

والمشكلة الرئيسية في الفلسفة النظرية هي تفسير ومثالية الإطارات، التي في العقل.

والمهمة العليا للفلسفة العلمية هي الوصول إلى تصور التاريخ. فكها أن فلسفة الطبيعة تتأمل تطور الطبيعة، كذلك الفلسفة العملية تتأمل التطور التاريخي للحرية الإنسانية. وكها تسلك الفلسفة النظرية مع الطبيعة، كذلك تسلك الفلسفة العملية مع التاريخ.

# ٤ ـ فلسفة التاريخ:

ويرى شلنج أن التاريخ ليس موضوعاً نظرياً، ولا يوجد بالمعنى المحدود الدقيق له نظرية في التاريخ، لأن النظرية لا تكون محكة إلا بالنسبة إلى موضوعات يمكن خضوعها لقانون، بحيث يمكن مقدماً ووفقاً لهذا القانون، أن تتنبأ بمجرى

الأحداث، كها تتباً بالظواهر الفلكية من كسوف وخسوف. ولكن مثل هذه القانونية مفقودة في التاريخ. ودعوى وجود قانون بمقتضاه يسبر التاريخ هي دعوى يدحضها أدنى تأمل في بحرى التاريخ. والسبب في هذا أن الحرية، لا الضرورة، هي التي تسود في التاريخ. ولهذا يقول شلنج أن دالهوى هو رب التاريخ، ولكن التاريخ موضوعاً للفلسفة لا بد له ألا يكون العوبة في يد الهوى، بل لا بد أن تجمع بين القانونية والهوى. فهل هذا الجمع موجود، وبالتالي هل يمكن إيجاد فلسفة للتاريخ؟

إن التطور في التاريخ يختلف عن التطور في الطبيعة من حيث أن الأول ليست له مراحل ثابتة، ولا يصل إلى هدف نهائي، بل هو يمضي إلى غير نهاية. إنه في تقدم متواصل. الأفراد والأجبال تمضي وتنغير، ولكن النوع الإنساني باق، وهو الذي يتقدم ويتخذ من كل مرحلة تكأة للارتفاع إلى مرحلة أعلى. فالنوع هو الذي يتقدم قدماً في تواصل الأجيال، واللاحق يقوم على السابق، ويتسلم نتائج أفعاله ويجعل منها سنة وتقاليد. فالتاريخ يتميز بالتقدم، ويكون النوع هو الذي يقوم على استمرار هذا التقدم.

لكن هذا التقدم لا يعني استمرار اكتمال الإنسان إلى غير نهاية ـ فهذا أمر لا نستطيع أن نقرره.

ويرى شلنج أن الميز للتقدم في التاريخ هو الاقتراب شيئاً فشيئاً من دستور واحد ونظام قانوني واحد للعالم بأسره. يقول: وإن النشوء التدريجي لدستور عالمي هو الأساس الأوحد للتاريخ، والموضوع الحق الوحيد للتاريخ، (ومذهب المثالية على ٥٩).

وموضوع التاريخ هو الحرية التي تريد أن تكون مؤمنة عن طريق النظام بحيث يظل راسخاً رسوخ الطبيعة. ويدون هذا التأمين تكون الحرية مزعزعة. ولا ضمان للحرية إلا بالقانون العام.

وكليا تقدم التطور، اتضح التوفيق بين القانونية والحرية، وصارت الحرية أكثر سيرأمجقتضى القانون، وصار عالم الإنسان أكثر نظاماً وقلت الانحرافات والاضطرابات الناشئة عن الأهواء الفردية.

والوعي الانساني يقف من تجلِ القوة الإلمية في العالم ثلاثة مواقف. فهو اما أن يؤكد هذه القوة في الطبيعة والعالم الموضوعي ويجعل الإلمي مساوياً للقدر ـ وهذا موقف الجبرية ـ

أو ينكر هذه القوة العليا، على أساس شعوره بحريته الذاتية وأهوائه، فلا يرى غير الصدفة والبخت ـ وهذا موقف الإلحاد. ولكن كلا الموقفين \_ في نظر شلنج \_ فاسد، وكلاهما ناشىء عن تفكير واحد محدود. والموقف الصحيح في نظره هو الموقف الثالث الجامع بين الأضداد والذي يرى في الإلمي الهوية بين الضرورة والحرية، ويعترف بوجود قوة تكشف عن تطور منظم وفق خطة لهذا العالم. فالمطلق عندها ليس هو القدر أو المصير، بل هو العناية. وهذا موقف الدين. وفي التاريخ، بوصفه التجلي التدريجي للذات الإلهية بمكن أن يميز ثلاثة عصور: في الأول يسود القدر، وفي الثاني يسود القانون، وفي الثالث تسود العناية. وسيادة القدر أسيانة، وسيادة القانون آلية، وسيادة العناية دينية. وينتسب إلى العصر الأسيان عالم الحضارة القديمة، وانهيار تلك الامبراطوريات العظيمة التي بقيت آثارها وأطلالها. وعصر سيادة القانون الآلية ببدأ باتساع الامبراطورية الرومانية. وفي العصر الثالث ستتضح العناية كقوة سائدة. من يبدأ هذا العصر الثالث ؟ هذا أمر لا نعلمه. ولكن حين يأتي هذا العصر، يكون ثمّ الله أيضاً.

# ه ـ مذهب الهوية المطلق:

يرى شلنج أن الجوهر الأعمق للأشياء هو الواحد. وهذا الواحد الكل هو المعرفة. وهذه هي الفكرة الأساسية في مذهب شلنج. فإن سميّت وحدة الأشياء هوية، فإن المذهب الفلسفي سيكون ومذهب الهوية المطلق، وان سمّي القول بأن كل الأشياء تصدر عن المعرفة: مثالية، فقد تقررت المثالية المطلقة.

ولكن الواحد يقوم في المعرفة، وفي المعرفة الذاتية على وجه أدق. وخارجها لا يوجد شيء قابل لأن يعرف. ولهذا ينتهي إلى القول بأن العقل Vernunft هو والهوية المطلقة والمطلق شيء واحد وان العقل ينظم كل شيء، وهوالكل الدائم، أو الكون. والمعرفة الذاتية هي تعبيره الضروري وصورته. والهوية المطلقة ليست فقط ماهيته، بل هي صورته وقانونه. إن المطلق واحد أحد، ماهية واحدة هي هي عينها. ولهذا ينعته الحياناً بقوله إنه هوية الهوية الحدائلة ليعته العادائلة المعارفة ا

والأشياء تكوّن سلسلة من القوى، أساسها الثابت هو الهوية المطلقة في وقت معاً وفي مجموعها. وكل شيء يعبر عن الشمول Totalität. وهذا هو ما ينعته شلنج باسم والكلية النسبية، في مقابل والكلية المطلقة، التي تؤلف مجموع القوى.

والخلاصة هي أن الكون في جوهره عقل ومعرفة وعلم

ذاتي، وهو من حيث الصورة علم ذاتي حيّ، وتطور ذاتي للعقل. وأساس العالم هو العقل.

وشلنج ينظر إلى العالم على أنه عمل فني إلهي، وكان في هذا متأثرا بجوردانو برونو (١٩٤٨ ـ ١٦٠٠). وقد ألف شلنج عاورة بعنوان وبرونوه تدور حول وحدة العالم. وخلاصة الحوار الجاري فيها هي أن المعرفة الحقة هي المعرفة المستقلة عن الزمان، أي تلك التي تكون موضوعاتها أزلية أبدية، ثابتة، مساوية لنفسها، غير خاضعة لتغير زماني ولا لقانون الألية. المثل Ideen بالمعنى الأفلاطوني. فهي الموجودات حقا، المثمالة حقا، وما عداها ظواهر. أن الصور هي النماذج هي الفحالة على المعرفة الحقة. ولهذا فإن الحق والجمال شيء واحد بالضرورة، لأن الجمال منشؤه التطابق بين الأشياء المحاكية وبين النماذج (الصور) التي تحاكيها هذه الأشياء.

مؤلفاته

- Vom Ich als Prinzip der Philosophie, 1795.
- Ideen zu einer Philosophie der Natur, 1,1797.
- Von der Weltseele, 1798.
- Erster Entwurf eines Systems der Natur philosophie, 1797.
- System des tranzendentalen Idealismus, 1800.
- Bruno. oder über das natürliche und göttliche Prinzip der Dinge, 1802.
- Philosophie und Religion, 1804.
- Philosophische Untersuchung über das Wesen der menschlichen F reiheit, 1809.
- Einleitung in die Mythologie,

وقد نشر ابنه مجموع مؤلفاته في اشتوتجرت وأوجسبرج بين سنة ١٨٥٦ وسنة ١٨٦٦ في قسمين الأول في عشرة مجلدات، والثاني في أربعة مجلدات. والأول يشمل ما نشر إبان حياة أبيه.

مراجع

- Rosenkranz: Schelling, 1843.
- —Ed. von Hartmann: Schellings philosophisches System, 1897.

العظيم كلويستوك أي الشعر الألماني الحديث، والرسام تشبين Tishbein، وريمارس. وازدان هذا النادي في فيمار بفضل جيته وأعلام الفكر والأدب الذين كانوا في فيمار.

ولم يشأ شوبنهور الاستمرار في الأعمال التجارية. وبعد كثير من التشكي ترك التجارة ودخل المدرسة الثانوية في جوتا Gotha.

وفي سنة ١٨٠٩ دخل جامعة جيتنجن Göttingen ، فعني بدراسة الطب والعلوم الطبيعية والتاريخ، كها درس الفلسفة على يدي الفيلسوف الشاك جوتلوب ارنست شولتسه Schulze الذي وجهه إلى دراسة أفلاطون وكنت وحدهما، ونصحه بعدم قراءة أي فيلسوف غيرهما، خصوصا أرسطو واسينوزا، قبل اتقان دراسة أفلاطون وكنت، وهي نصيحة لم يندم شوبنهور على العمل بها.

وفي سنة ١٨١٠ ذهب إلى جامعة برلين، وقد جذبته إليها شهرة الفيلسوف فشته Fichte لكنه سرعان ما تبرَّم بمحاضراته وتبدُّل الاعجاب به إلى سخرية واحتقار.

وفي سنة ۱۸۱۳ حاول تحضير الدكتوراه في جامعة برلين، لكن الحرب حالت دون ذلك. فارتحل إلى بينا Jena، وظفر بالدكتوراه الأولى من جامعتها برسالته الموسومة باسم: دالجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية».

وفي الشتاء التالي عاد إلى فيمار وتوثقت صلاته بجيته، وتأثر به في نظرية الألوان. وهنا أيضا عرف فريدرش ماير، المستشرق الذي أدخله في معبد الفكر الهندي. فعني بدراسة الفكر والدين عند الهنود.

وفيها بين سنة ١٨١٤ و١٨١٨ عاش في درسدن، وعكف على المتاحف والمكاتب ودور الفن لدراسة الآثار الفنية فيها.

وهنا كتب أولاً ونظرية الابصار والألوان، الذي أخذ فيه جانب جيته ضد نيوتن. كذلك كتب وهو في درسدن كتابه الرئيسي: دالعالم إرادة وامتنال، الذي نشره سنة ١٨١٩ غير أن الكتاب لم يلق نجاحاً يذكر.

وأمضى في إيطاليا عامين بين سنة ١٨١٨ و ١٨٢٠ وتنقل في ربوعها، خصوصا في روما ونابلي والبندقية.

وفي سنة ۱۸۲۰ عاد الى برلين، ونال من جامعتها دكتوراه التأهيل للتدريس. ثم صار مدرّسا، لكنه لم يلق أي

- Kuno Fischer: Schellings Leben, Werke und Lehre,
   Aufl. 1928.
- Nicolai Hartmann: Die philosophie des deutschen Idealismus, 1, 1923.
- J. Gibelin: Esthétique de Schelling d'apres la philosophie de l'art. Paris 1934.
- V. Jankelevitch: L'Odyssée de la conscience dans la derniere philosophie de Schelling, Paris, 1933.
- Susanna de Bocca: La filosofia di Schelling, Firenze, 1848.
- Karl Jaspers: Schelling: Grosse und Verhängniss.
   München, 1955.

شوينهور

#### Arthur Schopenhauer

فيلسوف ألماني متشائم.

ولد في ۲۷ فبراير سنة ۱۷۸۸ بمدينة دانتسج Dantzig من والد كبير الثراء، كان صاحب مصرف في هذه المدينة. ووالدته هي حنه شوبنهور، بنت المستشار تروزينر Trosiener وقد عرفت كاتبة مشهورة، ألفت قصصا وأوصاف رحلات.

وبعد أن فقدت دانتسج حريتها في سنة ١٧٩٣، لم تشأ الأسرة البقاء في المدينة فغادرتها إلى همبورج في تلك السنة.

وفي سنة ۱۷۹۷ انتقل به والده إلى مدينة الهافر طوال سنتين عند أحد أصدقائه التجار في المدينة . ثم عاد إلى همبورج في سنة ۱۷۹۹ وبقى جها حتى سنة ۱۸۰۳.

وفي عامي ١٨٠٢ ولا ١٨٠٤ قام برحلة إلى سويسرة وفرنسا وبلجيكا وانجلتره، ويقي في لندن ستة أشهر، عرف فيها من طباع الانجليز ما بغضهم إليه.

وفي سنة ١٨٠٤ عاد إلى همبورج فوضعه أبوه في عمل تجاري يملكه ينش Jenisch . لكنه لم يظهر أي ميل إلى الأعمال التجارية، بل صرف كل همّه إلى الدراسة النظرية.

وفي أبريل سنة ١٨٩٥ توفي والده فغاذرت الأسرة همبورج إلى ثيمار. وهنا استأنفت والدته ناديها الأدبي الذي كان يضم في همبورج نخبة من الأدباء والفنانين الممتازين مثل الشاعر

نجاح في الندريس، حتى ان عدد الطلاب الذين كانوا يحضرون محاضراته لم يزد على تسعة. ومع ذلك ظل ـ رسميا ـ يدرس في جامعة برلين حتى سنة ١٨٣٣.

وفي ربيع سنة ١٨٢٣ بعد تجربة التدريس المرّة هذه، عاد إلى إيطاليا وتوسّع في دراساته في الجمال والأخلاق وبقي بها ثلاث سنوات.

ولما عاد من إيطاليا في سنة ١٨٢٥ حاول استئناف التدريس بجامعة برلين، عساه أن ينجح هذه المرة، لكنه مني أيضا بخيبة الأمل والاخفاق، فكان اسمه مسجلا في برنامج المحاضرات، لكنه لم يقم بالقائها.

وعاش في مدينة برلين وحيدا لا يجفل به إنسان، فيها يرى حواليه ألوية الشهرة ومشاعل المجد تحوم على رؤ وس من وصفهم به والدجالين والمهرجين من المفكرين، فحمله هذا على التفكير في مغادرة هذه المدينة البغيضة إليه - برلين - فانتهز فرصة انتشار مرض الكوليرا فيها سنة ١٨٣١ وأوى إلى مدينة فرنكفورت على نهر الماين حيث أمضى البقية الباقية من حياته.

وفي سنة ۱۸۳۹ بدأ اسم شوبنهور يشتهر بين الناس. فقد أعلنت الجمعية الملكية للعلوم في النرويج عن مسابقة في موضوع الحرية، فتقدم شوبنهور برسالة بعنوان وحرية الارادة، ففاز بالجائزة، وعين في أثر ذلك عضوا في هذه الاكاديمية.

وفي سنة ١٨٤٠ قدم رسالة أخرى إلى الجمعية الملكية للعلوم في الداغارك، بعنوان: وأساس الأخلاق، لكنها لم تحصل على جائزة، لأن الأكاديمية جزعت من عنف الهجمات التي صبها على فشته وهيجل. لكن نجم شوبنهور بدأ في التألق.

وفي سنة ١٨٤٨ كانت النورات تعم أوروبا كلها، ومدينة فرانكفورت نفسها. فلما كان شوبنهور محبا للنظام، لا يريد أن يعكّر عليه صفو حياته الهادئة شيء، فقد أيّد إخماد هذه الاضطرابات بكل قوة وعنف، حتى أنه أوصى بثروته لصندوق مساعدة الذين دافعوا عن النظام في سنة ١٨٤٨ و١٨٤٩، لهم ولأبنائهم اليتامى، وهو الصندوق الذي أسس في برلين.

ومن سنة ١٨٥٣ بدأت شهرة شوبنهور في الاستفاضة في أوروبا كلها، فنشرت دمجلة وستمنستر ، مقالة عنه ترجمها لندنر Lindner إلى الألمانية ونشرها في مجلة فوس Voss.

وفي سنة ١٨٥٤ نشر فراونشتيت عرضا كاملا لمذهبه.

وفي سنة ١٨٥٥ وضعت جامعة ليبتسك مسابقة حول فلسفته.

وذاعت شهرته في كل أصقاع أوروبا، وصار له العديد من المتحمسين والمعجبين به والأتباع.

وفي ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٦٠ توفي شوينهور محاطاً باكاليل الشهرة بعد إنكار طويل، توفي إثر سكتة رثوية، وهو في سنّ الثانية والسبعين.

#### فلسفته

#### ١ \_ العالم امتثال:

تأثر شــوبنهور في فلسفتــه بثلاثــة مصادر: كنت ، أفلاطون، وكتاب الأوبانيشاد الهندي.

وتقوم فلسفة شوبنهور كلها على قاعدتين: الأولى أن العالم امتثال، والثانية أن العالم إرادة.

وفيها يتصل بالقاعدة الأولى وهي أن «العالم من امتثالي» يقول شوبنهور أن كل وجود خارجي مردّه في الواقع إلى الذات. وتبعا لذلك أستطيع أن أستنتج كل قوانين العالم من الذات. ويتساءل شوبنهور هل العالم يسير على نظام؟ وجوابه عنه أن العالم يسير على قانون. ما هو هذا القانون ؟ انه مبدأ والعلَّة الكافية، فكل امتثالاتنا مرتبة فيها بينها وبين بعض على نحو من شأنه أن يجعل الواحد منها مرتبطا بالآخر، ولا شيء منها يقوم مستقلا بنفسه أو منفصلا عن غيره. وهذا الارتباط ارتباط منتظم نستطيع أن نعيّنه قبليا، أعني قبل التجربة بوصفه مركوزا في طبيعة الذات ومع ذلك فإن من الأيسر علينا أن نعين هذا القانون على وجه الدقة بطريقة بعدية، أي بواسطة النظر في مضمون التجربة، وتمييز أنواع ما فيها من موضوعات، وما يخضع له كل نوع من مبادى. وبعد تصنيفنا لكل هذه الموضوعات، أو الامتثالات نرتفع بطريقة قبلية إلى أصول هذه المبادىء، أعني الملكات العقلية التي تخضع لها الموضوعات وتستمد منها المباديء.

فإذا اتبعنا هذا المنهج، وصلنا إلى أربعة أنواع من الامتثالات أو الموضوعات: التأثيرات الحسية، والتصورات، أما والعبانات المجردة (الزمان والمكان)، وأخيرا المشيئات. أما التأثيرات الحسية فيناظرها مبدأ والصيرورة، أو المبدأ الفيزيائي، أي العلية بالمعنى العادي، والتصورات يناظرها ومبدأ المعوفة»

أو المبدأ المنطقي، أي القوانين المنطقية للذهن. والعيانات المجردة يناظرها مبدأ والوجودة، أو المبدأ الرياضي، أي الزمانية والمكانية. والمشيئات يناظرها مبدأ والفعل، أو المبدأ الاخلاقي، أي الباعث. وكل مبدأ من هذه المبادىء الأربعة مستمد من ملكة عقلية خاصة: فمبدأ الصيرورة له ملكة والذهن، ومبدأ المعرفة له ملكة والحساسية». المعرفة له ملكة والحساسية». ومبدأ الفعل له ملكة والحس الباطن، أو والوعى الذاتي،

لكن هذه المبادى ليست مستقلة الواحد عن الأخر، بل هي أشكال غتلفة لمبدأ واحد هو مبدأ العلة الكافية. ولهذا لا يسميها شوبنهور باسم المبادىء الأربعة، بل يقول عنها: والجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية، وبهذا الاسم سمى رسالته للدكتوراه. فتم مبدأ أو أصل واحد اذن، له أربعة فروع لكن أهم هذه المبادى، هو مبدأ الصيرورة (أو التغير). ولهذا كرس له كثيرا من التدقيق والنظر، فقال أن الظواهر مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا حتى أن كل شيء يتعين بشيء آخر، وكل ظاهرة تسبقها علة أو ظاهرة هي السبب في حدوثها. فكل تغير عليل إلى آخر سابق عليه، وهكذا إلى غير نهاية، سلسلة العلل متصلة. ومعني هذا أنها بالضرورة أزلية أبدية، أي لا بدء لها استخدمها الفلاسفة المتأهون مثل: العلة الأولى، علة ذاته، المطلق، وما شابه ذلك من عبارات فيها إنكار للتسلسل العلي المتصل.

وللعلية أنواع ثلاثة: علية لا عضوية، وعلية عضوية، وعلية حضوية، وعلية حيوانية إنسانية. والأولى هي العلية بالمعنى الأصيل، والثانية هي المبح أو المؤثر، والثالثة هي الباعث. وتمتاز العلية التي من النوع الأول بالتناسب بين العلة والمعلول في الدرجة، أعني أن العلة في حالة الأشياء اللاعضوية: من آلية وفيزيائية وكيمائية، تنتج من الأثر بقدر ما فيها، فيحدث في العلة من التغير بقدر ما في المعلول عا تحدثه هي، ولذا يمكن قياس درجة التأثير بحسب درجة المؤثر، وبهذا تختلف العلية العضوية عن العلية اللاعضوية. إن مقدار العلة وقوتها في حالة العلية العضوية لا يتناسب ومقدار المعلول وقوته، ولا يمكن قياسه به، العضوية كي قوة العلة إذا كبرت إلى القضاء على المعلول أو التأثير الذي يمكن أن ينتج. ومن كلنا العليتين تتميّز العلّبة الحيوانية الذي يمكن أن ينتج. ومن كلنا العليتين تتميّز العلّبة الحيوانية اللانسانية. ففي هذه الحالة الأخيرة لا حاجة إلى التماس بين العلمة والمعلول من أجل إنتاج الأثر.

ونظرة شوبنهور إلى المادة نظرة مثالية، إذ يجعل المادة مِن

صنع العقل. والمادة من ناحية هي العلية، ويالتالي هي شكل من الشكول القبلي له. ويقول من الشكو القبلي له. ويقول عنها بصراحة انها وبالنسبة إلى العقل فحسب، وبواسطة العقل وحده ولا وجود لها إلا في العقل.

بيد أنه من ناحية أخرى ينظر إليها بعين العالم الطبيعي أو الفيزيائي، فيصور لها وجودا مستقلا، وكأنها الشيء في ذاته.

ولهذا فإن في فكرة شوبنهور عن المادة تناقضا واضحا.

# ٢ ـ العالم إرادة:

ويتجلى هذا التناقض أوضح حين نرى شوينهور يقوم بطفرة فينتقل مباشرة من والذات؛ باعتبارها عقلا يفكر ويمثل تبعا لمبدأ العلّمة الكافية، وبالتالي يصنع الوجود الحارجي بأكمله. نقول أنه ينتقل إلى والموضوع باعتباره والارادة، التي هي ـ في نظره ـ الجوهر الباطن والسر الأعظم لهذا الوجود. وما الوجود في الواقع إلا التحقق الموضوعي للارادة.

ذلك أن الانسان ليس عقلا فحسب، بل هو فرد في هذا العالم يمتد بجذوره فيه على هيئة بدن (جسم).

والبدن هو «الارادة» منظورا إليه من باطن، و«الارادة» بدورها، البدن منظورا اليه من خارج. ولهذا فإن كل حركة للبدن هي حركة للارادة، والعكس بالعكس. إن الارادة والبدن سيان، أو شيء واحد له مظهران: مظهر مباشر هو الارادة، ومظهر غير مباشر هو البدن. وفعل الارادة هو بعينه فعل الجسم، أي أن الارادة والفعل أمر واحد، وإنما النظر العقلي هو الذي يفصل بينها. لأن فعل البدن (أو الجسم) ليس الم فعل الارادة بعد أن تحقق موضوعا، أعني أصبح منظورا إليه من جانب الامتثال. وتبعاً لهذا فإنه ليس بين البدن والارادة صلة العلية، لأن هذه الصلة لا تقوم إلا بين شيئين متمازين، وليست الحال ها هنا كذلك.

والارادة هي جوهر وجود الانسان. ففيها يجد الانسان بالتأمل الباطن المباشر الجوهر الباطن الحقيقي للانسان، والذي لا يمكن أن يفنى، وهي البذرة الحقيقية الوجودية في الانسان، وبالجملة، فإن الارادة هي «الشيء في ذاته». والارادة هي الجوهر الخالد غير القابل للفناء عند الانسان، ومبدأ الحياة فيه.

والآن بأي معنى يفهم شوبنهور والارادة؟ إذ يبدو من وصفه لها أنها تختلف عها نفهمه عادة من معنى هذه الكلمة. فنحن نفهم من الارادة أنها قوة نفسية تأثمر بالعقل وتصدر في

أفعالها عن بواعث يمليها العقل بأحكامه. ولكن والارادة، عند شوبنهور غير غافلة، أو ان شئت فقل أن العقل ثانوي بالنسبة إليها. فها عسى هذه الارادة العمياء إذن أن تكون؟.

هنا يجب أن نفرق بين الارادة بالمعنى العام، وبين الارادة المحدودة بالبواعث والتي يسمونها والاختيارة فهذه الأخيرة هي وحدها العاقلة، أما الأولى فليست عاقلة، لأن الارادة المختارة تؤدي عملها تبعا لبواعث والبواعث امتثالات، والامتثالات مركزها المغ، والأجزاء التي تتلقى أعصابا من المخ هي وحدها إذن التي تخضع للبواعث. والحركة التي يقوم بها الانسان على أساس هذه البواعث هي وحدها المنتسبة إلى الارادة المختارة. أما الأفعال التي لا تصدر عن بواعث فتنسب إلى الكاثنات التي لا امتشالات لها، أي إلى الجمادات، أعني أن في وسعنا التوسع في معنى الارادة لدرجة أن نضيفها إلى كل موجود. فالقوة التي بها ينمو النبات، ويتبلور المعدن، والتي توجه الابرة الممغنطة صوب الشمال، والتي بها تتجاذب الإجسام، أو تتنافر، أو تتجه إلى مركز الأرض في الجاذبية، هذه القوة هي الارادة وقد تحققت في مظاهر متعددة.

ويؤكد شوبنهور أولوية الارادة على العقل لأسباب عديدة لا مجال هنا لحصرها (راجع كتابنا دشوبنهور، ص ١٩٤ - ٢٠٠٣) ويقول عن نفسه أنه أول من قال بالنزعة الارادية، أي تلك التي تجعل من الارادة، لا من العقل والمعرفة، الجوهر الحقيقي الباطن للشخصية. وقبله كان ينظر إلى العقل على أنه هو الجوهر.

وبنزعته المنطرفة هذه في تغليب الارادة على العقل، بدأ شوبنهور تيارا جديدا قويا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وهو التيار الذي قضى على سيادة العقل، وجعل للارادة السيادة في الحياة النفسية وفي الوجود كله بوجه عام. فلم يعد الوجود تطورا للفكرة المطلقة أو اللوغوس (العقل) كما هي الحال عند هيجل، الذي كان في تعارض حاةٍ مع شوبنهور ـ وفي هذا تفسير لكراهية هذا الاخير لهيجل كراهية متطرفة. ولم يعد النظر إلى الوجود على أنه يسير على قواعد منطقية عقلية عكمة، باعتبار أن العقل يحكمه ويسوده، كما كان الميل إلى هذا واضحا كل الوضوح عند العقلين ومن بينهم كنت الذي كان مع ذلك نقطة ابتداء اللامعقول حينها جعل دالشيء في ذاته، غير خاضع للعقل، وإن لم يستخلص المضمون النهائي لهذا القول، بل ظل للعقل، وإن لم يستخلص المضمون النهائي لهذا القول، بل ظل

على نظرة العقليين إلى العقل باعتبار أنه هو الواقع الموجود، وهو قال عن والشيء في ذاته، أنه وفكرة، أي مسألة نظرية فحسب.

وثمة خاصبة أخرى للارادة، إلى جانب اللامعقولية، هي الوحدة، وشوينهور يمضي في توكيد وحدة الارادة في الوجود كله، إلى حد القول بوحدة الوجود على طريقة الفيدا والايليين واسبينوزا، ثم معاصريه من الألمان، خصوصا شلنج. وقد كانت مقدمات مذهب شوينهور تفضي بالضرورة الى وحدة الوجود. ان الارادة ـ عند شوينهور ـ وحدة، لكن لا بالمعنى العددي، ولكن بالمعنى الوجودي، والمعنى العددي هو الذي يقال في مقابل الكثرة، أما المعنى الوجودي فيقال على سبيل الإطلاق، في مقابل الكثرة، أما المعنى الوجودي فيقال على سبيل الإطلاق، وهي الحضور في كل مكان وينسبة واحدة في الشيء الضئيل كها في الشيء العظيم، إذ لا معنى لهذه التفرقة بالنسبة اليها، فإن هذه التفرقة بالنسبة اليها، فإن ليست عتدة ولا متميزة فلا يمكن أن يقال إذن أن مقدارا صغيرا منها يوجد في الحجر، ومقدارا أكبر في الانسان. وإنما هي منها يوجد في الحجر، ومقدارا أكبر في الانسان. وإنما هي منها يوجد في الحجر، وبنسبة واحدة وبلا تجزئة ولا انقسام.

فشوينهور إذن من القائلين بوحدة الوجود بالمعنى الفلسفي الخالص، لا بالمعنى الديني، أعنى بمعنى أن هذا الوجود له مبدأ واحد وحدة مطلقة في ذاته، وإن تعددت المظاهر التي يتحقق عليها موضوعياً. وهذا المبدأ هو الإرادة، الإرادةالعمياء المندفعة. ونراه ينكر وحدة الوجود بالمعنى الديني، أي بمعنى أن العالم هو الله الواحد وما الأشياء الحسية إلا مظاهر متعددة لوحدته المطلقة. ويسوق البراهين التالية: (الأول) أن والله، غبر المشخص ليس بإله، بل هذا تناقض في الحدود غير معقول ولا مفهوم. ولهذا فان وحدة الوجود بالمعنى الديني هي في نظر شوبنهور وتعبير مؤدب، ولفظ مهذب لكلمة: والحاده. و(الثاني) لأن وحدة الوجود بالمعنى الديني تتنافى مع الكمال الواجب لله، وإلا فها هذا الآله الذي يظهر في صورة هذا العالم الفاسد الرهيب، وفي شخص الملايين التعسة المعذبة وكأنهم زنوج عبيد محكوم عليهم بأشق الأعمال بلا غاية ولا فائدة؟! و(الثالث) لأن الاخلاق لن يكون هناك مبرر لوجودها داخل مذهب يقول بوحدة الوجود. فلم يكن في وسع شوبنهور، واتجاهه الأصيل أخلاقي، أن يقول بمثل هذا المذهب.

فهو إذن يقول بوحدة الوجود، ولكن بمعنى خاص، هو المعنى الفلسفى الخالص.

#### ٣ - ارادة الحياة:

# الارادة إذن اندفاع أعمى بلا غاية ولا هدف، لكن نحو ذا؟

تأمل هذا العالم وما يجري فيه. فماذا ترى؟ ترى اندفاعا إلى الوجود، وتدافعا من أجل البقاء، وكاثنات تتوثب في نشوة وحماسة فائضة مؤكدة لذاتها في العيش، وصائحة ملء فيها: الحياة، الحياة! إنها تعبر إذن عن شعور واحد هو الشعور بالحياة، وتنساق في تيار واحد هو سياق الحياة، ويحدوها ويدفعها دافع هو دافع الحياة. فهي إذن لا تمثل غير إرادة واحدة، ألا وهي: إرادة الحياة، وان تعددت المظاهر التي تتخذها والشكول التي تعلن بها عن نفسها، واللغات التي تتحدث بها. وإلا، فعلام كل هذا الجزع ولماذا كل هذا العذاب والألم، والصراع والدفاع، والعطف والاشفاق ـ لماذا هذا كله يرتبطُ بحادث أو ظاهرة في غاية البساطة هي شعور حياة فردية بأنها مهددة بالفناء؟ انه لسبب واحد هو إرادة الحياة. وإذا قلت ان هذا شعور ذاتى، فها الدليل على أنه شعور موضوعي عام في كل الوجود؟ والجواب هو أن أدعوك للتأمل ببصرك موضوعيا في الطبيعة بجميع درجاتها، فسترى حينئذ في الطبيعة كلها غاية واحدة هي حفظ النوع. فها نشاهده من إفراط شديد في إنتاج البذور، وعنف قلق في الغريزة الجنسية، ومهارة فاثقة في تكييف هذه الغريزة مع جميع الاحوال والظروف والتجاثها إلى أغرب الوسائل وسلوكها أوعر السبل من أجل مقاصدها، وما يبرز في حب الأمومة من إيثار يكاد أن يصل عند بعض الأنواع الحيوانية حد تفضيل الابن على الذات \_ كل هذا يدل على أن غاية الطبيعة في كل سيرها ونضالها غاية واحدة هي حفظ النوع. أما الفرد فلا تكاد الطبيعة أن تحفل به في ذاته، وإنما كل قيمته عندها أنه وسيلة من أجل الاحتفاظ بالنوع، حتى إذا ما أصبح غير قادر على تحقيق ذلك، قذفت به إلى الفناء.

تلك هي العلة في وجود الفرد. فها العلة في وجود النوع؟ هذا سؤال لا تقدم لنا الطبيعة عنه أي جواب. فمن العبث أن ينشد المرء في هذا التدافع المستمر والاضطراب المتصل في حومة الحياة ـ غاية يمكن أن يوفض إليها شيء من هذا الصراع، لأن زمان الأفراد وموتهم ينفقان بأسرهما في الاحتفاظ بالبقاء، بقاء الفرد في نفسه، وفي ذريته من بعده، أي في الاحتفاظ بالنوع.

وإن شئت دليلا أوضح، فانظر إلى حياة كل نوع في الطبيعة تـر أنها لو كانت لغاية معقولة لأسرع كل نوع في

الخلاص منها بكل قواه. وإلا فأية غاية تلك التي ينشدها حيوان مثل الخلد، تلك الدابة العمياء التي تعيش تحت الأرض، ولا عمل لها طوال حياتها غير أن تحفر - بمشقة - الأرض بواسطة أقدامها الضخمة الفلطاحة، وتحيا في ليل مستمر، لأن عيونها الجنينية لا غاية منها إلا الفرار من الضوء، حتى أنها لتعد الحيوان الليلي الأول؟! انها لا هدف لها سوى الغذاء والجماع، أي ما يحفظ النوع فحسب.

ليس مصدره العقل والتفكير. فقليل من التأمل كاف

# فها مصدر هذا التعلق الشديد بالحياة؟

لإقناعنا بأن الحياة ليست خليقة بشيء من الحب والاستمرار. وليس من المؤكد أن الوجود خبر من اللاوجود، بل لعل العكس أن يكون هو الصحيح، كما يبدو لنا لو أمعنا النظر بعض الامعان. ولو استطعت أن تسعى إلى قبور المول وتقرع أبوابها سائلا إياهم: هل يريدون العودة إلى الحياة؟ إذن لرأيتهم ينغضون إليك رؤ وسهم رافضين وإلا فعلام التعلق بهذه النزعة القصيرة التي يقضيها المرء في الوجود، والتي لا تبدو شيئا وسط تيار الزمان اللانهائي؟ وإنما هذا التعلق بالحياة حركة عمياء غير عاقلة ، ولا تفسير لها إلا أن كياننا كله إرادة للحياة خالصة ، وأن الحياة، تبعا لهذا، يجب أن تعد الخير الأسمى، مهما يكن من مرارتها وقصرها واضطرابها، وأن هذه الارادة في ذاتها ويطبيعتها عمياء خالية من كل عقل ومعرفة. أما المعرفة، فعلى العكس من ذلك أبعد ما تكون عن هذا التعلق بالحياة. ولهذا تفعل العكس: تكشف لنا عها لهذه الحياة من ضآلة قيمة. وبهذا تحارب الخوف من الموت. وأصدق شاهد على ذلك أننا نمجّد من يقبلون على الموت في شجاعة وثبات، بعد أن أقنعهم العقل أن الحياة عبث لا يليق بالعاقل الاستمرار فيه، وننكر فعل من لا يتغلب العقل عنده على إرادة الحياة فيتعلق بها بأي ثمن، ويمتليء جزعاً وخوراً واضطراباً حينها يتعرَّض له، بَلَّهَ لخطره. ويتناول شوبنهور مشكلة الموت فيقرر أن الموت لا يصيب إرادة الحياة، وإنما يتعلق بمظاهرها العرضية الزائلة كي يجدّدها باستمرار. أما إرادة الحياة فخالدة أبد الدهر. والطبيعة قد ضمنت لها الخلود بواسطة أداة قوية تلعب الدور الأكبر في الحياة العضوية، وهذه الارادة هي الغريزة الجنسية. ففيها مظهر من أوضح وأعنف مظاهر توكيد إرادة الحياة لنفسها، لأن معناها هو أن الطبيعة مهمومة بحفظ النوع باستمرار. وان في شدة هذه الغريزة وكونها أقوى الغرائز، ما يدل بجلاء على أن توكيد ارادة الحياة هم سر السر في الطبيعة. أجل، انها ليست الاساس في

الارادة ومصدرها، ولكنها العلّة المهيئة لظهورها وتحققها في الأعيان والموضوعات. ومن هنا كانت أهميتها الكبرى، وكان حرص الطبيعة على أن يُيشر لها الاشباع بكل الطرق، حتى إذا حققت الكائنات غاية الطبيعة منها، وهي حفظ النوع، لم تكترث لوجودهم أو لفنائهم، لأن ما يعنيها هو النوع، لا الفرد.

ونتيجة لهذا فإن شوبنهور نظر إلى الحب نظرة جنسية خالصة لأنه يراه مرتبطا كل الارتباط بالغريزة الجنسية، وهذه بدورها ترتبط بارادة الحياة على هيئة حفظ النوع. وقد كرّس شوبنهور لموضوع الحب فصلا من أروع فصول كتابه الرئيسي: والعالم إرادة وامتثاله وأكد فيه أن الحب مها تسامي وتلطف ينبع من الغريزة الجنسية أو هو الغريزة الجنسية نفسها واضحة مشخصة. والزواج هو الأخر لا يقوم إلا من أجل تحقيق تلك الغاية، أعني حفظ النوع. وواهم كل الوهم من يزعم أنه يقوم أو يمكن أن يقوم على الحب الخالص الذي يؤدي إلى السعادة الشخصية لكلا الطرفين.

### ٤ ـ الوجود خطيئة

شوبنهور هو فيلسوف التشاؤ م الذي اكتشف أن الوجود في جوهره شرّ، وحاول أن يفسّر كل ما في الوجود من مظاهر تبعا لهذا الأصل.

ذلك أن الوجود، كيا قلنا، إرادة، والارادة مصدر الخطيئة. قال شوينهور: فلا انبثقت الارادة من عمائق اللاشعور كي تستيقظ على الحياة، وجدت نفسها، كفرد في عالم لا نهاية له ولا حدود، وسط حشد هائل من الأفراد المجهدين المتألمين الضالين، ولما كانت منساقة خلال حلم رهيب فانها تهرع كي تدخل من جديد في لا شعورها الأصيل. وحتى تصل إلى هذه الغاية، كانت رغباتها غير متناهية ودعاواها لا تنقضي، وكل اشباع لشهوة يولد شهوة جديدة، ولا مرضاة أرضية قادرة على اتهدئة جموحها ونوازعها، أو القضاء نهائيا على مقتضياتها أو تملئة هاوية قلبها السحيقة».

فالانسان يسعى جهده طوال عياه، محتملا أشد صنوف العذاب والآلام، محفوفا بالمتاعب والعراقيل، باذلا كل ما في وسعه من طاقة ـ وكل ما يحصله بعد هذا العناء كله هو أن يحافظ على هذه الحياة البائسة التافهة، بينها الموت ماثل أمام عينيه في كل قد . ألا يؤذن هذا كله بأن السعادة الدنيوية وهم يجب الاعتراف به، وبأن الحياة بطبعها شر، وبأن جوهر

هذا الوجود هو الشقاء؟ أجل، فإن السعادة النسبية التي قد يخيل إلى البعض أنهم يشعرون بها إن هي الأخرى إلا وهم، فها هي إلا الإمكانية المعلقة التي تضعها الحياة أمامنا، على سبيل الإغراء بالبقاء في هذا الشقاء، وهي السراب الكاذب الذي يحتنا على الحرص عليها ويحدونا إلى التعلق بما فيها. إنها تعبث بنا عبثاً منكراً مروعاً، تعد ولا ترعى العهود، وتغري لكن تشعر بخيبة الأمل، وتلوح بالسعادة حياشة لنا إلى مهاوي الشقاء.

فإن كنت في شك من هذا، فتأمل أولا: الزمان أليس الزمان هو الذي ينشب أظفار الفناء في كل موجود؟ أو لا يجعل كل سرور وكل سعادة إلى عدم وفقدان؟ يقول شوبنهور: وان الزمان هو الصورة التي تعطي لهذا العدم الماثل في الأشياء مظهر البقاء الزائل، وهو الذي يقضي على ما بين أيدينا من مسرة واغتباط، بينها نحن نتساءل مذهولين: إلى أين ذهبا؟ ألا أن هذا العدم نفسه لهو العنصر الموضوعي الوحيد في الزمان، أعني ما يقابله في الجوهر الباطن للأشياء، وهو بهذا الجوهر الذي يعبر هو عنه.

ولننظر ثانيا في طبيعة هذه السعادة التي يتحدثون عنها. فماذا نرى؟ ونحن نحس بالألم، لا بالخلو من الألم، وبالهم، لا بالخلومن الهم، وبالجزع لا بالأمن. ونحن نشعر بالرغبة، كما نشعر بالجوع والعطش. لكن ما تلبث الرغبة أن تشبع حتى تصير مثل تلك القطع من الحلوى التي نتذوق طعمها في الفم، ثم لا يكون لها وجود بالنسبة إلى الاحساس حينها تبتلع. ونحن نعاني في أشد الألم الخلو من الملاذ والمسرات، فنأسف عليها في الحال. أما زوال الألم فعلى العكس من ذلك: لا نحس به مباشرة حتى لولم يعاودنا إلا بعد مدة طويلة. وكل ما نقدر عليه هو أن نفكر فيه لأننا نريد التفكير فيه عن طريق التأمل. فالألم والحرمان هما وحدهما إذن اللذان يمكنهما أن يجدثا تأثيرا إيجابيا، وبالتالي أن يكشفا عن ذاتيهما بنفسيهما أما التمتع فعلى العكس من ذلك سلبيّ خالص. ولهذا لا نستطيع أن نقدّر الخيرات العظمى الثلاثة التي نحظي بها في الحياة، وهي: الصحة، والشباب، والحرية ـ طالما كنا مالكين لها. ولكي ندرك قيمتها، لا بد لنا من فقدها أولا، لأنها هي الأخرى سلبية.

وكل لذة تتذبذب بين حالتين: حالة الألم قبل أن تدرك، وحالة الملال بعد أن تشيع. وكلتا الحالتين عذاب. ففي الملال يشعر الانسان بالخلاء، وعدم الاكتراث، والضجر. ونضال الملال أشق من نضال الألم، لأنه مجهول الموضوع فلا يعرف

### مراجع

عبد الرحمن بدوي: «شوبنهور» ط۱، القاهرة سنة ۱۹٤۲، ط٤ الكويت وبيروت سنة ۱۹۷۹.

## شيشرون

#### Marcus Tullius Cicero

### فيلسوف وسياسي وخطيب روماني

ولد بالقرب من أربينم Arpinum في ٣ يناير سنة ١٠٦ قبل الميلاد. واظهر هو وأخوه كونتس Quintus منذ نعومة اظفارهما ولعا شديدا بالمعرفة جعل أباهما ينتقل سها إلى روما حيث درسا على يد كبار المعلمين فيها، ونذكر منهم أرخياس Archias الأنطاكي ، الشاعر والنحوي اليونان (ولد حوالي سنة ١٢٠ ق. م) وقد تولى شيشرون الدفاع عنه حين اتهم سنَّة ٦٧ ق.م بأنه ادعى كذبا أنه مواطن روماني. وبعد أن تلقى شيشرون، (صاحبناهنا)، توجا الرجولة وهو الرداء الرسمى للمواطن الروماني وكان من الصوف الأبيض ، درس على يدى اسقفولا Q. Mucius Scaevola ، وبعد ذلك بسنوات، إبان الحرب الأهلية، درس على يد فدرس Phaedrus الابيقوري. وفيلون الذي من لارسًا Philo of Larissa رئيس الأكاديمية الرابعة ، وديودوتس الرواقي وأبولونيوس مولون Molon . ويعد هذا التكوين الممتاز، ولدى انتهاء الحرب الأهلية بهزيمة حزب ماريوس، بدأ شيشرون في ممارسة مهنة الدفاع (المحاماة) في الفورم الروماني. وأول خطبة باقية لدينا ألقاها في سنة ٨١ ق. م دفاعا عن P. Quintus

وفي سنة ٧٩ ق.م سافر الى بلاد اليونان تحاشيا للقائد سولا Sulla وكان قد هاجمه، ثم لاتمام دراساته، وفي أثينا عقد أواصر الصداقة مع أتيكوس Pomponius Atticus، تلك الصداقة التي استمرت حتى وفاته. ثم عاد إلى روما في سنة ٧٧، أي بعد عامين من إقامته في أثينا وبلاد اليونان. فاستأنف الخطابة في الفورم بنجاح.

وفي سنة ٦٦ صار بريتور Praetor وفي أثناء توليه هذا المنصب ألقى الكثير من خطبه الشهيرة، ومنها خطبة في الدفاع عن قانون ماتليا الذي بمقتضاه عين مومبي قائدا للحرب المترداتية. ثم اختير فنصلا مع أنطونيوس C. Antonius في أول الانسان كيف يصدّه، ولأنه مثير للتراخي وعدم الاقبال على شيء، فلا يقوى الانسان على الخلاص منه. وان تخلّص منه فها ذلك إلا بإثارة رغبات جديدة تولّد بدورها ألم الحرمان: فنحن ندور إذن في عجلة الألم باستمرار.

### مؤلفاته

سنة ۱۸۱۳: وحول الجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية،. Uber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde.

سنة ١٨١٦: دفي الابصار والألوان،

Ueber das Sehen und die Farben.

سنة ١٨١٩: والعالم إرادة وامتثال،

Die Welt als Wille und Vorstellung.

سنة ١٨٣٦: دحول الارادة في الطبيعة،

Uber den Willen in der Natur.

سنة ١٨٤١: والمشكلتان الرئيسيتان في الأخلاق،

Die beiden Grundprobleme der Ethik.

سنة ١٨٥١: «الحواشي والبواقي،

Parerga und paralipomena.

وبعد وفاته نشرت له الأبحاث التالية، نشرها يوليوس فراوتشتيت في ليبتسك سنة ١٨٦٤:

1 ـ وحول النسام: Ueber die Weber

Aphorismen zur Lebensweisheit. حكم في الحياة، ٢

العد وحول الموت، Ueber den Tod

1 - وميتافيزيقا الحب الجنسي ، Metaphysik der Geschlechts العبد العبد الجنسي ، Liebe

Ueber Lesen und Bucher والكتب والكتب القراءة والكتابة والأسلوب
 Teber Schriftstellerei und جول الكتابة والأسلوب
 Stil

۷ ـ وترجمة كتاب جراتيان، Gracians Handorakel

وله مراسلات وأحاديث مع بكر وفراونشتيت وفون دورن وغيرهم.

أما مجموع مؤلفاته فالنشرة ألنقدية الجديدة لها هي التي نشرها دويسن Deussen في 14 مجلدا، وابتدأ نشرها في سنة 1911 عند الناشر R. Piper في ميونيخ.

يناير سنة ٦٣ ق.م، وهو أرفع منصب سياسي في روما. فترك الحزب الشعبي، وانضم إلى الحزب الارستقراطي. وفي أثناء قنصليته وقعت مؤامرة كاتلينا Catilina ، وقد قضى عليها شيشرون بحزمه وحصافته. فلما انتهت مدة قنصليته، كان عليه أن يدافع عن نفسه ضد الحزب الشعبي وأصدقاء المتآمرين في مؤامرة كاتلينا. وتخل عنه قيصر ويومبي وكراسوس. فاضطر إلى ترك روما قبل أن ينكل به، وذلك في سنة ٥٨. لكن أصدقاءه في روما سعوا إلى إعادته إلى روما، فعاد إليها في سنة ٥٧، لكنه عاش بعيدا عن اوار السياسة. وفي سنة ٥١ أرغم على الذهاب الى قبليقية Cilicia حاكم عليها، لكنه عاد إلى إيطاليا قرب نهاية سنة ٥٠ ووصل إلى نواحي روما في ٤ يناير سنة ٤٩ ، أي في الوقت الذي اشتعلت فيه الحرب المدنية بين قيصر ويومي،وبعد تردِّد، إنضم إلى جانب بومبي وعبر البحر إلى بلاد اليونان في يونيو سنة ٩٩ . لكن قيصر هزم بومبي في فرسالوس في سنة ٤٨. غير أن قيصر عفا عن شيشرون، ولما عبر قيصر إلى إيطاليا عند برنديزي عامل شيشرون بمودة كبيرة، وسمح له بالذهاب إلى روما.

وهنا اعتزل شيشرون الحياة العامة تماما، وانصرف إلى التأليف في الفلسفة والخطابة طوال ثلاث أو أربع سنوات، كتب فيها معظم إنتاجة الفلسفي.

لكن لما اغتيل يوليوس قيصر في ١٥ مارس سنة ٤٤ ق.م، عاد شيشرون إلى الحياة العامة، فصار على رأس الحزب الجمهوري، وراح يلقي الخطب النارية ضد انطونيوس: فكانت السبب في هلاكه، فلما تولت السلطة حكومة ثلاثية مؤلفة من أوكتافيان، وأنطونيوس وليبدوس Ecpidus في ٢٧ نوفيبر سنة ٣٤ ق.م، كان شيشرون على رأس قائمة المطلوبين. فعاول الفرار، لكن الجنود المرسلين في أثره لحقوا به في الطبريق، وحاول عبيده الذين كانوا معه الدفاع عنه، لكنه طلب منهم الكف عن ذلك، وأسلم رقبته لحؤلاء الجنود فاحتزوا رأسه ويديه وبعثوا بها إلى روما، فأمر أنطونيوس بتعليقها في الميدان. وكان مصرع شيشرون في ٧ ديسمبر سنة ٣٤ ق.م.

## آراؤه الفلسفية

لپس لشيشرون آراء فلسفية أصيلة، ولا مذهب مبتكر. وإنما أهميته ترجع إلى قدرته على عرض الأفكار والمذاهب الفلسفية اليونانية للقارىء الروماني (اللاتيني) بأسلوب مشرق

جميل واضح. وبعض آراء الفلاسفة أو المفكرين اليونانيين إنما وصلتنا عن طريق كتب شيشرون هذه.

كان شيشرون في اتجاهه الفلسفي أقرب إلى الشك، وكانت تلك نتيجة لمعرفته العميقة بتضارب المذاهب الفلسفية اليونانية لكنه لما كان أخلاقي النزعة، عملي الاتجاه، شأنه شأن كل أو جل المفكرين الرومان، فقد أدرك ما في نزعة الشك من خطر على الأخلاق والحياة العملية. لهذا جنع إلى المذهب الرواقي في الأخلاق، وألم بطرف من المذهب المشائي (الأرسطي).

فأخذ عن الرواقية قولها أن الفضيلة تكفي لتحصيل السعادة. وأخذ من المشائية تقديرها للخيرات الخارجية (من ثروة وصداقة وجاه الخ). ووافق الرواقية على ما ذهبوا إليه من أن الرجل الحكيم يجب أن يكون هادىء النفس خاليا من الانفعال، كما اعتنق تعريف المشائية للفضيلة بأنها وسط بين رذيلتين. وقال مع الرواقية أن الفضيلة العليا هي العمل، وليس النظر والفكر كما قال أرسطو.

وفي أمور الدين، كان شيشرون برى المحافظة على الدين الشعبي لما في ذلك من فائدة للعامة من الناس. لكنه في الوقت نفسه دعا إلى تطهير الدين من الخرافات الغليظة، خصوصا تلك التي تنسب إلى الألهة (وشيشرون كان مشركا وثنيا) أفعالا قسحة.

كذلك دعا إلى المحافظة على الايمان بالعناية الالهية، وبخلود النفس الانسانية.

## مؤلفاته في الفلسفة والخطابة

إلى جانب خطب شيشرون ومراسلاته، يهمنا أن نذكـر هنا كتبه في الفلسفة والخطابة:

الدود القصوى للخيرات والشرور، De Fini-له ترجمة فرنسية في مجموعة bus bonorumet malorum في جزئين مع النص اللاتيني.

لا ـ والتسكلانيات، Tuscnlanae Disputationes
 له ترجمة فرنسية في نفس المجموعة، في جزئين مع النص
 اللاتيني

٣ وتقسيم الفن الخطابي،
 له ترجمة فرنسية في نفس المجموعة مع النص

أويكن Rudolf Eucken. واثر تخرجه عين في سنة ١٩٠١ مدرسا حرا Privatdozent في تلك الجامعة.

وفي سنة ١٩٠٧ انتقل للتدريس في جامعة منشن. وهنا اتصل بفرانتس برنتانو وبكثير من تلاميذ هسرل، فبدأ يتأثر بمذهب الظاهريات، وظل متأثرا إلى حد كبير بهذا المذهب إلى أوائل العشرينات مع تضاؤ ل هذه التأثير في السنوات الأخيرة من حياته.

وفي سنة ١٩١٠ ترك مهنة التدريس في جامعة منشن، ليكون كاتبا حرا، وأقام في مدينة برلين. فشرع في كتابة العديد من أبحاثه ومنها: «في الذحل والحكم التقويمي الأخلاقي، (سنة ١٩١٢) وكتابه المشهور «في ظاهريات ونظرية مشاعر التعاطف وفي الحب والكراهية، (سنة ١٩١٣). كذلك أنجز في تلك الفترة، فترة برلين، كتابه الضخم: «الصورية في الأخلاق وأخلاق القيم الموضوعية، (في مجلدين سنة ١٩١٣ ـ ١٩١٦).

ولما قامت الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٤ أبدى حاسة قومية عارمة، وراح يمجد الحرب ويمجد ألمانيا وانتصاراتها، وفي سنة ١٩١٥ نشر كتابا بعنوان: دعبقرية الحرب والحرب الألمانية، وقد ذاع الكتاب ذيوعا هائلا. وفي عام ١٩١٨ قام بمهمة دبلوماسية في جينيف، مكلفا من وزارة الخارجية الألمانية، ويمهمة عمائلة في لاهاي (هولندة) في سنة ١٩١٨.

فلها هزمت ألمانيا، انتابت نفسه أزمة حادة دينية وسياسية. فتخلى عن البروتستنية وتحوّل إلى الكاثوليكية، وبدأ يشعر بنفور شديد من الحرب وأهوالها. وقد بررهذا التحول الى الكاثوليكية في كتابه وفي الخالد في الانسان، (سنة ١٩٢١).

وفي سنة ١٩١٩ عاد إلى التدريس في الجامعة، كها دعته جامعة كيلـن Köln (كولونيا) ليكون أستاذا ذا كرسي فيها. وبدأ يتجه خصوصا إلى علم الاجتماع، وسوسيولوجيا المعرفة على وجه أخص. فأصدر كتابه ودراسات في علم الاجتماع وفي نظرية النظريات في العالم، (سنة ١٩٢٣ - ١٩٢٨) وقد أصبح عنوانه في سنة ١٩٢٦: وأشكال المعرفة وعلم الاجتماع».

وفي سنة ١٩٧٤ حدث تحول ثالث في تطوره الروحي: إذ اطَرح الكاثوليكية، واطَرح مذهب المؤلهة، وجنع إلى مذهب وحدة الوجود. وقد عبر عن اتجاهه الجديد في كتابه: ومكانة الانسان في الكون، (سنة ١٩٧٨)، وفي كتابه الذي صدر بعد ٤ ـ وفي الخطيب، De Orature

له ترجمة فرنسية مع النص في نفس المجموعة في ثلاثة أجزاء.

ه ـ والاكاديبات؛ Academica

٩ - وفي طبيعة الألهة، De Natura Deorum

٧ ـ وفي القوانين؛ De legibus

A \_ وفي القدر، De Fato

٩ ـ دفي الصداقة، De Amicitia

١٠ ـ وفي الشيخوخة De Senectute

11 - وفي الكهانة والتنبؤ بالغيب، De Divinatione

۱۲ ـ رقى الفضائل De Virtutibus

۱۳ ـ وفي الجمهورية، De Republica

14 \_ 1في الواجبات، De Officiis

۱۵ ـ دحلم شپيون، Somnium Scipionis

وقد نشر مجموع مؤلفاته C.F. Müller من سنة ۱۸۸۰ إلى سنة ۱۸۹٦، كها نشرت في مجموعة ۱۸۹۹، كها نشرت في مجموعة Textes

مراجع

- Cicéron et ses amis

- F.R. Cowell: Cicero and the Roman Republic1948.

- Pauly-Wissowa Real-Enzklopādie, Vol. VII A, Stuttgart, 1939.

— H.A.E. Hunt: The Humanism of Cicero. Melbourne, 1945.

شيلر

#### Max Scheler

فيلسوف ألماني برز في فلسفة القيم.

ولد في ٢٧ أغسطس سنة ١٨٧٤ في مدينة منشن (ميونيخ) عاصمة اقليم بافاريا في جنوبي المانيا. وكان أبوه مسيحيا بروتستنتيا ينحدر من أسرة عريقة مقامها الأصلي في كوبرج (في بافاريا) برز فيها رجال دين بروتستنت ورجال قانون. أما أمه فكانت يهودية.

درس الفلسفة في جامعة بينا على يد الفيلسوف رودلف

وفاته بعنوان: والانسان في عصر البشرية، (سنة ١٩٢٩).

ثم انتقل من كيلـن ليكون أستاذا في جامعة فرنكفورت في سنة ١٩٢٨. وتوفي في ١٩ مايوسنة ١٩٢٨ وهو دون الرابعة والخمسين من عمره.

#### لسفته

كان شيلر بطبعه قوى الانفعال، مرهف الاحساس، غني العواطف. وهذه الطبيعة القوية الانفعالات جعلت أفكاره متقلبة كثيرة التحوّل، مع نظرة نفسانية نافذة في أعماق النفس البشرية. وكان للمنهج الفينومينولوجي تأثيره البالغ في تحليلاته النفسية العميقة. وفي نفس الوقت كانت فلسفة الفيم تحتل مركز الصدارة، إلى جانب الفلسفة الحيوية، في الفكر الألماني. فخاض شيلر في تيارها وأسهم بنصيب وافر في تشييدها واعامها.

ويمكن تقسيم تطور شيلر الروحي إلى ثلاث مراحل:

١ ـ المرحلة الظاهرياتية

٢ ـ المرحلة الكاثوليكية

٣ ـ المرحلة التي تسودها وحدة الوجود.

ونعرض فيها يلي المعاني الأساسية في فلسفة ماكس شيلر: 1 - الشخصية:

يدور الكثير من أفكار ماكس شيلر حول الشخصية الخافلة الانسانية، باعتبار أن الفرد هو الذات الأصيلة الحقيقية الحافلة بالمعاني. لكنه سرعان ما يتبين الرابطة الوثيقة بين الشخصية الفردية وبين الله، لكن لا على أساس وأن يجب الله، Amare أن يجب في الله، وان يجب في الله، Amare in Deus ومن ثم يقع الفرد بين خطرين: الأول هو تأليه الانسان، والثاني انزال المطلق إلى مستوى المتناهي، والمتعالي إلى مستوى المحايث. وفي الكفاح بين، أو مع، هذين الخطرين تقوم مأساة الانسان.

وشيلر يؤكد في الانسان جانب الانفعال والعاطفة، ويريد أن يتجاوز به نطاق العقل المنطقي. وفي سبيل ذلك يحلل طائفة من الظواهر الروحية العاطفية مثل الاستشعار المتابع Nachfühlen والاستشعار النافسة Einfühlen، والحب والكراهية، والزهد والتوبة، والاهتمام، الخ. ومن ثم تنشأ مهمة وضع وظاهريات للعواطف مرتبطة بالقيم Werte، وهي أخلاقية في المقام الأول.

وفي تصوره للشخصية يعارض شيلر تصور الشخصية كجوهر عند الاسكلائين، كها يعارض فكرة الشخصية عند كنت، اذ يأخذ على كلا الموقفين أن تصورها للشخصية تصوري (شكلي) محض. فكنت يتصورها نشاطا عقليا، والاسكلائيون يتصورونها جوهرا عاقلا. وبدلا من ذلك يرى شيلر أن نقطة الارتكاز في مفهوم الشخصية هي الفعل. والشخصية هي وحدة الأفعال المتنوعة التي يؤديها الانسان. وحيث لا تتنوع الأفعال لا توجد مشكلة للشخصية. ولهذا فإن إلى السخصية.

## ٢ ـ فلسفة القيم:

وهذا يقودنا إلى فلسفة القيم عند ماكس شيلر.

إن القيم . في نظر شيلر . تعطى لنا في تجربة عاطفية قبلية. ففي التجربة الماشرة أدرك، بالوجدان، الجمال في لوحة فنية، أو السحر في شخص، أو حُسْن المذاق في فاكهة. ولا أحتاج إلى توسط لادراك أن سلوكا ما هو سلوك شجاع، أو أن موقفا ما يتسم بالنبل. لكن ينبغي أن غيّر هذا اللون من التجربة للقيم \_ من التجربة الحسية. فيا أحسه في اللوحة الفنية من جمال ليس حصيلة الابصار فحسب، بل هو أكثر من مجرد إدراك ألوان وأضواء. وما أدركه في شجاعة المحارب ليس هو حركات يديه وجسمه، بل السّورة (الوثبة) التي ينطلق بها في القتال. وهذا لا يتنافى مع كون القيمة لا بد أن توجد في حامل يحملها: الشجاعة في الشجاع، الجمال في اللوحة، النبل في النفس، الخ. لكن ليس معنى هذا أن تجربة القيمة هي بعينها تجربة حامل هذه القيمة. فالأولى ليست تجربة حسية، بينها الثانية تجربة حسية . ولهذا ينبغي أن نقرر أن القيم في وجودها مستقلة عن حواملها. والدليل على ذلك أننا نستطيع أن ندرك أن لهذا الشيء قيمة أعلى من ذلك الشيء، دون أن تعرف كليهما بالدقة والتفصيل. وصفات القيم لا تتغير بتغيّر الأشياء. فكما أن الأزرق لا يصير أحر إذا دهنا كرة زرقاء باللون الأحر، كذلك القيم ونظامها الترتيبي لا تتأثر إذا غيرت حواملها من قيمتها. فالغذاء يظل غذاء، والسّم سيّا، على الرغم من أن بعض الأجسام يمكن في أن واحد أن تكون سامة بالنسبة إلى هذا التركيب العضوي، ومغذية بالنسبة إلى ذلك التركيب العضوي الأخر. وقيمة الصداقة لا تهدر بسبب كون صديق معلوم قد تبين أنه صديق زائف وأنه خانني، (١٠الشكلية في الأخلاق، ص 14، ترجمة فرنسية ص ٤٤، باريس سنة ١٩٥٥).

ويرى شيلر أن القيمة الأخلاقية مرتبطة بسلم القيم وبتحقيق كل واحد منها. فالفعل يكون خيرًا إذا حقق قيمة ايجابية، أو إذا حقق قيمة عليا، ويكون شريراً إذا حقق قيمة سلبية أو قيمة دنيا. كذلك يكون الفعل خيراً إذا منع من تحقيق قيمة سلبية أو عليا، ويكون شريراً إذا اعترض تحقيق قيمة إيجابية أو عليا.

والقيمة توجد في ذاتها، حتى لو لم تتحقق في العالم المحسوس. وتحققها إذن لا يغير شيئا من وجودها الحق، بل يختلق قيمة جديدة هي الخير. فالعمل الفني يظل جميلا، سواء تحقق في المرمر أو الحجر أو بالألوان المائية أو بالفحم من ناحية أو ظل مجرد فكرة في ضمير الفنان. ولا يقال أنه أجمل في الفكر منه في التحقيق، أو المكس. لكن الفنان يصير فاعلا أخلاقها بالقدر الذي به ينقل إلى الواقع المحسوس الفكرة التي تمثلها في خاطره، إنه بهذا يحقق قيمة أخلاقية. ومعنى هذا أن الخير والشر لا يقالان إلا على فعل التحقيق. وبدون الفاعل ـ الذي هو الملاقية.

كيف ندرك أن قيمة أعلى من أخرى؟ يجيب شيلر قائلا ان ذلك يتم في تجربة عاطفية. والعاطفة المتازة التي فيها ندرك سمو قيمة على أخرى هي التفضيل. يقول شيلر: وأن مملكة القيم تخضع بأسرها لنظام خاص بها. وللقيم ترتيب تصاعدي أخدى،

ويقدم شيلر ثبتا بمراتب القيم مصنَّفا على النحو التالي:

أ) قيم الشخصية وقيم الأشياء: ويقصد بقيم الشخصية
 كل القيم التي تتعلق مباشرة بالشخصية نفسها. ويقصد بقيم
 الأشياء كل القيم المتعلقة بالأشياء ذات القيمة.

ب) قيم الذات وقيم الغير: وينبغي عدم الخلط بينه
 وبين التقسيم السابق، إذ قيم الذات وقيم الغير يمكن أن تكون
 قيم شخصية وقيم أشياء.

جـ) قيم الفعل، وقيم الوظيفة، وقيم رد الفعل.
 ويلاحظ أن قيم الفعل أسمى من قيم الوظيفة، وأن هذه وتلك
 هي أسمى من قيم رد الفعل والاستجابة المحض.

د) قيم حال النفس، وقيم السلوك، وقيم النجاح.
 هـ) قيم القصد، وقيم الحال.

و) قيم الأساس، وقيم الشكل، وقيم العلاقة.

ز) القيم الفردية، والقيم الجماعية.
 ح) القيم بذاتها، والقيم بالتبعية.

ويتدرج شيلر في ترتيب القيم على النحو التالي:

١ ـ قيم الملائم أو اللذيذ.

٢ ـ قيم الحساسية الحيوية

٣ ـ القيم الروحية مثل القيم الجمالية، وقيم العدالة،
 وقيم المعرفة

أ ـ قيم ما هو مقدس. والقيم المندرجة تحت هذه
 الكيفية ذات طابع خاص وهو أنها لا توجد إلا في الامور التي
 يقصد منها أن تكون موضوعات مطلقة.

### ٣ ـ فلسفة الدين:

يميّز ماكس شيلر بين ثلاثة أنواع من العلم بالله وهي : المعرفة المينافيزيقية العقلية بالله، المعرفة الطبيعية بالله، المعرفة الوضعية بالله.

وتقوم المعرفة الميتافيزيقية العقلية على التمييز بين الوجود النسبي والوجود المطلق أي الموجود بذاته ens ase والأول يجمع بين الوجود والعدم، وهو يتوقف على الوجود المطلق والوجود المطلق هو العلة الأولى، وعلة العالم، بينها الوجود النسبي وجود عكن عارض Kontingent.

اما المعرفة بالله الطبيعية والوضعية فتقومان على الفعل الديني، وهو فعل نسيج وحده، لا يمكن ردّه إلى أية ظاهرة نفسية، ولا يستطيع المرء تعريفه إلا بواسطة سرد أنواع الموضوعات المعطاة في هذا الفعل، وهي موضوعات من نوع ما هو الهي، والالهي مطلق ومقدّس.

وفينومينولوجيا الدين تسعى لفهم الطبيعة النهائية لما هو المفي ومقدس. ودراسة تجليات الألوهية في الشؤ ون الانسانية، وتحليل فعل الايمان. الانسان بطبعه يبحث عن الله، إنه باحث عن الله Gottesucher الشعائر الدينية مثل الصلاة والتضحية، تنبع من صميم الانسان. والله يقابل الانسان في منتصف الطريق إليه.

## ٤ ـ نظرية المعرفة وسوسيولوجيا المعرفة:

أما فيها يتعلق بنظرية المعرفة، فإن شيلر يقرر أنه لا توجد معرفة محضة وذلك أن المعرفة لا توجد لذاتها، أي لمجرد المعرفة والتأمل، بل هي تهدف دائها إلى الفعل، إلى بناء الوجود Leipzig, 1900.

- Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik.
- Vom Umsturz der Werte 2 Bde, Leipzig, 1919.
- Wesen und Formen der Sympathie, Halle, 1923.
- Vom Ewigen in Menschen. Leipzig, 1921.
- Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre,
   Bde, Leipzig, 1924.
- Die Wissensformen und die Gesellschaft, Leipzig, 1926.
- Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt, 1928.
- Mensch und Geschichto, 1929.
- Nachgelassene Schriften, Bd. 1 Zur Ethik und Erkenntnistheorie. Berlin, 1933.

وقد أشرفت ماريا شيلر على طبع مجموع مؤلفاته بعنوان: .Gesammelte Werke, 10 Bdc وقد ظهرت في برن Bern بسويسرة.

مراجع

- Erich Przyware: Religionsbegründung: Max Scheler, J.H. Newman. Freiburg in Breisgau, 1923.
- J. Heber: Das problem der Erkenntnis in der Religions philosophie Max Schelers. Hamburg, 1931.
- G. Kraenzlin: Max Schelers phänomenologische systematik. Leipzig, 1934.
- T. Kransack: Max Scheler, Berlin, 1949.
- Maurice Dufour: La philosophie de Max Scheler.
   Paris. P.U.F.
- Maurice Dufour: La philosophie de la religion chez Max Scheler, Paris P.U.F.

الانساني. وليست المعرفة علاقة ثابتة بين الانسان والوجود، بل ينبغي أن تفسّر على أنها نوع من السلوك المتكيّف الاجتماعي والتاريخي، بل والبيولوجي.

وتبعا لذلك، يقسّم شيلر المعرفة إلى ثلاثة أنماط، وفقا لوظائفها:

 ١ ـ النمط الأول هو المعرفة العلمية، وهي تهدف إلى السيطرة على الطبيعة وضبطها واستغلالها تكنولوجيا. وهذه المعرفة تتناول الجزئيات.

٢ ـ والنمط الثاني يشبه ما يسميه أرسطو به والفلسفة الأولى، أي معرفة الماهيات ومقولات الوجود التي هي أعم المفهومات. ولا تقوم هذه المعرفة بالضرورة على موضوعات واقعية، بل قد تتناول أيضا موضوعات خيالية: كها هي الحال في الرياضيات.

 ٣ ـ والنمط الثالث هو معرفة الموجود بما هو موجود،
 والنجاة والخلاص، وتبدأ هذه المعرفة بالسؤال عن طبيعة الانسان، وهي ليست محنة إلا بفضل النمطين الأول والثاني.

والانسان يتصور على خمسة أنحاه:

الأول لا يقوم على العلم ولا على الفلسفة، بل على الدين.

۲ ـ والثاني هو تصور الانسان على أنه عاقل homo ... sapien

٣ ـ والثالث هو الانسان الصانع homo faber، وتلك
 هي نظرية الوضعين والبرجماتين.

 ع - والرابع النظرة إلى الانسان المستمدة من تشاؤم شوبنهور وتنظر إلى الانسان على أنه كائن مضمحل تخل عن الحياة.

 الخامس النظرة إلى الانسان على أساس والانسان الأعلى وهي نظرة مستمدة من نيتشه.

مؤلفاته

- Die Transzendale und die psychologische Methode





## الصانع

### $\Delta \eta \mu \omega \nu \rho \gamma \sigma \sigma$ , Demiurge

اللفظ اليوناني معناه: صانع، صاحب مهنة؛ أو حرفة. أما أول من أدخله في الاصطلاح الفلسفي فهو أفلاظون في محاورة طيماوس حيث يتحدث عن وضانع، ينظم ويرتب العالم وفقاً لخطة كاملة وهو الذي يحول الفساد والفوضى الازلية إلى كون منظم عكم. وشأنه شأن أي صانع إنساني، نجده ينظم مادة موجودة من قبل، ولا يخلقها من العدم. وهو يشكل هذه المادة الأولى وفقاً لنموذج المصدر السرمدي يشكل هذه المادة الأولى وفقاً لنموذج المصدر السرمدي والجزء الحالد في النفس الإنسانية. وهؤلاء الألمة يتممون حينئذ صائر الأعمال المحتاج إليها لترتيب العالم، بما في ذلك صنع الإبدان الإنسانية.

الصانع في صنعه هذا يصادف صعوبات بسبب الضرورة αὐαγκή، تماماً مثلها يلقى الصانع الإنسان صعوبة من جانب المادة التي يستعملها في صناعته.

ويقول Paul Shory وإن الأداة الفنية الرئيسية في محاورة وطيماوس، هي الصانع. إنه ليس مبدأ ميتافيزيقاً عجرداً. بل هو في وقت واحد تجسيد لتصور افلاطون الأخير عنده، وهو تصور غاية فنية في مقابل الصدفة الخالية من القانون أو الاتفاق الاصطلاحي التحكمي وتجسيد للنزعة المرجوة الخالصة التي ربطها الشعراء المتدينون الكبار في الجيل السابق بالإله زيوس. إنه الصانع العلمي في محاورة وقراطيلوس، وهو تجسّد مبدأ العلة في محاورة وفيلا بوس». لكنه لم يعد ينظر إليه على أنه تجريد، بل على أنه بوس».

الله الحقيقي الذي سحق القهر والظلم الذي كان يسود العالم. وهو ربّ السموات والأرض، والباقي في وحلة ثابتة لا تتغير، غير متأثر بتجديفات الشعراء المشبهة، (وماذا قال أفلاطون، ص ٣٤٩، جامعة شيكاغو سنة ١٩٣٣).

وقد استعمل الفلاسفة الإسلاميون لفظ والصانع اللدلالة على الله ، دون أن يكون هناك أي ارتباط في المعنى بين مفهومهم للصانع ومفهوم الصانع عند أفلاطون. ومن النصوص الدالة على استعماهم هذا قول الغزالي في أول المسألة الثالثة من كتاب والتهافت: واتفقت الفلاسفة موى الدهرية على أن للمالم صائماً، وأن الله تعالى هو صانع العالم، وأن العالم فعله وصنعه. (وتهافت الفلاسفة» ص

وفي الفلسفة اليهودية نجد فيلون يستخدم لفظ والصائع Δημιουργός على نحو ما يستعمله أفلاطون، مع أن الترجمة السبعينية وللعهد القديم، من الكتاب المقدس تحاشت استعمال هذا اللفظ للدلالة على الله . ونجده يشبه صنع العالم ببناء البيت (راجع كتابه De Opificio mundi

وفي كتب الغنوص يرد أن والنبوس، (= العقل) بوصفه أفنوم تجلي الإله الأعلى ـ هو والصانع.

ويميز نومنيوس الأفامي (القرن الثاني بعدالميلاد)بين الإله الأعلى، ويتلوه والصانع،، ويتلوه العالم.

في الفلسفة اليونانية، وخصوصاً عند أفلاطون يطلق هذا اللفظ Δημιουργό على الله أو بالأحرى على المبدأ المنظم للكون. فهو الذي يشكل المادة، ويعطيها صورة. إنه لا يخلق

المادة، وإنما يشكلها فقط على نموذج الصور أو المشل (دطيماوس، ٢٨ جـ).

وفي الفلسفة الإسلامية، خصوصاً عند ابن سينا، يستعمل لفظ والصانع، للدلالة على الله الخالق المدبّر.

وقد انتقلت فكرة الصانع من أفلاطون إلى الأفلاطونية المحدثة وإلى التيارات الغنوصية، وفي كلتيها ينظر إلى الصانع على أنه الوهية خاضعة لإله أعلى، وعلى أنه وسيط بين الإله الأعلى وبين العالم.

والغنوصيون، وعل راسهم قالتنان، يضعون الصانع في مرتبة أدنى من الأيونات الخيرة، ويزعمون أنه في أفعاله هو علمة الشرور في العالم. ونومينوس Numenius يصفه بأنه إله ثانوي، وإله صانع (راجع شرح برقلس على وطيماوس، ٢: ٩٠، ويوسيوس: والتمهيد إلى الانجيل، ١٤: ١٥).

لكن أفلوطين يهاجم تصور الفنوصية هذا لأنهم ينسبون إلى علة ايجابية، هي الصانع، وجود الشر وهو سلبي \_ في العالم، ولأنهم يعدون الصانع أقنوماً، إلى جانب الواحد ودالنوس، والنفس (راجع دالتساعات، التساعالثاني ٢:٩،

### مراجع

راجع الكتب الرئيسية عن أفلاطون. وكدراسات خاصة راجع:

- K. F. Doherty: «The Demiurge and the Good in Plato», in N. Schol. 1961, pp. 510- 24.
- M. Legido Lopez. El Problema de Dios en Platon.
   La Téologia del demiurgo. Salamanca, 1963.
- K. Ambelain: La notion gnostique du Démiurge dans.
   les Ecritures et les Traditions judéo- Chrétiennes.
   Paris, 1959.

## الصدور = الفيض

## Emanation (G. απορροω )

هو العلاقة بين الواحد وبين الموجودات المنبثقة عنه؛ وهو أيضاً العلاقة بين الموجودات العليا وبين الموجودات الدنيا في نظام ترتيبي للموجودات. وأفلوطين يشبه هذه العلاقة

بتلك القائمة بين الشمس وما يصدر عنها من أشعة، لكن أفلوطين يوضح هذا المعنى بأن هذا الصدور عن الواحد لا يترتب عليه تغير ولا كثرة في الواحد. (راجع تحديدنا للصدور عند أفلوطين في كتابنا: «خريف الفكر اليوناني» ص ١٣٧ طه سنة ١٩٧٩).

وقد قال بالصدور الغنوصيون، كما نجد بذور مذهب الصدور عند أفلوطرخس وفيلون اليهودي وإن تجنبا استعمال كلمة απορροια على أن أفلوطين هو الأخر نادراً ما يستعمل التعبير απορροια أو απορροα (في التساع الثاني: ١، ٣، ٢٧، ٢٧، ٢٠؛ التساع الثاني: ١، ٤، ٢، ٢، الثاني ٣، ٢، ٧، وكثيراً ما يستعمل التعبير

(يفعل، يصنع) للدلالة على فعل والواحدي. ويحدد مبدأ الصدور بأنه لا يعاني أي نقص ولا زيادة في عملية الصدور بل هو تام منذ البداية وإلى الأبد. وهو في وحدة تامة ويساطة تامة

وعن أفلوطين أخذ الفلاسفة الإسلاميون فكرة الصدور، ويسمونها أيضاً والفيض، والفارابي يقبول في الفصل السابع من وآراء أهل المدينة الفاضلة، وعنوانه: والقول في كيفية صدور جميع الموجودات عنه: والأول هو الذي عنه وُجد. ومتى وجد للأول الوجود الذي هو له، لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره، على ما هو عليه من الوجود الذي بعضه الإنسان واختياره، على ما هو عليه من الوجود الذي بعضه يشاهد بالحس، وبعضه معلوم بالبرهان. ووجود ما يوجد عنه وجود غيره فائض عن وجوده هو... ولا... يُعتاج في أن يفيض عن وجوده شيء آخر ولل شيء غير ذاته يكون فيه، ولا عرض يكون فيه ... ولا يمكن أيضاً أن يكون له عائق من أن يفيض عنه وجود غيره، لا من نفسه ولا مروت أصلاً ( وآراء أهل المدينة الفاضلة، عس فهـ ٥٦ ، بيروت سنة ١٩٧٣).

وقد أخذ بمذهب الصدور هذا ابن سينا، وعارضه ابن رشد بشدة، (راجع خصوصاً «تهافت التهافت») أما ابن سينا فقد قال به على أساس المبدأ القائل بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ وأما ابن رشد فيرى، على العكس، أن الواحد ما دامت لديه القدرة، فإنه تصدر عنه كثرة.

ومن ثم، وفي العصور الوسطى الأوروبية ، أصبح

وبالمعنى المحدودهي الكمالات التي تطلق على الله.

وقد اهتم المتكلمون المسلمون اهتماماً بالغاً بمسألة صفات الله ودار جدام حول نقطتين رئيسيتين هما: ١) ما هي هذه الصفات ؟ ٢) وهل الصفات هي عين ذات الله، أو زائدة عليها؟

ففي ما يتعلق بالنقطة الثانية قالت المعزلة إن دالله تعالى قديم، والقِدَم أخص وصف ذاته. ونفوا الصفات القديمة أصلاً، فقالوا: هو عالم بذاته، قادر بذاته، حيّ بذاته، لا بعلم وقدرة وحكمة، هي صفات قديمة ومعان قائمة لأنه لو شاركته الصفات في القِدَم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية ، (الشهرستاني: الملل والنحل، جـ١ ص المحدّن والبعض لا بن حزم). وقال أبو الهذيسل العدّف من كبار المعتزلة وإن صفات الله هي ذات الله: فعلمه هو ذاته، وقدرته هو ذاته، وإن الله عالم بعلم هو هو.

وعلى عكس ذلك يرى الأشاعرة ـ أتباع أبي الحسن الأشعري ـ إذ يرون أن صفات الله قائمة بذاته، أي أنها ليست ذاته، ولا غير ذاته، إذ لا يتصور أن يكون الذات حيًا بغير حياة، أو عالمًا بغير علم، أو قادراً بغير قدرة، أو مريداً بغير إرادة. بل الله عالم بعلم، وقادر بقدرة، وحيّ بحياة. إن صفات الله قائمة بذاته، وأزلية. يقول الأشعري ـ كيا أورده الشهرستاني (الكتاب نفسه جدا ص١٣٣) إن صفات الله وأزلية قائمة بذاته. لا يقال: هي هو، ولا غيره، ولا لا هو، ولا غيره،

ويقسم أبو المعالي الجويني صفات الله إلى نوعين: نفسية ومعنوية، فالصفة النفسية هي اللازمة لذات الشيء، أي الصفة الذاتية، المنبثقة عن الذات، وهي غير معللة بعلل قائمة بذات الموصوف. أما الصفة المعنوية فهي الحكم الثابت للموصوف بها، وهو معلَّل بعلل قائمة بالموصوف. مثال الصفة النفسية: كون الجسم متحيزاً، أي يشغل حيزاً، فهذه الصفة غير معللة بعلة زائدة على الجوهر. ومثال الصفة المعنوية: كون العالم عالماً، فهذه الصفة معلَّلة بالعلم القائم في العالم.

وكان المعتزلة يقسمون الصفات إلى: صفة ذات، مثل الحياة؛ وصفة فعل، مثل أن الله جواد، كريم، خالق، إلخ. [راجم تفصيل هذا كله في كتابنا: ومذاهب

التمارض حادًا بين نظرية الصدور ونظرية الخلق. وقد قال الصدور من بين هؤلاء، يوحنا اسكوت اريوجنا -De di (De di) . vision e naturae III, 17) . وفسر توما الأكويني الصدور على أساس فكرة المشاركة (راجع شرحه على كتاب والسماع الطبيعي، لأرسطو VIII, L.II). ونفس التفسير نجده عند السيد أكهرت (Lateinische Werke, 3, 218, 13 f.).

والصدور يقال إذن في مقابل:

١ ــ الحلق، لأن المخلوق منفصل تماماً عن الخالق،
 ولأن الحلق يتم إما من العدم، أو من مادة سابقة موجودة منذ
 الأزل إلى جانب المبدأ الحالق.

٧ ـ والتطور، لأن التطور عملية تجري في زمان وتمضي من الأقل كمالاً إلى الأكمل، فالتطور يضاد تماما الصدور لأن الصدور يمضي من الأكمل إلى الأنقص، كها أنه في التطور يجري التغير على المبدأ، بينها في الصدور يظل المبدأ في كماله وتمامه.

وثم تشابه بين الصدور وبين الحلول Panthéisme ، لكن بينها فارقاً جلياً يقوم في كون المبدأ باطناً وعمايتاً هو نفسه في الكون عند أصحاب مذهب الحلول ، بينها الأمر ليس كذلك في الصدور كها بينا من قبل ، ولهذا فإن من الأفضل التمييز الواضح بين الصدور والحلول .

### مراجع

- I. Ratzinger: «Emanation», in Reallexikon für Antike und Chritentum, Stuttgart, 1959, pp. 1219-1228.
- H. Dörrie: art. «Emanation», in Religion in geschichte und Gegenwart, II (1958), p. 449 f.
- Colpe, art. «Inosis», in Rel. Gesch. Gegen; II (1958), p. 1648- 1661.
- T.P. Roeser: «Emanation and Creation», in New Scholasticism, 19 (1945), p. 85-116.

### صفات الله

#### Attributs de Dieu

صفات الله هي كل ما يمكن أن يوصف به الله.

### صورة

### forme (F), forma (L.) $\epsilon i\delta \sigma \varsigma$ (G.)

أ\_ في الطبيعة وما بعد الطبيعة.

الصورة هي الشكل الباطن غير المرثي لشيء ما، أعني ماهيته، أي ما يجعل الشيء هو هو. وبهذا المعنى يستعمل أفلاطون لفظني  $\epsilon \delta \delta \alpha$  و  $\epsilon \delta \delta \alpha$  بيد أنه يرى أن الصورة ليست صادرة عن باطن الشيء، بل هي هابطة إليه من ملكوت الصور العالي على العالم السفلي. وما يكون هوية الشيء أو ماهيته هو مشاركته في الصور أو المثل . (عن نظرية الصور أو المثل راجع من عاورات أفلاطون: وفيدونه، فدرسه، والسياسة» ( $\alpha^{n} - \alpha^{v}$ )، وطيماوس»). . فأفلاطون يقول إذن ان الصور مفارقة .

وفي هذا يختلف مع أرسطو الذي يؤكد اقتران الصورة بالهيولى بحيث لا يفترقان. والصورة عند أرسطو هي إحدى المعلل الأربع للشيء: الصورة، الهيولى (المادة)، الفاعل، الغاية. فالمنضدة: صورتها هي الشكل الذي يعطيه إياها النجار، ومادتها هي الحشب، وفاعلها هو النجار، والغاية منها إمكان وضع أشياء على سطح مرتفع.

وعند أرسطو أيضاً أن الصورة هي موضوع العلم. ثم إن التغيريقتضي القول بوجود الصورة، إذ التغير يفترض دائياً غاية يتجه إليها، وهذه الغاية هي الصورة، فالصورة هي غاية كل تغير أو الكمال لكل تغير.

وفي العصور الوسطى الأوروبية اهتم الاسكلائيون بالبحث التفصيلي في مختلف أصناف والصور ، formae فميزوا:

1) الصور الصناعية، مثل صورة المنضدة أو التمثال،

 ٢) الصور الطبيعية، مثل النفس بـوصفها صـورة الجسم العضوي.

٣) الصور الجوهرية وهي تلك التي تقوم الجواهر المادية

 إلصور العَرَضية، وهي التي تضاف إلى الجواهر المادية لتميزها ظاهرياً، مثل الألوان.

ه) الصور المحضة أو المفارقة، وتتميز بأنها أفعال محضة.

الإسلاميين، جـ١، بيروت ط١، سنة ١٩٧١).

كذلك تناول مسألة وصفات الله و فلاسفة المصور الوسطى الأوربية. ونجتزى ها هنا بذكر رأي القديس توما. يرى توما أن من المستحيل على العقل الإنساني أن يعرف ماهية الله، لأن الله معقول صرف. ولكن يمكن معرفة صفات الله بطريق سلبي، بأن ننفي عن الله كل ما لا يليق بمقام الألوهية من صفات، فننفي عنه الحركة والتغير والانفعال والتركيب، وفي مقابل ذلك نصفه بأنه ثابت، وأنه فعل محض، بسيط، ويمكن معرفة صفات الله عن طريق آخر، هوقياس النظير ويمكن معرفة صفات الله عن طريق آخر، هوقياس النظير معلولها، لأن المعلول صادر عن العلة. لكن يجب أن نلاحظ مع ذلك أن المعلول يشبه فقط العلة، لكن يجب أن نلاحظ الشبه. كها أن كل صفة في المعلول ليس من الضروري أن توجد في العلة، لأن المعلول بحكم مرتبته في الوجود يتصف بصفات لا تليق بالعلة.

ومن هنا ينبغي \_ في نظر توما أن ننظر في صفات الموجود، وأن نستخلص منها ما يمكن أن يليق بكمال الألوهية. وتبعاً لهذا نصف الله بقياس النظير، لكن بنسبة أكبر جداً عا يتحقق للمعلول، فننسب إلى الله صفات الكمال الموجودة في المخلوق، لكن نضيف إليها بعدذلك حرف الجر: وفوق: فالله عالم بعلم فوق العلم، حيّ بحياة فوق الحياة، قادر بقدرة فوق القدرة، إلخ.

[راجع والخلاصة اللاهوتية) لنوما -3. Sum. Theolog. 1q 26 -18, 18]

## مراجع

عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين، جـ1، بيروت سنة 19۷1.

عبد الرحمن بدوي: فلسفة العصور الوسطى، ط1، القاهرة سنة 1977

أبو حامد الغزالي: المقصد الاسمى في شرح أسهاء الله الحسنى، القاهرة سنة ١٣٣٤هـ.

- Harry Wolfson «Avicenna, al-Gazzli and Averroes on divine attributes», in Homenaje a Millas Vallicros a II, 1956, pp. 545-571.

Et Gilson: Le Thomisme.

Et. Gilson: La Philosophie de St. Bonaventure.

## الصيرورة

## Devenir (F. E.), Werden,(G.), Becoming (E)

هو كون الموجود في حال تغيرٌ مستمر.

ومشكلة الصيرورة أثيرت في الفكر اليوناني قبل سقراط على هذا النحو: هل الوجود في حال ثبات، أو في حال صيرورة؟ قال بالرأي الأول الإيليون، وبالرأي الثاني هيرقليطس. وحاول الفيثاغوريون الجمع بين الرأيين فقالوا إن الموجودات في حال صيرورة، لكنها في صيرورتها تخضع لقوانين رياضية ثانة.

والاتجاه العام عند أفلاطون هو النظر إلى المحسوسات على أنها في حال صيرورة، بوصفها نسخاً من الصور أو المثل. والوجود المضاد عنده ليس موجوداً بالمعنى الحقيقي؛ وإنما وجود الصور، وهو وجود ثابت، هو الحقيقي والأحق باسم الوجود.

## ب) في المنطق:

يفرق المنطق في العصور الوسطى الأوربية بين وصورة الحكم، وومادة الحكم، فمادة الحكم هي ما يتغير فيه، فمثلاً في الحكم: وسقراط هو حكيم، نجد أن وسقراط و وحكيم، يتغيران، بينها الرابطة وهو، تبقى في حكم حملي موجب، فهذا الذي يبقى يسمى وصورة الحكم، فالرابطة في الحكم الشرطي تنتسب إلى صورة الحكم.

وفي المنطق الرياضي تطلق والصورة، على الجذء والثابت، في القضية، ووالمادة، على الجزء والمتغيرة في القضية؛ وبعبارة أخرى: الصورة هي والشوابت، والمادة هي والمتغيرات، في القضايا فمثلاً في القضية: وكل انسان هو فان، يقال عن وكل، ووهو، إنها وثابتان،؛ ويقال عن وإنسان، ووفان، إنها ومتغيران، أو الأولان هما صورة القضية، والأخيران هما مادة القضية.





الضرب

[راجع كتابنا: دالمنطق الصوري والرياضي، ط، الكويت سنة ١٩٧٧].

## الضرورة

### Nécessité

أ ـ تطلق الضرورة أولاً على القوانين: فإن كان القانون مدنياً أو أخلاقياً سميت الضرورة إلزاماً Obligation. وإن كانت الضرورة فيزيائية كان القانون قانوناً طبيعياً، مثل قانون سقوط الأجسام، قانون الجاذبية، إلغ. فالقانون الطبيعي (أو العلمي) يفرض نفسه بدقة ويحكم الظواهر التي تتعلق به، فلا يمكنها الإفلات منه.

ب وتقال الضرورة في اللاهوت على واجب الموجود. ذلك أن الموجود إما واقعي أو عكن، أو ضروري. والضروري هو الذي لا يمكن أن يمكون بخلاف ما هو كائن. والله هو وحده الموجود الذي يتصف بهذه الصفة. يقول ابن سينا: «كل وجود للشيء فإما واجب، وإما غير واجب. فالواجب هو الذي يمكون له دائها، وكل ذلك إما بذاته، وإما له بغيره. كل ما يجب لذاته وجوده فيستحيل أن يمكون وجوده الجبغيره. وينعكس: كل ما يجب وجوده لا عن ذاته، فإذا أعتبرت ماهيته بلا شرط لم يجب وجودها، وإلا لكان لذاته واجب الوجود؛ ولم يمتنع وجودها، وإلا لكان عمتنع الوجود لذاته عمكن. على لا وعيون الحكمة، ص٥٥ بنشرتنا، القاهرة سنة ١٩٥٣).

ويقال عن شيء أو عن موقف إنه ضروري بشرط إذا

### في المنطق:

١-في القياس: الضرب هو الهيئة الحاصلة عن اجتماع الصغرى والكبرى في القياس باعتبار الأسوار، أي اعتبار الكم والكيف في المقدمات.

وعدد الأضرب المنتجة هي: أربعة في الشكل الأول، أربعة في الشكل الثاني، سنة في الشكل الثالث، وخمسة في الشكل الرابع.

## ٧ ـ في المنطق الرياضي:

ضرب صنف في صنف آخر هو استخراج الصنف المشترك بينها، فإذا ضربنا مثلاً الصنف دأساتذي في الصنف وشعراء، فإن الناتج هو الصنف الجامع بين الأستاذية وقول الشعر، أي صنف: والشعراء الأساتذي أو والأساتذة الشعراء.

ويعرّف حاصل الضرب المنطقي هكذا:

حاصل الضرب المنطقي لصنفين هو الصنف المتضمَّن في كلّ منهما، والمتضمَّن لكل صنفٍ متضمَّن في كل منهما.

او بعبارة أخرى:

حاصل الضرب المنطقي لصنفين هو الصنف الذي يكون جزءاً من كل واحدٍ منها، ويعمُّ كلُّ صنف يكون جزءاً من كل واحد منها.

المثوية .

كان من الضروري وجوده أو حدوثه منى ما تحقق شرط. فمثلاً في القياس: منى ما وضعنا مقدمتين لزم عنها قول لا عالمة؛ فهذا اللازم ضروري بشرط وضع المقدمات على النحو الذي تقتضيه قواعد القياس. مثال آخر: غليان الماء في درجة مائة عند مستوى سطح البحر ضروري بشرط الدرجات الماثة

وقد عارض فكرة ضرورة قوانين الطبيعة اميل بوترو في رسالته المشهورة وعنوانها: وفي عدم ضرورة قوانين الطبيعة» (سنة ١٨٧٤).

### الضروري

### Nécessaire

ينقسم الضروري إلى: ضروري عقلاً، وضروري طبعاً.
اما الضروري عقلاً أو الضرورة المنطقية فهو النتيجة
المستخلصة من مقدمات، والضروري طبعاً أو فزيائياً هو
الضروري بالغير، أي المشروط بشيء خارج عنه، وينشأ عن
طريق العلية، وسبب وجوده ليس من ذاته، بل من غيره،
ولهذا فإن ضرورة نسبته إلى هذا الغير.

والضروري يفترض مقدماً: الامكان والواقع.

والضروري هو ما لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو كائن.

ويقول كنت إن «كل شيء ضروري اما مطلقاً واما بشرط» (تعليق رقم ١٩٩٥). ويقول أيضاً «إن كل ضرورة هي إما منطقية، أو واقعية. فالأولى عقلية، والثانية تجريبية» ضرورة الأسياء» (رقسم ٤٠٠٥) «والضرورة هي في كل النواحي شرط لإمكان الأشياء» و«الضرورة المطلقة تصور حَدَيَّ، إذ بدونها لا يمكن حدوث أي تمام في سلسلة العرضيات» (رقم ٣٣٠٤).

والضروري يقال في مقابل الممكن، ويقال في مقابل

المستحيل.

وتقال الضرورة أحياناً على الحتمية ·

وفيها يتصل بالله ينعت بأنه واجب الوجود. ذلك أن الموجودات كلها ممكنة ، أما الله فهو وحده واجب (=ضروري) الوجود، لأنه لو كان وجودها ضرورياً من ذاتها، لما كانت في حاجة إلى الله كي توجد. والقديس توما يعرف وجوب وجود الله على أساس الموية بين ماهيته ووجوده. أما ديكارت واسبينوزا فيتصورون أن الله واجب (ضروري) الوجود على أساس أن ماهيته هي بحيث تقتضي وجوده بالضرورة. ويؤكد ديكارت أن وجود الله لا يتميز من ماهيته.

وعلى أساس التفرقة بين الواجب والممكن أقام الفارابي برهاناً على وجود الله، صاغه ابن سينا في كتاب والنجاة، هكذا: ولا شك أن هنا وجوداً. وكل وجود فإما واجب، وإما عكن. فإن كان واجباً، فقد صحّ وجود الواجب وهو المطلوب. وإن كان ممكناً، فإنّا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود» (والنجاة، ص ٧٣٥، القاهرة سنة 187٨).

راجع تفصيل ذلك في مادة: ابن سينا

مراجع

- Platon: Lois, liv. X.

- Aristote: Physique, I. VIII, e. 1-6.
Aristote: Métaphysique, I. IX, c. 8; I. XII, e. 6-7.

- St. Thomas d'aquin : Summa Theologica, Partie I, Q2; Q8.A1; Q19, A5, resp. 3; Q44, A1; Q65; Q104, AA, 1-2.

- Descartes: Discours, partie IV

Descartes: Méditations

Descartes: Objectons et réponses

- Spinoza: Ethique, partie I, déf. 1, 3, 78; prop. 5- 11; 19- 20, 34.



### طسعة

### Nature (F., E.), natura (I.), natur (G.)

هذا اللفظ مشترك المعاني غامض جداً، مما دعا بعض علماء الطبيعة في القرن السابع عشر إلى تجنب استعماله.

لقد استعمله علماء الطبيعة بمعنى دكل ما هو مشاهده.

وجاء أرسطو فقال إن والإنسان مدني بالطبع، أي أنه موجود يحقق طبيعته في المدينة (المجتمع)، وذلك لأن الإنسان موجود ناطق بالطبع، أي أنه مقدر عليه أن يتفاهم مع أشباهه من الكائنات. لكن أرسطو يضع أحياناً تقابلاً بين الانسان والطبيعة، على أساس أن الطبيعة هي ما لم يصنعه الانسان. كذلك يضيع تقابلاً بين. الطبيعة والنفس، فيتحدث عن حركات طبيعية وحركات قسرية: فالأولى مثل تحرك الحجر الساقط نحو مركز الأرض، والثانية مثل رفع هذا الحجر إلى أعلى بواسطة اليد أو بواسطة أية آلة.

وشيشرون، وبعض فلاسفة العصور الوسطى بضعون الطبيعة في مقابل الإرادة voluntas، ولكن توماس الأكويني يميز في الارادة نفسها بين والميل الطبيعي، الارادة نفسها بين والميل الطبيعي، الميل الحر فيها، ويقول: ولا بد أن ما هو للموجود بالطبيعة وعلى نحو لا يتغير هو الأساس والمبدأ لسائر الأمور»

### Energie

تطلق في الفيزياء على قدرة الجسم؛ أو نظام فزيائي، على إنجاز شغل أو التغلب على عائق.

وكان أرسطو يطلق كلمة ἐνεργία على الحالة الفعلية التي ينتقل إليها الموجود من حيث كان بالقوق أي على مبيل الإمكان في هذه الحالة. (والطبيعة، ص ١٩١٠ مس ٢٠، ص ٢٠٤٩ أس ٣٠، وما بعد الطبيعة، ص ١٠٤٨ باس أو وهذا التقابل هو بين وما يقال بالقوة، وما يقال بالفعل،

أما الاستعمال الحديث لكلمة énergic فيرجع إلى . G. التعدم الذي استخدمها بمناسبة الكلام عن توازن القوى الممكنة فقال: «في كل توازن قوى فإن مجموع الطاقات الموجبة énergies affirmatives سيكون مساوياً لمجموع القوى السالبة، ومن ثم صارت من المفهومات الشائعة في الميكانيكا.

ولم تأخذ فكرة الطاقة مكانتها الهامة إلا خلال القرن التاسع عشر، حينها اكتشف مبدأ حفظ الطاقة.

وأسهم في تعميق مفهوم الطاقة أربعة عوامل:

١ ـ البحث في حقيقة الحرارة،

٢-دراسة تبادل (تغير) المادة في الكائنات العضوية الحية؛
 ٣-التوسم في البحث الفيزبائي إلى ميادين غير فزيائية.

٤ - فلسفة الطبيعة عند شلنج واستيفنز Steffens وأوكن Oken .

لأن طبيعة الشيء هي الأول فيه، وكل حركة تنشأ عن شيء لا يقبل التحرك، (والخلاصة اللاهوتية (I, qu. 82, a. 1). ومعنى هذا أن توما يقول بوجود أصل ثابت في ارادة الانسان عنه تصدر أفعاله الحرة؛ أي ان الأفعال الارادية مزيج من أفعال الطبيعة الثابتة والارادة الحرة.

لكن أرسطو كان يرى أن للطبيعة نزوعاً أو ميلاً. فجاء فلاسفة العصر الحديث فأنكروا ذلك وكان وراء انكارهم اهتمامهم بالسيطرة على الطبيعة. وأسقطوا التفرقة بين الحركة الطبيعة، والحركة القسرية. كذلك أسقطوا التقابل بين الطبيعي والصناعي. وفي هذا يقول فولتبر ساخراً في وحوار بين الفيلسوف والطبيعة: ولقد أعطوني اسبًا لا يناسبني: سموني طبيعة، وأنا فن حقاً «فولتبر: «المحجم الفلسفي»). ومن قبله قال بسكال: «العادة طبيعة ثانية. أو ليس الأولى أن يقال إن الطبيعة ما هي إلا عادة ثانية؟» ليس الأولى أن يقال إن الطبيعة ما هي إلا عادة ثانية؟»

وابتداءً من القرن السادس عشر احتل تقابل آخر مكان الصدارة: هو التقابل بين الطبيعة وبين اللطف gratia بين ما هو فوق الطبيعي Supernaturale. والتفرقة بين الطبيعة واللطف الإلمي هي محاولة لرد التقابل: الطبيعة العمل، إلى تقابل بين مذهب القديس بولس الطبيعة العمل، إلى تقابل بين مذهب القديس بولس المقدس، ومفاده أن الإنسان من حيث الواقع هو جسد، أي انه لا يستطيع أن يصبح بنفسه ما يجب أن يكون مصيره. إنه يستطيع أن يريد، لكن تحقيق ما يريد ليس في استطاعته. يكون الإنسان لإرادته يسلم لها نفسه يؤدي إلى الشر. فلكي يكون الإنسان خيراً يحتاج إلى تدخل إلمي خاص يتم بتوسط يسوع، وهذا التدخل هو اللطف الإلمي.

وعند اسبينوزا تصبح الطبيعة هي الله؛ لكنه يميز بين الطبيعة الطبيعة الطبيعة الطبيعة الطبيعة الطبيعة الطبيعة الطبيعة natura والطبيعي أن يفسر على نحو طبيعي: فحرية الفعل لا تقوم في التحرر من الجبرية، التي تسود الطبيعة، بل في إدراك الإنسان لعبوديته وقبوله لما يجري.

وفي القرن الثامن عشر ساد التقابل بين الطبيعة وبين الوضع القائم. فكتب هولباك Holbach كتابه: ونظام العطبيعة، وصاغ مورلي Morelli وقانون الطبيعة، والحدث فكرة والقانون الطبيعي، في مقابل والقانون الوضعي، ووالدين الطبيعي، في مقابل والدين الوضعي، تسود الفكر القانوني واللاهوتي في ذلك القرن وفي القرن التالي له. وبنفس الروح دعا روسو إلى العودة إلى الطبيعة في مقابل المدنية. وهكذا نظر إلى الطبيعة على أنها الخبرة، وأن الحضارة والأوضاع المتوارثة هي الشر.

ولكن كان في مقابل هذا التيار تيار آخر بدأه هوبز حين جعل الخروج عن حال الطبيعة شرطاً أولياً للتحرر ومتطلباً أماسياً للعقل. وفي نفس الاتجاه قال كنت إن على الإنسان أن يخرج من حال الطبيعة الأخلاقي ابتغاء أن يصبر عضواً في الهيئة الأخلاقية (كنت: والدين في حدود العقل المحض»، نشرة كاسيرر، جـ٣ ص ٢٤١). ويؤكد في الوقت نفسه أن ايجاد هذه الحالة الاخلاقية هو وغرض الطبيعة نفسها» (وأفكار من أجل تاريخ عام بالمعنى العالمي»، مجموع مؤلفاته، طبعة الأكاديمية، جـ٨ ص ٢٧). والشاعر شلر يسير في نفس الاتجاه حين يرى أن الطريق إلى دولة القانون الذاتية هو انتقال من دولة الطبيعة»، إلى دولة العقل». (شلر: درسائل عن دولة المجالية للإنسان»، الرسالة رقم ٣).





### الظاهر بات

### Phänomenologie (D), Phénomenologie (F)

كان J.H.Lambert هو أول من استعمل هذا اللفظ Phänomenologie وذلك في سنة ١٧٦٤، وتلاه أمانويل كنت ثم هيجل في عنوان كتابه الرئيسي ١٨٠٤).

لكنه صار يطلق في بداية القرن العشرين على مذهب في الغلسفة أتسمه هُمِسرل Husserl (١٨٥٩ ـ ١٩٣٨) وكان من أنصاره ماكس شيلر في المانيا، وجان بول سارتر في فرنسا، وتأثر به مارتن هيدجر والوجودية بعامة.

والفكرة العامة التي يقوم عليها مذهب الظاهريات هي: والرجوع إلى الأشياء نفسها، zuden Sachen selbst ، أي الرجوع إلى الوقائع المحضة دون التأثر بالأحكام السابقة المتعلقة بها.

وعلى هذا الأساس يعارض مذهب الظاهريات المذهب التجريبي، خصوصاً ذلك القائم على النزعة النفسانية، بحجة أن هذا المذهب التجريبي يخضع الوقائع إلى مقولات فقيرة وغير ملائمة.

كما يعارض المذهب العقلي ذا النزعة الرياضية لأنه يجرّد عالم الحياة ويضعه في صيغ شكلية جافة.

ويعارض المذاهب المثالية لأنها لا تستند إلى رؤية للواقع.

ويعارض القطعية ذات الصبغة الأفلاطونية لأنها تجعل

من المعاني حقائق خارجة عماً هو عيني.

ولكن مذهب الظاهريات كان منهجاً أكثر منه مذهباً. وهذاالمنهج يقوم على درؤية الماهية Wesenschau في الشعور. في سبيل ذلك يستقري كل المعاني التي ترتبط بمفهوم ما، ابتغاء أن يستخلص منها هذه الماهية التي يسعى إلى رؤيتها. وقد استهدف هذا المذهب تحقيق الأغراض التالية:

الستعادة الفلسفة بوصفها علمًا دقيقًا Strenge وذلك بالتقرير الدقيق لمصادراتها المنطقية النقدية، ابتغاء انقاذ الفلسفة من الأزمة التي أوقعتها فيها النزعة الانسانية الاوربية.

٢)والمنهج الواجب اتباعه يشتمل على خطوتين معياريتين، إحداهما سلبية، والأخرى ايجابية. وتقوم الأولى في التخلص من الأحكام السابقة Voraussetzungslosigkeit، بين قطعية، وذلك باستبعاد كل الأمور المفسدة لصفاء الرؤية: بين قطعية، وتراكيب فوقانية، ومضاسد لغوية، وفروض وأساكيم، وعادات علمية أو عملية من شأنها أن تفسد المعليات الواقعية . وتقوم الخطوة الثانية في الالتجاء إلى العيان المباشر بوصفه الوسيلة الوحيدة القادرة على إدراك الواقع في كل صفائه المحض. وعن هذا الطريق يستطيع الباحث الظاهرياني أن يواجه المعطيات وأن يتأمله بتمييز ووضوح ونزاهة ومتابعته بمرونة، وتحديد معالمه ومفاصله وأحواله.

٣) القصدية Intentionalität : والشعور يقوم في القصدية، أعني في التبادل ما بين الذات والموضوع. فالشعور وعي ذاتي، لكنه يحيل دائمًا إلى مضمون واقعى موضوعي.

### ظن

### opinion (F. E.), Opinio (L.)

کلمة ودوکساه δόξα الیونانیة مشتقة من الفعل δοκέω = یبدو، یلوح، یشبه آن یکون...

وفي الفلسفة تدل على الرأي الذاتي القائم على الإدراك الحسي؛ وتدل على ظلال المعاني للإدراك ابتداءٌ من الوهم حتى الرأي المشترك بين عامة الناس. .

ويميّز أفلاطون بين الـ δόξα (= السظن) ويين المعرفة اليقينية، νοησις على أساس أن والظن، يتعلق بعالم المحسوسات وهو محتمل وغير يقيني بينها الـ

تتعلق بالمعقولات أو الصور، وهي معرفة يقينية. (راجع والسياسة، م<sup>ر</sup> ص ٥٣٣ هـ، م<sup>ر</sup> ص ٥١١).

واستعملها أرسطو بمعنى الوهم في مقابل ما هو دحق، (راجع ما بعد الطبيعة) ص ١٠٧٤ ب ٣٥، والتحليلات، ٤٦ أ٨).

ووالمظنونات، هي أمورٌ يقع التصديق بها، لا على الثبات، بل مع خطور إمكان نقيضها بالبال، ولكن النفس إليها أميل، كقولنا: وإن فلاناً إنما يخرج بالليل لريبة، \_ فإن النفس تميل إليه ميلاً ينبني عليه التدبير للافعال، وهي مع ذلك تشعر بإمكان نقيضه، (الغزالي: ومعيار العلم، ص ١٩٨، القاهرة، مطبعة الممارف).

### الظاهر، الظاهرة

# Erscheinen, Erscheinung (G.); le paraître, le phénomène (F.)

الظاهر هو ما يبدو لي. وقد تناول أفلاطون مشكلة الظاهر في محاورة وتأيتاتوس، (١٥٣ أ). فلم يجعل منه مشكلة في المعرفة فحسب، بل وأيضاً مشكلة في الوجود. ومن ثم صارت مشكلة العلاقة بين الوجود والظاهر (أو الظهور) من المشاكل الابستمولوجية والانطولوجية في آن واحد.

وكان جورج بيركلي أول فيلسوف في العصر الحديث أعاد البحث في مشكلة الظاهر على نحو مفصل حادً. فهو يقول على لسان هيلاس في مستهل الحوار الثالث في كتابه وبهذا يتم التوفيق بين المحايثة النفسانية والعلو المنطقي.

٤)الــوضــع بــين أقــواس أو تـعـليـق الحـكـم epoche: وينطوي المنهج الظاهرياتي على تعليق الحكم بالنسبة إلى وجود العالم أو الأشياء، وهو تعليق لا يتناول فقط الوقائع الفزيائية أو النفسية، بل وأيضاً المقولات، والمعاني، والماهيات والقيم والموضوعات الفردية، إلخ.

(ه)وينتهي المنهج الظاهرياتي إلى غاية مينافيزيقية هي المثالية المتعالية. لكن هذه المثالية المتعالية تتميز بالموضوعية الدقيقة تجاه المعطيات، وينبغي عليها رد هذه المعطيات إلى النشاط البنائي للشعور.

راجع المزيد في مادة: هسرل.

### مراجع

- F. Kreis: Phänomenologie und Kritizismus, Tübingen, 1930.
- G. Misch: Lebensphilosophie und Phänomenologie, Bonn, 1931.
- E. Fink: Studien Zur Phänomenologie (1930-1939). Den Haag, 1966.
- L. Landgrebe: Phänomenologie und Metaphysik.
   Hamburg, 1949.
- A. Reinach: Was ist Phänomenologie? München, 1951.
- J. F. Lyotard: La phénomenologie. Paris, 1954.
- H. Spiegelberg: The Phenomenological Movement,
  vols. Den Haag, 1960; 2 nd ed. 1966.
- P. Valori: Il metodo fenomenologicoe, la fandazione della filosofia. Roma, 1959.
- F. Costa: Cosaèla fenomenologia. Milano, 1962.
- E. W. Strauss: Phenomenology: Pure and Applied. Louvain, 1964.
- L. Landgrebe: Der Weg der Ph\u00e4nomenologie.
   Gutersloh, 1964.
- C. Sini: Introduzione alla fenomenologia come scienza. Milano, 1965.

معنى الظواهر ؟ وهذا السؤال ينبغي حلّه دون أن نترك ميدان الظواهر. ومن هنا انتهى بيركلي إلى قولته المشهورة: وأن يكون موجوداً هو أن يكون مدركاً بالحس، cese est percipi وهذا القول لا ينكر الوجود، بل يضعه في الإدراك. إنه لا يقول إننا أدركنا الوجود إدراكاً زائفاً، بل يقول إن الوجود لشيء هو أن يكون مدركاً؛ إن ماهيته تقوم في كونه مدركاً. إن الوجود إن الوجود إن الوجود السيء هو أن يكون مدركاً؛ إن ماهيته تقوم في كونه مدركاً.

وجاء كنت فقرر أن عالم الوعي الإنساني هو عالم ظواهر.

مراجع

- E. Boirae: L'idée de phénomène. Paris, 1894.
- N. Goodman: The Structure of Appearance. Cambridge (Mass.),1951.
- H. Barth: Philosophy der Erscheinung, 2 Bde. Basel, 1947, und 1959.

وعاورات بين هيلاس وفيلونوس: وكل ما تعرفه هو أن هذا الانتشار أو الظاهر موجود في عقلك. أماما هو هذا في مواجهة الحجر الحقيقي أو الشجرة الحقيقية، أقول لك: إن اللون والشكل والصلابة التي تدركها ليست الطبيعة الحقيقية، للأشياء، أو على الأقل مساوية لها. ويمكن أن يقال نفس الشيء عن سائر الأشياء أو الجواهر الجسمية التي يتألف منها العالم لا شيء منها له ما يشبه هذه الصفات التي أدركها بالحس، (جورج بيركلي: وشلاث عاورات بين هيلاس وفيلونوس، المحاورة الثالثة في بدايتها).

وكان لوك قد ميّز بين الصفات الأولية والصفات الثانوية للأشياء التي تدركها بالحس: فالصفات الأولية ترجع إلى الأشياء ذاتها، أما الصفات الثانوية فنحن الذين نعزوها إلى الأشياء بقدر ما ندركها بالحس. فجاء بيركلي فأنكر هذه التغرقة، لأنها لا تتفق مع التجربة، لأنه ما دامت الصفات الأولية لا تظهر لنا إلا على شكل الصفات الثانوية، فإنها لا تكشف لنا شيئاً سوى ما تكشف عنه الصفات الثانوية، إن ما ينكشف لنا هو بجرد ظواهر. ولهذا فإن السؤال الباقي هو: ما

## (مصطفى) عبد الرازق

أستاذ الفلسفة الإسلامية في الجامعة المصرية.

وهو مصطفی بن حسن بن أحمد بن محمد بن عبد الرازق. وكان أبوه رأس أسرة عبد الرازق، التي كان جدها قد ولى قضاء البهنسا. وتعلم أبوه حسن في الأزهر نحواً من ثماني سنين أو تسع، وكان من شيوخه الشيخ الخضري الدمياطي، والشيخ الأشموني، والشيخ نصر الهوريني، وهو من أفاضل علماء الأزهر. وكان مجيداً لعلوم الأدب والنحو وعلوم اللغة، وكان يقرض الشعر، واستطاع دأن ينمي ثروة العائلة ويرفع اسمها، فكبر شأنه وعلا مقامه بين أهالي مديرية المنيا، (من مقدمة على عبد الرازق لنشرته: دمن آثار مصطفى عبد الرازق، ص١١، القاهرة سنة ١٩٥٧). وانتخب عضواً في مجلس النواب في عهد الخديوي اسماعيل ناثباً عن مديرية المنيا. ولما حل مجلس النواب وانشىء بدله مجلس شورى القوانين سنة ١٨٨٤ انتخب عضواً فيه أيضاً عن مديرية المنيا وبقى فيه أكثر من ١٨ عاماً. واشترك مع محمد عبده في انشاء الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة، وقاموا بالدعوة إلى جمع التبرعات لانشاء مدرسة في بنى مزار تابعة للجمعية الخيرية وأنشئت فعلًا. واشترك مع محمد باشا سليمان وعلى باشا شعراوي وابراهيم باشا سعيد وغيرهم في إنشاء حزب الأمة في أوائل سنة ١٩٠٧، وصار هو وكيل هذا الحزب، وكان حزب الأمة حزباً سياسياً معتدلاً بين حزب الوطنيين وبين المتعاونين مع الانجليز ومع الخديوي . وتوفى حسن باشا عبد الرازق في . 14. 4/17/40

أما الشيخ مصطفى ابنه فقد ولد في أبو جرج مركز بني

مزار (مديرية المنيا في صعيد مصر الأوسط) دولا يعرف عل وجه قاطع يوم مولده ولا شهره ولا سنته. وتدل القرائن وما تتداوله العائلة من أخبار وأحاديث على أن مولده كان حوالى سنة ١٨٨٥م. والتحق بكتّاب من كتاتيب البلد... ثم بادر والله فارسله إلى الجامع الأزهر ليتلقى العلم فيه، وسنه بين الماشرة والحادية عشرة. و وبدأ يمارس الكتابة الأدبية وقرض المشعر، ونشر مقالات في جريدة والمؤيده. ونظراً إلى الصداقة المتبنة بين والده والشيخ عمد عبده، فقد نشأت العلاقة بين أوربا، هنأه الشيخ مصطفى، ولما عاد محمد عبده من أوربا، هنأه الشيخ مصطفى بقصيدة نشرت في مجلة والمناره أوربا، هنأه الشيخ مصطفى بقصيدة نشرت في مجلة والمناره

وحصل الشيخ مصطفى على العالمية، وهي الدرجة النهائية في الدراسة بالأزهر، وبتقدير الدرجة الأولى، وذلك في يوليو سنة ١٩٠٨. في أثر ذلك انتدب في ١١ أغسطس سنة ١٩٠٨ للتدريس في مدرسة القضاء الشرعي، لكنه ما لبث أن استقال منها في ١٩٠٩/٣/١٦.

وقرر أن يسافر إلى فرنسا لاتمام دراسة اللغة الفرنسية التي كان قد بدأها في مصر في مدرسة عمل على إنشائها الشيخ عبد العزيز جاويش. فسافر إلى فرنسا في يونيو سنة ١٩٠٩، وكان يرافقه في سفره الاستاذ أحمد لطفي السيد (باشا). وأمضى الشيخ مصطفى في باريس وثلاث سنوات متتابعات، فلم يَعد إلى مصر إلا في شهر يوليو سنة ١٩١٧. ولا شك في أن حياته في تلك السنوات قد غيرت فيه كثيراً، وأنها كانت ذات أثر خطير في تاريخه. (الكتاب نفسه ص ٤٩). وقد كتب محمد كرد علي في مذكراته عن حياة الشيخ مصطفى في فرنسا فقال: دوسافر إلى باريس سنة ١٩٠٩، فعلم فرنسا فقال: دوسافر إلى باريس سنة ١٩٠٩، فعلم

الفرنسية، وحضر دروس الأستاذ دركهايم في الاجتماع، ودروساً في الآداب وتاريخها. وفي سنة ١٩١١ تحوّل إلى مدينة ليون ليشتغل مع الأستاذ أدوارد لامبير في دراسة أصول الشريعة الإسلامية. وحضر في جامعة ليون دروس الأستاذ جوبلو في تاريخ الفلسفة ودروساً في تاريخ الأدب الفرنسي. وتولى تدريس اللغة العربية في كلية ليون مكان مدرسها الذي كان قد ندب للتدريس في الجامعة المصرية».

وجاء في ملف خدمته بالحكومة المصرية ما نصه: 
وكُلف، أثناء إقامته بمدينة ليون، بالتدريس بدلاً من جناب 
الأستاذ قيت، الذي كان منتدباً للتدريس بالجامعة المصرية 
القديمة. وقد أعد رسالة للتقدم بها لامتحان الدكتوراه في 
الأداب موضوعها الإمام الشافعي، أكبر مشرّعي الإسلام. 
وقد أخرج بالاشتراك مع المسيو برنار ميشيل ترجمة دقيقة 
بالفرنسية لكتاب الشيخ محمد عبده موضوعه والعقيدة 
الإسلاميةه.

وعاد من جديد إلى فرنسا في ١٩١٢/١٠/١٧ فأقام في باريس وفي ليون بخاصة. وفي ١٩١٤/٢/١٩ أصيب بحالة بسيطة من حالات السلّ، فدخل مستشفى للأمراض الصدرية في ضواحي ليون. وانصرف إلى تجيير مذكراته اليومية يودع فيها ذات نفسه ودخائل حياته وحوادث يومه. وفي هذه الأثناء بدأ يكتب مقالات (بعنوان) وصفحات من ميفر الحياة. ».

لكنه لم ينشر من ومذكراته؛ هذه إلا صفحات قليلة أثناء حياته، وتركها مخطوطة لدى أسرته بعد وفاته. ولم ينشر أخوه على عبد الرازق هذه المذكرات لأنه رأى وأن ذلك حق خالص لأولاده وفريته؛ (ص ٥١ من مقدمة كتاب ومن آثار مصطفى عبد الرازق»). ورغم مرور أكثر من ٣٥ عاماً على وفاته لم ينشرها أحد من أولاده حتى الأن، وهو أمر يدعو إلى الأسف الشديد. ولو كنت علمت بوجودها أثناء حياته لتلطفت إليه ودفعته إلى نشرها كما فعلت مع كتابه وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ الذي لولاي لظل حبيس المخطوط حتى الأن.

واستمر في المستشفى إلى أواخر عام سنة ١٩١٤ حين اضطر إلى العودة إلى مصر بعد قيام الحرب العالمية الأولى في يوليو سنة ١٩١٤ وعودة معظم المصريين المقيمين في أوربا.

ولما عاد إلى مصر أخذ يكتب مقالات أدبية في مجلة

والسفور، طوال أكثر من عامين. وفي أوائل اكتوبر سنة 1910 عين موظفاً في المجلس الأعل للأزهر، فلم يرق ذلك للأزهرين نظراً إلى تحرر الشيخ مصطفى ومقالاته الحرة في مجلة والسفور، وازداد له عداوة لما أن عين سكرتيراً للمجلس الأعل للأزهر، فاضطر بسبب دسائسهم إلى الاستقالة ، لكنه ما لبث أن عدل عنها بتدخل من حسين رشدي باشا رئيس الوزراء.

ولما قامت ثورة سنة ١٩١٩ تألف الحزب الديمقراطي وكان أكثر رجاله من جماعة مجلة والسفوره، فكان فيه الشيخ مصطفى من الأعضاء البارزين النشيطين. وطلب إليه سعد زغلول أن يشترك في الوفد المسافر إلى فرنسا لعرض قضية مصر على مؤتمر فرساي، لكن أسرته رفضت هذا العرض.

ولإبعاده عن الأزهر، صدر قرار من مجلس الوزراء في ١٩٢٠/٩/٤ بتعيينه مفتشاً بالمحاكم الشرعية.

وفي أواخر عام ١٩٧٧ عرض عليه أن ينقل من تفتيش المحاكم الشرعية إلى وظيفة أستاذ مساعد للفلسفة بكلية الأداب بالجامعة المصرية، فنقل إليها من أول نوفمبر سنة 1٩٧٧.

ثم صار أستاذاً ذا كرسى للفلسفة الإسلامية في أول اكتوبر سنة ١٩٣٥، وظل في هذا المنصب حتى ٢٧ أبريل سنة ١٩٣٨ حين عين وزيراً للأوقاف في وزارة يرئسها محمد محمود باشا.واستمر وزيراً للأوقاف من ٧٧ أبريل سنة ١٩٣٨ حتى يونيه سنة ١٩٣٨. ثم أعيد تأليف وزارة عمد محمود في ٣٨/٦/٢٥ فبقى فيها وزيراً للأوقاف مرة ثانية إلى ١٧ أغسطس سنة ١٩٣٩. ثم تألفت وزارة حسن باشا صبري في ٢٨ يونيه سنة ١٩٤٠ فدخل فيها وزيراً للأوقاف مرة ثالثة . وتألفت وزارة حسين سري في ١٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠ فدخل فيها وزيراً للأوقاف مرة رابعة لغاية ٣١ يوليو سنة ١٩٤١. ثم سقطت وأعيد تأليفها في اليوم نفسه، فدخل وزارة الأوقاف مرة خامسة إلى ٥ فبراير سنة ١٩٤٢. وفي سنة ١٩٤١ منح رتبة الباشوية، وكان قد منح رتبة البكوية من الدرجة الثانية في ٢ فبراير سنة ١٩٣٧. وتألفت في ٩ أكتوبر سنة ١٩٤٤ وزارة أحمد ماهر فدخل فيها وزيراً للأوقاف مرة سادسة. وتألفت على أثرها وزارة محمود فهمى النقراشي في أول مارس سنة ١٩٤٥ فصار فيها وزيراً للأوقاف مرة سابعة، وبقى فيها إلى أن عين شيخاً للجامع الأزهر في ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٥.

وتوفى في يوم السبت ١٥ فبراير سنة ١٩٤٧، ودفن بمقابر الإمام الشافعي في مدفن الأسرة في اليوم التالي.

وقد تتلمذت عليه طوال أربع سنوات في كلية الأداب بالجامعة المصرية من اكتوبر سنة ١٩٣٤ حتى أبريل سنة ١٩٣٨.

كان الشيخ مصطفى عبد الرازق المثل الكامل للفضيلة والمروءة والإنسانية. وكان كثير الإحسان، رقيق الطبع، عبأ للخبر، يرعى طلابه والمتصلين به وكل من قصده أجمل رعاية، ويسمى لهم في قضاء ما يستطيع قضاءه من حوائجهم. وكان عالي النفس، حريصاً على كرامته، ينصف المظلوم من الظالم بحصافة وحزم.

أما في التدريس فكان يعتمد أساساً على النصوص والمتون، ويطيل في شرحها وفي استخراج ما تنطوي عليه. ولعل ذلك بتأثير نشأته الأزهرية. وهو منهج يدرب الطالب على فهم عميق للنصوص أكثر عما يهيئه للبحث المستقل وإبداء النظرات الشاملة وتلمّس الأراء الجديدة. وعلى الرغم من اوامته الطويلة في فرنساء أكثر من خس سنوات - فقد كان نادراً ما يجزج بين المناهج الأوربية في البحث العلمي وبين الطريقة الأزهرية في التعلق بالنصوص. وحتى حين يعرض الطريقة، كان يكتفي بالسرد دون المناقشة، مكتفياً في الحاتمة الإسلامية، كان يكتفي بالسرد دون المنقل. لقد كان عافظاً في ارائه المعلية، رغم أنه كان متفتعاً في آرثه الاجتماعية إلى حد بعيد، بل ويعيد جداً بالنسبة إلى أرثه الاجتماعية إلى حد بعيد، بل ويعيد جداً بالنسبة إلى نشأته الأزهرية.

فهو من دعاة تحرير المرأة، ومن دعاة الديمتراطية. وهو يسخر مر السخرية من رجال الدين الأزهريين، وما يترك فرصة حتى يتهمهم فيها بالجهل، والنفاق، والدسائس، والطمع في المال والتوسل بالفتاوى لاجتلاب المنافع لدى أصحاب الجاه أو أصحاب النفوذ أو أصحاب الشركات والتجار ورجال الأعمال (راجع مثلاً صفحة ٤٧٤ - ٤٧٤)، وحماقتهم وطيشهم في تكفير الناس لشهوات في أنفسهم هم (ص ٤٣٠، ص ٤٣٤: هميتة كبار العلماء منصرفة إلى تكفير الملماء منصرفة إلى تكفير الملماء منصرفة إلى تكفير الملماء في مصره، إلخ).

ومؤلفاته في تاريخ الفلسفة الإسلامية كتابان:

 دئمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، ط۱، مطبعة لجنة الثالیف والترجة والنشر، القاهرة سنة ۱۹۶۵.

٢ ـ وفيلسوف العرب والمعلم الثاني، ط١، القاهرة،
 سنة ١٩٤٥.

والكتاب الأول ويشتمل على بيان لمنازع الغربيين والإسلامين ومناهجهم في دراسة الفلسفة الإسلامية وتاريخها. والباحثون من الغربيين كأنمايقصدون إلى استخلاص عناصر أجنبية في هده الفلسفة، ليردوها إلى مصدر غير عربي ولا إسلامي، وليكشفوا عن أشرها في تنوجيه الفكر مصطفى فيريغ إلى منهج آخر في درس تاريخ الفلسفة الإسلامية دفهو يتوخي الرجوع إلى النظر العقلي الإسلامي في سذاجته الأولى، وتتبع مدارجه في ثنايا العصور وأسرار تطوره. ويلي بيان هذا المنهج، تطبيق له وتوضيع بما هو أشبه بالنموذج والمثال.». وقد أضاف إلى هذا والتمهيد، وضمهمة في علم الكلام وتاريخه، ليست مقطوعة الصلة به، إذ هي لا تعدو أن تكون نموذجاً أيضاً من نماذج المنهج الجديده.

والجديد في هذا المنهج هو تلمس الفلسفة الإسلامية في أصول الفقه. ولهذا نراه يتبع والرأيء أي الاجتهاد في الفقه منذ عهد النبي حتى الشافعي. ومن البين أن الاجتهاد في الفقه لا شأن له بالفلسفة بالمبنى المحدود المفهوم والمتغنى عليه بين المشتغلين بالفلسفة. وقصارى أمره أن يكون من أبواب وفلسفة القانون، أو بحثاً في المنهج المستخدم في استنباط الأحكام الفقهية.

أما الكتاب الثاني فيحقق بعض الجوانب المتصلة بِحياة الكندي والفارابي وابن الهيثم.

مراجع

دمن آثار مصطفى عبد الرازق: صفحات من سفر الحياة، ومذكرات مسافر، ومذكرات مقيم، وآثار أخرى في الأدب والاصلاح، صدرها بنبذة عن تاريخ حياته: شقيقه علي عبد الرازق، مع مقدمة بقلم طه حسين. دار المعارف بمصر سنة 190٧ في ١٩٥٧ في ١٩٥٧

## عدالة التعويض وعدالة التوزيع

Justice commutative et Justice distributive في المقالة الحامسة من والأخلاق إلى نيقوماخوس، يميز

أرسطو بين نوعين من العدالة: عدالة التعويض وعدالة التوزيع: الأولى تختص بالمبادلات بين الأفراد، والثانية تتعلق بتوزيع الثروة المشتركة في المجتمع أو الدولة بين أفراده. الأولى تتم بين فرد وفرد، والثانية بين الكل والأفراد المؤلفين لهذا الكل.

وقد توسع القديس توما الأكويني في بيان هذا التمييز In V. Eth., Lect. 4 éd. Piritta n. 927- 937, pp. 308- 311 وراجع أيضاً .(Sum. Theologiae, Ia, IIa, 61, 1 ad. Resp. أيضاً فلاحظ أن الدولة حين توزع الخيرات بين أعضائها تراعى مركز الأفراد في الدولة. وهذه المراكز ليست متساوية، لأن كل عتمم يتألف من بنية ترتيبية كها أنه من طبيعة كل هيئة سياسية منظمة ألا يكون كل أعضائها في نفس المركز والمستوى. وهكذا الحال في النظم السياسية: ففي النظام الارستقراطي تتحدد المراتب وفقاً للقيمة والفضل؛ وفي النظام الأوليجاركي، تقوم الثروة مقام النبالة، وفي الديمقراطية تحددُ الحريات التي يستمتع بها الأفراد مراتب هؤلاء. وهكذا نرى أن كل فرد في الدولة يتلقى من المزايا ما يتناسب مع المكانة التي يمتلكها اما بحسب نبالته، أو بحسب ثراثه، أو بحسب الحفوق التي استطاع اكتسابها. ومثل هذه العلاقات لا تقوم إذن على مساواة حسابية، بل كيا يقول أرسطو على أساس تناسب هندسي. ويكون من الطبيعي حينئذ أن يحصل البعض على أكثر مما يحصل عليه البعض الآخر لأن التوزيع يتم وفقاً للمراتب. والعدالة تتحقق إذا حصل كل واحد على النصيب الذي تؤهله له مكانته.

أما في المدالة بين الأفراد بعضهم وبعض، فالأمر على خلاف هذا . إذ يتعلق بأن يرد كل واحد للآخر جزاء ما تلقاه منه . وهذه حال عمليات البيع والشراء، وهما النمط النموذجي للتبادل . والمدالة تقوم حينتذ في تنظيم عمليات التبادل بحيث لا يغبن فرد فرداً آخر في التبادل، بل يتلقى كل واحد بحسب ما أعطى الآخر. فالمدالة هنا مساواة حسابية (Sum. Theolog. II\* II\*, 61, 2, ad. Resp.)

والعدالة التوزيعية تفسد بالمحاباة: وليست المحاباة أن تخص أبناءك وأقرباءك بالميراث؛ وإنما المحاباة هي أن تعين \_ مثلاً \_ استاذاً فلاناً من الناس لأنه قريبك أو محسوبك؛ لا لأن علمه يرشحه هذا المنصب.

وتفسر عدالة التعويض بعوامل كثيرة أكثر من تلك التي

تفسر عدالة التوزيع، بسبب تنوع الأموال التي يمكن تبادفا بين الناس؛ لكن أسواها هي تلك التي تقوم في أن تأخذ دون أن تعطي في مقابل ما تأخذه، وأخطر أحوال هذا الضرب من فساد المدالة هو أن تأخذ من شخص آخر ما مجرمه من كل شيء، أعني حياته. أما تضحية النبات للحيوان، والحيوان للإنسان فهو في نظر القديس توما - أمر طبيعي. أما قتل إنسان ظلماً فهو أبشم أنواع الظلم. صحيح أن هناك قتلا مشروعاً، وهو الذي يمكم به القاضي المعين بطريقة قانونية، مشروعاً، وهو الذي يمكم به القاضي المعين بطريقة قانونية، بل المحاكم المشكلة بطريقة قانونية، معترف بها قانوناً هي وحدها صاحبة الحق في إصدار حكم الإحدام على شخص ارتكب جريمة يستحق عليها الإعدام , (63,3 ad Resp. et Quodlib. X, qu 6, art. 1

### العدم

## Néant (F.) Nothingness (E.), Nichts (G), Nulla (I.)

العدم انتفاء الوجود، ولهذا لا يتصور إلاً بالوجود، وذلك بتصور الوجود أولاً ثم نفي هذا التصور بعد ذلك. ولهذا فإن تصور العدم تصور حقيقي. صحيح أنني لا أستطيع تصور العدم المطلق، بسبب بسيط وهو أن تصوري إباه معناه في الوقت نفسه وجودي أنا الذي أتصوره، وبالتالي هناك وجود هو وجودي أنا الذي أحاول تصور عدم مطلق.

ومشكلة العدم أثيرت في الفلسفة اليونائية منذ وقت مبكر جداً، خصوصاً في المدرسة الإيلية، إذ قرر برمنيذس أنه ليس هناك إلا الوجود، أما اللاوجود فليس بموجود. ومن ثم قالوا إنه من العدم لا ينشأ شيء، وتقرير عكس ذلك معناه القضاء على مبدأ العلية. وبعكس هذا قال فلاسفة العصور الوسطى في أوربا إذ قالوا إن الأشياء خلقت من العدم. أما المتكلمون المسلمون فقالوا إن الله خلق العالم ولا من شيء. غير أننا لا نجد في الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى، ولا في القرآن، التعبير: الخلق من العدم (أو ما يقابله في المكابيين الثاني (اصحاح لا عبارة (لا ما يقابله في المكابيين الثاني (اصحاح لا عبارة (لا ) تقول إن الله خلق السمسوات والأرض وكل ما هنالك عبارة اران الله خلق السمسوات والأرض وكل ما فيهما ولا من موجدات الهرمامي ومن بعده من آباء الكنيسة، من أجل تقرير بطرس الهرمامي ومن بعده من آباء الكنيسة، من أجل تقرير بطرس الهرمامي ومن بعده من آباء الكنيسة، من أجل تقرير

مذهب الخلق. (كتب الآباء اليونان، نشرة ميني PG جـ٣ عمود ٩١٣).

وقد تناول المتكلمون مشكلة العدم على النحو التالي: هل المعدوم هو لا شيء أو هو شيء؟ وقد اختلف حيالها المعتزلة، وأهل السنة: (١)فقال جميع المعتزلة، باستثناء هشام ابن عمرو الفوطي (المتوفى سنة ٢٧٧/ م٠٤م) إن المعدومات أشياء [ابن حزم: «الفصل، جـ٤ ص٢٠٧ س٢-٣]. وكان أول من قال منهم بهذا القول الشحام (المتوفى ٢٣٣هـ./ ممرم) [راجع الشهرستاني: «نهاية الإقدام في علم الكلام» ص١٥١ س٢-٣]. ٢٧١ وقال أهل السنة والجماعة، أعني الاشاعرة، إن المعدوم ليس بشيء.

أما عند الفلاسفة المسلمين فإننا نجد في ترجمات مؤلفات أرسطو استعمال كلمة والليس، في مقابل والأيس، للدلالة على اللاوجود في مقابل الوجود. ومن هذه الترجمات انتقلت الكلمة إلى الكندي (راجع رسالته وفي حدود الأشياءه). لكن يبدو أن كلمة والليس، قد هجرت فيها بعد، ربما تحت تأثير المتكلمين، وصار المستعمل لدى الفلاسفة المسلمين هو كلمة والمعدوم، بمعنى والعدم، يقول ابن سينا عن المعدوم: والمعدوم على الإطلاق لا قوة فيه يقبل بها الوجود من موجده، فلا يوجد البتة؛ وليس كذلك: المكن، فإن فيه قوة، فلذلك يوجد، ولولاها لما كان يوجده (ابن سينا: والتعليقات، ص ١٧٦، نشرة د. عبد الرحن بدوى، القاهرة سنة ١٩٧٣). ويقول عن إعادة المعدوم: «إعادة المعدوم لا تصح، فإنه لا يكون للمعدوم عين ثابت مشار إليه في حالة العدم حتى يمكن إعادته بعينه، بل إن كان فالذي يقال إنه أعيد هو مِثل المعدوم، لا عينه، (الكتاب نفسه ص ١٤٩)-وهو في هذا يرد على قول بعض المعتزلة إن المعدوم موجود في الأعيان الثابتة (راجع شرح الجرجاني على والعقائدة).

أما في العصر الحديث فإن أول فيلسوف اهتم بمشكلة المعدم هو هيجل؛ وقد تناولها خصوصاً تحت معنى السلب. ذلك لأنه قرر أن في كل موجود سلباً. وهو يربط السلب بالذات، إذ من طبيعة الذات أن تعود إلى نفسها (الوعي الذاتي) من خلال مقابلها، ولهذا يقول (وظاهريات العقل»، ٢٠) إن الجوهر، بوصفه ذاتاً، هو سلب بسيط عض. ولهذا يقرر أيضاً أنه ولا شيء في السهاء ولا على الأرض لا يحتوي في قرر أيضاً أنه ولا شيء في السهاء ولا على الأرض لا يحتوي في وعنده أن وللعدم نفس التحدد، أو بالأحرى نفس الافتقار وعنده أن ولعدم نفس التحدد، أو بالأحرى نفس الافتقار

إلى التحدَّد، الذي للوجوده. وأخذ بقول اسبينوزا إن دكل تحديد سلبه Omnis determinatio estnégativo، لأن استعمال تصورات محددة يتضمن نفي صفات أخرى، لأن هذه التصورات لا يتحدد معناها إلا بأضدادها. وهذا الارتباط بين السلب والوجود العيني (الأنية Dasein) هو تجل للسلب القائم جوهرياً والمقوم للوجود العيني.

ثم جاء برجسون فذهب إلى أن العدم وهم، نشأ عن كوننا ننقل إلى النظر العقلي مسلكاً يستخدم في العمل. ذلك أن كل فعل إنما يهدف إلى الحصول على موضوع سيحرم منه الإنسان، أو إلى ايجاد شيء لم يوجد بعد. وجداً يملأ خلاء، ويمضى من الخلاء إلى الملاء، ومن الغياب إلى الحضور، ومما هو غير واقعي إلى ما هو واقعي . واللاواقعية هي سلبية خالصة بالنسبة إلى الاتجاه الذي اندرج فيه انتباهنا، لأنَّنا غائصون في وقائع ولا نستطيع الخروج منها. لكن إذا كان الواقع الحاضر ليس هو ذلك الذي نبحث عنه، فإننا نتحدث عن الحلو من الثاني هناك حيث تشاهد حضور الأول، وهكذا نعبر عها لدينا بحسب ما نود الحصول عليه. وهذا أمر مشروع جداً في ميدان العمل. لكن شئنا أو أبينا، فإننا نحتفظ بهذه الطريقة في الكلام والتفكير حين ننظر في طبيعة الأشياء مستقلة عن الفائدة التي لها بالنسبة إلينا. وهكذا ينشأ وهم المدم، ويرجم إلى عادات استاتيكية يتخذها عقلنا حين يحضّر لفعلنا في الأشياء. وكها أننا نمر بالثابت من أجل الوصول إلى المتحرك، فكذلك نستخدم الخلاء لنفكر في الملاء. إننا نمضي من الغياب إلى الحضور، ومن الخلاء إلى الملاء، بفضل الوهم الأساسي لعقلنا. [راجع برجسون: والتطور الخالق، ص ٢٩٦\_ ٢٩٨؛ وراجع والفكّر والمتحرك، ص ١٢٢-١٢٤). وفي إثره قال إدوار لوروا: وعلى أي نحو كان، فإن فكرة العدم المطلق لا يمكن تصورها عقلياً ولا تخيلها بالخيال. لأن العدم ليس بشيء، لا بد من التفكير في شيء أو عدم التفكير مطلقاً، حتى إن الفكر في العدم لن يكون إلا عدماً للفكرء. (ادوار لوروا: وبحث في فلسفة أولي، ط1 ص٨٩. باريس سنة ١٩٥٦).

وعلى النقيض تماماً من برجسون جاء هيدجر فأكد حقيقة العدم، فقال: وإن في تركيب السقوط Verfallen، كما في تركيب الاشتراع، يقوم العدم جوهرياً. وهذا العدم هو الأساس لإمكان الآنية الزائفة في سقوطها؛ وكل آنية زائفة هي في واقعها سقوط. والهم Sorge هو في حقيقته يشبع فيه العدم

شيوعاً شاملًا. وهكذا فإن المهم وهو وجود الأنية يعني، بوصفه اشتراعاً مقذوفاً به، الوجود أساساً للعدم (وهذا الوجود أساساً هو نفسه عدم). ومعنى هذا أن الآنية بجاهي كذلك خاطئة، إذا صح تعريفنا الوجودي للخطيشة بأنها دالوجود أساساً للعدم.

والمدم، بالمنى الوجودي، ليس له أبدأ طابع عدم الحصول، حيث ينقص شيء بالمقارنة مع مثل أعلى موضوع لكنه لم يتحقق في الآنية. بل الأولى أن يقال بأن وجود هذا الموجود هو معدوم بوصفه اشتراعاً، وهو عدم قبل أي شيء من الأشياء التي يمكنها أن تشترعها وفي الغالب تحصلها. ولهذا فإن هذا العدم ليس شيئاً ينبثق في الآنية مصادفة، ويلصق نفسه بها كصفة غامضة يمكن الآنية أن تنبذها لو قامت بمجهود كافي.

وعلى الرغم من هذا، كان المعنى الانطولوجي لعدم Nichtheit هذا العدم الوجودي لا يزال غامضاً. لكن هذا نفسه يصدق أيضاً على الماهية الانطولوجية: وليس، nicht بوجه عام. صحيح أن الانطولوجيا والمنطق اقتضيا الكثير من اليس، وبهذا جعلوا إمكانياتها مرئية على نحو متقطع؛ لكنها هي نفسها لم يكشف عنها انطولوجيا. لقد التقت الأنطولوجيا ب دليس، واستخدمتها. لكن هل من البين أن كل دليس، تعنى شيئاً سلبياً بمعنى النقص؟ وهل ايجابها يستنفد بكونها تؤلف ومروراً فوق، شيء؟ لماذا يتخذ كل ديالكتيك ملاذاً له في السلب، على الرغم من أنه لا يستطيع أن يأتي بأسباب ديالكتيكية لهذا النوع من الشيء، أو حتى يصوغ منه مشكلة؟ هل جعل أحدٌ من المصدر الانطولوجي للعدم مشكلة، أو قبل ذلك، بحث في الشروط (الأحوال) التي على أساسها يمكن إثارة مشكلة اله وليسء وليسيتها وإمكان عدمها؟ وكيف يمكن العثور على هذه الشروط (الأحوال) دون اتخاذ معنى الوجود بعامة موضوعاً وايضاحه؟ (هيدجر: «الوجود والزمان» § ۵۸ ص ۲۸۰\_۲۸۹)

والذي يكشف عن العدم في الوجود هو القلق.

وفي إثر هيدجر جاء سارتر في كتابه دالوجود والعدم (القسم الأول، الفصل الأول ؟ ٣-٥) وانتهى إلى أن دالعدم هو الأصل في الحكم السالب لأنه هو نفسه سلب. وهو يؤسس السلب كفعل، لأنه هو السلب بوصفه وجوداً. والعدم لا يمكن أن يمكون عدماً، إلا إذا انعدم صراحة بوصفه

عَدَماً للعالم، أي إذا كان في إعدامه يتجه صراحة إلى هذا العالم لكي يتكون كرفض للعالم. إن العدم يحمل في قلبه الوجود. لكن بماذا يفسر الانبئاق هذا الرفض المعدم؟ ليس العلو، الذي هو دمشروع ذاته من وراء...» هو الذي يمكنه أن يؤسس العدم، بل بالعكس: العدم هو الذي يوجد في حضن العلو ويقوم شرطاً له. (ص ٧٧ من ترجمتنا، بيروت، صنة ١٩٦٦).

ويتساءل (ق من من بنده) عن الأصل في العدم. إنه يرى أن الوجود ملي ، متكتل. فمن أين جاء هذا الشق الذي هو العدم ؟ ويجيب بأن الشق الذي أولج العدم في الوجود هو الوعي (الشعور) الإنساني، أو الحرية لأن الإنسان بجوهره حرّ.

## مراجع

- Hegel: Logik

- Bergson: L'Evolution créatrice, pp. 298- 322.

- Bergson: La Pensée et le mouvant, pp. 122- 124 ·

- Heidegger: Sein und Zeit, 58.- Heidegger: Was ist Metaphysik?

- J.P.Sartre: L'Etre et le néant, pp. 46-80.

## العقل

يمكن تعريف العقل بعدة تعريفات:

١-فهو في المقام الأول: ملكة إدراك ما هـو كلي
 وضروري سواء أكان ماهية أو قيمة.

ويعبر عن نفس المعنى تقريباً بطريقة أخرى، فيقال إن العقل هو وملكة الربط بين الأفكار وفقاً لمبادىء كلية.

لكن مجرد والربطه بين الأفكار لا يكفي لتحديد العقل، إذ الحيوان يربط بين الصور الحسية فيتوقع تعاقب صورة بعد صورة، بحسب ما اعتاد عليه من رؤيتها متعاقبة. أما الإنسان العاقل فيدرك أن هذا التعاقب يتم وفقاً لمبدأ ضروري كلي.

ومن هنا أيضاً يمكن أن نحدد العقل بأنه قوانين الفكر

الضرورية الكلية، والسؤال عن ذلك هو: هل هذه القوانين مستمدة من التجربة، أو هي سابقة عليها مغروزة في طبيعة المقل؟ بالأول قال التجريبيون: مثل لوك وهيوم؛ وبالثاني قال أفلاطون، وديكارت وكنت، وهيجل.

وسؤال آخر.. هل هناك عقل كلي، أو لا يوجد غبر عقول فردية لكل فرد من أفراد الإنسانية، وإن اتحدت في كيفية إدراكها؟ وهنا نجد من يقول مثل هيجل بوجود عقل كلي واحد، وإن التاريخ ليس إلا معرض تجلي هذا العقل الواحد.

٢ ـ والعقل بوصفه ملكة، يقسم عند المشائية بعامة إلى
 عقل نظري، وعقل عملي. وقد عرفها الفاراي بدقة فقال:

والعقل النظري هو قوة يحصل لنا بها بالطبع - لا ببحث ولا بقياس العلم اليقين بالمقدمات الكلية الضرورية التي هي مبادىء العلوم، وذلك مثل علمنا أن الكل أعظم من جزئه، وأن المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية، وأشباه هذه المقدمات. وهذه هي التي منها ببندىء فنصير إلى علم سائر الموجودات النظرية التي شأنها أن تكون موجودة، لا بصنع انسان . وهذا العقل قد يكون بالقوة، عندما لا تكون هذه الأوائل حاصلة له، فإذا حصلت له صار عقلاً بالفعل، وقوي استعداده لاستنباط ما بقي. وهذه القوة لا يمكن أن يقع لها خطأ فيها يحصل لها، بل جميع ما يقع لها من العلوم صادق يقيني لا يمكن غيره؛ (الفارايي: ونصوص منتزعة، ص ٥٠ - ١٥، بيروت سنة ١٩٧١).

والعقل النظري بهذا المعنى هو إدراك الأمور البديهية فقط.

أما والعقل العملي فهو قوة بها بحصل للإنسان، عن كثرة تجارب الأمور، وعن طول مشاهدة الأشياء المحسوسة مقدمات يمكن بها الوقوف على ما ينبغي أن يُؤثر أو يجتنب شيء من الأمور التي فعلها إلينا. وهذه المقدمات بعضها تصبر كلية ينطوي تحت كل واحدة منها أمر، مما ينبغي أن يُؤثر أو يجتنب و بعضها مفردات وجزئية تستعمل مثالات لما يريد الإنسان أن يقف عليه من الأمور التي لم يشاهدها. وهذا العقل إنما يكون عقلاً بالقوة ما دامت التجربة لم تحصل. فإذا حصلت التجارب وحفظت، صار عقلاً بالفعل. ويتزيدهذا العقل الذي بالفعل بازدياد وجود التجارب في كل سن من المتان الإنسان في عمره الكتاب نفسه، ص 20 ـ 00)

intui- وهذان المعنيان يستبدل بها الآن: العيان العقلي intuition والميسان التجسريبي tion intellectuelle Cuviller: Traité de Philosophie (راجع كوفيه £ 2.1).

والقديس توما يقول إن العقل النظري والعقل العملي ليسا ملكتين متمايزتين، وإنما يتميزان بالغاية التي يهدفان إليها.

٣-ويشير الفارابي إلى استعمال للفظ والعقل، عند الجدليين، ويقصد بهم المتكلمين من رجال الدين والفقهاء، وذلك حين يقولون: إن هذا يوجبه العقل، أو ينفيه العقل- فإنهم يعنون به: المشهور في بادىء الرأي عند الجميع، فإن بادىء الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمّونه: والعقل، (الكتاب نفسه، ص ٨٩).

والعقل بهذا المعنى هو ما يسمى في الفرنسية le bon وفي الانجليزية common sense وهو الذي وصفه ديكارت في بدء ومقاله عن المنهج، فقال إنه وأعدل الأشياء قسمة بين الناس.

٤ ـ والعقل عند أفلاطون، وكذلك عند أرسطو، قوة أو ملكة أو جزء من النفس، ويتميز بين سائر قرى النفس التي هي الإحساسات والخيال والشهوة والانفعال. ويميزان بين النفس والعقل أحياناً، على أساس أن النفس هي مبدأ الحياة ولل ألوان النشاط الحيوي، بينها العقل هو مبدأ المعرفة والرؤية والتقدير. وفي هذا المجال يستخدم أرسطو التمبير والنفس الناطقة، للدلالة على العقل. وهذا عينه نجده بعد ذلك عند ديكارت، بيد أنه يدرخ بين وظائف العقل: الإحساس، والتخيل، والانفعال، والشهوة. وبالمثل يقول لوك إن للعقل قوى عتلفة للمعرفة، ليس فقط قوة الفكر للجرد والبرهنة، بل وأيضاً الإحساس والتخيل، والإرادة. وفي نفس الاتجاه سار هيوم فقال: ولا شك في أن العقل مزود بقوى وملكات عديدة، وأن هذه القوى متمايزة بعضها عن معضى.

هـويحدد برونشقج («كتابات فلسفية» جـ٧ ص٨٤ وما
 يليها، باريس سنة ١٩٥٤) ثلاث وظائف للعقل هي:
 (أ) التجريد والتصنيف؛ (ب) التفسير؛ (جـ) التنظيم.

الحيستعمل كنت العقل Vernunft بمعنيين أحدهما

واسع، والآخر ضيق محدود. والعقل بالمعنى الواسع يشمل الذهن Verstand، والعقل بالمنى المحدود. والعقل بالمنى الواسع هو ملكة المعرفة القبلية a priori، وهو ينبوع القبل النسي والقبلي المحض. ويتحقق في وظائف التفكير العقلية، وفي التصورات، والأحكام، وخصوصاً في أسس المعرفة.

إن العقل هو بالمعنى المحدود، ومتميزاً من الذهن هو الملكة العليا للمعرفة، وهو الذي يحقق الوحدة العليا للتفكير. إنه وملكة المبادىء، ووملكة وحدة قواعد الذهن تحت المبادىء، وهو لا يتناول التجربة، بل الذهن، كيها يوحد المعارف التي يدركها الذهن.

ودكل معرفتنا تبدأ من الحواس، ومن ثم تنتقل إلى الذهن، وتنتهي في العقل. وليس فينا ما هو أسمى من العقل لمعالجة مادة العيان وردها إلى الوحدة العليا للفكر، (دنقد العقل المحض، ط1 ص ٢٩٨ ط٢ ص ٣٥٥).

ويمكن تلخيص خصائص العقل، بالمعنى المحدود، عند كنت، فيها يلي:

أ إنه موجه نحو ما هو عالمِ transcendant، أي نحو ما يقع خارج نطاق التجربة الحسية؛

ب إنه ينشد الكلية (الشمولية)، وهو سعي لا ينتهي إلا عند اللامشروط المطلق؛

جـ والمعرفة التي يدعيها لنفسه هي معرفة عن طريق المبادى ، وهي تختلف عن تلك المتحصلة عن طريق قواعد الذهن في أنه فقط بواسطة النشاط العقلي بعض الجزئيات يعرف أنها متضمنة في بعض الكليات، ويمكن استنباطها منها مباشرة. وبعبارة أبسط: العقل هو ملكة استنباط الخاص من العام.

فولما كان العقل لا يعنى إلا بالذهن وأحكامه، فإنه ليس على علاقة مباشرة بموضوعات العيان الحسي.

أما الذهن Verstand فهو ملكة القواعد، لأنه ينزع إلى ربط كل ما هو معطى تحت قوانينه. وبوصفه محضاً، فإنه ينبوع التصورات القبلية (المقولات) والمبادى، وهو وملكة التفكير في ايجاد الامتثالات، أو تلقائية المعرفة، وهو وملكة التفكير في موضوعات العبان الحسي، والذهن هو ملكة التصورات والأحكام، والقواعد.

والعقل يكون نظرياً إذا تعلق بالمبادى، القبلية للمعرفة، ويكون عملياً إذا تعلق بالمبادى، القبلية للعمل أو الفعل.

وونقد العقل المحض، هو الفحص عن حدود المعرفة العقلية المحض، وهذا الفحص هو الذي بجنبنا الوقوع في الدوجماتيقية الفكرية.

٧لكن العقل Vernunft عند هيجل يتخذ معنى مختلفاً تماماً: إنه الهوية بين الفكر وبين الوجود.

وهو في والتمهيده Propädeutik وفي ودائرة المعارف يفهم العقل بمعنى أنه الحقيقة في ذاتها وبذاتها؛ أما في وظاهريات العقل، فإنه ينظر إلى العقل من حيث يتجل في تاريخ المعرفة. وهو الثمرة الأولى لترسط الضمائر بين بعضها وبعض، هذا التوسط الذي يوجد كلية الشعور بالذات. يقول هيجل في والتمهيد، والعقل هو التوحيد الأعلى بين الشعور وبين الشعور بالذات، بين معرفة الموضوع ومعرفة المذات. إنه اليقين بأن تحديداته موضوعية أي تحديدات لماهية الأشياء كها أنها أفكارنا نحن. إنه اليقين بالذات، إنه الوحدة (نشرة لسون، المجلد ٢١، ص ٢٠) إن العقل الواحدة، (نشرة لسون، المجلد ٢١، ص ٢٠) إن العقل يدل على مضمون ليس يوجد في امتئالاتنا فقط، لكنه يحتوي على ماهية الأشياء، التي هي بدورها من نتاج الأنا.

وفي وظاهريات العقل، ينظر إلى العقل على أنه لحظة خاصة أو جزئية في تطور الوعي أو الشعور بالمعنى الأوسع. إنه يناظر وشكل، (أو وصورة) الجوهر، لكن العقل هو ذلك الجوهر الذي يصبر ذاتاً؛ ونصل إلى شكل الجوهر هذا حين يصبح الشعور بالذات كلياً، ويحمل في داخله عنصر المعرفة التي هي الهوية بين الوجود في الذات والوجود للشعور. وهيجل في وظاهريات العقل، (أو والروح») يصنف التاريخ وهيجل في وظاهريات العقل، وفيه يقدر أن الانتقال من الشعور الباكر إلى العقل شبيه بالانتقال من كنيسة العصور الوسطى الماكم إلى عصر النهضة، والعصر الحديث.

٨-وفي مقابل العقل يضع برجسون: الوجدان intuition؛ ويقرر أن العقل أداة العلم، بينها الوجدان أداة الغلسفة. إن العقل لا يدرك إلا الصفي، والمغصل، والكمي، والعدد، وما يوزن ويقاس، والمتجانس، وبالجملة:

المادة. وعلى عكس ذلك يسلك الوجدان: إنه يضعنا فوراً في داخل الواقع ويجعلنا نشهد الصيرورة الخالقة. إن العقل يتجه دائرًا نحو الفعل، نحو ما هو مفيد عملياً، ولهذا لا يعطينا إلا معرفة جزئية؛ أما الوجدان فيدرك الأشياء تحت مظهر المدة، ويزودنا بمعرفة شاملة. ولهذا فإن العقل لا يتصور بوضوح إلا المنفصل والساكن الثابت؛ وبالجملة فإن دالعقل يتميز بعدم فهم طبيعي للحياة». (دالتطور الخالق، ص ١٧٩).

## مراجع

F. Alquié: Solitude de la raison. Paris, 1966.

E. Barbotin, J. Trouillard, R. Vernaux, etc.: la crise de la raison dans la pensée contemporaine. Bruxelles, 1960.

Brand Blanshard: Reason and analysis. London, 1962.

L. Brunschvieg: Le Progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, 2 vols. Paris, 1927, 2e éd. 1953.

L.Brunnschvieg: Ecrits philosophiques, t. 2, Paris 1954.

E. Cassirer: Das Erkenntnisproblèm in der philosophie und wissenschaft der neueren Zeit, 4 vol. 1957.

Ewing, A.C.: Reason and intuition, Oxford 1942.

E. Husserl: Formale und transcendentale Logik, 1929.

A.E. Murphy: The uses of reason. New-York, 1943.

E. Nagel: Sovereign Reason. Glencoe, Illinois, 1954.

C. Perelman: Justice et raison. Bruxelles, 1963.

B. Russell: Skeptical Essays. New York, 1928.

J. Santayana: The life of reason, rev. ed. New York 1954.

P. Thévenaz: La condition de la raison philosophique Neu châtel, 1960.

Walsh, W.H.: Reason and Experience. Oxford, 1947.

A.N. Whitehead: The function of reason. Princeton, N.
J. 1929.

أو الواقع أو هو الإدراك المباشر لحقيقة أو واقعة ما.

ويطلق العيان بعدة معان متباينة، نحصر منها ما يلى:

٢ ـ العيان الحسي intuition sensible: وهو الإدراك المباشر للمحسوسات، مثل إدراكي الألوان والأضواء الصادرة عن تفاحة أراها أمامي، وإدراكي لـطعمها إذا ذقتها، ولراتحتها إذا شممتها، إلخ. والإحساس الخالص لا وجود له، بل كل إحساس بختلط بمعرفة سابقة.

ب - العيان التجريبي intuition empirique, وهو الذي يسميه الفارابي وابن سينا باسم: العقل المستفاد. وهو الإدراك المباشر الناشىء عن الممارسة المستمرة، مثل إدراك الطبيب الماهر لداء المريض من مجرد مشاهدته، وقبل إجراء فحوص وتحاليل طبية.

٣ ـ العيان العقل intuition intellectuelle: وهـ و
 الإدراك المباشر ـ دون براهين ـ للمعاني العقلية المجردة التي لا
 يكن إجراء تجارب عملية عليها، مثل إدراك أن العــ دد لا
 متناه، وإدراك لا نهائية المكان والزمان.

\$ ـ العيان التنبؤي أو الحدسي intuition عدت أحياناً في الاكتشافات العلمية أن تكون نتيجة لمحة ولامعة تطرأ على ذهن العالم بعد طول التجارب، كما يحدث في محاولة حل المسائل الهندسية أن يخطر بالبال فجأة الحل المطلوب، بعد محاولات عديدة غير مشمرة. وهذا نوع من العيان، الذي نستشعر فيه الحل ونتناً بالنتيجة قبل إتمام سلسلة البراهين والتجارب.

٥ - الوجدان، وهو العيان الميتافيزيقي. وبواسطته ندرك الأشياء من الداخل، بنوع من المشاركة الوجدانية. ولهذا عرفه وبرجسون، بأنه وذلك النوع من المشاركة الوجدانية العقلية الذي بواسطته ننفذ إلى باطن شيء لنكون شيئاً واحداً مع ما فيه من أمر مفرد نسج وحده، وبالتالي غير قابل للتعبير عنه. إنه نوع من الغريزة الموسعة المصفاة، إنه الغريزة وقد صارت نزيهة، واعية لنفسها. وقد رأينا التعارض الذي وضعه برجسون بين العقل (←) المقل) وبين الوجدان. وهذا الوجدان هو وحده القادر على فهم الحياة في حركتها الدائمة وتغيرها المستمر؛ وهو يدرك اللامتجانى، والمتوالي الكيفي، والمتصل، والمتداخل المتبادل، وما لا يمكن التنبؤ به؛ والحرية، والحياة.

العيان

والعيان عند ديكارت فعل بسيط وحيد، بعكس القول المنطقي فإنه مؤلف من سلسلة من الأفعال العقلية. والميان، عند ديكارت، هو الذي يدرك الطبائع البسيطة، والعلاقات المباشرة بين هذه الطبائع. وللعيان اسند ديكارت ثلاث خصائص: (أ) أنه فعل تفكير محض، في مقابل الإدراك الحسي؛ (ب) أنه معصوم من الخطأ، لأنه ابسط من الاستنباط؛ (ج) وأنه ينطبق على كل ما يمكن أن يقع تحت فعل بسيط للفكر.

أما كنت فيستعمل كلمة العيان Anschauung عدة: عيان عقلى، وعيان تجريبي، وعيان عض. فالعيان العقلي هو ذلك النوع من العيان الذي يدعي البعض أن بواسطته يمكن إدراك الحقائق القائمة خارج إطار التجربة الممكنة. وكنت يرفض هذا النوع من العيان. ولكنه يقر بالعيان التجريبي وهو الذي يتم بواسطة الحساسية ويتعلق بموضوعات عن طريق الإحساسات. أما النوع الثالث، وهو الذي لا يوجد فيه شيء ينتسب إلى الإحساس؛ ويتم على نحو قبل a Priori عشكل من شكول الحساسية، ودون موضوع واقمي للحس.

وعيز كنت أيضاً بين عيان باطن. innere Ansch ووهو عيان باطننا وأحوالنا الباطنية» (ونقد العقل المحض»، الحساسية المتعالية، بند ٦٠) وبين العيان الخارجي الذي هو العيان الحسي.

والعيان المحض عنده هو الخالي من الإحساس، ولا يحتوي إلا على شكل الحساسية، وهو ينشأ من قانونية الوعي المعاين، وهوضروري وكلي، وقبلي، وأصيل، وشرط للميان التجريبي. بيدأن العيان المحض لا يتناول الأشياء في ذاتها، وإنما يتناول فقط شكل إدراكنا للأشياء، شكل الظاهرة. وبيد أن العيان المحض ليس تصوراً كلياً أو منطقياً تحته يدرك كل ما هو حسي: ولهذا عمو عسي، بل هو نوع خاص تحته يدرك ما هو حسي: ولهذا يحتوي على تصوري المكان والزمان، وهو يسبق موضوعات الإدراك.

ويميز هُسِرل بين عيان الماهيات Vesenschau ويبن عيان المقولات Katégorienschau. الأول يدرك الماهيات المحضة المعطاة لهذا العيان. أما عيان المقولات فهو عيان بعض المحتويات غير الحسية، مثل التراكيب والأعداد.



# الغائية (مبدأ)

#### Finalité

الغائية هي تطابق مجموع من الأشياء أو الأحداث مع غاية معينة، فغائية تركيب جسم الإنسان هي تطابق أعضائه ووظائفهامع الغاية منه وهي الحياة.

والغائية، بوصفها مذهباً، تدل على النزعة إلى تصور غايات للموجودات تتجاوز مجرد وجودها المباشر.

ومبدأ الغاثية يعبر عنه في الفلسفة بالصيغة: «كل فاعل .omme agens agit propter finem . يفعل من أجل غاية .omme agens agit propter finem . يدل وهذا المبدأ ينظر إليه بوجه عام على أنه مبدأ بديهي ، يدرك مباشرة بالعيان دون حاجة إلى برهان . وقد أكده أرسطو بقوله : «لا شيء يحدث عبثاً» μάτην . وقد أكده أسماء» م أ ص ۷۱ (حق السماء» م أ ص ۷۱ (حق) .

ويعبر عن الغائية أيضاً وبجداً العلة الكافية؛ الذي أكده Monadologie, § 32-39; Théodicée, § 7-8 أبنتس ( راجع § .75 Théodicée, § 7-8 وما يدت قرمة على المناسبة (مؤلفات ليبنتس، ومفاده أنه ولا يحدث شيء بدون سبب، (مؤلفات ليبنتس، نشرة جرهرت Gerhardt جلا ص٣٠٠٠ وما يليها) وعبارة ليبنتس هي: existe وما يليها يوجد شيء). ويوضح هذا المبدأ في كتاب ومونودولوجيا؛ هكذا: ولا يكن واقعة أن تكون عقية أو موجودة ولا أي حكم صحيحاً، إلا إذا كانت هناك علة كافية تفسر لماذا كان الأمر هكذا وليس على نحو آخر، ورونادولوجيا، بند ٣٢).

ويرى كنت في دمبدأ العلة الكافية»: والأساس في التجربة المكنة، أعني في المعرفة الموضوعية للظواهر، فيها يتعلق بحدوثها في الزمان» (ونقد العقل المحض، طأ من ص ٢٠١/ طب ص ٢٤٤). ويقرر أنه دصادق بدون استثناء فيها يتعلق بكل الأشياء بوصفها ظواهر في المكان والزمان، لكنه لا يصدق بالنسبة إلى الأشياء في ذاتها، (نشرة الأكاديمية لمؤلفات كنت جـ ٢ ص ٢١٣).

ويحتل مفهوم «الغائية» في علم الحياة في الفيزياء مكانته تلك منذ عهد أرسطو، الذي أكد هذا المبدأ في كتبه في الحيوان (راجع تفصيل ذلك في المقدمة التي صدرنا بها نشرتنا للترجمة العربية القديمة لكتاب وأجزاء الحيوان» لأرسطو، الكويت سنة ١٩٧٨) وظل رأيه هذا سائداً في العصر الوسيط الإسلامي والمسيحي على السواء إلى عصر النهضل تقدم الفيزياء وعلوم الحياة، أن هوجم مبدأ الغائية لصالح مبدأ الآلية mecanisme في الطبيعة.. وبدأ هذا المجوم ديكارت في الفيزياء، وما لبث أن امتد إلى علم الحياة على يد بونيه Bonet وهالر Haller لكنه استمر يؤيده بيولوجيون كبار مثل هارفي Harvey

لكن تحت تأثير المذهب الوضعي انصرف العلماء عن المقول بالغائية. وجاء مذهب التطور فاستبعد مبدأ الغائية من ميدان علوم الحياة، وسيطر على النظر العلمي في هذه العلوم التصورات الآلية المادية المحضة. وتجل ذلك عند رو Roboud وهوب Loeb ورابو Raboud.

وفي أواخر القرن الماضي وأواثل هذا القرن جاء دريش

Orleach وريشيه Richet ورينانو Rigmano وكوينو Drleach وهو وسط بين فوضعوا مكان الغاثية مبدأ الحيوية vitalisme وهو وسط بين الغاثية والآلية المادية. إذ قرر مبدأ الحيوية أن الحي لا يمكن أن يكون مجرد ناتج لعوامل وعناصر ميكانيكية: كيمياوية وفزيائية.

### الغائية (الفلسفة)

### Teleologie

الفلسفة الغائية هي الباحثة في الغايات النهائية للعالم ككل وللموجودات كأفراد.

وتقوم على أساس القول بأن الكون، أو بعض أجزائه على الأقل، يتجه نحو تحقيق غاية معلومة.

وعلى الرغم من أن الاصطلاح Teleologie حديث، ابتكره فولف في القرن الثامن عشر، فإن المعنى قديم، نجده خصوصاً عند أفلاطون في عاورة دفيدون» (ص ٩٨ ب وما يتلوها). وبعد ذلك نجد عند أرسطو توكيداً لوجود غاية للكون. وعنده كها عند أفلاطون، أن غاية الكون هي الخير. (راجع دما بعد الطبيعة، لأرسطوم أ ف ص ٩٨٢ ب ٤-٧) وحين قرر أن العالم يتحرك بعشقه للمحرك الأول (دمابعد الطبيعة، م أ ف ص ٣٠٤٠). والغائية شعور كل ما يجري في الطبيعة. (راجع ما قلناه في: مبدأ المغائية). ويقرر أنه ليس الصدف أو البخت هي التي تتحكم في أحداث الطبيعة (وأجزاء الحيوان، لأرسطوم أ ف ص ١٤٥٠ أس الطبيعة (وأجزاء الحيوان، لأرسطوم أ

وفي مقابل أفلاطون وأرسطو اللذين أكدا الغائية في الكون والحياة، نجد ديموقريطس وأبيقور ولوكرتيوس ينكرونها تمامً، ويردون كل الحواث إلى الاتفاق (الصدفة) والبخت. وحتى والانحراف (الميل) Clinamen الذي أن به أبيقور لا ينطوي على أية غائية. (راجع لوكرتيوس: وفي طبيعة الأشياء ما الأبيات ١٠٢١ ـ ٣٢).

لكن عادت للغائية مكانتها في الفلسفة الإسلامية والفلسفة المسيحية في العصور الوسطى. وأصبحت من الحجج الرئيسية لإثبات وجود الله. ويظهر هذا جلياً عند الفارابي وابن سينا، في الفلسفة الإسلامية، وعند توما

الأكويني في الفلسفة المسيحية، وعلى أساسها قام برهانه أو طريقه via الخامس على وجود الله. وقد امتد بها توما إلى الموجودات غير الماقلة. لكن جاء أوكام Ocam فقصر الغائبة على الكائنات العاقلة وحدها، وشك في إمكان وجودها بالنسبة إلى الكائنات غير العاقلة. (راجع كتابه، Summulae).

وفي عصر النهضة الأوربية نجد جورداند برونو Bruao وكامبانلًا يؤكدان الغائية في الطبيعة.

لكن جاء كل من فرانسيس بيكون وديكارت فاعتبرا الغائية أمراً من أمور الإيمان، لامن أمور الفلسفة والعلم. ولهذا طالبا باستبعاد استخدام العلل الغائية في التفسير العلمي.

وسار في نفس الاتجاه اسبينوزا، فأكد أن كل العلل الخائية هي تخيلات انسانية -Ethica, P. I, append) Huma. na figruenta

وعلى العكس جاء ليبتس فأكد الغائية من جديد وأخضع لها الآلية إخضاعاً تاماً. وقال بفكرته المشهورة في والخسجام الآزلي، الذي بموجبه أوجد الله انسجاماً سابقاً بين كل الموجودات في الكون. وقرر أن هذا العالم هوه أحسن العوالم الممكنة، ويالتالي تسوده غائية مطلقة، أو بما في إرادة. الله من خير وما في قدرته من قوة لإبداعه، نشأ هذا الكون (راجع والمونودولوجياء، بنود ٣٣-٣٥).

أما موقف أمانويل كنت فيتجل في معالجته للحجة الغائية لاثبات وجود الله ـ فراجع رأيه تحت مادة: كنت.

وفي خلال القرن التاسع عشر نجد حملة شعواء عل الغاثية لدى شوبنهور (راجع كتابنا عنه) وادورد فون هرتمن.

# أبو حامد الغزالي

# لوحة حياته

السنة الهجرية: ٤٥٠ (= سنة ١٠٥٨ ميلادية): ولد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام وزين الدين، في مدينة طوس التي كانت ثاني مدينة في خراسان بعد نيسابور، وكانت تتألف من مدينتين توأمتين هما الطابران ونوقان، وكانت نوقان أكبر في القرن الثالث، أما في الرابع وما بعده

فكانت الطابران أكبر من نوقان. وكان بطوس قبر الإمام الرضا وقبر هارون الرشيد إلى جواره، وفي سنة ١٩٦٧هـ (سنة ١٩٢٥م) دمرت جحافل المغول مدينة طوس تدميراً لم تنهض منه بعد ذلك أبداً. وإنما نشأ بعد ذلك عمارة إلى جوار مشهد الرضا وقبر هارون الرشيد. ومن ثم ظهرت مدينة ومشهد، مدينة كبيرة منذ القرن الثامن، تحيط بها قبور عظيمة من بينها قبر الغزالي إلى شرقي ضريح الإمام الرضا، وقبر الفردوسي.

قرأ شيئاً من الفقه في طوس على أحمد بن محمد الراذكاني [الصفدي، السبكي ١٠٣/٤، العيني].

سافر الى جرجان الى الإمام أبي نصر الإسماعيلي، وعلق عنه والنعليقة، في الفقه [السبكي ١٠٣/٤]

رجع الى طوس [السبكي ١٠٣/٤]

قدم نيسابور في رفقة جماعة من الطلبة من طوس، ولازم إمام الحرمين، ومن زملاته في الدراسة عليه: الكيا الهراسي(المتوفى في أول المحرم سنة ٥٠٤هـ) وأبو المظفر الحوافي (المتوفى بطوس سنة ٥٠٠هـ) [ابن عساكر، ابن الجوزي وسبطه، السبكي ١٠٣/٤].

٧٧٨ هـ (٢٥ ربيع الثاني) توفى إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني المولود في ١٨ من المحرم سنة ٤١٩ (١٠٢٨/٢/١٢ م، ووفعاتـه في ١٠٨٥/٨/٢٠ م).

بعد وفاته خرج الغزالي الى المعسكر قاصداً الوزير نظام الملك [السبكي ١٠٣/٤، الذهبي، الصفدي]، فناظر الأثمة وقهرهم، ولقي التعظيم من نظام الملك. والمعسكر كان ميداناً فسيحاً بجوار نيسابور أقام فيه نظام الملك معسكره. [ابن عساكر، الذهبي، الصفدي، السبكي ١٠٣/٤].

 ۴۸٤ هـ (جمادى الأولى) توجه للتدريس بالمدرسة النظامية ببغداد بتكليف من نظام الملك [ابن عساكر، ابن

840 هـ (10 من رمضان=١٤ من اكتوبرسنة١٠٩٣ م) قُتِل نظام الملك، قتله شاب من الباطنية.

وفي ١٥ من شوال مات ملكشاه.

٤٨٦ أو ٤٨٧ هـ أفتى الغزالي فتواه ليوسف بن تاشفين بحقه في عزل الأمراء العصاة [ابن خلدون، تاريخه جـ ٦ ص. ١٨٧٠ ، بولاق سنة ١٨٢٧ هـ].

8AV هـ (في المحرم) شهد الاحتفال ببيعة الخليفة المستظهر بالله.

٤٨٨ هـ (في رجب) بدأت أزمته الروحية التي استمرت
 ستة أشهر، أي حتى أوائل سنة ٤٨٩ هـ [ «المنقذ من
 الضلال، ص ١٢٧، طبعة دمشق سنة ١٩٣٤].

(في ذي القعدة) ترك التدريس في نظامية بغداد،
 وسلك طريق التزهد والانقطاع [ابن كثير والصفدي حددا
 هذا التاريخ؛ \_ وذكر ترك التدريس ولم يذكر التاريخ: ابن
 عساكر، وابن الجوزي وسبطه، والذهبي، والسبكي].

- (في ذي الحجة) خرج الى الحج واستناب أخاه أحمد في التدريس بنظامية بغداد [السبكي ٤/٤ ، 1 ؛ 1 ، وذكر الحج ولم يذكر تاريخه: ابن عساكر، ابن الجوزي وسبطه، والذهبي]. هذا على قول من يجعلون الحج قبل الرحيل الى دمشق، ولكن الغزالي في والمنقذ، (ص ١٣٠) ينص صواحة على عكس ذلك، إذ قال إنه رحل الى دمشق ثم بيت المقدس والخليل ثم حجّ.

٤٨٩ هـ قدم دمشق وأقام بها مدة قصيرة.

ورحل من دمشق الى بيت المقدس (دالمنقذه ص ١٣٠) دوأخذ في تصنيف كتاب دالإحياء في القدس، ثم أتمه في دمشق، [دالمنتظم، لابن الجوزي]. وفي بيت المقدس كتب دالرسالة القدسية في قواعد المقائد، وجعلها قسيًا من ربع العبادات في كتاب دالإحياء، وقد كتبها لأهل بيت المقدس، ومن هنا جاء اسمها. ومن القدس توجه الى الخليل لزيارة مقام إبراهيم [دالمنقذ، ص ١٣٠].

وهنا تقع الرواية القائلة بأنه زار مصر. قال الصفدي: وقصدمصر، وأقام بالإسكندرية مدة، ويقال إنه عزم منها على

ركوب البحر للاجتماع بالأمير يوسف بن تاشفين صاحب مراكش... فبلغه نعى المذكور (أي نعى يوسف بن تاشفين)، فعاد الى وطنه بطوس،؛ وقال السبكي ١٠٥/٤: وففارق دمشق وأخذ يجول في البلاد فدخل منها الى مصر وتوجه منها الى الإسكندرية فأقام بها مدة؛ وقيل إنه عزم على المضى الى السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب لما بلغه من عدله، فبلغه موتهه؛ وقال العيني: وثم قصد مصر، وأقام بالإسكندرية مدة، ويقال إنه قصد الركوب منها في البحر الى بلاد المغرب على عزم الاجتماع بالأمير يوسف. . . بن تاشفين، صاحب مراكش، فبينها هو كذلك إذ أبلغ إليه نعيُ يوسف المذكور، فصرف عزمه عن تلك الناحية، \_ وهذه الرواية زائفة كلها، لأن يوسف بن تاشفين توفي يوم الاثنين ٣ من المحرم سنة خمسمائة! فهي تفترض إذن أن الغزالي كان في الإسكندرية سنة ٥٠٠ هـ وجميع الرويات تؤكد أنه كان في تلك السنة في خراسان، وعلى وجه التخصيص في نيسابور للتدريس في نظاميُّتها. لهذا يجب عد مسألة رحلة الغزالي إلى مصر والإسكندرية أسطورة زائفة.

844 هـ (في أواخرها) عاد الى دمشق من رحلته الى القدس والخليل. واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي (السبكي ١٠٤٤)، فكان يصعد المنارة الغربية طول النهار ويفلق بابها على نفسه [والمنقذ، ص ١٣٩ ـ ص ١٣٠ واستمر في دمشق حتى ذي القعدة سنة ٤٩٠ وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم. وأتم كتاب والإحياء، [ والمنقذ، ص

849هـ (ذي الحجة أو أواخر ذي القعدة) تحركت فيه داعية الحج، فسافر إلى الحجاز [«المنقذ» ض ١٣٠].

وه هر (في الشهور الخمسة الأولى منها) مر ببغداد في طريقة الى خراسان. وهنا اجتمع به أبو بكر بن العربي في جمادي الاخرة [والقواصم والعواصم» - راجع ومؤلفات الغزالي» الملحق رقم 18]. ونزل رباط أبي سعيد النيسابوري المواجه لنظامية بغداد، ولكنه لم يستأنف التدريس بالنظامية. مدة بطوس، ثم تمرك التدريس والمناظرة واشتغل بالعبادة [والسبكي، 2/11] وآثر العزلة وتصفية القلب للذكر، لكن حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش كانت تغير فيه وجه المراد وتشوش صفو الخلوة، ودام على هذه الحال قرابة 4 سنين [والمنقذه ص 17] وحوادث الزمان التي يشير قرابة 4 سنين [والمنقذه ص 17]

إليها الغزالي هنا هي الأحداث السياسية والفتنة التي أحدثتها الباطنية وفيظائعها، وانشغال فخر الملك بـالحرب ضـدهم، وكان وزيراً لسنجر. ونذكر هنا بعض الأحـداث السياسية التاريخية:

49. هـ (٣ جادى الأولى): انتزع سنجر مدينة نيسابور من عمه ارسلان ارغون اخي السلطان ملكشاه. وجعل وزيره أبا الفتح علي بن الحسين الطغرائي ثم عزله سنة ٤٩٠، وفي ربيع الأخر سنة ٤٩٨ ولى فخر الملك علي بن نظام الملك الذي قُبل سنة ٥٠٠ هـ، قتله أحد الباطنية كها قتل أبوه، وكان مقتله يوم عاشوراه. أما سنجر فقد أصبح حاكها على حراسان منذ ٥ جادى الأولى سنة ٤٩٠ وأصبح سلطاناً في ٢٤ ذي الحجة سنة ٤١١ هـ واستقام أمره الى أن أسره الغُزَ، ثم أفرج عنه وكاد يعود إليه ملكه، لولا أن عاجلته المنية في ربيع الأولى سنة ٤٩٠.

49. هـ عين سنجر، في ربيع الآخر، فخر الملك على ابن نظام الملك وزيراً له في خراسان فألح على الغزالي في معاودة التدريس، وفلم يجد بدأ من الإذعان، وعاد الى التدريس في نظامية نيسابوره لا في نظامية بغداد، إذ كان فخر الملك وزيراً في نيسابور لسنجر حاكم خراسان من قبل أخيه عمد بن ملكشاه [عبد الغافر الفارسي وعنه نقل ابن عساكر، وابن الجوزي وسبطه، وابن كثير، والذهبي، والصفدي، والسبكي ١٩٠٤/٤].

ولم يحدد أي مصدر الى متى استمر الغزالي في التدريس بنظامية نيسابور، ونحن نعلم أن فخر الملك قد قتله أحد الباطنية في اليوم العاشر من المحرم سنة ٥٠٠ فلعل الغزالي فكر بعد وفاته في ترك التدريس بنظامية نيسابور.

دشم عاد الى بيته واتخذ في جواره مدرسة للطلبة وخانقاه للصوفية، ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين: من ختم القرآن، ومجالسة ذوي القلوب، (عبد الغافر الفارسي وعنه نقل: ابن عساكر، والذهبي، والسبكي ١٩٩/٤).

٥٠٥ هـ (يوم الاثنين ١٤ جمادى الأخرق ١٨ ديسمبر
 سنة ١٩١١) توفي أبو حامد الغزالي بطوس، ودفن بظاهر
 قصبة الطابران، ولم يعفّب إلا البنات (ابن عساكر، ابن
 الجوزي وسبطه، الصفدي، الذهبي، ابن كثير.. الخ).

## آراؤه في الفلسفة والتصوف

الغزالي مفكر ومتكلم وفقيه وصوفي ولديه قدرة على

ـ رده على الفلاسفة:

وقد خصص الغزالي للرد عل الفلاسفة أهم كتبه في الفلسفة وهو دتهافت الفلاسفة».

وقد ألف هذا الكتاب ـ كها صرّح في مقدمته ـ رداً على الفلاسفة القدماء مبيناً تهافت عقيدتهم وتناقض كلمتهم فمما يتعلق بالالهيات، كاشفاً عن غوائل مذهبهم وعوراته (ص ٣٨ ـ ٣٩، طبع بيروت، المطبعة الكاثوليكية، سنة ١٩٦٢ والى هذه الطبعة سنشير في كل ما يلي).

لكنه في الواقع لا يقتصر على الرد على والفلاسفة القدماء، وحدهم، بل يرد أيضاً وفي أكثر القول على أقوال الفلاسفة المسلمين، خصوصاً ابن سينا، وبدرجة أقمل: الفارابي. لكن يبدو أنه ظن أن كل ما أتى به ابن سينا والفارابي إنما جاءا به من الفلاسفة اليونان ولم ينفردا بأراء خاصة بهما.

ويصرح الغزالي ايضاً بأنه في هذا الرد سيحكي ومذهبهم على وجهه، ثم يرد عليه بعد ذلك.

ويريغ من وراء هذا الى ان يبين داتفاق كل مرموق من الأوائل والأواخر على الإيمان بـالله واليوم الأخـر، وان الاختلافات راجعة الى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين اللذين لأجلها بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات، ـ وانه لم يذهب الى إنكارهما إلا شـرنمة يسـيرة من ذوي العقول المنكوسة والآراء المعكوسة، (ص ٣٩).

وعلى الرغم من قوله هذا، فإنه ينعت آراء الفلاسفة - ولا يحدد أيهم يقصد - بأن بينها اختلافاً طويلاً، ووأن خبطهم طويل، ونزاعهم كثير وآراءهم منتشرة وطرقهم متباعدة متنافرة. لحذا رأى ان يقتصر في رده على فلسفة أكبرهم، وهو ارسطوطاليس، فقال: وفلنقتصر على إظهار التناقض في رأي مقدمهم، الذي هو الفيلسوف المطلق والمعلم الأول، فإنه رتب علومهم وهذبها بزعمهم، وحذف الحشو من آرائهم، وانتقى ما هو الأقرب الى أصول أهوائهم، وهو رسطاليس. وقد رد على كل من قبله، حتى أستاذه الملقب عندهم بوانلاطن الألمي»؛ ثم اعتذر عن غالفة أستاذه بأن قال: والخلاطن صديق، والحق صديق، ولكن الحق أصدق منه.

ويزعم الغزالي أن أرسطو والفلاسفة بعامة ويحكمون بظن وتخمين، من غير تحقيق ويقين، وذلك في الأمور الحجاج منقطعة النظير. لكنه ليس بصحيح مطلقاً ما يذهب إليه البعض من أن هجومه على الفلاسفة والفلسفة بعامة كان له اثر في صرف المسلمين عن الفلسفة، وآية ذلك، أن كل فلاسفة الأندلس إنما عاشوا وازدهروا بعده، كيا أن الفلسفة الإسلامية في المشرق تابعت مسيرتها القوية الخصبة دون أن تمبأ بما قاله الغزالي، ويكفي أن نذكر اسهاء: السهروردي تمبأ بما قاله الغزالي، ويكفي أن نذكر اسهاء: السهروردي المقتول، وفخر الدين الرازي في القرن السادس ثم الايجي والدواني وملاصدرا.

الغزالي والفلسفة:

بدأ الغزالي في قراءة كتب الفلسفة حوالى سنة \$48هـ وهو في الرابعة والثلاثين من عمره. فأخذ فكره يتغير مجراه، وحدثت له أزمة روحية، كان من نتائجها أن شك في اعتقاداته الموروثة. وهذا الشك كان أول دافع له إلى النظر العقلي الحرّ. وهو يعترف في دميزان العمل؛ (ص ٢٦٦، القاهرة سنة ٢٩٣،) بما لهذا الشك من فائدة حتى قال إن من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والحيسرة والضلال، ولا خيلاص للانسان إلا في الاستقلال.

وهذا الشك المنهجي الذي دعا إليه الغزالي إنما كان ثمرة مطالعاته لكتب الفلسفة. ويلغ هذا الشك أوجه حوالي سنة ٤٨٧هـ. لكنه أحسّ بأنه لا يستطيع المضي في هذا الشك لأن طبيعته تميل إلى اليقين، ولأنه بعد دفاعه المجيد عن الإسلام ضد الباطنية بكتاب: والمستظهري = فضائح الباطنية، وكتاب: وحجة الحق، حتى أصبح حجة الإسلام، قد صار لزاماً عليه أن يؤدي دوره الجديد الذي أحس بأنه دوره الحقيقي ورسالته أعنى الدفاع عن الإسلام، لا دفاع المتكلم أو الفقيه، بل دفاع المشارك في الفلسفة، فقارن في ذهنه بين عقائد الإسلام كما تصورها أصحابه من الأشاعرة ولقنه إياها أستاذه أبو المعالى الجويني، وبين إلهيات الفلاسفة المسلمين، وبخاصة الفارابي وابن سينا. وسرعان ما تبين له التعارض بين هذه وتلك. فكان عليه، وهو المدافع عن الإسلام، أن يبدأ بضرب الفلاسفة بعضهم ببعض ليثبت تهافتهم، فكان عن ذلك كتابه وتهافت الفلاسفة، الذي ألفه في مستهل سنة ٤٨٨هـ ومهد له بتأليف كتاب يشرح فيه آراء الفلاسفة بشكل موضوعي في أقسام الفلسفة الثلاثة: المنطق، الطبيعيات، الإلهيات، وسماه باسم ومقاصد الفلاسفة،

الالهية. لكنهم يوهمون الناس أن علومهم الالهية متفنة البراهين مثل علومهم الحسابية والمنطقية. ثم يبين أن الاختلاف بين الفلاسفة وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام:

١ - وقسم يرجع النزاع فيه الى لفظ بجرد، كتسميتهم
 صانع العالم - تعالى عن قولهم! - وجوهراً ومع تفسيرهم الجوهر
 بأنه: والموجود لا في موضوع أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج
 الى مقوم يقومه . . ولسنا نخوض في إبطال هذا. . .

٢ - «القسم الثاني: ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الدين، وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل... كقولهم إن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس... وكقولهم إن كسوف الشمس معناه وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس وذلك عند اجتماعها في العقدتين على دقيقة واحدة... وهذا الفين أيضا لسنا نخوض في إبطاله، إذ لا يتعلق به غرضه (ص ٤١ - ٤١).

٣ - والقسم الثالث بما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين، كالقول في حدث العالم، وصفات الصانع، وبيان حشر الأجساد والأبدان. وقد أنكروا جميع ذلك. فهذا الفن ونظائره هو الذي ينبغي أن يظهر فساد مذهبهم فيه، دون ما عداه، (ص ٤٤)

وهذا النوع الأخبر من الآراء هو الذي يجاول الغزالي في كتابه وتهافت الفلاسفة، بيان فساده. فتناول مذاهبهم في الأمور التالية وحاول بيان تهافتها \_ وهي:

١ ـ ابطال مذهبهم في أزلية العالم.

٧ - ابطال مذهبهم في أبدية العالم.

٣ - بيان تلبيسهم في قولهم إن الله صانع العالم وأن العالم صُنعه.

٤ - في تعجيزهم عن اثبات الصانع.

 في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة إلاهين.

٦ - في ابطال مذهبهم في نفي الصفات.

 ٧ - في ابطال قولهم إن ذات الأول لا تنقسم بالجنس والفصل.

٨ - في ابطال قولهم إن الأول موجود بسيط بلا ماهية .

٩ ـ في تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس بجسم.

١٠ ـ في بيان ان القول بالدهر ونفي الصانع: لازم

١١ ـ في تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره.

١٢ ـ في تعجيزهم عن القول بأنه يعلم ذاته.

١٣ ـ في ابطال قولهم إن الأول لا يعلم الجزئيات.

١٤ ـ في قولهم إن السهاء حيوان متحرك بالإرادة.

١٥ ـ في ابطال ما ذكروه من الغرض المحرك للسهاء.

١٦ - في ابطال قولهم إن نفوس السموات تعلم جميع الجزئيات.

١٧ ـ في ابطال قولهم باستحالة خرق العادات.

١٨ ـ في قولهم إن نفس الانسان جوهر قائم بنفسه ليس بجسم ولا عرض.

١٩ ـ في قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية.

٢٠ ـ في ابطال إنكارهم لبعث الأجساد مع التلذذ
 والتألم في الجنة والنار باللذات والآلام الجسمانية.

ويختم الغزالي كتابه بالحكم على الفلاسفة في مواقفهم من هذه المسائل العشرين على النحو التالي:

١ ـ فهو يحكم على الفلاسفة بالكفر في ثلاث مسائل
 هي:

اً ــ قولهم بأن العالم قديم (أزلي أبدي) وأن الجواهر كلها قديمة.

ب ـ قولهم إن الله لا يجيط عليًا بالجزئيات الحادثة من الاشخاص.

ج ـ إنكارهم بعث الأجساد وحشرها.

وفهذه المسائل الثلاث لا تملائم الإسلام بوجه، ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء، وأنهم ذكروا ما ذكروا على سبيل المصلحة تمثيلًا لجماهير الخلق وتفهيها. وهذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين. (ص ٣٥٤).

٢ - دفاما ما عدا هذه المسائل الثلاث: من تصرفهم في الصفات الإلهية واعتقاد التوحيد فيها - فمذهبهم قريب من مذاهب المعتزلة. ومذهبهم في تلازم الأسباب الطبيعية هو الذي صرّح به المعتزلة في التولد. وكذلك جميع ما نقلناه عنهم قد نطق به فريق من فرق الإسلام ؛ إلا هذه الأصول الثلاثة. فمن ير تكفير أهل البدع من فرق الإسلام ، يكفرهم أيضا به ، ومن يتوقف عن التكفير، يقتصر على تكفيرهم بهذه المسائل الثلاث.

ويصرح الغزالي (ص ٤٥) بأنه في إسطاله لأراء الفلاسفة في هذه المسائل العشرين إنما سيستعمل المنطق العقلي، ملتزما وبما شرطوه في صحة مادة القياس في قسم والبرهان، من المنطق، وما شرطوه في صورته في كتاب والقياس، وما وضعوه من الأوضاع في وايساغوجي، ووقاطيغورياس، التي هي من أجزاء المنطق ومقدماته.

### مؤلفاته

في كتابنا: مؤلفات الغزالي، [ط ١ القاهرة سنة ١٩٦١ في ١٩٦٨ مفحة، ط٢، الكويت سنة ١٩٧٧، أو في بيان عن مؤلفات الغزالي ومخطوطاتها وما ترجم منها الى اللغات الاخرى وما كتب عن كل واحد منها من دراساته فنحيل القارى، إليه. ونجتزى، ها هنا بذكر أهم ما رجحنا أنه صحيح النسبة الى أي حامد الغزالي مرتبة بحسب تاريخ تأليفها:

- ١ ـ التعليقة في فروع المذهب
  - ٢ ـ المنخول في الأصول
    - ٣ ـ البسيط في الفروع
      - ٤ ـ الوسيط
        - الوجيز
- ٦- خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
  - ٧ ـ المنتحل في علم الجدل
    - ۸ ـ مأخذ الخلاف
      - ٩ ـ لباب النظر
- ١٠ ـ تحصين المأخذ (في علم الخلاف)
  - ١١ ـ المبادىء والغايات

١٢ \_ شفاء العليل في القياس والتعليل

١٣ ـ فتاوى الغزالي

۱٤ ـ فتوى ( في شأن يزيد بن معاوية)

١٥ ـ غاية الغور في دراية الدور

١٥ \_ مقاصد الفلاسفة

١٧ ـ معيار العلم في فن المنطق

١٨ \_ عافت الفلاسفة

١٩ \_ معيار العقول

٧٠ \_ محك النظر في المنطق

٢١ ـ ميزان العمل

٢٢ ـ المستظهري في الرد على الباطنية (=فضائح الباطنية)

٢٣ \_ حجة الحق

٧٤ \_ قواصم الباطنية

٢٥ \_ الاقتصاد في الاعتقاد

٢٦ الرسالة القدسية في قواعد العقائد

٧٧ ـ المعارف العقلية ولباب الحكمة الإلهية

۲۸ ـ إحياء علوم الدين

٧٩ ـ المضنون به على غير أهله

٣٠ ـ الوجيز في الفقه

٣١ ـ المقصد الاسنى في شرح أسهاء الله الحسنى

٣٢ ـ القسطاس المستقيم

٣٣ ـ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة

۳۶ ـ كيمياى سعادت (باللغة الفارسية)

٣٥ \_ أيها الولد

٣٦ ـ نصيحة الملوك

٣٧ ـ الرسالة اللدنية

٣٨ ـ مشكاة الأنوار

٣٩ ـ المستصفى من علم الأصول

٤٠ ـ المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال

13 \_ الجام العوام عن علم الكلام

٤٢ \_ منهاج العابدين

### مراجع

- Wensinck: La Pensée d'al- Ghazzali Paris, 1935.
- Miguel Asin Palacios: Algazel: dogmatica, moral, ascetica: Zaragoza 1911.
- J. Obermann: Die Philosophie und religiöse Subjectivi- smus Ghazalis. Leipzig, 1921.
- Carra de Vaux: Ghazali.. Paris, 1902.

### الغنوصية

الغنوصية، من الكلمة اليونانية Ανῶσιλ (= معرفة، عرفان)، ويمكن أن تترجم بـ والعرفانية ونزعة فلسفية دينية صوفية معاً. وسميت بهذا الاسم لأن شعارهاهوأن: وبداية الكمال هي معرفة (غنوص) الانسان، أما معرفة الله فهي الغاية والنهاية، ( 2 × 8 × 7 × 7 ). واهتمام الغنوصيين إنماه وبالكمال τελείωυς بواصطة الغنوص (=العرفان، المعرفة). والغنوص يتم بوصفه بواسطة الغنوس أن وهذا العرفان يفضي الى عرفان الله هو المؤدي الى النجاة او الخلاص، لأن الله هو الانسان، وهذا فإن أسأس الغنوص هو معرفة الانسان بنفسه بوصفه إلهاً، وهذه المعرفة تؤدى الى نجاة الانسان.

وقد تنوعت اتجاهات أصحاب هذه النزعة، لكن يمكن اعتبار الخصائص التالية مميزةلهاجميعاً:

الحلاص أو النجاة بوصفه معرفة الانسان بذاته،
 وفيها تتحد الذات مع الألوهية اتحاداً جوهرياً.

لا التنوية الدقيقة. والتنوية هي أساس الزرادشتية.
 وقد ثبت الآن بعد اكتشاف أوراق بردى نجع حمادي بالدليل
 القاطع تأثر الغنوصية بزرادشت، فأحد الكتب الغنوصية في
 هذه الأوراق (رقم ٩ بحسب ترقيم وتصنيف Puech) عنوانه:
 «زرادشت»، ومؤلف سفر يوحنا المنحول يذكر العنوان:

Λογος Ζωροαστρ (=قول زرادشته). كذلك نجد في غطوطات قمران نزعة زرادشتية واضحة.

٣ ـ تجلى الالوهية من خلال صاحب وحي أو مخلص وقد ازدهرت حركة الغنوصية في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد. وقد زعم بعض آباء الكنيسة (أوريجاس وهيوليت خصوصا) أن النزعة الغنوصية وليدة تزاوج بين المسيحية وبين حركات روحية أخرى، أبرزها: اليونانية، والايرانية، واليهودية. فذهب أدولف فون هرنك Ad.V.Harnack الى أن العنصر الأجنى فيها عن المسيحية هو اليونان، ووصف الغنوصية بأنها حركة تهلين حارّ للمسيحية (تهلين = اعطاء صبغة هیلینیة أی یونانیة). ورأی ف. بوست W. Bousset. انه عنصر شرقى ايراني . وأيد الرأى الأول هانز ليزجانج . H Leisegang فقال إن الغنوصية ضرب من التفكير اليوناني الصوفي المعقل المنحل؛ ذلك لأن وطريقة التفكير والنظر، والتركيب والتفكر، والشكل الباطن والبنية الروحية للمذاهب الغنوصية تتجلى أنها يونانية ممز وجة جزئياً بعناصر شرقية» . H ( Leisegang : Die Gnosis, S . 5 ( 1924 ) وأكد الرأي الثاني ربتسنشتين فقررأن والغنوصية هي الاستمرار الضروري للأديان الشرقية في شتى المعمورة، والنقطة العليا لتطورها الفرداني العالمي معاً. . . وبمعني ما هي المرحلة الأخيرة للهلينية أو الملينشية -R. Reit zenstein: Die hellenistischen Mysté rien religionen, S. 69, 1927) ويؤكد رئتسنشتين انتشار هذه النزعة في كل العالم المليني: ذلك في التيارات الداعية إلى الاتصال المباشر بالألوهية، وفي طقـوس أديان الأسـرار، وفي فكرة والناس الإلميين، θείοι ανδρες عند فيلون اليهودي والقديس بولس.

وكل هذه الآراء تجعل من النزعة الغنوصية مزيجاً غير أصيل من أفكار دينية، متباينة الأصول، عما يجعلها تبدو كمذهب تلفيقي. لكن جاء هـ. يوناس H. Jonas وهو من تلاميذ مارتن هيدجر \_ في كتابه والغنوصية وروح أواخر المصر القديمه (جـ ' سنة ١٩٣٤؛ جـ ' سنة ١٩٥٤) فقرر أن الغنوصية ليست ثنوية إيرانية، ولا واحدية يونانية، ولا مزاجاً من كلتيها، بل هي نزعة قائمة برأسها، فيها يتجل فهم جديد تماماً للعالم ولمعرفة الانسان لنفسه. وهي نزعة الى انتزاع الصفة الدنيوية عن العالم، عالاسلف له في العالم القديم..

- كذلك جاء كوسبل G. Quispel في كتابه: والغنوصية بوصفها ديناً عالمياً و (اتسورش) سنة ١٩٥١، ص ٧٩) فقرر وأن الغنوصية اسقاط اسطوري لتجربة الذات، وأنها امكانية دينية للانسان بجانب إمكانياته الدينية الاخرى.

وعصل النزعة الغنوصية أن الإنسان العادي لا يستطيع أن يعرف من هو الانسان. صحيح أن لدى كل إنسان الاستعداد لمعرفة من هو، ولهذا يمكن أن يقال إن كل إنسان غنوصي بالقوة. أما بالفعل فقليلون هم الذين يسلكون طريق المغنوصية. وهذا ما يؤكده مؤسس المذهب، سيمون الساحر وكذلك يرد في الخطبة النمسانية Nassenerpre digt إدراك سر الإنسان ليس من شأن الجاهل أو اللاصق بالأرض، ولا أولئك الذين لا يعرفون إلا النفس، ولا العميان بالطبيعة، بل هو من شأن أولئك الذين يملكون السوح، والذين هم أرواح، وبالجملة: الكمّل تستطيعون التأويل عن طريق الروح، وبالجملة: الكمّل عسم عدوه وهؤلاء هم صفوة الانسانية، وآمال العالم تستند إليهم.

وهناك مرتبة أعلى من هؤلاء، هي مرتبة من صار العرفان (الغنوص) عندهم وحياً ويسجلون عرفائهم في كتب موحى بها. ولما كان الغنوصيّ ليس شيئاً بالنسبة الى غنوصه (عرفانه)، فإن معظم المصادر الغنوصية غفيل من أسهاء المؤلفين. بيداننانجدفي بعضها أحياناً ذكر المؤسس المذهب، سيمون الساحر، بوصفه الموحي. فيذكر مثلاً اسم كتاب بعنوان: «الوحى العظيم»، وفيه يتكلم سيمون الساحر على النحو التالي: «أخاطبكم بما أخاطبكم به واكتب هذا الكتاب». ثم يتلو ذلك عرض لنشأة الكلّ (الكون، العالم كله) عن الصمت موبع والعقل والعقل الأبدي بعن الفكر فلنتينوس Hippulyt Refut. VI, 18:2 وفي مسائل غلنتينوس Phippulyt Refut. VI, 18:2 وفي موضع آخر يقول إنه حظي برؤيا اللوغوس Logos

وهذا يسوقنا الى التحدث عن كتب الغنوصية. لقد اعتمد الباحثون حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في عرضهم لأراء الغنوصية، على ما أورده آباء الكنيسة المسيحيون في ثنايا ردودهم عليهم من نصوص لهم. وعن هذا الطريق وحده عرض مذهبهم ف. ك. باور F. Ch. Baur

وأ. هلجنفلد A . Hilgenfeld وأدولف فون هرنك .A . Harnak

ثم خطا البحث خطوة أوسع بإكتشاف كتابات أصلية للمانوية والمنداعية، بعد بقائها فترة طويلة في ظل الاعتقال، وذلك حين كشف عنها م. لدزبارسكي M. Lidzbarski. في اسيا واكتشفت نصوص مانوية في موضعين متقابلين: في آسيا الوسطى (طرفان، سنة ١٩٠٤)، وفي مصر (في الفيوم، سنة المسطى (عيث التشفت كمية كبيرة من المخطوطات. وقد كان نشرها بطيئاً جداً، ولا يزال دون التمام حتى اليوم.

لكن النصوص الأصلية لكتابات المؤلفين الغنوصيين أنفسهم لم تكتشف لأول مرة إلا في سنة ١٩٤٥ أو سنة ١٩٤٦ بالقرب من مدينة نجع حمادي بصعيد مصر، أو بناحية قصر الصيّاد (وهي مدينة Chenoboskon القديمة)، ضمن مجموعة من المخطوطات القبطية كانت موجودة في جرة. ومرت المجموعة بأيد مختلفة، لأنها مسروقة، حتى وصل الجزء الأكبر منها في سنة ١٩٥٢ الى حوزة المتحف القبطي بمصر القديمة (في القاهرة)، بعد أن كان قد بيع جزء منها (المخطوط رقم ٣) في سنة ١٩٤٦ وقطعة من المخطُّوط رقم ١ وصل بطريقة ملتوية في سنة ١٩٥٢ الى معهد يونخ C. G. Jung في زيورخ (مخطوط يونخ). وأول من وصف هذه المجموعة وصفأ علمياهو H . Ch . Puech وذلك في مقال له بعنوان والكتابات الغنوصية الجديدة في مصر العلياء نشر ضمن سفر تذكاري على شرف W.E.Crum (بوستون سنة ١٩٥٠ ص ٩١ -١٥٤) وأعاد نشره في والانسكلوبيديا الفرنسية، (جـ١٩ سنة .(1904

وفي هذه المجموعة المكتوبة عل ورق البردى والمؤلفة من ١٣ مخطوطًا، يوجد ٥١ كتابًا، لم يكن معروفاً منهامن قبل غير عدد قليل. راجع عنها خصوصاً:

- a ) J . Doresse : Les livres secrets des gnostiques d'Egypte , I , Paris 1958
- b) W. C. van Unnik: Evangelien aus dem Nilsand, 1960
  - c) H. Ch. Puech: Les gnostiques.

ومنذ سنة ١٩٥٦ بدأ نشر هذه النصوص، واشترك في ذلك ياهور لبيب ويسى عبد المسيح من المصريين، وبويش

Puech، وكوسبل Quispel، وتل Tilll، وكراوزه Krause وبيلنج Bohling من غير المصريين، كما ترجم بعضها الى لغات أوربية عديدة.

وقد أحدث اكتشاف هذه النصوص الأصلية الغنوصية ثورة في تصورنا للمذهب، لكن لا يمكن بيان نتائجها إلا بعد نشرها كلها ودراستها دراسة مستفيضة ومقارنتها بما أورده من ردّوا على الغنوصية من آباء الكنيسة المسيحية.

ولهذا نجتزى ها هنا بذكر بعض المعاني الأساسية في الغنوصية:

### ۱ ـ الثنوية: dualisme:

من الأفكار الأساسية في الغنوصية: الثنوية، أي القول بوجود مبدأين هما الروح والمادة، تجري أحداث الكون حسب ما بينها من نزاع وتعارض. إن العالم يجري حسب التعارض عبى هذين العنصرين المؤلفين له، ودرجة تغلب الواحد منها على الأخر. فإذا كانت الغلبة للمادة، كان الشر هو الغالب، وإذا كانت الغلبة للروح، كان الخير هو الغالب. إن المادة من عملكة الظلام، وفيها نزعة طبيعية للعدواة ضد مبدأ النور. أما إذا كانت السيادة لمبدأ الروح في عملية تطور العالم، فإن العملية الكونية يسودها الخير والنور. ونزعة الروح هي الى معرفة ذاتها. والمادة تحد من سلطان الروح: ولما كانت المادة لا تسمو الى الروح بهيا الروح تعبر عن نفسها في المادة، فإن صدورات الروح تهدف الى ملء الهوة بين الروح المادة. وتشخصات الروح تسمى الأيونات Aonen، التي هي فالحذج ومثل العالم اللامتناهي في صورة مشخصة.

## V \_ الصانع Demiurge

والفكرة الأساسية الثانية هي فكرة الصانع: لما كانت الروح والمادة هما المبدآن الأعليان، فإن فكرة الخلق غير واردة في مذهب الغنوصيين. ولهذا لا يقولون بخالق للعالم، بل بصانع للعالم، وهي فكرة نجدها عند أفلاطون.

#### ٣ ـ العرفان

والعرفان لا يتم بالفكر والتعلم، بل يتم في الجماعة وبالجماعة عن طريق الطقوس والمراسم والاحتفالات الخ. إن الغنوص (= المعرفة، العرفان) ليس معرفة بالأحوال الخارجية، بل بالحقائق الباطنة، خصوصاً ما يتعلق بالتمييز بين الحير والشر. وغاية المعرفة جعل الانسان إلاهاً. واتحاد

الانسان بالله هو المعرفة أو العرفان. إن معرفة الانسان لنفسه هي البداية، ومعرفته بالله هي نهاية الكمال. إن الانسان لا يستطيع بنفسه أن يبلغ الدرجة العليا من المعرفة، لهذا لا بد من قوة علوية هي التي تلهمه هذه المعرفة العليا.

لهذا فإن كل الفرق الغنوصية تدعى أنهااستودعت رسالة أو وحياً سرياً أوحي به من السهاء.

### ٤ \_ الخلاص:

نظراً للنزاع بين النور والظلمة في العالم، فلا بد للانسان من الخلاص. والخلاص هو النجاة من العالم المادي، الظلماني الذي هو بطبعه شرير. ويمتزج بهذه الفكرة فكرة اللياذ بعالم آخر يتحرر فيه الانسان من اغلال الظلمة والمادة. لكن هذا الخلاص لن يتحقق إلا لعدد قليل من المختارين، ومن الأرواح المصطفاة. وهؤلاء هم وحدهم القادرون على بطوغ العرفان، والغنوص، ولهذا فإن الغنوصيين الأوائل لم يعرفوا إلا بوجود طبقتين: طبقة الروحانين πνευματικοι أيضا: نفسانيين وطبقة الميولانيون عنهم يميزون ثلاث وطبقة الميولانيون منهم يميزون ثلاث طبقسات: الروحانيون، والنفسانيون والهيولانيون، طبقة أولئك الذين لا يملكون عرفاناً عرفاناً منها هي طبقة أولئك الذين لا يملكون عرفاناً عرفاناً دوالمغنوسي، الحقيقي، لأنه يمتلك العرفان (دالغنوص»): إنه الغنوصي الحقيقي، لأنه يمتلك العرفان (دالغنوص»): إنه يشاهد، ويتلقى النور، نور البهاء المعقول.

## أبرز شخصيات الغنوصية:

فإذا انتقلنا من هذه الملامح العامة المشتركة بين مختلف الفرق الغنوصية الى الأراء المميزة لأبرز الشخصيات الغنوصية وجدنا أن:

ا ـ سيمون الساحر Simon Magus هو الذي يذكر دائيًا في المصادر على أنه أولهم. وربحا كان السبب في ذلك هو أن يوستينوس الشهيد Justin Martyr وهو أول من كتب عن والهراطقة، كان من السامرة (في فلسطين قرب نابلس) كان تلميذاً لدوستيوس Dositheos صاحب فرقة كانت موجودة في عهد المكابين. ويقول يوستينوس إن سيمون كان يمجده أتباعه بوصفه الإله الأعلى، وأن صاحبته هيلانة كانت الفكرة

εννοια الخلاقة، الإلهية. ولا تعثر في مذهبه على آثار للمسيحية إلا قليلاً ومن تلاميذه Menandre .

٢ \_ باسيليدس Basilides : وأهم منه باسيليدس الذي عاش في القرن الثاني بعد الميلاد، في مدينة الاسكندرية (مصر) وخلاصة مذهبه كها عرضه القديس ايرنيوس Irenaeus أن الأب القديم غير المخلوق قد وَلَد أولاً: العقل (دنوس). والنوسوَلَد اللوغوس ٨٥٧٥، واللوغوس وَلَد فرونسيس Phronesis وفرونسيس ولد صبوفيا Sophia ودوناميس Dunamis. ومن هذين الأخرين ولدت السلسلة الأولى من الملائكة والقوى؛ والملائكة ولدوا السهاء الأولى. ومن هذه صدرت السلسلة الملائكية الثانية الذين خلقوا السياء الثالثة وهكذا الى أن وجدت ٣٦٥ سياء والملائكة في السياء الدنيا خلقت العالم الأرضى، وتقاسموه فيها بينهم. وكان زعيمهم هو إله اليهود الذي أثار البغضاء بمحاباته للشعب اليهودي. وهكذا صارت ساثر الأمم أعداء للامة اليهودية. هنالك تدخل الإله الأعلى لينقذ العالم من الدمار، فأرسل ابنه الأول: والنوس، (العقل) - أي المسيح، لكي ينقذ من يؤمنون من ملاتكة العالم. فظهر النوس في شكل انسان، ويشر بدعوته، لكنه عند المسلب اتخذ شكل سيمون القورينائي Simon de Cyrene، بحيث أن الذي صلب هو هذا الأخير على شكل المسيح، أما المسيح نفسه فكان واقفاً هناك يسخر من أعدائه، ثم عاد إلى الأب. ولهذا فإن من يعرف حق المعرفة لا يقر بأن المسيح صلب، وإلا لكان معنى ذلك أن المسيح عبد الملائكة الدنيويين. ومن يفهم أن هذا هو ما حدث فعلاً في عملية الصلب-أعنى أن الذي صلب هوسيمون القوريناني على شكل

المسيح، وليس يسوع المسيح نفسه ـ هو الذي ينجو من سلطان الملائكة الدنيوين.

اما هيبوليتوس Hippolytus فيقدم لنا عرضاً غالفاً تماماً لما قدم ايرينوس. فهو تصور باسليدس عدواً لفكرة الصدور عن الله، وهي فكرة منتشرة في مذهب الغنوصيين بوجه عام، ويؤكد أنه قال بمذهب الخلق من العدم. كما أنكر أن يكون ابن الله قد غادر مكانه ونزل خلال السموات الى الدنيا، لأن هذا يناقض مذهبه في أن الوجود في صعود، لا في نزول.

### ۳ \_ فالنتينوس Valentinus

وأهم منه فالتتينوس الذي ولد في احدى مدن الساحل الشمالي من مصر، وتعلم في الاسكندرية في بداية القرنا الثاني بعد الميلاد. وبعد أن اشتغل بالتعليم في الاسكندرية، رحل الى روما حيث عاش في عهد أسقفيق هوجينوس Hyginus (البكتوس Anicetus ميلادية). وله مؤلمات عديدة ضاعت كلها، فيا عدا شفرات قليلة واردة في المردود عليه. وتتضمن هذه المؤلفات: أناشيد دينية، خطباً وعظية، رسائل، وكتاباً يسمى وصوفياه.

وخلاصة مذهبه أن الايون aeon الأعلى قد دفعه الحب الى الافاضة، فصدرت عنه سلسلة من الايونات التي تؤلف البليروما Pleroma. فصدر النوس (=العقل) والأليتيا (الحقيقة)، ومن هذين صدر زوج آخر، وهكذا على شكل أزواج. وقد حاول التغلب على هذه الثنائية، لكن عبئاً، لأنها تقوم في أساس الغنوصية نفسها.





فال

#### Jean Wahl

مؤرخ فلسفة فرنسي . ولد في مرسليا في ٧٥ مايو سنة ١٨٨٨ ، وتوفي في باريس في ١٨ يونيو سنة ١٩٧٤ .

أتم دراساته العليا في مدرسة المعلمين العليا والسوربون بباريس ، حيث تتلمذ على ليفي بريل ، وفردريك روه ، ومليو ، ولالاند ، كها تابع محاضرات برجسون في الكوليج دي فرانس، وصار من المدافعين عنه ضد هجمات جوليان بندا وعين أستاذا للفلسفة في جامعات بيزانسون ونانسي وديجون والسوربون .

ولما احتل الألمان فرنسا في سنة ١٩٤٠ ، سجنوه . لكنه أفلح في الفرار من فرنسا ، وسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ، وقام بالتدريس في Mount Holyoke College وكلية اسمث في نيويورك . وعاد إلى فرنسا بعد انتهاء الحرب في سنة ١٩٤٥ ، واستأنف التدريس في السوريون .

وقد عني ثال في مطلع حياته التعليمية بهيجل، وخصوصاً بمؤلفات الشباب وتمخض عن ذلك كتابه: وشقاء الضمير (أو الشعور) في فلسفة هيجل، (باريس سنة ١٩٧٣).

لكنه انصرف بعد ذلك إلى دراسة الوجودية ، فأصدر في سنة ١٩٣٨ كتاباً ضخياً بعنوان : و دراسات كيركجوردية ، (ط٣ سنة ١٩٦٧). كماكتب عمدة مؤلفات صغيرة عن الوجودية ، منها : و تاريخ موجز للوجودية ، (باريس سنة ١٩٥١)؛ و الفكر في الوجود» (باريس سنة ١٩٥١)؛

 و فلسفات الوجود» (باريس سنة ١٩٥٤)؛ و الوجود الإنساني والعلو» ( سنة ١٩٤١). وله محاضرات عن هيدجر غير مطبوعة .

أما من الناحية النظرية ، فأهم كتبه هو و بحث في المتافيزيقا و . Traité de métaphysique ( باريس ، سنة المتافيزيقا و . 1907 )، وفيه يستعرض الكثير من المشكلات الكبرى في ما بعد الطبيعة ، لكن يعوزه الترتيب والعرض المحكم .

### الفارابي

# ۱ ـ حياته<sup>(۱)</sup>

ثاني فيلسوف ذي شأن في الفلسفة الاسلامية هو أبو نصر الفارابي، الملقب بـ المعلم الثاني ، في مقابــل أرسطوطاليس الملقب بـ المعلم الأول ،

وأبو نصر الفاراي تركي العنصر والبيئة . كان أبوه قائداً تركياً فيها يروي بعض المؤرخين . وولد أبو نصر في مدينة وسيح ، إحدى مدن فاراب . وفاراب ـ أو باراب كها تنطق في لهجتها الأصلية ـ ولاية في حوض سيرداريا ، دخلها الإسلام في عصر السامانين بعد أن غزا نوحٌ بن أزاد مدينة أسبجاب سنة ٢٠٥ هـ ( ٨٣٩ أو ٨٤٠ م )، أي قبل مولد

<sup>(1)</sup> واجع حيا : القطل ص١٣٧٧ اليهلي : وتنعة صوان الحكمة ١٢٠ - ١٠٠٠ ابن خلكان جدة ص ٢٤٣ - ٢٤٣ ، القاهرة ، سنة ١٩٤٨ الصفدي ، ط7 ، ص ٢٩٠٠ . ١٩١٢ و صاهد الاندلس : وطبقات الأمم ۽ ص١٩٥٠ ابن أبي أصبيعة حـ٣ ص ١٣٤ . ١٩٤٥ - ابن العبلا : وشفرات الذهب ۽ حـ٣ ص ٣٥٠ ـ ١٣٥٤ وراجع مقالنا في مجلة والكتاب ۽ سنة ١٩٥٠ ص ١٩٨ ـ ٩٩٤ .

الفاراي بقرابة ثلاثين سنة . وهي منطقة سبخة ، ولكن فيها غياضاً ومزارع في غربي الوادي ، ولها منعة وبأس . أما مدينة وسيج فعلى الشاطىء الغربي من سيرداريا ، على مسافة فرسخين جنوبي كدر ، عاصمة هذا الإقليم الذي تسكنه قبائل تركية من أجناس الغزية والخزلجية .

وعن هذه البيئة ارتحل الفارايي في سِنَ ناضجة ، انتجاعاً لمواطن الثقافة في ذلك العهد ، وأشهرها في ذلك الحين موضعان : حرّان (في الجنوب الشرقي من تركيا الآن)، التي انتقلت إليها مدرسة الإسكندرية بعد أن مكثت قرابة ماثة وأربعين سنة في أنطاكية . وكان ذلك في خلافة المتوكل التي استمرت من سنة ٢٣٧ هـ ( ٨٤٧ م ) إلى سنة المتوكل التي استمرت من سنة ٢٣٧ هـ ( ٨٤٧ م ) إلى سنة اليونانية ؛ وأن لم تستمر بها الدراسة أكثر من أربعين سنة ، فقد تخرّج فيها ـ برغم ذلك ـ نفر عتاز صاروا أساتذة العلوم اليونانية في بغداد التي طوت في داخلها معاهد الثقافة الكبرى في ذلك العهد .

ويغلب على الظن أن الفاراي قد طرق أبواب مدرسة حرّان أولاً ، فتلقى أطرافا من علوم الأواثل على يد شخصية لا يزال الغموض يحيط بها هي شخصية يوحنا بن حيلان ، وقد كان ذا قدم راسخة في المنطق ، فقرأ عليه الفاراي من المنطق حتى آخر البرهان .

ثم ادتحل الفاراي إلى بغداد . ولعله ارتحل مع رؤساء مدرسة حرّان ، الذين انتقل جمعهم إلى بغداد في خلافة المعتضد ( التي استمرت من سنة ٢٧٩ هـ / ٢٩٨٧ ، إلى سنة ٢٨٩ هـ / ٢٩٨٩ ، إلى سنة متى بن يونس الذي احتل مركز الصدارة في دراسة المنطق متى بن يونس الذي احتل مركز الصدارة في دراسة المنطق آنذاك ، وكان واسع الاطلاع على فلسقة أرسطو ، كما كان مترجاً غزير الانتاج ، وإن كان سقيم العبارة ، مما سيكون له أثره في عبارة الفارايي .

ويلوح أن الفارابي لم يكن ملحوظ المكانة في بغداد بالرغم من مهارته في العلوم الحكمية وتفوقه على أستاذه أبي بشر ، لأننا لا نجد فيها بين أيدينا من الوثائق التاريخية ما عساه أن يكشف عن هذه المكانة . والقصة التي رواها البيهقي في وتتمة صوان الحكمة » (الذي نشره كرد علي بعنوان : باتاريخ حكياء الاسلام ، ص ٣٣ ـ ٣٣ ، دمشق ، سنة باتاريخ حكياء الاسلام ، ص ٣٣ ـ ٣٣ ، دمشق ، سنة ( 1921 ) عها حدث بينه وبين الصاحب بن عباد قصة زائفة

خُلط فيها بين شخصية ابن عباد وشخصية سيف الدولة الحمداني .

ولعل عدم بروز مكانته في بغداد هو الذي حمله على الانتقال عنها إلى بلاط سيف الدولة في حلب ، حيث كان هذا الأمير الممتاز يرعى صفوة من أهل الأدب والعلم . وكان ارتحال الفاراي إلى حلب في سنة ٣٣٠هـ (سبتمبر سنة ٢٩٤٨ م). وظلّ يتنقّل بين حلب ودمشق ، ويطيل المقام في دمشق حيث الرياض الزاهرة والبساتين العاطرة والبنابيع المتدفقة . وقد كان هذا خير إطار لمزاج الفاراي .

إلى أن خرج من دمشق في جماعة إلى عسقلان على الساحل الجنوبي من فلسطين ، فهاجمته عصابة من اللصوص ، ووقع قتال بين الطائفتين قتل فيه صاحبنا الفاراي سنة ٩٥٠ هـ في شهر رجب (ديسمبر سنة ٩٥٠ م أو يناير سنة ٩٥٠ م). فنقل جثمانه إلى دمشق . وصلى عليه سيف الدولة في جملة من خواصه ، ودفن بظاهر دمشق ، خارج الباب الصغير .

ويبدو من بعض الأخبار أنه ورد مصر وأقام بها زمناً . إذ يروي ابن خلكان أن الفاراي ذكر في كتابه الموسوم بدو السياسة المدنية ، أنه ابتدأ تأليفه في بغداد وأكمله بحصر (دوفيات الأعيان ، جـ عص ٢٤٠ ). وفي تعليقة خاصة بكتاب د المدينة الفاضلة ، خبرً يقول إن بعض الناس سأله أن يجعل لهذا الكتاب د فصولاً تدل على قسمة معاينة ، فعمل الفصول بمصر ، وهذا يقطع بأن الفاراي أقام بمصر حيناً ، وأنه كتب فيها صفحات من مؤلفاته .

ويصف ابن خلكان طريقة عيشة الفارابي فيقول إنه كان زري الملبس، يلبس أحياناً قلنسوة بلقاء . « وكان مكباً على التحصيل ، زاهداً في أمور الدنيا ، لا يجفل بأمر مكسب ولا مسكن . وأجرى عليه سيف الدولة ـ كل يوم من بيت المال أربعة دراهم . . . اقتصر عليها لقناعته . وكان مؤثراً للوحدة « لا يجالس الناس . وكان مدة مقامه بدمشق لا يكون إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض ، ويؤلف هناك كتبه ، ويتناويه المشتغلون عليه » . ولعل هذا هو الذي يفسر لنا طريقته في التأليف ، فقد جاء « أكثر تصانيفه فصولاً وتعاليق ، ويوجد بعضها ناقصاً مبتوراً » ( ابن خلكان : « وفيات الأعيان » جـ ٤ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٣ ، القاهرة سنة

أراء الشروع في صناعة المنطق وهي خمسة فصول

٤ ـ رسالة صدر بها أبو نصر محمد بن محمد الفارابي كتابه في المنطق. .. وهذه الرسائل الأربع نشرتها - نشرة في غاية السوء السيدة مباهات تركر ضمن منشورات جامعة أنقرة سنة ١٩٥٨ ، المجلد رقم ١٦ ، ص ١٦٥ ـ ٢٨٦

ه ـ كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق

نشره د . محسن مهدی ، دار المشرق ، بیروت ، سنة 1974

٦ ـ شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبادة نشره فلهلم كوتش واستانلي مرو، بيروت، سنة

> 141. ب ) مدخل إلى فلسفة أرسطو :

٧ ـ مقالة في أغراض أرسطوطاليس وكل مقالة من كتابه الموسوم بالحروف

نشره ديتريصى في نشرته لبعض رسائل الفارابي بعنوان : د الثمرة المرضية في بعض الرسائل الفارابية ، (ليدن سنة ۱۸۹۰)

> ٨ ـ تجريدرسالة الدعاوى العلمية نشر في حيدرباد سنة ١٣٤٩

> > جه) في الدفاع عن أرسطو:

٩ ـ الرد على يمي النحوي فيها ردّ به على أرسطوطاليس ١٠ ـ كتاب الرَّد على جالينوس فيها تأوَّله من كلام أرسطوطاليس على غير معناه وقد نشرناهما في كتابنا: ورسائل فلسفية . . . ، بنغازي ، سنة ١٩٧٣ .

د) عن افلاطون

١١ ـ جوامع كتاب النواميس لأفلاطون

نشره ، فرنشسكو جبريل في لندن ، سنة ١٩٥٢ ؛ ونشرناه نحن في كتابنا: وأفلاطون في الاسلام ،، طهران سنة ١٩٧٤ .

١٢ ـ الألفاظ الأفلاطونية وتقويم السياسة الملوكية والأخلاق

نشرناه في و افلاطون في الإسلام ه ١٢ ـ كتاب الجمع بين رأيّ الحكيمين نشره ديتريصي في نشرته المذكورة، ص١ - ٣٣ ويمكن رسم خريطة أسفار الفاران على النحو التالى :

ارتحل من بغداد في نهاية سنة ٣٣٠ هـ ، ووصل إلى حلب في نهاية سنة ٣٣٠هـ ؛ ثم رحل إلى دمشق في سنة ٣٣١ ، حيث غشى بلاط سيف الدولة من سنة ٣٣٤ إلى ٣٣٦ ؛ ورحل إلى مصر في سنة ٣٣٧ ، وهي السنة التي كانت فيها حكومة دمشق تتبع سلطان مصر ؛ ثم عاد إلى دمشق في سنة ٣٣٨، حيث توفي فيها في رجب سنة ٣٣٩هـ، إن قلنا بوفاته في دمشق كها ذكر ابن ابي اصيبعة (جـ٢ ص ١٣٤ س١٥).

> (1) مؤلفاته

ألف الضاراي عدداً ضخياً من الرسائل والكتب والشروح ويمكن تصنيفها وحصرها باختصار على النحو

أ) في المنطق:

١ ـ رسائل : ٢٥ رسالة

۲ ـ شروح على منطق أرسطو : ١١ شرحاً

ب ) شروح على سائر مؤلفات أرسطو : ٧

ج) مداخل إلى فلسفة أرسطو: ٤

د) دفاع عن أرسطو: ٢

ز) عن افلاطون : ٦

ح) عن بطلميوس واقليدس: ٢

ط) مداخل إلى الفلسفة بعامة : ٥

ى ) تصنيف العلوم ١

يا) ما بعد الطبيعة ١٥

يب) الأخلاق والسياسة ٦

يج) علم النفس ومتنوعات: ٣

يد) الموسيقي وفن الشعر ٧

ومُعظم هذه المؤلفات مفقود ، ويعضه لا يوجد إلا في ترجمات عبرية .

ونجتزىءها هنا بإيراد بعض الكتب المهمة عما نشر:

أ) في المنطق:

١ \_ كتاب القياس \_ وهو القياس الصغير

٢ ـ التوطئة في المنطق

٣ ـ فصول تشتمل على جميع ما يضطر إلى معرفته من

<sup>(1)</sup> راجع عنواناتها وأماكن خطوطاتها وما نشر منها في كتابنا Histoire de la Philosophie cn Islam, II,pp. 484- 496.

هـ) تصنيف العلوم:

١٤ ـ احصاء العلوم وترتيبها

نشر لأول مرة في مجلة «العرفان» بصيدا في سنة ١٩٢٠ وما تلاها ؛ ونشره نشرة أخرى د . عثمان أمين للمرة الأولى في سنة ١٩٣٠ ؛ ونشره نشرة ثالثة أنجبل جونثالث بالنثيا في مدريد سنة ١٩٣٧ ، وأعيد طبعه في مدريد سنة ١٩٣٧ ، وأعيد طبعه في مدريد سنة ١٩٣٧ ،

و) ما بعد الطبيعة :

١٥ ـ عيون المسائل

نشره دیتریصی فی النشرة المذکورة ، ص ٥٦ ـ ٦٥. ١٦ ـ کلام فی المُلة

نشره محسن مهدي في بيروت سنة ١٩٩٨

١٧ ـ نصوص في الحكمة

نشره ديتريصى في الكتاب المذكور ص ٦٦ ـ ٨٣ ؛ ونشر في حيدرباد سنة ١٣٤٥هـ

١٨ ـ رسالة في الحروف

نشره محسن مهدي ، بيروت ، سنة ١٩٧٠

ز) الأخلاق والسياسة :

19 ـ المدينة الفاضلة ، أو : مبادىء آراء أهل المدينة الفاضلة

نشره لأول مرة ديتريصى في ليدن سنة ١٨٩٥ ؛ وأعاد طبعه د . البير نصري نادر في بيروت سنة ١٩٧٣ .

٢٠ ـ السياسات المدنية

نشره فوزي متري النجار ، في بيروت سنة ١٩٦٤ ٢١ ـ الفصول المنتزعة

طبعه أولاً دتلوب طبعة رديئة تحت عنوان افتعله هو : و فصول المدن ه (!)؛ ثم نشره من جديد فوزي متري النجار، في بيروت سنة ١٩٧١ تحت عنوان و فصول منتزعة ه.

ح) في علم النفس ومتفرقات :

٢٢ ـ رسالة في معاني العقل

نشره موریس بویج فی بیروت سنة ۱۹۳۸

 ٢٣ - النُّكَت فيها يصع ولا يصع من أحكام النجوم نشره ديتريمس في المجموع المذكور ، ص ١٠٤ ـ

111

۲۶ ـ شرح رسالة زينون الكبير طبعت في حيدرباد سنة ۱۳٤۹

۲۵ ـ تعلقات

ما - تعليمات طبعت في حيدر أباد سنة ١٣٤٦هـ ٢٦ - رسالة في مسائل متفرقة طبعت في حيدر أباد سنة ١٣٤٤هـ ٢٧ - رسالة في فضيلة العلوم والصناعات طبعت في حيدر أباد سنة ١٣٦٧ هـ

> ط) في الموسيقى وفن الشعر ٢٨ ـ كتاب الموسيقى الكبير

نشره ر. ارلانجيه في كتابه la Musique Arabe اجد ١ سنة ١٩٣٠ ؛ باريس ؛ وترجمه إلى الفرنسية ، في باريس سنة ١٩٣٥ . وأعاد نشره د . الحفني ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة .

٧٩ ـ رسالة في قوانين صناعة الشعر

نشره لأول مرة آريري في RSO جـ٧٧ ص ٢٦٦ ؛ ونشــرنـاه نحن في كتــابنـا : دأرسـطوطــاليس : فن الشعر . . . »، ص ١٤٧ ــ ١٥٨ ، القاهرة سنة ١٩٥٣ .

## تمهيد إلى فلسفته

## أ\_ الفارابي والفلسفة اليونانية

كان الفاراي أوسع الفلاسفة المسلمين اطلاعاً على الفلسفة اليونانية : عرف الكثير من نصوصها في ترجماتها إلى العربية ، وعرف تاريخ مدارسها ، وكان أول مفسر مسلم لبعض مؤلفات أرسطو .

وهو قد عرض لنا عرضاً موجزاً لتاريخ الفلسفة اليونانية فقال(١) :

و إن أمر الفلسفة اشتهر في أيام ملوك اليونانيين ، وبعد وفاة ارسطوطاليس ، بالاسكندرية إلى آخر أيام المرأة ،، وإنه لما توفى بقي التعليم بحاله فيها ، إلى أن ملك ثلاثة عشر ملكاً وتوالى ـ في فترة ملكهم ـ من معلمي الفلسفة اثنا عشر معلماً ، أحدهم المعروف باندرونيقوس (٣٠). وكان آخر هؤلاء الملوك المراة (٣٠) ، فغلبها أوغسطس الملك من أهل رومية ، وقتلها المراقبة ،

 <sup>(</sup>١) هذا النص ورد في ابن أبي أصيمة (جـ٣ ص ١٣٥) عن كتاب مفقود للفاراي
 (٢) يقصد الملكة كليو بطرة ( ١٩ ـ ٣٠ ق. م)

 <sup>(</sup>٣) اندور نيفوس الرودسي ، الذي تولى رأسة المدرسة المشاتهة بعد سنة ٧٠ ق. م يقلبل .
 وهو الذي نشر مؤلفات أرسطو وتيوفرسطس .

واستحوذ على المُلْك (١). فلها استقرّ له ، نظر في خزائن الكتب وصنعها، فوجد فيها نسخاً لكتب ارسطوطاليس قد نسخت في أيامه وأيام ثاوفرسطس، ووجد المعلمين والفلاسفة قد عملوا كتباً في المعاني التي عمل فيها أرسطو . فأمر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت نسخت في أيام أرسطو وتلاميذه ، وأن يكون التعليم منها ، وأن ينصـرف عن الباقي ، وحَكَّمَ أندونيقوس في تدبير ذلك ، وأمره أن ينسخ نسخاً يحملها معه إلى رومية ، ونسخاً يبقيها في موضع التعليم بالاسكندرية . وأمره أن يستخلف معلماً يقوم مقامه بالاسكندرية ، ويسير معه إلى رومية . فصار التعليم في موضعين(٣). وجرى الأمر على ذلك ، إلى أن جاءت النصرانية ، فبطل التعليم من رومية ، وبقى بالاسكندرية إلى أن نظر ملك النصرانية في ذلك، واجتمع الاساقفة وتشاوروا فيها يترك من هذا التعليم ، وما يُبَطِّل . فرأو أن يُعَلِّم من كتب المنطق إلى آخر الأشكال الوجودية ، ولا يُعَلِّم ما بعده ، لانهم رأوا أن في ذلك ضرراً على النصرانية ، وأن فيها أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم. فبقي الظاهر من التعليم هذا المقدار وما ينظر فيه من الباقى مستوراً، إلى أن كان الاسلام بعده بمدة طويلة فانتقل التعليم من الاسكندرية إلى أنطاكية ، ويقى بها زمنا طويلًا ، إلى أن بقى معلم واحد، فتعلّم منه رجلان وخرجا ومعهما الكتب: فكان أحدهما من أهل حرَّان ، والأخر من أهل مرو. فأما الذي من أهل مرو فتعلُّم منه رجـلان أحدهمـا ابرهيم المروزي، والأخر يوحنا بن حيلان. وتعلم من الحراني اسرائيل الأسقف وقويري ، وساروا إلى بغداد فتشاغل ابرهيم بالدين ، وأخذ قويري في التعليم ، وأما يوحنا بن حيلان فإنه تشاغل أيضاً بدينه . وانحدر ابرهيم المروزي إلى بغداد فأقام بها . وتعلُّم من المروزي متى بن يونان ٤.

وهذا العرض ـ رغم الأخطاء التاريخية في التفاصيل ـ يقرب من الحقيقة التاريخية في مجموعه .

كذلك يقدم لنا الفاراي في رسالته : وفيها ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ، (نشرة ديتريصي ص 2٩ ـ ٥٠)

تصنيفاً لمدارس الفلسفة اليونانية إلى سبع مدارس بحسب سبعة أمور :

١) بحسب اسم مؤسس المدرسة ، وهذه هي المدرسة
 الفيثاغورية ؛

لا بحسب اسم البلد التي جاء منها الفيلسوف ، وهي المدرسة القورينائية ، مدرسة أرسطيفوس الذي من قورينا ( قرية شحّات حالياً في برقة بليبيا )؛

٣) بحسب الموضع الذي كانت تدرس فيه الفلسفة، وهي المدرسة الرواقية، أن التعليم كان موضعه في رواق بعبد مدينة أثينا ؟

 ع) بحسب السلوك في الحياة ، وهذه هي المدرسة الكلبية ، لأن سلوك رجالها في الحياة كان يشبه سلوك الكلاب ؛

 ه) بحسب الأراء التي يقول بها أصحابها، وهي المدرسة التي تزعمها فورون مؤسس مدرسة الشك، وكان يصرف الناس عن العلم.

 ٦) بحسب الأراء التي يقول بها أصحابها فيها يتعلق بالغاية المنشودة من دراسة الفلسفة ، وهي مدرسة و أصحاب اللذة ، أى الابيقورية .

 ٧) بحسب الأفعال التي يقومون بها وهم يَدْرسون الفلسفة ، وهي المدرسة المشائية ، إذ كان أفلاطون وأرسطو يدرس الفلسفة للناس وهما يتمشيان .

وقد أخذ الفارابي هذا التقسيم بحروفه عن شرح سنبلقيوس على كتاب والمقولات ، لأرسطو (ص ٣- ٤، نشرة Kalbficiseh)، أو عن حنين بن أسحق (راجع القنطى ص ٢٥- ٢٦).

ب ـ التوفيق بين أفلاطون وأرسطو

وعن سنبلقيوس أيضاً أخذ الفاراي بعض ما أورده في كتابه و الجمع بين أربي الحكيمين ، الذي حاول فيه التوفيق بين أفلاطون وأرسطو .

وفي هذا الكتاب يبدأ فيقدر منزلة هذين الحكيمين واتفاق الأراء على الإشادة بها. قال : « ونحن نجد الالسنة المختلفة متفقة في تقديم هذين الحكيمين . . . وإليها يُساق الاعتبار ، وعندهما ينتهي الوصف بالحكم العميقة ، والعلوم اللطيفة ، والاستنباطات العجيبة ، والفوص في المعاني الدقيقة ، المؤدية في كل شيء إلى الحقيقة » . ثم أشار إلى ما

<sup>(</sup>١) و أوغسطس و هو اللقب الذي أطلقه عجلس الشيوخ الروماني على أول امبراطور وهو حابوس أوكافيوس ( ولد في روما في ١٣/٩/٣٣ ق. م وتوفي في نولا في ١٤/٨/١٩ بعد الميلاد). وقد انتصر على انطونيوس وكليوبطرة في معركة بحرية تجاه أكثيوم في ٣١/١٢/٣٦ ق. م، وصار أمبراطوراً في سنة ٧٧ ق. م.

 <sup>(</sup>٢) الذي فعل ذلك هو سولا Sylla القائد الروماني ( ١٣٨ ـ ٧٨ ق. م )
 (٣) في روما وفي الاسكندرية .

ذهب إليه الناس من اختلاف آرائها في بعض الأمور فقال : و زعم بعضهم أن بين الحكيمين اختلافاً في إثبات المبدع الأول ، وفي وجود الأسباب عنه ، وفي أمر النفس والعقل ، وفي المجازاة على الأفعال : خيرها وشرها ، وفي كثير من الأمور المدنية (= السياسية) والخلقية ، والمنطقية ». ولهذا رأى أن يوفق - أو على حد تعبيره : يجمع - بين رأييهها ، قال : و أردت في مقالتي هذه أن أشرع في الجمع بين رأييهها ، والابانة عما يدل عليه فحوى قوليهها ، ليظهر الاتفاق بين ما كتابهما ، وأبين مواضع المظنون ومداخل الشكوك في مقالاتها » .

ثم يقدم تعريفاً للفلسفة ليكون أساساً في الفصل في هذه الأمور فيقول إن الفلسفة و هي العلم بالموجودات بما هي موجودة ، والمذهب يكون صحيحاً إذا انطبق على الموجود .

لكن هذين الحكيمين ـ أفلاطون وأرسطو ـ أختلفا في بعض أمور الفلسفة . ولا بد أن يكون هذا الاختلاف راجعاً إلى واحد من الاسباب الثلاثة التالية :

 أ) فإما أن الحد المين عن حقيقة الفلسفة غير صحيح ؛

ب ) وإما أن يكون رأي الجميع أو الاكثرين واعتقادهم في تفلسف هذين الرجلين فاسداً ويغير أساس ؛

جـ ) وإما أن معرفة أولئك الظانين بأن بينها خلافاً هي معرفة مقصّرة . فإن فحصناعن هذه الاحتمالات الثلاثة تبين !!! ·

أن الحد الذي ذكرناه للفلسفة صحيح ، كها هو بين للن يفحص عن أجزاء هذا العلم . إذ موضوعات العلوم إما إلهية ، أو طبيعية ، أو منطقية ، أو رياضية ، أو سياسية . و والفلسفة هي المستنبطة لهذه العلوم جميعاً ، حتى إنه لا يوجد شيء من موجودات العالم إلا وللفلسفة فيه مدخل ، وعليه غرض ، ومنه علمه.

وهنا تتجلى أولى نقط الخلاف في الظاهر ـ بين هذين الحكيمين: أفلاطون ، وأرسطو . ذلك أن أفلاطون في دراسته لعلوم الفلسفة ، فضل استعمال القسمة الثنائية من أجل انتظام مجموع الأحوال الجزئية ، بينها فضل أرسطو استخدام القياس والبرهان . لكن هذا لا يعنى أن أرسطو

رفض القسمة الثنائية ، أو أن أفلاطون أنكر قيمة القياس والبرهان . وسيعود الفاراي إلى فضل بيان لهذه النقطة .

بن معظم العقلاء دليل باطل أيضاً. ذلك لأن الاتفاق بين معظم العقلاء دليل على الحق، بشرط ألا يكون هذا الاتفاق ناتجاً عن التقليد، بل عن البرهان العقلي الدقيق.
 و ونحن نجد الألسنة المختلفة متفقة في تقديم هذين الحكيمين، وفي التفلسف بها تضرب الأمثال، وإليها يساق الاعتباره.

 جـ) فلم يبق إلا الفرض الثالث وهو أن معرفة من ظنوا أن بينها خلافاً هي معرفة تتصف بالقصور .

فلنذكر أولاً الأسباب التي دعت إلى ظن من ظن أن بينها خلافاً ؛ ولنحاول بعد ذلك التوفيق بين هذه الخلافات المزعومة .

١ ـ أول نقط الخلاف هي في السلوك في الحياة . فإن أفلاطون قد تخلى عن كثير من الأسباب الدنيوية ، بينها أرسطو قد انغمس في علائق الدنيا ، ونال الكثير من مفاخرها ، وحاز المال الوفير ، وتزوج وأنجب أولاداً ، واستوزر للاسكندر . ومن هذا يبدو لأول وهلة أن بين الرجلين خلافاً في النظر إلى السلوك الواجب على الفيلسوف اتخاذه في الحياة .

ويرى الفارابي أن الأمر ليس هكذا. فإن أفلاطون اهتم بشؤون الدنيا و دوّن السياسات وهذّبها ، وبين السيرة العادلة والعِشرة الانسية المدنية ؛ وأبان عن فضائلها ، وأظهر الفساد العارض لأفعال من هجر العشرة المدنية وترك التعاون فيها ». وكتبه في هذا الباب معروفة ، ومختلف الأمم تدرسها منذ أيامه حتى عصرنا هذا . لكنه لما رأى أن المهمة الأولى للإنسان هي تقريم ذاته ، ثم تقويم غيره بعد ذلك و على أنه متى فرغ من الأهم الأولى ، أقبل على الأقرب الأدنى ». لكنه و لم يجد في نفسه من القوة ما يمكنه الغراغ مما يهمه من أمرها ، ( لذا ) أفنى أيامه في أهم الواجبات عليه » أي تقويم نفسه .

وأرسطو اتبع تعاليم افلاطون كيا وجدها في مؤلفاته. ولما عاد إلى ذاته ، وجد في نفسه قوة على تقويم نفسه ثم التعاون مع الآخرين والانشغال بكثير من الأمور السياسية .

فمن و تأمل هذه الأحوال ، علم أنه لم يكن بين الرأيين والاعتقادين خلاف ، وأن التباين الواقع لهما كان سببه نقصاً في القوى الطبيعة في أحدهما ، وزيادة في الآخر a . والتركيب .

والغارابي يشبه هذا بسُلم يصعد عليه وينزل منه ، فالمسألة واحدة ، ولكن الاتجاه غتلف بين من ينزل وبين من يصعد . ويبين أنه لا خلاف بينها ها هنا ، بل كلاهما يستهدف نفس الهدف ولكن في اتجاهين غتلفين . ذلك أن من يلجأ إلى القسمة ينبغي عليه أن يمر بالتركيب بين الجنس والفصل النوعي ؛ ومن يستخدم القياس يجب عليه أن يلجأ إلى القسمة . فالمسلكان متكاملان ، وليسا متناقضين .

## • - مسائل منطقية : القياس ، تقابل القضايا :

ويبين الفاراي ما قيل من خلافات بين أرسطو وأفلاطون في بعض مسائل المنطق الصوري، وخصوصاً القياس، وتقابل القضايا. ويفصل أوجه الخلاف، وينتهي إلى نوع من التوفيق، عما لا مجال ها هنا لذكره، لطوله وتعقيده.

### ٦ ـ مسائل في الطبيعيات: الابصار:

ويشير الفارابي ها هنا إلى الخلاف بين أرسطو وأفلاطون في مسألة الابصار: فأفلاطون يقول إنه يكون بخروج شيء من العين يلقى موضوع الابصار. أما أرسطو فيرى أن الابصار يتم بانفعال يجدث في العين.

ويحاول الفارابي ، بعد عرض حجج أنصار كليهها في هذا الموضوع ، أن يدلي براي وسط بينهها ، لكنه رأي مقتضب لا يوفق بين رأيي أرسطو وأفلاطون .

## ٧ ـ الأخلاق :

يرى أفلاطون في كتاب و السياسة » ( المعروف خطأ بدو الجمهورية ») أن الطبع يغلب العقل ، وأن الكهول الذين يطبعون على خلق يعسر زواله منهم . أما أرسطو فقد صرَّح في و الأخلاق إلى نيقوماخوس» أن الأخلاق كلها عادات تتغير ، وأن ليس شيء منها بالطبع ، وأن في استطاعة المرء أن ينتقل من خلق إلى غيره بالاعتباد والدربة .

ويلاحظ الفارايي أنه ليس في هذا خلاف . وإنما أرسطو يتكلم ها هنا في الأمور المدنية و والكلام القانوني يكون أبداً كليا مطلقاً . . . ومن البين أن كل خلق إذا نظر إليه مطلقاً عُلِم أنه ينتقل ويتفيّر ، ولو بعُسّر ؛ وليس شيء من الأخلاق عتنماً على التغيير والتبدل ، وأما أفلاطون فإنه ينظر في أحوال ٧ ـ طريقة التأليف: وثاني نقط الخلاف ـ الظاهري ـ هي في طريقة كل منها في التأليف . فإن أفلاطون ـ هكذا يزعم الفاراي خطأ ـ كان يوصي بعدم التأليف ، لأنه كان يفضل أن يبث الحكمة في القلوب الطاهرة والمقول الصحيحة . ولما خاف من ضياع علمه وكلمته بسبب النسيان ، عمد إلى الرموز والالفاز لتدوين معارفه وحكمته ، بحيث لا يفهمها إلا القادرون عليها .

أما أرسطو فكان مذهبه التدوين والوضوح والترتيب .

ويبدو للوهلة الأولى أن بين كليها خلافاً في طريقة التدوين. لكننا إذا تعمقنا الأمر وجدنا أرسطو كثيراً، ما يلجأ إلى الغموض والتعقيد هو الأخر. ويسوق الفاراني أمثلة على ذلك. ويؤيد رأيه بكلام لأرسطو يقول فيه : « إن وإن دونت هذه العلوم والحكم ، فقد رتبتها بحيث لا يخلص إليها إلا أهلها ، وعبرت عنها بعبارات لا يحيط بها إلا بنوها ه.

٣ مشكلة الجواهر : ونقطة خلاف ثالثة تدور حول
 مسألة الجواهر أيها الأشرف : الكلي ، أم الجزئي ؟.

ومعظم الذين درسوا مؤلفات أفلاطون وأرسطو يعتقدون بوجود خلاف بينها في هذه المسألة . إذ يجدون في كثير من مؤلفات أفلاطون ما يدل على أنه يرى أن الجوهر الأشرف والأقدم هو الأقرب إلى العقل والنفس ، والأبعد عن الحسّ والمقرد. بينها يجدون أرسطو في كتبه ، خصوصاً في كتاب و المقولات ، وكتاب و الأقيسة الشرطية ، (؟)، يقرر أن الجوهر الأولى بالشرف والتقديم هو الجوهر الأول أي الفرد ، لا الجوهر الثاني أي الكلي . لهذا زعم هؤلاء أن بين كلا الحكيمين خلافاً في هذه المسألة .

والفارابي يقرّ بوجود هذا الخلاف ، ولكنه يعزوه إلى اختلاف السياق . فأرسطو يجعل المفرد هو الجوهر الأشرف حين يتحدث في المنطق والطبيعيات ، لأنه يهتم حينئذ بأحوال الموجودات القريبة من الحس ؛ بينها أفلاطون يؤكد أن المفرد هو الأشرف حين يتحدث في الأمور الإلهية وما بعد الطبيعة . فكلها كان السياق مختلفاً ، والغرض ليس واحداً ، وقع الخلاف في الظاهر ، أما في الواقع فلا خلاف ، بل مرجعه إلى اختلاف سياق الكلام .

٤ - القسمة والبرهان: يرى أفلاطون أن الحد التام
 يكون بالقسمة ، بينها يرى أرسطو أنه يكون بالبرهان

قابلي السياسات وفاعليها، وأيّها أسهل قبولاً ، وأيّها أعسر . ولعمري ان من نشأ على خلق من الاخلاق واتفقت له تقويته ، فإن زوال ذلك عنه يعْسُر جداً . والعسير غيرُ الممتنع ه .

والفارابي يشير ها هنا فيها يتعلق بأرسطو إلى قوله في والفارابي يشير ها هنا فيها يتعلق بأرسطو إلى قوله في والأخلاق إلى نيقوماخوس، (المقالة الثانية، فصل ١٠ والمعب أن نجد في كتاب و السياسة ، ما يشير إليه ، وأقرب موضع إلى ذلك ما ورد في المقالة السابعة (فصل ٤، ص

## ٨ ـ تحصيل العلم:

كذلك يختلف الحكيمان في تفسير تحصيل العلم. فأفلاطون في محاورة وفيدون و يبين أن كل علم تذكر أما أرسطو فيرى أن الحواس مصدر العلم ، وأن من فقد حساً فقد علاً .

والفارابي يوفق بين الرأيين بأن يـذكر النـاس بما قاله أرسطو في أول كتاب «البرهان»: « كل تعليم وكل تعلّم فإنما يكون عن معرفة سابقة متقدمة الوجود». ويقول : اليست هذه هي نظرية التذكر عن أفلاطون بعينها!!

ولم نجمد هذا النص في كملام أرسطو في كتماب و البرهان و. فلسنا ندري من أين استقاه !.

## ٩ ـ مسألة أزلية العالم وأبديته :

يظن الناس أن أرسطو يؤكد أن العالم أزلي أبدي ، بينها يقول أفلاطون إن العالم مخلوق في الزمان .

ويرى الفارابي أن الذي ساق الناس إلى هذا الظن من أرسطو هو ما قاله في • الطويدة ؛ على سبيل المثال . لكن هذا بحرد مثال ، وما يقال على سبيل المثال لا يعبر بالضرورة عن اعتقاد من يذكر المثال ؛ فضلًا عن أن أرسطو في • الطويبقا ، لم يكن بصدد الكلام عن العالم ، بل هو يتكلم في الأقيسة للي تتألف مقدماتها من قضايا معروفة بوجه عام .

كذلك دفعهم إلى هذا الظن ما قاله أرسطو في كتاب و السياء والعالم و من أنه ليس للكل بدء في الزمان، فاستنتجوا من هذا أنه يقول إن الزمان أزلي . وهذا غير صحيح ، هكذا يقول الفارابي ـ لأنه بين في هذا الكتاب نفسه وفي كتب أخرى

في الطبيعة والفلسفة الأولى أن الزمان هو مقدار حركة الفلك وحادث عنه ؛ وما هو حادث عن شيء لا يحتوي على هذا الشيء . فمن يقول إن العالم ليس له بدء في الزمان ، فهو يقصد بذلك أن العالم لم يتكون جزءاً بعد جزء مثل البيت .

وهكذا ينكر الفارابي أن يكون أرسطو قد أكد أن العالم قدم! ومن الغريب أن يتجاهل الفارابي ما أكده أرسطو بكل وضوح في المقالة الثانية من كتاب و الطبيعة و لاثبات أزلية الحركة وأبديتها !.

## ١٠ ـ المثل الأفلاطونية :

ونقطة الخلاف العاشرة بين الحكيمين تتعلق بالمثل التي اكّدها أفلاطون ، وهاجمها أرسطو بشدّة .

وهنا يلجأ الفارابي ، من أجل التوفيق بينهما في هذا المجال ، إلى ما ورد في كتاب و أثولوجيا ، المنسوب خطأً إلى أرسطو ، بينها هو في الواقع تلخيص و للتساعات ، من ٤ إلى ٦، لأفلوطين . وما كان أسهل على الفاراي أن يقوم حينئذ بمهمة التوفيق إإذ مذهب أفلوطين هـ و في جملته مـذهب أفلاطون . ويجد الفارابي عوناً مسعفاً له في مسعاه في الموضع المشهور من و أثولوجيا ، حيث يقول صاحبه : و إن ربما خلوت بنفسى ، وخلعت بدني جانباً ، وصرت كأني جوهر بجرد بلا بدن ، فأكون داخلًا في ذاتي ، راجعاً إليها ، خارجاً من سائر الأشياء ـ فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعاً ، فأرى ف ذاق من الحسن والبهاء والضياء ما أيقي له متعجباً مهنماً ، فأعلم أني جزءً من أجزاء العالم الشريف الفاضل الإلمي ذو حياة فمَّالة . فلما أيقنت بذلك ، ترقيت بذات من ذلك العالم إلى العالم الإلهي ، فصرت وكأن موضوع فيها متعلق بها ، فأكون فوق العالم العقلي ، فأرى كأن واقف في ذلك الموقف الشريف الإلهي ، فأرى هناك من النور والبهاء ما لا تقدر الألسنُ على صفته ولا تعيه الأسماع ١٧٠٠.

## ١١ ـ الثواب والعقاب في العالم الآخر :

والنقطة الأخيرة متعلقة بمسألة الثواب والعقاب في العالم الآخر . يقول الفاراي إن البعض يزعم أنه لا أفلاطون ولا أرسطو يعتقدان في وجود عالم آخر ،ولا في الثواب والعقاب في عالم آخر . لكن الفارايي يرى أن هذا الزعم غير صحيح :

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا : ٥ أفلوطين عند العرب ، ط٢ ص٣٧ الفاهرة سنة ١٩٩٦ .

فبالنسبة إلى أرسطو يستشهد الفارايي بالرسالة التي بعث بها أرسطو إلى أم الاسكندر الأكبر يعزيها في ولدها والرسالة منحولة . وبالنسبة إلى أفلاطون يشير الفارايي إلى كلام أفلاطون في نهاية كتاب و السياسة » عما يدل على البعث والحساب والميزان والثواب والعقاب . والفارايي إنمايشيرهاهنا إلى أسطورة تما الواردة في المقالة العاشرة من كتاب إلى أسطورة » (ص ١٦٦٠؛ ١٦٢٤، ١٦٣٩هـ وما يتلوها).

# مذهب الفاراي

# أ\_ العلم الإلمي

في كتاب و إحصاء العلوم ، يقسم الفارابي العلم الإلهي إلى ثلاثة أجزاء :

و أحدها: يُفحص فيه عن الموجودات والأشياء التي تمرض لها بما هي موجودات .

والثاني يُفحص فيه عن مبادى البراهين في العلوم النظرية الجزئية وهي التي ينفرد كل علم منها بالنظر في موجود خاص - مثل المنطق والهندسة والعدد ، وياقي العلوم الجزئية الأخرى التي تشاكل هذه العلوم - فيفحص عن مبادى علم المنطق ، ومبادى علوم التعاليم ( = الرياضيات ) ، ومبادى العلم الطبيعي ؛ ويلتمس تصحيحها ، وتعريف جواهرها وخواصها ؛ ويحصي الظنون الفاسدة التي كانت وقعت للقدماء في مبادى عداه العلوم ، مثل ظنّ من ظن في النقطة والوحدة والخطوط والسطوح أنها جواهر ، وأنها مفارقة ، والطنون التي تشاكل هذه في مبادى عسائر العلوم ، فيقبحها ويبين أنها فاسدة .

والجزء الثالث: يُفحص فيه عن الموجودات التي ليست بأجسام ، ولا في أجسام : فيفحص عنها أولاً : هل هي موجودة ، أم لا ، ويبرهن أنها موجودة . ثم يفحص عنها : هل هي كثيرة أم لا ، فيبين أنها كثيرة . ثم يفحص عنها : هل هي متناهية أم لا ، ويبرهن أنها متناهية ، ثم يفحص هل مراتبها في الكمال واحدة أم مراتبها متفاضلة ، ويبرهن أنها متفاضلة في الكمال ، ثم يبرهن أنها على كثرتها ترتقي من عند انقصها إلى الاكمل فالاكمل ، إلى أن تتنهي في آخر ذلك إلى كامل ما ، لا يمكن أن يكون شيء هو أكمل منه ، ولا يمكن أن يكون شيء هو أكمل منه ، ولا يمكن أن يكون قبله أول ، وإلى أول لا يمكن أن يكون قبله أول ، وإلى متقدم لا يمكن أن يكون قبله أول ، وإلى متقدم لا يمكن أن يكون قبله أول ، وإلى متقدم لا يمكن أن يكون منه ، وإلى موجود لا

يكن أن يكون استفاد وجوده عن شيء أصلاً ؟ - وأن ذلك الواحد هو الأول والمتقدم على الإطلاق وحده . - ويين أن سائر الموجودات متأخر عنه في الوجود ، وأنه هو الموجود الأول الذي أفاد كل واحد سواه الوجود ، وأنه هو الواحد الأول الذي أفاد كل شيء سواه : الوحدة ، وأنه هو الحق الذي أفاد كل ذي حقيقة سواه : الحقيقة ، وعل أي جهة أفاد ذلك ؛ - وأنه لا يمكن أن يكون فيه كثرة أصلاً ولا بوجه من الوجود ، بل هو احق باسم الواحد ومعناه ، وباسم الموجود ومعناه ، وباسم الحق ومعناه من كل شيء يقال فيه إنه واحد أو موجود أو حق سواه . وثم يبين أن هذا الذي هو بهذه الصفات هو الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنه هو الله عز وجل وققدست أسماؤه . ثم يمعن بعد ذلك في باقي ما يوصف به وقد ، إلى أن يستوفيها كلها .

ثم يُعرَف كيف حدثت الموجودات عنه ، وكيف استفادت عنه الوجودات ، ويف حيف حصلت لها تلك المراتب ، ويأي شيء يستأهل كلُّ واحد منها أن يكون في المرتبة التي هو فيها . ويُبينُ كيفية ارتباط بعضها ببعض وانتظامه ، وبأي شيء يكون ارتباطها وأنتظامها . ثم يممن في إحصاء باقي أفعاله عز وجل في الموجودات ، إلى أن يستوفيها كلها ، ويبين أنه لا جور في شيء منها ولا خل ولا تنافر ولا سوء نظام ولا سوء تأليف ، وبالجملة: لا نقص في شيء منها ولا شرً أصلاً.

ثم يشرع بعد ذلك في إبطال الظنون الفاسدة التي ظُنّت بالله ـ عز وجل ـ في أفعاله بما يُدخل النقص فيه وفي أفعاله وفي الموجودات التي خلقها ـ فيبطلها كلها ببراهين تفيد العلم اليقين الذي لا يمكن أن يداخل الإنسان فيه ارتيابٌ ولا يخالجه فيه شك، ولا يمكن أن يرجع عنه أصلاًه(١).

وهـذا العـرض المستقصي لمـوضـوع العلم الإلهي يستدعي الملاحظات التالية :

١ ـ أولاً غموض التقسيم المذكور إلى ثلاثة أجزاء: إذ لا يوجد فارق بين الجزء الأول ، وبين الجزء الثالث ، فلا محل للتمييز بينها . والجزء الثاني يلفت النظر ، لأنه أدخل في العلم الطبيعي منه في العلم الإلهي ، أو يدخل بالتمبير العصري في فلسفة العلوم ومناهجها . وربما الذي دعا الفارابي إلى وضع هذا الجزء الثاني ضمن موضوعات العلم الفارابي إلى وضع هذا الجزء الثاني ضمن موضوعات العلم

<sup>(</sup>١) الفاراني : و احصاه العلوم ، ص ٩٩ ـ ١٠١، ط٢، القاهرة سنة ١٩٤٦.

الإلمي تناول أرسطو لمشكلة الصور الأفلاطونية في مقالتي و الموه و النوه ( المقالتين ١٣ ك ١٤ من كتاب و ما بعد الطبيعة ») ونقد تصور أتباع أفلاطون المباشرين للمثل على أنها رياضية، والدليل على ذلك ما أشار إليه كمثال لمباحث هذا الجزء الثاني : ابطال ظن من ظن في النقطة والوحدة والخطوط والسطوح أنها جواهر ، وأنها مفارقة » وهو رأي اسپوسبيوس واكسينوقراط خلفي أفلاطون المباشرين على رآسة الاكاديمية .

٧ - وثانياً يلاحظ أن موضوعات القسم الثالث قد تجاوزت ما قصده أرسطو بالإلهيات وما بعد الطبيعة ، وهذه نتيجة طبيعية لاستخدام البراهين العقلية لتأييد العقائد الدينية لدى آباء الكنيسة في المسيحية ، ولدى رجال مدرسة الإسكندرية وبخاصة يحي النحوي ، ثم لقيام علم الكلام في الإسلام خصوصاً في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ). وبهذا حدد الفاراي للإلهيات موضوعات لم تكن بارزة في الهيات أرسطو والمشائين : مثل العناية الإلهية ، بايقين الذي لا يمكن أن يداخل الإنسان فيه ارتباب ولا يخالجه اليقين الذي لا يمكن أن يداخل الإنسان فيه ارتباب ولا يخالجه فيه شك ، على حد تمبير الفاراي ، أي بالبراهين العقلية المؤدية إلى اليقين الضروري .

والفارابي يتناول موضوعات العلم الإلهي في كتبه كلها تقريباً ، ويكرّ نفسه باستمرار من كتاب إلى آخر ، وربما كان السبب في ذلك أن كتاباته معظمها تعاليق وفصول متناثرة ، ولم يعمد إلى تأليف كتاب في موضوع محدد بعينه ، اللهم إلا في القليل النادر مثل رسالة وفي معاني العقل ، ورسائله في المنطق .

## ب ـ البرهان على وجود الله : برهان الممكن والواجب

ولإثبات وجود الله يقدم الفارابي برهاناً أصيلاً يقوم على أساس التفرقة بين الممكن والواجب. وهو برهان سياخله عنه ابن سينا في و النجاة ، ( ص ٢٧٤ - ٢٧٧ ) و و الشفاء ، و الإلهيات ، جـ ١ ص ٣٧ - ٤٢ ، القاهرة سنة ١٩٦٠ )، كما سياخذه القديس توما.

وصورة البرهمان ترد مفصلة في « رسالة زينمون الكبير «(١) وفي رواية أكثر ايجازاً في كتاب « عيون المسائل » ـ

فلنجتزىءها هنا بهذه الرواية الأخيرة الموجزة . يقول الفارابي :

و إن الموجودات على ضربين: أحدهما إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده ، ويُستَى محكن الوجود . والثاني إذا اعتبر ذاته وجب وجوده ، ويسمى واجب الوجود . وإن كان محكن الوجود إذا فرضناه غير موجود لم يلزم عنه محال ، فلا غنى بوجوده عن علة . وإذا وجلا ، صار واجب الوجود بغيره . فيلزم من هذا أنه كان مما لم يزل محكن الوجود بذاته ، واجب الوجود بغيره . وهذا الإمكان إمّا أن يكون شيئاً فيها لم يزل ، وإما أن يكون في وقت دون وقت . والأشياء المحكنة لا يجوز أن تمرّ بلا نهاية في كونها علة ومعلولاً ، ولا يجوز كونها على سبيل الدور ، بل لا بد من انتهائها إلى شيء واجب ، هو الموجود الأول .

والواجب الوجود متى فُرِضَ غير موجودٍ ، لزم منه عُمال . ولا علة لوجوده . ولا يجوز كونُ وجوده بغيره . وهو السبب الأول لوجود الأشياء ».

### جــ صفات واجب الوجود

ويعدد الفارابي صفات واجب الوجود ـ أي : الله ـ في رسائل عديدة :

فيقول عنه في كتاب و السياسة المدنية و(١): و أما الأول فليس فيه نقص أصلاً ولا بوجه من الوجوه ، ولا يمكن أن يكون وجود أكمل وأفضل من وجوده ، ولا يمكن أن يكون وجود أقدم منه ولا في مثل مرتبة وجوده لم يتوفر عليه . فلذلك لا يمكن أن يكون استفاد وجوده عن شيء آخر غيره أقدم منه . وهو من أن يكون استفاد ذلك عها هو أنقص منه أبعد . ولذلك هو أيضاً مباين يجوهره لكل شيء سواه مباينة من واحد ، لا يمكن أن يكون ذلك الوجود الذي هو له لاكثر من واحد ، لا يمكن أن يكون بينه وبين آخر - له أيضاً هذا الوجود بعينه ـ مباينة أصلاً ؛ لأنه إن كانت بينها مباينة ، كان الذي تباينا به شيئاً أصلاً ؛ لأنه إن كانت بينها مباينة ، كان الذي تباينا به شيئاً واحد منها الآخر جزءاً من قوام وجوديها ؟ . فيكون وجود كل واحد منها الآخر خرءاً من قوام وجوديها ؟ . فيكون وجود مبباً لقوام ذاته ، فلا يكون أولاً ، بل يكون هناك موجود كل واحد منها منقساً بالقوال . فيكون كل واحد منها منقساً بالقوا . فيكون كل واحد منها منقساً بالقوام ذاته ، فلا يكون أولاً ، بل يكون هناك موجود

<sup>(</sup>۱) الفارلين : د شرح رسالة رينون الكبير ، ص٣ ـ ه. حيدرآباد، سنة ١٣٤٩هـ ( سنة ١٩٣٠م).

<sup>(</sup>١) الفاراي : و السياسة المدنية ۽ ص ٤٦ ـ ٤٦ . بيروت سنة ١٩٦٤.

أقدم منه ؛ قوامه . وذلك محال فيه ، إذ هو أول . وما لا تباين بينها لا يمكن أن يكونا كثرة : لا اثنين ، ولا أكثر .

وأيضاً إن أمكن أن يكون شيء غيره له هذا الوجود بمينه ، أمكن أن يكون وجود خارجاً عن وجوده لم يتوفر عليه وفي مثل رتبته . فإذن وجوده دون وجود ما يجتمع له الوجودان مما . فوجوده إذن وجود فيه نقص ، لأن التام هو ما لا يوجد خارجاً عنه شيء يمكن أن يكون له . فإذن وجوده لا يمكن أن يكون خارجاً عن ذاته لشيء ما أصلاً .

ولذلك لا يمكن أن يكون له صفة أصلاً ، وذلك أن وجود ضد الشيء هو في مثل مرتبة وجوده ، ولا يمكن أن يكون في مثل مرتبة وجوده ، ولا يمكن أن يكون في مثل رتبته وجود أصلاً لم يتوفر عليه ، وإلا كان وجوده وجوداً ناقصاً . وأيضاً فإن كل ما له ضد ، فإن كمال وجوده هو بعدم ضدّه . وذلك أن وجود الشيء الذي له ضدً إنما يكون مع وجود ضدّه بأن يحفظ بأشياء من خارج وبأشياء خارجة عن ذاته وجوهره ، فإنه ليس يكون في جوهر أحد الضدين كفاية في أن يحفظ ذاته عن ضده . فإذن يلزم أن يكون لل وسبب ما آخر ، به وجوده . فلذلك لا يمكن أن يكون في مرتبته ، بل يكون هو وحده فرداً . فهو واحد من هذه الجهة .

وأيضاً فإنه غير منقسم في ذاته بالقول ، وأعنى أنه لا بنقسم إلى أشياء بها تجوهره . وذلك أنه لا يمكن أن يكون القول الذي يشرح ذاته يدلُّ كل جزء من أجزاء القول على جزء مما يتجوهر به . فإنه إذا كان كذلك ، كانت الأجزاء التي بها تجوهره هي أسباب وجوده ، على جهة ما تكون المعاني التي تدل عليها أجزاء الحد أسباباً لوجود الشيء المحدود ، وعلى جهة ما تكون المادة والصورة أسباباً لوجود ما يتقوِّم بهما ، وذلك غير ممكن فيه إذ كان أولًا، فإذا كان لا ينقسم هذا الانقسام ـ وهو من أن ينقسم انقسام الكم وسائر أنحاء الانقسام أبعد. فهو أيضاً واحدٌ من هذه الجهة الأخرى ولذلك لا يمكن أيضاً أن يكون وجوده الذي به ينحاز عها سواه من الموجودات غير الذي هو به في ذاته موجود ، فلذلك يكون انحيازه عما سواه بوحدة هي ذاته : فإن أحد معاني الوحدة هو الوجود الخاص الذي به ينحاز كل موجود عما سواه ، وهي التي بها يقال لكل موجود واحد من جهة ما هو موجود : الوجود الذي يخصه . وهذا المعنى من معانيه يساوق الموجود . فالأول أيضاً بهذا الوجه واحد ، وأحق من كل واحد سواه باسم الواحد ومعناه .

ولانه لا مادة له ـ ولا بوجه من الوجوه ـ فإنه بجوهره عقل، لأن المانع للشيء من أن يكون عقلاً وأن يعقل بالفعل هوالمادة. وهومعقول من جهة ما هو عقل ، فإن الذي هو فيه عقل معقول لذلك الذي هو منه عقل . وليس يحتاج ، في أن يكون معقولاً ، إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله ، بل هو نفسه يعقل ذاته ، فيصير بما يعقل من ذاته : عاقلاً، وبأن ذاته تعقله : معقولاً . وكذلك ليس يحتاج في أن يكون عقلاً وعاقلاً إلى ذات أخرى وشيء آخر يستفيده من خارج ، بل يكون عقلاً وعاقلاً بأن يعقل ذاته ، فإن الذات التي تُعقل هي يكون عقلاً وعاقلاً بأن يعقل ذاته ، فإن الذات التي تُعقل هي التي تَعقل .

وكذلك الحال في أنه عالم : فإنه ليس يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى يستفيد بعلمها الفضيلة خارجاً عن ذاته ، ولا في أن يكون معلوماً إلى ذات أخرى تعلمه ، بل هو مكتف بجوهره في أن يعلم ويُعلَم . وليس علمه بذاته غير جوهره ، فإنه يعلم ، وإنه معلوم ، وإنه علم ذات واحدة وجوهر واحد .

وكذلك في أنه حكيم: فإن الحكمة هي أن يعقل أفضل الأشياء بأفضل علم. وبما يعقل من ذاته ويعلمها يعلم أفضل الأشياء وبأفضل علم. والعلم الأفضل هو العلم التام الذي لا يزول لما هو دائم لا يزول. فلذلك هو حكيم: لا بحكمة استفادها بعلم شيء آخر خارج عن ذاته، بل في ذاته كفايةً في أن يصبر حكياً بأن يعلمها .

والجمال والبهاء والزينة في كل موجود هو أن يوجد وجوده الأفضل ويبلغ استكماله الأخير . وإذ كان الأول وجوده أفضل الوجود ، فجماله إذن فاثت لجمال كل ذي جمال . وكذلك زينته وبهاؤه وجماله : له بجوهره وذاته ».

وفي وعيون المسائل ، يلخص الصفات الإلهية فيقول عن واجب الوجود إنه : « لا ماهية له مثل الجسم .. إذا قلت إنه موجود فحد الموجود شيء ، وحد الجسم شيء ــ سوى أنه واجب الوجود ، وهذا وجوده .

ویلزم من هذا أنه لا جنس له ، ولا فصل له ، ولا حد ، ولا برهان عليه بل هو برهانٌ على جميع الأشياء .

ووجوده بذاته أبدي أزلي ، لا يمازجه العدم ، وليس وجوده بالقوة .

ويلزم من هذا أنه لا يمكن أن لا يكون ؛ ولا حاجة به

إلى شيء يُمدُّ بقاءه . ولا يتغير من حال إلى حال .

وهو واحد بمعنى أن الحقيقة التي له ليست لشيء غيره . وواحد بمعنى أنه لا يقبل التجزؤ ، كيا تكون الأشياء التي لها عِظَم وكمية . وإذن ليس يقال عليه : كم ، ولا متى ، ولا أين . وليس بجسم . وهو واحد بمعنى أن ذاته ليست من أشياء غيره كان منها وجوده ، ولا حصلت ذاته من معاني، مثل المادة والجنس والفصل .

ولا ضدّ له .

وهو خيرٌ محض ، وعقل محض ، ومعقول محض ، وعاقل محض . وهذه الأشياء الثلاثة كلها فيه واحد .

وهو حكيم ، وحيّ ، وعالم ، وقادر ، ومريد . وله غاية الجمال والكمال والبهاء . وله أعظم السرور بذاته . وهو العاشق الأول والمعشوق الأول ..

لكن أوسع عرض لصفات الله عند الفاراي هو الذي نجده في كتاب و آراء أهل المدينة الفاضلة » (ص ٣٧ - ٥٤ مط٣ ، بيروت ، دار المشرق ، سنة ١٩٧٣). والغريب أنه يتطابق حرفباً في كثير من المواضع مع ما ورد في كتاب و السياسة المدنية »، إلى درجة يترجح معها القول بأن هذا الكتاب الأخير نصوص متنزعة بحروفها من الكتاب الأخير نصوص متنزعة بحروفها من الكتاب الأول .

# د) كيفية صدور جيع الموجودات عن الأول : نظرية الفيض

أما كيف توجد الموجودات عن الأول ، فالفاراي يفسّره تفسيراً أفلوطينياً ، عل أساس فكرة الصدور أي صدور الموجودات عن الأول على جهة الفيض .

يقول الفارابي في كتاب و آراء أهل المدينة الفاضلة ه: و والأول هو الذي عنه وُجد . ومتى وُجد للأول الوجود الذي هو له ، لزم ضرورةً أن يوجد عنه سائر الموجودات التي وجودُها لا بإرادة الإنسان واختياره ، على ما هي عليه من الوجود ، الذي بعضه مشاهد بالحسّ ، ويعضه معلومً بالبرهان .

ووجود ما يوجد عنه إنما هو على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر ، وعلى أن وجود غيره فائض عن وجوده هو . فعلى هذه الجهة لا يكون وجودُ ما يوجد عنه سبباً له

بوجهِ من الوجوه، ولا على أنه غاية لوجود الأول، كما يكون وجود الابن ـ من جهة ما هو ابن ـ غايةً لوجود الابوين ، من جهة ما هما أبوان . يعني أن الوجود الذي يوجد عنه لا يفيده كمالًا ما ، كما يكون لَّنا ذلك عن جُلَّ الأشياء التي تكون منًا ، مثل أنَّا باعطائنا المال لغيرنا نستفيد من غيرنا كرامة أو لذة أو غير ذلك من الخيرات ، حتى تكون تلك فاعلةً فيه كمالًا ما . فالأول ليس وجوده لأجل غيره ، ولا يوجد به غيره حتى يكون الغرض من وجوده أن يُوجَد سائر الأشياء ، فيكون لوجوده سبب خارج عنه فلا يكون أولًا ؛ \_ ولا أيضاً \_ بإعطائه ما سواه الوجود ، ينال كمالاً لم يكن له قبل ذلك ، خارجاً عما هو عليه من الكمال ، كما ينال من يجود بماله أو بشيء آخر فيستفيد بما يبذل من ذلك لذةً أو كرامةً أو رئاسة أو شيئاً غير ذلك من الخيرات . فهذه الأشياء كلها محال أن تكون في الأولى، لأنه يُسقط أوليته وتقدُّمه ، ويُجعَل غيره أقدم منه وسبياً لوجوده ، بل وجوده لأجل ذاته . وَيُلَّحَقُّ جوهره ووجوده ويتبعه أن يوجد عنه غيره . فلذلك وجوده الذي به فاض الوجود إلى غيره هو في جوهره . ووجوده الذي به تجوهُرُه في ذاته هو بعينه وجوده الذي به يحصل وجود غيره عنه . \_ وليس ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تَجُوْهُرُ ذاته ، وبالآخر حصولُ شيء آخر عنه ، كها أن لنا شيئين نتجوهر بأحدهما وهو النطق ، ونكتب بالآخر وهو صناعة الكتابة . بل هو ذات واحدة ، وجوهر واحد ، به يكون تجوهره ، ويه بعينه يحصل عنه شيء آخر .

ولا أيضاً بحتاج في أن يفيض عن وجوده وجود شيء آخر إلى شيء غير ذاته يكون فيه ، ولا غَرَضٌ يكون فيه ، ولا حركة يستفيد بها حالاً لم تكن له ، ولا آلة خارجة عن ذاته ، مثلها تحتاج النار في أن يكون عنها وعن الماء بُخار إلى حرارة تبخر بها الماء ، وكها تحتاج الشمس في أن تسخَّن ما لدينا إلى أن تتحرك هي ليحصل لها بالحركة ما لم يكن لها من الحال ، فيحصُّل عنها وبالحال التي استفادتها بالحركة حرارةً فيها لدينا ، أو كها يحتاج النجار إلى الفاس وإلى المنشار حقى يحصل عنه في الخشب انفصال وانقطاع وانشقاق .

وليس وجوده ، بما يفيض عنه وجودغيره، أكمل من وجوده الذي هو بجوهره ، ولا وجوده الذي بجوهره أكمل من الذي يفيض عنه وجودُ غيره ، بل هما جميعاً ذاتُ واحدة .

ولا يمكن أيضاً أن يكون له عائق من أن يفيض عنه

وجود غيره ، لا من نفسه ولا من خارج أصلًا ه(١).

فالموجودات تفيض عن الأول لا عن قصد منه يشبه قصودنا ، ولا عن طبع بحيث لا تكون له معرفة ورضى بصدورها ، وإنما ظهرت الأشياء عنه لكونه عالماً بذاته ، وبأنه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه . وإنما علمه هو العلة لوجود الأشياء . وعلمه للأشياء ليس علماً زمانياً . ووجوده هو بعينه وجوده الذي به يحصل وجود غيره عنه .

وإذا فاضت الموجودات عنه ، كانت بترتيب مراتبها ، و فحصل عنه لكل موجود قسطه الذي له من الوجود ومرتبته منه . فيبندي من أكملها وجوداً ، ثم يتلوه ما هو أنقص منه قليلاً . ثم لا يزال بعد ذلك يتلو الأنقص ، إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي إن تُحَطِّي عنه إلى ما دونه تُحُطِّي إلى مالا يمكن أن يوجد أصلاً ، فتنقطع الموجودات من الوجود ه(٢).

## هــ نرنيب الموجودات المفارقة

وعن وجود الأول يفيض وجود الثاني. وهذا الثاني جوهر غير جسمي ولا هو في مادة. وهو يعقل ذاته، ويعقل الأول. و وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثالث؛ وبما هو متجوهر بذاته التي تخصه، يلزم عنه وجود السياء الأولى. والثالث أيضاً وجوده لا في مادة، وهو بجوهره عقل. وهو يعقل ذاته ويعقل الأول: فيها يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلزم عنه وجود كرة الكواكب الثابتة؛ وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود رابع؛ وهذا أيضاً لا في مادة، فهو يعقل ذاته ويعقل الأول: فيها يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلزم عنه كرة زُخل. وبما يعقله من الأول عنه وجود خامس.

وهذا الخامس أيضاً وجوده لا في مادة . فهو يعقل ذاته ، ويعقل ذاته ، ويعقل الأول : فيها يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المرّيخ . وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود سابع . وهذا أيضاً وجوده لا في مادة . وهو يعقل ذاته ويعقل الأول : فيها يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة الشمس ، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثامن ، وهو أيضاً وجوده لا في مادة . ويعقل ذاته ويعقل الأول : فيها يتجوهر به من ذاته

التي تخصّه يلزم عنه وجود كرة الزَّهْرة ، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود تاسع ، وهذا أيضاً وجوده لا في مادة . ويعقل ذاته ويعقل الأول: فيها يتجوهر به في ذاته يلزم عنه وجود كرة عطارد ، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود عاشر ، وهذا أيضاً وجوده لا في مادة . وهو يعقل ذاته ويعقل الأول: فيها يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة القمر ، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود حادي عشر . وهذا الحادي عشر هو أيضاً وجوده لا في مادة ، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول . ولكنه عنده ينتهي الوجود الذي لا يحتاج ما يوجد ذلك الوجود إلى مادة وموضوع أصلا ، وهي الأشياء المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقولات . وعند كرة القمر ينتهي وجود الأجسام السماوية ، وهي التي بطبعتها تتحرك دوراً عنا .

والخلاصة أن صدور الموجودات عن الأول يتم في ترتيب تنازلي من ثان إلى حادي عشر وصدور التالي عن السابق يتم دائماً بأن يعقل الأول ، وذلك في جميع المراتب أما عقل كل واحد منها لذاته فينتج عنه فلك على الترتيب التالي : السهاء الأولى ، فالكواكب الشابقة ، فرُحل ، فالمشتري ، فالمريخ ، فالشمس ، فالزهرة ، فعطارد ، فالمقر نتهي الموجودات المفارقة التي هي جواهرها عقول ومعقولات ، وينتهي وجود الأجسام السماوية .

والأساس في هذا الترتيب هو أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد .

بيد أن المشكلة هي : هل العقل الأول هو واجب الوجود أو الله ـ أو هو أول ما صدر عن الله ؟

يتجلى بوضوح من كلام الفاراي في هذا النص الذي أوردناه نقلاً عن كتابه و آراء أهل المدينة الفاضلة ۽ أن العقل الأول هو الله نفسه ، ومن هنا كانت العقول عنده أحد عشر عقلاً . وهذا طبيعي منطقي ، لأن الأول أو الله أو واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول ، كيا قال الفارايي في مواضع عديدة من رسائله(٢٠). وهذا لا نجد عبارة والعقول المشرة، عند الفارايي ، إلا حين يقصد كلامه على العقول العشرة التالية للعقل الواحد(٣).

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه ص ٦١ - ٦٣.

<sup>(</sup>٧) أنظر مثلًا كتاب و السياسة المدنية ، ص 10س، - س٩.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً و آراء أهل المدينة الفاضلة و ص ٦٨ س٣ ، س١٩٣ ص ١١٧ س٩ ، س٩

 <sup>(1)</sup> الفاراي : و آراء أهل المدينة الفاصنة و صرفة - ٥٩. طا بيروت سنة ١٩٧٣ . وقد رددنا النص في بعض المواضع إلى أصله الموثق بالمخطوطات، إذ معظم تصحيحات يوسف كرم تحكية لا تبررها المخطوطات، ولا داعي إليها.

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفسه ص ٩٧.

وقد أخذ الفارابي فكرة والفيض، أو والصدور، عن أفلوطين الذي تحدث عن الفيض أو الصدور على حد تعبير المترجم العربي لهذا الموضع من تساعات أفلوطين (والتساعات، التاسع الخامس: ١: ٦) وقد نشرنا هذه الترجمة العربية في كتابناوأفلوطين عند العرب، (ص ١٨٤. ١٨٥).

أما نظام العقول المفارقة الاحد عشر فلم نعثر له سابقة في الفلسفة اليونانية حتى الآن. وأفلوطين. إنما يتكلم عن ثلاثة مبادىء هي: الواحد، العقل (نوس) والنفس الكلية. ولهذا نستطيع أن نقرر إلى أن يأتي دليل مضاد ان هذا النظام من وضع الفارابي نفسه. ولم يسبقه إليه أحد.

### و- ترتيب الموجودات تحت فلك القمر

وما تحت فلك القمر هو عالم الكون والفساد. وكل موجود فيه قوامه من شيئين: المادة، والصورة. ولا قوام للصورة بدون المادة لكن وجود المادة هو لأجل الصورة، فلو لم تكن صورة ما موجودة لما كانت المادة.

وتترتب الموجودات التي تحت فلك القمر (أي على الأرض) بحسب الأحسن فالأفضل منه، إلى أن ننتهي إلى أفضلها الذي لا أفضل منه . وفأخسها المادة الأولى المشتركة، والأفضل منها الاسطقسات (= العناصر)، ثم المعدنية، ثم النبات، ثم الحيوان غير الناطق، ثم الحيوان الناطق (= الإنسان)؛ وليس بعد الحيوان الناطق أفضل منه(١).

# كيف توجد هذه الموجودات؟

عن الطبيعة المشتركة للأجسام السماوية تصدر المادة الأولى المشتركة لكل الموجودات الكائنة تحت فلك القمر، وعن اختلاف جواهر هذه الأجسام السماوية ينشأ وجود أجسام كثيرة غتلفة الجواهر، وعن تضاد نسبها واضافات تحدث الصور المتضادة وعن حصول نسب متضادة واضافات متعاندة يحدث أجسام فيها اختلاط في الأشياء ذات الصور المتضادة وامتزاجاتها، وعن اصناف تلك الامتزاجات المختلفة تحدث أنواع كثيرة من الأجسام.

وفيحدث أولاً الاسطقسات، ثم ما جانسها وقارنها من

الأجسام: مثل البخارات وأصنافها مثل الغيوم والرياح وسائر ما يحدث في الجوّ، وأيضاً مجانساتها حول الأرض وتحتها، وفي الماء والنار. ويحدث في الاسطقسات، وفي كل واحد من سائر تلك، قوى تتحرك بها من تلقاء أنفسها إلى أشياء شأنها أن توجد لها أولها، بغير محرك من خارج؛ وقوى يفعل بعضها في بعض، وقوى يقبل بها بعضها فعل بعض. ثم تفعل فيها الاجسام السماوية ويفعل بعضها في بعض فيحدث من الجماع الأفعال من هذه الجهات أصناف من الاختلاطات والامتزاجات كثيرة، ومقادير كثيرة: مختلفة بغير تضاد، ومختلفة بالتضاد، فيلزم عنها وجود سائر الأجسام.

فتختلط أولاً الاسطقسات بعضها مع بعض، فبحدث من ذلك أجسام كثيرة متضادة. ثم تختلط هذه المتضادة بعضها مع بعض ومع الاسطقسات، فيكون ذلك اختلاطاً ثانياً بعد الأول، فيحدث من ذلك أيضاً أجسام كثيرة متضادة الصور. ويحدث في كل واحد من هذه أيضاً قوى يفعل بعضها في بعض ، وقوى تقبل بها فعل غيره فيها، وقوى تتحرك بها من تلقاء نفسها بغير عرك من خارج ثم تفعل فيها أيضاً الأجسام السماوية، ويفعل بعضها في بعض، وتفعل فيها الاسطقسات، وتفعل هي في الاسطقسات أيضاً؛ فيحدث من اجتماع هذه الأفعال بجهات غتلفة اختلاطات أخر كثيرة تبعد بها عن الاسطقسات والمادة الأولى بعداً كثيراً. ولا تزال تختلط اختلاط قبله، فيكون الاختلاط الثاني أبداً أكثر تركيباً مما قبله، إلى أن تحدث أجسام لا يمكن أن تختلط؛ فيحدث من اختلاطها جسم آخر أبعد منها عن الاسطقسات، فيحدث من اختلاطها جسم آخر أبعد منها عن الاسطقسات، فيحدث من اختلاطها جسم آخر أبعد منها عن الاسطقسات، فيقف الاختلاط.

فبعض الاجسام يحدث عن الاختلاط الأول، وبعضها عن الاختلاط عن الثاني، وبعضها عن الاختلاط الآخر. فالمعدنيات تحدث باختلاط أقرب إلى الاسطقسات وأقل تركيباً ويكون بعدها عن الاسطقسات برتب أقل. ويعدث النبات باختلاط أكثر منها تركيباً، وأبعد عن الاسطقسات برتب أكثر. والحيوان غير الناطق يحدث باختلاط أكثر تركيباً من النبات. والانسان وحده هو الذي يحدث عن الاختلاط الأخرى(١).

والأجسام السماوية تفعل في كل واحد منها بأن ترفد البعض، وتضاد البعض، مما تحدث عنه امتزاجات

<sup>(</sup>١) الفاران: وأراء أهل المدينة الفاضلة، ص٦٦.

واختلاطات أخرى كثيرة. وتلك هي أسباب وجود الأشياء الطبيعية التي تحت السماوية.

والموجودات التي دون الأجسام السماوية في نهاية النقص في الوجود، لأنها ولم تُعطّ من أول الأمر جميع ما تتجوهر به على التمام، بل إنما أعطيت جواهرها التي لها: بالقوة البعيدة فقط، لا بالفعل، إذ كانت إنما أعطيت مادتها الأولى فقط. ولذلك هي أبدأ ساعية إلى ما تتجوهر به من الصورة،(١). وهي قد بُلغت «من تأخرها وتخلُّفها وخساسة وجودها أن صارت لا يمكنها أن تنهض وتسعى من تلقاء أنفسها إلى استكمالاتها، إلَّا بمحرِّك من خارج. ومحركها من خارج هو الجسم السماوي وأجزاؤه، ثم العقل الفعّال: فإن هذين جيعاً يكملان وجود الأشياء التي تحت الجسم السماوي. والجسم السماوي فإن جوهره وطبيعته وفعله أن يلزم عنه أولاً وجودُ المادة الأولى. ثم من بعد ذلك يعطى المادة الأولى كلُّ ما في طبيعتها اوإمكانها واستعدادها أن تقبل من الصور، كائنةً ما كانت. والعقل الفعّال مُعَدُّ بطبيعته وجوهره أن ينظر في كل ما وطَّأه الجسمُ السماويّ وأعطاه. فأيّ شيء منه قبل يبوجه ما التخلص من المادة ومفارقتها، رام تخليصه من المادة ومن العدم فيصير في أقرب مرتبة إليه، وذلك أن تصير المعقولات التي هي بالقوة معقولات بالفعل. فمن ذلك يحصل العقل. الذي كأن عقلًا بالقوق عقلًا بالفعل، وليس يمكن أن يصير كذلك شيء سوى الإنسان: فهذه السعادة القصوى التي هي أفضل ما يمكن الإنسان أن يبلغه من الكمال. فعن هذين يكملُ وجودُ الأشياء التي بقيت متأخرةً واحتيج إلى إخراجها إلى الوجود بالوجوه التي شأنها أن تخرج إلى الوجود بها، وبالوجوه التي شأنها أن يدوم وجودها بهاء(٢).

والموجودات المكنة هي أنقص وجوداً، وهي غتلطة من وجود ولا وجود، لأنه وسط بين ما لا يمكن أن يوجد، وما لا يمكن ألا يوجد. ولهذا يخالطها العدم، إذ العدم هو لا وجود ما يمكن أن يوجد.

# ز\_ علم النفس ١- قوى النفس.

يميّز الفارابي بين ثلاثة أنواع من النفوس هي: أنفس الأجسام السماوية، وأنفس الحيوان الناطق، وأنفس الحيوان

غير الناطق.

أما نفس الحيوان الناطق فتشتمل على أربع قوى: القوة الناطقة، القوة النزوعية، القوة المتخيلة، القَوَّة الحسَّاسة. وفالقوة الناطقة هي التي بها يحوز الإنسان العلوم والصناعات، وبها يميّز بين الجميل والقبيح من الأفعال والأخلاق، وبها يروّي فيها ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، ويدرك بها مع هذه: النافع والضار، والملذِّ والمؤذي. والناطقة منها نظرية، ومنها عملية . والعملية منها مهنيَّة، ومنها مُرَوِّية. فالنظرية هي التي بها يحوز الإنسان علمٌ ما ليس شأنه أن بعمله إنسانًا أصلًا. والعملية هي التي بها يعرف ما شأنه أن بعمله الإنسان بإرادته. والمهنيّة منها هي التي منها تحاز الصناعات والمهن. والمرؤية هي التي يكون بها الفكر والروية في شيء مما ينبغي أن يُعْمَل أو لا يُعْمَل. ـ والنزوعية هي التي يكون بها النزوع الإنسان بأن يطلب الشيء أو يهرب منه، ويشتاقه أو يكرهه، ويؤثره أو يتجنّبه. وبها يكون البغضة والمحبة، والصداقة والعداوة، والخوف والأمن، والغضب والرضا، والقسوة والرحمة وسائر عوارض النفس. والمخيلة هي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحسّ، وتركب بعضها إلى بعض، وتفصل بعضها عن بعض، في اليقظة والنوم، تركيبات وتفصيلات بعضها صادق وبعضها كاذب. ولها مع ذلك إدراك النافع والضارّ، واللذيذ والمؤذي، دون الجميل والقبيح، من الأفعال والأخلاق. ـوالحسَّاسة بِّينَ أمرها، وهي التي تدرك المحسوسات بالحواسّ الخمس المعروفة عند الجميع، وتدرك الملذَّ والمؤذي، ولا تميَّز الضار والنافع، ولا الجميل والقبيح.

وأما الحيوان غير الناطق فيعضه يوجد له القوى الثلاث الباقية، دون الناطقة. والقوة المتخيلة فيه تقوم مقام القوة الناطقة في الحيوان الناطق. وبعضه يوجد له القوة الحساسة والقوة النزوعية فقط. وأما أنفس الأجسام السماوية فهي منينة لهذه الأنفس في النوع، مفردة عنها في جواهرها، وبها تتجوهر الأجسام السماوية، وعنها تتحوك دوراً. وهي أشرف وأكمل وأفضل وجوداً من أنفس أنواع الحيوان التي لدينا، وذلك أنها لم تكن بالقوة أصلاً ولا في وقت من الأوقات، بل مني بالفعل دائبًا، من قبل أن معقولاتها لم تزل حاصلة فيها منذ أول الأمر، وأنها تعقل ما تعقله دائبًا. وأما أنفسنا نحن فإنها تكون أولاً بالقوة ثم تصير بالفعل، وذلك أنها تكون أولاً هيئات قابلة معدة لان تعقل المعقولات، ثم من بعد ذلك

<sup>(</sup>١) الفاراي: والسياسة المدنية، ص٥٥.

<sup>(</sup>٧) الكتاب نفسه من ١٥٤ ه.

تحصل له المعقولات وتصير حينئذ بالفعل. وليس في الأجسام السماوية من الأنفس: لا الحسّاسة ولا المتخيّلة، بل إنما لها النفس التي تعقل فقط، وهي مجانسة في ذلك بعض المجانسة للنفس السماوية هي المجانسة للنفس السماوية هي المعقولات بجواهرها، وتلك هي الجواهر المفارقة للمادة. ذلك الذي أعطاها جوهرها. أما جُلّ المعقولات التي يعقلها الإنسان من الأشياء التي هي في موادّ، فليست تعقلها الأنفس السماوية لأنها أرفع رتبة بجواهرها عن أن تعقل المعقولات التي هي دونها. فالأول يعقل ذاته، وإن كانت ذاته بوجه ما الموجودات كلها، لأن سائر الموجودات إنما اقتبس كلُّ واحدٍ منها الوجود عن وجوده. والثواني فكلٌ واحدٍ منها يعقل ذاته ويعقل واحدٍ منها يعقل ذاته ويعقل الأول. (١).

ولكننانجد في كتاب وآراء أهل المدينة الفاضلة، تقسيهًا خاسيًا لقوى النفس، وهي:

١\_ القوة الغاذية، وهي التي بها يتغذى الإنسان.

۲ـ القوى الحاسّة.

٣\_ القوة المتخيلة.

٤\_ القوة الناطقة.

٥\_ القوة النزوعية.

وهذا التقسيم الخماسي هو الذي نجده عند أرسطو في كتاب والنفس؛ (صفحة ٤٣٢ أ ٢٩ـ ٢٣٤ب ٤؛ ٤٢٣ به ٤٢٠) حيث يقول إن النفس تتميّز بقوى: التغذية الذاتية، الاحساس، التفكير (= النطق)، والحركة (أو النزوع) [ص ٤١٣ ب ١٣]؛ ويقسمها إلى أجزاء هي: (١) الغاذية، وهي تنتسب إلى النبات وإلى كل أنواع الحيوان؛ (٢) الحسّاسة، ولا يمكن تصنيفها بسهولة إلى نطقية أو غير نطقية؛ (٣) المتخيلة، وهي في وجودها غتلفة عن سائرها؛ (٤) النزوعية [ص ٤٣٣] ٢٩- ٢٣٤ به ٤].

وقد أحسن الفارابي حين سماها «بالقوى»، لا «بالنفوس» كها سيفعل ابن سينا.

#### ٢ - العقل

ويهمنا من هذه القوى القوة الناطقة، أي العقل. وقد

كرّس له الفارابي رسالة خاصة ستحظى بعناية بالغة عند فلاسفة العصور الوسطى الأوربية<sup>(١)</sup>.

يبدأ الفارابي بحثه هذا ببيان معاني العقل. يقول: واسم العقل يقال على أشياء كثيرة:

الأول: الشيء الذي به يقول الجمهور في الإنسان إنه هاقل.

الثاني: العقل الذي يردّده المتكلمون على السنتهم، فيقولون: هذا بما يوجبه العقل، وينفيه العقل.

الثالث: العقل الذي يذكره ارسطوطاليس في كتاب والبرهان،

الرابع: العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب والأخلاق.

الخامس: العقل الذي يذكره في كتاب والنفس،

السادس: العقل الذي يذكره في كتاب دما بعد الطبيعة.

١- أما العقل الذي يقول به الجمهور في الإنسان إنه عاقل، فإن مرجع ما يعنون به هو إلى التعقل... ويعنون بالعاقل من كان فاضلاً جيد الروية في استنباط ما ينبغي أن يؤثر من خير، أو يجتنب من شر.

٢- وأما العقل الذي يردده المتكلمون على السنتهم، فيقولون في الشيء: هذا مما يوجبه العقل أو ينفيه العقل، أو يقبله العقل فإنما يعنون به المشهور في بادي الرأي (٢) عند الجميع، فإن بادي الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمونه: العقل.

٣ـ وأما العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب والبرهانه (٣) فإنه إنما يعفي به قوة النفس التي بها يحصل للانسان اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الضرورية، لا عن قياس أصلا، ولا عن فكر، بل بالفطرة والطبع، أو من صباه ومن حيث لا يشعر من أين حصلت وكيف حصلت. فإن هذه القوة جزء ما من النفس يحصل لها المعرفة الأولى، لا

<sup>(</sup>١) الغارابي: والسياسة المدنية، ص ٣٧. ٣٤. بيروت، سنة ١٩٩٤. موتجد نعذا التقسيم الحماسي أيضاً في كتاب الغارابي: وفصول منتزهة، ص ٢٧. بيروت سنة ١٩٧١.

<sup>(</sup>۱) نشر الترجة اللاتنية أتين جيلسون في هلة Archives d'Histoire dortrinale et عليه اللاتنية التين جيلسون في هلة littéraire du moyan âge, année 1929, PP. 122 et s99.

<sup>(</sup>٢) بادي الرأي= Common sense, bon sens

 <sup>(</sup>٣) راجع كتاب والتحليلات الثانية لأرسطوه (\* البرهان) المقالة الثانية، الفصل ١٩.

بغكر ولا بتأملٌ أصلًا، واليقين بالمقدمات التي صنعتها الصفة التي ذكرناها؛ وتلك المقدمات هي مبادىء العلوم النظرية.

 وأما العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب دالأخلاق، فإنه يريد به جزء النفس الذي يُحُصُّلُ اليقين بقضايا ومقدمات في الأمور الإرادية التي شانها أن تؤثر أو تجتنب...

٥- أما العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب
 والنفس، فإنه جعله على أربعة أنحاه: عقل بالقوة، وعقل بالفعل، وعقل مستفاد، وعقل فعال».

فالعقبل عند عامة الناس هو الروية، وعند المتكلمين: هو بادى الرأي أو الادراك العام، وعند أرسطو في كتاب والبرهان، هو: الادراك الطبيعي للمبادىء الأولية الضرورية، وعند، في كتاب والأخلاق إلى نيقوماخوس، (المقالة السادسة) هو: الفطنة الأخلاقية التي تمكن الإنسان من تمييز الخيروالشر، وعند أرسطو في كتاب والنفس، (المقالة الثالثة) يشتمل على أربعة أنواع: العقل بالقوة، العقل بالفعل، العقل المستفاد، العقل الفعال.

والعقل بالمعنى الرباعي الأخير هو المهم في نظرية العقل عند الفاراي، فلنفصّل القول فيه:

العقل الإنساني وهيئة ما في مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات: فهي بالقوة عقل وعقل هيولاني، وهي أيضاً بالقوة معقولة عقل وعقل هيولاني، وهي أيضاً بالغعل إذا حصلت فيه المعقولات.. ويحتاج ذلك إلى شيء ينقله من القوة إلى الفعل. وهذا الشيء ذات ما جوهرها عقل ما بالفعل، ومفارق للمادة. وهذا العقل الفاعل ويعطي المعقل الهيولاني، الذي هو بالقوة عقل، شيئاً ما بمزلة الضوء الذي تعطيه الشمس البصر، لأن منزلته من العقل الهيولاني منزلة الشمس من البصر: فإن البصر هو قوة وهيئة ما في مادة، وهو من قبل أن يُبصر: فيه بصر بالقوة، والألوان من قبل أن تبصر بصراً بالفعل، ولا في البصر ضوءاً يُضاء به، وتعطي الألوان ضوءاً جوهر الألوان ضوءاً بضاء به، وتعطي الألوان ضوءاً تضاء به، فيصير البصر بالضوء الذي استفاده من الشمس

مبصراً بالفعل وبصيراً بالفعل، وتصير الألوان بذلك الضوم مُبصَرة ' مرثية بالفعل بعد أن كانت مُبْصَرةً مرثية بالقوة. كذلك هذا العقل الذي بالفعل يفيد العقل الهيولاني شيئاً ما، يرسمه فيه. فمنزلة ذلك الشيء من العقل الهيولاني منزلة الضوء من البصر. وكما أن البصر بالضوء نفسه يُبْصر الضوء الذي هو سبب إبصاره، ويُبْصر الشمس التي هي سبب الضوء به (= بالبصر) بعينه، ويبصر الأشياء التي هي بالقوة مبصرة فتصير مبصرة بالفعل، كذلك العقل الهيولاني: فإنه بذلك الشيء الذي منزلته منه منزلة الضوء من البصر- يعقل الشيء نفسه، وبه يعقل العقل الهيولاني العقل بالفعل الذي هو سبب ارتسام ذلك الشيء في العقل الهيولاني، وبه تصير الأشياء التي كانت معقولة بالقوة معقولة بالفعل، ويصبر هو أيضاً عقلاً بالفعل بعد أن كان عقلاً بالقوة. وفعل هذا العقل المفارق في العقل الهيولاني شبيه بفعل الشمس في البصر، فلذلك سمى العقل الفعّال. ومرتبته من الأشياء المفارقة التي ذكرت، من دون السبب الأول المرتبة العاشرة. ويسمى العقل الهيولان العقل المنفعل، (١).

وإذن فالعقل الذي بالقوة هو العقل الهيولان، وهو العقل المنفعل. ويصير عقلاً بالفعل إذا ارتسمت فيه صور المعقولات، ويتم ذلك بواسطة العقل الفعال. والعقل بالفعل متى عقل المعقولات بواسطة العقل الفعال صار عقلاً مستفاداً. وفالعقل المنفعل يكون شبه المادة والموضوع للعقل المستفاد، والعقل المستفاد شبه المادة والموضوع للعقل الفعال. فحينئذ يفيض من العقل الفعال على العقل المنفعل المقوة التي بها يمكن أن يوقف على تحديد الأشياء والافعال وتسديدها نحو السعادة (٢٥).

وهكذا نجد ترتيباً في العقول يتصاعد من أدناها وهو العقل بالقوة، وفوقه يوجد العقل بالفعل، وفوقه العقل المستفاد، وفوقه العقل الفعّال.

## ٣۔ العقل الفعّال

ولا يتضح بجلاءٍ من كلام الفارابي في كل رسائله مكانة هذا العقل الفعّال: فهو أحياناً يتحدث عنه كيا لو كان مجرد جزء ـهو الاعليـ من أجزاء العقل، أو لحظة من لحظاته،

<sup>(</sup>١) الكتاب نف م ١٠٧ - ١٠٣.

<sup>(</sup>٧) الفاراي: والسياسة المدنية، ص ٧٩، بيروت سنة ١٩٦٤.

<sup>(</sup>١) القارابي: وآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٠١. بيروت سنة ١٩٧٣.

ويندرج ضمن النطاق الإنساني؛ وفي أحيان أخرى كثيرة يندفع في تمجيده بحيث يجعله في مرتبة أعلى من الإنسان وأقل من مرتبة العقول السماوية.

فهو يقول في موضع: والعقل الفقال فعله العناية بالحيوان الناطق والتماس تبليغه أقصى مراتب الكمال الذي للإنسان أن يبلغه وهو: السعادة القصوى، وذلك أن يصير الإنسان في مرتبة العقل الفعال. وإنحا يكون ذلك بأن يحصل مفارقاً للأجسام، غير عتاج في قوامه إلى شيء آخر مما هو دونه من جسم أو مادة أو عرض، وأن يبقي على ذلك الكمال دائمًا. والعقل الفعال ذائمًا. ولكن رتبته تحوز أيضاً ما تخلص من الحيوان الناطق وفاز بالسعادة. والعقل الفعال هو الذي ينبغي أن يقال إنه الروح الأمين وروح القعس، ويسمى بأشباه هذين من الاسماء، ورتبته تسمّى الملكوت وأشباه ذلك من الاسماء، ورتبته تسمّى

وفي موضع آخر يقرنه بالعقول الثواني العشرة، فيقول: وثم من بعد الآول يوجد الثواني والعقل الفمّال، (الكتاب نفسه ص٥٦ س٥).

كذلك نجده في وآراء أهل المدينة الفاضلة، يصفه بأنه ومفارق، (ص ١٠٣ س٥، بيروت سنة ١٩٧٣).

ويؤكد هذا على نحو أكثر تفصيلاً في رسالته في ومعاني العقل، فيقول: ووأما العقل الفعّال الذي ذكره أرسطوطاليس في المقالة الثالثة من كتاب والنفس، فهو صورة مفارقة لم تكن في مادة، ولا تكون أصلاً. وهو ببنوع ما عقل بالفعل، قريب الشبه من العقل المستفاد. وهو الذي جعل تلك الذات، التي كانت عقلاً بالقوة، عقلاً بالفعل؛ وجعل المعقولات، التي كانت عقلاً بالقوة، معقولات بالفعل. ونسبة العقل الفعّال إلى العقل الذي بالقوة كنسبة الشمس إلى العين التي هي بصر بالقوة، ما دامت في الظلمة. . . وكما أن الشمس هي التي تجعل العين بصيرة بالفعل، والمبصرات الفعل، عالمقل المعقل الذي بالقوة عقلاً بالفعل بما المقل الذي بالقوة عقلاً بالفعل بما أعطاه من ذلك المبدأ، ويذلك بعينه صارت المعقولات بالفعل، والمعولات بالفعل، والمعارك.

واشارة الفارابي هنا إلى أرسطو في المقالة الثالثة من كتاب والنفس، تحتاج إلى مزيد تدقيق، ليس ها هنا موضعه، فنحيل القارىء إلى ما كتبناه في هذا الموضوع في تصدير تحقيقنا للترجمة العربية القديمة لكتاب وفي النفس، الأرسطو<sup>(1)</sup>.

# ح- السياسة علم السياسة

كان الفارابي أشد الفلاسفة المسلمين عناية بالسياسة، رغم أنه لم يشارك فيها عملياً أدني مشاركة.

وهو يسمي السياسة بوالعلم المدني، وهو الترجمة الحرفية للكلمة اليونانية  $\pi o \lambda t r \epsilon i \alpha$  المخوفة من كلمة  $\pi o \lambda t r \epsilon i \alpha$  أي ساكن المدينة، مدني، وهي بدورها من كلمة  $\pi o \lambda t \epsilon i \alpha$  (= مدينة). وكلمة  $\pi o \lambda t \epsilon i \alpha$  تعني في اليونانية: (١) صفة وحقوق المواطن في المدينة؛ (٢) حياة المواطن في المدينة؛ (٣) مجموع المواطنين في المدينة؛ (٤) دستور الدولة، شكل الحكومة، النظام السياسي بوجه عام.

وقد عرّف علم السياسة أو العملم المدنى بأنه العلم الذي ويفحص عن أصناف الأفعال والسنن الإرادية، وعن الملكات والأخلاق والسجايا والشيم التي عنها تكون تلك الأفعال والسنن؛ وعن الغايات التي لأجلها تفعل؛ وكيف ينبغي أن تكون موجودة في الإنسان؛ وكيف الوجه في ترتيبها فيه على النحو الذي ينبغى أن يكون وجودها فيه؛ والوجه في حفظها عليه. ويميّز بين الغايات التي لأجلها تفعل الأفعال وتستعمل السنن. ويبّين أن منها ما هي في الحقيقة سعادة، وأن منها ما هي مظنون أنها سعادة من غير أن تكون كذلك؛ وأن التي هي في الحقيقة سعادة لا يمكن أن تكون في هذه الحياة، بل في حياة أخرى بعد هذه الحياة، وهي الحياة الآخرة؛ والمظنون به سعادة مثل الثروة والكرامة واللذات، إذا جعلت هي الغايات فقط في هذه الحياة. ويميّز الأفعال والسنن، ويبينُ أن التي ينال بها ما هو في الحقيقة سعادة من الخيرات والجميلة(٢) والفضائل، وأن ما سواها هو الشرور والقبائح والنقائص؛ وأن وجه وجودها في الإنسان أن تكون الأفعال والسنن الفاضلة موزعة في المدن والأمم على ترتيب

<sup>(</sup>١) أرسطوطاليس: وفي النفس:.... حققه وقدم له هيد الرحن يدوي، القاهرة سنة ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) أي والأمور الجميلة.

<sup>(</sup>٦) الفاراي: والسياسة المدينة من ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الغاراي: • في معاني المقل، نشرة ويتريضي، ص ٤٦- ٤٧.

ومستعملة استعمالاً مشتركاً. وبين أن تلك ليست تتأل إلا برياسة يمكن معها تلك الأفعال والسّنن والشيم والكلمات والأخلاق في المدن والأمم؛ ويجتهد في أن تحفظها عليهم حتى لا تزول؛ وأن تلك الرياسة لا تتألى إلا بمهنة وملكة تكون عنها أفعال التمكين فيهم وأفعال حفظ ما مكن فيهم عليهم. وتلك المهنة هي الملكية والملك، أو ما شاء الإنسان أن يسمّيها.

والسياسة هي فعل هذه المهنة. وأن الرياسة ضربان:

١- رياسة تمكن الأفعال والسنن والملكات الإرادية التي شأنها أن ينال بها ما هو في الحقيقة سعادة، وهي الرياسة الفاضلة. والمدن والأمم المنقادة لهذه الرياسة هي المدن والأمم الفاضلة.

٢ ـ ورياسة تمكن في المدن الأفعال والشيم التي تنال بها
 ما هي مظنونة أنها سعادات، من غير أن تكون كذلك، وهي
 الرياسة الجاهلية.

وتنقسم هذه الرياسة أقساماً كثيرة، ويسمى كل واحد منها بالغرض الذي يقصده ويؤمّه، ويكون على عدد الأشياء التي هي الغايات والأغراض التي تلتمس هذه الرياسة: فإن كانت تلتمس اليسار، سُمّيت رياسة الجيّة، وإن كانت الكرامة، سُمّيت رياسة الكرامة؛ وإن كانت بغير هاتين سميت باسم غايتها تلك.

وتبين أن المهنة الملكية الفاضلة تلتثم بقوتين: احداهما المقوة على القوانين الكلية، والأخرى القوة التي يستفيدها الإنسان بطول مزاولة الأعمال المدنية، وبمزاولة الأعمال في المختلق والأشخاص في المدند التجريبية(۱)، والحنكة فيها بالتجربة وطول المشاهدة، على مثال ما عليه الطب: فإن الطبيب إنما يصير معالجاً كاملا بقوتين: إحداهما القوة على الكليات والقوانين التي استفادها من كتب الطب؛ والأخرى القوة التي تحصل له بطول المزاولة لأعمال الطب في المرضى، والحنكة فيها بطول التجربة والمشاهدة لابدان الأشخاص. وبهذه القوة يمكن الطبيب أن يقدر الادوية والعلاج بحسب بدن بدن في حال حال عارض عارض وحال حال في وقت وقت وقت مها القوة وهذه التجربة.

والفلسفة المدنية تعطي فيها تفحص عنه من الأفعال

والسُّنن والملكات الإرادية وسائر ما تفحص عند القوانين الكلية؛ وتعطي الرسوم في تقديرها بحسب حال حال ووقت ووقت، كيف، ويأي شيء، ويكم شيء تقدر، ثم تتركها غير مقدّرة، لأن التقدير بالفعل لقوة أخرى غير هذا الفعل، وسبيلها أن تنضاف إليه. ومع ذلك فإن الأحوال والعوارض، التي بحسبها يكون التقدير، غير محدودة ولا يجاط بها.

### وهذا العلم جزءان:

١ـ جزء يشتمل على تعريف السعادة، وتمييز ما ببن الحقيقية منها والمظنون به، وعلى إحصاء الأفعال والسير والأخلاق والشيم الإرادية الكلية التي شأنها أن توزع في المدن والأمم، وتميّز الفاضل منها من غير الفاضل.

٧- وجزء يشمل، على وجه الترتيب، الشيم والسير الفاضلة في المدن والأمم، وعلى تعريف الأفعال الملكية التي بها تمكن السير والأفعال الفاضلة، ويُرتَب في أهل المدن الأفعال(١) التي بها يحفظ عليهم ما رتب ومكن فيهم. شم يحصي أصناف المهن الملكية غير الفاضلة كم هي وما كل واحدة منها، ويحصي الإفعال التي يفعلها كل واحد منها، وأي سُنن وملكات يلتمس كل واحد منها أن يمكن في المدن والأمم التي تكون تحت رياستها، وهذه في كتاب وبولبطيقي، وهو كتاب السياسة لارسطوطاليس، وهو أيضاً في كتاب والسياسة، لأفلاطون عيره(٢). ويبين أن تلك الأفعال والسير والملكات هي كلها كالأمراض للمدن الفاضلة.

أما الأفعال التي تخص المهن الملكية منها وسيرتها: فأمراض المهنة الملكية الفاضلة. وأما السير والملكات التي تخص مدنها فهي كالأمراض للمدن الفاضلة<sup>(١٢)</sup>.

ثم يحصي كم الأسباب والجهات التي من قبلها لا يُؤْمَن أن تستحيل الرياسات الفاضلة وسُنن المدن الفاضلة إلى السُنن والملكات الجاهلية. ويحصي معها أصناف الأفعال التي بها تضبط المدن والرياسات الفاضلة لثلاً تفسد وتستحيل إلى غير الفاضلة. ويحصي أيضاً وجوه التدابير والحيل والأشباء التي سبيلها أن تُستعمل إذا استحالت إلى الجاهلية، حتى تردِّ للى ما كانت عليه.

 <sup>(</sup>١) في المطبوع: والأفعال، وهو خطأ لا يستقيم معه الفهم

 <sup>(</sup>٢) في الطبوع: واغيره وهو خطأ لا يستقيم معه الفهم.

<sup>(</sup>٣) يبدو في النص المطبوع هنا تحريف وتكرار ونقل من موضع إلى أخر.

ثم يبين بكم شيء تلتتم المهنة الملكية الفاضلة، وأن منها العلوم النظرية والعملية، وأن تنضاف إليها القوة الحاصلة عن التجربة الكائنة بطول مزاولة الأفعال في المدن والأمم، وهي القدرة على جودة استنباط الشرائط التي تقدَّر بها الأفعال والسير والملكات، بحسب جَمْع جَمْع، أو مدينة مدينة، أو أمة أمة، ويحسب حال حال، وعارض عارض.

ويبين أن المدينة الفاضلة إنما تدوم فاضلة ولا تستحيل متى كان ملوكها يتوالون في الأزمان على شرائط واحدة بأعيانها، حتى يكون الثاني الذي يخلف المتقدم، على الأحوال والشرائط التي كان عليها المتقدم، وأن يكون تواليهم من غير انقطاع ولا انفصال. ويعرف كيف ينبغي أن يعمل حتى لا يدخل توالي الملوك انقطاع.

ويبين أي الشرائط والأحوال الطبيعية ينبغي أن تنعقد في أولاد الملوك وفي غيرهم، حتى يؤهَّل بها من توجد فيه للمُلك بعد الذي هو اليوم ملك. ويبينُ كيف ينبغي أن ينشأ من وُجدت فيه تلك الشرائط الطبيعية، وبماذا ينبغي أن يؤدّب حتى تحصل له المهنة الملكية ويصير ملكاً تاماً.

ويبين مع ذلك أن الذين رياستهم جاهلية لا ينبغي أن يكونوا ملوكا أصلاً، وأنهم لا يجتاجون في شيء من أحواهم وأعماهم وتدابيرهم إلى الفلسفة: لا النظرية، ولا العملية. بل يمكن كل واحد منهم أن يصبر إلى غرضه، في المدينة والأمة التي تحت رياسته، بالقوة التجريبية التي تحصل له بجزاولة جنس الأفعال التي ينال بها مقصوده، ويصل إلى لاستنباط ما يحتاج إليه في الأفعال التي ينال بها الخير الذي هو مقصوده: من للذة أو كرامة أو غير ذلك، ويضاف إلى ذلك جودة الإنساء بمن تقدم من الملوك الذين كان مقصدهم مقصوده!

ومن هذا النص الطويل تبين ما يلي:

 ان الفاراي بخلط بين الأخلاق والسياسة، ولا يميز البحث في أحد العلمين عن البحث في العلم الأخر، ولا موضوعات كلا العلمين، ولا الغاية منها.

وهذه النظرة هي نفس نظرة أفلاطون وأرسطو، إذ

يسرى كلاهما أن غاية السياسة المدنية هي السعي إلى توفير الكمال الأخلاقي لأبناء المدينة بمعونة القوانين والتربية ، وأن على الدولة أن تعمل على تمكين الفضائل الأخلاقية في نفوس المواطنين . ذلك أن الغاية من المدينة (= الدولة) هي السعادة ، تماماً مثلها هي غاية الفرد .

٢ - أنه يجعل موضوع علم السياسة ( العلم المدني ) هو نفسه ذلك الذي وضعه أرسطو . فإن أرسطو في المقالة الرابعة ( الفصل الأول ص ١٢٨٨ ب ٢١ - ١٢٨٩ أه٢ ) . يقرر أن علم السياسة يجب عليه أن يدرس : ( أ ) المدينة المثل ؛ ( ب ) المدن التي يمكن أن تكون أفضل ما يمكن تحقيقه في ظروف معينة ، ( ج ) والمدن الجاهلة أي الشريرة بطبعها .

# الحاجة إلى الاجتماع الإنساني

وما يدعو الناس إلى الاجتماع في مجتمع هو احتياجهم بعضهم إلى بعض. وذلك أن وكل واحد من الناس مفطور على أنه يحتاج ، في قوامه وفي أن يبلغ أفضل كمالاته ، إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها وحده ، بل مجتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء بما مجتاج إليه . وكل واحد من كل واحد بهذه الحال . فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال ـ الذي لاجل بجلت الفطرة الطبيعية ـ إلا باجتماع بحتاج إليه في قوامه ، فيجتمع ، مما يكون به جملة الجماعة لكل واحد ببعض ما يحتاج إليه في قوامه ، فيجتمع ، مما يكون به جملة الجماعة لكل واحد ببعض ما واحد ، جميع ما يحتاج إليه في قوامه وفي أن يبلغ الكمال . وهذا كثرت أشخاص الإنسان ، فحصلوا في المعمورة من الأرض ، فحدثت منهاالاجتماعات الإنسانية .

فمنها الكاملة ، ومنها غير الكاملة . والكاملة ثلاث : عظمى ، ووسطى ، وصغرى . فالعظمى : اجتماعات الجماعات كلها في المعمورة ، والوسطى اجتماع أمة في جزء من المعمورة ؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة .

وغير الكاملة: اجتماع أهل القرية، واجتماع أهل المحلة، ثم اجتماع في منزل. المحلة، ثم اجتماع في منزل. وأصغرها: المنزل. والمحلة والقرية هما جميعاً لأهل المدينة ؛ والمحلة أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمدينة ؛ والمحلة للمدينة على أنها جزء المحلة ؛ والمنزل جزء المحلة ، والمدينة على أنها جزء المحلة ، والأمة جزء المحلة ، والمدينة جزء مسكن أمة ، والأمة جزء جملة أهل

<sup>(1)</sup> الفاراي: واحصاء العلوم؛ ص ٢٠٢ـ، ١٠٧، ولاك، القاهرة سنة ١٩٤٩. وقد صححنا ما رأينا وجوب تصحيحه في نص هذه النشرة.

المعمورة ١(١).

والفارابي يأخذ بما أخذ به اليونانيون عامة وأكده أرسطو ( و السياسة ، ص ١٣٧٢ أس ه ) من أن المدينة هي أفضل هذه المجتمعات ، رغم أن هذا إن انطبق على بلاد اليونان فإنه لم يكن ينطبق على العالم الاسلامي الذي كان يميش فيه ولا على الشرق بعامة ، حيث لم توجد الدولة - المدينة ، بل الدولة - الأمة أو الدولة الملّة . يقول الفارابي إن و الحير الافضل والكمال الأقصى إنما ينال أولاً بالمدينة ، لا باجتماع هو أنقص منها . ولما كان شأن الحير في الحقيقة أن يكون ينال بالاختيار والإرادة ، وكذلك الشرور إنما تكون بالإرادة والاختيار ، أمكن أن تجمل المدينة للتعاون على بلوغ بعض المعايات التي هي شرور ؛ فلذلك كل مدينة يمكن أن ينال بها السعادة . فالمدينة القاصلة . الاشياء التي تنال بها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاصلة . والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع الذي به يتعاون على الم

لكنه مع ذلك يتجاوز نطاق المدينة فيتحدث عن الأمة ويقول: ووالأمة التي تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة هي الأمة الفاضلة و ثم يتجاوز الأمة الواحدة إلى الجماعة الإنسانية العالمية كلها فيقول مباشرة: ووكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأمم التي فيها تتعاون على بلوغ السعادة و (الكتاب نفسه ص١١٨).

وهكذا تجاوز الفاراي نظرة أرسطو المحدودة بالمدينة اليونانية ، بل تجاوز النظرة القومية المحدودة بالأسة ، واستشرف ببصره إلى الإنسانية كلها بوصفها مجتمعاً واحداً تتعاون أمه على بلوغ السعادة .

والفارابي في هذه النظرة إلى العالمية والدولة العالم ربما يكون قد تأثر بآراء الرواقيين ونحن نعلم أن الفلسفة الرواقية تنظر إلى الكون كله على أنه وحدة واحدة يسودها العقل ؛ وما الاعتقاد الرواقي في العالم الدولة أو الدولة - العالم إلا المظهر السياسي لهذه النظرة الفلسفية في الكون . وعند الرواقية و أن الكون باسره جوهر واحد ، طبيعة واحدة ». والكون كله بجتمع كوني واحد ، ودولة واحدة . ويقول فلوطرخس عن زينون الرواقي ( ٣٣٥ - ٣٦٣ ق. م ) إن زينون كان يقرر أنه

«ينبغي علينا الا نعيش في مدن وأقاليم (أو أمم)، يتميز بعضها عن بعض بقواعد خاصة للعدالة ، بل يجب أن نعتبر كل الناس ابناء أمة واحدة وأبناء مدينة واحدة ، ويجب أن تكون هناك حياة واحدة ونظام κοσμος واحد كأنهم جميعاً قطيع واحد يرعى في مرعى مشترك νομος »(۱). وقد عمل زينون وخلفاؤه الرواقيون عل تحطيم فكرة و المدينة عمل وصاروا دعاة لفكرة أن العالم يجب أن يكون دولة واحدة .

ولكن من المؤسف أن الفارابي لم يتوسّع في فكرة الدولة العالم هذه ولم يشر إليها إلاّ في ذين السطرين اللذين أوردناهما عن • آراء أهل المدينة الفاضلة •.

### ۳ المدينة الفاضلة

ويتحدث الفارابي عن المدينة الفاضلة ، لا عن المدينة المثل أو اليوتوبيا utopia

وعنده أن والمدينة الفاضلة تشبه البدن التامّ الصحيح، الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة الحيوان ، وعلى حفظها عليه . وكها أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى ، وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب ، وأعضاؤه تقرب مراتبها من ذلك الرئيس ، وكل واحدٍ منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله ، ابتغاءً لما هو بالطبع غرضُ ذلك العضو الرئيس ، وأعضاء أخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة \_ وهذه في المرتبة الثانية \_، وأعضاء أخر تفعل الأفعال على حسب غرض هؤلاء الذين في هذه المرتبة الثانية ، ثم هكذا إلى أن ينتهي إلى أعضاء تخدم ولا ترئس أصلًا . وكذلك المدينة : أجزاؤها مختلفة الفطرة ، متفاضلة الهيئات . وفيها إنسان هو رئيس ، وأُخَر تُقُربُ مراتبها من الرئيس . وفي كل واحدٍ منها هيئة وملكة يفعل بها فعلًا يقتضى به ما هو مقصود ذلك الرئيس. وهؤلاء هم أولو المراتب الأولى. ودون هؤلاء قومٌ يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء . ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة ، إلى أن تنتهى إلى أُخَر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم ، فيكون هؤلاء هم الذين بخدمون ولا يَخْدَمون ، ويكونون في أدنى المراتب، ويكونون هم الأسفلين.

<sup>(</sup>١) Plutareh: de alex Fort. i.6 رکلنة Putareh: de alex Fort. i.6 راکون، وکلمة تدل مل والقانون، کها تدل عل والمرض،

غير أن أعضاء البدن طبيعية، والميئات التي لها ه هي ع قوى طبيعية . وأجزاء المدينة ، وإن كانوا طبيعيين ، فإن الميئات والملكات التي يفعلون بها أفعاهم للمدينة ليست طبيعية ، بل إرادية على أن أجزاء المدينة مفطورون بالطبع بفطر متفاضلة يصلح لها إنسان بشيء دون شيء . غير أنهم ليسوا أجزاء المدينة بالفطر التي لهم وحدها ، بل بالملكات الإرادية التي تحصل لها ، وهي الصناعات وماشاكلها . والقوى التي هي أعضاء البدن بالطبع فإن نظائرها في أجزاء المدينة ملكات وهيئات إرادية على الهرادية ملكات وهيئات إرادية على المناعات وهيئات إرادية المدينة ملكات وهيئات إرادية اللهراء

وتشبيه المدينة بالبدن نجد نظيراً له عند أرسطو ، حين يشبه أجزاء المدينة بأجزاء الحيوان (٣)، بيد أن الفارابي توسّع في المقارنة والتشبيه أكثر عما فعل أرسطو .

### ؛ رئيس المدينة (رئيس الدولة)

ورئيس المدينة هو أكمل أجزاء المدينة فيها يخصه ، وله أفضل ما يشاركه فيه غيره من أعضاء المدينة ، شأنه شأن العضو الرئيس في البدن ـ وهو القلب ـ إذ هو بالطبع اكمل الاعضاء ، وأتمها.

ورئيس المدينة هو والسبب في أن تحصل المدينة وأجزاؤها ، والسبب في أن تحصل الملكات الإرادية التي لأجزائها وفي أن تترتب مراتبها ؛ وإن اختل منها جزء كان هو المرفد له بما يزيل عنه اختلاله<sup>(۱۲)</sup> ».

كذلك يقول الفاراي عن رئيس المدينة إن نسبته إلى سائر أجزاه المدينة كنسبة السبب الأول (= الله) إلى سائر الموجودات. ولهذا ينبغي على أجزاء المدينة الفاضلة أن تحتذي بأفعالها حذو مقصد رئيسها الأول.

ويمضي إلى بيان صفات رئيس المدينة الفاضلة فيقول، إن ورئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتفقى، لأن الرئاسة إنما تكون بشيئين: أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدًاً لها، والشاني: بالهيشة والملكة الإرادية (٤٠). يعني أنه ينبغي أن يتوافر فيه شرطان: أن

يكون لديه استعداد فطري للرباسـة؛ وأن تتكوّن لديه الملكة الإرادية لتولى أعمال الرياسة .

ويرى الفارابي أن رئيس المدينة الفاضلة وينبغى أن تكون صناعته صناعة لا يمكن أن يخدم بها أصلًا ، ولا يمكن فيها أن ترئسها صناعة أخرى أصلًا ، بل تكون صناعته صناعةً : نحو غرضها تؤمُّ الصناعات كلها ، وإياها يقصد بجميع أفعال المدينة الفاضلة . ويكون ذلك الإنسان إنساناً لا يكونَ يرثسه إنسانُ أصلًا ، وإنما يكون ذلك الإنسان إنساناً قد استكمل فصار عقلاً ومعقولاً بالفعل (١٠). وهنا يخرج الفاراي عن وصف الرئيس الإنسان، إلى وصف الرئيس الذي هو فوق الإنسان، أو يكون إنساناً يوحي إليه الله بتوسط العقل الفعّال ، و ويكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيهاً فيلسوفاً ومتعقلًا على التمام ، وبما يفيض منه إلى قوَّته المتخيَّلة نبياً منذراً بما سيكون وغبراً بما هو الآتي من الجزئيات . . . . وهذا الإنسان هو في أكمل مراتب الانسانية ، وفي أعلى درجات السعادة ، وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعَّال . . . وهذا الإنسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن أن يبلغ به السعادة . فهذا أول شرائط الرئيس ۽ (٢).

وجذه الصفات يصف الفارابي رئيساً مثالياً للمدينة الفاضلة ، بل للأمة الفاضلة ، بل وللمعمورة من الأرض كلها ».

# خصال رئيس المدينة الفاضلة

وهذه حال لا تكون 1 إلّا لمن اجتمعت فيهبالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فَطِر عليها .

أحدهـا: أن يكون تامَّ الأعضـاء ، قواهـا مؤاتيةً أعضاءها على الأعمال التي شأنها أن تكون بها ؛ ومتى همَّ عضو<sup>(٣)</sup> من أعضائه بعمل<sub>م</sub> يكون له أتى عليه بسهولة <sup>(٤)</sup>.

۲> ثم أن يكون بالطبع جيّد الفهم والتصور لكل ما يقال له ، فيلقاه بفهمه على ما يقصده القائل ، وعلى

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفسه ص ١٣٥ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) الكتاب نفسه ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٤)... هكذا يَبغي تصحيح النص الوارد في المخطوطات.

<sup>(</sup>١) الفارابي: وأراء أها ِ المدينة الفاصلة؛ ص١١٨\_ ١١٩٠ بيروت سنة ١٩٧٣.

<sup>(</sup>۲) أرسطو: دالسياسة؛ ص ۱۲۹۰ب ۲۰. ۳۹.

<sup>(</sup>٣) الفارابي: وأراء أهل المدينة الفاضلة؛ ص ١٣٠.

<sup>(1)</sup> الكتاب نفسه من 177.

حسب الأمر في نفسه .

الم أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه ولما يدركه ، وفي الجملة : لا يكاد ينساه .

<\$> ثم أن يكون جيّد الفطنة ، ذكباً ، إذا رأى الشيء بادن دليل فطن له على الجهة التي دلّ عليها الدليل .

<ه> ثم أن يكون حَسن العبارة ، يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة تامة .

٦> ثم أن يكون عباً للتعليم والاستفادة ، منقاداً له ، سهل القبول ، لا يؤلمه تعب التعلم ، ولا يؤذيه الكذ الذي يناله منه .

٢> ثم أن يكون غير شرو على المأكول والمشروب
 والمنكوح ، متجنبًا بالطبع للمب ، مبغضًا للذات الكائنة عن
 هذه .

<<>> ثم أن يكون محباً للصدق وأهله ، مبغَضاً للكذب وأهله .

<٩> ثم أن يكون كبير النفس ؛ عبأ للكرامة : تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور ، وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها .

<١٠> ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيّنةً عنده .

<1١> ثم أن يكون بالطبع عباً للعدل وأهله ، ومبغضاً للجور والظلم وأهلها ، يعطي النُصف من أهله ومن غيره وبحث عليه ؛ ويؤتي من حل به الجور مؤاتياً لكل ما يراه حسناً وجيلاً ؛ ثم أن يكون عدلاً غير صعب القياد ، ولا جوحاً ولا لجوجاً إذا دُعي إلى العدل ، بل صعب القياد إذا راك التبيع .

<١٦> ثم أن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يُفعل ، جسوراً عليه ، مقداماً غير خائف ولا ضعيف النفس ١٠٠٠.

ويكرّر الفاراي ذكر هذه الخصال في كتابه وتحصيل السعادة ٢٠٤٠)، ويذكر أن هذه هي الشروط التي ذكرها

أفلاطون في كتاب و السياسة ، والواقع أن الفارابي ينقل ها هنا عن كتاب و السياسة ، لأفلاطون (م ص ٤٨٤ أـ ٤٨٤ أ) ، حين يتحدث سقراط عن الحاكم الفيلسوف أو الفيلسوف الحاكم وما ينبغي أن يتوافر فيه من صفات؛ وهي في نظر سقراط أفلاطون :

١ ـ أن يكون حريصاً على تذوق كل العلوم ومهتماً
 بالدراسة ، وشديد الاستطلاع ؛

٧ ـ أن يتعلق في كل شيء بالجوهر والماهية ؛

٣ ـ أن يكون محبًّا للصدق ، ولا يقرُّ أبداً بالكذب ؛

 إ ـ أن يكون معتدل المزاج ، غير شرِه مطلقاً ؛ وغير متعطش للثروات ؛

أن لا يطلب إلا لذة النفس وحدها ، مطرحاً لذات البدن ؛

٦ ـ أن يكون كبير النفس ، مترفعاً عن الصغائر ؛

٧ ـ أن يكون شجاعاً لا يخاف الموت ؛

٨ ـ أن يكون جيد الحفظ لما يتعلمه ، ذا ذاكرة قوية .

٩\_ أن يسهل عليه فهم ما يتعلمه؛

١٠ أن يكون طبعه ذا ذوق وأناقة واتزان؛

١١ـ أن يكون محبًّا للمدالة؛

١٢ـ أن يكون ذا فطنة، أي حكمة عملية.

وواضح تماماً من بيان صفات الفيلسوف الحاكم عند أفلاطون كها عرضها في كتابيه وتحسيل السعادة، ووآراء أهل المدينة الفاضلة، إنما نقل ما ذكره أفلاطون دون أن يضيق إليه شيئاً ذا بال، كها اعترف هو نفسه في كتاب وتحصيل السعادة،

ويعترف الفاراي بأن من العسر اجتماع هذه الخصال الثنتي عشرة في إنسان واحد، وإنما نوجد في والواحد بعد الواحد، والأقل من الناس، (وآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٣٩٥ س٤). ولهذا يرى أن يكتفى في الرئيس الذي من المرتبة الثانية بالشرائط التالية الست:

وأحدها: أن يكون حكيهًا.

والثاني: أن يكون عالماً حافظاً للشرائع والسُّنن والسُّير

<sup>(</sup>١) الفارابي: «أراء أهل المدينة الفاضلة، ص١٢٧- ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) القارابي: وتحصيل السعادة، ص 12. 140 جيدرآباد، سنة ١٣٤٥هـ.

التي دبرها الأولون للمدينة، محتذياً بأفعاله كلها حذو تلك بتمامها.

والثالث: أن تكون له جودة استنباط فيها لا يجفظ عن السلف فيه شريعة، ويكون فيها يستنبط من ذلك محتذياً حذو الائمة الأولين.

والرابع: أن يكون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من الأوقات الحاضرة من الأمور والحوادث التي تحدث، مما ليس سبيلها أن يسير فيه الأولون، ويكون متحرياً فيها يستنبطه من ذلك صلاح المدينة.

والخامس: أن يكون له جودة إرشادٍ بالقول إلى شرائع الأولين، وإلى التي استنبط بعدهم من احتذى فيه حذوهم.

والسادس: أن يكون له جودة تأتَّ ببدنه في مباشرة أعمال الحرب، وذلك أن تكون معه الصناعة الحربية الخادمة والرئيسة،(١).

الصفة الأولى أهم هذه الصفات، حتى إنه وإذا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط، ولكن وجد انشان: أحدهما حكيم، والثاني فيه الشرائط الباقية، كانا هما رئيسين في هذه المدينة. فإذا تفرقت هذه (أي: الشرائط) في جماعة، وكانت الحكمة في واحد، و(الشرط) الشاني في واحد، و(الشرط) الرابع في واحد، و(الشرط) الرابع في واحد، وكانوا منائلتمين كانوا هم الرؤساء الأفاضل فعتى اتفق في وكانوا منائلتمين كانوا هم الرؤساء الأفاضل فعتى اتفق في الشرائط، بقيت المدينة المفاضلة بلا ملك، وكان الرئيس الشرائط، بقيت المدينة المفاضلة بلا ملك، وكان الرئيس للهلاك. وكان المدينة تعرض للهلاك. فإن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه، لم للبث المدينة بعد مدة أن يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه، لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك، (1)

إذن الحكمة هي الشرط الذي لا غنى عنه لوجود رئيس في المدينة الفاضلة. وهذا أيضاً متاثر بما ذهب إليه أفلاطون في كتاب والسياسة . ويتأيّد هذا من ناحية أخرى بما قاله الفارابي في تلخيصه لمحاورة والسياسة، فقال إن أفلاطون يرى أن المدينة الفاضلة ويلزم من فيها إن كان مزمعاً أن يوجد فيها

جميع ما تنال به السعادة أن تكون المهنة الملكية التي فيها هي الفلسفة على الإطلاق، وأن الفلاسفة يكونون أعظم أجزائها، ثم يليهم سائر أهل المراتبه(١٠).

ومن هذا كله يتبين أن الفاراي في نظرياته السياسية إغا اعتمد على أفلاطون. ولهذا نراه يلخص عاورة والنواميس، لأفلاطون تلخيصاً وافياً في رسالته التي بعنوان وتلخيص نواميس أفلاطون، والتي قمنا بنشرها (في كتاب: أفلاطون في الإسلام، ص ٣٤- ٨٣؛ طهران، سنة ١٩٧٤).

٦

#### مضادات المدينة الفاضلة

ويضاد المدينة الفاضلة:

١\_ المدينة الجاهلة (أو الجاهلية)

٧\_ المدينة الفاسقة

٣\_ المدينة المتبدّلة

٤ - المدينة الضالة.

1 أما المدينة الجاهلة فهي التي لم يصرف أهلها السعادة، ولا خطرت ببالهم. وإن أرشدوا إليها لم يفهموها ولم يعتقدوها. وإنما عرفوا من الخيرات بعض ما يظن في الظاهر أنها خيرات مثل سلامة الأبدان والثراء والاستمتاع باللذات، وأن يكون مكرماً معظاً. فتلك هي السعادة في نظر أبناء هذه المدينة، والسعادة العظمى الكاملة هي اجتماع هذه كلها. وأضدادها هي آفات الأبدان والفقر وعدم التمتع باللذات، وأن لا يكون عكل وهواه وأن لا يكون مكرماً.

وهذه المدينة الجاهلة على أنواع منها:

٣٠- المدينة الضرورية، وهي التي قصد أهلها الاقتصار
 على الضروري مما به قوام الأبدان من المأكول والمشروب
 والملبوس والمسكون والمنكوح، والتعاون على استفادتها.

ب والمدينة البدالة هي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة، ولا ينتفعوا باليسار في شيء آخر، لكن على أن اليسار هو الغاية في الحياة.

<sup>(</sup>١) القارابي: وآراء أهل المعينة الفاضلة، ص ١٣٩. ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفيه ص ١٣٠.

جد ومدينة الخسة والسقوط، وهي التي قصد أهلها التمتع باللذة: من المأكول والمشروب والمنكوح، وبالجملة: اللذة من المحسوس والتخيّل وإيثار الهزل واللعب بكل وجه، ومن كل نحو.

١- ومدينة الكرامة، وهي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على أن يصيروا مكرمين ممدوحين مذكورين مشهورين بين الأمم، ممجدين معظمين بالقول والفعل، ذوي فخامة وبهاء، إمّا عند غيرهم وإما بعضهم عند بعض، كل إنساني على مقدار عبّته لذلك، أو مقدار ما أمكنه بلوغه منه.

هـ ومدينة التغلب، وهي التي قصد أهلها أن يكونوا
 القاهرين لغيرهم، المتنعين أن يقهرهم غيرهم، ويكون
 كدّهم اللذة التي تنالهم من الغلبة فقط.

و- والمدينة الجماعية هي التي قصد أهلها أن يكونوا أحراراً يممل كل واحد منهم ما شاء لا يمنع هواه في شيء أصلًا(١).

### وفي هذا النص صعوبتان لغويتان هما:

١- والمدينة البدَّالة بم ماذا يقصد مها؟ لقد وردت في طبعتى كتاب والسياسة المدنية، (٢) بصورة: النذالة (بالذال وقبلها نون)وهو تحريف صارخ إذ وصفُها بعد ذلك لايسمح بذلك. ولعل الصواب أن تكون: مدينة البَدَّالة، أي مدينة التجار؛ ويؤيد ذلك وصفها بأن هدف أهلها هو التعاون على نيل الثروة واليسار والاستكثار من اقتناء الضروريات وما قام مقامها من الدرهم والدينار وجعها فوق مقدار الحاجة إليها، لا لشيء سوى محبَّة البسار فقط والشُّحّ عليها، وأن لا ينفق منها إلا في الضروري مما به قوام الأبدان: وذلك إمّا من جميع وجوه المكاسب، وإما من الوجوه التي تتأتي في ذلك البلد. وأفضل هؤلاء عندهم أيسرهم وأجودهم احتيالًا في بلوغ اليسار. ورئيسهم هو الإنسان القادر على جودة التدبير لهم فيها يكسبهم اليسار، وفيها يحفظه عليهم دائهًا. واليسار ينال من جميم الجهات التي منها يمكن أن ينال الضروري وهي: الفلاحة والرعاية والصيد واللصوصية، ثم المعاملات الإرادية مثل التجارة والإجارة وغير ذلك، (٣).

يسمى وحكومة الأغنياء هـ ٢- والصعوبة الثانية في عبارة: المدينة والجماعية».

وربما كان هذا الوصف أقرب ما يكون انطباقاً على ما

ولكن الوصف الوارد في والسياسة المدنية، (ص٩٩) يوضع المعنى المقصود منها، اذ ورد فيه: ﴿ فَأَمَّا المَّدِّينَةِ الْجِمَاعِيةِ فَهِيَّ المدينة التي كل واحد من أهلها مطلق مخل لنفسه يعمل ما يشاء وأهلها متساوون، وتكون سُتتهم أن لا فضل لإنسان على إنسان في شيء أصلًا. ويكون أهلها أحراراً يعملون ما شاؤوا، ولا يكون لاحد على أحد منهم ولا من غيرهم سلطان إلَّا أن يعمل ما تزول به حريتهم. فتحدث فيهم أخلاق كثيرة وهمم كثيرة وشهوات كثيرة والتذاذ بأشياء كثيرة لا تحصى كثرةً، ويكون أهلها طوائف كثيرة متشابهة ومتباينة لا تحصى كثرة. فتجتمع في هذه المدينة تلك التي كانت متفرّقة في تلك المدن كلهد آلخسيس منها والشريف وتكون الرئاسات بأي شيء اتفق من سائر تلك الأشياء التي ذكرناها. ويكون جهورها الذين ليست لهم ما للرؤساء مسلطين على أولئك الذين يقال فيهم إنهم رؤساؤهم، ويكون من يرأسهم إنما براسهم بإرادة المرءوسين، ويكون رؤساؤهم على هوى المرءوسين. وإذا استقصى أمرهم لم يكن فيهم في الحقيقة لا رئيس ولا مرءوس)<sup>(۱)</sup>.

وربما كان هذا الوصف أقرب إلى تصوير النظام الديمقراطي لأنه يؤكد الحرية والمساواة وكون الرؤساء على هوى المرءوسين، وهذه خصائص النظام الديمقراطي، وسائر الصفات هي صفات الديمقراطية كها شاهدها أفلاطون في أثينا في القرن الخامس والنصف الأول من القرن الرابع. فقد كانت هذه الديمقراطية كها قال عنها ثوكوديدس (الكتاب الثاني ٢: ٦٥) وتقوم على إسلام إدارة شؤ ون المدينة إلى أهواء الدهماء. ويقول أفلاطون في كتاب والسياسة» (ص ٧٥٥ وما يليها) إن الديمقراطية تنشأ حين يكسب الفقراء ويقتلون أو ينهون خصومهم، ويعطون باقي الناس حقوقاً متساوية وفرصاً متكافئة لتولي المناصب، ويكون اليقين فيها عادة بالقرعة ووفي متكافئة لتولي المناصب، ويكون اليقين فيها عادة بالقرعة ووفي أن يفعل ما يشاء... ويرتب حياته كها يحلو له... وغتلف الأخلاق إلى أقصى درجة... وتنوع الأخلاق، مثل تنوع الألوان في ثوب مزركش، يجعلها تبدو جذابة... وهي

<sup>(</sup>١) الفاراي: وآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٣٧. ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) ص ٨٨ س١٤٠! بيروت سنة ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٣) الفاراي: وكتاب السياسة المدنية، ص٨٨. ٨٩. بيروت، سنة ١٩٩٤.

تحتوي على كل غط ممكن، بسبب ما تهيئه من حريات... وليس في الديمقراطية ارغام على ممارسة السلطة إذا كنت قادراً عليها، أو على الحضوع للسلطة إذا كنت لا تريد الحضوع لها، وتستطيع أن تمنع من المشاركة في الحرب، إذا نشبت الحرب، كما أن في استطاعتك أن تثير حرباً خاصة في وقت السلام إذا كنت لا تحب السلام؛ وإذا وجد قانون يمنعك من تولي منصب سياسي أو قضائي، ففي وسعك مع ذلك أن تتولى أيها شئت إن مر بك.

وواضح كل الوضوح أن ها هنا تشابهاً تاماً بين المدينة الجماعية، والديمقراطية كها وصفها أفلاطون ولهذا يجب أن تقرأ: الجماعية (بفتح الجيم) (١٠)، نسبة إلى الجماعة ٥٣/٤٥٠ (الشعب، الجماعة).

ونتابع ذكر باقي مضادات المدينة الفاضلة:

 للدينة الفاسقة: وتتفق في الأراء على الأراء الفاضلة، أما في الأفعال فتسلك سلوك أهل المدن الجاهلة.

٣ـ المدينة المتبدلة: وهي التي كانت آراؤها وأفعالها في
 القديم آراء المدينة الفاضلة وأفعالها، غير أنها تبدّلت فدخلت
 فيها آراء غير تلك، واستحالت أفعالها إلى غير تلك، (٢٠).

8- المدينة الضالة: هي التي نُصِبت لها مبادىء غير حقيقة، ونصبت لها سعادة غير التي هي في الحقيقة سعادة وحوكيت لها سعادة أخرى غيرها، ورسمت لها أفعال وآراء لا تنال بشيء منها السعادة (٢). ويكون قد استعمل في ذلك التمويهات والمخادعات والغروره (١).

وملوك المدن المضادة للمدينة الفاضلة مضادون لملوك هذه الأخيرة، ورياستهم مضادة للرياسات الفاضلة.

ووكل رئاسة جاهلية إما أن يكون القصد منها التمكنَّ من الضروري، وإما اليسار، وإما التمتع باللذات، وإما الكرامة والذكر والمديع، وإما الكلبة، وإما الحرية. فلذلك صارت هذه الرئاسات تشرى شراة بالمال وخاصة الرئاسات التي تكون في المدينة الجماعية: فإنه ليس أحد هناك

عل أنها نسبة إلى الوقاع الجنسي ا

أولى بالرئاسة من أحد؛ فمتى سُلَمت الرئاسة فيها إلى أحد فإما أن يكون أهلها متطوّلين بذلك عليه، وإما أن يكونوا قد أخذوا منه أموالاً أو عِرْضاً آخره(١).

ويفصل الفاراي هذه الأنواع تفصيلًا أوسع وأوضح في كتاب دالسياسة المدنية، فليرجع إليه القارىء لمزيد من التفصيل. على أنه في هذا الباب كله لا يكاد يخرج عها أورده أفلاطون في المقالة الثامنة من دالسياسة، (ص280- 94).

#### خاتمة

بفضل الفارابي توطدت أركان الفلسفة في العالم الإسلامي، واتخذت طابعها الذي سيكون لها بعد ذلك حتى ابن رشد، وهو المزج بين الأفلاطونية والافلوطينية من ناحية، والفلسفة الأرسطية والمشائية من ناحية أخرى، في نظرة في العالم على حظ كبير من الأصالة في التركيب.

وإذا كان الفاراي لم يخلف تلاملة مباشرين، لأنه عاش وحيداً، فإن الفلاسفة التالين، وعلى رأسهم ابن سينا، سيعتمدون عليه ليس فقط في فهم الفلسفة اليونانية، بل وأيضاً في وضع كثير من الآراء والنظريات.

### فايجل

### Valentin Weigel

صوفي وفيلسوف ألماني . ولد في Naundorf ( بالقرب من Gnossenbain في سكسونيا في سنة ١٥٣٣، وتوفي في كSchopau ( في ارتسبرج ) في ١٠ يـونيو سنة ١٥٨٨ .

عاش في وحدة واعتزال . ودرس الصوفية ، واشمازً من المجادلات اللاهـوتية ، ومن تـزايد الـطابع الشكـلي والسياسي في المذهب الرسمي للبرونستنتية اللوترية ، ورأى في ذلك خيانة لروح لوتر .

وخوفاً من الرقابة التي فرضها البروتستنت ، لم ينشر شيئاً من كتبه . ومن هنا ثار الخلاف حول صحة نسبة بعضها إليه . ومن أبرز مؤلفاته ، وقد نشرت بعد وفاته :

١ ـ و الحياة الدائمة ،، هله سنة ١٦٠٩

 <sup>(</sup>٣) الفاراي: وآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٣٣.

 <sup>(</sup>٣) راجع الفاراي: والسياسة المدنية، ص ١٠٤. بيروت سة ١٩٦٤.
 (٤) الفاراي: أراء أهل المدينة الفاضلة، ص١٩٧٣. بيروت ١٩٧٣.

<sup>(</sup>١) القاران: والسياسة المدنية، ص١٠١.

### ثايل

#### Eric Weil

مفكر فرنسي من أصل الماني.

ولد في سنة ١٩٠٤، وتوفي في سنة ١٩٧٧ في نيس.

تعلّم في الجامعات الألمانية، وكان تلميذاً لإرنست كاسيرر. ثم اضطر إلى مغادرة ألمانيا مع عجيء النازية إلى الحكم، وارتحل إلى فرنسا وتجنس بالجنسية الفرنسية. وأخذ أسيراً في سنة ١٩٤٠ عقب استيلاء الألمان على فرنسا، ثم أفرج عنه بعد الحرب. وحصل على الدكتوراه من جامعة باريس برسالتين: الكبرى بعنوان: «منطق الفلسفة» (عند الناشر شران، سنة ١٩٥٠)، والصغرى بعنوان: «هيجل والدولة» (قران، سنة ١٩٥٠)، والصغرى بعنوان: «هيجل والدولة» (قران، سنة ١٩٥٠)، وصار أستاذاً في جامعة ليل Lille

كان من انصار الليبرالية ، ولهذا قام بتحليل الماركسية وبيان مناقصها ومآزقها، وبين ذلك في كتابه والفلسفة السياسية ، (قران، سنة ١٩٥٦).

ومن كتبه الأخرى نذكر:

رمند Essais et Conferènces (عند ومحاضرات) Pissais et Conferènces (عند الناشر Plon في جزئين، سنة ١٩٧٠).

دمشاکل کنتیه، (فران، سنه ۱۹۹۳) Problèmes . Kantiens

### فتجنشتين

### Ludwig Wittgenstein

منطقى ومن فلاسفة اللغة.

ولد في ثبينافي ٢٦ أبريل سنة ١٨٨٩، وتوفي في كمبردج في ٢٩ أبريل سنة ١٩٥١.

دَرَس الهندسة في برلين ومانشستر. وعني بدراسة الرياضيات والأسس المنطقية التي تقوم عليها، فالتحق بجامعة كمبردج حيث دَرَس المنطق الرياضي على يد برترند رسل في سنة ١٩١٧. فكان لتعاليم رسل تأثير بارز في تفكيره وفي الأفكار التي سجلها فتجنشتين في بحث له بعنوان:

٢ ـ د رسالة في الحياة السعيدة ، هلَّه سنة ١٦٠٩

٣- درسالة جميلة في الصلاة ي، هلَّه سنة ١٦١٧

٤ ـ و في مكان العالم ۽، هلَّه سنة ١٦١٣

٥ ـ و محاورة في المسيحية ،، هلَّه سنة ١٦١٤

٦ - د حوار حول المسيحة الصحيحة ،، همبورج سنة ١٩٣١

۷ ـ و اعرف نفسك ، Newenstadit سنة ١٦١٥

يندرج فايجل في سلسلة كبار الصوفية الألمان من السيد اكهرت حتى يعقوب بيمه الذي كان فيها يبدو من تلاميذه.

ومذهبه في التصوف روحاني عايث. وعنده أن الله وحدة لا يمكن وصفها، وهي غير محدودة، ولا محددة. والحلق هو كثر من والحلق هو كثر من عبد صورة فله، إن ماهيته إلاهية. ولا موجود خارج الله، بل كل موجود موجود في الله. وحضور الله في كل المخلوقات يربط بينها برابطة ضرورية لا انفصام لها. وليس فقط كل الناس، بل وكل الموجودات سواء ؛ وإنما يأتي التفاوت مما هو فإياشي . وبالتالي مما هو ظاهري. ولما كانت ماهية كل شيء فياتي ، فلا يوجد كائن هو شرير في جوهره. والانسان هو من جهة : صلبي تجاه الله من حيث انه يفني فيه، ومن جهة أخرى : ايجابي من حيث هو يشارك في الطبيعة الفعالة لله .

والانسان مختصر شريف جامع لكل الكون، وفي هذا نجد ما يذكرنا بكلام عي الدين بن عربي إن الانسان عالم صغير. ولما كان يحتوي على كل الحقيقة الواقعية في مراحل ذاته، فهو ليس في حاجة إلى البحث عنها في خارج ذاته.

وفعل المعرفة هو انطواء على الذات، والواقع الخارجي هو مجرد مناسبة ودافع إلى المعرفة .

### مراجع

- H. Maier: Der mystische Spiritualismus V. Weigels. Götersloh, 1926.
- W. Zeller: Die Schriften V. Weigels, eine literarkritrsche Untersuchung, Berlin, 1940.
- A. Koyré: Mystiques, spiritucls, alchimistes du XVI<sup>e</sup> siècle allemand. Paris ¿1955.

وبحث منطقي فلسفي، (بالألمانية) Adhandlung (نشر في وحوليات فلسفة الطبيعة) Adhandlung (نشر في وحوليات فلسفة الطبيعة). وقد المحاد نشر هذا البحث بعد ذلك بعام، في سنة ١٩٢٧، في لندن مع مقدمة لبرترند رسل وترجمة انجليزية بعنوان -Tracta (وله طبعة ثانية منقحة، ظهرت في سنة ١٩٣٧).

ثم عاد إلى وطنه، النمسا، حيث قام بالتدريس في المدارس الأولية. وعاد بعد ذلك في سنة ١٩٢٩ إلى كمبردج، حيث حصل على منحة بحث moore. وفي سنة ١٩٣٩ خلف ج. اي. مور Moore أستاذاً للفلسفة في جامعة كمبردج. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية عمل مساعداً في مستشفى بلندن. وفي سنة ١٩٤٧ ترك التدريس عائاً.

ولم ينشو في حياته، إلى جانب والرسالة المنطقية الفلسفية، سوى بحث آخر صغير بعنوان: وتعليقات على الشكل المنطقي، (في وأعمال الجمعية الأرسطية، ملحق المجلد التاسع، سنة ١٩٢٩ ص ١٦٢- ١٧١). لكنه ترك بعد وفاته عدداً كبيراً من المؤلفات المخطوطة، منها:

١٩١٣ على المنطق، كتبه سنة ١٩١٣
 ٢-عاضرة عن الأخلاق، كتبها سنة ١٩٣٩ أو سنة ١٩٣٠.

سدالكتاب الأزرق، كتبه سنة ۱۹۳۳، سنة ۱۹۳8 ٤-الكتاب الأسمر، كتبه سنة ۱۹۳۶، سنة ۱۹۶۵ ٥-أسس الرياضيات، كتبه سنة ۱۹۳۹

R. Rhees G.E.M. Anscombe وبعد وفات قام G.E.M. Anscombe وG.H.V. Right بنشر كتابه الثاني الرئيسي وهو:

Philosophische المسياحيث فللسفيية، Untersuchungen (أوكسفورد سنة ١٩٥٣) مع ترجمة إلى الانجليزية.

ثم كتاب

V هوملاحظات عن اساس الرياضيات، Bemer- الدياضيات) kungen über die Grund lagen der Mathematik (أكسفورد ونيويورك سنة ١٩٥٤).

وبعد ذلك نشر رقياً ٣، ٤ في مجلدواحد، في أكسفورد

ونيويورك سنة ١٩٥٨؛ ثم 16 أNotebooks 1914 في نيويورك سنة ١٩٦٨؛ ثم: دمحاضرات ومحادثات في علم الجمال وعلم النفس والإيمان الديني في باركلي اكسفورد سنة ١٩٦٦ ؛ ودرسائل من لودقع فتتجنشتين، اكسفورد سنة ١٩٦٧.

ويمكن تمييز مرحلتين واضحتين في تطور فكوه: أمرحلة والرسالة المنطقية الفلسفية».

وب)مرحلة تدريسه في كمبردج، ويتجل خصوصاً في كتابه الثاني الرئيسي: ومباحث منطقية».

في المرحلة الأولى عمل في أثر مور ورسل على تعمق التحليل اللغوي والتصورات المنطقية الفلسفية، عند كل من ج. اي. مور ورسل. وجمع فيها بين التجريبية والعقلية.

وفي المرحلة الثانية اتجه إلى النظر إلى الفلسفة على أنها تحليل لغوي يتحرر من الأساكيم الحاضرة التي لجأت إليها الموضعية الجديدة. وأسهم بذلك في تكوين وتوجيه المدارس التحليلية الانجليزية الناشئة في جامعتي كمبردج وأكسفورد.

ا)مرحلة الرسالة المنطقية الفلسفية:

صاغ تُتجنشتين أفكاره الأساسية في والرسالة . . . . في سبع قضايا أساسية يتوجها قضايا أخرى ميزها بأرقام عشرية. وهذه الأفكار الأساسية تدور حول موضوعين: (الأول): تحليل طبيعة اللغة وقدرتها على التمثيل الرمزى والبحث عن الطابع الخاص للغة المنطقية والرياضية. واللغة التي يبحث فيها قتجنشتين هي اللغة المثالية الكاملة التي ينبغي عليها. بغض النظر عن نحُوّ اللغات الخاصة الجزئية المتكلم بهاـ أن تعكس في تركيبها التركيب المنطقى للحقيقة الواقعية. وهذه اللغة تكون ذات معنى من حيث هي صورة للعالم: فالعلامات البسيطة (الأسماء) في القضايا تناظر أشكال الموضوعات (الأشياء) في الموقف الواقعي. وتبعاً لذلك فإن معنى القضية هو القدرة على رصف الوقائع المكنة. ومعنى هذا أنه توجد وقائع بسيطة (وقائع ذرات) تناظرها قضايا بسيطة جداً (أولية أو ذرية)، ولو لم توجد وقائع ذرات، لتوقف معنى القضية دائبًا على حقيقة قضية أخرى، ولن يكون هناك صورة للعالم. ويقصد من والوقائع الذرات: المعطيات المباشرة، أي وقائع الإحساس بوصفها عناصر واحدية لا هي ذاتية ولا هي موضوعية . وعلى أساس القضايا الذرية يقوم كل بناء اللغة. أما القضايا غير الأولية ( الجزئية) الناششة عن ربط

القضايا الذرية بواسطة الثوابت المنطقية (دواوي، دأوي، دأوي، داوي، داوي، دإذا. . . حينئذ، إلخ) فهي دوال لحقيقة هذه القضايا، لأن قيمتها كحقيقة تتوقف على قيم حقيقة هذه. وجماع القضايا الذرية والجزيشي يؤلف العلم، وخارجها لا على لقضايا من غط آخر.

و(الثاني) هو البحث في طبيعة تقريرات المنطق الصوري والرياضيات. فينتهى إلى القول بأن مثل هذه التقريرات ليست سوى قضايا زائفة Pseudo- propositions خالية من المعنى sinnlos: إنها مجرد تحويلات لعلامات لغوية، صِحْتِها لا تتوقف على تحقيق تجريبي، بل على الشكل الباطن الجوهري للعلامات. والقوانين والاستدلالات المنطقية هي مجموعات من تحصيل الحاصل tautologies وقضايا الفلسفة التقليدية (التي لا تنتسب إلى العلم ولا إلى المنطق) هي أيضاً فضايا زائفة ليست فقط خالية من المعنى sinnlos بل وأيضاً غبر معقولة unsinnig . والفلسفة ليست مذهباً doctrine ، بل نشاط activité يقوم في بيان التناظر بين الوقائع والصور القضائية، وهو تناظر يمكن بيانه، لكنه لا يمكن التعبير عنه. ومن هنا ختمت والرسالة . . . . و جذه العبارة: ووعم لا يمكن الكلام عنه بعد ينبغي السكوت، (القضية السابقة). وإلى ميدان ما لا يمكن التعبير عنه تنتسب القيمة أيضاً. والنشاط الوحيد الجائز للفيلسوف هو توضيح الأفكار المعتمة أو الغامضة .

ب) إن لغتنا تشبه مدينة عتيقة هي مشتبك من الأزقة والليادين، ومن المنازل المبنية في عصور غتلفة، وتحيط بها ضواح جديدة أكثر انتظاماً وتشابها في الشكل. وكل قطاع من القطاعات اللغوية له طريقة خاصة في الدلالة على المعنى، يمكن فهمها بواسطة بناء غوذج لغوي (أو لعبة لغوية (sprachspiel) ابتغاء ايضاح استعمال الألفاظ. ومعنى اللعبة اللغوية هو غط استعمالاً. ولا ينبغي رد أشكال اللغة إلى جنس واحد، بل يجب تحليل الأنساب التي تربط بينها وتجمل منها اسرة.

وينتج عن هذا نتائج مهمة في نظرم بالنسبة إلى التفلسف. يقول: وإن غلطتنا هي أن نبحث عن تفسير هناك حيث ينبغي أن نرى الوقائع بوصفها ظواهر أصلية، أعني حيث ينبغي أن نقول: إنه تُلعب هذه اللعبة اللغوية. والأمر ليس أمر تفسير لعبة لغوية بواسطة تجاربنا المباشرة، بل إيضاح لعبة لغوية (ومباحث فلسفية عس ١٩٣٧). وبهذا تصبح

الفلسفة ومعركة ضد اعتلال عقلنا بسبب من لغتناه (ص ٤٧). ويحاول تتجنشتين في والمباحث الفلسفية، أن يعالج والأمراض اللغوية».

وقد رفض ڤتجنشتين دائهًا أن يُعَدَّ من أعضاء ودائرة فينا، التي انشأها مورتس اشلك وكان من أكبر رجالها رودلف كرنب R. Carnap

#### مراجع

- N. Malcolm: L. Wittgenstein. London, 1958.
- D. Pole: The later philosophy of L. Wittgenstein. A Shortintroduction. London, 1958.
- E. Stenius: Wittgenstein's «Tractatus». a critical exposition of the main lines of thought. Oxford- Ithaca, N.Y., 1960
- A. Maslow: A study of Wittgenstein's «Tractatus». Berkely, 1961.
- J.P. Griffin: Wittgenstein's logical atomism- Oxford-New York, 1964.
- F. Barone: art. Wittgenstein», in Enciclopedia filosofica., Vol. 6.

### فرنك (أدولف)

### Adolphe Franck

عالم بالفلسفة ذو نزعة روحية.

ولد في Liacoort (Meurthe) بشرقي فرنسا في ٩ اكتوبر سنة ١٨٠٩، وتوفى في باريس في ١١ أبريل سنة ١٨٩٢. وكان أستاذاً في الكوليج دي فرانس، وعضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية.

وقد اشتهر بكتاب وقاموس العلوم الفلسفية و Diction وقد اشتهر بكتاب وقاموس العلوم الفلسفية و أجزاء اجزاء ما مستة المستة المقلم الفلسفية ثانية في مجلد واحد في باريس سنة ١٨٤٧ وطبعة ثالثة في مجلد واحد سنة ١٨٨٧) وفيه حرَّر عدة مواد؛ وعلى الرغم من قِلَمه فلا يزال مرجعاً يعتد به لما فيه من معلومات وفيرة، وقد كتب فيه مونك مواد الفلسفة الإسلامية واليهودية.

ومن مؤلفاته أيضاً: والقبالة أو فلسفة العبرانيين الدينية، (باريس سنة ١٨٤٣؛ ط٢ سنة ١٨٨٩)؛ والفلسفة والدين، (باريس، سنة ١٨٦٧).

### فرنك (سيمون)

#### Semen Frank

مفكر روسي، ولد في موسكو في ١٦ يناير سنة ١٨٧٧، وتوفى في لندن في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ دَرَس الاقتصاد والقانون في موسكو. ثم انتقل إلى برلين حيث بدأ يهتم بالفلسفة. وفي سنة ١٩٠٧ بدأ في تدريس الفلسفة في مدينة بطرسبرج، وشغل كرسي الفلسفة في جامعة ساراتوف في سنة ١٩١٧.

ونفي من روسيا في سنة ١٩٢٧، فارتحل إلى برلين، وقام بالتدريس في جامعتها حتى سنة ١٩٣٧، حيث انتقل إلى باريس. وبعد الحرب العالمية الثانية عاش في لندن.

وفلسفته میتافیزیقا متأثرة بهسرل والظاهریات. ومن أهم مؤلفاته:

1- الفلسفة والحياة، بطرسبرج سنة ١٩١٠ (ترجة ٢- ١٩١٥). المعرفة، بطرسبرج، سنة ١٩١٥ (ترجة فرنسية بعنوان: «المعرفة والوجودة، باريس سنة ١٩٢٧). ٢- «مناهج العلوم الاجتماعية»، برلين سنة ١٩٢١ ٥- «المعرفة الحية»، باريس سنة ١٩٢٣ ٥- «الله معناه، لندن سنة ١٩٢٦ ٢- «الله معناه، لندن سنة ١٩٤٦ (٧) «النور في الظلمة: بحث في الأخلاق المسيحية والفلسفة الاجتماعية »، باريس سنة ١٩٤٩.

### مراجع

- N.O. Lossky: Histoire de la philosphie russe, pp. 276-306. Paris, 1934.

فرويد

### Sigmund Freud

مؤسّس التحليل النفسي.

ولد في ١٨٥٦/٥/٦ في فرايبرج Freiberg (في إقليم موراقيا، وكان آنذاك ضمن الامبراطورية النمساوية، وصار بعد الحرب العالمية الأولى جزءاً من تشيكوسلوفاكيا) من أسرة يهودية، انتقلت إلى فينا وهو في الثالثة من عمره. وفي سنة ١٨٧٣ التحق فرويد بجامعة قينا حيث درس الطب، وتخصص في طب الأعصاب، وقام في ميدانه بأبحاث جيدة معملية، نشرها سنة ١٨٨٥ وسنة ١٨٨٦. وكجزء من تدربه سافر إلى فرنسا، حيث اتصل بعدد من الأطباء الفرنسيين المتخصصين في الأمراض النفسية وعلى رأسهم شاركو -Char) (cot وبيير جانيه (Pierre Janet)وكانوا في علاجهم للأمراض العقلية يستعملون التنويم المغناطيسي. فاهتم فرويد بهذه الطريقة وأجرى تجارب مستعيناً بالتنويم المغناطيسي، أولًا في فرنسا، وبعد ذلك في النمسا. فاكتشف حينئذ ان من المكن في أحوال كثيرة جعل المريض، تحت التنويم المغناطيسي، يتذكر حوادث ومشاعر يبدو أنها كانت سببأ في إحداث أعراض مرضية عصبية أو نفسية. فاستنتج من هذا أن استعادة مثل هذه الذكريات وما صاحبها من تجارب انفعالية تفيد في علاج المريض، لأنه وجد أن أعراض المرض كانت تختفي غالباً منى ما كان التذكر ممكناً.

وبالتعاون مع بروير Breur سعى فرويد لتكميل هذه الطريقة لكنه تبين لهيا أن التنويم المغناطيسي لا يفيد إلا في مساعدة المريض على التذكر واستعادة التجارب التي أدت إلى المرض. ويمزيد من التجارب تبين لبروير أن من المكن والمعتاضة عن التنويم المغناطيسي بما سماه أحد مرضاه: والمعلاج بالمحادثة، وذلك بأن يتحادث مع المريض في موضوعات انفعالية دون الاستعانة بالتنويم المغناطيسي، لكن بروير ما لبث أن انصرف عن هذه الطريقة في العلاج، لما وجده في المناقشات مع المرضى حول تفاصيل شخصية وجده في المناقشات مع المرضى حول تفاصيل شخصية وجدية من أمور عيرة وغير واضحة. أما فرويد فقد وجد في يمكن استخدامها في العلاج. وهذه الملاحظة أدت به إلى فكرة التحيل النفسى.

انفصل بروير عن فرويد، لكن هذا الأخير استمر وحده في هذا الطريق، وجمع بين التنويم المغناطيسي وبين الملاج بالمحادثة. لكنه تبين له بعد ذلك أن التنويم غير فعّال في بعض الأحوال، لأن بعض المرضى لا يمكن تنويمهم، ولأن

من ينوِّمون ويعانون تغييراً في الأعراض التي ظهرت عليهم أولاً نتيجة للإيحاء التنويمي قد تظهر عليهم فيها بعد أعراض أخرى. ومن هنا انصرف فرويد إلى طريقة والعلاج بالمحادثة اكثر فأكثر، وقلل اعتماده على التنويم حتى لم يعد يفيد إلا في جعل المريض يسترخي ويطلق العنان لعقله. لكنه كان من الضروري القيام بنوع من الرقابة على انطلاق المريض في سرد المعاني المترابطة. ووجد فرويد أن تحليل أحلام المريض هو وسيلة نافعة في إحداث هذه الرقابة.

وخلال هذا كله كان فرويد يولي أهمية خاصة لمايرد في هذه المحادثات العلاجية من تصريحات المرضى عن مشاكلهم الجنسية بخاصة، مما جعله يرجم إلى الغريزة الجنسية الأصل في كثيرد إن لم يكن في كل الأمراض العصبية والنفسية. وهو الاتجاه الذي أنكره عليه زميله يوسف بروير فانفصل عنه.

وقدرأى فرويد أن اهتمام عالم النفس وعالم الأمراض النفسية يجب أن ينصب على طبيعة تجارب الشخص في الحياة، وكيف حدثت كل واحدة من هذه التجارب، وكيف تفاعلت مع تجاربه السابقة. وافترض أن التجارب الأولى في حياة الطفل ذات أثر كبير في تكوين أساس الشخصية، وأن ما يحدث للإنسان بعد سن المراهقة لا يؤثر إلا قليلاً في غط الشخصية الذي تكون قبل ذلك. ولئن كان اهتمام فرويد قد التجه في المقام الأول إلى ذوي الأمراض العقلية، فإنه اعتقد أن من الممكن تعميم النتائج التي يصل إليها في دراسة المرض من الممكن تعميم النتائج التي يصل إليها في دراسة المرض لتشمل أيضاً كل أنواع السلوك الإنساني.

والمنبج الذي استخدمه هو كها قلنا ترك خواطر المريض تنثال عليه في حرية، مع قيام المحلّل النفسي بملاحظة المريض وتفسير خواطره. فكان يطلب من المريض أن يصرّح عسى أن يكون فيها من تفاهة أو عته أو عدم معقولية أو غالفة لقواعد الأخلاق والمعاملات، وذلك على أساس أن بحرى التفكير هو سلسلة من الخواطر المترابطة التي فيها ترتبط كل خاطرة بما يسبقها. والإنسان، في الأحوال العادية، يكتم الأفكار السيئة إما بسبب المخاوف أو القيم الأخلاقية المرعية أو التهذيب والأداب السائدة؛ ويريد فرويد بترك الخواطر تنطلق دون حسيب ولا رقيب، أن يصل إلى ما كتم في غور اللاشعور من خواطر وأفكار ورغبات. وتسلسل الترابطات يؤدي إلى من خواطر وأفكار والدوافع التي تسببت في مشاكل نفسية عند المريض، ثم من وراء ذلك إلى التجارب الأصلية التي أدت

إلى حدوث عدم التكيف النفسي فيه. وباستمرار العملية، عملية ترك الخواطر الحرّة تفصح عن نفسها دون رقبب، وقيام المحلل بتفسيرالمادة المتحصلة عن ذلك، يكتشف المريض والمحلل أن ثم علاقة بين التجارب الماضية وبين الأحوال الراهنة غير السوّية التي يعانيها المريض.

### مبادىء الحياة النفسية كها يراها فرويد:

الفكرة الاساسية التي يقوم عليها مذهب فرويد هي أن الغرض الاساسي من كل فعل يقوم به الإنسان هو تحصيل أكبر لذة وجعل الألم أقل ما يمكن. ذلك لأنه رأى أن السلوك يتجه نحو السعادة بمعنى تحصيل أكبر لذة، أو اشباع الحاجات الحسية.

والطفل يسعى إلى تحصيل اللذة بغض النظر عن نتائجها. وفي هذه النقطة يسترشد سلوكه وبمبدأ اللذة، وكليا كبر تعلم كيف يضبط سلوكه بما يواجهه من حقائق. فيحقق أكبر لذة مع أقل ضرر ناجم عنها. وهذا الاتجاه يسمى ومبدأ الواقع، وهو ثمرة نضوج قدرته على ضبط نفسه. وعملية الضبط، والتخطيط، والتكيف مع الواقع هي والأناء Ego.

وكليا تقدم الطفل في السن وصار مراهقاً تتغير قيمه الأخلاقية، فينشأ ما يسميه فرويد بـ والأنا الفوقاني، الذي هو ثمرة محاكاة الطفل لسلوك أبويه.

وكل سلوك ذو غرض، وغرضه هو تحصيل أكبر لذة وتقليل الألم الضروري إلى أقل درجة. وفي العادة يوجد أكثر من دافع لتوجيه أي فعل، ومن الدوافع ما هو حاضر ومنها ما هو ناشي، عن تجارب ماضية. وتنشأ المنازعات حين يقع أحد هذه الدوافع في تناقض وتنازع مع باقي الدوافع. وفي عملية النضوج البيولوجي تحدث عدة صعوبات. والتطور يتضمن العثور على بعض وسائل للتكيف مع هذه الصعوبات. ولما كانت مشاكل التطور ذات أصل بيولوجي، فينبغي مواجهتها وحلها بواسطة كل طفل على حدة.

والدوافع، وتجارب الحياة، والموقف الحالي، والقيم الأخلاقية، وضروب بذل الطاقة، والتحريمات كلها تتفاعل معاً لتكوين الشخصية.

ونمط هذا التفاعل يتقرر في الطفولة على أنه ناتج النضوج الفزيائي (الطبيعي) والاجتماعي.

### يحتاج إليها.

وهكذا كان فرويد يرى أن العقل يتأثر بدوافع حيوانية أولية، ويراقب من قِبَل قيم أخلاقية، ويتكيف وفقاً لمتطلبات الواقع.

### التفكير والمعرفة والذاكرة:

وفي بداية الأمر، الطفل لا يفكر، بل يرد الفعل باندفاع وينشد لذات مباشرة. وسلوكه هذا يتفق مع همبداً اللذة، الذي ذكرناه من قبل. وبعد عام أو عامين، يتعلم الطفل أن عليه أن ينظر في نتائج ما يفعله حتى يتجنب ما قد يحدث من الم ينتج عن مباشرة اللذة، وهذا هو مبدأ الواقع. واعتبار النتائج على هذا النحود هو التفكير. والتفكير امتئال رمزي للموضوعات والأحداث والمشاعر. وكثير من هذه الرموز قد تعلمها الطفل من أبويه أو بيئته، وبعضها هي مفهومات لا شعورية تكون جزءاً من وراثته التكوينية. والأحلام غنية بهذه الرموز؛ ولما كانت تتحدد أساساً بقوى لا شعورية، فإنها تكشف عن نوازع ونزاعات مستورة.

### السلوك والشخصية:

ونموالشخصية يمر بعدة مراحل. وكل مرحلة منها تتضمن التفاعل بين البنية النفسية القائمة، والحاجات البيولوجية (خصوصاً الجنسية منها)، والبيئة المحيطة. ويسبب هذا التفاعل، فإنها تسمي مراحل نفسية جنسية Psycho Sexuel. ويعين النمو بيولوجياً، وكل مرحلة تجلب دوافع جديدة لا بد من التوفيق بينها وين الاخرين في المجتمع.

والمرحلة الأولى للنمو تقوم في العيلولة التي تتميّز بتركيز الانتباه على الأفعال الشفوية والأكل ومن هنا سميت بالمرحلة الشفوية، لأن الشفتين تلعبان فيها دوراً رئيسياً.

ويتلو ذلك فترة تسود فيها العادات المتعلقة بالبراز والمثانة، ويزداد فيها التوكيد على أفعال الاست، ولهذا يسميها فرويد باسم والمرحلة الاستية».

ويتلو ذلك المرحلة التي يسميها باسم المرحلة والاحليلية، phallic وتتميّز بمحاولة الطفل حل مشاكله الجنسية مع أبويه (نزاعات عقدة أوديب). وفي اثناء هذه المرحلة يؤدي خوف الطفل من الانتقام (بالخصي) بسبب تنافسه مع من في مثل جنسه من أبويه إلى أن يشعر الطفل بالتاحد identity مع هذا الوالد (أو الوالدة، بحسب

#### الشمور:

يميز فرويد بين ثلاث مناطق داخل الشخصية: المنطقة الأولى يسميها و الهو و الهو و الميتألف من دوافع بيولوجية متعددة تكون كلها في أحوالها الأولية غير المتكيفة اجتماعياً. ويمكن أن يسمى ذلك الجانب الحيواني في الإنسان. والمنطقة الثانية يسميها فرويد باسم والأناه. والأنا هو الجزء من الشخصية الذي ينشد العثور على نحارج واقعية للوافع والهوه، وفي نفس الوقت يؤمن الشخص من الوقوع في نزاع مع عيطه ويجنبه التجارب الأليمة. ووالأناه Ego والوسيلة للإبقاء على الاتصال مع المحيط. وهو حاكم يصدر قرارات. أما المنطقة الثالثة، وتسمى والأنا الفوقانيه Super Ego فهي تشمل القيم وتسمى والأنا الفوقانيه Super Ego فهي تشمل القيم الأخلاقية التي يهندي بها الشخص، أعني ضميره.

ولكل منطقة من هذه المناطق الثلاث علاقة محدة مع الوعي (الشعور). ومهمة الأنا في التوفيق بين مطالب والهوه الم ووالأنا الفوقاني، وبين الواقع مهمة واعية (شعورية) لا عالة، كيا هو الشأن أيضاً في تعامله مع العالم الخارجي وكذلك بعض القيم الشخصية واعية، وإن كان فرويد يعتقد أن والأنا الفوقاني، كثيراً ما يؤثر في الشخص دون أن يكون واعياً بهذا التأثير. والسبب في هذا أن كثيراً من القيم الاجتماعية قد تعلمها الطفل قبل أن يستطيع فهمها وتعقلها.

والهو، بدوافعه الوحشية، لا شعوري. وهذه المادة اللاشعورية تسعى للتعبير عن نفسها على نحو غيرمباشر. فمثلاً الاحلام وهغوات اللسان هي تجليات مقنعة لمضمونات لا شعورية افلتت من والأناء وصارت علنية. وفي حالة الأحلام، فإن التخلف غير المباشر من المواد الاندفاعية تصرف مواد كان من شأنها لو بقيت حبيسة أن تحدث اضطراباً في النوم وفي نشاطات أخرى.

وإلى جانب الشعور واللاشعور هناك ظاهرة يسميها فرويد باسم دما قبل الشعوره preconscious، وهو المادة التي يستطيع الشخص أن يتذكرها بحسب إرادته، لكنها لم تكن في وعيه وانتباهه طوال الوقت. وهذه المادة لا تبرز من أجل مراقبة الجهاز العضوي، بل بالأحرى من أجل التمكين له من العمل على نحو أكثر فاعلية. ذلك لأن وعي الإنسان بكل قصد وكل ذاكرة باستمرار قد يتدخل في نشاط الإنسان ويعيقه؛ لكنه لا بد من أن تكون هذه المعلومات ميسورة للجهاز العضو حين

سنة ١٩٣٩ بعد أن جاوز الثالثة والثمانين.

#### نشرة مؤلفاته

النشرة المعتمدة لكل مؤلفات فرويد قام بها جيمس استراتشي James Strachey بالتعاون مع بنت فرويد، أنّا فرويد Anna Freud، في ٢٤ مجلداً، ونشرت في ترجمة انجليزية في لندن، من ١٩٥٤ إلى ١٩٦٤، عند الناشر Hogarth.

ونشرت مؤلفاته الأساسية، في ترجمة انجليزية أيضاً، بعنوان

- The Basic Writings of Sigmund Freud, ed. by A.A. Brill. New York, Random House, 1938.

# ونذكر من أهم كتبه التي ظهرت على حدة:

- Introductury Lectures to Psychoanalysis. New York, 1920.
- Beyond the Plasure Principle. London 1922.
- Group Psychology and the Analysis of the Ego, London, 1922.
- The Ego and the Id. London, 1927.
- Civilization and its Discontents. New York, 1930.
- New Introductory Lectures on Psycoanalysis. New York, 1933.
- The Problem of Anxiety. New York, 1936.

### مراجع

- Ann F. Neel: Theories of Psychology, pp. 181- 210. London, 1969.
- Clara Thompson: Psychoanalysis: Evolution and Development. New York, 1950.
- Philp Rièff: Freud: The Mind of the Moralist. New York, 1959.
- E. Jones: The Life and Work of Sigmund Freud, 3 vols. 1953- 55.
- O. Monnoni: Freud. Paris, 1968.
- M. Robert: La Révolution Psychanalytique, 2 Vols.
   Parix, 1964.

الأحوال)، بما في ذلك قيمه (أو قيمها) الأخلاقية. وبهذا يتقرر وأنا فوقاني،Superego، ويدخل الطفل في مرحلة كمُون فيها تكبت كل دواخله الجنسية حتى بداية عهد المراهقة.

فإن مضت المراهقة بدون مشاكل، يقترب الشخص من المرحلة التناسلية genital stage، وإن كان من النادر تحقيق شخصية تناسلية كاملة لأن القليل من الأشخاص هم القادرون على أن يجرّوا بالمراحل السابقة دون أذى.

وإذا وقع الطفل في مشاكل خطيرة خلال أية مرحلة من هذه المراحل، فإن المهارات الاجتماعية التي يكون قد تعلمها فقيرة أو معدومة بتاتاً. وقد يحدث أن يتوقف عن النمو ويثبت على حال معينة، وربحا يتعثر ويعرج خلال المراحل الأخرى ويرتد إلى الخلف، وربحا يعود إلى مهارات أتقنها من قبل على نحو أفضل حين كان واقعاً تحت ضغط. والتوقف في حال معلوم نتج عن نوع خاص من التكيف المرضي معلوم نتج عن نوع خاص من التكيف المرضي أو الباثولوجي)، مثل العيلولة dependancy في ثبوتات شفوية أو جنسية كاذبة، أو دون جوانية، ونشاطات شيطانية في ثبوتات المعليلة.

والمصابات neuroses والأمراض النفسية psychoses هي ارتدادات في أوقات الضغط إلى مراحل سابقة في النمو أمكن حلّها على نحو أفضل. والضغط المؤدي إلى الارتداد ينشأ عن نزاعات بين الأشخاص حول قهر دوافع عرّمة. إن الدافع لما لم يكن مقبولاً فإنه اندفع خلفاً إلى اللاشمور، وعبر عن نفسه، بطريق غير مباشر فقط، بواسطة سلوك وسط compromise يكن من شكل مقنع من أشكال الإرضاء، وفي الوقت نفسه يرضى التحريات الأخلاقية والاجتماعية.

وكل مرحلة من مراحل النمو تحمل معها مهارات يمكن أن تستعمل وسائل حماية defenses مثل التخيلات في المرحلة الشفوية، والوان الكبت وردود الفعل في المرحلة الإحليلية.

والطريق الذي سلكه فرويد سلكه وحده. فبعد أن فارقه بروير، انفصل عنه ألفرد أدلر في سنة ١٩١١، ثم ثملهلم اشتكل Wilhelm Stekel في سنة ١٩١٧، ثم كارل يونج في سنة ١٩٧٤، ثم أوتر رائك Otto Rank في سنة ١٩٧٤.

ولما احتل النازي النمسا في مارس سنة ١٩٣٨ ارتحل فرويد إلى لندن، حيث توفي في السنة التالية في ٢٣ سبتمبر

#### مراجع

- J.D.B. Walker: A Study of Frege. Oxford, 1965.

- Ch. Thiel: Sinn und Bedentung in der Logik Frege's Meisen- Heim Glan, 1965.
- I. Angelelli: Studies on G. Frege. Dordrecht, 1967.

#### فريس

#### **Jakob Friedrich Fries**

فيلسوف ألماني من أنصار نقدية كنت ضد مثالية فشت. وشلنج وهيجل.

ولد في باربي Barby (إقليم سكسونيا في المانيا) في المانيا)، وتعلم في الأكاديمية المورافية في تيسكي، عما جعله يتأثر بنزعة التقوى التي نادى بها الإخوة المورافيون، وعني خصوصاً بالرياضيات، والعلوم الطبيعية، كما دَرس فلسفة كنت بحسب تفسير رينهولد لها. وفي سنة 1740 سافر والعي منذ سنة 1740 سافر وتابع، منذ سنة 1740 دراساته للرياضيات والفيزياء في يينا، حيث حضر أيضاً محاضرات فشته، وقد قال عن نفسه: «كنت أستمع إلى محاضرات فشته، وأكتب مذكرات، ثم أهرع إلى البيت وأكتب ردوداً عليها». وهذه الردود قد أدمجت في كتاباته التي هاجم فيها مثالية فشته وشلنج وهيجل.

وبعد اتمام دراسته في بينا، صار مربياً لأولاد في سويسره؛ ثم عاد إلى بينا في سنة ١٨٠١ حيث عبن مدرساً في جامعتها، وحصل على الدكتوراه المؤهلة للتدريس برسالة عن العيان العقلي. واستطارت شهرته لما أصدر في سنة ١٨٠٣ (في ليبسج) رسالة هجومية بعنوان: ورينهولد وفشته وشلنجه. وانتقل إلى هيدلبرج استاذاً للفلسفة والرياضيات في سنة ١٨٠٥؛ وفي نفس السنة أصدر كتابه والعلم والإيمان والتبوء (يينا سنة ١٨٠٥) وهو عرض سهل لمذهبه في الواقع. وفي العامين التاليين ١٨٠٦ ـ ١٨٠٧ اصدر مؤلفه الرئيسي بعنوان: ونقد جديد للعقل، في ثلاثة أجزاء، وفيه حاول تصحيح نقد كنت للعقلين النظري والعملي، وعرض فيه برنامجاً للاستبطان النفساني.

ثم عاد في سنة ١٨١٦ أستاذاً للفلسفة النظرية في

#### **Gottlob Frege**

رياضي ومنطقي ألماني. ولد في قسمار Wismar في م نوفمبر سنة ١٨٤٨، وتوفي في بادكلينن Bad Kleinen (في اقليم مكلمبورج) في ٢٦ يوليو سنة ١٩٢٥ وكان أستاذاً مساعداً في يينا منذ سنة ١٨٩٦. ويعد من كبار مؤسسي المنطق الرياضي. وقد أسهم في منطقة الرياضيات، ابتغاء وضع نظرية في الاستدلال الخالي من كل عنصر عياني. ولهذا سعى إلى استنباط المعاني (المفهومات) الرياضية من المعاني المنطقية واستمدادها من المنطق العام.

ذلك أنه وجد أن من الضروري إحكام التعريفات في الرياضة، وهذا لا يتم إلا بتخليصها من الاشتراك اللفظي المقترن باللغة العادية. ولهذا عني بالمنطق الصوري وسعى إلى إيجاد كتابة خاصة تجنبنا لشبهات اللغة العادية. لكن الرموز التي وضعها كانت من التعقيد بحيث اطرحت فيها بعد، وحل عملها تلك التي اقترحها بيانو ورسل وهوايتهد.

وفي كتابه وأُسُس الحساب، حاول أن يبين أن الحساب يمكن أن يُمد فرعاً من المنطق وأنه ليس في حاجة إلى التجربة كها زعم مِلْ، ولا إلى العبان كها ذهب إلى ذلك أمانويل كنت.

#### مؤلفاته

- Begriffsschrift, Halle, 1879; neue Aufl.. Begriffsschrift und andere Aufsätze, Hildesheim, 1964.
- Die Grundlagen der Arithmetik, eine logischemathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau, 1884 (2. Aufl. 1934; neue Aufl. Hildesheim, 1961.
- داًسُس الحساب: بحث منطقي رياضي في تصور العددة Grandgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet, 2 vols, Jena, 1893- 1903 (neue Aufl. 1 vol., Hildesheim 1962
- والقوانين الأساسية للحساب، مستنبطة بالكتابة التصويرية، Kleine Schriften, hrg. von I. Angelelli, Darmstadt, 1967.

يشتمل على مجموع مقالاته في المنطق والرياضة.

جامعة بينا. ونشر في سنة ١٨١٨ (في هيدلبرج) كتابه: والأخلاق، وفيه أكد الحربة الفردية والمساواة السياسية بوصفها نتيجتين ضروريتين لمذهب كنت في احترام الشخصية الإنسانية. وفي رسائله ومحاضراته في الاجتماعات الـطلابية كان يدعو إلى قيام حكومة دستورية نيابية، ويهاجم النزعة المحافظة التي كانت تعتنفها الجماعات الطلابية السرّية، كما كان ينادي بتوحيد ألمانيا. وبلغ هذا النشاط أوجه في احتفال قارتبورج Wartburg الذي أقيم في ١٨ أكتوبر سنة ١٨١٧، وكان مظاهرة سياسية قام بها الطلاب الأحرار، وأحرقوا فيها الكتب والرجعية ، فجر عليه هذا التصرف غضب الحكومتين النمساوية والبروسية، ودفع هيجل إلى السخرية منه ووصفه بأنه وزعيم جماعات السطحية والتفاهة؛ وهاجم هيجل أيضاً الخطبة التي ألقاها فريس في ذلك الاحتفال فقال عنه انه وزبدة التفكير الضحل.. ولما انتصرت المعارضة المحافظة، وتسلطت على الملك كارل وأوجست، بدأت حركة قمم للأحرار، وكان فريس من ضحاياها، فأوقف عن عمله أستآذًا في جامعة بينا.

لكنه أعيد إلى منصبه هذا في سنة ١٨٧٤ وعاد أستاذاً للعلوم في سنة ١٨٧٥ والفلسفة في سنة ١٨٧٥ واستمر في منصبه حتى وفاته في بينا في ١٨٧٥/١/١. وفي هذه الفترة ألف الكتب التالية: وفلسفة الطبيعة الرياضية، (هيدلبرج سنة ١٨٧٧)، ومذهب الميتافيزيقا، (هيدلبرج سنة ١٨٧٤)، ومثن مدرسي في الأنثروبولوجيا النفسية، (في مجلدين سنة ١٨٧٠، صنة ١٨٧٠ في بينا)، ووتاريخ الفلسفة، (في جزئين، هله، سنة ١٨٧٠ ـ سنة ١٨٤٠).

#### فلسفته

ميز فريس بين ثلاثة مواقف من الواقع هي: المعرفة، الإيمان، التنبوء ahndung. إننا نعرف الأشياء كمظاهر تبدو للحساسية الإنسانية والفهم الإنساني. لكننا نؤمن بواقعية عالم من الفاعلين الأخلاقيين الحقيقيين الخاضعين لقوانين أخلاقية سرمدية الكن ذهننا يدرك هذا العالم سلبياً بوصفه تحديداً للعالم التجربي، من خلال أفكار العقل. وعن طريق التنبوء (أو الاستشعار) وهو شعور نزيه محض قريب من الشعور بالجميل والسامي نتحقق أن عالم المظاهر والعالم الواقعي الحقيقي ليسا عالمين منفصلين، بل هما عالم واحد، وأن الأول تجل للثاني \_ إنه اسقاط متناه للامتناهي في المتناهي .

لكنه بعد أن مسار هكذا في إشر كنت حوّل نقيد كنت

المتعالي للمعرفة إلى بحث نفساني، إلى عملية استبطان ذاتي نفساني. ذلك أنه وجد عدم اتفاق منطقي ودوراً فاسداً في عاولة كنت تحقيق المقولات وإثبات مبادىء الذهن بإحالتها إلى وإمكان التجربة. إذ لو كانت هذه مبادىء حقاً، فلا حاجة بها إلى برهان، وأي برهان يساق لن يكون كافياً. ويرى فريس أن كنت وقع فريسة دعوى قديمة للعقلية، هي أن كل شيء يكن أن يبرهن عليه وكل الحقائق يمكن أن ترد إلى مبدأ واحد، هو عند كنت: فكرة التجربة الممكنة.

ولبلوغ المبادىء المتافزيقية لا بد من عملية استبطان ذاتي، لأن هذه المبادىء تكمن وغامضة ومستترة، في أعماق العقل البشري. وشبه هذا الاستبطان الذاتي في المتافزيقا بالتجريب في الفزياء. ولهذا يرى فريس أن كنت أساء فهم وظيفة الفلسفة النقدية والأحكام الخاصة بها، لأنه بينها الحقائق التي تسعى الفلسفة النقدية إلى الكشف عنها هي غير يجيية وهي ضرورية، فإن النقد نفسه تجريبي وقابل للخطأ.

ويميز فريس ثلاثة أنواع من البرهان:

۱ ــ البرهان، أو رد معرفة مباشرة إلى عيان (محض أو يبي)

٢ ـ الدليل، أو رد معرفة مباشرة إلى معرفة أخرى مباشرة.

٣ ـ الاستنباط، أو القيام بتحليل ارتدادي يرجع بمعرفة
 معينة إلى أصلها في المعرفة الميتافيزيقية المباشرة.

وفي نظريته في الطبيعة هاجم تنازلات كنت للنزعة الغائية، وقال بوجود آلية محضة في أحداث الطبيعة، بل وفي أمور الحياة والعلوم البيولوجية.

وفي دراساته النفسية مضى إلى البحث في الـظواهـر النفسية المَرْضية. وأكدّ التفرقة بـين ما هـو موروث ومـا هو مكتسب في أحـوال النفس. وقرر وجـود أساس فسيـولوجي للأمراض العقلية والنفسية.

ومن تبلاميذه المباشرين ينبغي أن نذكر E.F. Apelt ومن تبلاميذه المباشرين ينبغي أن نذكر المعاني (1A17 ـ 1A09) الذي دافع عن تفسير فريس النفساني لفلسفة كنت. وقد أصدر في سنة ١٨٤٧ مجلة دورية بعنوان: وأبحاث مدرسة فريس، استمرت عامين وكانت تهدف إلى نشر أبحاث في الفلسفة ذات نزعة علمية ونقدية. ثم قامت حركة إحياء لمذهب فريس قبيل الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة، قام بها ليونرد نلسون في جتنجن ( ← نلسون).

وقد كان يمتلى، حباً عنيفاً للتفكير النظري وفي نفس الوقت يمتلى، شهوة عنيفة للعمل في مسرح العالم. فلو قارنا فشته بالمفكرين النظريين أمثال ديكارت واسبينوزا وليبتس فإنا نجد فشته يمتاز بأنه كان مدفوعاً إلى جانب الدوافع النظرية بدوافع عملية حتى كان بطبعه أميل إلى العمل والنشاط العملي ولو قارناه بليبتس نجد أن حماسته كانت بالغة إلى حد لا يمكن تطبيق مبادئه على الواقع العملي، ذلك لأن مثاليته المتحمسة باعدت بينه وبين المهارة العملية المؤدية إلى النجاح في الحياة، فليبتس كان من الذكاء العملي المتلائم مع الظروف بحيث استطاع أن ينال مكانة عمتازة من الناحية السياسية إلى جانب مكانته الفلسياسية إلى جانب العليا في السياسة والعمل بحيث لم يستطع أن يلائم بين السياسة والعمل بحيث لم يستطع أن يلائم بين السياسة والعمل ولذا لم يظفر بالمكانة التي كان ينشدها.

قال فشته عن نفسه: وإنني لست من ذلك النوع من العلماء المحترفين. إنني لا أستطيع الاقتصار على التفكير فحسب بل أريد العمل». وهو حين تلقى مذهب كنت لم يتلقه كتلميذ يتلقاه من أستاذه معداً من قبل، عليه أن يكيف نفسه وفقاً له، بل تلقاه فتى امتلا إيماناً بأن له رسالة وأن لديه الفدرة على تحقيق هذه الرسالة.

#### حياته

ولد فشته Johann Gottlicb Fichte في ١٩ مايو سنة ۱۷٦٢ في قرية Ramenau من مقاطعة Oberlausitz. وكان أبوه وجده نساجا للصوف كما كانت أمه ابنة تاجر في الصوف. وأمضى طفولته كيا بمضيها أي طفل ألماني في قرية فتعلم القراءة والكتابة وساعد أباه في العمل في نول الصوف، وفي رعى بعض الحيوان. ولكن نبوغ الطفل المبكر لفت الأنظار إليه وأطلق شهرته في القرية فالتفت إليه قسيس القرية واهتم بتوفير التعليم له. وابتداء من هذه اللحظة بدأ فشته يستعد لتعليم عال فدرس في مدرسة دمايسن، ثم في مدرسة دشولبفورتا، عام ١٧٧٤. وفي هذه القرية كان يحيا حياة منعزلة لأن معهد الشولبفورتا كان أقرب ما يكون إلى المدارس الدينية. وأحس فشته بسوء المعاملة من زملائه ولم يستطع البقاء. ففكر في الهرب للتخلص من قيود هذه المدرسة الرهبانية. فهرب منها متجها إلى همبورج؛ ولكنه في الطريق فكر فيها فعل. فعاد من جديد بعد أنَّ بدأ الهرب، وأفضى لمدير المدرسة بالدوافع التي دفعته إلى الهرب. وسرعان ما انتظم في المدرسة وبدأت الحياة فيها تلاثم نفسه.

#### مؤلفاته

- System der Metaphysik, 1824.
- Philosophische Rechts Lehre und Kritik aller positiven Gesetzgebung, 1803; Neudruck, 1914.
- System der Philosophie als evidenter Wissenschaft, 1804.
- Wissen, Glauben und Ahndung, 1805; Neudruck, 1905.
- Neue oder anthropologische kritik der vernunft, 3 Bde. 1807
- System der Logik, 1811; Neudruck, 1914.
- Handbuch der psychischen Anthropologie, 2 Bde, 1820/21.
- Mathematische Naturphilosophie, 1822.
- Geschichte der Philosophie, 2 Bde, 1837-40.
- Politik oder Philosophische Staatslehre, 1848.

#### مراجع

- T. Elsenhans: Fries und Kant, 2 Bde, 1906.
- L. Nelson: J.F. Fries und seine jüngsten Kritiker,
- A. Kastil: Fries Lehre von der unmittelbaren Erkenntnis, 1912.
- G. Weiss: Fries' Lehre von der Ahndung, 1912.
- R. Otto: Die Kantisch- Friesesche Religionsphilosophie und ihre Anvwendung auf die Theologie, 2 Aufl. 1921.
- M. Hasselbatt: J.F. Fries, seine Philosophie und seine Persoulichkeit, 1922.

#### فشته

#### Johann Gottlieb Fichte

### فيلسوف مثالي ألماني

يمتاز فشته من كنت وسائر الفلاسفة المحدثين بأنه جمع بين النزعة النظرية الفكرية وبين النشاط العمل في الحياة.

وكانت سنه ست عشرة سنة حينها بدأ السنج يكتب مقالاته ضد جيتسه الراعى في همبورج فوقعت هذه الأبحاث بين يدي فشته وهو في مدرسة شولبفورتا، فكان لها تأثير بالغ في النطور الروحي لفشته. ثم بدأ يهتم بالمناقشات التي كانت تدور والمساجلات التي كانت تثور بين كبار المفكرين في ذلك العصر. ثم ترامي إلى مسمعه شيء من أخبار فلسفة كنت فبدأ يهتم بها. وفي خريف سنة ١٧٨٠م انتهى فشته من دراسته الثانوية وبدأ دراسته الجامعية في جامعة بينا Jena ابتغاء دراسة اللاهوت. ولا ندري الكثير عها تم خلال السنوات التالية الثمان، وكل ما نعلمه أنه درس اللاهوت على يدي Griesbach كها درس الفيلولوجيا على يد شولتس Schultz ؛ واستمع إلى محاضرات عن أسخيلوس الشاعر المسرحي المشهور. ثم انتقل إلى جامعة ليبتسك وتابع دراساته هناك وتأثر خصوصا بالمحاضرات التي ألقاها في اللاهوت Pezold وإن كانت هذه المحاضرات ذات نزعة جبرية واضحة. وبذلك ابتدأت دراساته الفلسفية الصحيحة، وقد قال له أحد القسس الذين أفضى إليهم فشته بآرائه إنه على الطريق بأن يصبح إسبينوزيا. فعليه أن يدرس ميتافيزيقا وقلف؛ Wolf كعقار مضاد للسم الذي دخل فيه من النزعة الإسبينوزية. وبهذا بدأ الاهتمام بمذهب قلف ودراسته بعناية .

والذي دعا ذلك القسيس أن يظن في فشته نوازع إسبنوزية هو أن فشته كان ينزع نزعة جبرية إذ كان ينكر في ذلك الوقت حرية الإرادة. والواقع أن رسائل فشته في تلك الفترة تدل على أنه كان يؤمن بنوع من الجبرية، وأن هذا المذهب يستهويه؛ ولكن هذه الجبرية لا تدل على أنه كان إسبنوزياً. وفضلا عن ذلك فإن بضاعته الفلسفية، في ذلك المهد، كانت من الضآلة بحيث لا يمكن أن نعده ذا نزعة واضحة في أية ناحية. أما من الناحية الخارجية فقد أحس في هذه الفترة بمرارة الفقر مرارة بالفة، وقد كان بلا عون وسند عروما من كل الموارد المالية التي يهيء لأمثاله العيشة السهلة، فلم يكن يستطيع شراء الكتب؛ ولهذا كانت تنقصه المراجع والقدرة على إكمال دراسته في الموضوعات التي يهمه.

### مرحلة التنقل

ولقد بدأ حياته العملية بأن كان مدرساً خصوصياً سنة ١٧٨٤ في أماكن كثيرة من إقليم وسكس. ولا ندري بالدقة المواضع التي قام فيها بمهنته هذه المملة الثقيلة ولكنه ابتداء

من سبتمبر سنة ١٧٨٨م بدأ حياة التنقل والرحلات. فرحل إلى وزيورخ، في ١ سبتمبر سنة ١٧٨٨ ليكون مدرساً في أحد البيوت ثم ما لبث أن صادفته مشقات في هذه الوظيفة، فتركها واضطر إلى تغييرها. ولكنه استطاع في هذه الفترة القصيرة أن يعقد بعض الصلات التي عوضت عها لقيه من المتاعب في عمله التعليمي هذا. ومن بين هؤلاء الذين اتصل بهم لاهوتي ألمان هو آخيلس Achelis ، كان هو الآخر معليًا خصوصياً في زيورخ، ثم شاعر سويسري هر Escher وأفاد فشته من هذه الصلات فاثلة بالغة. غير أن أهم شخصية عرفها في زيــورخ هي لاڤاتــر Lavater المفكر الـــلاهوتي السويسري الشهير صديق جيته ومن أكبر الأعلام في ذلك العصر. فبدأت في هذه الجواء الروحية تتكون شخصية فشثه، ولكنه غادر زيورخ في مارس سنة ١٧٩٠ وانتقل منها إلى ليبنسك حيث أقام بها عاما. عاد فشته إلى ليبنسك في ربيع سنة ١٧٩٠م ورأسه مليء بالأفكار والموضوعات المتصلة بمصيره. وهذه السنة، سنة ١٧٩٠، كانت حاسمة في تطوره الروحى: فقد بدأ يشعر بنقص في تكوينه الفكري، وبدأ بشعرني الوقت نفسه بقواه البروحية ويبالاتجاه الحقيقي لتفكيره، وبدأ يفحص عن نفسه ووجد أن اتجاهه الحقيقي إلى الفلسفة. وبعد أن كانت علوم البلاغة تستحوذ على نفسه، خصوصاً وقد عرف منذ الصغر بملكة في الخطابة خارقة، سرعان ما أدرك خلو الخطابة من مضمون فلسفى يملؤها.

ما هي الفلسفة التي بدأ يتأثر بها؟ إنها الفلسفة الكتية التي بدأت تسيطر على نفس فشته في النصف الثاني من عام سنة ١٧٩٠. كتب إلى صديق له في زيورخ يقول: ولقد وجدت الآن الراحة والمتعة لنفسي، ووجدت الطريق الحقيقي فلسفة كنت، إنها فلسفة من شأنها أن تروض ملكة الحيال وتكبع جنوح الحيال عندي. إنها تعطي الأهمية للمقل وترفع الروح كلها فوق كل الشؤ ون الأرضية؛ لقد اتخذت أخلاقا نبيلة بدلاً من أن أتعلق بأمور خارجة عن نفسي، فأصبحت أعلى أولا بذاتي، وهذا هو الذي أعطاني الراحة، راحة لم مترنحة تحت ظروف الإيام، وسأكرس لهذه الفلسفة (فلسفة مترنحة تحت ظروف الإيام، وسأكرس لهذه الفلسفة (فلسفة سأكتبه، لعدة سنوات، سيكون متعلقاً بهذه الفلسفة. إنها سأكتبه، لعدة سنوات، سيكون متعلقاً بهذه الفلسفة. إنها فلسفة صعبة فوق كل تصور، وتحتاج إلى من يبسرهاء.

ويردد فشته برسائله في ذلك العهد هذا المعنى مراراً، ويبين التأثير العجيب الذي أحدثته فلسفة كنت في نفسه. إنه جامع الحيال، فيا أحوجه إلى هذه الفلسفة القادعة الكابحة التي هي فلسفة كنت! ولم تكن دراسة فشته لمذهب كنت مجرد تحول في حياته، بل كانت في نفس الوقت اعتناقا لمذهب فلسفي. فقد تغيرت تصوراته تغيراً جذرياً، ومشكلة الحرية قد وجدت الحل وأصبح يؤمن إيمانا جازماً بإمكان الحرية بعد أن كان ينكرها في العهد الأول تحت تأثير النزعة الجبرية التي استولت على نفسه. وفي رسائله إلى أصدقائه في ذلك العهد ومنهم وأخيلس، يعبر عن النزعة الجاسمة التي انتابت أفكاره وتصوراته، وعن تخلصه من النزعة الجبرية. قال:

ولقد أتيت من زيورخ إلى ليبتسك برأس حافل بالمسروعات. وكلها أخفقت وتطايرت مشل فقاعات المسابون، ولم يبق في رأسي شيء. وألقيت بنفسي في الفلسفة وكان ذلك في فلسفتي الكنتيه. وهنا وجدت الدواء لمصدر العلة عندي، وشعرت بلذة بالغة. وما أعمق الأثر الذي أحدثته هذه الفلسفة وخصوصا الجانب الأخلاقي منها، وهو جانب يظل مع ذلك غير مفهوم دون دراسة نقد العقل المجرد!.

ووالثورة التي أحدثتها في كياني وفي طريقي في التفكير، كل هذا أمر يتجاوز كل تعبيره. وكتب إلى Weisshulm يقول: وإني أعيش في عالم جديد منذ أن قرأت نقد العقل العملي. إن الأمور التي كانت تبدو لي غير قابلة للإنكار قد أصبحت الآن منكرة، والأمور التي كنت أوْ من بها قد بدت في أنها كانت بغير دليل، بينها اتضحت في المعاني الكبرى مثل: معنى الحرية المطلقة، والواجب... إلخ.

وكل هذا قد أشاع البهجة في نفسي، وما أروع ما في هذا المذهب من احتفال بمعنى الإنسانية! وما أعظم قوة هذا المذهب! و وكانت أولى ثمار هذه العناية بغلسفة كنت أن بدأ في وضع شرح لكتاب ونقد العقل، كتبه في شتاء سنة ١٧٩٠/ صنة ١٧٩١م وكان عليه أن يظهر في أبريل عام سنة ١٧٩١ عما سيلفت الانتباء إليه ككتاب في الأمور الفلسفية قبل أن يعود المن زيورخ، ولكن لم يتيسر نشره في ذلك الموعد، واضطر من أجل هذا إلى أن يؤجل عودته إلى زيورخ لمدة طويلة واضطر إلى اتخاذ مهنة مدرس خصوصي مرة أخرى في مدينة وارسوى، ولكنه لم يستمر في هذه الوظيفة لمدة طويلة فيعد أن غادر ليبتسك ووصل إلى وارسو في مايو اضطر في ٢٥ يونيو

سنة 1۷۹۱ إلى مغادرة وارسو. وكان يهدف من هذه الرحلة حينها غادر وارسو أن يزور كونجسبرج Konigsberg ، ليعرف شخصياً ذلك الرجل الذي يدين له بتغيير حياته تغييراً شاملاً. فوصل إلى كونجسبرج في أول يوليو، وزار كنت في عيوليو. وكان كنت في ذلك الحين في أوج شهرته وفي أخريات عمره، يفد إليه الناس من جميع أنحاء العالم ولكنه مع ذلك استقبل هذا الشاب المغرور دون مراسم، عما أثر في نفسه بعض التأثير. وحضر محاضرات كنت، فشعر بخيبة أمل لانه وجد محاضراته مدعاة إلى النعاس.

ولكن فشته استطاع بفضل هذه المقابلة أن يعرف الطريق الذي يجب أن يبدأ بالسلوك فيه. لقد دله كنت على مذهبه الاخلاقي وعلى أهمية العقل العملي بالنسبة إلى الحقائق الدينية، لأنه عن طريق هذا العقل العملي يمكن إثبات العقائد الدينية، فكان لهذا أثر في توجيه فشته في هذا الاتجاه خصوصا ويجب أن لا ننسى أن تكوينه حتى الآن كان تكويناً دينياً.

ولقد كان على فشته أن يطبق نتائج الفلسفة النقدية على علم اللاهوت وعلى الوحي الديني وكانت فكرة الوحي لم تشغل بال كنت حتى ذلك الحين ولم يكن مذهب كنت في الدين قد ظهر، وإن كان مشغولا في ذلك الوقت بهذه المسألة، وكان العالم ينتظر رأيه في الدين بصبر نافذ. فوجد فشته في هذا الموضوع ما يوجه اهتمامه إلى هذه الناحية، إذ كان يستطيع فيها أن يبين أنه استطاع أن يفهم روح فلسفة كنت، وأن يسلك سبيله قدماً على الدرب الذي اختطه كنت بفلسفته النقدية. فاستقر عزمه على أن يقيم موقتاً في كونجسبرج. وفي خلال أربعة أسابيع استطاع أن يكتب بحثاً عن «نقد الوحي، أرسله إلى كنت في ١٥ أغسطس سنة ١٧٩١. وقرأه كنت ونظر إلى هذا البحث على أساس أنه كتب بروح الفلسفة الكنتية. ولكنه رأى فيه طريفة في الكتابة أدهشته. فاهتم بهذا الفتي اهتماما بالغا ودعاه إلى أن يحضر مجلسه الخاص. وكتب فشته في يومياته عن هذه الفترة يقول: والآن، والآن فقط تعرفت في كنت القسمات التي تجعل من كنت ذلك الفيلسوف العظيم، وبدأ يتعرف أصدقاء كنت، وذاعت شهرته بينهم. خصوصاً وقد تعرف إلى أول شارح لنقد كنت وهو Borouski ولكن ضيق ذات يده اضطره إلى أنّ يترك كونجسبرج.

وبدأ التنقل من جديد فانتقل إلى «كركوف» حيث استأنف حياة التدريس الخاص. غادر «كونجسبرج» في ٢٦

سبتمبر سنة ١٧٩١ متجها إلى كركوف ومن هنا بدأ يكتب أولى مؤلفاته ذات الشهرة؛ فكتب كتابا بعنوان دعاولة لنقد كل وحي، وظهر هذا الكتاب في إبريل سنة ١٧٩٧م. ومن المصادفة العجيبة أن اسم المؤلف لم يظهر على صفحة العنوان! لكن هذا الكتاب أثار هياجاً شديداً في جميع الأوساط في Jena : وكان الناس كها قلنا ينتظرون ظهور كتاب كنت عن الدين. فبدا لهم والمؤلف يصرح بذلك أن هذا الكتاب عوالة لفي يصرح بذلك أن مؤلف الكتاب وقد ظهر هذا الكتاب دون اسم المؤلف أن مؤلف هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يكون كنت نفسه. وكل الذين كتبوا عنه في ذلك الحين أكدوا هذا بكل ثقة ومجدوا الكتاب تمجيداً بالغاً تحت وهم أن الكتاب لكنت. ولكن كنت اضطر إلى أن يصدر تصريحاً رسمياً يعلن فيه أنه ليس مؤلف هذا الكتاب، وظهر تصريحاً رسمياً يعلن فيه أنه ليس مؤلف هذا البيان وظهر تصريحاً وسعياً على هذا البيان أن مؤلف هذا البيان أن مؤلف هذا الكتاب هو فشته.

وبهذا اشتهر فشته. ولكن يمكن القول، تبريراً لإمكان وقد وقوع الخلط، هو أن هذا الكتاب ألف فعلا بروح كنت. وقد كان لهذا الكتاب أثر بالغ، وأحدث دوياً في مختلف الأوساط فلم تحض سنة واحدة حتى طبع مرة أخرى وبدأ الجمهور يؤيده. والمهم أن فشته بدأ يشعر بمكانته، وبأن صفحة جديدة من حياته قد بدأت، وبأن قواه الفكرية في المستوى العالي للذي يضارع مستوى كنت.

ثم رحل فشته من «كركوف» وعاد إلى سويسرا فوصل إليها سنة ١٧٩٣. وفي صيف تلك السنة، وفي الشتاء التالي تجمعت في نفسه كثير من المشروعات العلمية. وفي نفس الوقت امتلات نفسه حماسة لما كان يضع به العالم في ذلك الحين من المثل العليا السياسية التي أطلقتها الثورة الفرنسية.

وفي تلك السنة، سنة ١٧٩٣م، كان النضال على أشده بين القائمين بالثورة الفرنسية. وفي نفس الوقت كانت بروسيا مشغولة بالمراسيم الدينية التي أثارت ضجة سياسية، وانتشر مد الثورة الفرنسية في ألمانيا وبدأ الشباب يتحمس لها. وفي هذه الفترة اشتعلت حماسة هيجل وصديقه الشاعر هيلدرلن. لكن على إثر حركة الأرهاب التي أطاحت برؤ وس الكثيرين، وعلى رأسهم زعياء الثورة الفرنسية أنفسهم إذ قتل بعضهم بعضاً، بدأ المد ينحسر في سائر أنحاء العالم لما رأوا الأفكار السياسية قد تحولت إلى مجزرة دموية. فأخذ الكتاب المتحمسون يعيدون النظر في هذه الثورة التي أدت إلى هذه المتحمسون يعيدون النظر في هذه الثورة التي أدت إلى هذه

النتائج الدموية. وأخذ فشته مكان الصدارة بين الكتاب. وكان بطبعه الحماسي الخطابي ذا ميل إلى التفكير السياسي، فبدأ يكتب مقالات من أجل تصحيح أحكام الجمهور المتعلقة بالثورة الفرنسية. وطالب أمراء أوربا بالسماح لحرية الفكر بعد أن ضغطوا على هذه الحرية فحرموا الناس من التفكير الحر. وأصدر كتيبين في هذا الموضوع ظهرا غفلين من اسمه وسيكون لحما فيها بعد أثرهما في تفكير فشته السياسي. وفي نفس الوقت كانت تنضج أفكاره الفلسفية. وكان مشغولا بنظريته في العلم؛ تلك النظرية التي رأى أنها الصورة الوحيدة التي يمكن أن تستخرج من الفلسفة النقدية. وفي شتاء سنة ١٧٩٣ـ سنة ١٧٩٤م القى أول محاضراته في زيورخ عن هذا الموضوع أي دنظرية العلم كيا ينبغي أن تستنبط من فلسفة كنت النقدية، القاها أمام جمهور كبيركان من بينهم الكاتب الكبير Lavater . وقد كتب إليه في إبريل سنة ١٧٩٤م رسالة يمجد فيها هذه المحاضرة؛ ويصف فشته بأنه ألمع مفكر عرفه حتى الأن. وبهذا انتهت إقامته في سويسرا، وانتهى ما يمكن أن يسمى عهد التنقل في حياته.

### مرحلة الأستاذية

وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة الاستاذية. ذلك أنه حينها دعى رينهولد Reinhold إلى شغل كرسي الاستاذية في جامعة كيل Kiel كخلا كرسي الاستاذية في اساس أن ملفه كان كنتها فينبغي منح هذا الكرسي لكنتي آخر. فاقترح المشرع Hufeland تعيين فشته لكرسي الفلسفة في جامعة ويناء واهتم بهذا الاقتراح الشاعر العظيم وجيته، وحمل جيته أمير فاعار على إسناد هذا الكرسي إلى وفشته.

القانون والأخلاق على أساس نظرية العلم التي وضعها من قبل. فتين للناس من هذه المؤلفات الأولى أن فشته هو خير خلف لكنت. وسرعان ما أقر له بالفضل كثير من كبار العقول في ذلك العصر. وفرينهولده أصبح من أنصار نظرية العلم عند فشته. وقام فريدرش اشليجل FR.Schlegel يمجد مؤلفات فشته بوصفها من أعظم إنتاج القرن الثامن عشر؛ وعدها نظيرا للثورة الفرنسية في أهميتها. وبدأت المجلات في Jena أيضا من الشرن الثامن عشر؛ الناس الشاغل في ذلك العهد أي في السنوات الست الأخيرة من القرن الثامن عشر، نظرية العلم عند فشته. لكن هذه الشهرة نفسها كانت السبب لجلب خصومات لا تنتهي، كها هو طبيعي.

فلقي مذهب فشته الكثير من المعارضات، وولد العديد من العداوات الشخصية وغير الشخصية. ومن هنا قامت المشاكل والمنازعات بينه وبين سائر الكتاب والمفكرين. وكان كفؤاً لها جيعاً، لأن مزاجه المناضل كان ولوعاً بالدخول في المساجلات والسير فيها حتى النهاية: ولم يكن يبدأ بالهجوم ولكن إذا هوجم فهو الليث عاديا يسعى للقضاء على الخصم تضاء مبرماً. وقد بدأت هذه المساجلات في صورة خفيفة مع كاتب يدعى إيرهارد شمد Schmid ولكنها كانت مساجلة تافهة إذ ان خصمه كان ضئيل القيمة، وما لبئت الخصومات الأشد والأهم أن بدأت.

لقد سبق أن اتهم فشته بنوع من الإلحاد، ولكن هذه التهمة ما لبنت أن تبددت. أما هذه المرة سنة ١٧٩٤ فقد تدخلت السلطات فعلاً ووجه الاتهام إليه بأنه يعمل على تقويض دعائم الشعائر الدينية واضطر، لما صدر الحكم ضده، لتبديد هذه التهمة إلى الخضوع كها قال للسلطة. فمرت هذه العاصفة، ولكن كان لها تأثير كبر في نفسه فيها بعد. ثم ثارت المسكلة الكبرى المسماة باسم مشكلة الإلحاد بعد ذلك بقليل المشكلة الكبرى المسماة باسم مشكلة الإلحاد بعد ذلك بقليل توذلك في سنة ١٧٩٨. ويدأت النشرات الحالية من التوقيع تترى ضد فشته وصدر الحكم بإدانته. وعلى الرغم من استثنافه غذا الحكم، فإنه لم يفلع في تبرئة نفسه على الرغم من تدخل كثير من الشخصيات الكبيرة المعاصرة لصالح. فاضطر إلى مغادرة بينا Jena. وذهب بعد ذلك إلى برلين في ٢ يوليو سنة ١٧٩٩ ثم كانت الحرب بين بروسيا ونابليون من وبدأت الحوكات الوطنية في بروسيا من أجل طرد نابليون من

ألمانيا. ولعب فشته في هذه المعركة الوطنية دوراً خطيراً. فقد أحس بدوره في هذه المعركة ضد الغاصب الغازي، وهو نابليون. وبدأ يوجه خطباً إلى الأمة الألمانية، خطباً ستصبح فيا بعد من المؤلفات المشهورة جداً لفشته. واستمر في هذا الكفاح حتى انتصرت ألمانيا سنة ١٨١٣. ثم توفي فشته في ٢٧ يناير سنة ١٨١٤.

#### مؤلفاته

بحسب الترتيب التاريخي لظهورها:

١-محاولة نقد كل وحي. ظهر في كونجسبرج، ١٧٩١؛

٢\_مطالبة أمراء أوربا بإقرار حرية الفكر، سنة ١٧٩٣؛

٣- تصحيح آراء الناس في الثورة الفرنسية ، سنة ١٧٩٥ ؛

٤\_ نقد لكتاب وأنسيداموس وهذا الكتاب في غاية
 الأهمية لأنه الأساس لمذهب العلم عند فشته، سنة ١٧٩٤

٥ فكرة مذهب العلم أو الفلسفة، سنة ١٧٩٤؛

٦- أساس مذهب العلم، سنة ١٧٩٤؛

٧ أساس خصائص مذهب العلم، سنة ١٧٩٥؛

٨ـ المدخل الأول إلى مذهب العلم، سنة ١٧٩٧؛

٩ـ المدخل الثاني إلى مذهب العلم، سنة ١٧٩٧؛ وقد
 وجهه إلى القراء الذين لديم مذهب فلسفى من قبل؛

١٠ ـ محاولة لعرض جديد لمذهب العلم، سنة ١٧٩٧؛

١١- أساس الحق الطبيعي وفقاً لمبادىء مذهب العلم،
 سنة ١٧٩٦؛

١٢ مذهب الأخلاق وفقاً لمبادىء مذهب العلم، سنة
 ١٧٩٨ ؟

11- في كرامة الإنسان، سنة ١٧٩٤؛

١٤ محاضرات في مصير العالم (بكسر اللام)، سنة
 ١٧٩

 ١٥- حول اأساس لاعتقادنا في حكم الله للعالم؛ سنة ١٧٩٨؛

١٦\_ في مصير الإنسان، سنة ١٨٠٠

14 تقرير واضح وضوح الشمس إلى الجمهور حول
 حقيقة الفلسفة الجديدة، سنة ١٨٠١؛

١٨ـ ملامح العصر الحاضر، سنة ١٨٠٦؛

١٩\_ التنبيه على الحياة السعيدة؛ وهي محاضرات ألقاها في برلين سنة ١٨٠٦.

٠٠ـ خطب موجهة إلى الأمة الألمانية، سنة ١٨٠٨.

ثم محاضرات عديدة تتعلق بمذهب العلم نذكر منها: ٢١\_ عرض لمذهب العلم، سنة ١٨٠١؛

۲۲ مذهب العلم: محاضرات القيت عام سنة .۱۸۰٤

٢٣ـتقرير عن فكرة مذهب العلم، سنة ١٨٠٦.

٢٤ مذهب العلم بشكل إجمالي، سنة ١٨١٠.

٢٠ ـ وقائع الشعور، محاضرات ألقيت في برلين في شتاء
 سنة ١٨١٠ ـ سنة ١٨١٠ .

٢٦ مذهب العلم، محاضرات ألقيت سنة ١٨١٢.

٧٧ مذهب العلم، محاضرات ألقيت سنة ١٨١٣.

### مراحل تطور فشته الروحية:

تطور فشته الفلسفي يستغرق السنوات الثلاث والعشرين الأخيرة في حياته منذ ابتداء دراسته لفلسفة كنت حتى عاضراته الأخيرة في مذهب العلم أي من سنة ١٧٩٠ حتى سنة ١٨٩٣ ومن هذه الفترة أمضى قرابة تسع سنوات يماضر في الجامعات، في بينا Jena من ربيع سنة ١٧٩٤ حتى ربيع سنة ١٧٩٩ وأمضى صيف سنة ١٨٠٥ في جامعة وإيرلنجن؟؛ وفي شتاء سنة ١٨٠٦ إلى سنة ١٨٠٧ في كونجسبرج. وأمضى السنوات الباقية حتى وفاته في جامعة برلين، منذ إنشاء هذه الجامعة حتى وفاته. ونستطيم أن نميز في حياته ثلاث مراحل وفقاً لحياته الخارجية:

الأولى: تبدأ بدراسة فلسفة كنت، وتستمر حتى دعوته استاذاً في جامعة Jena من سنة ١٧٩٠، سنة ١٧٩٤.

الثانية: تبدأ من سنة ١٧٩٤ وقد أمضاها في جامعة

Jena وتؤلف النواة التي نمت فيها بعد فكونت مذهب العلم، وتنتهي في سنة 1999.

الثالثة: من سنة 1949م حتى وفاته في سنة 1818: وفيها يتغير مذهب العلم تغيراً ظاهراً، وتقع هذه المرحلة في المدة التي قضاها في جامعات إيرلنجن وكونجسبرج ثم برلين. وواضح من هذا كله أن جوهر فلسفة فشته هو مذهب العلم. ولهذا منكرس له الجزء الرئيسي من الحديث عن فلسفته.

## مذهب العلم عند فشته

قال فشته في مقدمة المدخل الأول لمذهب العلم في سنة ١٧٩٧ :

ان مؤلف مذهب العلم بعد معرفة سريعة بما كتب في الفلسفة بعد ظهور كتب كنت النقدية اقتنع اقتناعاً تاماً بأن الهدف الذي استحدثه هذا الرجل العظيم (كنت) لإحداث ثورة في أفكار العصر فيا يتصل بالفلسفة وكل العلوم قد أخفق إخفاقاً تاماً، وأنه لا واحد من خلفائه العديدين قد فهم شيئاً عا قصده كنت. ولكن مؤلف مذهب العلم يعتقد أنه عرفه، ولهذا عزم أن يكرس حياته لعرض الاكتشاف الذي قام به هذا المفكر كنت وسيبذل كل ما في وسعه في هذا السبيل، ويقول في موضع آخر:

ولقد قلت مراراً وأكرر أن مذهبي ليس شيئاً آخر غير مذهب كنت أي أن مذهبي يعبر عن نفس وجهة النظر، وإن كان في سيره مستقلا تمام الاستقلال عن عرض كنت لمذهبه. ولم أقل هذا لاتستر وراء شخصية كبيرة أو لكي أجد لمذهبي سنداً خارجه وإنما أقول هذا إقراراً للحق وإنصافاً للحقيقة.

ومن هذا يتين أن فشته كان يؤمن ويقرر صراحة أن مذهبه هو مذهب كنت، ولكن كيا فهمه هو، وفهمه له هو الفهم الحقيقي الذي يتفق مع الهدف الأصلي الذي استهدفه كنت من فلسفته. وإذا كان قد تواضع وقال إن مذهبه عرض جديد فقط لذهب كنت، فإنه أراد أن يقول في نفس الوقت إن هذا العرض هو وحده الصحيح لمذهب كنت. أي أنه هو الذي فهم المغزى الوحيد اللذي قصده كنت من وراء الفلسفة. وكنت لم يعرض إلا خطوطها الأولية أما فشته فهو الذي سيعرضها عرضاً تاماً. ولكن هل هذا صحيح؟ أي هل مذهب فشته هو مجرد عرض واضع صريح لحقيقة مذهب

يخيل إلينا بادى الرأي أنه لا شيء أبعد عن مذهب كنت من مذهب فشته. مما جعل كنت نفسه يصرح بأن مذهب فشته ليس من مذهبه ولا من روح مذهبه في شيء، لأننا لو نظرنا نظرة خارجيبة إلى مذهب فشته لوجدناه تحديا لروح كنت النقدية. ان مذهب فشته عاولة جريثة لإعادة تلك الميتافيزيقا التي سعى كنت طوال حياته إلى هدمها. فكيف نقول إذن إن فشته يمثل روح مذهب كنت؟! إن الجنداء نجد فشته يؤكد وجود مبدأ واحد مطلق هو الأساس الحلاق وشكلها. ومن حيث سير المذهب نجد أن مذهب فشته يعتمد على الاستنباط القبلي. ومن حيث الغاية التي يضي إليها نجد فشته يتهي إلى العودة إلى هذا المبدأ الواحد المطلق. إن منهج فشته يقوم على أساس وديالكتيكي و يدعي الماسكس من هذا نجد نقد كنت.

إن كنت يبدأ لا من مبدأ بل من معطيات واقعية للشعور ولتن كانت هذه المعطيات ليست تجريبية عرضية، فانها معطيات ضرورية كلية تؤلف الملك العام لكل أنواع الشعور. ثم يرتفع كنت من هذه المعطيات عن طريق التحليل لل مبادىء تفسيرها. وتبعاً لهذا وما دام قد بدأ من المعطيات الكثيرة فإنه لا يستطيع أن يعرف مقدماً عدد وطبيعة هذه المبادىء: فربما كانت كثيرة وربما لم تكن مطلقاً. ولا يستطيع يكن ردها إلى الواحد؟ وهل هي نسبية أو يكن الوصول إلى عكن ردها إلى الواحد؟ وهل هي نسبية أو يكن الوصول إلى مبدأ مطلق؟ بل إن كنت ينتهي من تحليل هذه المعطيات الفسرورية للشعور إلى القول باستحالة الصعود إلى مبدأ واحد مطلق للاشياء، وينتهي إلى القول بضرورة التوقف عند عدد متكثر من المبادىء لا يكن ردها إلى أبسط منها. وهكذا نجد متكثر من المبادىء لا يكن ردها إلى أبسط منها. وهكذا نجد فشته وكنت.

لكن هذا الاختلاف ليس اختلافاً جوهرياً كما يبدو لأول وهلة ذلك أنه إذا صح أنه لا يوجد لمذهب كنت نقطة انتهاء واحدة ، وأن الكنتية تبدو أنها تنتهي إلى ثنائية لا يمكن ردها إلى الوحدة ، فإن هذه الثنائية نفسها في نظر كنت ليست إلا علامة من علامات نقص عقلنا ؛ ولكن عقلنا في جوهره ينبذ هذا الفصل بين وجهة النظر النظرية ووجهة النظر

العملية ، بين الطبيعة المحسوسة ، والحرية النوميناوية(١) فإن هذا الفصل مرده إلى تصور عقلنا لا إلى حقيقة هذه المباديء نفسها . لهذا قرر كنت في قرارة نفسه أن العقل واحد وليس ثنائيا والذي حمله على أن ينظر إلى العقل على أنه عقلان هو أن عقلنا قاصر لا يستطيع أن يدرك الوحدة القائمة بين العقل النظري والعقل العملي . وكنت في نقد الحكم يقرر وحدة الحرية والطبيعة ويتحدث عن الحرية التي تنشىء الطبيعة وتحقق نفسها عن طريق هذا الإنشاء . ومبدأ الغاثية ليس مبدأ لتعيين الأشياء بل هو مبدأ للحكم المتعين أي هو مجرد وجهة نظر للحكم على الأشياء . ولكن وجهة النظر هذه تنفق مع ميل العقل بالطبيعة إلى أن يجعل نفسه في هوية مع المطلق . وهكذا نجد أنه ليس ثم تعارض جذري بين روح مذهب كنت وفلسفة فشته ولقد قال فشته : و إن المثالية النقدية التي هي الأساس في مذهب كنت ومذهبه يمكن أن تتخذ أحد منهجين : أ إما منهج كنت القائم على الارتداد التحليلي ؛ ب ) أو منهج فشته القائم على البناء التركيبي . وهكذا نجد أنه ليس ثمة تعارض أساسى بين منهجي كليها.

وإذا كان بعض المؤرخين قد أخذوا على مذهب فيشته أنه خاو وديالكتيكي وعابث وأنه مجرد تلاعب بالتصورات يفترض مقدماً ما يريد تفسيره ، فإن فشته يرد على هذا بقوله: إن الاتفاق بين الفلسفة أو المثالية وبين التجربة والقول بأن الإستنباط القبلي الخالص يقدم نتائج هي معطيات تحققها فيها بعد الملاحظة البعدية - نقول: إن هذا الاتفاق الذي طالما صخر منه البعض ليس أمراً منافياً لما يجري عليه الواقع ، حتى لو اتخذنا الطريق الآخر ، أي طريق التحليل ، للارتداد منه إلى التركيب .

والسبب في عدم إدراك الناس لهذه الحقيقة ، أي إمكان الاستنباط من المبدأ للوصول إلى تقرير الحقيقة الواقعية ، هو جهلهم بحقيقة الفلسفة . ذلك لأن الفلسفة ليست علم يدخل في ميدان الادراك العام ، ولا هي علم مثل الرياضيات يمكن كل إنسان أن يتيقن منها ، وإنما الفلسفة طريقة للنظر أخرى ، لو أدركنا الأشياء من خلالها لتبين لنا هذا الارتباط بين ما يفضي إليه الاستنباط القبل ابتداء من

<sup>(1)</sup> أي المعلقة بالشيء في ذاته Nouménule

مبدأ وما يشاهد في واقع التجربة . ومذهب العلم يريد به فشته أن يؤلف العناصر الضرورية للتجربة دون أن مجسب حساباً لمحتوى التجربة نفسها . إنه يسعى إلى الكشف عن المبدأ الذي هو الأساس في التجربة . فإذا ما كشف عن هذا المبدأ استطاع ابتداءً منه أن يبين محتوى التجربة ، وأن يستنبطه كله بطريقة قبلية . ومنهج فشته يقتضى وجود مذهب كلى كامل مقفل في داخل العقل ، ابتداء منه يستطيع أن يستنتج كل العناصر المكونة للعالم ، وبدون هذا المذهب القائم في العقل لن تصبح المعرفة الفلسفية الحقيقية كلية ، بل تضيع المعرفة في نسبية إلى غير نهاية ، ولن تبلغ اليقين أبدأ . كذلك ستنتهي بدون هذا المذهب الواحد القائم ـ ستنتهي إلى مذاهب متعددة مغلق بعضها على بعض ، وتؤدي إلى معارف جزئية لن تكون تلك المعرفة الكلية التي فيها التفسير الكلي للكون، أعنى الفلسفة، لأن الفلسفة هي التفسير الكلِّي للكون . وفكرة معقولية الأشياء لا تنفصل عن فكرة وحدة الأشياء . فرد الاختلاف والكثرة إلى الوحدة المطلقة هو الذي يجعل الأشياء معقولة. ولا بدأن نبين إعتماد الأشياء وتوقفها بعضها على بعض حتى تكون معقولة فالمعقولية لا يمكن أن تنتج إلا نتيجة لتوقف الأشياء بعضها على بعض، أي بوحدتها وترابطها وتسلسلها .

### بداية مذهب فثبته

موقف فشته من أ رينهولد : ب وأنسيداموس : ج وميمون

لقد اهتم فشته بمعالجة موضوعات ثلاثة هي التي تكون سير مذهبه الفلسفي . أما الموضوعان الأولان فهها : الأبمان الوضعي في الدولة . والموضوع الوضعي في الدولة . والموضوع الثالث هو المعرفة الوضعية أو التجريبية . وهذا الموضوع الثالث هو الأساس في الفلسفة النقدية ، ويقصد به تفسير وتأسيس العلم : أي كيف نفسر إمكان العلم وكيف نقيمه على أساس حقيقي ، لأن الفلسفة النقدية هي امتحان لقوى المعقل ، من أجل معرفة طاقة العقل على الادراك ومدى الصحة واليقين في تقديرات العقل . ولهذا كان الهدف الاساسي لمذهب كنت ومذهب خلفائه تأسيس المعرفة الكلية أبتداء من مبدأ واحد أحد .

والموقف الذي اتخذه فشته في هذا الموضوع لم يكن هو وحده صاحبه في ذلك العهد . بل أدت إليه كها رأينا من قبل

المواقف التي إتخذها خلفاء كنت أنفسهم. إن هذا الموقف يتخذ نقطة إبتدائه من كنت ويجد سلفاً له عند رينهولد. وقد انتهى رينهولد إلى الاتفاق مع فشته في المرحلة الثانية من مراحل تطوره. كما نجد في موقف و أنسيداموس ، موقف المتشكك المعارض لمذهب كنت وفي موقف سالمون ميمون النصير المتشكك للفلسفة النقدية. فكان ثمة موقفان: موقف رينهولد من ناحية وهو الذي تأدى برينهولد إلى فلسفة في المبادىء أو العناصر Elemtarphilosophie ومن ناحية أخرى نجد موقف ميمون وأنسيداموس المتشكك في قيمة الفلسفة النقدية.

ولقد كان دور رينهولد أن يحدد الواجب على كل شارح لكنت أن يقوم به على نحو إيجابي ، بينها كان موقف أنسيداموس وميمون أن يبينا الموقف السلبي الذي يمكن أن يتخذ بازاء نقد كنت . ومن هنا كان من الممكن أن يتعلم الإنسان من ألسيداموس وميمون ما هو الاتجاء الذي ينبغي على الفلسفة النقدية أن تتخذه . وبهذا أمكن فشته أن يجدد موقفه سلبياً عن طريق أنسيداموس وميمون وإيجابياً عن طريق أنسيداموس من أجل إمكان الاستمرار في الفلسفة النقدية . وبعد هذا يمكن وضع الفلسفة النقدية . وبعد هذا يمكن وضع الفلسفة النقدية على أساس سليم . وإيجابياً بالهجوم على أنسيداموس ، وإيجابياً بالهجوم على أنسيداموس ، وإيجابياً بوضع مذهب العلم :

العلم كمذهب: نظر كنت إلى الفلسفة على أساس أن واجبها هو الوصول إلى كُل عكم الأجزاء لا يقبل أي ثغرات ، ولا أية زعزعة . ومن أجل بيان مهمة الفلسفة كتب رسالة عنوانها : وحول فكرة مذهب العلم أو الفلسفة » فإذا كان على الفلسفة أن تصبح علماً يقينياً لا يقبل الجدل والمعارضة فينبغي عليها أن تحل كل ألوان التناقض والتعارض بين المذاهب بين المذاهب الفلسفية . أما التعارض بين المذاهب بين المذهب النقدي والمذهب و الدوجماطيقي » فإنه لم يحل بين المذهب النقدي والمذهب و الدوجماطيقي » فإنه لم يحل حتى الأن فلا بد من البحث عن مذهب يستطيع أن يحل التعارض بين المذهب التوكيدي و الدوجماطيقي » وبين المذهب التوكيدي و الدوجماطيقي » وين المذهب التعارض بن المذهب التوكيدي و الدوجماطيقي » وين المذهب التقدي . ولم يقم أحد بهذه المهمة بعد مكذا يقول فشته ؛ فالأعمال التي تحت حتى الأن عرضية موقوتة . وكنت العبقري ، ورينهولد المنظم ، وميمون و الفائق » هم المسلاف المهمون على هذا الطريق . فلنتساءل أولاً : كيف

يمن أن تكون الفلسفة علماً ؟ إن العلم أمر واحد ؛ العلم كلي . ولا يمكن أن يكون العلم بمكناً بغير هذا الترابط بين القضايا التي تؤلف كلا يقينياً ثابت اليقين . وإذا لم يكن أحد هذه المبادىء أو القضايا يقينياً ، فإن الكلي يصبح هو الآخر غير يقيني وبالتالي لن يكون ثمة ارتباط محكم بين مبادىء العلم ؛ وبالتالي لن يكون ثمة علم . ففكرة العلم تقتضي إذن أن يكون لكل المبادىء ارتباط محكم ، ويكون لها جيعاً نفس اليقين ؛ لأنه لو حدث عدم اتفاق بين يقين أحد المبادىء ويقين مبدأ آخر ، فإن ارتباط هذه المبادىء لن يكون كلا ، أي لن يكون علماً .

إن طابع العلم هو اليقين الشامل المنتظم في كل أجزائه . وتبعاً لهذا يقتضى العلم الارتباط المحكم الواحد بين جيم المبادىء والقضايا . وما دام الأمر كذلك فيقين المبدأ الواحد يتوقف عليه يقين ساثر المبادىء: فإن كانت قضية يقينية فإن ساثر القضايا تكون يقينية ، ولن تكون يقينية إلا بهذا الارتباط المحكم بين جميع الأجزاء . وهذا المبدأ الذي يتوقف عليه يقين الباقي ينبغي إذن أن يكون واحداً ، لأنه لو كانت هذه المبادىء كثيرة فلن يبقى إذن طابع الارتباط الضروري أو طابع الكلية المحكمة قائيًا. ولو لم يكن هذا المبدأ يقينياً لما أصبح شيء بعده يقينيا . وينبغي أن يكون هذا المبدأ الأول يقينياً قَبَل ارتباطه بالباقي ؛ لأن الباقي يستمد يقينه من هذا المبدأ الأول . فإن لم يكن يقينياً عمام اليقين لسرت في باقى المبادىء شاتعة عدم اليقين . وهذا المبدأ الذي قلنا إن منه بستمد يقين سائر المبادىء والذي قلنا إنه يجب أن يكون يقيناً يسمى بالمبدأ الاساسى Grundsatz . ويدون هذا المبدأ الأساسي لن يكون ثمة علم ؛ ويدون وحدة المبدأ الأساسي الثابت اليقين فلن يكون هناك يقين في سائر المبادى، وبالتالي لن يكون ثمة علم ؛ لهذا ينبغي الإجابة عن السؤالين الآتيين ابتغاء تأسيس العلم بوجه عام .

أولاً : كيف يقوم يقين المبدأ الأساسي ؟

ثانياً: كيف ينتقل يقين المبدأ الأساسي إلى سائر المبادى؟

حقاً إن المبدأ الأساسي الذي يتوقف عليه سائر المبادى، هو و المحتوى ، الداخلي للعلم ، والتسلسل الضروري لسائر المبادى، هو الارتباط أو المذهب أو الشكل الخاص بالمبادى، . وعلى هذا فنحن بإزاء فلسفة فشته أمام أمرين رئيسيين :

الأول: المبدأ الأساسي ، وهو الذي يتوقف عليه ساثر المبادىء ، ومن يقينه يستمد يقين ساثر المبادىء ، ويفضله نحكم سائر المبادىء .

الثانى: مذهب العلم أي ارتباط المبادىء بعضها ببعض ارتباطأ ضروريا محكها يقينيأ يستمد ارتباطه وإحكامه ويقينه من يقين المبدأ الأساسى . ويمكن التعبير إذن عن هذين السؤالين الأساسيين بعبارة أخرى مثل: كيف يمكن قيام المحتوى والشكل للعلم ؟ وحل هذا السؤال علم هو الآخر ، إنه العلم الذي يبين إمكان العلم ، ويعبارة أخرى ، إنه العلم بالعلم بوجه عام ؛ وفي كلمة واحدة : إنه مذهب العلم . وعلى هذا فإن مذهب العلم عند فشته هو العلم الباحث في إمكان العلم بوجه عام ، ويدون مذهب العلم لن تقوم الفلسفة بوصفها علماً واضحاً بيناً . ومهمة مذهب العلم تأسيس المعرفة وفقاً للمحتوى وللشكل ، أي تأسيس كل العلوم المحدودة التي يؤلف كل منها كلا متوقفاً على مبدأ أساسي . فلا واحد من هذه العلوم الجزئية قادر على أن يبرر مبدأه الأساسي ولا شكله المذهبي ، بل كلاهما ينتسب إلى الشروط السابقة والتي تحتها يقوم كل منها بحل مهمته ؛ أي أن لكل علم مذهباً } ولكن هذا المذهب يتوقف على المبادىء السابقة . وهذه المبادىء السابقة تتوقف على مبدأ واحد أساسى هو الذي تستمد منه مذاهب العلوم الجزئية يقينها وقيامها . ومذهب العلم وظيفته تحديد هذه المبادىء السابقة التي تقتضيها هذه العلوم الجزئية . فمذهب العلم عليه أن يبرهن على الشروط التي تعتمد عليها ساثر العلوم من حيث الشكل ومن حيث المحتوى دون أن تكون هذه العلوم الجزئية قادرة على البرهنة عليه ؛ ويعبارة أرسطية : إن العلوم تستمد مبادئها من علوم أسبق منها ، والبحث في مبادىء هذه العلوم الجزئية لا يتم في داخل هذه العلوم الجزئية ، بل ينتسب إلى علوم أسبق منها . ولكن أرسطو لا يتحدث عن مبادىء العلوم بل عن موضوعاتها، وعن كون هذه الموضوعات مبرهناً عليها في علوم أسبق منها . ولكن مذهب العلم علم هو الآخر؛ ولهذا يجتاج أيضاً إلى محتوى وإلى شكل؛ وإلى أن يكون له مبدأ أساسى وارتباط تنظيمي منهجي. ولكن هذا المبدأ الأساسي والشكل والمحتوى لمذهب العلم لا يستمد من الغير كها في سائر العلوم ، بل يجب أن يستمد من نفسه . وهذا هو الفارق بين مذهب العلم بوصفه علماً ، وبين سائر العلوم . فكيف يصل مذهب العلم

إلى مبدئه الأساسي وإلى منهجه ؟ وأين يقوم مبدؤ ه الأساسي ونظامه ؟؟

إن مذهب العلم \_كها قلنا ـ لا يمكن أن يبرهن على مبدئه الأساسي بالاستناد إلى مبدأ آخر وإلا لم يكن مبدءاً أساسياً ، لأن المبدأ الأساسي هو الذي لا يستمد قيمته من غاره بل من نفسه ، وكذلك لا يستمد مذهب العلم من علم أعل منه ، وإلا لم يكن مذهبا في العلم . والنتيجة المنطقية لهاتين القضيتين هي : أن المبدأ الأساسي في مذهب العلم لا يقبل البرهنة ضرورة ، ولكنه مع ذلك يقيني كل اليقين ، ولا يمكن أن يستمد يقينه من مبدأ آخر بل يستمد يقينه من نفسه ؛ ويقينه ليس يقيناً غير مباشر ، أو بوسائل ؛ بل يقينه مباشر، ويغير وسيط، فكيف يتيسر هذا ؟ إن كل مبدأ بتحدد بواسطة محتواه [الموضوع والمحمول] وشكله أي الإرتباط أو الرابطة . فإذا كان المبدأ يتعين أن يكون يقينيا بنفسه ، فلا يمكن أن يتحدد محتواه أو شكله بواسطة مبدأ آخر، بل ينبغي أن يكون يقينيا بنفسه. وهو المبدأ الأول المطلق وهو المبدأ الأساسي لمذهب العلم . ولو وجب أن يوجد مبادىء أخرى أساسية غير هذا المبدأ الأساسى ، فإن هذه المبادىء لن تكون أساسية بمعنى مطلق بل بمعنى نسبى . وكونها أساسية بمعنى نسبي أي أنها جزئياً تتحدد بالمبدأ الأساسي وجزئياً تستمد يقينها من نفسها .

والمبادى الأساسية النسبية هي تلك المبادى التي يتحدد فيها إما المحتوى وإما الشكل عن طريق المبدأ الأساسي ، وهذه المبادى الأساسية النسبية لو كانت ممكنة لا يمكن أن تكون غير مبدأين . أحدهما يتعلق بالشكل والأخر يتعلق بالمضمون . ولهذا فإن مذهب العلم لا يمكن أن يكون له غير مبادى ثلاثة رئيسية :

( أ ) مبدأ أساسي مطلق .

(ب و جر) مبدآن نسبیان اولان اساسیان .

والمبدأ الأول الأساسي المطلق لا يمكن إلا أن يكون واحداً فحسب .

تعيين المبدأ الأساسي ووحدته :

وعل هذا المبدأ الأساسي الأول المطلق يتوقف سائر المبادىء، ويتحدد تبعاً له المبدآن النسبيان التاليان له. وهذان كها قلنا يتحدد أحدهما عن طريق المحتوى، والآخر

عن طريق الشكل فحسب . أما سائر المبادىء بخلاف هذين المبدأين فتحدد بالأول : إن من حيث الشكل ومن حيث المحتوى لهذا فإن توالى سائر المبادىء ونظام الكل يتوقف بأكمله على المبدأ الأساسي الأول المطلق وهذا النظام هو الشكل التنظيمي الذي يتحل به مذهب العلم ، ويستمده لا من الحارج بل من نفسه . إن مذهب العلم يستمد من نفسه عنواه وشكله ، وهو بالتالي يتأسس بنفسه في نفسه ولا يتأسس لدى أي علم آخر ، بل سائر العلوم تتأسس في مذهب العلم . صحيح أن لكل منها مبدأها الحاص ، ولكن هذه المبدأ الأساسي الأول ومؤسسة فيه . فهذا المبدأ الأساسي الأول ومؤسسة فيه . فهذا المبدأ الأساسي الأول ومؤسسة فيه . فهذا المبدأ الأساسي الأول عمل محتوى كل العلوم في داخله ، وإذن المحمدة واهد المحتوى المحلق العلم بوجه عام .

واضع من هذا أنه ما دامت العلوم الأخرى تستمد مبادئها من مذهب العلم فهي متضمنة في مذهب العلم . وعل هذا فإن مذهب العلم هو المحتوي حقا وفعلا ، بكل ما لهذا الكلمة من معنى . وإذا لم يوجد مبدأ له هذه الصفة فإنه لن يوجد مذهب في العلم ، وبالتاني لن يوجد أساس ولا مذهب للعلم الإنساني . وبالجملة فإنه بدون هذا المبدأ الأساسي لا تقوم للعلم أية قائمة ، لأننا إذا افترضنا عدم إمكان وجود مثل هذا المبدأ في العلم فنحن بين إحدى خصلتى :

(1) إما أنه لا يوجد مبدأ مطلق أول واحد له يغين مباشر وعليه تتوقف سائر المبادىء ـ وبالتالي سيكون العلم سلسلة لا تنتهى ؛

(ب) أو توجد مبادىء أساسية ، لا واحدة بل كثيرة لا ارتباط بينها ، أي توجد مبادىء أساسية منعزلة ، وفي هذه الحالة يتسلسل العلم في سلاسل عديدة لا نهاية لها ، منفصلة عن بعضها كل الانفصال . وإذا كانت السلسلة غير متناهية ، فانها لا تكمل أبداً ، وتصبح بغير أساس ، وبالتالي تصبح غير يقينية ، لأن من الممكن في توالي السلسلة أن يوجد مبدأ يقضي على يقين كل المبادىء السابقة .

لقد تبين الأنصار كنت أن و نقده و يؤدي إلى كثير من سوء الفهم نظراً الأصالة فكرته وجدة اصطلاحاته ، على الرغم من حرص كنت البالغ على تحديد ألفاظه . فقد فهم

المتافيزيقيون من عبارة كنت: « المكان والزمان شكلان الا المتافيزيقيون من عبارة كنت: « الأشياء خارجنا لا المكان والزمان امتثالان ، ومن قوله: « الأشياء خارجنا لا نعرفها إلا كظواهر » أن الأشياء في ذاتها هي ظواهر لأننا لا غلك أن نعرف غير الظواهر . كذلك فهموا من قول كنت إن « الحقائق الأساسية في الأخلاق والدين لا تقبل البرهان » فهموا من هذا أن هذه الحقائق ليس لها مبدأ صحيح صحة كلية (١) . والأفكار الجديدة التي أن بها كنت قد أفضت هي الأخرى إلى عدم إدراك صحيح لمدلولها ، لأن كنت لم يوضحها الايضاح الكافي الحاسم .

فتميزه بين الأحكام التركيبية القبلية والأحكام التركيبية البعدية ، وكذلك فرقه بين الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية كل هذا لا يبرره كنت تبريراً يقنع غير الكنتيين . إنه يقول إن الربط بين الموضوع والمحمول في الحكم التركيبي لا يقوم على المعطيات ، بل على شكول قبلية فينا هي التي تجعل التجربة عكنة ، وأن وجود هذه الشكول يبرهن ويفسر أن التجربة هي امتثال لإدراكات مرتبطة ارتباطاً ضروريا . ولكن هذا القول لا يقنع غير أولئك الذين تصوروا التجربة على هذا النحو، مع أننا نجد كثيراً من الفلاسفة يرون أن التجربة ليست إلا مجموع الإدراكات الحسية المتغيرة ولا تقدم لنا غير امتثالات لما هو متغير وما هو نسبي . أما الكلية والضرورية اللتان يعزوهما كنت إلى موضوعات التجربة فلا يمكن الكشف عنها إلا ببرهان تقوم به القوة المفكرة التي تتصور الأشياء كها هي في ذاتها . ومعنى هذا أن التجريبين التقليديين ـ لوك ومدرسته ـ لا يمكن أن يقتنعوا بدعوى كنت هذه عن التجربة . صحيح أن كنت يلجأ إلى الرياضيات يستمد من أحكامها تأييداً لتعريفه للأحكام التركيبية القبلية ، لكن هذا اللجوء أيضأ بمكن الاعتراض عليه بأن الرياضيات نفسها ليستمن الضرورية والكلية كها يزعم كنت وقد أثبت نقد الرياضيات في أواخر القرن الماضي والنصف الأول من هذا القرن أنه ليس ثم ضرورية ولا كلية في الأحكام الرياضية. بل هناك تحصيل حاصل مستمر، وأن القضايا الرياضية إن هي إلا فروض ميسّرة ويديهياتها تعريفات مقنعة . ومعلوم أن التعريف من وضع العقل. ولا يستمد في هذه الحالة صدقه من الأشياء نفسها . والخلاصة إذن أنه لا يمكن الاستدلال على ضرورة الحكم التركيبي من شكل الحساسية ولا من شكل الذهن لأن

توكيد هذين الشكلين يتوقف على توكيد هذه الضرورة من قبل أما الالتجاء إلى التمييز بين العيان والتصور فلا يحل المسألة في شيء . فمن يفكر في «٣٠ يفكر في الوقت نفسه في ٨ ولا حاجة به إلى عيان خاص .

كذلك نجد كنت ، في الحساسية المتعالية من و نقد العقل المحض ، يقرر أن المكان والزمان شكلان للميانات الخالصة الحسية ، مسنداً إلى قبلية هذه العيانات قبلية تستند بدورها إلى ضرورتها وكليتها . فهنا أيضاً دور . إن نقد العقل يقول إن ضرورة المكان ناشئة عن كون الادراك التجريبي لشيء خارج عنا يفترض إمكان امتثال المكان . لكن طالما كانت فكرة الامتثال والشكل الخاص بالامتثال البسيط غير عددين وطالما لم نبرهن على أن المكان يجب أن يكون شكل امتثال الحس الخارجي فيها يتصل بامتثال الموضوعات الخارجة عنا ، فإن خصوم الفلسفة النقدية يقولون إنه لما كان امتثال المكان في المعقل يتحدد بهذه الأشياء نفسها التي تقع خارجاً المكان في العقل يتحدد بهذه الأشياء نفسها التي تقع خارجاً عنا . ويعبارة أخرى . ضرورية المكان ناشئة عن الأشياء ، لا العقل .

ولا سبيل إلى حل هذه الصعوبات التي يحفل بها مذهب كنت إلا بالكشف عن مبدأ أساسي من شأنه أن يجدد بقية المذهب . ومذهب كنت النقدي يفترض اكتشاف هذا المبدأ لانه مهد له بالنقد .

لهذا جاء رينهولد فكشف عن هذه النقائص في مذهب كنت ويين ضرورة إيجاد مبدأ أساسي لا بد أن يكون ذا قيمة كلية ، وأن يكون بينا بنفسه ، ولا يفسر إلا بنفسه ، أعني مبدأ واحداً أحداً ، يصلح لكل علم ، وعليه تقرم و فلسفة العناصر ، والمسافة المناصر ، وضرورته مستمدة الفلسفة المنشودة . هذا المبدأ ضروري ، وضرورته مستمدة من نفسه ، ولذا يعبر عن واقعة جهلاتيكما الناس جيعاً المعناصر إذن هو الشعور . ومبدأ فلسفة المناصر إذن هو الشعور المتعال . وهذا إنما يتحقق في الشعور . ومبدأ فلسفة والشعور مرتبط ارتباطاً لا ينقصم بالامتثال . ولهذا يمكن الشعور متميز من الممتثل والشيء المستئل ، وفي نفس الوقت على علاقة بها » . وهذه القضية يقول رينهولد إنها قضية على علاقة صدفاً كلياً لا يمكن أي شاك أن يشكك فيها . ومن يتم إلا يتم إلا

العقل .

الشعور إذن هو الذي يقدم لنا الوسيلة لتحديد المبدأ الأساسي .

ومن هنا بدأ فشته فلسفته كلها . فقد أثر فيه رينهولد تأثيراً بالغاً ، حتى إن مذهب العلم عند فشته نجد بذوره في و فلسفة العناصر » لرينهولد . لقد أخذ فشته عن رينهولد فكرة الاستنباط التركيبي ابتداء من مبدأ أول ، ووحدة الفلسفة كلها وحدة تامة ثابتة ، ونظرية الميول التي هي تؤلف نظرية المعلل العمل والعلاقة بين الميل والامتال منظوراً إليها عل أنها علاقة الواقع بالممكن . كذلك أخذ عنه نظرية العيان العقلي التي تسمح بأعلى مراتب الشعور بالذات ، والقول بفاعلية متأملة معاينة هي المصدر لكل الاشكال ابتداء من العيان حتى الافكار .

عرف فشته أفكار رينهولد حوالي سنة ١٧٩١ أو سنة ١٧٩٢ ، وفي ١٧٩٣ ، وأنمقدت أواصر الصلة بينهما في سنة ١٧٩٣ . وفي نوفمبر من هذه السنة الأخيرة كتب إلى رينهولد مبدياً إعجابه بأفكاره ، وفي السنة التالية كتب إليه مادحاً كتابه عن و أساس المعرفة الفلسفية ، خصوصاً مبدأه الأول، قائلاً إنه كتب أشياء مشابهة تماما قبل أن يقرأ كتابه هذا ويستمر تأثير رينهولد في تزايد ، خصوصا في عاولة فشته وضع نظام فلسفي كامل استنباطا من مبدأ أول .

ما هذا المبدأ الأول الذي اكتشفه فشته ؟ إن المبدأ الأول عنده هو الأنا المطلق ، أو بلفظ آخر طالما استعمله فشته : Ichheit الذي هو الصفة المعنوية من و الأناء ويمكن ان نستخدم له اللفظ : و الأنانة ، الذي استعمله عي الدين ابن عربي بمعني مقارب ، إذ ورد في رسالته عن الاصطلاحات الصوفيه الواردة في الفتوحات المكية : و الأنانة : قولي أنا أن . ولكن فشته يفهم هذا الاصطلاح بمعني ديناميكي ، أي يفهمه بأنه فعل العقل . ذلك أن فشته قد استوحى فكرة مبدئه الأول من القانون الأخلاقي . لقد رأى أن الالتزام الإخلاقي هو القضية الاساسية التي يمكن بها إثبات الوجود ، حتى ليجوز لنا أن نستعمل عبارة مشهورة بالصورة التالية للتمبير عن موقف فشته : و إن علي واجباً ، فأنا إذن موجود ي والحق أن نقطة الأخلاق فشته ليست من نظرية المعرفة ، بل من نظرية الأخلاق .

الأنا يضع نفسه ، لكنه لا يضع نفسه فحسب، بل

بالامتثال الذي تميز من الذات الممتثَّلة من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا يشعر المرء بامتثاله إلا بواسطة ما يمتثله . ولا سبيل إلى إنكار الذات التي تمتثل ، والموضوع الممتثل . وأشد الناس إيغالا في النزعة الذاتية مضطرون إلى التمييز في امتثالاتهم بين الأنا الذي يمتثل ، وبين الشيء الذي يمتثله هذا الأنا ، حتى لوكان هذا الشيء مجرد شيء متصور ، لأننا لا نقصد بالشيء الممتثل أنه شيء يوجد خارج الذات ، بل كلما نقصده هو أن عملية الامتثال تقتضى ذاتاً تمتثل وشيئاً بمتثل ، سواء كان هذا الشيء خارج الذات أو داخلها . والتمييز بين الذات والموضوع الممتثل يتم في داخل الشعور نفسه . ويمكن تعريف كليهما بقولنا إن الذات هي ما يمثل ؛ والموضوع هو ما يمثثل ؛ وكلاهما متميز من عملية الامتثال نفسها . وفلسفة العناصر ينبغى عليها أن تبدأ من الامتثال بصرف النظر عن الذات والموضوع؛ ومن الامتثال تستنبط ماهية ملكة المعرفة. إن الامتثال كما قلنا ينبغي أن يتضمن عنصرين : أحدهما هو مادة الامتثال ويناظر الموضّوع؛ والثاني هو شكل الامتثال يناظر الذات أو يتعلق بها . لكن ينبغي ألا نخلط بين المادة وبين الموضوع ، فالموضوع الذي يتعلق به الامتثال يظل هو هو بغير تغيير ؛ بينها المادة تتغير . إن الموضوع خارجنا ، أما المادة ففي داخلنا . ولكن مادة الامتثال ليست الامتثال نفسه ؛ بل تصبح امتثالا بتطبيق الشكل عليها . فمثلا بالنسبة إلى هذه القاعة : مادة الامتثال هي المعطيات الحسية اللونية والضوئية والسمعية واللمسية والشمية الخ التي ترد إلى حواسي من الأشياء الموجودة فيها ؛ ولكن هذه المعطيات خليط غامض غير مرتب ، فيأتي الشكل ويرتبه في المكان والزمان ويربط بين أجزائه ربطاً علياً . وبهذا يتم الامتثال . ولهذا فإن لكل امتثال مادة وشكلا: وإن كانت هذه المادة لا يناظرها شيء حقيقي ، لأنها مجرد خليط من الإحساسات. وحتى الامتثالات نفسها ليست صوراً للأشياء ؛ لأن الأشياء في ذاتها لا يمكن امتثالها ، بل امتثالاتي هي مجرد صور لكيفية إدراكي للأشياء . لكن لماذا أتحدث إذن عن أشياء في ذاتها ؟ السبب في هذا أن الذات لا يمكن أن تقدم غير شكل ، ولا تستطيع أن تقدم مادة ، بل لا بد من أن تكون المادة معطاة لها . من أين تعطى لها ؟ من الأشياء في ذاتها . وحتى في امتثال الذات لذاتها ثم مادة معطاة ، فلو لم تعط مادة لكانت للذات قدرة على الخلق ، وإذا كان الشكل معطى هو الآخر فإن الذات صاحبة الامتثال ستصبح لا شيء، ولهذا ينبغي الاقرار بوجود عنصرين في الامتثال : أحدهما معطى ؛ والثاني بجدثه

يضع الـلا \_ أنا ، لأن الواجب ليس واجبا في الحلاء ، بل واجب نحو الغبر ، والالتزام الخلقي يفترض الغبر ، ولهذا فإن الأنا يضع الأنا ويضع في الوقت نفسه اللا ـ أنا بوصفه عالم التجربة الذي يتضمن ذوات أخرى وفي عاله يقوم الأنا بواجباته . وفي هذا يختلف كل الاختلاف عن رينهولد لأن البحث عن مبدأ أول عند رينهولد ينشأ عن ضرورات إيجاد فلسفة متعالية ، أي عن اعتبارات متصلة بنظرية المعرفة . فالامتثال هو الذي يزودنا بالمبدأ .

يقول فشته في مستهل والمدخل الأول إلى مذهب . العلم »:

 « تأمل في نفسك ، واصرف نظرك عن كل ما يحيط بك إلى باطنك ، هذا هو المطلب الأول الذي تقتضيه الفلسفة من مريديها . الأمر لا يتعلق بشيء خارج عنك ، بل يتعلق بك أنت وحدك .

و وأدنى نظرة في الذات تتكشف عن تمييز رائع بين غتلف التعينات المباشرة للشعور ، والتي يمكن أن نسميها أيضاً امتثالات : فبعضها يبدو لنا مستنداً كله إلى حريننا ، ولا نستطيع أن نمتقد أن ثمة شيئا خارجا عنا يناظرها . بل يبدو لنا خيالنا وإرادتنا حرين . وبعضها الأخر نعزوها إلى حقيقة مستقلة عنا ينبغي أن نقررها ، وكان هذه الحقيقة غوذج لها ، ونعتقد أننا ملزمون بالإقرار بهذه الامتثالات ما احراراً بالنسبة إلى محتويات هذه الامتثالات . ونقول بايجاز : إن بعض امتثالاتنا يصحبها شعور بالحرية ، ويعضها الأخر يصحبها شعور بالضرورة .

و ولا محل ـ عقلا ـ للتساؤل عن السبب في كون الامتثالات المتوقفة على الحرية هي على هذا النحو وليست على نحو آخر ، لأن مجرد القول إنها متوقفة على الحرية ينفي السؤال عن السبب ، إنها هكذا لأنني حددتها كذلك ، ولو حددتها على نحو آخر لكانت على نحو آخر .

و لكن السؤال الجدير بأن يسأل هو: ما هو الأساس (أو السبب) في نظام الامتثالات المصحوبة بالشعور بالضرورة؟ وما هو السبب في هذا الشعور بالضرورة نفسه؟ والجواب عن هذا السؤال هو مهمة الفلسفة، وليست الفلسفة شيئا غير العلم الذي يحل هذه المشكلة. ونظام الامتثالات المصحوبة بالشعور بالضرورة يسمى أيضاً:

التجربة : سواء الداخلية والحارجية . فعلى الفلسفة إذن\_ بتعبير آخر\_ أن تقدم لنا الأساس لكل تجربة ».

السؤال الأساسي إذن في الفلسفة في نظر فشته هو: ما هو الأساس في كل تجربة ؟ إن الفلسفة لا تسلك غير سبيل التجريد ، أي أنها ينبغي عليها \_ بحرية الفكر \_ أن تعزل ما هو متحد في التجربة ، أعنى ما إليه تنتسب معرفتنا ، والعقل، أي ما يقوم بالمعرفة. والفيلسوف يرتفع فوق التجربة بأن يعزل أحد هذين العنصرين المرتبطين الواحد عن الآخر بواسطة التجريد ، وبهذا يقوم الفيلسوف بمهمته . فإن جرد العقل من التجربة جعل منه مبدءاً أول هو العقل في ذاته ، وبهذا يقرر المثالية ، وإن جرّد الشيء من التجربة جعل منه مسبداً اول هو الشيء فيذاته وبهذا ينتهي إلى النزعة التوكيدية . فالمثالية والتوكيدية هما المذهبان الممكنان ، ولا بد من التعارض بينها لأن المبدأ الذي يبدأ منه كل منهما مضاد للآخر . وليس في وسع أحدهما أن يقضى على الآخر ، لأن كلا منها ينمو باحكام . والتوكيدية تقول إن كل ما يحدث في الشعور ناشيء عن شيء في ذاته ، حتى قراراتنا الحرة ، بل وحتى قولنا إننا أحرار . وهي تنكر استقلال الأنا، وتجعل الأنا من نتاج الأشياء وعرضاً من أعراض العالم . ولهذا تفضى النزعة التوكيدية إلى المادية وإلى

أما المثالية فتستطيع تفسير التجربة على نحو آخر، وذلك بأن ينظر العقل إلى الشيء في ذاته على أنه وهم وخيال. وتبعا لذلك يكون كل ما يستنبطه التوكيدي من الشيء في ذاته عديم القيمة.

وهنا تصبح المسألة على النحو التالي: هل ينبغي أن نضحي بحقيقة الأنا في سبيل حقيقة الشيء؟ أو بالمكس نضحي بحقيقة الشيء في سبيل حقيقة الأنا؟.

والسبيل إلى الفصل في هذه القضية لا يمكن أن يكون المعقل نفسه، لأن القرار في ذلك لا يمكن أن يكون غير فعل إرادي يتحدد بالميل والمصلحة. والمصلحة العليا التي هي شرط لكل مصلحة أخرى هي فيها يتعلق بنا. وهذا بين عند الفيلسوف نفسه. فالمصلحة التي تقود كل فكر هي أن لا يفقد أناه في البرهان، بل يؤكده ويحافظ عليه. والناس صنفان: صنف لا يرتفعون إلى الشعور الكامل بحريتهم واستقلالهم، ولا يتعرفون أنفسهم إلا بقدر ما تعكسها الأشياء، ولا يرون

في أفعالهم غير آثار للعالم الخارجي: وهؤلاء هم التوكيديون بالفطرة. والصنف الثاني مقتنعون باستقلال أناهم وكفايته، ولا يسعون لسنده بالعالم الخارجي، ففي باطنهم الغنية والكفاية: وهؤلاء هم المثاليون بالفطرة. الصنف الأول يؤمنون أولا بالأشياء، وبعد ذلك يؤمنون بأنفسهم والصنف الثاني يؤمنون أولا بأنفسهم، وبعد ذلك يؤمنون بالأشياء. وما يختاره المرء من فلسفة يتوقف عل ماهية الإنسان. لأن المذهب الفلسفي ليس أداة ميتة يمكن أن ناخذها أو أن ندعها كما نشاء، بل هو أمر يتخذه الإنسان وتعتنقه نفسه.

ولنبرهنة على عدم كفاية موقف التوكيدي يقال له: إنك لا تستطيع أن تفسر الامتال بواسطة الشيء في ذاته. إن من شأن العقل أن يدرك ذاته بذاته. فسواء لديه أأحدث الأحوال أم عاناها ففي كلتا الحالتين يشعر بأنه يحدث أو يعاني، أي أن العقل يوجد لذاته، وفيه سلسلة مزدوجة مؤلفة من الوجود والإدراك، من الواقع والمثال. أما الشيء فلا يوجد لذاته، إذ ليس فيه غير سلسلة واحدة هي سلسلة الواقع، سلسلة ما هو موضوع. ومبدأ العلية الذي يهيب به التوكيدي لا يفسر شيئاً. إنه يفسر كيف تنتقل القوة من حد التوكيدي لا يفسر شيئاً. إنه يفسر كيف تنتقل القوة من حد النتقال من الوجود إلى الامتثال. إن الوجود يمكنه على أحسن تقدير أن يفسر الوجود ولكنه لا يستطيع أن يفسر ما يقابله وهو العقل. وهذا أم يبق من صبيل للفلسفة غير المثالة.

والمثالية تفسر أحوال الشعور عن طريق فعل العقل. والعقل فعال وليس منفعلا. لأنه أوليّ أصيل. إن العقل في جوهره الأصيل فعل Tun بل لا ينبغي أن نسميه ذاتاً فعالة! وin tätiges لأن هذا يجعلنا نفترض وجود شيء العقل خاصته. إن العقل فعل خالص.

والشعور بالذات فعل لا يقوم به أحد غير الذات نفسها، بل ينبغي على الذات أن تقوم به هي نفسها، ولا تقوم به مرة في الماضي، تقوم به مرة في الماضي، بل هو شعور متجدد باستمرار، على الذات أن تقوم به على الدوام. هذا الفعل هو الذي به يصبح الإنسان بوصفه إنساناً كما هو بذاته: إنه تعبير عن الذات الأصيلة المستقلة الحرة وهو الفعل الأصيل الأول، اليقيني إلى أقصى درجة، ومن يقينه تستمد سائر الأمور يقينها، ولهذا فإنه مبدأ الفلسفة. ومن هنا تبدأ الفلسفة حقاً، وكل نقطة ابتداء أخرى تقود إلى مصاعب لا تنتهي. وهكذا يتبين لفشته أن الفلسفة لا تبدأ بقضية أو

جملة، بل بفعل، هو فعل الشعور الذاتي الذي فيه تدرك الذات ذاتها إدراكا متواصلا لا ينقطع. ومن هنا كان شعار فلسفة فشته هو ذلك الذي اتخذه فارست في رواية جيته: وفي البدء كان الفعل».

ولا بد من التفرقة بين الأنا بوصفه فرداً، وبين الأنا بوصفه شعوراً بالذات. فأنا بوصفي فرداً تحدد من حيث ميلاده وتكوينه الجسماني والعقلي إنما أنا كذلك نتيجة أسباب ليست هي إنا، لأنها ليست فعاليقي الشعورية الخاصة، إنها أمور تتعلق باللا أنا والعالم الخارجي والظروف المحيطة. أما أنا بوصفي شعوراً بالذات، فأنا من فعل نفسي وذاتي. وهذا أنا بوصفي شعوراً بالذات، فأنا من فعل نفسي وذاتي. وهذا الفعل يغير أحوالي، ويجعل مني كاتناً آخر غير الذي كنته، إنه يحيل اعتمادي إلى حرية وهذا التغير ليس تغييراً في الظروف الخارجية، بل تغيير في أعمق عمائق جوهري، ورجوع إلى الأصل الأصيل في نفسي، إنه مولد جديد لذاتي.

والعقل من شأن الإرادة: العقل قرار وتصميم. وهذا العقل الذي تقوم به الذات هو تصميم من ذاتي، لا يمكن أن يبرهن عليه في، بل لا بد من أن ينبثق من نفسي. وهذا يطالب فشته بالمطلب التالي: وضع ذاتك، وكن على وعي بها، وارغب في أن تكون مستقلا بذاتك، واجعل نفسك حرا، هذا لك يصبح كل ما هو أنت وكل ما تفكر فيه وكل ما تفعله، كل هذا يصبح في الحقيقة فعلك أنته.

العقل هو مبدأ الحرية وغايتها، وفكرة الحرية هي مبدأ مذهب فشته وغايته. ولهذا كتب إلى رينهولد يقول: وإن مذهبي من بدايته إلى نهايته ليس إلاّ تحليلا لفكرة الحرية، ولن يدخله أي عنصر آخر يمكن أن يتعارض مع الحرية، (١). والحرية عند فشته ليست حالة Custand ، بل حياة حافلة وفعالية منتجة.

ومع الأنا ترتبط سلسلة من الأفعال التي تعد بمثابة شروط للشعور الذاتي وكل الأفعال التي يسطها مذهب العلم عند فشته تنسب إلى الشعور بالذات كها تنتسب الشروط المتعالية للمعرفة عند كنت إلى التجربة . وارتباط هذه بالشعور الذاتي ارتباط ضروري ، حتى إنك لو رفعتها لرفعت في الوقت نفسه الشعور الذاتي . ولهذا يقرر فشته أن كل فعل يؤدي إلى الشعور بالذات هو فعل ضروري . وبعد أن كان كنت يتساءل: ماذا ينتسب إلى التجربة ؟ أن فشته فتساءل : ماذا ينتسب إلى التجربة ؟ أن فشته فتساءل : ماذا ينتسب إلى الشعور بالذات ؟ تلك هي مسألة المسائل في مداله المعلم .

### المبدأ الأول

المبدأ الأول والأساسي لا يمكن أن يبرهن عليه، إنه الأساس لكل تجربة ولكل شعور. ونحن نصل إليه بالتأمل في حقيقة الشعور وتجريده من كل ما لا يرتبط به ارتباطأ ضروريا.

والواقعة البسيطة من وقائع الشعور التي يجدها التأمل هي القضية : ا=أ وهي يقينية واضحة لكل شعور. ولكن ليس معنى هذه القضية أن أ موجودة، إنما نقول فقط: إذا وضعنا أ فقد وضعناها. ووضعها ليس ضرورياً. فإذا جردنا من أ ما ليس ضرورياً فلايبقى إلا صورة لوضع، أي الارتباط الضروري لا يقوم في أ، لأن وضعها ليس ضرورياً ببل يقوم في ايتم يه الارتباط: إنه موضوع في والأناء وإذا وضع شيء في الأناء مثل أ، فإن القضية أ= أ أو أن هذا الشيء (الموضوع في الأنا) مساو لنفسه. وهذا لا يكون عكناً إلا إذا كان ما وضع فيه أ مساوياً لنفسه، أي فقط بشرط أن يكون أنا= أنا. والقضايا التالية متساويات: أنا= أنا= أنا هوأنا= أناموجود.

وإذا لم تصح القضية أ= أ فلن يصبح أي حكم عكنا. فالقضية أ= ألا تصح إلا بشرط صحة لقضية: أنا= أنا (أنا هو أنا). ومعنى هذا أن القضية وأنا موجوده هي الشرط الأساسي لكل حكم. وهكذا فإننا إذا تأملنا في حقيقة الشعور وجردناه من كل ما ليس ضرورياً له لبقيت لدينا كواقعة أساسية القضية: وأنا موجوده ونحن ندرك هذه القضية أولا على أنها تعبير عن واقعة، إذا ما نظر فيها بإمعان أكبر تبين أنها فعل الوضع الذي يضع نفسه بنفسه، لأنه لا يمكن أن يكون من نتاج أي شيء آخر غير نفسه. فالفعل وناتج الفعل هنا شيء واحد ولهذا فإننا نقول عن القضية: وأنا موجوده أنها فعل فاعل.

وأ) إننا نحكم بواسطة القضية =أ. وكل حكم، وفقا للشعور التجريبي، هو فعل من أفعال العقل الإنساني، لأنه علك كل شروط الفعل في الشعور الذاتي التجريبي، الواجب توافرها في التأمل.

وهذا الفعل أساسه شيء لا يقوم على أساس أعلى، هو س= أنا موجود.

وج) وتبعاً لذلك فإن الموضوع وضعاً بسيطاً، القائم على نفسه. هو اساس لفعل ما (وسيتين من مذهب العلم كله

أنه: لكل الأفعال) للعقل الانساني، وتبعاً لذلك أيضاً فهو طابعه الخالص: الطابع الخالص للنشاط في ذاته: بصرف النظر عن الشروط التجريبية الخاصة به.

وعلى هذا فإن وضع الأنا لنفسه هو نشاطه الفمال. -إن الأنا يضع نفسه، وهو موجود بفضل هذا الوضع الخالص لنفسه بنفسه، وبالعكس: الأنا موجود، ويضع وجوده، بعض وجوده الخالص إن الأنا هو نفس الوقت الفاعل، ونتاج الفعل، هو الفعال، وما ينتج عن النشاط الفعال والفعل وناتج الفعل شيء واحد، ولهذا فإن: وأنا موجود، تعبير عن فعالية، تعبير عن الفعالية الوحيدة الممكنة كهاسيتين ذلك من مذهب العلم كله، (١٠).

إن الأنا لا يمكن أن يوضع إلا بنفسه: أي أنه أصيل، يضع نفسه بنفسه، ولا يرجع إلا إلى نفسه. الأنا بالضرورة هو للأنا.

ومن هنا يمكن صياغة المبدأ الأساسي في العبارة التالية الأتا يضيع أصلا وجوده هو فقط.

ذلك أن الشعور هو شعور بشيء. ما فئمة ذات تشعر، وموضوع بشعر به. ولا يمكن إدراك الشيء إلا بادراك أن ثمة ذاتاً هي التي تقوم بعملية الادراك. فكيف تضع الذات شيئاً إن لم تكن الذات موضوعة من قبل؟ وفتفسير الأساس في كل وقائع الشعور التجريبي هوأنه قبل كل وضع في الأنا يوضع الأنا نفسه (٢٠).

ولما كان الأنا يضع نفسه بنفسه ومن أجل نفسه ففعله يرتد على نفسه. وعلى هذا فإن اتجاهه إلى المركز، لكن الاتجاه إلى المركز لا يتم إلا إذا افترضنا ايضاً اتجاها إلى الحارج. وهذا الفعل المتجه إلى الخارج هو القوة الباطنة الخالصة المؤلفة لكل جسم مادي. ولكن الجسم لا يوضع إلا بالنسبة إلى عقل خارجه، بينها الأنا ينبغي أن يضع نفسه من أجل نفسه كأنه موضوع بنفسه، أي أنه فعل متجه إلى الداخل. فالمقل المتجه إلى الداخل (الأنا الذي يتأمل) والفعل المتجه إلى الخارج (الأنا الذي يتأمل) علقال، ولكنها الخارج (الأنا الذي عليه التأمل) غتلفان، ولكنها

J. O. Fichte. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. Felix (1) Meiner, 1956, S. 15—16

<sup>(</sup>٧) الكتاب نفسه ، الطبعة المذكورة ، من ١٥

يقومان معاً في جوهر الأنا.

إن المبدأ الأول لا يقدر وحده على إيجاد تعينات الشعور الواقعي، إذ الشعور الواقعي لا يمكن استنباطه بالضرورة من الشعور الخالص، ولهذا فلا بد من القول بفعل آخر بخلاف وضم الأنا لنفسه، وهذا الفعل هو وضم الأنا لغيره.

ذلك أن الفعل لا يستطيع أن يفكر في ذاته دون أن تكون ثمة علاقة مع شيء معقول، فلا أنا بدون لا أنا يكون موضوعاً للتفكير. والسبب في هذا أن الامتثال يقتضي وجود الأنا واللا أنا معاً. ووظيفة اللا أنا هي أن يمكننا من تشييد نظام التجربة.

وهذا المبدأ الثاني، وهو اللا- أنا، مطلق هو الأخر، ولا يمكن البرهنة عليه ولا استنباطه. ولهذا يبحث عنه بنفس المسلك الذي بحثنا به عن المبدأ الأول، أعني التأمل الباطن المباشر الذي يصنع القضية ألا تساوي أ (لا\_أ) هي ليست=أ. فإذا جردنا من عتوى أما ليس بضروري، فلا يبقى غير وضع عتواها، بل بسبب صورتها: ولهذا فإن صورة المقابلة أصيلة مثل صورة المقابلة أصيلة المتقاقه من غيره. إنه فعل المقابلة معناه وضع مقابل للانا لا يمكن اشتقاقه من غيره. إن فعل المقابلة معناه وضع مقابل للشيء ولا بد أن يكون الشيء موجوداً أو مفروضاً من قبل حتى يمكن وضع مقابلة. والمبدأ الذي يعبر عن فعل المقابلة هو المبدأ الأساسي الثاني، ويمكن صياغته هكذا:

# الأنا يضع اللاء أنا(١)

وقد أدى هذا اللا أنا إلى كثيرمن سوء الفهم لفلسفة فشته. لأن هذه العبارة: والأنا يضع اللا أناه تحتمل عدة أنواع من الفهم . إذ يتبادر لأول وهلة أن المقصود فيها بالأناهو نحن، واللا أناهو الأشياء الخارجة عنا أي الطبيعة أو العالم. ومعنى هذا بصريح العبارة أن الأنا يخلق العالم! أي أن فشته يقول عن الأنا إنه خالق الأشياء . ومن هنا صرخ الناس: إن هذا تجديف وإلحاد والحملة على فشته في أزمة الإلحاد المشهورة إنما انصبت على هذا المبدأ الثاني مفهوماً على النحو الذي ذكرناه.

وفضلا عن ذلك قالوا: ما دام اللاً أنا هو الأشياء

الخارجة عنه، أي الأشياء في ذاتها، أليس من التناقض إذن أن نعزو إلى الأنا شيئاً لا يضعه الأنا؟ أليس معنى هذا أن فشته يقول: الأنا يضعه أبداً؟ وأن الانا يتوقف عليه شيء هو بحسب حقيقته مستقل كل الاستقلال عن الأنا؟ أليس هذا خلفاً وإحالة؟!.

ولكن فشتم كها أوضح كونو<sup>(٢)</sup> فشر- لم يقصد هذا المعنى أبداً ولا يمكن أن يقصده. لأن مذهب العلم قد قضى منذ البداية على فكرة الشيء في ذاته بوصفه جوهراً متميزاً من الأنا. ولا يتحدث فشته أبداً عن الشيء في ذاته بهذا الوصف. إن كل ما يتميز من الأنا هو اللا- أنا، كها أن كل ما يتميز من أ هو لا أ. ولكن لكي يمكن تمييز شيء من أ فلا بد أن يكون لدى فكرة عن أ. فليس ثم لا- أ بدون أ. فليس ثم لا- أنا بدون أنا. وعلى هذا فإنه إذا لم يوضع الأنا، فليس ثم لا- أنا بدون أنا. وعلى هذا فإنه إذا لم يوضع الأنا، فليس ثم لا أنا بدون أنا. وإذن فاللا- أنا مشروط بالأنا، ولكن الأنا يوضع بنفسه فقط. وعلى هذا فإن ما لا يكون عكنا إلا بشرط الأنا، لا يمكن أيضاً أن يوضع إلا بواسطة الأنا وهذا المنائل: «الأنا يضم اللا- أناه.

ويقول كونو فشر إنه لا يحق للمرء أن يفكر في أشياء وموضوعات وامتثالات فيها يتصل بهذا المبدأ الثاني، بمعنى أن ثمة أشياء في ذاتها موجودة خارجنا. ولهذا فينبغي أن نأخذ الاشياء كها يمكن أن تفهم، وعلى هذا النحو فقط، أي على أساس أنها ما يتميز من الأنا. وإننا نفهم من الاشياء: الطبيعة بوصفها موضوعاً، والعالم بوصفه امتثالا، العالم الموضوعي. وهنا يتساءل المرء: بأية شروط تكون الأشياء بهذا الممنى، وبأي شروط توجد اللهيعة، بوصفها موضوعاً، والعالم الموضوعي، عالم الامتثال؟ إن لم توجد موضوعات، لم توجد الموضوعي، عالم الامتثال؟ إن لم توجد موضوعات، لم توجد شرط تكون الموضوعات عكنة؟ تحت شرط الذات، التي لها وحدها يكن وجود الموضوع. إذ الموضوع هو ما هو موضوع في مقابل الذات، أي ما يتميز منها. وهكذا نجد أن الموضوع هو اللا أنابشرط الأنا في بوجد لا أنا وبدون الانا لا يوجد لا أنا وبدون الانا

Kuno Fischer: Fichtes Leben, Werke und Lehre 4. Aufl. S. 322— (7) 324. Heidelberg, 1914

Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. Teil, I, S 2, S. 101-(1) 105. Ed. 1834-1846 (26-25 ed. 1956)

ليس ثم موضوع، ولا طبيعة بوصفها موضوعاً، ولا عالم موضوعي. إن الأنا يضع اللاـ أنا من أجل إمكان وجود الموضوعات، ومن أجل إمكان الأشياء بوصفها موضوعات، أي إمكان وجود عالم موضوعه(١).

### المدأ الثالث

إن الأنا يضع نفسه ويضع مقابله وهو اللاـ أنا. واللاـ أنا للله وهو اللاـ الذي وليس شيئا خارج الأنا، لأن حدود الأنا حدود مطلقة لا يمكن تجاوزها. فما يوضع يوضع بواسطة الأنا وفي داخل الأنا. ومن هنا أمكن صياغة ذلك في المبدأ التالي:

إن الأنا يضع نفسه، ويضع مقابل نفسه، وكلا الوضعين في داخل الأنا، ومعنى هذا أن الأنا يضع نفسه كوحدة لمتقابلين هما الأنا واللا- أنا. وهذان المتقابلان متقابلان بالسلب والإيجاب، أي بالتناقض. ولهذا يمكن أن نقول أيضاً: إن الأنا يضع نفسه كتناقض. ولكن التناقض يمتضي حلاً له. ولهذا لا بد من حدوث فعل في الأنا به يجل هذا التناقض.

# ويمكن تمثيل هذا في مراحل:

 اللاء أنا ينفي الأنا. واللاء أنا موضوع في الأنا، ولهذا فإن الأنا ليس موضوعا في الأنا بالقدر الذي به اللاء أنا موضوع فيه.

لا على أن يوضع إلا بالقدر الذي فيه
 يحتوي هذا الأنا على أنا موضوع يعارضه. وهكذا فلا بد أن
 يوضع الأنا في الأنا, بقدرما اللا أنا موضوع فيه.

٣- وهذان النقيضان يستنبطان بالتحليل من المبدأ الثاني: فهذا المبدأ يناقض نفسه إذن ويقضي على نفسه بنفسه.

 ٤- ولكنه لا يقضي على نفسه بنفسه إلا بالقدر الذي به المقابل يقضي على الموضوع أي من حيث أنه يحافظ على قيمته ولا ينتفى.

فالمبدأ الثاني ينتفي ولا ينتفي.

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى المبدأ الثاني، فهو
 كذلك أيضاً بالنسبة إلى المبدأ الأول. فإذا كان الأنا هو الأنا،

فينبغي وضع كل شيء في الأنا مما هو موضوع فيه. والمبدأ الثاني الموضوع في الأنا ينبغي في نفس الوقت أن يوضع وأن لا يوضع فيه. وتبعا لذلك لا يعود الأنا هو الأنا وتكون لدينا المتساويتان التاليتان:

### الأنا= اللا أنا اللا\_ أنا = الأنا

إن الأنا واللاء أنا يرفع كلاهما الأخر، ولكنها لا يرفع كلاهما الأخر فعلا، وإلا لأمكن رفع الأنا نهائياً، وهذا يناقض المبدأ الأول القائل أن الأنا يضع الأنا. ذلك لأنه إذا رفع الأنا لانتفى الشرط الذي به وحده يكون اللاء أنا موجوداً، وإذا رفع الأنا الا أنا لناقض ذلك المبدأ الثاني. فإذا تقرر أنه لا يمكن رفعها كلية، لم يبق إلا إمكان رفعها جزئياً، أي أن يحد كلاهما من الأخر، والحد رفع جزئي. ولهذا فإن الصورة الوحيدة للرفع بين الأنا واللاء أنا هي التحديد. ولكن التحديد يفترض إمكان التقسيم حتى يحد جزء دون جزء. فبهذه القابلية للتقسيم وحدها يمكن التوحيد بين الأنا واللاء أنا. وعلى هذا فإن الفعل الثالث هو التوحيد بين الأنا واللاء أنا. ولهذا يمكن صياغة المبدأ الثالث هكن التوحيد بين الأنا واللاء أنا. ولهذا يمكن صياغة المبدأ الثالث هو التوحيد بين الأنا واللاء أنا. ولهذا يمكن صياغة المبدأ الثالث هكن التوحيد بين الأنا واللاء أنا. ولهذا يمكن

والأنا يضع في الأنا أنا قابلًا للقسمة في مقابل الأنا القابل للقسمة::

فالمبادىء الثلاثة لمذهب العلم هي:

١- والأنا يضع الأناء.

٢ - الأنا يضم اللا أناه.

٣- والأنا يضم في الأنا لاد أنا قابلا للقسمة في مقابل الأنا القابل للقسمة».

### بناء مذهب العلم

وبهذه المبادىء الثلاثة يمكن استنباط مذهب العلم كله، فها عداها من مبادىء إن هي إلا استنباطات منها.

فالمبدأ الثالث يقتضي التوحيد بين الأنا واللا أنا بتجديد متبادل لكليهم للآخر وفي هذا التحديد المتبادل فعلان: ١- اللا- أنا يتحدد بالأنا؛ أو بتمبير أخر: والأنا يحد اللانا؛ ويتمبير أكثر

Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, S. 36 (= 1, 110). (1) Hamburg, 1956

تفصيلا: ١- الأنا يضع اللا- أنا بوصفه محدوداً بالأنا؛ ٢- الأنا يضع نفسه بوصفه محدوداً باللا- أنا.

والقول بأن الانا بجدد اللا أنا معناه، أن الأنا يفعل، أي أنه عملي، فالأنا إذن أنا عملي: وبهذا يتأسس المذهب العملي للعلم. والأنا يتحدد باللا أنا، أي أن شيئاً يقوم في مقابل الأنا، والأنا ذو موضوع، أي أنه يمتثل أي أنه نظري؛ والأنا يضع نفسه بوصفه متحدداً باللا أنا، يضع نفسه كأنا نظري: وبهذا يتأسس المذهب النظري للعلم.

وهكذا وكنتيجة للمبدأ الثالث ينقسم مذهب العلم إلى قسمين: عملي ونظري. لكن ليس معنى هذا أن المذهب ينقسم إلى نصفين متكافئين، بل هما يكونان كلا واحداً مترابطا مقفلا عكما.

ونظام مذهب العلم يؤلف دورة تعود فيها البداية إلى النهاية، والنهاية إلى البداية. وتطور الأنا النظري يسبق تطور الأنا العملي. ويقول فشته عن مبدأ المذهب العملي للعلم إنه احتمالي، لأن حقيقة اللا- أنا حقيقة احتمالية. ولهذا يظل مبدأ المذهب العملي للعلم غير مستفاد منه طالما لم يبرهن على حقيقة اللا- أنا.

وعلى هذا فيمكن تلخيص الموقف هكذا:

الأنا يضع اللا أنا بوصفه محدوداً بالأنا، وهذا مبدأ
 العلم العمل، وفيه الأنا يدرك اللا أنا على أنه ناتج عليته.

٢ - الأنا يضع نفسه محدوداً باللا - أنا، وهذا مبدأ العلم النظري، حيث الأنا يدرك اللا- أنا على أنه خارج عنه ويحدث فه فعلا على .

إن الأنا العملي هو الأساس الحقيقي للشعور، والأنا النظري هو الأساس المثالي للشعور. لكن لما كنا لا نستطيع الارتفاع إلى الشعور بعمليتنا دون الأنا النظري، فينبغي أن تكون نقطة ابتداء الاستنباط هي الأنا النظري، وستكون نقطة الوصول هي الأنا العمل الذي هو الأساس الحقيقي لكل الاستنباط، بل هو الأساس الحقيقي للأنا النظري نفسه(١).

# الفلسفة النظرية ١٠-

### استنباط المقولات

إن المبادىء الثلاثة الأساسية هي الأفعال الضرورية الأساسية للعقل: الوضع، المقابلة، التوحيد بين المتقابلات ويسمى أيضاً التحديد. ويمكن التعبير عنها بالمعاني التالية: موضوع، نقيض موضوع، مركب موضوع. ويهذا يتبين أن المنهج هو إيجاد وحل كل النقائض القائمة في الأنا وفي أفعاله الضرورية، والسير فيها هو التقدم من موضوع ونقيض موضوع باستمرار، ومن نقائض جديدة باستمرار إلى ارتباطات جديدة باستمرار.

والمبدأ الثالث هو أول مركب موضوع. وكل ما هو متضمن فيه ومستمد منه من قضايا هو نتائج مستنبطة منه هي بدورها تركيبية. وعلينا إذن أن نجد في المركب الأول نقائض جديدة، تريد أن تتحد، وفي اتحادها نجد نقائض جديدة، وهكذا باستمرار، حتى تنحل كل النقائض أو نصل إلى نقائض لا يمكن بعد أن نوحد بينها. ولهذا فإن فشته يقول عن المبدأ الثالث إنه المركب الأسامى Grundsynthesis

ومنهج مذهب العلم مستمد من ذاته، لأنه عبارة عن كشف وحل النقائض القائمة في الأنا، وهذه النقائض وحلولها هي الأفعال الضرورية للعقل أو للأنا.

وهذه الدعوى كان لها أثر بالغ جداً في خلفاء كنت وخصوصاً هيجل وهربرت. لقد اهتدى هيجل بهدى هذا المنهج وجعله منهجه الفلسفي الذي أقام على أساسه كل بناء فلسفته، ذلك لأن هيجل رأى أن مهمة الميتافيزيقا هي كشف وحل كل النقائض الموجودة في التصورات الضرورية للمعرفة، أي المقولات. ورأى هربرت أن مهمة الميتافيزيقا هي كشف وتجنب النقائض الموجودة في تصورات التجربة، وبنها يحتل الأنا موضعاً مهالاً?

ومن هذه المبادى عكن إذن استنباط المقولات. لقد كانت الأفعال الأصيلة هي: الوضع، نقيض الوضع، تركيب الوضع. والأول هو الأساس لكل الأحكام الوضعية أي المنبقة؛ والثاني هو الأساس لكل الأحكام الناقضة أي النافية؛

والثالث: هو الأساس لكل الأحكام المركبة.

ومن المبدأ الأول يستنبط مبدأ الهوية (أ=أ)، ومن الثاني يستنبط مبدأ التباين، ومن الثالث مبدأ التوحيد الذي هو في وقت واحد ربط وفصل معاً، وبالتالي يحتوي على أساس الربط والفصل، ومن هنا فإن مبدأ التوحيد هو في نفس الوقت مبدأ الأساس أو مبدأ العلية. والمبدأ الأول يعطينا مقولة الوقع، والثاني مقولة السلب، والثالث مقولة التحديد(٢).

# مبدأ العلم النظري

يقول فشته: «إن المبدأ القائل بأن الأنا يضع نفسه على أنه محدد باللاء أناء هو مبدأ مستنبط من المبدأ الأساسي الثالث: فإن صدق ذلك صدق هذا؛ ولكن الأول صادق، طلما كان من اليقيني عدم ارتفاع وحدة الشعور، وأن الأنا لا يتوقف عن أن يكون أنا. ولهذا ينبغي أن يكون يقينياً على أساس أن وحدة الشعور لا يمكن أن ترفع.

ووعلينا أولا أن نقوم بتحليله، أي أن نشاهد هل فيه متقابلات، وما هي.

وإن الأنا يضع نفسه على أنه محدد باللاـ أنا. ولهذا فإن الأنا ينبغي ألا يجدَّد، بل أن يجدَّد، واللاـ أنا ينبغي أن يجدَّد، أن يضع لواقع الأنا حدوداً ولهذا ينطوي المبدأ الذي قررناه على ما يلى:

واللا أنا يحدد (فعال) الأنا (منفعل إذن). الأنا يضع نفسه على أنه محدد، بواسطة الفعالية المطلقة. ولا بد لكل فعالية، كما رأينا حتى الآن على الأقل، أن تصدر عن الأنا. والأنا وضع نفسه، ووضع اللا أنا، ووضع كليها في الكمية. ولكن كون الأنا يضع نفسه على أنه محدد: معناه أن الأنا يحدد نفسه. ولهذا ينطوي المبدأ الذي قررناه على ما يلي المضاً:

الأنا يحدد نفسه، (بواسطة الفعالية المطلقة).

وبغض النظر موقتاً عن إمكان مناقضة كليها لنفسه واحتواثه على تناقض داخلي وبالتالي كونه يرفع نفسه بنفسه من الواضح فوراً أن كلا منها يناقض الأخر، وأن الأنا لا يمكن أن يكون منفسلا، والمكس...

والمبدآن المندرجان في مبدأ واحد يناقض كلاهما الأخر

وبالتالي يرفع كل منهما الأخر: والمبدأ الذي فيه يندرجان يرفع نفسه بنفسه. والأمر كذلك بالنسبة إلى المبدأ الذي قررناه من قبل. ولهذا فإنه يرفع نفسه بنفسه.

ولكنه ينبغي ألا يرفع نفسه بنفسه، إذ كان من الواجب ألا ترفع وحدة الشعور: ولهذا ينبغي علينا أن نسمى لتوحيد المتقابلات المذكورة.

فلنأخذ في حل المشكلة.

إنه يؤكد في أحد المبدأين ما ينكر في المبدأ الأخر. وإذن فالواقع والسلب يرفع كلاهما الآخر. ولكن ينبغي ألا يرفع كل منها الآخر بل أن يتحدا، وهذا يتم بفضل التحديد.

فإذا ما قبل إن الأنا يجدد نفسه ، فإننا بهذا نعزو إلى الأنا كلية الواقع المطلقة . إن الأنا لا يكن أن يتحدد الا على أنه واقع ، لأنه وضع على أنه واقع فحسب ، ولم يوضع فيه أي سلب . وعلى هذا فإن قولنا إنه ينبغي أن يحدد نفسه ليس معناه: إنه يرفع واقعاً في نفسه . وإلا لكان بذلك يضع نفسه في تناقض مباشرة . بل ينبغي أن يكون معناه : الأنا يحدد الواقع ويرتبه لنفسه إنه يضع كل الواقع على أنه كم مطلق . وخارج هذا الواقع لا يوجد أي واقع آخر . وهذا الواقع موضوع في الأنا وتبعاً لذلك فإن الأنا يتحدد بقدر ما يتحدد الواقع .

كذلك ينبغي أن نلاحظ أن هذا فعل مطلق للأنا ، وكذلك الفعل الذي يضع فيه الأنا نفسه كيا ، وينبغي من أجل الاستنتاج أن يوضع هنا واضحاً جلياً .

إن الأنا في مقابل اللا ـ أنا ، وفيه سلب ، كها أن في الأنا واقعاً . فإن وضع في الأنا كلية مطلقة للواقع ، فلا بد أن يوضع في اللا ـ أنا كلية مطلقة للسلب .

وكلتاهما: الكلية المطلقة للواقع في الأنا، والكلية المطلقة للسلب في اللا أنا ينبغي توحيدهما عن طريق التحديد. وتبعاً لذلك فإن الأنا يحدد نفسه جزئياً، ويتحدد جزئياً ويعبارة أخرى: إن المبدأ ينبغي أن يؤخذ بمعنى مزدوج، وكلا المعنين ينبغي أن يبقى إلى جانب الاخر(١).

الخلاصة أن مبدأ العلم النظري يقول : الأنا يضم نفسه محدداً باللا ـ أنا

(١) الكتاب نفسه ص 18 ـ ٥٠ [= ١: ١٣٧ ـ ١٣٩ من الطبعة الأصلية إ.

وفي هذا التركيب يندرج مبدآن متنازعان ومرتبطان ا:

114

١ الأنا يتحدد باللا ـ أنا ، أي أنه منفعل .
 ٢ ـ الأنا يحدد نفسه ، أي أنه فاعل

أي أن الأنا فاعل ومنفعل معاً في وقت واحد : ومهمة العلم النظري حل هذا التناقض .

إن الفعل والانفعال تحديدان يعارض كل منهما الأخر . فاحدهما هو السبب السلبي للآخر . وكلاهما يرفع الآخر فلو رفع كلاهما رفعاً تاماً ، أصبح الأنا غير فاعل ولا منفعل ، أي لن يكون موجوداً أبدا . ولو أن أحدهما رفع الآخر رفعاً تاماً ، فإن الأنا سيكون إما فاعلا فقط ، أو منفعلًا فقط : وفي الحالة الأولى سبكون الأنا النظري غير ممكن . وفي الحالة الثانية سيكون الأنا بوجه عام غير ممكن ، فلا يبقى إلا أن يرفع كل منها الآخر رفعاً جزئياً فحسب. فالأنا فاعل جزئياً ، ومنفعل جزئياً إنه فاعل جزئياً فقط . ولهذا فهو غير فاعل جزئياً فقط . وبمقدار ما يكون الأنا غير فاعل ، يكون اللا - أنا فاعلا . أي يكون الأنا منفعلا والأمر بالعكس. إن فاعلية الأنا تتحدد باللا \_ أنا ، والعكس . وبعبارة أخرى : الأنا واللا ـ أنا يحدد كلاهما الأخر على التبادل. ويفضل هذا التحديد المتبادل وحده يمكن أن يكون الأنا فاعلا ومنفعلا معاً . ويهذا فقط عكن الربط بين هذه المتقابلات في الأنا ، أي يمكن قيام الأنا النظري بوجه عام .

وبهذا يمكن استنباط مقولة التحديد المتبادل (التأثير المتبادل) من الشعور(١).

ولكن هذه المقولة تتعارض مع المبدأ الأول الأساسي في مذهب العلم ، المبدأ القائل بأن الأنا . يضع الأنا ومعنى هذا أن الأنا فعال فقط ، وهو كل الفعالية بينها مقولة التحديد المتبادل تقول إنه فعال جزئياً . إن المبدأ الأول ينفي عن الأنا كل سلب ، وبالتالي يجعل الأنا كل الواقع ، وبالتالي لا وجود حقيقياً للا ـ أنا . فهل من الحق أن اللا ـ أنا ليست له أية واقعية ، أي ليست له أية فاعلية ؟ وإن كان كذلك فكيف عدد الأنا ؟

### فاعلية اللاء أنا

قلنا إن الأنا هو كل الفاعلية ، كل الواقعية ، وإذا كان الأمر كذلك فلا على لفاعلية اللا ـ أنا ولا لواقعيته ، وإلا لم يكن الأنا هو كل الفاعلية ، وكل الواقعية ، وإذن فإن اللا ـ أنا لا حقيقة له غير تلك التي يضعها الأنافيه ، واللا ـ أنا لا واقعية له إلا بقدر ما يتأثر الأنا ـ ويعبارة أخرى لا يمكن أن نعزو إلى اللا ـ أنا من الواقعية إلا بقدر ما نرفع من الأنا . وواقعية أو فاعلية الأنا ترفع (جزئياً) أي تتضاءل أو ينفعل الأنا . وعلى هذا فإن اللا أنا له من الواقعية بمقدار ما ينفعل الأنا . وخارج انفعال الأنا فلا يكون للا ـ أنا أية واقعية . فلنطلق على هذا الانفعال اسم و تأثر الأنا على Affektin des . وبذا نتهي إلى القضية التالية : وخارج شرط تأثر الأنا لا واقعة . للا ـ أنا يأن (أنا الأقعة اللا ـ أنا إنا إلا الأقعة اللا ـ أنا إلا الأقعة اللا الأنا الأقعة اللا ـ أنا إلا أنا (أنا الأقعة اللا ـ أنا إلى القضية التالية : وخارج شرط تأثر الأنا لا واقعة للا ـ أنا إلى (أ) .

وعل هذا فإن انفعال الأنا هو فعل اللا ـ أنا ، أي أن كل تأثر يخضع له الأنا سببه هو اللا ـ أنا . وهذا يفضي بنا إلى التركيب جـ ويتضمن مقولة العلية .

وعلى هذا فالتركيبات ثلاثة :

التركيب أ: هو التوحيد بين الأنا واللا ـ أنا بوجه .

وب: هو التحديد المتبادل .

و جد : هو العلية .

### جوهرية الأنا

كيف يتأى للأنا إذن أن ينفعل ؟ هنا مشكلة يثيرها تركيب العلية وتقتضي حلا . إن ما يوضع في الأنا يوضع بواسطة الأنا ، وبفضل فاعليته . فكذلك انفعالية الأنا لا يمكن أن تتحدد إلا بواسطة فاعليته . فكيف يتم ذلك ؟ إن فاعلية الأنا مطلقة ، وليس خارجها شيء ؛ ولهذا ينبغي أن نظر إلى انفعال الأنا على أنه فاعلية مقللة أو مرفوعة جزئياً ، أي درجة نخفضة من الفاعلية ، وكم من الفاعلية ، و وسم تلفاعلية و quantum Tätigkeit .

ويعبارة أخرى إن انفعال الأنا لا يمكن إلا بتقليل فاعليته أو الحد منها ، وهذا لا يمكن إلا بواسطة فاعلية الأنا نفسه ، أي

### بواسطة تحديده لذاته Selbstbestimmung

وعل هذا فلدينا في الأنا فاعلية وانفمال ، فاعلية مطلقة وفاعلية عدودة ، أو مادام الأنا = الفاعلية \_ أنا مطلق وأنا عدود . والأنا المحدود لا يكون عكنا إلا كتحديد ذاتي للأنا المطلق . ولهذا فإن السؤال : لماذا ينفعل الأنا ؟ \_ يعود إلى السؤال : لماذا يحدد الأنا نفسه ؟ لماذا يحدد الأنا نفسه ؟ ومن أين أق تحديد الأنا لذاته ؟ (١).

# مقولات الإضافة

تبين لنا أن الأفعال الضرورية للعقل هي على النحو التالي :

إن الوعي الذاتي يقوم بفعلين متقابلين: فالأنا يضع الأنا، والأنا يضع مقابل الأنا أي اللا أنا، وهذا الوعي الذاتي يقتضي التوحيد بين هذين المتقابلين في الأنا، وهذا التوحيد يقتضي الفعل المتبادل. والفعل المتبادل بين الأنا واللا أنا يقتضي من أجل مزيد من التحديد اللا أنا وجهدية الأنا. وبهذا نكون قد استنبطنا المقولات التالية:

1 - الأنا الواضع يعطى مقولة الواقع .

٢ ـ الأنا الواضع للمقابل يعطي مقولة السلب .

٣ ـ التوحيد بين المتقابلين يعطي مقولة التحديد أو ما
 يسمى باسم الإضافة .

والتحديد الأدق للإضافة هو الفعل المتبادل ، وأنواع الفعل المتبادل هي العلية والجوهرية . وعلى هذا فإن الفعلين الأولين للعقل أحدهما يضع والثاني يضع مقابلا والثالث والرابع يركبان ويربطان . ومن هنا يتلخص الموقف فيها يلي :

المركب الأول أ هو التوحهد بين الأنا واللا۔ أنا ، والمركب الثاني ب هو الفعل المتبادل ، والمركب الثالث جـ هو عليه اللا۔ أنا ، والمركب الرابع ء هو جوهرية الأنا .

فلنأخذ في بيان هذه المركبات بالتفصيل . ولنبـدأ بتحديد النوعين الأولين من التأثير المتبادل .

لقد نشأ عن هذا الموقف تقابل جديد وواجب جديد ، ذلك أن العلية تحدد فاعلية اللا۔ أنا ، والجوهرية تحدد

الفاعلية الشاملة للأنا ، وتبعاً لهذا فإن انفعال الأنا في حالة الجوهرية العلية هو فعل للا أنا ، وانفعال الأنا في حالة الجوهرية يتحدد فقط عن طريق فاعلية الأنا ، فاذا قلنا فقط بالجوهرية ، وإن قلنا فعلينا أن نقول إن الأنا يتحدد فقط بالجوهرية ، وإن قلنا بالعلية فإن الأنا يتحدد عن طريق اللا أنا .

على أنه من الواجب أن نقول بكلتيها ، أي بالعلية والجوهرية ، والشعور الذاتي يقتضي التأثير المتبادل بين الأنا واللا - أنا ، وهذا هو الأنا النظري ، وهذا الفعل المتبادل نفسه يقتضي عليه اللا - أنا ، أي يقتضي جوهرية الأنا والتناقض القائم بين كليها عتوي في الأنا نفسه . وهذا يقتضي منا مهمة حل هذا التناقض ، وهذا الحل يقتضي تركيباً جديداً هو التوحيد التركيبي بين العلية وبين الجوهرية . وهذه المسألة عقدة المقد في مذهب العلم عند فشته : فكلها تقدمت التركيبات ازدادت تأليفات العناصر السيطة ، والمسألة هنا : كيف يمكن حل التناقض القائم بين جوهرية الأنا وعليه اللا - أنا ؟ هذا التناقض قائم بين هذين النوعين من التأثير المتبادل وهو بالتالي يقوم في تصور فكرة التأثير المتبادل نفسه . فالتأثير المتبادل يقول :

بقدر ما هنالك من فاعلية في الأنا يكون ثمة انفعالية في اللا ـ أنا ، والعكس بالعكس .

إن الفعل والانفعال في الأنا واللا - أنا يحدد كل منها الآخر على التبادل بحيث أن كل فعل في جانب هو بنفس المقدار انفعال في الجانب الآخر ، أي أن كل فعل في جانب يناظره انفعال في الجانب الآخر . ومن هنا فإن هذا التأثير المتبادل يسمى باسم تبادل الفعل والانفعال . فالأنا من حيث دخول الانفعال فيه يضع فاعلية في اللا ـ أنا ، والمكس بالمكس . فإن لم يصدق هذا المبدأ فإن الأنا المنفعل ، أي الأنا النظري ، ومعه الأنا نفسه يرتفعان .

إن مبدأ التحديد المتبادل مبدأ ضروري إذن ، وينبغي ألا يكون محلا للنفد والاعتراض .

وإنما الذي ينبغي أن نسأل عنه هو : كيف كان هذا المبدأ ضروريا ومقبولا ؟ .

إن الفاعلية في اللا\_ أنا مشروطة بانفعال في الأنا ، والانفعال في الأنا مشروط بالفاعلية في اللا\_ أنا . ومعنى هذا أن الفاعلية في اللا\_ أنا تفترض نفسها مقدما ، والانفعالية في

<sup>(1) «</sup>أساس . . . » . ٤ . من ٧٧ رص ٩٠ ( - ص ١٣٩ ـ ١٣٩ من الطبعة الأصلية ). واجع كونوفشر. الموضع تفسه ص ٣٣٠.

الأنا مشروطة بالفاعلية في اللا ـ أنا . وهذه الأخيرة مشروطة بالانفعالية في الأنا .

وعلى هذا فإن الانفعالية في الأنا تفترض نفسها مقدما ، وإذا كان على أن أقوم بعمل ما تحت شرط ما وهو أن أكون قد فعلته من قبل ، فمن الواضح أنني لا أستطيع أن أفعله إن الأنا ينبغي عليه أن يضع الانفعال في ذاته تحت شرط أن يضع في نفس الوقت الفاعلية في اللا أنا ، وهذه الفاعلية نفسها مشروطة ، بواسطة الانفعال في الأنا ، فلا بد إذن من فعالية في اللا أنا بشرط انفعال في الأنا ، وهذا الانفعال في الأنا مشروط بالفاعلية في اللا أنا .

وهكذا نرى أن الأنا لا يملك أن يضع انفعالا في نفسه ولافاعلية في اللا ـ أنا .

وهكذا أيضاً نرى أنه تبعا للتحديد المتبادل ينبغي أن يوجد كلاهما ، بينها تبعا للتحديد المتبادل نفسه ينبغي ألا يوجد كلاهما .

### الفاعلية المستقلة

فلننظر الآن في هذا التناقض الذي ينبغي حله: إن الانفعال في الآنا ضروري ، وهو لا يكون ممكناً إلا بواسطة الفاعلية في اللا أنا ، لأن الفاعلية في اللا أنا ، لأن الفاعلية في اللا أنا لا تكون ممكنة إلا بواسطة الانفعالية في الأنا . وهذا هو التناقض الذي يتطلب الحل .

يتين من هذا أن الانفعال في الأنا يوضع ولا يوضع بغعل فاعلية اللا أنا. ولكن هذا التقابل في الأنا لا يكون عكناً إلا بالتحديد، أي بالرفع الجزئي، لأن القاعدة تقول: إن ما يرفع الأخر على التبادل دون أن يرفعه نهائياً كاملا لا بد أن يرفع كل منها الآخر جزئياً. فهذا هو مبدأ التحديد: فمبدأ التحديد: بعبارة أوضح هو: إن كلا المتقابلين يرفع الأخر، ولما كان رفع الواحد للآخر لا يمكن أن يكون كلياً فإذن ينبغي أن يكون هذا الرفع جزئياً. وهكذا نجد أن حل التناقض القائم أمامنا الآن هو بأن نقول: إنه بفضل فاعلية اللا أنا فإن انفعال الآنا يوضع جزئياً ولا يوضع جزئيا. وكذلك الحال: فاعلية اللا أنا توضع في الأنا جزئيا ولا توضع جزئيا. فإذا كانت فاعلية اللا أنا يناظرها انفعال في يناظرها انفعال في يناظرها انفعال في الأنا جزئيا فإنه ينتج عن هذا وجود فاعلية في اللا واللا أنا لا

فعالية مستقلة . ومثل هذه الفعالية المستقلة صرورية ، وإلا لما كان من الممكن حل التناقض الذي اكتشفناه في التحديد المتبادل .

ولكن هذا الحل نفسه ينطوي على تناقض جديد، ذلك لأن التحديد المتبادل يقتضي الفعالية المستقلة ، كيا أنه يناقضها في نفس الوقت لأن مبدأ الأساس يقول : إن كل فعالية في الأنا وفي اللا أنا يقابلها انفعالية في الجانب المقابل ؛ وإن الفعل والانفعال يحدد كل منها الأخر في الأنا واللا أنا على التبادل بالضرورة . وهناك إذن ، كيا أشرنا ، تبادل دائيا بين الفعل والانفعال . وهذا التحديد المتبادل أي التبادل بين الفعل والانفعال ثم الفعالية المستقلة ، كلاهما يناقض الأخر . وهذا التناقض بحاجة إلى حل . والحل يتم ينقض الأخر . وهذا التناقض بحاجة إلى حل . والحل يتم ينقل لمبدأ التحديد . وعلى هذا فلدينا الأن مهمات ثلاث :

- ١ ـ تبادل الانفعال والفعل يحدد فاعلية مستقلة .
- ٧ ـ الفعالية المستقلة تحدد تبادل الفعل والانفعال .
  - ٣ ـ كلاهما يحدد الأخر على التبادل .

وهذه المهمة الثالثة تنقسم من جديد إلى ثلاث مهمات جديدة :

(أ) إن المضمون والشكل في الفعالية المستقلة يجدد كل منها الآخر على التبادل ، والفعالية المستقلة تؤلف وحدة تركيبية تجمع بين الشكل والمضمون .

 (ب) المضمون والشكل للتحديد المتبادل يحدد كل منها الآخر على التبادل ، فالتحديد المتبادل هو وحدة تركيبية مؤلفة من الشكل والمحتوى .

(ج.) الفاعلية المستقلة بوصفها وحدة تركيبية ، وفعل التبادل وانفعال التبادل بوصفهما وحدة تركيبية بجدد كل منها الآخر على التبادل .

والتحديد المتبادل يتضمن العلية والفاعلية للا أنا ولجوهرية الأنا . وما بيناه فيها يتعلق بالتأثير المتبادل بوجه عام ينبغي أن نبينه على الخصوص فيها يتعلق بكلا النوعين أعنى . العلية والجوهرية ، ومن هنا فإن كل مهمة من المهمات الثلاث تنقسم مرة أخرى إلى اثنتين ؛ أو بطريقة أخرى ينبغي تطبيق الحل العام في كل مرة على كلا نوعي التحديد المتبادل ، ونقصيد بالنوعين كما قلنا العلية والجوهرية .

و خلاصة هذا كله أن المهمات التي ينبغي على مذهب العلم القيام بها فيها يتعلق بتحديد الفعل المتبادل والتحديد المتبادل هي على النحو التالي :

( أ ) الفاعلية المستقلة كأساس واقعي للتحديد المتبادل فيها يتعلق :

(١) بفاعلية أو علية اللا ـ أنا ، (٢) فيها يتعلق
 بجوهرية الأنا .

(ب) الفاعلية المستقلة بوصفها مبدأ التحديد المتبادل الواهب للشكل أو الصورة، وذلك فيها يتعلق: (١) بفاعلية أو علية اللا ـ أنا ؛ (٢) فيها يتعلق بجوهرية الأنا .

(جـ) وحدة الفاعلية المستقلة والتحديد المتبادل فيها يتعلق : (١) بفاعلية أو علية اللالـ أنا ؛ (٢) فيها يتعلق بجوهرية الأنا .

وبهذا نكون قد أعطينا فكرة عن المهمة التي ينبغي على التركيب هـ أن يقوم بها .

وهذا التركيب هـ هو أصعب المهمات جميعاً وأصعب المنقط في مذهب العلم . والموضوع الحقيقي في كل هذه المهمة بسيط ، فالمطلوب هو أن نستنبط من فكرة الفعل المتبادل والشروط الموجودة فيه ، نستنبط طابع الفاعلية المستقلة التي بدونها لا يمكن أن يقوم للتحديد المتبادل أية قائمة ، وبالتالي لا يمكن أن تقوم للأنا أية قائمة بدون هذا النشاط . ومن أجل أن نحد بالدقة كيف يمكن أن تقوم هذه الفاعلية وما هي قدرتها فإن من الواجب علينا أن نمتحن كل الشروط التي تظهر عليها ، وأن نستبعد كل الظروف التي لا يمكن أن تقوم فيها .

وبهذا نكون قد حددنا الشروط التي بها وحدها يقوم الأنا النظري لوضع ذاته بوصفه عدداً بواسطة اللا ـ أنا وعل هذا فقد بقي على مذهب العلم النظري أن ينمو من المبدأ الذي أنشأه حتى يصل إلى الشرط الذي تحته يقوم هذا المبدأ أي أن ينمو من مبدئه إلى قدرته الأساسية . وعليه أن يبدأ من هذه القدرة الأساسية النظرية ، وأن ينميها ، وأن يقيم هذا النمو إلى أن تتبدى لنا من جديد القدرة الأساسية النظرية لهذا العلم النظري . فإن حُلت هذه المشكلة ، فإن مذهب العلم النظري يكون بذلك قد ختم دورته وحقق نفسه .

وابتغاء الوصول إلى هذه النتيجة نجد أن مهمة مذهب

العلم النظري تقوم في هذين السؤالين المتعلقين بالقدرة الأساسية النظرية وبالمبدأ النظري وهما :

١ ـ ما هي تلك الفعالية المستقلة التي بدونها لا يقوم التحديد المتبادل أو الفعل الذي بفضله يوجد الأنا نظريا ؟ نقول: ما هي هذه الفعالية المستقلة التي بدونها لا يقوم هذا التحديد المتبادل ؟ هذا هو السؤال الأول. ويمكن إيضاحه بالتساؤل: كيف يمكن إيجاد القدرة الأساسية النظرية تحت الشروط الموضوعة ؟.

٢ - السؤال الثاني: كيف ينشأ عن نمو القدرة الأساسية النظرية المبدأ الأساسي النظري؟ وهذا يؤدي بنا إلى البحث في الخيال المنتج بوصفه القدرة الأسابية النظرية.

وللبحث في هذه المسألة يبدأ فشته فيبحث في كيفية استنباط ملكة الخيال ويندرج ذلك في فصول:

١ - الفاعلية المستقلة كتصور باطن لكل الحقيقة المستقلة

لقد أفضى بنا مذهب العلم إلى هذه الحقيقة ، وهي أن الفعل المتبادل الذي اقتضاه الشعور بالذات لا يمكن أن يقوم إلا تحت شرط وجود فعالية مستقلة . وهذه الفعالية المستقلة هي التي تؤلف القدرة الأساسية النظرية ، أي :

الشعور بالذات يقتضي التحديد المتبادل بين الأنا واللا ـ أنا .

التحديد المتبادل يشترط لإمكانه وجود فعالية مستقلة . الفعالية المستقلة هي التي تؤلف القدرة الأساسية النظرية .

أما ما هي هذه الفاعلية فيمكن تبين ذلك من شكل ومضمون التحديد المتبادل .

إن مضمونه يتألف من التقابل بين الإنا واللا ـ أنا ؛ والتحديد المتبادل يقوم على أساس أن ثمة من الواقعية بقدر ما يوضع في أحد العاملين ويرفع في العامل الآخر بالضرورة والعكس أي بعبارة أخرى التحديد المتبادل معناه أن يوجد من الحقيقة في أحد العنصرين ( الأنا واللا ـ أنا ) بقدر ما يرفع من الآخر ؛ ومجموع هذه الحقيقة الواقعية لا يزيد ولا ينقص إذن بواسطة التحديد المتبادل ، بل يظل كها هو .

ومن هنا فإن المضمون في هذا المجموع مستقل عن

التحديد المتبادل ، والحقيقة الواقعية هي فعالية ، ومجموع المضمون الواقعي هي إذن فعالية مستقلة بوصفها الأساس الواقعي للتحديد المتبادل ، فإن لم توجد مثل هذه الفعالية المستقلة بوصفها كلية مطلقة ، فلا يمكن أن يقوم تحديد متبادل فيه يكون ثم من الواقعية في أحد العنصرين بقدر ما يرفع من العنصر الأخر وبالعكس . وإذن فالفاعلية المستقلة هي التصور الباطن لكل الواقع ، أو هي الكلية المطلقة للواقع .

### ٢ ـ أساس الفاعلية المستقلة

والأنا إذن هو التصور الباطن لكل فاعلية . فإن رفعنا من الأنا فاعليته أو قللنا منها فإن الأنا لن يصبح بعدهذا التصور الباطن لكل فاعلية ولن يكون إذن كما يجب أن يكون من حيث جوهره ، بل يصبح بفضل هذه الانفعالية ، شيئاً آخر من الناحية الكيفية . وأساس ما هو كيفي أساس واقعي، وهذا الأساس الواقعي للكيفية المتفيرة الخاصة به لا يمكن أن يكون الأنا نفسه ، ولهذا ينبغي أن يكون هذا الأساس الواقعي شيئاً مختلفاً عن الأنا نفسه ، أي يجب أن يكون لا ـ أنا . فإن كان اللا ـ أنا هو الأساس الواقعي للإنفعال في الأنا ، فيجب أن نعزو إلى اللا ـ أنا فاعلية مستقلة سابقة على هذا الانفعال .

وهنا نجد أن اللا\_أنا هو السبب الذي يحدث الانفعال في الأنا وعلى هذا فسيكون اللاً\_أنا هو الأساس في الامتثال ، وهو الأساس المطلق ، وهو الشعور الباطن لكل نشاط منتج ، وسيكون هو العلة الوحيدة الفعالة ؛ وتبعاً لذلك سيكون اللا\_أنا هو الجوهر والأنا سيكون مجرد عرض .

فإن تحددت الفاعلية المستقلة ، على هذا النحو ، أي على أساس أن اللا أنا هو الأساس الواقعي المطلق ، فسنكون بازاء مذهب الواقعية الدوجماطيقية ، وهي التي يمثلها أكمل تمثيل مذهب إسبينوزا ، لكن مثل هذا التصوير للفاعلية المستقلة معناه القضاء على الأنا واعتبار الأنا غير منتج ، ولكنا قد أثبتنا مراراً أن الأنا ضروري ، فالنتيجة الحتمية لهذا أن ما افترضناه من فاعلية مستقلة للا أن وتسبق الأنا هو أمر غير ممكن . وإنما الصحيح الذي يجب أن يتقرر هو أن الأنا هو التصور الباطن لكل فاعلية وفيه ترفع الفاعلية أو توضع الإنفعالية .

ولا يمكن وضع هذا الانفعال عن طريق فاعلية مستقلة للا ـ أنا . وإنما هذه الانفعالية توضع فقط بفضل فاعلية

الأنا ، والتتيجة لهذا إذن أن انفعالية اللا\_ أنا من وضع الأنا ، وما انفعالية الأنا إلاَّ فاعلية مقللة أو محدَّدة ؛ والفاعلية المقللة أو المحددة هي أيضاً اللا\_ أنا ، فكيف يمكن إذن الأن أن غيز بين الأنا المحدود وبين اللا\_ أنا ؟ .

إن من الواجب أن غيز بين كليهها ، لأن كلا منها في مقابل الآخر . والجواب هو أن التمييز بين الأنا المحدد وبين اللا – أنا يجب أن يتم على أساس أن لا نعزو إلى اللا – أنا ما ليس له ، أي أن لا نعزو إليه فاعلية مطلقة أو مستقلة . وعلى هذا فيجب أن نعد الفاعلية المقللة للأنا في نفس الوقت فاعلية مطلقة ولكن ما هذه الفاعلية التي هي في نفس الوقت مطلقة وعددة معاً ؟ إنها مطلقة أو مستقلة إذا كانت غير مشروطة بشيء أي تلقائية : تلقائية خالصة . وهي مقللة حينها تكون متعلقة بموضوع فالأمر يتعلق إذن بفاعلية تتعلق بموضوع بكل مناه من تلقائية . وهذه الفاعلية هي قوة الخيال . وفكرة الخيال أو القوة المخيلة لم نبرهن عليها بعد . وإنما نحن افترضناها كغاية ينبغي أن غتلها منذ الآن حتى نفهم هذا الجانب الصعب من مذهب العلم .

# الامتثال والنخيل ـ الذات والموضوع

إن الأنا يضع مقابله، أي انه يضع مقابلاً لنفسه. وهذا المقابل هو الموضوع واللا- أنا ليس أساساً واقعياً حقيقياً ولا شيئاً في ذاته بل هو موضوع، والموضوعات لا توجد إلا بالنسبة إلى ذات، والذات لا تكون محكنة إلا في تمايزها من موضوع. ولهذا لا توجدذات بغيرموضوع، ولا موضوع بغيرذات، والفعالية المستقلة أو الموضع المباشر هو وضع للذات والموضوع معاً. وكلا هذين المطرفين مرتبط بالاخر لانه موضوع في مقابله فالموضوع يوضع لرفع الذات والمحكس. والانا إما أن يضع مباشرة موضوعاً أو ذاته، إنه يضع ذاته موضوعاً، وتبعاً لحذا ينبغي عليه أن يرفع ذاته، وبالتالي ينبغي عليه أن يرفع ذاته، وبالتالي ينبغي عليه أن يرفع يرد فاعليته أو انفعاليته.

وهذه الانفعالية تتعلق بالموضوع بوصفه أساساً حقيقياً، أي لا بد أن يكون ثمة امتثال من جانب الآنا لشيء هو اللالا مستقل عنه. إنه يضع الذات وينبغي من أجل هذا أن يرفع الموضوع وأن يحد من فاعلية الموضوع أو أن يضع الانفعال في الذات. وهذا الانفعال يتعلق بفاعلية الذات كأساس حقيقي أي لا بد من امتثال حقيقة الآنا مستقلة عن اللا أنا أي تصور الحرية.

وهكذا نجد أن الوضع المباشر هو امتثال أو تصور أو تخيل، وعلينا أن نلاحظ أن اللا أنا ليس هو الأساس الحقيقي للانفعال القائم في الأنا وإلا لكان شيئاً في ذاته بل لا بد أن يمتثل على أنه خيال، ولا ينظر إليه على أنه أساس حقيقي، فهذا الأساس ليس شيئاً في ذاته بل هو امتثال ضروري من جانب الأنا. وهذا الامتثال ينبثق عن الأنا بالضرورة، ولهذا ينبغي أن نحدد الفاعلية المستقلة أو الوضع المباشر بأنه القدرة على إنتاج امتثال، أو نحدده بأنه: قوة الحيال المنتجة.

وبدون هذه القوة أو القدرة لا يوجد امتثال لحقيقة اللا - أنا وبالتالي لن يكون ثمة وضع مباشر للذات والموضوع ولا نشاط أو فاعلية مستقلة تقوم على أساس الوضع المباشر، ولن يقوم أيضاً تحديد متبادل بين الأنا واللا - أنا، ذلك التحديد الذي يشترط شرطاً له هذه الفاعلية المستقلة. ولن يكون أيضاً أتحاد بين الأنا، ذلك الاتحاد الذي لا يمكن أن يتم بدون التحديد المتبادل، ولن يكون ثمة تقابل بين الأنا واللا أنا، ولن يكون ثمة أنا واضع، وأنا واضع للمقابل، ولن يكون ثم أنا أصيل. وبوجه عام لن يكون ثم أنا ولا ذكاء ولا عقل، وهذا فإن ملكة الخيال المنتجة هي القوة النظرية عقل، وهذا فإن ملكة الخيال المنتجة هي القوة النظرية نفسير أي شيء في العقل الإنساني. وجماع جهاز التفكير في العقل الإنساني! وأغا يقوم على هذه الملكة.

وخلاصة هذا كله أن ثمة ذاتاً تمثل وموضوعاً يمثل. ولكن هذا الموضوع الممثل ليس هو الشيء في ذاته، وإنما هو من وضع الأنا. وانفعال الأنا باللا ـ أنا ليس ناتجاً عن شيء في ذاته يؤثر ويفعل وبه الأنا ينفعل. بل الأنا هو الذي يفعل وينفعل معاً وهذا إنما يتم بفضل ملكة الخيال التي هي القدرة الأساسية التي للأنا على أن يتصور خلاف نفسه. ومن هنا الأساسية التي للأنا على أن يتصور خلاف نفسه. ومن هنا أننا لا نزال في نطاق المثالية، لأن الموضوع هو من إنتاج الأنا، وليس شيئاً موجوداً في الخارج يؤثر في الأنا كشيء قائم بذاته يؤثر في شيء آخر. فبملكة الخيال هذه يظل إنتاج الموضوع من شأن الذات ويبقى في داخل الذاتية المطلقة.

# تطور العقل النظري

١ ـ الانفمال: إن فاعلية الأنا لا يمكن كها رأينا أن
 تكون إلا بواسطة الأنا. وما هو الأنا ينبغي أن يكون لذاته

كذلك، أي ينبغي ألا يكون مجرد موجود بل وأيضاً أن يعرف ما هو وهذان \_ وهما أمر واحد بالنسبة إلى ماهية الأنا \_ هما السرطان والتفسيران للتطور النظري الضروري. والطبقة الانفعال، لكن إنتاج الأنا لا يبدو للأنا على أنه إنتاجه، بل يبدو له أنه شيء موجود بدونه أو كأنه معطى من خارجه ولكن ما يعطي للأنا لا يكن إلا أن يكون معطى في داخل الأنا. وما يعطى في الأنا بدون فعل الأنا لا يمكن إلا أن يكون مجرد رفع أو تحديد لفاعليته أي مقابل لفاعليته أي مجرد حال وانفعال، حال منفعل. وإذن مناظر يكون منفعل، ولكن من تلقاء ذاته فإنه يجد أمامه حالة منشعر فيها بأنه منفعل أي يحس بالانفعال. وعلى هذا فإن المرتبة الدنيا في التطور العقلي هي أن يجد الأنا في نفسه أنه في حالة كذا (أي منفعل).

وحينها نحلل واقعة الإحساس نستطيع بسهولة أن نعرف ما هي الشروط التي بها يتم الإحساس. إن الإحساس فينا عملية ذاتية. إنه انفعال، إنه انطباع نتلقاه، وهو لهذا إنفعال. ولكن مجرد الانفعال، أو مجرد الانطباع ليس شيئاً يعد إحساساً، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك أن نتمثل نحن هذا الانفعال أن نجعله من أنفسنا وبدون هذا الفعل لا يمكن الإحساس أن يكون ولهذا فإن كل إحساس هو نتاج لعاملين متقابلين: للفعل والانفعال. إنه نتاج لهذا النزاع القائم في الأنا. والإنتاج المشترك لهذين العاملين المتقابلين لا يمكن أن يكون إلا شيئاً: لا هو بمجرد نشاط، ولا هو بمجرد فاعلية، ولا بمجرد انفعال. وإنما هو فاعلية في حال الانفعال. إنه فاعلية كقدرة، أي فاعلية ساكنة أو مادة وموضوع للقوة فإن وضعنا في الأنا النزاع بين الفعل والانفعال، فينبغي أن لا يرفع كلاهما الآخر، بل ينبغي أن يتحد كلاهما بالآخر، وهو ما لا يمكن أن يحدث حينها يحدد كل منها الآخر على التبادل. فإذا وضعنا الأنا في حالة هذا التحديد فإنه لا يكون ثم شيء آخر غير الإحساس.

والخلاصة أن الإحساس وهو معتمد أهل المذهب الحساس لا يتم الحسي في دعواهم التجريبية - نقول إن الإحساس لا يتم بمجرد التلقي والانطباع، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك قيام الذات أو الأنا بفمل يحول به هذه الانطباعات إلى ذاته، وبعبارة أخرى - وإن لم تكن متفقة تماماً مع صياغة فشته منقول إن الألوان والأضواء مثلًا ليست هي الإحساس، بل لا بد أن يقوم العقل بتحويلها بفاعليته هو إلى أشياء تصبح من

ذات الأنا، لكي تتحول من مجرد انطباعات وانتقاشات إلى إحساس. وهكذا يتضح دور فاعلية العقل في الإحساس إلى جانب انفعاليته بالانطباعات. ولا يعترف فشته بأن هذه الانطباعات صادرة عن أشياء في ذاتها، بل هذه الانطباعات تكاد لا تكون شيئاً وإنما هي تصبح شيئاً بتبسيط الأنا لفاعليته عليها. فالأمر في النهاية يرتد في الواقع إلى فاعلية الأنا، ولكن كيف يستنبط من ماهية الأنا ضرورة التحديد ؟

هذه المسألة لم يستطع نقد كنت أن يعطى جواباً عنها، وجاء فشته لأول مرة فحاول أن يجلها فقال: إن الأنا فاعلية خالصة غير محدودة بشيء، وما هو ينبغي أن يكون لأجله، أى أنه وأناء هو فاعلية، وفي نفس الوقت تأمل في فاعلية. فاذا استحالت الفاعلية إلى تأمل فإن هذا لا يستمر إلى غير نهاية، بل تأمل يحدثه انقطاع وتحديد للفاعلية. وترجع هذه على هذا النحو إلى الأنا نفسه. وهكذا نجد أن الأنا بفضل تأمله يصبح فاعلية عائدة على نفسها. إن الأنا بفضل هذه الفاعلية العائدة على نفسها ترجع إلى نفسها وتجد نفسها وتشعر بنفسها. ولو كان الأنا فاعلية غير محدودة وبدون تأمل، فلن يكون ثمة أنا, وإذن فبفضل التأمل الذي يعوق امتداد الفاعلية إلى غير نهاية، ويرجع بالذات إلى ذاتها يقوم الأنا وينشأ لنفسه، وبهذا ينشأ بنفسه ويصبح نتاج نفسه، ولكن لا يعرف بعد أنه هو الأساس في إنشائه لنفسه هذا، إنه ليس بعد وأناء مدركاً لنفسه، فها هو هذا الأنا الذي نشأ على هذا النحو ؟

إن الأنا يحد من فاعليته من حيث أنه يتأمل فيها. فهذا التأمل إذن فاعليته هو ذاته، لكنه بينها يتأمل في فاعليته فإنه لا يتأمل في فاعليته فإنه لا يتأمل في نفس الوقت في تأمله، فلا يتبدى هذا التأمل في الشعور، بل تكون فاعليته غير شاعرة بذاتها. وما تنتجه هذه الفاعلية لا يبدو أنه شيء مستخرج من الأنا بل على أنه شيء معطى من الخارج. والناتج لهذا التأمل الأول هو التحديد، وهذا التحديد يبدو كأنه موضوع من خارج، ولا يبدو هنا على تحو آخر، وهكذا، فإن الأنا أن يبدو على أنه منفعل، أي أنه يتقبل. وهكذا، فإن الأنا بفضل تأمله الأول لا يمكن أن يتقبل. وهكذا، فإن الأنا بفضل تأمله الأول لا يمكن أن يكون غير عبرد إحساس في هذه الطبيعة أو المرحلة الأولى من مراحل تطوره، إن تحديد الأنا ناتج عن فاعلية لا يتأمل فيها الأنا، أي عن فاعلية غير مشعور بها، ولهذا السبب فإن هذا التحديد ليس من البداية ناتجاً له، بل حالة وضع فيها يشعر بانفعاله فيها بأنه منفعل، وشعوره بالذات يتم مع هذا

التحديد وهذا الانفعال. إنه يشعر بأنه محدود. وهذا الشعور بأنه محدود هو في الوقت نفسه شعور بعدم القدرة أو بالقسر. وإن كل إحساس ليصحب دائهاً بهذا الشعور بالقسر.

والخلاصة: أن المرتبة الأولى في تطور العقل هي مرتبة التأمل الذي فيه وبه يتوقف نشاط العقل عن الاستمرار إلى غير نهاية. ولكن هذا التأمل ليس تأملاً شاعراً بذاته لأنه لا يتم عليه تأمل فهو مجرد تأمل بغير تأمل للتأمل، وهذا نشعر في هذه الحالة وكأننا مكرهون على هذا الشعور؛ ولذا نجد أن الإحساس مصحوب دائماً بشعور القسر أي بالشعور بأننا مضطرون إلى تقبل هذه الانطباعات الواردة إلينا.

# العيان \_ التخيل

الأنا هو ما هو، وينبغي أن يكون لأجل ذاته، وينبغي عليه أن يضع ذاته باعتبار ما هو من حيث أنه يتأمل في ذاته، ولقد رأينا أنَّ الأنا يشعر بأنه محدود، ولهذا ينبغي عليه أن يضع نفسه محدوداً، وبالتالي أن يتأمل في حدوده، وعن هذا الطريق أيضاً يتجاوز حدود نفسه، والتأمل في الفعالية اللاً محدودة هو بالضرورة تحديد لها، والتأمل في التحديد هو بالضرورة تجاوز عن التحديد، وعبر الحد لا يمكن أن يوضع شيء غير ما بحده. وعلى هذا فإنه بينها الأنا يعلو على حدوده، فهُو بالضرورة يضع حاداً. يقول فشته: إن الأنا يتأمل بحرية ولكن لا يستطيع أن يتأمل وأن يضع حدوداً دون أن ينتج في نفس الوقت شيئاً بوصفه حاداً. إن الأنا يضع بالضرورة الحاد بوصف أنه محدود به، ويستبعده أي يستبعد الحد من نفسه، ولكن ما يوضع في مقابل الأنا وما يستبعد منه لا يمكن أن يكون إلَّا اللا ـ أنا. إن التأمل في الإحساس، أي التحديد، هوإذن فعالية نتاجها بالضرورة شيء يحدد الأنا ويضع شيئاً في مقابله أي لا ـ أنا، وبينها الأنا يتأمل في إحساسه فإنه لا يتأمل في هذا التأمل، بل هذا التأمل فاعلية لا يرى فيها الأنا نفسه إنه لا يرى نفسه يفعل، أي أنه يفعل دون وعي بذاته. ونتاج فاعليته لا يبدو له إذن على أنه نتاجه بل على أنه موضوع خارج عنه قائم هناك بغير فعله هو.

في هذا الموضوع لا يكون الأنا شاعراً بفاعليته، وكما أنه ليس على شعور بفاعليته هو فكانه إذن قد ضاع بكل فاعليته في الموضوع وهذا الضياع والنسيان للفاعلية والضياع في الموضوع هو العيان، وهو العيان الأول الأصيل وهو على حد تعبيره، نظره أخرس، غير شاعر بذاته. والأنا في تحديده

أى بوصفه محدوداً هو شعور أو إحساس، ولكنه بوصفه أنا فإنه ليس مجرد إحساس وإنما هو ما هو من أجل ذاته، إنه بضع نفسه كحاس ويتميز من المحسوس، أي أنه يضع نفسه بوصَّفه محدوداً بحاد موضوع في مقابله ومستبعد عنه، والموضوع في مقابله هو اللاـ أنا. وفي عيان اللاـ أنا يشعر الأنأ بأنه محدود، والمحدود والحاد والإحساس والعيان والشعور بالمحدودية وبعدم القدرة أو بالقسر وعيان اللا ـ أنا، كلها مرتبطة فيها بينها في الأنا، فلا عيان بغير شعور بالقسر، ولا شعور بالقسر بدون عيان، والشعور بالقسر ينشأ عن مدودية الأنا. وهذه المحدودية نفسها تنشأ عن التأمل الأصيل. أما العيان فينشأ حينها يتأمل الأنا في محدوديته وبالتالي يرتفع فوق حدوده، أي أن ذلك يتم من خلال الفاعلية التلقائية للأنا، إن العيان والشعور بالقسر يتعلق أحدهما بالأخر مثل تعلق التلقائية بالتأمل، والحرية بالمحدودية، والإنتاج بالتحديد، ولا بد من التوحيد بينها، فكيف يتيسر هذا التوحيد؟

إن الأنا في عيانه لللا \_ أنا يكون مرتبطاً وحراً مماً. إنه كلاهما مماً بينها هو يتأمل في العيان. في أي شيء يتأمل ؟ هذا شيء معطى للأنا وموجود بغير فعله، ولهذا فإن الأنا يتحدداً كاملاً بفاعلية اللا ـ أنا وعلى الأقل يبدو المعاين للأنا من وجهة نظره هذه على أنه نتاج للا ـ أنا ولا بد أن يبدو له، أما أنه يتأمل إلا في التمييزات الموضوعة في العيان، ولكنه يسلك يتأمل إلا في التمييزات الموضوعة في العيان، ولكنه يسلك خلالها بحرية يناء ويعلبعها بطابعه. ويفضل هذا النشاط يضع العيان في ذاته ويصوره وفقاً لذلك، إن الأنا في حالة نرسم بحرية، ولكنه أفي نفس الوقت محدودة تحديداً كاملاً، ولا بد أن تناظر موضوعات مستقلة كل الاستقلال، أي ينبغي ولا بد أن تناظر موضوعات مستقلة كل الاستقلال، أي ينبغي أن توضع على أنها صورة محاكية. وهكذا فإن الموضوع الذي هي عاكية له يوضع على أنه صورة تموذجية. فالصورة نتاج هي عاكية له يوضع على أنه صورة تموذجية. فالصورة نتاجه.

فالصور نموذجية إذن مستقلة، إنها ليست من نتاج فاعلية الأنا، بل هي موجودة بدون فعل الأنا أي أنها توضع بوصفها شيئاً قائهاً حقيقياً مستقلاً عن الأنا، وهكذا يتبدى للأنا الفارق بين المثالية والواقعية.

الامتثالات والأشياء ـ الذات والموضوع

إن الصورة نتاج فاعلية الأنا والشيء الفاعلي نتاج نشاط

اللا أنا وهكذا يكون لدينا الأنا واللا أنا، وكلاهما في فاعلية وكلاهما مستقل في نشاطه عن الأخر، لكن نتاج كليهها ينبغي أن يكون بمثابة نسبة الصورة المحاكية إلى النموذج المحاكي، أي ينبغي أن يتفقا، فنشاط الأنا واللا أنا مستقل كل منها عن الأخر، ومع ذلك فها متفقان منسجمان، فكيف يتم هذا الاتفاق أو الانسجام ؟

لدينا هذا الأنا كما يتأمل نفسه من الناحية الدجاطيقية, إنه يتناول الموضوعات على أنها أمور مستقلة عنه تمام الاستقلال، ويتناول تأملاته على أنها ناشئة بواسطة فاعلية تلقائية خاصة مستقلة عن الأشياء، ويضع معرفته في انسجام كليهها أي في التصورات أو الامتثالات المطابقة للأشياء، فلو كان الشيء الحقيقي مستقلاً كل الاستقلال عن الأنا، أي شيئاً في ذاته، فإنه لا يمكن أن يكون نموذجاً له، لأن النموذج صورة امتثال أي شيء موجود في الأنا، وعلى هذا فإن الصورة وإن كانت من نتاج الأنا فهي تنبدى له على أنها شيء غريب مستقل عنه، أي على أنها موضوع قائم خارجي يضبع الأنا فيها، في عيانها وقد نسى أو لم ينتبه لنشاطه هو.

إن الشيء الحقيقي ليس شيئاً آخر غير عياننا لأولي الأصيل المباشر، إنه هو الأنا الضائع في العيان، فإذا كان الأنا يحاكي الشيء الحقيقي في ذاته فإنه يحاكي عيانه وينتج نتاجه، أي أنه ينتج بوعي ما أنتجه قبل ذلك بدون وعي، وبهذا يفسر تماماً ذلك التوافق بين الشيء والامتثال.

والخلاصة أن العيان هو الأساس في التوافق بـين امتثالاتنا، وبين الأشياء.

وخلاصة ما يريد فشته قوله هنا هو أن يفسر أمراً لافتاً للنظر في نظرية المعرفة وهو هذا التوافق بين تصورات الأشياء وبين الأشياء. كيف يمكن إذن تفسيره ؟

يقول التجريبيون إن هذا التوافق ناشىء عن أن العقل بمثابة شمع أو لوحة بيضاء ينتقش فيها ما تطبعه الأشياء الحارجية في هذه اللوحة أو الشمع ولكنهم لم يستطيعوا تفسير هذه العملية لأن العقل لا يمكن أن يوصف أنه مرآة تنظيم فيها الأشياء. ولهذا كان لا بد من تفسير هذه العملية، أي التوافق بين الأشياء وبين تصوراتها، تفسيراً يتفق مع حقيقة العقل.

فجاء فشته وحُلِّ هذه المسألة على الصورة التي رأيناها وهي أن السبب في هذا التوافق هو أن العقل المحدِث

للنموذج هو المحدِث للصورة عن النموذج. فها دام الفاعل في كليهها واحداً فقد ضمنا أن يكون ثم اتفاق بين الصورة وغوذجها.

فموقف المثالية عند فشته هو الكفيل وحده إذن بتفسير الانطباق بين التصورات العقلية وبين ما هي تصورات لها.

إن الأنا فاعلية أصيلة غير محدودة وهي حينيا تتأمل في هذه الفاعلية فإنها تكون محدودة بانقطاع الفاعلية، كها أنها تشعر بأنها محدودة، وبفضل هذا التأمل في حالة الإحساس يضع الأنا نفسه على أنه امتثال أي تصور. وهكذا نجد أن نفس الموضوع قد وضع مل أنه أمرتن: (أ) قد وضع على أنه مورة محاكية؛ على أنه عيان وعلى أنه صورة؛ على أنه شيء حقيقي وعلى أنه امتثال، ولا بد أن يرتبط كلا الطرفين الواحد بالأخر.

وهكذا نجد أننا قد وصلنا إلى تقرير أن النموذج والصورة كليها من وضع الأنا، وضمنا بهذا اتفاقها، وليس النموذج إذن كما يدعي التجريبون

وبعبارة غير دقيقة نستطيع أن نقول إن الشيء الخارجي هو من صنع الأنا، وتصوره من صنع الأنا، وبهذا إتفقا، وبهذا قررنا المثالية التامة.

الزمان \_ المكان

إن أساس العيان هو الأنا بوصفه قوة متخيلة، والمكان هو نتاج هذه القوة المتخيلة، فلما كان الأنا في عيانه يضيع؛ أو لا يتأمل في فعاليته المعاينة، فإن المكان لا يبدو له أنه نتاجه، بل يبدو أنه معطى له، إنه لا يستطيع أن يستنبط علامات المكان من نفسه، وإنما يعزو هذه الروابط إلى الأشياء نفسها، ولكن الأنا ليس مجرد كيان فحسب وإنما هو أيضاً تأمل في العيان. وفي هذا التأمل يكون الأنا حراً ويمكنه أن يتأمل في هذا الموضوع وفي العيان أيضاً. ويستوى إلى أين يتجه التأمل في تأمله، ويستوى أن يكون الموضوع أي موضوع كان، لأنه لا واحد منها بمرتبط بالضرورة بالمكان، ولهذا يستطيع الأنا أن يفصل عن أي مكان معين أي موضوع، أي يمكن إذن فصل المكان عن كل الموضوعات أي يمكن تصور المكان الخاوي. والأنا لا يستطيع أن يميز بين الموضوعات والعيانات إلا في المكان، ولكنه يستطيع تصور المكان خالياً من الموضوعات. وما يميز في المكان هو أمكنة بمكن فيها التمييز بين أمكنة، وهكذا نجد أن المكان يمكن تقسيمه إلى غير نهاية. وبالجملة

فإن المكان يبدو أنه كرة مشتركة ممتدة متصلة منقسمة إلى غير نهاية فيها تستتبع الأشياء بعضها بعضاً.

أما عن الزمان فيقول فشته إنه سلسلة من النقط، يتوالى بعضها الواحدة بعد الأخرى توالياً ضرورياً.

فاتحاد الأنا واللا أنا يتم في سلسلة من النقط، والعلاقة بين هذه النقط محدودة بدقة، فلو نظرنا في توالي نقط الزمان التي لا يتوقف أحدها على غيره فإن هذه النقطة هي الحاضر، أما سلسلة الزمان التي لا يتوقف أحدها على غيره فإن هذه النقطة هي الحاضر، أما سلسلة الزمان التي يتوقف عليها الحاضر فنحن نسميها الماضي.

ولما كان الزمان ليس بشيء خارج الأنا، ولما كان الأنا نفسه لا يمضي ولا يفني، فإذن لا يوجد ماض حقاً أبداً لأن وضع الماضي على أنه شيء حقيقي معناه وضع زمان مستقل عن الأنا، أي وضع شيء في ذاته. والسؤال هل لم يمض زمن ؟ هو بعينه السؤال: هل يوجد شيء في ذاته أو لا يوجد ؟

إن الماضي بالنسبة إلينا الزمان الذي مضى أي هو الزمان الذي نتصوره في الحاضر، أي أنه هو الزمان الذي نضعه ماضياً، ولا مناص من أن نضع زماناً على أنه ماض لأننا لا نستطيع بغير ذلك أن نضع زماناً على أنه حاضر، وإذن فلماضي ضروري لنا لانه الشرط في الحاضر، والحاضر هو الشرط للوعي أو الشعور، فبدون الماضي ليس ثم حاضير، وليس ثم وعي، والوعي لا يكون ممكناً إلا بواسطة النامل في فعاليتنا الحرة.

# الأنا بوصفه فاعلية مُفَكَّرَة

1 ـ الذهن : Verstand إن الأنا عيان وتخيل، تخيل مبدع منتج، وبقضل الخيال المنتج يصبح العيان حقاً في الأنا، ويوضع من أجل الأنا، وبفضل العيان يتحقق الإحساس عند الأنا، وبفضل الإحساس يتحدد الأنا ويعود إلى نفسه أي يجد نفسه بوصفه الأنا، وبعبارة أخرى الأنا فعالية غير محدودة، ولهذا فإن الفعالية اللاعدود تساوي الأنا، إن الأنا إحساس، كذلك ينبغي أن يكون الإحساس مساوياً للأنا، والأمر الأول هو لهذا ينبغي أن يكون العيان مساوياً للأنا، والأمر الأول هو مهمة العيان، والأمر الثالث هو مهمة العيان، والأمر الثالث هو مهمة العيان، والأمر الثالث

التجريد. ويتبين له أنه حين يستطيع أن يفصل نفسه عن كل موضوع ويكون شاعراً بقدرته المطلقة على التجريد ويتبين له أنه حين يستطيع أن يفصل نفسه عن كل موضوع، وأن يتبين أنه لا موضوع ينتسب إليه وكأنه لا ينفصل عنه، أي أنه بهذا يكون على شعور بماهيته الأصلية المحضة. والأنا في هذه الذاتية الخالصة غير المشروطة هو العقل. والشعور بالذات؛ وكليا قويت هذه المقدرة، كانت قدرتها على الإدراك أكبر، وكان تجرر الأنا من الموضوعات أكثر، وزاد بذلك امتلاء الشعور الذات بما هو خالص.

ويستطيع الإنسان أن يتبين نمو حرية الشعور بالذات ابتداء من الطفل الذي يغادر مهده لأول مرة، حتى الفيلسوف الشعبي الذي لا يزال يتمسك بالصور المادية للأشياء ويتساءل عن مكان النفس، حتى نصل تدريجياً إلى مذهب العلم الذي هو ـ في نظر فشته ـ أوج الفلسفة.

### نشرات مؤلفاته

#### Texts

- Sämmtliche Werke, edited by I.H. Fichte. 8 vols. Berlin, 1845- 6.
- Nachgelassene Werke, edited by I.H. Fichte. 4 vols. Bonn, 1834- 5.
- Werke, edited by F. Medicus. 6 vols. Leipzig, 1908-12. (This edition does not contain all Fichte's works.)
- Fichtes Briefwechsel, edited by H. Schulz. 2 vols. Leipzig, 1925.
- Die Schriften zu J.G. Frichte's Atheismus- streit, edited by H. Lindau. Munich, 1912.
- Fichte und Forberg. Die philosophischen Schriften zum Atheismus- streit, edited by F. Medicus. Leipzig, 1910.

# مراجع

- Adamson, R. Fichte. Edinburg and London, 1881.
- Bergmann, E. Fichte der Erzieher. Leipzig, 1928 (2 nd edition).
- Engelbrecht, H.C.J.G. Frichte: A study of His Political Writings with special Reference to His Nationalism. New York, 1933.

وكذلك ينبغي أن يكون الخيال مساوياً للأنا، والخيال مثل العيان يمكن أن يستمر دون توقف عند انتاج محدد، فلو وضع مثل هذا الإنتاج ينبغي تحديد الفاعلية أي العيان والحيال، أو أن يثبت مضمونها.

وهذا التحديد يتم عن طريق التأمل، وهذا التأمل أيقتضيه الأنا نفسه، لأن الفاعلية التي لا تتأمل ذاتها ليست أنا، فإذا كان ينبغي أن يكون الخيال = الأنا، فينبغي على الأنا أن يتأمل في فاعليته المصورة، وأن يحدّد هذه الفاعلية هي أو نتاجها، وهذا التحديد هو تثبيت، والأنا يجعل أن نتاج الخيال يثبت، أي يجعله يقف، وبالتالي قابلاً للوقوف والاحتفاظ به، وفعل التثبيت وهذه القدرة على التوقيف هي الذهن.

### ب ملكة الحكم:

إن الأنا على شعور بهذه الامتثالات، وبأن هذه الامتثالات هي من نتاج فاعليته، وأنها موضوعات ناشئة عن تأمله الحر وما يفعله الأنا ينبغي عليه أن يتأمل فيه، وبوصفه تأملاً في الخيال وفي نتاجه فإنه يسمى باسم الذهن. لكن ماذا نقول عن تأمله في الذهن وفي الموضوعات الموجودة في الذهن ؟

إن تأمله حر، وهو لهذا يستطيع أن يتأمل في الموضوع المحددوأن لا يتأمل، يستطيع أن يتأمل في (أ) كما يستطيع أن يتأمل في (لا - أ)، إنه يُملَّق بين الإدراك وعدم الإدراك وهو بهذا الوصف فاعلية غير محدودة، ولا يمكن أن يتحدد إلا بفضله هو، وذلك بأن ترتبط حرية التأمل أو عدم التأمل بموضوعات محدودة، وعدم التأمل في موضوع محدد هو التجريد. وهكذا نجد أن الأنا فيا يتعلق بالامتثالات أو موضوعات العقل يقوم بالتأمل وبالتجريد فيربط علامات أو يفصل بينها، والربط أو الفصل معناه الحكم. وعلى هذا فإن الذهن وملكة الحكم يحدد كلاهما الآخر على التبادل.

### جـ العقل Vernunft:

إن الأنا بوصفه ملكة للحكم لديه الحرية أن يوجه تأمله إلى موضوع معين أو لا يوجه. ويستطيع أن يتجرد عن موضوع معين، ويستطيع أن يجرد من هذا الموضوع المعين، أي أن قدرته على التجريد قدرة مطلقة. إن الأنا، كما قلنا، ملكة للحكم. وما هو ينبغي أن يكون لأجله، أي أنه يتأمل في قدرته على الحكم فإنه لا يتوجه إلى موضوع معين، بل يتجرد عن كل موضوع، ويكون شاعراً بقدرته المطلقة على يتجرد عن كل موضوع، ويكون شاعراً بقدرته المطلقة على

على و العلم الكلي ، الذي هو بمثابة الشجرة التي تتفرع منها العلوم الجزئية ، وموضوعها هو المبادىء المشتركة بين العلوم : وعندهويز (De Corpore) يطلق اللفظ بمعنى قريب مما نجده عند بيكون .

### فلسفة التاريخ

Philosophie de l'histoire (F.), Geschichts philophie (G.), Philosophy of History (E.)
موضوع فلسفة التاريخ هو البحث في المسائل الرئيسية

١ ـ ما معنى التاريخ ؟

٢ ـ هل لأحداث التاريخ عِلْية ؟ وهل تحكمها قوانين ؟
 ٣ ـ هل للتاريخ اتجاه ؟ وما هو هذا الاتجاه ؟

 ١ ـ وفيا يتصل بالمسألة الأولى علينا أن نفرق بين التاريخ Geschichte أي توالي أحداث العالم على مرّ الزمان، وبين علم التاريخ Historie الذي يصف تلك الأحداث ويرتبها على نحو معين.

أما الصفة: تاريخي historique, geschichtlich فتدل في اللغة العادية والعلمية على معان متباينة، إذ تدل على ما هو: نسبي أو مشروط، كما تدل على ما هو عيني Concret ما هو شرعي أو مشروع الفقائدة (في العبارة: حقوق تاريخية، مثلاً)، وعلى ما هو موضوعي objectif، وغير ذلك. وتطلق هذه الصفة على: النظريات، التجارب، الأعمال، الأحداث، المواقف، إلخ.

ويفترض التاريخ استمراراً واتصالاً في التطور، بحيث يكون الماضي داخلاً في تكوين الحاضر والمستقبل؛ وينقسم التاريخ إلى تاريخ عام للعالم، أو تاريخ خاص ببلد أو أمة أو منطقة أو فترة من فترات الزمان. لكن أياً كان الأمر، فالتاريخ ينظر إليه أساساً على أنه يؤلف وحدة.

ومن هنا قام السؤال: هل لهذه الوحدة معنى ؟

وهنا نلتقي أولاً بمعنى التاريخ عند المفكرين المسيحيين، وأولهم القديس أوغسطين الذي تصور التاريخ الإنساني كله على أنه فترة من الزمان تتحقق فيها خطة الله في خلاص الإنسان منذ أن وقع آدم في الخطيئة: وأهم قسمات

- Fischer, K. Fichtes Leben, Werke und Lehre. Heidelberg, 1914 (4 th edition).
- Gogarten, F. Fichte als religiöser Denker. Jena, 1914.
- Gueroult, M. L'évolution et la structure de la doctrine de la science chez Fichte. 2 vols. Paris, 1930.
- Heimsoeth, H. Fichte. Munich, 1923.
- Hirsch, E. Fichtes Religionsphilosphie. Göttingen, 1914. Christentum und Geschichte in Fichtes Philosophie. Göttingen, 1920.
- Léon, X. La philosophie de Fichte. Paris 1902. Fichte et son temps. 2 vols. (in 3). Paris, 1922-7.
- Pareyson, L. Fichte. Turin, 1950.
- Rickert, H. Fichtes Atheismusstreit und die Kantische Philosophie. Berlin, 1899.
- Ritzel, W. Fichtes Religionsphilosophie. Stuttgart, 1956.
- Stine, R. W. The Doctrine of God in the Philosophy of Fichte. Philadelphia, 1945 (dissertation).
- Thompson, A.B. The Unity of Fichte's Doctrine of Knowledge. Boston, 1896.
- Turnbull, G.H. The Educational Theory of Fichte.
   London, 1926.
- Wallner, F. Fichte als politischer Denker. Halle, 1926.
  - Wundt, M. Fichte. Stuttgart, 1937 (2nd edition).

# الفلسفة الأولى

### F. philosophie premiére

أطلق أرسطو هذا اللفظ على الفلسفة الباحثة في الموجود بما هو موجود ، وسمّاها أيضاً و اللاهوت ، وذلك تمييزاً لها من الفزياء ( الفلسفة الثانية ) ومن الرياضيات ( راجع و السماع الطبيعي ، م١ ف٩ ص١٩١ أ٣٦ ؛ وما بعد الطبيعة ، م٦ ف١ ص ١٦٠٦ ( ١٦، الغ ). وهي ما أصبح يعرف باسم ما بعد الطبيعة .

وأطلق بيكون (De Augm. Scient. II,1) هذا اللفظ

هذه الخطة هي: خلق العالم، خطيئة آدام، فناء الدنيا، القيامة ويوم الحساب. وهذه القسمات تعطي للتاريخ معنى إلهياً عالياً. فصار تاريخ الإنسان في نظر اللاهوت المسيحي هو تاريخ الخلاص. وقد سادت هذه النظرة مفكري العصور الوسطى، وقال بها أيضاً بوسويه في القرن السابع عشر في كتابه ومقال في التاريخ الكوني، (سنة 19۸۱).

لكن جاء عصر النهضة الأوربية (القرن السادس عشر) وعصر التنوير (القرن الثامن عشر) فثار على هذه النظرة اللاهوتية، فقال رجال هذين العصرين إن موضوع التاريخ ليس الله العالي على الكون والذي يدبر بعناية بجرى أحداث العالم، بل موضوع التاريخ هو الإنسان نفسه: المجتمع بنظمه وقوانينه كما صنعها الإنسان. لقد أدركوا أن سلوك الإنسان على مدى الزمان يكشف عن ثوابت معينة، شارك في ايجادها الإنسان من ناحية، والطبيعة من ناحية أخرى. فنجد مكيافلي يستنبط من التاريخ الروماني كما كتبه ليفيوس ثوابت معينة تتجل في الموقف التاريخي آنذاك. وقد شبه هذه الثوابت بقوانين الطبيعة؛ فكما أن قوانين الطبيعة تتكرر آشارها بانتظام. فكذلك تتكرر المواقف التاريخية وآثارها بانتظام.

وجاء فولتير في كتابه وبحث في أخلاق الأمم وروحهاء (سنة ١٧٥٦) فثار على النظرة اللاهوتية، خصوصاً كها تمثلت في كتاب بوسويه: «مقال في التاريخ الكوني، (سنة ١٦٨١). فقال فولتير إن مهمة المؤرخ أن يفكر في تاريخ الإنسانية بوصفه كُلَّا يـؤُلف وحدة، وأن يتساءل عن معنى التاريخ. لكن اللجوء إلى الوحى لا يؤدي إلى نظرة في شمول التاريخ، لأنه يقتصر على اتباع دين واحد، كما لا يكشف عن معنى التاريخ، لأن التاريخ يتقوم من أفعال الناس ومساعيهم، ومن تقدم الحضارة. لقد اقتصر بوسويه وأمثاله على تاريخ الأمم المسيحية، أما فولتير فقد شمل في نظرته إلى التاريخ: الصين التي اعتبرها قمة في الأخلاق الإنسانية والحضارة العقلية، وإيران والهند والعرب، وميّز تمييزاً حادًا بين هذه الشعوب وبين الشعب اليهودي ومسيحية العصور الوسطى. ورأى في الأديان القطعية عراقيل في سبيل حرية العقل الإنساني، كما رأى في التعصب المتولد عن هذه الأديان قوة مضادة للتقدم.

وفكرة التقدم صارت هي الفكرة السائدة في تصور التاريخ العام للإنسانية لدى أصحاب نزعة التنوير: إذ رأوا أن التقدم هو القانون الباطن والمعنى الجوهري لتاريخ العالم،

لأن الإنسان كائن عاقل، والعقل يدعوه إلى تحسين أحواله وتمكينه من الحياة السعيدة، ويتجلى هذا التقدم في تطور العلوم والفنون، وفي تهذيب الاخلاق، وفي إصلاح القوانين، وفي انتشار التجارة والصناعة. لكن ليس معنى هذا أن مسار التاريخ العالمي خط مستقيم متصل من التقدم، بل وجدت عصور مظلمة انتشرت فيها الخرافات، وعمّ القهر والاستبداد والفساد، وصارت فيها الأخلاق أكثر وحشية وضراوة. لكن هذه فترات عابرة؛ أما بالنظرة الكلية إلى تاريخ الإنسانية، في مجموعه، فإنه يُشاهد تقدم مستمر: من الوحشية إلى الحضارة، ومن الإظلام إلى التنوير؛ وفي والعصور السعيدة، للتاريخ تلالا نور التقدم. وهكذا نظر إلى التاريخ العالمي على النصر متواصل في سبيل التقدم بقيادة العقل الإنساني.

وصارت هذه النظرة ليس فقط نظرة المؤرخين في عصر التنوير وما تلاه، بل وأيضاً فكرة سائدة في أذهان المثقفين بوجه عام. وصارت نقطة انطلاق للمعايير الأخلاقية، وللمساعي الحضارية، وللأهداف السياسية. إذ نجد هذه الفكرة، فكرة التقدم المستمر للإنسان واضحة في مقالات تورجو Turgot) وهو في شبابه وفي وتاريخ الإنسانية، (سنة ١٧٧٤) لاسحق ازلين Iselin ، وفي و عمل لوحة تاريخية لتقدمات العقل الإنسانية (سنة ١٧٩٤) تأليف كوندورسيه Condorcet.

وسواء اتخذ هذا التقدم بوصفه بدءًا للتنظيم صورة طبيعية وتمجيداً للنوازع الطبيعية، أو اتخذ صورة عقلية على أساس أنه نمو للعقل على مدى الزمان أو توكيد العقل لذاته خلال الزمان، فإن النظرات المختلفة في فلسفة التاريخ في عصر التنوير وما تلاه مباشرة تتوافق فيها بينها مع هذه الفكرة وهي أن التاريخ العالمي هو التحقيق الكلي المتقدم دائياً للحضارة العقلية. وصار موضوع فلسفة التاريخ هو تحقيق للحضارة العقلية. وصار موضوع فلسفة التاريخ هو تحقيق الإنسان للكمال، لا بوصف ذلك بجرد إمكانية، بل بوصفه عملية تتحقق فعلاً، بعد أن كان موضوعها لدى اللاهوتيين هو تحقيق الحلاص.

وفي الفترة التالية المباشرة لنزعة التنوير نجد تعميقاً وتعديلًا لفكرة التقدم العقلي وتحقيق العقل لنفسه هذه. فأصبح ينظر إلى تطور العقل على أنه يجري وفقاً لمبادى، العلم والوعي بوجه عام. وبهذا تحول التقدم والتطور إلى أشكال من التأمل الفكري. وهذا يظهر عند فشته Fichté في مذهبه في الدولة وفي القانون، كما نجده في فلسفة التاريخ وفلسفة القانون

عند هيجل. وصار الأساس التنظيمي لهذه التأملات منطقاً متعالياً ومذهباً في العلم، أي منطقاً ديالكتيكياً نظرياً. والفكرة الموجّهة في هذه التأملات هي الهوبة بين الذات (العقل الإنساني) وبين الموضوع (العالم)؛ وهي بدورها أدّت إلى إذالة التفرقة بين المعمل والتأمل العقلي.

وقد أنتجت هذه النظرة إلى التاريخ نتائج عملية إذ هي تهيىء إمكان تحديـد خطط للمستقبـل ووضع أهـداف للمجتمعات والنظم، وخصوصاً تعطى مضمونات للحركات الثورية وتبريرات لقيامها بوصفها وسائل ناجحة في تحقيق التقدم. ورسخ الاعتقاد بفضل هـذه النظرة في فلسفة التاريخ، بأن للحاضر، في مجرى التاريخ العالمي، دوراً بارزاً، هو أن مهمته هي دفع عجلة التقدم بعد أن صار الإنسان واعياً بالأهداف. وتأكدت هذه الفكرة في عصر الثورات البورجوازية. وأصبح ينظر إلى الحاضر على أنه والأزمة، الكبرى، التي ينبغي فيها تصفية النظم التقليدية والقوى المتوارثة القديمة، ابتغاء تمكين المستقبل من البزوغ. وهذا مانجده في كتابات كلود هنري دي سان سيمون، ثم في كتابات وتحركات كارل ماركس وأتباعه. لكن بينها كانت فكرة التقدم في عصر التنوير تعني تقدم الإنسانية عقلياً وروحياً وأخلاقياً، صار التقدم عند كارل ماركس وأتباعه يعني التقدم الاقتصادى المادى، وخصوصاً الثورة الصناعية. وارتبط عندهم تحرير الإنسان والمجتمع بتقدم وسائل الانتباج الصناعي. وهكذا لا تزال فكرة التقدم أساساً لفلسفة التاريخ، مع اختلاف المضمون الذي يعطى للتقدم. وهكذا صارت فلسَّفة التاريخ سلاحاً أيديولوجياً في الحروب الأهلية في داخل الدول، وبين المعسكرات الدولية المختلفة، بعضها وبعض.

لكنه في مقابل فكرة التقدم هذه وجد في القرن الثامن عشر نفسه، وفي القرن التاسع عشر فكرة مضادة، بدأ في إبرازها جان جاك روسو في كتابه: ومقال في الفنون والعلوم، (سنة ١٧٥٠) ثم في كتابه: ومقال في أصل وأسس التفاوت بين الناس، (سنة ١٧٥٤). فمن رأي روسو أن تقدم العلوم والفنون لم يؤد إلى تحسين الأخلاق، بل إلى إفسادها، ولم يؤد تقدم نظم الملكية والقانون إلى الحرية والإنحاء، بل أدى إلى المزيد من التفاوت والقهر بين الناس. وهكذا انخذ التاريخ طريقاً ذائفاً منذ أن ترك الإنسان حال الطبيعة التي كان عليها وانخذ طريق المدنية. لكن روسو كان مع ذلك يؤمن بإمكان

تحقيق الإنسان للكمال وترتيب أموره في هذه الدنيا على النحو السليم. وفي كتابات التربوية (دإميله) والسياسية (دالعقد الاجتماعي، إلخ) بين روسو كيف يكون التقدم الإنساني سلياً وحقيقياً.

وفي القرنين التاسع عشر والعشرين على وجه التخصص، ازدادت المعارضة لفكرة التقدم كلما صارت العملية الصناعية هي مضمون فلسفة التاريخ وأصبحت أيديولوجية في الصراع بين الطبقات. واتخذ هؤلاء المعارضون من الأزمات العديدة التي وقعت في القرن العشرين دلائل على صواب رأيهم فأنكروا أن تكون ألوان التطورات الجارية في العالم: سواء زيادة القدرة التكنولوجية، أو زيادة التحرر والديمقراطية، أو التغيرات الثورية في أحوال المِلْكية ـ دلائل على التقدم الحقيقي، بل أكدُّوا أنها ستؤدي إلى الفوضى والمزيد من العبودية والقهر والدكتاتورية الشمولية خصوصاً في المجتمعات الجماهيرية. وهذه النظرة المضادة تجدها أولًا عند جوزف دي مستر de Maistre الذي هاجم هجوماً حادًاً مبادىء الثورة الفرنسية وما زعمته من تحقيق للتقدم بفضلها. وهاجم ثورة سنة ۱۸۱۸ دونوسو كورتيس Donoso Cortés المفكر السياسي الأسباني. وطوال القرن التاسع عشر قام مفكرون عديدون، لم يكونوا من ذوي النظرات الرجعية أو اللاهوتية، بمهاجمة فكرة التقدم المبنى على نمو الصناعة والتكنولوجيا، وعدوه انحطاطأ وسقوطاً للإنسان. ونذكر من هؤلاء يعقوب بوركهردت Jocob Burckhardt مؤرخ الحضارة المشهور.

ونعود إلى أنصار فكرة التقدم فنقول إن تصوراتهم لمعنى التقدم وللموامل الفعّالة فيه ولأدوار مختلف الشعوب في تحقيقه ـ هي تصورات متفاوتة.

إذ نجد أولاً هردر Johann Gottfried Herder في كتابه وأفكار في فلسفة تاريخ الإنسانية (١٩٧١-١٩٧٤) يرى أن التاريخ العام بوصفه كُلا له هدف وهو: التحقيق الكامل للإنسانية. لكن الشعوب، والحضارات، والعصور ليست مجرد معالم على طريق التقدم، بل هي في الوقت نفسه أشكال للإنسانية لها قيمها الذاتية، حتى الأولية منها: فإن قيمتها الذاتية، حتى الأولية منها: فإن قيمتها الذاتية، وسذاجتها وقوتها الحلاقة المستمرة في الحلق؛ إنها بمثابة الطفولة ومطلع الشباب للإنسانية في سيرها نحو النضوج. ولهذا استعمل تشبيه والحياة، بدلاً من فكرة التقدم المجردة. وقال إن الشرق

القديم، والعصر اليوناني والروماني، والعصر الوسيط المسيحي، والعصر الحديث تمثل أطوار حياة الإنسانية في تاريخها حتى عصره.

شم جاء جوفي باتستافيكو Giovanni Battista Vico في كتابه ومبادى علم جديد يدور حول الطبيعة المشتركة للأمم (سنة ١٩٧٥) فقرر أن للشعوب طبيعة مشتركة، وأن تاريخ العالم هو تطور الإنسانية نحو العقل. لكن القوى الحلاقة للطبيعة الإنسانية ومعونة العناية الإلمية بحقان أشكالاً للحياة واعمالاً حضارية ذوات قيمة ذاتية على كل درجات التطوير، حتى في التاريخ السحيق للشعوب. ويقول فيكو إن كل شعب يمر بثلاث مراحل هي: المرحلة الإطبية، والمرحلة البطولية، والمرحلة البسانية وهذا هو والتاريخ المثالي الأبدي للشعوب. وفي كل حالة يُنتهَى إلى دبربرية المدنية، لكن في هذه المرحلة نفسها مرحلة بربرية المدنية عبدا العود، ricorso ، أي تبدأ حلقة جديدة في تاريخ الإنسانية.

ومن ثم شغلت مسألة: على أي نحو يسير تقدم التاريخ ؟ أذهان الفلاسفة، وخصوصاً فلاسفة المثالية الألمانية: فشته، هيجل، شلنج، وصارت على أبديهم فلسفة التاريخ جزءاً رئيسياً من أجزاء الفلسفة، أما فشته في كتابه والملامع الرئيسية للعصر الحاضر، (سنة ١٨٠٦) فيفسر تاريخ الإنسانية على أنه تطور ديالكتيكي ذو خمس درجات تبدأ من حالة البراءة الأولى الفريزية، وتمر من خلال سلبية والخطيئة الكاملة، حتى تصل إلى الحضارة العقلية الواعية.

وهيجل في كتابيه وظاهريات العقل، (سنة ١٨٠٩) ووعاضرات في فلسفة التاريخ، (نشر بعد وفاته) أقام فلسفة كاملة في التاريخ على أساس الديالكتيك، فقد نظر إلى التاريخ على أنه المعرض الذي يفض فيه العقل عن مضمونه على مدى الزمان. ولما كانت ماهية العقل هي الحرية، فإن التاريخ هو التقدم في الشعور (أو الرعي) بالحرية. وهذا التقدم يحقق في سلسلة من الشعوب التاريخية ولكل شعب منها صورة للحرية تتلاءم مع عصر معين. والتاريخ هو في كل لحظة حقيقة واقعية مليثة بالقيمة، ولكنه رغم ذلك انتقال. ومعناه لا يتحقق إلا بالعملية الديالكتيكية كلها على مدى الزمان.

لكن الهيجلين في الجيل التالي رفضوا نظرة هيجل هذه وقالوا إن التاريخ الذي وضع هيجل فلسفته هذه ليس عملية

إنسانية، بل إلهية، وموضوعه ليس الإنسان، بل روح العالم أو الد Idee (بالمعنى الذي لهذا اللفظ عند هيجل). فانبثقت عن هذا الجيل الثاني فكرة المادية التاريخية التي ترى أن الإنسان وهي تقصد به الإنسان المتحرر بظروف العمل في بمجتمعه مو موضوع التاريخ. وأوضاع الانتاج المحددة بالوسائل التكنولوجية هي بالنسبة للإنسان الوقائع التاريخية الأولية، وتناقضاتها الداخلية هي التي تعين الديالكتيك الواقعي الذي يدفع مسيرة التاريخ. ولما كان التاريخ - في المواقعي الذي يدفع مسيرة التاريخ. ولما كان التاريخ - في للنظم الاستغلالية والاستعبادية، فإنه تاريخ عبودية الإنسان ومغايرته. وإفقار البروليتاريا في النظام الراسمالي يمثل أدن درجات سقوطه، بينها الثورة البروليتارية الناشئة هي نقطة المتحول إلى تاريخ الحرية!

للسألة الثانية في فلسفة التاريخ هي البحث في التركيب المنطقي للمعرفة التاريخية التي تسجل في علم التاريخ.

وقد بدأ الاهتمام بهذا اللون من البحث كرد فعل ضد النزعة (التي كانت منتشرة في عصر التنوير) التي أرادت أن تجعل التاريخ كسائر العلوم الطبيعية، بدعوى أن العلوم الطبيعية هي النموذج لكل معرفة بالمعنى الحقيقي . . ومن أبرز من قالوا بهذه الدعوى في القرن الثامن عشر ديثيد هيوم، وكذلك قال بها في القرن التاسع عشر العديد من المؤرخين والفلاسفة من ذوي النزعة الوضعية.

لكن في نهاية القرن التاسع عشر ظهر فلاسفة ينكرون هذه الدعوى، ومن أبرزهم جورج زِمَّل وهينرش ركرت Rickert، ثم خصوصاً فلهلم دلتاي في المانيا، ويندتو كروتشه في ايطاليا.

أدرك هؤلاء أن أهداف المؤرخ تختلف تماماً عن أهداف العالم الطبيعي. ذلك أن المؤرخين لا يُعنون باكتشاف القوانين الكلية أو اكتشاف نظريات يمكن منها التنبؤ وتصلح مرشداً للإنسان في العمل أو في الصناعة، بل مهمة المؤرخ الأولى هي تحديد ما حدث في الماضي، ولماذا حدث. وهذا الأمر يقتضي بالضرورة التركيز على الأحداث الجزئية وخصائصها الفردية الوحيدة غير القابلة لأن تتكرر أبداً. أما تصورات العلم الطبيعي ويصفها كروتشه بأنها تصورات كاذبة و فإنها ترمي الهدف محتلف تماماً وان ميدان تطبيقها الحقيقي هو ميدان

ما هو كلي وثابت، ولهذا لا يمكن أن تقوم بدور في علم التاريخ لأن المؤرخ لا يعنى بالظواهر بوصفها نماذج لحقائق عامة؛ وفي اللحظة التي تعدّ فيها الوقائع التاريخية قوانين، يزول التاريخ.

كذلك ميز دلتاي وكروتشه بين موضوع العلم الطبيعي وموضوع التاريخ فقالا إن الأول موضوعه الطبيعة، والثاني موضوعه العليمة، والثاني موضوعه العلمل أنها جرد أفعال الموك قابلة المملاحظة ويمكن ردّها (أو تفسيرها) إلى عوامل فزيائية عضة. وينتج عن هذا أن مبادى، المعرفة والفهم المناسبة للتاريخ لا يمكن أن تكون تلك التي يفترضها التفسير العلمي للعالم. إن من المهم أن يكون المؤرخ قادراً على أن يفهم ومن المداخل، الأسباب والأغراض والانفعالات التي عملت في نفوس الاشخاص الذين يدرس أفعالمم.

وتوسّع في هذا المعنى وتعمّق كل من فندلبند (والتاريخ والعلم الطبيعي، سنة ١٨٩٤) وهينرش ركرت (وحدود تكوين التصورات العلمية الطبيعية، سنة ١٨٩٦ ـ سنة ١٩٩٢) وأرنست تريلتش Træltsch (والنزعة التاريخية ومشاكلها، جـ١ سنة ١٩٧٢).

وجاء كولنجوود فدعا إلى فهم كلمة وعلة، وعله و cause في التاريخ بمعنى يختلف تماماً عما يقصد بها في العلوم الطبيعية. فلفهم العلة في حدوث واقعة في التاريخ لا يجوز أن ندرجها تحت قوانين علمية أو تعميمات تجريبية؛ بل علينا أن نوضح وجانبها الباطن، cits inner side، أي أن نكشف عن الأفكار التي تبين أن ما حدث كان استجابة كائن عاقل ووجه بموقف يحتاج إلى حلّ عملي.

وهذا يقودنا إلى الكلام عن تفسير أحداث التاريخ، وهل يمكن أن يكون ذلك على أساس وجود قوانين عامة مشابة لتلك التي يستنبطها علماء الطبيعة. لكن يجول دون ذلك أن الحادث التاريخي هو بطبعه أمر مفرد نسيج وحده، لا يتكرر هو نفسه أبدأ، بينها الظواهر الطبيعية تتكرر هي نفسها. فكيف يمكن التحدث عن قانون عام لحوادث هي بطبعها وحيدة مفردة ؟! وحتى لو وصفنا الحدث التاريخي بوصف عام، فإن ذلك ليس من التفسير في شيء: فأن نقول إن هذه وحرب توسعية الا يقدم تفسيراً.

وأهم من هذا أن العلية في الطبيعة تقضي بأنه إذا توافرت مقدمات معلومة حدثت عنها بالضرورة نتائج معلومة. لكن هذا ليس هو ما يحدث في التاريخ. فقد تكون المقدمات متشابهة، لكن لا تحدث نفس النتائج: فيكون هناك حاكم مستبد، لكن لا تقوم ثورة بالضرورة. وقد يكون هناك رخاء اقتصادي، ومع ذلك يحدث انقلاب أو تمرد. والسبب في هذا أن العامل في الأحداث التاريخية أساساً هو الإنسان، والإنسان، والتالي لا يمكن التنبؤ بسلوكه.

٣ ـ وأما فيها يتصل بالمسألة الثالثة والأخيرة وهي: هل للتاريخ اتجاه ؟ فقد رأينا في المسألة الأولى بعض الإجابات عنها: النظرة اللاهوتية التي ترى أن التاريخ هو تاريخ خلاص الإنسان من لدن خطيئة آدام حتى يوم الحساب الأخير، ونظرة عصر التنوير القائلة بالتقدم المستمر للمقل الإنساني.

لكننا نجد في القرن العشرين اتجاهاً مضاداً، يصرف النظر عن البحث في اتجاه التاريخ إلى البحث في تركيب التاريخ، وأصبحت فلسفة التاريخ، ونظرية في الوجود التاريخي، وفي الحدوث Geschem. وبهذا تحول الاهتمام إلى التركيب الأساسي للعسور التاريخية وإلى أغاط المجرى التاريخي أو والظواهر الأولية، Urphānomene كما سمّاها يعقوب بوركهرت. هذا مع استمرار الوعي بكون الأحداث التاريخية وحيدة عابرة.

وأسهم في تكوين هذه النظرة إلى التاريخ الكشف عن آلاف السنين السابقة على التاريخ، وعن الحضارات غير الأوربية. وبينها كانت فلسفة التاريخ الكلاسيكية تقتصر في نظرها على الشرق القديم (مصر، بابل وآشور، إيران، الهند) والعضر اليوناني والروماني، والحضارات الأوروبية، اتسع النظر إلى حضارات أخرى وأماكن أخرى في العالم وشمل تاريخ العالم كله وتجلى ذلك فيها سماه أوزفلد اشينجلر باسم ومورفولوجيا تاريخ العالم،، وفي والدراسة المقارنة للحضارات، التي قام بها أرنولد توينبي والفكرة الرئيسية في هذه النظرةهي أن ظاهرة والحضارة العليا، وجدت منذ بداية التاريخ حتى الآن، وأنه في جميع الأحوال ساد نفس قانون توالي الحضارة. وأصبح ينظر إلى التاريخ العالمي على أنه مؤلف من وحدات. أو حضارات، أو دوائر حضارية؛ لكن البعض مثل اشينجلر أنكر أن تكون بين هذه الوحدات وحدة، وقال إن كل حضارة مستقلة عن سائر الحضارات عمام الاستقلال، ونعت التعبير: دالتاريخ العالمي، بأنه خرافة. واقتصر توينبي على بيان أنساب

- Fritz Kaufmann: Geschichtsphilosophie der Gegenwart. Berlin, 1931.
- Johannes Thyssen: Geschichte der Geschichts philosophie. Berlin, 1936.
- Karl Jaspers: Vom Ursprung and Ziel der Geschichte. Zürich, 1949.
- Karl Löwith: Weltgeschichte und Heilgeschichte. Stuttgart, 1950.
- Hanno Kesting: Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg. Heidelberg, 1959.
- Raymond Aron: Introduction à la philosphie de l'histoire. Paris, 1938.
- Cairns, Grace E.: Philosophy of History: Meeting of East and West in Cycle- pattern Theories of History. New York, 1962.
- Carr, Edward H.: What is History? New York, 1961.
- Collingwood: The Idea of History. Oxford, 1946.
- Croce, Benedetto: Teoria e storia della storiografia. Bari, 1917.
- Dauto, Arthur C.: Analytical philosophy of History. Cambridge, 1965.
- Dray, William: Laws and Explantion in History. Oxford, 1957.
- Gardiner, Patrick: The Nature of Historical Explanation. Oxford, 1952.
- Kahler, Erich: Meaning of History. New York, 1964.

### الفلسفة التحليلية

### Analytical philosophy

يقصد بهذا اللفظ شكلان من أشكال النزعة التجريبية الماصرة هما: تجريبية أكسفورد، التي تدور أبحاثها حول تحليل اللغة العادية، والوضعية المنطقية أو الوضعية الجديدة التي تهتم أساساً بتحليل اللغة العلمية.

وقد قامت تجريبية أكسفورد تحت تأثير قتجنشتين (كها يتجل في كتابه دابحاث فلسفية،، لا كها يبدو في دالرسالة المنطقية الفلسفية، (Tractatus) الذي جمل الغرض من Filiations فرية بين بعض هذه الحضارات وبعض. بيد أن كارل يسبرز قال بنوع من الوحدة حين تحدث عيا سماه باسم والزمان المحوري Achsenzeit ، وهو الفترة حوالى سنة ٥٠٠ قبل الميلاد، التي فيها بذرت بذور الأديان العليا في كل العالم من الصين حتى العالم اليوناني. ومن والموجات الكبرى الشبيهة بهذه الفترات المحورية نذكر: انتقال الإنسان من الوجود الرحال إلى الوجود المستقر، ميلاد الحضارات العليا على أساس أنظمة واسعة المدى في المكان ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد - بزوغ المدنية الصناعية التي تتجه نحو وضع الأرض كلها في وحدة ذات مجال متوتر.

وعل شبيه هذه الصورة قدّم الفرد فيبر Weber علم اجتماع حضاري يقوم على أساس النظر إلى تاريخ العالم على أنه مؤلف من وعصور كبرى، وذلك في كتابه: وتاريخ الحضارة بوصفه علم اجتماع حضاري، (سنة ١٩٣٥).

### مراجع

راجع كتابينا: (١) ومدخل جديد إلى الفلسفة، الملحق: داحدث النظريات في فلسفة التاريخ، الكويت، ط1 سنة ١٩٧٥، ط٢ سنة ١٩٧٩.

(٢) والنقد التاريخي، ط١ القاهرة سنة ١٩٦٣؛ ط٣، الكونت سنة ١٩٧٨.

- Robert Flint: History of the Philosophy of History. Edinburg and London, 1874.
- Georg Simmel. Die Probleme der Gerchichtsphilosophie. Leipzig, 1892.
- Kurt Breysig: Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte. Stuttgart, 1905.
- Karl Lamprecht: Moderne Geschichtswissenschaft. Freiburg in Breisgau und Berlin, 1905.
- Wilhelm Dilthey: Gesammelte Schriften, 12 Bde.
   Leipzig und Berlin, 1914- 36; neue Ausgabe Stuttgart und Göttingen 1957- 1960.
- Georg Mehlis: Lehrbuch der Geschtichts philosophie. Berlin, 1915.
- Erich Rothacker: Emleitung in die Geisteswissenschaften. Tübingen, 1920.
- Haering, Theodor: Die Struktur der Weltgeschichte.
   Tübingen, 1922.

الفلسفة وإيضاح الفكر، وزعم أنه ليس للفلسفة موضوع خاص، وإنما مهمتهاهي أن تحقق في كل علم ـ رياضيات، منطق، ميتافيزيقا، أخلاق ـ هل استعملت اللغة ورموزها استعمالاً صحيحاً.

### فلسفة السياسة

### Philosophie politique

عني الفلاسفة بالسياسة، أعني بوضع نظرية في سياسة المدينة أو الدولة، ولا نكاد نجد فيلسوفاً واحداً ذا شأن إلا وتأمل في الدولة وسياستها. فأفلاطون خصص غالبية عاورات للسياسة، والسياسية، والسياسية، والسياسية، والسياسية، والنواميس، إلخ) وأرسطو خص السياسة بعدة مؤلفات منها كتاب والسياسة، ثم دساتير المدن اليونانية، وقد وصلنا منها ودستور الأثينين، والفاراي في كتابه الرئيسي في الفلسفة: وراء أهل المدينة الفاضلة، قد مزج بين السياسة والفلسفة والمعلمة. وتوما الاكويني كرس للسياسة فصولاً عديدة في والحلاصة اللاهوتية، واسبينوزا وضع درسالة لاهوتية سياسية، وكنت تعرض للسياسة في كتابه ونحو سلام دائم، السياسة في كتابه ونحو صلام دائم، السياسة في كتابه وفلسفة القانون يه حيث عرض رأيه في النظام المطلق الذي عرضه في كتابه وعلم المنطق،

والمبادىء السياسية التي وضعها هؤلاء قد استنبطوها من مبادئهم النظرية الفلسفية: فمبادىء الحكم المادل أو التنظيم المناسب للجماعة مستنبطة، على نحو متفاوت في الدقة والإحكام، من آرائهم في الوجود، أو في الش، أو في الفرد، أو في الصيرورة.

لكن علم السياسة استقل بنفسه، إلى جانب الفلسفة، عند نهاية العصر الوسيط وبداية عصر النهضة. إذ حاول مارسيل البادوفاني (١٣٧٥ - ١٣٤٣) في كتابه والمدافع عن السلام» (سنة ١٣٣٤) تحديد النظم والمبادىء التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة العلمانية في مواجهة السلطة البابوية. وجاء مكيافيللي (١٤٦٩) في كتابه و الأمير» (١٥١٣) فدرس السلطة القادرة على تأسيس الدولة والمحافظة عليها ضد النزاعات الداخلية والأعداء الخارجيين. وجاء جان بودان بر

Bodin (۱۵۲۰ ـ ۱۵۹۹) في كتابه عن والجمهورية، (في ست مقالات، سنة ۱۵۷۱) فوضع قواعد السياسة.

لكن لو شتنا أن نحد بالدقة تاريخ وضع نظرية سياسية فلسفية في العصر الحديث، فعلينا أن نذكر سنة ١٦٥١، وهي تاريخ نشر كتاب ولواياثان لتوماس هوبز ١٦٥١، وهي تاريخ نشر كتاب ولواياثان لتوماس هوبز بالنزعة الآلية ـ الرغبات التي ترجه سلوك الإنسان في الدولة. وقد وجد أن الإنسان يريغ إلى تحقيق كل رغباته. لكنه وهو في المجتمع، يصطدم بالآخرين. وتلك هي حال الطبيعة، وفيها يحارب كل إنسان سائر الناس. لكن هذا موقف غير عتمل، لأن الإنسان يخاف من الموت. فلكي يضمن البقاء في قيد الحياة، ولكي يعيش في أمان، كان عليه أن يحتال لذلك، وهذه الحيلة هي الدول ذات السيادة، التي تملك السلطان المطلق لإصدار القرارات وتنفيذها على الجميع، وعلى هؤلاء أن يتنازلوا للدولة عن حريتهم الطبيعية.

وهكذا وضع هوبز المسائل السياسية الرئيسية: الدولة وسيادتها، سلطة الحكومة، العلاقة بين الحاكم والمحكوميين، السلطات المنظمة للمجتمع، إلخ. ومن بعده جاء جون لوك (١٧٠٧ - ١٧٠٤) فتناول النظام النيابي والحكومة الممثلة للشعب ودعا إلى الليبرالية. وتلاه جان جاك رؤسو (١٧١٧ ـ ١٧٧٨) في كتابه والعقد الاجتماعي، وكتاب ومقال في أصل وأسس عدم المساواة بين الناس».

وفي القرن التاسع عشر ظهرت نظريتان في الدولة: إحداهما نظرية الدولة ـ الأمة، والأخرى الدولة العلمية. والأولى وضعها هيجل، والثانية وضعها كارل ماركس.

فقد أصدر هيجل في سنة ١٨٢١ كتابه ومبادى، فلسفة الحق (أو القانون)». وقد بين فيه أن المجتمع إنما يقوم على أساس الأسرة و الملكية الخاصة؛ والمجتمع هو أيضاً تنظيم اقتصادي يتعاون فيه نظام الحاجات مع نظام العمل ابتغاء تكوين شمول ديناميكي منتج للثروات. وهذه الديناميكية تنجم عن هذه الواقعة وهي أن هذا الشمول يتخلله، بطبعه، تناقضات قائمة بين الأفراد، وقائمة بين الجماعات الاجتماعية المهنية، وقائمة بين الأغنياء والفقراء. وهذه التناقضات الضرورية يمكن أن تضر بوحدة المجتمع. ومن هنا كان من الضروري أن يتدخل مبدأ يعترف له بالسلطان الكامل تكون وظيفته هي المقاذ القرارات التي تنظم عقلياً وبطريقة ملائمة عن المعقل المجتمع وديناميكية؛ وتلك هي الدولة، إن الدولة هي المقل المجتمع وديناميكيته؛ وتلك هي الدولة. إن الدولة هي المقل

وهو يفعل، وهي بحكم ماهيتها: ذات سيادة؛ وتتجسد في حاكم؛ وهذا الحاكم يصدر قوانين تخضع لها ممارسته هو نفسه للحكم؛ ويتولى موظفون يعينون بحسب كفايتهم إدارة الدولة على نحو يتم معه التوفيق بين مصالح المجموع ومصالح الأفراد الجزئية.

ويلاحظ هيجل أن الدول في الوضع الراهن متعددة ومتنافسة فيها بينها. وهذا التباين يتضمن أن الدولة لم تبلغ بعد نضوجها التام. إن محرك التغير في الإنسانية هو الحرب، التي تمكن من ولادة العقل، على نحو درامي. ويواسطة المنازعات الدولية تنشأ دول أكبر وأوسع، وفي خاتمة المطاف تنشأ الدولة العالمية، التي هي غاية التاريخ، فإذا ما نشأت أصبحت السفافية مكنة ووصل الإنسان إلى الكلّي.

لكن منذ سنة ١٨٤٣ قام فيلسوف شاب، هو كارل ماركس، وكان متأثراً بالهيجلية من البداية، لكنه سرعان ما انقلب على نظرية هيجل في اللولة وأخضعها لنقد حاد. فقال إن من الغلط تصور الحاكم متجسداً للسيادة وتصور الموظفين غائبين عن التنظيم الاقتصادي، منذ أن تقلدوا وظائفهم إذ الواقع - هكذا يقول ماركس - هو أن لمؤلاء الموظفين مصالحهم الشخصية الخاصة؛ ومن الوهم الظن أنهم بجرد مقد لقرارات عقلية معقولة. ومن ناحية أخرى نقد رأي هيجل في ضرورة الملكية الخاصة وكونها الأساس في كل مجمع؛ ورأى ماركس أن هذا النمط من تنظيم المولة غرضه إقرار نظام للسيطرة السياسية مزود بجهاز ثانوي وقوة شرطة، من شأنه أن يسمح باستغلال قوة العمل عند أولئك الذين لا وسائل للإنتاج.

ويرى ماركس أن الدولة كها يصورها هيجل هي ناتج النظام الاقتصادي البورجوازي الذي يهدف إلى الإبقاء على الحال الموجودة من قبل وبالتالي إلى الوقوف في وجه ثورات العمال والفلاحين وإلى إخضاع مجموع السكان.

ورأى ماركس أن العلم يزودنا بصناعات فنية (تكنيك) تزيد من سلطاننا على الأشياء. ومن هنا دعا إلى العلم والتكنولوجيا والصناعة.

لكن في مقابل ذلك، وبالاعتماد على هذه الأمور الثلاثة نفسها: العلم والتكنولوجيا والصناعة، قامت أنظمة سياسية مضادة تماماً للماركسية، أنظمة ليبرالية أي تدعو إلى الاقتصاد

الحر والتجارة الحرة والعلاقات الحرة بين أصحاب الأعمال والعمال، أنظمة صار نموذجها هو نموذج الولايات المتحدة الأمريكية. وعمن فلسفوا هذا النظام الليبرالي القائم على العلم والتكنولوجيا والصناعة: جيمس بورنهام James Burnham المبادرة وجون جلبرت John K. Galbraith الملذان ناديا بالمبادرة الفردية الحرة، والمنافسة، ودعوا إلى وضع العلم وتطبيقاته في خدمة تنمية الثروات للجميع، وبهذا لن تكون ثمّ حاجة إلى الثورة التي دعا إليها ماركس وأنجلز ولينين، بل سيتطور المجتمع وفقاً لقوانين يسنّها هذا المجتمع نفسه.

### الفلسفة البونانية

- 1 -

أراد نيتشه أن يسمى الحضارة اليونانية باسم يعبر عن خصائصها العامة كلها فأعطى لها اسم الحضارة أو الروح الأبولونية نسبة إلى الإله أبولو الذي يمثل الروح اليونانية ، من بين جميع الألهة ، أصدق تمثيل . إلا أنه لم يقتصر على هذه التسمية ، بل عارضها بتسمية أخرى هي الروح الديونيزوسية نسبة إلى الإله ديونيزوس ، أو باخوس كما يسميه اللاتينيون . وهذه التفرقة بين الروح الأپولونية والروح الديونيزوسية تقوم عل أساس أن الروح الأبولونية هي روح الانسجام ، بينها الروح الديونيزوسية هي روح الاختلاط والفوضى . وعلى هذا فبينها فضيلة الاعتدال وسوفروسونية σωΦροσυη تسود الروح الأيولونية ، نجد أن صفة الجرأة أو القِحة تُنهولاً تسود الروح الديونيزوسية . وقد أخذ اشبنجلر التسمية باسم أپولونية ، وقصر هذه التسمية وحدها على الروح اليونانية ، وذلك في مقابل روح الحضارة الغربية التي سماها باسم الروح الفاوستية . فلنتحدث الآن عن خصائص الروح اليونانية ، أو الأبولونية ، كما عرضها اشبنجلر .

نجد هذه الروح تظهر في جميع مرافق الحياة الروحية اليونانية ، من علم وفن ودين وسياسة وفلسفة . وأول ما تمتاز به هذه الروح هو أنها كانت مرتبطة باللحظة الحاضرة ، لا تعرف الماضي ، ومرتبطة بالجسم ، بوصفه حاضراً في المكان . وعلى هذا الاساس نراها لا تعرف الماضي ؛ وبالتالي لا تستطيع التَّاريخ ولا الترجمة لحياة الاشخاص . وذلك كله يرجع إلى أنَّ فكرة السكون كانت تسود هذه الروح ، بينها كانت عجهل فكرة الصيرورة والحركة المستمرة . ولهذا كانت نظرتها

إلى الكون نظرة سكونية لا نظرة حركية . وبهذا الطابع النطبعت الرياضيات عند اليونان ، كها انطبع الغن ، لأن هذه الفكرة ـ التي أوضحناها ـ من شأنها ألا ترجد فكرة اللامتناهي ، وإنما هي تستلزم قطعاً فكرة النبائية . ومن ثم فقد عجزت الرياضيات اليونانية عن الوصول إلى فكرة الإصداد الصياء (اللامعقولة)، لأن العدد الأصم أو اللامعقول هو عدد لا نبائي ، فمثلا الجذر التربيعي للعدد ٧ لا يمكن أن ينتهي ، ولهذا لم يستطع اليونانيون أن يؤمنوا بمثل هذه المسائل في الرياضيات التي أنشأوها .

ومع هذا فإنهم لم يستطيعوا في الرياضيات نفسها أن يستمروا عل ذلك ، أي أنهم لم ينجحوا نهائياً في القضاء على فكرة اللامتناهي . فإنا نرى النظرية المنسوبة إلى فيثاغورس يمكن أن تؤدي إلى فكرة اللامتناهي أو اللامعقول في الأعداد ، فإنا إذا أخذنا مثلثاً قائم الزاوية متساوي الساقين ، ثم قدرنا أن أحد هذين الساقين هو الوحدة فإن الوتر يساوي لا ؟ وفي هذه الحالة قد اضطررنا إلى أن نستخرج وتر هذا المثلث على أنه عدد لا متناه ، أي أنه عدد أصم . وهذا قد يدعونا إلى القول بأن مثل هذه النظرية ـ إن كان حقاً قال بها فيثاغورس ـ قد أتت من تأثره بالروح الشرقية ؛ وكان فيثاغورس ـ كما سنرى فيها بعد ـ قد خضع خضوعاً كبيراً للروح الشرقية .

وإذا انقلنا من الرياضيات إلى الفن وجدنا أن المثل الأعلى للفن اليوناني هو في النحت ، لأن النحت يمثل شيئاً ساكناً ، كها أننا لا نجد في هذا الفن فكرة المنظور لأنها فكرة توحى باللانهائية

وإذا انتقلنا إلى الفلسفة ، وجدنا أن الروح اليونانية لم تستطع أن تتصور الزمان والمكان على أنها لا نهائيان . وكذلك الحال في الدين ، لم يكونوا يتصوّرون الله كها تصورته المسيحية فيها بعد ، بحسبانه لا نهائياً أو هو اللانهائي ، بل كانت تمثل الألهة على صورة إنسانية ، أي على صورة نهائية ( على أساس أن الإنسانية متناهية ).

والخاصبة الثانية التي تمتاز بها الروح اليونانية هي خاصية الانسجام، وهي الخاصية الرئيسية لهذه الروح، والتي تعبر عنها لفظة إيولونية. فإذا ما بحثنا الآن في المظاهر المختلفة للحياة الروحية، نجد تأثير هذه الفكرة باستمرار في كل ناحية من نواحيها: فنجده أولا في الرياضيات من حيث انهم ـ أي اليونانين ـ كانوا ينظرون إلى النقطة في الهندسة

بحسبانها شيئاً منسجماً ، نظراً إلى أنه إذا ارتُكرَ عليها يمكن بالفرجار أن تَرسُم أشكالًا جملة . وثانياً بالنسبة إلى النقطتين من حيث ان المستقيم الواصل بينها هو أقصر خط يصل بين الاثنين . كذلك الحال في الثلاث نقط ، التي ليست على خط واحد ، فإن لما محلًّا هندسياً واحداً هو المحيط . فإذا ما انتقلنا من الهندسة إلى الحساب ، وجدنا أنه لم يكن يعنيهم من العدد ١٠ مثلاً أنه مفيد من حيث العدِّ ، لأن الوحدة العشرية هي الأساس في كل عد ، بل كان يُنظر إلى هذا العدد نظرة خاصة، لأنهم كانوا يرون أنه يشتمل على خصائص ثلاث تدل على الانسجام: أولا، لأنه يجوى مقداراً متساوياً من الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية ؛ وثانيا ، لأننا لو جمعنا الأعداد الأربعة الأولى لوجدنا أنها تساوي عشرة ؛ وثالثاً ، لأن به من الأعداد الزوجية قدر ما به من الأعداد الفردية . لمله الخصائص الثلاث كان اليونانيون يعنون عناية خاصة بالعدد ١٠ ـ فالغاية إذا أو المثل الأعلى للرياضيات عند اليونانيين \_ كها قال پيير بوترو . هو الانسجام أي أنهم لم يكونوا يعنون من الرياضيات إلا بما فيه انسجام . ومن هنا بمكننا أن نفهم الصلة القوية التي وضعوها بين الأعداد والوجود ، كيا يظهر ذلك جُلياً في فلسفة فيثاغورس . وذلك لأنه لما كانت الأعداد، في نظرهم، هي المثل الأعلى للانسجام، ومن حيث ان الوجود ـ من ناحية أخرى ـ لا بد أن يفهم من جهة الانسجام ، فلا بد أن تكون ثمت رابطة أولية بين الأعداد والوجود . والمغالاة في تقدير هذه الرابطة تؤدي حتما إلى القول بأن الوجود أعداد ، كيا قال الفيثاغوريون .

ومن هنا نستطيع أن نفهم الفارق الكبير بين تصور الفيثاغوريين للوجود ، بوصفه أعداداً ، والتصورات الآخرى التي قد تقول يهذا ، والتي يشير بعض علياء الاجتماع إلى وجودها لدى بعض القبائل البدائية الهمجية . كها أشرنا إلى هذا من قبل .

وهذه الفكرة تتمثل في الفن بأجل مظاهرها، فالانسجام بين الأجزاء هو المثل الأعل الذي ينشله الفنان اليوناني، وسيظهر هذا جلياً عند كلامنا عن خصائص التراجيديا اليونانية والمعبد الدوري هو أوضح مثال لتجلي الانسجام في هذا الفن.

وفي الفلسفة اليونانية نرى فكرة الانسجام قد سادت كل التفكير اليوناني، وكل فيلسوف يحاول أن يحقق فكرة

الانسجام في كل مذهب يقول به وكل نظرية يضعها . فغي الأخلاق نجد فضيلة الاعتدال هي الأولى والرئيسية . ومعنى هذه الفضيلة الانسجام بين مختلف قرى النفس . وكذلك الحال في الصورة التي يضعها المفكرون للكون ، يلاحظ فيها دائماً فكرة الانسجام . ولهذا أدخلوا ، منذ زمن مبكر ، فكرة المعقل بوصفه المنظم للفوضى التي كان العالم عليها في الأصل . وفكرة النظام هذه ، بحسبانه موجوداً في الكون عند اليونانين ، وهي κόσμος كوسموس ). فالمنى الاشتقاقي اليونانين ، وهي κόσμος كوسموس ). فالمنى الاشتقاقي الذه الكلمة هو النظام ، ومن هذا المعنى انتقلت فأصبحت دائة على الكون نفسه ، على أساس أنه تحقيق النظام في أجل صُورَه

- Y -

كل حضارة تنشأ بأن يقوم ثمت تبادل بين الطبيعة المداخلية والطبيعة الخارجية ، بين الإنسان وبين الطبيعة ، بين ما يسمونه العالم الأحبر ، وعلى أساس هذا التبادل بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية تكون الصورة التي تتخذها حضارة ما من الحضارات . ومن هنا فلا بد لنا ، لكي نفهم جوهر الحضارة اليونانية ونستطيع أن نتين الخصائص الذاتية للروح اليونانية ، نقول إنه لا بد لنا أن نتحدث عن العلاقة بين العالم الأكبر والعالم الأصغر ، كها تصورتها الحضارة اليونانية .

وهنا نلاحظ أن هذه العلاقة مرتبطة بالصفة الأساسية التي قررناها من قبل وهي صفة الانسجام ، تلك التي كانت الروح اليونانية تنشدها في كل ما تحاول تفهمه أو عمله . وذلك تابع بالضرورة لخصائص الروح الأيولونية كها قدرناها ، ولهذا فإنا نرى أن الصلة بين الطبيعة الخارجية الإنسانية هي صلة الانسجام ، وأنه ليس ثمت تعارض بين كلتا الطبيعتين . ولكن يجب ألا نفهم من هذا أن ذلك كلتا الطبيعتين . ولكن يجب ألا نفهم من هذا أن ذلك الانسجام كان على حساب إحداهما دون الأخرى ، وإنما كان خلك التوفيق توفيقاً حقيقياً يقوم على أساس أن لكلتا الناحيتين حقها في النظر والممل : فلم تكن الصلة إذاً بين الاثنين صلة عدم تفرقة مطلقة ، كما هي الحال لدى الروح الشرقية .

فهذه الروح الأخيرة كانت تصور الطبيعة الخارجية على أنها كل شيء ، محاولة إفناء الطبيعة الداخلية إفناء تاما في

تلك الطبيعة الخارجية ، وإنما لاحفظ اليونانيون كلتا الناحيتين: فالروح اليونانية هي أول روح تحررت من نير الطبيعة الخارجية . ومعنى هذا أنها في عاولتها إيجاد فلسفة أو في أو علم ، حاولت دائياً أن توكّد كيانها بإزاء الطبيعية الخارجية ، حتى إنها اضطرت إلى النظر إلى الطبيعة الخارجية على أنها عمائلة في صورتها للطبيعة الداخلية الإنسانية . فالنظرة إلى الكون والنظرة إلى الحياة العملية والنظرة إلى الدين حكل تلك النظرات كانت الروح اليونانية تحاول فيها أن تتحرر من قيود الطبيعة الخارجية . فنراها في الدين مثلا تنزل الألحة ، الذين هم قوى طبيعية فوق الإنسان ، إلى جبل الولب ، وهذه الألحة \_ كيا سنرى فيها بعد \_ آلحة إنسانية صرفة تخضع لما يخضع له الإنسان ، وتتأثر في وجودها بما يتأثر به الوجود الإنسان .

بيد أن هذا التحرر من الطبيعة الخارجية لم يصل إلى حد التعارض بين كلتا الطبيعتين والنزاع المستمر بين الواحدة منها ضد الانحرى: كها سيكون الحال كذلك فيها بعد عند المسيحية. وإنحاكان على هذه الروح اليونانية أن تجعل ثمت بجالا في تصوراتها للطبيعة الخارجية إلى جانب الطبيعة الإنسانية، وفي هذا يقوم الفارق الضخم بين الروح اليونانية من جهة، والروح المسيحية والروح الغربية الحديثة من ناحية أخرى، فالروح المسيحية أولا كانت تنظر إلى الصلة بين الإنسان والطبيعة، أو بين الروح والجسم على حد تعبيرها فلزتها إلى شيئين متعارضين متضاربين، وأن الخلاص هو بالقضاء على أحد الطرفين وهو هنا بالطبم الطرف الثاني.

كذلك الحال في الروح الغربية الحديثة ؛ إذ نجد النضال شديداً بين كلتا الطبيعتين، وإن كان النضال قد انتهى إلى ما انتهت إليه الروح اليونانية من الجمع بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الإنسانية، فإن الفارق بين موقف الروح اليونانية ، بينا صدر عن الروح صادراً طبيعياً عن الروح اليونانية ، بينا صدر عن الروح المغربية الحديثة تبعاً للنضال الذي قامت به ضد الروح المسيحية . وتبعاً لمذا نشاهد أن الأخلاق متكون أخلاقاً طبيعية ، وسيكون المثل الأعلى للفضيلة كما هو عند أرسطو في الانسجام بين مقتضيات الطبيعة الحارجية والطبيعة الداخلية . فالاخلاق متكون أخلاقاً طبيعية من ناحية ، ورحية من ناحية أخرى .

وهذا الازدواج في الطابع ظهر في كل الاخلاق

اليونانية ، حتى في العصور التي تفهقرت فيها الروح اليونانية أمام الروح الشرقية المعارضة لها . فالاخلاق ، سواء عند ابيقور وعند الرواقيين ، لم يكن في استطاعتها أن تتحرر نهائياً من الطبيعة الخارجية أو من الطبيعة الإنسانية ، بل كان لا بد لها أن تحسب حسابا لكلا الطرفين .

وهذا الذي نراه في الأخلاق نراه في السياسة أيضاً. والواقع أن الأخلاق والسياسة لم يكونا مفترقين الواحد عن الأخر، لأن اليوناني لم يتصور الطبيعة الخارجية بوصفها عماً يشمل إلى جانب شعبه شعوباً أخرى ، وإنما اقتصر على شعبه ، وجعل الصلة بينه وبين الشعب هي التي تحدد موقفه السياسي . وعلى عذا الأساس لم يكن في عصر الروح اليونانية الحقيقية تفرقة بين المدينة وبين العالم الحواجي ؛ وإنما حدث هذا في العصر الذي انحطت فيه الروح اليونانية وخضعت للمؤثرات الشرقية ، وذلك عند الروقين وعند أفلوطين .

وهذا الطابع الذي نراه في تصور اليونانيين للحياة الأخلاقية أو للسياسة يظهر بأجل صُوره في الفن اليوناني . فالفن اليوناني - كها يقول فشر م فن يجمع بين الصورة والمضمون ، ولا يستطيع أن يفرق بين ما يشعر به الفنان في داخل ذاته وبين الصورة الخارجية التي سيعرض فيها هذا الذي يشعر به . وهو لم يكن يعبر مطلقاً إلا عن الأشياء التي تظهر أمامه في معرض خارجي يستطيع أن يحتوي بأكمله على المضمون الروحي الباطن الذي يريد أن يودعه هذه الصورة . وكان موقفه موقفاً هادئاً تجسيمياً ، لأن الاضطراب أو موقف القلق الذي يقفه الفنان الحديث إنما هو ناشيء من عدم الانسجام بين المضمون الروحي الانفعالي أو العاطفي ، وبين الصورة التي استطاع بها أن يعبر عن هذا المضمون الباطن . ولهذا نرى اليونانيين لم يبرعوا إلا في الفنون التجسيمية ، أو الفنون التي يتيسر فيها الجمع والتوفيق بين الطبيعة الخارجية ، والطبيعة الإنسانية ، أو بعبارة أوضح بين الصورة والمضمون الروحي .

لهذا لم يبرع اليونانيون في فنين رئيسيين لا يمكن مطلقاً أن يقوما إلا على أساس استخلاص الطبيعة الداخلية وحدها في مقابل أو في تعارض مع الطبيعة الخارجية. وهذان الفنان هما : الموسيقى ثم الشعر التراجيدي . وما وجد عندهم من هذين الفنين مختلف تمام الاختلاف عن طبيعة هذين الفنين

كها تصورتها الروح الغربية الحديثة . وذلك راجع إلى شيين : الأول والرئيسي أنها لا يقومان إلا على أساس حياة باطنة قوية غنية ، وهذا ينطبق على كلا الفنين . والأمر الثاني هوأن الموسيقى تعتمد بالذات على فكرة اللانهائي وفكرة الصيرورة وذلك لأن الموسيقى في تعبيرها الأصلي إنما تعبر عن اللانهاية ، لانها لا تعبر عن هذه العاطفة الخاصة أو تلك الأخرى ، وإنما هي تعبير عام عن إرادة الحياة كها هي ، أي بوصفها شيئاً لا متناهيا .

أما في الفن التراجيدي ، فإنه على الرغم مما هنالك من تراجيديات أو مآس عظيمة كمآسي سوفوكليس فإنه يلاحظ أن الصراع الذي يقوم بين البطل وبين الطبيعة الخارجية ليس صراعا بالمعنى الحقيقي ، وإنما يخضع البطل للطبيعة الخارجية، فليس ثمت بجال للصراع : « فأوديب مَلِكاً ، هو وأوديب في كولونا ، بين اللاحظ في التراجيديات الحديثة أنها تقوم كلها على أساس صراح مستمر ونضال سجال بين الإنسانية ، وبين القدر ، أو الطبيعة الخارجية . فالملك لير وهملت لا وجود لها في تلك المآسي إلا المخزيها في زاع مستمر سجال مع القدر .

والخلاصة أن الصورة في الفن اليوناني كانت مساوية للمضمون ، ولم يكن يوجد مضمون إلا وجدت معه الصورة التي تعبر عنه تعبيراً كاملا . أي أنه كان ثمت توافق تام بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الإنسانية.

وطبيعي أن نجد جميع هذه الخصائص التي ذكرناها عن طبيعة الروح اليونانية في الفلسفة بوصف الفلسفة هي المظهر الحقيقي الواضع الذي تتجل فيه روح كل شعب أو روح كل حضارة : فالفلسفة هي الشعور الواضع بالروح القوية السائدة في شعب ما من الشعوب أو في حضارة ما من الخصارات . والخاصية الرئيسية التي استخلصناها فيها يتصل بطبيعة الروح اليونانية هي التوفيق والانسجام بين الطبيعة اللااخلية والطبيعة الخارجية ، أي إعطاء كل قسم من هذين الملتحلية والطبيعة الخارجية ، أي إعطاء كل قسم من هذين المسحوعية ـ عل حد تمبير هيجل ـ التي تتأمل الأشياء تأملا الموضوعية ـ عل حد تمبير هيجل ـ التي تتأمل الأشياء تأملا خالصاً بصرف النظر عن أن تكون غلوقة للوعي الإنساني أو للذات ، نقول إن هذه الصفة تطبع الفلسفة اليونانية بطابعها إلى حد بعيد . إذ نشاهد أن الفلاسفة اليونانين كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها أشياء حقيقية طالما كان العقل يؤمن إلى الأشياء على أنها أشياء حقيقية طالما كان العقل يؤمن

بدلك ؛ أي أن التفكير الفلسفي اليوناني اتجه مباشرة إلى الأشياء كما هي ، صارفاً النظر ، إلى حد بعيد ، عن الصلة بين إدراك الأشياء والأشياء كما هي .

وهذا هو الاختلاف الضخم بين نزعة الفلسفة اليونانية ونزعة الفلسفة الحديثة . ففكرة الذاتية \_ بمعنى أن للذات النصيب الأكبر في تصورنا للأشياء الخارجية . هذه الفكرة كانت غير موجودة لدى الفلاسفة اليونانيين ، أو على الأقل لم تكن واضحة كل الوضوح عندهم . وهذه الخاصية نفسها تقودنا إلى خاصية أخرى ، وتلك هي أنه تبعاً لما كان عليه الفلاسفة اليونانين من عدم التفرقة بين الذات والموضوع أو بين إدراكنا للطبيعة الداخلية والطبيعية الخارجية كما هي ؟ أي إنكار الفدّر الكبير الذي للوعى في تصور الأشياء وتصور وجود الأشياء \_ نقول إنه تبعاً لذلك لم يُعْنَ الفلاسفة اليونانيون بمشكلة المعرفة بمعناها الحقيقي ، وهذا طبيعي ومفهوم ، أولًا بسبب الخاصية الرئيسية التي ذكرناها من قبل ، وهي التوفيق والانسجام بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية . وثانياً لأن اليونانيين لم تكن معرفتهم بعد كاملةً ، بل كانت معرفة ناقصة تقوم على تجربة ضئيلة وحياة روحية غير راقية ومجموعة من المعلومات لم تكن كافية . فلم يكن لديهم إذاً \_ كها سيكون لدى روح الفلسفة الحديثة من بعد\_ محصول ضخم من المعلومات الخاصة بالأمور العلمية . ولم يكن لديهم مذهب لاهوق ( ديني ) مثل هذا الذي كان على الروح الحديثة من بعد أن نقف بإزائه موقفاً خاصاً. فموقف النقد بالمعنى الحقيقي لكلمة النقد ـ كما هو عند كَنْت ( أي امتحان العقل الإنساني من حيث قدرته على الإدراك وإلى أي مدى تكون هذه القدرة ) موقف النقد هذا ، لم يكن ميسوراً إلا إذا كانت هناك من ناحية طائفة كبيرة من المعلومات العلمية ، ومن ناحية أخرى تجربة روحية خلقها الدين . وفي كل عصر وجدت فيه هذه النزعة إلى النقد كان ذلك إيذاناً بأن ثمت ثورة على العلم كما وصل ، وعلى الدين كما صُوَّر حتى ذلك الحين .

ففي الفلسفة اليونانية نفسها لم تقم النزعة إلى النقد إلا حين تكونت معلومات عديدة على يد الفلاسفة السابقين على سقراط . وحينئذ بدأت الروح الجديدة ، روح التنوير ، تثور على ما وصل حتى الآن أو على التجربة الروحية الدينية كها نقلت إليهم ، وهذا الدور قد قامت به السوفسطائية .

فلم يكن لنا إذاً أن نتوقع من الفلسفة اليونانية أن تقف

هذا الموقف ، موقف من ينظر إلى الصلة بين الذات المدركة والموضوع المدرّك على أنها صلة تنازع ، ومن هنا يلاحظ أن الفلسفة الحديثة قد بدأت بأن شك بيكون في العلم كما وصل إليه ، وشك ديكارت في المعرفة الإنسانية بوجه عام ، وخصوصاً كما تصورها رجال العصور الوسطى أي كما صورتها الحياة الدينية . وهذا الشك الديكاري إذا شك شامل تام ، يشمل الحقيقة كلها ، ومثل هذا الشك لا يمكن أن يقوم إلا حين يدرك الإنسان إدراكا حقيقاً واضحاً أن ثمت تفرقة بين الذات المدركة والموضوع المدرّك ، أي بين الوعي أو الطبيعة الخارجية .

حقاً إن أرسطو قد عني بالبحث في كل المعارف الإنسانية ، أي في كيفية تكوين المعاني والتصورات أو المفهومات عن طريق حس من المحسوسات . إلا أنه لم يبين الشروط التي يكون بها المدرك صحيحاً ، أي أنه لم يبحث في نظرية المعرفة بحثاً حقيقياً ، يتجه أولاً وبالذات إلى بيان الشروط التي بها ، وبها فحسب ، تكون المعرفة صحيحة .

فمثل هذه المسائل لم توجد إلا في العصر الحديث ابتداء من لوك وهيوم، وهي التي توسع فيها كنت من بعد ووضعها في أعلى صورة بلغتها . ومن أجل هذا ، أي بسبب أن الفلاسفة اليونانين لم يبحثوا في شروط المعرفة الصحيحة نجدهم كثيراً ما يستنجون استنتاجات سريعة دون أن يكون في سير البرهان ما يسمح بهذا الاستنتاج . وعلى أساس ما يستنجون يضعون من المذاهب ما يشاؤ ون ، فتجاربهم إذا كانت تجارب ناقصة ، ومعرفتهم لم تكن معرفة قائمة على الاستدلال الحقيقي الذي يمتاز باللاقة . ولهذا يمتاز الفلاسفة المحدثون وتمتاز الروح الحديثة بعنايتها بهذه التفرقة الدقيقة ، بين الذات المدركة والأشياء المدركة . ولذا فإن المثالية الحقيقية لم توجد بمعناها الحقيقي إلا في العصر الحديث .

حقاً إن رجلا مثل أرسطو حينها كان يرد على السابقين أو يناقش الفلاسفة الأفلاطونيين ، كان يستعمل أحياناً من البراعة والذكاء أكثر عا فعله الفلاسفة المحدثين لا إلى طبيعة راجع إلى ضعف أو نقص في الفلاسفة المحدثين لا إلى طبيعة روح الفلسفة الحديثة نفسها . فإن روح الفلسفة الحديثة بمناها العام هي النقد والتفرقة المطلقة بين الذات التي تدرك والأشياء التي هي موضوع الإدراك .

وهذه الخاصية الثانية تقودنا إلى وضع خاصية ثالثة ،

هي في الواقع المقابل الوجودي للخاصية الثانية . فالتفرقة بين الذات وبين الموضوع في نظرية المعرفة يقابلها في نظرية الوجود التفرقة بين الروح وبين الجسم . وهنا نلاحظ كما لاحظنا فيها يتصل بالذات والموضوع أن التفرقة بين الروح والجسم لم تكن تفرقة واضحة قوية عند الفلاسفة اليونانين في تصورهم للكمون . فنحن نجد من جهة أن الفيلسوف اليوناني أنكساغورس قد فرق بين العقل وبين المادة ، كما نلاحظ أيضاً أن الفلاطون قد عني دائهاً بأن يفرق بين الحياة الروحية والحياة الموسو ، بين المثل أو الصور وبين الاشياء . كذلك الحال عند أرسطو ؛ فعنده تصل هذه التفرقة إلى قمتها .

لكن ، ومع هذا كله ، نلاحظ من جهة أخرى أنهم لم بكونوا يفرقون تفرقة واضحة بين تصورهم للطبيعة الخارجية على غرار الروح ، وتصورهم للروح على غرار الطبيعة الخارجية . فهم كانوا يفسرون الظواهر النفسية تفسيراً طبيعياً صرفاً ، كما أنهم كانوا يتصورون الطبيعة من ناحية أخرى بحسبانها كاثناً حياً . وعلى هذا النحو نشاهد أولا أن الفلاسفة السابقين على سقراط كانوا من أتباع المذهب الذي يقول بأن المادة حياة \_ وهو ذلك المذهب الذّي يؤمن بأن الطبيعة أو الكون ليس مادة فحسب بل هو مادة حية . وهذا المذهب قال به ، إلى جانب السابقين على سقراط ، أفلاطون ثم الرواقيون الذين قالوا إن الكون كائن حي ، بينها قال أفلاطون إن الكواكب حية . ومن ناحية أخرى تشاهد أن الظواهر النفسية كانت تفسر تفسيراً مادياً صرفا ، ليس فقط عند الذريين والأبيقوريين ، بل أيضاً عند كبار الفلاسفة أمثال أفلاطون وأرسطو . فالأولون كانوا ينظرون إلى الحس مثلا نظرة مادية صرفة على أساس أنه تقابل الذرات. كذلك نلاحظ أن أفلاطون لم يكن ينظر إلى الصور على أنها أشياء ذهنية ، بل كان يتصورها باستمرار تصوراً وجوديا على أنها أشياء لها وجود خارجي ، وهذه هي النزعة إلى التجسيم التي رأيناها من قبل واضحة في الفن.

كذلك الحال في الأخلاق ـ وقد عرضنا لذلك من قبل ـ نرى الفلاسفة اليونانيين لم يكونوا يفرقون بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية . فالأخلاق واحدة : أخلاق الفرد هي أخلاق الفرد بوصف عضواً في المجتمع ، وأخلاق المجتمع هي أخلاق الفرد بوصف أنه وحدة تضم عدة أفراد . ومن هنا لم يكن لديهم أدن تفرقة ـ أو على الأقل كان ذلك في بدء

الفلسفة اليونانية - بين السياسة والأخلاق . وأرسطو الذي يعاول أن يفرق بينها بعض التفرقة لم يستطع أن يتخلص من هذا الطابع الذي امتازت به الفلسفة اليونانية كلها - في كتابه وفي السياسة ع . إذ نراه يتعلق بنفس الأشياء التي توحي بالروح الفردية من جهة ، والروح الصادرة عن المجتمع من جهة أخرى . فالمشاهد من هذا كله إذا أن الخاصية الرئيسية التي وجدناها متمثلة في كل مرافق الحياة الروحية في الحضارة اليونانية - وهي خاصية عدم التفرقة بين العالم الخارجي والعالم الداخلي - نجدها متمثلة أجل تمثل في الفلسفة اليونانية .

- 1 -

فلننتقل الآن إلى الكلام عن وجوه هذا الاختلاف بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الحديثة من حيث تطور كل واحدة منهها . فنشاهد أولا أن تطور الروح اليونانية كان من شأنه أن يوجد بعض التغيير في طبيعة هـذه الروح البـونانيـة في الفلسفة ، أي أن يتخذ هذا الطابع صوراً متعددة تبعاً لتطور العصور . ولكننا نستطيع مع ذلك أن نتبين الطابع الرئيسي في كل عصر من هذه العصور ، مهما خيل إليناً في بعض الأحيان أنه غير موجود . فالطور الأول من أطوار الفلسفة اليونانية ، وهو طور الفلاسفة السابقين على سقراط ، طور عتاز بأنه كان يبحث في الطبيعة الخارجية مباشرة بصرف النظر عن الطبيعة الداخلية . ومع ذلك نراهم - كها قلنا من قبل -يتصورون الطبيعة الخارجية على أنها كاثن حي . ومعنى هذا أنهم حاولوا أن يوفقوا بين كلتا الطبيعتين، الخارجية والداخلية ، ولو أن ذلك التوفيق كان إبان هذا الطور على حساب الطبيعة الداخلية . فلما غالي هؤلاء في هذه النزعة إلى تقديس الطبيعة الخارجية ، ثارت الروح اليونانية ، وكانت هذه الثورة ما يسمى باسم النزعة السوفسطائية . فبدأت العناية تتجه إلى الطبيعة الداخلية ، وخصوصاً لدى سقراط الذي بدأ الطور الثاني من أطوار الفلسفة اليونانية ، وهو الطور الذي خُتم بأرسطو. وهنا نلاحظ أن توجيه سقراط النظر إلى الطبيعة الداخلية لم يكن من شأنه أن يصرفه عن الطبيعة الخارجية . حقاً إن الطبيعة الداخلية كادت تستأثر بكل تفكير سقراط، إلا أنه يلاحظ مع هذا كله أن تفكير سقراط كان يحتوي على بذور فلسفة في الكون ، ولو أن هذه البذور لم تصل إلى درجة مذهب . أما الذي كون المذهب فهو أفلاطون .

يأتي بعد هذا مذهبا أرسطو وأفلاطون . وهذان المذهبان هما أعل صورة بلغتها الفلسفة اليونانية . وفيهها نجد الطابع الأساسي للروح اليونانية قد تجل بأجل مظاهره . وعلى الرغم عما هنالك من قرب كبير بين طابعي هذين المذهبين وبين طابع الفلسفة الحديثة ، فإن الاختلاف ظاهر واضح نستطيع أن نلمسه في شيء من السهولة . فمع أن أرسطو وأفلاطون قد قالا بوجود فوق حسي ، ومع أنها قد قالا بأن هذا الوجود اللاحسي أغل وأسمى من الوجود الحاليي ، وأن عالم الظواهر ليس غير صورة مشوهة لعالم الحقائق ، وهذا الآخر فوق الطبيعة والحس ؛ ومع أنها انتحيا في الأخلاق ناحية القول بأن الفضيلة هي العلم والتفكير ، أي إلى جعل الذاتية الأساس في هذا كله \_ نقول إنه على الرغم من هذا كله نشاهد أنها لم يجعلا الجانب الروحي مضاداً للجانب المادي وأنها لم يضعا نزاعاً واختلافا جوهريا بين كلا العالمين .

فلناخذ أولا أفلاطون . فإذا كان أفلاطون قد قال بعالم الصُّور وبالحقائق الأبدية فإن هذه الصور ليست في الواقع صوراً ذهنية ، سواء أكان هذا الذهن ذهن الله أم ذهن الإنسان . فكلُّ من أرسطو وأفلاطون لم ينته إلى القول بأن العالم الخارجي من صنع عقولنا وأنه لا وجود له ، إلا على أساس أن ثمت ذاتاً تضَّعه وتفترضه : ففكرة الذاتية كها هي عند كنت أو عند فشته ـ على أساس أن هناك وجوداً روحياً هو الأساس في كل تصور أو أن الوجود كله هو قوة روحية تمتثل وتتصور كما يقول ليبنتس ـ هذه الفكرة لم تكن موجودة عند أفلاطون ، بل إن الصور الأفلاطونية تستمد وجودها من الأشياء ذاتها ، كما أن الأشياء ذاتها تستمد وجودها من هذه الصور وعلى هذا فيجب ألا نفسر الصور الأفلاطونية كيا حاول الأخرون أن يفسروها إذ قال البعض ويخاصة الفلاسفة الأفلاطونيون المحدثون، إن الصور في عقل الله، وتبعهم في ذلك آباء الكنيسة وبعض رجال العصر الحديث مثل أبلت ولوتسلافسكي، كها أن هناك آخرين قد فسروا هذه الصور على أنها في عقل الإنسان ؛ والذي يمثل هذا الاتجاه هو مدرسة مار بورج ، وأشهر رجالها هِرْمُـن كوهن وباول ناتورب. فهذا الاتجاه إلى تفسير الصور الأفلاطونية على أنها صور ذهنية أو صور في ذهن الله ، ليس هو الاتجاه الحقيقي الذي يجب أن يُتَّخَذُ في تفسير الصور الأفلاطونية .

ثم نلاحظ بعد هذا أن أفلاطون في كلامه عن نظرية

المعرفة لا ينظر إلى الأصل الذي نشأت عنه المعرفة ، أي لا يبحث في المعرفة من حيث هي يبحث في المعرفة من حيث هي متصلة بالوجود ، أي يبحث بحثاً موضوعياً خالصا لا صلة له بالذات المدركة . فإلى جانب اعترافه بالماهيات ، لا يريد أن يفصل هذه الماهيات فصلا تاما عن الأشياء أو الذوات المقابلة في الخارج .

كذلك الحال فيها يختص بالأخلاق ، فإن الأخلاق عند أفلاطون أخلاق طبيعية ، بمعنى أنها تعنى بالصلة بين الفرد والمجتمع الذي وجد فيه ، وتنظر إلى هذه الصلة على أساس أن هذا الفرد لا يمكن أن يفهم إلا على هذا الأساس . أي أن هذه الاخلاق لا تفصل بين الأخلاق والسياسة .

ومن ناحية المذهب الطبيعي ، نجد أن أفلاطون لم يصل إلى تصورات العصر الحديث فيها يتصل بالطبيعة الخارجية على أنها آلة لا حياة فيها ، وأنها خاضعة لقوانين آلية صرفة ؛ بل نظر إلى هذه الطبيعة كها نظر إليها الفلاسفة اليونانيون السابقون على سقراط بوصفها شاملة للحياة ، أي على أساس أن الروح أو النفس تشيع في الطبيعة . ولهذا يلاحظ أن أفلاطون قد قال إن هناك نفساً كلية هي نفس العالم ، وأن الكواكب أجسام حية ، ولها نفوس خاصة بها : فالطبيعة إذن روحية ومادية في أن واحد . وعلى هذا الأساس لا نستطيع مطلقاً إلا أن نفرق تفرقة كبيرة بين الطبيعة كها تصورها أفلاطون ، والطبيعة كها تصورها العصر الحديث .

حقاً إننا نلاحظ أن هناك شيئاً من الثنائية يمكن أن يستخلص كنتيجة ثنائية لمذهب أفلاطون . لكن الواقع هو أن التعارض بين الروح وبين المادة لا يظهر ظهوراً جلياً ، أولا يبلغ حمد التعارض والتناقض . كما يملاحظ أيضاً أن أفلاطون ، في مثل هذه الأحوال ، لا نراه ابنا حقيقياً للروح اليونانية ، بل نراه متاثراً بالعناصر الشرقية التي تأثر بها خصوصا عن طريق تأثره بالفيثاغوريين .

والحال كذلك بالنسبة إلى أرسطو. فعلى الرغم من الدقة العلمية الشديدة التي أظهرها وعلى الرغم من قرب الصلة بين مذهبه في البحث وبين منهج البحث الحديث والنتائج التي وصلت إليها الطبيعة في العصر الحديث على الرغم من هذا كله ، فإن أرسطو كان يونانيا ، أي أنه لم

يتخلص من ضرورة التوفيق بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية . ولهذا نرى أنه لم يشأ مطلقا أن يجعل الصورة مفارقة للهيولى ، إنما تصور الاثنتين مرتبطتين ببعضهها بعضا في الوجود ارتباطا لا انفصال له ، ولا توجد الصورة مفارقة في الوجود بين الصورة التي هي الجانب الروحي ، وبين المهيولى التي هي الجانب الروحي ، وبين المعرفة ، نشاهده يقول دائماً إن الكلي لا وجود له إلا في الذهن ، والوجود الحقيقي هو وجود الأفراد لا الأجناس والأنواع . وفي هذا تعبير واضح عن ضرورة الجمع بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية ، بين الروح والمادة ، بين الموح والمادة ، بين والمسي واللهجسي واللهجسي .

كذلك في الاخلاق. فعلى الرغم من أن أرسطو قد فصل بين الأخلاق والسياسة ، فإنه كها لا حظنا من قبل : لم يجعل الفصل تاما بين الاثنين : فالأخلاق الأرسططالية مصبوغة بصبغة السياسة ، بكل ما للسياسة من محاسن ومساوىه .

كذلك الحال أيضاً في الطبيعة عند أرسطو. فإنه يقول إن المادة أو الهيولى تصبو إلى الصورة ، أي أن في الهيولى نزوعا نحو الاتحاد بالصورة ، ومعنى هذا أن في الهيولى نفسها شيئا من الروحية ، لأن هذا النزوع هو شيء روحي صرف . ولهذا أيضاً نرى أرسطو في نظريته في الكواكب يشاطر أفلاطون رأيه فيقول إن للكواكب نفوسا ، بل يقول أيضاً إن للكواكب عقولا . ونظرية عقول الكواكب من النظريات المشهورة المأثورة عن أرسطو ، على الرغم عما أثير حولها من اختلافات .

فإذا ما انتقلنا من هذا العصر الثاني من عصور الفلسفة اليونانية ـ وهو العصر الذي ابتدأ من سقراط أو السوفسطائيين وانتهى بأرسطو ـ إلى العصر التالي والثالث للفلسفة اليونانية ، نجد أنه على الرغم مما نراه من ضعف شديد في الروح اليونانية من جراء ما أصابها من انحلال باطن ومؤثرات خارجية كادت تقضي على جوهرها وطبيعتها ، على الرغم من هذا كله نستطيع أن نتبين خصائص الروح اليونانية في المذاهب التي ظهرت إبان ذلك العصر .

فعند الرواقيين أولا ـ ولو أنهم كادوا ينصرفون انصرافا شبه تام عن الطبيعة كي يقتصروا على الذات ـ يلاحظ أن

هذه النزعة الذاتية كانت مشوية أيضاً بنزعة موضوعية ، لأن الرواقيين كانوا يتصورون الطبيعة الخارجية على غرار الطبيعة المداخلية أو الذاتية . وهذا كان المثل الأعلى في الأخلاق لديهم هو الحياة بمقتضى الطبيعة ، وهذه هي القاعدة الرئيسية التي تلخص مذهبهم . فمن ناحية الأخلاق نجد أن الأخلاق الرواقية أخلاق طبيعية صوفة ، بمعنى أنها كانت ترى أن السير ومن ناحية النظرة إلى الطبيعة ، يلاحظ أن الرواقيين كانوا يعدون الطبيعة كلها كائناً حياً يسمى باسم و پنيا ε Δυννν وعلى هذا كانت الطبيعة الخارجية روحاً أو نفساً أي لم تكن كانوا يقولون إن النفس المدركة هي نار ؛ ومعنى هذا أن كانوا يقولون إن النفس المدركة هي نار ؛ ومعنى هذا أن الشيء الرواقيين .

أما الأبيقوريون ، فعلى الرغم من ماديتهم الصرفة ، فإن النتيجة الأخيرة للأخلاق عندهم كانت نتيجة روحية . فإلى جانب قولهم إن الأصل هو الذرات الفردية ، وإن الأصل في المعرفة هو اتصال الذرات وإن السكون نشأ عن اجتماع الذرات ، وإن الدين ليس غير وهم ، وإن الأخلاق يجب أن تكون أخلاقاً طبيعية صرفة خالصة ـ إلى جانب هذا كله ، جعلوا ثمت مكاناً ومجالا للأمور الروحية في داخل هذه التوكيدات المادية الصرفة . فمن ناحية نظرية المعرفة أولا ، نجدهم ماديين تقريباً ، لم بجاولوا أن يضيفوا شيئاً روحباً إلى التفسير المادي. لكنهم في الطبيعة اضطروا إلى القول بعنصر روحي هو ذلك الميل clinamen الموجود في طبيعة الذرات ، والذي يجعل بعضها يتحد ببعض . فإن هذا الميل هو عنصر نزوع، أي أنه عنصر روحي . ثم يلاحظ في الأخلاق أن النتائج الأخيرة الأبيقورية تكاد أن تكون روحية صرفة : فالمثل الأعلى ، وهو الأتركسيا ، يكاد يكون مقارباً للفضيلة العليا عند أرسطو، فضيلة التأمل والتعقل.

فإذا ما انتقلنا من الأبيقورية إلى الشكاك نرى الشك اليوناني لم يكن كالشك الحديث الذي يمثله خصوصاً هيوم، فالشك الحديث غتلف تمام الاختلاف عن الشك اليوناني القديم . وذلك لأن الشك القديم يمتاز بالهدوء الصادر عن الجمهل الصرف ، بينا يمتاز الشك الحديث بالقلق الصادر عن الإنكار من ناحية ، والرغبة الملحة في التوكيد من ناحية اخرى . فالشاك الحديث رجل متردد بين ضرورة إنكار المعرفة اخرى . فالشاك الحديث رجل متردد بين ضرورة إنكار المعرفة

وبين ضرورة توكيد المعرفة ، بينا نجد الشك اليوناني يحسب أن الشك صادر عن شيء طبيعي ، هو قصور طبيعتنا عن المعرفة . وهذا القصور الطبيعي ليس علينا إلا أن نتقبله كها هو ، غير محاولين الثورة على هذه الطبيعة . فإذا كان الشك الحديث يمتاز بالقلق ، فإن الشك القديم يمتاز بالهدوء ، لأنه صادر عن طبيعة الأشياء ذاتها ، بينا الشك الأول صادر عن الطبيعة من جهة ، والثورة على الطبيعة من جهة أخرى .

وأخيراً نصل إلى الأفلاطونية المحدثة . وهنا وعلى الرغم من أن الأفلاطونية المحدثة قد توارت فيها الروح اليونانية إلى حد كبير - فإننا نستطيع أن نلمح أثر هذه الروح في هذا المذهب . يشاهد هذا أولا في الصراع الذي قام به الأفلاطونيون المحدثون ضد الدين المسيحي ، بسبب أن الدين الأخير يفرق تفرقة تامة بين الروح وبين المادة ، ويجعل ثمت تعارضاً مطلقاً بين الاثنين ، وما كان للأفلاطونيين المحدثين أن يقوموا بمثل هذا الصراع لو أنهم اتفقوا مع أصحاب الدين المسيحي في نظرتهم نحو الطبعة . ونحن نشاهد أن أبرقلس وفورفوريوس قد قاما بحملة عنيفة على الدين المسيحي في نظرته إلى الطبيعة ، مؤيدين الدين الدين الموثني . والنزاع بين الروح وبين المادة عند أفلوطين ليس نواعا كبيراً ؟ بل إن ثمت صلة كبيرة بين المادة وبين الروح ، فلا يجاول أن يرفض الأولى رفضاً تاما .

والخلاصة هي أنه إذا كانت روح العصور الوسطى أو الروح المسيحية قد فرقت تفرقة تامة بين الجسم والروح ، بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية ، وإذا كانت العصور الحديثة قد حاولت أن ترجع إلى إثبات وحدة بين الاثنين ، مع الاعتراف أيضاً بأن كلا العالمين مفترق عن الأخر متميز ، فإن الروح اليونانية قد نظرت من أول الأمر إلى الصلة بين الطبيعة الخارجية على أنها صلة انسجام ، وصلة وحدة لا تفرقة فيها . ومن هنا كان الاختلاف بين نظرة الروح القليعة ونظرة روح الفلسفة الحديثة .

فلتن كان كل منها قد خاول الوحدة ، فإن نقطة البدء قد جعلت النظر إلى هذه الوحدة أو إلى الصلة بين كلا العالمين ، عاملا في اختلاف طبيعة هذه الوحدة . فنقطة البدء في الفلسفة اليونانية أو الروح اليونانية -كها قلنا - هي النظر إليها على أنها وحدة لا ثنائية فيها ، بينها قد أدت نقطة البدء في الفلسفة الحديثة إلى النظر إلى هذه الوحدة على أنها توفيق بين

كلا العالمين . فالوحدة في الروح اليونانية وحدة لا أجزاء فيها ، بينما الوحدة في الفلسفة الحديثة وحدة منقسمة . ولئن كانت الروح اليونانية قد خضعت في عصورها الأخيرة لنوع من الثنائية ، بل وأيضاً في عصور الفلسفة اليونانية الزاهرة ، فإنه حينها تكونت هذه الثنائية حدثت هُوَّة في النظر الفلسفي ، لم تستطع الروح اليونانية أن تعبرها ، ومن هنا كان عجزها عن التوفيق ، وقدرة روح الفلسفة الحديثة على هذا التوفيق . ولكنا رأينا ، على الرغم من هذا كله ، أن الروح اليونانية قد ظلت بطريقة مباشرة حيناً ، وغير مباشرة حيناً أخر ، مخلصة لنقطة ابتدائها وهي الانسجام التام بين الطبيعة الداخلية والطبيعة الخارجية .

# عصور الفلسفة اليونانية

-1-

للتاريخ وجهان : فالتاريخ حياة ، والتاريخ فكر . هو حياة بوصفه شيئاً حَيَّه أناس معينون في عصر معين وتحت ظروف معينة ؛ وهو من ناحية أخرى وثائق تركتها لنا هذه الحياة التي حيّها هؤلاء الناس، يقوم التفكير بالنظر فيها. ففي التاريخ إذاً ثنائية بين الحياة وبين الفكر . وهذه الثنائية هي الصعوبة الكبرى التي يجدها المؤرخ حين يريد أن يؤرخ تاريخاً حقيقياً صحيحاً . وذلك لأن الفكر بطبيعته مضاد للحياة ، كما أثبت لنا ذلك برجسون إذ التفكير لا يتم إلا عن طريق مقولات أو إطارات ثابتة ، بينها الحياة تقتضى التطور ، ومعنى هذا أن الفكر ، حينها يطبق على الحياة ، يحيل الحياة إلى شيء مادي آلى . ومن هنا اختلف الناس في تصورهم للتاريخ ، وبالتالي اختلفوا في تصورهم للزمان الذي يقوم عليه التاريخ . فهناك زمان آلي هو زمان الساعات ، وهناك زمان حقيقي لا يقاس بالساعات ، وإنما يقاس بالقُدْر الذي نحيا به الأحداث والتجارب . فهناك اختلاف إذاً بين الزمان الألى والزمان الحيوي ـ إن صح هذا التعبير ـ؛ والأول لا بد من اللجوء إليه إذا ما فكرنا في التاريخ . أي أن الحياة ، وهي جوهر التاريخ ، حينها تصبح شيئاً مسروداً مسجلا لا بد أن تنطبع بطابع التفكير، الذي هو الآلية .

ومن هنا لن نستطيع مطلقاً أن نتخلص من مقتضيات الفكر ، أي من النظرة الآلية إلى التاريخ ، خصوصاً إذا لاحظنا أنه لا بد لنا من الالتجاء إلى هذه النظرة الثابتة كي يسهل الفهم ، والفهم لا يتم إلا في هذا الوضع المسط

الألى . ومعنى هذا كله أنه لا بد من أن نطبع تاريخ أي شيء، سواء أكان تاريخاً روحياً أم تاريخ حوادث، بهذا الطابع العام للتفكير وهو طابع الألية . فالتاريخ ـ على حد تعبير كروتشه ـ فيه طابع الفكر من حيث ان الفكر يشتمل على عصور وفترات . وعلى هذا فلن نستطيع مطلقا أن نتخلُّص من فكرة تقسيم التاريخ إلى فترات وعصور . والنقص الذي يحدث من هذه النظرة إلى التاريخ نستطيع أن نتلافاه ، إلى حد بعيد ، لو نظرنا إلى الزمان بحسبانه زمانا حيويا ، ومعنى هذا أننا في تقسيمنا فترة ما إلى عصور ، أو حضارة ما من الحضارات إلى أدوار ، أو حركة روحية إلى أطوار ، يجب أن يكون مبدأ التقسيم ، ليس هو التقسيم الخارجي للسنوات ، وإنما التقسيم الباطن للمضمون الروحى لهذه الحركة الروحية فنقسم الحركة الروحية التي ندرسها إلى اتجاهات ، ونجدد الصلة بين الاتجاه والاتجاه من ناحية المضمون الروحي الخاص بكل اتجاه . فإذا وجدنا أن المضمون الروحي قد انتهي وبدأ يتكون مضمون روحي جديد ( ذو اتجاه جديد )، فمعني هذا أنه قد بدأ طور جديد . وقد يكون الانتقال بين الطور والطور واضحا على شكل ثورة يكون فيها قلبٌ للنظرة السائدة في الاتجاه السابق ، من أجل إيجاد نظرة جديدة غالباً ما تكون متعارضة ، وفي تناقض تام تقريباً ، مع النظرة التي سادت الطور السابق.

فإذا بحثنا الآن في فلسفة التاريخ من هذه الناحية ، وجدنا أن هذه الفترة التي يكون فيها انتقال مفاجىء أو شبه مفاجىء من اتجاه ضخم إلى اتجاه آخر ضخم ، توجد حينها يتم الانتقال مما يسميه الفلاسفة الألمان ـ وبخاصة اشبنجلر ـ الحضارة إلى المدنية ، وتسمى فترة الانتقال هذه باسم التنوير . وسنتحدث عن خصائص التنوير حينها نصل إلى عصر السوفسطائية .

فيجب علينا إذا أن نقسم تاريخ الفلسفة اليونانية إلى أدوار . فيا هي هذه الأدوار ؟ لن نجيب عن هذا السؤال إجابتنا الخاصة ، إلا بعد أن نعرض الإجابات التي ساقها المؤرخون السابقون للفلسفة اليونانية .

- Y -

الرأي السائد في القرن التاسع عشر هو أن الفلسفة اليونانية تبدأ بطاليس، ويبدأ بعد ذلك الاختلاف في تحديد الأدوار. فنجه أولاً آست وركبشر، وبسرانس، قسد

بدأوا بتقسيم الفلسفة اليونانية على أساس فكرة الجنسية . فاليونانيون يقسمون إلى فرعين هما : الأيونيون والدوريون أما الأيونيون فيمتازون - على حسب رأي هؤلاء - بالواقعية ، بينها الدوريون بمتازون بالمثالية . وعلى أساس هذا قسم الأولون أدوار الفلسفة اليونانية إلى ثلاثة : فهناك المعصر الأيوني ، ثم العصر الدوري ثم العصر الخليط بين الاثنين وهو العصر الأتيكي . كذلك قال برانس إن تطور الفلسفة اليونانية قد تم بوجود العنصرين معاً . ففي العصر الأول نجد من ناحية ، المدرسة الأيونية وهرقليطس وهؤلاء نبعد من ناحية ، المدرسة الأيونية وهرقليطس وهؤلاء أيونيون ، وفي الجانب الأخر نجد برمنيدس وفيثاغوس ، وهؤلاء دوريون . وكان الاتجاه السائد النظر في العليعة الخارجية .

وفي العصر الثاني كان النظر متجهاً نحو إيجاد الروح الكلية . ويمثل هذه النزعة أنكساغورس وديموقريطس من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنبادوقليس وذيوجانس . ثم يأتي العصر الثالث وفيه تبدأ محاولة إيجاد روح جديدة مقابلة للروح التي هدمتها السوفسطائية ، وهكذا تكون العصر الثالث والأخير ، ويبتدىء من سقراط وينتهي بانتهاء الفلسفة اليونانية .

ويرد تسلر على هؤلاء ، فيقول إن الفلسفة في العصر الأول لم تكن أيونية خالصة كها لاحظ برانس بحق ، ولكن هذا الأخبر يخطىء أيضاً حينها يصور ذيوجانس وديموقريطس وأنكساغورس على أنهم قد حاولوا إيجاد الروح الكلية (المطلقة)، لإن أنكساغورس ، وكذلك زميلاه ، كان بحثه متجهاً كالأولين تماماً ، أي أصحاب العصر الأول ، إلى الطبيعة الخارجية وحدها ، ولسنا نستطيع أن نتين فرقاً كبيراً بين فلاسفة الدور الأول ، وفلاسفة هذا العصر الثاني ؛ بل إن النظرة في الاتجاه واحدة .

وعل هذا فليس ثمت من مبرر للفصل بين هذين العصرين .

ثم إنه يلاحظ أيضاً أن هذا التقسيم غير متناسب، فالبعد كبير بين مقدار العصر الأول والعصر الثاني من جهة، والعصر الثالث من جهة أخرى. فالعصر الثالث يشمل شخصيات ضخمة كبيرة لا تناسب مطلقاً مع أصحاب العصر الأول والثاني، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا نسطيع أن نقول إنه كان ثمت اتجاه واحد طوال هذا العصر نسطيع أن نقول إنه كان ثمت اتجاه واحد طوال هذا العصر

الثالث ، كها يزعمان . وذلك لأنا سنرى أنه سيبدأ انجاه جديد بعد موت أرسطو . ولا بد من الفصل بين الفلسفة المبتدئة بسقراط والمنتهية بأرسطو ، وبين الفلسفة التي جاءت بعد أرسطو حتى آخر الفلسفة اليونائية . فعدم التناسب هذا يكفى وحده للقضاء على نظرية برانس .

وعدم التناسب هذا نجده كذلك في نظرة هيجل الذي رأى أن الفلسفة تنقسم إلى عصور ثلاثة أيضاً ، وأن العصر الأول كان عصر الحدة ؛ ثم جاء العصر الثاني فكان ثورة على هذه الوحدة ؛ وجاء العصر الأخير فكان محاولة للتوفيق من الاثنين .

قسم هيجل عصور الفلسفة اليونانية على هذا الأساس ، فجعل هذه العصور ثلاثة :العصر الأول ويبتدىء من طاليس كها هو متفق عليه بين الجميع ، وينتهي هذا العصر الأول بارسطو، ثم يبدأ العصر الثاني ابتداء من المدارس التي تلت أرسطو، وهي الرواقية والأبيقورية والشكاك سواء منهم القدماء والمحدثون ، والعصر الثالث هو عصر الأفلاطونية المحدثة . والأساس في هذا التقسيم هو منهج هيجل الذي تصور على أساسه التطور الروحى للإنسانية . فإنه يقول إن الفكرة المطلقة قد وصلت إلى أعلى درجة من درجات تحققها عند أرسطو . وبعد أرسطو بدأت الوحدة تنحل إلى شيئين متعارضين : إلى موضوع ، ونقيض موضوع. فمن ناحية نرى المذاهب التوكيدية وهي الرواقية والأبيقورية ، ومن ناحية أخرى يضاد هذه المذاهب مذهبً الشكاك الذي هو نقض لكل توكيد . وتبعاً لسير التاريخ من موضوع إلى نقيض موضوع ، ثم إلى مركب موضوع ، كان لا بد بعد انفصال الصورة الكلية إلى نقيض موضوع، وموضوع ، أن ثمت وحدة هي مركب الموضوع بين الموضوع ونقيض الموضوع، وهنا سيكون هذا المركب سلباً للسلب أي إيجاباً . فأصبحت الفكرة المطلقة وحدة من جديد ، وهذا قد تم على أيدى الأفلاطونية المحدثة .

ولهذا لا بدأن نقسم التاريخ الفلسفي لليونان على هذا الأساس. ومع هذا فنستطيع أن نجعل ثمت تقاسيم في داخل العصر الأول، فنقسمه حينئذ إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. وهنا ينظر هيجل نظرة جديدة إلى السوفسطائية فيجعل ابتداء القسم الثاني من العصر الأول بالسوفسطائية ، بدلا مما كان يفعله المؤرخون الأسبقون الذين كانوا ينظرون

إلى السوفسطائية على أنها حركة انتهاء ، لا حركة ابتداء . وعلى هذا يبدأ القسم الثاني من العصر الأول بالسوفسطائية ، ويدخل في هذا القسم سقراط وأنصاف السقراطين والمدارس السقراطية الصغيرة المختلفة . أما القسم الثالث فسيكوّن حينئذ القسم الخاص بأفلاطون وأرسطو . وهذا التقسيم الفرعي يقوم على أساس أن الروح المطلقة الكلية قد وصلت إلى أول درجة من درجات كمالها على يد أنكساغورس لما قال بفكرة المعقل ثم بدأت هذه الفكرة المطلقة تنحل على يد السوفسطائين وسقراط ، ثم سارت إلى الوحدة من جديد وبلغت أوجها من الوحدة على يد أفلاطون وأرسطو .

#### - ٣-

بيد أن اتسلر لا يشاء أن يأخذ بهذا التقسيم . فيقول أولا إن النسب غير متساوية ، كها هي الحال من قبل عند برانس. فطول العصر الأول لا يتناسب مطلقا مع قصر كل من العصرين الأخيرين ، ولو أنه من الناحية التاريخية بمكن أن يكون هذا التقسيم متناسباً ، فإنه من ناحية المضمون ، أي من ناحية الأفكار الفلسفية التي وجدت في كل عصر من هذه العصور الثلاثة ، غير متناسب تماما . هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى يُلاحظ انه لا يجب أن نبدأ بالسوفسطائية عصراً جديداً للفلسفة اليونانية ، وذلك على أساس المقياس الذي اتخذه من قبل وهو أنه لا يمكن أن نبدأ عصراً جديداً إلا إذا بدأ تيار جديد قد تحددت معالمه وأصبح شاعراً بنفسه . والسوفسطائية في رأى اتسار ليست بدءاً لفلسفة جديدة ، وإغا هي عاولة للقضاء على الفلسفة القديمة . نعم إنهم وجهوا عنايتهم إلى الذات أو الطبيعة الداخلية ، بدلا مما كان عليه الحال من قبل حينها كان الفكر متجها بكليته إلى الطبيعة الخارجية فحسب. ولكنهم نظروا إلى الذات لا على أنها الإنسان أي لا بحسبانها معنى كلياً ، وإنما نظروا إلى الإنسان على أنه هذا الإنسان أو ذاك ، أي لم ينظروا إلى الإنسان كفكرة كلية ، بل كفرد محدد معين . وهم في نظريتهم في المعرفة لم يقولوا مطلقاً إن الوجود الذهني هو الوجود الجدير بالبحث أو هو الوجود الحقيقي، كيا سيقول سفراط. وعلى هذا فإن السوفسطائية لا تمثل اتجاهاً ، فلا يمكن إذن أن نبدأ ما عصراً جديداً .

ورأي اتسار في هذا نحالف للبحوث التي كتبت من بعده وفي أيامه أيضاً بل وقبله ، والتي انتهت إلى القول بأن

السوفسطائية يجب أن تُعدّ عصراً جديداً. وذلك لأن السوفسطائية هي ، كها يسمونها ، نزعة التنوير عند اليونان ؛ وليست حركة سلبية كها ظن اتسلر ، وإنما هي ثورة ناتجة عن شعور قوي برغبة مُلحة ونزعة قوية نحو إيجاد نظرة جديدة في الكون وفي الوجود . فمن قبل اتسلر أشار إلى هذه النزعة هيجل وآست ومن بعده أعطى لهذه الكلمة كلَّ مضمونها وكلَّ مضمونها وكلُّ من معان جومبرتُس. وتوالت الأبحاث بعد هذا وكلها تسير في هذا الاتجاه فنراها خصوصاً عند يبجر في كتابه عن التربية أو الثقافة و ببديا ه . وأخيراً جاء في عام اليونانية و وزعة التنوير عند السوفسطائية الموناسية عند السوفسطائية على اعتبارها ، ونظر إليها على وجدت في الحضارات الأخرى ، وبخاصة في الحضارة الغربية في القرن الثامن عشر .

وعلى كل حال ، فإن رأي اتسلر هو كها عرضناه . ولهذا لا يشاء أن يبدأ العصر الجديد وهو العصر الثاني ، بالسوفسطائية ، بل يبدؤه بسقراط ، ويرى أن التيار الجديد الذي سرى في الفلسفة هو جعمل الموجودات الذهنية الموجودات الحقيقية ، فقال سقراط إن المعرفة الحقيقية هي معرفة المدركات أو التصورات . ولا بد أن يتجه الإنسان ـ لا إلى تحليل الموضوعات الخارجية ـ بل إلى تحليل مُدْركاتنا المماثلة لهذه الموضوعات الخارجية . بل إلى تحليل مُدْركاتنا المماثلة لهذه الموضوعات الخارجية ، بل بل إلى تحليل مُدْركاتنا المماثلة لهذه الموضوعات الخارجية ، بل بلد له إذا لا أن يبدأ بمعرفة الطبيعة الخارجية ، بل الجديدة واضح قوي لدى سقراط ، فهو لم يُعْنَ أدن عناية بالطبيعة ، بل وَجُه كلِّ همّة نحو الإنسان ولو أنه لم يتقدم كثيراً بالبحث في المدركات ، فإنه أعطى القوة الدافعة الكبرى لهذا الناد الخديد .

وجاء من بعده تلميذه أفلاطون ، فجعل الوجود الذهني هو الوجود الحقيقي ، وقال إن ما عداه من وجود ليس وجوداً حقيقيا . فالصور أعل درجة في الوجود من الأشياء المناظرة التي هي مشاركة للصور في الوجود . وجاء أرسطو فقال بمثل ما قال به هؤلاء . وإذا كان قد حمل على الإفلاطونية ، فإن حملته هذه لا تخرجه عن التيار الجديد . فعند أرسطو أيضاً الصورة هي الوجود الحقيقي . وإنحا الاختلاف بينه وبين أفلاطون هو في وجود هذه الصورة : هل توجد مفارقة للمادة أو لا توجد كذلك ؟ فأفلاطون يفرق تمام توجد مفارقة للمادة أو لا توجد كذلك ؟ فأفلاطون يفرق تمام

التفرقة بين عالم الصور وعالم الموضوعات المناظرة لها أو المشابهة لهذه الصور . وعلى العكس من هذا يقول أرسطو : إن الصور لا توجد منفصلة عن الموضوعات المناظرة لها . ولكنه يرى مع ذلك أن الصورة هي الماهية وأن الماهية هي الوجود الحقيقي ، وأن المادة ليس لها وجود حقيقي ، وإنما كل وجودها بالقوة ، أما الصور فوجودها بالفعل باستمرار .

فمن هذا كله نشاهد أن ثمت تياراً واحداً قد ساد هذا الفكر الجديد . وعلى هذا فإنه لما لم يكن السوفسطائيون قد بدأوا هذا الاتجاه ، فإن نقطة البدء ستكون إذن سقراط . وبعد هذا يتعين علينا أن نحدد نقطة الانتهاء . وهنا نتخذ نفس المعيار الذي اتخذناه من قبل وهو استمرار التيار . فإذا اتخذنا هذا المعيار، وجدنا أنه بعد ارسطو وقف هذا التيار وقوفا يكاد يكون تاما: فالمدارس التي تلت أرسطو قد اتجهت نحو الذات اتجاها جديداً تاما ، ولم تعد تُعنى مطلقا بالوجود أيا كان ، سواء أكان ذلك الوجود الذهني أم الوجود الخارجي ، وإنما اتجهت إلى العمل وإلى كل مَا يَفَيْد . فبينها كان الفكر والنظر هما الأساس في الحياة وفي الوجود بالنسبة إلى أصحاب التيار الثاني ، نجد أن اصحاب التيار الجديد ينظرون إلى الفكر من ناحية قيمته العملية فحسب ، أي أن الفكر ثانوي بالنسبة إلى العمل . ولهذا لم يوجهوا أدن عناية إلى البحث في الطبيعة الخارجية وإلى البحث فيها وراء الطبيعة ، وكل ما عملوه في هذا الباب هو أنهم اقتطفوا من هنا وهناك بعض المذاهب التي تفيدهم في تحقيق غايتهم التي ينشدونها فأخذوا عن الفلاسفة السابقين على سقراط مذاهبهم في الطبيعة الخارجية : فأبيقورس يأخذ عن المذهب الذُّرِّي ، والرواقيون يأخذون عن هرقليطس : ولو أن هؤلاء الأخيرين قد عنوا بعض العناية بالبحث في الطبيعيات ، فإن هذا لم يكن مطلقاً يُقْصَد لذاته ، بل كان نتيجة لقاعدتهم الأخلاقية الرئيسية وهي : • عش بمقتضى الطبيعة ،، وكل ما يعني الإنسان من البحث الطبيعي هو أن يعرف عن الطبيعة كل ما يفيد في تحقيق هذه القاعدة . فعلى الإنسان أن يعرف ـ على هذا الأساس\_ أن في العالم روحاً كلية واحدة ، وعلى هذا ستكون الأخلاق أخلاقا عالمية .

وفي نظرية المعرفة لم يكن يعنيهم من البحث فيها إلا أن يطمئنوا على أنفسهم ، وعلى هذا الأساس اتخذ أبيقورس المذهب الحسي الذَّري في تصوره للطبيعة الخارجية ، وإذا كان الرواقيون قد عنوا بالأبحاث الدينية ، فلم تكن تلك

العناية متجهة إلى البحث في الإلهيات ، بل إلى الاطمئنان إلى عدم غضب الآلهة ، وإلى أن الآلهة لا يحدثون شيئاً مضراً بالإنسان! وكذلك الحال في نظرة أبيقورس إلى الدين ، وكان طبيعيا من أجل هذا أن تتخذ الأخلاق المكان الرئيسي ، ومع هذا فقد كانت الأخلاق ختلفة كل الاختلاف في طابعها عن الأخلاق كها هي عند أرسطو وأفلاطون ، وكها كانت من قبل . فالأخلاق الجديدة لن تكون متصلة بالسياسة لأن الفرد قد انطوى على نفسه فلم يعد يعنيه من الجماعة شيء ، وأصبح ثمت فصل تام بين أخلاق الدولة وأخلاق الفرد ، وبدأ نزاع جديد ، إذ هنا بدأت لأول مرة المشكلة التي يسمونها مشكلة الفرد والمجتمع .

وعلى هذا نستطيع أن نقول إن هناك تياراً جديداً قد بدأ على على التيار القديم . لكن تعترض هذا القول صعوبة جديدة علينا أن نحلها قبل أن ننتقل إلى تحديد انتهاء هذا المصر . ذلك أنه قد يتبادر إلى الذهن أن ثمت شبهاً قوياً بين هذه المدارس الجديدة وبين المدارس التي وجدت إبان عصر السوف الله و وجدت إبان عصر السوف الله و المقارب ون يناظرون في شكهم والقورينائيون يناظرون الأبيقوريين . لكن يجب أن يلاحظ الاختلاف بين كلا النوعين من المدارس : فالشك الميفاري يختلف أشد الاختلاف عن الشك كما مثلته الاكاديمية . فإن الشك الميفاري يقوم على فحولة في التفكير ، بينها يقوم شك الشكاك على انحلال وضعف تام في الروح اليونانية ؛ الشك الشكال يويد أن يعرف ، أما الشك الجديد فشك يريد أن

كذلك الحال في النزعة الحسية اللذية عند كل من الأبيقورين والقورينائين : فاللذة التي ينشدها أرستبسر لذة إيجابية تريد أن تأخذ بكل ما في الحياة ؛ بينما اللذة التي يصبو إليها أبيقورس لذة سلبية خالصة معناها الحلو من الألم : فكل ما يريده الفرد هو أن يكون هادئا آمناً في سربه ، ليس من شيء يعكر عليه صفو حياته الداخلية ، وعلى المكس من ذلك كان القورينائي ينشد التغير والتعدد في اللذة ، وينشد الألم ، لأن اللذة كم يتمهمها القورينائي مختلفة جد الاختلاف عن اللذة كما يفهمها المورينائي مختلفة جد الاختلاف عن اللذة كما يفهمها ربال العصر الذي نحن بصدد التحدث عنهم ، وهم الايتوريون

كذلك الحال بالنسبة إلى الكلبيين . فقد كانت نظرتهم نظرة لا تتصل بالفكر بل تتصل بالمذهب الحارجي فحسب ، ومعنى هذا أنها نزعة غير نظرية ، بينها نجد النزعة الرواقية نزعة نظرية إلى جانب كونها عملية ، بمعنى أن الأخلاق قد بحث الرواقيون في أسسها النظرية بينها لم يُعْنَ الكلبيون بشيء غير تغيير المظاهر الحارجية ، دون أن يُس الداخل بشيء .

ثم يلاحظ إلى جانب هذا أن هذه التيارات التي كانت موجودة إبان عصر السوفسطائية وعصر سقراط كانت ضئيلة القيمة لم تؤثر تأثيراً حقيقياً في حياة اليونان ، لأن التيار الأكبر الذي ألى إبان ذلك الحين ، وهو تيار سقراط وأفلاطون وأرسطو ، قد قضى تقريبا على هذا التيار الضئيل . وكان لا بد من مرور هذا الدور الثاني لكي يأخذ هذا التيار الضئيل سَمّته وكل مدى تطوره .

فمن هذا كله يتبين أنه لا بد من الوقوف عند أرسطو فيها يتصل بالدور الثاني وأنه بعد أرسطو لا بد أن يبدأ دور جديد من أدوار الفلسفة اليونانية . وهذا الدور الجديد يمكن أن يقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام رئيسية :

الأول يشمل الأبيقورية والرواقية والشكاك ، والثاني يشمل نزعة التلفيق ثم الرواقية الرومانية والشكاك المتأخرين ثم المبكرين من أشياع الفلسفة الأفلاطونية المحدثة ، والقسم الثالث يشمل الأفلاطونية المحدثة .

وهذه التفرقة في داخل هذا الدور الأخير لها مزيتها كها أن لها عيبها ؛ فلها تلك المزية وهي أنه إذا قسمنا تاريخ الفلسفة اليونانية على هذا النحو وجدنا أن العصور متقاربة من الناحية التاريخية في طولها ، لكنها من ناحية أخرى غير متناسبة عماماً من ناحية المضمون الفلسفي . بل إن هذا العصر بأكمله ، ويشمل قرابة تسعة قرون ، لا يساوي في إنتاجه الفلسفي قرناً واحداً هو قرن أفلاطون وأرسطو . والعلة في هذه التفرقة هي أن ثمت تياراً واحداً يسود هذا الدور بأكمله ولا على للتفرقة بين هذه الأقسام المختلفة على أساس من اختلاف التيار في كل قسم عنه في القسم الآخر . فإذا كنا نبيل خلصين للقاعدة الإساسية التي اعتمدنا عليها في تقسيمنا لتاريخ الفلسفة اليونانية ، وذلك على أساس التيارات ، كان علينا أن نجعل هذا الدور الأخير دوراً واحداً هو الدور الثالث والأخير من أدوار الفلسفة اليونانية .

لكن هذا يحتاج إلى شيء من البيان ، لأنه ليس من المسلم به بين الجميع أن الأفلاطونية المحدثة تشبه في مضمونها واتجاهها الرواقية والأبيقورية والمذاهب التي كانت سائدة أثناء ذلك الدور . فلكى تأخذ جذا الرأي الذي ارتأبناه ، لا بد أن نبين أن التيار واحد ، إن في الرواقية والأبيقورية (أو في إحداهما على الأقل) أو في الأفلاطونية المحدثة ، فنقول إن الأفلاطونية المحدثة لم توجه عنايتها مطلقاً إلى الطبيعة ولم تحاول بحثها ؛ وكل ما هنالك من مباحث طبيعية \_ كها أشرنا إلى ذلك من قبل ـ ضئيلة ومتشابهة تماماً مع الطبيعة عند الرواقية . والأخلاق في الأفلاطونية المحدثة هي بعينها الأخلاق في الرواقية ، بل إن علم ما بعد الطبيعة نفسه ـ في رأى أتسلر ـ عند الأفلاطونيين المحدثين يشابه علم ما بعد الطبيعة عند الرواقيين . فالصدور عند الأفلوطينيين هو بعينه العقل عند الرواقيين . وكل ما هنالك من فارق هو أنه وإن كان كلا المذهبين يقول بوحدة الوجود، فإن وحدة الوجود عند الرواقيين باطنة محايثة ، بينها هي عند الأفلاطونيين المحدثين صدورية أو عالية ، إن صح الجمع بين وحدة الوجود والعلو ؛ لأن هذا الصدور عند الأفلاطونيين المحدثين يفترض الله عالياً بعض الشيء على الكون ، وعلى الإنسان أن يتحد بالله عن طريق الوجد وعلى هذا فالأفلاطونية المحدثة ـ حتى في هذا الجزء الذي يكون الأهمية الكبرى لها ـ متفقة مع الرواقية ، أي مع مدرسة من المدارس السائدة في ذلك العصر الثالث . ثم يلاحظ أن العلوّ هنا ليس علواً كاملا ، وإلا فإن ذلك سيكون خروجاً تاماً على الروح اليونانية وعلى روح فلسفة هذا الدور الثالث ، وإنما اضْطُرَتْ الأفلاطونية المحدثَّة إلى القول بالعلو تحت تأثير التطور الجديد الذي أخذه مجرى الفلسفة اليونانية على يد الشكاك . فالشكاك قد أثبتوا أنه لا حقائق في داخل الذات ، فاستنتج الأفلاطونيون المحدثون من ذلك أنه ما دامت لا توجد حقائق داخل الذات، فالحقيقة توجد خارج الذات . ولكن هذا الشيء الذي هو خارج الذات هو فوق الموضوعات أيضاً ، فهو عال على الوجود . ومن هنا فلا بد أن يتصف هذا الشيء الجديد بالعلو فهذا المبدأ العالي على الكون إذاً هو الله . لكن إذا فصل فصلا تاماً بين هذا المبدأ العالى وبين الذات فستفقد الروح اليونانية كل صفاتها ، فلا بد إذاً من شيء من التوفيق بين هذا العلـو وتلك الذاتية . وهذا يجيء عن طريق الاتحاد والكشف والوجد .

فلهذه الأسباب كلها يرى اتسلر أن الأفلاطونية المحدثة

داخلة أيضاً في التيار الثالث.

لكن الباحثين المحدثين الذين أتوا بعده قد زادوا من أهمية الأفلاطونية المحدثة حتى جعلها البعض ، أو جعل رأسها على وجه التخصيص ، وهو « افلوطين به أكبر فيلسوف فيها وراء الطبيعة في الفلسفة اليونانية كلها ، وفي هذا الاتجاه الجديد سار أولا إنج في كتابه « فلسفة أفلوطين » الذي ظهر في جزأين عام ١٩١٨ ثم قُنت في كتابه « أفلوطين » ( سنة بريبه في كتابه « فلسفة أفلوطين » ( عام ١٩٢٨ ). كذلك لم بريبه في كتابه « فلسفة أفلوطين » ( عام ١٩٣٨ ). كذلك لم تخصر العناية فقط بأفلوطين ، مؤسس المدرسة ، بل ازدادت بالنسبة للتلميذ الثاني والأكبر وهو أبرقْلُس ، خصوصاً عند الإيطالين.

والنتيجة النهائية التي تستخلص من هذا كله عند اتسلر هي أن الفلسفة اليونانية تتقسم إلى ثلاثة أدوار رئيسية . الدور الأول هو الدور الطبيعي التوكيدي : هو طبيعي ، لأنه يبحث في الطبيعة ولا يفرق بعد بـين الروحي والمـادي ؛ وهو توكيدي ، لأنه يفترض افتراضاً سابقاً أن المعرفة الإنسانية ـ ما دامت تتجه إلى الموضوع\_ صحيحة ، ولم يبحث مطلقاً في ماهية المعرفة والمقاييس التي تقاس بها صحتها ويطلانها . وحينئذ شعرت الروح اليونانية ـ على يد السوفسطائيين ـ بأن هذا التوكيد يجب ألا يكون ، لأن المعرفة متغيرة : فالحس متغير؛ وتبعاً لهذا لا نسطيع أن نثق وثوقاً تاماً بالمعرفة الإنسانية كها هي ، بل لا بد من إقامة القواعد والبحث في المفهومات والأشياء الذهنية. وتلبية لهذه الحاجة ، جاء سقراط فقال إن الشيء الموصل للحقيقة هو البحث في المعرفة . فالبحث في المعرفة هو نقطة الابتداء . ثم جاء أفلاطون من بعد فقال إن الوجود الحقيقي هو هذا الوجود العقل الذهني الذي يقوم على الديالكتيك ؛ ثم يمتد بفكرة الديالكتيك إلى بفية العلوم ، فينشىء الطبيعة والأخلاق . ويأتى أرسطو فيجعل المعرفة الحقيقية هي معرفة الصورة ، ويقول إن الصورة كمال الأشياء ؛ ويقيم على هذا الأساس مذهباً شاملا في الفلسفة والعلم .

ثم يقف هذا الاتجاه ويأني اتجاه جديد هو مغالاة في النتيجة التي انتهى إليها أرسطو وأفلاطون ، لأن هذين قد قالا بأن الوجود الذهني هو الوجود الحقيقي ، ومعنى هذا أن الوجود الحقيقي هو الوجود الذاتي ، ومعنى هذا أيضاً أن

الكمال هو في الذات ، وأن الموضوع ليس شيئاً من شأنه أن يكمل الذات . فالنتيجة إذاً أن ينعكف الإنسان على الذات ويصرف النظر نهائياً عن الموضوعات الخارجية ، ومن هنا كان الدور الثالث .

ونستطيع أن نلخص هذا كله بعبارة أوجز فنقول إن الذات كانت هي والموضوع في الدور الأول غتلطين لا تفرقة بين الواحد والأخر. وفي الدور الثاني تحللت الذات من الموضوع بعض الشيء ، وانتهت إلى الوجود الحقيقي هو وجود أعلى من الذات ومن الموضوع معاً . وجاء الدور الثالث ففرق أكثر وأكثر بين الموضوع وبين الذات ، حتى جعل الذات مستقلة استقلالا تاما ، مكتفية بنفسها . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى اضطرت هذه الفلسفة إلى وضع ز افتراض ) وجود عال هو الوجود الحقيقي . فهناك الذات منحصرة في نفسها ، وهناك المبدأ العالي البعيد كل البعد عن الذات ؛ فنشأ عن هذا تناقض ، لأن الذات لا تستطيع أن تتصل بهذا المبدأ العالي ؛ وفي هذا التناقض وقعت الفلسفة اليونانية فكان به فناؤها .

. £ \_

على هذا النحو الذي بيناه قسم اتسلر تاريخ الفلسفة اليونانية إلى عصور . ويلاحظ في هذا التقسيم أنه متأثر بالمنهج الفيلولوجي إلى حد كبير، لأنه يرجع في غالب الظن إلى الوثائق التي اعتمد عليها في كتابته لتاريخ الفلسفة اليونانية ، ولم تكن بعد قد ظهرت النزعات الجديدة المضادة للنزعة التاريخية من جهة ، والنزعة الخاصة لتطور الحضارات من ناحية أخرى . ولهذا اختلف معه المؤ رخون الذين جاءوا بعده في تقسيمهم لعصور الفلسفة اليونانية . لكن هذه الاختلافات ترجع غالباً إلى الاهتمام بناحية معينة على حساب نواح أخرى . فمثلا نجد تقسيم جومبرتس يختلف عن تقسيم اتسلر في أنه يوجه عناية كبيرة إلى السوفسطائية بوصفها نزعة التنوير الرئيسية في الفلسفة اليونانية . والمؤرخون الذين يهتمون بالأفلاطونية المحدثة هم الذبن تأثروا بالنزعة الإنسانية الجديدة وهي النزعة التي أسسها فرنربيجر وسارعليها كتاب مجلة و الحضارة القديمة ، Die Antike التي يشرف عليها . ولكن أهم رأي أو نظرة قد أثرت في تصور تأريخ الفلسفة ـ ولو ان ذلك لم يتم حتى الأن ـ فتلك هي نظرة أوزفلد اشبنجار. وقد عرضنا من قبل لنظرية اشبنجار في

الحضارات، ونريد الآن أن نلخص تقسيمه للعصور الروحية.

يرى اشبنجلر أن العصور الروحية متواقتة ، بمعنى أن لكل عصر من العصور في حضارة معينة عصراً مماثلا له في حضارة أخرى . وعلى هذا الأساس تنقسم الحضارات من الناحية الروحية إلى عدة أقسام أو عصور رئيسية ، عددها في الأصل أربعة ، بحسب ربيع وصيف وخريف وشتاء الحضارة . وفي داخل كل قسم من هذه الأقسام توجد أقسام أخرى هي بدورها تكاد تكون متناظرة بين هذه الأقسام الرئيسية بعضها وبعض . فنلاحظ أنه في ربيع الحضارة تنشأ أولا النظرة إلى الوجود المستمدة من إدراك جديد لله ، وهذا قد ظهر في الفلسفة اليونانية عند هوميروس . ويلي هذا النظرة الميتافيزيقية التصوفية ، وهذه قد ظهرت عند هزيود . ثم يأتي صيف الحضارة فيكون أولا الإصلاح، وهو ثورة عنصرية ( أي متعلقة بالأجناس )، وهذا يمثله في الفلسفة اليونانية الأورفيون ؛ ويلى ذلك النظرة الفلسفية الخالصة إلى الكون ، وهذه يمثلها الفلاسفة السابقون على سقراط في كل من القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، وثالثاً تأتي النظرة إلى الرياضة وإلى العدد بوصفه اقنوماً ، أي بمعنى أن العدد هو أصل الوجود ؛ وهذه النزعة بمثلها الفيثاغوريون ابتداء من سنة ٤٥ق. م. وتأتى رابعاً روح الزهد الديني ، وقد وجد ذلك خصوصاً عند الفيثاغوريين، ابتداء من سنة ٤٠قق. م. وبهذا ينتهى دور الحضارة .

ويتلوه دور المدنية أي الخريف. وهنا نرى أن أول نظرة هي نزعة التنوير ، والنظرة إلى الطبيعة نظرة تقديس ، وعَدَ العقل هو الأساس في الوجود والحكم الأكبر الذي يُرجع إليه . ويمثل نزعة التنوير هـله السوفسطائيون وسقراط وديمقوقريطس . ويعدها يكون إنشاء الرياضيات إنشاء قوياً توجد أيضاً فكرة القطاعات المخروطية ، ثم يأتي بعد ذلك تكون المذاهب الفلسفية الشاغة ، وهي مذاهب مثالية نظرية منطقية متصلة بنظرية المعرفة . ويمثل هذه النزعة أفلاطون وارسطو ، وبهذا ينتهي دور الخريف .

وأخيراً يأتي دور الشتاء ، وهنا نجد أن النظرة السائدة هي العناية بالأخلاق والناحية العملية ، ثم عبادة العلم والاتجاه اتجاهاً كلياً نحو الواقع العملي . ويمثل هذه النزعة

العصر الهليّني وخصوصاً أبيقور وزينون الرواقي . ثم يأتي بعد ذلك تكوين الرياضيات تكويناً كاملا ، وذلك على يد إقليدس . وأخيراً النزعة العالمية ، فتكون النظرة ممتدة إلى العالم بأجمعه ، ولا تكون محصورة في الحضارة التي نشأت فيها ـ ثم تأتي النظرة إلى الفلسفة بوصفها مهنة وبوصفها جمعا للمعلومات ، ويمثل ذلك الشكاك المتأخرون ثم الأكاديمية في مصرها الأخير ، ثم أصحاب نزعتي التوفيق والتلفيق . وهنا يلاحظ أن اشبنجلر لا يدخل الأفلاطونية المحدثة في عالم الحضارة اليونانية ، بل يدخلها في الحضارة التي يسميها باسم الحضارة العربية أو الحضارة السحرية .

فإذا أردنا الآن أن نكون رأياً نهائياً عن تقسيم ثاريخ الفلسفة اليونانية فإنا نستطيع أن نستفيد إلى حد كبير مما قاله اشبنجلر. وعل هذا تتلخص نظرتنا إلى تاريخ الفلسفة اليونانية على النحو التالي:

لا بد لنا أولا أن نربط بالتفكير الديني عند هوميروس وعند هزيود نشأة الفلسفة اليونانية ، وذلك لأن الفلسفة تأخذ رموزها الأولى من الدين . فإن المشاهد دائماً أن الفلسفة تولد في أحضان الدين ، ولو أن ولادته هذه من أجل أن تكون ضد الدين . فلا بد إذن من تقديم للفلسفة اليونانية يعني ببيان النظرة الكونية كها وجدت عند هوميروس وعند هزيود ، ثم بالمقولات الدينية ، وهي هنا عند اليونان مقولة العدالة ثم مقولة الخطيئة وبعد هذا تبدأ الفلسفة اليونانية الحقيقية ، فيبدأ العصر الأول من القرن السادس، وينتهي بأنكساغورس، لأنه لا بد من أن نجعل من النزعة السوفسطائية ـ إن لم يكن دوراً خاصاً قائماً بذاته ـ فعلى الاقل بدءًا لروح جديدة ، لأن عصرهم عصر انتقال ، هو عصر الانتقال من دور الحضارة إلى دور المدنية ، وهو العصر المسمى في تاريخ الحضارات بـاسم عصر التنــوير . وسقــراط لا يفترق مـطلقــأ عن السوفسطائيين في هذا الصدد ، فلا بد إذن أن ندرس سقراط مع السوفسطائيين .

فإما أن نجعل لهؤلاء عصراً مستقلا بذاته ، أو أن نجعلهم مقدمة للدور الجديد وهو دور المدنية . ويبدأ العصر الجديد حينئذ إما بأفلاطون أوأرسطو وينتهي بهذا الأخير . وذلك لأن خريف الحضارة ينتهي بهذه المذاهب الميتافيزيقية المثالية المنطقية الباحثة في نظرية المعرفة .

ويبدأ العصر الجديد تبماً لأن النظرة الكونية قد تغيرت ، فأصبحت نظرة عملية تجمل الأخلاق والعلم هما الأساس . فالعصر الذي يمشل هذه النظرة هو عصر الأبيقوريين والرواقيين والشكاك ثم المتأخرين من الشكاك والموفقين والملفقين والمشائيين المتأخرين .

وهنا لا بد أن ينتهي هذا العصر ولا بد أن يبدأ عصر جديد ـ بخلاف ما يقوله اشبنجلر ـ لأننا نريد أن ندخل المخارة اليونانية . والأفلاطونية المحدثة في داخل الحضارة اليونانية . والأفلاطونية ذكرناها منذ قليل ، لأنها تمثل الميتافيزيقا وعلم الوجود أكمل تمثيل ، فالميتافيزيقا تبلغ أوجها في هذا الدور الأخير الذي يناظر ما نريد أن نسميه باسم دور التناهي ، وفيه يعود الإنسان من جديد إلى أصل الوجود لكي يستمد منه معنى الوجود ، ومن استمداده لهذا المعنى يؤسس نظرة شاملة كاملة في ماهية الوجود . ومعنى هذا أن هناك عصراً رابعاً مستقلا بذاته ، هو عصر الأفلاطونية المحدثة .

# خصائص الفلسفة اليونانية في العصر الأول - ١ -

اعتاد المؤرخون الأقدمون أن يقسموا هذا العصر الأول تقسيها يقوم إما على أساس الأجناس ، وإما على أساس الروح العامة التي انطبعت بها المذاهب الفلسفية التي نشأت إبان ذلك العصر . فمن الناحية الأولى قُسمت الفلسفة في العصر الأول من عصور الفلسفة اليونانية إلى فلسفة أيونية ، وفلسفة دورية، ومن الناحية الثانية قُسمت إلى : فلسفة طبيعية ، وفلسفة ديالكتيكية ، تبماً للمذاهب الرئيسية التي ظهرت في ذلك العصر . فالفلسفة الأيونية فلسفة طبيعية ، والفلسفة الفيثاغورية فلسفة أخلاقية ، والفلسفة الكينيكية .

فلننظر الأن في هذه التقسيمات ، ولنبدأ أولا بالتقسيم الأخير .

لكن لا يفوتنا قبل أن نذكر هذا التقسيم أن نشير إلى تقسيم آخر أهم من هذين التقسيمين ، هو تقسيم الفلسفة في ذلك العصر إلى فلسفة واقعية ، وفلسفة مثالية .

فنلاحظ أولا أن تقسيم هذا العصر إلى فلسفة طبيعة وأخلاقية ودبالكتيكية ليس تقسيماً صحيحاً، لأن الأخلاق والديالكتيك لم يكن الواحد منها منفصلاً عن الطبيعيات، وكذلك لم يكن الديالكتيك. ولذا فإن أرسطو كان مصيباً حينها قال إن الفلاسفة حتى سقراط كانوا طبيعيين، بينها الأخلاق والديالكتيك لم يبدآ إلا بسقراط. كما يلاحظ أيضاً أن مثل علاا التقسيم لا يمكن أن يقوم إلا على أساس أن الفيثاغوريين كانوا حقاً فلاسفة أخلاقين فحسب، وأن الفلاسفة الإبلين كانوا حقاً فلاسفة أخلاقين فحسب، وأن الفلاسفة الإبلين كانوا معنيين بالمنطق أو الديالكتيك وحده، أو على الأقل كانت معظم عنايتهم متجهة إليه.

يل هذا تقسيم الفلسفة في ذلك العصر إلى فلسفة واقعية وفلسفة مثالية . وهنا بلاحظ أن المؤرخين الذين قالوا جذا القول يريدون أن يجعلوا الفلسفة الأيونية فلسفة واقعية ، بينها الفلسفة الفيثاغورية والفلسفة الإيلية فلسفتان مثاليتان . وهو تقسيم لا يقوم في الواقع على أساس صحيح ؛ لأنه يفترض مقدماً أن هناك فصلاً بين الجسمى والروحي أو بين المادي والروحي . والمثالية أو الواقعية لا يمكن أن تقوم إحداهما إلا على أساس الشعور شعوراً قوياً بالتمييز بين ما هو حسى جسمى ، وبين ما هو نفسى روحى . أجل ، إن الفلسفة الفيثأغورية والفلسفة الإيلية قد ارتفعتا حفأ فوق الظواهر الحسية ، وقالت أولاهما بفكرة العدد ، وقالت الثانية بفكرة الموجود ؛ إلا أنه يلاحظ أنها في هذا الصدد ليسا بنسبة واحدة . فالفلسفة الفيثاغورية أقبل تجريداً من الفلسفة الإبلية ، أي أن هذه الأخيرة أقرب إلى المثالية من الأولى . ولا يمكن وضع الاثنتين في مستوى واحد . فعلينا أن نقول إذاً بأن ثمت ثلاث فلسفات : فلسفة واقعية ، وفلسفة مثالية وفلسفة بين بين .

فإذا بحثنا الآن فيها ينسب من مثالبة إلى الفيناغورية والإيلية ، وجدنا أولا أن الفيثاغوريين كانوا يجعلون الأعداد أساس الأشياء ، يمعني أن الأجسام المادية هي نفسها أعداد . وكذلك فعل الإيليون ، وعلى رأسهم برمنيدس ؛ فإنه قال إن الوجود هو الوجود في المكان ، أو هو الأجسام موجودة في المكان ، ومعني هذا كله أن العدد عند الفيثاغوريين كالموجود عند الإيليين مادي وليس فيه شيء من مفهوم الروحية ـ كها هو لدينا في مثالية العصر الحديث ، أو في العصر القديم عند أفلاطون وأرسطو : فعند أفلاطون مثلا نشاهد أن وجود

الصور يختلف اختلافاً كلياً عن وجود الموجود عند الإيليين ، وهو قائم على أساس الفصل بين عالمين عند أفلاطون : العالم العلوي والعالم المادي . أما عند الإيليين ، فإن الموجود هو الأجسام حالَّةً في المكان ، أي أنه والأجسام المادية شيءً واحد . والأعداد عند فيثاغورس غيرها عند افلاطون ؛ فالأعداد عند أفلاطون ـ كها سترى فيها بعد ـ وسط بين الوجود الحسى والوجود العقلي ، بينها عند فيثاغورس وجود الأعداد هو الوجود المحسوس . وفيثاغورس وفي وصفه للروح يصفها بما يصف به الأشياء الحسية . وكذلك الحال عند برمنيدس . فإذا كان هذا الأخير يجعل الفكر والوجود، أو الماهية والوجود ـ على حد تعبيرنا الحديث ـ شيئاً واحداً ، فلا يجب أن نفهم من هذا ما فهمه ربنج من قبل ، حين قال إن في هذا القول مبدأ المثالية . ذلك أن برمنيدس يقول عن هذا الطريق إن الفكر داخل تحت الوجود ولا يقول كما تقول المثالية الحديثة ، خصوصاً عند كنت وفشته ، إن الفكر هو الذي يضع الوجود . والاختلاف بين هذين القولين : بين قول القاتل إن الفكر داخل تحت الوجود ، وقول القائل إن الفكر أصل الوجود. هذا الاختلاف إنما هو الاختلاف بين المثالية والواقعية . فالذي يقول بأن الفكر داخل تحت الوجود ـ وهو القول الأول ـ واقعى وليس مثالياً .

فنستخلص من هذا إذا أنه لا يمكننا أن نقسم الفلسفة اليونانية السابقة على سقراط إلى فلسفة واقعية وفلسفة مثالية ، لأن الفصل بين العالم المادي والعالم الروحي لم يتم بعد . ولهذا لم يكن أرسطو خطئاً حينها وضع بروتاغوراس وديموقريطس مع برمنيدس في فلسفة واحدة . أما أول الفلاسفة الذين بدأ لديهم هذا الفصل بين العالم الروحي والعالم المادي فهو أنكساغورس ، ولذا لا نستطيع أن نقول إن المغلاسفة السابقين على سقراط تُردُ فلسفتهم إما إلى المثالية أو إلى الواقعية .

فإذا ما انتقلنا إلى التقسيم الثالث ، وهو الذي يقوم على أساس العنصر ـ لاحظنا أولا أن هذا التقسيم أكثر توفيقاً من تقسيم الفلاسفة السابقين على سقراط إلى فلاسفة أيونيين وفلاسفة إيتالين . وقد جعل برانس من بين الدوريين فركيدس والفيثاغوريين والإيليين وأنبادوقليس. لكن يلاحظ أن هذا التقسيم أيضاً لا يقوم على أساس صحيح ، لأننا لا نفهم لماذا يُعدُّ فركيدس من بين الدوريين ، كما أن نفهم لماذا يُعدُّ فركيدس من بين الدوريين ، كما أن الفيثاغوريين كان مؤسس مذهبهم أيونياً ولد في شامس.

وكذلك الحال في الفلسفة الإيلية: فقد كان مؤسسها إكسينوفان من آسيا الصغرى ، كما أن هذه المدرسة قد انتهت في أواخر أيامها على يد كبير من أتباعها وهو ميليسوس بأن كانت أيونية . أما الذي يمكن أن يقال عنه حقاً إنه دوري فهو أنبادوقليس . ولكن يلاحظ أيضاً أن أنبادوقليس كان أيوني النشأة وكتب باللغة الدورية . فإذا اعترض علينا مثلا بأنه ليس المقصود من هذا التقسيم ، التقييم من حيث المولد بل من حيث النشأة والتربية ، قلنا أيضاً إن تربية هؤلاء كانت في الغالب تربية أيونية ، لأن التربية الأيونية كانت التربية المؤلسية الحقة ، وعليها نشأ معظم (أوكل) الفلاسفة اليونانيين السابقين على سقراط . فظاهر إذا أن هذه التقسيمات كلها ليست تقسيمات حقيقية ، فعلينا أن نوفضها وأن نبحث عن تقسيم آخر إن كان لا بد من نقسيم .

هنا يحاول بعض المؤرخين أن يعود إلى نظرية هيجل في التناقض وفي الديالكتيك التاريخي ، فيقولون إنه قد ظهرت أولًا فكرة البحث في نشأة الأشياء ثم تفرعت عن هذه الفكرة فكرتان متعارضتان: إحداهما تقول بالحركة والسيلان والأخرى تقول بالثبات ؛ فعلى أساس التعارض بين هاتين النظرتين ، اللتين تقوم إحداهما على الصيرورة وتقوم الأخرى على الوجود الثابت ، نشأت فلسفتان جديدتان . وبعد هذا كان لا بد أن يتكون من هذا الموضوع ونقيض الموضوع مركبُ موضوع يحاول الفلاسفة فيه أن يرتفعوا فوق التناقض بين الصيرورة والثبات ، فكانت مذاهب أنبادوقليس وديموقريطس وأنكساغورس. وتبعأ لهذا تنقسم الفلسفة السابقية على سقراط إلى عصر تكون فيه الموضوع وهو الفلسفة الأيونية الأولى عند طاليس وأنكسمندريس وأنكسمانس. وإلى عصر انقسم فيه هذا الموضوع إلى نقيض موضوع ونقيض آخر ، فكانت فلسفة هرقليطس القائلة بالصيرورة، وفي الجانب الآخر فلسفة الإيليين القائلة بالوجود الثابت . وجاء عصر ثالث كان فيه مركّبُ موضوع حاول فيه الفلاسفةُ التوفيق بين الصيرورة والوجود الثابت، فكانت مذاهب أنبادوقليس وديمقريطس، أو المذهب الذُّرِّي على وجه العموم، وانكساغورس .

لكن هذا التقسيم أيضاً لا يعطينا صورة تاريخية حقيقية ، وأكثر ما يعطينا إباه هو وضع العلاقة أو بيان الصلة بين المذاهب المختلفة التي نشأت إبان ذلك العصر . فنحن

نستطيع من هذه الناحية أن نعده مفيداً لنا في الدراسة ، دون أن نجعله أساساً للتقسيم . ولهذا مال المؤرخون ـ وعلى رأسهم اتسلر ـ إلى عدم التقسيم إطلاقا ، محاولين فقط أن يبينوا الخصائص الرئيسية التي تسود هذا العصر .

- Y -

أول خاصية لهذه الفلسفة هي أنها فلسفة طبيعية ، فهي تتجه مباشرة نحو الظواهر الطبيعية . ولا أقصد من هذا أنها تَقصر بحثها على عالم الأجسام ، فالطبيعة هنا ليست عالم الأجسام الطبيعية ، وإنما يقصد بذلك أنها لم تفرق بين طبيعة داخلية وطبيعة خارجية . وتبعاً لهذا اتجهت إلى الطبيعة الخارجية وحدها وإلى الظواهر التي تصدر إليها من الخارج فحسب ، وعُدَّت هذه الظواهر مادية وروحية معاً ، لأنها لم تفرق بين عالم روحي وعالم مادي . وإذا كنا نرى مع ذلك أن بعض الفلاسفة قد حاول أن يرتفع فوق الظواهر الحسية ليكتشف وجوداً أرقى من الوجود الحسى ، فإن هؤلاء أيضاً قد بدأوا من الظواهر الحسية ، وانتهوا إلى هذا النوع من الظواهر . أي أنهم لم يقولوا بوجود مستقل للظواهر الروحية أو لعالم روحي منفصل عن العالم الطبيعي . فنشاهد مثلا أن فيثاغورس قد وصل إلى فكرة العدد بحسبانه أصل الوجود ، وفوق الظواهر الحسية ، من تأمله في الانسجام بين النغمات وتأمله في مواضع الأجرام السماوية وحركاتها . وهذا يدل على أنه لم يقل مباشرةً بعالم روحي ، وإنما الظواهر قد أدت به إلى الارتفاع قليلا فوق الطواهر الحسية ، ولو أنه لم يستطم أن يتصور هذا الشيء الجديد على أنه غير حسى . كذلك الحال لدى برمنيدس ، فإنه لم يقل بفكرة الموجود إلا من نظرته في الوجود المتغير . ولم يقل هرقليطس بفكرة القانون أو اللوغوس إلا من نظرته في الأشياء على أنها تظهر ثابتة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن الفلسفة السابقة على سقراط كانت تتجه إلى الموضوع مباشرة ، بمعنى أنها لم تكن تبدأ بالمعرفة الباطنة لتصل إلى المعرفة الحارجة ، ولم تكن تفرق بين عالمين في نظرية المعرفة . وعلى هذا ، فإذا رأينا بعضا من الفلاسفة قد حملوا على الحس والمعرفة الحسية ، وفرقوا بين المعرفة الحسية وبين المعرفة العلمية السحيحة ، فإنهم لم يفعلوا ذلك نتيجة لنقدهم للمعرفة أو لتأملهم في الذات من حيث قدرتها على إدراك الموضوع

الخارجي ، وإنما هم فعلوا ذلك لأن برمنيدس مثلا قد شك في الحس ، لأن الحس يُظهر لنا الأشياء متغيرة ، بينها الوجود الحقيقي وجود ثابت . كما شك هرقليطس في المعرفة الحسية لأنها تُظهر لنا في الوجود ثباتاً بينها الوجود الحقيقي دائم السيلان كما أن أنبادوقليس لم يشأ أن يعتمد على المعرفة الحسية ، لأنها تظهر لنا الانفصال والاتصال بحسبانها كونا وفعاداً ، أي تعد تجمع الأشياء وتفرقها بحسبانها خلقاً من المعلم أو فناء بعد وجود . وهكذا لم يكن عند هؤلاء الفلاسفة تفرقة بين العالم الباطن والعالم الخارجي ، ولم يكن بالتالي هناك عدم ثقة في قدرة الإنسان على المعرفة ، فلم يكن من شأنهم إذا أن يبحثوا في القواعد التي يجب أن تقوم عليها المعرفة العلمية الصحيحة .

وثالثاً يلاحظ ـ كها ذكرنا مراراً من قبل ـ أنه لم تكن لديهم أدن تفرقة بين العالم الحسي والعالم الروحي . فإذا وجدنا أنكساغورس يقول بشيء من هذا ، فإنا نلاحظ من ناحية أن أنكساغورس هو آخر هؤلاء الفلاسفة ، ومن ناحية أخرى أنه نظر إلى العقل المنظم للكل على أنه أيضاً شبة مادي ، لأنه عنده مكون من مادة لطيفة .

تلك إذن الخصائص الرئيسية الثلاث التي نستطيع أن نتبينها في الفلسفة الأيونية في العصر السابق على سقراط.

وهذه الخصائص تُظهرُ لنا بوضوح مدى الصلة القوية التي توجد بين المدرسة الأيونية والمدرسة الفيناغورية والمدرسة الإيلية . فهذه المدارس لا تتفق من ناحية الزمان والعصر فحسب ، بل تتفق قبل هذا كله في المذهب والاتجاه الفلسفي . فهي كلها قد بحثت في الجوهر الذي إليه ترجع الأشياء : لكنها لم تبحث في كبفية صدور الأشياء المختلفة عن الجوهر الواحد إلى عدة أشياء الجوهر الواحد إلى عدة أشياء ختلفة ، سواء كان ذلك بالكيف أو بالكم أو بها معاً . فطالبس قد أرجع أصل الأشياء إلى الماء وأنكسمندريس إلى الجوهر اللامحدود ، وأنكسمانس إلى الهواء ؛ والفيناغوريون أرجعوا أصل الوجود إلى العدد ؛ والإيليون إلى الوجود بم هو موجود (أي بحسبان أنه موجود فحسب). ولكنهم لم يبحثوا في الكون والفساد ، أي في إيجاد الأشياء وفنائها، ولم يبحثوا في العدد ، وبالجملة هم لم يبحثوا في التعدد ، وبالجملة هم لم يبحثوا في التحدود و المحدود المعدود المعدود المعدود المعدود العدود المعدود الم

نعم ، نحن نرى الأيونيين قد قالوا بأن الأشياء تنشأ عن الجوهر الأول بالانفصال أو التكاثف ، وتغنى عن طريق

الاتصال أو التخلخل ، وأن الفيثاغوريين قد قالوا إن الأشباء تنفصل عن الوحدة العددية . لكن هؤ لاء جيعاً لم يوضحوا الكيفية التي بها يتم الاتصال والانفصال أو الانقسام بالنسبة إلى الوحدة العددية . وإذا كان الإيليون قد أنكروا التغير وأنكروا الكثرة فهم لم يكونوا في ذلك إلا ممثلين لهذه النزعة إلى تفسير مصدر الأشياء لا إلى كيفية صدور الأشياء ؛ نقول إنهم يمثلون هذه النزعة في أقصى نتيجة يمكن أن تصل إليها ، وهم بذلك يعدون أيضاً متشابين كل التشابه إن مع الفيثاغوريين أو مع الأيونيين . والخلاصة هي أن المدارس الثلاث قد بحثت في الأصل الذي ترجع إليه الأشياء ، دون أن تبحث في الأشياء نفسها من حيث صدورها عن الأصل ، ولذا لا نقول إنهم بحثوا في الحركة أو النغير بحثاً حقيقياً .

وإذا كان الإيليون قد بدأوا البحث في هذا المعنى ، فلم يكن بحثهم هذا منصبًا على الحركة بوصفها مبدأ الكون والفساد . وإنما الذي بحث في الحركة لأول مرة بحثاً حقيقياً هو هرقليطس الذي قال إن الأشياء كلها دائمة السيلان ، وإنه لا شيء ثابت غير القانون الذي يسير عليه هذا السيلان اللدائم للأشياء ، فكأنه يبدأ ببرقليطس اتجاه جديد في تطور الفلسفة اليونانية في الدور الأول من أدوارها . ويظهر من البحوث الجديدة أن هرقليطس كان شاعراً شعوراً قرياً بأنه يختلف في تطوره الفلسفي عن المدارس السابقة ، فهو في يختلف في تطوره الفلسفي عن المدارس السابقة ، فهو في الموقع لم يضع مذهبه إلا كرد على مذهب الإيليين . إذا فيهرقليطس ينشأ قسم ثان في الفلسفة اليونانية في الطور الأول ، ويبدأ بالقول بأن الفلاسفة السابقين قد جعلوا فكرة التغير فكرة مسلماً بها لم تبحث بحثاً عقلياً ، فجاء هرقليطس ونظر في التغير وأرجع هذا النغير إلى المادة كذلك .

وبعد هذا يتطور الفكر اليوناني على النحو التالي: بعد هرقليطس يأتي أنبادوقليس والذريون، فيقولون بوجود مبادىء متعددة ويقولون أيضاً بالتغير، فأنبادوقليس يقول بأكثر من مبدأ، والاختلاف بين هذه المبادىء هو اختلاف في الكيف؛ ويقول الذريون إن المبادىء أكثر من واحد، وهي لا تختلف من ناحية الكيف، وإنما تختلف من ناحية الكيف، وإنما تختلف من ناحية الكيف يفسروا الحركة، قال أنبادوقليس بمبدأ آخر نحالف للمبادىء الأولى، فيا دامت هذه المبادىء الأولى لا تتغير بالكيف، فلا بد من وجود عامل آخر، خالف للعامل الأول من شأنه أن يحدث التغير. وهذا المبدء الأخر (أو المبادىء الأخرى) هو مبدأ التغير. وهذا المبدء الأخر (أو المبادىء الأخرى) هو مبدأ

الحب والكراهية . أما الذريون فقد ساروا على طريقتهم الآلية ولم يعترفوا بشيء آخر يحدث التغير غير العوامل الآلية ، فقالوا إن الكون والفساد يحدثان عن طريق انفصال الذرات واتصافل . وجاء بعد هؤلاء انكساغورس فقال أولا بمبدأين متعارضين ، وجعل المبدأ المادي فيها يحتوي على عناصر كثيرة ؛ فكأنه إذا قد قال بالكثرة في المبدأ المادي يفسر الحركة قال بالمبدأ الاخر وهـو المبدأ اللعقل وهذا المبدأ العقل فمن ناحية إذا نشاهد المادة بما يحتوي من بذور ، ومن ناحية أخرى العقل بوصفه المبدأ الذي يغرج الأشياء من اللاحركة إلى الحركة أي من اللا وجود إلى الوجود . وتفسير أنبادوقليس للتغير تفسير ديناميكي ، بينا فوق هذين التفسيرين إلى تفسير عقل أو شبه عقل .

وهنا يلاحظ أن انكساغورس بقوله بالمبدأ العقل قد وضع تفرقة كبيرة الخطر بين ما هو روحي وبين ما هو مادي . ولما كانت هذه التفرقة غير واضحة لديه ، ومن ناحية أخرى كانت غير معلومة لدى الفلاسفة السابقين عليه ، فإنا نستطيع من ناحية أن نعده خاتمة للمصر الأول ، ومن ناحية أخرى يمكن أن نعده مبدأ لتطور جديد ، لأن النظرة التي قال بها ، ونعني بها التفرقة بين الروحي والمادي ، من شأنها أن تقلب الاتجاه الفلسفي الذي كان سائداً منذ البدء حتى الآن وأن تعطي اتجاهاً جديداً للتطور الفلسفي . وتبعاً لهذا فلا بد لكي ينتقل الإنسان من الاتجاه الأول إلى الاتجاه الجديد أن تحدث أزمة روحية وهذه الأزمة الروحية هي السوفسطائية .

ومن هذا كله نستطيع أن نستخلص خصائص الفلسفة اليونانية في العصر الأول ، وهي ثلاث : الاتجاه نحو الطبيعة الخارجية ، وعدم البحث في الطبيعة الداخلية ، وعدم التفرقة بين الروحي والمادي .

كذلك نستخلص أيضاً أنه إذا كان لا بد من وضع تفرقة أو من عمل تقسيم لهذا العصر الأول ، فإن هذا العصر الأول ، فإن هذا العصر الأول سيقسم حينئذ إلى قسمين : القسم الأول يبدأ من طليس وينتهي بانتهاء المدرسة الأيلية ، ويشمل المدرسة الأيونية والمدرسة الأيلية ، والقسم الثاني يبدأ بهرقليطس وينتهي بانكساغورس ، وأشهر الشخصيات فيه هرقليطس أولا ثم أنبادوقليس ، ثم المدرسة الذرية ، واخيراً انكساغورس .

## نشأة الفلسفة اليونانية

مشكلة نشأة الفلسفة اليونانية من المشاكل الخطيرة جداً في البحث التاريخي في الفلسفة اليونانية . وهي مشكلة تتضمن بدورها مشكلتين : المشكلة الأولى : هل نشأت الفلسفة اليونانية متأثرة بأفكار أجنبية كانت الدافع الذي دفع إلى إيجاد الفلسفة اليونانية ؟ والمشكلة الثانية هي : إذا كانت الفلسفة اليونانية قد نشأت بطبيعتها من تربة يونانية بحت، فمن أيواع التربة نشأت هذه الفلسفة ؟ .

أما المشكلة الأولى فقد تعرضنا لها من قبل عند كلامنا عن نشأة الفلسفة ، وقلنا رأينا النهائي فيها وهو أن الفلسفة اليونانية لم تنشأ متأثرة بأفكار شرقية ، وإنما نشأت نشأة طبيعية من خصائص الشعب اليونان نفسه ، ومن الظروف الحضارية التي وجدت في القرن السادس قبل الميلاد في بلاد اليونان . ولا نستطيع أن نبحث بحثاً مفصلا من أجل تأييد هذه الفكرة لكنا نستطيع فقط أن نشير إشارة عابرة إلى أنه حتى منتهى القرن التاسُّم عشر، خصوصاً في النصف الثاني من هذا القرن ، كاد الرأى أن يستقر على أن الفلسفة اليونانية لم تنشأ متأثرة بعناصر شرقية بل نشأت من تربة يونانية خالصة ، وعلى رأس أصحاب هذا الرأي اتسلر . ولكن في عشرات السنين الأولى من القرن الحالي ( القرن العشرين ) بدأت النزعة الجديدة في شكلها ، القديمة في جوهرها ، نحو إرجاع التفكير اليوناني إلى تفكير شرقى ؛ ومن أشهر من يمثلون هذا الرأي في العشر سنوات الأخيرة ، أبل ريه في كتابه الموسوم باسم و شباب العلم اليونان ، ثم في المناقشة التي حدثت في الجمعية الفرنسية للموضوع الذي قدمه وهو د العلم عند الشرقيين في العصر السابق على العلم عند اليونان ۽ ومن أنصاره أيضاً موندلفو في التعليقات التي كتبها على ترجمته لكتاب اتسلر إلى الإيطالية . وأصحاب هذا الرأي الأخير قد جعلوا المشكلة أكثر تعقيداً لانهم وسعوا نطاق البحث واعتمدوا على المنهج الفيلولوجي ، مما جمل القطع برأي نهائي في هذا الموضوع اعتماداً على هذا المنهج غير متيسر الأن . فإلى أن يتمكن المنهج الفيلولوجي من القطع برأي نهائي في هذه المشكلة ، فإنا لا نزال عند رأينا وهو أن الفلسفة اليونانية لم تنشأ عن فلسفة شرقية مزعومة .

وننتقل من هذا إلى المشكلة الثانية ، فنجد انها قد أخذت وضعاً جديداً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

وفي السنوات الأولى من القرن المشرين وهذا الوضع الجديد هو الذي يريد أن يرجع نشأة الفلسفة اليونانية إلى التصوف . وأول القائلين بهذا الرأي تقريبا ولو أن رجال العصر الرومانتيكي في أوائل القرن التاسع عشر قد أشاروا إلى مثل هذا الرأي ، ولكنها كانت إشارة غامضة لأن النزعة القديمة كانت متغلبة في كتابة تاريخ الفلسفة إبان هذا النصف الأول من القرن التاسع عشر - نقول إن أول من قال بهذا الرأي هو نيشه في كتابه و الفلسفة في العصر التراجيدي من عصور اليونان ، (من سنة ۱۸۷۳) . وجاء بعد نيشه ، وسار في هذا الاتجاه ، صديقه إرفن روده ، فكتب اليونانيين ، وقد ظهر عام ۱۸۹۶ . وجاء أخيراً و كارل يوثل ، اليونانيين ، وقد ظهر عام ۱۸۹۶ . وجاء أخيراً و كارل يوثل ، كتابه : و نشأة الفلسفة عن روح التصوف ، وقد ظهر سنة نامه .

يرى نيتشه أن الفلسفة اليونانية قد نشأت عن مصدر صوفي ، لأن الروح اليونانية كانت من قبلَ روحا تشبيهية ، فكانت تتصور الأشياء الخارجية على غرار الإنسان دائهاً . لكنها تحررت من هذه النظرة على يد الفلاسفة ، فأصبحت في تفكيرها موضوعية ، وفنيت في الموضوعات الخارجية . فبينها كانت تجعل الأفكار كأنها أشخاص ، وتجعل الألهة أشخاصاً أيضاً ، وتجعل الطبيعة حَيَّة كالإنسان ـ جاء طاليس فجعل الأشياء وحدة ، وقال إن أصل الأشياء الماء ، فارتفع بهذه الأشياء المجردة إلى المقام الأول وجعلها الأساس في تفسير الطبيعة . وبينها كانت النظرة القديمة نظرة تفرقة وفَصْل ، أي تنظر إلى الأشياء على أنها مختلفة متفرقة ، جاء طاليس فجعل الأشياء وحدة ، وقال إن الكل هو الماء . فهذه النظرة الواحدة إلى الأشياء كلها ، وهذه النظرة المبتدئة من الذات نحو الموضوع مباشرةً بفناء الذات في الموضوع، لم يصل إليها طاليس والفلاسفة الطبيعيون عن طريق المشاهدة والملاحظة ، بل عن طريق نظرة وجدانية في الوجود ، أو بعبارة أخرى نظرة

فكان نيشه إذاً يريد أن يقول إن أصل النظرة الفلسفية ومصدرها نظرة صوفية ، فبدلا من التشبيه قام التصور الموضوعي . ثم جاء كارل يوثل فقال إن الروح اليونانية والفلسفة ابتدأت من الذات الباطنة وعن طريقها انتقلت من الأشياء المتفرقة إلى الرحدة الكلية . فكأن هناك إذاً فارقاً بين

ما يقوله يوثل وبين ما يقوله نيتشه . فنيتشه يعتقد أن التطور جاء من التشبيه إلى الموضوعية ، بينها يوثل يرى أن التطور حدث عن طريق الانتقال من الغناء في الأشياء الخارجية إلى الشعور بالذاتية ، وجعل هذا الشعور هو الأساس الذي عليه تُتَصَوَّر الأشياء . ويوثل يشبه عصر الفلسفة الطبيعية عند اليونان بعصر النهضة ويالعصر الهن أملت الفلسفة الطبيعية عند الفلاسفة السابقين على سقراط ، وهذه الروح تجعل الإنسان نواة الطبيعة . فعند رجال عصر النهضة ، الإنسان هو كتاب الطبيعة الأصغر كها يقول كوزانو ؛ وهو مركز الطبيعة كها يقول رويشلن ؛ وهو الصورة غوذج الطبيعة كها يقول ليوناردو دافنتشي ؛ وهو الصورة الكاملة للطبيعة كها يقول الجوباليعة في نظر الكاملة للطبيعة كها يقول الجوباليعة . فعند الكاملة للطبيعة كها يقول الونان ؛ وهو الصورة الكاملة للطبيعة كها يقول الونان نواة الطبيعة في نظر الكاملة للطبيعة كما يقول الإنسان نواة الطبيعة .

وعلى هذا النحو تصور الفلاسفة السابقون على سقراط الطبيعة الخارجية ، وهذه الطبيعة الخارجية يجمع بينها وبين الروح الإنسانية ، الله ؛ فهناك وحدة إذاً بين الطبيعة وبين الروح الإنسانية وبين الله : فطاليس وأنكسيمانس يقولان بان الإنسان هو الذي يصور الطبيعة الخارجية ، وعلى أساسه تفهم الطبيعة ؛ وهرقليطس يقول بالقانون الذي يسود التغير ، وهذا القانون يشابه قانون الحياة الروحية الإنسانية . والفيثاغوريون قد أخذوا فكرتهم عن الأعداد بحسبانها أصل الأشياء من فكرة الانسجام ، لأن الانسجام يقوم على الأعداد ، وهذا الانسجام تدركه الروح الإنسانية ؛ فتصور الطبيعة على أنها قائمة على الأعداد هو في الأن نفسه تصور إنساني . والإيليون في قولهم بالواحد الكل، وفي قولهم بأن الوجود هو الفكر ، قد جعلوا الفكر الإنسان ، أي النفس الإنسانية ، الأساس الذي يقوم عليه الوجود . وأنبادوقليس حينها قال بمبدأي المحبة والكراهية قال بمدأين أصلهها في النفس الإنسانية ؛ وقد تصورهما على أساس توارد العواطف في النفس، فهذه العواطف تأتى الواحدة بعد الأخرى مضادة لها ، وهي إما أن تكون عواطف محبة أو عواطف كراهية . فقول أنبادوقليس إذاً صادر عن تصور النفس الإنسانية . وكذلك فعل أنكساغورس في قوله بمبدأ الذرات الحية ، فهو إنما تصور الطبيعة الخارجية على نحو الطبيعة الإنسانية . وفي قوله بالعقل قد أدرك الطبيعة من خلال العقل الإنساني ، من حبث عمل هذا العقل في الطبيعة الداخلية . كذلك الحال في

ديمقريطس، حينها قال بعقل كلي ، فإنه قد تصور الطبيعة على غرار الإنسان .

ومن هذا كله يتبين في رأي يوثل كيف أن الفلاسفة الطبيعيين قد تصوروا الطبيعة الخارجية على أساس الطبيعة الإنسانية . ولكن لكي تتم النظرة الصوفية لدى هؤلاء جَيعاً ، جعوا بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الخارجية عن طريق الله . فقال طاليس بوجود إله هو الطبيعة عينها ، ووحَّد بين الألمة ، أو على الأقل جعل زيوس فوق الآلمة . وفعل هذا بشكل أظهر منه أنكسمندريس ، حينها جعل اللا محدود هو كل الوجود ، وهذا اللامحدود هو الله تقريباً . وظهرت هذه النزعة إلى التوحيد بين الطبيعة وبين الألهة في أجلى صورتها عند إكسينوفان الذي حمل حملة شديدة على الألهة المتعددة المنظور إليها نظرة إنسانية خالصة وحاول أن يجعل الألهة هي الطبيعة ، فقال بنوع من وحدة الوجود . كذلك فعل هرقليطس في قوله باللوغوس ، على أساس أن اللوغوس هو العقل السائد في الكون ، وهو الله . وظهر هذا من بعد عند بقية الفلاسفة اليونانيين السابقين على سقراط. فكأنهم بهذا كله قد وَحُدوا بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الإنسانية والله . ويسمى يؤثل هذه النزعة باسم panentheismus أي أن الكل في الله ( من عصه أي كل ، و έν في ، و θέος الله). وهذه النزعة كانت مرتبطة أشد الارتباط بالنزعة الأورفية . فهما نزعتان قد سارتا جنباً إلى جنب ، فكان جميع الفلاسفة السابقين على سقراط أورفيين في نفس الآن ، لأن نظرتهم كانت نظرة صوفية . فطاليس مثلًا يحسب أن الطبيعة حية ، وأن المغناطيس حي كذلك . وبهذا كله استطاع يؤثل أن يقول إن الفلسفة اليونانية صدرت عن مصدر صوفي .

ورأي يؤثل هذا كان يمثل نزعة سادت في عصر ما من العصور ، أعني في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر والعشرين سنة الأولى من القرن العشرين ، حين كان التفسير الحيوي لكل الأشياء هو السائد ، سواء عند الفلاسفة وعند المؤرخين ؛ أي في ذلك الدور الذي أصبحت فيه النظرة إلى الوجود نظرة إلى الحياة ، وعل حد تعبير هَينْرش ركزْت كانت فلسفة الحياة هي البدع السائد في الفلسفة .

وليس من شك في أن هذه النظرة الحيوية قد انقضى عصرها من سنة ١٩٢٠ تقريباً ، ولكن بقي لها مع ذلك كثير من القيمة ، لأنها دلتنا على مصدر حقيقي تصدر عنه الفلسفة

في نشأتها وهو التصوف أو الدين . ويجب هنا أن نلاحظ أن الدين لم يكن في نظر هؤلاء الفلاسفة الطبيعيين منفصلا عن الفلسفة ، بل كانا ـ وعل الأخص في البدء ـ شيئاً واحداً ، والفلسفة تنشأ دائياً ـ كما يشاهد في التاريخ الروحي ـ في أحضان الدين ، كيا أثبت ذلك كارل يَسْبُوز . ويؤيد هذا ما نراه من أن الفلاسفة في الدور الأول للتفلسف يستخدمون المصطلحات الدينية ويتكلمون لغة الدين ، والدين أيضاً هو التصوف هنا ، فأخذهم عن التصوف وأخذهم عن الدين شيء واحد . وقد كتب برجسون صفحات رائعة في هذا الموضوع في كتابه وينبوعا الأخلاق والديس. ولهذا فلا بد لنا من أن ننظر إلى هذا العامل ، عامل الدين ، بعين الاعتبار، ونحن نبحث في نشأة الفلسفة اليونانية . إلا أن الخطأ في كلام يؤثل هو أنه جعل النظرة الصوفية أو التصوف المصدر الوحيد للفلسفة . فإن البحث التاريخي قد أثبت من بعد ، أو أثبت من قبل أيضاً ، أنه إلى جانب الدين وجدت عناصر أخرى في أحضانها نشأت الفلسفة اليونانية ، هي أولا التفكير السياسي ، وثانياً التفكير الأخلاقي . فهذه العوامل بجتمعة أي : العامل الديني، والعامل السياسي ، والعامل الأخلاقي \_ هي المصادر الرئيسية التي نشأت عنها الفلسفة اليونانية .

التفكير السياسي: ظهر من بين اليونانين قبل القرن السادس للميلاد رجال سياسة اشتهروا بالحكمة وكانت أقوالهم مصدراً من مصادر التفكير عند اليونان ، ومن أشهر هؤلاء صولون . ويظهر من هذه الأقوال أنهم لم يكونوا يفرقون بين الأخلاق الفردية ، وأن الواجب نحو الذات ، أو اللاجرى ليس ثمت تعارض بين الاثنين . وهذا التفكير السياسي قد طبع بطابعه كثيراً من الفلاسفة اليونانيين السيامي قد طبع بطابعه كثيراً من الفلاسفة اليونانيين نشأوا فيها ، بل قد وصل بعضهم إلى السلطة كها فعل الفيثاغوريون في اليونان الكبرى بجنوب إيطاليا . ولم يكونوا جيماً يَعِدُون الحياة السياسية منفصلة عن التفكير الفلسفي الحالف.

التفكير الأخلاقي: لم يشأ اتسلر أن يعترف بأن الأخلاق يمكن أن تكون سابقة على الطبيعة ، ولهذا لم يكن من رأيه أن تكون الفلسفة الطبيعية نتاجا للتفكير الأخلاقي وذلك

لأن الفكر يتجه أول ما يتجه إلى الطبيعة الخارجية ويتجه من بعد إلى الطبيعة الإنسانية: لكنه مع ذلك قد عد من بين المصادر المحلية التي صدرت عنها الفلسفة الطبيعية التفكير الأخلاقي الذي وجد عند الحكماء السبعة وعند بعض الشعراء. والواقع أن التفكير الأخلاقي الذي كان في بلاد اليونان يقدّم لنا أول صورة من صور التفكير الفلسفي. وهذا طاهر في جميع الحضارات: فهي تبدأ بأفكار خاصة بالحياة الإنسانية يرتفع بها الإنسان عن مستوى العرف والتقاليد، ويكون في هذه الاعتبارات الأخلاقية عنصر تفكير عقلي طاهر.

لكن هناك عاولات قام بها بعض الباحثين منذ عهد غير قليل أرادوا بها أن يثبتوا أن التفكير الطبيعي سابق على التفكير الأخلامي ، وأن حوادث الطبيعة الخارجية هي التي تحدد وتعطي المقياس والقيم لحوادث الطبيعة الإنسانية بوصفها حياة ومجتمعاً ومن أشهر من قالوا حديثاً بهذا الرأي رينيه برتلو . ففي البحوث التي كتبها في و مجلة الميتافيزيقا العنوان : و الفلك الحيوي والفكر الأسيوي قد حاول أن يشت أن التفكير الطبيعي والمسائل الرئيسية في الطبيعيات هي يشت أن التفكير الطبيعي والمسائل الرئيسية في الطبيعيات هي يلاحظ على هذه المحاولة وعلى كل المحاولات المماثلة لها أنها لم يلاحظ على هذه المحاولة وعلى كل المحاولات المماثلة لها أنها لم يستطع أن تصل إلى تحديد نقطة الابتداء : أهي أخلاقية أم طبيعية . والواقع أن نقطة الابتداء دائماً في كل الحضارات هي النقطة الاخلاقية ، لا المسائلة الطبيعية .

فنحن نشاهد مثلا في الحضارة اليونانية التي نحن بصدد البحث فيها الآن أن التفكير الأخلاقي ظاهر ظهوراً واضحاً في القصائد الهومرية وقد قال ماكس فنت في كتابه و تاريخ الاخلاقي في بلاد اليونان قد سار بأن انتقل الإنسان من الانفعالات التي لا ضابط لها ، إلى الحكمة وإلى الجرأة وبريس ١٩٩٤ - ، أي انتقل من الاخلاق الفردية التي يسودها الهوى ، إلى الاعتراف بقانون كلي ، وهذا القانون الكلي هو الذي يجب أن تسبر على أساسه الحياة الإنسانية . وأول ماظهر هذا القانون ظهر على صورة فكرة القدر ، وهذه الفكرة بدورها قد جرت عدة أفكار إلى جوارها . فالقدر مويرا عمورها قد جرت عدة أفكار إلى جوارها . فالقدر مويرا عمورة كل إنسان أن المنافرة التي المنافرة التي الفرورة التي لا بد لكل إنسان أن

يخضع لها ، وهذه الضرورة يصورها اليونانيون على نحوين : فهناك الضرورة العمياة التي يخضع لها الناس والألهة على السواء والكائنات الحية والكائنات غير الحية أيضاً ؛ وزيوس نفسه ، وهو كبير الألهة ، خاضع لهذا القدر . ولكن القدر قد تُصوَّر على نحو آخر ، وهو أنه القانون الأخلاقي السامي الذي يجب أن يخضع له الإنسان لكي يسير في حياته سيراً مستقيها . فهو القانون الكلي العام الذي يجب أن تخضع له الحياة الإنسانية ، وإلا فإنها ستكون إذاً معارضة للألهة ، وهذا ما يسمى الهوبريس أو القحة .

وهذا التفكير مصدره فكرة التوحيد، أي الرغبة في إيجاد قانون كلي واحد يعترف به الجميع ، ولا يستطيع الإنسان أن يخضع له . وهذا القانون إذا تَصُوّر من ناحية أنه الضرورة المطلقة التي تسير الإنسان دون أن يكون نخيراً في أفعاله ، يؤدي إلى نظرة تشاؤم في الوجود . وهذه النظرة نجدها واضحة عند ثيوجنيس، وهي نزعة تميل إلى التشاؤم وتعد الحياة كلها شرأ . وأكبر عمثل لهذه النزعة التصورات التي قيلت خاصة بالإله ديونيزوس. وكانت الوسيلة للخلاص من هذا التشاؤم ، أي للخلاص من هذه الضرورة ، الالتجاء إما إلى الطقوس الديونيزوسية أو إلى الطقوس الأورفية ، وهي طقوس تقوم خصوصاً على إمكان نسيان التشاؤم وآلام الحيأة عن طريق السُّكر . أما إذا تصوّرت الضرورة على النحو الثاني بحسبانها قانوناً عاماً يسيِّر الأشياء في الطريق المستقيم ، فإن فكرة القدر تنقلب إذاً إلى فكرة هي فكرة العدالة δίκη وهذه المدالة تقتضى بدورها المقاب لأن الذي لا يخضم للقدر بوصفه عدالة يكون مُذنباً وهذا الذنب لا بد أن يكفر عنه ، وهذا التكفير هو عقاب الآلهة للشخص: فالجريمة والعقاب هنا مرتبطان أشد الارتباط . ولذا فإذا كان في العالم شر ـ كها كعانا إلى القول بذلك تصور القدر على النحو الأول ـ فإن هذا السر ضروري أيضاً في الوجود ، لأنه عبارة عن التفكير الذي يكفِّر به إنسان عن خطاياه : فوجود الشر طبيعة في الوجود من حيث إنه ممثل العقاب.

لكن يلاحظ مع هذا أن هناك \_ إلى جانب الشر \_ يوجد الخير ، وهو اتباع القانون العام ، قانون العدالة . فهذه النظرة الجديدة إذا نخالفة للنظرة الأولى من حيث إنها نظرة تفاؤ ل ، بينيا الأولى نظرة تشاؤ م . وفكرة العدالة هذه فكرة لعبت دوراً خطيراً في التطور الفلسفى طوال العصر السابق

لسقراط، بل نجدها عند أفلاطون وعند أرسطو كذلك. والشيء الرئيسي الذي يجب علينا أن نستخلصه من هذا كله هو أن الغرض من إيجاد هذه الأفكار وهي القدر والعدالة . . . الخ هو إيجاد نظرة واحدة في طبيعة الحياة الإنسانية بدلا من أن تُترُك إلى الاعتبار الشخصي وإلى الهوى الفردي . ولقد كان اليونانيون ، وبخاصة الأيونيون ، يشعرون شعوراً قوياً حين نشأت الفلسفة ، وقبل هذا عند ما نشأ التفكير الأخلاقي ، إلى إيجاد الوحدة ، بعد أن رأوا أن الوجود كله تغير . فأرادوا عند هذا التغير أن يطلبوا وحدة في الوجود، وكان هذا التغيير الذي استرعى انتباههم موجباً للدهشة ، والدهشة كيا يقول أفلاطون وأرسطو هي أول التفكير الفلسفي أو هي الدافع إلى التفكير الفلسفي بوجه عام ، فدفعت أول ما دفعت إلى هذا التفكير الأخلاقي فنشأت الوحدة في الحياة الأخلاقية ؛ ودفعت ثانياً عند طاليس ومن وليه من الفلاسفة السابقين على سفراط إلى نشدان وحدة في الطبيعة كما رأينا ذلك من قبل حين قلنا إن الفلسفة لا تبدأ حقاً بطاليس إلا من أجل أن طاليس قال إن الأشياء واحدة ، أي من حيث إن مرجعها جميعها إلى شيء واحد .

ومن هنا نستطيع أن نعد أن هذا النوع من التفكير الأخلاقي كان هو العنصر الأساسي الذي دفع أو الذي عمل على إيجاد الفلسفة . فإلى جانب العنصر الصوفي الذي ذكرناه من قبل ، يجب أن نعد أيضاً العنصر الأخلاقي بوصفه عنصراً أساسياً ومصدراً نشأت عنه الفلسفة . وظاهر من كل الأقوال التي بقيت لنا من الفلاسفة السابقين على سقراط أن تفكيرهم كان مطبوعا بهذا الطابع الأخلاقي إلى أبعد حد. فنحن نجد أولا أن ديوجانس اللاثرسي ينسب إلى طاليس أنه قال إن كل شيء خاصع للضرورة، ويأتي بعد طاليس انكسمندريس فيقول إن الوجود نشأ من الانفصال أو الابتعاد ، من حيث إن نوعا من النزاع قد نشأ في الوحدة الأولى التي هي اللا محدود أو الأبيرون απειρον. فأصل الوجود إذاً عند أنكسمندريس هو هذا العامل الأخلاقي ، أي النزاع؛ ولو أنه يجب أن يلاحظ هنا أن الاتفاق اتفاق شكل أو في اللفظ فحسب، أكثر من أن يكون اتفاقا في المعنى ؛ فإن هؤلاء الفلاسفة لم يصلوا إلى درجة من التجريد تسمح لهم بأن يستخدموا الفاظا غير هذه الألفاظ الحسية . ولهذا فإنا لا نستطيع أن نأخذ بالرأي الذي قال به ألبير ريفو في كتابه و مشكلة الصيرورة وفكرة المادة في الفلسفة اليونانية منذ البدء حتى ثاوفرسطس ،

(باريس سنة ١٩٠٦) حيث يقول إن كتاب وفي الطبيعة على الأنكسمندريس أولى به أن يُعدّ بحثا في الأخلاق من أن يعد بحثا في الطبيعة أخطأنا بحثا في الطبيعة أخطأنا فهم المقصود من الكتاب خطأ تاماً . ويأتي بعد هذا هرقليطس فيقول إن العدالة أو الضرورة هي القانون الذي يسير عليه القانون باسم اللوغوس ، ويصوره تصويراً حسياً ، على شكل النار . كذلك الحال عند برمنيدس : نشاهد أن العدالة هي الحارسة لباب الحقيقة في قصيدته وفي الطبيعة » ونشاهد أن العدالة هي عنده أن الضرورة هي الأساس في كل الوجود ، ويسميها عنده أن الضرورة هي الأساس في كل الوجود ، ويسميها وهيمرمينيه ». وقصيدته التي تكون هذا الكتاب تقوم كلها على أفكار أخلاقية صرفة ، وهذه الأفكار هي التي تكون مذهبه الطبيعي كله .

ثم يجعل أنبادوقليس من مبدأين رئيسيين من المبادى، الاخلاقية، هما المحبة والكراهية المبدأين اللذين يكونان الوجود ؛ فمن طريق المحبة تتكون الأشياء ، وعن طريق الكراهية تنفصل الأشياء ؛ والعالم يخلق من الخليط بأن تؤثر الكراهية فيه ، وهذه الكراهية هي التي تفرق أجزاءه ، فينشأ عن هذه التفرقة هذا الوجود . ويأتي بعد ذلك الحبّ ، فيخمع هذه الأشياء المتغرقة ، ويرجعها إلى الوحدة الأولى . وهكذا تتعاقب مملكتا المحبة والكراهية وبين مملكة الواحد والآخر فترة سكون ، كما سنرى ذلك مفصلا فيها بعد عند كلامنا عن مذهب أنبادوقليس .

والذي يعنينا من هذا كله هو أن التصورات الأخلاقية هي التي أعطت لأنبادوقليس فكرة المبادىء الطبيعية ، أي أن المبادىء الطبيعية كانت على غرار المبادىء الأخلاقية ، فالأخلاق عنده كانت إذاً المصدر الذي عنه صدرت الأفكار الطبيعية . وليوقيس يقول أيضاً بالضرورة ويجعل من هذه الضرورة القانون الذي بسببه انفصلت الذرات من الخليط الأول وانحدرت في الكون من أجل تكوين الأشياء .

وهكذا نجد دائماً عند هؤلاء الفلاسفة السابقين على سقراط أن التفكير الأخلاقي كان المصدر الذي صدرت عنه تصوراتهم للطبيعة ، أي أن الفلسفة عندهم قد نشأت عن مصدر أخلاقي . بل استمرت هذه الأفكار الأخلاقية حتى عند أفلاطون ، فإنا نجد مثلا أن أسطورة الإر في المقالة العاشرة من و الجمهورية ، تقوم على فكرة أخلاقية صرفة ؛

وه طيماوس ، تلعب فيها التصورات الأخلاقية أخطر دور، ومعروف أن ه طيماوس ، هذه هي التعبير الكامل عن مذهب أفلاطون في الطبيعة .

والخلاصة التي نستخلصها من كل ما قلناه ، هي أن المصادر التي نشأت عنها الفلسفة اليونانية مصادر متعددة من ناحية أخرى . فهي متعددة سواء نظرنا إلى نشأة الفلسفة اليونانية على أنها نشأة علية خالصة ، أو على أساس أن هذه النشأة قد عملت فيها أيضاً أفكار أجنبية . فإذا نظرنا إليها على أنها نشأت عن مصادر علية فحسب ، فإنا نرى أن نشأة هذه الفلسفة لم تكن عن مصدر واحد كها قال يوثل الذي أرجع هذا المصدر الواحد إلى التصوف ، وإنما كان هناك إلى جانب التصوف مصدر هام ، لا يقل أهمية عن المصدر الأول ، هو التفكير الأخلاقي ، لان الأفكار الرئيسية في الأخلاق قد نقلها الفلاسفة الطبيعيون من ميدان الحياة الإنسانية إلى ميدان الحياة الخارجية فصوروا الطبيعة الخارجية على أساس الطبيعة الإنسانية . ولهذا فإن نيتشه كان عُقاً كل الحق حين قال إن الفلسفة بدأت بأن انتقلت التصورات الختية فاصبحت تصورات موضوعية .

# خصائص الفلسفة اليونانية في العصر الثاني

خلف العصر الأول من عصور الفلسفة اليونانية للعصر الثاني طائفة من المعتدات الدينية والقواعد الأخلاقية والمذاهب الطبيعية . إلا أن هذه المعتقدات الدينية كانت لا تقوم على علم حقيقي بالألحة ودراسة صحيحة لمذاهب الدين وأوضاعه ؛ كها كانت القواعد الأخلاقية عادات وتقاليد اكثرها شعبي ، أو عبارات استخلصت عرضاً على يد بعض من يسمون باسم الحكهاء ، ولم تكن تكون مذهباً أخلاقياً بالمعنى الصحيح ، لأنها لم تقم على قاعدة من العلم ولا منهج بالمعنى الصحيح ، لأنها لم تقم على قاعدة من العلم ولا منهج الأخرى فلسفة ذات وجه واحد : إذ كان رجال هذا العصر يعممون هذه الصفة ويجملونها الأساس في كل شيء ؛ كها يعممون هذه الصفة ويجملونها الأساس في كل شيء ؛ كها يقولون بجداً واحد يرجعون إليه كل شيء في الوجود . أي

ولكن الحياة الفكرية والروحية في بلاد اليونان بدأت

تتطور تطوراً هاثلا في القرن الخامس قبل الميلاد: إذ أخذت المعتقدات الدينية تفقد ما لها من ثقة ونفوذ عند الطبقة المثقفة بأسرها ، واتسع مدى الإنكار عند الكثيرين حتى شمل وجود الأفقة أنفسهم . فلم يعودوا بهم يؤمنون . ثم إن مطالب الحياة ، من الناحية الأخلاقية ، قد اتسعت وتشعبت حتى أصبحت تلك القواعد الساذجة التي وضعها من يسمون باسم الحكياء غير كافية لإشباع الحاجات الجديدة التي وجد اليونانيون أنفسهم فيها إبان تلك الفترة . وإنا لنلاحظ أن المعادات الشعبية ، وأن يكونوا دعاة إقامة مذهب في الأخلاق المادات الشعبية ، وأن يكونوا دعاة إقامة مذهب في الأخلاق على أساس من العلم الصحيح ومنهج في البحث مستقيم ، ولكنهم هم أنفسهم لم يستطيعوا أن يقيموا هذا المذهب ، بل ولكنهم هم أنفسهم لم يستطيعوا أن يقيموا هذا المذهب ، بل التغيرات الجديدة في تركيب الدولة أن تجعل النظر إلى مكانة الفود ومكانة الدولة تختلف عها كانت الحال عليه من قبل .

فجاء السوفسطاثيون وعبروا أحسن تعبير عن هذه الحال التي وجد فيها اليونانيون أنفسهم إبان ذلك الحين، وكانوا بعنايتهم بمشاكل الإنسان وانصرافهم عن دراسة مشاكل الطبيعة الخارجية عثلين لهذا الإنكار الذي شعر به الناس بإزاء المذاهب الطبيعية القديمة ؛ وكانوا بهذا أيضاً المنادين أو الممهدين لقيام نوع آخر من الأبحاث مختلف كل الاختلاف، موضوعه الإنسان. كما أنه، من ناحية نظرية المعرفة ، كانت مصادر المعرفة التي وثق بها السابقون قد تزعزع أساسها إلى حد كبير: فالمعرفة الحسية التي كانت المصدر الأول للمعرفة قد ثار عليها فلاسفة كثيرون من قبل أمثال هرقليطس وبرمنيدس وديموقريطس وأنكساغورس. ولم تكن حركة السوفسطائية \_ كها رأينا في و ربيع الفكر اليونان هـ حركة هدم بقصد الهدم المجرد ، وإنما كانت حركة هدم لبناء جديد ؛ لأنها كانت تعبر عن روح العصر ، وروح العصر لم تكن تمثل ارتخاء ونفاداً في قوة الروح اليونانية ، بل كانت تمثل ، على العكس ، قوة جديدة شاعت في هذه الروح ، فشعرت برغبة ملحة في إيجاد نظرة جديدة في الوجود ؛ ومن هنا نفهم بماذا تختلف النزعة السوفسطائية عن نزعة الشكاك في العصر الثالث من عصور الفلسفة اليونانية . فإن نزعة السوفسطائيين تمثل فيضان قوى الروح اليونانية ، بينها نزعة الشكاك غثل ، على العكس من ذلك ، نفاد هذه القوى واضمحلالها.

فكان لا بد إذن ، تبعاً لهذا ، من أن يتخل الناس مذهباً جديداً في الأخلاق والدين والمعرفة بوجه عام . ولما كان المصدر الأول لفساد المذاهب الموروثة في هذه النواحي كلها هو المنبج الذي سار عليه السابقون ـ ففساد الدين كان مرجعه علم قيامه على العلم الصحيح، وفساد الاخلاق يرد الى عدم وضعها على أساس من النظر المستقيم ، وفساد الفلسفة الطبيعية راجع إلى عدم إحاطتها بكل ما يقتضيه الموجود ـ نقول إنه نظراً إلى هذا كله ، كان لا بد أن تبدأ الفلسفة الجديدة من طريق نخالف للطريق الأول ، أي كان عليها أن تبدأ من الطبيعة كي تصل يوماً ما إلى الإنسان .

ومن أجل هذا كانت الخاصية الأولى من خصائص الفلسفة الجديدة أنها بدأت بالبحث في العلم والمدركات أو التصورات: من حيث قيمة هذه التصورات، وإمكان المعرفة، والمنهج الذي يجب أن يسير عليه الإنسان كي يصل إلى المعرفة، أما نقطة الابتداء في العلم فيجب أن لا تكون الأشياء الخارجية بما هي خارجية، بل ماهيات الأشياء: فيتجه البحث أولا إلى الماهيات ويعد الوجود الخارجي ثانويا بالنسبة إليها، أما الوجود الأول والحقيقي فهو وجودها ولمنات قبل فلسفة طبعيات، أما المنهج فيجب أن لا يكون كانت قبل فلسفة طبعيات. أما المنهج فيجب أن لا يكون منهجاً قاصراً، كما كانت الحال عند الفلاسفة السابقين ؛ بل وغتلف الصفات التي تتضمنها الماهية. فلا مناص إذن من تحلل الماهية من أجل استخراج كل الصفات التي تدخل تحمل المناح وهذا هو ما يسمى باسم المنهج الديالكتيكي.

أما من ناحية موضوع العلم ، فإن العلم يجب أن يتجه إلى الإنسان في كل مظاهره أولا وقبل كل شيء . ومن أجل هذا سيكون للأخلاق المقام الأول . أما الطبيعيات ، فعل الرغم من العناية بها ، فإنها ستأتي في مكان ثانوي ، لأنه لما كان الوجود الحقيقي عند الفلسفة الجديدة هو وجود الملهيات ، فإن هذا الجزء الخاص بالماهيات سيكون الجزء الرئيسي ، وستكون الطبيعيات في مركز ثانوي بازائه . وهذا الجزء من الفلسفة المتعلق بالماهيات هو ما بعد الطبيعة ؛ أعني من هذا كله أن الطبيعيات ثانوية بالنسبة إلى ما بعد الطبيعة . من هذا كله أن الطبيعيات ثانوية بالنسبة إلى ما بعد الطبيعة . أمن أما الأخلاق فسيكون لها ، كما قلنا المقام الأول بل والوحيد

عند سقراط ، فإن هذا لم يبحث في شيء غير التصورات والمفائل . وكذلك الحال بالنسبة إلى أكثر المدارس السقراطية الصغيرة مثل الميغارين والقورينائين . وأرسطو نفسه الذي جعل للطبيعيات أهمية كبيرة ، وتوسع فيها الكثير من التوسع ـ يذكر صراحة في المقالة الأولى من كتاب وما بعد الطبيعة » (ف٢ ص٨٩٨ ب٤ - ١١) أن الطبيعيات ثانوية بالنسبة إلى ما بعد الطبيعة ، لأن هذه أرفع العلوم من حيث الموضوع وهو الله ، وشرف كل علم بشرف موضوعه .

فمن هذه النواحي الثلاث إذن سنجد الفلسفة الجديدة غتلفة كل الاختلاف عن الفلسفة القديمة . وهذا في الواقع ما فعله سقراط وأفلاطون وأرسطو أجمعون . فإن فلسفتهم متجهة إلى الإنسان وإذن ستكون أخلاقية ؛ ونحوالماهيات في نظرية المعرفة ، فهي إذن معنية بالبحث في نظرية المعرفة بوجه عام ؛ ونحو وجود الماهيات بوصف الوجود الحقيقي ، فستكون إذن فلسفة مثالية وعلى الرغم من كل الاختلافات الجزئية التي نشهدها لدى هؤلاء الفلاسفة الثلاثة ، فإنه من الواضح أنهم متفقون جميعاً في هذه الصفة ، صفة المثالية : فأرسطو لا يقل مثالية عن أفلاطون لأن الوجود الحقيقي عنده هو أيضاً ليس وجود المادة بل وجود الصورة وكل ما هنالك من خلاف بينه وبين أفلاطون في هذا الصدد هو في أن أفلاطون جعل الصور مفارقة ؛ أما أرسطو فقد جعل الصورة والهيولي توجدان معاً غير منفصلتين ، بل نذهب إلى أبعد من هذا فنقول : إن هذا يؤذن بأن أرسطو كان مثالياً مغالياً ، لأنه لم يقل إن وجود الصورة يجب أن يكون ملازماً لوجود الهيولي إلا لأنه يريد أن بجعل الوجود الحقيقي دائهاً هو وجود الصورة أو الماهيات. إذا سيكون كل وجود ـ في هذه الحالة ـ مرتبطاً بوجود الماهية ، مما يضفي على الماهية قوة أعظم في الوجود .

وهكذا نرى أنه بينها كان اتجاه الفلسفة اليونانية في العصر الأول إلى البحث في أصل الأشياء وجوهرها وعد هذا الجوهر جوهراً مادياً صرفاً ، كان اتجاهها في العصر الثاني إلى البحث في الماهيات أولا ، وإلى حسبان أن الماهية الحقيقية أو الوجود الحقيقي ليس الوجود المادي بل الوجود الروحي أو وجود الماهيات وبعد أن كانت المعرفة في العصر الأول ساذجة لم تحاول أن تمتحن نفسها وأن تعرف القواعد التي يجب أن تصدر عنها ، نرى البحث تسير عليها والمصادر التي يجب أن تصدر عنها ، نرى البحث

في العصر الثاني يتجه إلى أصول المعرفة ، وأي هذه الأصول جدير بالثقة فيه ، وأي منهج يجب أن يسلكه الإنسان لكي يصل إلى معرفة الحقائق . فهناك إذن من ناحية ، مثالية تعارض تلك المادية المتعلقة في العصر الأول ، ومن ناحية أخرى بحث في نظرية المعرفة يقابل الثقة العمياء بالحس كها كانت موجودة في العصر الأول أيضاً .

إلا أنه يجب ألا نفهم ـ من كون فلاسفة هذا العصر الثاني يقولون بأن الوجود الحقيقي هو وجود الماهيات أو التصورات أو المدركات أن هؤلاء الفلاسفة نزعوا نزعة مثالية مطلقة وحسبوا الوعي أو و الأنا ، هو كل الوجود ـ كيا سنرى ذلك فيها بعد في الفلسفة الحديثة في المثالية الألمانية وبخاصة عند فشته ـ فإن مثل هذه المثالية المطلقة لم تظهر في بلاد اليونان ، كما أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه المثالية أو هذه النزعة الذاتية في مقابل الموضوعية ، التي ظهرت جلياً عند فلاسفة هذا العصر الثاني تختلف اختلافاً بيناً عن الذاتية كيا ظهرت في العصر الثالث: فإن الذاتية في هذا العصر الثالث جعلت النظر تابعاً للعمل وجعلت القيمة العليا للنظرات الأخلاقية أو للمسائل العملية ، بينها على العكس من ذلك نجد أن ذاتية هذا العصر الثاني كانت تجعل النظر قبل العمل ، بل إنها أرجعت العمل كثيراً إلى النظر ، فنجد أن أرسطو يحسب أن الفضيلة الكبرى أو فضيلة الفضائل هي النظر، وكذلك الحال سواء عند أفلاطون أوعند سقراط.

كما أنه يلاحظ أن فلاسفة العصر الثالث لم يعنوا بالطبيعيات أية عناية ، أما في العصر الثاني فإننا نرى أنه . على الرغم من أن سقراط لم يعن إلا بنظرية المعرفة والأخلاق . فإن أفلاطون قد جعل الطبيعيات جزءاً مكملا للأخلاق ولنظرية المعرفة ، ولمذهبه في الوجود . ثم إن أرسطو امتد بالطبيعيات فأعطى لها أعظم صورة وصلت إليها حتى العصر الحديث . . كما أن فلاسفة العصر الثالث : إما أنهم أرادوا أن ينصرفوا عن العالم الخارجي ، وإما أنهم لم يجدوا من وسيلة إلا الحضوع التام لما تقتضيه الطبيعة ، وإما أن يكونوا متصوفة زهاداً . وعلى المكس من ذلك كان فلاسفة العصر الثاني لا يفرقون تفرقة كبيرة بين السياسة وبين الأخلاق ، فأفلاطون يعنى كثيراً ببيان الصلة بين الأخلاق الفردية وواجبات يعنى كثيراً ببيان الصلة بين الأخلاق الفردية وواجبات المولة ، وأرسطو يكرس جزءاً كبيراً من بحوثه للسياسة ، ويجعل السياسة مرتبطة بالأخلاق تمام الثاني لم يجاول جزءاً كبيراً من بحوثه للسياسة ، ويجعل السياسة مرتبطة بالأخلاق تمام الثاني لم يجاول

الفصل بين السياسة والأخلاق، ولم يفعل كيا فعل رجال العصر الثالث حين انتهى بعضهم، وهم الأبيقوريون، إلى أن الفضيلة العليا هي الاكتفاء بالذات والانصراف التام وعدم التأثر بالطبيعة الخارجية أو بأي شيء خارجي، كيا هو واضح في الفكرة المعروفة عندهم باسم عدم الاكتراث، وكيا فعل البعض الآخر وهم الرواقيون حين قالوا إن الفضيلة الكبرى هي الخضوع والتسليم لكل ما تأتي به الطبيعة، وهذا ما يسمى باسم الأتركسيا ؛ كيا أن النزعة العالمية نزعة التحلل من الوطن وحسبان الوطن هو العالم، وهي التي ظهرت جلياً في العصر الثالث، هذه النزعة كانت مجهولة تقريباً لدى رجال العصر الثاني.

ومن هذا كله نستطيع أن نجد خصائص الروح اليونانية ظاهرة كل الظهور في العصر الثاني ، وإن كانت تلكُ الخصائص قد بدأت تضمحل شيئاً فشيئاً حتى في هذا العصر نفسه . وفلسفة العصر الثاني يمثلها ثلاثة فلاسفة عظام : أولهم سقراط ، وثانيهم أفلاطون ، وثالثهم أرسطو . وهؤلاء جيعاً يرتبطون برابطة التلمذة كها أن الخصائص التي ذكرناها عن العصر الثاني نجدها واضحة لدى هؤلاء الثلاثة جميعاً . فسقراط يقول إن المعرفة الحقيقية هي معرفة الماهيات ويرجع الفضيلة إلى المعرفة ، فيقول إن الأخلاق نفسها تقوم على الماهيات بمعنى أن الفضيلة هي العلم ، والعلم هو علم بالماهيات، فالفضيلة مرجعها في النهاية إذن إلى الماهيات. وأفلاطون يرتفع بهذه الماهيات عن الوجود الحسى فيجعل لها وجوداً مستقلاً مفارقاً للموجودات، قبائلا إن صلتها بالموجودات الحسية هي صلة مشاركة فحسب . وأرسطو يقول إن وجود الصورة هو الوجود الحقيقي ، أما وجود الهيولي فوجود من الدرجة الدنيا . والفارق بينه وبين أفلاطون ، هو أن أفلاطون يجعل الصورة مفارقة للموجودات المحسوسة ، بينها أرسطو يجعل الصورة والهيولى متصلتين ، وهو إنما يلجأ إلى هذا لأنه وجد أن الهيولي لا يمكن أن يكون لها وجود إلا إذا كانت الصورة موجودة معها ، لأنها المصدر لوجودها وماهيتها ، فإذا ذهبت الماهية ذهب الباقي أو العرض ؛ والهيولي عند أرسطو هي انفعال صرف تجري فيها التغيرات ، فلا يمكن إذن أن يكون لها وجود حقيقي ، إلا عن طريق الصورة ؛ ولهذا نرى أن وجود الصورة يجب أن يكون متصلا دائماً أبداً بوجود الهيولي .

وهكذا نجد أن الخصائص التي ذكرناها عن هذا

العصر توجد كلها عند ممثلي هذا العصر جيعاً . إلا أن هناك مدارس صغيرة وجدت إلى جانب هؤلاء ، وانحرفت بعض الإنحراف عن رؤساء المدارس التي هي تابعة لها . وهذه المدارس أشهرها ثلاثة بالنسبة إلى سَقراطً ، وواحدة بالنسبة إلى افلاطون ، وواحدة اخرى بالنسبة إلى أرسطو . والمدارس الأولى الثلاث تسمى باسم المدارس نصف السقراطية وهي الميغارية والكلبية والقورينائية. أما مدرسة أفلاطون فهي الأكاديمية ، ومدرسة أرسطو هي المشائية . والشيء الذي يفرق بين هذه المدارس من ناحية وبين رؤ ساء هذه المدارس من ناحية أخرى هو أن هذه المدارس اتجهت مندفعة في تيار معين انحرف بها عن مؤ ..س المدرسة ، فجعلها أقرب إلى مدارس العصر الثالث منها إلى مدارس أو رجال العصر الثانى: فبعضها اتجه نحو ذاتية مغالبة كها فعل الكلبيون مثلا والقورينائيون ، واتجه بعضها إلى الأبحاث المنطقية وانصرف بها كثيراً عن الأبحاث الأخلاقية ، كها فعلت المدرسة الميغارية . أما مدرسة أفلاطون فقد تأثرت كثيراً بالمدرسة الفيثاغورية وانحرفت انحرافاً كبيراً عن روح مؤسسها . كذلك الحال في المدرسة المشائية ، فقد اتَّجه بعضها نحو الطبيعيات ولم يجمع بين الطبيعيات وبين المنطقيات والأخلاقيات كها فعل رئيس المدرسة ، وانصرف بعضها الآخر إلى الأخلاق واللاهوت على حساب بقية الفلسفة . ومن هذا كله نستطيع أن نقول إن هذه المدارس جميعاً كانت تبارأ جانبياً إلى جانب التيار الكبير الذي مثله كل من سفراط وافلاطون وارسطو .

## خصائص الفلسفة اليونانية في العصر الثالث

وصلت الفلسفة اليونانية إلى أعلى درجة استطاعت أن تبلغها عند أرسطو وأفلاطون . فالفلسفة الطبيعية قد أقيمت على قواعد مينافيزيقية وأصبحت تكون نظرة شاملة في الوجود ، ولم يقتصر النظر على الناحية المادية من الطبيعة ، بل اعترف بوجود ثنائية مطلقة لا سبيل إلى القضاء عليها في داخل نظام الوجود ، وهي الثنائية بين الروح وبين المادة ، أو بين الميولي وبين الصورة . والفلسفة الاخلاقية قد تكونت بين الميولي وبين الصورة . والفلسفة الاخلاقية قد تكونت وأصبحت ذات أساس ثابت بالنسبة إلى هذه الحضارة اليونانية ، إذ أكبل ما بدأه سقراط ، ولم تعد الاخلاق مجموعة من الاقوال المتناثرة التي لا تسري فيها وحدة ولا تقوم على قواعد مينافيزيقية عددة ؛ وارتبط ما بينها وبين السياسة ، فلم قواعد مينافيزيقية عددة ؛ وارتبط ما بينها وبين السياسة ، فلم

يعد للواحد وجود دون الأخر؛ ونظرية المعرفة قد أخذت وضعها الصحيح، وأضيف إليها - خصوصاً عند أرسطو - تحديد دقيق لمعاني الألفاظ، ونُظر إلى كثير من المشاكل المتافيقية نظرة ثابتة واسعة تقوم على أساس الإدراك العقلي يخضع له من قوانين؛ ويذا بلغت الفلسفة - بالمعنى الدقيق - أعل درجة قُدر لها أن تبلغها في هذه الحضارة . ثم أضيف إلى الفسفة البحث العلمي بمناه الدقيق : فإلى جانب فلسفة التصورات التي بدأت بسقراط وبلغت نهايتها عند أرسطو، نجد أن المنهج العلمي القائم على الملاحظة ، بل وعلى شيء من التجربة ، قد أخذ مكانة إلى جانب منهج التصورات أو المنهج الملاحكيكي .

إلا أنه إذا كانت الفلسفة قد بلغت عند أرسطو أعلى ما قُدّر لها أن تبلغه ، فإن هذا ليس معناه أن المشاكل التي عرضت للفلاسفة اليونانيين قد وجدت حلَّها النهائي ، بلُّ ظلت هناك عدة مشاكل تركتها هذه الفلسفة دون حل ، أو حلتها على نحو غير مُـرُض . فهذه الثنائية بين الروح وبين المادة ، أو بين الهيولي والصورة ، وهي الثناثية التي أكدُّها أفلاطون إلى أقصى حد ، لم يستطع أرسطو\_ على الرغم مما قام به من نقد لمذهب أفلاطون . أن يقضى عليها ، بل ولا أن يخفف منها ، فأصبحت الفلسفة تبدأ داثماً من التصورات ، وتنتهى دائها إلى التصورات . ثم إن الصلة ـ تبعاً لهذا ـ بين الجواهر المتحققة في الخارج ، وبين التصورات المناظرة لها في الذهن لم تحل عند أرسطو على نحو مقنع. هذا إلى ان المنهج العلمي كان في الغالب مقصوراً على المنهج الديالكتيكي، وهو منهج له من العيوب ما لكل فلسفة تصورية من عيوب التجريد المطلق ، وعدم إمكان الرجوع إلى التجربة ، وقيام تعارض شديد بين التجربة وبين التصور .

هذا إلى أن الفلاسفة اليونانيين جميعاً قد صدروا في كل أبحاثهم ونظراتهم في الوجود عن ثقة مطلقة في الموجودات الحارجية ، أي أنهم لم يشعروا بعد بما هناك من نضاد بين العقل أو القوة المدركة وبين الأشياء التي هي موضوع الإدراك ، وإنما كانوا يوفقون ، أو بتعبير أدق ـ لأن التوفيق لا يأتي إلا بعد التمييز ـ كانوا لا يميزون بين الذات والموضوع ، عما جعل فلسفتهم خليطاً من الموضوعية والذاتية . ثم إن البحث العلمي ، إذ قام عل أساس فلسفة التصورات ، لم يكن من المستطاع أن يؤدي إلى نتائج ثابتة ؛ فالتقلم العظيم يكن من المستطاع أن يؤدي إلى نتائج ثابتة ؛ فالتقلم العظيم

الذي لقيه العلم في العصر الحديث ، إنما يقوم على أساس إدخال التجربة والمشاهدة في كشف الحقائق العلمية ، أما التصورات وتحليلها فهي خطوة ثانوية تأتي بعد التجربة والمشاهدة . ومرجع هذا كله من ناحية إلى فلسفة التصورات ، ومن ناحية أخرى إلى عدم إدراك التعارض بين الموضوع .

إلا أن هذا التعارض بين الذات والموضوع كان بطبعه غريباً عن الروح اليونانية ، لأن من خصائص هذه الروح القول بالانسجام بين العالم الخارجي والعالم الباطن ، وبين العالم الأكبر وبين العالم الأصغر ، فلم يكن من الممكن إذاً ، ما دام هذا في طبيعة الروح اليونانية أن يجد ما يخرجها عن هذا الوضع . وهذا لم يكن مقدَّرا لهذا النقص أن يُصلح بعد أرسطو . أما المنهج العلمي ، فقد كانت تُعُوزه الأجهزة التي يكن بواسطتها أن تُمين الظواهر تعييناً دقيقاً . ولم يكن من شأن الروح اليونانية أن تدخل صناعة فنية بالمنى الحقيقي ، شأن الروح اليونانية أن تدخل صناعة فنية بالمنى الحقيقي ، المني أن الذين تلوا أرسطو ما كان لهم أن يزيدوا الميناً يعتد به ، على ما فعله أرسطو ومن سبقه .

فهذان العيبان إذاً \_ ونعني بها عدم إدراك التعارض بين الذات والموضوع، مما أدَّى إلى عدم تحليل طبيعة المعرفة ، وبالتالي طبيعة الوجود ، تحليلًا دقيقاً ؛ ثم عدم إقامة البحث العلمي على أساس المشاهدة والتجربة . ، نقول إن هذين العيبين إذاً كان مقدراً لما أن يظلا كذلك . فإذا كانت فلسفة التصورات قد وصلت عند أرسطو إلى أعلى درجة ، فلم يكن من المنتظر إذا أن يقوم الفلاسفة الذين أتوا بعده بكشف جديد لا في الفلسفة العلمية ، ولا فلسفة الوجود ، ولا نظرية المعرفة . إنما كان عليهم أن يعنوا بدراسة مسألة لم تكن في الواقع بذات أهمية كبرى بالنسبة إلى دور الحضارة ، في الحضارة اليونانية ، ونعني بها مسألة الأخلاق . ويفهم من الأخلاق هنا ، الأخلاق الفردية ، أي المتعلقة بتحقيق السمادة للفرد أو للمجموع بوصفه مجموعة أفراد . فمثل هذه الفلسفة الأخلاقية التي تعتد بالفردية وتنشد الخلاص ، لا يمكن أن توجد بشكل واضح في دور الحضارة ، لأن الإنسان في هذا الدور لا يستطيع أن يميز تمييزاً كبيراً بين الحياة العملية الخارجية ، وبين الفكر والحياة الباطنة . ومثل هذا التمييز هو الأساس في كل بحث أخلاقي فردي، لأن الشعور بالشخصية \_ ونقصد بالشخصية هنا الذات المفردة \_ لا يكون

واضحاً إلا في دور المدنية ، فيا يقوم من أبحاث حول الشخصية لا يوجد بالتالي إلا في الدور الاخبر .

والحياة السياسية اليونانية كانت تؤذن بهذا أيضاً ، فبعد موقعة كيرونيا سنة ٣٣٨ ، فقد اليونانيون استقلالهم وفقدوا حريتهم الفردية ، وارتفعت بذلك الحواجز التي كانت تفصل فصلًا دقيقاً بين اليونانيين وبين المتبربرين أو الأجانب . ثم جاء الإسكندر ففتح أبواب الثقافة اليونانية للشرق، وفتح بذلك أبواب الثقافة الشرقية لليونانيين ، فحدث عن هذا الامتزاج بين الثقافتين مزيج جديد هو ما يسمى باسم « الهلينيُّة ». وبهذا التزاوج بين الثقافة اليونانيـة والثقافـة الشرقية حدث نوع بما يسميه اشبنجلر باسم والتشكل الكاذب . . فقد تقابلت هنا حضارتان ، أو بالأحرى تقابلت حضارة واحدة قد بلغت أوجهًا ، مع حضارة أخرى أو ثقافة قد انحلت منذ زمن طويل ، ولم تبق فيها إلا حياة ضئيلة . وحينئذ استطاعت الثقافة اليونانية في بادىء الأمر ، أن تفرض سلطانها: فبعد أن كان كانت الثقافة الشرقية قائسة، انتصرت الثقافة اليونانية على الثقافة الشرقية . لكن - كها عدث دائماً من امتزاج جنس أعلى بجنس أدنى ـ حدث فساد وانحطاط في مستوى الجنس الأعلى لحساب الجنس الأدني . وهكذا حدث بالنسبة إلى الحضارة اليونانية: إذ غنرتها الحضارة الشرقية بما فيها من تهاويل وأمور تتصل بالخوارق والسحر، وما فيها من أديان بالمعنى السحري الصوفي ـ فخضعت الثقافة اليونانية لهذه العناصر الأجنبية السحرية ، ومن ثم أخذت في الاضمحلال حتى أتت على نهايتها . وهكذا كان الاسكندر الأكبر\_ بفتحه لبلاد الشرق\_ محنةً شديدة على الروح اليونانية ، لأنه أدخل فيها عناصر شرقية ، فمسخ تفكير الحضارة اليونانية ووضعها في قوالب لا تتلاءم مطلقاً مع طبيعتها ، فكانت نتيجة هذا التغير في الوضع السياسي أن تحولت النظرة من الوجود ومن الفكر ، إلى السلوك والعمل . فلم يعد المفكر ينشد من وراء تفكيره أن يُدرك مظاهر الوجود ، وأن يتبين ما فيه من قوى ، وأن يفسر ما تخضع له الطبيعة من قوانين ، وإنما أصبح كل همه \_ ما دام هذا كله لا يعنيه في شيء ـ أن يوجد لنفسه قواعد للسلوك . والمقصود بالسلوك هنا ، المعنى الضيق للكلمة ، أي سلوك الفرد بإزاء نفسه \_ إن صح هذا التعبير \_، بمعنى انعكاف الفرد على ذاته ، ومحاولته إيجاد طمأنينة سلبية بالنسبة إلى نفسه . لأنه لما كان قد فقد حريته في العالم الخارجي ، فقد راح ينشد نوعاً من الحرية في العالم الباطن ؛ ولما كان قد فقد استقلاله

السياسي ، فقد انصرف عن السياسة انصرافاً تاماً ، وأصبح يقرق بين السياسية والأخلاق ، فلم تعد السياسة واجبات المواطن وحقوقه . وإنما أصبحت مجموعة القواعد التي يصل الإنسان باتباعها إلى السعادة الفردية ؛ والسعادة هنا إنما هي الأطمئنان الشخصى .

وبـذهاب الـروح القـوميـة ، وفقـدان الاستقـلال السياسي ، لم يعد المفكر أو الفيلسوف ينظر إلى الوطن بحسبانه الوحدة الأولى التي يتجه إليها كل تفكيره ، ولم يعد يفرق بالتالي بين نفسه وبين الأجانب، أي بين اليونان والمتبربر، لكي يحافظ بهذا على الأبعاد ـعل حد تعبير نيتشه ؛ وإنما أصبح المفكر اليوناني ـ بعد أن فقد كل شخصيته ـ ينظر إلى جميع الناس بحسبانهم إخواناً ومواطنين عالمين ـ إن جاز مثل هذا التناقض في الحدود ـ أي أن اليوناني قد أصبح يعدُّ نفسه غير مرتبط بمدينة ، وبالتالي خاضعاً لقوة خارجية لا يتبين مداها ، وهذا معناه أنه قد فقد بوجه عام كل شخصيته السياسية ولم يعد من الممكن أن يعنى بالسياسة بمعناها الحقيقي، لأن السياسة بمعناها الدقيق لا يمكن أن يشتغل بها إلا من عرف الحرية واستطاع أن يوفق بين الأخلاق والسياسة ، وبالتالي أن يجعل الاثنين شَيئًا واحداً ، فمن هنا نرى أن الاتجاه في التفكير قد انصرف من النظر إلى العمل أولا ، ثم إن هذا العمل قد امتاز بصفة جديدة وطابع خاص لم يكن معروفاً من قبل . وهاتان الخاصيتان نجدهما واضحتين كل الوضوح في المذاهب الفلسفية التي نشأت بعد أرسطو، من رواقية وأبيقورية وشكيّة لأن هذه المدارس كلها قد انصرفت عن النظر الفلسفي الصرف وعن التفكير المجرد العاري عن العمل ، إلى الأخلاق العملية والسلوك .

وهذا ظاهر جداً بالنسبة إلى الأبيقوريين والشكاك . فالأبيقوريون لم يعنوا عناية صحيحة بالمسائل الطبيعية ونظرية المعوفة ، والشكاك كانوا أولى الناس بالا يعنوا بشيء من هذا ، نظراً إلى أنهم كانوا يشكون في إمكان المعرفة المجردة ، ويقولون إن مقياس المعرفة هو العمل والتحقق في الواقع، فكانوا تبعاً لهذا لا يقيمون أي وزن للتفكير النظري بمعناه الصحيح . أما الرواقيون ، فلئن عنوا بشيء من الطبيعيات ومن نظرية المعرفة وخصوصاً المنطق ، فإكان ذلك إلا مقدمة ووصيلة للغاية الأولى وهي الفضيلة والأخلاق العملية ، لأن المعرفة الطبيعية أو المنطقية كانت عند الرواقيين دائماً وسيلة إلى المجاد المعرفية الأخلاقية ، حتى إن المعيار في المنطق قد أصبح إيجاد الفضيلة الأخلاقية ، حتى إن المعيار في المنطق قد أصبح

هو الفضيلة الأخلاقية ! وهكذا نرى أنه حتى الذين عنوا بشيء من الطبيعيات ، قد جعلوا مركز الطبيعيات ثانوياً بالنسبة إلى مركز الأخلاق .

والخاصية الثانية \_ وهي انطباع الاخلاق بطابع جديد ـ

نراها كذلك واضحة في هذه التيارات الثلاثة : فهذه الأخلاق الجديدة لم تكن أخلاقاً إيجابية \_ كها كانت الحال عند سقراط وأفلاطون وأرسطو من قبل \_ وإنما كانت أخلاقاً سلبية ، كل ما ترجوه أن تحقق للفرد شيئاً من الطمأنينة السلبية على صورة الاتركسيا عند الأبيقوريين ، وعلى صورة الخلو من الانفعال (أو الأباتيا) عند الرواقيين ، ثم على صورة التوقف وتعليق الحكم والفعل عند الشكاك . وتمتاز هذه الطمأنينة السلبية أولاً برجوع الإنسان إلى نفسه وانعكافه على ذاته ، وعدم عنايته بشيء يتصل بالخارج وبالكون الأكبر . وتمتاز ثانياً بأنها تنشد الحلو من الانفعال وصفاء النفس من كل تأثرات وجدانية ؛ كما تمتاز ثالثاً بأنها سلبية ، أقرب ما تكون إلى الصوفية الأخلاقية . وهذه الصوفية الأخلاقية . وهذه الصوفية الأضرح في هذه التيارات الثلاثة جيعاً .

هذا فيها يتصل بفقدان اليونانيين استقلالهم السياسي . وأما فيها يتصل بنفوذ الأفكار والثقافة الشرقية إلى الحضارة اليونانية ، فإننا نجد أن هذا قد أنتج آثاراً عدة في التفكير الفلسفى . فقد امتاز هذا التفكير أولا بميل إلى الدين ، وليس المقصود بالدين هنا ، الدين كها كان يفهم من قبل في دور الحضارة اليونانية ، وإنما الدين هنا هو الأخلاق ( اليونانية ) منظوراً إليها من ناحية ضيقة، بمعنى أن الدين هو وسيلة الخلاص. وفكرة الخلاص هذه من الافكار التي تلعب الدور الأكبر في الدين على النحو الجديد، ذلك لأن الدين بالمعنى القديم قد فَقِد، لأن الدور الذي نحن بصدده هو دور الإلحاد الملازم دائياً لدور المدنية. فلم يعد واحد من الفلاسفة يؤمن بالآلهة القدماء أو يؤمن بقوة عليا هي المثل الأعلى الذي يضع فيه الإنسان كل آماله. وإنما أصبح هؤلاء \_ تبعأ لنظريتهم الأخلاقية ـ ينظرون إلى الله بحسبانه وسيلة أو بوصف محقَّقاً للخلاص الأخلاقي، أعنى أن الدين قد طبع بطابع أخلاقي صرف: وكان طبيعياً من أجل هذا أن تجد الأفكار الشرقية المتصلة بـالمتوسطات مجالًا واسعـاً في تصورات هـذا العصر الدينية. وعلى هذا بـدأ الاعتراف بـوجود هـوة بين المتنـاهي واللامتناهي يظهر.

#### Lorenzo Valla

من رجال النزعة الانسانية في ايطاليا في عصر النهضة. ولد حوالى سنة ١٤٠٧، وتوفي سنة ١٤٥٧ في روما.

كان ذا نزعة عقلية جريئة، كانت إرهاصاً بكثير من الأراء التي ظهرت في الفكر الأوربي فيها بعد: في الدين، والمنطق، والقانون، وتطبيق النقد في الفلسفة والدراسات الكلاسيكية والتاريخية.

وقد تعلم في روما، ثم في فرنتسه. وقام بالتدريس في أماكن كثيرة في ايطاليا. ووجد في نابلي في الملك ألفونس الخامس، ملك أرغون وصقلية حامياً وراعياً له، واتخذه كاتباً له، وكلفه بمفاوضات سياسية وهو الذي أنقذه من براثن محاكم التفتيش. وفي سنة ١٤٤٨ عينه نقولا الخامس، البابالذي اعتل عرش البابوية في سنة ١٤٤٨، سكرتيراً رسولياً، وجدد تعيينه البابا الذي خلصه.

وأول كتبه المعروفة لنا هـو حوار دفي اللذة، De voluptate (وقد اشتهر بهذا الاسم وإن كان المؤلف عنونه بعنوان: وفي الخير الحقيقي، وفيه ببين أراء الرواقيين، والأبيقوريين والمسيحيين. وفيه يبين أن الأخلاق المسيحية أسمى من الأخلاق الرواقية والأخلاق الأبيقورية، لكنه في نفس الوقت بدافع عن آراء الأبيقوريين التي أساء الناس فهمها، وأبدى إعجاباً وتعاطفاً مع مذهب اللذة الابيقوري. والمحاور الممثل للرواقية يدافع عن فكرة الشرف أو الأمانة honestas أو الفضيلة عند الرواقيين. والمحاور الأبيقوري يجيبه بشكيل مسهب مدافعاً عن الطبيعة وعن المنفعة ويقول إن المنفعة هي اللذة. واللذة سيدة بين وصيفاتها، أما الفضيلة فهي مومس بين زوجات. وبدخل المحاور الثالث، الممثل للأخلاق المسيحية، في الحوار وينتقد رأي سابقيه: الرواقي والأبيقوري، ويقرر أن المسيحي الحقيقي ينبغي عليه أن يزدري أعراض هذه الحياة الدنيا وأن يركزُ عَلَى المسرات التي تنتظره في السهاء، ولهذا فإن اللذات التي ينبغي على المسيحي أن ينشدها ليست لذات هذه الدنيا.

وفي أثناء وجوده في بلاط ألفونسو الخامس في نابلي (١٤٣٥ ـ ١٤٣٨) ألف ثلا محاورة بعنوان دفي حرية الإرادة، فيها يناقش آراء بؤتيوس فيحرية الإرادة التي عرضها في كتابه

والسلوى بالفلسفة و. فيميز ثملاً بين علم الله السابق، وهو لا يمكن أن يقال عنه إنه سبب إراداتنا، من إرادة الله. وتنبؤ الله تنبؤاً دقيقاً بأن يوداس الاسخريوطي سيخون المسيح ليس غدراً ليوداس لكن ثلا لا يخوض في مسألة: هل إرادة الله، ولا سبيل إلى إنكارها، تقضي على حرية اختيار الإنسان. إن مشيئة الله لا يعرفها الناس ولا الملائكة ؛ ونحن نستند إلى الإيمان، لا إلى احتمالات البراهين العقلية.

والكتاب الثالث الجدير بالذكر هو كتابه: والجدله Dialectica، وهو كتاب مهم من حيث انه هاجم منطق أرسطور وقد طبع بعد وفاة قلا بنصف قرن. فهو يطالب بالتخلص من التشقيقات الجوفاء في المنطق والمشاحنات اللفظية العابثة. ويقول: ودعنا نسلك مسلكاً أبسط وأكثر اتفاقاً مع الحسّ الطبيعي والاستعمال الشائع. وإن على وبساطة و فعثلاً بدلاً من استعمال كلمة entitas شيءاً، ولا معنى لقول أرسطو إن موضوع ما كلمة entitas نستعمل كلمة entitas نستعمل الطبيعة هو والموجود عما هو موجوده لان هذا يوهم أن كلمة بعد الطبيعة هو والموجود عما واختراً مقولات أرسطو العشر إلى اثنين فقط هما: الكيف، والفعل. وانتقد كثيراً من الفروق التي وضعها المدرسيون في العصور الوسطى مثل: الفروق التي وضعها المدرسيون في العصور الوسطى مثل:

وفي كتابه دأناقات اللغة اللاتينية، يحلل استعمال كثير من الألفاظ اللاتينية.

# مجموع مؤلفاته

نشر Eugenio Garin مجموع مؤلفاته مع مقدمة، في تورينو سنة ١٩٦٢.

# مراجع

- Girolamo Maucini: Vita di Lorenzo Valla. Firenze, 1891.
- F. Gaeta: Lorenzo Valla, Filologia e storia nell'umanesimo italiano, 1955.
- J. Sandys: History of Classical Scholarship from the Sixth Century B. C. to the End of the Middle Ages, Vol. II, pp. 66-70, 1908.

ابيقوره

10- وفي العلاج من العضب.

# نشرات ومراجع

طبع مجموع الرسائل الأخلاقية تحت عنوان دأخلاقيات Moralia في باريس سنة ١٨٤١ (الأصل اليونان مع ترجمة لاتينية)؛ كما طبع الأصل اليوناني في مجموعة تويبنر Tcubner في ليبتسك في ٢ مجلدات كما طبع مع ترجمة انجليزية في مجموعة Loeb Classical Library في لندن.

- R.M. Jones: The Platonism of Plutarch. Menarha, Wisconsin, 1916.
- D. Bussi: Il pensiero morale, pedagagico, religioso di Plutarco. Firenze, 1927.
- K. Ziegler: «P. von Chaironea», in Pauly- Wissowa, XXI, Coll. 636-962.

فن

#### John Venn

منطقي انجليزي، ولد في دريبول Drypool (في إقليم Hull) في سنة ١٩٣٣، وتوفى في سنة ١٩٣٣. تعلم في كلية Casius في حميردج من سنة ١٨٥٣ إلى سنة ١٨٥٧. وصار زميلاً وبقي في هذه الكلية طوال ٢٦ سنة، إلى يوم وفاته، وكان رئيساً لها في العشرين سنة الأخيرة من إقامته بها. ورئيسم كاهناً في سنة ١٨٥٨، وقام لكنه عاد إلى كمبردج مدرساً في كلية Casius في سنة ١٨٥٨، وقام بعدري العلوم الأخلاقية. وتزوج في سنة ١٨٦٧، لكنه تأثر بمعلقاته مع هنري سدجوك ولاأدريين آخرين في جامعة بمعردج، كما ناثر بكتابات أوجستيس دي مورجن، ويول، وأوست ملى هندول اهتمامه من اللاهوت إلى المنطق. وفي سنة ١٨٨٣ تخلى عن وظيفته اللاهوت إلى المنطق. وفي سنة ١٨٨٣ تخلى عن وظيفته المدينية، لكنه لم ينسحب نهائياً من الكنيسة.

وأهم مؤلفاته هي:

1771

١ ـ ومنطق الحظو The Logic of chance ، لندن سنة

فلوطرخس

#### **Plutarchus**

مفكر ومؤرخ فلسفة ومؤرخ سياسي يوناني، ولد في خيرونيه Cheronea (بإقليم بوثتيا في اليونان) حوالى سنة ٢٦ بعد الميلاد.

تعلم الفلسفة على يد أمونيوس في أثينا وصار من أتباع الأفلاطونية. وفي الاسكندرية اتقن مناهج الفيلولوجيا. وزار روما مرتين على الأقل، لكنه أمضى معظم حياته في مسقط رأسه، خيرونيه، حيث تولى بعض الوظائف المحلية. وحوالى سنة ٩٥ بعد الميلاد صار كاهناً مدى الحياة في معبد دلف.

ويحتوي ثبت المؤلفات المنسوبة إليه على نحو من مائقي كتاب أو رسالة، لكن البعض منها منحول، كها أنه فقدت بعض مؤلفاته. وتأتي أهمية بعض مؤلفاته من كونها حفظت موادّ ماخوذة عن مؤلفات مفقودة لكتاب قدماء. ومؤلفاته كلها باليونانية.

أما من الناحية الفلسفية والدينية فقد كان فلوطرخس خصمًا للخرافات والأساطير وتولى الدفاع عن العبادات الوثنية بتأويلها تأويلاً فلسفياً وكان خصمًا للرواقية وللأبيقورية، على السواء. والنزعة الغالبة عليه هي الأفلاطونية، لكنه مع ذلك تأثر ببعض آراء أرسطو والفيثاغوريين. واهتم بمشكلة الشرّ، فوجد الأصل فيه راجعا إلى المادة. وأقرّ بوجود الجن وبتدخلهم في شؤون العالم والناس.

ويهمنا من مؤلفاته كتبه التالية في الفلسفة وتاريخها:

۱ ـ دجني سقراط؛ De genio Socrate .

۲ ـ والأراء الطبيعية التي يرضى بها الفلاسفة، De وقد ترجمه إلى العربية قسطا بن الوقا، ونشرناه ضمن كتابنا: وفي النفس، لأرسطو، ويعد من الكتب المنحولة على فلوطرخس.

٣ ـ دالمسائل الأفلاطونية،

€ ـ دمفارقات السرواقييين 4 . repugnantiis

- ٥ ـ 1في الفضيلة الأخلاقية..
- ٦ دفى الفضيلة والرذيلة.
- ٧ ـ وفي أنه يمكن تعلم الفضيلة.
  - ٨ ـ امأدبة الحكماء السبعة،
- ٩ ـ ولا يمكن المرء أن يعيش سعيداً إذا اتبع مذهب

۲ ـ والمنطق الرمزي، Symbolic Logic، لندن سنة ۱۸۸۱؛

The ومبادىء المنطق التجريبي أو الاستقرائي، Principles of Empirical or inductive Logic لندن سنة ١٨٨٩.

وإسهامه الرئيسي هو في المنطق ومناهج البحث العلمي. وفي كليها تابع جورج بول، وجون استورت مل؛ وقد دافع عن كليها ضد هجوم استانلي جفونز من ناحية، وهجوم المناطقة المثاليين من ناحية أخرى (برادلي، بوزنكيت). ويذكر له خصوصاً ابتكاره لأشكال هندسية للتعبير بها عن القضايا، ومنها ما يعرف بشكل قن (راجع كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي»).

وفي ومنطق الحظه يقرر أن احتمالية الأحداث لا تقوم في مقدار الاعتقاد الذي من المعقول أن نوليه للأحداث، بل في الوفرة الإحصائية لحدوثها في الصنف الجنسي للأحداث التي تنتسب إليها. ويمعنى آخر يقرر أن العالم يشتمل على سلسلة من الأحداث المتشابة التي يمتزج فيها عدم الاطراد في تلك الحواص مع الانتظام وفي نهاية المطاف». فالقول باحتمال غط ما من الأحداث مرده إلى القول بوفرة حدوث تميل إليها هذه الأحداث. ولهذا فإن هذا الاحتمال ليس أمرأ ذاتياً، بل هو أمر موضوعي تجريبي.

# مراجع

- J.A. Passmore: A Hundred Years of philosophy. London, 1957, pp. 134-6.
- J.M. Keynes: Treatise on Probability. London, 1921.

#### فنك

## **Eugen Fink**

من أتباع ظاهريات هسرل، ألماني.

ولد في كونستانس في سنة ١٩٠٥، وتوفي في يوليو سنة ١٩٧٥.

تتلمذ على هسرل في جامعة فرايبورج ــ ان ـ بريسجاو. (جنوبي المانيا)، وصار مساعداً له. وقام بالتدريس في جامعة كيلن، ثم عاد استاذاً في جامعة فرايبورج ـ أن ـ بريسجاو.

وقـــام بـالـدفـاع عن ظاهريات هسرل ضد هجوم أنصار الكنتية الجديدة، وذلك في مقال نشره في سنة ١٩٣٣ بعنوان: وفلسفة الظاهريات عند هسرل في مواجهة النقد المعاصره.

ثم أخذ يشق طريقه الخاص: فعني بتحليل فكرة الصورة، وذلك في بحث بعنوان: والامتثال والصورة، (سنة ١٩٣٠)، ثم في نقده نظرية أفلاطون في المحاكاة وموضوع المرآة، وذلك في بحث بعنوان: واللعب بوصفه رمزاً للعالم، (سنة ١٩٦٠).

وأصدر بحثاً عن وفلسفة نيتشه (سنة ١٩٦٠)، وفيه قرر أن عور فلسفة نيتشه هو والتقابل بين الوجود والصيرورة وحول هذا المحور تدور الموضوعات الأساسية في فكر نيتشه: موضوع المعادلة الانطولوجية الأساسية وهي: المرجود= القيمة، وموضوع إرادة القوة، وموضوع العود الأبدي، وموضوع موت الله، وموضوع الإنسان الأعلى.

وأشرف على سمينار عن هيرقليطس، بحضور هيدجر، خلال شتاء سنة ١٩٦٧ في جامعة فرايبورج. وقد ميز هيدجر بين الطريق الذي اتخذه هو، والطريق الذي اتخذه فنك في تفسير هيرقليطس، فقال مخاطباً فنك: وإن طريقك في تفسير هيرقليطس يبدأ من النار ويمضي إلى اللوغوس، أما الطريق الذي اتبعه أنا فيبدأ من اللوغوس ليمضي إلى اللاغوس، إلى اللاغوس.

(دهیرقلیطس: ترجمة فرنسیة ص ۱۵۷، بــاریس، جالیمار، سنة ۱۹۷۳).

وله في الظاهريات وهسرل دراستان أخريان: دراسة في «التحليل القصدي» (نشر في مجموع بعنوان: «المشاكل الحالية في الظاهريات»، سنة ١٩٥٧ عند الناشر دكليه دي براوش، ودراسة بعنوان: «فلسفة هسرل الأخيرة في فترة فرايبورج» [نشر في كتاب: «ادموند هسرل (١٨٥٩ ـ ١٩٥٩)].

ونذكر من مؤلفاته الأخرى:

ـ والميتافيزيقـا والموت، اشتـوتجرت، سنـة ١٩٦٩ ويحتوي على محاضراته في الفصل الدراسي الثاني سنة ١٩٦٤.

- ـ والمكان، والزمان، والحركة،
- ـ والوجود، والحقيقة، والعالم،
  - ـ دالكل واللاشيءه.

## مراجع

- Claude Roëls: «Eugen Fink (1905- 1975)», in Les Etudes Philosophiques, Janvier- Mars 1976, pp. 117-118.

### فوجت

#### Karl Vogt

عالم حيوان الماني، ولد في جيسن في ٥ يوليو سنة ١٨٩٧، وتوفي في جنيف في ٥ مايو سنة ١٨٩٥ كان من غلاة المادية، وهو القائل إن المخ يفرز الفكر، كما يفرز الكبد الصفراء، ووقع في مساجلة حادة معر. أجبر جبله وإيمان الفحام والعلم. مساجلة ضدر. أهجنره (جيسن، سنة ١٨٥٤). ومن مؤلفاته الأخرى: درسائل فسيولوجية (اشتوتجرت سنة ١٨٤٥ ـ سنة ١٨٤٧)؛ دصور من حياة الحيوان، فرنكفورت سنة ١٨٥٧؛ وعاضرات في الإنسان، جيسن سنة ١٨٦٧؛ ومن حياتي، اشتوتجرت سنة ١٨٩٧،

## مراجع

- J. Jang: Karl Vogts Weltanschauung. Paderborn, 1915.
- H. Mistelli: Karl Vogt. Zürich, 1938.

# فولكلت

#### Johannes Volkelt

فيلسوف ألماني ولىد في Biala- Bielitz (في إقليم غاليسيا) في ٢١ يوليو سنة ١٨٤٨، وتوفى في ليبتسك في ٩ مايو سنة ١٩٣٠.

تعلّم في فينا وبينًا وليبتسك، وصار مدرساً للفلسفة في جامعة بينًا في سنة ١٨٧٦، ثم أستاذاً في جامعة بازل (١٨٧٩ ـ ٩٤)، ثم في ليبتسك حتى سنة ١٩٢١.

تأثر بهيجل وأدور دفون هرتمن في الميتافيزيقا، ويشوبنهور والرومنتيك الألمان في علم الجمال، ويكنت في نظرية المعرفة.

وعنده أن والواقع هو التحقيق الذاتي للقيمة المطلقة» والميتافيزيقا ينبغي ألا تقتصر على الفروض المستمدة من نتائج العلم، بل عليها أن تضع فروضاً من المبادىء الكلية للواقع وأن تتادى إلى المطلق.

ومن مؤلفاته: ونظرية المعرفة عند كنت محلّلة وفقاً لبادئها الأساسية، (ليبتسك، سنة ١٨٧٩ء، دحول إمكان الميتافيزيقا، [هبرج وليبتسك سنة ١٨٨٤]، والتجربة والفكر، تأسيس نقدي لنظرية المعرفة، (ليبتسك، سنة ١٨٩٩)؛ دمشاكل عصرية في علم الجمال، (منشن، سنة ١٨٩٥)؛ دمذهب وعلم جال ما هو مأساوي، (منشن، سنة ١٩١٠)؛ دمذهب علم الجمال، في ٣ أجزاء (منشن، ١٩٠٥ - ١٩١٤).

## مراجع

- Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, I, Leipzig, 1921.
- O. Hallesby: Joh. Volkelts Erkenntrnistheorie.
  Erlangen, 1969.

## فورليندر

#### Karl Vorländer

مؤرخ للفلسفة الماني. ولد في ماربورج في ٢ يناير سنة ١٨٦٠، وتوفى في مونستر في ١٩٢٨/١٢/٦. وكان أستاذاً للفلسفة في مونستر منذ سنة ١٩١٩.

وكان اشتراكياً. ولهذا حاول إثبات وجود ارتباط ضروري بين كُنْت. وكان هو ينزعمنزع الكنتية الجديدة. وبين كارل ماركس. وسعى إلى اتمام الاشتراكية الماركسية باخلاق مستمدة من فلسفة كنت، إذ في ذلك الأساس لأخلاق اشتراكية بالمعنى العلمى.

# ومن أهم مؤلفاته:

- ـ وإمانويل كنت، في جزءين، ليبتسك، سنة ١٩٧٤.
  - \_ وكارل ماركس، ليبتسك، سنة ١٩٢٩.
- ـ وتـاريخ الفلسفـة،، في مجلدين، ليبتسك، سنـة

نوريه

بالاقناع والبرهان العلمي.

وانتغاء النجاة فر إلى بيزانسون Besançon مسقط رأسه، وقام بحمايته زوج أخته وكان رئيساً للجنة الثورية في بيزانسون. واضطر فوريه إلى الانخراط في سلك الجندية في الفرقة الثامنة للفرسان المطاردين Chasseurs à cheval، وبقي الحدمة العسكرية بضعة أشهر سيتذكرها حين يصف الاعمال الكبيرة للجيوش الصناعية في مدينته الفاضلة، الفائلستير Phalanstère.

ولما سُرَّح من الجندية بعد أشهر قليلة بسبب اعتلال صحته، وضع مشروعاً لتغيير المصالح المالية في الجيش (وكان الكثيرون قد كوّنوا ثروات طائلة على حسابها!). وقدَّم هذا المشروع إلى حكومة الإدارة Directoire، لكن مشروعه لم يُلتقت إليه.

وفي سنة ١٧٩٦ عمل فورييه مندوباً لبقال في مرسليا، كلّفه بمهمة غريبة هي أن يلقي في البحر شحنة من الأرز، مضارباً على حدوث أزمة غذائية.وفي سنة ١٨٠٠ نراه يعمل سمساراً في ليون Lyon. ويدأت حينئذ شهرته، لأنه كان يكتب مقالات في جريدة Bulletin de Lyon. وفي ١٧ ديسمبر سنة ١٨٠٣ تكهن في إحدى المقالات بحدوث اضطرابات سياسية كبيرة ويإقامة تحالف ثلاثي أوربي من فرنسا وروسيا، من الممكن أن ينتهي بحرب بين فرنسا وروسيا.

وفي هذه الفترة بدأ فورييه يخطط لمشروعه الإصلاحي الكبير. فأرسل في ٤ نيڤوز nivose سنة ١٧ (بتقويم الثورة الفرنسية) رسالة مطوّلة إلى وزير العدل، عُرِفت باسم «رسالة إلى القاضي الأكبر، عُرَض فيه الخطوط الجوهرية لمشروعه الطوباوي الفلنستير.

وقد صدق مبشليه Michelet حين قال إن وليون المحبى التي ضبيعت فورييه، ذلك أن مدينة ليون كانت في ذلك الوقت تعج بالعمال الفقراء البائسين إلى أقصى حد فقد كان أجر العامل اليومي آنذاك لا يزيد عن خسة عشر سنتياً، بينا كان الكيلو من الجبز يساوي عشرة سنتيمات. وفي نفس الوقت كثرت فيها الجمعيات المتفاوتة في السرية: من دعاة الإصلاح، والثيوصوفيين ووالإشراقيين، عالسية من كا نوع. والناس والمتمدينون، على حد تعبير فورييه: ويزدادون غني بالأوهام كليا زاد فقرهم في القدرة، إن الشقاء

#### Charles Fourier

## مصلح اجتماعي فرنسي

ولد فرانسوا ـ ماري ـ شارل فورييه في مدينة بيزانسون (في شرقي فرنسا قرب سويسرة) في ٧ أبريل سنة ١٧٧٧، وكان أبوه تاجراً في الأجواخ والعطور، واختبر في سنة ١٧٧٦ رئيساً للمحكمة التجارية في بيزانسون، وتوفي هذا الوالد في منذ ١٧٧٨

وتعلم شارل في مدرسة بيزانسون الثانوية، ويعد ذلك أودع عند تاجر في ليون للتمرين على الأعمال التجارية، وواصل التمرين في باريس وروان. وفي إثر ذلك عين مستخدماً لدى تاجر كبير في ليون في سنة ١٧٩١. وهيًّا له عمله فرصة الأسفار في شي أنحاء فرنسا: فزار مرسليا وبوردو، وخارج فرنسا: فزار هولنده وألمانيا. وفي سنة ١٧٩٣ وقد بلغ سنّ الرشد (٢١ عاماً) عاد إلى بيزانسون ليستلم ميراثه من أبيه ومقداره أربعون ألف فرنك، وكان أبوه قد نص في وصيَّته على أن يتسلم ابنه هذا المبلغ بشرط أن يعمل في التجارة. وبعد استلامه ميراثه سافر إلى ليون وأراد أن يشتغل بتجارة خاصة به. فاشترى بالمبلغ قطناً وأرزأ وسكراً ويناً. وكان في ليون في ذلك الوقت اضطراب سياسي شديد. وكانت الطبقة الوسطى تنتسب إلى حزب الجيرونديين، ولها السيادة على المدينة، بينها كان الحزب الآخر المتطرف ضعيفاً، فقامت حكومة والميثاق، Convention المتحكمة آنذاك في باريس بمحاصرة المدينة، وصادر أهل ليون المتاجر في المدينة، ومنها متجر فورييه، للاستعانة بالبضائع في الدفاع وتموين المستشفيات والمحاربين المحاصرين. وكان هذا هو سبب خراب فورييه وإفلاسه، بحسب ما يقوله مترجم حياته Pellarin وهناك رواية أخرى تقول إن السبب في ضياع معظم ثروة فورييه هو غرق سفينة في ليڤورنو كانت محملة ببضائع لحسابه، وذلك في سنة ١٧٩٩.

ومهها يكن السبب الحقيقي في خرابه، فإنه لما دخلت قرات حكومة والميثاق، Convention مدينة ليون، صار فورييه في خطر أكيد لانه كان منها بأن ميوله مع أعداء الثورة الفرنسية. ولهذا السبب تكونت لدى فورييه كراهية شديدة عميقة للثورات وأعمال العنف والإرهاب وأصبح يؤمن إيماناً جازماً بأنه لا سبيل إلى وتغير الحياة، ووإصلاح المجتمع، إلا

الاجتماعي الذي ولده التقدم الصناعي في مدينة ليون قد دفع البائسين والمحرومين إلى نشدان السلوى في التهاويل اليوصوفية والأحلام الطوباوية.

ويفترض بعض الباحثين أن بعض هذه الجمعيات السرية أو شبه السرية كانت تضم فساقاً Libertins بمارسون حرية الجنس. ويفسّرون بذلك كون فوريبه، في «فلنستيره» يدعو إلى الحرية الجنسية، وأنه عرض مثل هذه الأراء في كتابه ودنيا الغرام الجديدة».

وفي سنة ١٨٠٨ نشر فورييه كتاباً ضخياً بغير ذكر اسم مؤلفه والتمويه في مكان طبعه (إذ ورد على الغلاف، ليبتسك، سنة ١٨٠٨) ويقع في ٤٨٥ صفحة (من قطع النَّمَن) ـ عنوانه: ونظرية الحركات الأربع والمصائر العامة». وهو أول كتاب كبير يؤلفه ويعرض فيه مذهبه بالإسهاب والتفصيل. بيد أن هذا الكتاب الغريب لم يحظ بأي نجاح.

وإبان الأيام المائة (وهي الفترة التي عاد فيها نابليون بعد نفيه إلى البا إلى هزيمته النهائية في ووترلو-الفترة من أول مارس سنة ١٨١٥ إلى ٢٢ يونيو سنة ١٨١٥) كان فورييه موظفاً صغيراً في عمدية ليون.

وخلال السنوات الأولى من إعادة الملكية (ابتداء من سنة ١٨١٥)، كان فوريه نشطاً في الانتاج العقلي. فأتم تحرير كتابه دالبحث في التجمع الأهلي الزراعي، الذي سينشره بعد ذلك في سنة ١٨٢٢ في بيزانسون، وسيعيد طبعه في سنة ١٨٣٤ تحت عنوان جديد هو: ونظرية الوحدة الكونية».

وفي سنة ١٨٣٩ أصدر كتاباً آخر بعنوان: والمالم المجديد الصناعي والجماعي، المحديد الصناعي والجماعي، المحديد الصناعي triel et sociétaire وإبتداء من سنة ١٨٣٠ وثق صلاته مع أتباع سان سيمون؛ بيد أنه كان يكره فيهم وبهلوانياتهم الكهنوتية، وما لبث بعض أنصاره أن أحدثوا انشقاقاً داخل الحركة السان سيمونية. ويفضل هؤلاء التلاميذ حظي فورييه في أخريات عمره ببعض الشهرة. وتوفى فورييه في ٩ أكتوبر سنة ١٨٣٧.

# آراؤه الفلسفية

مؤلفات فورييه للى جانب غرابة عنواناتها غريبة التصنيف: فهي سيئة التأليف، حافلة بالتكرار، رديثة العبارة، مشوّشة الموضوعات: يتـوالى فيها الكـلام من

الكونيات إلى نقد المجتمعات المتمدينة، إلى التكهنات الاشراقية، إلى النظريات الاقتصادية، أو تنبؤات غريبة عن تغيرات شديدة في أحوال الجو في مختلف الأصقاع، وعن خلق أنواع جديدة من الحيوان، كل هذا إلى جانب الإعلان عن اصلاحات جذرية في المجتمعات البشرية ووصف رؤى طوباوية لما سيجري في والمدن الخيالية المثالية، التي سماها باسم: الفلنستيرات Phalanstères.

وتقوم آراء فوريه في الاصلاح على أساس نقده للمدنية فقد رأى في المدنية نقائض عديدة وعنيفة ، النزاع بين الجنسين: فالمرأة ضحية ، ولكنها بدورها تنتقم لنفسها من الرجل بالكذب وعدم الأمانة الزوجية بما يولد ألواناً جديدة من الاضطرابات في حياة الإنسان؛ والنزاع بين الآباء والأبناء وعلى وجه العموم: النزاع بين الأجيال بما يولد منازعات وانفعالات؛ وشهوات: فالشباب يطلبون الغرام، والرجال يطلبون المجد، الأولون تحركهم العواطف الغرامية، والآخرون تحركهم المطاخم على الشباب، فيحاول هؤلاء الانتقام عن طريق سلطانهم على الشباب، فيحاول هؤلاء الانتقام عن طريق التمرد والثورة والعنف.

وفضل فورييه هو في محاولة دراسة ومغايرة النواحي الإنسان من كل النواحي في المدنية: خصوصاً في النواحي المعاطفية، والنواحي الاقتصادية. ويتساءل فورييه: كيف يمكن والتخلص من تناقضات هذه المدنية ؟ وكيف يمكن وضع حدّ لهذه الآلام وهذه الحرب الضروس المستمرة بين الفقراء والأغنياء، بين الشباب والشيوخ، بين الأبناء والآباء، بين النساء والرجال ؟

ليس هناك إلا أحد حلين: الحل الذي يقترحه الاخلاقيون؛ والحل الذي يقترحه العلم الديني والاجتماعي الذي أسسه (أو خلقه) فوريه. فالاخلاقيون يطالبوننا بكبت الوجدانات وضبط الشهوات ابتغاء عدم الإضرار بالغير، ويطالبوننا بالتضحية بالذات في سبيل الآخرين، وباحتمال الألم بدلاً من إحداث الألم في الآخرين. وهم يهدفون من هذا إلى إقرار السلام بين الناس. لكن أليس من المفارقة أن نطلب السلام بين الناس عن طريق حربنا لانفسنا ؟! إن الأخلاق مكذا يقول فوريه ليست إلا وعنفاً مزّوقاً، une violence والقيمة التي نعزوها إلى الأخلاق ليست إلا إقراراً بأننا في منتطع حتى الآن أن تحدث الانسجام بين الوجدانات.

حجتهم فيقول: وبل الأخلاق هي الطوباوية utopie...
لأنها هي الحُلم بالخير دون تقديم الوسيلة لتحقيقه ودون منهج نمّاله. والقاعلة الأخلاقية لا تترك لها في النهاية إلا الخيار بين أمرين: اليأس، أو النفاق. وإن الأخلاق تقود إلى الدمار كلّ من يحاول تطبيق مبادئها بدقة، بينها هي تؤدي إلى نجاح من يتخذ منها قناعاً ولا يتخذ منها مرشداً ودليلاً. ع. وبيان ذلك أن من المستحيل القضاء على الغرائز والشهوات. وتجربة الثورة الفرنسية دليل قاطع على إخفاق الحل الأخلاقي. والتيجة لهذا أنه يجب ألا نفرض على الطبيعة الإنسانية بالقهر والقوة نُقُلم المجتمع والمتمدين، (وكلمة ومتمدين، لما المجتمع والقوة نُقلم المجتمع والتمدين، لن ينبغي تغيير نظم المجتمع لتساير الطبيعة الانسانية. ان فورييه لا يريد ان نغير الطبيعة الانسانية.

ولهذا فإن الحل الثاني، وهو الذي يدعو إليه والعلم الليني أو الاجتماعي، يقوم في إشباع شهوات الجميع في إطار الانسجام الكوني. ومن هنا يستهدف التنظيم الفلستيري إلى إشباع الشهوات الأساسية الاثنتي عشرة وهي: خس شهوات حسية تتعلق بالحواس الخمس، وأربع شهوات عاطفية وهي: الصداقة، والحب، والطموح، والعواطف الأسرية، و وثلاث شهوات توزيعية هي: شهوة المنس التي هي مصدر للتنافس وبالتالي للثراء، وشهوة المزية (مثلاً المنزاة في الحب بين الشهوة الجنسية والمتمة الروحية)، وشهوة المغير ( مثلاً من في المعل في الفلنستير أن تشتغل المجموعة في النجارة للذة ساعة، وبعدها تشتغل في حرفة أخرى، وهكذا).

وها هنا ينبغي أن نؤكد أن المجتمع الذي يدعو إلى المجاده فورييه لا يشبه في شيء المجتمع الذي تدعو إليه الماركسية، أو الاشتراكية بوجه عام:

١ ـ فإن فورييه يقرّ بالملكية الحاصة لأدوات الانتاج.

٧ - ويطالب بتوزيع الأرباح بين المساهمين في الانتاج ينسبة مثوية محددة. وهؤلاء المساهمون هم الرأسماليون المساهمون في تمويل الإنتاج، والمخترعون العلميون، والعمال المنقدون للأعمال.

٣ ـ وهو يطالب بزيادة الانتاج باستمرار ابتغاء رفع
 مستوى المعيشة.

إ ويفض التفاوت في الثروات لأنه حافز على المزيد
 من الانتاج ولتحسين لنوعه، فهذا أفضل من المساواة في
 الفقر. لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى تأمين حد أدنى من
 مستوى المعيشة لكل الناس على السواء.

ويشجع على بقاء حافز الربح، إشباعاً لشهوة الطموح عند الإنسان، ودافعاً لزيادة الإنتاج وتحسينه. ويجب ضبط عملية الربح على نحو يؤدي إلى زوال التنازع بين المصالح المتباينة (للمنتجين والمستهلكين، الأرباب العمل والعمال). فمثلا الأطباء في فلنستبر يتقاضون نسبة مثوية من دخل الفلنستبر، وتنزايد هذه النسبة بقدر ما يقل عدد المرضى، نتيجة لتطبيق الطب الوقائي.

ويكفي هذا بياناً حاسهً لكون مذهب فورييه نختلف اختلافاً تاماً عن الماركسية وعن الاشتراكية بعامة.

# تنظيم الفلنستيرات:

اشتهر فوريه بأنه الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى Phalanstères بجمعات مستقلة أطلق عليها اسم Phalanstère: وكلمة فلنستير وقد نحتها فوريه من الكلمتين: Phalange تجمع، جماعة + monastère = دير \_ تدل على الوحدة التي سيتألف منها المجتمع الجديد الذي ينادي به.

فقد رأى أن والدولة، مفهوم واسع جداً ومؤسساتها سرعان ما تتخذ سلطاناً هائلًا مجهول الهوية خالياً من الإنسانية.

ومن ناحية أخرى وجد أن الأسرة خلية اجتماعية ضيقة جداً من شأنها أن تولّد العصبية والحزازات، وفي الوقت نفسه ليس لها من السعة والموارد ما يكفل لها المعاش وحماية أبنائها ضد الأخطار الكبيرة التي تتعرض لها.

فذا رأى أن من الواجب تصوّر خلية اجتماعية أوسع من الأسرة وأضيق من الدولة، وهذه الجماعة هي التي سماها والسرة وأضيق من الدولة، وهذه الجماعة هي التي سماها يكشف لناعن سرّها! \_ بموجبها قرر أن كل وفالانجه أو وتجمّع يجب أن يتألف من ١٦٠٠ فرد تقريباً، وهذا العدد قد تحدد بحسب المهن وبعض الخصائص الناجمة عن التراكيب الوجدانية التي تؤلف الطابع الأصيل لكل فرد!.

والفكرة الأساسية في مشروعه هذا هي إمكان إشباع كل الأذواق حتى الشاذة منها. ويلعّ فورييه في توكيد اختلاف

### مراجع

- Ch. Pellarin: Charles Fourier, Sa vie et sa théorie Paris, 5<sup>e</sup> édition augmentée, 1871.
- H. Bourgin: Fourier. Contribution à l'étude du socialisme français, Paris, 1905.
- H. Bourgin: Etudes sur les sources de Fourier, Paris, 1905.
- Emile Lehonce: Fourier aujourd'hui. Paris, 1966.
- Ondré Vergez: Fourier. Paris, P.U.F., 1969.

## تمولتير

### François Marie Arouet de Voltaire

كاتب ومفكر فرنسي شهير.

ولد في باريس في ٢٤ نوفمبر سنة ١٦٩٤، وكان أبوه موظفاً في غرفة المحاسبات. ولما بلغ التاسعة من عمره دخل كلية لوي ـ لو ـ جران، التي كانت تابعة للطربقة اليسوعية. وبعد تخرجه فيها وهو في السابعة عشرة أراد منه أبوه أن يدرس القانون ليصبح محامياً، لكنه تبرم بدراسة القانون. وعمل في حاشية مركيز دي شاتونيف Marquis de Châteauneuf, سفير فرنسا في هولنده. لكنه وقع في غرام فتاة فرنسية بروتستنتية مهاجرة كانت تعيش في لآهاي (هولنده)، عا أدى إلى إرجاعه إلى باريس، فاستأنف دراسة القانون في مكتب محام ، لكنه لم يمكث هناك طويلًا. ودخل في مسابقة شعرية لنيل جائزة الأكاديمية الفرنسية، فلم يفز بها، لكنه هجا الفائز هجاء لاذعاً بقصيدة أذاعت شهرة فولتير. واتهم بهجاء الوصى على العرش، دوق دورليان، فنفى من باريس طوال عدة أشهر، وذلك في سنة ١٧١٦. وفي سنة ١٧١٧ ـ سنة ١٧١٨ هجا الوصى هجاء مقذعاً واتهمه بأبشع الجراثم، فاودع في سجن الباستيل لمدة أحد عشر شهراً. وخلال سجنه أعاد كتابة مسرحية وأوديب، وشرع في نظم قصيدة تدور حول هنري الرابع؛ واتخذ اسهاً مستعاراً هو الذي عرف به فيها بعد: فولتبر. ومثلت مسرحية وأوديب، في سنة ١٧١٨ فنالت نجاحاً هاثلًا. لكن مسرحياته التالية لم تغلفر بالنجاح. وأتم ملحمته الشعرية عن هنري الرابع، لكن السلطات رفضت الإذن بنشرها لأن فيها تمجيداً للبروتستنتية وللتسامح الديني.

الأفواق في الطعام ولهذا نراه يقرر أنه لا بد لكل وفلانج؛ (= تجمع) من الحصول على ما لا يقل عن سبعة وعشرين نوعاً من الخبز من أجل إرضاء كل الأذواق في «عشاء منسجم».

وفي الفلنستير يلعب الإشباع الجنسى دوراً لا يقل أهمية عن دور لذائذ المائدة. ويسترسلُّ فوريبه في هذا الموضوع ويخوض في تفصيلات تتنافي مع القوانين المرعيّة \_ آنذاك واليوم أيضاً ليتمكن أعضاء الفلنستير من تحقيق شهواتهم الجنسية وحتى تلك التي يخجلون من الإفصاح عنها، ولكنهم ينطلقون إلى تحقيقها سراً. فنجده يشير إلى اللواط والسحاق والاستمتاع بالرؤية الجنسية، والسادية، والمازوخية، والعربدة الجماعية orgies إلخ إلخ. والناس الذين يشاهدون ما يجرى في مجتمع والترخص، الحالي لا يدهشون عما قاله فورييه ولا ينظرون إليه على أنه تهويمات إنسان شاذ مصاب بداء الجنس. أما في ذلك الوقت وإلى وقت قريب جداً لا يتجاوز عشرين سنة، فقد كان ينظر إلى كتابات فورييه في هذا الباب على أنها هلوسة عِنون بالجنس. ولو قورن ما قاله بما يقوله في هذه الأعوام الأخيرة ومفكرونء ووأطباءه مثل هربرت مركوزة والدكتور لرس الرسمام Dr. Lars Ullerstam الطبيب السويدي (في كتابه: والأقليات الجنسية، ترجمة فرنسية، باريس سنة ١٩٦٥) لبدا عشياً عفيفاً عافظاً!

ويعتقد فورييه أن الإنسان الذي يستمتع بكل ما يهوى من ملذات ويتنقل من شهوة إلى شهوة، سيشعر طوال حياته بالانسجام، وبالحضور العيني الملموس للمناية الكلية. وعند فوريه أن البرهان الوحيد المقنع على وجود الله هو السعادة، والسعادة هي الاستمتاع بإشباع كل الشهوات.

### مؤلفاته

- Théorie de quatre mouvements et des destinées sociales, Lyon, 1808.
- Traité de l'association domestique agricole. Paris, 1822- réedité en 1834 sous le litre: Théorie de l'Unité Universelle.
- Le Nouveau Monde industriel et sociètaire, ou inventiondu procédé dindustrie attrayante et combinée, distribuée en séries passionnées. Paris, 1829.

لكنه أفلح في طبعها سرًا في روان Rouen (مدينة في شمالي فرنسا) سنة ۱۷۲۳ وهرّبها إلى باريس، وكـان عنوانها: والعصابة أو هنري الكبيرة.

واشتهر فولتير وصار ذا حظوة في البلاط الملكي، لكن الفارس روهان ـ شابو Chevalier de Rohan- Chabot شهر به على أساس أنه محدث نعمة، وليس من سلالة نبيلة. فردّ عليه فولتر بأهاجي لاذعة انتشرت بين الناس، فانتقم منه هذا الفارس بأن استأجر رجالًا لضرب فولتير. فتحداه فولتير، لكن هذا الفارس استطاع أن يعمل على سجن فولتير في الباستيل، للمرة الثانية، ولم يفرج عنه إلا بشرط مغادرة فرنسا في الحال إلى انجلتيره، فوصل انجلتره في مايو سنة ١٧٢٦. وهنا في انجلتره تعرّف إلى الشاعر الانجليزي الكبير الكسندر بوب Pope وأصحابه، كما تعرّف إلى شخصيات عظيمة المكانة في انجلترة آنذاك. وبدأ في قراءة شكسبير وملتون ودرايدن وبتلر ومؤلفات بوب وأدسون ومسرحيي عصر الإعادة Restoration (إعادة الملكية إلى انجلترة). كذلك اهتم بفلسفة لوك وفزياء نيوتن، وأفاد من المؤلَّمة الانجليز English Deists في نظراته الدينية. وقبلت الملكة كارولينا إهداءه إياها ملحمة وهنرياد، Henriade، وهي تحرير جديد لملحمته الأولى: والعصابة أو هنري الرابع. وبدأ في كتابة وتاريخ شارل الثاني عشر، وفي إعداد المادة لكتابه درسائل عن الانجليزه. وعاد إلى فرنسا في سنة . 1774

واشترى قسائم في يانصيب حكومي وضارب في تجارة القمح، فوفر له كلاهما الأساس لثروة طائلة. وتوثقت علاقته مع مدام دي شاتله، وأقام معها فترات في قصر زوجها في إقليم شمباني، منذ سنة ١٧٣٤. وهنا كتب مسرحيات: وعمده (سنة ١٧٣٤)، كما كتب ورسالة في الميتافيزيقاه، وشطراً كبيراً من كتابه وعصر لويس الرابع عشره (سنة ١٧٥٤) وكتاب وأخلاق الأمم وروحها، وكتاب وعناصر فلسفة نيوتن، (سنة ١٧٣٨). واستطاع بسرحية وأميرة نبرة، التي ألفها بمناسبة زواج ولي العهد (في فيراير سنة ١٧٤٥) أن يستعيد رضا القصر عنه لما فيها من أملن بارع للملك لويس الخامس عشر، بعد أن فقد عطفه لما أن أصدر ورسائل عن الانجليز، ولهذا السبب، ويفضل رعاية مدام دي بومبادور، حظية الملك، عُينَ مؤرخاً رسمياً للملك، وانتخب عضواً في الاكاديمية الفرنسية.

وبسبب هفوة في الحديث أثناء دور لعب ورق في سنة ١٧٤٧ ، اضطر إلى الالتجاء إلى حماية دوقة مين Duchesse de Maine , ومن أجل تسليتها كتب قصة رصادق، وقصصاً شرقية أخرى. ولما سمح له بالظهور في القصر الملكي من جديد، أثار مديحه لمدام دي بومبادور غيرة الملكة فكان على فولتير أن يترك القصر. وتوفيت مدام دى شاتليه في سبتمبر سنة ١٧٤٩، فصار في وسعه أن يقبل دعوة من فريدرش الكبير، ملك بروسيا. فسافر إلى برلين في سنة ١٧٥٠ وقبل أن يكون أحد الأمناء في بلاط فريدرش بمرتب قدره عشرون ألف فرنك مع السكن في أحد القصور الملكية. ودخل في عمليات مالية مشبوهة مع أحد يهود برلين، فاستاء الملك فريدرش، وازداد استياؤه بسبب هجائه لموبرتوي Maupertuis. وفي مارس سنة ١٧٥٣ غادر فولتير الملك فريدرش الأكبر، ولم يُلتقبا بعد ذلك أبدأ. وفي أثناء مقامه في بروسيا، نشر فولتير كتابه وعصر لويس الرابع عشره (سنة .(1701

وفي أثناء عودته قبض عليه في فرنكفورت ممثلو الملك فريدرش ليستردوا من فولتير ديواناً من دواوين شعر الملك. واستقر المقام به في سنة ١٧٥٥ بالقرب من جنيث، وبعد سنة ١٧٥٨ استقر في فرنيه Ferney على مسافة أربعة أميال من جنيڤ.

وفي الفترة من ١٧٥٦ إلى ١٧٥٩ نشر كتابه وأخلاق الأمم وروحها، وقصيدته الشهيرة عن زلزال لشبونة التي سخر فيها من تفاؤل ليبنتس، وقصته الرائعة وكانديد، التي سخرت من تفاؤل ليبنتس أيضاً وقوله وكل شيء هو للأحسن في أحسن عالم، (ليس في الإمكان أبدع عما كان، على حد تمبير أي حامد الغزالي).

وكتب مواد فلسفية ودينية في «الانسكلوبيديا الفرنسية» التي كان يشرف على تحريرها ديدرو ودالمبير، لكن الحكومة الفرنسية أوقفت صدور «الانسكلوبيديا»، كذلك أدانت عكمة (برلمان) باريس قصيدة له عن الدين الطبيعي، فأثار هذا ثاثرته وطالب بسحق «المتعصبين» وضد الدين بوجه عام، نشر كتابات ضد التعصب الديني، وضد الدين بوجه عام، منها مسرحيات تعليمية، ورسائل، وخصوصاً «القاموس الفلسفي» (سنة 1978).

وقام بالدفاع عن ضحايا التعصب الديني في فرنسا، وهيا لهم ملجا في ضيعته في فرنيه. غير أن حكومة جنيف

منعت فولتير من تمثيل مسرحياته ومن إنشاء مسرح فيها. وأيد جان جاك روسو موقف الحكومة السويسرية، فتسبب هذا في قطع الصداقة بين هذين الكاتبين المفكوين الكبيرين، وحدث ذلك في سنة ١٧٥٨.

وسافر إلى باريس في سنة ١٧٧٨ لمشاهدة تمثيل مسرحيته الأخيرة: وأرين، trène، فاستقبل استقبالاً حافلاً تأثر له فولتير تأثراً تسبب في مرضه ثم وفاته في ٣٠ مايو سنة ١٧٧٨ في باريس.

## آراؤه الفلسفية

ونبدأ برأيه في والفلسفة، كها عرضه في والقاموس الفلسفي، يقول فولتبر تحت مادة وفيلسوف،: والفيلسوف، وعب الحكمة، أي الحقيقة. وكل الفلاسفة اتصفوا بهاتين الصفتين؛ ولا يوجد أحد منهم في العصر القديم لم يُعط الناس المَثَلُ على الفضيلة، ودروساً في الحقائق الأخلاقية. وربما كانوا قد أخطأوا جبعاً في الفزياء، لكن الفزياء قليلة التأثير على السلوك في الحياة بحيث لم يكن الفلاسفة في حاجة إليها. وكان لا بد من قرون من الزمان لمعرفة جزء من قوانين الطبيعة. لكن يوماً واحداً يكفي الحكيم كي يعرف واجبات الإنسان.

والفيلسوف لا يتحمّس، ولا ينصب نفسه نبياً، ولا يقول عن نفسه إن الألهة ترحي إليه. ولمذا فإنني لا أضع في مرتبة الفلاسفة: زردشت، ولا هرمس، ولا أورفيوس القديم، ولا أي واحد من أولئك المشرعين الذين افتخرت بهم أمم: كلديا، وفارس، وسوريا، ومصر، واليونان. إن الذين قالوا عن أنفسهم إنهم أبناء الألمة إنما كانوا آباء الخداع، وقد استخدموا الكذب من أجل تعليم حقائق؛ لقد كانوا غير جديرين بتعليمها؛ إنهم لم يكونوا فلاسفة، بل قصاراهم أنهم كانوا كذابين ذوى فطنة.

لا مناص ـ وهذا أمر ربما يدعو إلى سربلة الشعوب الغربية بالحجل والعار ـ من الذهاب إلى نهاية المشرق للعثور على حكيم بسيط، بغير مظاهر ولا خداع، كان يعلم الناس أن يعيشوا سعداء، وذلك قبل ستة قرون من الميلاد، في وقت كان فيه كل (بلاد) الشمال يجهل كيفية استعمال الحروف (الكتابة)، وكاد اليونانيون فيه يبدأون في التميز بالحكمة وهذا الحكيم هو كونفوشيوس، الذي لم يشا ـ وكان هو الوحيد في هذا بين المشرعين ـ أن يخدع الناس أبداً. أية قاعدة

للسلوك أعطيت للناس على الأرض كلها أجمل من تلك التي أعطاها ؟:

ودبّروا الدولة كها تدبّرون الأسرة؛ ولا يمكن تدبير الأسرة إلا بإعطائها المثل والقدوة.

والفضيلة يجب أن تعمّ الحراث والحاكم.

واهتم بالوقاية من ارتكاب الجرائم ابتغاء التقليل من
 الاهتمام بالمعاقبة عليها.

 وفي أيام حكم الملكين الطيبين يأو وكسو كان الصينيون طيبين؛ وفي أيام حكم الملكين الفاسدين كي وشو كان الصينيون سيئين.

وعامل الأخرين بما تعامل به نفسك.

وأحِبُ الناس عامة، لكن أعِزَ أهـل الخير. إنس الإساءة، لكن لا تُنْسَ الإحسان أبدأ.

درأيت أناساً عاجزين عن العلم، لكني لم أر أبداً أناساً عاجزين عن الفضيلة. ٥

فلنعترف بأنه لم يوجد مشرِّع أعلن حقائق أكثر فاثلة للجنس البشري من هذه الحقائق.

إن عدداً كبيراً من الفلاسفة اليونانيين قد قالوا بعد ذلك بأخلاق طاهرة مثل هذه. ولو كانوا قد اقتصروا على مذاهبهم الزائفة في الفزياء، لما كانت أسماؤهم تذكر اليوم إلا للسخرية منها، فإذا كنا لا نزال نجلُهم حتى اليوم، فيا ذلك إلا لانهم أن يكونوا عادلين، وعلموا الناس أن يكونوا عادلين.

ولا يمكن المرء أن يقرأ مواضع معينة في (محاورات) أفلاطون، وخصوصاً الاستهلال الرائع للقوانين بلسان زالويكس Zaleucus، دون أن يستشعر في قلبه حب الأفعال الشريفة الكريمة. وكان عند الرومان: شيشرون الذي ربما يساوي وحده كل فلاسفة اليونان. ومن بعده جاء قوم أجل منه، لكن يكاد المرء يياس من محاكاتهم: ابكتاتوس في العبودية، والأباطرة الأنطونينون ويليانس على العرش.

فمن هو المواطن من بيننا الذي يحرم نفسه، مثل يليانس Julien، وأنطونينوس Antonin، وماركس أورليوس من كل أطايب حياتنا الرخوة المختنّة ؟ من مثلهم يرضى بالنوم على الحشِن؟ من ذا الذي يفرض على نفسه الكفاف الذي فرضوه على أنفسهم، ويمشى مثلهم راجلًا عاري الرأس في مقدمة الجيوش، مُعرّضاً حيناً لحرارة الشمس الشديدة،

وتارة لصبّارة المقرّ ؟ من الذي يضبط مثلهم كل شهواته ؟ نعم إن من بيننا أتقياء، لكن أين الحكياء ؟ وأين النغوس التي لا يهزها شيء، النفوس العادلة المتساعة ؟

لقد كان في فرنسا فلاسفة مكاتب Philosophies de باستثناء مونتاني، أصابهم الاضطهاد. وكلهم، باستثناء مونتاني، أصابهم الاضطهاد. وعندي أن هذا هو أدنى درجات الجسة في طبيعتنا: أعني أن نريد اضطهاد هؤلاء الفلاسفة وهم الذين يريدون إصلاح طبيعتنا.

انا أتصور جيداً أن متعصبين ينتسبون إلى فرقة يذبحون المتحمسين المنتسبين إلى فرقة أخرى، وأن يكره الفرنسيسكان اللهومينيكان، وأن يتآمر فنان للقضاء على فنان آخر متفوق عليه؛ أما أن يهدّد الحكيم شارون Charron بالقضاء على حياته، وأن يقتل العالم الكريم راموس Ramus، وأن يضطر ديكارت إلى الفرار إلى هولنده ليفلت من غضب الجهلاء، وأن يُرغم جسندي Gassendi عدة مرات على الاعتزال في ديني Digne بعيداً عن وشايات باريس ـ فذلك هو العار الدائم الذي يلطّخ أمة.

ومن الفلاسفة الذين لقوا أشد اضطهاد كان بيل Bayle ، شَرَف الطبيعة الانسانية . سيقال لي إن اسم جورييه Jurieu الذي وشى به واضطهده ، قد صار مكروهاً ملعوناً وأنا أقر بذلك ؛ وإن اسم اليسوعي لوتليه Le Tellier صار أيضاً مكروهاً ملعوناً . لكن هل منع هذا من كون الرجال الكبار الذين اضطهدهم قد أمضوا أعمالهم في النفي والشقاء ؟!

ومن بين الأعذار التي انتحلت لسحق بيل والإلقاء به في الفقر والبؤس، مقالة عن دداوود، في قاموسه الهفيد. لقد لاموه على أنه لم يمدح أفعالًا هي في ذاتها ظالمة، دموية، فظيعة، تتعارض مع الإيمان السليم أوتخجل الحشمة والحياء.

والواقع أن بيل Bayle لم يمدح داود لأنه ـ بحسب ما تقول الأسفار العبرية ـ حشد ستمائة متشرد مثقل بالديون والجرائم، ولأنه نهب مواطنيه وهو على رأس قطاع الطريق هؤلاء، ولأنه جاء من أجل ذبح نبال Nabal وكل أسرته، بدعوى أنه لم يرد دفع الفرائب؛ \_ ولم يمدح داود لأنه ذهب لبيع خدماته للملك أخيس Achis عدو أمّته، ولأنه خان أخيس هذا ولي نعمته، ولأنه نهب القرى المتحالفة مع هذا الملك أخيس، ولأنه ذبح في هذه القرى الجميع حتى الأطفال

الرُّضع، حتى لا يوجد أحد يمكن أن يكشف ذات يوم عن فظائمه هذه، كيا لو كان الطفل الرضيع قادراً على فُضح جرائمه؛ ولأنه أهلك كل السكان في بعض القرى الأخرى، إما بالمنشار، أو ذوات الأسنان herses الحديدية، أو عصي المحديد أو في أفران الأجرّ؛ ولأنه اغتصب العرش من اسبوشيت Isboseth حفيد شاؤول وابن جرّد وأهلك ميفيوشيث Mighibosech حفيد شاؤول وابن صديقه وحاميه يونائاس Jonathas ولانه سلّم للجعونيين صديقه وحاميه يونائاس Jonathas ولانه سلّم للجعونيين أحفاده، أعدموا شنقاً.

وأنا لا أتحدث عن شهوة داود المفرطة الهائلة، وعن خليلاته، وعن زناه ببيشابيه Bethsabée وقتله لأوريا Urie.

ماذا إذن! هل كان أعداء بيل يريدون منه أن يمتدح كل هذه الفظائم والجرائم ؟ هل كان عليه أن يقول: ويا أمراء الأرض، قلدوا هذا الرجل الذي هو على وفق قلب الله ؛ إذبحوا بلا رحمة حلفاء أولياء نعمتكم ؛ اذبحوا، أو اعملوا على ذبح كل أسرة ملككم ؛ ضاجعوا كل النساء بينها أنتم تأمرون بإهراق دماء الناس ؛ وستكونون نموذج الفضيلة، حين يقال إنكم نظمتم مزامير ؟٥.

ألم يكن بيل على حق كامل حين قال إنه إذا كان داود على وفق قلب الله، فإنما كان ذلك بتوبته؛ لا بجرائمه ؟ ألم يُسد بيل خدمة عظيمة للجنس البشري حين قال إن الله الذي أمل كل التاريخ اليهودي من غير شك، لم يرض عن كل الجرائم المذكورة في هذا التاريخ؟

وبالرغم من ذلك فقد اضطهد بيل؛ ومن الذي اضطهده؟ أولئك المضطهدون في مكان آخر، أولئك الهاربون الذين كانوان سيسلمون للنار في أوطانهم؛ وهؤلاء الهاربون كان يحاربهم هاربون آخرون يسمّون الجنسينين Jansénistes المذين طردهم من بلادهم اليسوعيون الذين طردوا هم الأخرون بدورهم.

وهكذا حارب المضطهدون بعضهم بعضاً حرباً قاتلة، بينها الفيلسوف، الذي اشتركوا جميعاً في اضطهاده، اكتفى بالرثاء لهم.

وليس من المعلوم عند الكثيرين أن فونتينيل Fontenelle في سنة ١٧١٣ كان على وشك أن يفقد معاشه، وحريته، بسبب أنه قبل ذلك بعشرين سنة حرّر في

فرنسا (بالفرنسية) درسالة في الوحي، للعالم قان دال Van بعد أن احتاط فحذف منها كل ما يمكن أن يفزع منه التعصب. كتب يسوعي ضد فونتنيل، فلم يتنازل هذا للرد عليه، وكان هذا كافياً كي يقوم اليسوعي لمو تلييه هذا الملك بالإلحاد.

ولولا السيد دارجنسون M. d'Argenson لكان الابن الجدير لمزيّف، مدعي ڤير Procureur de Vire، ومعَرَفٌ باله هو نفسه مزيّف، قد أفسد شيخوخة ابن أخي كورنيّ.

ومن السهل التغرير بالتائب، حتى إنه يجب علينا أن نحمد الله لأن لوتلييه هذا لم يفعل المزيد من الشرور. ذلك أن في العالم مكانين لا يمكن فيها مقاومة الإغواء والوشاية، وهما: السرير، ومكان الاعتراف.

لقد شاهدنا دائماً الفلاسفة يضطهدهم المتعصّبون ؛ لكن هل من الممكن أن يشترك في هذا أهل الأدب ، وأن يقوموا هم أنفسهم بشحد السلاح مراراً ضد اخوانهم ، السلاح الذي سينفذ فيهم جميعاً الواحد بعد الآخر ؟.

يا لشقوة أهل الأداب! اتقومون أنتم أيضاً بالوشاية ؟ هل وجدتم بين الروفان أمثال جراس Garasse وشومكس Chaumeix ، وهاير Hayer، قند اتهموا لوكرتيوس ويوسلونيوس وڤارون، وبلنيوس؟!

أن يكون المرء منافقاً ، يالها من خِسة ! لكن أن يكون منافقاً وشريراً ، فيالها من فظاعة ! لم يوجد في روما القديمة منافق واحد ، روما التي كانت تعدَّنا (بلاد الغال) جزءاً صغيراً من رعاياها . أنا أقرَّ بأنه كان فيها ماكرون fourbes ، لكن لم يكن فيها منافقون في الدين ، وهم أجبن وأقسى فئة بين الجميع . ولماذا لا نرى منهم أحداً في انجلتره ، وما السبب في أنه لا يزال يوجد نفر منهم في فرنسا ؟ .

أيها الفلاسفة! سيكون من السهل عليكم حلّ هذه المشكلة». (والقاموس الفلسفي») ص ٣٤٧ ـ ٣٤٧. باريس، طبعة جارنيه، سنة ١٩٦٧).

وواضع من هذا الفصل:

١ ـ أن الفلسفة عند ڤولتير تنحصر في الأخلاق
 ٢ ـ أن حكمة الصين\_ وهي، أخلاقية محضة ـ هي النموذج الأول للحكمة أي للفلسفة .

٣ ـ أن الفضيلة الرئيسية هي التسامح الديني
 ولقُولتير و رسالة عن التسامح ، تعد من أجمل ما كتب
 في تمجيد التسامح ، ونورد منها ما يل ( الفصل ٢٣ ):

و لا أتوجه بدعائي هذا إلى الناس ، بل إليك أنت ، ياإله الكاثنات وإله العالمين ، وإله الأزمنة : إن أذنت لمخلوقات ضعيفة ضائعة في الفضاء الشاسع ، لا يدركها ساثر الكون، أن تتجاسر فتسألك شيئاً، أنت يا من أعطيت كل شيء، ويا من أوامره ثابتة سرمدية \_ تفضل فانظر بعين الرحمة إلى الخطايا الناجمة عن طبيعتنا ، ولا تجعل هذه الخطايا مصدراً لمصائبناً . إنك لم تعطنا قلباً ليكره به بعضنا بعضاً ، وأيدياً ليذبح جابعضنابعضا اجعلنا بحيث يعاون بعضنا بعضا لاحتمال أعباء حياة أليمة عابرة ، واجعلنا بحيث الفروق الضئيلة بين الملابس التي تستر أجسامنا الضعيفة ، وبين لغاتنا القاصرة ، وبين عاداتنا المضحكة ، وبين كل قوانيننا وشرائعنا الناقصة ، وبين كل آرائنا الحمقاء ، وبين كل أحوالنا التي تبدو في عيوننا متباينة ولكنها أمامك متساوية \_ اجعلنا بحيث كل هذه الفروق الضئيلة ـ التي تميز الذرّات التي تسمّى بني الإنسان ـ لا تكون علامات وشارات لإثارة الكراهية والاضطهاد . واجعل أولئك الذين يوقدون الشموع في رائعة النهار احتفالًا بك ، يتحملوا أولئك الذين يكتفونَ بضوء شمسك . واجعل أولتك الذين يغطون أثوابهم بقماش أبيض، ويقولون إنه يجب أن نحبك، لا يكرهون أولئك الذين يقولون الشيء نفسه وهم يتدثرون برداء من الصوف الأسود . ولتكن سواءً : عبادتك بلغة قديمة وبلغة حديثة . واجعل أولئك المصبوغة ثيبابهم بالأحمر أو البنفسجي ويسيطرون على قطعة صغيرة من كومة صغيرة من هذا العالم ، ويملكون بعض الشذرات المستديرة من معدن معين ـ يتمتعون دون كبرياء بما يسمونه عظمة وشروة . واجعل الآخرين ينظرون إليهم دون حسد ، لأنك تعلم أنه ليس في كل هذه الأباطيل ما يستحق الحسد عليه ، أو التباهي به .

ياليت الناس جميعاً يتذكرون أنهم إخوة أو أن يبغضوا الطغيان على النفوس كها يكرهون النهب الذي يسلب بالقوة ثمرة العمل والنشاط الهادىء ! وإذا كانت بلايا الحرب لا مفر منها ، فلا يكرهن بعضنا بعضاً ، ولا يرزقن بعضنا بعضاً في جضن السلام . ولتستعمل لحظة وجودنا في حمدك بآلاف المغات المختلفة من سيام حتى كاليفورينا ، حمدك على كرمك الذي وهبنا هذه اللحظة ».

٤ ـ كذلك يتجل في هذا الفصل عن و الفيلسوف ، أن من مهمة الفيلسوف أن يقوم بنقد الكتب المقدسة . وفولتبر قد خاض مراراً في هذا النقد، خصوصاً في كتابه و القاموس الفلسفي ٥. وقد عني بهذا الأمر خصوصاً أثناء مقامه في سيري Ciray لدى مدام دي شاتليه . وقد ظل خلال احد عشر عاماً يشتغل معها على الكتاب المقدس، مستعيناً بحواشي دوم كاتميه ونص ملييه Meslier ، ليستخلص حججاً ضد الكنيسة وللدفاع عن اتجاهه التأليهي. وكانت ثمرة تأملاته هذه وموعظة آلخمسين، (سنة ١٧٤٩) وفيه يبرز ما في العهد القديم من الكتاب المقدس من فضائح ومخازي؛ عبر عنها بقوله: دكم من جراثم ارتكبت باسم الرب! . . . يا إلمي الونزلت بنفسك على الأرض، وأمرتني بالايمان بهذا الخليط من سفك الدماء، والفسق، والقتل، والزنا بالمحارم، وكلها ارتكبت بناء على أمرك وباسمك، لقلت لك: كلا، إن قداستك لا تريد مني أن أوافق على هذه الأمور الفظيعة التي تهينك؛ ولا بد أنك تريد امتحان. إن في والعهد القديم،، من التناقضات ما يؤذن بالكذب والافتراء والخداع.

ويهاجم الأناجيل ويقول : ﴿ أَنتُمْ تَعْرَفُونَ كُمْ يَتَناقَضَ المؤلفون الأربعة ( للأناجيل ) تَناقضاً فاحشاً ؛ إن هذا دليل قاطم عل الكذب».

وقد كتب ڤولتير هذه و الموعظة ، في سنة ١٧٤٩ ( وهي سنة وفاة صديقته مدام دي شاتليه ) ولكنه لم ينشرها إلاّ في سنة وفاة صديقته مدام دي شاتليه ) ولكنه لم ينشرها إلاّ في الرقت الذي توقف فيه عن الكتابة وللانسكلوبيديا ، ومنذ ذلك العام ، سنة ١٧٦٠ ، اهتم المتماماً شديداً بنقد أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ، وتمخض عن ذلك كتابه و الكتاب المقدس في سنة والمديد ، وتمخض عن ذلك كتابه والكتاب المقدس في سنة الاميحية ، في كتابه : ١٧٧٦ . ونحن نجد خلاصة آرائه في هذا الموضوع في مادة : والمسيحية . أبحاث تاريخية عن المسيحية ، في كتابه : والقاموس الفلسفي ، (ص ١٠٩ - ١٩٣٤ من النشرة والقاموس الفلسفي ، (ص ١٠٩ - ١٩٣٤ من النشرة المذكورة ) كذلك نجد في المواد التالية : ابراهام - آدم المسيح - موسى - نقداً لاذعاً لما وردفي و المهد القديم ، المسيح - موسى - نقداً لاذعاً لما وردفي و المهد القديم ،

لقد كان ڤولتير ذا نزعة دينية، ولكنها غير مرتبطة بأي دين. وقد أخذ عن المؤلمة Deists الانجليز أن ما هو صحيح في المسيحية موجود في كل الأديان وآمنت به الإنسانية قبل عجىء المسيحية بعدة آلاف من السنين. إن المبادىء الأخلاقية

في المسيحية هي في جوهرها وأساسها نفس المبادىء الأخلاقية الموجودة في سائر الأديان. أما ما عدا هذا فإن قولتبر يرفضه: إذ يرفض المعقائد المسيحية الرئيسية: التثليث، الوهبة المسيح، التجسد، وكلها مندرج تحت معنى واحد؛ ويرفض المعجزات المنسوية إلى المسيحية خصوصاً في السنوات الخمس عشرة الاخيرة من حياته، بعد أن شعر أن كل فكرة في الإصلاح وفي تحرير الإنسان، وفي التسامح بين الناس قد لقيت معارضة شديدة من جانب رجال الكنيسة. ومن ثم جعل شعار نضاله هو: «اسحقوا الحسيس» Ecrasez l'infâme (أو دلنسحت الحسيس» Ecrasez l'infâme) وكان يختم بذه العبارة معظم رسائله إلى رجال والانسكلوبيدياه، وخصوصاً إلى دالمبر. ويقصد وبالحسيس» L'infâme كل ما كان يراه خرافة أو تعصباً ديناً. وكان يقول: وإن من يجعلونكم تؤمنون بأمور غير معقولة يمكنهم أن يجعلوكم ترتكبون فظائع».

لقد كان قولتير يؤمن بوجود إله للكون، لكن إلاهه لا يشبه إله اليهود ولا إله المسيحية. إن إلاهه موجود علوي غامض لا يعني بشؤون الناس، إذ لا توجد عناية في الكون. وقد اهتم قولتير بمشكلة وجود الشرّ في العالم، وعبر عن رأيه في هذا الموضوع في قصصه الفلسفية: وصادق، Zadig (سنة ١٧٤٨)، والعالم كها يسيره (سنة ١٧٤٨)، ومعنون، (سنة ١٧٤٨)، وخصوصاً قصة وكانديد: أو التضاؤل» (سنة ١٧٥٩)، ثم في قصيدة عن الزلزال الذي أصاب لشبونة، في يوم عيد جميع القديسين في (سنة ١٧٥٩)، وعنوانها وقصيدة في كارثة لشبونة ، (سنة ١٧٥٦).

وقد رفض ثولتير تفاؤل ليبتس الذي زعم أن «كل شيء هو للأحسن في أحسن عالم ممكن» مبيناً ما في العالم من شرور. ورفض عقيدة الخطيئة الأصلية، وقول اللاهوتين إن الله ترك الإنسان حراً في الاختيار بين الخير والشر من أجل أورد رأي أبيقور - كها رواه لاكتانتيوس - في مسألة العناية الولم وهو: «الله إما أن يكون قادراً على إزالة الشر من العالم، لكنه لا يريد ذلك؛ وإما أنه يريد إزالة الشر من العالم ولكنه غير قادر على ذلك؛ وإما أنه لا يريد ولا يقدر، وإما أنه قادراً وغير قادر، فإنه سيكون عاجزاً. وإن كان عريداً وغير قادر، فإنه سيكون عاجزاً. وإن كان قادراً ولا عسناً. وإن كان غير مريد ولا تادر، فإنه ليس قادراً ولا عسناً. وإن كان عريد ويقدر، فمن أين جاء الشر على وجه الأرض ؟!ه.

وفي قصة دصادق، Zadig، وهي ذات طابع شرقي، نجد أن المغزى الرئيسي فيها هو أنه لا يوجد عدل في العالم: فالأخيار كثيراً ما يتعذبون، والأشرار كثيراً ما يسعدون ويظفرون بالنجاح والمكافأة. فإن قبل إن عدل الله يختلف عن عدل الناس، رد ڤولتير قائلاً: «كيف تتوقع مني أن أحكم بغير عقل أو أن أمشي بدون أقدامي ؟!».

لكن ثولتير ميز بين نوعين من العناية : العناية الكلية ، والعناية الجزئية ، أوبالجزئيات ، لأنه والعناية الجزئية ، أوبالجزئيات ، لأنه يعتقد أن الله خلق الكون كله وفقاً لقوانين ثابتة لا يمكن أن تتغير بالدعوات والصلوات التي ترفعها إليه الكائنات الفانية . أما العناية الكلية فيقصد بها وجود نظام كوني قائم على قوانين كلية ثابتة .

أما في الأخلاق فاهتمام قولتير ينصب على الأخلاق في المجتمع وفي العلاقات بين الناس: فدعا إلى توفير سعادة كل فرد في المجتمع، وإلى التسامح في العقائد، وإلى توفير العدل بين الناس قدر المستطاع وإلى نبذ كل ألوان التعصب، وإلى توفير الحرية: السياسية، والفكرية.

وفي العلاقة بين الدولة والدين أكد وأنه لا يجوز سريان أي قانون تضعه الكنيسة إلا إذا صادقت عليه الحكومة صراحة، ووأن كل رجال الدين يجب أن يكونوا تحت الرقابة التامة للحكومة، لأنهم من رعايا الدولة،، وويجب على رجال الدين أن يسهموا في نفقات الدولة».

وطالب الحاكم بتهدئة المنازعات الدينية التي تمكر صفو السلام الاجتماعي (أو السلام في المجتمع). إن التجار والصناع ورجال الدين والجنود هم جميعاً ويدرجة متساوية أعضاء في الدولة، وكلهم سواء أمام القوانين التي تسنّها الدولة. وقد تحقق نداؤه هذا في المادة الأولى من وإعلان حقوق الإنسان». إذ تقول هذه المادة: ويولد الناس، ويبقون، أحراراً ومتساوين أمام القانون، وكذلك في المادة التي تقول: ومبدأ كل سيادة يقوم في الأمة ولا يجوز لاية هيئة أو فرد أن يمارس سلطة لا تكون مستمدة صراحة من الأمة. ع.

ولقد عني ڤولتر بالتاريخ وأسهم فيه بكتابين أساسين هما: وتاريخ شارل الثاني عشره (سنة ١٧٣١) ووعصر (حرفياً: قرن) لويس الرابع عشره (سنة ١٧٥١). لكنه كان يعتقد أن التاريخ ليس مرشداً كافياً للسلوك الأخلاقي، حتى

إنه عرّف التاريخ بـأنه وجيَـلُ ومكائـد يدبّـرها الأحيـاء للأموات.

وفي الاقتصاد أكد حرمة الملكية الفردية، وقرر أنه لا يجوز المساس بها. ودعا إلى حرية التجارة والثراء، وبين فوائد التجارة في زيادة ثروة الأمم ورفاهية أبنائها، وقال إن حرية الإثراء مهمة للدولة أهمية سائر الحريات. وفي مادة والترف، لاسعا في والقاموس الفلسفي، صرّح بأن الترف ضروري لرفع مستوى الحياة وزيادة التقدم الإنساني.

### مراجع

- Gustave Lanson: Voltaire. Paris, 1910.
- Georges Pellissier: Voltaire Philosophe. Paris, 1908.
- René Pomeau: La Religion de Voltaire. Paris, 1956.
- Norman L. Torrey: Voltaire and The English Deists.
   New Haven, 1930; reprinted, Oxford, 1962.

## فولف

### Christian Wolff (Wolf, Wolfius)

ولد في برسلاو في ٢٤ يناير سنة ١٦٧٩، وتوفي في هلّه Hallé في ٤ أبريل سنة ١٧٥٤. درس أولًا اللاهوت، لكنه سرعان ما بدا لديه الميل إلى دراسة الرياضيات والفزياء حتى يفيد من مناهجها في حسم المشاكل اللاهوتية بين اللوتريين والكاثوليك.

الممثل الأكبر للفلسفة الألمانية في عصر التنوير في ألمانيا.

وتعلم في بينا 1749-1747) فتعمق في دراسة مؤلفات ديكارت. وحصل على الدكتوراه من جامعة ليبتسك في سنة 1707 برسالة عنوانها: ونحو فلسفة عملية كلية وفقاً للمنهج الرياضي». ولفتت هذه الرسالة نظر ليبنتس، فانعقدت صلات وثيقة بينها وجرت بينها مراسلات (نشرها جبهرت في هله سنة 1870). ويفضل ليبنتس دعي لتدريس الرياضيات في جامعة هله، حيث ألقى عاضرات في سائر فروع الحكمة العالمية، وكانت ثمرة هذه الدروس عدة متون فيها باللغة الألمانية، أدّت إلى نشر الفلسفة باللغة الألمانية على نطاق واسع في المانيا وتكوين مصطلع فلسفي بالألمانية، بعد نطاق واسع في المانيا وتكوين مصطلع فلسفي بالألمانية، بعد

أن كانت معظم المؤلفات الفلسفية تكتب باللاتينية. لكن نجاح محاضراته أثار حسد زملائه من الأساتذة: خصوصاً، أ. هرمن فرنكه A.Hermann، ودانييل اشتربلر Strübler لويواقيم لانجه Lange فعملوا على إبعاده عن جامعة هله، وتم ذلك في سنة ١٧٧٣. فانتقل إلى جامعة ماربورج فكتب متوناً باللغة اللاتينية هي:

دالفلسفة العقلية، أو المنطق معروضاً بحسب منهج
 علمي، فرنكفورت وليبتسك سنة ۱۷۲۸؛ ط۳ سنة
 Philosophia rationalis, sive logica.. . ۱۷٤٠

۲ ـ ۱ الفلسفة الأولى أو الانطولـوجياء، فـرنكفورت وليبتسك سنة ۱۹۲۹ Philosophia prima,sive ontologia

٣ ـ وعلم الكونيات العامة؛، في نفس الموضع، سنة Cosmologia generalis ۱۷۳۱

\$ ـ دعلم النفس التجريبي، في نفس الموضع سنة Psychologia empirica ۱۷۳۲

وعلم النفس العقلي، في نفس الموضع سنة ١٧٣٤
 Psychologia rationalis

٦ - «اللاهوت الطبيعي» في جزءين، نفس الموضع
 سنة ١٧٣٦ - منة ١٧٣٦.

٧ ـ دالفلسفة العملية الكلية، في نفس الموضع، في جزءين سنة ١٧٣٩ ـ ١٧٣٩.
 بسنويسن سنة ١٧٣٨ ـ يستويسن سنة يستويسن سنة ١٧٣٨.

وقد أعيد طبعها مراراً، وأسهمت في نشر شهرة ڤولف خارج المانيا، وخصوصاً في فرنسا وإيطاليا.

ولما اعتلى فريدرش الثاني عرش بروسيا ـ وكان من المعجبين بشولف ـ عاد ثولف إلى هلّه في سنة ١٧٤٠. وصار فولف الممثل الأكبر لنزعة التنوير في المانيا؛ وحصل في سنة ١٧٤٥ على لقب Reichsfreihnerr وعين مديراً لجامعة هلّه. وأتم مجموعة مؤلفاته بالمتون التالية:

٨ ـ والقانون الطبيعي معروضاً علمياً ومنهجياً، في ٨
 ٩ جلدات، فرنكفورت وليبتسك سنة ١٧٤٠ ـ سنة ١٧٤٨.

 ٩ ـ وقانون الأمم، (القانون الدولي)، هله سنة ١٧٤٩. Jus gentium.

۱۰ ـ ونظم القانون الطبيعي، هله سنة ۱۷۵۰ Insti- ۱۷۵۰ tutiones iuris nature.

١١ ـ والفلسفة الأخلاقيـة أو علم الأخلاق، في ٥

أجزاء، هله سنة ١٧٥٠ ـ Philosphia moralis sive ١٨٥٣ ـ ١٧٥٠

۱۲ ـ والاقتصادی، هلّه سنة ۱۷۵۰ (في مجلدين سنة ۱۷۵۰ ـ وجمت مؤلفاته الصغری Occonomica (۱۷۵۵ ـ ۱۷۳۵ ـ ۱۷۴۰).

أراد ڤولف أن يؤكد حق العقل في البحث في كل الأمور وفقاً لمنهج دقيق يقوم على التحليل العقلي. وقد عبّر أمانويل كنت عن فضل قولف على تقدم الفلسفة في المانيا، وذلك في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه ونقد العقل المحض، (نشرة كاسيرر جـ٣. ص ٢٨ ـ ٢٩) على النحو التالى: قال كنت: وفي تنفيذ الخطة التي يدعو إليها النقد، أعنى في نظام الميتافيزيقا المقبل، علينا ذات يوم أن نتبع المنهج الدقيق الذي سلكه قولف هذا (الفيلسوف) الشهير، وهو أعظم سائر الفلاسفة الدوجماتيقيين، وأول من أعطى المَثْل (وصاربذلك في المانيا الخالق لروح التعمق Geist der Gründlichkeit التي لم تَضِعْ بَعْدُ) على كيفية سلوك الطريق السليم للعلم، من خلال التحديد المنظم للمباديء، والتحديد الواضح للمعاني، والفحص الدقيق عن البراهين، والامتناع من الوثبات الجريئة إلى النتائج، ولهذا كان قادراً ـ على نحو رائع ـ على وضع علم مثل المتافيزيةا على هذا الطريق، لو أنه كانت لديه فكرة تمهيد الأرض مقدماً، وبواسطة نقد العضوه، أعنى نقد العقل

وقد حاول المؤرخون لفلسفته أن ينتقصوا من أصالتها: فقالوا إن مؤلفاته ما هي إلا عرض شعبي لفلسفة ليبننس، وأنه أساء فهم مذهب ليبننس في الأحادات، بأن فسرها على نحو مثنوي يخالف الروح المثالية الروحية التي تميّز بها مذهب ليبننس؛ وأنه لم يدرك الأصالة في أبحاث ليبننس المنطقية، ولهذا اقتصر على عرض منطق صوري تقليدي لم يستفد من عاولات ليبننس الجريئة من أجل ايجاد منطق رياضي.

ولهذا قالوا إن أصالة مؤلفات قىولف لا تقوم في الأفكار، بل في طريقة العرض والوضوح في المنهج.

وعلى كل حال فإن ڤولف في المنطق يؤكد أهمية مبدأ عدم التناقض، ويرى أنه الأساس لكل المنطق، وهذا المبدأ ليس فقط قانون الفكر، بل هو أيضاً قانون كل موضوع محكن. ومن ثم يؤكد أهمية الاستنباط لأنه يقوم على مبدأ عدم التناقض، ويستهين بالاستقراء لأنه لا يلتزم بهذا المبدأ.

وعلى أساس التمييز بين المعرفة العقلية والمعرفة التجريبية، وكذلك التمييز بين المعرفة والإرادة بوصفها نشاطين أساسيين للعقل الانساني، يقسم فولف جماع المعرفة للى:

١ ـ علوم عقلية نظرية، وتشمل الانطولوجيا، وعلم
 الكون، وعلم النفس العقلي، واللاهوت الطبيعي.

٢ ـ وعلوم عقلية عملية وهي: الفلسفة العملية
 والقانون الطبيعي: وتشمل: الاخلاق، السياسة، الاقتصاد.

٣ ـ وعلوم تجريبية نيظرية وهي: علم النفس التجريبي، واللاهوت أو علم الغايات التجريبي، والفزياء التوكيدية.

 ٤ ـ وعلوم تجريبية عملية وهي: التكنولوجيا، والفزياء التجريبية.

أما الانطولوجيا فليست مجرد سرد لصفات الوجود، بل هي البرهان على أنه لا توجد أشياء غير محددة تماماً، وعلى أن المادة محددة وأنها مجموع من الجواهر البسيطة التي لها في داخلها مبدأ تغيرها.

وعلم الكون يبرهن على أن العالم جماع كل الموجودات المتناهية وهذه في علاقات تبادلية، وعلى أن الأجسام تتألف من عناصر بسيطة (ذرات الطبيعة)، وأنه لا يموت في العالم شيء اتفاقاً وبالصدفة، بل كل شيء خاضع فيه لنظام ضروري كالألة. ولما كان العالم من حيث هو كل هو ممكن عرضي، فإن النظام فيه من صنع الله. والحجة الكونية أي القائمة على فكرة وجود نظام في العالم هي الأساس في اللاهوت الطبيعي.

واللاهوت الطبيعي يقال في مقابل اللاهوتالوضعي. القائم على الوحي.

والنفس الإنسانية جوهر بسيط ذو قوة على الإدراك. وعلم النفس العقلي يبحث في الأمور الممكنة بواسطة هذه القوة. وعلم النفس التجريبي يتولى وضع المبادىء التي على أساسها يفسر - بواسطة التجربة - حدوث الظواهر في النفس الإنسانية. والعلاقة بين علم النفس التجريبية والفزياء التوكيدية، من حيث أن الأولى تزود الثانية بمبادىء الاستدلال. وفيها يتصل بالعلاقة بين النفس والجسم يأخذ ثولف بمذهب يتصل بالعلاقة بين النفس والجسم يأخذ ثولف بمذهب الانسجام الأزلى (وهو مبدأ رفضه في ميدان علم الكون)، لكن هذا الانسجام لا يتوقف على الله وحده، بل وأيضاً على لكن هذا الانسجام لا يتوقف على الله وحده، بل وأيضاً على

أساس أن كل نفس تمتثل العالم وفقاً لخصائص أداتها الجسمية المتحدة بها بواسطة الله .

وفي الأخلاق يؤكد ڤولف أن الخبر والشر عقليان، وليسا لمجرد مشيئة الله.

وفي السياسة والاقتصاد يضع ڤولف نظرية الدولة البروسية والاستبداد التنويري.

#### مراجع

- C.G. Ludovici: Ausführlicher Entwurf einer vollständégen Hostorie der Wolffsichen Philosphie, 3 vols. Leipzig, 1736- 37.
- W. Arnsperger: Christian WolffsVerhältnszu Leibniz. Heidelberg, 897.
- P.A. Heilemann: Die Gotteslehre des Chr. Wolff. Leipzig, 1907.
- H. Levy: Die Religionsphilosophie Chr. Wolffs. Würzburg, 1928.
- E. Utitz: Chr. Wolff. Halle, 1929.

# فوير باخ

### Ludwig Feuerbach

فيلسوف ناقد للمسيحية ، من اليسار الهيجلي .

ولد في ٢٨ يوليو سنة ١٨٠٤ في لندسهوت Landshut ( باقليم بافاريا في جنوبي ألمانيا )، وتوفي في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٧٢ .

وكان أبوه بول يوهان أنسلم Paul Johan Anselm أستاذاً للقانون مشهوراً ، ونقل إلى جامعة لندسهوت المنشأة حديثاً . وأمضى لودفع دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة بلندسهوت . وقدر بعد ذلك التخصص في اللاهوت البروتستنتي، لأنه كان يميل إلى دراسة العاطفة الدينية وظل طوال حياته يعنى بهذا الموضوع . وقد قال عن نفسه انه منذ بلوغه الخامسة عشرة أو السادسة عشرة كان مولعاً بدراسة الدين ، ولم يكن مولعاً بالعلم ولا بالفلسفة .

وفي سنة ١٨٢٣ التحق بجامعة هيدلبرج ليحضر

عاضرات داوب Daub وباولس Paulus أما الثاني فلم يثر اعجاب لودفع بسبب نزعته العقلية المغالية في فهم اللاهوت. أما داوب فكان مشايعاً لهيجل ومتحمساً للتوفيق بين الفلسفة والدين ، بين العقل والايمان ، فمال إليه فويرباخ، وسعى أن يوجه دراساته في هذا الاتجاه .

ثم انتقل إلى جامعة برلين في سنة ١٨٧٤ ، حيث كان هيجل يلقي محاضراته ، وحيث كان اللاهوت البروتستني يتولى تدريسه اشليرماخر ومارهينكه ويناندر . يقول فويرباخ في رسالة بتاريخ سنة ١٨٤٦ : « وصلت إلى جامعة برلين وأنا في حال من التمزق الشديد والشقاء والتردد وشعور في داخل نفسي بالنزاع بين الفلسفة واللاهوت ، وبأن علي إما أن أضحي بالفلسفة في سبيل اللاهوت ، واما أن أضحي باللاهوت في سبيل الفلسفة ه.

وقد حرص خصوصاً على حَضور عاضرات هيجل. وقد أفاد منها أجزل فائدة ، إذ مكنته من فهم كثير عا أشكل عليه حتى الآن، فكتب إلى أبيه يقول: ولم تبدأ المحاضرات التي أحضرها (في برلين) إلا منذ أربعة أسابيع ـ بيد أني حصلت في هذه الأسابيع القليلة ربما أكثر عا كان عساني أن أحصله في أربعة أشهر في ايرلنجن Erlangen أو في أية جامعة أخرى. وكثير من المشاكل التي غمضت علي وأنا أدرس على داوب؛ أو كانت غير مفهومة ، أو مثارة بالصدفة ومنعزلة ، صرت أفهمها بفضل بعض عاضرات ألقاها هيجل Hegel ،

وأدّاه ذلك إلى الانصراف عن دراسة اللاهوت وتكريس نفسه لدراسة الفلسفة ، خصوصاً فلسفة هيجل . يقول في رسالة إلى أبيه بتاريخ ١٨٢٥/٣/٢٧ : « لا أستطيع بعد دراسة اللاهوت . صرت مثل نفس متعطشة للامتلاك والقدرة: تريد أن تمتلك الكل وتلتهمه ، لا بوصفه مجموعاً تجريبياً ، بل بوصفه مجمولاً تنظيمياً . ورغبتي ليس لها حدود ، بل هي مطلقة . أريد أن أحتضن الطبيعة بقلبي ، علك الطبيعة التي يتراجع أمام عمقها اللاهوتي الجبان ، والتي يسيء فهم معناها صاحب الفزياء ، ولا يستطع تحقيق النجاة لها إلا الفيلسوف ».

وتفرَّغ فويرباخ للفلسفة وحدها. وظل يشابع محاضرات هيجل في جامعة برلين من سنة ١٨٧٤ إلى سنة ١٨٧٦. وأنهى دراسته في جامعة برلين برسالة بعنوان : « في

العقل الواحد ، الكلي ، اللامتناهي ٥. وبعث بهذه الرسالة إلى هيجل ومعها خطاب إهداء يصف نفسه فيه بأنه تلميذ هيجل المباشر الذي حاول أن يأخذ من روح أستاذه كل ما استطاع . لكن هيجل لم يرد على تزلّف هذا التلميذ .

وقد نشر فويرباخ هذه الرسالة في سنة ١٨٢٨. وفي إثر ذلك عبن مدرساً حراً Privatdozent في جامعة ايرلنجن ؟ حيث القمى محاضرات في المدة من سنة ١٨٣٩ إلى سنة ١٨٣٧ ، وهذه المحاضرات جمعت في كتابه: • تاريخ الفلسفة الحديثة منذ بيكون حتى اسبينوزاه، وقد طبع سنة ١٨٣٣.

لكن الانتاج الرئيسي في تلك الفترة كان كتابه: 
وافكاري عن الموت والخلود ، الذي نشره سنة ١٨٣٠. وسيعود إلى تناول الموضوع نفسه في كتابين هما: ومسألة خلود النفس من وجهة نظر الانثروبولوجيا ، ودحول أفكاري عن الموت والخلود ، وفويرباخ في مقدمة كتابه: وأفكار عن الموت والخلود ، يصرّح بأنه يريغ إلى تحويل المحيجلية إلى اتجاه أقوى وأشد واقعية ، وأن الإنسانية بسبيل أن يتحول تاريخها تحولاً عظياً ، وأن هذا العصر (عصره) بداية عهد جديد من تاريخ الإنسان.

وتجل هذا الانحراف بفلسفة هيجل أول ما تجلّ في إنكاره لخلود النفس الفردية ، لأن التعقل الكلي يمتص العقول الفردية ، فالخلود إذن هو للعقل الكلي ، للروح الموضوعية ، لا للنفس الفردية . ويتجلى ثانياً في إلحاده الشديد ، وفي عداوته القويّة للدين بوجه عام .

وعل الرغم من أن فويرباخ نشر هذا الكتاب دون ذكر لاسم مؤلفه ، واحتاط كيلا يعرف من هو ، فلم يورد اسم هيجل في الكتاب كله ، فإن السرّ ما لبث أن هتك في مدينة النجن الصغيرة ، وعرف الناس أن مؤلف الكتاب هو الملارس الجديد في جامعة ارلنجن ، لودفيج فويرباخ . فاستشاط أساتلة الجامعة غضباضده وتنبا له أبوه أنه لن يحصل أبداً على كرسي الأستاذية . وفعلاً تحققت نبوءة أبيه . فقد حاول فويرباخ الحصول على كرسي أستاذ في جامعة ارلنجن المرة يعد المرة ، فلم يفلح . وفي المرة الأخيرة ، وكان ذلك في سنة المرة ، فلم يغلح . وفي المرة الأخيرة ، وكان ذلك في سنة نفسه من جديد . فقال له مدير الجامعة إنه مستعد لتزكية ترشيحه إذا أثبت أن كتاب : وأفكار عن الموت والخلود »

ليس بقلمه . ولم يستطع فويرباخ طبعاً أن يقدم الدليل على ذلك ، فكان مصبر طلبه الاخفاق .

إذاء هذا ، ماذا يفعل فويرباخ وقد حُرِم من الكرسي في الجامعة ، وما يستتبع ذلك من عدم انصال بالشباب الحي وبُعد عن الجوّ العلمي ، وسوء الحال المالية ؟ ظل حائراً بين الثورة ، والاستسلام . وراح يعزّي نفسه في رسالة كتبها في سنة ١٨٤٦ : و لما كنت أشعر بالتقابل المطلق بين روحي والروح التي تنال المكافأة والحظوة ، فإنني لم آمل ، في اعماق قلمي ، في أن أعينُ أستاذاً . ولم أطلب شيئاً غير أن أكون في مكان استطيع فيه أن أكون حراً لا يزعجني شيء ، وأن أتفرغ للدراسة ولتنمية وإظهار الأفكار والاقتناعات التي ترقد في نفسي » .

وتلقى الأمر برباطة جاش ، كها عبّر عن حاله في ويمياته ، فقال : « إني لا أكون شيئاً إلا طالما كنت لست بشيء . وكها تحرر عقلي من الكنيسة ، كذلك يجب أن يتحرر الآن من الدولة . إن الموت المدني هو الثمن الذي ينبغي دفعه من أجل أن أحصل الأن على خلود الروح ،

أما أحواله المالية فقد تحسنت جداً بفضل زواجه في سنة المستمرة المس

أما من الناحية الفكرية ، فقد انضم فويرباخ إلى جماعة البسار الهيجلي . وكان أنصار هيجل قد انقسموا غداة وفاته في سنة ١٨٣١ إلى معسكرين : اليمين المحافظ ، واليسار الثوري . وأهم خصائص هؤلاء الهيجلين البساريين أنهم كانوا ثائرين على السلطتين الرئيسيتين : الدولة ، والكنيسة ، كانوا أعداء للماضي والتقاليد والنظم الموروثة ، وبالجملة : كانوا ضد النظام القائم ، وكانوا متحررين من كل الروابط السياسية والدينية والاجتماعية . وفي الوقت نفسه كانوا عبيدا الميجليين : روجه Arnold Ruge وبرونو باوخ Bruno الهيجليين : روجه فيرباخ . وقد انضم اليهم كارل كان صاحبنا : لودفج فويرباخ . وقد انضم إليهم كارل ماركس فترة من الزمن وما لبث أن انفصل عنهم ليستقل ماركس فترة من الزمن وما لبث أن انفصل عنهم ليستقل المياه العمل الثوري الاقتصادي في المقام الأول .

وفي سنة ١٨٤١ أصدر فويرباخ كتابه الرئيسي وهو: دماهية المسيحية ،؛ الذي يعتبر الكتاب المقدس للنزعة الانسانية الملحدة. ولقي الكتاب رواجاً منقطع النظير، فطبع للمرة الثانية في السنة التالية ، (سنة ١٨٤٧) وللمرة الثالثة في سنة ١٨٤٨.

وتلا ذلك ببحثين متكاملين هما : والأقوال الموقوتة من أجل إصلاح الفلسفة ، و و مبادى و فلسفة المستقبل ، وأولها قد حرّره في سنة ١٨٤٧ وأراد نشره في و الحوليات الألمانية ، لكن الرقابة منعت نشره فيها ، فنشره في العام التالي سنة ١٨٤٧ في Anekdota وكانت تصدر في أكثر من عشرين ورقة ، مما يعفيها من الخضوع للرقابة السابقة على النشر . . . أما البحث الأخر : و مبادى ، . . ، ه فقد نشره في كتيب صغير من ٨٤ صفحة . وهذان البحثان يمثلان تطوراً بالغ الأهمية في فكر فويرباخ ، وسيكون لهما تأثير كبير في تطور النسارى .

وهكذا كانت الفترة من سنة ١٨٣٩ إلى سنة ١٨٤٣ أوج نضوج فكر فويرباخ. ومن ثم بدأ في الانحدار والانحلال فكتابه وماهية الدين ، الذي صدر في سنة ١٨٤٥ يكشف عن بدء انحلال فكره: إذ فيه تخل عن النزعة الانسانية واتجه إلى النزعة الطبيعية.

وقامت ثورة سنة ١٨٤٨ في كل بلاد أوربا تقريباً ، وتبدت كيا لو كانت انتصاراً للمبادى السياسية والاجتماعية التي نادى بها اليسار الهيجلي . لكن فويرباخ تجنب الخوض فيها ، وظل بعيداً عنها . وليس هذا الموقف جديداً عليه ، فإنه لما طلب منه زميلاه في اليسار الهيجلي : أرنولد روجه وكارل ماركس أن يكتب مقالاً في سنة ١٨٤٣ لينشر في بجلتهها : و الحوليات الفرنسية الألمانية ، التي كانت منبر حركتهم ، رفض فويرباخ محتجاً بأن الشعب الألماني لم يُعد بعد الاعداد الاديولوجي الكافي .

لكنه لم يبخل بالاسهام النظري في ثورة سنة ١٨٤٨ ، حين طلب إليه بعض الطلاب في جامعة هيدلبرج أن يحاضرهم في الدين . فألقى سلسلة من المحاضرات ، في مبنى البلدية ، أمام حوالى مائة من الطلاب المنتظمين ومثل هذا العدد من المستمعين العابرين ، وكانت تدور حول كتابه و ماهية الدين ه .

وفي سنة ١٨٥٧ نشر آخر كتبه المهمة وهو كتاب:

« نَسَب الألمة تبعاً للمصادر القديمة الكلاسيكية والعبرانية والمسيحية ». وفيه أراد أن يبين أن و إله ۽ الدين هو تجسيد ما يتمناه الانسان لنفسه ولم يستطع تحقيقه . يقول : « ما ليس عليه الانسان فعلاً ، لكنه يريد أن يكونه ، يجعل منه إلاهه ، أو هذا هو إلاهه ».

ولم يلق هذا الكتاب أي نجاح ، نظراً لوفرة المعلومات التاريخية الغريبة عن ذهن القارىء وقد حشدها المؤلف حشداً، دون مبرر احياناً ، مما يسبب للقارىء الملل الشديد .

وفي نفس الوقت أصابت فويرباخ محنة مالية شديدة ، ذلك أنه ظل منذ حوالى عشرين عاماً يعيش على ما يدره على زوجته مصنع الحزف والصيني في بروكبرج . وإذا بهذا المصنع يعلن إفلاسه . فاضطر فويرباخ إلى ترك بروكبرج والاقامة في بيت ريفي في ريشنبرج Rechenberg القريبة من نورنبرج، وكان ذلك في سنة ١٨٦٠ .

في وسط هذه الهموم المالية التي المت به في السنوات الأخيرة من عجزه ، توفي لودفج فويرباخ في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٧٧ ، وشيعه آلاف العمال ، وضاليتهم من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي كان فويرباخ قد انضم إليه ، شيعوه إلى موقده الأخير في مقبرة القديس يوحنا في نورنبرج حيث كان يرقد أيضاً هانز ساكس ( ١٤٩٤ - ١٤٧٦ ) الشاعر المسرحي الألماني القديم ، وألبرشت ديرد ( سنة ١٤٧١ ) 18٧٨ .

#### فلسفته

### ١ \_ نقد الهيجلية :

لكن أكبر عنة أصابت فويرباخ هي ذلك الربط المصطنع الزائف بين فكره وبين الماركسية ، وهو ربط ألح في توكيده الماركسيون وأشياعهم منذ أن أصدر فريدرش انجلز Engelsكتابه : « لودفج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية » ( سنة ١٨٨٨ ). فقد أساء إليه هذا الربط وجعله يقول ما لم يتفوه به ، وحصر أفكاره في نطاق لا شأن له به . والواقع أن الماركسية لم تأخذ من فويرباخ إلا إلحاده .

ووهم آخر ينبغي تبديده هو أن ينظن أن التعبير: و اليسار الهيجلي a يفيد معنى أنهم من أتباع هيجل حقاً. والواقع أن اليسار الهيجلي أشد عداوة للهيجلية من أي مذهب آخر وكان شغلهم الشاغل هو تحطيم مذهب هيجل ، أو

إفراغه من مضمونه الحقيقي ، أو الانحراف إلى ما يباعد تماماً بينه وبين روح مذهب هيجل .

وهكذا كان موقف لودفج فويرباخ . فقد بدأفلسفته بالهجوم العنيف على مذهب هيجل . وكي يتمكن من هذا الهجوم ، تناول أضعف أجزاء فلسفة هيجل ، وهو فلسفة الطبيعة . فهو يأخذ على هيجل :

 ١ ـ أن ديالكتيكه عاجز عن الاحاطة بشمول العالم الواقعي

٧ ـ أنه أخضع الجزئي للعام ( الكلي )؛

٣ ـ أنه سعى إلى ادراك العيني بواسطة المجرد؛

٤ ـ أنه ضحّى بالطبيعة في سبيل العقل ( الروح ).

وفويرباخ ينعي على الفلسفة الحديثة هذا الازدراء للطبيعة ، ويرجع ذلك إلى تأثير اللاهوت ، ويقول : وإن الفلسفة الحديثة نشأت عن اللاهوت ، إنها ليست إلا اللاهوت علولاً وعولاً إلى فلسفة ». ولا يرى في هيجل إلا لاهوتياً متدثراً بحسوح الفيلسوف. لهذا ينادي باطراح فلسفة هيجل قائلاً : وإن من لا يترك الفلسفة الحيجلية ، لا يترك اللاهوت ومذهب هيجل القائل بأن الفكرة هي التي تصنع الواقع ،ما هو إلا التعبير العقلي عن المذهب اللاهوتي القائل بأن الطبيعة قد خلقها الله ».

واللامتناهي الهيجلي مصبوب على قالب اللا متناهي في الدين ، أي وصف الله بأنه لا متناه .

وبعد هذا النقد، يأخذ فويرباخ في بيان الجانب الايجابي من مذهبه .

إنه يريد أن يجرر الطبيعة من نير العقل ، وأن يجرر الوجود من طغيان الفكر . يقول : • حيث تتوقف الكلمات هناك فقط تبدأ الحياة ، وينكشف سر الوجود ». والسبيل المؤدي إلى الكشف عن سر الوجود ، هو سبيل الحواس . لكن ماذا يقصد فويرباخ بهذا ؟.

إنه يرى أن الانسان ظل ردحاً طويلاً فريسة أوهام الفكر ، وهي أوهام لقنها إياه اللاهوت : وعلى الانسان أن يدرك حقائق الأشياء في الواقع ، هنالك سيجد أنها إنسانية وليست إلاهية كها تخيل حتى الآن . فإذا ما تخلص الانسان من الخيالات الدينية ، اكتشف أبعاد العالم الحقيقي . يقول : وإن حقيقة الانسان الواقعية تتوقف فقط على الحقيقة الواقعية

الانسان ۽.

ونقد الدين عند فويرباخ مقود كله بفكرة المغايرة aliénatian (← راجع هذه الكلمة في هذا الكتاب). لكن المغايرة عنده تنحصر في التنازل عن الانسان لصالح المطلق أو الله . وهي المغايرة التي يقوم عليها جوهر الدين .

ما الغاية من الإنسان عند فويرباخ ؟ • الانسان يوجد ليعرف ، وليحب ، وليربد ، وتلك هي القوى العليا الثلاث في الانسان : العقل ، الحب ، الارادة . لماذا ثلاثة ؟ لأن الديالكتيك الهيجل ينبني على ثلاث لحظات : موضوع ، نقيض موضوع، مؤلف من الموضوع ونقيضه، وكذلك لأن فويرباخ يفكر في الثالوث المسيحي . ولما أدرك الانسان أنه لا يستطُّيع بقواه الخاصة أن يحقق آلحق ، والحب والخير ، فإنه أسقط هذه الصفات على إله وصفه بهذه الصفات. لقد نقل الانسان آماله الى كائن ذى درجة عليا سماه والله. ووحدة العقل هي وحدة الله . والإرادة المولهة تفصل الانسان عن إلاهه ، لأنها ، في مواجهة كمال أخلاقي ليس في متناولها فإنها تبقي على الانسان في الذلّ واليأس. ثم يأتي الحب فيضم حداً لهذا التصدع الأليم ويُصلح ذات البين بين الانسان والله . لكنه تصالح وهمي ، مع ذَّلك ، لأن الإنسان وقد كشف له الدين عن ماهيته بوصفه انساناً ، فإنه يُسلمه لكائن خارج ذاته ، هو الله ، وهو أمر يضرّ بالانسان ، لأن العقل الذي يعطى الانسان السيطرة على العالم يمتى أمام الوهم الديني. لماذًا يسعى الانسان إلى السعادة على الأرض، مادامت السعادة الحقيقية هي تلك التي وعد بها الانسان في الأخرة ؟! وفيم السعى للتقدم المادي ، مادامت العناية الإلهية هي الكفيلة بكل شيء ؟!

والارادة ، وقد أسلمها الدين إلى المشيئة الإلهية ، لن يكون أمامها سوى التنكر والاستسلام والتفويض الكامل الأعمى . ! على الانسان حينئذ أن يتخل عن أن يسائل ضميره ، وأن يكتفي بالتسليم للمشيئة الإلهية .

بقي الحب ؛ ويؤكد فويرباخ أن الدين يفسده أيضاً . فبدلاً من أن يكون مشاركة بين الانسان وسائر بني الانسان ، يقوم الحب الإلهي باستعباد الانسان ، واضعاً كل قواه في خدمة إيمان أسمى يقيم النزاع والكراهية ضد سائر صنوف الإيمان : أتباع دين ضد أتباع دين آخر ، وأتباع مذهب ضد أتباع مذهب ضد .

لموضوعه ؛ أن لا بملك شيئاً معناه أن لا يكون شيئاً ه.

إن الادراك الحسّي مباشر ، وجوهري ، لأن الموجود المدرك بالحسّ هو وحده الذي لا نزاع فيه .

ب ـ النزعة الانسانية الملحدة:

قلنا إن فويرباخ رأى في فلسفة هيجل لاهوتاً مُقَنَّماً ، وبدا له أن ( الموجود ، عنـد هيجل هـو ( المطلق ، في اللاهوت . فدعاه ذلك إلى نقد الدين .

وكان النقد التاريخي للمسيحية قد ازدهر في تلك الفترة ازدهاراً عظيماً بفضل دافيد اشتراوس ، وكسرستيان بــاور ومدرسة توبنجن. فكتب دافيد فريدرش اشتروس كتابه الشهير الذي أحدث ثورة في التأريخ لحياة المسيح بعنوان : رحياة المسيح؛ (سنة ١٨٣٥ ـ سنة ١٨٣٦ ) وفيه قرر أن العقائد المسيحية هي مجرد أساطير، وحاول وصف حياة المسيح اعتماداً على المضمون الإيجابي للأناجيل وحدها . ـ وجاء برونو باور Bruno Bauer في كتابيه : ونقد تاريخ حياة المسيح كما ورد في انجيل يوحنا ، ( سنة ١٨٤٠ ) و ﴿ نقد تاريخ حياة المسيح كما ورد في الأناجيل الأربعة ، (سنة ١٨٤١) وطبِّق على المسيحية معايير النقد المثالي . وكلاهما - اشتراوس وباور - كما ذكرنا من قبل هما من اليسار الهيجل ، تماماً مثل فويرباخ . لكن بينها كان نقدهما تاريخياً قائماً على الوثائق التاريخية ، كان نقد فويرباخ للمسيحية نقداً قائماً على علم النفس. ذلك أن فويرباخ أراد أن يستخلص من الأناجيل المطامح النفسية للإنسان والقوى اللامعقولة في الطبيعة الانسانية . وفويرباخ يبين اختلاف وجهة نظره عن وجهة نظر زميليه هذين ، في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه : و ماهية المسيحية ، فيقول : ﴿ إِنَّ الْفَارِقُ بِينِي وِبِينِهِمَا وَاصْحَ من عنوانات مؤلفاتنا . إن برونو باور اتخذ موضوعاً لنقده : التاريخ الانجيل ، أي المسبحية الكتابية أو بالأحرى اللاهوت الكتابي . ودافيد اشتراوس David Strauss اتخذ موضوعاً لنقده العقيدة المسيحية وحياة المسيح التي يمكن أن تندرج ضمن العقيدة المسيحية أيضاً . أما أنا فعلى العكس من ذلك اتخذ موضوعاً لنقدي : المسيحية بوجه عام ، أعنى الدين المسيحي ، ويالتالي ، الفلسفة أو اللاهوت المسيحيين، وهدفي الرئيسي هو المسيحية ، الدين بالقدر الذي هو به الموضوع المباشر ، والماهية المباشرة للإنسان . والتحصيل والفلسفة هما في نظرى وسائل فقط للكشف عن الكنز الدفين في بينها نجد الماركسية ، وعلى رأسها كارل ماركس ، ينقد فويرباخ نقداً عنيفاً وذلك في كتابه و أقوال تتعلق بفويرباخ و (سنة ١٨٤٥) إذ يأخذ أولاً على فويرباخ أن ديالكتيكه استاتيكي وليس ديناميكياً لانه يفصل الفكر عن الوجود . ويأخذ عليه ثانياً أنه ينظر إلى الانسان من ناحية النوع الطبيعي ، فاصلاً إياه عن المحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، فإنسان فويرباخ - بحسب ماركس - هو تجريد عض ، لأنه مفصول عن تاريخه ، وعن بجرى الأحداث الساسة والاقتصادية .

### نشرات مؤلفاته

طبع مجموع مؤلفات فويرباخ في طبيعتيـن مختلفتين : الأولى أصدرها فويرباخ هو نفسه تحت العنوان التالي :

 Ludwig Feuerbach: Sämtliche Werke. Leipzig, 1846-1866.

والطبعة الثانية أكبر من الأولى بكثير، وأشرف على الصدارها W. Bolin . ويودل FR.Jodl :

- Ludwig Feuerbach: Gesammelte Werke heraus - gegeben von W. Bolin urd FR. Jodl . Stuttgart, 1903 1911.

كذلك نشرت مراسلاته ، وقام بنشرها أولاً كارل جري Karl Grui (ليبتسك سنة ١٨٧٤) ثم بولن Wilhehm Bolin ( ليبتسك سنة ١٩٠٤).

# مراجع

- Franz Grégoire : Aux sources de la Pensée de Marx : Hegel, Feuerbach, pp. 141- 191. Louvain, 1947.
- Henri Orvon: Ludwig Feuebach et la Transformatin du sacré. Paris, 1957.
- Henri Arvon: Feuerbach: Sa vie, son ouvre. Collection: Philosphes P.U.F., 1964.

فيبر

#### Max Weber

فيلسوف اجتماعي واقتصادي وسياسي ألماني .

وانتهى فويرباخ من هذا كله إلى تأكيد أن الدين عقبة في سبيل تقدم الانسان مادياً ، ومعنوياً ، واجتماعياً . ولهذا ينبغي على الانسان ، فيها يزعم فويرباخ ـ أن يتحرر من سلطان الدين .

وهو يتصور أن الانسان سمى منذ وقت طويل إلى السير في طريق التحرر من الدين ؛ ومرّ في ذلك بثلاث مراحل :

١ ـ في المرحلة الأولى كان الانسان والله ممتزجين معاً في حضن الدين ؛

٧ ـ وفي المرحلة الثانية أخذ الانسان يتباعد عن الله كيها يسترد ذاته ويستقل بقواه . وكان اللاهوت هو التعبير عن هذا المسعى ؛ رغم ما يبدو في ظاهره من أنه دفاع عن العقائد الايمانية بالطرق العقلية . إذ انتهى اللاهوت إلى توكيد وجود هوة سحيقة تفصل بين الانسان والله ، وإلى توكيد العلو المطلق لله ، وبالتالي البعد الهائل بينه وبين الانسان .

٣ - وفي المرحلة الثانثة ، وهي التي يدعو فويرباخ إلى السعي الحثيث في مسبيل تحقيقها ، هي مسرحلة الانثروبولوجيا (=علم الانسان) التي فيها يسترد الانسان يعرف ماهيته ويملك جوهره من جديد . لقد أصبح الانسان يعرف أن العلاقة بينه وبين الله ليست إلا اسقاطاً للملاقة الموجودة بين الكائن الانساني وبين النوع الانساني . وعلى الفرد الانساني أن يسعى، في نطاق مجاله ، إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين أبناء النوع الانساني كله . لقد صار الانسان . في اطار النوع الانسان . في اطار النوع الانسان . كله ، إلها بالنسبة إلى الانسان .

وتلك هي النزعة الانسانية كيا يتصورها فويرباخ . إنها تجعل من الانسان كاثناً مطلقاً ، وتمجد القيم الانسانية المحضة ، ولا تعترف بأي كائن فوق الانسان .

لكن أغرب ما في الأمر ، هو أن السلاهوت البروتستني ، خصوصاً عند كارل بارت Karl Barth (في مقاله : و اللاهوت والكنيسة »)، يشعر بالقربي من نزعة فريرباخ الانسانية هذه ويقول إنها تتفق مع التقاليد المسيحية القديمة ، بدعوى أن السعي إلى السعادة على الأرض لا يتعارض مع بلوغ السجاة في الأخرة وأكثر من هذا يؤكد كارل بارت أن و من ينكر دنيا الانسان ، ينكر آخرة الله ». وخطأ فويرباخ الوحيد في نظر كارل بارت واللاهوت البروتستني المنبق عنه هو قوله بالهوية بين الله والانسان .

ولد في ٢١ أبريل سنة ١٨٦٤ بمدينة ارفورت Erfurt . وكان أجداده لأبيه من رجال الصناعة البروتستنت في مدينة بيلفلد Biclefeld ( بمقاطعة وستفاليا في غربي ألمانيا ) . لكن أباه سلك سبيل السياسة ، فأصبح مستشاراً في مجلس مدينة برلين ، ثم عضواً في مجلس نواب كل المانيا المعروف بالرايشستاج Reichstag وينتسب إلى حزب صغير برئاسة بنجزن Bennigsen يدعى حزب الاحرار الوطنين .

وتعلم ماكس ڤيبر في المدارس الثانوية في برلبن حيث حصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية ( الثانوية العامة ) في سنة ١٨٨٧ وهو في الرابعة عشرة من عمره . وكتب أول مقالاته . وهو في الخامسة عشرة من عمره . بعنوان : د تأملات في خصائص وتطور وتاريخ الشعوب في الأمم الهندية الجرمانية ».

أما دراسته الجامعية نقد قضاها أولاً في جامعة هيدلبرج حيث تتلمذ على الاقتصادي كارل كنيس Karl Knies وعلى مؤرخ الفلسفة الحديثة المشهور كونوفشر. ثم أدى الحدمة العسكرية ، ويعد ذلك واصل دراسته الجامعية في جامعة برلين ، حيث تتلمذ على مومسن ، مؤرخ الناريخ الروماني ، وتيرتشكه المؤرخ والسياسي ، وجيركه Gierke القانوني ، وفون جايست Von Geist وجولد شمت Goldschmitt وفون جايست إلقن وهو لا يزال طالبا ، اللغات : الفرنسية والانجليزية والايطالية والإسبانية. وفي سنة ١٩٠٥ بدأ في تعلم الروسية .

وأنهى دراسته الجامعية في جامعة جتنجن Gottingen ، وأعدّ رسالة الدكتوراه الأولى في موضوع في الاقتصاد بعنوان : ومن تاريخ الجمعيات التجارية في العصر الوسيط و وناقش الرسالة في سنة ١٨٨٩. ثم حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة Habilitation في سنة ١٨٩١ ، وكانت في موضوع عن الزراعة في العصر القديم (اليوناني الروماني). للقانون المدني والقانون الخاص ع. ومن ثم انخرط في سلك للقانون المدني والقانون الخاص ع. ومن ثم انخرط في سلك التدريس في الجامعة شأنه شأن أخويه : الفرد قيبر ، عالم الاقتصاد وفلسفة الحضارة الشهير في جامعة هيدلبرج ، وكارل ثيبر الذي قتل في الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ ـ وكارل ثيبر الذي قتل في الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ ـ لاستاذه القديم جولد شمت حين يكون مريضاً . وفي الوقت

نفسه اهتم بالسياسة ، وراح يجري دراسات ميدانية لأحوال العمال الزراعيين في شرقي نهر الالب Elbe وساعده على الاشتغال بالسياسة أنه استطاع أن يتعرف في منزل أبيه إلى كثير من الشخصيات السياسية الألمانية في ذلك العصر .

وقد تقلب في تلك الفترة بين اتجاهات سياسية متباينة . فتأثر أولًا بآراء أستاذه ترتشكه الذي كان من أقوى دعاة الوحدة الجرمانية الشاملة Pangermanism . لكن ڤيبر لم يكن شديد الحماسة لسياسة بسمرك، ولم ير ضرورة لمعاداة انجلتره أو معاداة اليهود. وهو كان قد انضم منذ سنة ١٨٨٨ إلى و التجمع من أجل العمل الاجتماعي ،، وهي حركة ذات ميول اشتراكية معتدلة جداً ، تحبَّذ المزيد من تدخل الدولة في المجال الاجتماعي . وفي الوقت نفسه كـان مثابـراً على الاشتراك في مؤتمرات و المسيحيين الاجتماعيين، إلى جانب أدولف فون هرنك A. von Harnak مؤرخ العقائد الشهير، وجوره Göhre , وكانت هذه الحركة ذات ميول يسارية ويتزعمها نومن F. Noumann وكان قسيساً برونستنتياً. وفي سنة ١٨٩٣ انضم إلى وعصبة الوحدة الجرمانية الشاملة ،، ومن أجلها ألقى عدة محاضرات عن المشكلة البولندية ؛ لكنه انفصل عنها في سنة ١٨٩٩ ، بينها بقى على صلة - طوال حياته \_ بجماعة والتجمع من أجل العمل الاجتماعي ٥. وتلا ذلك تقارب بينه وبين الحزب الاشتراكي الألماني ، لكنه لم ينضم إليه لأنه كان يفزع من التنظيم البيروقراطي لهذا الحزب .

ونعود إليه أستاذاً في الجامعة ، فنقول إنه عين ، في سنة 1098 ، أستاذاً لكرسي الاقتصاد السياسي في جامعة فرايبورج Freiburg (في جنوبي ألمانيا )، وهو الكرسي الذي شغله قبل ذلك بعض أصدقائه ، ومنهم هنريش ركرت -Rick . من هذه الجامعة ألقى المحاضرة الافتتاحية المشهورة وعنوانها : « الدولة القومية والسياسة الاقتصادية ».

وبعد ذلك بعامين ، في سنة ١٨٩٦ ، خلف استاذه في الاقتصاد كنيس K. Knies استاذاً في جامعة هيدلبرج . وانشغل الذاك بمشاكل البورصة ، المشاكل الزاعية ، الخ .

بيد أنه مرض مرضاً شديداً في سنة ١٨٩٩، وأمضى عدة أشهر في مصحّة . بعدها قام برحلات في سويسرة وايطاليا وقورسقه واقليم البروڤانص ( في جنوبي فرنسًا ) طلباً

لاستعادة صحته . ثم أعلن عن استثناف دروسه في خريف سنة ١٩٠١ لكن حالته الصحية لم تمكنه من ذلك ، وأخيراً اضطر إلى ترك الجامعة نهائياً في سنة ١٩٠٧ ، بعد أن حال المرض دون إمكان قيامه بوظيفة الأستاذية .

لكن حالته المرضية هذه هي التي حولته إلى اتجاه فكري آخر. فقد حملته الراحة الاجبارية على التأمل والتعمق في فلسفة الاقتصاد، وفي نظرية المعرفة، وفي علم الاجتماع، وفي الوقت نفسه صار حراً في القيام بما يشاه من أسفار. فسافر إلى الولايات المتحدة الأميريكية في سنة ١٩٠٤، كها صافر إلى هولندا وأقام فترة في جزيرة صقلية، وفي انجلتره، وفي باريس، الخ.

وفي سنة ١٩٠٣ ظهر أول كتاب له في ميدان مناهج البحث في الاقتصاد ، وعنوانه : «روشر Roscher وكنيس Knics والمشاكل المنطقية للاقتصاد التاريخي » وكتب مقالاً عن «موضوعية المعرفة في علم الاجتماع وفي علم السياسة الاجتماعية » (في مجلة «محفوظات في علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية»، سنة ١٩٠٤).

وفي سنة ١٩٠٥ نشر دراسته المشهورة عن : الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية ».

وصار منزله في هيدلبرج مكاناً يلتقي فيه الفلاسفة والاقتصاديون ورجال القانون والشعراء والسياسيون ، نذكر منهم : جورج زمّل Simmel وفرنر زومبرت S. عبورجه S. وكارل يسپرز George لا المقانو الكبير استفن جيورجه F. Gun- والناقد الأدبي والمؤرخ فريدرش جوندولف F. Gun- وجورج لوكتش G. Locacs ور. ميكلز Michels وغيرهم من صفوة أعلام الفكر والأدب في ألمانيا إبان تلك والفترة .

وفي سنة ١٩١٠ أنشأ مع بعض أصدقائه والجمعية . الألمانية لعلم الاجتماع.

وكان يكتب في دصحيفة فرنكفورت Ceitung مقالات غنلفة الموضوعات . وكان يهاجم سياسة الامبراطور ثلهلم الثاني ، خصوصاً في الشؤون الخارجية . لكن لما قامت الحرب العالمية الكبرى في سنة ١٩١٤ تطوع للخلمة العسكرية ، فالحقته القيادة الالمانية بالقسم الصحي في الجيش . بيد أنه طلب إعفاءه في سنة ١٩١٥ فاعفي منها نظراً لضعف صحته . فعاد لاستثناف العمل في كتابه الذي

بدأه قبل ثلاث سنوات بعنوان: د الاقتصاد والمجتمع ،، وقد توفي دون أن يتممه . كيا أخذ في تحرير كتابه: د علم الاجتماع الديني ه، وقد ظهر منه الجزآن الأول والثاني في سنة . ١٩١٦ .

وكتب في سنة ١٩١٦ مقالات ضد تصعيد حرب الغواصات وتصرفات القادة العسكريين والسياسيين ، وذلك في وجريدة فرنكفورت ، فاستاءت منه السلطات الحكومية والعسكرية ، فشددت الرقابة على كتاباته .

وفي سنة ١٩١٧ ظهر الجنزء الشالث من كتبابه و الاجتماع الديني ،، ودراسة عن و الحياد التقويمي .

وفي بداية سنة ١٩١٨ سافر إلى ڤينـا لألقاء سلسلة محاضرات طوال فصل دراسي في جامعة ڤينـا .

وابتداء من صيف سنة ١٩١٨ اتسع نشاطه السياسي ، فراح يطالب بأن يعتزل الامبراطور قلهلم الثاني العرش . لكنه في الوقت نفسه كان يعارض بشدة حركة و السلام بأي شمن ، التي انشرت في بعض الأوساط الألمانية آنذاك . وكتب في و صحيفة فرنكفورت ، سلسلة مقالات خطط منها مشروع دستور جهوري فدرالي ، وألقى عاضرات في مانهيم ومنشن، أثارت اضطرابات شديدة . وبعد هزيمة ألمانيا واعلان المدنة في نومبر سنة ١٩١٨ انضم، بإلحاح من أخيه الفرد ومس تاومان، إلى و الحزب الديمقراطي الألماني ،

وفي بداية سنة ١٩١٩ ألقى على جمعة و الطلاب الأحرار ، محاضرتين الأولى عن : « رسالة العالم »، والثانية عن و رسالة الرجل السياسي ». وبإيجاء من الأمير ماكس فون المدن Max von Baden أسس في بيته في هيدلبرج و التجمع هن أجل السياسة بالقانون ». وفي ١١ مارس سنة ١٩١٩ للاحتجاج على معاهدة فرساي والدعوة إلى قيام ثورة وطنية في المنائيا . ويدعوة من الكونت Brockdorff-Rantzau سافر إلى باريس للاشتراك في المناقشات الجارية بشأن قروض ديون على المانيا . ولما عاد من باريس إلى برلين طالب المارشال لودندورف بالمثول أمام عكمة عسكرية للأعداء ، وفي الوقت نفسه دافع عن المانيا وحقوقها القومية ، وصاح في يونيو سنة نفسه دافع عن المانا غير هدف واحد هو أن نجعل من معاهدة فرساي قصاصة ورق ».

وعاد في سنة ١٩١٩ إلى جامعة هيدلبرج بعد أن كان

## قد تركها في سنة 1903 .

بيد أن جامعة منشن (ميونخ) دعته لشغل كرسي علم الاجتماع الذي أنشأته . فوافق على الدعوة وبدأ محاضراته في جامعة منشن ، لكن محاضراته كانت كثيراً ما تنتهي (أو تبدأ) بالاضطراب والهياج اللذين يثيرهما الطلاب اليمينيون، وكانوا قد احتلوا مقاعد القاعة التي يحاضر فيها احتجاجاً عليه بسبب موقفه من قضية الكونت أركو Aroo ، الذي اغتال كورت ايسنر Kurt Eisner رئيس الحكومة الثورية في مقاطعة بافاريا .

لكنه ما لبث أن توفي بعد قليل من استثنافه لمحاضراته في جامعة منشن (ميونخ)، وذلك في ١٤ يونيو سنة ١٩٢٠ في مدينة منشن .

### آراؤه الفلسفية

أسهم مساكس ڤيبر بنصيب ملحسوظ في فلسفة الخضارة ، وفلسفة الاقتصاد ، وفلسفة السياسة ، وفلسفة الحضارة ، وفلسفة الدين ، أي في الفروع العملية من الفلسفة بمعناها الأخص ، أي : ما بعد الطبيعة ، والمنطق والأخلاق .

وقد تأثر ڤيبر بالماركسية الفلسفية في شبابه ، لكنه ما لبث أن انصرف عنها إلى مذهب نيتشه في إرادة القوة والدعوة إلى السيادة ، وتخلل ذلك بين الحين والحين نزوات ليبرالية .

وقد أصاب جوليان فرويند Julien Freund ( وماكس قيبر ، ص ١٧ باريس سنة ١٩٦٩ ) حين وصف اتجاه ماكس قيبر بشكل عام فقال : وكل فلسفته تشركز على وجود منازعات ، وتوترات . . . وتصادمات في الحياة وفي المجتمع . فالإنسان في صراع دائم مع الأطراف ، ومع البدائل ، ومع المتقابلات . وحسب المرء أن يقرأ بعناية أي كتاب من كتبه ليدرك الترجح المستمر بين المعقول واللا معقول ، بين اليوقع اللامتناهي وتناهي التجربة الحية والتصور العقلي ، بين الواقع اللامتناهي وتناهي المعرفة ، بين الشرح والفهم ، بين الإنجان والمعرفة ،

إن الحياة كفاح متواصل ، وهذا الكفاح يرتبط بإرادة تمطيم العقبات التي تحول بين الانسان وبين بلوغه أغراضه بسبب حدم كفاية وسائل الإنسان الكمية والكيفية لاجتياز هذه العقبات أو التغلب عليها . ومن العبث أن يؤمّل

الانسان في إمكان حل هذه المنازعات ورفع هذه التوترات ذات يوم . فالإنسان مقدّر عليه أبداً أن يظل في هذا الصراع الشاق الدائم . ويقول في دراسة عن و الحياد التقويمي ه: وإن هذا الصراع القاتل الذي لا نجاة منه ، شبيه بصراع الله مع الشيطان».

وعن هذا الموقف تنتج نتيجتان : الأولى هي أنه لا يمكن حدوث أي انسجام سُواء أكان انسجاماً مقدراً قدراً سابقاً ، أم كان انسجاماً من صنع الإنسان . وكل ما يمكن عمله هو العثور على تسويات وتوفيقات Compromis موقتة وهشة لكن التسوية ليس لها أية قيمة موضوعية . إنها مجرد ترتيب يمكن من العيش ، وذلك بالتهرب من المشاكل الحقيقية وما و روتين ، الحياة اليومية إلاّ تسوية من هذا النوع . وڤيبر يرى في هذا الوضع مأساة الحضارة فيقول: « إنَّ جوع الألفة القدماء يخرجون من قبورهم على هيثة قوى غير مشخصة . . . وتسعى من جديد إلى الإلقاء بحياتنا في قبضة سلطانها في نفس الوقت الذي فيه تستأنف صراعاتها السرمدية . ومن هنا تجيء ألوان العذاب التي يتردى فيها انسان العصر الحديث والتي يكون الشعور بآلامها أقوى عند الجيل الجديد: كيف يمكن السمو فوق مستوى الحياة اليومية المعتادة ؟ إن كل تطلع إلى و تجارب حية ، إنما مصدره هذا الضعف ، لأن من الضعف ألا يستطيع المرء أن يواجه المصير القاسى لعصره وذلك هو مصير حضارتنا: إن علينا أن نشعر ، من جديد ، بهذه التمزَّقات التي أفلح في تمويهها ـ طوال ألف سنة ـ توجيه حياتنا وفقاً للوجدان الهائل المنبعث من الأخلاق المسيحية ٤. والأديان ، إلى جانب السياسة ، هى النشاطات الرئيسية للنسوية التي تهدف إلى المساعدة على احتمال العيش.

وما يهم قيبر في الظاهرة الدينية ليس هو اللاهوت (إثبات وجود الله وصفاته)، بل الأقوال المتعلقة بتبرير وجود الشر في العالم ؛ وتحاول أن توفق بين النزاعات التي تعج بها الحياة والوجود، والتي لا سبيل إلى التغلّب عليها. ذلك لأن الافتراض الصريح - أو الضمني - لكل لاهوت هو اعتقاد في وجود انسجام أو وحدة أصلية . ومن هذه الناحية فإن الماركسية قريبة الصلة بالأديان ، لأن الماركسية هي الأخرى في تفسيرها للمغايرة alienationتستند إلى وحدة أصلية مزعومة في الطبيعة ، وحدة بين الانسان والمجتمع . والماركسية - شأنها المسيحية أو البوذية - هي منهج في الحياة يغيظه ما في العالم

من لا معقولية ، أعني التصادم المستمر مع المنازعات الحتمية وتسعى إلى تسوية على هيئة نظام من التعويض في المستقبل .

وموقف ڤيبر هو التسليم بالتسويات الوقتية المفيدة ، وفقاً للظروف ، والتخلّي عن السعي إلى إيجاد توفيق نهائي بين الاضداد، والمنازعات ، والتوترات .

والملحد الحقيقي - في نظر ڤيبر - ليس هو من يضع غاية نبائية كاثنة ماكانت على الله ، سواء أكانت هذه الغاية هي الثورة ، أم الحرية ، أم الشيوعية - فإن هذا ملحد زائف لأنه ينشد بديلاً عن الله ، على هيئة بديل ديني زائف هو الثورة ، أو الشيوعية . وإنما الملحد الحقيقي هو من يقبل - دون شكوى ولا تأفف - لا معقولية عالم مُسلم إلى التنازعات ، دون القيام بأية عاولة للتوفيق أو المصالحة بينها .

والنتيجة الثانية هي رفض الديالكتيك بالمعنى الفلسفي الخاص ، أي بالمعنى الهيجلي وبالمعنى الماركسي . إذ هو يأخذ على المنهج الديالكتيكي ادعاءه القدرة على التغلب على المتناقضات والمنازعات المرتبطة بحال الإنسان ، وذلك بواسطة مصالحة نهائية في مستوى التصورات .

## أ) التنازع في ميدان الاقتصاد:

ويوجه ثيبر عناية خاصة إلى المنازعات القائمة في ميدان (الاقتصاد ، وميدان الدين .

أما المنازعات في ميدان الاقتصاد فواضحة كل الوضوح، وتتجلى خصوصاً ؛ المنافسة الاقتصادية: في التجارة ، والصناعة ، والزراعة ، الخ . لكن ينبغي تحديد مفهوم هذه الكلمة: ومنافسة ، لأن الايديولوجيات قد شؤشتها . فزعموا أولًا أن المنافسة هي الأساس في نظرية الحرية الاقتصادية ( النظرية الليبرالية ). وهذا غير صحيح ، لأن المحرك في المذهب الليبرالي في الاقتصاد همو حريمة التبادل. أما المنافسة فموجودة في طبيعة كل اقتصاد ، كاثناً ما كانت نظريته ، ولهذا فإن الاقتصاد يكون تربة مواتية لكل المنازعات الناشئة عن المنافسة بين الحاجات ووسائل إشباعها ، وعن تباين المصالح الخ . وإلى جانب التنافس في النفوذ في ميدان الاقتصاد الدولي ، فإن كل اقتصاد قومي منقسم بين قطاعات بمكن أن يقع بينها تنازع ، حسبها يتصور كل واحد منها أن قطاعاً آخر يضرّ بمصالحه ، مثلها هي الحال في التنازع بين قطاع الصناعة وقطاع الزراعة ، بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية .

وكل هذه المنافسات والمنازعات تؤدي إلى تكوين احتكارات متنافسة فيها بينها . يقول قيبر إنها ليست خاصة بالرأسمالية وحدها، إن الاشتراكية لا تحارب إلا بعض أنواع الاحتكار وهي في الوقت نفسه تنشىء احتكارات من أنواع أخرى . فمتى يكون هناك احتكار ؟ يوجد الاحتكار متى ما يضع الاقتصاد أسواراً وحواجز من أجل زيادة فُرَص نشاطه نحو الخارج ، سواء على مستوى المنافسة الدولية أو على مستوى الترشيد rationalisation الداخلي . إن الاشتراكية تميل إلى التجميع المفتوح ومن ثم تنشأ منافسة جديدة بين الوأسمالية المقتصاد المغتو ومن ثم تنشأ منافسة جديدة بين الاقتصاد المغتوح ومن ثم ننشأ منافسة الملسل ، بين الاقتصاد المرسل ، بين الوقتصاد المرسل ، بين نظام الملكية العامة والاقتصاد الملكية العامة والقطاع العام والقطاع العام والقطاع الخاص .

## ب) التنازع في ميدان الدين:

والمنازعات في ميدان الدين عديدة وحادة مثل تلك الموجودة في ميدان الاقتصاد . خصوصاً وأن الدين يقوم أساساً على التوتر بين هذا العالم (الدنيا) وبين العالم الأخرة ) . . ففي ميدان الدين نجد أولاً التضاد بين الأديان الأخلاقية مثل ديانة كونفشيوس ، وبين أديان الخلاص (النجاة في الاخرة).

ونجد ثانياً النضاد بين الأديان التي تتمسك بالإيمان الجاف الباطن الحي ذي الطابع الصوفي ، أو القائم على المعجزات والنبوات ، وبين الأديان التي تتعلق خصوصاً بالفرائض الدينية والشعائر والطقوس والمراسم الخارجية للعبادات . وينجم عن هذا تباين في فهم مهمة رجل الدين : هل هو خادم الله ، أو موظف في نظام تصاعدي ؟ .

ولا يفلت أي دين من الجـــدال حــول السلفبــة والتجديد.

وكيف يمكن التوفيق بين سلوك العابد المبتل المنقطع للعبادة ، وبين سلوك الانسان العادي الذي يعيش حياة الناس اليومية ؟ بين السراهب الكاثوليكي الذي تخل عن الدنيا وفرَّ منها ، وبين المتطهر Puritan البروتستني الذي يبقى في حومة نشاط الحياة ؟ إن فيبر في نهاية المجلد الأول من كتابه و اجتماعيات الدين ، Religionssoziologie يشير إلى التوترات التالية : التوتر بين الدين الجديد وبين الديانات

- Gesammelte Aufsätze zur sozial- and Wirtschaftsgeschichte. Tübingen, 1924.
- Gesammelte Aufsätze zur Soziologie and Sozialpolitik. Tübingen, 1924.

#### مراجع

- E. Baumgarten: Max Weber, Werk and Person.. Tübingen 1964.
- R. Bexdix: Max Weber, an intellectual Portrait.. New York. 1962.
- L. Bennin: Max Weber's Methodology, 1934.
- L. Cavalli: Max Weber, religione e societa. Bologna, 1968.
- J. Freund: Sociologie de Max Weber. P.U.F. Paris, 1967.
- J. Freund: Max Weber. Paris, P.U.F. 1969.
- D. Henrich: Die Einheit der Wissenschafts lehre Max Webers Tübingen, 1952.
- K. Jaspers: Max Weber, Politiker, Forscher, Philsoph, 3. Aufl. München, 1958.
- A. Mettler: Max Weber und die Philosophische Problematik in unserer Zeit, Liepzig, 1934.
- W. Mommsen: Max Weber und die deutsche Politik. Tübingen, 1959.
- A. v. Schelting: Max Webers Wissenschaftslehre.
   Tübingen, 1934.
- M. Weber: Max Weber. Ein Lebensbild. 2. Aufl. Heidelberg, 1950.
- M. Weinreich: Max Weber, L'homme et le savant.
   Paris, 1938.
- Max Weber zum Gedächtnis, numéro speciel de Kölnische Zeitschrift für Soziologie, 1963.
- Max Weber und die Soziologie heute. Tübingen, 1965.

### فيلون

#### Philo Judaeus

أول فيلسنوف يهودي، جمع بين الفلسفة واللاهنوت ويعند

القائمة في المجتمع الذي يظهر فيه الدين الجديد (مثلا: بين الإسلام من ناحية والأديان الكتابية والجاهلية الوثنية من ناحية أخرى)؛ التوتر بين الدين والاقتصاد؛ التوتر بين الدين والسياسة وفقاً لكون الدين يتصالح مع السلطة الدنيوية أو يقاومها؛ التوتر بين الدين والفن، إذ كثيراً ما ينظر الدين إلى الفن نظرة ارتياب واتبام (ومنهنا مذهب تحطيم الصور، ومنهها في الكنائس البروتستنية، وتحريم تصوير الانسان في بعض الأديان سواء بالرسم أوبالنحت).

وأعمق تحليلات فيبر في هذا الباب تحليله للتضاد (أو التوتر) بين الدين والاقتصاد ؛ وذلك في دراسته الشهيرة بعنوان : و الأخلاق البروتستنية - وروح الرأسمالية ، ويقوم هذا التحليل على تفسير التوتر الملازم لسلوك رجل الأعمال البيوريتاني (البروتستني) ، فإن زهده الأخلاقي والديني يمنعه من استخدام أمواله في خدمة استمتاعه الشخصي ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن رسالته بوصفه خالقاً للثروة من هذا القول ، لكن يبدو أنه بولغ كثيراً في دعوى أن فيبر من هذا القول ، لكن يبدو أنه بولغ كثيراً في دعوى أن فيبر يرى ارتباطاً علياً بين الرأسمالية وبين الأخلاق البروتستنية (والبيوريتانية منها بخاصة ) . والقول الراجح هو أن فيبر لم يذهب إلى حد توكيد أن الرأسمالية وليدة الأخلاق البروتستنية دوراً فير المراسمالية المدورة على الأسمالية الحديثة ، دون أن يجدد تماماً مدى هذا الدور .

#### مؤلفاته

الغالبية العظمى من كتابات ماكس ڤيبر ظهرت على شكل مقالات في مختلف المجلات الألمانية . وقد جمعت كلها Gesammelte Aufsätzezur ... بعد وفاته نحت عنوان ...

### ونذكر فيها يلي عنوانات كتبه الرئيسة :

- Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- and Privatrechtt. Stuttgart, 1891.
- -Wirtschaftsgeschichte. Berlin, 1923; 3. Aufl. 1958.
- Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1922, 2 Bde.
- Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 3 Bde, Tübingen 1920- 21.
- Gesammelte Politische Schriften. München, 1921.
- Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
   Tübingen, 1922.

لاهوتياً أكثر مما يعد فيلسوفاً، لأن الأصل عنده لم يكن الفلسفة وإنما كان الدين؛ ولأول مرة سنجد النزاع القوي بين الفلسفة وبين الدين، أو بين المقل والنقل، عند أول الأديان السماوية الثلاثة الرئيسية، ونعني به الدين اليهودي.

يمتاز فيلون عمن سبقه من المفكرين اليهود بأننا نجد لديه لأول مرة الحقيقة الدينية وقد وضعت في صيغة فلسفية ، والمبادىء العقلية الصرفة التي تقوم عليها الحقيقة الدينية ، كها نجد المعارضة بين ما يقتضيه العقل وبين ما أي به النقل واضحة مشعوراً بها كل الشعور . فقد كان التفكير اليهودي في الإسكندرية إلى ما قبل ذلك التاريخ لا يكاد يتجاوز هذه التأثرات البعيدة التي غزت الإسكندرية في ذلك العصر ، مما أدى إلى قيام نهضة في الفكر اليهودي في الإسكندرية كان مظهرها الأول ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية . ولكن الشخصيات التي عنيت بالوقوف موقفاً خاصاً بإزاء هذه الحقائق التي أتت بها الفلسفة اليونانية لم تكن بذات قيمة كبيرة ، ولذا جاءت أبحاثها أقرب ما تكون إلى اللاهوت والكلام منها إلى الفلسفة بالمعنى الصحيح . وإنما نجد ذلك ممثلا لأول مرة عند فيلون الذي استطاع أن يجمع بين الثقافة البونانية \_ وقد حصّل معظم أجزائها واستطاع أن يحبط بها إحاطة كبيرة ـ وبين التفكير اليهودي الذي كان يؤمن به إلى جانب هذا إيماناً كبيراً . فلم يكن له حينئذ أن يرفض الواحد لحساب الأخر ، وإنما كان ممثلا لذلك النوع من الفكر الذي هو خليط بين الفلسفة والدين أو بين التفكير العقل والفهم النقلى ، مما يجعل لفيلون في هذا الباب أهمية خاصة ، خصوصاً إذا لاحظنا أننا نستطيع أن نعده النموذج الأعلى الأول لكل تيار فكري سار في هَذَا الاتجاه مما سنراه واضحاً كل الوضوح فيها بعد ، إن في الفلسفة المسيحية أو في الفلسفة الإسلامية .

وإنا لنرى فيلون في أول الأمر مؤمنا باليهودية كل الإيمان : يؤمن بكتبها ويعتقد أن هذه الكتب لا يمكن أن تكون إلا إلهية صادرة عن وحي إلهي وإلا لما استطاعت البقاء تلك المدة الطويلة ، فبقاؤها دليل إذن على مصدرها الإلهي . وهو لا يستثني من هذا كتاباً من الكتب التي تشتمل عليها التوراة ، وإنحا يأخذ بها كلها ولا ينكر صحة أي كتاب منها ، بل ولا ينكر أن تكون و الأسفار الخمسة ، من وضع موسى حقا . وعلى هذا استطبع أن نقول من هذه الناحية إنه كان

مؤمناً أشد الإيمان بالحقائق النقلية . وكان إلى جانب هذا من ناحية أخرى شديد العناية بالفلسفة اليونانية ، وذلك لأن الفلسفة اليونانية قد غزت العقول في ذلك العصر ، وكان على العقول المفكرة أن تقف موقفاً واضحاً بإزاء هذه الفلسفة فيها يتعلق بصلتها بالحقائق الدينية اليهودية ، فكانت طريقة فيلون في أخذه للمذاهب اليونانية أن يقول إنها هي الأخرى تعبر عن الحقيقة ، فإذا كانت التوراة تعبر هي الأخرى عن الحقيقة ، والفلسفة اليونانية كذلك فلا ضير إذن على رجل الدين أن يأخذ بكلتا الثقافتين . وكل ما هنالك من فارق بين الفلسفة اليونانية أن الأقوال الدينية أكمل وأتم وإن كانت أقل تفصيلا وتدقيقاً ، بينها الفلسفة اليونانية أقل شمولا ، ولكنها أكثر تفصيلا وأدق صياغة . لهذا كان على فللون أن يبين ما هنالك من صلة وثيقة بين الفلسفة اليونانية فيلون أن يبين ما هنالك من صلة وثيقة بين الفلسفة اليونانية والليانة اليهودية .

وقد كانت ثقافة فيلون أقرب إلى اليونانية منها إلى العبرية ، لأنه كان يأخذ ثقافته مباشرة عن التراجم اليونانية للنصوص العبرية أكثر من أن يأخذها عن الأصول العبرية نفسها ، فكان تأثره بالفلسفة اليونانية أوضح في الواقع وأشد من تأثره بالديانة اليهودية . ومن هنا كان أقرب ما يكون إلى المفكر الذي يفكر حراً ، مع إضافته ـ لكي تتفق الحقيقة الدينية لكي لا تكون هذه الحقيقة الفلسفية عارية أو خارجة عن الدين . وإن تكون هذه الحقيقة الفلسفية عارية أو خارجة عن الدين . وإن ليمكن أن يقال إن الأصل في التفكير عند فيلون ليس هو الفلسفة ثم انتقل منها إلى الدين ، وإنما يجب أن يقال إن الأصل هو اللاس هو الدين ، وليست الفلسفة لديه إلا عُدة ووسيلة الاصل هو الدين ، وليست الفلسفة لديه إلا عُدة ووسيلة الكتناه الحقيقة الدينية .

وعلى الرغم من هذا نرى فيلون حريصاً على أن يطرح من نفسه كل تعصب ديني . فهو لا يؤمن فقط بما قاله الفلاسفة اليونانيون ، وخصوصاً بما قاله أفلاطون ، بل لا ينكر كل فضل وقيمة للدين الشعبي اليوناني . ونحن نراه في تفكيره كثيراً ما يتأثر بالمعتقدات الشعبية عند اليونان ، فهو مثلا في نظريته في الكواكب بحسبانها أجساما حية ـ وإن كان هذا القول قد قال به أيضاً أرسطو في صورة مهذبة ـ نقول إن فيلون في قوله بهذا القول ، إنما تأثر ما تأثر بالمقائد فيلون في قوله بهذا القول ، إنما تأثر بالمقائد الدينية اليونانية الشعبية . ومن بين المفكرين اليونانيين الذين

عني بهم فيلون أشد العناية نرى في المقام الأول أفلاطون ، شم الفيثاغورية المحدثة والرواقية . أما المدرسة المشائية الجمديدة التي بمثلها شراح أرسطو وعلى رأسهم الإسكندر الأفروديسي فلم يكن له أن يعنى بها ، لأن التدقيق العلمي الذي جرت عليه هذه المدرسة ما كان ليتفق مع النزعة الصوفية التي سادت تفكير فيلون .

ولكن ، إذا كان فيلون قد اضطر إذن إلى الأخذ جاتين الناحيتين، فإنه كان لا بد يشعر شعوراً قـوياً واضحـاً بالتعارض بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية العقلية ، فيا السبيل للتخلص من هذا التعارض أو للقضاء عليه ؟ أو ما السبيل لبيان ما هنالك من تشابه قوى بين الفلسفة اليونانية والديانة اليهودية ؟ وجد فيلون أمامه طريقين : الأول الاعتفاد بتأثير الديانة اليهودية في كل التفكير اليوناني ، ثم تفسير النصوص الدينية من ناحية أخرى تفسيراً يتلاءم مع الحقائق التي أتت بها الفلسفة اليونانية ، أي اتخاذ طريقة و التفسير الرمزى ، في النصوص الدينية . فمن الناحية الأولى يقول فيلون إن الأصل في كل تفكير كاثنا ما كان ، الديانة اليهودية ، فهي التي أثرت في كل تفكير سواء أكان تفكيواً يونانيا أم غير يوناني ، ولا نستطيع أن نجد مكانا على الأرض في عصر من العصور لم يتأثر بهذه الديانة . ولا يجد فيلون حرجا في أن يقول إن مذهب هرقليطس في الأضداد قد أخذ مباشرة عن سفر د التكوين ٥، كيا أن الصورة التي أعطيت عن الحكيم اليونان مثلا هي نفس الصورة التي تجدها في قصة أيوب. وهكذا نجد باستمرار أن الفلاسفة اليونانيين في كل أفكارهم قد تأثروا تأثراً كبيراً بالتفكير اليهودي الممثّل في النصوص الدينية اليهودية الياقية .

ولكن لكي يفلح هذا المنهج ، ولكي يكون في وسع فيلون أن يبين أن كل الأفكار اليهودية توجد في الفلسفة اليونانية ، كان عليه أن يفسر النصوص الدينية تفسيراً رمزياً على أساس أنها تحتوي جميعاً على هذه الأفكار التي أتت بها الفلسفة اليونانية . فباتخاذ منهج التفسير الرمزي يستطيع أن يبين هذه الحقيقة ، وهي أن الأفكار اليهودية توجد بتمامها في الفلسفة اليونانية ، وكل ما هنالك من فارق ، إنما هو في صياغة الحقيقة الدينية في الفلسفة اليونانية بطريقة واضحة مفصلة . وهذا المنهج الخطر جداً في استعماله والذي يستعين به دائهاً رجال الدين في كل لحظة بجدون فيها النص الديني لا يتلاءم في حروفه ومعانيه الظاهرية ، مع ما يؤدي إليه التفكير

العقلي ، هذا المنهج قد استخدمه ، أو أساء استخدامه ، فيلون إلى أقصى حد . وهو يشبه النص بالجسم ، والمعنى الرمزي بالروح ، ويستطيع الإنسان أن يأخذ بواحد من الاثنين ؛ فهذا لا قيمة له في الواقع في نظر فيلون . ولكنا نراه يميل إلى الأخذ بالمعنى الرمزي ، أو الروح ، على حساب الأصل الذي يؤخذ مباشرة من النص بحروفه . فهو وإن كان قد شعر بما هنالك من تعسف شديد ، بل وأحياناً كثيرة من مغالطة ظاهرة واضحة ، نجد أنه مع ذلك يأخذ بهذا المنهج الرمزي في كل شيء تقريباً ، لأنه مضَّطر إلى هذا نظراً إلى ما هنالك من خلاف بيِّن بين الفكر اليونان والأقوال اليهودية ، وهو لا يعتمد في هذا فقط على تأويل الألفاظ بحسب اللغة التي كتبت بها ، بل وعل تأويل الألفاظ بحسب لغات أخرى ، فنراه مثلاً يفسر اشتقاق بعض الألفاظ العبرية عن طريق الفاظ يونانية ، مع أنه لا صلة مطلقاً من ناحية الاشتقاق بين هذه الألفاظ اليونانية والألفاظ العبرية . بل وأكثر من هذا يذهب إلى حد اتخاذ الترجمة الخاطئة لبعض فصول التوراة كأساس لهذا المنهج الرمزي ، لأنه يجد في هذه الترجمة الخاطئة ما يعينه أكثر على تطبيق هذا المنهج ، فليس بغريب إذن أن ينظر إلى هذه الترجمة اليونانية على أنها أصح من الأصل العبري .

وقد قلنا إن فيلون شخصية لاهوتية قبل كل شيء ، وقلنا أيضاً إنه بدأ من الدين واستمان بالفلسفة ـ لا المكس ، كيا هي الحال بالنسبة إلى جميع الفلاسفة اليونانيين السابقين ، وإلى كل فيلسوف حقيقي ؛ ولهذا نجد أن الحقيقة الدينية عنده هي الأصل في كل تفكير وهي التي تطبع الحقيقة العقلية لديه بطابعها الخاص ، ومن هنا كان علينا أن نبدأ ببيان الحقيقة الدينية عند فيلون ، أي بالناحية اللاهموتية في تفكيره ، كي ننتقل منها فيها بعد إلى الناحية بالمعني الضيق .

وهذا يبدو أول ما يبدو بأوضح صورة في فكرة فيلون عن الله وهنا نجد لأول مرة في تاريخ التفكير الديني أو المتافيزيقي فكرة اللامتناهي ، بوصف أنه أعل درجة من المتناهي . فالحال قد انقلب هنا إلى الضد تماما مما كانت عليه الحال من قبل في التفكير اليوناني : فقد كان اليوناني ينظر إلى اللامتناهي على أنه أحط درجة من المتناهي ، لأن المتناهي هو الذي له طبيعة وها هو محدود أعلى درجة قطعاً من الشيء اللامتناهي ، غير المحدود بطبيعته . درجة قطعاً من الشيء اللامتناهي ، غير المحدود بطبيعته . ولكنا نجد فيلون ـ وكان في هذا خارجاً على الروح اليونانية -

يقلب الوضع فيجعل اللامتناهي أعلى درجة من المتناهي على أساس أن اللامتناهي هو الذي يعم ويشمل كل متناه ، ومن حيث ان اللامتناهي هو الحاوي لصفات لا حصر لها ، بينها المتناهي هو الذي يشتمل على صفات محدودة ، أو نهائية ، وما هو أدنى في الصفات هو قطعا أدني في الدرجة ، كما أن ما هو أعلى في الصفات أعلى في الدرجة . لمذا فإن اللامتناهي ، أعنى الذي يشتمل على كثير جداً لما لا يتناهى من الصفات أعلى من المتناهي أي الذي يشتمل على عدد محدود معلوم من الصفات، ومن هذا التفسير لفكرة المتناهي وغير المتناهي (اللامتناهي) عند كل من التفكير اليوناني وتفكير فيلون، نجد أن ما يقصده الواحد من المتناهي واللامتناهي ليس هو الذي يقصده الأخر. فاللامتناهي عند اليونان هو الذي لم يأخذ صورة بعد، أو الذي تكون صورته ناقصة، ويقبل اتخاذ اية صورة، والمتناهي هو الذي أخذ صورة معينة وأصبح ذا طبيعة معلومة. أما عند فيلون فإن اللامتناهي هو الذي لا يمكن حصر صفاته، ولا يقصد به الذي لا توجد له صفة معلومة. والمتناهى هو المحصور الصفات، ولا يقصد به المعلوم الصفات. فيجب أن نلاحظ هذا الفارق بالدقة ونحن نفسر التفرقة بين المتناهي واللامتناهي عند كل من التفكير اليوناني وتفكير فيلون، أو التفكير الديني من جهة أخرى بوجه عام: والله ، لما كان هو اللامتناهي ، لأنه يشمىل كل الصفات الكمالية المكنة أو الموجودة ؛ ولما كان من ناحية أخرى يشمل هذه الصفات اللامتناهية بدرجة لا متناهية ، ولما كان العقل الإنسان من ناحية أخرى غير قادر على إدراك اللامتناهي ـ لهذا كله لا نستطيع في الواقع أن ندرك الله . ولهذا نجد فيلون من ناحية ينظر إلى صفات الله بوصفها سلوبا ، ولكنا نجده من ناحية أخرى ينعت الله بصفات إيجابية ؛ لأنه لا بد له أن بحدد هذه الصفات السلبية على أساس فكرة لديه عن ماهية الصفات الثبوتية الواجبة لله ، ولم يستطع فيلون أن يتخلص من هذا التعارض بين الصفات الثبوتية وبين الصفات السلبية ، ولهذا فسنشير فقط إلى أنه قال بكلتا الناحيتين دون أن يستطيع أن يحل هذا التعارض بين الاتجاهين ، لأنه كان في الواقع إما أن يأخذ بالاتجاه السلبي في تحديد صفات الله أو أن يأخذ بالاتجاه الإيجابي في تحديد هذه الصفات . ولم يكن في استطاعته أن يتخذ سبيلا ثالثا ، إلا إذا كان ذلك على أساس التصاعد بين الصفات الإيجابية والصفات السلبية ، من حيث ان السلب تال بعد هذا

للإيجاب ، ويكون السلب أو الصفات السلبية في درجة أعلى

من الإيجاب أو الصفات الإيجابية (الثبوتية). فمن الناحية الأولى ، أي من ناحية الصفات السلبية التي ينسبها فيلون إلى الله ، يرى فيلون أن الله هو اللامتناهي في مقابل المتناهي ، والخاوي في مقابل المتخير، والثابت في مقابل المتغير، والكامل في مقابل المناقص ، والكامل في مقابل الناقص ، والأبدى في مقابل الحادث أو المخلوق .

ولن يستطيع الإنسان أن يحدد صفات الله بطريقة أوضح وأكثر تفصيلاً ، لأن كل ما يستطيع أن يصل إليه من صفات لا بد أن يكون مما هو في نطاق عقله ، وما هو في نطاق العقل مأخوذ مباشرة عن طبيعة العقل المخلوق الناقص المتناهى ، وما يصدر تبعاً لهذا عن ذلك العقل يتصف بهذه الصفات المتنافية مع صفة اللامتناهي . وإذا قلنا عن الله إنه متصف بصفة ما ، فذلك يكون بطريقة سلبية باستمرار: فنقول عنه إنه فاضل أفضل من الفضيلة ، وخير أكثر خيراً من الخير ، وحكيم أكبر حكمة من الحكمة ، وقادر أكثر قدرة من القدرة ؛ وهكذا باستمرار : لا نستطيع أن نضيف إلى الله إلا هذه الصفات السلبية ، لأننا إذا أثبتنا له صفة إيجابية ، فقد أضفنا إليه صفات تتعارض تمام التعارض مع طبيعته . ولهذا نجد فيلون لا يريد أن يبقى على أية صفة من صفات الله ، بل ينعته بأنه الموجود بلا كيف ولا صفة αποιος، ويخرج كل الصفات الأخرى عن الله ، ولا يبقى له غير صفة واحدَّة هي صفة الوجود : فنحن نعرف أن الله موجود ، ولكننا لا نُعرف مطلقاً كيفية هذا الوجود ؛ فهو إذن وجود بلا كيف ، لأنه ليس في مقدورنا أن نحدد طبيعة هذا الكيف . ولذا يجب ألا نبقى من بين أسهاء الله إلا اسم واحد ، وهو الاسم الذي يدل على الوجود أعنى : ﴿ يَهُوَا ٣.

ولم يكن لفيلون أن يقول بهذه السلببة لله ، إلا لأن في ذهنه نموذجاً على الأقل للصفات الإيجابية اللائقة به ، وهو قد اضطر على أقدر تقدير أن يضيف إلى الله صفة الوجود ؛ وكان مضطراً إلى هذا بطبيعة الحال لأننا لو سلبنا عن الله صفة الوجود ، فلن يكون ثمت داع بعدئذ للتحدث على وجه الإطلاق . ومها يظهر في فكرة الوجود بالنسبة إلى الله من تناقى مع مقام الألوهية ـ إذا ما فسرنا وجود الله على النحو الذي نفهم به الوجود الإنساني ـ فإن فيلون ، واللاهوت السلبي بوجه عام ، قد أضطرادا ثما إلى إضافة صفة الوجود إلى الله . ولذا كان على فيلون أن يقول بأن لله صفات السلبية التي ذكرناها من قبل .

وهذه الصفات الإيجابية يجب أن يراعى فيها أولاً وقبل كل شيء أن تكون عملة لكمال الله إلى أعلى درجة ، فإذا وصفناه بالعلم فيجب أن يكون هذا العلم أعلى درجة من العلم ، وإذا وصفناه بالقدرة كانت هذه القدرة أعلى درجة من القدرة ، وكذلك الحال في بقية الصفات التي نعزوها إيجابيا إلى الله ، والمنهج الذي يجب أن يستخدم في هذه الحالة هو منهج المماثلة أو التمثيل ، والتمثيل هنا ينسحب من الإنسان على الله ، فنضيف إلى الله الصفات الرئيسية التي تكون صفات الكمال في الإنسان .

ويعنينا خصوصاً من بين الصفات الإيجابية التي يضيفها فيلون إلى الله صفتان : الأولى الخبر ، الثانية القدرة . أما عن صفة الخير، فيلاحظ أن فيلون ينعت الله بأن صفته الأولى والرئيسية التي تترتب بالنسبة إليها بقية الصفات هي صفة الخير، فالله عنده مصدر للخير في الوجود، وللولاه لما كان ثمت خير . وهو هنا قد تأثر بأفلاطون حينها جعل من فكرة الخير الفكرة الأولى وصورة الصور ، وتبعا لهذا القول أنكر فيلون أن يفعل الله القبيح ، فكل ما يفعله الله خير ، وكل ما يصدر في العالم من شر لا يمكن إضافته إلى الله ، لأن ما هو خير لا يمكن أن يصدر عنه إلا الخير ، وإنما يصدر الشر عن عنصر مضاد لله ، وهذا العنصر ـ كها سنرى بعد قليل ـ هو المادة ، والصفة الثانية هي صفة القدرة ، وهنا يلاحظ أن فيلون قد حاول أن يجمع بين صفات الله عند الرواقيين ، وبين ما أي به \_ والأديان جميعا \_ من فصل بين العالم وبين الله ؛ فهو ينظر إلى الله على أن له قدرة ؛ لأن الأصل في الله دائماً أن يفعل ، وفعله يسود العالم أجمع ، ولكن هذا الفعل ـ إذا ما أردنا أن نصون الفارق والهوة البعيدة بين الله وبين الحوادث أو المخلوقات ـ لا بد أن نتصوره بطريقة من شأنها أن تحول بيننا وبين النظر إلى هذه القدرة بوصفها علة باطنة في الموجود، وإنما هذه القدرة عند فيلون قدرة عليا بها يتم حدوث الأشياء وتحرّكها وكمل ما يجرى في الكون من أحداث . ولكن ذلك لا يتم مباشرة بأن تتصل هذه القوة العليا بالمخلوق ، وإنما يتم ذلك عن طريق عدة وسائط . وهذه الوسائط هي القوى الإلهية . والقوة الإلهية عدة أنواع عند فيلون ، يُعنى بأن يذكر من بينها خصوصاً اربعة أنواع : فهو يذكر أولا الأنواع التي على مثال الصور الأفلاطونية وهي التي تكون نماذج يخلق على غرارها ما هو موجود ، والقوى الثانية من نوع القوى العنصرية السائدة في الطبيعة عند الرواقيين ، والنوع الثالث هـ والملائكة في المعتقدات

اليهودية ، والنوع الرابع هو الجن في المعتقدات الشعبية اليونانية . وعن طريق هذه القوى المختلفة يتصل الله ، أو فعل الله بالكون ، والله لا يدرك في الواقع في فعله من حيث هو فعل ، ولكن في آثار هذا الفعل . والذي يعنينا خصوصاً فيها يتصل بنظرية الوسائط هذه ، و فكرة الكلمة ، أو اللوغوس I.ogos.

وتاريخ هذه الفكرة تاريخ شائق ؛ فقد تطورت كثيراً عند اليونان ، وعند اليهود وعند فيلون ، وعند المسيحية بوجه خاص . فهناك مقدمات تاريخية كثيرة لنظرية اللوغوس سواء في الكتابات اليهودية اوفي الفلسفة اليونانية . ففيها يتصل بالكتابات اليهودية نجد أن اللوغوس يذكر مراراً في الكتب الأولى من التوراة كما يذكر في كتاب ، الحكمة ، المنسوب إلى سليمان ، والذي كتب في الواقع في عهد الإمبراطور أغسطس، على صورة الصوفيا أو الحكمة . ثم نجد بعد ذلك أن فكرة الكلمة قد لعبت دوراً خطيراً في المسيحية عن طريق الإنجيل الرابع ، ولسنا ندري على وجه التدفيق في أي وقت كتب ، وإن كان الأرجع أن يكون قد كتب في القرن الثاني وتحت تأثير فيلوني صرف ، ولو أن كثيراً من المؤرخين ممن يريدون أن يثبتوا أسبقية الإنجيل الرابع على أقوال فيلون في الكلمة يقولون إن فيلون لم يكن الأساس في فكرة الكلمة في الإنجيل الرابع، وإنما أضيفت، انتحالا، هذه الكتب التي تعبر عن فكرة اللوغوس إلى فيلون ، فالمصدر الأصلى سيكون حينئذ الإنجيل الرابع ، وليس العكس ؛ وبهذا الرأى قد أخذ بعض المؤرخين ، ولكن الراجح الأن أن فيلون قد قال وتوسع جداً في مذهب اللوغوس وأخذه عن مقدمات تاريخية يونانية ويهودية ، وأن الإنجيل الرابع هو الذي كتب تحت تأثير فيلون .

وأيا ما كان الرأي، فإنه يشاهد أن اليهودية في كتاباتها المقدسة كان لها أثر كبير في تفكير فيلون من حيث نظرية اللوغوس، ولكن الأثر الحقيقي الأكبر في هذه الفكرة عند فيلون هو الفلسفة اليونانية، فنحن نجد من ناحية أن فكرة اللوغوس قد لعبت دوراً خطيراً جداً عند الرواقيين على أساس أنها القوة التي تحفظ الموجودات جميعاً أو على أنها العلة المشتركة المقومة لجميع الأشياء، إلا أنه يلاحظ أننا لا نستطيع أن نعد الرواقة ويت الكلمة أنذ فيلون تحفظ بدرجة وسيكن بين الله أو الكلمة أنذ فيلون تحفظ بدرجة وسيكن بين الله أو الكلمة عند الرواقة وين المحلوبة والمنافقة عند الرواقة قد اللوهية وبين المحلوبة والمنافقة عند الرواقة قد اللوهية وبين المحلوبة والمنافقة عند الرواقة قد

أصبحت هي الإله الأكبر وهي باطنة في جميع الموجودات ، لا غلوقة ، وعلى هذا فيجب أن نبحث عن مصدر آخر لفكرة الكلمة عند فيلون ، ونجد ذلك في فكرة اللوغوس عند هرقليطس ، فهرقليطس قد قال باللوغوس على أساس أنه القانون الذي تجري على أساسه أنواع التغير المتضاد في الوجود ، وهو مبدأ الانقسام ، وإن كان الانقسام بعد ذلك عند هرقليطس يصبح وحدة ، إذ قال بفكرة «هوية المتناقضين ، Coincidentia Oppositorum ، إلا أن فكرة اللوغوس عند هرقليطس لا تكفى كذلك لتفسير العنصر الجديد ، الذي دخل نظرية فيلون في الكلمة ، إذ ان الطابع الرئيسي لفكرة الكلمة عند فيلون هو أن الكلمة هنا أصبحت معقولة ، والمعقول في هذه الحالة لا يمكن أن يستخلص مباشرة من التزاوج بين فكرة اللوغوس بوصفه المبدأ الحافظ للأشياء ، واللوغوس بحسبانه مبدأ الفصل بين الأشياء ، ولذا سنجد أن ثمت عنصراً ثالثاً مزدوجا قد أثر في فيلون في فكرته عن الكلمة ، وهذا العنصر الثالث المزدوج هو أفلاطون في نظريته في الصور ، ثم الفيثاغورية المحدثة فيها يتصل بفكرة الواحد ، أما فيها يتعلق بتأثر فيلون بالرواقية فيلاحظ أنه كما يقول فلوطرخس ، قد نظر الرواقيون إلى الكلمة على أساس أنها الله وأنها القوة الحافظة لجميع الأشياء ، وأن هذه القوة تسود الموجودات جميعاً لأنها الحافظة لها كلها ، وفيلون يضيف إلى و الكلمة ، هذه النعوت ، فهو ينعتها بأنها القوة السائدة في الكون ، وبأنها حالة في كل مكان ، وبأنها باطنة في الموجودات ويأنها كقوة الحياة المتطورة في الموجودات ، أو بتعبير رواقى ، انها البذور أو العلل البذرية التي منها تنشأ الموجودات ، وتبعا لهذا ستكون و الكلمة ، باطنة في الكون ، وقوة لسنا ندري بعد هل هي قوة معقولة أو ليست معقولة ، أما بالنسبة إلى المذهب الرواقي ، فإنها في الواقع ليست قوة معقولة ، لأن المعقول بالمعنى الأفلاطوني أو الأفلوطيني لم يعترف به الرواقيون ، كها رأينا من قبل ، ويؤيد فيلون فكرة الكلمة مفهومة على هذا الأساس ، أي بحسبانها العلة الباطنة في الموجودات ، بنفس الأدلة التي يسوقها الرواقيون من أجل إثبات والكلمة ع. فهو يقول ، كما يقول الرواقيون ، إن بالعالم خلاء ، ولكن هذا الخلاء الذي يوجد في العالم من شأنه أن بجعل ثمت هوات وانفصالا وشقاقا بين الموجودات ، فها هي القوة التي تربط بين الموجودات المنفصلة فيها بينها وبين بعض مترابطة متحدة ؟ لا يمكن في هذه الحالة إلا أن نفترض قوة سائدة في جميع الموجودات ، من شأنها أن تربط بين جميع

الأجزاء المختلفة للموجود، وهذه القوة هي و الكلمة، أو اللوغوس.

ولكننا نجد أن هذا المذهب في و الكلمة ، لا يمكن أن يتفق إلا مع مذهب يقول بوحدة الوجود ، أما المذهب الثنائي والذي يقول بالعلو المطلق أو العلو أيا كان بالنسبة إلى الله في صلته بالكون ، مثل هذا المذهب لا يمكن أن يتفق وإياه أن يقال عن الكلمة إنها باطنة في الكون على صورة قوة حالة فيه ، وهي هي في الواقع الله ؛ فيجب إذن أن نبحث عن قوة تفصل ، أو من شائها أن يتفق وإياها أن يكون ثمت انفصال ، بين الله وبين الكون أو المخلوق ؛ ولذا بأخذ فيلون بما قال به هرقليطس في نظريته في اللوغوس. فاللوغوس عند هرقليطس هو مبدأ انفصال بين الأشياء المتضادة في الكون وهذا الانفصال هو في الواقع منشأ المخلوقات ، ومن شأنه أن يؤدي إلى الفصل بين القوة الخالقة والموجودات المخلوقة ، ولكن فيلون لا يذهب مع هرقليطس إلى أقصى نظريته ؛ فإن هرقليطس في نظريته في اللوغوس يدعونا في نهاية الأمر إلى القول بالاتحاد أو الهويّة بين المتناقضات ، ومن شأن هذا الطابع الجديد للوغوس ، بوصفه مبدأ الانقسام ، أن يجعل في وسَم الإنسان أن يقول بشيء من الهوية أو الامتزاج بين المخلوق وبين الخالق. لكن فيلون ينكر كل الإنكار قول هوقليطس هذا ، إذ يرى من غير المعقول أن يضاف إلى الشيء الواحد. وفي آن واحد ومن جهة واحدة ـ صفتان متناقضتان ، وبهذا يحتفظ فيلون الله بكل علوه . إلا أن اللوغوس ـ مفهوماً على هذا النحو ، ولكى تكون ثمت ثناثية مطلقة ، ولكي يقوم اللوغوس بمهمته الرئيسية \_ يجب ألا يكون قوة مادية ، بل قوة عاملة ومعقولة ، ولهذا نجد فيلون في نهاية الأمر يحيل اللوغوس الرواقي إلى معقول أفلاطوني . وهو هنا قد تأثر كل التأثر بفكرة الصور الأفلاطونية ، واللوغوس هنا نجله متخذاً صورتين : صورة متأثرة كل التأثر . بالفيثاغورية المحدثة ، وصورة أخرى متأثرة بالأفلاطونية . فمن ناحية التأثر بالفيثاغورية المحدثة ، نجد فيلون يقول إن اللوغوس هو الواحد، ولكنه لا يذهب مع الفيثاغوريين المحدثين إلى القول بأن الواحد هو الله ، وإن كنا نجد كثيراً من العبارات تؤذن عثل هذا القول عند فيلون . ثم ينظر مرة أخرى إلى والكلمة ، على أساس فكرة العدد ٧ عند الفيثاغوريين المحدثين، إذ يرى الفيثاغوريون المحدثون انقسام العالم إلى سبعة أشياء أولها السياء وآخرها النور.

وسيكون هذا النور ، أو سيستبدل فيلون بهذا النور اللوغوس فاللوغوس هو القوة السابعة المتوسطة بين الله وبين الكون .

إلا أنه يلاحظ أن فكرة اللوغوس هنا غامضة كل الغموض ، كها نجد أن وظيفتها الرئيسية تكاد تنحصر في الصفات الأخلاقية التي تضاف إلى اللوغوس، فيقال عن اللوغوس إنه الفضيلة أو الحكمة ، ولكن التأثر الحقيقي الذي أخذه فيلون في فكرته عن اللوغوس كان صادراً إليه من أفلاطون : فاللوغوس أصبح معقولا كالصور أو هو مجموع الصور . وعلينا بعد أن نحدد صلة هذا اللوغوس بالله ثم بالكون . وهنا نجد فيلون قد اتخذ موقفاً ثنائياً فيه تناقض ، هنا كالحال تماماً فيها يتصل بصفات الله فنحن نجده من ناحية ، يريد أن بحتفظ لله بالعلو ، ومن ناحية أخرى يضطر إلى أن يخلط بين الله وبين اللوغوس حتى يكون في وسعه بعد هذا أن يبين وظيفة هذا اللوغوس من حيث تكون الأشياء . فيلاحظ أولا أن فيلون ينعت اللوغوس بأنه ليس أزلياً كالله ، كما أنه ليس فانياً كالمخلوقات ، وإنما هو في مركز بين بين ، من هذه الناحية ، بين الله وبين المخلوقات . لأنه من ناحية قد ولده الله ، أو هو ابن الله ، وتبعاً لهذا سيكون له بدء ، ولكن هذا البدء يجب ألا يفهم بالمعنى الزمني ، وإنما البدء هنا يفهم من حيث المرتبة في الوجود فحسب . أعني أن البدء وجودي ، بمعنى أن اللوغوس صادر عن الله ، وهذا الصدور يمكن أن يفهم على طريقتين ، فيهما يظهر هذا التناقض الواضح في فهم فكرة اللوغوس عند فيلون . فتارة نرى فيلون يقول عن اللوغوس إنه صفة من صفات الله هي العلم ، وتبعاً لهذا هو جانب من جوانب الله وشيء باطن فيه . ولكننا نجد فيلون من ناحية أخرى يذكر عن اللوغوس أنه صادر صدوراً خارجياً عن الله بمعنى أنه ليس صفة حالة فيه ؛ وإنما هو شيء قد صدر عنه وانفصل وفي مرتبة دنيا بالنسبة إليه . والقول الأول يؤذن بالهوية بين اللوغوس وبين الله ، والقول الثاني يحتفظ بهذا الانفصال بين الله وبين اللوغوس. وهنا نجد الشراح والمؤرخين يختلفون كل الاختلاف في فهمهم لهذا التناقض . فمنهم من يريد أن يمحو هذا التناقض ومنهم من يقول بوجود هذا التناقض مها حاول الإنسان من محاولات مختلفة لرفعه أما أصحاب الرأي الأول فيرفعون هذا التناقض بأن يفرقوا بين الكلمة النفسية وبين الكلمة الخارجية ، ويهيبون هنا بتفرقة نجدها عند فيلون فيها يتصل بالإنسان . ففيلون يذكر أن الكلام عند الإنسان ينقسم إلى قسمين : كلام نفسى وهو الذي يكون عبارة عن تصورات

ذهنية ، لا يعبر عنها في الخارج بأصوات ، وكلام خارجي يعبر عنه في الخارج باللفظ أو الصوت ، وتبعاً لاصحاب هذا الرأي سبكون كلام الله منفسها إلى هذين القسمين : إلى كلام نفسي هو اللوغوس بحسبانه العلم كصفة من صفات الله ، وإلى كلام خارجي هو اللوغوس بوصفه الصورة المعقولة التي غوذج للأشياء ، أما اصحاب الرأي الثاني فينكرون وجود مثل هذه التفرقة عند فيلون ، إذ يقولون إنه لا يتحدث مرة واحدة عن هذه التفرقة بين الكلمة النفسية والكلمة الخارجية . وإنما يجب أن يظل هذا التناقض كها هو ، وكها هي الحال في كثير من أقواله .

أما فيها يتعلق بالصلة بين اللوغوس وبين الكون ، فإننا نجد هذه الصلة على نوعين وذلك لاختلاف المصدر الذي صدرت عنه نظرية فيلون في اللوغوس. فالمصدر الأفلاطوني لنظرية اللوغوس عند فيلون يجعله يتصور اللوغوس على أنه مستودع الصور والنماذج العليا التي عملى أساسها تنشأ الأشياء ، والأثر الرواقي في فكرة اللَّوغوس جعله يقول إنه القوة الحالة في الأشياء ، والتي بها يتم كل تغير وحركة في الوجود . وعلى هذا فإن اللوغوس يمكن أن ينظر إليه من ناحية على أنه مجموعة صور معقولة أو بوصف أحد المعقولات ، ويمكن أن ينظر إليه من ناحية أخرى عل أنه قوة . إلا أنه يلاحظ أن اللوغوس عند فيلون يتخذ مظهر الفردية . وهذا لا يمكن أن يتفق مع النظرة الثانية . لأنه إذا كان اللوغوس منفصلا عن الكون ، وشيئا مفرداً مستقلا بذاته ، فإنه لا يمكن أن يعد كقوة فيه . هذا إلى أن فكرة الصور إذا ما أضيفت إلى اللوغوس ، لا تخلو هي الأخرى من تناقض ، لأنها لا يمكن أن تكون فاعلة إلا إذا كانت حالة في الأشياء ؛ ومعنى هذا أننا سنضطر في كلتا الحالتين إلى أن ننظر إلى اللوغوس على أنه ليس مستقلا قائماً بذاته .

وكل هذه المسائل المتعلقة بالصلة بين اللوغوس وبين الله ، وبالصلة بين اللوغوس وبين الكون ، مصدرها الفكرة الرئيسية التي أدت إلى القول باللوغوس . فالأصل في هذه الفكرة فكرة الوسائط ، لأن ما يرمي إليه فيلون من وراء فكرة اللوغوس هو أن يقول من ناحية بوجود هوة لا تكاد تمبر بين الحالق والمخلوقات ، ومن ناحية أخرى بإمكان عبور هذه الهرة ؛ وذلك عن طريق عدة وسائط ؛ لكي يتيسر حينئذ أن يأتي فعل من جانب الخالق نحو المخلوق ؛ وهذه الوسائط هي ما سماه فيلون باسم و القوى الإلهية ، وهذه القوى الإلهية ما سماه فيلون باسم و القوى الإلهية ، وهذه القوى الإلهية

يتصورها فيلون تارة على النحو الأفلاطوني ، وأخرى على النحو الرواقي ، وثالثاً على نحو الملائكة في الديانة اليهودية ، وأخيراً على نحو الجن في الديانة اليونانية .

إلا أنه يلاحظ أنبا نجد نفس التناقض، أو الاختلاف، الذي وجدناه من قبل في فكرة اللوغوس، متمثلا في فكرة هذه والقوى الإلهية ، المتوسطة بين الخالق والخلق . وذلك أننا نجد فيلون يذكر عن القوى الإلهية أنها قوى موجودة في ماهية الله ، وتكاد تعد كأقانيم له ، ولكننا نجد من ناحية أخرى أن النظرة الأخرى القريبة من الرواقية تضطره إلى جعل هذه القوى حالة في الأشياء ، حتى يمكن أن تؤثر فيها ، خصوصاً أن الفكرة الرئيسية التي أدت إلى القول بها إنما صدرت عن دافع تفسير تأثير الحالق في الحلق ، فكان ضرورياً تبعاً لهذا أن تكون ثمت ملامسة مباشرة بين هذه القوى وبين المخلوقات . وعلى كل حال فإن هذا التناقض لا نستطيع رفعه ، كما هي الحال بالنسبة إلى بقية أجزاء مذهب فيلون ، وكل ما نستطيع فعله أن نفسره بنفس الوسيلة التي فسرنا بها التناقضين الأسبقين ، ونعني بها كون المصدر الذي صدرت عنه نظرية الله ونظرية القوى الإلهية واللوغوس مزدوجا ، فهو الأفلاطونية من ناحية ، والرواقية من ناحية أخرى ، أما الصورة التي تصور عليها هذه التأثرات فهي تارة تكون يهودية ، وأخرى يونانية شعبية .

وأهم هذه القوى الإلهية اثنتان: قوة الخبر، وقوة القدرة. فقوة الخبر هي القوة الخالقة والتي يتم بها الإيجاد. أما قوة القدرة فهي التي بها يبيمن الله على العالم ويحكمه، أما نجد فيلون يشبه هذه القوة الأخيرة بالمالك أو الحاكم المسيطر على العالم. وعن هاتين القوتين، أو بالإضافة إليها تكون القوة الثالثة، قوة اللوغوس. أما الصلة بين اللوغوس وبين هاتين القوتين فهي مضطربة أيضاً: فنحن نجد فيلون يذكر تارة أن اللوغوس بين قوني الخير والقدرة، كها نجده تارة أخرى يقول إن اللوغوس يتضمن كل القوى الإلهية.

وهذا أهم ما أتى به فيلون في فلسفته الجديدة. ففكرة اللوغوس قد بحثها لأول مرة بحثًا دقيقًا مفصلًا ، وبحثها على أساس جديد يختلف عن الأساس الذي درست عليه من قبل عند الفلاسفة اليونانيين المتقدمين.

وننتقل من فكرة اللوغوس ومن الله إلى بيان طبيعة العالم فنجد أولاً أنه لما كانت الغاية الرئيسية والدافع الاكبر

لفيلون في نظريته عن الله وعن اللوغوس، أن يثبت وجود هذا الفارق الكبير بين المتناهي واللامتناهي ، ويقول عن اللامتناهي إنه خير ولا يفعل إلا الخير وإنه أزلي أبدي ، فلا بد من أجل أن يفسر فيلون وجود هذا الموجود الفاني أن يقول بوجود عنصر آخر هو الذي يحدث به هذا الفناء في الوجود ، وهذا المعنصر الآخر قد أخذه فيلون عن أفلاطون وعن الرواقية . والصفات التي يحتاز بها هذا العنصر الآخر مضادة عماما للصفات التي يتصف بها اللامتناهي . فاللامتناهي هو الأزلي الأبدي ، وهو الخير ، وهو الفاعل باستمرار وهو الحي ، أما العنصر الجديد . وهو المادة ـ فهو الميت المتغير العالم أو الكون ، لا بد أن نقول بوجود المادة في كل ما يفعل الشر ، أما الله فيستحيل عليه الشر ، وكذلك الفناء ينشأ عن المادة ، أي أننا نستطيع أن نفسر جميع الصفات السلبية عن طريق المادة .

ولا يعنينا كثيراً أن نتحدث عن نشأة الكون عند فيلون ، لأن كلامه هنا كلام غامض جداً ، ويقدم لنا صورة بدائية ناقصة لما سيكون عليه هذا المذهب من بعد عند أفلوطين ، وإنما ننتقل مباشرة إلى الكلام عن نظرية فيلون في الأخلاق .

فنجد أن الغاية من الفلسفة عند فيلون هي أن تكون مؤدية إلى الخلاص . والخلاص هنا يجب أن يفهم بالمعنى الديني ، أعنى تخلص المتناهي من حالة التناهي للوصول إلى حالة اللاتناهي ، وهو ما سيمبر عنه في المسيحية فيها بعد بفكرة الخلاص من الخطيئة . وإذا كانت تلك غاية الفلسفة ، فغليها أن تبين لنا الطريق المؤدى إلى هذا الخلاص . وهذا الطريق هو إمكان عودة الفان إلى حالة اللامتناهي ، ويمكن أن يسلك في مرحلتين: مرحلة الشك، ثم مرحلة التصوف ؛ وكل تصوف من هذا النوع إنما تسبقه دائياً حالة شك ، ويكاد يكون كل تصوف ظهر حتى الآن أن يقوم على هذا الأساس، أي على أساس فكرة الشك. وذلك أن الإنسان في نظرية المعرفة ، إنما عليه أن ينظر في نفسه ، فإدراك المرء لذاته ، هذا القول الذي قاله سقراط ، يجب أن بكون نقطة البدء في كل تفسير فلسفى . وحينها يبحث الإنسان في ذاته ، يجد أنه قابل لكثير جداً من الأغلاط ، فالحواس تخدع الإنسان ، والمعرفة اليقينية لا سبيل إلى الوصول إليها ، وبإيجاز المعرفة غير ممكنة ، وكل ما نصل إليه

هو اقتناعنا بأن اللذات الإنسانية فانية متناهية ، كلها نقص ، وكلها شر. وكذلك سنصل إلى هذا عينه بالنسبة إلى بقية الأشياء , وحينئذ ندرك أن هذا العالم وهم ، وأنه لا قيمة إطلاقاً لأى شيء موجود به ، أو بعبارة موجزة ، ندرك أن العالم زائل وفانُّ ومتناه ، فيدفعنا هذا إلى البحث عن وسيلة و للخلاص ،، لأننا لم نفعل هذا في الواقع ، ولم نقل به ، إلا لكى بكون وسيلة إلى تحصيل والخلاص، وتحصيل و الخلاص و إنما يتم بأن يتجه الإنسان إلى التشبه بالله : ذلك أنه يجب على الإنسان من أجل أن يتخلص من الحال التي هو عليها أن يفني بنفسه في الله، فلا يمكنه ان يجد الخلاص إلاً بالفناء في حضن الألوهية. وهذا الفناء يتم عن طريق التصوف. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بإدراكه إدراكا مباشراً، لأن الله يظهر أمام الإنسان مباشرة، ودون حاجة إلى وسائط. ولهذا نجد فيلون لا يعطى أدنى قيمة للمعرفة ذات الوسائط. وإنما يريد أن يدرك الله مباشرة، وهذا الإدراك لله مباشرة إنما يتم عن طريق التجربة الصوفية، ففي حالة الوجد الصوفي يستطيع المرء أن يعاين الله.

والسبيل إلى السلوك في هذا ثلاثي . فهو يكون أولًا عن طريق المجاهدة ، وثانياً عن طريق العلم ، وثالثاً عن طريق اللطف الواهب للقداسة ، كما سيعبر عن ذلك فيها بعد في المسيحية . والدرجة الأولى هي أدني الدرجات ، ولذا لا تليق في الواقع إلا بالمريدين، فهي أدن من التعليم أو العلم ، لأننا في حالة العلم نصل إلى إدراك الخلاص بطريقة واعية ، فنستطيع أن نعرف بالضبط الطريق المؤدية إليه ؟ وهي في مرتبة أدنّ من و اللطف الواهب للقداسة ،، لأن هذا النوع الأخير يأتي إلى الإنسان مباشرة عن الله ، دون أدنى حاجة إلى المجاهدة ، كما أنه مرتبة عليا من المعرفة ، ولهذا يقول فيلون : إن الدرجتين الأولى والثانية من شأن المريدين والسالكين ، أما الدرجة الأخيرة فمن شأن ﴿ الكُمُّلِ ﴾. ويرى أنه لكى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة الأخيرة ، لا بد له أن يكون بطبيعته موهوباً من العناية الإلهية . ويصف لنا فيلون التجربة التي يقوم بها الإنسان في هذه الحالة الأخيرة ؛ ولكنه يقول لنا إن المهم في هذه الحالة هو أن يجرب الإنسان ويتذوق ، لا أن يعرف ويحدد . ولهذا فإن تحديد هذه الحالة من العسير جداً ، وإنما يجب أن يتذوق الإنسان ويعاين بنفسه ، أي يجب أن يحيا هذه التجربة بنفسه . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الإنسان في حالة طمأنينة مطلقة ، وفيها

ينقطع الكلام كها ينقطع الفعل. وهذه هي الدرجة العليا التي ينشدها الإنسان من أجل و الخلاص ، إذ يكون الإنسان بلا كيفيات وبلا أفعال. وهذا المثل الأعلى من الطمأنينة المطلقة ، هو ما يسعى إلى تحقيقه ، أو ما يجب أن يسعى إلى تحقيقه الفيلسوف أو الحكيم عند فيلون .

وإذا نظرنا نظرة إجالية إلى مذهب فيلون ، وجدنا أن هذا المذهب قد أن بأشياء تختلف كل الاختلاف عا ألفناه من قبل في الفلسفة اليونانية . فنحن نجد أن المعرفة والفلسفة لا تقصد هنا لذاتها ، ومن أجل إقامة مذهب فلسفي ، وإنما من أجل تفسير نزعة دينية خاصة . قالأصل هو الديانة اليهودية ، وليست الفلسفة اليونانية والتفكير المعقلي غير وسيلة من أجل تفسير الديانة اليهودية وتفصيلها ، بينها كانت الحال على العكس من هذا تماماً عند جميع الفلاسفة اليونانين السابقين ، فالأصل في الفلسفة اليونانية وفي كل فلسفة أن التفكير العقلي المجرد .

ولكنا نجد هنا ـ لأول مرة ـ أن الفلسفة تبدأ بأن يكون الإنسان مؤمناً بعدة حقائق ، ثم يحاول بعد هذا أن يفسرها : فالأصل هنا هو الإيمان ، والتعقل تال له . والحال هنا هي الحال التي توجد دائماً بالنسبة إلى كل فلسفة لاهوتية ، وهي الحال التي تعبر عنها العبارة المشهورة credo ut intelligam : وأومن لأتعقل ٥. كما أنه بلاحظ من ناحية أخرى أن الناحية الذاتية قد طغت إلى حد كبير جداً على الفلسفة ، فأصبح المثل الأعل للفيلسوف أن ينطوي على نفسه ، وأن يميا حياة طمأنينة مطلقة ، وهو المثل الأعلى الذي يختلف عها رسمه الفلاسفة اليونانيون السابقون ، وخصوصاً فيها قبل أرسطو . ولهذا يميل بعض المؤرخين إلى إخراج فيلون من هذا التيار اليونان خصوصاً وأنه يجد فيلون قد تأثر بالعناصر الشرقية أكثر من تأثره بالعناصر اليونانية الخالصة وخصوصاً أيضاً أن فيلون قد عني بوجه خاص بأن يفسر العقائد التي أتت بها الديانة اليهودية ، ولم تكن تعنيه الفلسفة اليونانية في ذاتها بقدر ما يعنيه تفسير المعتقدات الدينية اليهودية . كما أن من الممكن أن نرجع أكثر أقوال فيلون إلى الديانات الشرقية بوجه عام ، ومن هنا يقول أصحاب هذا الرأي إن فيلون أحرى بأن يوضع في نطاق فلسفة شرقية منه في نطاق فلسفة يونانية .

ولكننا نجد فريقا آخر يقول إن فيلون لم يفعل في الواقع اكثر من أنه لخص وجمع في نفسه بين جميع التيارات السابقة عليه ، وكانت فلسفته نتيجة منطقية لتطور الفلسفة اليونانية ،

خصوصاً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد، وعلى هذا نستطيع أن نعد فيلون نهاية لتطور منطقى مستمر ، كما يقولون أيضاً إن مسألة تأثر فيلون بالدبانة اليهودية يجب ألا يغالي فيها كثيراً ، لأنه لم يستخدم في الواقع من الديانة اليهودية أكثر من هذه التعبيرات المختلفة التي صيغت فيها ، فقد يكون الشكل أقرب ما يكون إلى اليهودية ، ولكن المضمون والمادة يوناني صرف ، فلا يجب أن ننخدع إذن بهذا الشكل كي ننكر طبيعة الموضوع عنده ، ومع هذا فإننا نميل إلى القول بالرأي الأول لأننا نجد عند فيلون في الواقع خروجا على التقاليد الأساسية والخصائص الرئيسية المكونة للروح اليونانية ، فهذه النزعة إلى التفرقة المطلقة بين اللامتناهي وبين المتناهي ، وهذا التفسير لفكرة المتناهي واللامتناهي من حيث مرتبة الوجود بالنسبة لكل منها، ثم الاتجاه الصوفي الصرف في الحياة العملية والاتجاه الذوقى في نظرية المعرفة، كل هذا بالإضافة إلى هذه الحقيقة، وهي أن الجزء الأكبر جداً من أبحاث فيلون إنما دار حول تفسر النصوص الدينية، وأن اليهودية قد وجدت نفسها إبان ذلك العصر في حاجة إلى الدفاع عن نفسها بإزاء الأفكار اليونانية التي غزتها ـ كل هذا يجعلنا نرجح أو نؤكد أن فيلون يجب أن يضاف-إلى حضارة أخرى غير الحضارة اليونانية ، وأن لا يعد كحلقة من هذا التيار وإنما يجب أن نضيفه إلى حضارة أخرى جديدة خلفت الحضارة اليونانية، ونعني بها الحضارة السحرية أو الغربية.

(المدرسة) الفيثاغورية

لم تكن المدرسة الفيثاغورية مدرسة فلسفية فحسب، بل كانت إلى جانب هذا، أو قبل هذا، مدرسة دينية أخلاقية، على نظام الطرق الصوفية. فإلى جانب المبادىء الفلسفية التي قالت بها هذه المدرسة، توجد مبادىء صوفية ومذاهب متصلة بالزهد والعبادة: ولذا يجب على مؤرخ الفلسفية أن يميز تمييزاً دقيقاً بين المذاهب الفلسفية الخالصة في هذه المدرسة، وبين هذاهبها المدينية والأخلاقية، خصوصاً وقد أفضى عدم التفرقة بكثير من المؤرخين إلى الخلط والتناقض في فهم مذهب الفيثاغوريين. فلنحاول الآن أن نعرض للأقوال الفلسفية الخالصة التي قالوا بها، صارفين النظر عن الاقوال الأخلاقية الدينية الخالصة.

فنقول أولاً: إن القول الـرئيسي الذي قـالت به هــذه

المدرسة هو أن كل شيء هو العدد بيد أن هذا القول الذي عرفت به الفيشاغورية قبد صيغ صيغتين مختلفتين اتخبذ المؤرخون منهما وسيلة لفهم هذا القول على نحوين مختلفين: فالصيغة الأولى هي أن كل الأشياء أعداد بمعنى أن الأشياء نفسها في جوهرها أعداد، أو بعبارة أخـرى إن الأعداد هي التي تكوّن جوهر الأشياء، والصيغة الثانية هي التي تذكر أن الأشياء تحاكى الأعداد، ومعنى هذا أن الأشياء قد صيغت على نموذج أعلى هو العدد. وهذا القول في هاتين الصيغتين، قد ذكره أرسطو(١): فهو يقول إن الأشياء جوهرها العدد عند الفيثاغوريين وذلك في كتابه وما بعد الطبيعة، ويقول تارة أخرى في كتاب والسماء، إن الفيثاغوريين يقولون إن الأشياء تحاكى العدد، وإن العدد نموذج الأشياء. وقبل أن نحدد المعنى الذي يجب أن نفهم به هاتين الصيغتين، يجدر بنا أن نقول إن أرسطو يفرق بين العدد عند أفلاطون والعدد عند الفيشاغوريين، فيقول إن الفيشاغوريين لا يجعلون الأعداد مفارقة للأشياء التي هي نموذج لها ـ كما فعل أضلاطون حينها جعل الصور أو المثل مفارقة للأشياء التي تشاركها في الوجود\_ وإنما هم يجعلون الأعداد متصلة وغـير منفصلة عن الأشياء. وهذا يبين لنا الطريق الصحيح الذي يجب علينا أن نسلكه من أجل بيان ماهية الأعداد من حيث صلتها بالأشياء.

وفي الواقع أن هاتين الصيغتين اللتين ذكرناهما من قبل يعبران عن قول واحد، هو أن جوهر الأشياء المعدد، إذ ان الرسطو حينها يجعل الأعداد عند الفيثاغوريين غير مفارقة للأشياء، إنما يجعل هذه الأشياء والأعداد شيئاً واحداً. ومعنى هذا أن الأشياء في مكوناتها وجوهرها أعداد، كها أن القول بأن غاذج الأشياء هي الأعداد يرجع أيضاً إلى القول بأن الأعداد تفسها توجد مع الأشياء ولا تفترق عنها افتراق الصور الأفلاطونية عن الأشياء المشاركة لها في الوجود. ومن هنا نستطيع أن نقول إن معنى الصيغتين واحد. ونحن نلاحظ من ناحية أخيرى أن أرسطو يبورد واحد. ونحن نلاحظ من ناحية أخيرى أن أرسطو يبورد معنى الصيغتين في الصيغتين أذن لذكر هذا الفرق أو لما ذكر الصيغتين في موضع واحد على أنها يدلان على معنى واحد. والنبجة التي موضع واحد على أنها يدلان على معنى واحد. والنبجة التي نستخلصها من هذا هي أن قول الفيثاغوريين المشهور يجب أن يفهم على أساس أن الأشياء يكون جوهرها العدد.

ومع هذا فلا بد أن نتساءل: كيف تكوّن الأعدادُ جوهر الأشياء ؟

هنا يختلف المؤرخون القدماء الذين ذكروا مذاهب الفيشاغوريين اختلافاً شديداً. فبعضهم يقول إن الأعداد تكون جوهر الأشياء بوصفها الصورة، ويعضهم يقول إن الأعداد تكون جوهر الأشياء بوصفها صورة وهيولى معاً. وأتسلر من أصحاب الرأي القائل بأن الأعداد صورة وهيولى معاً للأشياء. لكن المؤرخين الأحدث منه قالوا إن الأعداد كالصور بالنسبة إلى الأشياء معتمدين في هذا على التغرقة التي كانت موجودة من قبل بسين الأييرون

والهيرس هو العلاقات الموجودة بين الأشياء، والمنظم لها وعلة الهيرس هو العلاقات الموجودة بين الأشياء، والمنظم لها وعلة الانسجام فيها ومصدر الرابطة التي ترتبط بها. وعلى هذا فقد كان الفيثاغوريون ينظرون من جهة إلى الأعداد بوصفها العلاقات أو النسب الموجودة بين الأشياء، بينا كانوا يقولون أيضاً بشيء يقبل هذه النسب هو المادة أو الهيولى أو الأبيرون. ويظهر أن هذا القول الأخير أقرب إلى الرجحان من قول اتسلر، لأن الذي دعا الفيثاغوريين إلى القول بأن العدد أصل الأشياء هو ما رأوه من نظام وانسجام بين الأشياء. لذا كان تصورهم للعدد قائماً على أساس أنه الإضافات أو النسب الموجودة بين الأشياء بعضها وبعض والتي تنظم المادة المضطربة في الأبيرون.

أما عن الدافع الذي دفع الفيثاغوريين إلى أن يقولوا هذا القول، فنذكر أن السبب الأصلي الذي دفعهم هـ و ـ كما بحدثنا أرسطو وفيلولاوس ـ ما رأوه من انسجام بين الأشباء، وعلى الأخص بين حركات الكواكب، فنقلوا هذا الانسجام الموجود في الكنواكب إلى الأشياء وحسبوا أن الأشياء أيضاً خاضعة لهذا الانسجام. وهم من ناحية أخرى قد لاحظوا من عنايتهم بالموسيقي أن النغمات أو الانسجام يقوم على الأعداد: فالنغمات الموسيقية تختلف الواحدة منها عن الأخرى تبعاً للعدد. وقد يبدو لنا مثل هذا القول غريباً، لكن يلاحظ من أجل أن يبدو هذا القول أقل غرابة، أنهم كانوا يربطون الأعداد بمعتقداتهم الدينية فكان لبعض الأعداد سرخاص، وكانوا في هذا متأثرين من غير شك بالمذاهب الشرقية، خصوصاً عند البابليين حينها كانوا يجعلون لبعض الأعداد فضائل وأسراراً متصلة بالوجود. هذا من ناحية، ويلاحظ من ناحية أخرى أن اكتشاف الفيثاغوريين لـلانسجام الموجود في جيم الكون قد أدهشهم، وجعل من الطبيعي لديهم أن يمتد هذا الانسجام إلى جميع الكون حتى يصبح هذا الانسجام

جوهر الأشياء؛ ولما كان الانسجام يقوم على العدد، كان من الطبيعي إذن أن يقال إن جوهر الأشياء هو العدد.

العدد: قسم الفيثاغوريون العدد إلى قسمين: العدد الفردي والعدد الزوجي، وقالوا إن العدد الفردي هو المحدود والعدد الزوجي هو اللامحدود، لأن الفردي لا يمكن أن ينقسم إلى اثنين بل يقف عند حده هو؛ بينها العدد الزوجي ينقسم، فهمو غير محدود، ثم ربطوا بين المحدود واللامحدود ويمين المذاهب الأخلاقية فقالوا إن المحدود هو الخير بينها اللامحدود هـ والشرِّ. وأدى بهم هـ ذا في النهايـة إلى القول بـ أن طبيعـة الوجود طبيعة ثنائية، ففي الوجود: المحدود واللامحدود وكل ما ينشأ عن هذين المتعارضين من صفات. فقالوا بأن في الوجود تعارضاً، ورفعوا أنواع هذا التعارض إلى عدد ممتاز في نظرهم هو العدد ١٠، فقالواً إن أنبواع التعارض في الموجود عشيرة هي: أولاً، محدود ولا محدود. ۖ ثانياً: فــردي وزوجي. ثالشاً الوحدة والتعدد. رابعاً: المستقيم والمنحني. خامساً: المذكر والمؤنث. سادساً: النور والظلمة. سابعاً: المربع والمستطيل. شامناً: الخبر والشر. تباسعاً: السباكن والمتحرَّك. عباشراً: اليمن واليسار

بيد أن هذه اللوحة ليست لوحة قديمة، بل ينظهر أنها لوحة قال بها الفيثاغوريون الذين كانوا في العهد الثاني من عهود المدرسة الفيثاغورية، ونقصد به عهد فيلولاوس؛ فعنده نجد هذه اللوحة كاملة؛ أما عند المدرسة القديمة فلا نجد إلا إشارات عابرة لبعض أنواع التناقض.

ثم ننتقل الآن إلى الكلام عن هذا التقسيم للعدد إلى فردي وزوجي أو عدود ولا عدود، فنقول إن الفيشاغوريين أنفسهم قد اختلفوا اختلافاً كبيراً في بيان ماهية العدد من هذه الناحية: فبعضهم قبال إن الأصل في الأعداد هو البوحدة، وعن هذه الوحدة تنشأ الثنائية؛ والوحدة عند أصحاب هذا الرأي تناظر الصورة، بينا الثنائية تناظر الهيولى أو المادة. ومن هنا فإن الأشياء كلها لم تنشأ إلا عن طريق هذه الثنائية، والأولى أي الوحدة مصدر الخبر، بينها الثانية مصدر الشر. ولمذا نجد أن الحير والشر مرتبطان في كل الأشياء تمام الارتباط. ثم حاولوا من بعد أن يرجعوا هذه الوحدة إلى الله فقالوا إن الوحدة هي الإله، وفي مقابل الإله توجد الهيولى، والشرق الوجود.

أما أصحاب الرأي الآخر فيقولون إن الأصل هو هذه الثنائية بين الوحدة وبين الثنائية أو الكشرة، وينشأ الكون بانقصال الواحد عن الآخر، وعلى هذا يتكون الكون عن طريق الصدور. فعن الوحدة الأولى، التي هي مزيج من الوحدة والكثرة، ينشأ الكون والأشياء، وسيرجع إلى الوحدة مرة ثانية. وهذا يشبه نظرية الصدور عند الأفلاطونية المحدثة. ولذا يلاحظ أن أصحاب هذا الرأي هم المناخرون من الفيثاغوريين. ولسنا نستطيع أن نعد هذا الشول مذهب الفيثاغوريين الأولين. كها أنه من ناحية أخرى يتنافى مع القول بفكرة الانسجام والنظام الأول، وهي فكرة واضحة عند المدرسة الفيثاغورية الأولى.

فاصوب الآراء إذاً هـو الرأي الأول القائل بأنه في الأصل كانت الوحدة، ثم كان من بعدُ ثنائية هي الهيول. لكن يلاحظ أن هذا القول ليس صحيحاً كل الصحة، فقـد قال به متأخرون أيضاً. ويلاحظ أيضاً أن أرسطو لا يذكره عن الفيثاغوريين، ومعنى هذا أنه قول لم يأت إلا متأخراً، وكان نتيجة للتفرقة التي قال بها أرسطو بين الهيولى وبين الصورة.

وهناك قول ثالث بأن الأعداد يجب ألا ينظر إليها من الناحية الحسابية، إنما من الناحية المندسية، بعنى أن الأعداد هي أولاً النقسطة، وعن النقسطة يتفسرع الخط والسسطح والجسم... إلخ. فالأعداد أعداد هندسية، وليست أعدادا أنهم قالوا إن الأشكال الهندسية هي أصل الأشياء، شراح أرسطو الذين مالوا في هذا إلى حد بعيد، حتى أنكروا على الأعداد الفيثاغورية أن تكون أعداداً حسابية بوجه من الوجوه. إلا أن هذا المول أيضاً غير صحيح، لأن ما لدينا من وثائق، خصوصاً المبكرة منها، لا تدلنا على أن الفيثاغورين قد قالوا بمثل هذا القول. وهو كالأقوال السابقة، إما أن يكون من وضع منحولاً إلى الفيثاغوريين الأولين، وإما أن يكون من وضع المحدثين من الفيثاغوريين الذين وجدوا في عصر الجمع المحدثين من الفيثاغوريين الذين وجدوا في عصر الجمع والتلفيق.

والرأي الأخير الذي بجب أن يقال في هذا الصدد هـ و أن الأعداد التي عناها الفيثاغوريون أعداد حسابية فحسب، وليست أعداداً هندسية. وليست الوحدة الأولى منها إلها، كها أن هذه الوحدة ليست أيضاً ثنائية تجمع بين الوحدة والثنائية. وإذاً فالأعداد الفيثاغورية أعداد حسابية في مـاهيتها وهـ ذه الأعداد الرياضية هي أصل الموجودات. ولكنا قلنا إن أصل

الوجود هو التعارض من حيث إن العدد أصل الوجود، والعدد بدوره ينقسم قسمين، فهل الوجود في تعارض مستمر ؟

هنا يأتي الفيثاغوريون بنظريتهم في الانسجام فيقولون إن الأشياء المتعارضة تتحد أيضاً، فالكثرة تصبح وحدة والمختلف يصبح مؤتلفاً، وهذا الانسجام نفسه يتم عن طريق الاعداد نفسها. فالعدد بطبيعته يحتوي مبدأ الانسجام، وليست الاعداد إذاً مبدأ التعارض فحسب، بل هي في الأن نفسه مبدأ الانسجام.

تطور نظرية الأعداد عند الفيثاغوريين: لما كان الفيثاغوريون قد قالوا إن الأعداد جواهر، فقد حاولوا أن يطبقوا هذا القول على جميع الأشياء. ومن هنا ذهبوا إلى بيان الخصائص المختلفة التي للأعداد، بل اضطرهم هذا المذهب نفسه إلى أن يفترضوا وجود أشياء لا علة لوجودها إلا كون نظرية الأعداد نفسها تقتضيها. وذلك كما فعلوا في نظرية الأرض المقابلة، فإنهم - كما سنرى فيما بعد لم يقولوا بفرضهم هذا إلا لأن مذهب الأعداد، وبخاصة العدد عشرة، يقتضي أن يضعوا هذا الجرم الجديد، إلى جانب الأجرام التسعة الأخرى.

بدأ الفيثاغوريون بأن نسبوا إلى الأعداد صفتات هندسية، فقالوا كما يذكر أفلاطون وأرسطو إن العدد ١ يناظر النقطة، والعدد ٢ يناظر الخط، والعدد ٣ يناظر السطح، والعدد؛ يناظر الجسم؛ فهناك إذاً تناظر واتصال بين الأعداد وبين الأشكال الهندسية. فإذا كنا قد أنكرنا من قبل أن تكون الأعداد الفيثاغورية أعداداً هندسيسة، أو أشكالاً هندسية، فليس معنى هذا أن الفيثاغوريين لم يقولوا بـأن هذه الأعـداد تناظرها الأشكال الهندسية، فهذا على الأقبل . إن لم تصح الرواية ـ ما يقتضيه مـذهبهم من أن كل الأشياء أعداد. ثم هم من ناحية أخرى ينسبون إلى الأعداد صفات أخلاقية فيقولون مثلاً إن العدد خسة مبدأ الزواج، لأنه حاصل الجمع بين العدد الذي يدل على المذكر والعدد الذي يدل على المؤنث. وكذلك الحال في العدد ٧ تبعاً للمعتقدات القديمة: هو العدد الذي عن طريقه تنقسم الحياة الإنسانية. والعدد ١٠ هو أكمل الأعداد، وهو الوحدة الرئيسية التي تشمل كل الأشيباء الأخرى، خصوصاً إذا لاحظنا أن العُـدد ١٠ هـو حاصل جمع الأعداد الأربعة الأولى. ولهذا ارتفع به

الفيثاغوريـون، كما ارتفـع به من بعـدُ الأفلاطـونيون الـذين اتجهوا اتجاهاً فيثاغورياً مثل اسپوسيپوس، إلى مرتبة الآلهة لأن هذا العدد هو أصل الوجود. كذلك الحال في العدد ٤: فقد كان له مقام كبير عند الفيثاغوريين، لأنه أول عدد هو حاصل ضرب عدد في نفسه. وبعد هـذا ينتقلون من تلك الصفات الأخلاقية إلى الصفات الحسابية المتصلة بالأعداد نفسها، فيقولون مثلاً عن الواحد إنه الأصل في الأعداد ومنشأ الانقسام إلى الـزوجي والفــردي، والعـدد ٢ هــو العـدد الزوجي، والعدد ٣ هو العدد الفردي الأول، والعدد ٤ هـو حاصل ضرب أول عدد في نفسه، والعدد ٥ رأينا صفته من قبل، ويضاف إلى هذه الصفة أنه العدد الذي إذا ضرب في أى عدد آخر فإن حاصل الضرب (العدد الجديد) سيكون منتهياً إما ينفس العدد أو بالعدد ١٠. والعدد ٦ هـو العدد الذي إذا ضرب في نفسه أنتج في خانة الأحاد نفس العدد ٦. أما العدد ٧ فهو المتوسط النسبي بين الأعداد الأولى إلى عشرة (١٠)، وذلك كما يلي: ١ + ٣ = ٤، ٤ + ٣ = ٧، ٧ + ٣ = ١٠، وذلك إلى جانب العدد ٣. أما العدد ٨ فهو أول عـدد تكعيبي، والعدد ٩ تأتي أهميته من حيث إنه أولاً مربع ٣، ثم من حيَّث إنه ثانياً آخر الأعداد قبل العشرة. أما العدد ١٠ فهو كها رأينا أكمل الأعداد، وكل ما وراءه من أعداد هو تكرار لهذا العدد.

نتقل من هذا إلى تطبيق نظرية الأعداد على العناصر. وهنا يقول الفيثاغوريون إن العناصر لا بد قطعاً أن تكون مناظرة للأشكال المنتظمة. وأول الأشكال المنتظمة: المكعب وهو يقابل النراب، ثم الشكل الهرمي وهو يقابل النار، والثمن المنتظم يقابل الهواء، وذو العشرين وجهاً المنتظم يقابل المهاء، أما العنصر الخامس فيحوي جميع هذه العناصر الأربعة وهو أكمل الأشكال المنتظمة، وهو ذو الاثني عشر وجهاً المنتظم. ولسنا نعرف على وجه التحديد لمن تنسب هذه النظرية: أهي لفيثاغورس نفسه أم لفيلولاوس، لكن يَقْلب نظرية فيثاغورس أو المدرسة الفيثاغورية الأولى. وسنرى فيها بعد كيف أن أفلاطون في وطيماوس، يتخذ مثل هذه النظرية عينها، فيقول إن الذرات المكونة للعناصر لها أشكال مختلفة بحسب ما قلناه.

فإذا ما انتقلنا الآن من العناصر إلى الأشياء التي يتركب منها الكون، وجدنا أولاً أن الفيثاغوريـين كانــوا يقولــون بأن

العالم حادث، وذلك واضح من كلام أرسطو حين يقول إن واحداً من الفلاسفة السابقين لم يقل بأن العالم قديم، بل كلهم قالوا إن العالم حادث، وهذا يدلنا دلالة قاطعة عـلى أنه حتى الفيشاغوريين أنفسهم قالوا بأن العالم حادث لكن كيف يقولون إن العالم حادث ؟ لقد قالوا إن العالم كان في البدء في وسطه أو في مركزه النار (كيا فعل هرقليطس)، وعن طريق الانجذاب إلى هذه النار تنفصل الأشياء عن اللاعدود. والملامحدود عنمد فيثاغبورس أو الفيثاغبوريين هبو الهيولي أو الخلاء ـ نقول حينئذ ينجذب نحو النار بعض العناصر القريبة إليها، وشيئاً فشيئاً يتكون العالم. والعالم مكون أولاً من السهاء الأولى وتليها الكواكب الخمسة، ويلى الكواكب الخمسة على الترتيب: الشمس ثم القمر ثم الأرض. ولكى يتم عدد هذه الأجرام فتصبح عشرة من أجل أن يكون الكون كاملاً، أضافوا جرما جديدا سموه باسم الأرض المقلوبة وهذا الجرم الجديد مركزه بين الشمس وبين الأرض، وهو الذي يتمثل في إحداث الليل والنهار.

وعلى هذا الاساس قام النظام الكوني عند الفيثاغوريين. وتأتي بعد هذا فكرة الانسجام، فيقول الفيثاغوريون إن الكواكب متحركة، وإن كل حركة تؤدي إلى نغمة وإن النغمة تختلف الواحدة منها عن الأخرى تبعاً لسرعة الحركة؛ والأجرام أو الكواكب مختلفة في سرعة نغماتها تبعاً لبعدها أو قربها من المركز و ولهذا فإنها نغمات مختلفة، إلا أن النغمات المختلفة تكون في تدرجها الطبقة (الأوكتاف). والطبقة أو الأوكتاف هي الانسجام عند الفيثاغوريين، ولهذا فإن الأجرام السماوية في حركاتها تبدو في انسجام أو تحدث انسجاماً.

وهنا تأتي مسألة أشير حولها الكثير من الجدل، وكان مصدر هذا الجدل أن الروايات التي قالت بهذا القول كانت متاثرة بالنظرية الرواقية التي أتت فيها بعد، وتلك هي مسألة ونفس العالم، ولعل أرجح الأراء في هذا الصدد رأي تسلر الذي أنكر أن يكون الفيثاغوريون قد قالوا بروح للعالم، وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أنه تصدر عن النار الأولى حرارة أو حياة تشيع في أجزاء الكون. إلا أن هذه الحياة أو الحرارة لا تكون شيشاً واعباً مريداً يمكن أن يسمى باسم النفس الكلية كها هي الحال في البنيا عبو πνευμα الرواقية اما النفس الإنسانية فقد قال الفيثاغوريون عنها حسب ما يورده أفلاطون وأرسطو - إنها عدد، وإنها انسجام، لكن هذا

القول لا يجب أن يفهم بحسب ما فسره المتأخرون، أعني على أساس أن الروح انسجام البدن. فكل ما يكن أن يثبت للفيثاغوريين في هذا الصدد هو أنهم قالوا إن النفس انسجام فحسب، لكن لا نستطيع مطلقاً أن نقول إنهم قالوا عن النفس إنها انسجام للبدن. فهذا القول أشبه ما يكون بالنظرية الأرستطالية في أن النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة ولهذا لا يكن أن يقال إلا أن النفس عند الفيشاغوريين هي انسجام أو عدد، وذلك تبعاً لنظريتهم الرئيسية، وهي أن كل الأشياء عدد. وهنا نصل إلى قول مشهور، قال به الفيثاغوريون، وهو فكرة تناسخ الأرواح.

يقول الفيثاغوريون إن الإنسان عوقب ووضعت نفسه في سجن، هو البدن. والمذي وضعها في السجن هو الله أو الألحة، ولا يستطيع أن يتخلص بنفسه من هذا السجن، وإنما هو يستطيع فقط أن يتحرر عن طريق الموت، بانفصال النفس عن البدن، فإنها إما أن تحيا عين البدن، وهنا إذا فصلت النفس عن البدن، فإنها إما أن تحيا عياة لا مادية صرفة وذلك إذا كانت عسنة، وإما أن تحيا حياة عذاب بأن تذهب إلى النار في هادس أو تحيا مرة أخرى حياة أرضية في جسم إنسان آخر أو في جسم حيوان، وهكذا تستمر حياة النفوس. ويذكر الفيثاغوريون تأييداً لهذا قولهم نفوساً إنسانية انفصلت عن أبدانها وعاشت علقة في الهواء. وهمد النظرية التي قال بها الفيثاغوريون في تناسخ الأرواح هي النظرية التي ساخذ بها أفلاطون، ويتحدث عنها طويلاً في وفيدونه.

وليس من شك في أن هذا السرأي الذي قسال به الفيثاغوريون لم يكن رأياً علمياً قالوا به بل كان معتقداً دينياً أطلب الظن أنهم أخذوه عن الشرقيين، ولهذا لا نستطيع أن نعده من بين فلسفتهم. ومن هذا النوع كذلك الأراء التي وردت عن الفيثاغوريين فيا يختص بالألمة، فإن الأقوال التي

نسبت إليهم في هذا الصدد ليست أقوالاً علمية، لكنها معتقدات دينية آمنوا بها واتخذوها من أجل مسلكهم في الحياة، فهم قد أخذوا إذن بالمعتقدات الشعبية، وهذا لا يمنع من أن يكون الفيثاغوريون قد أخذوا بها بعد أن هذبوها وارتفعوا بها إلى شيء من التنزيه والتجريد.

وأخيراً نصل إلى مسألة رئيسية هي الأجلاق عند الفيشاغوريين. وهنا يلاحظ أنهم لم يضعوا أخلاقاً بالمعنى الحقيقي. فلتن كانت جاعتهم جاعة أخلاقية تسير على قواعد عصل معينة، ولئن كانت نظراتهم العلمية مختلطة بطابح معينة، فإن هذا كله ليس معناه أن الفيثاغوريين قد وضعوا علم الأخلاق، فإن السلوك سلوكاً أخلاقياً من الناحية العملية علم الأخلاق، فإن السلوك سلوكاً أخلاقياً من الناحية العملية التي يجب أن تقوم عليها قواعد السلوك الأخلاقي. ومن هنا التي يجب أن تقوم عليها قواعد السلوك الأخلاقي. ومن هنا هم سلكوا فحسب سلوكاً أخلاقياً عملياً، لا يتجاوز حدود التفاصيل العملية السي يسير الإنسان على مقتضاها في حياته العملية. وبذا يكن أن نرد على أولئك الذين لا يريدون ان يجعلوا سقراط أول واضع لعلم الأخلاق وإغا يبيعلون الفيثاغوريين عليه في هذا الباب.

ونستطيع الآن أن ننظر نظرة إجمالية عامة إلى المدرسة الفيشاغورية، فنجد أنها أولاً كمانت جماعة دينية أخلاقية صوفية، حاول أصحابها أن يبتعدوا عن الحياة المضطربة التي كانت تحياها بلاد اليونان إبان ذلك العصر. لكن هذا الطابع الأخلاقي العملي لم يكن هو الطابع الذي ساد تفكيرهم العلمي، بل الأحرى أن يقال إن تفكيرهم العلمي هو الذي طبع تفكيرهم الأخلاقي، وأنهم بدأوا بالعلم كي ينتهوا إلى الأخلاق.



## قبلي وبعدي

### apriori - aposteriori

يقال هذان اللفظان على التمييزات التالية:

أ) التمييز بين البرهان الذي ينتقل من العلة إلى المعلول وبين البرهان الذي ينتقل من المعلول إلى العلة ؛

ب) التمييز بين المعارف التي نحصل عليها بالعقل
 المحض وبين تلك التي نحصل عليها بالتجربة ؛

ج) التمييز بين تحصيلات الحاصل وبين الحقائق
 التجريبية .

وميّز الفاراي بين البرهان بالماهية والبرهان بالعلة ، وعنه أخذه ألبرتس السكسوني في تمييزه بين البرهان القبل

والبرهان البعدى . الأول هو البرهان الكامل لأنه يعرفنا بالسبب والعلة ؛ أما الثاني ، البعدى ، فينتقل من الآثار أو المعلولات إلى الأسباب .

ومن ثم انتشر هذان اللفظان طوال العصور الوسطى الأوربية. يقول القديس توما الأكويني:

Duplex est demontratio- Una quae est per causam et dicitur propter quid et haec est per prior a simplicîter. Alia est per effectum, et dicitur demonstratio quia: et haec est per eae quae sunt priora quoad nos, cum enim effectus aliquis nobis est manifestior quam sua causa, per effectum. procedimus ad cognitionem causae, (Summa Theologica I, 2, 2°).

وترجمته: البرهان ضربان: أحدهما بواسطة العلة ، ويقال عنه برهان الماهية Prepter quid ، وهو الأول على وجه الاطلاق . والثاني برهان بواسطة المعلول ، ويطلق عليه برهان اللم ( لماذا ) وهو يتعلق بالأمور الأقرب إلينا ، حيث آثارها أوضح لنا من عللها ومن المعلول نتتقل إلى معرفة الملة ، ( الحلاصة اللاهوتية ، 1 : ٢ ، ٢ج )

ب) وابتداء من القرن السابع عشر ، بفضل لوك والتجريبين الانكليز ، اكتسب هذان اللفظان معنى أعم : فأصبح و القبلي ، يدل على المعرفة التي تحصلها عن طريق العقل المحض ، بينها و البعدى ، هو ما تحصله عن طريق التجربة .

كذلك نجد ليبتس يجعل والمعرفة القبلية ، في مقابل والمعرفة العدية ، أو والمعرفة سالتجربة ، (ومقالات

#### القدرية

#### Fatalisme (F.)

منستعمل هذا اللفظ لا بالمنى الذي كان له في تاريخ الفرق الاسلامية ، وهو معنى مقلوب إذ كان يدل على مذهب القاتلين بحرّية الإرادة، ولكن أسلاف المعتزلة والمعتزلة أيضاً (راجع مقال نلينو عن والقدرية ، في كتابنا : والتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ») بل بالمعنى المتفق مع الاشتقاق اللغوي ، أي القول بوجود قدر مقضي على الإنسان به ، أي أن مصير الانسان عدد بقوى غير انسانية ، ولا حرية للإنسان في تشكيل مصيره بل ولا في تقرير أعماله .

# والقدرية على أنواع:

١) القدرية الأسطورية
 ٣) القدرية النجومية
 ٣) القدرية اللاهوتية

1) القدرية الأسطورية: ومفادها القول بوجود قدر يهيمن حتى على أعمال الألحة، ويخضع له زيوس كبير الألحة كيا يخضع له ، بالأحرى والأولى، سائر الألحة، وهو الذي يتحكم في مصائر الناس. وهذه النظرة الموجودة في الأساطير اليونانية قد قصد بها إلى ضمان الوحدة الكونية التي مزقها الشرك وتعدد الألحة (انظر هوميروس: «الالياذة» ٢١: الشرك وتعدد الألحة (انظر هوميروس: «الالياذة» ٢١، الشرك وربما نشأت هذه النظرة بفضل التأمل العلمي في الحركات المتظمة للأفلاك السماوية.

## ٢) القدرية النجومية :

أما القدرية النجومية فتربط مصير الانسان المفرد بمواقع النجوم حين ميلاده .فبحسب مواقع النجوم تتغير طباع الناس وأخلاقهم ومشاعرهم ومصائرهم في الحياة .

# ٣) القدرية الفلسفية:

وتقوم على أساس أن القدر ειμοκρμενη هو الرابطة الضرورية التي تربط بين أجزاء الكل (الكون) وتؤلمن وحدته ونطاقه . إنه الضرورة أو القانون أو اللوغوس الذي وفقاً له تحدث الأحداث . يقول ليوفبوس : وإنه لا شيء يقم بالصدفة ، بل كل شيء بحدث وفقاً للوغوس أو الضرورة ع. والقدر يشارك سائر العلل في التحكم في العالم .

لكن أفلاطون لـ (وتاثيتانوس) ١٦٩ جـ ؟ و النواميس

جديدة » ۳ : ۳، وع ۱۰ ، ومونادولوجيا » بند ۲۷۳ ). و ويتحدث عن و الفلسفة التجريبية التي تسير بطريقة بعدية » و د المعقل المحض الذي يتولَّى التبرير بطريقة قبلية » ( ومؤلفاته »، نشرة اردمن ص ۷۷۸ ب ).

وفي القرن الثاني عشر نجد قولف يقول : و ما نعرفه بالتجربة نقول عنه إننا نعرفه بعدياً (aPosteriori)؛ وما نعرفه بالبرهان العقلي نقول عنه إننا نعرفه قبليا apriori » ( و علم النفس التجريبي ، كركر 8 ، ص ٢٤٤ وما يليها ).

وجاء كنت فزاد في تحديد التفرقة بين و القبل » و و البعدي ». إذ ميّز بين المعارف القبلية المحضة وهي التي ليست فقطمستقلة عن كل تجربة ، بل هي أيضاً خالية من كل عنصر تجربيي . فمثلاً : القضية : و كل تغير فهو عن سبب هي قضية قبلية ، لكنهاليست عضة ، لأن والتغير ، أمر لا يكن أن يستخلص إلا من التجربة ( و نقد المقل المحض » المقدم ، 1 ). كذلك يقرر أن و القبل ، لا يكون ميداناً مستقلاً للمعرفة ، بل هو الشرط لكل معرفة موضوعية .

إن و القبل عد عند كنت . هو و شكل للمعرفة ع، أما و البعدى ع فهو و مضمون ع المعرفة . وعلى أساس و القبل ع تقوم الرياضيات والفزياء المحضة .

إن و القبلي ۽ عند كنت هو العنصر الشرطي المؤسس لكل درجات المعرفة . وحتى في أمور الإرادة يوجد عنصر وقبلي ۽ مؤسس ؛ كها يبين هو ذلك في كتابه و نقد العقل العمل ».

م ، ٩٨٣ جـ؛ ١٠٥ جـ؛ وطيماوس ۽ ٨٩ جـ، والسياسة ۽ م ١٠: ٦١٩-) أكد حرية الانسان واستقلال النفوس ، وكذلك أكد أرسطو هذه الحرية (والطبيعة ع ٢٠ ص ١٩٠٤ ب). غير أن الرواقيين أكدوا القدرية المتشددة ، فعرف زينون القدر بأنه وقوة تحرك الملادة على نحو منتظم رتيب ، بحيث يمكن أن نسمي ذلك عناية أو طبيعة ، ومن هنا دعا الرواقيون إلى العيش بمقتضى الطبيعة ، وهو ما سمى باسم وحب القدر ، القدر عسمت القدر عسمت القدر عسمت القدر عسمت القدر عسمت العسم وحب القدر عسمت وحب القدر عسمت العسم وحب القدر عسمت العسم وحب القدر عسمت وحب القدر عسمت العسم وحب القدر عسمت وحب العسم وحب وحب العسم وحب وحب العسم وحب العسم وحب العسم وحب العسم وحب العسم وح

وقد هاجم الاسكندر الاقروديسي ( • في القدر • وقد هاجم الاسكندر القداي (de Fato) وأفلوطين (التساع الشاني ف٣ ؛ الثالث ف١٠ وأبرقلس القدرية الكونية والنجومية هجوماً شديداً ، مؤكدين حرية الانسان ومنكرين تحكم مواقع النجوم في مصائر الناس وطباعهم .

وفي العصر الحديث نجد تيارات قدرية لدى بعض فلاسفة عصر النهضة ، ونجد عند ليبنتس في القرن السابع عشر لوناً غففاً من القدرية يقوم على فكرة في و الانسجام الأزلى ».

### ٤) القدرية اللاهوتية :

وهنا يحلّ الله أو الارادة (أو المشيئة) الإلهية على المصير في الأساطير اليونانية ومواقع النجوم في القدرية النجومية . فالمذاهب الدينية (وهي موجودة في كل الاديان على السواء) القائلة بالقضاء والقدر ، أي أن الله قدر كل شيء تقديراً مابقاً ، وأن أفعال الانسان محكومة بالإرادة الالهية ، وأن الفاعل الحقيقي هو الله ، لا الانسان هي ألوان من القدرية اللاهوتية .

ففي المسيحية نجد مذهب القاتلين بأن المختارين لا يستطيعون إلا أن يفعلوا الخبر وذلك بما وهبهم الله من لطف ، والملعونين لا بمكنهم إلا أن يفعلو الشر ، لأنهم عرومون من اللطف الإلحي : فمن وهب اللطف الإلحي : فمن وهب جاني لا يقوم على الأعمال ـ صارت أفعاله كلها خيراً ، ومن حرم منه ، صارت أفعاله كلها شراً . ومن أوائل من أكدوا هذه القدرية في المسيحية لوكيدو ( في القرن الخامس ) وجوشلك ( في القرن الناسم ) . وقد بلغت القدرية أوجها في المسيحية عند البروتستانت، وخصوصاً في مذهب كلهان الذي قال : « إن أحوال الناس ليست واحدة ، بل بعضهم قدرت له الحياة الدائمة ، والبعض الأخر قدرت بل بعضهم قدرت له الحياة الدائمة ، والبعض الأخر قدرت

عليه اللعنة تقديراً سابقاً، (Inst., III, 21, n. s وراجع مادة كلفان).

وفي الاسلام سادت القدرية أي القول بالقضاء السابق والقدر المقدّر سابقاً في مذهب أهل السنة والجماعة، وانخذت في الاشعرية شكلًا مخففاً لكنه لا يزال يؤكد القدرية التامة، ولم يقل بحرية الإرادة الإنسانية إلاّ المعتزلة (راجع تفصيل ذلك في كتابنا: ومذاهب الاسلامين، جـ١ ط١ في بيروت ١٩٧١ ، ط٢ ١٩٧٨).

#### مراجع

- B. Conta: La Théorie du fatalisme. Paris, 1877.
- H. von Arnim: Die stoische Lenre von Fatum und Willensfreiheit. Wien, 1905.
- D. Amand: Fatalisme et liberté dans l'antiquitégrecque. Lonvain- Paris, 1945.
- V. Cioffari: Fortune and Fate, from Democritus to St. Thomas Aquinas. new ed. New - York, 1949.

# قريطياس

#### **Critias**

سياسي ذو نزعة فلسفية سوفسطائية استمع كثيراً إلى مقراط لكنه انتهى بأن كان طاغيه متعطشاً للدماء ، وكان أحد و الثلاثين ۽ الذين حكموا اثينا واستبدواوطغوا كنه كان موهوباً في الفلسفة وفي الخطابة والأدب ، وكانت حكومة الثلاثين قد انتخبت في اثينا من أجل وضع دستور لاثينا بعد حربها مع اسبرطة ، لكنهم طغوا واستبدوا . وذبتحوا خصومهم . وقد جعله أفلاطون في عاورتي وقد كان فريطياس واطيماوس علمب دوراً بارزاً في الحوار . وقد كان فريطياس خال أفلاطون . وربحا لهذا السبب لا نجد أفلاطون يصوره بالصورة البشعة الرهيبة المعروفة عنه من أفلاطون يصوره بالصورة البشعة الرهيبة المعروفة عنه من حيث شهوته إلى السلطة وطغيانه وتعطشه إلى سفك دماء خصومه . بل على العكس يحرص على تصويره فقط بأنه كان يروي قصة اطلنطا ، أو الجزيرة السعيدة التي غرقت في المحيط يروي قصة اطلنطا ، أو الجزيرة السعيدة التي غرقت في المحيط المسمى باسمها : الاطلسي .

ولا يمكن أن نعد قريطياس سوفسطائياً بالمعنى المحدد ، أي المعلم الذي يتقاضى أجراً على تعليمه ، لكننا نجد فيه الملامح الرئيسية لأصحاب النزعة السوفسطائية فقد كان يؤمن بتقدم الانسان بواسطة قواه العقلية ، وكان يرى أن القوانين ليست قائمة في الطبيعة ، وليست أيضاً هبة من الآلهة ، وكان يقرر أن الدين من اختراع الانسان لردع الناس عن السلوك الشرير ، ويرى أن الدين للرعية وليس للحكام المستنيرين .

وقد كتب قريطياس د مواعظ ، في مقالتين، وصل إلينا شذرات منها . كذلك كتب مسرحيات .

وتوفي قريطياس سنة ٤٠٣ ق. م. وعمره خمسون سنة تقريباً .

توجد الشذرات الباقية له في و شذرات السابقين على سقراط و نشره م هرمن ديلز.

وراجع عنه مقالًا تحت مادة Kritias في و دائرة معارف پاولي ــ ثميسوڤا ي .

# قواعد المنهج الديكاري

وضع ديكارت لنفسه القواعد الأربع التالية :

د الأولى: ألا أقبل أي شيء على أنه صحيح ، إلا إذا عرفت بالبينة أنه كذلك أعني أن أتجنب بعناية : الاندفاع واستباق الحكم Prévention ، وألا أدرج في أحكامي إلا ما يتجل بوضوح وتميز لعقلي بحيث لا يكون لدي أي مجال لأن أضعه موضع الشك .

والثانية : أن أقسّم كل صعوبةأفحص عنها إلى ما يمكن أن تنقسم إليه من أجزاء وما يحتاج إليه من أجل أن يكون حلّها أيسر .

والثالثة: أن أسوق أفكاري بالترتيب، مبتدئاً من الأمور الأبسط والأسهل في المعرفة ، ابتغاء الصعود منها شيئاً فشيئاً ، كها لو كان ذلك في درجات ، حتى معرفة أكثرها تركيباً ، مفترضاً أيضاً وجود ترتيب بين تلك التي لا يسبق بعضها بعضاً بالطبع .

والأخيرة: هي أن أقوم في كل موضع بتعدادات

كاملة ، وإعادات نظر عامة بحيث أتأكدٌ من كوني لم أُغفل شيئا ، (ديكارت : ومقال في المنهج ،، القسم الثاني).

وراجع مادة : ديكارت .

#### القوة

#### Puissance

تقال ، القوة ، بمعان عديدة ، أبرزها أثنان :

(١) القوة هي القدرة في الشيء على احداث تغيير في شيء آخر ؛

(٢) الفوة هي الامكان القائم في شيء للانتقال إلى
 شيء آخر .

وبالمعنى الثاني يقال و بالقوة ، في مقابل و بالفعل ». وكل تغير هو انتقال لما هو و بالفعل ». ويؤكد أرسطو أن ما هو و بالفعل » أسبق وجوداً مما هو و بالقوة »، لأن هذا الأخير لا يصير و بالفعل » إلا بواسطة شيء هو و بالفعل ».

لكن القوة ، بوصفها إمكاناً ، ليست سلباً خالصاً . لهذا يؤكد ليبنتس، ضد الاسكلائيين ، أن و القوى الحقيقية ليست مجرد إمكانات ، بل يوجد فيها دائياً ميول وأفعال ، ( و المقالات الجديدة ، ۲ : ۲۱ : ۲۲ ).

والفلاسفة الانجليز في الفرنين السابع عشر والثاني عشر فهموا القوة بالمعنى الأول . إذ رأى لوك وهيوم أن القوة تقال على ضربين : فهي أولاً شيء يقدر على الفعل ؛ وهي ثانياً شيء قادر على الأول قدرة ثانياً شيء قادر على الثاني قدرة منفعلة . بيد أن هيوم يمعن في نقده لفكرة القوة فيصرح بأننا لا نملك عنها فكرة دقيقة . إنها علاقة يتصورها العقل بين شيء سابق وآخر يتلوه ، لكن لا الاحساس ولا التأمل يزوداننا بفكرة قوة في السابق لإحداث التالى .

وديكارت لا يقرّ بقوة فعالة إلّا للفكر ، بينها يرى أن الامتداد انفعال صرف .

أما ليبنتس فيؤكد سريان القوة في كل الوجود، العقلي والمادي على السواء.

وكنت في المرحلة الأخيرة من فلسفته نزع إلى توكيد الديناميكية مع الوجود: إذ رأى أن المادة يقوم جوهرها في المعقل المشترك لقوتين أساسيتين؛ والاختلافات في كثافة المواد إنما ترجع إلى الاختلافات في ترابط القوى الأصلية للجذب والتنافر. والمادة لا تملأ المكان بواسطة عدم قابلية النداخل، وإنما عن طريق القوة الطاردة التي تختلف باختلاف المواد (مؤلفاته جـ٧ ص ٢٧٩).

وبالمعنى الأول لكلمة و قوة ، يؤكد كنت أن القوة هي القدرة على و تغيير الحال الباطنة لمواد أخرى ، (جـ٧ ص ٥٢٥). والقوة و آلية ، تقاس بحسب مربع السرعة ، أما القوة والميتة ، فتقاس بالسرعة البسيطة . وبهذا أراد أن يوسط بين ديكارت وليبنس . إن قوانين ديكارت تخص الجرم الرياضي ، أما الجرم الطبيعي ففيه قدرة Vermögen في ذاته ، هي القوة التي من خارج بواسطة سبب حركته كي يكبر من ذاته في داخل ذاته (جـ٧ ص ١٦٥).

## قوانين الفكر الأساسية

### Fundamental Laws of thought

يلتزم الفكر المنطقي السليم بقوانين يسير عليها: وقد حددها أرسطو في ثلاثة هي التي عرفت تقليدياً بـ و قوانين الفكر و الأساسية ، وصيغت كها يلي :

- (١) قانون الذاتية أو الهويـة law of identity وصورته : كل شيء هو ما هو ؛ أو : أ هي أ .
- (۲) قانون التناقض Y) قانون التناقض
   وصورته : الشيء لا يمكن أن يكون كذا ولا يكون كذا معاً ؛
   أو : أليست ب ولا ب معاً .
- الله الله المرفوع law of excluded middle وصورته: الشيء أما أن يكون كذا أو لا يكون كذا ؛ أو : أ
   أو الله يكون ب أو لا تكون ب .

وهذه القوانين إما أن تفهم انطولوجيا ، أو منطقياً .

فالهوية تفهم الطولوجيا بمعنى أن كــل شيء مساو لنفسه ؛ وتفهم منطقياً بمعنى أن أ تنتسب إلى كل أ ، أو د إذا كانت ق ( حيث ق = قضية ) ، إذن ق ء .

وبالنسبة إلى قانون التناقض ، يقول أرسطو : وهذا المبدأ يقول إن نفس المحمول لا يمكن ، في آن واحد الانتسب ، وأن لا ينتسب ، إلى نفس الموضوع من نفس الجهة . . . إذ من المستحيل على الانسان أن يعتقد أن نفس الشيء يوجد ولا يوجد ، كها يزعم البعض أن هيرقليطس قال ذلك » (أرسطو : وما بعد الطبيعة » ص ١٠٠٥ ب ص ١٠٠٠

ومبدأ أو قانون الثالث المرفوع هو النتيجة الضرورية لقانون التناقض .

وفي القرن الماضي وهذا القرن أثير الكثير من الجدل حول ما يلي :

أ) هل هي قوانين تعبّر عما هو واقع ؟..

والجواب بالنفي ، وإنما هي قواعد يجب اتباعها من أجل سلامة التفكير . أما التفكير العادي فقد يلتزم بها ، وقد لا يلتزم .

ب) هل هي قوانين للفكر ، أو قوانين للأشياء ؟ .

وقد رأينا في السؤال الأول أنها ليست قوانين للفكر كها يتم بالفعل ، بل كها ينبغي أن يتم . وهي أيضاً ليست قوانين للأشياء ، لأن هذا يقتضي أن نقرر أنها تحدد ما هو معطى في التجربة .

كها أخذ على قانون الهوية أنه تحصيل حاصل ، وبالتالي لا يفيد معنى .

ومن ناحیة أخرى ، لا تقتصر قوانین الفكر على هذه الثلاثة ، بل یذكر المناطقة المحدثون ، والریاضیون منهم بخاصة ، إلى جانبها قوانین أخرى منها :

 ١ ـ مبدأ القياس: إذا كانت ق تتضمن ص، وكانت ص تتضمن ع، فإن ق تتضمن ع.

٢ ـ مبدأ الاستنباط: إذا كانت ق تتضمن ص ،
 وكانت ق صادقة ، فإن ص صادقة .

٣ مبدأ تحصيل الحاصل: ق ؟ ق تساويان ق.
 ومعنى هذا المبدأ أن تكرار نفس القضية لا يضيف شيئاً إلى
 القضية الأصلية .

٤ ـ مبدأ التعويض : ق ؟ ص يساويان ص ؟ ق .

ويقرر هذا المبدأ أن الترتيب الذي تورد عليه القضايـا يستوي .

(حيث ق ؟ ص ، ع هي قضايا ).

#### مراجع

1. Bradley: Logic, vol. I;

2. Bosanquet: Logic, vol. I.

3. Bain: Logic.

4. L.S. Stebbing: A modern introduction to Logic, Ch. XXIV. § 2

5. Boole: The laws of thought, London, 1854.

6. W.E. Johnson: Logic, vol. I.

7. H.W.B. Joseph: An Introduction to logic, p. 13.

8. J. N. Keynes: Formal logic, appendix B.

9. J.S.Mill: A system of logic, Book II, Ch. 7 § 5.

10. J.S.Mill: Examination of Sir William Hamilton's Philosophy.

## القورينائيون

مؤسس هذه المدرسة هو أرسطيفوس من قورينا (مدينة و شحّات و في برقة بليبيا حالياً )، تأثر بالسوفسطائية كيا تأثر بسقراط . وعن السوفسطائية أخذ النزعة الحسّية ، التي على أساسها بني مذهبه في اللذة . ولكنه أشاع في مذهبه في اللذة روحاً سقراطية ، بأن جعل العلم هو سبيل الوصول إلى تحقيق الغاية من اللذة .

يرى القورينائيون أن انطباعاتنا الذاتية هي اليقينية عندنا. ولهذا ينبغي أن نتخذها معايير الأفعالنا التي ينبغي بلدورها أن تهدف إلى الللة . ويعرف أرسطيفوس اللذة بأنها الحركة الناعمة في مقابل الألم الذي هو حركة خشنة . والغاية عنده هي تحصيل اللذة الايجابية الراهنة الحاضرة ، لا بجرد الحلو من الألم . واللذة دائماً ذات قيمة ، حتى لو صدرت عن أفعال ينظر إليها عادة على أنها ذميمة . والوسيلة لتحصيل اللذة هي العلم الذي يمكن الحكهاء من الافادة من كل موقف الكتساب اللذة منه ، مع التحرر من ميطرة اللذة .

ومن بين أتباعه اهتم ثيودوس بابراز أهمية العلم

كمصدر للنعيم ؛ وحارب عبادة الألحة حتى لقب و بالملحد ». وجاء هجيباس فأنكر اللذة الإيجابية ورأى أن الغاية هي التحرر من الألم والحزن . لكن جاء أنيقيرس فجعل الغاية هي اللذة الايجابية ، وأبرز أهمية اللذة النابعة عن الصداقة واحترام الوالدين وخدمة الوطن . ويمكن أن ينسب أويهيميروس إلى المدرسة القورينائية ، وإن كان القدماء لا يذكرون ذلك صراحة . وامتاز أويهيميروس بنقد الاساطير الدينية ، فرأى في آلحة الأساطير اليونانية مجرد سلاطين حكها عاشوا في أقدم العصور وأمروا بعبادة أشخاصهم .

## أرسطيفوس

ولد كها قلنا في مدينة قورينا (إحدى مدن برقة الحالية) التي كانت تسكنها جالية يونانية مزدهرة . ثم رحل إلى آثينة المنتلمذ على سقراط . ولكن يبدو أنه تلقى من السوفسطائية تعليها ، كها يظهر من مذهبه . على أن أرسطو ( « ما بعد الطبيعة » مقالة البيتا ف٢ ص٩٩٦، ٣٢٢) يعده من بين السوفسطائة .

وكان، كها يقول ذيوجانس اللاثوسى، قادراً على التكيف مع الظروف أيا ما كانت، ولهذا استطاع أن ينال الحظوة، أكثر من غيره، لدى ديونوسيوس طاغية صقلية، لأنه كان يحسن الاستفادة من الظروف.

ولا بد أنه استمر طويلاً يدرس في بلده: قورينا ، وإلا لما سميت مدرسته بالقورينائية ، وقد استمرت هذه المدرسة لعدة أجيال : فقد تتلمذ على أرسطيفوس إيثيوفس Antipatros وأنطيفطرس Antipatros وابنته أرينه Arete ، وهذه تتلمذ عليها إبنها أرسطيفوس تلميذ أمه : ويترسط شخصين متتالين تتلمذ على أنطيفطرس كل من هجسياس وأنيقيرس .

والتواريخ الرئيسية في حياة أرسطيفوس هي : ولد حوالى سنة ٤٩٦ ق ، م؛ وجاء إلى أثينا سنة ٤٩٦، وإلى إيجينا سنة ٣٩٨ وكان رفيقاً لأفلاطون سنة ٣٨٩ عند ديونوسيوس الأكبر ، وسنة ٣٦١ مع ديونوسيوس الأصغر ؛ ويبدو أنه عاد إلى أثينا بعد سنة ٣٥٦، وتوفى سنة ٣٥٠ ق.

وينسب إليه ذيوجانس اللاثرسي الكتب التالية :

١ ـ تاريخ ليبيا في ثلاث مقالات ، بعث به إلى ديونوسيوس .

 ٢ ـ كتاب يحتوي عل ٢٥ محاورة بعضها كتب باللهجة الأتيكية ، والبعض الأخر باللهجة الدورية .

مذهبه : قلنا إن مذهبه ، كمذهب أنطستانس ، يجمع بين عناصر سوفسطائية وأخرى سقراطية .

وقد اتجه بالفلسفة إلى الأخلاق، فلم يحفل بالطبيعة والمنطق لأنه رأى أن الغاية من الفلسفة هي سعادة الإنسان، وفي هذا يتفق مع أنطستانس؛ ولكنه يختلف عنه اختلافاً بيناً في أن انطستانس يرى أن السعادة في الفضيلة، بينا يرى أرسطيفوس أن اللسعادة في اللفة، إن الللة هي الحير المطلق، وما عداها فلا قيمة له إلا بوصفه وسيلة إلى تحصيل الللفة. وهكذا نرى أن تلميذي سقراط اتخذا طريقين متناقضين منذ البداية، وإن كانا في النهاية سيتقاربان بعض التقارب.

يقول أرسطيفوس وتلاميله إن كل إدراكاتنا ليست إلا انطباعات لأحوالنا الشخصية ، ولا تستطيع أن تخبرنا بشيء عن الأشياء في ذاتها .

فنحن نشعر بالحلاوة والبياض ألخ ، ولكن هل الأشياء نفسها حلوة أو بيضاء ؟ هذا أمر محجوب عنا معرفته ، وكثيراً ما يحدث الشيء الواحد أثرين غتلفين في شخصين غتلفين ، ولما كنا لا نعرف أين الحق ، فإن الأمر يتوقف إذن على الإدراك الشخصي الذاتي . ولهذا نحن لا نعرف يقينياً غير انطباعاتنا الخاصة ، ولا يمكن أن ننخدع بها ؛ أما الأشياء نفسها فلا نعرف عنها شيئاً بقينياً . إن لدينا أسهاء واحدة ، ولكن معانيها تختلف باختلاف الأشخاص ، ولهذا يرى القوريناثيون أن جميع امتثالاتنا وتصوراتنا ذاتية شخصية والتيجة لهذا انه من الحماقة البحث عن معرفة الأشياء ، لان هذا غير ميسور لنا ؛ ومن ناحية أخرى يكون الإحساس هو الميار الذي يحكم به على أفعالنا وهو الذي يبها قيمتها .

وعلى هذا الأساس الحسي الذاتي يقيمون مذهبهم في الأخلاق. ان كل إحساس عبارة عن حركة فيمن يحس. فإن كانت هذه الحركة ناعمة نشأ الشعور باللذة ، وإن كانت خشنة نشأ الشعور بالألم . وإذا أصبحنا في حالة سكون لم نشعر بلذة ولا بألم . ومن بين هذه الأحوال الثلاثة : اللذة ، الخلو من كليها ، الأفضل هو اللذة قطعاً . تشهد عل ذلك الطبيعة نفسها ، لأن الجميع يطلبون اللذة ويتجنبون الألم لا يمكن أن يكون أفضل من اللذة ،

لأن عدم الحركة هو عدم شعور ، كها في النوم . فالحير إذن هو اللذة ، والشر إذن هو الألم ؛ وما ليس لذة ولا ألماً فليس بشر ولا بخير ، (أنظر سكستوس أمبريكسوس : «ضد الملمين، م٧: ١٩٩).

ولهذا كانت الغاية من الأفعال جلب اللذات. ولا يمكن الحلو من الألم ـ الذي رأى فيه أبيقور فيها بعد الخير الأسمى ـ أن يكون غاية . ولهذا أيضاً جعلوا واجب الإنسان هو تحصيل أكبر قدر من اللذات ، ولكن في اللحظة الحاضرة لأن اللذة المقبلة واللذة الماضية كلتيها غير موجودة . إن الحاضر هو ملكنا أما الماضي والمستقبل فليسا لنا ، ولهذا ينبغى ألا نحفل بها (ذيوجانس ٢٦).

وكل لذة خير ، ولا تفاضل بين اللذات ، ولا بين الأمور المولدة للذات ؛ فليكن الجالب للذة ما يكون ، المهم أنه يجلب لذة فقط . إن اللذات كلها سواء . ولهذا لا يفرقون بين لذات تسمح بها العادات والقوانين ، وأخرى لا تسمح بها . إن كل لذة مطلوبة ، حتى لو أنتجها فعل قبيح .

لكن القورينائيين لم يستطيعوا التمسك طويلًا بهذا الموقف الحاد بل اضطروا إلى الاعتراف بوجود تفاضل ، لأنه إذا كانت كل لذة خيراً فلا شك أيضاً في أن في بعضها مزيداً من الخبر عن الأخرى ، كما لا سبيل إلى إنكار أن بعض اللذات يشترى بآلام كبيرة ، ولهذا اضطروا إلى الاقرار بأن بلوغ سعادة خالية من الأحزان أمر عسير المنال . ولهذا قالوا فيها بعد إن العمل السيء هو الذي ينشأ عنه ألم أكثر مما تنشأ لذة ، ولهذا ينبغي على العاقل أن يمتنع عن الأعمال التي تحرمها القوانين المدنية والرأى العام . وكذلك اهتموا بالتمييز بين اللذات الجسدية واللذات الروحية ، وإن كانوا استمروا يقولون بأن كل لذة أو ألم يتوقف على الإحساس الجسماني . ولم يتمسك القوريناثيون بالقول بأن السعادة تتوقف على اشباع الشهوات الحسية وحدها ، بل لا بد أن يحسب المرء حساباً ، إلى جانب ذلك ، للمزاج النفسي . ولا بد من تقدير ذلك كله ، وهو ما لا يتم إلاّ بالعلم والنظر والفطنة ، لأن ذلك يجعلنا نطلب اللذات الممكنة ، ويبعد عنا الأمور التي تعوق صبيل السعادة مثل الحسد والحب العنيف ، والخرافات ، ويحمينا من التطلع إلى شهوات مستحيلة .

ولهذا طالبوا بتربية الروح ، واتخاذ الفلسفة سبيلًا إلى الحياة الحقة ، لانهم رأوا فيها الشرط لطلب السعادة .

وهكذا يتهي مبدأ اللذة إلى تحديد يختلف عها بدأ أول الأمر . والمبدأ الذي وضعه أرسطيفوس وهو أن يستمتع المرء بكل ما تقدمه له الحياة من متع في كل لحظة ، وأن الاستمتاع أفضل من الزهد وقد طبقه في مسلكه هو في الحياة . فكان يعيش عيشة فاخرة ، ويستمتع بأطايب الطعام ، ويلبس أفخر الثياب ، ويتطيب بأفخر العطر ، ويستمتع لدى بنات الهوى . ولم يزدر الوسائل إلى تحصيل هذه اللذات ، فكان يتورع عنها سائر الحكياء .

لكن ينبغي ألا نرى فيه بجرد ماجن ناهب للذات. لقد كان يريد الاستمتاع، ولكنه في الوقت نفسه كان يريد أن يتحكم في شهواته، وأن يستمتع بدون آلام، وأن يحتفظ لنفسه بالنصاعة والوضوح. وعدم اهتمامه بالماضي والمستقبل إنما كان لتوفير هذه النصاعة والوضوح الذهني. ولهذا نادى بالحرية الباطنة بإزاء اللذة. ومن هنا كلمته المشهورة في علاقته مع الغانية لايس: وإني أقود ولا أقاده، وهكذا يتقارب مذهب أرسطيفوس ومذهب أنطسنانس.

### ثيودورس الملحد

ومن القورينائيين الأخرين نـذكر أولاً ثيـودورس الملحد . قال اللاثرسي (٢: ٩٧ ): ٥ كان ثيودورس ينكر العقائد الشائعة عن الآلهة ، وقد اطلعت على كتاب له عنوانه : و في الألهة ، له قيمته . ويقال إن أبيقور قد استعار من هذا الكتاب معظم ما كتبه في هذا الموضوع، وكان ثهودورس أيضا تلميلذا لانيقيرس وللد يتونيسوس الديالكيتكي ، كيا ذكر ذلك أنطسانس في كتابه و طبقات الفلاسفة ،، وكان يعتقد أن السرور والحزن هما أعظم الخير والشر على التوالى ، وأولها تجلبه الحكمة ، والثاني الحماقة . وسمى الحكمة والعدالة إلهتين ، وعدوتيهما دعاهما الشرور ، أما اللذة والألم فيتوسطان بين الخير والشر. ونبذ الصداقة لأنها لا توجد بين الحمقي ولا بين العقلاء ؛ فعندما تزول الحاجة لدى الأولين تزول الصداقة ، أما العقلاء فقانعون بانفسهم ولا حاجة بهم إلى اصدقاء . ورأى أن من العقل ألا يضحى المرء بحياته دفاعاً عن وطنه ، لأنه ينبغي ألا نطرح الحكمة لمصلحة الجاهلين. وكان يقول إن العالم وطنه. ويرى أن السرقة والزنا والكفر مباحة في بعض الظروف ، لأن هذه الأفعال ليست شرأ بطبيعتها ، إذا ما طردت الحكم السابق ضدها ، وهو حكم يحافظ عليه ابتغاء ربط العامة الجاهلة بعضها ببعض . والعاقل من استمتع بكل وجداناته

صراحة دون أدن مراعاة للظروف ي.

#### هجسياس

يرى هجسياس أن الغاية هي اللذة . ويرى أنه لا عرفان بالجميل ولا صداقة ولا إحسان ، لأننا لا نختار فعل هذه الأمور من أجل ذاتها ، بل للمصلحة . وأنكر امكان السعادة ، لأن الجسم مصاب بآلام شديدة ، والنفس تشارك في هذه الآلام ، ويعروها الاضطراب ، والحظ كثيراً ما يخيب الأمال . لهذا فإن السعادة غير عكنة . ويقول إنه لا يوجد شيء سار أو غير سار بطبعه ، فبعض الناس يسرون ، وغيرهم يتألمون من نفس الشيء . ولا أهمية للفقر أو الثراء بالنسبة إلى اللذة ، لأنه لا الفقير ولا الغني ، بوصفها كذلك ، ذوا نصيب خاص من اللذة . والعبودية والحرية ، كذلك ، ذوا نصيب خاص من اللذة . والعبودية والحرية ، والنبل وخسة العنصر ، والشرف والعار ـ كلها تتساوى في تقدير اللذة . والمعاقل فهي عنده سواء . والعاقل فهي الاستحقاق .

## أنيقيرس

أما مدرسة أنقيرس فترى أن الصداقة والاعتراف بالجميل وتبجيل الوالدين ـ أمور توجد فعلاً في واقع الحياة ، وأن الرجل الصالح يفعل أحياناً بدوافع وطنية . وسعادة الصديق لا تطلب لذاتها ، لأن جاره لا يشعر بها . ولا يعز الصديق لمجرد نفعه ، بل للشعور بالجميل الذي من أجله قد نعاني المتاعب .

### أويهميروس

على الرغم من أنه ليس ثم دليل على ارتباطه بالمدرسة القورينائية ، فلا بأس من التحدث عنه هاهنا .

وقد اشتهر بكتاب عنوانه و الكتاب المقدس ، كتبه على صورة قصة رحلة ، وفيه عبر عن رأيه في ماهية الألهة الشعبية ليسوا إلا رجالا عاشوا في العصور السحيقة كانوا ذوي فطنة وقوة ، ففرضوا على الناس تأليههم ، ونجيحوا في ذلك عند معاصريهم ورعيتهم . لكن ليس معنى هذا أنه أنكر الألوهية بعامة .

وقىد رأى ر . ريتسنشتين ( « مسألتان في تــاريخ الأديان » استراسبورج سنة ١٩٠١ ص ٩٨ وما يليها ) وف . ياكوبي ( مادة : أويهميروس في دائرة معارف باولى ــ فيسوقا »

وقد نشأ أويهميروس في أجريجنتم أومينا في صقلية ، أو في تاجه أو في جزيرة كوس ، أو أخيراً ــ وهو الأكثر احتمالاً ، في مسانة بالفلوفونين . وعاش في عهد كساندروس الذي حكم بين سنة ٣١٠ إلى ٣٩٨ ق. . م.

ومصدرنا الرئيسي عنه هبو ديودورس الصقيلي . و وكتابه المقدس هذا لم يصل إلينا . لكن الشاعر أنيوس Aenius ترجمه إلى اللاتينية ترجمة فقدت هي الأخرى ، لكن أشار إلى مواضع منها لاكتانس في كتابه و النظم الإلهية ه ، الجزء الأول . وقد جمع ريمون دي بلوك R. de Block في رسالة للدكتوراه كل الشذرات اليونانية واللاتينية التي وردت فيها آراء أويهميروس .

#### مراجع

عبد الرحمن بدوي: القورينائية، أو مذهب اللذة، بنغازي، سنة ١٩٦٩.

## قياس

### Syllogisme

القياس و قول مؤلّف من قضايا ، إذا سُلّمَتَ لزم عنه لذاته قولُ آخر،

والقضية إذا رُتبت في القياس تسمى و مقدمة و Pre- و مقدمة و Termes. فالمقدمة سعى حدوداً Termes. فالمقدمة المحملية إذا حلّلت إلى أجزائها الذاتية يبقى الموضوع و والمحمول . أما السور والجهة فليسا ذاتين للقضية . والرابطة ، وإن كانت ذاتية ، لكنها لفظة دالة على الارتباط ، ولا يبقى الارتباط بعد حلى القضية . واللازم عن القياس يسمى عند الاستنتاج : نتيجة Conclusion ، وقبل الاستنتاج عند أخذ الذهن في ترتيب المقدمات يسمى : مطلوباً .

وكل قياس بسيط يتألف بالضرورة من مقدمتين كلّ منها تتألف من حدين ، بينها حدّ ثالث مشترك . وهذا الثالث المشترك لا يظهر في النتيجة . ولما كان متوسطاً بين الحدين الآخرين سُميّ حداً أوسط moyen terme . أما الحدان الآخران فيكونان النتيجة : فها هو محمول فيها يسمى

الحد الأكبر majeur ، وما هو موضوع فيها يسمى الحد الأصغر mineur وتبعاً لذلك تميز الكبرى من الصغرى بكون عمول النتيجة موجوداً فيها ، أما موضوع النتيجة فيوجد في الصغرى.

والقياس اما اقتراني Categorical ، وإما استثنائي mixed فإن كانت عين النتيجة أو نقيضتها مذكورة في القياس بالفعل ، سمى استثنائيا : مثل :

إن كان هذا جسماً فهو متحيز.

لكنه جسم .

ن هومتحيّز

فهذه النتيجة مذكورة بالفعل في المقدمة الكبرى .

وإن لم تكن عين النتيجة ولا نقيضتها مذكورتين بالفعل، بل بالقوة، سمى اقترانياً. مثاله:

> کل جسم مؤلّف کل مؤلف حادث کل جسم حادث

وليست هذه النتيجة ولا نقيضتها مذكورة بالفعل في المقدمات . وسمّي اقترانياً لاقتران الحدود فيه بلا استثناء ، بينها الاستثنائي تقترن فيه الصغرى بالكبرى بأداة الاستثناء : ولكن ٤ .

والقياسات الاقترانية قد تكون من قضايا حملية فقط ، وقد تكون من شمرطيات فقط ، وقد تكون ممركبة من الحمليات والشرطيات معاً . أما القياسات الاستثنائية فمؤلفة من مقدمتين إحداهما شرطية لا محالة ، والأخرى استثنائية .

قواعد القياس: يشترط لصحة انعقاد القياس القواعد التالية:

١ ـ يجب أن يكون في الفياسي ثلاثة حدود فقط

٢ ـ يجب أن لا تحتوي النتيجة على الحد الأوسط

٣ ـ يجب أن يكون الحد الأوسط مستغرقاً ، على الأقل
 مرة واحدة .

٤ ـ يجب أن لا يستغرق حد في النتيجة لم يكن مستغرقاً
 من قبل في المقدمات .

٠ ـ لا انتاج بين سالبتين .

٦ ـ القضيتان الموجبتان لا تنتجان قضية سالبة \_

القياس المضمر المقامر المقامر

٧ ـ النتيجة تتبع الأخس : أي أنه إذا كانت إحدى
 المقلمتين سالبة كانت النتيجة سالبة ، وإذا كانت احدى
 المقلمتين جزئية كانت النتيجة جزئية

٨ ـ لا انتاج بين جزئيتين

٩ ـ لا انتاج بين كبرى جزئية وصغرى سالبة

أشكال القياس: تتحدد أشكال القياس وفقاً لموقع الحد الأوسط في المقدمتين. وعلى هذا تكون للقياس أربعة أشكال:

الشكل الأول الشكل الثاني الشكل الثالث الشكل الرابع طحححطط ححط عطع طعط عطع حيث ط= الحد الاوسط، ع= الأصغر، ح=

وللشكل الأول أربعة أضرب، وللثاني أربعة، وللثالث ستة، وللرابع خمسة، ولتسهيل حفظها وضع المدرسيّون في العصور الوسطى كلمات لاتينية هكذا:

- 1. Barbara, Celarent, Darii, Ferio
- 2. Cesare, Camestres, Festino, Boroco
- 3. Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison
- 4. Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison

حيث الحروف المتحركة تدل على نوع القضية a = كلية موجبة ؛ c = كلية سالبة ؛ i= جزئية موجبة ؛ c= جزئية سالبة .

أما الحروف الساكنة فتدل على طريقة رد الضرب في الاشكال : الثاني والثالث والرابع ، إلى نظائرها في الشكل الأول وتدل الأحرف الأولى على نوع المضرب من الشكل الأخرى الأول الذي يرد إليه الضرب من الأشكال الثلاثة الأخرى (مثلاً Ferio يرد إلى Ferson; Celarent يرد إلى الخ).

راجع تفصيل هذا كله في كتابنا : و المنطق الصوري والرياضي ، ص ١٥٧ ـ ٢١٢ .

والقياس الاستثنائي ينقسم إلى متصل ، ومنفصل . وتفاصيله في كتابنا هذا ص ٧١٧ ـ ٧٢٢ .

قيمة القياس: القياس بوصفه استنتاجاً إلا يضمن

صحة النتائج ، بل يتوقف الأمر على صحة المقدمات . والمشاهدهوأن المقدمات الصادقة ننتج دائيًا نتائج صادقة . أما المقدمات الكاذبة فقد تنتج نتائج كاذبة كها تنتج نتائج صادقة .

ومن ناحبة أخرى لاحظ سكستوس امپريكوس، من الشكاك اليونانيين، أن في القياس دوراً فاسداً، إذ تتوقف صحة المقدمة الكبرى على صحة النتيجة: مثلا:

كل انسان فان سقراط انسان سقراط فان

يلاحظ أن المقدمة الكبرى: دكل انسان فان بمـ لا تصح إلاّ إذا صحّت النتيجة وهي أن و سقراط فان يم.

وفي الغرن التاسع عشر عاد جون استيورت مل إلى الشكاك هذا ، مؤكّداً أن في القياس مصادرة على المطلوب الأول ، لأن المقدمة الكبرى تفترض صحة النتيجة مقدماً . بيد أنه يقول مع ذلك إن القياس ضرب من الاستنتاج مفيد وصادق . كما قال إن البينة على النتيجة هي عينها البينة على المقدمة الكبرى، حتى أن كلتيها يمكن أن تستخلص من نفس المطيات . (مِلْ : ومذهب في المنطق ،، الكتاب الثاني ، الفصل الثالث) إذ كل منها يستخلص من أحوال جزئية شوهد فيها أن ع هي ح .

# القياس المضمر

### enthyméme

هو القياس الذي حذفت إحدى مقدمتيه أو النتيجة . وهو أنواع أهمها :

1 ـ والضميره: وهو القياس الذي حذفت مقدمته الكبرى: إما لظهورها والاستغناء عنها، مثل خطا أب. أج خرجا من المركز إلى المحيط، فهما متساويان. فهنا حذفت الكبرى وهي: كل الخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط متساوية. وإما لاخفاء كذب الكبرى إذا صرّح بها كلية، كقول الخطيب: هذا الإنسان يخاطب العدو، فهو إذن خائن مُسلَم للفنر. ولو قال: وكل مخاطب للعدو فهو خائن ـ لشعر بما يناقض بهقوله ولم يسلّم له.

۲ ـ والرأى: وهو قياس حذفت مقدمته

الصغرى ، وأصبحت الكبرى مقدمة كلية محمودة ، أي مقبولة ، تقرر أن كذا كائن أو غير كائن ، صواب فعله أو غير صواب . وتؤخذ دائماً في الخطابة مهملة ، كقولك : الحساد يعادون ، فهو يعاديك .

٣ - و الدليل ٥ : وهو قياس إضماري حده الأوسط شيء إذا وجد للأصغر تبعه وجود شيء آخر للأصغر . ويكون على نظام الشكل الأول لوصر جماع بمثاله : هذه المرأة ذات لبن ، فهي إذا قد ولدت . وهذا النوع أخص من الضمير ، فإنه من أحد أقسامه ، وهو ما حذفت كبراه لظهورها .

٤ - العلامة ) : قياس إضماري حدّه الأوسط إمّا أعم من الطرفين معاً ، حتى لو صُرّح بمقدمتيه كان المنتج منه من موجبتين في الشكل الثاني ، كقولك : هذه المرأة معمقارة ، فهي إذن حبل ؛ - وإما أخصّ من الطرفين حتى لو صرّح بمقدمتيه كان من الشكل الثالث ، كقولك : إن الشجعان طَلَمة ، لأن الحجاج كان شجاعاً وظالماً . والمستدل بالعلامة يأخذها كلية ، ولذلك لا يكون استدلاله صحيحاً .

راجع التفصيل في كتبابنيا: ﴿ المنبطق الصبوري والرياضي ﴾ ٢٢٠ ـ ٢٢٠ .

وراجع :

W. E. Johnson: Logic, Part I, Chap, III.

# القياس المركب مفصول النتائج

#### sorites

القياس المركب مفصول النتائج هو قياس مركب من عدة أقيسة بسيطة ، تُطُوى كل نتائجها ما عدا الأخيرة فإنها تذكر ، وتتوالى بحيث يكون لكل مقدمتين متتاليتين حد مشترك فيها بينهها ، على الصورة :

کل أ هي ب ؟ کل ب هي ج ؟ کــل ج هي د ؟ کل د هي هــ ؟ کل هــ هي و . : کل أ هي و

وهو على نوعين : الأول هو الأرسططالي وفيه تكون المقدمة المذكورة أولًا متضمّنة لموضوع النتيجة ، بينها الحدّ المشترك لأي مقدمتين متتاليتين يكون في الأولى محمولًا ، وفي التي تليها موضوعاً . \_ والثاني هو الجوكليني (نسبة إلى

جوكلينوس ) وفيه تكون المقدمة المدكورة أولاً متضمّنة لمحمول النتيجة ، بينها الحد المشترك بين أي مقدمتين متناليتين يكون في الأولى موضوعاً ، وفي التالية محمولًا ـ على النحو التالي :

النوع الأرسططالي : كل أ هي ب \$ كل ب هي جـ ؟ كل جـ هي د، كل د هي هـ . . كل أ هي هـ

النوع الجوكليني : كل د هي هـ ؟ كل جـ هي د ، كل ب هي جـ ؟ كل أ هي ب . . كل أ هي هـ .

والفارق بين كلا النوعين هو في الترتيب الذي يجري عليه إيراد المقدمات: ففي حالة النوع الأرسططالي نجد أنه لو صيغت الأقيسة صياغة كاملة ، لتبين أننا نبدأ بالمقدمة الصغرى ، ونجعل النتيجة المطوية دائهاً مقدمة صغرى ، وكل مقدمة تالية تكون كبرى بالنسبة إلى السابقة عليها مباشرة . ويكن أن يُحلًا هكذا:

(۱) کل ب مي جـ \$کل أ مي ب ∴ کل أ مي جـ
 (۲) کل جـ مي د \$ کل أ مي جـ ∴ کل أ مي د

(۲) کلّ د می مد ۵کلّ ا می د ۲۰ کل آ می مد

أما في حالة النوع الجوكليني فالتسرتيب عكسي: فالمقدمة المذكورة أولاً هي الكبرى، وتجعل السيجة المطوية دائماً مقدمة كالية للأولى تكون صغرى بالنسبة إلى التي تليها ويمكن أن يحلًا, هكذا:

(١) کل د هي هـ ؟ کل جـ هي د .. کل جـ هي هـ
 (٢) کل جـ هي هـ ؟ کل ب هي جـ .. کل ب هي هـ .
 (٣) کل ب هي هـ ؟ کل آهي هـ .

ولهذا القياس قاعدتان خاصتان هما :

١ - يجب ألا توجد فيه أكثر من مقدمة واحدة جزئية ،
 ولا بد أن تكون الأولى إن وجُدَت .

٢ \_ يجب ألا توجد فيه أكثر من مقدمة واحدة سالبة ،
 وإن وجدت فلا بد أن تكون الأخيرة .

هذا بالنسبة إلى النوع الارسططالي ، أما قاعدتا النوع الجوكليني فهها هاتان القاعدتان عيناهما ، مع وضع لفظي و الأولى و و و الأخيرة و الواحد مكان الآخر .

راجع تفصيل ذلك في كتابنا : والمنطق الصوري

والرياضي، ص ۲۲۸ ـ ۲۳۳

وراج

J. N. Keynes : Formul Logic,  $\S \S 325 - 6$ 

قياس الحُلّف

Réduction à l'absurde

ويسمى أيضاً : القياس السائق إلى المحال (كيا في ترجمة ومنطق أرسطوه العربية القديمة ).

وهو: «أن تأخد نقيض المطلوب، وتضيف إليه مقدمة صادقة على صورة قياس مُنتج ، فينتج شيئاً ظاهر الإحالة ، فتعلم أن سبب تلك الإحالة ليس تأليف القياس ولا المقدمة الصادقة ، بل سببها إحالة نقيض المطلوب ـ فإذن هو محال ، فنقيضها حق . وإن شئت أخذت نقيض المحال ، وأضفت إلى الحقة ، فينتج المطلوب على الاستقامة » ( ابن سينا :

ر عيون الحكمة ، ص ١٠ ).

ويضاده: البرهان المستقيم (البرهان على الاستقامة) أو يسمى أيضاً: البرهان المباشر. وهو كثير الاستعمال في المندسة، ومثاله البرهان على النظرية القائلة بأن المستقيمين المتوازيين لا يلتقيان مها امتدا. فتقول في البرهنة: لو التقيا، نتج عنها مثلث قاعدتاه تساويان قائمتين، فإذا أضيف إليها زاوية الرأس المتكونة بسبب هذا الفرض، لكان عجموع زوايا المثلث أكبر من قائمتين، وهو محال. إذن المفرض صحيح.. وهو المطلوب.

ويستعمل قياس الخُلَف في رد الضربين Baroco ويستعمل قياس الخُلَف في رد الضريق Bocardo إلى نظير لها في الشكل الأول ـ وهو ما يسمى بالردّ غير المباشر .





#### کار نب

#### **Rudolf Carnep**

من أبرز عمثلي الوضعية المنطقية.

ولد في ١٨ مايو سنة ١٨٩١ في Rosdort (بالقرب من Barmen في ألمانيا، وتوفى في سنة ١٩٧٠ في كاليفورنيا.

تعلم في جامعتي فرايبورج ويينا من سنة ١٩١٠ إلى سنة ١٩١٤، حيث تخصص في الفزياء والرياضيات والفلسفة. وكان من بين أساتذته في بينا الرياضي المنطقي جوتلوب فريجه فأثر فيه تأثيراً عميقاً. وبعد الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الأولى حصل في سنة ١٩٢١ على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة يينا برسالة عنوانها: والمكان: اسهام في نظرية العلم، (نشر في سنة ١٩٢٧ في مجلة «دراسات كنتية، Kantstudien). وفي هذه الرسالة حلل الفروق في الطابع المنطقى بين تصورات المكان لدى الرياضيين، والفزيائيين والنفسانيين. وأرجع هذه الفروق في تصور المكان بين هؤلاء إلى كون اللفظ «مكان» له معان مختلفة عند كل فريق منهم: فله معنى عند الرياضي ، ومعنى آخر عند الفزيائي ، ومعنى آخر عند النفساني. وهكذا يتجل في هذه الرسالة، على نحو اجمالي، مباديء الوضعية المنطقية التي سينميها فيها بعد هو ومورتس اشلك، وأساسها القول بأن الخلافات الفلسفية مردها في الغالب إلى العجز عن التحليل المنطقي للتصورات المستخدمة.

ودعاه مورتس اشلك Moritz Schlik في سنة ١٩٧٦ ليكون مدرساً مساعداً Privat dozent في جامعة فيينا، فلمي

الدعوة، واشترك بنشاط في مناقشات دائرة فيينا التي أنشأها اشلك، وصار من أبرز رجالها.

وفي سنة ١٩٧٨ نشر أول كتاب رئيسي من كتبه وهو: والبناء المنطقي للعالم».

وإبان السنوات الأولى من مقامه في فيينا درس هو وأعضاء ودائرة فيينا والرسالة الفلسفية المنطقية، تأليف لودفيج فتجنشتين، دراسة عميقة كان لها تأثير قوي في تطور فكر كارنب، مع بقاء بعض الخلافات بين رجال هذه الدائرة وبين تتجنشتين.

وفي سنة ١٩٣٠ أنشأ بالتعاون مع هانز ريشنباخ مجلة دولية عنوانها: والمعرفة، استمرت عشر سنوات (سنة ١٩٤٠-١٩٣٠) وكانت لسان حال الوضعية المنطقية بخاصة.

وفي سنة ١٩٣١ عين أستاذاً لكرسي الفلسفة الطبيعية في قسم العلوم الطبيعية بجامعة براغ الألمانية. واستمر مع ذلك على صلة وثيقة بدائرة فيينا؛ بيد أنه ازداد اهتمامه بمشاكل المنطق واللغة وأساس الرياضيات. وكانت ثمرة ذلك ثاني كتبه الرئيسية بعنوان: «النظم المنطقي للغة» (سنة 1978).

ولما استفحل أمر النازية في المانيا وما جاورها، استحال على كارنبد وهو اليهودي. أن يبقى في الجامعة الألمانية في براغ، فارتحل في ديسمبر سنة ١٩٣٥ إلى الولايات المتحلة الأمريكية، وبعد أشهر قليلة عين أستاذاً للفلسفة في جامعة شيكاغو. واستمر في شغل هذا المنصب حتى سنة ١٩٥٧، وتخلل ذلك دعوته استاذاً زائراً في جامعتي هارفرد وإلينوي.

كارنب

وفي أثناء وجوده في شيكاغو قام، بالتعاون مع اوتو نويرات Otto Neurath وشارلز مورس Charles W. Morris بإصدار ودائرة معارف دولية في العلم الموحده.

وازدادت عنايته بعلم المعاني Semantics فأصدر فيه: ومدخل إلى علم المعاني، (سنة ١٩٤٢) ووادخال الصورة في المنطق، (سنة ١٩١٣)، ووالمعنى والضرورة، (سنة ١٩٤٧).

ومنذ سنة ١٩٤١ انصرف إلى مشاكل الاحتمال والاستقراء، فتمخض ذلك عن واحد من أهم مؤلفاته وعنوانه: والأسس المنطقية للاحتمال، (سنة ١٩٥٠).

وفي سنة ١٩٥٤ عين استباذاً للفلسفة في جماعة كاليفورنيا في لوس انجلس في الكرسي الذي خلا بوفاة هانز ريشنباخ. واستمر في هذا المنصب إلى أن ترك التدريس في سنة ١٩٦١.

## أراؤه: ١ ـ رفض المينافيزيقا

يعد كارنب من أكبر من أسهموا في الوضعية المنطقية، وهي نزعة يصعب جداً إدراجها بين النزعات أو المذاهب المفلفية بالمعنى الصحيح، لأنها تقوم أساساً على رفض المتافيزيقا، مع أن الميتافيزيقا هي جوهر الفلسفة بالمعنى الصحيح.

وأساس الوضعية المنطقية هو تحليل اللغة: «سواء اللغة الطبيعية العادية، واللغة العلمية واللغة الفلسفية، لأن أصحابها يزعمون أن الخبلافات بين الأراء أو المذاهب الفلسفية، إنما ترجع إلى سوء فهم أو سوء تحليل للتصورات الفلسفية، وكأن المشاكل الفلسفية ما هي إلا خلافات ناجمة عن اشتراك في معاني الاصطلاحات الفلسفية!

يقول كارنب في كتابه الصغير بعنوان: مشاكل وهمية في الفلسفة: عقول الأخرين والنزاع حول الواقعية، (سنة (١٩٢٨) إن المشاكل المتافزيقية بعامة، ومشكلة الواقعية والثالية بخاصة، ينبغي أن تعدّ مشاكل وهمية زائفة. ويعتمد كارنب في دعواه هذه على مبدأ قابلية التحقيق الذي قال به فتجنشتين، وهو المبدأ الذي يقول إن معنى عبارة ما إنما يعطى بواسطة أحوال (أو شروط) تحقيقها، والعبارة (أو التقرير) تكون ذات معنى إذا وفقط إذا كانت قابلة للتحقيق من حيث المبدأ. وقد عَدَل كارنب فيها بعد عن تطلب إمكان التحقيق إلى بجرد التأييد Confirmability.

يقصد بها إمكان العثور على معنى العبارة متحققاً في التجربة المباشرة أو غير المباشرة. فإن لم تكشف العبارة (أو التقرير) عن إمكان تحقق معناها في التجربة، فيجب أن تنبذ على أنها عبارة وهمية زائفة خالية من المعنى. وكارنب، ومن لف لفه، يعتبرون من العبارات الواجب نبذها جل، إن لم يكن كل، التقريرات الواردة في الميتافيزيقا، وكثير من تلك الواردة في المخال.

ويقرر كارنب أن المشاكل التي تدرس في هذه الميادين (الميتافيزيقا والأخلاق وعلم الجمال) ليس لها من أجوبة إلا عبارات خاوية هي الأخرى من المعنى. ولهذا لا يعدونها مشاكل حقيقية أبدأ. إنها في زعمهم مجرد صبغ لفظية لها مظهر الصياغة للمشاكل، بينها هي في الواقع زعموا تنتهك المعاير التجريبية لكون العبارة ذات معنى.

وفي مقال كتبه كارنب بعنوان: والتغلب على الميتافيزيقا بواسطة التحليل المنطقي للغة، (سنة ١٩٣٢) يؤكد هذا الاتجاه ويدافع عنه. وفيه يميز بين نوعين من التقريرات الوهمية أو الزائفة. على حد زعمه. هما: التقريرات التي تحتوي على لفظ يظن خطأ أن له معنى تجريبياً، والتقريرات التي تكون عناصرها ذات معنى ولكنها مجتمعة لا تعطى معنى. ويزعم كارنب أن كلا النوعين متوافر جداً في المتافيزيقا، وساق شواهد على ذلك عبارات قالها مارتن هيدجر في محاضرته: ١م١ الميتافيزيقا؟ ١، ومن بينها عبارة مشهورة وردت في هـذه المحاضرة نصها: «إن العدم نفسه يُعدم ا Das Nichts seblst nichtet ويعلَّق عليها كارنب قائلًا: هذه العبارة تحتوي على خطأ مزدوج: إذ تحتوى على لفظ لا معنى له وهو يُعدم، nichtet , وعلى خطأ في نظم العبارة مجتمعة هو استخدام اللفظ Nichts (= العدم) على أنه اسم، بدلاً من أن يكون تعبيراً عن نفي مكمِّم وجودي existential quantifier مثل الا شيء هو عه.

ومن سوء النية قطعاً أن يستمد كارنب شواهده من عبارات هيدجر، ومن المعروف أن لهيدجر لغة خاصة تختلف كل الاختلاف عن لغة سائر الميتافيزيقيين وينبغي أن تفهم في سياق وإطار فلسفة هيدجر وحدها؛ وما هيدجر إلا واحد من مئات الفلاسفة الميتافيزيقيين منذ أفلاطون وأرسطو حتى اليوم، فكيف يصدر حكمه العام هذا على «كل» أو «جل» الميتافيزيقا من عجرد شواهد من عبارات فيلسوف واحد تميزت لغته بطابع خاص جداً؟!

ومن الأمثلة التي يسوقها على الكلمات الخاوية من المعنى الألفاظ الآتية: «المطلق»، واللا مشروط»، والموجود الحق»، والعدم»، وسبب العالم».

ولتوضيح رأيه في العبارات العديمة المعنى يسوق المثل التالي: إذا افترضنا أن انساناً استعمل الصفة bobig (وهي لا وجود لها في الألمانية، تقريباً مثل كلمة: خنفشار) وادعى أن على المرء أن يقسم كل الأشياء إلى babig (خنفشارة) ولا خنفشارة nichtbabig، فالجواب أنه لا يمكن الشيء الفلاني خنفشارياً babig، فالجواب أنه لا يمكن الإجابة بشيء، لأن الخنفشارية صفة ميتافيزيقية لا توجد أية علاقة تجريبية تدل عليها. وبهذا المعنى سيقول المرء إن العبارات المتعلقة بالخنفشارية هي كلام فارغ لا معنى له؛ وسيقر كل إنسان بأن الكلمة «خنفشاري» لا يحق لنا استعمالها في الأقوال العلمية.

ويصرّح كارنب بأن هذا أيضاً ينطبق على اللفظ: والله، وبصورة أظهر، لأن المتافيزيقيين لا يستطيعون أن يحددوا ولا الوضع النظمي للفظ: «الله»، فلا يجددون هل هو اسم أو صفة. فإذا فرضناً أن هذا اللفظ صفة (محمول)، فإن من الممكن القول: وس هو الله، وسيكون معنى هذا القول هو ببيان العلامات التجريبية التي لا بد أن يملكها «الله. في نطاق نظرة أسطورية، فيها ينظر إلى الآلهة على أنهم يسكنون مواضع محددة وتصدر عنهم أفعال تدل عليهم (مثل اطلاق البرق، أو اطلاق عاصفة على البحر، إلخ)، فإن كلمة «الله» تكون ذات معنى. أما في الميتافيزيقا، حَيث يدلُّ هذا اللفظ على موضوع عال على الكون وغير تجريبي، فإنه يصبح عديم المعنى. لكنه ينبغي، هكذا يزعم كارنب، أن لا يؤدي هذا البيان إلى تأسيس الإلحاد، لأن الإلحاد يقوم في انكار صحة هذه القضية: والله موجوده. لكنه بحسب المعيار الذي وضعه كارنب فإن هذه ليست قضية إطلاقاً، لأنها خلو من المعني، بسبب كون اللفظ والله، خلو من المعنى. وهذا يقول كارنب إن الإلحاد، من الوجهة النظرية هو موقف لا معنى له تماماً مثل التأليه.

ويحاول كارنب بعد ذلك أن يبين أن العديد من المسائل الفلسفية يمكن بيان أنه مسائل زائفة، وإن كان ينظر إليها عادة على أنها مسائل داخلة في نظرية المعرفة. مثال ذلك ومشكلة حقيقة العالم الخارجي. فلو افترضنا جغرافيين أحدهما

واقعى، والآخر من أتباع مذهب الهووحدية: فإنه بالنسبة إلى الأول الأشياء الفزيائية ليست فقط مضمونات للإدراك الحسّى، بل وأيضاً توجد في ذاتها خارج عقل الإنسان؛ وبالنسبة إلى الثاني لا يوجد إلا الإدراكات الحسية، بينها ينكر وجود العالم الخارجي. وعلى كليهما الأن أن يبحث هل توجد بحيرة معينة في وسط البرازيل مثلاً. فيسعى كل واحد منها إلى تقرير ذلك مستعيناً أولاً بما لديه من معاير، مثلاً بالقيام برحلة استكشافية لتلك المنطقة. وسيصلان بذلك إلى نتيجة متفق عليها، وكذلك في المسائل الجزئية التجريبية لن يحدث بينهماخلاف(مثلًا فيها يتعلق بالموقع الجغرافي، وسعة البحيرة، وارتفاعها فوق مستوى سطح البحر، إلخ). لكن بعد استنفاد كل المعايير التجريبية إذا ادعى أحدهما أن البحيرة ليست فقط موجودة ولها الصفات التجريبية المحددة التي أدركوها، بل وأيضاً فوق ذلك لها حقيقة حارج الشعور ومستقلة عن الشعور، بينها مناصر الهووحدية Solipsist ينكر هذه الحقيقة، فإن كليهما لا يعود يتكلم لغة العالم التجريبي، بل لغة المتافيزيقي. ولما كانت كل المعايير التجريبية قد استنفدت، فإنه لا يبقى بعد ذلك أي عمل للفصل في هذا الخلاف في الرأى بينهها. ولا يستطيع الانسان حينئذ أن يقرّ بأن رأى الواقعي أو رأى الهووحدي ذو معني.

فإذا تساءل المرء: إذا كانت القضايا الميتافيزيقية عديمة المعنى، فمن أين جاء اذن قيام مذاهب ميتافيزيقية باستمرار وإثارة مسائل جدلية وهمية هكذا؟ وجواب كارنب هو: إن العلم ليس هو النشاط الروحي الوحيد الذي يقوم به الإنسان؛ فهناك نشاطات أخرى، مثل الفن والدين. وهكذا فإن المذاهب الميتافيزيقية ما هي إلا صور مختلطة غامضة مستمدة من هذه الميادين الثلاثة: الميتافيزيقا، الفن، الدين. إن لدى الميتافيزيقيين حاجة شديدة إلى التعبير عن شعورهم بالحياة؛ لكن ليست لديهم القدرة على القيام بذلك على نحو مناسب: بخلق أعمال فنية. كذلك لديهم ولع بتناول التصورات المجردة، وينشدون أحياناً نوعاً من التقوى الدينية. ومن ثم يتناولون لغة العلم ويعبرون بها عن تجربتهم للعالم ولكن على نحو غير سليم أبداً. إنهم لا يؤدون للعلم شيئاً، وأما بالنسبة إلى الشعور بالحياة فيقدمون شيئاً غير واف لوقورن بما يقدمه كبار أهل الفن. وبالجملة، يزعم كارنب أن الميتافيزيقا تعبير غير واف عن الشعور بالحياة؛ إن الميتافيزيقيين موسيقيون بغير موهبة موسيقية، أو شعراء يفتقرون إلى الملكة الشعرية .

أما المشاكل الكبرى التي شغلت المتافيزيقا نفسها بها منذ القدم فهي في زعم كارنبد ليست مشاكل علمية على الإطلاق لأن المشكلة تقوم حين تصاغ قضية وينظر هل هي صحيحة أو باطلة. أما إذا كانت القضية بغير معنى، فإن المشكلة التي تعبر عنها هي مشكلة وهمية زائفة.

## ٧ ـ وحدة العلم

اهتمت دائرة فيينا بفكرة وحدة العلم، وفي سبيل ذلك طالبت بلغة موحدة بها يمكن التعبير عن كل قضية علمية. ولغة كهذه لا بد لها أن تحقق شرطين: إذ ينبغي أولاً أن تكون لغة بين دالأفراده أي لغة ميسورة لكل إنسان، وعلاماتها تدل على نفس المعنى عند الجميع. وينبغي ثانياً أن تكون لغة عللية، يمكن بها التعبير عن أي موضوع نشاؤه.

وقد رأى نويرات Neurath وكارنب أن لغة الغزياء هي وحدها التي يتوافر فيها هذان الشرطان. ومن هنا سمي مذهبها هنا بالفزيائية Physikalismus . ولما كانت اللغة الغزيائية لغة كمية عضة، لا يستعمل فيها إلا التصورات القياسية، فإن كارنب خفف النظرية الفزيائية فيها بعد بحيث جعل المسألة مسألة ولغة أشياء، Dingsprache و لغة الرجسام، تحتوي على تصورات كيفية إلى جانب التصورات الكمية، بشرط أن تتعلق بخواص للأشياء مشاهلة أو علاقات قابلة للمشاهلة قائمة بين الأشياء ولذلك حين يشار إلى نظرية والفزيائية، فإنه يقصد بها هذا المعنى المخفف الأخير. وعلى كل حال فإن والفزيائية، بشكليها هذين تطالب فقط بأن تكون الصفات (المحمولات) الفزيائية مي الصفات الإساسية للغة العلم الموحدة. لكن لا يقصد من هذا أيضاً القول بأن كل قانونية ينبغي أن تكون قابلة لا عمالة للرد إلى قوانين فزيائية.

أما أن ولغة الأشياء هي الشرط الأول للتفاهم بين الناس، فهذا أمر لا يحتاج إلى فضل بيان. ويشير ها هنا كارنب إلى أننا ها هنا لسنا بإزاء ضرورة منطقية، بل بالأحرى بإزاء حالة تجريبية سعيدة: فإن اختلافات الرأي بين الأشخاص المختلفين فيا يتملق بدرجات الحرارة، والأطوال، وترددات السرعة، إلخ يمكن من حبث المبدأ تلافيها في داخل نطاق حدود الدقة الممكن بلوغها. والأمر نفسه يصدق على الاقوال غير الكمية التي تنطق بها لغة الأشياء. إذ يمكن دائها من حيث المبدأ الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأشخاص في

الأقوال المتعلقة بأحوال وأحداث العالم الفزيائي. أما القضية المتعلقة بتجارب حية ذاتية فلا تملك غير معنى ذاتي (مونولوجي)، أي أن لها معنى بالنسبة إلى صاحبها فقط، وليس بالنسبة إلى شخص آخر غيره. ولهذا فإن أمثال هذه القضايا لا محل لها في العلم.

ويطالب كارنب باستعمال ولغة الأشياء؛ أو واللغة الفزيائية، حتى في العلوم الروحية، وذلك بأن يكون من المكن ترجمة الأقوال في هذه العلوم إلى أقوال يمكن الفحص عن صحتها تجريبياً.

## ٣ امكان تحقيق القضايا التجريبية

وبتأثير أبحاث كارل پوپر، سعى كارنب إلى تصحيح فهم تركيب المعرفة التجريبية. وفي هذا السبيل حاول وضع تصور جديد لمعيار المعنى التجريبي، أكثر تساهلاً من النظرية الأصلية في اقتضاء إمكان تحقيق معنى القضايا تجريبياً.

ووضع قواعد لهذا التصور الجديد تتلخص فيها يلى:

 ١-كل الأقوال التركيبية بجب أن تكون قابلة للتحقيق تحقيقاً تاماً وهذا مبدأ التحقيق التام.

٢-كل الأقوال التركبية بجب أن تكون قابلة للتأييد
 تأييداً تاماً وهذا مبدأ التأييد Bestätigung التام.

حكل القاضايا التركيبية يجب أن تكون قابلة للتحقيق.
 وهذا هو مبدأ التحقيق.

٤-كل القضايا التركيبية يجب أن تكون قابلة للتأييد.
 وهذا هو مبدأ التأييد.

وفي كل هذه الأحوال بجب أن تكون الصفات متعلقة بما هو قابل للملاحظة.

# ٤-علم المعاني والنُظم Syntax المنطقي.

إن علم المعاني والنظم يمكن أن يعالجا ليس فقط بوصفها علمين تجربيين، بل وأيضاً بوصفها علمين محضين reine Wissenschaften. بيد أن علم المعاني التجريبي والنظم المحض والنظم المحض فها علمان منطقيان. وهذان الملمان الأخيران يمكن التمييز بينها بواسطة طريقة القواعد التي وفقاً لما تبنى اللغات الصناعية العلمية. وهما غالباً ما يجمعان تحت

- Formalization of Logic. Cambridge, Mass., 1943.
- Meaning and Necessity: A Study in semantics and Modal Logic. Chicago, 1947.
- Logical Foundations of Probability. Chicago, 1950.
- The Continuum of Inductive Methods. Chicago, 1952.

## مراجع

- P.A. Schilpp, ed.: The philosophy of Rudolf Carnap. Vol. XI in the Library of Living philosophers (La Salle, Illinois, 1963).

مجلـد يقع في ١٩٠٠ صفحة يتضمن ترجمة عقلية ذاتية كتبها كارنب عن نفسه، و٢٦ مقالًا نقدياً عن مختلف الأوجه الفلسفية، ورده على نقاده، وثبتاً وافياً بالمراجع.

# كاستلى

#### Enrico Castélli

فيلسوف إيطالي اهتم خصوصاً بفلسفة الدين.

ولد في ۱۹۰۰/۶/۲۰، وتوفي في ۱۰ مارس سنة ۱۹۷۷.

وكان مديراً لـ ومعهد الدراسات الفلسفية، في روما، وأستاذاً لفلسفة الدين طوال ثلاثين سنة (١٩٤٠-١٩٧٠) في جامعة روما، ومدير تحرير مجلة ومحفوظات الفلسفة: Archivi di Filosofia .

نقد الهووحدية في نظرية المعرفة، وعبر عن ذلك في كتبه الأولى: ولابرتونيير Laberthonnière؛ سنة ١٩٢٧؛ والمفاسفة والدعوة الدينية، سنة ١٩٢٩؛ والمثالبة والهووحدية، سنة ١٩٣٨.

لكن أهميته تأتي من كونه واحداً من أبرز ممثلي الوجودية ذات النزعة الدينية، ويتجلى ذلك في كتابه والـوجوديـة اللاهوتية، (سنة ١٩٤٨) وكتابه: والمفتـرضات لـلاهوت التاريخ، (سنة ١٩٥٤). ومن كتبه الأخرى نذكر:

ـ والزمان الرخوء سنة 1979 Le Temps invertebré 1979 ـ ومفارقات الإدراك العام،، سنة 1970 Iparadossidel Senso عنوان واحد هو: ددراسة اللغة المشكلة، -Studium formali sierter Sprachen

#### ه - البناء المنطقي للغة

وبالنسبة إلى المعاني المحضة والنظم المحض من المهم جداً التفرقة بين لغة الموضوع Objektsprache وبين ما بعد اللغة المنافقة المنافية. أما ما بعد اللغة فهي تلك اللغة الرمزية المتعاقبة. أما ما بعد اللغة فهي تلك اللغة التي توضع فيها التواعد الصادقة على لغة الموضوع؛ كذلك تصاغ بما بعد اللغة كل النتائج النظرية المتعلقة بلغة الموضوع. وعادة تستعمل لغة التخاطب بوصفها ما بعد لغة. والسبب في تسعمل للكلام عن تسميتها دما بعد اللغة هو أن هذه اللغة تستعمل للكلام عن على الأقوال المابعد لغوية القول بأن قضيتين من قضايا لغة الموضوع لا تصدقان منطقباً معاً. بيد أنه في علم اللغة العادي عادة ما تستعمل لغة الموضوع وما بعد اللغة بمغى واحد. أما في المنطق في ايزعم كارنب فإنه ينبغي التمييز الحاد الدقيق بين هاتين اللغتين، وإلا فقد يحدث من الخلط بينها مناقضات معنوية.

# أهم مؤلفاته

والمكانه

- Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre Berlin, 1922.
  - وتكوين التصورات الفزياثية،
- Physikalische Begriffsbildung. Karlsruhe, 1926 والبناء المنطقي للعالم،
- Der Logische Aufbauder Welt. Berlin, 1923.
   ومشاكل وهمية في الفلسفة: عقول الأخرين والنزاع حول الواقعية،
- Scheinprobleme in der Philosophie: Das Fremdpsychische und der Realismusstreit, Berlin, 1928.

وموجز في المنطق الرمزي،

- Abriss der Logistik. Wien, 1929

والنظم المنطقى للغةه

- Logische Syntax der Sprache. Wien, 1934.
- Philosophyand Logical Syntax. London, 1935
- Vol. I, No. 3, of: International Encyclopedia of Unified Science. Chicago, 1939.
- Introdution to semantics. Cambridge, Mass., 1942.

comune

ـونقد تجريد الأسطورة،، سنة ۱۹۷۲ ـوالزمان الذي لا يمكن وصفه،، سنة ۱۹۷۵.

# كاوتسكى

#### Karl Kautsky

# مفكر سياسي اشتراكي تشيكي.

ولد في براج في ١٨٥٤/١٠/١٦ وكان أبوه رساماً تشيكياً وأمه ألمانية. وقد عرف الاشتراكية عن طريق قصص القصصية الفرنسية المشهورة جورج صائد George Sand القاريخية وكتب فردينند لاسال الاشتراكية. وفي خريف سنة ١٨٧٤ بدأ دراسة الفلسفة والتاريخ في جامعة فيينا، ثم انتقل منها إلى دراسة الاقتصاد والعلوم الطبيعية، وأعجب بدارون، فتولدت عنده فكرة في التاريخ مفادها تطبيق نظرية دارون في التطور على تاريخ المجتمع الإنساني.

وفي سنة ١٨٧٥ انضم إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي في مدينة فيينا، ولم يتم دراسته الجامعية، بل عمل في تحرير المجلة الأسبوعية: والديمقراطية الاشتراكية، التي كانت تصدر في تسورش (زيورخ)، وذلك في سنة ١٨٨٠. الماركسية بتوجيه من ادورد برنشتين Bernstein. ومن سنة ١٨٨٥ أقام في لنبون مساعداً لفريدرش انجلز المؤسس الثاني للماركسية. وكأن قبل ذلك قد أسس في سنة ١٨٨٠ في اشتوتجرت (المانيا) مجلة شهرية (صارت أسبوعية ابتداء من سنة ١٨٩٠) عنوانها: والزمان الجديد، Neue Zeit كانت تهدف إلى الدعاوة للفكر الماركسي ونشر الأبحاث المتعمقة عن ماركس والماركسية.

وانتقل إلى برلين، حيث كتب في سنة 1۸۹۱ الجزء النظري من دبرنامج ارفورت، وفي تلك السنة وتحت تأثيره بدأ الصراع في داخل الديمقراطية الاشتراكية في ألمانيا لتحديد الاتجاء الذي ينبغي لها أن تسلكه: الماركسية الصميمة، أو الماركسية المنقحة. وكان حامل لواء حركة تنقيح الماركسية Revisionismus هو ادورد برنشتين، بينها كان كاوتسكي من دعاة الماركسية الصميمة المتشددة. لكن كاوتسكي انضم في سنة 1۹۱۷ إلى الديمقراطين الاشتراكين المستقلين، وتزايدت

مع ذلك عزلته السياسية. وحارب البلشفية. وعمل منذ سنة ١٩٢٠ في سبيل إعادة توحيد الديمقراطية الاشتراكية. وبعد رحلة إلى جورجيا (روسيا) عاد إلى فيينا في نهاية سنة ١٩٣٠. ولما ضم هتلر النمسا إلى ألمانيا في سنة ١٩٣٨ اضطر كاوتسكي إلى ترك فيينا إلى هولنده؛ وتوفي في ١٩٣٨/١٠/١٧ في أمستردام.

ويعد كاوتسكى، بعد ماركس وأنجلز، أكبر مفكرى الماركسية وواضعى أسسها النظرية. وكان منهجه هو التحليل، على أسأس المادية التاريخية، لكل مرافق الحياة. وقد عالج العديد من المسائل من وجهة النظر هذه وسجل نتائج تحلَّيله في العديد من الكتب والمقالات التي نشر معظمها في عجلة والزمان الجديد». لقد رأى أن الأساس الصحيح للماركسية لا يقوم في النقد الاقتصادي الوارد في كتاب ورأس المال، لكارل ماركس، بل في التصور المادي للتاريخ الذي من شأنه، فيها زعم كاوتسكى أن يجعل من الاشتراكية علمًا يتوخى الكشف عن أحوال الأحداث التاريخية. وعد النظرية الماركسية في التاريخ هي تطبيق مناهج العلم على دراسة المجتمع. ورفض الديالكتيك الهيجلي، واستبدل به عملية التكيُّفُ مع البيئة المتغيرة. ومن رأيه أنَّه في الطبيعة العضوية: تتغير الأنواع لتكيّف نفسها مع البيئة الطبيعية التي تتغير ببطء، وهذا بدوره يستلزم المزيد من التكيف بواسطة ألمزيد من التغيرات التي تشمل التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، في عملية لا تنتهى، هي التي تؤلف التاريخ.

وكان يرى أن كل التصورات والإدراكات والمعارف الاقتصادية في الماركسية ما هي إلا مقولات تاريخية وينبغي أن ينظر إليها هكذا، وهذه المقولات ينبغي ارجاعها إلى ظروف اجتماعية وأن تفهم على هذا النحو.

## مؤلفاته

## راجع عن ثبت مؤلفاته:

Carl Huber: Karl Kautsky-Bibliographie in: Die Gesellschaft. Sonderheft zu Karl Kautskys 70 Geburtstag. Berlin. 1924.

## ونذكر من بين كتبه العديدة:

 Der Einfluss der Volksmehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft untersucht. Wien, 1880.

والعدميين، Nihilistes الذين كان يتزعمهم آنذاك ن.ن. تشايكوفسكى وسرجيوس استينياك Stepniak، الذين جمعوا بين الليبرالية المتطرفة والاشتراكية وانتشرت مبادؤهم بين صفوف عمال المصانع. فألقى به في السجن سنة ١٨٧٤. لكنه أفلح في الهرب إلى لندن في سنة ١٨٧٦. وفي جنيف اتصل باتحاد الجورا المتفرع من الدولية العمالية الأولى، وقام بالدعاوة للحركة الفوضوية anarchisme، التي كان يتزعمها باكونين Michail A. Bakunin الذي كان يدعو إلى أن تكون وسائل الانتاج والأرض الزراعية ملكاً مشاعاً لجميع الناس، ويدعو إلى توزيع الناتج الجماعي وفقاً لمجهودات الأفراد. أما كره بونكين فقد دعا إلى مبدأ: «لكلِّ إنسان بحسب حاجاته»، زاعمًا أن ازدياد الإنتاج بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي سيؤدي ليس فقط إلى لا مركزية الصناعة، بل وأيضاً إلى حرية الاستهلاك، وأن توقف العمل الجماعي بعضه على بعض سيجعل نصيب الفرد من المجهود أصعب في التحديد. كما زعم أنه في النظام الاجتماعي الاتحادي الجديد سيختفى التضاد بين المدينة والريف، والعمل اليدوي والعمل الذهني؛ وفيه سيقل وقت العمل إلى أدنى حد. وعمل الدولة وسائر الهيئات البيروقراطية ستقوم الاتحادات الحرة، من مختلف الأنواع، وستعمل على مزيد من الليبرالية. والقاعدة الأخلاقية لهذا المجتمع الشيوعي ستكون مبدأ والتعاون المتبادل، الذي حاول كروپوتكين أن يوضح وجوده في الطبيعة والتاريخ، والذي لا يحتاج إلى أي تأسيس ديني أو ميتافيزيقي. ووقائع العلم نتطلب كما تنطلب الأخلاق ثورة اجتماعية ستخطىء هدفها إذا لم تستند إلى حركات الفلاحين.

وفي جنيف أسس في سنة ١٨٧٩ مجلة عنوانها: المتمرَّة Le revolté على المعتمرة Le revolté على المتمرَّة Le revolté على المعتمرة عدد من العلماء والمفكرين عفي عنه بعد ثلاث سنوات من السجن. فاتخذ مقرّاً ثابتاً له في لندن سنة ١٨٨٦، وفي تفس الوقت كان يسهم في تحرير مجلة والازمنة الجديدة Les نفس الوقت كان يسهم في تحرير مجلة والازمنة الجديدة Les منذ سنة ١٨٩٥، وزار الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ١٨٩٧، واتصل بالفوضويين الأمريكيين. وعلى الرغم من النزعة القوية للسلام في حركة الفوضويين فإنه في سنة من النزعة المسلام في حركة الفوضويين فإنه في سنة

- Karl Marx ökonomische Lehren. Stuttgart, 1887.
- Thomas More and seine Utopia. Mit einer historischen Einleitung Stuttgart, 1888.
- Das Erfurter Programm in seinem gründsätzlichen Teil erläutert. Stuttgart, 1892.
- Bernstein und das sozialdemokratische Programm. Eine Antikritik. Stuttgart 1899.
- Die soziale Revolution. Berlin, 1902.
- Ethik und materialistische Geschichtsauffassung. Ein Versuch, Stuttgart, 1906.
- Rasse und Judentum. Stuttgart, 1914.
- Die Diktatur des profetariats. Wien, 1918.
- Die materialistische Geschichtsauffassung. 2 Bde . Band I: Natur und Gesellschaft. B. II; Der staat und die Entwicklungder Menschheit Berlin, 1927.
- Der Bolschevismus in der Sackgasse. Berlin, 1930.

#### مراجع

- Karl Renner: Karl Kautsky. Berlin, 1929.
- Karl Kautsky zum 70. Geburtstage. hrsg. von R. Hilferding, Berlin, 1924.

## کر و بوتکین

## Prince Peter Alexewitsch Kropotkin

أمير روسي من زعهاء المذهب الفوضوي.

ولد في ٩ ديسمبر سنة ١٨٤٢ في موسكو، وتوفي في ٨ فبراير سنة ١٩٢١ في دمتروف بالقرب من موسكو. عمل في حاشية القيصر الكسندر الثاني، وعني بدراسة العلوم؛ ولما السجون والمنفين إلى سيبيريا، وتأثر بمنظمات شبه شيوعية السجون والمنفين إلى سيبيريا، وتأثر بمنظمات شبه شيوعية وقام برحلات طويلة أدت به إلى منشوريا. ثم ترك الحدمة العسكرية، ودرس الرياضيات في جامعة بطرسبوج كها درس الجغرافية، وقام بتصحيح خرائط شمال آسيا وبأبحاث جيولوجية في فنلندة والسويد. وفي سويسرة اتصل سنة ١٨٧٧ بالحركة العمالية، وبعد عودته إلى روسيا انضم إلى

١٩١٥ دعا رفاقه إلى الاشتراك في الحرب ضد المانيا، حتى لا يقضى على الديمقراطية والحرية اللتين تجسدهما فرنسا.

وفي سنة ١٩١٧ عاد إلى روسيا. لكنه رفض الاشتراك في حكومة كيرنسكي التي تولت الحكم بعد ثورة ١٥ مارس سنة ١٩١٧ غداة سقوط النظام القيصري، كما أنه لم يحظ بثقة الفوضوين الروس. ونأى بنفسه عن البلاشفة. وفي السنوات الاخيرة من حياته عمل في سبيل وضع أخلاق. وقد أقيم بعد وفاته متحف باسم ومتحف كرپوتكين، في موسكو. لكن الحكومة السوفييتية ألفت هذا المتحف في سنة ١٩٣٨. وكان بين الفينة والفينة يخرج من عزلته ليحتج على إجراءات لينين الدكتاتورية.

#### آراؤه

كان كروپوتكين عدواً لدوداً لأراء دارون، خصوصاً لمبدأ والصراع من أجل الوجود، ومبدأ وبقاء الأقدر على التكيف. وعارض هذين المبدأين بمبدأ مضاد هو والتعاون المتبادل، وكما أن دارون زعم أن علم الحيوان هو الذي أدى به إلى القول بمذهب، فإن كروپوتكين استندهو الآخر إلى علم الحيوان لتفنيد مذهب دارون.

لقد اكتشف في أثناء مقامه في سيبيريا أن والصراع من أجل الوجوده لا يلعب إلا دوراً ضئيلاً في حياة الحيوان هناك. وبالعكس، لاحظ العديد من الشواهد على التضامن في التعامل مع الطبيعة ومع الإنسان. وملاحظاته عن أحوال الفلاحين والقوزاق في برية سيبريا قوّت ايمانه بأهمية التعاون. وبعد ذلك، حينها درس تاريخ الطبقة العاملة وأوضاعها في روسيا وفي أوربا الغربية بهره سيادة التضامن في داخل النوع الإنساني والحيواني.

وتبلّرت هذه الأفكار تحت تأثير عالم الحيوان الروسي المحمد Karl F. Kassler الذي أكد في تقرير أذاعه في سنة ١٨٨٠ على أساس من الملاحظات العلمية الواسعة الدقيقة. أن التعاون، وليس التنازع، هو الذي يحدد العلاقات بين أفراد النوع الواحد، ويكوّن العامل الفعال في عملية التطور. فجاء كروپوتكين وطبق هذه الفكرة على المسائل الاجتماعية، وقرر أن العادة والاتفاق الإرادي، وليس القانون والسلطة، هما اللذان يكونان القوى الخلاقة في التاريخ. ولما نشر توماس هكسلي بحثه بعنوان والصراع من أجل الوجود، في مجلة هكسلي بحثه بعنوان والصراع من أجل الوجود، في مجلة مقالات

(١٨٩٠ـ ١٨٩٦) جمعت بعد ذلك في مجلة بعنوان: والتعاون المتبادل: عامل في التطوره، وصار هذا الكتاب أشهر كتب كرويونكين.

والفكرة الرئيسية التي يدور من حولها الكتاب هي أن التعاون الاجتماعي قانون طبيعي بقدر ما الصراع الطبيعي قانون للطبيعة، وأنه وفي جميع الظروف التعاون الاجتماعي هو أعظم مزية في الصراع من أجل الحياة». ومعنى هذا أن والأقدر على التكيُّف fittest ليسوا هم الأقوى فردياً، بل الأكثر تعاوناً. والكائنات التي تعرف كيف تتعاون تصبح هي الأكثر عدداً والأسعد حالًا، أما الذين لا يفلحون في التعاون فمصيرهم الانحلال، ولإثبات هذه الدعوى استقرى كروبوتكين أحوال التعاون الإرادي ابتداء من صوره الدنيا في مجتمع الحيوان، ماراً بالقبائل البدائية، والمجتمع الفروى، والنقابة المهنية في العصور الوسطى، حتى أشكالُ الجماعات الحديثة، والأساس في التعاون المتبادل هو الاحساس الغريزي بالتكامل، وهو لا ينشأ من الحب بل على العكس. إنه هو الأساس في الحب. وأبرز كروپوتكين التعارض بين الجماعات الإرادية وبين نظم الدولة والقانون وقال إن هذه الأخيرة تجسُّد غرائز الافتراس، وتسهل الاستغلال.

والمجتمع الذي دعا إليه يقوم على الجماعات الحرة، التي تكون فيها وسائل الانتاج والانتاج ملكاً مشاعاً للجميع، وفيه يحصل كل فرد على ما يحتاج إليه. وقد أطلق هو على هذا النظام اسم والشيوعية الفوضوية، في مقابل والمتبدادها بكل شيء.

أما الاخلاق التي دعا إليها فتقوم على نفس الفكرة: التعاون المتبادل. وقال إن ضرورة التعاون بين الأفراد المنتسبين إلى نفس النوع، من أجل التعامل مع محيطهم لا بد أن ينسمي فيهم إحساساً بالعدالة. والعدالة تفضي إلى تقدير حقوق الأفراد الآخرين واحترام المساواة. وتؤدي بالفرد إلى التضحية بمصالحه الشخصية في سبيل مصلحة الجماعة. وحسن الأخلاق هو وعي نام متطور وشكل بارز لهذا الاحساس بالعدالة، والتطور من التعاون المتبادل، خلال للتطور الاجتماعي. والثلاثة: التعاون المتبادل، والاحساس بالعدالة، وحسن الأخلاق هو عملية جوهرية ضرورية بالعدالة، وحسن الأخلاق هي تجليات لغريزة المحافظة على بالعدالة، وحسن الأخلاق هي تجليات لغريزة المحافظة على النفس: والتعاون المتبادل أبسطها وأعمقها جذوراً، بينها كسن الأخلاق هو أعلى هذه التجليات وأقلها توافراً،

وأخته، وظل هو مدفوناً تحت الأنقاض طوال عدة ساعات، كذلك. وأصبح سلڤيواسپاڤنتا Spaventa وصيًاً عليه وعلى أخيه الأصغر منه، وانتقلا إنى روما ليعيشا في بيت اسپافتنا.

دخل بندتو جامعة روما لدراسة القانون وفي سنة ١٨٨٤ حضر محاضرات أنطونيو لابريولا Labriola في الفلسفة الخلقية . ثم عاد إلى نابل في سنة ١٨٨٦ عاكفاً على الدراسات التاريخية والتحصيلية وسافر إلى المانيا واسبانيا وفرنسا وانجلتره. وألف مقالات تاريخية جعت فيا بعد بعنوان: «ثورة نابلي في سنة ١٧٩٩.». ودعاه لابريولا إلى روما في سنة ١٨٩٥، وبدأ يهتم بدراسة الاشتراكية والماركسية، وكان لابريولا من كبار دعانها في إيطاليا أنذاك وواصل كروتشه اهتماماته السياسية في هذا الميدان بين عامي ١٨٩٥ و١٩٠٠، وكانت ثمرة ذلك مجموعة من المقالات نشرها في سنة ١٩٠٠ تحت عنوان: «المادية التاريخية والاقتصاد الماركسي». وفي نفس السنة نشر ثمرة عنايته أيضاً بعلم الجمال وعلم اللغة، في كتاب بعنوان: والمقالات الأساسة في علم الجمال بوصفه علمًا ولغويات عامة. وقد أعاد كتابته ونشره في سنة ١٩٠٢ بعنوان: «علم الجمال بوصفه علم التعبير ولغويات عامة. وفي نفس السنة تباحث مع جيوفاني جنتيله Gentile من أجل إصدار مجلة متخصصة في الفلسفة، وأعلن عن برنامجها.

في ٢٠ يناير سنة ١٩٠٣ أصدر العدد الأول من مجلة Critica التي سينشر فيها بعد ذلك معظم أبحاثه ودراساته الفلسفية والناريخية والجمالية.

وفي سنة ١٩٠٦ تعاون مع جنيله للاشراف على إصدار جموعة: كلاسيكيات الفلسفة الحديثة، Classici della filo- بجموعة: كلاسيكيات الفلسفة الحديثة، sofia moderna في مدينة باري sofia moderna (شرقي إيطاليا) وهي مجموعة ستكون ذات أثر عظيم في نشر الفلسفة في إيطاليا، ولا تزال دار لاترتسا حتى اليوم من أكبر دور نشر كتب الفلسفة في العالم كله.

وفي سنة ١٩٠٦ ظهر كتابه الشهير: « ما هو حيّ وما هو ميت في فلسفة هيجل».

وفي سنة ١٩٠٨ نشر كتابه: «فلسفة العمل».

وفي سنة ١٩٠٩ نشر نشرة موسعة لكتابه في والمنطق، الذي كان قد نشر منه طبعة موجزة في سنة ١٩٠٥. والجماعات التي تخفق في التحول من التعاون المتبادل إلى حُسن الأخلاق محكوم عليها بالانحلال والزوال.

## مؤلفات كروبوتكين

- Paroles d'un révolté. Paris, 1885
- Law and Authority, An Anarchist Essay, London, 1886
- Mutual Aid: A Factor of Evolution. Boston, 1890-1896
- The Conquest of Bread. New York, 1926.
- The Great French Revolution; 1789- 93. 2 Vols. New York, 1927
- Memoirs of a Revolutionist, 1898-99; Boston, 1930.
- Ethics: Origin and Development, 1922; engl. tr. New York, 1924.

#### مراجع

- James Joll: The Anarchists. Boston, 1964.
- Max Nettlau: Der Anarchismus von Proudhon zu Kropotkin. Seine historische Entwicklung in den Jahren 1859- 1880. Berlin, 1927.
- George Woodcock and Ivan Avakumovic: The anarchist Prince: A Biographical Study of Peter Kropotkin. London and New York, 1950.
- James Guillaume: L'Internationale. 4 vols. Paris, 1905-10.
- Joseph Ishill: P. Kropotkin: The Rebel, Thinker and Humanitarian. New Jersey, 1923.

کر وتشه

#### **Benedetto Croce**

فيلسوف ومؤرخ وناقد أدبي إيطالي.

ولد في ٢٥ فبراير سنة ١٨٦٦ في Pescasseroli بالقرب من نابلي ودرس في أحد المعاهد الدولية بهذه المدينة الأخيرة. وفي سنة ١٨٨٠ بدأت أزمته الدينية. وفي ٢٨ يوليو سنة ١٨٨٣ حدث زلزال في Casamicciola راح ضحيته أبواه

ويوصفه عملًا.

وفي سنة ١٩٤١ أصدر كتابه: «طابع الفلسفة الحديثة».

ولما سقط الحكم الفاشستي في جنوب إيطاليا وقبض على موسوليني سنة ١٩٤٣ نهض كروتشه للاشتغال بالسياسة من جديد، وراح يعيد تكوين الحزب الليبرالي المنحل، وأخذ يلعن النظام الفاشستي الراحل، وكان الحلفاء قد احتلوا جنوب إيطاليا بقيادة الجنرال الأمريكي W.J. Donovan.

وفي ٧٤ أبريل سنة ١٩٤٤ تكونت أول حكومة ديمقراطية في جنوب إيطاليا بعد احتلالها وعقدت أولى جلساتها في سالرنو، واشترك في تشكيلها كروتشه، واسفورتسا Sforza ورودينو Rodinoوللزعيم الشيوعي تولياتي Togliatti - بوصفهم وزراء بدون وزارات. لكنه ما لبث في ١٤ يوليو منة ١٩٤٤ أن استقال من الوزارة.

بيد أنه في الفترة ما بين ١٩٤٤، ١٩٤٧ كان رئيساً للحزب الليبرالي Partito Liberale وفي ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٧ استقال من رئاسة هذا الحزب.

وفي سنة ١٩٤٩ أصدر كتابه: «فلسفة وتاريخ».

وفي سنة ١٩٥٧ نشر آخر كتبه بعنوان: وأبحاث عن هيجل وإيضاحات فلسفية».

وتوفى كروتشه في مدينة نابلي في العشرين من شهر نوفمبر سنة ١٩٥٢.

#### فلسفته

تنعت فلسفة كروتشه بأنها وتباريخية مطلقة، storicismo absoluto ويمكن تلخيص المعاني الأساسية في هذه الفلسفة فيها يلي:

١ ـ لا توجد حقيقة بخارج العقل الإنساني، ولهذا فإن
 الموضوع باطن في الذات. والعقل نظر وعمل.

 ٢ ـ لا ينفصل الفرد عن الحقيقة الكلية، بل هو تجسيد لها. ووالفرد، مها يفكر أو يفعل، فإنه في حياته الارضية يشعر بأن العمل الإلهى يتم في داخل ذاته.

٣ ـ وتطور العقل لا يسير على خط، بل على شكل
 دورات: دورة وعودة دورة على نحو ما ذهب إليه جان
 باتستافيكو. فالعقل ينتقل من الفكر إلى الفعل، ثم من

وفي سنة ١٩١٠ نشر كتابه: ومشاكل في علم الجمال.

وكان كروتشه شديد الإعجاب بفيلسوف التاريخ الإيطالي في القرن الثامن عشر جان باتستا فيكو Vico ويشعر بوائسجة قربي فكرية بينه وبينه، فأصدر عنه في سنة ١٩١١ كتاباً بعنوان: وفلسفة جان باتستا فيكوه.

وفي عامي ١٩١١، ١٩١٢ شرع في كتابة أبحاث ستجمع بعنوان ونظرية كتابة التاريخ».

وفي سنة ١٩١٣ أصدر كتاباً صغيراً في علم الجمال اشتهر وانتشر انتشاراً واسعاً، وعنوانه: «جوهرة مبادىء علم الجمال»، Breviario di Estetica.

وفي سنة ١٩١٥ أصدر كتابه: ددراسة التاريخ في إيطاليا منذ مستهل القرن التاسع عشر حتى اليوم».

وفي سنة ١٩٢٠ صار وزيراً للمعارف، وواجه مشكلة اصلاح التعليم الثانوي وتعليم الدين في المدارس، وذلك في وزارة كان يرثسها Giolitti. فلها سقطت هذه الوزارة في ٤ يوليو سنة ١٩٢١، وتلتها وزارة Bonomi ترك الوزارة وعاد إلى نابلي.

وتولى موسوليني الحكم في اكتوبر سنة ١٩٢٧ فآثر كروتشه الانتظار والترقب وكان زميله القديم جيوفاني جنتيله قد صار وزيراً للمعارف في حكومة موسوليني وتقدم إلى البرلمان بمشروع لإصلاح التعليم الثانوي فدافع عنه كروتشه.

لكنه في سنة ١٩٢٥ بدأ يعارض الفائستية فاشترك مع المثات من المتففين المعارضين للفائسستية في توقيع بيان ضد النظام الفائسستي، وذلك في أول مايو سنة ١٩٢٥.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى سنة ١٩٤٣ ظل يعارض في صمت وحذر النظام الفاشستي، لكن موسوليني تركه وشأنه ولم يُسَسْه بأي سوء طوال هذه الفترة، وتركه حراً في نشر انتاجه وإصدار مجلة La Critica. وكروتشه بدوره لم يسىء استغلال هذه الحرية، فلم تصدر عنه مقالات مضادة للفاشستية ولم يشترك في أي نشاط معارض.

وفي سنة ١٩٣٦ أصدر كتابه عن: والشعر، La . Poesia

وفي سنة ١٩٣٨ أصدر كتابه: «التاريخ بوصفه فكراً

الفعل إلى الفكر بيد أنه يتجدد في كل مرحلة. ويستمين هنا بفكرة الهيولى والصورة عند أرسطو. فها هو صورة يصير هيولى، في المرحلة التالية، بالنسبة إلى صورة أكمل وأغنى.

 إلوحدة والتمييز حدان متضايفان: فلا وحدة بلا تمييز، ولا تمييز بلا وحدة. فوحدة العقل لا تفهم إلا بتنوع الافكار، وتنوع الأفكار لا يفهم إلا بوحدتها في العقل.

ويميز كروتشه في نشاط العقل بين: اتجاه نظري، واتجاه عملى. والأول ينقسم بدوره إلى تخيل، وعقل منطقي. والثاني، العملي، ينقسم إلى اقتصاد، وأخلاق. في الاقتصاد تتجمه العناية إلى المصالح الفردية، وفي الأخلاق تتجه العناية إلى خير الناس جمعاً.

والتاريخية هي عند كروتشه القول بأن الحياة والواقع هما تاريخ ولا شيء غير تاريخ. وتقوم التاريخية عند كروتشه على المادىء التالية:

١ ـ إنكار بقاء الطبيعة عالماً قائباً بذاته.

٧ ـ الاعتراف بالطابع المقلي للواقع، كل الواقع. .

٣ ـ تفسير العقل على أنه عملية تطورية ديالكتيكية،
 أي عملية لها في ذاتها مبدؤها الخاص في الفهم.

لا حرفض كل نوع من العلو البعد تازيخي -transcen وتوكيد محايثة الكون، العقل في denza metastorica التاريخ، وبعبارة أخرى: توكيد الهوية بين العقل وبين التاريخ.

 و رد المعركة إلى معرفة تاريخية ورد الفلسفة إلى لحظة منهجية في التاريخ.

والعقل عند كروتشه تطور، والتطور تغلَّب مستمر على الذات وتجاوز لها، وهو في الوقت نفسه محافظة مستمرة عليها. والعقل تقدم، وكل لحظة من لحظاته لها قيمة ايجابية، من داخله تتدرج وقائع الطبيعة كها تتدرج وقائع الحياة الإنسانية، لأن الطبيعة تكوين وحياة تاريخية، ووالواقع، الواقع الوحيد (الذي يشمل في داخله الإنسان والطبيعة، وهما لا ينفصلان إلا تجريباً وتجريداً فقط) كله تطرر وحياة، (نظرية وتاريخ كتابة التاريخ، ص ١١٨).

وقد اهتم كروتشه بفلسفة الفن وعلم الجمال ايما اهتمام. وهو يضع للفن الخصائص التالية:

١ - لا يقوم الفن في مضمون معين، ولا في شكل محدد بالذات. فيا يكون الجمال في الأثر الفني ليس معناه الأخلاقي أو الديني أو المتعة التي يجلبها للمشاهد. كذلك لا يوجد شكل جميل - أو تماثل أو انسجام \_ بدون مضمون. وإذن لا يقوم الجمال الفني في هذا المضمون أو ذاك، ولا في هذا الشكل أو ذاك، وإنما يقوم في الرابطة بين المضمون والشكل مماً.

٧ ـ وهذه الرابطة تقوم في العاطفة والخيال معاً. إنها تركيب قبلي للعيان الجمالي الحسي. ولا يوجد موضوع فني خارج الوحدة العضوية بين الخيال والعاطفة. والصورة الخالية من العاطفة هي شكل خاو، وكذلك العاطفة بدون صورة هي مادة عمياء.

٣ ـ كذلك بوحد كروتشه بين الخيال العقلي وبين
 التعبير عنه، فلا توجد صورة جميلة بدون ألوان ولا خطوط؛
 كيا لا توجد صورة موسيقية بدون نغمات وتوافقات.

 ٤ ـ الفن لا يستغني عن صناعة فنية (تكنيك)، أي أن ثمة صعوبات فزيائية لا بد للفنان أن يتغلب عليها وهو بسبيل التعبير عن العاطفة في عمله الفني.

 هـ الفن لا يتوقف على المنفعة أو اللذة أو الأخلاق أو الدين أو السياسة أو الفلسفة، وإنما هو مستقل بذاته، وإلا لم يكن فناً.

٦ ـ الشعر هو الدرجة الأولى في الفن، وإنه لغة الأم لكل الجنس البشري» (دعلم الجمال بوصف علم التعبير...» ص٣٠، باريس سنة ١٩٥٨). ولهذا يكن أن يوجد الشعر، دون أن يوجد النثر، لكن لا يكن أن يوجد النثر دون أن يكون الشعر موجوداً.

أما في الأخلاق فإنه ينقد مذهب المنفعة الماركسي، كها ينقد الصورية في الأخلاق عند كنت. . والحكم الأخلاقي يقرر أن أمراً ما هو واجب لأنه ينطوي على قيمة عقلية كلية تنتسب إما إلى الجمال أو إلى الحق أو إلى المنفعة الاجتماعية.

## مؤلفاته

A) Filosofia della spirito:

1. Estetica come scienza dell'espressione e Linguistica generale. Palermo, Sandrun, 1902.

#### Milano 1971.

- F. Capanna: La religione in B. Croce. Bari, 1965.
- S. Borsari: L'opera di B. Croce. Napoli, 1964.

#### كلفان

#### Jean Calvin

#### مصلح دینی فرنسی.

ولد في نوايون Noyon (عقاطعة بيكارديا Picardie شمال فرنسا الشرقى) في ١٠ يوليو سنة ١٥٠٩، وتوفي في جنيف (سويسرة) في ٢٧ مايو سنة ١٥٦٤ . وكان أبوه مندوباً Procureur كنسياً مكلَّفاً بالأشراف على ممتلكات الكنيسة في ذلك البلد. وفي سن الحادية عشرة دخل كلية الكايت -Capet tes في بلده نوايون، حيث تعرف الى أبناء أسرة نبيلة في الاقليم هي أسرة Montmor de Hangestومع بعض ابناء هذه الأسرة انتقل إلى الدراسة في باريس وهو في سن الرابعة عشرة فدخلوا أولًا في كلية المارش Collège de la Marche حيث كان يوجد واحد من أشهر رجال التربية وهو ماتران كوردييه Mathurin Cordier فتعلم كلقان على يديه اللغة اللاتينية، تلك اللغة التي سيكتب بها بعض مؤلفاته: ثم دخل بعد ذلك كلية مونتاجو Montaiguوكانت آنذاك من قلاع الدراسات الاسكلائية المتشددة، بما جعل أصحاب النزعة الانسانية برشقونها بسهام التهكم والسخرية، فقال عنها رابليه Rabelaisإنها وكلية القمل وومديرها نوثل بدييه Noël Bèdier هو الذي عمل على إدانة ارزمس ولوتر وغدهما من والهراطقة،، وربما كان عنفه في إدانة مؤلفات هؤلاء المصلحين هو الدافع إلى تلاميذه لكي يقرأوا كتبهم! على كل حال، أكب كلفان الفتى اليافع الطلعة على قراءة كتاب والأقوال؛ لبطرس اللومباردي، وبعض مؤلفات آباء الكنيسة، وخصوصاً أوغسطين ويوحنا الذهبي الفم. وبعد أن درس كلفان في كلية مونتاجو أربع سنوات، تركها، وذلك في سنة ١٥٤٨ وفي نفس الوقت دخلها مناضل ديني سينال شهرة واسعة بتأسيسه الجمعية يسوعه (اليسوعيين) وهو اجناس دى لويولا الذي عاد جريماً من معركة حصار بنبلونة Panpelune وكرُّس حياته للعذراء. ولكننا لا نعلم هل التقي الرجلان، أو تزاملا في الدراسة.

- Logica come Scienza del concetto puro; 1905;
   Bari, Latérza, 1908.
- 3. Filosofia della pratica. Economia ed etica. Bari, Laterza, 1908.
- 4. Teoria e storia della storiografia Bari, Laterza 1917.

#### B) Saggi filosofici:

- Problemi di estetica e contributi alla storia dell Estetica italiana. Bari Laterza, 1917.
- La filosofia di Giambattista Vico, Bari, Laterza 1911.
- Saggio sullo Hegel seguito da altri scritti di storia della filosofia. Bari, Laterza, 1913.
- Materialismo storico e economia marxista, Palermo, 1900
- Nuovisaggi di estetica. Bari, Laterza, 1920.
- Etica e politica. Bari Laterza, 1931.
- Ultimi saggi. Bari, L aterza, 1935 e 1938.
- La Poèsia: introduzione alla critica e storia della poèsia e della letteratura. Bari, Laterza, 1936
- La stovia come pensiero e come azioné. Bari, Laterza, 1938

#### مراجع

- C. Castellona: B. Croce, il filosofo, il critico, lo storico. Bari, Laterza, 1936.
- -C. Castellano; L'opera filosofica, storicae literaria di B. Croce. Bari Laterza, 1942.,
- F. Nicolini: Croce; Torino Utet 1962.
- E. Croce: Ricordi familiari. Firenze Vallecchi 1962.
- M. Corsi: Le origini del pensiero di B. Croce. Firenze, 1951.
- A. Lombardi: La filosofia di B. Croce, Roma, 1946.
- J. Lémerre: l'Esthétique de B. Croce, Paris 1936.
- V. Sainati L'estetica di B. Croce. Firenze, 1953.
- G. Sartori: La filosofia pratica di B. Croce, Firenze, 1954.
- M. Abbate: La filosofia di B. Croce e la Crisi della socièta italiana. Torino, 1955 c 1967.
- M. Bazzoli: Fonte del Pensiero Politico di B. Croce.

وكان أبو كلفان قد أراد أن يتخصص ابنه في دراسة اللاهوت، لكنه غير بعد ذلك رأيه وأراد منه دراسة القانون، فأدخل ابنه في كلية القانون في أورليان حيث كان يعلم أستاذ قانون ممتاز هو بير دلتوال Bourges لمواصلة دراساته في القانون الايطالي اندريا التشياق Andrea Alciati وأول ما كل القانون الايطالي اندريا التشياق Andrea Alciati وأول ما كالتات كلفان كان مقدمته لكتاب الفه Nicolas وتجديداته. كذلك تعرف كلفان الى ملشيور فولمار Wicolas التشياق وتجديداته. كذلك تعرف كلفان الى ملشيور فولمار Wolmar المتنات الله البونانية وكان من المشايعين لمارتن لورش، وقد بدأ كلفان معه دراسة اللغة اليونانية.

وتوفي أبوه في مايو سنة ١٥٣١ فقطع دراسته في بورج وذهب إلى باريس حيث كان والتعليم الجديد، قد انتشر في مواجهة التعليم الاسكلائي في الجامعة. وهنا واصل دراسة اليونانية، وبدأ تعلم اللغة العبرية.

وفي أبريل سنة ١٥٣٢ نشر شرحه على رسالة الحلم De Clementia تأليف الفيلسوف الروماني سنيكا Seneca وقد كتبه كلمان باللغة اللاتينية. ولا يكشف في هذا الشرح عن أية نزعة نحو الاصلاح الديني، بل فقط عن اهتمامه بالأدب اللاتيني، وعن ميل إلى المذهب الرواقي. وكانت الدراسات الانسانية قد بدأت تلقى الرعاية من ملوك فرنسا خصوصاً بتأثير مرجريت دانجولم Marguerite d'Angoleme ، ملكة ناڤار وأخت فرنسوا الأول ملك فرنسا الشهير. وحدث أن القي مدير جامعة باريس Nicholas Cop خطبة أشاد فيها بلوثر وحركته وكان كوب صديقاً لكلفان. فأمر الملك فرنسوا الأول بمطاردة البروتستنت، واضطر كوب هو وكلڤان إلى الفرار من باريس. ولجأ كلفان إلى مقاطعة انجولم Angouleme حيث كانت الحرية أوفر ونزل ضيفاً على Louis du Tillet وكان كاهناً قانونياً في كاتدرائية ومن أسرة نبيلة، ويملك مكتبة عظيمة أفاد منها كلَّقان طوال الأشهر العديدة التي أقامها ضيفاً على صاحبها.

أما تحول كلفان من الكثلكة إلى البروتستنية، وهو تحول مفاجىء كيا صرح كلفان نفسه في د شرحه على المزامير، فقد تم على أبكر تقدير في سنة ١٥٣٨ وعلى اكثر التقديرات تأخيراً في سنة ١٩٣٤، وكانت السوربون قد أدانت مؤلفات لوتر، وأحرق أحد اتباع مذهب لوثر وهو Jean Vallière بتهمة اعتناقه لمذهب لوثر.

لكن أول بادرة تدل على اتجاه نحو اعتناق الاصلاح الديني كانت تنازله عن جراياته bénefices في مايو سنة 1078. ومنذ سنة 1078 صار من زعاء دعاة الاصلاح الديني على مذهب لوثر. وصارت حياته في باريس عرضة للخطر، فسافر إلى بازل (سويسرة) مع صديقه النبيل Marianus في اسم مستعار هو Lucanius Oswald, Myconius, Pierre Viret, Heinrich, Bullinger. Institutes. ومنا ألف كتابه الرئيسي ونظم الديانة المسيحية ومنا الف كتابه الرئيسي ونظم الديانة المسيحية ونشره باللغة اللاتينية في سنة ١٥٣٦، وسرعان ما لقي نجاحاً كبيراً بوصفه المن المعتمد لحركة الاصلاح الديني الفرنسي. وفيه عرض رأيه في دالوصايا العشره، وعقيدة الحواريين، والعقوس الذينية (مثل التعميد) كما هاجم الطقوس الزائفة، وأضاف فصلاً سادساً عن الحرية المسيحية والسلطة الكنيسة والسلطة المدنية.

وكان الدافع الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب، أن الملك فرانسوا الأول، ملك فرنسا، كان يسعى إلى محالفة أمراء ألمانيا، وأكثرهم كانوا قد اعتنقوا الاصلاح الديني. فأرسل سفيره Bellay إليهم ليشرح لهم أن الذين اضطهدهم فرنسوا الأول ـ لأسباب دينية في الحقيقة لم يضطهدوا لاعتناقهم للبروتستنية، بل لأسباب سياسية. فأمام هذا الكذب المفضوح، عزم كلفان على الدفاع عن الحقيدة هؤلاء الذين اضطهدهم وقتل منهم البعض الملك فرنسوا الأول. فألف هذا الكتاب للدفاع عن العقيدة المباب الماطهدوا وعذبوا وأحرقوا.

وكان هذا الكتاب كتاب حياته، أعني أنه ظل طوال حياته ينقع فيه ويزيد ويعدل خلال طبعاته المتوالية. لقد صدرت الطبعة الأولى في سنة ١٩٣٦ على هيئة كتاب صغير الحجم مؤلف من سنة فصول، يسهل تداوله خفية. أما في طبعة سنة ١٩٦٠ فقد تضخم جداً وصار مؤلفاً من ثمانين فصلاً ومقسياً إلى أربعة أقسام. ويتبين غو الكتاب من عدد فصول مختلف طبعاته: ففي طبعة سنة ١٩٣٦ ٢ فصول، وقد طبعت في بازل وباللغة اللاتينية، والطبعة الثانية، اللاتينية أيضاً، طبعت في استراسبورج في سنة ١٩٣٩، وتقع في ١٧ أيضاً، وقد قام كلفان هو نفسه بترجمة كتابه من اللاتينية إلى الفرنسية، وصدر في لغته الفرنسية، وصدر في الغرنسية، المسادأة إلى الطبعة الفرنسية، وصدر في لغته الفرنسية، وصدر في المنتفية إلى الطبعة

اللاتينية الثانية \_ في سنة ١٥٤١، وصارت هذه الطبعة الفرنسية حدثاً أدبياً هاماً في تاريح الأدب واللغة الفرنسيين. فلأول مرة في تاريخ اللغة الفرنسية يصدر كتاب في اللاهوت باللغة الشعبية، أعني باللغة الفرنسية (وكانت تعتبر آنذاك لغة الشعب بالنسبة إلى اللغة اللاتينية، لغة العلياء). وفي سنة ١٥٤٣ ظهرت طبعة لاتينية ثالثة في ٢١ فصلاً، وقد ترجمها في سنة ١٥٤٥ إلى الفرنسية، وتوالت الطبعات اللاتينية، المتلوة بترجمات فرنسية، بعد ذلك حتى كانت الطبعة اللاتينية في سنة ١٥٤٩ (وترجمت إلى الفرنسية في سنة ١٥٥٩) وهي النهائية وكانت كما قلنا تحتوي على ثمانين فصلاً.

وغداة طبع الطبعة الأولى في بازل سنة ١٥٣٦ سافر كلفان هو وصديقه Du Thillet إلى ايطاليا عند دوقة فرّارا Renée de Ferrare، وهي ابنة ملك فرنسا لويس الثاني عشر.

ثم ترك ايطاليا عائداً إلى بلده الأصلي نوايون من أجل تصفية أملاكه نهائياً، ابتغاء أن يستقر بعد ذلك في بلد آمن مثل بازل أو استراسبورج. لكن القدر دَبّر أمراً آخر.

استمع إليه يقول عن نفسه آنذاك: ولما كان أقصر طريق يؤدي إلى استراسبورج، حيث كنت أود أن أقيم، مسدوداً بالحروب (الدائرة رحاها آنذاك)، فقد قررت أن أمر بجنيف مروراً عابراً لا ألبث فيه أكثر من ليلة واحدة. هنالك فطن أحدهم لوجودي في مدينة جنيف وأخبر الباقين. وكان مارك يفيض حماسة رائمة لنشر دعوة الانجيل، فبذل كل جهوده للاحتفاظ بي في جنيف، فلها أخبرته بأن لدي دراسات أريد أن اتفرغ لها، وأدرك أنه لا سبيل إلى اقناعي بالحسنى والرجاء، سأل الله أن يلعن راحتي والهدوء الذي أنشده للراساني إذا لم أقبل، في هذه الحاجة الملحة والضرورة الملحفة أن أهب للنجدة والمساعدة. فأخافتني كلماته وهزت كياني إلى درجة أنني تخليت عن عزمي على الرحيل، لكني شمرت بخجل جعلنى لا أريد القيام بأية مهمة.»

وهكذا اضطر كلقان إلى الاقاصة في جنيف وترك الدراسات الهادئة، وإلى خوض المعركة المريرة التي كان يخوضها دعاة الإصلاح الديني على مذهب لوثر في مدينة جنيف وما حولها. وصارت هذه هي مهمته حتى الموت. ولما سجل اسمه في السجل المدني في مدينة جنيف، نسي الكاتب أن يسجل اسمه، وكتب فقط صفته: والفرنسيء ille

gallus، وقد بقي كلڤان في جنيف يعرف بـ «هذا الفرنسي» ولم يحصل على جنسية مدينة جنيف إلا قبل وفاته بأربع سنوات فقط.

وفي البداية أراد أن يظل مغموراً، ومجرد مستشار مغمور لفارل Farel وثيريه Viret. وكان فارل (١٤٨٩ - ١٤٨٩) مصلحاً دينياً سويسرياً درس في باريس، وتحول إلى البروتستنتية، وفي سنة ١٥٧٤ دافع في بازل عن ثلاثين قاعدة (أو قضية) بروتستنتية. وبعد أن طرد مرتين من جنيف، عاد إليها مرة ثالثة في سنة ١٥٣٤. وفي سنة ١٥٣٥ أعلن مجلس مدينة جنيف اعتناقه لمذهب الاصلاح الديني. ولكن سرعان ما برز كلفان بسعة علمه في اللاهوت، وبمعرفته بالقانون. وتعاون ثلاثتهم على تنظيم كنيسة اصلاحية في جنيف، ووضع وتعاون ثلاثتهم على تنظيم كنيسة اصلاحية في جنيف، ووضع جنيف دينياً. وأدخل كلفان قواعد متشددة في الدين، مما أثار جنيف دينياً. وأدخل كلفان قواعد متشددة في الدين، مما أثار مدينتهم. وصدر هذا القرار في ٢٧ أبريل سنة ١٥٣٨.

سافر كلفان إلى استراسبورج. وهنا أرغمه داعية الاصلاح الديني في استراسبورج، وهو Martin Bucer على البقاء وطلب منه أن يرعى طائفة البروتستنت الفرنسين الذين لقوه جأوا إلى تلك المدينة فراراً من الاضطهاد الشديد الذي لقوه في فرنسا. كذلك قام كلفان بالتدريس في المدرسة العليا التي اسسسها يعقوب اشتورم Sturm في سنة ١٥٣٨. وأصدر الطبعة الثانية المزيدة من كتابه الرئيسي: ونظم الديانة المسيحية، (Institutes كما أصدر كتابه وتفسير الرسالة إلى روماه.

وفي استراسبورج أيضاً كتب والرسالة إلى جاك سادوليه Jacques Sadolet وكان هذا الأخير كردينالاً، وسكرتيراً للبابا، وأسقفاً لمدينة كربنترا Carpentras وكان قد كتب إلى المالي جنيف يدعوهم إلى العودة إلى حضن الكنيسة الكاثوليكية فاستشار أهالي جنيف أهالي برن Bernc (عاصمة الاتحاد السويسري حالياً) في كيفية الرد على دعوة سادوليه، فنصحهم أهل برن بأن يكلفوا كلقان عمهمة الرد. فكتب كلفان الرسالة التي أشرنا إليها.

وفي وسط هذه المشاغل تزوج كللمان، وأنجب من هذا الزواج ولداً واحداً في سنة ١٥٤٢، لكن هذا الولد لم يعش سوى بضعة أيام.

وفي سنة 1021 اشترك في المناقشات التي جرت في فرنكفورت وڤورمس Worms، والتي دعا إليها الامبراطور شارلكان ليجتمع عثلون عن الكاشوليك وعثلون عن البروتستنت لمناقشة أمور الدين ابتغاء اعادة توحيد الكنيسة المسيحية، وهي مناقشات لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية شانها شأن كل المؤتمرات والمسكونية، التي عقدت منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.

وفي جنيف كانت الأمور قد تحولت لصالح فارل وكلفان،إذ صار لانصارهما السيادة في المدينة، وطلبوا من فارل أن يدعو صديقه كلفان إلى العودة وتولي وظيفة راع لكنيسة جنيف الاصلاحية. لكن كلفان رفض في البداية، بيد أنه تحت الحاح متواصل من فارل قبل أن يعود وأن يتولى هذا المنصب. فعاد إلى جنيف وأصدر بعض والأوامره، ونشر كتابه والعقيدة على طريقة السؤال والجواب لسنة ١٩٥٤ه Le و١٩٤٤ باسم وكاتشيسم كلفانه.

وهنا نصل إلى نقطة سوداء شائنة جداً في تاريخ حياة كلمان فقد اشتد في الأوامر والنواهي الدينية وتطبيقها حتى صار طاغية مستبداً باسم الدين في مدينة جنيف. وكان لا بد، تبعاً لذلك، من أن يرتكب جرائم شنيعة في حتى حرية الضمير عند الأفراد. خصوصاً وقد غالى في القول بالقضاء والقدر السابق.

وأبشع جريمة ارتكبها كلڤان في هذا المجال هي أمره باحراق الطبيب العظيم واللاهوتي المتحرر ميشيل سرڤت Michel Servet.

ولد ميشيل سرقت، وهو أسباني، في مدينة تطيلة Tudela إفي القليم أرغون بشمال وسط أسبانيا) في سنة 1011، وعاش فترة طويلة في فرنسا وسويسرة طبيباً والاهوتيا ملحوظ المكانة. وقد دُرَس الطب في باريس، واكتشف اللاورة الدموية في الرئتين. أما في اللاهوت فقد ألف كتابين مهمين هما (١) وفي أغلاط التثليث، De trinitatis erroribus (سنة ١٥٣١)؛ و٧) واستعادة المسيحية، Restitutio (سنة ١٥٣١) وفي هذين الكتابين ينكر عقيدة التثليث كما ينكر الوهية يسوع المسيح. ودخل في مناقشات مع زعاء الاصلاح الديني في موضوع التثليث: فجرى جدل بينه زبين ملانختون Melanchton وبوسر علاور بينه وبين ملانختون Melanchton وبوسر Bucer بينه

وبين كلقان مراسلات، وتحول الجدل بينها إلى مناقشات تدور حول معظم العقائد المسيحية، خصوصاً الوهية يسوع، وتعميد الاطفال. وقد نشر ثلاثين رسالة من رسائله إلى كلفان كملحق بكتابه الثاني واستعادة المسيحية».

ومنذ سنة ١٥٥٠، وذلك في كتابه ومبحث الفضائح، أدان كلفان آراء سرقت وقال عنها إنها تدمّر المسيحية. ويقول قولتبر وآخرون إن كلفان هو الذي لفت نظر محاكم التفتيش إلى خطورة وإلحاده سرقت، بدعوى أنه هو الذي حرَّض شخصاً يدعى Guillaume de Trieعلى رفع شكوى إلى ديوان التفتيش في ليون Lyonفهد سرقت الذي كان يعمل آنذاك طبيباً في مدينة ڤين Viène (باقليم الايزير Isère في جنوب شرقي فرنسا). فقبض على سرقت وهو في ثيين Viène وقدم إلى ديوان التفتيش واستجوب في أول يوم، لكنه هرب من سجنه في اليوم التالى: فحوكم غيابياً وأصدر قاضي التفتيش، واسمه Matthieu Ory حكماً غيابياً بإحراق سرقت على هيئة تمثال en effigie هو وكل نسخ مؤلفاته التي استولى عليها. أما سرقت نفسه، بلحمه ودمه وعظامه، فقد ظل يهيم على وجهه في أنحاء جنوبي وشرقى فرنسا طوال أربعة أشهر. ويسبب لا يعلمه أحد ذهب إلى جنيف، ودعاه حب الاستطلاع إلى الذهاب، في يوم الأحد ١٣ أغسطس سنة ١٥٥٣ إلى الكنيسة لسماع موعظة كلِمان في كنيسة المادلين بجنيف، فتعرف عليه وبناء على اتهام سكرتير كلفان ويدعى Nicolas de la Fontaine قُبض عليه بدعوى أنه ملحد وأجريت له محاكمة تولاها قضاة مدنيون، لكن تدخل فيها كلمّان خبيراً في الجانب اللاهوتي منها. لكن القضاة كانوا مترددين، فقرروا استشارة الكنائس الأخرى في سويسرة، فجاء جوابها في ١٨ أكتوبر سنة ١٥٥٣ بالاجماع على إدانة سرقت. وفي ٢٦ أكتوبر أصدر عِلس مدينة جنيف قراراً بإحراق ميشيل سرقت. ومن الغريب أن المدافعين عن موقف كلفان الشائن المخزي هذا يزعمون أنه سعى لتعديل الحكم باحراق سرقت إلى الحكم بقتله بحد السيف!! وكأن في هذا الفارق ما يبيض صفحة كلَّمَان الملطخة بالجريمة والعار إلى الأبد! على كل حال أحرق ميشيل سرقت علناً في جنيف، وكان لكلفان الضلع الأكبر في جريمة إحراق هذا المفكر الحر العظيم والطبيب العبقري.

وقد وصف ڤولتير في كتابه وبحث في الأخلاق، (الفصل رقم ١٣٤) الدور الشائن الفظيع الذي لعبه كلمّان في مصرع ميشيل سرقت - فقال:

وحينها كان عدوه (عدو كلفان، وهو سرقت) موثقاً بالأغلال، ظل كلفان يكيل له الشتائم ويأمر بالاساءة إليه بكل وسيلة يلجأ اليها الجبناء حينها يصبحون هم السادة. وأخيراً، بالضغط المستمر على القضاة وباستخدام ما له من نقة عند من يرشوهم، وبالصياح ـ وجعل الآخرين يصيحون ـ بأن الله يطلب إعدام ميشيل سرقت، عمل كلفان على إحراق سرقت حياً. واستمتع بعذابه، وهو (أي كلفان) الذي لو كان قد وضع قدميه في فرنسا لكان قد أخرق هو نفسه، وهو الذي طالما رفع صوته عالياً ضد كل الوان الاضطهاده.

ونقلب الآن هذه الصفحة الرهبية الشائنة في حباة كلثمان، ونذكر أنه في سنة ١٥٥٩ أسس أكاديمية جنيف، وعُينٌ تيودور دي بز Théodore de Beze مديراً لها. وعن طريق هذه الأكاديمية صارت جنيف هي المركز العقلي للبروتستنتية الناطقة باللغة الفرنسية. وتولى فيها كلشان تدريس اللاهوت.

وتوفي كلڤان في ٧٧ مايو سنة ١٥٦٤ في مدينة جنيف التي صارت منذ ذلك الحين تقترن روحياً به حتى اليوم، ودفن في مقبرة الـ Plainpalais.

## أراؤه الفلسفية

أشار الباحثون في فكر كلفان إلى أنه تأثر بالرواقية ، كها يشهد على ذلك شرحه على رسالة والحلم، لسنكاءكها تأثر بأفلاطون إذ هو يذكره في ١٨ موضعاً من كتابه ونظم العقيدة المسيحية ، لكن ربما كان تأثره بالافلاطونية راجعاً إلى التأثير الكبر الذي كان للقديس أوغسطين في تكوين فكر كلفان .

والبعض يحدّد وفلسفته (إن جاز استعمال هذا اللفظ بالنسبة إلى أفكار كلفّان) بأنها تقوم أساساً على إنكار ثلاثة مذاهب:

انكار مذهب المؤلمة Déisme ، لأنه يؤكد أن
 الكون يعتمد على الله اعتماداً ناماً.

۲ ـ انكار مذهب وحدة الوجود Panthéisme (أو الحلول، بتعبير أدق)، لأن كلفان يؤكد علو الله على الكون وشخصيته المتميزة عنه.

 انكار حرية الارادة الانسانية والقول بالقضاء والقدر الشاملين كل أفعال الانسان.

ويقرر كالمان أن جماع حكمتنا يقوم في أمرين: الأول هو أننا بمعرفتنا بالله نحن نعرف أنفسنا. معرفتنا بالله لا تتحصر في توكيد أن الله موجود، بل تقوم خصوصاً في الاقرار بأن كل حكمة وعدالة وحقيقة فإن الله هو مصدرها، ومنه وحده ينبغي علينا أن نتلقاها. ولهذا يجب علينا أن نقر لله بكل فضل ونعمة، وأن نقر بأنه يعنى بنا، وأننا على علاقة مستمرة به. فماذا يفيد إله، مثل إله الأبيقوريين، لا يعنى بالبشر، ولا يهتم بهم أدنى اهتمام، بل يظل في تعطل وفراغ دام؟! ولهذا فإن معرفتنا بالله يجب أن تدعونا إلى حمده، والحوف منه، وإجلاله، وبالجملة الى تقواه.

وتقوى الله ليس معناها مجرد الخوف منه، بل معناها أيضاً عبادته واطاعته. إن معرفة الله معناها ـ هكذا يقول كلفان ـ الإقرار بأنه «أب» لنا، ونحن أبناؤه.

ثم يتساءل كلقان: هل معرفتنا بالله فطرية فينا؟

أثير كثير من الجدل في سنة ١٩٣٤ حول هذه النقطة، أي اللاهوت الطبيعي القائل بأننا نعرف الله بالفطرة، بين لاهوتيين سويسريين كبيرين هما اميل برونر Emile Brunner في كتابه: والطبيعة واللطف الإلهي، وفيه يقرر أن ثمة نوعاً من المعرفة الطبيعية بالله \_ وبين كارل بارت Karl Barth الذي ردّ على كتاب برونر بكتاب صغير آخر بعنوان: «كلا!، Nein . وفيه ينكر كارل بارت كل معرفة بالله لا تأتى عن طريق الوحى الإلهي، أي عن طريق الله نفسه. وقد تناول هذه المشكلة عند كلقان عالمان آخران هما بيتر بارت Peter Barth (أخو كارل بارت) في كتابه ومشكلة اللاهوت الطبيعي عند كلقان، وبيير مورى Pierre Maury في كتاب بنفس العنوان. ويتضح من هذين الكتابين أن كلَّمان بؤكد بدون أدني شك أن معرفة الانسان بالله معرفة فطرية في طبيعة الانسان. يقول كَلْقَانَ: وَنَحَنَ لَا نَشُكَ مَطَلَقاً فِي أَنَ لَذَى بَنِي الْأَنْسَانَ شَعُوراً بالألوهية في باطن نفوسهم، وبحركة طبيعته طبع الله في جميع الناس معرفة به. ولا توجد أمة، مهما بلغت من التوحش، ولا شعب مهما يكن غليظأ منوحشأ إلا وهو مقتنع اقتناعأ مغروزاً في طبعه أن ثمّ إلهاً. (الشذرة رقم ٦).

لكن كوننا نملك معرفة بوجود إله، ونستطيع أن نميز بين الخبر والشر تمييزاً يتم بالفطرة قد أفسده ارتكاب آدم للخطيئة الأولى، فقد أفسدت على الانسان تصوره الفطري الحق للألوهية، وغطت على ضميره بغشاوة جعلته يسيء التمييز

بين الخير والشر. وهكذا لم يعد الانسان، بعد الخطيئة الأولى، قادراً على معرفة الله معرفة صحيحة. ولهذا كان لا بدله أن يسترشد بالكتاب المقدس، وأن تتنزل روح الله فينا لتضيء لنا ما يشهد به الكتاب المقدس.

والله الحق في نظر كلفان مه الخالق، بارىء الكون وهو الحافظ له دائماً والحاكم لهذا العالم الذي خلقه. وهو يعنى بكل ما فيه، وعنايته تشمل كل جزئيات العالم. وقدرته ساهرة دائماً لا تأخذها سنة ولا نوم. وهو يحكم السموات والأرض بعنايته، ويوجّه كل شيء بحيث لا يحدث شيء إلا بحسب ما قدّره وحدّده.

والنتيجة لهذا التصوّر هي أن الناس سيجدون العزاء في كونهم لا يعانون شيئاً إلاّ ما أراده الله لهم.

وقد هاجمه خصومه على أساس أن هذا التصور للقدرة الإلهية الشاملة لكل ما يحدث في الوجود يؤدي إلى القول بأن الله هو فاعل الشر في العالم؛ ما دام كل شيء يحدث في العالم هو من فعل الله وحده. وهو اعتراض وجُّه الى كل الذين أكدوا أن الله فاعل كل شيء. وقد تخلص القديس أوغسطين من المشكلة بأن زعم أن الشر ليس بشيء، إنه عدم وجود، إنه عدم. وما هو عدم أو عدم وجود فلا فاعل له. إذن الله ليبس هو فاعل الشر. لكن هذا التخلص لا يفيد، لأن الكتاب المقدس يؤكد أن الشر أمر ايجابي تترتب عليه نتائج ايجابية عديدة. إن الكتاب المقدس يقرر أن الشر عصيان لله، والعصيان أثر ايجابي. وقد صنع القديس توما الأكويني صنيع القديس أوغسطين فقال إن الشر عدم. لهذا لم يشأ كلَّفان أن يسايرهما في هذا الزعم، بل أقرَّ بالحقيقة الواقعية الأليمة لوجود الشر والخطيئة. بيد أنه لا يقدم حلاً للمشكلة التي أثارها خصومه وأشرنا إليها في أول هذه الفقرة. وكل ما فعله هو أن تبرأ من التهمة قائلًا بعباراته الحادة دائمًا: وإنها لفرية دنيئة نتنة أن أتَّهم بأني أجعل الله فاعل الخطيئة. صحيح أنني أقرر دائهاً أنه لا يحدث شيء إلا بارادة الله؛ لكنني مع ذلك أوكد بأن ما يفعله الناس من شر هو مقود ومحكوم بالحكم السرى لله على نحو يجعله لا يشترك في شيء مع رذيلة الناس. وخلاصة مذهبي هي أن الله يدبّر كل الأشياء بوسائل جميلة رائعة ولكنها مجهولة لنا وفقاً للأغراض التي يريدها، بحيث تكون إرادته السرمدية هي العلة الأولى لكل الأشباء. واعترف بأن هذا سر غير قابل للفهم: أن يريد الله أمراً لا يبدو لنا معقولًا ومع ذلك أؤكد أنه ينبغى علينا الا نحرص كثيراً

على البحث في هذا الأمر، لأن أحكام الله هاوية سحيقة، (Calvin: Opuscules, p. 1767).

والأمر الثاني الذي يقوم عليه جماع الحكمة هو معرفة الانسان لنفسه بنفسه. ومعرفة الانسان لنفسه بنفسه مزدوجة: فهي أولاً معرفة ماذا كان عليه الانسان في قصد الله في الأصل؛ وثانياً هي معرفة ما آل إليه أمر الانسان بعد الخطيئة.

وفيا يتصل بالنقطة الأولى يؤكد كلفان ما أكده الكتاب المقدس (وسفر التكوين ١٠ ( ٢٧) من أن الله خلق آدم على صورة الله نفسه. ومعنى هذا أن الانسان تلقى من الله الصفات التي تجعل منه شخصاً قادراً على أن يكون على علاقة مع شخص الله. إنه، أي الانسان، قادر على أن يكون في مواجهة الله، وأن يفكر أفكار الله، وأن يحب الله كما يحبه الله. وللإنسان إرادة تجعله يفعل بحرية ومهارة ما يريده الله. إن الانسان، حين كان في هذه الحالة الكاملة (قبل ارتكاب الخطيئة الأولى) كان حر الإرادة، ولو كان قد شاء أن ينال الحياة الدائمة لنالها. لكن لأن إرادته كانت سهلة التأثر بالخير وبالشر، ولأنه كان قليل الصبر والمثابرة، فإنه سقط في الخطيئة عن نزق وطيش وخفة.

فعند كلڤان إذن أن الانسان خُلق لكيها يكون في أنس ومشاركة مم الله وفي علاقة حية وإياه. لكن فراقه لله بما ارتكب من معصية وخطيئة قد قذف به بعيداً عن الله وأصابه بتشويه بالغ.

ومن ناحية أخرى علينا أن ننظر في حال الانسان ما بعد الخطيئة. إن الانسان بمعصيته قد بُعَدُ عن الله، وهذا البُعد قد ألقى بالموت في نفسه (أو روحه)، وهذه الحال ستتوارثها ذرية آدم.. وينعت كلفان الخطيئة الأصلية \_ خطيئة آدم \_ بأنها وفساد وراثي في طبيعتنا». وهذا الفساد شامل لجميع الزمان. يقول كلفان: وكل أجزاء الانسان، من المعقل حتى الإرادة، من النفس حتى الجسد \_ كلها دنسة ومملوءة بالشهوات» (الشذرة رقم ٢٠).

لكن كلفان يؤكد أن هذا الفساد لم ينشأ عن طبيعتنا الاصلية، وانما نشأ عهاجره عليها ارتكابها للمعصية الأولى.

لكن ماذا آلت إليه حرية ارادة الانسان التي كانت له قبل الخطيئة؟ وهل يستطيع بعد الخطيئة أن يختار هذا أو ذاك؟ ويجيب كلفان قائلًا: إن الانسان فقد حرية إرادته بسبب

الخطيئة، ولم تعد له حرية، بل صارعبداً serfarbitre ويستشهد كلقان بقول المسيح: ومن يرتكب الخطيئة يصبح عبداً للخطأ، لكن اذا حررك والابن» (= يسوع المسيح) فانك ستكون حراً حقاء (انجيل يوحنا ٢٤٤٨). لقد كان الانسان حراً قبل الخطيئة، لكنه فقد حريته بالخطيئة، ولن يسترد حريته إلا بفضل من الله وموهبة من لطفه، وإذن فإرادة الانسان أسيرة للخطيئة، والخاطىء لم يُسلب إرادته، للقليس برنار دي كليرڤو. يقول فيها: والإرادة من طبيعة للنسان، لكن إرادة الشرهي من الطبيعة الفاسدة، وإرادة الخير هي من اللطف الإلمي» (راجع شدوة رقم ٢٨ لكفان).

# آراؤه في الأمور العملية

ولكلقان فتاوى شهيرة في بعض الأمور العملية، ومن أشهرها فتواه في شأن الربا. فنحن نعلم أن الربا عرّم في الهودية، كذلك يقول المسيح: وأقرضوا دون أن تتوقعوا شيئاً في مقابل ذلك؛ (انجيل لوقا: ٣: ٣٥). وهو نص غامض، لكن الكنيسة في العصور الوسطى جرت على تفسيره بمعنى أنه تحريم للقرض بالربا.

وقد أرسل مواطن فرنسي من برس Bresse اسمه Claude de Sachin يستفتى كلڤان في موضوع الاقراض بالربا. فقال كلمُّان في فتواه إن المسألة صعبة: لأن التحريم التام للإقراض بفائدة معناه فرض قيد أشد مما أراده الله؛ كها أن إباحة الاقراض بفائدة قد يؤدي إلى جشم بلا حدود. ثم إن قول المسيح السالف الذكر لا يعني تحريم الاقراض. وفي مواضع أخرى من والكتاب المقدس، ليس الإقراض في ذاته هو المُمنوع، بل إساءة استعماله. وحتى لو صح أن الاقراض بربا كان عرماً على اليهود، فلا ينهض هذا حجة، لأن أحوالنا ـ هكذا بقول كلَّمان في فتواه ـ السياسية والاقتصادية ليست هي نفس أحوال اليهود. ولهذا ينبغي الحكم على الاقراض بربًا وفقاً لقاعدة العدالة والانصاف. وهنا يضع كلُّقان استثناءات لتحريم الاقراض الربوي، منها: ألا يستغل القرض سوء حالة المقترض الفقير، وألا يضع المُقْرض شروطاً لا يقبلها هو نفسه لو كان في نفس الوضع الذي فيه المقترض.

وفي بعض شروحه على مواضع من الكتاب المقدس

يبيع كلقان الاقراض بفائدة بشرط ألا تكون الفائدة ربوية Usuraire وألا يُسرهق الفقير وان يراعى فيــه الاحســان والانصــاف.

وفي هذه المسألة وأمثالها لا يتقيد كلفان بالمنقول، بل يراعي الظروف الاقتصادية والأحوال الواقعية.

#### نشرة مؤلفاته

نشرت طبعة كاملة لمؤلفات كلفان تحت عنوان: Joannis Calvini Opera quae supersunt Omnia واشرف على نشرها Baum, Kunitz et Reuss ومدرت في براونشڤيج Braunschweig (المانيا) في الفترة ما بين سنة Corpus في ٥٩ مجلداً ضمن مجموعة Reformatorun

ونشر مراسلاته التي باللغة الفرنسية: ¡Jules Bonnet Lettres françaises de Calvin, 2 Vols. Paris, 1864.

## مراجع

- Emile Doumergue: Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps, 7 volumes. Lausanne et Paris, 1899- 1927.
- W. Walker: (tr. fr.) Jean Calvin, sa vie et son œuvre Genève, 1909.
- J.D. Benoît: Jean Calvin, la vie, l'homme et la pensée. Paris. 1934.
- J. Rilliet: Jean Calvin. Paris, 1963.
- Jean Cadier: Calvin, sa vie, son œuvre. Paris, P.U.F., 1967.

الكليات

#### Les Universaux

الكلي هو الذي يصدق على كثيرين. والكليات هي الأجناس والأنواع. وقد أثارت الكليات، منذ أفلاطون وأرسطو، مشكلة وجودها: هل هو في الأذهان فقط، أو في الأعيان أيضاً. وهي مشكلة ميتافيزيقية، ومنطقية، واستمولوجية، بل ولاهوتية معاً.

وهذه المشكلة تثير عدة مسائل، أهمها:

 ١ مسألة التصور: طبيعة التصور ووظيفته، طبيعة الجزئى وعلاقته بالكل.

٢\_مسألة الحقيقة: معيار الحقيقة، والتناظر بين القول
 والشيء.

" "مسألة اللغة: طبيعة العلاقات وعلاقاتها بالمدلولات.

وقد أثيرت مشكلة الكليات بصورة حادة واضحة منذ بداية العصور الوسطى، وانقسم المفكرون حيالها إلى مذهبين:

لا مذهب الواقعية réalisme ومفاده أن الكليات لها وجود في الواقع، ووجودها أسبق من وجود الأشياء؛ إذ لا تفهم الجزئيات إلا بالكلي الذي تندرج هذه الجزئيات تحته. لكن ليس المقصود من هذا أنها مثل الأشياء الجسمانية أو الموجودات الموجودة في الزمان والمكان، وإلا لو كانت كذلك لكانت مثل هذه عَرَضية وفائية.

ب مذهب الاسميين nominalistes وهم يقولون إن الكليات ليست موجودات واقعية، وأنها توجد بعد الأشياء. إنها مجرد تجريدات تستخلص من استقراء الجزئبات، وليس لها مقابل واقعي.

وعلى رأس مذهب الاسميين في العصور الوسطى روسلان Roscelin. بدأ روسلان من تعريف أرسطو للكلي بأنه المقول على كثيرين، واستخلص من هذا التعريف أن الأفراد هم وحدهم الموجودون في الواقع، أما الكليات (الاجناس والأنواع) فهي عجرد أسهاء، ألفاظ وإنسان، لا التصورات التي تحمل على كثيرين. فمثلاً اللفظ وإنسان، لا يدل على حقيقة غير النوع الانساني، أي أفراد الناس. إنه إنما يدل على حقيقين هما: حقيقة فزيائية للفظ نفسه، أي اللفظ وإنسان، بوصفه صوتاً أو نسمة صوت flatus vocis أيباث انبعاث لصوت؛ وحقيقة عينية عحسوسة هي أفراد بني الانسان.

وقد طبق روسلان مذهبه هذا على الثالوث المقدس في اللاهوت المسيحي. فيا دام الكلي لا يدل إلا على ذات معينة، فكذلك الأقانيم الثلاثة تدل على ثلاث ذوات عينية هي أشخاص (أقانيم) متميزة في الثالوث: الأب، الابن، الروح القدس. فأكدأن ماهو حقيقي في الله إنما هو هؤلاء الأشخاص الثلاثة. وانتهى من هذا إلى القول بأن الأقانيم الثلاثة وانتهى من هذا إلى القول بأن الأقانيم الثلاثة واللاب، الابن، الروح القدس) هم ثلاثة جواهر substances كل منها متميز عن الآخر تماماً، وإن كانت قدرتها واحدة

وإرادتها واحدة. وقد هاجمه القديس أنسلم لهذا الرأي، وقال إن ذلك يفضى إلى القول بوجود ثلاثة آلهة.

ثم جاء بطرس أبيلارد فأخذ أولاً بمذهب روسلان، ولكنه عدَّله تعديلًا شديداً باعد بينه وبين الإسميين، وكوَّن ما سمى بمذهب والتصوريين، Conceptualisme . بدأ أبيلارد بأن فنَّد قول أرسطو إن الكلي يقال على كثيرين، وقرر هو أن لا تصور بحمل على كثيرين، بل كل تصور بحمل على نفسه وإنما الألفاظ هي التي يمكن أن تحمل على كثيرين-ثم يميز أبيلارد بين الكلي وبين حال الشيء: فمثلا والانسان، كلي، وهو ليس بشيء واقعي؛ لكن حال status الانسان شيء واقعي. كذلك: وفرس، لا يوجد، وإنما يوجد وحال فرس، أو وان يكون فرساً». ولما كان يوجد عدة أفراد يشاركون في وكونهم ناساً أو في كونهم أفراساً، فإن هذا الاشتراك يعبر عنه بعلامة صوتية هي اللفظ. واللفظ هو الذي يشترك فيه كثيرون. وينتهي إلى القول بأن الكلي ليس إلَّا لفظاً دالًّا على الصورة المختلطة المستخلصة بواسطة الفكر بين كثرة من الأفراد المتشابيين في الطبيعة والذين هم تبعاً لذلك في نفس والحاله.

ويأتي درونس اسكوت ليتخذموقفاً خالفاً لأسلافه هؤلاء فيقرر أن الكلي نتاج للمقل أساسه في الأشياء. ولهذا فإن الواقعي ليس في ذاته كلياً خالصاً، ولا جزئياً عضاً، بل هو مزاج من كليهها. أما أنه ليس جزئياً عضاً فهذا يستنج من كوننا نستطيع أن نستخلص منه أفكاراً عامة (تصورات كلية). إذ لو لم يكن للنوع ضرب من الوحدة، فإن تصوراتنا لن تنطبق على شيء. وبالعكس، نجد أن الكلي النوعي، الموجود متفرقاً في مختلف الأفراد، يتبدى دائيًا وعليه طابع المغردية.

وإلى اسمية روسلان عاد أوكام، فقرر أن الأفراد هم وحدهم الموجودون، أما الحدود الكلية فهي مجرد أسهاء وعلامات للدلالة على التصورات التي تولدها الجزئيات في عقل الإنسان.. والعقل لا يعرف إلا الأفراد وصفاتها، وإن كان قادراً أيضاً على استعمال الحدود الكلية. إن الكلي لا يوجد إلا في ذهن الإنسان فقط، وليس له أي وجود خارج فكر الإنسان.

وفي العصر الحديث أنكر باركلي وهيوم حقيقة الكليات وقالا إن الكليات مستمدة من المدركات الحسية percepts.

وما هي إلا نسخ باهتة من هذه المدركات الحسية. لكنه جاء كل من برترند رسل في مقال له نشر في «أعمال الجمعية الأرسطية» سنة 1911 بعنوان: «العلاقات بين الكليات والجزئيات، وج. اي .مور وج. ف. استوت Stout في بحث مشترك بعنوان: «هل خصائص الجزئيات كلية أو جزئية؟» (نشر في أعمال الجمعية الأرسطية، عجلد ملحق برقم ٣ [١٩٣٣]) فأحبوا النزعة الواقعة في النظر إلى الكليات.

يرى رسل أن صنف الكليات هو مجموع صنف المحمولات وصنف الاضافات relations. ولما كانت المحمولات وصنف الإضافات واقعية، فإن الكليات واقعية. فمثلاً حين أقول دأنا في الغرفة، فإن هذه الإضافة المعبر عنها باللفظ وفي، موجودة، لأنني أفكر فيها وبدونها لا أفهم معنى هذه الجملة، وإن كان وجودها ليس بنفس المعنى الذي لوجودي أنا ولوجود الغرفة. فيا دامت الاضافات حقيقية واقعية ارتحا، فإن الكليات حقيقية واقعية، لأن والكلي هو أي شيء يمكن أن تشارك فيه جزئيات كثيرة، (رسل: ومشاكل الفلسفة، ص

وينتهى رسل إلى القول بأن التقسيم إلى كليات وجزئيات تقسيم نهائى. يقول: ولدينا إذن تقسيم لكل الموجودات إلى صنفين: (١)جزئيات، لا تدخل في مركبات إلا بوصفها موضوعات لمحمولات أو حدوداً لإضافات، وإذا كانت تنتسب إلى العالم الذي لدينا تجربة عنه، فإنها توجد في زمان، ولا يمكنها أن تشغل أكثر من مكان واحد في وقت واحد في المكان الذي تنتسب هي إليه؛ (٢)كليات، يمكن أن تتخذ صفة محمولات أو إضافات في مركبات، وهي لا توجد في زمان، وليست لها علاقة بمكان واحد يمكن أن لا تشغله في نفس الوقت مع آخر. والسبب في النظر إلى مثل هذه القسمة على أنها لا مفر منها هو الحقيقة البينة بنفسها ألا وهي أن إضافات مكانية معينة تتضمن تنوعاً في حدودها، وأيضاً هذه الحقيقة البينة بنفسها الأخرى وهى أن من الممكن منطقياً للموجودات التي لها مثل هذه الإضافات المكانية. أن تكون غير متميزة تماماً من المحمولات، (أعيد طبع مقال رسل هذا في كتاب ومشكلة الكليات؛ نشر شارلز لاندسمن، ص ٣٥، نيويورك ولندن سنة ١٩٧١).

## مراجع

- The Problem of Universals, edited by Charles Land-

esman, New York and London, 1971.

- R. I. Aaron: The Theory of Universals. New York, 1952
- M. de Wulf: Histoire de la philosophie médiévale, t.
   I, 6<sup>e</sup> éd., p. 143 et suiv. Paris, Vrin, 1934.

# الكم

## τοσδης ; quantitas; quantiteé

الكم هو ما يقبل لذاته المساواة واللامساواة.

ويقسم الاسكلائيون في إثر أرسطو (دما بعد الطبيعة» م ف ف ١٣ ص ١٠٢٠ أ ٧-٣٢؛ قارن شرح القديس توما على المقالة الخامسة من «الميتافيزيقا»، الدرس ١٥) ـ الكم إلى:

١-كم متصل ٢-كم مقترن ٣-كم منفصل

فالكم المتصل هو الذي تكون نهاياته واحدة؛ والكم المقترن هو الذي تكون نهاياته معاً؛ ومعنى هذا أنه للحصول على الكم المقترن يكفي التساوق، لكن للحصول على الكم المتصل لا بد أن تكون النهايات متحدة بحيث تكون وحدة طبيعية. والكم المتصل لا يكون إلا لجوهر واحد؛ بينها الكم المقترن يكون لجوهرين. والكم المتصل خط، أو سطح أو مقدار، بحسب ما يكون لدينا من أبعاد: بعد واحد، أو بعدان أو ثلاثة أبعاد. والكم المتصل يمكن أن يكون معاً مثل الإمتداد الجسمى، أو متواليا مثل الزمان.

أما الكم المنفصل فينشأ عن تقسيم المتصل إلى أجزاء من نفس الطبيعة. إنه الكثرة المقيسة بواسطة الوحدة ، وهو العدد العاد، أي العدد المجرد، مثل ٢، ٣، ٤، إلخ.

كذلك يميزون بين الكم بذاته perse والكم بالعُرض per accidens. فالكم بذاته هو الذي يعبر عن صفة خاصة بالشيء (مثل الطول والقصر). والكم بالعرض هو الذي يوجد في جسم (مثل البياض) وينقسم بحسب قسمة هذا الجسم، مثل الحركة والزمان.

والكم في المنطق صفة للأحكام من حيث ان الحمل يشمل كل أو بعض أفراد الموضوع. وتنقسم الأحكام من حيث الكم إلى:

- J. Wahl: Traité de métaphysique, Paris, 1953, pp. 268-280.

- T. Greenwood: «La notion thomiste de la quantité», in Rev. Univ. Ottawa, 1952, pp. 228-408.

## كُنْت

#### Immanuel Kant

أعظم فلاسفة العصر الحديث

#### حياته

ولد في مدينة كينجسبرج Königsberg في بروسيا الشرقية في ٢٢ أبريل سنة ١٧٢٤. وكان والده سرّاجاً مجتهداً في عمله، صدوقاً, أما والدته فكانت شديدة التدين، حريصة على سماع مواعظ فرانس شولتس مدير معهد فريدريك. وهذا الحقت ابنها بهذا المعهد في سنة ١٧٣٠، واستمر فيه حتى سنة ١٧٤٠؛ ثم التحق بجامعة كينجسبرج في سبتمبر سنة ١٧٤٠. وفي معهد فريدريك تعلم الكلاسيكيات الرومانية، واستظهر الكثير من نصوص الأدب اللاتيني الشعرية والنثرية. أما في الجامعة فقد حضر دروس مارتن كنوتسن في الفلسفة والرياضيات، وعاضرات شولتس في علم أصول الدين ودروس تسكه في الفزياء.

وتخرج كنت في الجامعة سنة . 1٧٤٠ فاضطرته ظروفه المالية إلى العمل مربياً خصوصياً في بعض البيوتات. لكنه لما أشرف على الثلاثين قرر أن يتفرغ للدراسة الجامعية العالية، فحضر لشهادة الماجستير، وحصل عليها في المعالية، والميتافيزيقا، والرياضيات، والقانون الطبيعي، وعلم الانسان والجغرافيا المختلق، واللاهوت الطبيعي، وعلم الانسان والجغرافيا الطبيعية. وظل مدرساً خس عشرة سنة، وأخفقت عاولاته ليكون أستاذاً عدة مرات، إلى أن خلا كرسي المنطق والميتافيزيقا فعين فيه كنت في ٢٩/٣/٣١، واستمر فيه حتى ٢٩/٧/٢٢، واستمر فيه

وفي سنة ۱۷۸۰ أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الأكاديمي. ١-كلية ٢-جزئية ٣-مفردة ٤-مهملة

فالحكم الكلي هو الذي يتعلق فيه الحمل بكل أفراد الموضوع مثل: كل إنسان فان.

والحكم الجزئي هو الذي يتعلق فيه الحمل بجزء غير معين من الموضوع، مثل: بعض الورد أصفر.

والحكم المفرد هو الذي يكون فيه الموضوع وحدة لا تقبل الانقسام، مثل: سقراط فيلسوف.

والحكم المهمل هو الخالي من تحديد كم الموضوع فيه، مثل: الحُسّاد يعادون.

وفيها بعد الطبيعة يعد والكم، أحد المقولات الرئيسية في الوجود، وهو يدل على كل ما يتعلق بالامتداد والقسمة. وهو يتعلق بالمادة والجسم من حيث يقبل التكرار، ولا يتعلق بصفة الجسم أو نوعه.

وهاك بعض التعريفات التي قال بها الفلاسفة على مدى تاريخ الفلسفة :

١ : الكم تحديد أولَى للأشياء (أفلاطون).

 ٢: الكم هو الامتداد الذي بواسطته يمكن تقسيم الموجود الجسماني إلى أجزاء متجانسة (أرسطو)

 الكم هو وشكل forme والكيفيات الأولية،
 للأجسام؛ ويمكن أن يصير مقادير لا متناهية وغير قابلة للمقياس (جاليليوونيوتن).

إ الكم هو تعدد الشيء المتعقل بوصفه وحدة (كُنت).

الكم هو تعدد الكيفيات (ليبنتس، هيجل)

الكم هو المُعْطى الأولي للمادة التجريبية (الفلسفة والفزياء المعاصرتان).

## مراجع

- J.G. Hibben: La Logica di Hegel, tr. ital., Torino, 1910, pp. 93- 116.
- B.Spaventa: Logica e metafisica, Bari, 1911, pp. 225-274.

وفي ٧ ديسمبر سنة ١٨٨٧ صار عضواً في الأكاديمية الملكية للعلوم في برلين.

وتولى عمادة كلية الأداب خمس مرات، وكان مديراً للجامعة مرتين كل مرة منها سنتان.

وتوفي في ١٧ فبراير سنة ١٨٠٤ ودفن في قبوالأسانذة في مقبرة جامعة كينجسبرج. ثم أنشىء له ضريح في سنة ١٨٠٠، وعلى جدار من جدرانه نقشت العبارة المشهورة التي كتبها في خاتمة كتابه ونقد العقل العمل، وهي:

«السياء المرصّعة بالنجوم من فوقي والقانون الأخلاقي في باطن نفسي»

وفي سنة ١٩٧٤ أقيم له ضريح جديد. لكن في سنة ١٩٥٠، وبعد استيلاء روسيا على بروسيا الشرقية، سُرِق ناووس كنت ولم يعثر له على أثر بعد ذلك.

وقد حيكت أسطورة كاذبة عن تنظيم كنت مواعيد عمله اليؤمي وكأنه ساعة دقيقة.

#### فلسفته

كان كنت ذا نزعة عقلية تامة. ولهذا أحبّ العلوم الدقيقة أعني الرياضيات، والعلوم الطبيعية القائمة على التجربة والملاحظة، مثل الفزياء والفلك ونشأة الكون. لكنه اتخذ منها نقطة انطلاق لتكوين نظرة شاملة في الكون، أعني نظرة فلسفية تنتظم المعرفة البشرية بعامة.

وفي سبيل ذلك، كان عليه أن يفحص عن حقيقة المعرفة الإنسانية. ومن هنا اهتم أيما اهتمام بنظرية المعرفة، أي : إلى أي مدى يستطيع عقلنا الوصول إلى إدراك حقيقة الكون والطبيعة والانسان؟ وما هي أدوات المعرفة الصحيحة؟ وما قيمة هذه الأدوات وأدوارها في تحصيل المعرفة الصحيحة؟.

وأدّى به ذلك إلى العناية بتحليل التصوراتBegriffc . أي المعانبي العقلية المجرّدة، وإلى تخصيص العقل بالدور الكامل في المعرفة الصحيحة، ورفض العاطّفة وما يصدر عنها من إدراكات، لأن العقل هو والقوة العليا في النفس، وسيكون من العبث إخضاعه \_ وهو والسيد الاكبر، \_ لـ وعهاء من العبراطف والانفعالات، على حد تعبيره.

وإذا كان كنت قد عني بما سماه ونقائض العقل

المحض، فليس معنى ذلك أنه كان يؤمن بتناقض التفكير أو بالتفكير الديالكتيكي، كما سيفعل هيجل. وفي هذا قال في ونقد العقل المحض، (ص ٧٧٥): وإن إثارة العقل ضد نفسه، وتزويده بالأسلحة في كلا الجانبين، ثم بعد ذلك مشاهدة القتال العنيف بينها بهدوء واستخفاف هو أمرليس من شأن وجهة النظر الدوجاتيقية، بل يبدو عليه مظهر المزاج الشرير المحب للأذي،

ونظراً لإيمانه الشديد بقدرة العقل، فقد كان متفائلًا بإمكان معرفة كل شيء، وبأنه لا حدود تقف عندها المعرفة العقلية. ومن هنا جاء تفاؤله العقلي الشديد.

لكن كنت لم يكن وضعياً تجريباً خالصاً، ولا مينافيزيقياً خالصاً، بل كان مزاجاً من كليها: لقد أراد أن يضع حداً للمينافيزيقا الدوجاتيقية (=التوكيدية) من ناحية، حتى تقوم المينافيزيقا على أساس علمي من المعرفة الصحيحة البعيدة عن الفروض غير القابلة للتحقق العقلي أوالتجريبي. لكنه، من ناحية أخرى، كان يشعر بنوع من الحنين إلى الإبقاء على بعض المعاني الأساسية في المينافيزيقا. وسعى لذلك جهده، لكنه لم يستطع الابقاء عليها إلا عن طريق الأخلاق. ومن هنا يمكن التحدث عن نوع من الازدواج في عقلية كنت: جانب عقلي صارم ملتزم بالبرهان العقلي عقلية كنت: جانب عقلي صارم ملتزم بالبرهان العقلي (والتجريبي) الدقيق، وجانب أخلاقي يُخلي مجالاً للاماني (والنسانية في ميدان الأخلاق.

والتطور الروحي لكنت قد مرّ بمرحلتين متمايزتين كل التمايز:

أ) المرحلة قبل النقدية
 (أ) المرحلة قبل النقدية

وأول أثر لكنت في المرحلة قبل النقدية في نظرية المعرفة هـو كتابه: «ايضاح جـديد للمبادى، الأولى للمعرفة المتافيزيقية، (سنة ١٧٥٥)، وفيه يتجلى انتماؤ، الواضح إلى مدرسة ليبنس وثولف. وهذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول في مبدأ (عدم) التناقض أو مبدأ الهوية، والثاني في مبدأ العلة الكافية، والثالث بحث في مبدأين ناتجين عن مبدأ العلة الكافية،

والاتجاه العام للكتاب هو النزعة العقلية، صواء في المنهج، وفي الغاية. والهدف الذي يرمي إليه هو تقرير مذهب

من الحقائق العقلية الضرورية، فيتصور نظاماً هرمياً رأسه فكرة: الله، بوصفه ينبوع كل حقيقة، وفيه يوجد في الواقع كل ما يمكن تصوره. وبالمزج والتحديد والتعيين ينشأ عن تصور الله تصور كل شيء معقول، كيا أنه عن الله يصدر كل الواقع عن طريق التحديد.

ويفترض كنت أن الأحكام كلها تحليلية، أي أن المحمول فيها متضمَّن في الموضوع. والقول يكون صحيحاً إذن إذا كان ثمَّ هوية بين تصور الموضوع وتصور المحمول.

ويعرّف كنت مبدأ العلّية هكذا: لا بد للموجود الممكن من صبب سابق مجلّده.

وفي نظريته عن الله يقول: إننا إذا تصاعدنا في سلسلة العلل إلى العلة الأولى، فإنه لا مجال بعد لأي تصاعد. ويعترض على الحجة الوجودية لإثبات وجود الله لأنها تخلط بين المثالي المذهني وبين الواقعي. ويدلاً من الحجة الوجودية يأخذ بحجة أخرى مأخوذة من تصور المكن.

والمؤلفات التي كتبها كنت في عامي ١٧٦٢ و١٧٦٣ تكوّن ما يسميه البعض باسم المرحلة التجريبية النزعة في داخل المرحلة قبل النقدية. وهذه الكتب هي:

١- وبيان ما في أشكال القياس الأربعة من تحذلق زائف،
 (سنة ١٧٦٢)

 ٢- ومحاولة إدخال تصور المفادير السالبة في الحكمة العالمية، (سنة ١٧٦٣)

٣- والسرهان الممكن الموحيد لإثبات وجود الله (١٧٦٣).

٤- دبحث في وضوح مبادىء الملاهوت الطبيعي
 والأخلاق، (١٧٦٢)

والجديد في هذه الكتب بالنسبة إلى كتاب سنة ١٧٥٥ يتلخص في النقط التالية:

 الوجود ليس عمولاً أو تحديداً وتعييناً لاي شيء.
 ولهذا لا يمكن أن يبرهن عليه على أساس تصورات، وإنما يدرك فقط بالإدراك الجسى.

٧- التناقض المنطقي يختلف تماماً عن التنافر الواقعي.
 ٣- كذلك تختلف العلة المنطقية عن العلة الواقعية.

وهذه الأقوال الثلاثة، بالإضافة إلى التفرقة بين المنهج التحليلي والمنهج التركيبي، تشير بوضوح قاطع إلى تطور فكر كنت في اتجاه النزعة التجريبية.

لقد سعى كنت في هذه المؤلفات الأربعة إلى الأخذ بالتجريبية، لكنه لم يصل فيها بعد إلى التجريبية، لأنه بقي عقل النزعة في نظريته في التصوّرات.

وإنما بلغ مرحلته التجريبية فيها تـ لا عام ١٧٦٣. إذ صار منذ ذلك الوقت يرى أن العلّة تركيبية، وبالتالي تجريبية. وصار يؤكد أن التصورات البسيطة والامتثالات الأولية ومادة التفكير وما يرتبط بها من علل، وبسائط الإدراك الجسي-كلها يجب أن ندركها بواسطة التجربة.

والكتاب الأساسي في هذه المرحلة التجريبية هو: واحلام صاحب رؤى مفسّرة باحلام ميتافيزيفية، (سنة ١٧٦٦). وفي هذا الكتاب يتساءل كنت: هل فقط النظام الصوري وعدم التناقض في التصورات هو ما يميّز الوجود الواعى عن الحُلْم؟ أو لا يمكن أن يكشف الحُلْمُ نفسُه عن ارتباط باطن وعن ترابط منظم راسخ؟ وهل لا توجد أحلام للعقل؛ مثلما توجد أحلام للخيال؟ وينتهى كنت في جوابه عن هذا السؤال إلى بيان أن التجربة هي التي تفيد في معرفة الوقائع، لا البراهين العقلية القبلية، والأحكام التي تريد الظفر بالصدق الموضوعي يجب أن تكون تجريبية، وبالتالي تركيبية، ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام الرياضية، وكان كُنْت آنذاك يعتقد أنها أحكام تحليليقـ وفي هذا الكتاب أيضاً تبدو عند كنت لأول مرة أهمية ومملكة الغايات؛ الأخلاقية، فيقرر أنه من الأقرب إلى الطبيعة الانسانية وطهارة الأخلاق أن نقيم على أساس إدراكات النفس القوية ترقَّبُ عالم آخر، أولى من أن نقيم حسن سلوك النفس على قيام عالم آخر قادم.

ولكن التحول الحاسم في تطور فكر كنت قد حدث، فيها يبدو، في سنة ١٧٦٩، ويبدو أن ذلك كان بتأثير هيوم، على خلاف في بيان ذلك شديد بين الباحثين. ذلك أن هيوم نبّه كنت إلى مشكلة الكلية والضرورة في الأحكام، وكان كنت حتى ذلك الحين يؤمن بأن التجربة تكفل كلتيهها ولكن شكً هيوم نبهة إلى ما في هذا القول من خطأ أو مبالغة.

كان كنت في سنة ١٧٦٩ مشغولاً بمشكلتين هما: 1- مشكلة النقائض

٢ـ مشكلة الأصل في كل كلية وكل ضرورة في المعرفة.

وتوصل إلى حل المشكلتين عن طريق التمييز بين مادة التفكير وصورته، صورة الذهن Verstand من ناحية (المكان والزمان)، وصورة العقل Vernunft (العلة، الجوهر، الممكن، الضروري الخ) من ناحية أخرى. وكنت ميز نميزاً وحاداً بين الذهن Verstand وبين العقل Verstand أساس أن والذهن هو ملكة إنتاج امتثالات، أو هو تلقائية المعرفة، وهو وملكة التفكير في موضوع العيان الجسي، بمعونة تصورات (هي المقولات) وأحكام وقواعد. أما العقل Vernunft فهو والشمولية. الذهن يتوجه إلى التجربة الجزئية، أما العقل فيتوجه إلى كل التجربة الجزئية، أما العقل التصاعدي فإن العقل أسمى من الذهن من حيث هما ملكتان للمعوفة.

وفي سنة ١٧٧٠ ألف كنت ما عرف باسم ورسالة سنة ١٧٧٠) للحصول على درجة الأستاذية، وموضوعها وصورة العالم المحسوس والعالم المعقول ومبادئهما. وهذه الرسالة تمثل في تطور فكر كنت، نقطة وصول ونقطة انطلاق في آنِ معاً: فهي تختم المرحلة قبل النقدية، وتمهد للمرحلة النقدية وفيها تخطيط لمذهب فلسفى صورى يختلف في بعض النقط المهمة عها سيكون عليه مذهب كنت فيها بعد. دوهي تقرر إمكان معرفة الأشياء نفسها من التصورات، وتضمن للذهن علاقة مباشرة بالأشياء، لا علاقة غير مباشرة عن طريق الظاهرة. وشروط المعرفة الحسية ليست بعد أساس المعرفة الموضوعية كلها، بل هي بالأحرى عقبات في سبيل الوصول إلى ما هو واقعى، كما هو في ذاته، (ريل: والنقدية الفلسفية، جـ ١ ص ٢٦٥). ووالرسالة، مصوغة بصيغة دوجماتيقية (قطعية) تقريرية خالصة، ويتجلى فيهاهذا الطابع أكثر بما يتجلى في ساثر كتبكنت. وهذه والرسالة عهدف إلى البرهنة على هذه القضية وتنميتها، وهي أن تصورات الفكر مستقلة عن قوانين العيان، وأن ما لا يخضع لقوانين المعرفة العيانية، وإن كان غير ممكن امتثاله فإنه ليس لذلك غير ممكن أو متناقضاً.

ويميز كنت بين العالم المحسوس والعالم المعقول، ويقرّ بوجود كليهها. والعالم المحسوس له شكله ومبادئة، وهو يتضمّن وجود عالم معقول، هو عالم والنومينات، noumènes أو الأشياء في ذاتها.

والمبادىء الصورية لعالم الظواهر اثنان: الزمان ، والمكان.

وفكرة الزمان ليست معطاة، بل تفترضها الحواس، لأن ما يقع تحت الحواس لا يمكن امتناله إلاّ معا أو متوالياً، أي عن طريق فكرة الزمان، وليس التوالي هو الذي يلد فكرة الزمان، بل هو يهيب به. وهكذا فإن فكرة الزمان، كما لو كانت متحصّلة من التجربة، سيئة التحديد جداً: سلسلة الحاضرات التي يوجد بعضها بعد بعض، لانني أجهل معنى كلمة وبعده إذا لم يكن عندي أولاً فكرة الزمان، إذ الأشياء يكون بعضها بعد بعض إذا كانت توجد في أزمنة غتلفة، كذلك تكون في حالة معيّة الأشياء التي توجد في نفس الزمان.

وفكرة الزمان مفردة، وليست عامة، لأن زماناً ما لا يمكن أن يفكر فيه إلاّ على أنه جزء من زمان وحيد، هائل، هو هو. وفكرة الزمان عيان، ولما كانت متصوّرة قبل كل احساس بوصفها شرط العلاقات التي تتجل بين المحسوسات، فإنها ليست عياناً من أصل حِسّى، بل عيان محض.

والزمان كم متصل، ومبدأ لقوانين الاتصال في حركات الكون.

والزمان ليس موضوعياً ولا واقعياً، وليس جوهراً، ولا عرضاً، ولا عرضاً، ولا إضافة (نسبة)، بل شبرط ذاتي subjective ضروري وفقاً لطبيعة العقل الانساني من أجل التنسيق بين المحسوسات أيًا كانت وفقاً لقانون معين، وهكذا هو عيان عض.

والزمان إذن هو مبدأ صوري للعالم المحسوس، أوّلًّ أولية مطلقة.

وبالمثل يقول كنت عن المكان. وسنرى تفصيل قوله في الزمان والمكان في كتابه ونقد العقل المحض.

## (ب) المرحلة النقدية

ذلك هو تطور فكر كنت قبل أن يقوم بنقد العقل؛ وقد رأى في سنة ١٧٧٠ أنه لا بد من الفحص عن العقل المحض، لبيان طبيعة المعرفة النظرية، والمعرفة العملية من حيث هي عقلية فقط. فأكب على هذا الفحص، ولم يفرغ منه إلا في سنة ١٧٨١، حينما أصدر كتابه الرئيسي: ونقد العقل المحض، (ريجا، سنة ١٧٨١). ومعنى نقد العقل هو الفحص

عن قدرة العقل بوجه عام فيها يتعلق بكل المعارف التي يطمح إلى تحصيلها مستقلًا عن كل تجربة. والعقل المحض هو العقل وهو يفكر غير مستعين بالتجربة. فكلمة ومحض، يقصد بها: المحض من التجربة والملاحظة أي الخالي من كلتيهيا، أي العقل الذي يعتمد على ذاته فقط دون الاستعانة بالتجربة والملاحظة. فنقد العقل المحض هو الفحص عن نظام الأسس القبلية ومقتضيات العلم السابقة، التي بفضلها تتم المعرفة العلمية، وذلك ببيان استعمال هذه الأسس القبلية والمقتضيات السابقة في التجربة وتحديد قيمتها في ضمان صحّة التجربة. والمنهج الذي يستخدمه العقل في نقده لنفسه هو المنهج المتعالي، الذي بموجبه يتبين ما في العقل المحض من شكوك وقوانين. والمتعالى transzendental هو المتعلق بشروط إمكان التجربة، وبقيمة ما هو قبل بالنسبة إلى التجربة وموضوعاتها. والمتعالى هو السابق على التجربة، ولكنه داخل نطاق العقل. والفلسفة المتعالية هي علم إمكان المعرفة التركيبية القبلية. إنها لا تبحث في الموضوعات، بل في الأصول التي عنها تنشأ المعرفة قبلياً، وحدودها.

ويتفرع نقد العقل المحض إلى:

١- الحساسية المتعالية

٣\_ المنطق المتعالي، ويشمل:

(أ)التحليلات المتعالية

(ب) الديالكتيك المتعالي

٣ـ علم المناهج المتعالي.

أما الحساسية المتعالية فهي علم كل مبادى، الحساسية القبلية (أي السابقة على النجربة).

والتحليلات المتعالية هي العلم الباحث في عناصر المعرفة المحضة للذهن والمبادىء التي بدونها لا يمكن التفكير في أيّ موضوع. إنه تحليل لمجموع معرفتنا قبلياً إلى عناصر معرفة الذهن المحضة.

ولما كان الديالكتيك هو منطق والظاهرة، فإن الديالكتيك المتعالي هو العلم الباحث في تجاوز العقل لحدود التجربة ابتغاء تحديد الموضوعات بوجه عام بوصفها أشياء في ذاتها، مع أنها ليست معطاة في التجربة. إنه فن سوفسطائي يكشف لنا عن العلامات والقواعد التي بها نتعرف سوء استعمال العقل لمعايير الحقيقة. وفائدته أنه يعين على وتطهير، الذهن.

وعلم المناهج المتعالي هو علم تحديد الشروط الشكلية لنظام كامل للعقل المحض.

ومن المعاني التي يميّز بينها كنت: العقل Vernunft ، والذهن Verstand . فالمقل في مقابل الذهن، أو المقل بالمعنى الأضيق: هو ملكة المعرفة العليا، ومهمته أن يُدْرِج، تحت الوحدة العليا للتفكير، ما هيّاه الذهن. إنه ملكة المبادىء، وملكة استنباط الخاص من العام. أما الذهن فهو ملكة إنتاج الامتثالات، أو ملكة تلقائية المعرفة. وهو ملكة التفكير في موضوعات العيان الجسي. إنه ملكة معرفة بواسطة تصورات، معرفة ليست عيانية، بل تصورية.

لقد رأى كنت أن الموقف حيال نظرية المعرفة كان موزعاً بين تيارين: تيار النزعة العقلية، الذي يرى أن الحقائق المتعلقة بالطبيعة ويما فوق الطبيعة إنما تدرك بالعقل وحده، مستقلاً عن التجربة الحسية؛ والثاني تيار النزعة التجريبية، وهو يرى أن التجربة الحسية هي ينبوع كل الحقائق والتصورات. ومن ناحية اخرى رأى كنت المعرفة الرياضية تقدم باطراد ويقين. لهذا تسامل: هل يمكن المتافيزيقا أن تصبح علمًا قائمًا على أسس يقينية وأن تتقدم باستمرار كها هو الشأن في الفزياء والفلك والرياضيات؟.

ومن هنا كان كتاب ونقد العقل المحض، بحثاً في المتنفيزيقا لأنه بحث في نظرية المعرفة وفيه يحاول أن يبين فساد كلا التيارين: النزعة العقلية والنزعة التجريبية: الأولى لتجاوزها حدودها، والثانية لقصورها. فالأولى تجاوزت حدود العقل وطاقاته فادّعت إمكان الوصول إلى إثبات كيانات لا يمكن بطبعها أن تكون موضوعات للتجربة، مثل: الله، الحرية الانسانية، خلود النفس. والثانية قصرت باقتصارها على معطيات التجربة الجسية، ولم تدرك وجود مبادىء متعالية هي الإطارات التي لا بد لمعطيات الحس من الدخول فيها كي تصبح مدركات.

فاكتشف كنت وجود أحكام ليست تجريبية، ولا تحليلة، ودعاها باسم الأحكام التركيبية القبلية: هي تركيبية لأن محمولاتها غير متضمنة في موضوعاتها، وهي قبلية لأنها ليست مستمدة من التجربة. فمثلا: ٧+ ٥-١ : ها هنا حكم تركيبي، لأن ١٧ غير متضمنة في ٧ و٥. كذلك: المثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين: ها هنا حكم تركيبي لأن كون زوايا المثلث تساوي قائمتين غير متضمن في مفهوم لأن كون زوايا المثلث تساوي قائمتين غير متضمن في مفهوم

المثلث وهو أنه سطح مستو محاط بثلاثة مستقيمات متقاطعة مثنى مثنى.

ورأى كنت أن مشكلة الميتافيزيقا هي مشكلة أي علم، أعنى: كيف يمكن أن تكون مبادئها ضرورية وكلية من ناحية، ومن ناحية أخرى تتضمن علمًا بالواقع، وتزوّد الباحث بإمكان المزيد من المعرفة أكثر بما يعلم؟ وتبين لكنت أن الجواب عن هذا السؤال يكمن في الأحكام التركيبية القبلية.

ومشكلة الأحكام التركيبية القبلية تظهر في ثلاثة ميادين: في الرياضيات، والفزياء، والمتافيزيقا، ومن هنا انقسم القسم الأول من ونقد العقل المحض، بحسب هذه المادين الثلاثة إلى:

أ الحساسية المتعالية: وفيه يبين أن الرياضيات تتناول بالضرورة الزمان والمكان، وهما شكلان أوّليان للحساسية الإنسانية بحددان كل ما يدرك بالحواس.

ب التحليلات المتعالية: وهي الجزء الأساسي في هذا الكتاب وأصعب أقسامه. يقول كنت في هذا القسم إن الفزياء قبلية وتركيبية، لأنها في ترتيبها للتجربة تستخدم تصورات من نوع خاص. وهذه التصورات ويسميها: ومقولات لا تسين في التجربة، بل تتين في التجربة، ولحذا فإنها قبلية أو عضة وليست تجريبية، ويمكن اكتشافها وتصنيفها بالفحص الدقيق عن الأشكال المنطقية للأحكام التي نطلقها على الموضوعات في العالم. إنها ترجع إلى إطارات المعرفة.

 جــ الديالكتيك المتعالى، وفيه يفحص عن الأحكام التركيبية القبلية في المتافيزيقا. لقد رأى أن الوضع ها هنا هو على عكس ما هو في الرياضيات والفزياء. ذلك أن المتافيزيقا تقطع نفسها عن التجربة الحسية بمحاولتها تجاوزها؛ ولهذا السبب تعجز عن الوصول إلى حكم تركيبي قبلي حقيقي.

وقد لخص كنت نقد المعرفة في هذه العبارة البليغة: وكل معرفة إنسانية تبدأ بعيانات (حسية)، وتسير من ثم إلى تصورات، وتنتهي بأفكاره، وهذه العناصر الثلاثة المتميزة تناظر ملكات النفس وهي: الحساسية، الذهن، العقل، وكل واحدة من هذه الملكات لا تزود بمادة المعرفة، فكلها أشكال خالية، ومجرد وظائف تركيبية. إنما المادة تأتي من المعطيات الحسية الغامضة المشتة المختلطة.

وفي القسم الثاني من كتاب دنقد العقل المحضه وهو لا يمثل إلا سدس الكتاب من حيث عدد الصفحات يبحث فيها سماه بـ النظرية المتعالية للمنهجه أو علم المناهج المتعالي، ويقصد به تحديد الأحوال (أو الشروط) الشكلية لنظام تام للعقل المحض.

# أ) الحساسية المتعالية:

الحساسية هي قدرتنا على قبول الامتثالات بفضل الكيفية التي بها نتأثر بالموضوعات. فبواسطة الحساسية تعطي لنا موضوعات،وهي وحدهاالتي تزوّدنا بالعيانات. والحساسية المتعالية هي دعلم كل مبادىء الحساسية القبلية».

وثم شكلان عضان للعيان الحسي، هما مبدآن للمعرفة القبلية، وهما: المكان والزمان. فيا المكان، وما الزمان؟ هل هما موجودان حقيقيان واقعيان؟ هل هما مجرد علاقات بين الاشياء، لكنها علاقات من ذلك النوع الذي به لا تكفّ عن البقاء بين الاشياء حتى لو لم تعاين؟ أو هما بحيث لا يتوقفان إلا عل شكل العيان، وتبعاً لذلك على التركيب الذاتي لعقلنا، الذي بدونه لا يمكن نسبة هذه الصفات إلى أي شعء؟.

للفحص عن ذلك، لنبحث في المكان:

1. إن المكان ليس تصوّراً تجريبياً مستمداً من التجارب الخارجية، ذلك أنه لكي نعزو بعض الإحساسات إلى شيء خارجي عيني ، ولكي غنثل الأشياء بوصفها في الحارج بعضها عن بعض وإلى جوار بعض أي ليس فقط بوصفها متمايزة، بل وأيضاً بوصفها موضوعة في أماكن غتلفة، يجب أن نضع امتئال المكان على أنه أساس. وعلى هذا فإن امتئال المكان لا يمكن أن يستمد بالتجربة من العلاقات بين الظواهر الخارجية، بل إن التجربة الخارجية نفسها ليست ممكنة إلا بواسطة هذا الامتئال.

٢ـ المكان امتثال ضروري قبلي يقوم أساساً لكل
 العيانات الخارجية، فلا يمكن أبدأ تصور عدم وجود مكان.

٣) وعلى هذه الضرورة القبلية يقوم اليقين الضروري
 لكل المبادىء الهندسية، وإمكان تركيبها القبل.

 المكان ليس مدركاً تصورياً منطقياً، أعني تصوراً كلياً للعلاقة بين الأشياء بوجه عام، بل هو عيان محض.

ه) المكان يُمتثل على أنه مقدار لا متناه.

وكنت يسمي ما ذكرناه حتى الآن العرض الميتافيزيقي لفكرة المكان. لكن إلى جانبه يوجد العرض المتعالي لتصور المكان. وواقصد هكذا يقول كنت بالعرض المتعالي: تفسير أي تصور منظوراً إليه على أنه مبدأ قادر على تفسير امكان معارف أخرى تركيبية قبلية، ولهذا نتائج هي:

أ، أولًا أن المكان لا يمثل خاصية للأشياء في ذاتها.

 ب) وثانياً أن المكان ليس إلا شكل كل ظواهر الحواس الخارجية، أعني الشرط الذاتي للحساسية الذي به يمكن وجود عيان خارجي. ولهذا نحن لا نستطيع التحدث عن المكان، والوجود الممتد الخ إلا من وجهة نظر الانسان.

وبالمثل ينقسم عرض فكرة المزمان إلى نـوعين: ميتافيزيقي، ومتعال:

في العرض الميتافيزيقي يتبين لنا أن:

الزمان ليس تصوراً تجريبياً مستمداً من تجربة ما.

۲) والزمان امتثال ضروري يقوم بدور الأساس لكل العيانات. والظواهر لا تُذرك بدون تصور زمان، لكن الزمان يتصور بدون ظواهر. ولهذا فإن الزمان مُعْطَى قبلي، وفيه وحده يكون ممكناً كل واقع للظواهر. ويمكن أن تزول الظواهر كلها، لكن الزمان نفسه (بوصفه شرطاً عاماً لإمكانها) لا يمكن أن يزول.

٣) وعلى هذه الضرورة القبلة يقوم إمكان المبادىء الضرورية اليقينية الخاصة بعلاقات الزمان أو بعلاقات بديهيات الزمان بوجه عام. وليس للزمان غير بُعْد واحد: فالأزمنة المختلفة ليست معاً، بل متوالية، بينها الأمكنة المختلفة ليست متوالية، بل معاً.

الزمان ليس مدركاً تصورياً منطقياً، بل هو شكل
 عض من العبان الحشى.

 ولا نهائية الزمان لا تعني شيئاً أكثر من أن كل مقدار معين من الزمان لا يكون ممكنا إلا بتحديدات في الزمان الوحيد الذي يستخدم أساساً له.

ومن العرض المتعالى للزمان يتبين:

١- أن الزمان ليس شيئاً موجوداً في ذاته.

٢- أن الزمان ليس شيئاً آخر غير شكل الحس الباطن،
 أعنى شكل عياننا الانفسنا ولحالنا الباطنة.

٣- والزمان هو الشرط الشكلي القبلي لكل الظواهر
 عامة.

وفي نظرة كنت أن للزمان حقيقة تجربية، لكن ليس له حقيقة مطلقة: انه ليس إلا شكل عياننا الباطن والزمان ليس تصوراً تجربياً، لأن التجربة نفسها تفترض مقدماً المعية أو التوالى.

والزمان والمكان معاً هما مصدران للمعرفة منهانمتتح قبلياً معارف مختلفة تركيبية.

## ب) التحليلات المتمالية

التحليلات هي تقسيم كل معرفتنا القبلية إلى العناصر التي تتألف منها المعرفة المحضة للذهن . وفي هذا ينبغي الانتباه إلى النقط التالية:

۱- أن تكون التصورات تصورات محضة وليست تجريبية ؛

٢- أن تنتسب لا إلى العيان والحساسية، بل إلى الفكر والذهن؛

" ان تكون تصورات أولية متمايزة تماماً عن التصورات المشتقة أو من تلك المؤلفة منها؛

 إن تكون لوحتها تامة، وأن تشتمل على كل ميدان الذهن المحض.

> والبحث في هذا ينقسم إلى بابين: ١- تحليل التصورات

> > ٧۔ تحليل المبادىء.

ويقصد من تحليل التصورات تقسيم قدرة الذهن لتعرّف إمكان التصورات القبلية، وذلك بعملية عمادها البحث عنها في الذهن وحده وكانه موطن ميلادها، وتحليل الاستعمال المحض للذهن، بوجه عام.

ولو صرفنا النظر عن مضمون الحكم بوجه عام، ونظرنا فقط في شكل الذهن، فسنجد أن وظيفة الفكر في هذا الحكم يمكن أن ترجع إلى أربعة أقسام، وكل واحد منها يتألف من ثلاث لحظات، على النحو التالي:

٤ الجهة: الكم: الأضافة: الكف: احتمالي حملي کلی موجب تقريري شرطى متصل سالب جزئي شرطي منفصل ضروري لا محدود مفرد

وقد لوحظ أن كنت قد أضاف في بابي الكم والكيف حالة ثالثة لا وجود لها في الواقع، وفسر البعض ذلك بأنه نشأ عن أسباب سيمترية، أي للتناظر بين الأبواب الأربعة. ولكن كنت رد على هذا الاعتراض بأن ميز بين الحكم المفرد والحكم الكلي، كما ميز بين الحكم الموجب والحكم اللامحدود وهو الحكم السالب ذو المحمول السالب مثل: النفس ليست مائة.

ووفقاً لأنواع الأحكام، وضع كنت لوحة مقولات، أي لوحة تصورات عضة للذهن تنطبق قبلياً على موضوعات العيان بوجه عام. وهاك هذه اللوحة:

إلى الكم: في الكيف: في الإضافة: في الجهة: الوحدة الواقع الجوهر والعَرَض الإمكان الكثرة السلب العلة والمعلول الوجود الشمول التحديد التبادل الضرورة

وتلك هي قائمة كل التصورات المحضة للتركيب، والتي يحتري عليها الذهن قبلياً، ويفضلها وحدها يكون الذهن محضاً، لأنه بفضلها وحدها يكنه فهم شيء ما في مختلف العيان، أي أن يفكر في موضوع ما.

وميزة لوحة المقولات عند كنت أنها منظمة بدقة وفقاً لمبدأ: فالطرف الأول من كل ثلاث يعبّر عن شرط، والثاني عن مشروط، والثالث عن التصور الناشىء من الجمع بين الشرط والمشروط. فمثلا: الوحدة شرط الكثرة، والكثرة مشروطة بالوحدة، والشمول هو الجامع بين الوحدة والكثرة.

وإذا قارنا بين لوحة الأحكام ولوحة المقولات لوجدنا فوراً الرابطة الوثيقة جداً بينهها. واستنباط المقولات إما أن يكون ميتافيزيقياً، وإما أن يكون متعالياً:

١- فالاستنباط المتافيزيقي للمقولات يقرر أن هذه التصورات ليست مستمدة من التجربة، ولا من المذهن المنطقي، بل مصدرها القبل هو في قوانين ذهن خاص، وظيفته الخاصة هي إصدار أحكام وجود.

٢- أما الاستنباط المتعالي للمقولات فيجب عليه أن يبين مشروعية هذه التصورات، كها أن العرض المتعالي في الحساسية قد برر القيمة الموضوعية لشكلي الزمان والمكان القبلين.

ولما كانت العيانات الوحيدة الموفورة للذهن هي من

أصل حِسّي، فإن معرفتنا تبقى محصورة في عالم التجربة. فإذا زالت العيانات، لم تعُد المقولات غير أشكال خاوية لا موضوع لها.

ولكي تنطبق المقولات على الظواهر لا بد من وسيط هو الحيال؛ ذلك أن الحيال حسّي، لأن الصور التي يزودنا بها هي دائمًا في المكان والزمان. لكن الحيال، من ناحية أخرى، تلقائي، ومُنتج، أعني أنه يمكنه، قبلياً ووفقاً للمقولات، أن يخلق اسكيمات، هي بمثابة رموز يمكن أن تترتب تحتها العيانات الحسية. فمثلاً نحن لا نستطيع التفكير في دائرة دون أن نرسمها في ذهننا، أو أن نفكر في الزمان دون أن نرسم مستقياً عيالياً، أو في الكم دون أن نتصوره علداً. الخ.

وثم من الاسكيمات بقدر ما هنالك من المقولات:

1- فمقولات الكم اسكيمها هو العدد

7- ومقولات الكيف اسكيمها هو الواقعية في الزمان،

وثم فرعان من موضوعات المعرفة هما: المظواهر، والأشيام في ذاتها. أما الظواهر فهي والمظاهر من حيث يفكر فيها على أنها موضوعات تنفق مع وحدة المقولات، وكل مظهر هو مظهر للميان الجسّي، فإذا افترضنا وجود أشياء ليست مظاهر للميان الجسّي، بل هي مجرد موضوعات للذهن، أو بعبارة أخرى: مجرد معقولات فإنها تسمى ونومينات، أو ومعقولات، أو وأشياء في ذاتها، ونحن لا نملك أن نقرّر عنها شيئا، فالنومينا شيء مجهول نفترض وجوده ولا يستطيع المعقل النظرى أن مجيط بحقيقته.

# جـ علم الكون العقليأ) نقائض العقل المحض

يسمى العقىل إلى بلوغ الوحدة المطلقة لسلسلة الظواهر. وهذه الوحدة هي الكون. والأفكار (الصور) التي يكونها العقل في هذا المجال هي أفكار كونية.

ولتحديد هذه الأفكار علينا الاستمانة بلوحة المقولات، لأن تصورات العقل ما هي إلا المقولات ووقد امتدّت حتى المطلق». هنالك نجد أن كل ظاهرة تتعين وفقاً لأربع مقولات:

١) فمن حيث الكم، تكون الظاهرة مقداراً ممتداً أو

مركباً في الزمان والمكان. لكن كل زمان وكل مكان محدودان: الأول بالزمان السابق، والثاني بالمكان المحيط. وتبعاً لذلك فإن العقل وهو يبحث عن السلسلة الكاملة لشروط مقدار معلوم، يرتفع إلى فكرة الشمول المطلق لمجموع كل الظواهر المعلاة، أعنى إلى فكرة مقدار العالم في الزمان والمكان.

٢) ومن حيث الكيف، كل ظاهرة هي حالة لمادة معينة تشغل حيزاً من المكان، وهي، بالتالي، قابلة للانقسام. والعقل، وهو يبحث عن السلسلة الكاملة للشروط، يرتفع، من وجهة النظر هذه، إلى فكرة الانتهاء المطلق من قسمة كل ظاهرة معطاة، أعنى إلى فكرة العنصر البسيط.

 ٣) ومن حيث الإضافة فإن كل ظاهرة معلول. والعقل يرتفع، من وجهة النظر هذه، إلى فكرة السلسلة الكاملة للجلل، وبالتالى، إلى فكرة جلة أولى.

 إ) ومن حيث الجهة، فإن كل ظاهرة تتجلى في رابطة اعتماد متبادل مع سائر الظواهر. والعقل يتصور فكرة

السلسلة الكاملة للموجودات المستقلة، أعني فكرة الموجود الواجب الوجود.

ذلك هو نظام الأفكار الكونية. وطالما نظر العقل إليها على أنها مجرد أفكار مجرّدة لشمول الشروط، فإن والنقد، لا اعتراض له على ذلك. لكن يأتي الوهم الديالكتيكي من اعتبار هذه الأفكار موضوعات قابلة للمعرفة، ومن التحدث عن مقدار العالم أو قابليته للقسمة، وعن العِلية الحرة أو الموجود الواجب الوجود كها لو كانت ظواهر مُدْركة بالعيان. والحق أن العقل \_ إذ ادّعى تجاوز حدود التجربة والذهاب وراء سلسلة شروط هذه التجربة فإنه يتورط في تناقضات لا مخرج له منها؛ ويلد نقائض Antinomien لا يملك حلها، فيقع بالضرورة في الشك، إذا لم يبادر والنقد، فيوضّع معنى حدى النقيضة وقيمتها.

وقد ساق كنت أربعاً من هذه النقائض، هاك خلاصتها:

النقيضة الأولى

# الموضوع

للعالم بداية في الزمان وحدّ في المكان.

لأنه لو لم يكن للعالم بداية في الزمان فلا بد من الإقرار بأن اللحظة الحاضرة قد سبقتها سلسلة لا متناهية من الظواهر قد تحت الآن. لكن من التناقض أن تنتهي سلسلة لا متناهية فى لحظة معلومة...

وكذلك، إذا كان المكان لا متناهياً، فإنه لما كان المكان ليس إلاّ التركيب المتتالي لأجزائه، فلا بد من زمان لا متناه لانجاز هذا التركيب، وحينئذ نقع من جديد في نفس الصعوبة التي لقيناها بالنسبة إلى الزمان اللامتناهي.

# نقيض الموضوع

ليس للعالم بداية في الزمان ولا حد في المكان؛ إنه لا متناه في الزمان وفي المكان على السواء.

لأننا لو سلّمنا بأنه كان للعالم بداية، فلا بد من التسليم بزمان خاو قبل ظهوره؛ لكن في الزمان الخاوي لا يمكن أن يولد شيء، لأنه لا جُزْءَ من هذا الزمان يحتوي. أولى من غيرم على سبب يعيّن وجوده. وفي العالم أشياء تبدأ، لكن العالم نفسه لا يمكن أن تكون له بداية.

وبالمثل، فإن عالماً متناهياً في المكان سيكون عدوداً بمكان خاو، أعني بعدم محض، لأن المكان خارج الظواهر ليس بشيء. إن في المكان حدوداً، لكن المكان نفسه لا محدود.

ذلك أن التركيب معناه علاقة غرضية وغرض يطرأ على الجواهر التي يمكنها أن تبقى إذا فصلناها. وهذا يمكننا إذن أن نقضي في الذهن على كل تركيب. فلنفترض الأن أن الجواهر المركبة ليست مؤلّفة من أجزاء بسيطة، وذلك بأن نقضي في الذهن على كل تركيب؛ فهنالك لن يبقى شيء فالجوهر المركب يزول إذن إذا لم نُسلّم بأن للتركيب الموجود فيه حداً، وأنه مؤلف من أجزاء بسيطة. ولما كان كل ما ليس بسيطاً فهو مركب، فيجب التسليم بأن كل شيء في الطبيعة إما بسيط وإما مركب من بسائط.

كل جوهر يوجد بالضرورة في المكان، وكذلك كل جزء من أجزائه؛ وهذه الأجزاء قابلة للقسمة بالضرورة مثل المكان الذي هي تشغله؛ فهي إذن ليست بسيطة. أما أن نميز مع ليبنتس بين النقطة الرياضية التي ليست إلا حد المكان فهذا تحايل يبين النقد عدم جدواه. لأن النقطة الفزيائية إذا كانت واقعية حقيقية، فيجب أن تخضع شأنها شأن كل حقيقة قابلة للإدراك للشرط المشترك بين كل الظواهر وهو أن تُدْرَك في عيان المكان.

#### النقيضة الثالثة

## الموضوع

العلّية المطابقة لقوانين الطبيعة ليست الوحيدة التي يمكن أن تشتق منها كل ظواهر العالم. ولا بد من التسليم بعلّية حرة من أجل نفسيرها.

لنفرض أن كل ما في العالم يحدث وفقاً لقوانين ضرورية، فإنه ينتج عن هذا أن الظاهرة لا يمكن أن تعدّ معيّنة تعيّناً تاماً، لأن شرطها السابق يفترض شرطاً أسبق، وهكذا إلى غير نهاية. فلا نصل إذن إلى تعين تام يقتضيه القانون الطبيعي. ولا بد إذن، من أجل انطباق هذا القانون، أن تكون سلسلة العلل تامة، منتهية، وأن يُبدأ بعلة ليست في حاجة إلى أي تعيين سابق، أي علّة حرة.

## نقيض الموضوع

لا حرَيّة، وكل ما مجدث في العالم مجدث فقط وفقاً لقوانين طبيعية.

لنفرض أن ثم علية حرة قادرة على أن تبدأ بنفسها سلسلة من الأفعال المشتقة؛ إننا بهذا نُدْخِل عدم الإحكام في الطبيعة، ونحطم وحدة التجربة التي تقتضي أن تترابط كل المطواهر فيها بينها، دون أية ثغرة، بعلاقة المقدمات والتوالي. فيجب إذن الاقتصار على الضرورة الطبيعية واستبعاد الحرية، التي تدخل الاضطراب في العالم وفي المعرفة.

## النقيضة الرابعة

## الموضوع

يوجد في العالم موجود واجب الوجود، هو إما جزء منه أو علَّة له .

لو لم يكن في العالم شيء ضروريَّ أبداً، لما أمكن تفسير التغير نفسه، لأن كلَّ تغير هو الناتج الضروري لبعض الشروط ويفترض إذن سلسلة كاملة من الشروط حتى اللامشروط المطلق الذي هو وحده الضروري (الواجب). وهذا الموجود الضروري (الواجب الوجود) يجب إذن أن يكون في العالم، وإلا لم يستطع أن يعين الممكن الذي لا معنى له إلا في النسبة إليه.

# نقيض الموضوع

لا يوجد موجود واجب الوجود لا في العالم، ولا خارج العالم، يكون علة لهذا العالم.

لو كان في العالم موجود واجب الوجود هو جزء منه، فإنه سيكسر سلسلة الظواهر المحكمة التعين؛ ولو كانت السلسلة كلها هي الموجود الواجب الوجود، فلا يمكن أن نتصور أنَّ مجموعاً من الأجزاء الممكنة هو واجب (ضروري)؛ ولو كان الواجب الوجود خارج العالم، فإنه متى بدأ هذا الموجود في الفعل، فإنه يقبل في ذاته بدايةً، فهو إذن في الزمان، في العالم، وهذا يضاد الفرض.

## ملاحظات على هذه النقائض:

١ـ الموضوعات تبحث عن حد أولي لا مشروط: تتوقف عليه سلسلة تامة من الشروط؛ أمّا نقائض الموضوعات فتعتبر أن سلسلة الشروط هي التي تكون شمولاً لا مشروطاً؛ وفي الحالة الأولى يكون العالم متناهياً، وفي الثانية لا متناهياً.

٢- دفي النقيضين الأولى والثانية وتسميان رياضيتين الموضوعات ونقائضها باطلة كلتاهما؛ لكن القضيتين المناقضين لا يمكن أن تكونا باطلتين معاً، إلا إذا كان التصور الذي تقومان عليه هو نفسه متناقضاً. وغلطها المشترك هو في اعتبار العالم والمادة أشياء في ذاتها، بينا هما ليسا موضوعين للمعرفة إلا بقدر ما نؤلفها تبعاً لمباننا. فهما من عمل الفكر الذي يحسب نفسه هو المعرفة، ومن عمل العقل الذي يتكلم فيه إلا للذهن. والوهم الديالكتيكي ها هنا يقوم في اعتبار مقتضيات العقل تحديدات موضوعية للحقيقة الواقعية في ذاتها.

وفي النقيضتين الثالثة والرابعة، الموضوعات ونقائضها صحيحة كلتاهما. فالموضوعات صحيحة من وجهة نظر العقل، في ميدان المعقول، ونقائض الموضوعات صحيحة من وجهة نظر الذهن، في ميدان التجربة.

ذلك أنه في عالم الظواهر كل علّة تقتضي علة إلى غير نهاية. لكننا إذا نظرنا إليها على أنها أشياء في ذاتها، فليس ثمّ تناقض في الإقرار بعلّة حُرة وموجود واجب الوجود. وهذا التمييز بالغ الأهمية بالنسبة إلى تصور كنت للحرية،(١).

فمثلاً في النقيضة الثالثة نجد تصورين للعالم أحدهما يقرر أن كل شيء معين بدقة، والآخر يقول بوجود علل حرة. والتصور الأول هو تصور الذهن: فغي الطبيعة كل علة هي معلول. والتصور الثاني هو تصور العقل، إذ العقل يقتضي أن الإنسان، على الأقل حرّ، لانه يعامل على أنه مسؤول عن أفعاله. فنحن هنا بإزاء مستويين: مستوى الظواهر (ميدان الطبيعة) حيث يترابط كل شيء وفقاً لجبرية عكمة، ومستوى الأشياء في ذاتها (ميدان الحربة) الذي يمكن أن نتصور فيه عِلّية حُرة.

فحل هذه النقيضة يقوم في القول بأن الموضوع صحيح بالنسبة إلى العقل، وبأن نقيض الموضوع صحيح بالنسبة إلى الذهن. فأفعالنا، من حيث تتجل في عالم الظواهر، تتعين وفقاً لقوانين هذا العالم؛ لكنها حرّة بالقدر الذي به تصدر عن أنا هو خارج نطاق عالم الظواهر. وبهذا الحل نوفق بين الجبرية الإنسانية. وهو يقوم إذن على التمييز الجوهري بين الخواهر وبين الأسياء في ذاتها.

وبهذا يميّز كنت في الإنسان بين طابع تجريبي وطابع معقول. فبطابعنا التجريبي نحن ننتسب إلى الطبيعة، وأفعالنا خاضعة لقانون الجبرية الكلية، ويطابعنا المعقول، نحن نفلت من عالم الظواهر ونكون أحراراً. وينبئني علينا أن نحكم على أفعالنا لا بالنسبة إلى الضرورة، بل بالنسبة إلى الحرية. وهكذا نجد أن الحرية الإنسانية لا تتعارض مع الجبرية الطبيعية، إذا أقررنا بالمثالية المتعالية، أي بالتمييز بين الظواهر وبين الأشياء في ذاتها، وولو كانت الظواهر أشياء في ذاتها، لضاعت الحرية إلى غير رجعة، (ونقد العقل المحض، ترجمة فرنسية ص ٢٩٦).

لكن سيكون هناك تناقض بين الطبيعة والحرية إذا استسلمنا للظاهر الديالكتيكي لعلم الكون العقلي واعتبرنا أفكار العقل تعينات واقعية للأشياء في ذاتها.

٣- البراهين على الموضوعات ونقائضها كلها غير مباشرة، أي أنها لا تفرض نفسها إلا بفضل استحالة نقائضها. فإننا إذا سلّمنا بأن الموضوع ونقيضه يؤلّفان انفصالاً عكمًا، أي قضية شرطية مانعة جمع وخلو معاً، فإن استحالة أحد الحدين يفرض ضرورة الحد الأخر. ولما كان هذا المسلك يفلح في كلا الجانبين على التبادل، فإن من يتكلم أخيراً هو الذي يكون على حقد كها لاحظ كارل يسبر(١).

٤- والنقائض تظهر حينها يتجاوز فكرًنا ألمُعْطَى الحِسّي ويتناول ما ليس مُعْطى، وما ليس موضوعاً إلا بطريق غير مباشر على أنه شرط للمعطى؛ أو حينها نجيء بعد ذلك ونضع سلسلة هذه الشروط غير المعطاة على أنها تؤلّف كُلاً نأماً، كما لو كانت سلسلة الشروط قد وجدت نهايتها في اللامشروط، وكذلك حينها نجعل من هذا الكل (شمول

G. Pascal: Pour Connaître la Pensée de Kant, pp. 96 - 97. Paris, . (1) Bordas, 1971.

السلسلة، اللامشروط) موضوعاً للذهن مزوَّداً بحقيقة موضوعية. وفهذا التجاوز كما يقول كنت من جانب الذهن نحو العقل هو الأصل في وجود هذه النقائض. وكنت يميّز الذهن، الذي يمكن من المعرفة التجريبية بإعطاء تصورات معيّنة مضموناً مستمداً من العيان الجسّي- يميّزه من العقل الذي يتجاوز كل مضمون عيان، ويمضى إلى نتائج تتعلق بشمول السلاسل، وبكل الكون. إن الذهن لا يقدّم أبدأ إلا مضمونات تجريبية جزئية، أما العقل فيريغ إلى الشمول والاستقصاء، والذهن هو القدرة التي للمقولات للانطباق على موضوعات مُعَيّنة، والعقل هو القدرة التي للأفكار على وضع شمول لا موضوعي، غير معينٌ. حوالعقل يضع وله الحقُّ فكرة السلسلة التامَّة تماماً لشروط ما يكوِّن في الواقع تجربتنا العيانية. لكن ما يقدم لنا على هذا النحو ليس إلَّا فكرَّة (صورة)، لا موضوعاً. وهو بخطىء حينها يجعل من العالم موضوعاً. إن العالم ليس موضوعاً، وكل الموضوعات توجد فيه. أما العالم فصورة (فكرة) حقيقية، (١).

وبعبارة أبسط: لا يمكن إدراك تمام السلسلة في التجربة، لا في الواقع ولا في الخيال. ولا يمكن إدراك تمام السلسلة إلا بواسطة العقل، ولكن ذلك لا يعني أن ثم موضوعاً يقابل تمام السلسلة. ومن هنا يثبت إخفاق العقل في إثبات الوجود الموضوعي لتمام السلسلة.

ه الموضوعات له فائدة عملية ، وقد قال بها في الغالب الميتافيزيقيون الدوجماتيقيون ، إذ هي تتصل بآرائهم في النفس، والحرية ، وإثبات الله أما نقائض الموضوعات فلها فائدة نظرية خصوصاً ، وميزتها أنها تُبقي العقل في ميدان التجريبون ، لكن ليست لها فائدة عملة .

يقول كنت عن مزايا الموضوعات théses بالنسبة إلى أصحاب النزعة الدوجماتيقية:

وفي المقام الاول هناك فائدة عملية، يسعى إليها طواعية كل إنسان عاقل يفهم مصلحته الحقيقية. فإن للعالم بداية، وأن ذاي المفكرة ذات طبيعة بسيطة وبالتالي غير فاسدة (خالدة)، وأنها في الوقت نفسه حرة في أفعالها الإرادية وفوق

قسر الطبيعة، وأن النظام الكلي للأشياء التي تؤلّف العالم مستمد من موجود أول يستمد منه كل شيء وحدته وإرتباطه من أجل غايات، ـتلك أركان أساسية للأخلاق والدين. أما نقائض الموضوعات فتنتزع أو في القليل يلوح أنها تنتزع منا كل هذه الأسانيد.

وفي المقام الثاني، ثم أيضاً فائدة نظرية للعقل. ذلك أننا بالاقرار بالأفكار المتعالية وباستخدامها على هذا النحو، فإننا نستطيع أن نحيط، إحاطة تامة وقبلية، بالسلسلة التامة للسروط، وأن ندرك إشتقاق المسروط، لأننا نبدا من اللامشروط، وهذا أمر لا تسمع به نقائض الموضوعات، ومن تركيباتها، الإجابة التي تعفينا من الإستمرار في التساؤل إلى غير نهاية. فإنه بحسب النقيضة antithése يجب أن نصعد من بداية معلومة إلى أخرى أعلى منها، وكل جزء يقود إلى جزء أصغر منه، وكل حادث أنه علة هي حادث آخر فوقه، وشروط الوجود بوجه عام تستند دائيًا ومن جديد على شروط الحرى، دون أن تجد ابداً في شيء موجود بذاته، بوصفه الموجود الأول، سنداً لا مشروطاً.

وفي المقام الثالث، ثم ميزة هي الشعبية وهي ليست أقل مزاياه. ذلك أن الإدراك العام لا يجد أي صعوبة في فكرة بداية غير مشروطة لكل تركيب، لانه أكثر اعتياداً على النزول إلى النتائج منه على الصعود إلى المبادى، وتصورات الموجود الأول (وهو لا يهتم بإمكان وجوده) تبدو له ميسورة وتزوّده في نفس الوقت بنقطة ثابتة يربط فيها الخيط الذي يقود خطواته، بينها على العكس لو أنه تصاعد دائهًا من المشروط إلى الشرط فستكون إحدى قدميه في الهواء، ولن يستطيع أبداً أن يشعر بالارتياح.

أولاً لن يجد أية فائدة عملية ناتجة عن مبادىء محضة للعقل، مثل تلك التي تنطوي عليها الأخلاق والدين. والتجريبية يبدو على العكس أنها تسلب الأخلاق والدين كل قوة وكل تأثير. ذلك أنه إذا لم يوجد موجود أول متميّز من العالم، وإذا لم تكن للعالم بداية، وبالتالي إذا لم يكن له خالق، وإذا كانت النفس قابلة للإنقسام وإذا كانت النفس قابلة للإنقسام وفاسدة مثل المادة، فإن الأفكار الأخلاقية ومبادئها تفقد كل

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه، ص ٧٨.

قيمة وتنهار مع الأفكار المتعالية التي تؤلُّف أسنادها النظرية.

وفي مقابل ذلك فإن التجريبية تقدّم للإهتمام النظري للمعقل مزايا شديدة الإغراء، تتجاوز كثيراً تلك المزايا التي يمكن أن يجد بها العالم الدوجماتيقي من الأفكار العقلية. وعنده أن الذهن يجول دائمًا في ميدان الخاص، أعني في ميدان التجارب الممكنة، ويمكنه أن يبحث عن قوانينها ويوسع بفضلها معارفه الوثيقة البيئة إلى غير نهاية.

## د اللاهوت النظري

وفي باب اللاهوت النظري ينقد كنت البراهين الثلاثة الممكنة لإثبات وجود الله بطريقة عقلية وهي:

البرهان الفزياتي اللاهوتي، والبرهان الكوسمولوجي (الكوني)، والبرهان الوجودي. ويتوسع في هذا النقد، وينتهي إلى أن من المستحيل على العقل النظري البرهنة على وجود الله بطريقة عقلية نظرية، لأن العقل الانساني لا يستطيع أن ينتقل من تصور موجود واجب الوجود الله الوجود الفعلي إلى المغيل له، كيا أنه لا يستطيع الانتقال من الوجود الفعلي إلى الموجود الواجب الوجود. وعلّة ذلك أننا: إما أن نتصور الله على أنه امتداد للظواهر. وفي هذه الحالة يكون مشروطاً ومادياً، ولن يكون الله حقاً؛ وإما أن نتصوره خارج الظواهر، وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم هل هو موجود، ويظل النسبة إلينا مجرد مثل على .

لكنه إذا كان من المستحيل على العقل النظري البرهنة على وجود الله بطريقة عقلية نظرية، فإن هذا لا يثبت إمكان البرهان على عدم وجوده: فالاستحالة قائمة بالنسبة إلى كلتا القضيتين المتناقضتين: إثبات وجود الله عن طريق العقل النظري، وإثبات عدم وجود الله بالعقل النظري.

وهكذا ينتهي «النقد» الكنتي إلى رفض موقف المنكرين لوجود الله، وكذلك رفض موقف الدوجماتيقيين المثبتين لوجود الله بطريق العقل النظري المحض.

ومع ذلك فإن هذا النقد ليس سلبياً كله، ذلك أن له فائدة سلبية مهمة: إنه مراقبة مستمرة لعقلنا، حين يعنى بأفكار محضة، هي من أجل هذا لا تسمح بأي مقياس آخر غير القاعدة المثالية. فإذا استطعنا من وجهة نظر ما، ربما من وجهة النظر العملية، أن نقرر قيمة للفرض القائل بوجود

موجود أعلى كاف لكل شيء، وهو عقل أعلى ـ نقررها دون تناقض، فسيكون أمراً بالغ الأهمية جداً أن نحدد هذا التصور بدقة، من جانبه المتعالي، على أنه تصور لموجود واجب الوجود حقيقي كل الحق، وأن نستبعد منه ما هو مضاد للحقيقة العليا وما ينتسب إلى الظاهرة فقط (إلى التشبيه بالإنسان بالمعنى الأوسع لهذا التعبير)، وفي نفس الوقت نتخلص من كل التقريرات المضادة، مسواء كانت ملحدة أو مشبهة بالانسان: وهذا أمرً من السهل القيام به في بحث نقدي من هذا النوع، (دنقد العقل المحض، ط1 ص م 137. ملا ص 139.

وتلك ستكون النتيجة التي سينتهي إليها ونقد العقل العمليه: إذ سيقرر أن قانون الواجب وهو ضروري مطلقاً في ميدان العمل، يقتضي بالضرورة القول بهذا الفرض المؤكد لمجود أعلى. وأمام ما يقتضيه العقل العملي يجب على العقل النظري أن يمثل ويخضم.

#### الأخلاق

وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأخلاق عند كنت. ولكنت في الأخلاق ثلاثة كتب هي:

1- وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق،. سنة ١٧٨٥
 ٢- ونقد العقل العملي، سنة ١٧٨٨
 ٣- وميتافيزيقا الأخلاق، سنة ١٧٩٧

ولنبدأ بشرح معنى ميتافيزيقا الأخلاق. إنه يقصد من الميتافيزيقا ها هنا: المعرقة القبلية بموضوع ما، عن طريق التصورات المحضة. تتميز ميتافيزيقا الأخلاق من ميتافيزيقا الطبيعة بكون الأولى تتناول قوانين ما يجب أن يكون، بينها الثانية تتناول قوانين ما هو كائن. وميتافيزيقا الأخلاق لن تستمد إذن قوانين الأخلاق من الطبيعة الإنسانية؛ ولا من عادات الناس وأيينهم، بل من العقل ذاته مباشرة، ولهذا فإنها لن تستعين بعلم النفس ولا بعلم الانسان. ذلك أن معطيات علم النفس هي من الغموض والتشعب والتشتب بحيث لا يكن أن نستخلص منها قواعد كلية مطلقة وفيها خلط بين المبادىء وبين الأحوال المجرئية، بحيث تتوقف النتائج المستخلصة على الأحوال الفردية والميول والعواطف الخاصة. المستخلصة على الأحوال الفردية والميول والعواطف الخاصة. الإنسانية أو الطبيعة الإنسانية، أو بالظروف التي يعيش فيها الإنسانية أو الطبيعة الإنسانية، أو بالظروف التي يعيش فيها

الانسان هي أنها لا تملك أن تقدّم غير قواعد متفاوتة العموم، ذاتية، بدلاً من أن تقدم قوانين كلية موضوعية للإرادة.

وليس معنى هذا أن كنت لم يحسب حساب التجربة والواقع، بل بالعكس تماماً: إنه لما شاهد حال الواقع والتجربة، انتهى إلى أن من المستحيل تأسيس الأخلاق عل الواقع: إذ الواقع مشتت، والأخلاق تريد قوانين ومبادى، موحدة؛ والواقع متغير، والأخلاق تريغ إلى ثابت؛ والواقع نسبى، والأخلاق تهدف إلى ما هو مطلق.

ومن هنا يضع كنت فكرة الانسان بوجه عام، عل فكرة ملاحظة الأفراد من الناس، ويضع تصور الانسان العاقل عل ملاحظة الطبيعة الانسانية.

ويبدأ كنت القسم الأول من كتاب وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، بهذه العبارة الرائعة: وبن كل ما يمكن تصوره في العالم، بل وخارج العالم بعامة، ليس ثمّ ما يمكن أن يعدّ خيراً بدون حدود أو قيود، اللهم إلّا الإرادة الحيّرة».

ويقصد من هذه العبارة أن الإرادة الحيرة هي وحدها التي يمكن أن تعدّ خيراً في ذاته، أو خيراً مطلقاً أو خيراً غير مشروط. وبعبارة أوضح نقول إن الإرادة الحيّرة يجب أن نكون خيّرة في كل الظروف، ومهها كانت الأحوال، فلا تكون خيّرة في ظرف، غير خيّرة في ظرف آخر، أو خيرة كوسيلة لغاية، وشريرة كوسيلة لغاية أخرى.

لكن حذارٍ أن نخلط بين الارادة الحيرة، وبين مجرد الرغبة في الحير دون اتخاذ الوسائل المتاحة لتحقيقه.

ولتوضيح طبيعة هذه الإرادة الخيرة يستمين كنت بفكرة المواجب. ذلك لأن الإرادة التي تعمل وفقاً للواجب هي إرادة خيرة. لكنه لا يقصد من ذلك أن الإرادة الخيرة هي بالضرورة تلك التي تعمل وفقاً للواجب، بل بالعكس، لأن الإرادة الخيرة الكاملة لا تعمل ابتغاء أداء الواجب، لأن في فكرة الواجب فكرة ما ينبغي التغلب عليه من الميول والرغبات. إن الإرادة الخيرة الكاملة تعمل من تلقاء نفسها ونتجل في الأفعال الخيرة، دون أن تكون في حاجة إلى قدع الميول الطبيعية.

لكن ما هو الواجب؟ وكيف نتعرّفه في الأفعال؟ وأي الأفعال خليق بأن ينعت بهذا الوصف؟

الواجب هو ما يقرر وفقاً لقاعدة، والقاعدة هي المبدأ

الذاتي. دكل ما في الطبيعة يعمل وفقاً لقوانين. والكائن المعاقل (= الانسان) هو وحده الذي لديه القدرة على الفعل وفقاً لمادي، (وتأسيس مبتافيزيقا الأخلاق، عموع مؤلفات كنت جدة ص٢١٤). والواجب هو ضرورة انجاز الفعل احتراماً للقانون. لكن ما هو هذا القانون الذي يجب علينا احترامه؟ إن الصفة المميزة الجوهرية لأي قانون هي أنه كلي، أي صادق بالنسبة إلى جميع الأحوال بدون استثناء. والقانون الأخلاقي، هو القانون الذي يقول بنا للخلاقي الخاص المعقل على كل مهوله.

والتجربة لا تفيد في وضع مبادى الأخلاق، لأنه من المستحيل أن نعثر في الواقع العملي التجريبي على فعل أخلاقي صادق. يقول كنت: «من المستحيل تماماً أن نقرر، بالتجربة وبيقين كامل، حالة واحدة قام فيها الفعل، المطابق مع ذلك للواجب، على مبادىء أخلاقية فقط وعلى امتثال الواجب، (مجموع مؤلفات كنت طبعة هارتشيتن جـ٤ من الواجب، ومن هنا فإن ميتافيزيقا الأخلاق تضع قوانين الطبيعة الانسانية.

وينبغي أن يكون القانون الأخلاقي صادقاً ليس فقط بالنسبة إلى الناس، بل وأيضاً بالنسبة إلى الكاثنات العاقلة بعامة. وومثل هذه الميتافيزيقا الأخلاقية، المعزولة تماماً، غير الممزوجة بعلم الانسان، ولا باللاهوت، ولا بالفزياء، ولا بالصفات المستسرة (التي يمكن أن تسمى تحت فزيائية). ليست فقط أساساً لا غنى عنه لكل معرفة نظرية بالواجبات معرفة يقين، بل هي أيضاً أمر مرغوب فيه ذو أهمية قصوى فيها يتعلق بالإنجاز الفعلي لأوامرها. لأن امتثال الواجب والقانون الأخلاقي بعامة، حين يكون هذا الامتثال الواجب والقانون الأخلاقي بعامة، حين يكون هذا الامتثال عضاً غير ممزوج بأية إضافة غريبة لدوافع حسية، له تأثير على القلب الانساني عن طريق المقل وحده (الذي يتبين له آنذاك أنه يمكن أن يكون عملاً بنفسه) أقوى جداً من تأثير الدوافع الأخرى كلها التي يمكن أن تثار في مجال التجربة».

وإن كل التصورات الأخلاقية، محلها وأصولها قبلية
 تماماً في المقل، المقل الإنساني المشترك وفي المقل الإنساني
 النظري إلى أقصى درجة.

والواجب آمر مطلق، بمعنى أنه لا يرتبط بأية وسيلة، ولا بأية غاية، وإنما يربط بين الارادة وبين القانون الكلي

مبائسرة، لا بأفعال جزئية تؤديها الارادة، وإنما بالقاعدة Maxime الصالحة لأن تكون مبدأ للعقل.

والصفة الجوهرية المحدّدة للآمر المطلق هي أنه كلي.

ويحدد كنت ثلاث قواعد للأخلاق في صورة أوامر مطلقة هي:

القاعدة الأولى: «افعل كها لو كانت قاعدة فعلك يجب أن تقيمها إرادتك قانوناً كلياً للطبيعة، («تأسيس ميتافيزيقا الاخلاق، في مجموع مؤلفاته جـ؟ ص٢٦٩).

ويبرهن كنت على صحّة هذه القاعدة بأن يسوق أربعة أمثلة مرتبة وفقاً لقسمة الواجبات إلى: (١) واجبات نحو الغير؛ (٣) واجبات كاملة؛ (٤) واجبات ناقصة.

المثال الأول: انسان تحالفت عليه المحن والآلام فكره الحياة. فهل يحق له أن ينتحر؟ إن القاعدة التي سيثبتها ستكون هذه: حباً لذات، فإن أنتحر، لأنني لو استمررت في الحياة للقيت من المصائب أكثر من النعم. فهل يمكن حب الذات، مفهوما على هذا النحو، أن يصير قانوناً كلياً للطبيعة؟ كلا ولأن الطبيعة التي سيكون قانونها هو تدمير الحياة نفسها، بواسطة نفس الشعور الذي وظيفته الخاصة هي الحث على تنمية الحياة، مثل هذه الطبيعة ستكون متناقضة مع نفسها، ولن تبقى إذن بوصفها طبيعة. وإذن فهذه القاعدة لا يمكن مطلقاً أن تشكل مكانة قانون كلى للطبيعة، وهي بالتالي مضادة للمبدأ الأعلى للواجب، ويعبارة أبسط: من المستحيل أن نتصور أن الطبيعة، التي قانونها هو المحافظة على الحيَّاة وتنميتها، تقرر القضاء على الحياة بسبب ظروف عارضة وانفعالات ذاتية. إذا كان حب الذات يقتضي البقاء في قيد الحياة، فكيف يقتضى بعد ذلك، لظروف عارضة، القضاء على الحياة؟ [.

المثال الثاني: انسان في ضائقة مالية تدعوه إلى الاقتراض. ولكنه يعلم جيداً أنه لن يستطيع رد المبلغ الذي هو في حاجة إليه، لو أن إنساناً آخر أقرضه إياه: لكنه يعلم أيضاً أنه إن لم يتعهد برد المبلغ فإن أحداً لن يقرضه. فإن قرر التصرف وفقاً للقاعدة التالية: حين أفتقر إلى المال، أقترض، وأتمهد برده مع علمي بأنني لن أردم فهل يمكن أن تصير هذه القاعدة، التي أملاها حب الذات أو المنفعة الشخصية،

المثال الثالث: شخص أوتي قريحةً لو أنها هُذَبت وثقفت لأصبح رجلًا مفيداً من عدة نواح. لكنه في حال ميسورة، ويفضّل أن يستسلم للذات بدلًا من أن يجهد نفسه في تنمية مواهبه واستعداداته الطبيعية، وهي قاعدة تتمشى مع ميله إلى الاستمتاع، تنفق مع ما يسمّى باسم الواجب. وسيتين له أن طبيعة تسلك وفقاً لهذا القانون الكلي يمكنها دائمًا أن تعيش وتبقى، بينها يدع المرء قريحته تصداً، ولا يفكر إلّا في توجيه حياته نحو البطالة، واللذة، وتكثير النوع، وبالجملة: نحو الاستمتاع، لكنه لا يمكن مطلقاً أن يريد أن يكون هذا قانوناً كلياً للطبيعة، أو أن ينغرس فينا هذا بغريزة طبيعية. ذلك لأنه، بوصفه كائناً عاقلًا، يريد لا محالة أن تنمّى كل المكانات المؤجودة فيه لأنها مفيدة له ولأنه مُنِحها لألواع عديدة من الغايات.

المثال الرابع: انسان تسير أموره على ما يرام، لكنه بشاهد بعض الآخرين في أزمة، ويمكنه أن يعينهم، لكنه يقول لنفسه: ماذا يهمني من هذا؟ ليكن كل إنسان سعيداً بقدر ما ترضى السهاء، أو بقدر ما يستطيع هو بمجهوده الخاص، وأنا لن أسلبه شيئاً مما بملك، بل ولن أحسده، لكنني لا أشعر برغبة في الإسهام بأي شيء في تحسين حاله أو السعى لمعونته عند الحاجة. فإن صارت وجهة النظر هذه قانونــأ كلياً للطبيعة، فلربما بقي النوع الإنساني في قيد الحياة، وفي أحوال أفضل مما لو كان على لسان كل انسان كلمات العطف والإحسان، وأظهر الحرص على ممارسة هذه الفضائل في المناسبات، لكنه بخدع كلما استطاع إلى الخداع سبيلًا، ويتاجر بحقوق الناس أو ينتهكها من نواح أخرى. ولكن، على الرغم من أن من الممكن تماماً أن يبقى قانون كلي طبيعي موافق لهذه القاعدة، فإن من المستحيل مع ذلك أن يريد أن يكون مثل هذا المبدأ صادقاً صدقاً كلياً بوصَّفه قانون الطبيعة، لأن الإرادة التي تتخذ هذا الموقف تناقض نفسها بنفسها، إذ يمكن أن يحدث أن توجد أحوال كثيرة يكون فيها هذا الإنسان

غايات الأخرين.

لكن القانون الأخلاقي ليس شيئاً مفروضاً على الإرادة من خارجها، بل القانون الأخلاقي منبثق من الإرادة نفسها، وهذا هو ما يبرر ضرورة إطاعته. وهذه الإطاعة هي إذن حرية، وليست قسراً.

وهذا المبدأ يسميه كنت باسم مبدأ التشريع الذاتي للإرادة Autonomie .

وهذا يقود إلى الكلام عن الحرية. إن الحرية يمكن أن تعرّف سلبياً بأنها خاصية الإرادة في الكائنات العاقلة لأن تفعل مستقلة عن العلل الأجنبية، أو بعبارة أوجز: الحرية هي الصفة التي تنصف بها الإرادة العاقلة في قدرتها على الفعل دون تأثير من الأسباب الأجنبية عنها. فبينها الضرورة الطبيعية ترغم الكائن غير العاقل على الخضوع لفعل الأسباب الخارجية، نجد أن حرية الكائن العاقل تمكنه من أن يفعل مستقلاً عن هذه الأسباب الخارجية.

ويمكن تعريف الحرية ايجابياً على النحو التالي: الحرية هي تشريع الإرادة لنفسها بنفسها.

فإذا انتقلنا من وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، إلى دنقد العقل العملي، وجدنا أن الأفكار الأساسية في الكتابين واحدة، ولكن طريقة تناوله لهذه الأفكار تختلف بين الكتاب الواحد والآخر ذلك أن كنت قصد بدنقد العقل العملي، أن يكون نظيراً لدنقد العقل المحضى،: هذا في ميدان المعرفة العظرية، وذاك في ميدان المعرفة العملية.

ولهذا سنجتزى ها هنا بذكر باب رئيسي في دنقد العقل العمليء ليس له مناظر دقيق في دناسيس ميتافيزيقا الأخلاق، الا وهو مصادرات العقل العملي.

هذه المصادرات اثنتان، وقد تضاف إليها ثالثة غير محدة بالدقة.

أما المصادرة الأولى فهي خلود النفس.

## المصادرة الأولى

والمصادرة الأولى من مصادرات العقل العملي هي: خلود النفس.

والداعي إلى وضعها هو أن وتحقيق الخير الأسمى في

بحاجة إلى الحب والعطف عليه من الأخرين، لكنه سيَحْرم نفسه بنفسه من كل أمل في الظفر بالمساعدة التي يرجوها، بواسطة هذا القانون للطبيعة الصادر عن إرادته هو، (الكتاب نفسه).

المبدأ الثاني: افعل بحيث تعامل الإنسانية، في شخصك وفي شخص سواك، دائمًا وفي نفس الوقت، على أنها غاية، وليس أبدأ على أنها مجرد وسيلة.

ويطبق كنت هذا المبدأ أو الأمر العملي المطلق على نفس الأمثلة الأربعة التي سبق أن ذكرها وأوردناها منذ قليل فيها يتعلق بالمبدأ الأول، على النحو التالى:

المثال الأول: الانتحار: فبالنسبة إلى من يفكر في الانتحار، فإنه يتساءل: هل فعله هذا يمكن أن يتفق مع فكرة الانسانية بوصفها غاية في ذاتها؟ وهنا يجد أنه، كيها يتخلص عا يلقاه في الحياة من آلام وعذاب، سيستخدم نفسه الانسانية وسيلة للتخلص من الألام. وهذا يخالف المبدأ المذكور، لأنه يقول إنه لا يجوز للمرء أن يعامل الانسانية في شخصه أو في شخص سواه على أنها وسيلة. ولهذا لا يجوز له أن ينتحر.

المثال الثاني: التعهد بسداد الدين: إننا حين نأخد المال من الأخرين متعهدين كذباً بسداده، فمن الواضح أننا نستخدمهم وسائل، لا غايات. وهذا الإهدار لمبدأ الإنسانية لدى الأخرين يتضح أكثر حين نفحص الأمثلة على الاعتداء على حرية الأخرين أو أملاكهم.

المثال الثالث: تثقيف المواهب الذاتية: ولا يكفي فقط أن يناقض الفعل الانسانية في شخصنا بوصفها غاية في ذاتها، بل يجب أيضاً أن يكون على وفاق مع الانسانية في شخصنا. وفي الإنسانية استعدادات لمزيد من الكمال تؤلف جزءاً من غاية الطبيعة تجاه الانسانية في الشخص الذي هو نحن. وإهمال هذه الاستعدادات ربما يتفق مع المحافظة على الإنسانية بم غاية في ذاتها، لكنه لا يتفق مع إكمال هذه الغاية.

المثال الرابع: الواجبات نحو الغير: إن الغاية الطبيعية عند كل الناس هي سعادتهم. صحيح أن الإنسانية يمكن أن تبقى إذا لم يُسهم أحدُ في سعادة الأخرين، في الوقت الذي يمتنع فيه من إيذائهم عن قصد وإصرار، لكن هذا ليس إلا وفاقاً سلبياً، لا إيجابيا، مع الإنسانية بما هي غاية في ذاتها، إن لم يحاول المرء أيضاً أن يساعد، قدر ما يستطيع، في تحقيق لم يحاول المرء أيضاً أن يساعد، قدر ما يستطيع، في تحقيق

العالم هو الموضوع الضروري للارادة التي يمكن أن تتعيّن بالقانون الأخلاقي. لكن في هذه الارادة التوافق التام بين النوايا وبين القانون الأخلاقي هو الشرط الأعمل للخير الأسمى. فيجب أن يكون ممكنا هو وموضوعه، لأنه متضمّن القانون الأخلاقي هو القداسة، وهي كمال لا يقدر على بلوغه أي كائن عاقل في العالم المحسوس، في أية لحظة من لحظات وجوده. بيد أنه لما كان أمراً ضرورياً من الناحية العملية، فإنه لا يمكن بلوغه إلا في تقدم يستمر إلى غير نهاية نحو هذا التوافق التام، ووفقاً لمبادىء المعلل المحض العملي، ولهذا من الضروري أن نقرً بوجود تقدم عملي مثل هذا بوصفه موضوعاً لإرادتنا.

ومثل هذا التقدم اللامتناهي لا يكون مكناً إلا بافتراض وجود وشخصية للكائن العاقل باقيين أبداً إلى غير نهاية (وهذا ما يسمى: خلود النفس). وإذن فإن الحير الأسمى ليس ممكناً عملياً إلا بافتراض خلود النفس؛ وتبعاً لذلك فإن خلود النفس بوصفه لا ينفصل عن القانون الأخلاقي، هو مصادرة للعقل المحض العملي، (1).

وهذه المصادرة، ومفادها أننا لا نستطيع بلوغ التوافق الكامل مع القانون الأخلاقي إلا بتقدم يستمر إلى غير نهاية ذات فائدة جلى، ليس فقط من أجل تلافي عجز العقل النظري، بل وأيضاً بالنسبة إلى الدين. وبدون هذه المصادرة، فإننا سنكون بين إحدى خصلتين: فإما أن يكون القانون الأخلاقي خلواً من قداسته، وإما أن نكون مبالغين حين نغالي في دوره وفي الأمل في الوصول إلى مصير غير ممكن الوصول إليه، أي الامتلاك المرجو والكامل لقداسة الإرادة. وبالنسبة إلى الكائن العاقل، ولكنه فان، لا شيء يمكن غير التقدم إلى غير نهاية من الدرجات العليا في سُلم الكمال الأخلاقي.

لهذا لا أمل للكائن العاقل الفاني في بلوغ الكمال الأخلاقي في هذه الدنيا؛ وإنما يمكن أن يتحقق ذلك في لا نهاية وجوده، وهي أمر لا يحيط به إلّا الله.

## المصادرة الثانية

وهذه المصادرة الأولى، خلود النفس، يجب أن تجرّ أيضاً إلى مصادرة ثانية هي وجود الله . الذي به يتحقق الاتفاق بين الفضيلة والسعادة.

ذلك أن السعادة هي حال لكاثنٌ عاقل تجري له كل أموره كها يشتهي ويريد؛ فهي إذن تقوم على الاتفاق بين الطبيعة وبين الغاية التي يسعى إليها، وأيضاً الاتفاق بينهما وبين المبدأ الجوهري لتعيين الإرادة. والقانون الأخلاقي، بوصفه قانوناً للحرية، يامر بواسطته مبادىء معينة ينبغى أن تكون مستقلة تماماً عن الطبيعة وعن اتفاق الطبيعة مع رغباتنا. ولكن الكاثن العاقل، الذي يفعل في العالم، ليس مع ذلك في نفس الوقت علة العالم والطبيعة. وإذن فلا يوجل في القانون الأخلاقي أي مبدأ للارتباط الضروري بين الأخلاقية والسعادة المناسبة لها، لدى كائن يؤلف جزءاً من العالم، وبالتالي يعتمد على العالم، ومن أجل هذا لا يمكنه بإرادته أن يكون علة لتلك الطبيعة. ولا يمكن بالنسبة إلى سعادته أن يجعل الطبيعة على اتفاق تام مع مبادئه العملية. ومع ذلك تبقى المشكلة العملية للعقل المحض، أي في السَّعي الضروري نحو الخير الأسمى، نصادر على مثل هذا الارتباط بوصفه ضرورياً: إذ علينا أن نسعى لتحقيق الخير الأسمى (الذي يجب أن بكون عكناً). وهكذا نحن نصادر على وجود عِلَّة لكل الطبيعة، متميزة من الطبيعة وشاملة لمبدأ هذا الارتباط، أي للانسجام الدقيق بين السعادة وبين الأخلاقية. لكن هذه العلة العليا بجب أن تحتوي على مبدأ اتفاق الطبيعة ليس فقط مع قانون إرادة الكائنات العاقلة، بل وأيضاً مع امتثال هذا القانون من حيث أن الكائنات العاقلة تجعل منه المبدأ الأعلى لتعيين إرادتهم؛ وبالتالي ليس فقط مع الأخلاق من حيث الشكل، بل وأيضاً مع أخلاقيتهم بوصفها مبدأ معيِّناً، أي مع نيَّتهم الأخلاقية. وإذن فالخير الأسمى ليس ممكناً في العالم إلا من حيث إقرارنا بعلة عليا للطبيعة لها عِلَّيَة متفقة مع النَّية الأخلاقية. ولكن الموجود القادر على الفعل وفقاً لامتثال القوانين هو عقل (كائن عاقل)، وعلَّية مثل هذا الكائن. وفقاً لهذا الامتثال للقوانين. هي إرادته. وإذن فالعِلَّة العليا للطبيعة، من حيث أنها يجب أن تفترض بالنسبة إلى الخير الأسمى، هي موجود هو سبالعقل والارادق علة، وتبعاً لذلك هو صانع الطبيعة، أي الله . وإذن فإن المصادرة على إمكان الخبر الأسمى المستمد (من أحسن عالم) هي في

<sup>(</sup>١) ونقد العقل العمل، ط1 ص٢١٩. ٣٣٠- ص ١٣١. ١٣٢ من الترجة الفرنسية.

الوقت نفسه المصادرة على الحقيقة الفعلية لخير أسمى أول، هو وجود الله. ولقد كان واجباً علينا أن نحقق الخير الأسمى، وبالتالي ليس فقط حقاً Befugniss ، بل وأيضاً ضرورة مرتبطة كحاجة بالواجب: أن نفترض امكان هذا الخير الأسمى الذي من حيث أنه ليس محكناً إلا بشرط وجود الله يربط ربطاً لا انفصام له بين افتراض هذا الوجود وبين الواجب، أعني أنه من الضروري اخلاقياً أن نقر بوجود الله.

ويبادر كنت فيؤكد أن هذه الضرورة الأخلاقية ذاتية، أي أنها حاجة، وأنها ليست موضوعية، أي ليست هي نفسها واجباً، إذ الاقرار بوجود شيء ما ليس واجباً، بل هذا أمر يتملق بالمقل النظري، فلا يدخل في باب الواجب، إذ الواجب إغا يدخل في ميدان المقل العملي، لأنه من مجال الأخلاق.

كذلك نبّه إلى أنه ينبغي ألا نستنتج من هذا أنه من الفروري الاقرار بوجود الله كأساس لكل الزام بوجه عام، لان هذا الاساس يقوم على التشريع الذاتي للعقل نفسه. وإنما ما يتعلق ها هنا بالواجب هو فقط العمل من أجل تحقيق الخير الاسمى، وهو أمر لا يمكن افتراضه إلا بافتراض وجود عقل أعلى. وفالاقرار بوجود هذا العقل الأعلى هو إذن أمر مرتبط بالشعور بواجبنا، وإن كان أمر الاقرار به ينتسب إلى العقل النظري، (٢٠).

وهذا هو السرّ حكذا يشرح كنت في أن المدارس الفلسفية اليونانية لم تصل إلى حل مشكلة الامكان العملي للخير الاسمى: ذلك أنهم اتخذوا من استعمال المرء لحرية إرادته المبدأ الكافي والوحيد لهذا الإمكان، دون حاجة إلى وجود الله. وقد كانوا على حق في تقرير مبدأ الأخلاق مستقلا عن هذه المصادرة، استناداً إلى علاقة العقل بالإرادة، وجعل ذلك الشرط العملي الأعلى للخير الاسمى. لكن ذلك ليس كل شرط امكان الخير الأسمى. صحيح أن الأبيقوريين قد انخذوا مبدأ باطلاً، هو مبدأ السعادة، واستبدلوا بالقانون قاعدة اختيار اعتباطي وفقاً لمل كل فرد؛ لكنهم كانوا مع ذلك

منطقيين في سلوكهم حين نزلوا بمستوى خيرهم الأسمى إلى مستوى انحطاط مبدئهم وحين لم يتوقعوا سعادة أكبر من تلك التي تحققها الفطنة الإنسانية (بما في ذلك العفة والاعتدال في الشهوات)، وهي سعادة حقيرة وتتفاوت بحسب الظروف، فضلًا عما تنطوي عليه قاعدتهم من استثناءات عديدة عليهم أن يقروًا بها. أما الرواقيون فقد أحسنوا اختيار مبدئهم العمل الأعلى، وهو الفضيلة، شرطاً للخير الأسمى. لكنهم لما تصوّروا درجة الفضيلة المطلوبة بحسب قانونهم على أنها يمكن بلوغها في هذه الحياة، فإنهم بذلك ليس فقط رفعوا السلطة الأخلاقية للإنسان، الذي سموه: الحكيم، فوق كل حدود طبيعته وأقروا بشيء يتناقض مع كل المعرفة الإنسانية. بل وأيضاً وخصوصاً لم يشاءوا أن يفرُّوا بالعنصر الثاني للخبر الأسمى، وهو السعادة، كموضوع خاص بملكة الرغبة الإنسانية. لقد جعلوا من حكيمهم نوعاً من الإله، دون أي اعتبار للطبيعة فارضين إياه معرّضاً، لا خاضعاً، لمصائب الحياة وشرورها، ومتصورينه في نفس الوقت متحرراً من الشرّ. وهكذا طرحوا ظهرياً العنصر الثاني في الخير الأسمى، وهو السعادة الشخصية، واضعين إياها في الفعل وفي الرضا عن النفس، وبهذا حصروها في الشعور بالطريقة الأخلاقية للتفكير؛ وهو أمر يفنده صوت الطبيعة فيهم.

وهنا يؤوّل كنت المسيحية تأويلاً خاصاً يتفق مع مذهبه هو فيقول إن المسيحية، حتى لو لم ننظر إليها بعد على أنها مذهب ديني، ترضي تماماً مطالب المقل العملي. ذلك أنها تأمر بطهارة الاخلاق، وتعلن في الوقت نفسه أن الانسان لا يمكن أن يصل إلا إلى الفضيلة، أي إلى التصميم على الفعل وفقاً للقانون اختراماً له، وتنبه إلى الدوافع النجسة التي يمكن أن تفسد نواياه في كل لحظة. فهي إذن ترى من الضرورية التقدم اللانهائي نحو القداسة، وبهذا تبعث فينا الأمل في استمرار حياتنا الاخلاقية. وإذا كانت تعلن أن هذا التقدم يمكن أن يبدأ في حياتنا الدنيا هذه، فإنها بذلك تقرّ بأن السعادة المناظرة لذلك ليست في مقدورنا، ولا يمكن أن نظفر بها إلا في حياة أخرى، نحن نرجوها.

لكن أليس في هذا عود إلى الأخلاق اللاهوتية، أي التي تتلقى أوامرها من سلطة خارجية؟ أين إذن التشريع الذاتي الذي جعله كنت جوهر الإرادة الأخلاقية؟.

ويجيب كنت على هذا الاعتراض بأن والمبدأ المسيحي للأخلاق ليس لاهوتياً: (وبالتالي: تشريعاً خارجياً)، بل هو

 <sup>(1)</sup> ونقد العقل العبلي، ط١ ص ٣٧٠ ـ ٣٧٦- ص ١٣٤. ١٣٥ من الترجة الفرنسية.
 (٢) ونقد العقل العبلي، ط١ ص ٣٧٧- ص ١٣٥ من الترجة الفرنسية.

التشريع الذاتي للعقل المحض العملي بذاته، لأن هذه الأخلاق تجعل من معرفة الله ومن إرادته الأساس، لا لهذه القوانين، بل للأمل في بلوغ الخير الأسمى بشروط مراعاة هذه القوانين، لأنها تضع الدافع الحقيقي، الخليق بأن يجعلنا نراعيها، لا في النتائج المشتاقة، بل فقط في تصور الواجب، بوصفه الأمر الوحيد الذي تجعلنا مراعاتُه الأمينة جديرين بالحصول على هذه النتائجه(١).

وهكذا يؤدي القانون الأخلاقي إلى الدين، وذلك بفضل فكرة الخبر الأسمى بوصف غاية العقل المحض العملي. وأي يؤدي إلى الإقرار بأن كل الواجبات أوامر إلهية، لا كجزاءات، أي أوامر اعتباطية عَرَضية صادرة عن إرادة أجنبية، بل كقوانين جوهرية لكل إرادة حرة في ذاتها، ولو أنها يجب أن تعتبر أوامر لكائن أعلى، لأننا لا نستطيع أن نامل في الخير الأسمىـ الذي يجعله القانون الأخلاقي واجبأ علينا كغاية لجهودناـ إلّا من إرادة كاملة (مقدسة وحَيَرة) أخلاقياً وفي نفس الوقت قادرة قدرة مطلقة وتبعاً لذلك لا يمكننا أن نامل في بلوغ ذلك إلا بالاتفاق مع هذه الإرادة. وهكذا يبقى كل شيء هَا هنا نزيهاً ومؤسساً فَقط على الواجب، دون أن يستطيع الخوف أو الرجاء، كدافعين، أن يؤخذا كمبادىء، لأنها إذا صارا مبدئين، دمّرا كل القيمة الأخلاقية للأفعال، إن القانون الأخلاقي يأمر بفعل الخير الأسمى الممكن في العالم الغاية النهائية لكل سلوكي. لكنني لا أستطيع الأمل في تحقيقه إلا باتفاق إرادتي مع إرادة صانعٌ للعالم قُدُّوس وخيرٌ، وعلى الرغم من أن سعادت الخاصة متضمنة في تصور الخير الأسمى، تضمن الجزء في الكل حيث السعادة الكبرى تتمثل مرتبطة بنسبة دقيقة مع أعلى درجة للكمال الأخلاقي (الممكن للمخلوقات)، فإنه ليست سعادت، بل القانون الأخلاقي (الذي تحدُّ بشرِوط قاسية من رغبتي اللامحدودة في السعادة) هو المبدأ المعينُ للإرادة والمخصصُ للعمل من أجل تحقيق الخير الأسمى. مقالأخلاق ليست في حقيقة الأمر إذن المذهب الذي يعلمنا كيف يجب علينا أن نجعل أنفسنا سعداء، بل هي التي تعلمنا كيف بجب علينا أن نجعل أنفسنا جديرين بالسعادة. وفقط حين ينضاف إليها الدين، يدخل فينا الأمل في أن نشارك ذات يوم في السعادة بالقدر الذي سعينا به ألا

نكون غير جديرين بهاء<sup>(١)</sup> ومن هذا يتجلى دور الدين في الأخلاق، إذ إن والأمل في تحصيل السعادة لا يبدأ إلا مع الدينء<sup>(٢)</sup>.

Weil die Hoffnung dazu nur mit der Religion allererst anhebt

كذلك يتضح أننا لو تساءلنا ما هي غاية الله من خلق العالم فليس لنا أن نجيب بأنها سعادة الكائنات العاقلة في هذه الدنيا، بل الخير الاسمى، أي أخلاقية هذه الكائنات، تلك الخلاقية التي تحتوي وحدها على المقياس الذي وفقاً له يكنهم أن يأملوا في المشاركة في السعادة، بفضل خالق حكيم. ولهذا فإن الذين جعلوا غاية الخليقة تمجيد الله (على ألا نفهم من ذلك معنى تشبيهياً بالانسان، أي الرغبة في أن يُمدّح)قد وجدوا التعبير الأصدق، لأنه لا شيء يمجد الله غير ما هو الأجدر بالتقدير في العالم، أعني احترام أوامره، ومراعاة الواجب المقدس الذي تفرضه علينا شريعته، إذا انضاف إلى الواجب المقدس الذي تفرضه علينا شريعته، إذا انضاف إلى ذلك تتوبع هذه الأوامر الجميلة بسعادة تتناسب وإياها.

إما أن الانسان، في ميدان الغايات، هو غاية في ذاته، أي لا ينبغي إبداً أن يستعمله أحد (حتى ولا الله) كوسيلة فقط دون أن يكون غاية في ذاته في الوقت نفسه، وإما أن الانسانية في شخصنا بجب أن تكون مقدسة عندنا، فهذا كله أمر يقيني بنفسه لا مشاحة فيه، لأن الانسان هو موضوع القانون الاخلاقي، أي موضوع كل ما هو مقدس بذاته، وهذا القانون الأخلاقي يقوم على أساس استقلال الإرادة بذاتها، بوصفها إرادة حرة ينبغي، وفقاً لقوانينها العامة، أن تكون بالضرورة قادرة على الاتفاق على ما يجب عليها أن تخضع له.

يقول دلبوس: وليس ثمّ إذن فساد في روح النزاهة التي يجب أن يتحل بها الانسان وهو يطبع القانون الأخلاقي؛ وليس ثم في هذا لجوم إلى دوافع أجنبية، مشل الخوف والرجاء، اللذين لو تحولا إلى قاعدتين لقضيا على كل قيمة أخلاقية للأفعال. كل ما هنالك هو الثقة العادلة المقدسة في يجيء ملكوت الله، بجيئه وفقاً للقانون الأخلاقي ويفضل ما يقتضيه القانون الأخلاقي. وفي هذه الأمور أقل خلط يمكن أن يؤدي إلى تشويه طهارة الأفكار. فإننا إذا استطعنا أن

<sup>(1)</sup> ونقد العقل العملي، ط1 ص٢٣٧- ٢٣٤- ص١٣٨. ١٣٩ من الترجة الفرنسية.

<sup>(</sup>٢) ونقد العقل العمل، ط١ ص ٢٢٠- ص ١٤٠ من الترجة الفرنسية.

<sup>(</sup>١) ونقد العقل العملي، ط١ ص ٣٣٧= ص ١٣٨ من الترجة الفرنسية.

نقول، بمعنى ما إن الخير الأسمى هو المبدأ المحدِّد للإرادة، فينغي ألا نغفل أبدأ عن أنه كذلك بواسطة القانون الأخلاقي المتضمن فيه بوصفه عنصره الأول الذي لا يقبل الرد. كذلك وأن الأخلاق ليست أبدأ في ذاتها مذهباً في السعادة، لأنها تفرض واجبات ولا تقدّم قواعد للميول النفعية، ثم إنها تكبع جاح تلك الحاجة اللامحدودة إلى السعادة التي تدفعنا؛ لكنها حين تجعل القانون الخاص بها مطلقاً، فإنها تثير فينا الرغبة في العمل تحت هذا القانون من أجل انتصار الخير الأسمى؛ وحينئذ، لكن حينئذ فقط، ومع التحفظات المشار إليها، تصير مذهباً في السعادة مذهباً لا يقدم علمًا يقينياً برهانياً، لكنه يبرر أملاً مشروعاً.

وهكذا وعلى هذا النحو تتم الأخلاق في الدين دون أن تتأسس عليه أبداً؛ وإذا كان عليها أن تتم في الدين فذلك لأن الإنسان وهو كائن عاقل وحساس معا للا يمكنه أن يحصّل وحده بنفسه القدرة على المحافظة إلى غير نهاية على نيته الحسنة ضد القواعد Maximes التي توحي إليه بها حساسيته، ولا خصوصاً القدرة على أن تحصّل، بانجاز الواجب، على اشباع متطلبات هذه الحساسية نفسها، وقد صارت هذه المتطلبات حقوقاً. ومع ذلك فإن الأخلاق لا تتأسس على الدين، لأنه في الاستعداد الراسخ للخضوع للقانون يوجد الأصل الباطن للحاجة التي يستجيب لها الدين، ولأنه تبعاً لذلك التقرير للوكل لمذهب ديني من شأنه أن بجُل برابطة منطقية خارجية الرابطة العملية الباطنة التي تربط المبدأ الأخلاقي بتوكيد الرابطة وتوكيد (وجود) اللهه(١).

#### المصادرة الثالثة

انتهى كنت إذن إلى القول بمصادرتين للعقل العملي هما: خلود النفس، ووجود الله.

فهل هناك مصادرة ثالثة للعقل العملي؟ هنا إشكال عسير الحل:

فهو في بعض المواضع<sup>(٢)</sup> يقصر مصادرات العقل عل هاتين. لكنه في مواضع أخرى بضيف مصادرة ثالثة تكون:

إما العالم المعقول أو ملكوت الله(١)، وإما الخبر الأسمى الذي علينا أن نحققه(١)، وإما الحرية(٣).

لكن العالم المعقول أو ملكوت الله، كما يلاحظ دلبوس (ص ٤٩٤) لا يعبر إلاّ عن إمكان الخير الأسمى، مع التوكيد فقط على ضرورة وفعالية تدخل الله لتأمين ذلك لنا. أما إمكان الخير الأسمى فإنه فضلاً عن ارتباطه مباشرة بالقانون الأخلاقي بوصفه موضوعاً للإرادة تقوم هذه بتعيينه، فهو لا يستحق أن يعد مصادرة قائمة برأسها.

أما الحرية فأمرها أجدر بالعناية. فإن كنت يقول صراحة: «هذه المصادرات هي مصادرة الخلود، والحرية منظوراً إليها إيجابياً (بوصفها علية الكائن من حيث هو ينتسب إلى العالم المعقول) ووجود الله... والمصادرة الثانية (= الحرية) تصدر عن الافتراض الضروري للاستقلال عن العالم المحسوس وعن ملكة تعيين الإرادة تبعاً لقانون عالم معقول، أعنى الحرية، (٤٠).

لكن اعتبار كنت للحرية أنها مصادرة يتعارض مع ما ذكره في قسم التحليلات من انقد العقل العملي، من أن الحرية هي القانون، وهي يقينية مثل القانون. (٥).

فهل نقول إن كنت بإضافته الحرية مصادرة ثالثة إنما جرى وراء عادته في تصوير الله والحرية والخلود على أنها الموضوعات العليا للميتافيزيقا<sup>(١)</sup>؟.

لكن هذا لا يكفي لتفسير تواجع كنت بعد أن عدّ الحرية أمراً يقينياً صار يعدها مجرد مصادرة من مصادرات العقل العمل.

لهذا يقترح دلبوس (ص ٤٩٦ـ ٤٩٧) حلًا لهـذه المشكلة أن نفهم الحرية بمعنين:

- (١) الحرية بمعنى أنها والقانون شيء واحد،
  - (٢) والحرية كما يصادر عليها الفانون.

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه ط ١ ص٢٤٦ = ١٤٦ ترجة فرنسية.

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفسه ط ١ ص ٢٢٥ = ص ١٣٤ ترحة فرنسية.

<sup>(</sup>٣) الكتاب نفسه ط ١ ص ٢٣٨ = ١٤٢ ترجة فرنسية.

<sup>(1)</sup> وتقد العقل العملي، ط1 ص ٢٣٨ = ص ١٤٧ من الترجة العرنسية

<sup>(</sup>٥) الكتاب نفسه ط١ ص٤ = ص٣ من الترجة الفرنسية.

 <sup>(</sup>٦) راجع خصوصاً: ونقد النقل المعفى، جـ٣ من عموع مؤثقات كنت تشرة هارتنشين ص ٥٣٨.

<sup>(</sup>۲) دنقد العقل العملي: ط1 ص 2، ص0 ، ص7۲۳ = ۲۲۵ \_ ص7، ص7، ص19. \_ 112 من الزجة الفرسية.

والحرية بهذا المعنى الثاني ليست الملكة التي بها تكون الارادة المحضة مستقلة بذاتها وتشرّع تشريعاً كلياً، بل هي حرية الشخص في أن ينجز مهمته الآخلاقية تحت سلطان هذا التشريع، انجازها ضد العقبات التي يمكن أن تجيئه من الطبيعة .

وتبعا لهذا التفسير هناك إذن حريتان عند كنت: وحرية يبرهن عليها القانون (١٠). وهي التي يتحدث عنها في قسم والتحليلات، وحرية ويصادر عليها القانون، (٢)، ولا يتحدث عنها كنت إلا في قسم والديالكتيك، من ونقد العقل العملي، الأولى هي وشرط القانون الأخلاقي،(٣)، والثانية وهي أحد شروط إمكان الخير الأسمى (٤)، أي أحد الشروط التي تمكَّن من انجاز الموضوع الضروري الذي يأمر به القانون الأخلاقي..

وهذان المعنيان ليسا في نفس المستوى: فإن الأولى واقمة من وقائم العقل العملى، أما الثانية فهي مصادرة من مصادرات العقل العملي. الأولى سلطة مشرعة لارادة تؤسس القانون الأخلاقي، والثانية سلطة عملية لإرادة قادرة على اتباع هذا القانون.

لكننا لا نرى في هذا التمييز نوعين من الحرية، بل حرية واحدة لها وظيفتان: أن تشرّع لذاتها قانونها الأخلاقي، وأن تطبّق هذا التشريع في سلوكها. ولهذا لا نرى عد الواحدة مصادرة، والأخرى واقعة، بل ثم حربة واحدة يصادر عليها العقل العملي لأنه لا يستطيع أن يسلك سلوكاً أخلاقباً إلَّا بافتراض وجود هذه الحرية. ۖ فالفاعل الأخلاقي لا بد له أن يفترض بأنه حرًّ في أفعاله، بمعنى أن إرادته هي مصدر مبادىء فعله، وأنه قادر على أن يفعل وفقا لهذه المبادي. إن الفاعل الأخلاقي يجب أن يعمل تحت فكرة الحرية. ومن هنا قال كنت بصراحة: «إن إرادة الكائن العاقل لا يمكن أن تكون إرادته هو إلا تحت فكرة الحرية، (٥).

## الخصائص المشتركة لهذه المصادرات

وتشترك هذه المصادرات الثلاث في الخصائص التالية:

(١) ونقد العقل العمل؛ ط١ ص ٨٧ = ص ٤٧ من الترجة الفرنسية. أخرى؛ (٢) الكتاب نفسه ط ١ ص ٢٤١ = ص ١٤٣ من الترجة الفرنسية.

(٣) الكتاب نفسه ط١ ص١ - ص٦ ترجة فرنسية.

(٤) الكتاب نفسه ط1 ص ٢٤٩، ٢٥٧ م ص ١٤٨، ١٥٢ ترجة فرنسية. (١٠) وتأسيس ميتافنزيقا الأخلاق، طبعة أكاديمية برلين جـ ٤ ص ١٤٨

1\_ أنها تبدأ جميعاً من المبدأ الأساسى للأخلاقية، وهو ليس مصادرة، بل قانون به يعينُ العقلُ الإرادة مباشرة.

٢ ـ هذه المصادرات ليست عقائد نظرية، بل فروض من وجهة نظر عملية لا محالة، ولهذا فإنها لا توسّع المعرفة النظرية، وإنما تهب أفكار العقل النظري بوجه عام حقيقة موضوعية، وتبررها بوصفها تصورات ما كانت، لولا ذلك، لتجرؤ على افتراض إمكانها.

٣ـ المصادرة ايمان محضّ عملِّي للعقل. ولهذا تختلف عن الايمان القلبي، لأن فيها عنصراً عقلياً، إذ هي صادرة عن حاجة العقل، ومرتبطة بمصلحة مباشرة للأخلاق. وهذا الايمان يتخذ طابعاً شخصياً: وفالإنسان الشريف يستطيع أن يقول: أريد أن يوجد اله، وأريد أن يكون وجودي في هذا العالم خارج تسلسل العلل الطبيعية وجوداً في عالم معقول عض، وأريد أخيراً أن يكون بقائي إلى غير نهاية. وأنا أتمسك بهذا بشدَّة، وتلك معتقدات لا أسمح بانتزاعها مني، لأن هذه هي الحالة الوحيدة التي فيها مصلحتي- التي ليس مسموحاً لي بالتخل عنها. تعينُ حكمي حتيًاه(١).

#### الساسة

أبرز ما لكنت في باب السياسة هو مشروعه للسلام الدائم، الذي عرضه في كتاب صغير ظهر سنة ١٧٩٥ بعنوان: ونحو سلام دائم، محاولة فلسفية.

وقد صاغ كنت مشروعه هذا على هيئة المعاهدات الدبلوماسية. ويتألف من الأقسام التالية:

أ. ست مواد تمهيدية تصوغ الشروط السلبية للسلام:

١- لا يجوز أن تتضمن معاهدة السلام أي بند سري للاحتفاظ بحق استثناف الحرب؛

٣ ـ لا يمكن امتلاك دولة مستقلة عن طريق الميراث، أو التبادل، أو الشراء، أو الهبة؛

٣- الجيوش الدائمة بجب أن تزول نهائياً مع الزمن؛ ١٤ يجوز اقتراض ديون وطنية من أجل مصالح خارجية للدولة؛

٥ ـ لا بجوز لأية دولة أن تتدخل في نظام أو حكم دولة

<sup>(</sup>١) ونقد العقل العمل، ط1 ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ - ١٥٣ من الترحة الفرنسية

٦- لا يجوز لدولة، في حرب مع دولة أخرى، أن تقوم بأعمال عدوانية من شأنها أن تجعل من المستحيل عودة الثقة المتبادلة بينها لدى عودة السلام: مثل الاغتيال، دس السم، خرق امتياز عموح، التحريض على الخيانة.

وقد أتبع كل مادة من هذه المواد التمهيدية، وكذلك الأساسية، بتعليق.

ب ثلاث مواد نهائية تصوغ الشروط الايجابية العامة، الداخلية والخارجية الدولية، لفائدة السلام، هي:

١- يجب أن يكون النظام السياسي لكل دولة هو النظام الجمهوري ؟

٢- القانون الدولي يجب أن يؤسس على اتحاد (فدرالي)
 بين الدول الحرة؛

٣ـ القانون (الحق) العالمي يجب أن يقتصر على شروط
 الضيافة العالمية.

جـ ملحق أول: يبحث فيه كنت، من الناحية الفزيائية والمادية الخالصة في الطبيعة بوصفها ضمان السلام.

د ملحق ثان: يدعو فيه إلى إعطاء الفلاسفة الحقُّ في تنوير الدولة والحاكمين فيها يتعلق بالأمور السياسية. وهذا الملحق أضيف إلى الطبعة الثانية التي ظهرت في سنة 1٧٩٦.

ه - ضميمة تتناول: (١) الخلاف بين الأخلاق والسياسة؛ (٢) الاتفاق بين السياسة والأخلاق. وفي كلا الفصلين تأملات عامة في الفلسفة السياسية هي الأساس في هذا الكتاب.

وكان لكنت أسلاف في وضع مشروعات للسلام الدائم، لكن كنت يتميز منهم بالخصائص التالية:

انه لم يلجأ إلى العبارات المثيرة للإشفاق على الناس
 من ويلات الحرب، كما فعل كروسه وبن Penn والأب دي
 سان بيير، بل كان كلامه دائهًا عقلياً ورزيناً.

٧- أنه لم يتعجل تحقيق السلام العالمي، بل رأى أننا أمام مرحلتين: الأولى هي تنظيم الأمم في هيئة دولية تتولى المحافظة على السلام. وهذا أمر ميسور التحقيق، وقد تحقق فعلاً للمرة الأولى في سنة ١٩١٩ بإنشاء عصبة الأمم، وللمرة الثانية في. سنة ١٩٤٥ بإنشاء هيئة الأمم المتحدة التي لا تزال قائمة حتى اليوم. والمرحلة الثانية هي: السلام الدائم، وهو قائمة حتى اليوم. والمرحلة الثانية هي: السلام الدائم، وهو

مثل أعلى، أي غاية بعيدة قد لا تتحقق أبداً، لكن يجب على الأمم أن تجعلها دائرًا هدفاً نهائياً لها: إنه أمل، وليس مجرد سراب، لأن الحرب ليست ضرورة حتمية لا مفرّ منها.

٣- أن مشروعه في السلام الدائم يتسق مع مذهبه كله: سواء في نظرية المعرفة، وفي الأخلاق. ولا يمكن فهمه أبذأ بمعزل عن المبادئ التي قررها ونقد العقل المحض، وونقد العقل العملي، ووتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ووفكرة التاريخ العالمي من وجهة نظر كونية».

#### المراجع

أوسع وأعمق دراسة عن كنت بأية لغة هي كتابنا: «امانويل كنت»، في أربعة أجزاء:

 ۱- دامانویل کنت؛ جـ۱: حیاته ومؤلفاته ومذهبه النقدي. ۳۷۲ ص. الکویت، سنة ۱۹۷۷

٢ـ دامانويل كنت، جـ١: والأخلاق عند كنت،
 ويتضمن: مشكلة الميتافيزيقاـ الأخلاقـ ويقع في ٢٣٥ ص.
 الكويت، سنة ١٩٧٩.

٣- دامانويل كنت، جـ٣: فلسفة القانون والسياسة...
 ويشمل: فلسفة القانون - فلسفة السياسة - النزاعبين الكليات الجامعية - فلسفة التاريخ - علم الجمال - ويقع في ١٤٤٥ ص.
 الكويت، سنة ١٩٧٩.

٤- دامانويل كنت، جـ٤: وفلسفة الدين والتربية».
 ويقع في ١٧٤ ص. بيروت سنة ١٩٨٠.

## أثبات بمؤلفاته

- Warda, Arthur: Die Druckschriften Immanuel Kants (bis zum Jahre 1838). Wiesbaden 1919. 62 S.
- (Kant- Bibliographie.) In: Friedrich Ueberwegs Grundris der Geschichte der Philosophie. Teil 3 Die Philosophie der Neuzeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts. 12. Aufl. Völlig neubearb. von Max Frischeisen- Köhler und Willy Moog. Berlin 1924. S. 709-749.
- Lehmann, K.H., und Horst Hermann: Dissertationen zur Kantischen Philosophie (Deutsche Dissertationen 1885-1953) In: Kant-Studien 51 (1959/60), S. 228-257.

von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Steitsache bedienet haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen, welche die Kraft der Körper überhaupt betreffen. Königsberg 1746.

- Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes, nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt. Königsberg, Leipzig 1755.
- Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio. Königsberg 1755.
- Geschichte und Naturbeschreibung der mekwürdigsten Vorfälle des Erdbebens, welches an dem Ende des 1755 sten Jahres einen grossenTeil der Erde erschüttert hat. Königsberg 1756.
- Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, cuius specimen I. continet monadologiam physicam. Königsberg 1756.
- Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes. Königsberg 1763.
- Versuch, den Begriff der negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen. Königsberg 1763.
- Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Königsberg 1746.
- Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral. Zur Beantwortung der Frage, welche die Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin auf des Jahr 1763 aufgegeben haf. Königsberg 1764
- Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik. Königsberg 1766.
- De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Königsberg 1770.
- Kritik der reinen Vernunft. Riga 1781- 2. verb. Aufl. 1787.
- Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Riga 1783.
- Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Riga 1785-2. (verb.) Aufl. 1786
- -Metaphysiche Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Riga 1786.
- Kritik der praktischen Vernunft. Riga 1788.
- Kritik der Urteilskraft, Berlin, Libau 1790.
- Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der

#### مؤلفاته نشه ات کاملة

- Sämmtliche Werke. Hg. von Karl Rosenkranz und Friedrich Wilhelm Schubert. 12 Bde. Leipzig (Voss) 1838- 1842
- (Bd. 11, I: Briefe; Bd. 11 II: Immanuel Kant's Biographie, von Friedrich Wilhelm Schubert; Bd. 12: Geschichte der Kant'schen Philosophie, von Karl Rosenkranz).
- Gesammelte Schriften. Hg. von der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, (später:) von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 23 Bde. Berlin (Reimer), (später:) Berlin, Leipzig (de Gruyter) 1900- 1955.
- (I. Abth. (Bd. 1- 9): Werke; 2. Abth. (Bd. 10- 13): Briefwechsel; 3. Abth. (Bd. 14- 23): Handschriftlicher Nachlass).
- Vgl. Gerhard Lehmann, Zur Geschichte der Kant- Ausgabe 1896- 1955. In: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1946- 1956. Berlin 1956. S. 422- 434.
- Sämtliche Werke. Hg. von Karl Vorländer (u. a.). 10 Bde. Leipzig (Meiner) 1911- 1926 (Philosophische Bibliothek. 37- 52. 113. 126)
- (Bd. 9, I u. II: Briefwechsel hg. von Otto Schöndörffer; Bd. 10, I: Vorländers Kantbiographie; Bd. 10 II: Cohens Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft).
- Werke. In Gemeinschaft mit Hermann Cohen, Artur Buchenau, Otto Buek, Albert Görland, Benzion Kellermann, Otto Schöndörffer hg. von Ernst Cassirer. 11 Bde. Berlin (Cassirer) 1912- 1922.
- (Bd. 9-10: Briefe von und an Kant; Bd. 11 (Ergänzungsband): Kants Leben und Lehre, von Ernst Cassirer).
- Werke in sechs Bänden. Hg. von Wilhelm Weischedel. 6 Bde. Wiesbaden, (später:) Frankfurt a. M. (Insel-Verlag) 1956- 1964.
- Vorlesungen, Hg. von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin (Akademie- Verlag) 1961 ff.

#### المؤلفات والمحاضرات المفردة الرئيسية

- Gedanken von der wahren Schätzung der Lebendigen Kräfte und Beurteilang der Beweise, deren sich Herr Nach handschriftlichen Vorlesungenn. Hg. von Fr. Ch. Starke. Leipzig 1831.

- Vorlesungen über Metaphysik aus drei Semestern.
   Hg. von Max Heinze. Leipzig 1894 (Abhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.
   Phil.- hist. Classe. 14, 6).
- Eine Vorlesung über Ethik. Im Auftrage der Kantgesellschaft hg. von Paul Menzer. Berlin 1924.
- Die philosophischen Hauptvorlesungen. Nach den neu aufgefundenenKollegheftendes Grafen zu Dohna-Wundlacken. Hg. von Arnold Kowalewski. München, Leipzig 1924.
- Opus postumum. Hg. von Artur Buchenau. 2 Bde. Berlin, Leipzig 1936- 1938 (Als Einzelausg. und im Rahmen der Akademieausg. (Gesammelte Schriften. Bd. 21- 22)

#### معاجم

- Kant- Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftlichem Nachlab. Bearb. von Rudolf Eisler. Berlin 1930. VIII, 642
   S.- Nachdruck. Hildesheim 1961 Erneuter Nachdruck. 1964 (Olms Paperback. 2).
- Systematisches Handlexikon zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Von Heinrich Ratke. Leipzig 1929. Vi. 329 S. ( Philosophische Bibliothek. 37 b.

#### مجلة جمعة كنت

- Kantstudien (später: Kant- Studien). Philosphische Zeitschrift. Hg. von Hans Vaihinger; (ab Bd. 7 (1902):) von Hans Vaihinger und Max Scheler: (ab Bd. 10 (1905):) von Hans Vaihinger und Bruno Bauch: (ab Bd. 22 (1918):) von Hans Vaihinger, Max Frixcheisen-Köhler und Arthur Liebert: (ab Bd. 29 (1924):) von Paul Menzer und Arthur Liebert. ( Bd. 39 (1934):) von Paul Menzer. Eduard Spranger und Martin Löpelmann: (ab Bd. 40 (1935):) von Hans Heyse; (ab Bd. 42 (1942/43):) von August Faust. Hans Heyse, Ferdinand Weinhandl. Gunther Lutz: (ab Bd. 45 (1953/54):) von Paul Menzer und Gottfried Martin

- reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll. Königsberg 1790.
- Über das radikale Böse in der menschlichen Natur. In: Berlinische Monatsschrift 1792- Einzelausg. 1792.
- Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Königsberg 1793 2. Verm. Aufl. 1794.
- Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. In: Berlinische Monatsschrift 1793.
- Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf.
   Königsberg 1795- 2. verm. Aufl. 1796.
- Die Metaphysik der Sitten in zwei Teilen. (Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre.) Königsberg 1797- 2. verm. Aufl., 1798.
- Von der Macht des Gemüts, durch den blossen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein. Jena 1798
- Der Streit der Fakultäten. Kömigsberg 1798.
- Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst. Königsberg 1798- 2. verb. Aufl. 1800.
- Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen. (Hg. von Gottlob Benjamin Jäsche) Königsberg 1800.
- Physische Geographie. (Hg. von Gottfried Vollmer.)
   Bde. Mainz, Hamburg 1801- 1805 Andere Ausg. Hg. von Friedrich Theodor Rink. 2 Bde. Königsberg 1802.
- Über Pädagogik. Hg. von Friedrich Theodor Rink. Königsberg 1803.
- Über die von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin für das Jahr 1791 ausgesetzte Preisfrage: Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat. Hg. von Friedrich Theodor Rink. Königsberg 1804.
- Vorlesungen über die philosophische Religionslehre.
   (Hg. von Karl Heinrich Ludwig Pölitz.) Leipzig 1817.
- Vorlesungen über die Metaphysik. (Hg. von Karl Heinrich Ludwig Pölitz.) Erfurt 1821.
- Anweisung zur Menschen- und Weltkenntnis. Nach Vorlesungen im Winterhalbjahre von 1790- 1791. Hg. von Fr. Ch. Starke. Leipzig 1831.
- Menschenkunde oder philosophische Anthropologie.

Persönlichkeit als Einführung in das Werk. München 1905. XI, 786 S.- 5. Aufl. 1938. XI 805 S.

- Külpe, Oswald: Immanuel Kant. Darstellung und Würdigung. Leipzig 1907 VI, 153 S. (Aus Natur und Geisteswelt. 146)
- Bauch, Bruno: Immanuel Kant. Leipzig 1911. 207 S.
   (Sammlung Göschen 536. Geschichte der Philosophie.
   5)- 4. verb. Aufl. Berlin 1933.
- Bauch, Bruno: Immanuel Kant. Berlin, Leipzig 1917. XIII, 475 S. - 3. Verm. Aufl. 1923. XII, 482 S. (Geschichte der Philosphie.7).
- Cassi.er, Ernst: Kants Leben und Lehre. Berlin 1918 XI, 449 S. (Immanuel Kants Werke. Bd. 11)
- Reininger, Robert: Kant. Seine Anhänger und seine Gegner. München 1923. 313 S. (Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen. 27/28).
- Messer, August: Immanuel Kants Leben und Philosophie. Stuttgart 1924 VIII, 335 S.
- Vorländer, Karl: Immanuel Kant. Der Mann und das Werk. 2 Bde. Leipzig 1924. XII, 430; VI, 404 S.
- Kayser, Rudolf: Kant. Wien 1935. 289 S.
- Jaspers, Karl: Kant. In: Jaspers, Die groben Philosophen. Bd. 1. München 1957. S. 397- 616- Wiederabdruckin: Jaspers, Plato- Augustin- Kant. Drei Gründer des Philosophierens. München 1961. S. 179- 398.

#### دراسات لفلسفته

- Fischer, Kuno: Immanuel Kant. Entwickelungsgeschichte und System der kritischen Philosophie. 2 Bde. Mannheim 1860. XXXIII, 595; XXXI, 680 S. (Fischer, Geschichte der neutern Philosophie. Bd. 3. 4)- 4. neubearb Aufl: Immanuel Kant und seine Lehre. Teil 1: Entstehung und Grundlegung der kritischen Philosophie. Teil 2: Das Vernunftsystem auf der Grundlage der Vernunftkritik. Heidelberg 1898- 1899. XX, 620; XVI, 640 S. (Fischer, Geschichte der neuern Philosophie. Bd. 4. 5)- 6. Aufl. 1928- 1957. XX, 669; XVIII, 645 S.

Vgl. zu den ersten Aufl.: Adolf Trendelenburg, Kuno Fischer und sein Kant. Eine Entgegnung. Leipzig 1869. 40 S.

- Simmel, Georg: Kant Sechzehn Vorlesungen. Leipzig

(ab Bd. 53 (1961/62):) von Gottfried Martin. Bd. 1 ff. Berlin, (ab Bd. 42 (1942/43):) Leipzig, (ab Bd. 45 (1953/54):) Köln 1897 - Ifd.

Neudrucke verschiedener älterer Bände. Würzburg 1958 ff.

#### مؤلفات عن حياته

- Kant- Bildnisse. Mit Unterstützung der Stadt Königsberg hg. von der Königsberger Ortsgruppe der Kant-Gesellschaft. Bearb. von Karl Heinz Clasen. Königsberg 1924. 30 S., 20 Taf.
- Vorländer, Karl: Die ältesten Kant- Biographien. Eine kritische Studie. Berlin 1918. 48 S. (Kantstudien. Ergänzungshefte. 41).
- Immanuel Kant. Ein Lebensbild nach Darstellungen der Zeitgensossen Jachmann, Borowski, Wasianski. (1804.) Hg. von Alfons Hoffmann. Halle 1902. XIV, 442 S.- 2. Aufl. 1907. XXVIII, 407 S.
- Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Die Biographien von L.E. Borowski, R.B. Jachmann und A. Ch. Wasianski. (1804.) Hg. von Felix Gross. Berlin 1912 VIII, 306 S. (Deutsche Bibliothek).
- Vorländer, Karl: Immanuel Kants Leben. Leipzig 1911. XI, 223 S. (Philosophische Bibliothek. 126).
- Röhrdanz, Günther: Die Stellung Kants in Und zu der Press seiner Zeit. München 1936. 144 S. (Zeitung und Leben 29).
- Stavenhagen. Kurt: Kant und Königsberg. Göttingen 1949. 104 S., 10 Taf.
- Immanuel Kants Letzte Ehrung. Aktenmässige Darstellung von Arthur Warda. Königsberg 1924, 38 S.

#### عروض عامة لمذهب كنت

- Kronenberg, Moritz: Kant. Sein Leben und seine Lehre. München 1897. 312 S.- 6 Aufl. 1922. X, 331 S.
- Paulsen, Friedrich: Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre. Stuttgart 1899. XVI, 407 S. (Frommanns Klassiker der Philosphie, 7) - 8. Aufl 1924. XXIV, 412 S.
- Chamberlain, Houston Stewart: Immanuel Kant. Die

tische Interpretation der Hauptschriften. Heidelberg 1963, 388 S.

#### مجموع مقالات

- Zur Erinnerung an Immanuel Kant. Abhandlungen aus Anlassder hundertsten Wiederkehr des Tages seines Todes. Hg. von der Universität königsberg. Halle 1904. 374 S.
- Jubiläums- Heft zur Feier der Wiederkehr des 200. Geburtstages von Immanuel Kant. Mit Unterstützung der Kant- Gesellschaft hg. von Max Frischeisen-Köhler und Arthur Liebert. Berlin 1924. XX, 349 S. (Kant- Studien. 29, 1/2).
- Immanuel Kant. Festschrift zur zweiten Jahrhundertfeier seines Geburtstages. Hg. von der Albertus- Universität in Königsberg i. Pr. Redaktion: Albert Goedeckemeyer. Leipzig 1924. 270 S.
- Immanuel Kant zum Gedächtnis. Hg. von Paul Feldkeller. Darmstadt 1924. 480 S. (Reichls Philosophischer Almanach auf das Jahr 1924)
- Kant- Festschrift. Zu Kants 200. Geburtstag. Im Auftrage der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie bg. von Friedrich Frh. von Wieser, Leopold Wenger, Peter Klein. Berlin-Grunewald 1924 S. 161- 461 (Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophien. 17, 3)
- The heritage of Kant. Ed. by George Tapley Whitney and David F. Bowers. Princeton 1939. X, \$26 S. Nachdruck. New York 1962.
- A. symposium on Kant. New Orleans 1945. 165 S. (Tulane studies in philosophy. 3)

## شروح على بعض مؤلفاته

- Vaihinger, Hans: Commentar zu Kants Krtik der reinen Vernunft. 2 Bde. stuttgart 1881-1892. XVI, 507; VIII, 563 S.- 2. Aufl. Hg. von Raymund Schmidt. 1922.
- Cohen, Hermann: Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft. Leipzig 1907. IX, 233 S. (Philosophische Bibliothek. 113).
- Smith, Norman Kemp: A commentary to Kant's «Critique of pure reason». London 1918. LXI, 615 S. 2.
   erw. Aufl. 1923. LXI, 651 S. Nachdruck. New York 1962.

- 1905. 181 S.- 4. erw. Aufl. München, Leipzig 1918. 212 S.
- Riehl, Alois: Die kritische Philosophie Kants. In: Riehl, Der philosophische Kritizismus. Geschichte und System. Bd. 1- 2- Aufl. Leipzig 1908. S. 249- 584.
- Cassirer, Ernst: Die kritische Philosophie. In: Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 2. 2. Aufl. Berlin 1911. S. 583-762.
- Kroner, Richard: Kants Weltanschauung. Tübingen 1914. 91 S.
- Döring, Woldemar Oskar: Das Lebenswerk Immanuel Kants. Vorlesungen. Lübeck 1916. VII, 197 S.- Neue Ausg. Hamburg 1947. 205 S.
- Marcus, Ernst: Kants Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Darstellung in Vorträgen. München 1917.
   264 S.- 2. verb. und verm. Aufl. 1920 270 S.
- Kroner, Richard: Von Kant bis Hegel. Bd. 1. Von der Vernunftkritik zur Naturphilosophie. Tübingen 1921. XIX, 612 S.
- Dühnemann, Eugen: Kant. 2 Bde München 1923-1924. XI, 558; VII 719 S.
- Rickert, Heinrich: Kant als Philosoph der modérnen
   Kultur. Ein geschichtsphilosophischer Versuch.
   Tübingen 1924. XI, 214 S.
- Boutroux, Emile: La philosophie de Kant. Cours.
   Paris 1926, 376 S. (Bibliothèque d'histoire de la philosophie).
- Kynast, Reinhard: Kant. Sein System als Theorie des Kulturbewubtseins. München 1928. XI, 229 S.
- Litt, Theodor: Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt. Leipzig 1930. VIII, 291 S.- 2. verb. Aufl. 1949. 270 S.
- Knittermeyer, Hinrich: Immanuel Kant. Vorlesungen zur Einführung in die kritische Philosophie. Bremen 1939. 160 S. (Abhandlungen und Vorträge hg. von der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft. 12, 4)
- Goldmann, Lucien: Mensch, Gemeinschaft und Welt in der Philosophie Immanuel Kants. Studien zur Geschichte der Dialektik. Zürich 1945. 247 S.
- Zocher, Rudolf: Kants Grundlehre. Ihr Sinn, ihre Problematik, ihre Aktualität. Erlangen 1959. 163 S. (Erlanger Forschungen. A, 11).
- Delekat, Friedrich: Immanuel Kant, Historisch- Kri-

#### مراجع

- B. Erdmann: Martin Knutzen and seine Zeit, 1876

- M. von Biéma: Martin Knutzen. Paris, 1908.

- Cornelius, Hans: Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Erlangen 1926. VIII, 152 S.

#### كنوتسن

#### Martin Knutzen

فيلسوف الماني، كان أستاذاً لكنت.

ولد في كينجسبرج في ١٤ ديسمبر سنة ١٧١٣، وتوفى في كينجسبرج في ٢٩ يناير سنة ١٧٥١.

وصار أستاذاً للمنطق وما بعد الطبيعة في جامعة كينجسبرج سنة ١٧٣٤، ثم أستاذاً لفلسفة البطبيعة والرياضيات في نفس الجامعة. ومؤلفاته تتسم بالتنوع والاصطفاء. وكان من بين تلاميذه كنت، الذي كان يقدره كثيراً كأستاذ. وكان رياضياً وفلكياً كها كان فيلسوفاً، وتأثر خصوصاً بيوتين وثولف. وهو الذي أثار في كنت الاهتمام بالعلم كها وضعه نيوتن.

وفي الفلسفة تأثر بليبتس وڤولف ، لكنه كان مع ذلك مفكراً مستقل الرأي . فقد اطرح نظرية الانسجام الأزلي التي قال بها ليبنتس، وأخذ بنظرية العلية الفاعلية . وتأثيره في كنت إغا كان في الفترة قبل النقدية من تطور فكر كنت.

أما في الدين فكان كتوتسن يميل إلى نزعة التقوى Pictismus. لكن بتأثير قولف عدًل كثيراً في رفض اللاهوت الفلسفي أو الطبيعي، الذي كان، أعني هذا الرفض، من الخصائص المميزة لحركة التقوى. وبالجملة فقد حاول المزج بين الروحية التقوية وبين النزعة العقلية عند ثولف. وهذا يتجل في كتابه «برهان فلسفي على حقيقة الدين المسيحي» (سنة 1926).

#### مؤلفاته

 Philosophischer Beweis von der Wahrheit der Christlichen Religion, 1740.

«برهان فلسفي على حقيقة الدين المسيحي».

- Elementa philosophiae rationalis, 1747 عناصر الفلسفة العقلية،

- Systema cousarum efficientium. 1749

## كوزان

#### Victor Cousin

فيلسوف اصطفائي فرنسي، ومحقق نصوص يونانية فلسفية.

ولد في باريس في ٢٨ نوفمبر سنة ١٧٩٢. وتعلم في ليسيه شارلمان، ودخل مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨١١، حيث تأثر بيبير لاروبجير Laromiguière الذي وجهه إلى فلسفة لوك وكوندياك لكنه ما لبث أن انصرف عنها إلى راوييه كولار P.P.Royer - Collard ، الذي كان متحمساً للفلسفة الاسكتلندية ؛ ثم إلى مين دي بيران

وقام بالتدريس في مدرسة المعلمين العليا، ثم صار مساعداً لرواييه كولار في كلية الأداب بجامعة باريس في عام ١٨١٥- ١٨١٦.

وسافر إلى ألمانيا لدراسة الفلسفة الألمانية المعاصرة، والتقى جيجل وانعقدت بينهما صلة وثيقة، كها نعرُف إلى شلنج وياكوبي، وذلك في عامي ١٨١٧ ـ١٨١٨.

ولما اغتيل دوق دل بري duc de Berry وحدث رد فعل في فرنسا ضد النزعة الليبرالية، وكان كوزان من أنصارها، فصل من وظيفته مساعداً في كلية الأداب، في سنة ١٨٢٠ كذلك أغلقت مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨٢٧.

ولما زار ألمانيا للمرة الثانية في عامي ١٨٧٤- ١٨٢٠ قبض عليه في درسدن بتهمة سياسية وسجن لمدة ستة أشهر تقزيباً.

وفي هذه الفترة التي حرم فيهامن مناصبه، أتم نشر مؤلفات برقلس (۱۸۲۰ - ۱۸۲۳) ومؤلفات ديكارت (۱۸۲۶ - ۱۸۲۲)، وبدأ ترجمة لمحاورات أفلاطون (۱۸۲۲ - ۱۸۲۰).

وفي سنة ١٨٢٨ أعيد له منصبه في جامعة باريس، والقي محاضرات في الفنسفة حظيت بنجاح شعبي هاثل،

لبلاغته ووضوح عبارته.

وقامت ثورة يوليو في سنة ١٨٣٠ وجاءت ملكية لوي فيليب، وكانت مبادئها تتلاءم مع اتجاهه السياسي، فلقي الحفوة والنجاح. وأصبح عضوا في مجلس التعليم في سنة ١٨٣١، وفي الأكاديمية الفرنسية في سنة ١٨٣١، وفي أكاديمية العلوم الأخلاقية (الانسانية) والسياسية في سنة ١٨٣٧، لمدرسة وعضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي (١٨٣٧) ومديراً لمدرسة المعلمين العليا (١٨٣٤)، ثم صار وزيراً للمعارف في حكومة أدولف تير Thiers في سنة ١٨٤٠. ولما قام جيزو Guizot بإصلاح كبير في التعليم الابتدائي (سنة ١٨٣٣) استلهم أفكار كوزان، وهو الذي وضع المذكرة التي قدمها جيزو.

ولما سقطت حكومة لوي فيليب في سنة ١٨٤٨ اعتزل كوزان الحياة العامة، وتفرغ للدراسات الفلسفية، ونشر عاضراته، وتحقيق مؤلفات أبيلار (سنة ١٨٤٩- ١٨٥٩) ومؤلفات وكان قد نشر مؤلفات مين دي بيران (سنة ١٨٤١) ومؤلفات أبيلاردغير المنشورة (سنة ١٨٣٦)؛ وتابع دراساته عن الشهيرات في القرن السابع عشر: وجاكلين بسكال» (سنة ١٨٤٥)؛ ومدام دي لونجفيل» (سنة ١٨٥٣)؛ مدام دي مابليه Sablé) ومدام دي شفريز ومدام دي هوتفور (سنة ١٨٥٦).

وتوفي في مدينة كان Cannes (الكوت دازور) في ١٣ يناير سنة ١٨٦٧.

#### فلسفته

اتجه كوزان إلى نزعة اصطفائية éclectisme بين المذاهب والأراء الفلسفية: إذ أراد الجمع بين التجريبية الحسّية في نظرية المعرفة، وبين الروحية في الدين، لأن الحسّية وحدها تؤدي إلى الالحاد والمادية، وكلاهما لا يستطيع أن يعطي الإنسان المبادىء الثابتة التي يمكن أن ترشده في حياته.

وتأثر كوزان بمنهج الاستبطان عند مين دي بيران.

وفي تحليله لوقائع الشعور انتهى كوزان إلى القول بأن الشعور يتضمن عنصرين ضروريين أو لاشخصيين هما: الاحساس والعقل، وعنصراً محكناً عارضاً وشخصياً وفردياً هو: الإرادة. ووفقاً لهذا التقسيم الثلاني لملكات النفس، قسم المشاكل الفلسفية إلى ثلاثة أنواع: مشاكل الحق، مشاكل الحقر، وفي كتابه: وفي الحق، مشاكل الحقر،

والجميل، والخيرة (سنة ١٨٥٣) قال إن هذه المشاكل تتوحد في كلّ يشمل ما هو صحيح في الاحساس (لوك)، وفي العقل (أفلاطون)، وفي القلب (لكنه لم يذكر فيلسوفاً للقلب). وأجزاء النفس الثلاثة هذه ليست مستقلة بعضها عن بعض: إذ العقل يحتاج إلى الاحساس والقلب؛ والاحساس يحتاج إلى العقل والقلب؛ والقلب؛ والعساس.

أما نزعته الاصطفائية فتتجلى في قوله إن المذاهب الفلسفية المختلفة: الحسّية، والمثالية، والشك، والتصوف ما إلا أوجه متعددة لحقيقة واحدة.

وفي علم الجمال كان كوزان يعتقد في الجمال المطلق. وكان مثله الأعل في الأعمال الفنية هو تمثال أبولون الموجود في جناح البلقدير (في القاتبكان). ومن رأيه أن الفن ليس عاكاة المطبعة، ولا دعوة أخلاقية، بل هو «رؤية للامتناهي». وعلى الرغم من أن كل الفنون تستخدم المادة، فإنها تشيع فيها وطابعاً مستسراً يخاطب الخيال والروح، ويحررهما من الواقع، ويسمو بها - طوعاً أو كرها - إلى مناطق مجهولة». وهذه المناطق المجهولة هي عالم الله، عالم المثل الأعلى وقد تأثر، في نظراته الجمالية، بشكلمن Winckelmann الذي كان هو الأخريعقد أن إيولون بلشدير هو ذروة الجمال المثالي كله.

لكنه مع ذلك دعا إلى عدم المبالغة في مثالية الأثر الفني، لأن أعمال الفن تخاطب الحواس كما تخاطب القلوب. والمثل الأعلى ينبغي أن يقدّم لنا في شكل محسوس، وأن يسر مشاعرنا. ومن ثم انتهى إلى القول بأن الشعر هو أعلى الفنون كلها، لأن قوة الكلمات من شأنها أن تنعش الصور والمشاعر والأفكار في نفس الوقت. ولهذا كان الشعر مزيجاً من الملكات الانسانية كلها.

## مؤلفاته الرئيسية

- De la Métaphysique d'Aristote, 1835.
- Cours de philosophie professé... pendant l'année 1818... sur le fondement des idées absolues du vrai, du beau et du bien, 1836.
- Cours d'histoire de la philosophie morale au XVIII<sup>e</sup> siècle, 4 vols. 1839- 42.
- Des Pensées de Pascal, 1843.
- Leçon sur la philosophie de Kant, 1844.

- Abélard: Ouvrages inédits, 1836;
  - Abélard: Opera, 2 vols. 1849- 59
  - Jacqueline Pascal, 1845.
  - Madame de Longueville, 1853.
  - Madame de Sablé, 1854.
  - Madame de Chevreuse et Madame de Hautefort, 1856.

#### مراجع

- J. Barthélemy Saint- Hilaire: M. Victor Cousin, sa vie et sa Correspondance, 3 vols., 1895.
- Paul Janet: Victor Cousin et son œuvre, 1885.
- H. J. Ody: Victor Cousin: ein Lebensbild, 1953.

## الكندى فيلسوف العرب

أول ثمرة من ثمار انتقال الفلسفة وعلوم الأوائل اليونانية إلى العالم العربي هي: أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي، الملقب بهفيلسوف العرب، وهو لقب قديم، يذكره ابن النديم في والفهرست، (ألفه ابن النديم في سنة (ص٣٩هـ = ٩٨٧م)، فيقول: وويسمي فيلسوف العرب، (ص٣٩٠س٣، نشرة فلوجل). ويلذ لأصحاب السير أن يذكروا نسبه الطويل حتى يصل إلى يعرب بن قحطان، وربما كان ذلك ليؤكدوا أنه من أصل عربي صريح لاشك فيه (١٠ . وكان أبوه أميراً على الكوفة، ولاه عليها الخليفة المهدي وكان أبوه أميراً على الكوفة، ولاه عليها الخليفة المهدي (خلافته ١٩٨٨-١٩٦٩ هـ).

ولا نعرف تاريخ ميلاده، ولا تاريخ وفاته على وجه التحديد. ولهذا اختلف الباحثون في تقدير تاريخ وفاته: فجعله نلينو حوالى سنة ٢٦٠هـ (٢٨٧٩م)، وماسينيون يجدده بسنة ٢٤٦هـ (٨٦٠م)، والشيخ مصطفى عبد الرازق بنهاية سنة ٢٥٢هـ هـ (٨٦٤م) على أساس أن الجاحظ المتوفى سنة ٢٥٠هـ يتكلم عن الكندي على أنه متوفى، لكننا لا نعرف متى توفي الجاحظ على وجه التدقيق. وربما كان أرجح الأراء ما ذكره نلينو وأيده بروكلمن وهو سنة ٢٦٠هـ (٢٥٧م).

وحظي الكندي بالشهرة في عهد خلافة المأمون (١٩٨٢١٨هـ= ٨٩٣ ـ ٨٩٣م)، حتى إن المعتصم اتخذه معليًالابنه أحمد، وسيهدي الكندي إلى أحمد هذا عدة رسائل. ومن ثم يكن أن نفترض أن الكندي ولد حوالى سنة ١٨٠هـ (١٩٧٩م) في البصرة، حيث كان لوالده ضياع، كها يقول ابن جلجل (ص٧٧)، أو في الكوفة بحسب ما يقول ابن نباتة (دسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، ص٣٢). وهذا ارجح لأن أباه كان والياً على الكوفة.

ثم ذهب إلى بغداد لإتمام دراسته الفلسفية والعلمية. ويفترض أنه غشي أوساط المترجمين من اليونانية والسريانية إلى العربية، خصوصاً يمي بن البطريق وابن ناعمة الحمصي.

ولما صار معليًا لاحد، ابن الخليفة المعتصم بالله (تولى الخلافة من سنة ٢١٨هـ حتى سنة ٢٧٧هـ) صار مرموق المكانة، عا جعله هدفاً للحاسدين. وتآمر ضده عمود وأحمد ابنا موسى بن شاكر، لدى الخليفة المتوكل (٣٣٧ـ ٣٧٤هـ)، فأمر المتوكل بضرب الكندي وسمح لابني شاكر بالاستيلاء على مكتبة الكندي. لكن ظروفاً غير عادية مكنت الكندي من استردادها.

#### مؤلفاته

الف الكندي عدداً هائلاً من الرسائل في مختلف فروع علوم الأوائل: الفلسفة، علم النفس، الطب، الهندسة، الفلك، الموسيقى، التنجيم، الجدل الديني، السياسة. وقد أورد كل من ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيبعة ثبتاً بأسهاء مؤلفاته. وأقدمها هو ما أورده ابن النديم في «الفهرست» (ص٣٥٠ ، ٢٦١، نشرة فلوجل، ليپتسك سنة ١٨٧١)، ويشتمل على 18 عنواناً، مصنفة كها يل:

<sup>(</sup>١) راجع عن حياته: أ) إبن النديم: والفهرست؛ ص ٧٥٥- ٢٦١. نشرة فلوجل، ليتسك، - عدد .

ب) صاحد الاندلسي: وطبقات الأمم» ص10- 07، طبعة شيخو، بيروت، 1917؛

حد) القفطي: واخبار العلياء بأخبار الحكياء، ص ٣٦٦ـ ٣٧٨، نشرة بيرت سنة ١٩٠٣،

د) ابن أي أصيحة: وعيون الأنباء في طبقات الأطباء، جـ ١ ص ٢٠٩٠.
 ١١٤، القاهرة سنة ١٨٨٧؛

هـ) ابن جلجل: وطبقات الأطناء والحكياء، ص٧٢ـ ٧٤، القاهرة سنة ١٩٥٥؛

وع البهتي: وتنبة صوان الحكمة، ص61، دمشق سنة 1983. زع أبو سليمان التطفي السجستان وصوان الحكمة، تحقيق عبد الرحن بدوي، طهران سنة 1974.

أ) في الفلسفة ٢٧عنواناً؛
 ب) في المنطق ٧٠ عنواناً؛
 ج) في الكريات ٨ عنوانات؛
 ه) في الموسيقي٧؛
 ه) في علم النجوم ١٩؛
 و) في المندسة ٣٣؛
 ز) في الفلك ٢١٠؛
 ح) في الطب ٢٢٠؛
 ط) في أحكام النحوم ١٠؛

ط) في أحكام النجوم ١٠٠

ي) في الجدل ١٧؛

يا) في علم النفس ٥؛ يب) في السياسة ١٢؛

يب) في السياسة ١١؛ يج) الاحداثيات (العلل) ١٤؛

يج) الاحداثيات (العلل) 12 يد) الابعاديات (الأبعاد) ٨؛

يه) التقدميات ٥؛

يو) الانواعبات (انواع الأشياء الخ) ومتنوعات متفرقة ٣٣.

فالمجموع عند ابن النديم ٢٤١ عنوانا؛ وعند القفطي ٢٢٨؛ وعند ابن أبي أصيبعة ٢٨١.

ولنكتفِ بذكر ما لا يزال موجوداً منها حتى اليوم، ونقتصر على ما يدخل في ميدان الفلسفة بالمعنى المحدود:

 كتاب إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى، مخطوط أياصوفيا رقم ٤٨٣٧ (ورقة ٤٣٦ رقم).

لابانة عن سجود المعتصم في الابانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته اله. المخطوط نفسه ورقة ٣٣ ـ
 ٣٢٠ ـ

٣) رسالة في حدود الأشياء ورسومها، المخطوط نفسه
 ورقة ٥٣سبد ٥٤٠٠.

٤) رسالة في العقل، المخطوط نفسه ورقة ٢٧بـ ٢٣أ

 ه) رسالة في كمية كتب أرسطوطاليس وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة، المخطوط نفسه ورقة ٢٨١ـ ٣١.

٦) رسالة إلى علي بن الجهم في وحدانية الله وتناهي
 جرم العالم، المخطوط نفسه ورقة ه أ ـ ٦ أ؛ ومخطوط
 تهران، مجلس، جـ ٢؛ ٩٣٤.

٧) رسالة في الفعل الحق الأول التام والفاعل الناقص

الذي هو بالمجاز. مخطوط أياصوفيا رقم ٤٨٣٧ ورقة ٥٥٠.

 ٨) رسالة في القول في النفس، المختصر من كتاب أرسطو وأفلاطون وسائر الفلاسفة. مخطوط في المتحف البريطاني برقم ٢٠٦٩ شرقي ورقة ٩ ب ـ ١١٢؛ والتيورية بدار الكتب المصرية رقم ٥٠ص ٣٣ـ ٧٦.

٩) كتاب الخسوف، مخطوط ليدن رقم ٢٠٧٤

١٠) رسالة في أنه (توجد) جواهر، لا أجسام، مخطوط
 اياصوفيا ٤٨٣٢ ورقة ٢٤

١١) رسالة في مائية ما لا يمكن أن يكون لا نهاية له،
 وما الذي يقال لا نهاية له. مخطوط اياصوفيا رقم ٤٨٣٢ ورقة
 ٥٥أـ ٥٥٠٠

 ١٢) كلام في النفس، مختصر وجيز، المخطوط نفسه ورقة ١٣٤أ

١٣) رسالة في الحيلة لدفع الأحزان، المخطوط نفسه ورقة ٢٤أــ ٧٧ب.

 ١٤) كتاب في الابانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد، المخطوط نفسه ورقة ٣٥- ٣٩أ

١٥) رسالة في ماهية النوم والرؤياء المخطوط نفسه
 ورقة ٩١ـ ١١أ

١٦) رسالة إلى أحمد بن محمد الخراساني في ايضاح
 تناهي جرم العالم، المخطوط نفسه ورقة ١١٣أـ ١١٤.

وقد نشر هذه الرسائل ألبينوناجي، وم جويدي، ورتر، وفورلاني، وعبد الهادي أبو ريده، وقمنا نحن بنشر رقعي ٤، ١٣ في كتابنا ورسائل فلسفية، وسنقوم بنشر سائر الرسائل لأن النشرات السابقة بمعزل كلها عن التحقيق النقدي، وسنقوم بالتصحيح فيها نورده عنها دون حاجة إلى التنبيه على ذلك في كل موضع.

> فلسفته -۱-تمهیدات

أثبتنا(١) بالأدلة القاطعة أن الكندى لم يكن يعرف

(۱) راجع کتابتا: دور العرب في تکوين الفکر الاوروبي، ما ۱۹۵ م ۱۸۸۰. ط۲،
 له المقامرة، سنة ۱۹۹۷، وکتابتا بالفرنسية gracque..., pp. 26 - 32

اليونانية. وإنحه كان يعتمد على الترجمات التي تحت من السريانية أو اليونانية إلى العربية. ومن مراجعة هذه الترجمات، التي نشرنا معظمها، يتبين لنا أن مصطلحاته قد أخذها كلها من هذه الترجمات نفسها. أما عن إصلاحه لبعض الترجمات (مثل ترجمة واثولوجياء التي قام بها ابن ناعمة الحمصي) فدوره لا يتعدى إصلاح الأسلوب العربي.

#### أرتعريفه للفلسفة

في رسالته في وحدود الأشياء ورسومها، أورد الكندي ستة تعريفات للفلسفة، هي:

١- تعريف بحسب الاشتقاق: الفلسفة هي وحب الحكمة، لأن وفيلسوف، هو مرنب من وفيلا، وهي وعجب، ومن وسوفيا، وهي الحكمة،

٢- تعريف بحسب تأثيرها: وإن الفلسفة هي التشبه بأفعال الله تعالى، بقدر طاقة الإنسان أرادوا أن يكون الإنسان كامل الفضيلة».

وهو تعريف يرجع إلى أفلاطون (وتثبتاتوس، ص ١٧٦ب) ويرد في المقدمات الفلسفية إلى بعض شروح الشراح الاسكندرانيين في القرنين الخامس والسادس، مثل شرح أمونيوس على ومدخل، فرفوريوس ,.Comms.In Aristot) . (IV.3)

") تعريف للفلسفة ومن جهة غايتها: الفلسفة هي والعناية بالموت؛ والموت عندهم موتان: طبيعي، وهو ترك النفس استعمال البدن؛ والثاني: إماتة الشهوات وهذا هو الموت الذي قصدوا إليه، لأن اماتة الشهوات هي السبيل إلى الفضيلة، ولذلك قال كثير من أجلة القدماء: اللذة شر. فباضطوار أنه إذا كان للنفس استعمالان: أحدهما حِسّي والأخر عقلي، كان مما سمّى الناس لذةً ما يعرض في الاحساس، لأن التشاغل بالذات الجسّية ترك لاستعمال العقل،

وهذا التعريف مأخوذ هو الآخر عن أفلاطون (فيدون ٦٤ أ).

٤) تعریف من جهة العلة: «صناعة الصناعات،
 وحكمة الحكمة.

 ه) تعريف آخر: والفلسفة معرفةُ الإنسان نَفْسَه؛ وهذا قول شريف النهاية بعيد الغُور. مثلًا أقول: إن الأشياء إذا

كانت أجساماً ولا أجسام؛ وما لا أجسام حمي>: إما جواهر، وإما أعراض؛ وكان الانسان هو الجسم والنفس والأعراض، وكانت النفس جوهراً لاجسيًا، فإنه إذا عرف ذاته، عرف الجسم بأعراضه، والعرض الأول والجوهر الذي هو لا جسم، فإذن إذا علم ذلك جميعاً، فقد علم الكل؛ ولهذه العلة سمى الحكياء الإنسان: العالم الأصغرة.

وهذا التعريف يقوم على القول المشهور: واعرف نفسك بنفسك، مأخوذاً بمعنى غنوصي بما يجعله يرجع إلى القرون الثاني والثالث والرابع بعد الميلاد. والكندي في موضع آخر (والرسائل، جـ١ ص ٧٦٠ س٧- ٨) يورد هذه النظرية بالتفصيل، وهي التي تقول إن الانسان في نظر الفلاسفة القدماء، عالم صغير، لأن فيه توجد كل القوى الموجودة في الكل.

 ٦) والتعريف الأخير للفلسفة هو بحسب جوهرها الخاص: والفلسفة علم الأشياء الأبدية الكلية: أنياتها ومائيتها وعلَلها، بقدر طاقة الإنسان».

وهذا التعريف شبيه بما ورد في المقدمات للشروح الاسكندرانية، وبما أورده أرسطو (في كتاب دما بعد الطبيعة، م ألفا الكبرى، ص ٩٨٧ أ س ٧- ٢٧).

وقد أورد الكندي هذه التعريفات الستة دون أن يرجَّع أحدها(١).

<sup>(</sup>١) يورد أبو الغرج بن الطيب في كنامه وتفسير كتاب ايساغوجي لفرفوريس، (طبع بيروت سدة والمبع أبيروت سدة 1900 من ١٩٠٧ من ١٤٤). الحدود السنة ويقول إن وثلاثة مايا (منقولة) عن ويتاغورس، واثنان عن أفلاطون، واحد عن أرسطو، والحد الأول هو أن الفلسفة هي علم الأمور عالمي موجودة، والثاني هو أن والفلسفة هي علم الأمور الإلحاق واحد الثالث هو أن والفلسفة هي ايثار الحكمة لـ وهذه الحدود الثلاثة هي تعيناغورس.

والحد الرابع موال والفلسفة هي معاناة الموت، أعني إينار الموت. والحد الخاص هو أن الفلسفة هي النشّ بالف تعالى بحسب الطاقة الإنسانية في علم انحق وفعل الحيره. ووهذان الحداد هما الفلاطرة.

والحد السندس هو أن الفلسفة هي وصناعة الصنائع وعلم العلوم. وهو الذي حدثنا به أوسطو في المقالة الأولى من كتابه وما بعد الطبيعة.

وهكذا بجد ابن الطيب يذكر هذه الحدود السنة للفلسفة مسوية إلى أصحابها، مما يدل على أنه فعل ذلك عن مصدر سرياني مباشرة

أما الكندي قلم يسبها إلى أصحابها: فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو، مما جعل البعض. يتوهم أنها من عمله!

## ب. معرفته بتاريخ الفلسفة.

ما ورد لنا من رسائل الكندي تبين لنا أن معرفته بالفلسفة اليونانية اقتصرت على أرسطو، وألمت إلماماً ضيلاً بفلسفة أفلاطون، وشملت فلسفة أفلوطين لكن بوصفها فلسفة لأرسطو، فقد كرّس رسالة صنّف فيها مؤلفات أرسطو، وذكر موضوعاتها بطريقة موجزة جداً. ونراه يذكر افلاطون في رسالته المختصرة عن النفس، كما أن له رسالة في ايضاح الأعداد المذكورة في عاورة والسياسة، (المعرفة خطأ أفلاطون كانت ضئيلة للغاية، رغم أن معاورات وطيماوس، ووالسياسة، ووالنواميس، كانت قد ترجمت إلى العربية. أما معرفته بأفلوطين فمن خلال كتاب وأثولوجيا أرسطوطاليس، معرفته بأفلوطين فمن خلال كتاب وأثولوجيا أرسطوطاليس، من وتساعات الثلاثة الأخيرة (٤- ٦) من وتساعات، أفلوطين، لكنها لم تعرف في العالم العربي إلاً منحولة لأرسطو.

الكندي متأثر إذن بأرسطو، دون غيره من الفلاسفة اليونانيين، كل التأثر، إلى حد أننا نستطيع أن نرد جماع آرائه وعروضه المذهبية إلى أصولها المباشرة في مؤلفات أرسطو، أحياناً بحروفها، وأحياناً على سبيل التلخيص، أو الشرح، أو التسلط.

# ما بعد الطبيعة

ونأخذ الآن في بيان أجزاء فلسفة الكندي، ونبدأ بما بعد الطبيعة، أو الفلسفة الأولى:

يقول الكندي إن الفلسفة الأولى هي أنبل أجزاء الفلسفة. ذلك أنها علم بالحق الأول، الذي هو علّة كل حق. ولهذا فإن الفيلسوف الكامل هو من يتعمق في هذا العلم النبيل الشريف. ذلك أن هذا العلم هو العلم بالعلة، والعلم بالعلة أشرف من العلم بالمعلول، لأننا لا نكتسب علمًا كاملًا بالشيء إلّا إذا عرفنا علته معرفة كاملة.

وعلم العلة الأولى يسمى عن حقي: والفلسفة الأولى، الأن باقي الفلسفة مندرج في هذا العلم، إذ هو العلم الأول سواء من حيث البقين، ومن حيث الزمان. وإذا كان شرف العلم بشرف موضوعه كها يقول أرسطو، فإن علم العلة الأولى هو أشرف العلوم إذ موضوعه أرسطو، فإن علم العلة الأولى هو أشرف العلوم إذ موضوعه

## أشرف موضوع.

وبعد أن يجدد دور ومكانة الفلسفة الأولى على نحو ما قال أرسطو (دما بعد الطبيعة؛ مقالة ألفا الكبرى ف٢ ص ٩٨٢ أس ٨-١٩؛ ألفا الصغرى م١ ص٩٩٣ ب١٩- ٣٣) ينوه الكندى بما علينا من دين نحو الأقدمين، الذين كانوا يتكلمون لغة غير لغتنا؛ وعلى الرغم من أنهم لم يبلغوا من الحقيقة إلا مقداراً جزئياً، فإن ما حصلوه، مضافاً إلى ما حصله غيرهم، يكون قدراً لا بأس به من الحقيقة. وعلينا أن نشكر لهم أنهم مكنونا من المشاركة في ثمار تأملاتهم، وسهلوا لنا الفحص عن المشاكل. ويشيرها هنا إلى ما قاله أرسطو، وإن كان يتجاوز في فهمه نص ما أورده أرسطو. على كل حال، يريد الكندي أن يعبّر عن عرفانه لأولئك الذين نطقوا بالحق، إلى أية ملة أو جنس انتسبوا. ذلك لأن من يطلب الحقيقة فعليه أن ينشدها أن وجدها. وبهذه المناسبة يهاجم رجال الدين الذين يتّجرون في الدين وهم من الدين براء، ولا يظهرون غيرة على الدين إلَّا للدفاع عن مناصبهم الزائفة التي لم يشغلوها عن استحقاق (دالرسائل) جـ١، ص١٠٤). لأنه، كما لاحظ، لا دين لمن يقاوم العلم بالأشياء كما هي. ذلك أن العلم بحقائق الأشياء كها هي تشمل العلم الإلمي، وعلم التوحيد، وعلم الفضائل، وبالجملة: علم كل ما هو نافع. والعلم بهذه الأمور يوصى به الرسل الصادقون الذين بعث الله بهم، لأن هؤلاء يقررون الوهية الله وحده، والسعى نحو الفضائل وتجنب الرذائل. وإلحاحه في توكيد هذا الأمر يدل على أنه إنما يتوجه إلى أعداء للفلسفة اليونانية من بين رجال الدين أو المتكلمين المعاصرين له. وربما كانوا أهل السنة والحنابلة الذين انتصروا في خلافة المتوكل (٢٣٢ـ Y17a= Y1A- 17Ag).

ويقرر الكندي ألا يحفل باعتراضاتهم، لأن ما يهمه هو أن يقتاد الجنس البشري إلى الكمال (والرسائل». جدا ص١٠٣). يقول: ينبغي ألا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الاجناس القاصية عنّا والأمم المتباينة».

وبعد أن بين ضرورة الاشتغال بالفلسفة الأولى، راح يتناول مسائلها.

## أ) موضوع الفلسفة الأولى ومنهجها

ولبيان موضوع الفلسفة الأولى يميز الكندي بين نوعين

من الموجود: المحسوس، والمعقول. والأشياء إما كلية، وإما جزئية. فالكلية هي الأجناس بالنبسة إلى الأنواع، وهي الأفراد. والأفراد تقع تحت الحواس؛ أما الأجناس والأنواع فلا تقع تحت الحس، وليس لها وجود عسوس، بل تقع تحت العقل.

ولما كانت الموجودات عسوسة ومعقولة، كان البحث عن الحق سهلاً من جهة أخرى. ومن يرد تصور المعقول على غرار المحسوس، لا يدركه، كما أن الحفائيش لا تدرك الموضوعات الواضحة في ضوء الشمس.

ونتيجة هذا أن نقرر أن للموجودات المحسوسة علمًا يخصُّها هو العلم الطبيعي، وللموجودات المعقولة علمًا يخصها هو الفلسفة الأولى.

أما المنهج الواجب اتباعه في البحث في الفلسفة الأولى فهو البرهان بالمعنى الدقيق، إذ لا يصلح لها المنهج المستخدم في العلم الطبيعي لأنه غير يقيني.

## ب) اللامتناهي

ثم يتناول الكندي بعض الموضوعات الأساسية في علم ما بعد الطبيعة. ومنها: اللامتناهي.

ويمهد لبحثه فيه بعرض موجز عن طبيعة الأزلي. يقول في رسالته وفي حدود الأشياء ورسومهاه إن والأزلى (هو) الذي لم يكن ليس، وليس بحتاج في قوامه إلى غيره. والذي لا يحتاج في قوامه إلى غيره فلا علقه له فدائم أبداه (والرسائل، جـ١ ص ١٦٩ س ١٠- س١١). والأزلي لا جنس له (جـ١ ص ١٦٣) وهو لا يفسد، ولا يستحيل، ولا يتقل إلى التمام (جـ١ ص ١١٤) لأنه تام أبدأ اضطراراً، يتقل إلى التمام (جـ١ ص ١١٤) لانه تام أبدأ اضطراراً، (الموضع نفسه). والجسم له جنس وأنواع. لكن الأزلي لا جنس له. إذن الأزلي ليس جسها. ويعبارة أخرى: الجسم لا يكون أزليا.

وبعد أن أكد الكندي هذه المعاني، ساق برهانه على نحو منطقي منظم، لبيان أن الجسم لا يمكن أن يكون لا متناهيًا بالفعل، وإن كان كذلك بالقوة أي بالإمكان.

ومن أجل هذا البرهان يسوق المقدمات التالية التي يرى الكندي أنها قضايا بينة بنفسها:

 أ) كل الأجسام، التي ليس واحد منها أكبر من غيره، متساوية؛

ب) والأجسام التي تكون المسافات بين نهاياتها
 متساوية، هي متساوية بالفعل وبالقوة معاً؛

جے) المتناهی لا یکون غیر متناو؛

 د) إذا أضفنا إلى أحد الأجسام المتساوية جسيًا، لكان أكبرها، وسيكون أكبر عاكان قبل إضافة هذا الجسم إليه؛

هـ) إذا اجتمع جسمان متناهيان في المقدار، فإن الجسم الناتج عنها سيكون متناهياً هو الآخر في المقدار. وهذا صادق على كل جسم، وعلى كل ما له مقدار؛

 و) الأصغر بين شيئين متجانسين يَعُدُّ الأكبر منها، أو جزءاً من هذا.

فإن كان ها هنا جسم لا متناه، فإنه لوفصل عنه جسم متناه في المقدار، فإن الباقي إما أن يكون متناهياً في المقدار، أو غير متناه في المقدار. فإن كان متناهياً، فإنه إذا اضيف إليه ما فصل منه (وهو متناه في المقدار)، فإن الجسم المؤلف من كليها سيكون متناهياً. لكنه كان قبل هذا الفصل لا متناهياً. إذن سيكون متناهياً ولا متناهياً في وقت واحد، وهذا متناقض وعال. اما أن كان الباقي لا متناهياً، فإنه إذا أضيف إليه ما انتزع منه، فإنه إما أن يصير أكبر عا كان قبل هذه الاضافة، أو مساوياً. فإن كان أكبر عا كان، فإن اللامتناهي سيكون أكبر من اللامتناهي. وهذا عال.

وبهذا يثبت أنه لا يوجد جسم لا متناه، وبالتالي لا يوجد مقدار لا متناه بالفعل.

ثم إن الزمان كمية. إذن لا يمكن أن يوجد زمان لا متناه بالفعل. إذن للزمان بداية وسيكون له نهاية.

ومن ناحية أخرى فإن ما يوجد في متناه يجب أن يكون متناهياً أيضاً. مثال ذلك: الحركة، والكمية، والـزمان، والمكان، توجد في جسم، فهي متناهية إذن، لأن الجسم متناه.

وإذن فجرم الكل (أي جسم العالم) متناه هو وكل ما يوجد فيه.

ذلك هو البرهان على تناهي جرم العالم، الذي ساقه الكندي في كتابه وإلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى.

 <sup>(</sup>١) راجع وكتاب إلى المتصم بالله في الفلسفة الأولى، ضمن درسائل الكندي الفلسفية،
 جـ١ ص١١٣٠.

ويعالج نفس الموضوع في رسالة وإلى أحمد بن محمد الخراساني في ايضاح تناهي جرم العالم، («الرسائل» جـ١ صـ١٩٦٨ - ١٩٩ ) ولكنه يسوق البرهان بطريقة رياضية. كذلك عالج الموضوع نفسه وساق برهاناً مشاجاً في رسالتين أخريين هما: (١) «رسالة في مائية ما لا يمكن أن يكون لا نهاية له وما الذي يقال لا نهاية له («الرسائل» صـ١٩٤٥ - ١٩٩)؛ له وسائة إلى علي بن الجهم في وحدانية الله وتناهي حرم العالم، («الرسائل» جـ١ صـ٢٠٣»).

وبين هذه الرسائل الأربع تكرار أحياناً بحروفه، مما يثير الدهشة، لكن ربما كان السبب في ذلك هو اختلاف من وجهت الرسائل إليهم، مما لم يجد معه حرجاً في التكرار!.

وإذا تساءلنا الأن عن المصادر اليونانية لكلام الكندي ، لوجدناها لدى اثنين:

١- أرسطو في المقالة الثالثة، الفصل الخامس، من
 كتاب والطبيمة.

٢ برقلس الافلاطوني المحدث، الذي أورد ثلاث
 حجج ضد اللامتناهي بالفعل:

 أ) الحجة الأولى أوردها في القضية الأولى من وعناصر الثائولـوجياه؛ وخلاصتها: استحالة تصور مجموع من لامتناهيات عددية، سيكون بالضرورة أكبر في العدد من اللانهاية. وقد تمى هذه الحجة بالتفصيل في واللاهـوت الأفلاطوني» (المقالة الثانية، الفصل الأول).

ب) والحجة الثانية وردت في «اللاهوت الأفلاطوني»
 (م٢ ف١)؛ وخلاصتها أن الكثرة المحضة ستكون لا
 متناهية، وبالتالي لا يمكن معرفتها.

جـ) والحجة الثالثة وردت في واللاهوت الأفلاطوني، أيضاً (٢٠، ف١) وخلاصتها: أن الكون المؤلّف من كثرة محضة سيتحطم فيه أساس المعرفة، لأنه يستبعد سالفرض. كل وحدة بين العقل وموضوعاته.

كذلك تطرّق برقلس إلى نفس الموضوع في شرحه على عاورة وبرمنيدس. (In Parm enide (1100, 24ff)

وكتاب واللاهوت الأفلاطوني، هذا ذكره ابن النديم ضمن مؤلفات برقلس (والفهرست، ص٢٥٢، س١٦، نشرة فلوجل)، ولكنه لم يذكر له ترجمة إلى العربية ولا إلى السويانية.

أما الطبيعة، (والسماع الطبيعي») لأرسطو، فإن قسطا بن لوقا قد ترجم نصفه الأول، بينما ترجم ابن ناهمة الحمصي نصفه الثاني، فضلًا عن ترجمة اسحق بن حنين التي نشرناها مع شروح لابن السَّمْع وابن الطيب ويمي بن عدي ومتى (القاهرة في جزءين سنة ١٩٦٤\_ ١٩٦٥).

لكن الكندي- على المكس من أرسطو ويرقلس-استخدم برهانه لابطال اللامتناهي في إبطال الـزمان اللامتناهي، والحركة الأزلية الأبدية.

وهاك برهانه: إذا كان قبل كل فترة من الزمان فترة سابقة، وهكذا إلى غير نهاية، فسيكون هناك زمان لا متناه بين الأزلية واليوم الذي نحن فيه. لكن من المستحيل قطع اللامتناهي. إذن لا يمكن أن يوجد بين الأزلية ويومنا الحاضر لا نهاية. فسيكون ثمّ زمان لا متناه ومتناه معاً، وهذا خلف وإحالة. كذلك إذا نظرنا إلى المستقبل فإنه سيكون بين يومنا الحاضر وبين الأبدية ما لا نهاية، وإذن سيكون هناك لا متناه، متناه، وهذا خُلف وتناقض وإذن الزمان ليس لا متناهياً.

يقوں الكندى: ولا يمكن أن يكون زمان لا نهاية له بالفعل في ماضيه ولا آتيه. فنقول: إن قبل كل فصل من الزمان فصلًا، إلى أن يُنتهى إلى فَصْل من الزمان لا يكون فصلَّ قبله، أعنى إلى مدة مفصولة ليستُّ قبلها مدة مفصولة. لا يمكن غير ذلك. فإن أمكن ذلك، فإنَّ خُلْفَ كلِّ فصل من الزمان فصلًا بلا نهاية. فإذن لا يُنتَهَى إلى زمانِ مفروض أبدأً، لأن من لا نهاية في القدم إلى هذا الزمان المفروض فصاعداً في الأزمنة إلى ما لا نهاية، ما يساوي المدة إلى هذا الزمن المفروض. فإن كان من لا نهاية إلى زمن محدود معلوماً، فإن من ذلك الزمن المعلوم إلى ما لا نهاية من الزمان معلوماً. فيكون إذن لا متناهياً وهذا خُلْفٌ لا يمكن. ـوايضاً إن كان لاَيْنَتُهَى إلى الزمان المحدود حتى يُنْنَهَى إلى زمن قبله، ولا إلى الذي قبله حتى يُنتَهَى إلى زمن قبله، وكذلك بلا نهاية. وما لا نهاية له لا تقطع مسافته، ولاً يؤتن على آخرها، فإنه لا يقطع ما لا نهاية له من الزمان حتى ينتهى إلى زمان محدودٍ بتقُّ والانتهاء إلى زمن محدود موجود به؛ فليس الزمان فصلًا من لا نهاية، بل من نهاية إضطراراً، (والرسائل، جـ١ ص١٢١-.(144

والزمان كمية متصلة، (الكتاب نفسه جـ١ من ١١٩).

وذلك لأن الآن يشمل الماضي والمستقبل، وما بينهما من أنٍ لاَ يبقى، إذ انه لا يبقى أمام تفكيرنا فيه.

والزمان عنده واحد، لا يختلف باختلاف الأشياء. والزمان ليس الحركة، بل هو عدد يعد الحركة (1)، وهذا هو نص تعريف أرسطو للزمان، إذ قال: والزمان هو عدد الحركة بحسب المتقدم والمتأخره.

#### ج) الواحد

الله واحد. لكن ينبغي أن نحدد بأي معنى نصفه بهذه الصّفة. ومن أجل ذلك يدخل الكندي في مناقشة طويلة حول معنى دالواحده في كتابه دفي الفلسفة الأولى، (دالرسائل، جـ١ ص ١٥٤- ١٦٢).

فيقرر أولًا أن «الواحد» يقال: إما بالعَرَض، وإما بالجوهر أوالماهية.

فهو يقال بالمَرَض في الألفاظ المُشتركة والمترادفة، مثل المدية والشفرة والسكين فهها واحد من حيث الموضوع الذي يدلان عليه وهو القطعة الحادة من الحديد التي تستعمل للقطع؛ وكذلك الألفاظ المشتركة مثل والعين، بالنسبة إلى كون اللفظ واحداً والمدلولات مختلفة.

ويقال الواحد بالجوهر أو الماهية عن الأشياء ذات الماهية الواحدة، وحينئذ يقال بحسب أربع أحوال:

أ) بحسب الاتصال، وهذا يدخل في باب العنصر؛

ب) أو بحسب الصورة، وهذا من باب النوع؛

جـ) أو بحسب الاسم، وهـذا من باب العنصر والصورة معا؛

د) أو بحسب الجنس، وهذا من باب العنصر.

ولما كان والكثيرة يقال في مقابل والواحدة، انقسم والكثيرة وفقاً لنفس الأحوال التي انقسم بحسبها والواحدة، ولكن على نحو عكسي: فهناك كثرة بحسب الانفصال، أو الصورة، أو الجنس، أو النظير?).

وهذه التقسيمات هي بعينها التي ذكرها أرسطو في كتاب دما بعد الطبيعة، (مقالة الدلتا، ف٢ ص ٢٠١٦ ب٣٣-

وبعد أن ساق هذه الأقسام، ناقش كل قسم منها بحثاً عها هو «الواحد» بحق:

أ) الواحد بحق ليس ذلك الذي يطلق على الألفاظ المشتركة أو المترادفة، لأنه في هاتين الحالتين بدل على أشياء كثيرة؛

ب) وليس هو المقول بحسب العنصر (الاسطقس)،
 لأنه يدل أيضاً على عدة أشياء مثل: الباب والسرير من حيث العنصر الذي هو الخشب؛

 جـ) وليس هو غير القابل للقسمة، لأن ما لا ينقسم يقال على ما لا ينقسم بالفعل، وما لا ينقسم بالقوة: فالأول هو الذي يصعب جداً تقسيمه، مثل الماس، لكن للماس أجزاء، فهو كثير وليس واحداً.

وبعد اسقاط هذه الأحوال قرر أن الواحد بحق ليس عنصراً، ولا جنساً، ولا نوعاً، ولا فرداً، ولا فصلاً نوعياً، ولا خاصة، ولا خلساً، ولا خاصة، ولا نفساً، ولا عقلاً، ولا كُلًّ، ولا جزءاً؛ بل هو الواحد على الاطلاق، وهذا لا يسمح بأية كثرة، ولا تركيب. والواحد الحق ليس مادة، ولا صورة، ولا كمّا، ولاينعت، ولا يتصف بأية مقولة. ولا يتحرك. إنه وحدة محضة. لا يتكثر أبداً، ولا ينقسم مطلقاً. وهو ليس زماناً، ولا مكاناً، ولا موضوعاً، ولا عمولاً، ولا عرضاً.

وهو لا يستمد وحدته من غيره، بل هو الذي يهب الوحدة لكل ما هو واحد. ولا يمكن أن تمند سلسلة واهبي الوحدة إلى غير نهاية، بل لا بد من التوقف عند واهب أعلى، هو الواحد الحق، الواحد الأول. وكل ما يقبل الوحدة فإنما يستمدها منه. وعن الواحد تصدر كل وحدة، وكل ماهية. إنه الخالق، والمبدأ لكل حركة (٢).

وإذن فالواحد الحق هو الأول، والحالق، والحافظ لكل ما خلق. وهووحده الجدير بوصف الواحد، وما عداه فلا يقال

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه جدا ص١٦٠- ١٦١.

<sup>(</sup>٢) الكتاب نف جـ ا ص١٩٢.

 <sup>(1)</sup> واجع رسالة الكندي: في الجواهر الحسسة، وقد فقد أصلها العربي، ويقبت ترجتها اللاتينية التي نشرها البينو ناجي A. Nagy في مجموعة واسهامات في تاريخ فلسفة العصور الوسطى: ج.۲، الكراسة، مؤسسة سنة ۱۸۹۷.

<sup>(</sup>٢) درسائل الكندي، جدا ص١٥٩. ١٦٠.

عليه والواحده إلا مجازاً.

ونجد في كلام الكندي ها هنا أصداءً لما ورد في وأثولوجياه المنسوب إلى أرسطوطاليس والذي ترجمه ابن ناعمة الحمصي وقام الكندي باصلاح هذه الترجمة لأحمد بن المعتصم مائلة.

فقد ورد فيه (ص ١١٧ من نشرتنا، القاهرة سنة (١٩٥٥): «الواحد الحق المحض المبسوط المحيط بجميع الأشياء البسيطة والمركبة الذي هو قبل كل شيء كثير، وهو عِلَمَّ آنية الشيء وكثرته، وهو فاعل العدد؛ وليس العدد أول الأشياء كها ظن أناس، لأن الواحد قبل الاثنين، والاثنين بعد الواحد. وإنما كان إلاثنان من الواحد، وكانا محدودين، وكان الواحد، غير محدود لأن الاثنين من الواحد».

٢) وورد في ص ١٣٤: «الواحد المحض هو علة الأشياء كلها؛ وليس كشيء من الأشياء بل هو بدء الشيء؛ وليس هو الأشياء، بل الأشياء كلها فيه، وليس هو في شيء من الأشياء، وذلك أن الأشياء كلها إنما انبجست منه وبه ثباتها وقوامها وإليه مرجمها. فإن قال قائل: كيف يمكن أن تكون الأشياء في الواحد المبسوط الذي ليس فيه ثنوية ولا كثرة بجهة من الجهات؟ قلنا: لأنه واحد عمض مبسوط ليس فيه شيء من الأشياء. فلها كان واحداً عمضاء انبجست منه الأشياء كلها... إن الواحد المحض هو فوق التمام والكمال».

## د) الله هو الملة الفاعلة للخَلِّق

والكندي مُسْلم ، فكان طبيعياً أن يصف الله بأنه خالق الكون، والعلة الفاعلية لايجاد العالم. ولبيان ذلك يميز بين عدة معان للفعل(١)، ويبرز منها معنين:

 أ ) الأول هو الفعل الحق والأول وهوفعل الحلق من العدم. ومن الواضح أن هذا النوع من الفعل يختص به الله وحده، الذي هو العِلمة العليا. وفعله هذا يسعى: الحلق.

ب) والثاني هو أثر الفاعل فيها انفعل.

والفاعل بالمعنى الأول يفعل دون أن ينفعل. ولهذا فإن الفاعل الحتى هو الذي يحدث محدثاته دون أن ينفعل. ومن هنا كان الفاعل الحتى هو الله، عِلَّة الكل. أما وصف سائر

فالله هو إذن العلة الأولى لكل المعلولات. وهو فعَّال دائهًا، ولا ينفعل أبداً.

وهذا الحلق بالعلة الأولى يتم وفقاً لسلسلة تنازلية تبدأ من الله وتنزل حتى العالم الذي تحت فلك القمر. لكن النص الذي بعين فيه هذه العملية التنازلية مفقود، وهو الجزء الثاني من كتاب والفلسفة الأولى، الذي أعلن عنه في نهاية الجزء الأول (ورسائل الكندي، جـ ١ ص١٦٦ س ١٥ ـ ١٦)، وإليه يشير في مواضع أخرى (مشل: والرسسائل، جـ ١ ص٢٥١، س٢).

ويمكن أن نفترض أنه تصور هذه العملية على غرار ما عرضت في «أثولوجيا» أرسطوطاليس (راجع خصوصاً الميمر العاشر).

لكن الفارق بين الكندي وبين أفلوطين (المؤلف الحقيقي والأولوجياء المنحول على أرسطوطاليس) هو أن الكندي، بوصفه مسلمًا، تصور الحلق على أنه من العدم، وهو تصور يتنافي مع تصور أفلوطين وسائر الفلاسفة اليونانيين (أفلاطون، أرسطو، الرواقية، الخ) بلا استثناء. ومن هنا نجد الكندي يلع مراراً في توكيد فكرة الحلق من العدم، ويسميه والأبجادء، كما يسميه التأبيسه (1). فهو يقول: وإن الفعل الحقي الأول تأبيس الأيسات عن ليس، (والرسائل، جـ١ ص١٦٥). ويقول عن فعل الله ليس، (والرسائل، جـ١ ص١٦٥). ويقول عن فعل الله للحلق: وفيلة الابداع هي الواحد الحق الأول، (والرسائل، جـ١ ص١٦٥).

ولسنا ندري كيف استطاع الكندي أن يوفق بين فكرة الابداع أو الخلق من العدم هذه، وبين قوله بصدور الأشياء بعضها عن بعض في تسلسل تنازلي!.

الموجودات بالفاعلية فعلى سبيل المجاز فقط، لأنهم ينفعلون بما يفعلون: فأولهم ينفعل بالخالق، وما بعده ينفعل بعضهم عن بعض على التوالي: الثاني بالأول، والثالث بالثاني، والرابع بالثالث، الخ.

<sup>(</sup>١) وأيس، هي ضد وليس». ووالايس، هو وجود الشيء، ووالليس، هو العدم. ومن هنا جاء الفعل: آيس – اوجد، والمصدر التأييس – الايجاد، الحلق. وترد هذه الاصطلاحات إن ترجات المرجين الأوائل ومثل ترجة وما بعد الطبيعة، التي قام ينا اسطات للكندي، م ٨ ف٧٠ ص٢٠٤٢ ف س١٥٣).

<sup>(</sup>١) درسائل الكندي، جـ١ ص١٨٦- ١٨٤

على أننا لا نجد في كل ما تبقى لنا من رسائل الكندي براهين واضحة مفصلة لاثبات وجود الله، وإن أوماً إلى ذلك في ثنايا بعض الرسائل (راجع مثلاً والرسائل، جـ٧ ص٢٠-٦٢).

أما صفات الله فيؤكد الكندي منها: الوحدة، وعدم الاضمحلال، وعدم قابلية النقص بجهة من الجهات وأنه ومُبدع الكل، ومرابع الكل،

ولا يقدم الكندي برهاناً عقلياً منظيًا لاثبات وجود الله، بل يقتصر على عبارات خطابية عن تدبير العالم كما يظهر من رسالته في والابانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساده.

#### , العالم

أما رأي الكندي في طبيعة العالم، فقد بقي لنا من رسائله في هذا الموضوع ثلاث هي:

أ) درسالة إلى أحمد بن المعتصم في الابانة عن سجود
 الجرم الأقصى وطاعته ثله، (دالرسائل، جـ١ ص١٤٤-٢٦١)

ب) «رسالة إلى أحمد بن المعتصم في أن العناصر والجرم
 الأقصى كروية الشكل» («الرسائل» جـ٧ ص ٤٨\_ ٥٣).

جـ) درسالة في الابانة عن أن طبيعة الفلك مخالفة
 لطبيعة العناصر الأربعة، (دالرسائل، جـ٧ ص٠٤- ٤٦).

وتمهيداً لعرض رأي الكندي نوجز مذهب أرسطو في العالم. العالم عند أرسطو وينقسم قسمين متباينين يفصل بينها فلك القمر: قسم تحت فلك القمر هو الأرض وما حولها، وهو يخضع للكون والفساد؛ وقسم فوق فلك القمر أوسع جداً من الأول، ولا يخضع لعوامل الكون والفساد، بل يخضع لنظام ثابت، على أن العالم كله متناه، فليس خارج السياء شيء، ولا يمكن أن يكون خارجها شيء. ولهذا ينكر والسياء عند أرسطو كروية... لأنه من بين الأشكال الفراغية والسياء عند أرسطو كروية... لأنه من بين الأشكال الفراغية من كرة تطوي في داخلها كل الأجسام الغريبة عن الجوهر السماوي، ومن سلسلة من الأكر (جمع: كرة) الفلكية ذات المركز الواحد (أي أنها متداخلة) ويماش بعضها بعضا؛ وهذه الكرز (أو الأفلاك) تألف كلها من الجوهر غير القابل الكرد (أو الأفلاك) تألف كلها من الجوهر غير القابل

للفساد، أعنى من الأثير...

ويعقد أرسطو فصلاً رئيسياً في كتاب والسياء والمقالة الثانية، الفصل ١٤) لإثبات كروية الأرض وحججه في هذا على نوعين: نوع يقوم على الرصد والملاحظة وبها يثبت أن الأرض كروية والنوع الثاني يقوم على الاستنباط من مبادىء علم الفزياء، ويفسّر لنا هذه الكروية . . . ثم يمضي أرسطو إلى إثبات أن مركز الأرض هو مركز العالم . . . ويحاول أن يثبت أيضاً أن الأرض غير متحركة . وأرسطو يتحدث عن السياء بمنى أنها الكل ، أو العالم . وهو يبدأ بإثبات أن العالم متناه ه(١).

وبهذه الآراء كلها قال الكندي؛ وكل ما فعله أنه ساق براهين رياضية مفصلة أخذها عن بطلميوس لإثبات بعض هذه الآراء. فهو في رسالة وفي أن العناصر والجرم الأقصى كروية الشكل، يثبت هذا الرأي ببرهان سائق إلى المحال، ينتهي منه إلى تقرير أن والأرض اضطراراً تكون كرية على وسط الكل، (والرسائل، جـ٣ ص٣٥)، ويتلوه ببرهان على أن سطح الماء كروي أيضاً.

وفي رسالة وفي الابانة عن أن طبيعة الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة، (دالرسائل، جـ٧ ص٠٤-٤٦) يبيّن أن الفلك لا يتصف بأية صفة من صفات العناصر الأربعة سواء في الكيفية، والسرعة والإبطاء، والخفة، والثقل؛ وأنه ليس بخفيف ولا ثقيل، ولا حار ولا بارد، ولا رطب ولا يابس. ولإثبات ذلك يبدأ بأن يحدد أن والطبيعة هي الشيء الذي جعله الله علة وسبباً لعلة جميع المتحركات والساكنات عن حركة، ولما كان الفلك بسيطاً، كَانت حركته بسيطة. أما المركب من البسائط، فلا بد أن تكون حركته مركبة من حركات ما ركبّت منه من الأجرام. وفأما الفلك فإن حركته في موضعه أبدأ أيام مدته، لا تقف بته، والعناصر الأربعة وهي: الأرض، والماء، والهواء، والنار متضادة بالحركة، ولهذا فهي متضادة بالكيفيات: إذ النار أسبق الأشياء حركة من الوسط، ولهذا تضاد الأرض والتي هي أسبق الأشياء في الحركة إلى الوسط، بالكيفية الفاعلة الثقلُ والحفة، إذ النار حارة يابسة، والأرض باردة يابسة. . . وكذلك ضادُّ الهواءُ الماء بالقوة الفاعلة، إذ ضادّه بالخفة والثقل، واتفقا في

 <sup>(1)</sup> من مقدمة نشرتنا لترجمة كتاب وأرسطوطاليس: في السياه والأثار العلوية، صفحة ط. يج.
 القاهرة، سنة 1931.

الرطوبة... وضاد الماء النار بالكيفيتين جميعاً: الفاعلة والمنفعلة، فإن النار حارة وهو بارد، والنار يبابسة وهو رطب... وكذلك ضاد الهواء الأرض بالكيفيتين جميعاً، الفاعلة والمنفعلة، فإن الهواء حار رطب، والأرض باردة يابسة، لمضادته إياها بالحالين معاً: بالخفة والثقل والسرعة والابطاء، («الرسائل» جـ٢ ص٤٤).

#### المكان

ويتناول الكندي مسألة والمكان، في كتابه والجواهر الخمسة» (الباقي لنا في ترجمته اللاتينية التي نشرها ألبينو ناجي). فأشار إلى اختلاف الفلاسفة في تحديده ولأنه غامض لطيف: فقال البعض إنه ليس ها هنا مكان البتة، وقال البعض الأخر إنه جسم، كما قال أفلاطون؛ وقال بعض ثالث إنه موجود، غير أنه ليس بجسم، أما أرسطوطاليس فقال: إن المكان مشاهد وظاهر force invientum et manifestum.

ويدلي الكندي برأيه فيثبت وجود المكان بالقول بأن زيادة الجسم أو نقصه أو حركته تقتضي وجود حارٍ يجري فيه ذلك، وهذا الحاوي يبقى مع فساد المحويات؛ وإذن المكان موجود.

وبعد أن بين أن المكان موجود، بين أن المكان ليس جسيًا، وانما هو السطح الذي هو خارج الجسم الذي يحويه المكان. والمكان لا يتكون من الهيولى ذات الطول والعرض والعمق، بل من الهيولى ذات الطول والعرض دون العمق، والهيولى ذات الطول والعرض دون العمق تسمى سطحاً.

لكننا نجد الكندي في رسالة وفي حدود الأشيباء ورسومها، يعرّف المكان بأنه: ونهايات الجسم، ويقال: هو التقاء أفقى المحيط والمحاط به.

وهكذا يقدم الكندي ثلاثة تعريفات للمكان: ١) وأنه سطح خارج الجسم؛ ٢) أنه ونهايات الجسم؛ ٣) أنه والمقاء أفقى المحيط والمحاط به.

وهو في هذا حاثر بين ما أورده أرسطو من احتمالات لتعريف المكان، وذلك حين قال أرسطو إن المكان لا بد أن يكون واحداً من أربعة أشياء: الصورة، الهيولى، المسافة بين النهايات، أو هو النهايات نفسها(١). ويرفض أرسطو صراحة

الثلاثة الأولى منها، وينتهي إلى الرابع القائل بأن المكان وهو نهاية الجسم الحاوي، التي عندها يتصل بالجسم المحوي، (ويقصد بالجسم الحاوي ما يمكن أن يحرّك حركة نقلة، (ص٢١٢أ س٥-٧). وينتهي أخيراً إلى التعريف النهائي للمكان بأنه: والنهاية الأولى غير المتحركة للحاوي، (ص٢١٧أ س٢٠).

على أن أرسطو يقول بعد ذلك قبيل نهاية هذا الفصل الرابع من المقالة الرابعة (من كتاب والطبيعة») إنه ولهذا السبب أيضاً يتصور المكان على أنه نوع من السطح أو أنه عثابة وعاء، أعني حاوياً لشيء. وكذلك المكان يتطابق مع الشيء، لأن النهايات تتطابق مع الشيء ذي النهايات (أو بترجمة أخرى: لأن الحدود تتطابق مع المحدود)(1).

## الجرم الأقصى أو الفلك

والفلك أو الجرم الأقصى كما يسميه الكندي حي وعاقل (دالرسائل، جدا ص٢٤٧). وذلك لأن الفلك جسم، وكل جسم إما حي، أو غير حي. فالفلك إما حي، أو غير حي. وكل علة طبيعية هي إما عنصر، أو صورة، أو فاعل، أو غاية من أجلها يفعل الفاعل. والفلك ليس عنصراً للكائنات، لأن العنصر المكون يتحول من صورة إلى صورة؛ لكن الفلك لا يتحول ولا يتغير.

والفلك ليس أيضاً صورة، لأن الصورة لا تنفصل عن العنصر، أما الفلك فمفارق.

والفلك ليس غاية الكون، لأن غاية الكون أمر عارض جسم.

فلم يبق إلاّ أن نقرر أن الفلك عِلَّة فاعلة لكل ما يكون وهو علة فاعلة قريبة.

والكائن أو الحادث إما متنفس، أو غير متنفس. إذن الفلك هو العلة الفاعلة القريبة لكل ما هو حادث وفاصد داخل الفلك.

فالفلك علة فاعلية قريبة للموجود المتنفّس القابل للفساد. إنه هـو العلة القريبة للحياة في الجسم الحيّ المتنفّس<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الكتاب نفسه م) ص۲۱۱ ب س۲۹. ۳۰

<sup>(</sup>٢) راجع درسائل الكندي، جـ١ ص٧٤٧- ٢٤٨.

<sup>(</sup>١) أرسطو: «الطبيعة؛ م؛ ف؛ ص٢١١ب س٦. ٩.

والفلك جسم يحدث الحياة في الكائنات التي تحته. وايجاده لها إما بالضرورة، أو بالمحبة، أو بالقوة.

والجرم الأقصى حيّ أبدأ بالفعل، وهو الذي يهبد اضطراراً (أي بالضرورة). الحياة للكائنات الحادثة.

ولم يتولد الفلك من شيء آخر بل خُلِق من العدم. إن الفلك دغير مكون من غيره، بل مُبدّع إبداعاً عن ليس؛ وليس بفاسد إلى غيره... (لأن) كل فاسد فإلى ضدّ فساده يفسد، وإنه لا ضد للفلك (٢٠).

والفلك لا يغتذي، ولا يتذوق، ولا يشم، ولا يلمس. لكن له الحاستين النبيلتين وهما: السمع، والبصر، إذ بهاتين الحاستين تحصل الفضائل.

ولما كانت الأجرام السماوية حيّة، وما هو حيّ فله الإحساس، وليس للأجرام السماوية من الاحساس إلا السمع والبصر، وهما قادران على اقتناء الفضائل، فلا بد من سبب لوجود هذين الجسين، لأن الطبيعة لا تفعل شيئاً عبئاً أو بدون سبب؛ فهما إذن في الأجرام السماوية كيما يكونا علة للمقل والتمييز. فالأجرام السماوية (أو الفلكية) لها ملكة التمييز. فهي بالضرورة عاقلة.

لكنها ليست في حاجة إلى قوة غضبيَّة ولا إلى قوة شهوانية، لأنها لا تحتاج إلى الحفاظ على هيئاتها بالكون، ولا التعويض عما يسيل منها، لأنها لا تتغير. فليس لها إذن إلا القوة العاقلة (الناطقة على حد تعبيره)(٢).

وينتهي الكندي إلى القول بأن والكل، على هيئة حيوان واحد<sup>(٣)</sup>.

## -1-علم النفس

علم النفس عند الكندي متأثر بأرسطو وأفلاطون معاً.

وهو يرى أن النفس بسيطة، شريفة، تامة. وجوهرها من الجوهر الإلهي، كها يأتي الضوء من الشمس. والنفس متميزة من البدن، وهي جوهر روحي، إلهي، لأن طبيعتها تنافي كل ما يطرأ على البدن، مثل الشهوات والغضب.

وهذه النفس حين تفارق البدن تعرف كل ما في العالم، ولن يخفى عليها شيء. والدليل على ذلك ما ذكره أفلاطون من أمر كثير من الحكماء الأطهار الأقدمين الذين تخلصوا من عوارض الدنيا وعرفوا نفوسهم للبحث في الحقائق، فأدركوا المستور، وعرضوا أسرار النفوس. فإن كان الأمر هكذا والنفس لا تزال مرتبطة بالبدن، فكم بالأحرى تستطيع إذا غادرت البدن وعاشت في عالم الحق حيث نور الله؟ لقد صَّدَق افلاطون حين عقد هذا التشبيه. ويضيف أفلاطون إن من جعل همه في هذه الدنيا الاستمتاع بأطايب الطعام واللذات الجنسية، فإنه لن يستطيع بنفسه الناطقة أن يصل إلى معرفة هذه الأشياء النبيلة ولن يستطيع التشبّه بالله. وأفلاطون حكذا يقول الكندى يشبه القوة الشهوانية في الإنسان بالخنزير، والقوة الغضبية بالكلب، والقوة الناطقة (العاقلة) بالملك، ويرى أن من استولت عليه القوة الشهوانية فهو كالخنزير، ومن استولت عليه القوة الغضبية فهو كالكلب، ومن استولت عليه قوة النفس المنطقية، ويتجرد للتفكير والبحث عن حقائق الأشياء واكتناه الأسرار هو رجل فاضل قريب من التشبه بالله. ذلك أن صفات الله هي: الحكمة، والقدرة، والعدل، والخير، والجمال، والحق. وفي وسع الانسان قدر الطاقة، أن يصبح حكيبًا، عادلًا، كريمًا، خيراً، حريصاً على الحق والجمال، وبهذا يشارك في صفات الله(١).

ويورد الكندي أقوالاً لمن سماه افسقورس، يقول فيها ان النفس إذا زهدت في الشهوات واستنكفت عن الادناس، واهتمت بالبحث ومعرفة حقائق الأشيام فإنها تصير مصقولة، وتتحد بها صورة نور الله، فينعكس فيها نور الله، وتبدو فيها صور جميع الأشياء، كها تتجلل صور المحسوسات في المرآة الصقيلة.

وهذه النفس لا تنام أبداً، لكنها لا تستعمل الحواس إبّان النوم. ولو كانت النفس تنام، لما عرف الانسان ما يراه في الحلم، ولا غيره مما يراه في اليقظة. وإذا بلغت النفس تمام الصفاء، شاهدت في النوم أحلاماً رائعة، وأورت مع النفوس التي تركت أبدانها، ووهبها الله نوره ورحمته؛ هنالك تستشعر لذة دائمة تفوق كل لذائذ الطعام والشراب والفسق، والسمع والبصر واللمس.

ونحن في هذه الدنبا كها لو كنا على معبر يمرّ عليه

<sup>(</sup>١) راجم دالرسائل؛ جـ١ ص٢٧٤- ٢٧٠.

<sup>(</sup>١) ورسائل الكندي: جـ١ ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) راجع درسائل الكندي، جـ١ صـ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) راجع درسائل الكندي، جدا ص٢٦١.

المسافرون. ولن نبقي فيها طويلًا. إن مقامنا الحق هو في العالم العلوي الشريف الذي ستنتقل إليه النفوس بعد الموت، حيث تكون بقرب الخالق، ونوره؛ وهنالك تنعم بنوره ورحمته<sup>(۱)</sup>.

#### محل النفس بعد الموت

وفي مسألة محل النفس بعد الموت يعتمد الكندي على ما قاله أفلاطون من أن مقام النفس بعد الموت هو من وراء الفلك، في العالم الإلهي، حيث نور الخالق.

لكن لا تذهب كل نفس تترك بدنها فوراً إلى هذا المقام، لأن بعض النفوس تغادر أبدانها وهي ملطخة بالأدناس . ولهذا فإن بعضها يذهب إلى فلك القمر حيث يقضى هناك فترة من الزمن، فإذا ما تطهّرت وتهذبت، ترقّت إلى فلك عطارد حيث تمضى فترة من الزمن، فإذا ما تطهرت ترقت إلى الفلك الأعلى، وصارت نفية من كمل أدناس الحواس. وهنالك تصعد إلى عالم العقل، وتتجاوز الفلك الأقصى (السهاء الأولى) وتقيم في أشرف محل. وهنالك تعرف كل الأشياء، صغيرها وكبيرها؛ ويكل الله إليها جزءاً من تدبير العالم. وقدرة هذه النفس تصير مشابهة بعض المشابهة لقدة الله(٢).

وينتهز الكندى هذه المناسبة ليحث الناس على التطهر من الشهوات الدنيّة. يقول: وولا وصلة إلى بلوغ النفس إلى هذا المقام والرتبـة الشريفة في هذا العالم وفي ذلُّك العالم إلَّا بالتطهير من الأدناس»<sup>(٣)</sup>.

للاسكندر الافروديسي رسالة صغيرة وفي العقل (٤) ترجمت إلى العربية وكان لها تأثير هائل في الفلاسفة المسلمين وفيها يقسم العقل إلى ثلاثة أنواع:

- ١- العقل الهيولاني؛
- ٧- العقل المستفاد؛
- ٣- العقل الفعّال.

والأول سمى بذلك لشبهه بالهيولي (المادة)؛ وهو العقل بالقوة عند أرسطو؛ وهو خال من كل تحديد. وليست له صورة، لكن يمكنه أن يتخذ أية صورة. ويبقى طالما كان الانسان حياً، ويفني بفنائه.

أما العقل بالملكة أو العقل المستفاد فلم يذكره أرسطو؛ وفيه توجد المبادىء التي هي المعقولات الأولى.

وأعلى هذه العقول الثلاثة العقل الفعَّال: إنه مثل النور الذي يضيء لنا المعقولات؛ وبواسطته ينتقل العقل الهيولان من القوة إلى الفعل.

أما الكندي فيقسم العقل إلى أربعة أنواع:

١ - عقل بالفعل دائياً - وهو العقل الفعّال؛

٧\_ عقل بالقوة؛

٣- عقل ينتقل. في النفس من القوة إلى الفعل. وهو العقل بالملكة ؛

عقل بيان (أو بائن).

ويمكن إدراك الفارق بين هذين النوعين الأخيرين بأن نقول إن العقل الثالث هو الذي اكتسب الملكة، والعقل الرابع هو الذي يمارس ما اكتسب: الثالث مثل الطبيب الذي تعلم الطب لكنه لا يمارسه بالفعل، والرابع مثل الطبيب الذي يمارس مهنة الطب بالفعل. والتفرقة كما هو واضح ضئيلة.

# دفع الأحزان

وللكندي رسالة وفي الحيلة لدفع الأحزان، (١) تندرج في نوع فلسفى أدبي هو: التعزّي بالفلسفة، من أشهر نماذجه رسالة بالعنوان الأخير: والتعزى بالفلسفة، de Consolatione Philosophique ، ألفها بوثتيوس (حوالي سنة ٢٥٥ ـ ٧٤ م بعد الميلاد) أثناء سجنه وقد كان سياسياً رومانياً وفيلسوفاً واتهم بالتآمر ضد ثيودوريك، ملك القوط الذي كان يحكم ايطاليا من روما؛ فجرد من منصبه قنصلًا في سنة ٥١٠، وسجن في بافيا، ثم أعدم في سنة ٧٤هم. وفي هذا الكتاب يجري

<sup>(</sup>١) نشرها لأول مرة هلموت رثر ور . فلتسر تبعاً لمخطوط أياصوفيا رقم ٤٨٣٧ جـ٧ ورقة ٣٣ أ. ٣٧ ب. ولكنها نشرة حافلة بالأغلاط. لهذا قمنا بنشرها من جديد في كتابنا: درسائل فلسفية، بنغازي، سنة ١٩٧٦؛ طبعة ثانية، بيروت. سنة ١٩٨٠.

<sup>(1)</sup> راجع والرسائل: جـ1 ص٧٧٦\_ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) راجع دالرسائل؛ جـ١ ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) والرسائل، جـ ١ ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) نشرناها ضمن مجموعة بعنوان: وشروح على أرسطو مفقودة في اليونانية، ص٣٦- ٤٢، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، سنة ١٩٧١.

المؤلف حواراً مع الفلسفة فتكشف هذه له عن سرعة تقلب الحظوظ في الدنيا، وعدم أمان أي شيء سوى الفضيلة.

والكندي في رسالته التي وجهها إلى صديق طلب منه أن يضع كتاباً في دفع الأحزان يبدأ بأن يبين أن كل ألم لا يعرف سببه لا يرجى شفاؤه. ولهذا ينبغي بيان سبب الحزن، ليمكن وصف الدواء منه. ولهذا يعرف الحزن بأنه ألم نفساني ناتج عن فقد أشياء عبوبة أو عن عدم تحقق رغبات مقصودة. وعل هذا فإن سبب الحزن هو إما فقد عبوب، أو عدم تحقق مطلوب. فلننظر هل يمكن إنساناً من الناس التخلص من هذين ألسبين.

من الواضح أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل على كل ما يرغب فيه، أو أن يكون بمامن من فقد محبوباته، لأنه لا دوام لشيء في هذا العالم، عالم الكون والفساد، الذي نعيش فيه. أما البقاء فيوجد بالضرورة في العالم المعقول الذي خبوباتنا وأن نحقق مطلوباتنا فعلينا أن نتطلع إلى العالم المعقول ونختار فيه محبوباتنا وقنياتنا. حينئذ نكون واثقين أنه لن يسلبنا قنياتنا أحد، ولن تستولي عليه يد أجنبية، ولن نفقد عجوباً لنا؛ لأنه لن يطرأ عليها أقة، ولن ينالها الموت، ولن تضيع مرغوباتنا، لأن المرغوبات الفعلية يوآزر بعضها بعضاً؛ أما المقنيات الحسية فمبذولة لجميع الناس، ومعرضة للضياع، وليست بمامن من الفساد والتغير.

وفي سبيل ذلك علينا ألا نرغب إلا فيها هو ميسور لنا، لأن من يطلب ما لا يمكنه أن يناله يطلب ما لا يوجد. وعلينا ألا ناسف على ما يفلت منا. وعلينا أن نطلب إذن ما هو يمكن، إذا لم نجد ما نرغب فيه. ومن يجزن لافتقاره إلى ما هو هالك، لن يغنى حزنه أبداً، إذ سيجد دائها أنه سيفقد صديقاً، أو مجبوباً، وسيفوته مطلوب.

وبعد هذا الاستهلال البليغ، يأخذ الكندي في بيان العلاجات التي بفضلها يمكن دفم الأحزان:

اول الأدوية وأسهلها أن يعتبر المره الحزن ويقسمه إلى نوعين: حزن ناشىء عن شيء يتوقف أمره على ارادتنا، وحزن ناشيء عن شيء يتوقف أمره على إرادة الغير. فإن كان الأمر راجعاً إلينا، فليس لنا أن نحزن، لأننا نستطيع أن تمتنع من السبب في هذا الحزن ونزهد فيه. وإن كان راجعاً إلى الغير، فإما أن نستطيع. التوفي منه، أو لا نستطيع. فإن

استطعنا، فعلينا أن نحتمي منه ولا نحزن. وإن لم نستطع، فليس لنا أن نحزن قبل أن يقع، لأنه قد يحدث ألا يقع من فاعل سببه. أما إذا كان حزننا من أمر لم يصبنا بعد، فنحن نجلب على أنفسنا حزناً لم يدع إليه داع. ومن يحزن يُؤذِ نفسه؛ ومن يؤذ نفسه يكن أحمق ظالماً. ولهذا يُجدر بنا أن ننتظر حتى يقع الدافع إلى الحزن وألا نستبقه.

وإذا ما وقع، فعلينا أن نقصّر من مدة الحزن ما استطعنا، وإلّا كان ذلك حمقاً وظلًا.

٢\_ وثاني الأدوية أن نتذكر الأمور المحزنة التي تعزينا عنها منذ وقت طويل، والأمور المحزنة التي عاناها الأخرون وتعزّوا عنها. ثم نعد حالة الحزن المائلة الآن مشابمة لتلك الأحوال المحزنة الماضية والتي تعزينا عنها. وبهذا نستمد قوة وصبراً.

وبهذه المناسبة ينقل الكندي رسالة بعث بها الاسكندر الاكبر إلى أمه يعزّيها وهو على فراش الموت.

٣ـ وعلينا أن نتذكر أيضاً أن الرغبة في ألا نصاب بشقاء هو كالرغبة في عدم الوجود، لأن المصائب تأي من كوننا كاثنات فانية هالكة. وإذا لم يكن هناك فساد، لم يكن هناك كون؛ فإن أردنا أن ننجو من المصائب، فإننا نريد بذلك ألا يكون هناك كون ولا فساد. وهذا محال.

٤- وعلينا أن نتذكر أيضاً أن ما بين أيدينا مشترك بين الناس جميعاً، وأنه في حوزتنا على صبيل العارية فقط؛ وليس لنا من الحق فيه أكثر مما لغيرنا؛ ومن يملكه إنما بملكه طالما كان في حوزته فقط. ما هو في حوزتنا دائيًا هو الخيرات الروحية وحدها، وهي التي يحق للإنسان أن يجزن لفقدها.

 هـ وعلينا أن نتذكر أيضاً أن كل ما نملكه ما هو مِلْك مشترك هو لدينا بمثابة عارية ممن أعاره وهو الحالق. فله إذن أن يسترده كلها شاء ليعطيه لإنسان آخر. ولو لم يعطه لمن شاء، لما وصل إلينا أبداً.

وإذا لم يسترد المعير إلا اخسَّ ما أعارنا، فهو كريم معنا إلى أقصى درجة. وعلينا أن نسرَّ بهذا غاية السرور لانه ترك لنا أشرف ما أعارنا، وعلينا ألا نحزن لما استرد. وتلك علامة دالة على حبه لنا وإيثاره إيانا.

1- وعلينا أن نفهم جيداً أنه إذا كان ينبغي الحزن على
 المفقودات وما لم نحصله، فينبغى أن نحزن أبداً، وفي الوقت

نفسه ألا نحزن أبداً. وهذا تناقض فاضع، لأنه إذا كان سبب الحزن هو فقد القنيات الخارجة عنا، فإنه إذا لم تكن لنا قنيات خارجية لن نحزن لأننا لن نفقدها مادمنا لم نملكها. وإذن علينا ألا نملك شيئاً حق لا نفقده فيكون فقدانه سبباً للحزن. لكن ألا نملك شيئاً هو مصدر دائم للحزن. ولهذا ينبغي أن نحزن دائها، سواء اقتنينا أو لم نقتنِ. إذن يجب ألا نحزن أبداً، وأن نحزن أبداً! وهذا محال.

لكن علينا أن نقلّل من قنياتنا، لنقلل من أحزاننا، مادام فقدها يولّد الحزن.

وبهذه المناسبة يسوق الكندي حكاية تقول إن نيرون، المبراطور روما، أهدي قبة عجيبة من البلور؛ فسرّ بها كثيراً؛ ومدحها كثير من الحاضرين، وكان بينهم فيلسوف. فسأله نيرون رأيه في القبة فأجاب الفيلسوف قائلاً إنها تكشف عن فقر فيك، وتنبيء بمصيبة ستحدث لك. فقال نيرون: تظفر بمثلها، وهذا يكشف عن حاجة فيك إلى مثلها؛ ولو حدثت لها حادثة أودت بها، لنالك من ذلك شقاء عظيم. حدثت لها حادثة أودت بها، لنالك من ذلك شقاء عظيم. يوم إلى جزيرة قريبة، وأمر بوضع القبة بين المتاع لكي توضع في حديقته. فغرقت السفينة التي تحملها؛ فكان ذلك سبباً لحزن نيرون.

٧- إن الله لم يخلق غلوقاً دون أن يزوده بما يحتاج إليه، إلا الإنسان، لأنه وقد زود بالقوة التي بها يسيطر على الحيوان ويحكمه ويوجهه، فإنه يجهل أن يحكم نفسه، وهذا دليل على نقص العقل. وحاجة الانسان لا تنقضي، مما ينشأ عنه الحزن والهم. ولهذا فإن من يهتم باقتناء ما لا يملك من الأشياء الخارجة عنه لا تنقضي غمومه وأحزانه.

٨- وحال الناس في عبورهم في هذا العالم الفاني حال خدّاعة، تشبه حال أشخاص أبحروا في سفينة إلى مكان هو مقامهم. فاقتادهم الملاح إلى مرفأ القي فيه مرساته للتزوّد بلغض الحاجات. فبعضهم اشترى ما بحتاج إليه وعاد إلى السفينة، وشغل مكاناً مربحاً فيها. والبعض الأخر بقوا لمشاهدة المروج ذات الأزهار اليانعة والروائح الطيبة، ووقفوا يستمعون إلى الأطيار، ثم لم يجاوزوا مكاناً قريباً من السفينة، ثم عادوا إليها بعد أن أشبعوا حاجاتهم، فوجدوا أيضاً أماكن مربحة فيها. وفريق ثالث حاجاتهم، فوجدوا أيضاً أماكن مربحة فيها. وفريق ثالث

انصرف إلى جمع الأصداف والأحجار، وعادوا مثلين بها، فلم عادوا إلى السفينة وجدوا من سبقوهم قد احتلوا الأماكن المريحة، فاضطروا إلى شغل أماكن ضيقة، واهتموا بالمحافظة على الأحجار والأصداف التي جموها، مما أوقع الحم في نفوسهم. وفريق رابع وأخير توغلوا في المروج والغابات، ناسين سفينتهم ووطنهم، وانهمكوا في جمع الأحجار والأصداف والأزهار، ونسوا وطنهم والمكان الضيق اللي ينتظرهم في السفينة؛ ونادى الملاح على المسافرين، فلم يستطع هذا الفريق الأخير سماع ندائه، ورفع المرساة تاركا إياهم معرّضين للأخطار القاتلة. فبعضهم التهمته الوحوش الكاسرة، والبعض غار في المحوي، وساخ بعضهم في الطين، وبعضهم عضته الأفاعي. وهكذا صاروا جيفاً منتنة.

وهذا المثل ينطبق على حالنا في هذه الدنيا! فعلينا ألا ننشغل بما يؤدي إلى الأحزان من جمع القنيات والانعكاف على الشهوات، حتى نستطيع أن نجد مكاناً فسيحاً في السفينة التي ستقلنا إلى الوطن الحق، وهو العالم المعقول.

 ٩- وعلينا أيضاً أن نتذكر أنه ينبغي علينا ألا نكره ما ليس رديثاً، وأن نكره ما هو رديء. فهذا من شأنه أن يحمينا من كثير من الأشياء الحسية المحزنة.

فمثلاً نحن نعتقد أنه لا شيء اسوا من الموت. لكن الموت ليس شراً، وإنما الشر هو الحزف من الموت، لأن الموت عام لطبيعتنا. وبدون الموت، لن يوجد انسان أبداً، لأن تعريف الانسان هو أنه حيوان عاقل فان. فلو لم يكن وسان؛ لأنه إن لم يحت، لم يكن إنساناً، ولخرج عن طبيعة الإنسان. والأمر السيىءهو ألا نكون ما نحن إياه؛ وبالتالي الشيء السيىءهو ألا نكون ما نحن إياه؛

١٠ وأخيراً يجب أن نتذكر، إذا أحسسنا بفقد شيء،
 ما بقي لنا من قُنيات مادية وعقلية، ناسين مفقوداتنا الماضية؛
 لان تذكر ما يبقى لنا يعزينا عها فقدناه.

ومن الحق أن نقول إن من لا يملك الأشياء الخارجة عنه يملك ما يستعبدالملوك، ويتغلب على أقوى أعداثه الجاثمين في داخل نفسه، وهي الشهوات.

تلك خلاصة رسالة الكندي وفي الحيلة لدفع الأحزان، ونحن نجد لها نظائر بعد ذلك في العربية، نذكر منها ثلاثة:

الأولى ورسالة أفلاطون الحكيم إلى فرفوريوس في حقيقة نفي الغم والهم واثبات الزهد، جواباً عن سؤال كان سبق إليه (١). وقد ورد فيها حكاية القبة، وكلام سقراط الواردان في رسالة الكندي أيضاً. فهل لهما أصل مشترك؟ هذا.

٢) والثانية ورسالة في تسلية الأحزان، تأليف ايليا الجوهري، ولسنا ندري على وجه التحقيق من هو، لكنه عاش على كل حال في العصر الاسلامي، في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وقد نشرها ليفي<sup>(١)</sup> دلاڤيدا، تبعاً لمخطوط في الفاتيكان (برقم ١٤٩٧ عربي).

 ٣) والثالثة رسالة وفي علاج الحزن، لمسكويه، نشرها شيخو<sup>(٣)</sup>.

#### خاتمة

كان الكندي أول فيلسوف عربي وأول فيلسوف مسلم بوجه عام.

وكان أول من مزج بين الفكر اليوناني والفكر الديني الاسلامي.

وكان واسع الثقافة، بحيث شملت معرفته كل علوم الأواثل، ولا نكاد نجد بين رجال النهضة في أوربا من يساويه في اتساع المعرفة والتحصيل الفلسفي والعلمي.

## كوڤلييه

#### **Armand Cuvillier**

مؤلف متون فلسفية مفيدة، فرنسي.

ولد في باريس في ٢٠/١٠/١٠، وتوفي في باريس في ١٩٧٣

(1) نشرها لأول مرة لويس شيخر في مجلة المشرق، سنة ١٩٣٧، بيروت، اهتماداً على عفوط جرجس صفا الموجود الآن باطنزانة الثيمورية بدار الكتب المصرية. ونشرناها نحن من جديد في كتابنا: وأفلاطون في الإسلام: ص ٣٤٠- ٣٤٣، طهران سنة ١٩٧٤ استناداً إلى غطوط اياصوفيا رقم ٤٨٠١ (روقة ١٩٠٤ ب).

(۷) ق Mélanges Eugène Theorant جـ ۲ صره ۲۵ به ۱۹۹۲. الفاتیکان سنة ۱۹۹۲. (۳) ضمن عمومة بعنوان . Traités inédits d'anciens Philosophes arabes 1 . ابتروت سنة ۱۹۹۱.

ودخل مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٩٠٨، وحصل على الاجريجاسيون في الفلسفة، وقام بعدها بالتدريس في ليسيهات مونلوسن Montluçon، وبورج، واستراسبورج، ولان Laon وأخيراً في ليسيه لوي لوجران في باريس. وكلف بإلقاء محاضرات في علم الاجتماع في السوربون من سنة ١٩٤٥ حتى سنة ١٩٥٣.

وقداشتهرخصوصاً عن الفلسفة Manuelde Philosophie في علم النفس، والثاني في ويتألف من جزئين: الأول في علم النفس، والثاني في المنطق ومناهج البحث والأخلاق وما بعد الطبيعة. ويمتاز بالوضوح التام، وجودة التقسيم، مع الاستيماب وايراد النصوص الجيدة المناسبة. ومن هنا حظي بانتشار منقطع النظير في فرنسا وخارجها. وله في علم الاجتماع مقدمة موجزة، ومعجم صغير. وله أيضاً معجم صغير في الفلسفة. كذلك أصدر ومختارات من الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين، وهو كتاب مكمل للمتن.

## كونت

#### **Auguste Comte**

مؤسس الوضعية، والمؤسس الحديث لعلم الاجتماع.

ولد في سنة ۱۷۹۸ في مونبيليه (جنوبي فرنسا) من أسرة ملكية وكاثوليكية. تعلّم في كلية الهندسة الشهيرة في باريس L'école Polytechnique في الفترة من سنة ۱۸۱۹ إلى سنة ۱۸۱۹، لكنه قاد حركة احتجاح قام بها الطلاب ضد أحد المدرسين، ففصل من المدرسة، وذهب للاقامة مع أهله فترة من الوقت عاد بعدها إلى باريس، حيث عاش عيشة ضنكا الاصلاح، والتقى في سنة ۱۸۱۸ بسان سيمون، وصار تلميذاً مخلصاً له طوال سنة أعوام في خلالها أحس كونت شيئاً بضرورة أن يستقل بفكره عن فكر سان سيمون، فسيئاً بضرورة أن يستقل بفكره عن فكر سان سيمون، فحدثت بينها قطيعة عنيفة. وفي سنة ۱۸۲۵ تنوج زواجاً غير سعيد سرعان ما انتهى بالانفصال.

وفي سنة ١٨٢٦ صار يلقي محاضرات في كلية الهندسة عرض فيها مذهبه الوضعي كان يحضرها عدد كبير من رجال العلم. لكنه وقف محاضراته لبضعة أشهر بسبب انهيار عقلي

أصابه من فرط الاجهاد.

لكنه استأنف عاضراته بعد إبلاله من هذه النوبة، وأثناء إلقاء هذه المحاضرات في كلية الهندسة كان يطبع ما يفرغ من تأليفه منها، فظهرت في المدة من سنة ١٨٣٠ إلى ١٨٤٦ تحت عنوان: دعاضرات في الفلسفة الوضعية، وهي اعظم أعماله العلمية، وكان يكسب معاشه أساساً كمعلم (أو معيد) في كلية الهندسة هذه ويمتحن فيها. لكن حسد زملائه في هيئة التدريس بتلك الكلية عمل على فصله من عمله فيها. وما أسفل حسد الزملاء خصوصاً في هيشات التدريس بالجامعات! هنالك عاد إلى اعطاء دروس خصوصية في الرياضيات ليكسب منها معاشه الضئيل. لكنه عاش البقية الباقية من عمره غير الطويل على المعونات التي كان يتلقاها من تلاميذه والمعجبين به خصوصاً في انجلتره، مثل يتلقاها من تلاميذه والمعجبين به خصوصاً في انجلتره، مثل وجرون استيورت مل وجروت . Grote

وفي سنة ١٨٤٥ وقعت له تجربة غرامية عنيفة مع فتاة تدعى كلوتيلد دي قو Clotilde de Vaux وانعقدت بينها علاقات حميمة، سرعان ما انتهت بموتها بعد مرور أقل من عام واحد! وكانت علاقاتها بريئة ظاهرة، لكن العاطفة من جانب كونت كانت مشبوبة إلى أقصى حد. وهذه التجربة الغرامية أثرت كثيراً في تطور فكر كونت نحو مزيد من العاطفية والوجدان شبه الديني والحماسة لحب الانسانية، كها أنها أحدثت فيها يبدو لونا من الاختلال النفسي فيه.

وتوفي أوجيست كونت في ٥سبتمبر سنة ١٨٥٧ ودفن في مقبرة الآب لاشيز Père - Lachaise الشهيرة في شمال شرقي باريس.

#### فلسفته

كرس أوجيست كونت حياته كلها لعرض مذهبه في الوضعية. لكنه يمكن تقسيم تطوره إلى قسمين رئيسيين:

١- القسم الأول يتمشل في محاضراته بعنوان:
 دمحاضرات في الفلسفة الوضعية، (في ٦ أجزاء، سنة ١٨٣٠ـ سنة ١٨٤٢).

٢- والقسم الثاني يتمثل في المؤلفات التالية:
 أ) «التقويم الوضعي» (سنة ١٨٢٩)

 ب) «الوضعية على طريقة السؤال والجواب» (سنة ۱۸۵۲)

ج) والمذهب الذاتى، (سنة ١٨٥٦).

ومذهب كونت في القسم الأول يتمارض في جوهره مع اتجاهه في القسم الثاني، وهو أمر أدركه تلاميذه وأخذوه عليه، فقال لتربه Littré وإنه استبدل بالمنهج الموضوعي منهجاً ذاتياًه؛ وقال جون استورت مل وإن هذا تحوّل شاذ غريب في تطور فكر كونت: فبينها والمحاضرات، تحتوي على نظرة سليمة في الفلسفة، مع بعض الأخطاء البارزة، فإن المؤلفات المتأخرة زائفة ومضللة».

وفيها يلي نستعرض أهم آراء كونت:

١\_ قانون الأطوار الثلاثة:

وتبدأ بما يعرف باسم وقانون الأطوار الثلاثة، وهو القانون الذي حدد كونت وفقاً له تقدم التفكير الانساني.

يقول كونت في هذا القانون إن تطور التفكير الانساني قد مرَّ بثلاثة أطوار هي:

 ١- الطور اللاهوتي ٢- الطور المتافيزيقي ٣- الطور الوضعي ..على هذا الترتيب.وقد شرح هذه الأطوار كما يلي:

1- الطور اللاهوتي: هو بداية التفكير الانسان، وفيه يفسر الانسان كل الظواهر بردها إلى أسباب خارقة على الطبيعة، فيقرر أن ثم عللاً خفية فوق طبيعية هي التي تحدث المطر والرعد والزلازل والبراكين وعمو الأشجار وموت الأحياء الخ.، وهذه القوى الإلمية يسميها آلهة أو عضاريت أو أشباحاً، الخ. وفي هذا الطور يسعى الانسان إلى معرفة والطبيعة الباطنة للموجودات، والعلل الأولى والنهائية لكل المعلولات التي تلفت انتباهه. وهو يريغ إلى المعرفة الكاملة، ويتصور الظواهر على أنها ناتجة عن التداخل المباشر لعوامل خارقة على الطبيعة.

٧- الطور المتافيزيقي: وهو في نظر كونت مجرد تعديل للطور اللاهوتي، وهما يشتركان في خصائص عديدة. ففي هذا الطور المتافيزيقي يريغ الانسان إلى البحث عن العلل الأولى، والوصول إلى معرفة المطلق. لكنه يستبدل في هذا الطور بالعوامل الخارقة على الطبيعة وقوى مجردة يتصور أنها قدارة بنفسها على إحداث كل النظراهر المشاهدة، قادرة بنفسها على إحداث كل النظراهر المشاهدة، (دعاضرات...، جدا ص٨).

٣- أما في الطور الوضعي فيكتفي الانسان وبالمعرفة النسبية»، معرفة الظواهر وعلاقاتها بعضها ببعض؛ وينبذ تجريدات الميتافيزيقا. فقانون الجاذبية الذي وضعه نيوتن هو نموذج التفسير في الطور الوضعي: إنه يفسر مجموعة هائلة من الظواهر المتنوعة، لكنه لا يقول شيئاً عن والثقل، ووالجاذبية، كما في ذاتيها، فهذه أمور يمكن أن نتركها لتخيلات اللاهوتيين وتدقيقات الميتافيزيقيين.

#### ٧\_ الفلسفة الوضعية .

وهذا الطور الرضعي هو الذي تمثله الفلسفة الوضعية التي دعا إليها كونت وقد حدّد خصائصها على النحو التالي:

وإن الخاصية الأساسية للفلسفة الوضعية هي النظر إلى كل الظواهر على أنها خاضعة لقوانين طبيعية ثابتة، اكتشافها الدقيق وردها إلى أقل عدد ممكن هو الهدف من كل جهودنا، في الوقت الذي نعتبر فيه أن البحث عما يسمى بالملل لا Causes الأولى أو النهائية هو أمر غير مقبول وخال من كل معنى، (عماضرات في الفلسفة الوضعية، جـ١ ص١٦، ط٢ سنة ١٨٦٤).

وكونت يريغ إلى تطبيق منهج هذه الفلسفة على علوم الجماعات بعامة، وما يسمى بـ علم الاجتماع، بخاصة: إذ رأى أن العلوم الاجتماعية كانت لا تزال في أيامه في عهد الطفولة، أو فيها يناظر الطورين اللاهوق والميتافيزيقي بالنسبة إلى تطور الفكر الانساني. ذلك أن حالها اليوم (في أيامه) كحال علم التنجيم بالنسبة إلى علم الفلك، أو علم الصنعة بالنسبة إلى علم الكيمياء. والعقل في هذه المرحلة السابقة على الطور العلمي يكون ومثالياً في السير، مطلقاً في التصور، اعتباطياً في التطبيق. وعلى علم الاجتماع، كي يكون علمًا بالمعنى الحقيقي أي الوضعي، أن يقاوم هذه الصفات الثلاث: المثالية، الاطلاق، الاعتباطية. إن عليه أن ينبذ والأفكار المطلقة، وأن يحصر همّه في التنسيق بين الوقائع الاجتماعية المشاهدة، وتكميل أدوات البحث، وعليه أن يقصر نفسه على ما هو نسبيّ دون أن يطمح ببصره إلى معرفة الحقيقة الواقعية الدقيقة للكشف عنها. (محاضرات... مجد ص٢١٣- ٢١٤، ٢١٦). كذلك ينبغي على علم الاجتماع أن يعيّن حدود العمل السياسي وطبيعته.

ومادام علم الاجتماع سيبحث في تقرير القوانين التي تسير عليها الجماعات في مجتمعاتها، فإنه سيكون في وسعها

التنبؤ، شأنها شأن كل العلوم الوضعية. يقول كونت: وإن من الممكن التنبؤ بالظواهر الاجتماعية، شأنها شأن الظواهر الاخرى».

وقوام منهج علم الاجتماع أربع وسائل: الملاحظة وهي أساسها كلها. والتجربة، والمقارنة ثم المنهج التاريخي، وهو خاص بعلم الاجتماع. ويرى كونت أن التجريب ممكن في علم الاجتماع رغم ما يبدو لأول وهلة من استحالة. وذلك حين يتدخل عامل خاص غير منظور في سير المجتمع، مثل الانقلابات والثورات. أما المقارنة فتتم سواء بين المجتمعات الانسانية بعضها وبعض، أو بين المجتمع الانساني أو المجتمع الحيواني لنوع معين من أنواع الحيوان.

لكنه يؤكد خصوصاً أهمية المنهج التاريخي بوصفه الحليلة العلمية الرئيسية للفلسفة الجديدة الوضعية (ومحاضرات، جـ٤ ص٣٦٧) ذلك لأن دراسة تأريخ المجتمعات البشرية يكننا من معرفة قوانين الديناميكا الاجتماعية؛ فندرك الاتجاهات الفزيائية والعقلية والأخلاقية والسياسية التي سيطرت، والاتجاهات المضادة التي ضعف أثرها شيئاً فشيئاً.

ويدافع كونت عن الوضعية ضد ما اتهمها به خصومها من إلحاد، ومادية، وحتمية. فيقول عن التهمة الأولى، الإلحاد، إنها ميتافيزيقية بقدر ما التأليه ميتافيزيقي، لأنه لا يمكن إثبات أحدهما عن طريق المشاهدة. وهو من جانبه يرى أن افتراض إرادة عاقلة هو أمر أكثر معقولية من الإلحاد. لكن ليس لدينا دليل على كلا الموقفين: الديني، والالحادي. وبالجملة فإن الروح الوضعية ترفض النظر في أصل الأشياء، لان هذا الأمر يتجاوز نطاق المشاهدة والتجربة.

كذلك يقرر كونت أن اتهام الوضعية بالمادية أمرً لا محل له، وإن كان مفهوما أكثر بسبب اعتناق كثير من أصحاب العلم للمذهب المادي. والسبب في نشوه هذا الاتهام هو أنه لما كان علم الاجتماع سيصبح شبيها بسائر العلوم الطبيعية، فإنه لما كانت هذه تشتغل في ظواهر مادية، فقد ظنّ أن علم الاجتماع هو الأخير لا يشتغل إلا في ظواهر مادية، بينها علم الاجتماع يعني أيضاً بالظواهر الاجتماعية العقلية.

وأخيراً يرد على الاتهام الثالث: الحتمية القدرية fatalisme بأن يضع تمييزاً حاداً بين القول بأن نظام الطبيعة يخضع لقوانين ثابتة وبين القول بعدم امكان تعديل الظواهر (فيها عدا

الظواهر الفلكية) بواسطة الانسان. وفي ميدان علم الاجتماع يؤكد كونت أن النزعة الوضعية تدعونا إلى العمل على تغيير عجرى الظواهر الاجتماعية.

٣- اصلاح المجتمع والسياسة الوضعية.

وهذا يظهر في دعوى كونت إلى التغيير في حال المجتمع في القرن التاسع عشر. لقد جعل مبدأه هو عبارته المشهورة: والعلم: ومن ثم التنبؤ ، التنبؤ : ومن ثم الفعل Science, d'où Prévoyance, Prévoyance, d'ou action وهو يريد أن يستخدم هذا العلم الجديد، علم الاجتماع، في تغيير الأوضاع الراهنة آنذاك في فرنسا، بعد الأزمة التي أحدثتها الثورة الفرنسية وامبراطورية نابليون الأول. وكان المفكرون في فرنسا قد انقسموا إلى فريقين حيال هذه الأزمة بعد مرورها: فريق اليمين ويمثله شاتوبريان، ودي بونالد Bonald وجوزف دي ماستر Joseph de Maistre وكانوا يرون أن الحل هو الرجوع إلى عهد ما قبل الثورة، أي إلى تحالف الملكية والكنيسة الكاثوليكية. وفي مقابلهم كان فريق يتزعمه فورييه Fourier وسان سيمون وغيرهم من أهل اليسار، وكانوا يعتقدون أن النظام القديم (ما قبل الثورة الفرنسية) قد مضى إلى غير رجعة ولا جدوى من إعادته، بل من المستحيل أن يعاد، فطالبوا بنظام اجتماعي سياسي جديد.

وفي إثر هؤلاء جاء كونت فاراد وضع نظام اجتماعي جديد وتشريع لتحقيقه. ورأى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالروح الوضعية التي دعا إليها، وبهذا يتمم الفلسفة الوضعية بسياسة وضعية.

تقوم هذه السياسة الوضعية على أساس الشعار التالي: الحب هو المبدأ، والنظام هو الأساس، والتقدم هو الخاية: L'amour pour principe, l'ordre pour base, et le الغاية: progrès pour but فانوناً يدفع بالانسانية إلى التقدم، وما بنو الانسان إلا أدوات لتحقيق هذا التقدم. فمتى ما وعينا هذا القانون، بدلاً من أن نكون مسوقين به عن غير إرادة، استطعنا أن نجعل منه قاعدة لناموس أخلاقي جديد. وعلينا في المجتمع الوضعي أن نحقق هذا الوعي، وأن نسرع عن هذا الطريق بتقدم الانسانية وبتحقيق هذا التاريخ.

وهذا هو ما عرضه كونت في كتابه ونظام (أو مذهب) الفلسفة الوضعية»، وفيه عدّل بعض التعديل تصنيفه السابق للعلوم، بأن أضاف علما سابعاً هو الأخلاق. والمبدأ الذي

تقوم عليه هذه الأخلاق هو: وأن تعيش من أجل الأخرين، vivre Pour autrui ويرتبط بها دين جديد هـو وعبادة الانسانية، معبوده موجود لايشك فيه أحد، ألاوهو: والانسان،

ويؤكد كونت أن الوضعية هي الكفيلة وحدها بوضع الأساس لاعادة تنظيم المجتمع، كما يؤكد أن الأخلاق في مجتمع المستقبل لا بد أن تقوم على هذه الفلسفة الوضعية.

ونظراً لحتمية اتجاه التطور نحو التقدم فإن كل محاولة لإعاقة سبيله وستكون بلا جدوى، وعابرة، وبالتالي حافلة بالاخطار، لكن ماذا يعني كونت بــ«التقدم،؟

إنه لا يعني به التقدم المادي وزيادة السعادة كما يتصوره اصحاب مذهب المنفعة، وإنما يعني به: نمو وتطور الطبيعة الانسانية نفسها. وكونت يؤمن بأن الانسان في تقدم معنوي مطرد، ويؤمن وبوجود تحسن مستمر ونمو متواصل. وهذا التقدم يتجل خارجياً في الكشوف العلمية والاختراعات الصناعية الفنية، وفي تحسن الظروف المعيشية للانسان، وفي ازدياد الاحكام في تنظيم المجتمع البشري، وفي تزايد عدد السكان في العالم. أما في الجانب النفسي فيقرر كونت أن وثم تحسناً تدريجياً أكيداً، لكنه بطيء جداً، في الطبيعة الانسانية ولأنبل كما يؤمن بأن ثم وغواً مستمراً لقوى الانسان العقلية ولأنبل الميول في طبيعتناه.

ويؤكد كونت أن قم وحدة اجتماعية هائلة وسرمدية، أعضاؤها المختلفون، أفراداً كانوا أو أنماً، يجمعهم تضامن وثيق وشامل، وهم جميعاً يتضافرون من أجل تحقيق التطور الأساسي للإنسانية. وهذه النظرة البالغة الأهمية والحديثة يجب أن تصبح فيها بعد والقاعدة الرئيسية العقلية للأخلاق الوضعية، (ومحاضرات...، جـ، ص٣٩٣ـ ٢٩٤).

فرنسي .

ولد في ريمون Ribemont (في مقاطعة بيكارديا بشمالي شرقي فرنسا) في ١٧ سبتمبر سنة ١٧٤٣. وتوفي في سجنه في ضاحية بور لارين Bourg - la - Reine (احدى الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس) في ٢٩ مارس سنة ١٧٩٤ . وينحدر من أسرة نبيلة عريقة هي أسرة كاريتا Caritat التي اتخذت لقب النبالة: كوندورسيه، نسبة إلى اقطاعية في اقليم الدوفينيه Dauphiné في جنوب شرقي فرنسا. وتعلم في مدارس البسوعيين: أولاً في كلية البسوعيين في رانس Reims ثم في كليتهم في باريس المسماة كلية ناقار Collège de Navare الشهيرة. فكشف في سن مبكرة عن موهبة رفيعة في الرياضيات، عما جعل وأكاديمية العلوم، (احدى أكاديميات فرنسا ) تعينه عضواً فيها في سنة ١٧٦٩ وهو في السادسة والعشريين وفي أثناء عضويته فيها أبدى اصالة بارزة فيها قدّم إليها من ابحاث. ودعاه دالمبر، أحد مؤسس والانسكلوبيدياء إلى المشاركة في تحريرها ثم انتخبته أكاديمية العلوم أميناً دائيًا لها في سنة ١٧٧٧. كذلك انتخب عضواً في والأكاديمية الفرنسية، في سنة ١٧٨٢، كما صار عضواً في أكاديميات أوروبية أخرى.

وفي سنة ١٧٨٥ نشر كتاباً بعنوان: وبحث في تطبيق التحليل على احتمالات القرارات الصادرة بأغلبية الأصوات، وهو بحث ممتاز له مكانة بارزة في تاريخ نظرية الاحتمالات. وقد ظهرت لهذا الكتاب طبعة ثانية (بعد وفاته) موسعة جداً ومكتوبة بتحرير جديد في سنة ١٨٠٥، تحت عنوان: وعناصر حساب الاحتمالات وتطبيقه على ألعاب الصدفة، وعلى اليانصيب وعلى أحكام الناس».

وفي سنة ١٧٨٦ تزوج من أخت امانويل دي جروشي الذي سيصبح مارشالاً في أواخر أيام نابليون، وكانت من أجل فتيات فرنسا في ذلك الوقت، وتدعى صوفي دي جروشي Sophie de Grouchy (سنة ١٧٦٤ - ١٨٢١) وقد انشأت لها دصالوناً ادبياً، في وقصر النقود، Monnaies حيث كان يسكن زوجها كوندورسيه بوصفه مفتشاً عاماً لسكّ النقود. وكان هذا المتندى الأدبي من أشهر الأندية الأدبية في فرنسا في وأواخر القرن الثامن عشر الحافل بالصالونات الأدبية الممتازة.

#### مؤ لفاته

- Plan des travaux, «scientifiques nécessaires pour réorganiser la société», in Opuscules de philosophies sociale. 1883.
- Cours de philosophie positive, augmenté d'une préface par E. Littré, 6 volumes, 2<sup>e</sup> édition, 1864.
- «Discours sur l'esprit positif», in Traité philosophique d'astronomie populaire, 1844.
- «Discours sur l'ensemble du positivisme», in Système de politique positive, E.I, 1851.
- Système de politique positive, 4 vols, 1851- 4.
- Catéchisme positiviste, 1852.
- Synthèse subjective, t, I. 1856.
- Lettres à Valat (1815-1844) 1870.
- Lettres d'Auguste Comte / J. Stuart Mill (1841- 46), 1877.
- Correspendance inédite, 4 vols, 1901- 4.
- Lettres et fragments de lettres, São Paulo, 1926.
- Nouvelles lettres inédites, 1939.
- E. Littré: Auguste Comte et la philosophie positive, 2<sup>e</sup>
   éd. 1864.

#### مراجع

- L. Lévy- Bruhl: La philosophie d'Auguste Comte,
- J. Stuart Mill: Augste Comte and positivism, 2nd ed. London, 1866.
- H. Gouhier: La vie d'Auguste Comte, 1931.
- H. Gouhier: La Jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme, 3 vols , 1933-41.
- Maxime Leroy: Histoire desidées sociales en France t. III: D'Auguste Comte à P.J. Proudhon, 1954.

كوندورسيه

Marie - Jean Antoine de Caritat, Marquis de Condorcet

رياضي ومصلح ثوري وفيلسوف يدعو إلى التقدم،

وفي سنة ۱۷۸۹ أصدر كوندورسيه كتاباً عن: دحياة ترجو،Turgot.

وفي سنة ۱۷۸۹ أصدر ترجمة لحياة ڤولتير. وقد انتشر كلا الكتابين انتشاراً واسعاً، ويكشفان عن قريحة أدبية فائقة.

ولما قامت الثورة الفرنسية في يوليو سنة ١٧٨٩ خاض غمارها بكل حاسة، على الرغم من أنه كان نبيلاً بدرجة ومركيز، (وهي ثاني اعلى رتبة في الطبقة الارستقراطية الفرنسية)، خصوصاً وقد كان من دعاة الاصلاح السياسي الجندي منذ وقت طويل، وبشر بآراء الثورة الفرنسية بين وحال الفكر في فرنسا، وكان من اعضاء جماعة والانسكلوبيديا، فانجرف بكل اندفاع وحمية وحاسة مع زعاء الثورة الفرنسية في الأمور السياسية العملية، وانتخب نائباً عن باريس في والجمعية التأسيسية المكلفة بوضع المدستور، وصار أميناً عاماً لها. وأبدى نشاطاً ملحوظاً في اصلاح نظام التعليم في فرنسا، وكان المحرر الرئيسي للنداء الموجه من رجال الثورة الفرنسية إلى الحكومات الأوروبية في الامام المعامة من رجال الثورة الفرنسية إلى الحكومات الأوروبية في قدم إلى دالجمعية التشريعية، مشروعاً لنظام التعليم، كان هو قدم إلى دالجمعية التشريعية، مشروعاً لنظام التعليم، كان هو الأساس في النظام الذي أقر فيها بعد.

وكان كوندورسيه من أوائل الذين نادوا باعلان النظام الجمهوري في فرنسا ووقف الملك لويس السادس عشر ودعوة وجمعية الميثاق الوطني، La Convention Nationale (وهي الجمعية التأسيسية التي أسست الجمهورية الفرنسية الأولى وحكمت فرنسا من ٢١ سبتمبر سنة ١٧٩١ حتى ٢٦ أكتوبر سنة ١٧٩١). وفي هذه الجمعية (الكونقسيون) مثل محافظة الاين Aisne وكان عضواً في اللجنة المكلفة بوضع الدستور. لكن المشروع الذي قدمه اليعاقبة Jacobins المناروع الذي قدمه اليعاقبة Jacobins المناروع الذي قدمه اليعاقبة المحافظة.

وفي محاكمة لويس السادس عشر صوّت ضد إعدام الملك. وكذلك اعترض على القبض على الجيرونديين Girondins في يونيو سنة ١٧٩٣. كذلك أبدى روحاً مستقلة غير منساقة وراء ارهاب وغوغائية اليعاقبة، فأثار حفيظة هؤلاء عليه وكانت لهم اليد العليا في فترة ما يسمى وحكم الإرهاب، في سنة ١٧٩٣، فأصدروا قراراً بادانته وإهدار دمه. فهرب واختبا لدى بعض الأصدقاء الذين حثو، على استثناف العمل في كتابه الذي بفضله سينال شهرة عظيمة في

عالم الفكر والفلسفة وهو: ومخطط لوحة تاريخية لألوان تقدم العقل الانساني، وفي نفس الوقت كتب دوصية والد مهدر الدم إلى ابنته.

ولما ظن أنه مراقب من قبل خصومه فرّ هارباً من البيت الذي اختباً فيه، وهام على وجهه في الغابات والمحاجر طوال ثلاثة أيام، بعدها دخل ضاحية كلامار (احدى الضواحي الجنوبية لباريس Clamar ) في مساء يوم ٢٧ مارس سنة ١٧٩٤ لكن طلعته كشفت عن هويته، فقبض عليه واقتيد إلى ضاحية بور لارين Bourg - la - Reine حيث سجن. وفي صباح ٢٩ مارس (سنة ١٧٩٤) وجد ميناً، إما من الارهاق، او بسبب سمّ دسوه له في السجن.

أما زوجته، صوفي، فقد غدرت به بأن طلبت الطلاق منه أثناء اختفائه، وحصلت عل الطلاق، وفي نفس الوقت حصلت على حق إرث ممتلكاته التي كانت حكومة روبسپيير قد صادرتها!

## آراؤه الفلسفية

قلنا إن كوندورسيه كان رياضياً في المقام الأول. لكن اهتمامه بحساب الاحتمالات بخاصة، جعل البعض يذهب إلى أن سرّ اهتمامه بهذا الفرع من الرياضيات إنما يرجع إلى اهتمامه بعلم الإنسان اجتماعياً وسياسياً، وحساب الاحتمالات هو أقرب الفروع الرياضية تطبيقاً على الشؤون الإنسانية حيث يسود الاحتمال والصدفة، لا المضرورة والاطراد اليقيني.

لكن الأهمية الفكرية الكوندورسية إنما تقوم على كتابه ومخطط لوحة تاريخية لألوان تقدم العقل الإنسان، الذي نشر بعد وفاته بعام واحد أعني في ١٧٩٥.

والفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا الكتاب هي أن العقل الإنساني في تقدم مستمر نحو الكمال التام، وهي فكرة سيكون لها أثر بالغ في المفكرين الفرنسيين خصوصاً، في المقرن التاسع عشر وعلى رأسهم ارنست رينان (١٨٢٣ـ ١٨٩٢).

ولإثبات رأيه هذا لجأ إلى التاريخ لبيان تقدم العقل الانساني باطراد نحو مزيد من الكمال. وقد قصد من هذا والمخطط. . . . أن يكون بمثابة مدخل سريع يمهد لتاريخ موسّع مفصل للعلوم وتأثيرها في المجتمع. وقد بقيت شذرات

مهمة من هذا العمل الضخم، من بينها شذرة تتناول اقتراحاً بوضع لغة رمزية لاستعمالها في العلومـ على نحو مشابه لما دعا إليه ليبنتسـ، ومنها شذرة تعالج موضوع تصنيف العلوم.

ويبين كوندورسيه مراحل تقدم العقل الانساني على النحو التالي:

١- في المرحلة الأولى تحرر العقل من السيطرة العشوائية
 للبيئة الطبيعية.

٢- وفي المرحلة الثانية يتحرر العقبل الانساني من
 الارتباط التاريخي الذي صنعه لنفسه بنفسه.

وقد ارتكزت آمال كوندورسية في التقدم الانساني في المستقبل على الشرطين التاليين:

١- الأول هو أنه كان يعتقد أن العقبات التي هددت في الماضي، تقدم الانسان وهي الارستقراطية والطغيان من ناحية، والجهل والغوغائية والخضوع السياسي من ناحية أخرى قد قضي عليها أخيراً بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي والسياسي الثوري.

٢- كما كان يعتقد أن اكتشافات علم النفس القائم على
 الحواس ( كوندياك و مدرسته) قد مكنت من بيان المبادىء
 الأساسية للعلم الاجتماعى.

كذلك استمد من اعلان حقوق الانسان المباديء التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي الديمقراطي الحرّ.

ويميّز كوندورسيه العصور التالية في تطور الانسان:

١- العصر الأول: فيه يتجمع الناس في قبائل، وهم يشتغلون إما بالقنص وإما بالصيد، ويحتكمون إلى سلطة عامة فيها بينهم، ويتعلقون بأواصر القرابة والدم.

لعصر الثاني: ويسميه عصر الرعاة ـ فيه تنشأ الملكية
 ومنها ينشأ عدم التساوي بين الناس، بل وينشأ الرق، ولذلك
 يتوافر الفراغ لممارسة الشؤون العقلية واختراع الألات
 البسيطة جداً

٣ـ العصر الثالث: وهو عصر الزراعة: فيه يزداد الفراغ والثراء ويتحسن توزيع العمل وتطبيقه، وتتحسن طرق المواصلات. وباختراع الحروف الأبجدية في هذا العصر تكون معرفتنا بالتاريخ أوسع وأدق، ويبدأ التاريخ بالمعنى الصحيح.

٤-هـ العصران الرابع والخامس: هما العصر اليوناني
 والروماني.

٦- ٧- العصران الخامس والسادس: العصور الوسطى
 وتنقسم إلى مرحلتين: تنتهي الأولى بانتهاء الحروب الصليبية،
 وتنتهى الثانية باكتشاف الطباعة في سنة ١٤٥٣.

٨ـ والعصر الثامن ببدأ من اكتشاف الطباعة ويستمر
 حتى قيام ديكارت بوضع منهجه الفلسفي الجديد في سنة
 ١٩٣٧.

٩- والعصر التاسع يبدأ من ثورة ديكارت الفلسفية وينتهي بقيام ثورة سنة ١٧٨٩- الثورة الفرنسية وهي ثورة سياسية وعقلية. ويتميز هذا العصر التاسع باكتشاف طبيعة المعالم الفزيائي بفضل اسحق نيوتن، وتحديد طبيعة المعرفة الانسانية بفضل جون لوك، وكوندياك؛ وطبيعة المجتمع بفضل ترجو Turgot وجان جاك روسو.

 ١٠ ويتنبأ كوندورسيه بأن العصر العاشر المقبل سيتميز بثلاث خصائص هي :

١- القضاء على عدم المساواة بين الأمم ؟

٧- القضاء على التفاوت بين الطبقات؛

٣- تحسن الافراد. والكمال المتزايد للطبيعة الانسانية
 هى نفسها: عقلياً واخلاقياً وجسمانياً.

## نشرات مؤلفاته

النشرة الأساسية لمؤلفات كوندورسيه هي التي صدرت في باريس في ١٦ مجلداً من سنة ١٨٤٧ إلى ١٨٤٩ تحت عنوان: Œuvres de Condorcet لكن هذه النشرة لا تحتوي على مؤلفاته الرياضية: ولكنها مزودة ببيان كلي عن مؤلفاته M. F. Arago صنعه bibliographie

أما كتابه الرئيسي:

Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain

فقد طبع مرات عديدة، وبعضها طبعات شعبية مراجع

- Franck Alengry: Candorcet, guide de la Revolution Française, théoricien du droit constitutionnel et préكان مستفيداً منه، في سنة ١٧٨٠.

#### فلسفته

بدأت فلسفة كوندياك من فلسفة لوك كها عرضها الأخير في كتابه وبحث في العقل الإنساني، لكنه تجاوزه فيها بعد في اتجاه النزعة الجسية.

عيز كوندياك، شأنه شأن لوك، بين الأفكار الصادرة مباشرة عن الإحساسات، وبين الأفكار الناشئة عن التأليف في المسترة عن الإحساسات، وبين الأفكار الناشئة عن التأليف عزا إلى اللغة الدور الحاسم المحدّد في تكوين الأفكار. وبهذا تغلص من الاعتراض الموجه من الحسيين وهو: كيف تدّعون أن كل أفكارنا مستمدة من الانطباعات الحسية، بينها لا بد من افتراض وعقل، نشيط كي يمكن الانتقال من الانطباع من افتراض وعقل، نشيط كي يمكن الانتقال من الانطباع الحسي إلى الفكرة التأملية؟ إذ يرى كوندياك أن اللغة هي التي علاقاتها باللغة. صحيح أن من الممكن تصور فكر بغير علامات لغوية، لكنه في هذه الحالة سيظل عصوراً في نطاق ضيق جداً من الأفكار، لا يتجاوز الإدراك والتخيل، لكنه لن يبلغ أبدأ التجريد والمزج بين الأفكار. والميز الجوهري بين الإنسان وسائر أنواع الحيوان هو إنشاء علامات اللغة، التي الماس الفكر المجرد والتأمل.

واللغة، في نظر كوندياك، اختراع إنساني محض، وليس هبة من الله ولا من الطبيعة. لقد لاحظ الناس، وهم يعيشون في جماعات، ارتباطاً بين الأفعال وبين الإشارات أو الصيحات المستمرة، فوضعوا لغة للفعل سبقت اللغة المنطوق بها. وكان لا بد من عملة تاريخية طويلة تجعل اللغة المنطوق بها الأداة الرئيسية للتعبير والتفاهم، بعد أن كانت اللغة بجر مساعد للفعل. والعلامات اللغوية اصطلاحية محضة، مساعد للفعل. والعلامات اللغوية اصطلاحية محضة، علاقات اعتباطية، أي لا مبرر لها في طبيعة المعنى أو الفكرة المعبر عنها أو الموضوع المسمى. ويقرر كوندياك إنه وإن كان فعل الكلام مبادرة إرادية من الفرد، فإن قواعد عمل اللغة مستقلة عن الأفراد.

ومن هنا كان تأثير كوندياك في علم اللسانيات المعاصر، إذ تأثر به بريال Bréal الذي تأثر به فرديناند دي سوسير مؤسس علم اللسانيات المعاصر. curseur de la science sociale. Paris 1904.

- Janine Boniss on : Condorcet, le Philosophe pendar la Révolution Paris, 1926.
- Albreto Cento : Condorcet e l'idea del Progresse: Firenze, 1956.

Gilles. Gaston Granger : la Mathématique Sociale du marquis de Condorcet. Paris, 1956.

#### كوندياك

#### Etienne Bonnot de Mably de Condillac

فيلسوف حِسّي فرنسي.

ولد في مدينة جرينوبل في سنة ١٧١٥ من أسرة نبيلة كان منها الكثير من رجال القضاء. تعلّم في كلية اليسوعيين في ليون، ثم دخل معهد سان سلبيس الديني، وحضر محاضرات في اللاهوت في السوربون ورُسِم قسيساً في سنة ١٧٤٠، لكنه لم يقم القداس إلا مرة واحدة في حياته.

وعني بتكوين نفسه في الفلسفة بقراءة مؤلفات فلاسفة القرن السابع عشر وفلاسفة عصره، وربطته أواصر الصداقة بكثير من كبار المفكرين والأدباء المعاصرين له مثل ديدرو، وروسو، وديكلو والكثير من المساهمين في تحسريسر والانسكلوبيديا».

وفي سنة ١٧٥٨ صار مربياً لابن دوق بارم Parme، ولاستعماله ألف سلسلة من الكتب الدراسية. ولما عاد إلى فرنسا ١٧٦٧ أخذ في نشر هذه الكتب، ونشرت في بارم في ١٣٦١ علداً (١٧٦٩ - ١٧٧٣). ثم انتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية سنة ١٧٦٨. وفي سنة ١٧٧٦ نشر كتابه والتجارة والحكومة في علاقة كل منها بالأخرى، وكان بمثابة عرض سهل لنظربات فرنسوا كينيه ودي پون دي نيمور عرض سهل لنظربات فرنسوا كينيه ودي پون دي نيمور الفسيوقراطين في الاقتصاد، ومفادها أن الزراعة هي أساس الثروة، وأن التجارة يجب أن تكون حرّة، وأن العقل الإنساني قادر على اكتشاف القوانين التي تكفل حق كل إنسان في الاستمتاع بشمرة عمله.

وأمضى السنوات الأخيرة من حياته بعيداً عن باريس، إلى أن توفى في دير فلوكس (في بوجنسي Beaugency) الذي جماع الإحساسات والذكريات والأحكام والبراهين يؤلف ذهن الإنسان .

#### نشرات مؤلفاته

النشرة الأولى لمؤلفاته قام بها أخوه جبرييل برنو، ابيه دي مابلي G.Arnoux بالاشتراك مع G.Arnoux وتقع في ٢٣ مجلداً (باريس، سنة ١٩٤٨) تحت عنوان Oeuvres في ٢٣ مجلداً (باريس، سنة ١٩٤٨) تحت عنوان philosophiques صدرت في ثلاثة مجلدات (باريس ١٩٤٧ ـ ١٩٤٧) بتحقيق Georges le Roy. ونذكر أهم مؤلفاته مع تواريخ طبعاتها الأولى:

- Essai sur l'origine des connaissances humaines.
   Paris, 1746.
- Traité des Sensations, avec: Dissertation sur la liberté.
   Paris, 1754.
- Traité de animaux, avec: Dissertation sur l'existence de Dieu. Amsterdam, 1755.
- Le Commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre. Amsterdam, 1776.
- La Logique. Paris, 1792.
- La Langue des calculs. Paris, 1798.

#### مراجع

- Baguenault de Puchesse: Condillac, su vie, sa philosophie, son influence. Paris, 1910.
- Georges Le Roy: La psychologie de Condillac. Paris, 1937.
- - R. Lefèvre: Condillac. Paris, 1966.
- R. Lenoir: Condillac. Paris, 1924.

کوهن (هرمن)

#### Hermann Cohen

فيلسوف ألماني من مؤسّسي حركة الكنتية الجديدة في لمانيا.

ولد في ٤ يوليو سنة ١٨٤٧ في كوسڤج Coswig بناحية أنهلت Anhalt في الممانية وتعلم في جامعة بسرسلاو وبعد أن جعل كوندياك من اللغة، وهي اصطلاحية، وليست طبيعية، العامل الفعّال في تكوين الأفكار المجردة والتأملية، وجد أنه لا يوجد غير مصدر طبيعي واحد لمعارفنا وملكاتنا: وهو الإحساس. ويشتق كوندياك من الإحساس. إما بالاستمداد الماشر أو بالتأليف بين إحساسات ذوات مصادر مختلفة. يشتق وظائف العقل ووظائف الإرادة. وبدلًا من أن يميز ويفصل بين الوظائف الحسية والوظائف العقلية ببحث كوندياك عن حل في التأليف بين الإحساسات ذوات المصادر المختلفة. فبهذا التأليف ننتقل من الانفعال الخالص إلى ما نعتقد أنه فعل خاص يقوم به عقلنا. وحدة الإحساس هي الأصل في الانتباه، فيا الانتباه إلا هذه الحدة vivacité نفسها وقد تجلت على أساس سائر الاحساسات؛ ومن هذه الحدة وقد تحولت إلى انتباه يمكن اشتقاق كل الوظائف العقلية مثل: الذاكرة، المقارنة، الحكم، التأمل. وكذلك نجد أن الشهوة هي أساس كل تحولات العواطف، التي غايتها القصوى هي الإرادة.

ونتيجة لهذه الأراء قرر كوندياك أن الأنا ما هو إلا تسلسل الإحساسات وتحوّلها. إن الأنا ليس جوهراً مفكراً واعياً بذاته، بل هو نتيجة المزج والتأليف بين الإحساسات، وهو التعبير عن تحوّلاتها في اللغة.

ويبين كوندياك في ومبحث في الإحساسات كيف تؤدي الانطباعات الحسية (أو تغيرات النفس على حد تعبيره modifications de l'âme) بطريقة أوتوماتيكية، دون إحالته إلى أرواح غير مرثية أو أفكار فطرية، إلى كل العمليات العقلية.

وفي سبيل إيضاح آرائه هذه، افترض تمثالاً من المرمر مركباً في الداخل مثل تركيب الجسم الإنساني، وله عقل خال من أية أفكار، وحواسه كلها مُغلقة بحيث يمكن فتحها جميعاً في وقت واحد، وتحليل العلاقات القائمة بين غتلف الإحساسات. وجعل كوندياك أول حسّ يفتح هو حسّ الشمّ، لأن الرائحة بمأمن من أن تؤخذ على أنها صورة تضمن رد فعل انفعالياً هي تغير في العقل، كما أن الرائحة تضمن رد فعل انفعالياً هو الاستطابة أو النفور. ومن تجربة استطابة الرائحة نفسها، تنشأ الرغبات بعملية مشابهة للطريقة التي بها ينشأ الحكم والبرهان؛ ومن الرغبات الوقتية تنشأ الشهوات الطويلة المدى. وجاع رغباتنا وشهواتنا الدائمة يؤلف إرادة الإنسان، كما أن

Breslau ، ثم في جامعة هله Halle حيث حصل على دكتوراه في الفلسفة في سنة ١٨٦٥. وانتقل إلى برلين حيث نشر عدة دراسات في مجلة علم نفس الشعوب وعلم اللغة. وفقط ابتداء من سنة ١٨٧٠ بدأ يهتم بفلسفة كنت، في نفس الوقت خاض المعركة التي أثيرت آنذاك، حول الحساسية المتعالية عند كنت، بين أدولف ترندلنبورج، وكونو فشر Fischer . إذ كان ترندلنبورج يرى أن الزمان والمكان وإن كانا قبليين a priori كما يرى كنت، فإنها لا ينتسبان إلى الأشياء في ذاتها، وهذا بخلاف ما يراه كنت. وكان من رأى كونو فشرأن هذين التصوريين القبليين الزمان والمكان لا ينتسبان إلى عالم الأشياء في ذاتها كها هو رأي كنت. فكتب هرمن كوهن وكان تلميذاً لترندلنبورج مقالاً في المجلة المذكورة (جـ٧، عدد ٣ ص ٢٣٩ ـ ٢٩٦) انتهى فيه إلى أن ترندلنبورج كان على صواب في نقده لكونو فشر، لكنه كان على خطأ في نقده لكنت. و في أول كتاب أصدره وعنوانه: نظرية كنت في التجربة، (برلين سنة ١٨٧١) بين لماذا خطًّا كلا المتناظرين. فقال إنه لحل هذه المسألة ينبغي الجمع بين ما يقوله كنت في باب الحساسية المتعالية وما يقوله في المنطق المتعالى حيث يبين كنت أن هذين الشكلين (الزمان والمكان) هما شرطان قبليّان للتجربة الممكنة، والتجربة الممكنة هي الموضوع الوحيد للمعرفة القبلية.

وفي السنة التالية (سنة ۱۸۷۳) قدم إلى كلية الأداب في جامعة ماربورج رسالة بعنوان: «التصورات التنظيمية في مؤلفات كنت السابقة على المرجلة النقدية» (طبع في برلين سنة فوافق لانجه، أستاذ الفلسفة، على تعيينه. ويعد ذلك بعامين توفي لانجه F.A. Lange وخلا كرسيه فتولاه كوهن في سنة باسم ومدرسة ماربورج الكتية الجديدة».

وفي الفترة ما بين عام ١٩٠٧ وعام ١٩١٢ نشر ثلاثة أجزاء من مذهبه الفلسفي هذا، بعنوانات: (١) دمنطل التجربة المحضة،؛ (٢) أخلاق الإرادة المحضة،؛ (٣) وعلم جال العاطفة المحضة،

وتقاعد هرمن كوهن في سنة ١٩١٧ من جامعة ماربورج. لكنه تولى بعد ذلك تدريس الفلسفة اليهودية في والممهد الحرّ لعلم اليهودية، في برلين، إلى أن توفي في برلين في الريل سنة ١٩١٨.

والاتجاه الرئيسي في منطق كوهن هو القول بأن المعرفة الإنسانية هي من حيث المبدأ قبلية apriori وفي هذا السبيل بين كوهن في كتابه ومنطق التجربة المحضة، أن المبتافيزيقا كانت تسعى دائمًا إلى البحث في الأصل (التفكير في الأصل كنت تسعى دائمًا إلى البحث في أصل المعرفة يؤدي. في نظر كوهن إلى الإقرار بأن المعرفة قبلية محض، وبهذا يفضي إلى نتيجة ثانية هي أن دالشيء في ذاته لا يدخل في نطاق المعرفة الإنسانية؛ وبالتالي ينبغي استبعاد البحث فيه.

وفي الأخلاق (وأخلاق الإرادة المحضة سار كوهن في نفس الاتجاه، أي تجاوز كنت من أجل مذهب كنت نفسه. فعرف الأخلاق بأنها علم الفضيلة المحض. وأخذ عل كنت أنه لم يستند إلى علم معين لتحديد الأخلاق. وبحث كوهن عن هذا العلم، فوجده في فقه القانون عن هذا العلم، فوجده في فقه القانون هي فضيلة العدل (أو الفضيلة الأساسية، كها علمنا أرسطو، هي فضيلة العدل (أو العدالة)، وهذه عجالها العلمي التطبيقي هو فقه القانون: ولو لم يوجد قانون قبلي apriori للعدالة لما أمكن قيام الفقه الروماني.

واستند كوهن إلى مصدره القبل هذا للعدالة من أجل وضع مذهبه في السياسة، وهو يستند أساساً إلى فكرة كنت في والتقنين الذاتي، autonomie، أي كون الإرادة الانسانية مشرّعة لذاتها بذاتها. صحيح أن القوانين الوضعية القائمة لا تجسّد هذه الفكرة؛ كها لا تحقق فكرة العدالة المحضة. ولكن هذا هو ما ينبغي أن يحدث في الدولة. ومن هنا أكد الحرية السياسية بكل قوة.

وشغلته مشكلة أخرى، بوصفه يهودياً وعالماً باليهودية. ذلك أن المؤرخ الألماني المعروف هينرش قون ترتشكه Hein- كتب مقالاً في مجلة والحوليات البروسيةه (حولية سنة ۱۸۷۹، العدد رقم ۱۱) لفت فيه الأنظار إلى كون معظم الكتاب والمفكرين اليهود الألمان معادين للقومية الألمانية وللمسيحية، وطالبهم بوجوب احترام مشاعر الغالبية الألمانية. فأصدر كوهن كتاباً بعنوان واعتراف في مسألة اليهوده (برلين سنة ۱۸۸۰) حاول فيه أن يثبت أن اليهود يتنسبون إلى الأمة الألمانية، لا على الرغم من أنهم يهود، وإنحا لأنهم يهود! وتحايل لاثبات هذا الزعم الغريب بأن قال إن لألمان هم أمة كنت المحمد أن الشهرتم اليهودية، بعد أن طهرها الأنبياء، تتفق مع مذهب كنت ومثاليته الأخلاقية! وراح من أجل تبرير هذه الدعوى الغرية، يفسر الشرائع وراح من أجل تبرير هذه الدعوى الغرية، يفسر الشرائع وراح من أجل تبرير هذه الدعوى الغرية، يفسر الشرائع

(= كلب حقيقي). وأيد هذه التسمية ذيوجانس وأتباع المدرسة المتأخرون بإزدرائهم للعادات المتبعة واحتقارهم للجاه والوجاهة، وبما أظهره من زهد في الحياة واستمتاع باجتلاب المرم. وإن كان هناك رأي يقول إن الكلمة نسبة إلى بدين وهو أمر محتمل خصوصاً بالنسبة إلى أنطسنانس.

ومؤسس المدرسة أنطستانس بدأ بأن تتلمل على جورجياس، ثم تتلمل على سقراط، وبعد وفاة سقراط أخذ يعلم في مدرسة كينوسارجس. وخلاصة رأيه أن الفضيلة هي الحتمة فشر إذا قصد إليها غاية. لكن ما الفضيلة؟ الفضيلة هي الغناعة. وليس ثم غير فضيلة واحدة، ويمكن تعليمها وتعلمها؛ فإذا اقتناها المرء لم يعد من الممكن القضاء عليها. ولا تحتاج الفضيلة إلى الكلام الكثير، بعل إلى القوة السقراطية. ومن بملك الفضيلة حكيم. ومن عدا مالكي الفضيلة فليسوا حكياء.

وفي نظرية المعرفة يعارض أنطائنس نظرية الصور الأفلاطونية؛ ولا يعترف إلا بأحكام الهوية.

وأشهر تلامينه هو ذيوجانس السينوي، الذي صار غوذج الكلبي، وبطلا لأسطورة واسعة الانتشار عن خصائص مسلك الكلبي. وتتلمذ عليه مونيموس، وأونيسكريتوس، وفيليسكوس، وكراتس الثيبي الذي بفضله انضم إلى هذا المذهب كل من هبرخيا وأخيها متروكلس. وكان لهذا الأخير تلاميذ عديدون، مباشرون وغير مباشرين، ذكر لنا ذيوجانس (٩٥) اسماءهم، وبهذا نستطيع أن نتابع أنصار المدرسة الكلبية حتى نهاية القرن الثالث، حيث اختفت المدرسة تماماً.

#### أنطستانس

وليست لدينا معلومات وثيقة عن حياة أنطسنانس، مؤسس المدرسة. ولا بد أنه كان يعيش شيخاً في سنة 787ق. (ديودورس الصقلي 10: ٧٦). أبوه من آثينا، أما أمه فيذكر ذيوجانس اللاثرسي (1:1) أنها من تراقيا. وهذا هو السبب غيها يقالد في أنه اقتصر على ميدان كينوسارجس لأنه المكان الوحيد الذي كان مسموحاً به لغير كاملي صفة المواطن الاثيني. وفي هذا الميدان أو الحي- كانت عبادة هرقل، الذي مجده الكليون أعظم تمجيد.

اليهودية وتعاليم الأنبياء اليهود عل ضوء مذهب كنت! وبالغ في هذا السبيل مبالغة لم يقرها حتى المفكرون اليهودانفسهم. وقد جمع كتاباته في هذا الموضوع Bruno Strauss وطبعت في برلين سنة ١٩٧٤ (في ثلاثة مجلدات) مع مقدمة كتبها Franz المركز سنة Rosenzweig كشف كوهن عن ميول نحو الماركسية إلى حدّ أن اتهمه البعض بأنه حاول التقريب بين أمانويل كنت وكارل ماركس!

## اهم مؤلفاته

- Kantes Theorie der Erfahrung, Berlin, 1871.
- Die systematischen Begriffe in Kants vorkritischer Schriften. Berlin, 1973.
- Die Logik der reinen Erfahring. Berlin, 1902.
- Kants Bergrün dung der Ethik. Berlin, 1877.
- Ethik des reinen Willens.
- Aesthetik des reinen Gefühls. Berlin, 1912.
- Cohens Jüdische Schriften, 3 vols. Berlin, 1924.

#### مراجع عنه

- Ernst Cassirer: «Hermann Cohen», in Social Research, vol. 10, n. 2 (1943, pp. 219-232).
- Walter Kinkel: Hermann Cohen. Einführung in sein Werk. Stuttgart, 1928.
- Paul Natorp: Hermann Cohen als Mensch, Lehrer, und Forscher. Marburg, 1918.
- Rasmarin T. W. Religion of Reasm, HermannCohen's System of Religious Philosophy. New York, 1936.
- Wuillemin, J.: L'«Hèritage Kantien», Paris, 1954.
- S.H.Bergmann: «Hermann Cohen»Between East and west (1958).

#### الكلبيون

سميت هذه المدرسة بهذا الإسم نسبة إلى والكلب، νωύων، عا يدل على أن الاسم لا بد أن يكون من وضع أحد عصومها سخرية منهم. ويذكر ذيوجانس اللاثرسي (١٣:٦) أن مؤسس المدرسة، أنطستانس لقب بلقب بعد المدرسة، أنطستانس لقب بلقب بعد المدرسة،

بدأ انطئانس تعليمه بأن حضر دروس جورجياس السوفسطائي وكان لهذا تأثيره في الطريقة الخطابية التي صاغ بها أنطسئانس محاوراته. وقد بقي لنا من كتاباته الخطابية رسالتان هما: وأياس، ووأودوسيوس، ولا عمل للشك في صحة نسبتها إليه، بينها فقدت له رسالة أخرى خطابية أورد اسمها ذيوجانس اللاثرسي على رأس ثبت مؤلفاته بعنوان: وفي القول والخلق، . واشتغل أنطسئانس معلمًا للخطابة زمنا، ثم تعرف إلى ما ما عدر الما اعداد، الما حد أنه نصر تلامذه

واشتغل انطسنانس معليًا للخطابة زمنا، ثم تعرف إلى سقراط وأعجب به أيما إعجاب، إلى حد أنه نصح تلاميذه بأن يكونوا زملاءه في التلمذة على سقراط (فيوجانس اللاثرسي، ٢:٢) وهكذا انتقل من الخطابة إلى الفلسفة، ولكن في سن عالية.

ويقول لنا الـلاثرسي إن كتبـه حفظت في عشـرة مجلدات:

#### الأول يشمل:

- (١) ورسالة في التعبير أو أساليب القول،
  - (٢) وأياس ، أو قول أياس،
  - (٣) داودوسيوس او في اودوسيوس،
- (٤) ددفاع عن أورسطس، أو في الكتاب الشرعيين،
- (٥) (الكتابة المتشابهة) أو ولوسياس وايسقراطيس،
- (٦) ورد على خطبة ايسقراطيس بعنوان: بغيرشهود،

## والمجلد الثاني يشمل:

- (٧) دفي طبيعة الحيوان،
- (٨) ﴿ فِي انجابِ الأولاد أو في الزواج ؛ بحث في الحب،
  - (٩) دفي السوفسطائية،
- (١٠) وفي العدالة والشجاعة و: مواعظ في ثلاث مقالات
  - (۱۱) دفي ثيوجنيس،

## والمجلد الثالث يشمل:

- (۱۲) وفي الحير،
- (١٣) وفي الشجاعة،
- (١٤) وفي القانون، أو الجمهورية،
- (١٥) وفي القانون، أو الخير والعدل،
  - (١٦) وفي الحرية والاستعباد،
    - (١٧) دفي العقيدة،
- (١٨) وفي الحارس، أو في الطاعة، (١٩) وفي النصر: بحث في تدبير المنزل،

والمجلد الرابع يشمل:

(۲۰) وقورس،

(٣١) وهرقل الأكبر، أو في القوة،

والمجلد الخامس يشمل:

(۲۲) وقورس، أو في السيادة،

(۲۳) داسباسیاه

والمجلد السادس يشمل:

(۲۴) والحقيقة، دوس، خاليا، من خاليا،

(٢٥) وفي الجدل: منن في المجادلات،

(٢٦) وسائون، أو في المناقضة، ثلاث مقالات

(٢٧) وفي المحادثة،

والمجلد السابع يشمل:

(٢٨) وفي التربية، أو في الأسهاء، خس مقالات (٢٩) وفي استعمال الأسهاء: كتاب مساجلة،

(٣٠) دفي السؤال والجواب،

(٣١) وفي الرأي والمعرفة بد أربع مقالات

(٣٢) وفي الموت،

(۲۲) وفي الحياة والموت. (۳۳) وفي الحياة والموت.

(٣٤) وفي الساكنين العالم السفل،

(۳۵) دفي الطبيعة بم مقالتان (۳۵)

(٣٦) ومشكلة تتعلق بالطبيعة بم مقالتان

(٣٧) والأراء، أو المجادل،

(٣٨) ومشاكل تتعلق بالتعليم،

## والمجلد الثامن يشمل:

(٣٩) دفي الموسيقي،

(٤٠) دفي المفسرين،

(٤١) (في هوميروس)

(٤٢) وفي الشر والفجوره

(٤٣) وفي كلخاس،

(\$\$) وفي الرائد،

(40) دفي اللذة،

## والمجلد التاسع يشمل:

(٤٦) (في أودوسيوس)

(٤٧) ﴿فِيعَصَاالُسَاحِرِ ﴾

(٤٨) وأثينا أو في تليماخوس،

(٤٩) دفي هيلانه ونيلوپه،

(٥٠) وفي پروتيوس،

(٥١) (كوكلوبس أو في أودوسيوس)

(٥٢) وفي استعممال الخمر، أو السكسر، أو في الكوكلويس،

(۵۳) دني کرکيس،

(١٥٤) دفي أمفياراوس،

(٥٥) دفي أودورسيوس، ونيلوبي والكلب،

والمجلد العاشر والأخير يشمل:

(٥٦) دهرقل، أو ميداس،

(٥٧) دهرقل، أو في الحكمة أو القوة،

(۵۸) دقورس أو المحبوب،

(٥٩) وقورس، أو الرداء،

(٩٠) ومنكسانوس أو في الحكيم،

(٦١) والقبيادس،

(٦٢) وأرخيلاوس، أو في الملكية.

وقد أخذ عليه تيمون كثرة التأليف. وفي هذه العنوانات الر السوفسطائية وأثر سقراط معاً. واتخذ من التاريخ القومي ومن الأساطير اليونانية غاذج لبث أفكاره. فنراه في «هرقل» يقدم نموذج الكلبي الباحث عن المجهود والألام، وفي «قورس» نموذج الحاكم وفقاً للمبادى، السقراطية الكلبية، بينها نراه في «أرخيلاوس» ينتزع من الوضع الراهن صورة واقعية للطاغية الذي يسلك مسلكا يتنافى مع المشل الأعلى السقراطي.

#### مذهبه:

وفي مذهبه تجتمع العناصر السوفسطائية مع العناصر السقراطية واهتمامه يتجه في المقام الأول إلى الديالكتيك وإلى الأخلاق. ففي الديالكتيك يتأثر ببروديكوس واهتمامه باللغة، وفي نفس الوقت يتأثر سقراط في اهتمامه بالتعريفات. ويظهر تأثره بالسوفسطائية خصوصاً في ولعه الشديد بالجدل والمساجلات.

يقول أرسطوطاليس (دالطوييقاء م٣ ف١١ ص١٠٠ ت = كتابنا: دمنطق أرسطوء جـ٢ ص٤٨٦س٢) إن أنطسثانس يقول: دإنه ليس لأحد أن يتناقضه؛ ويقول في موضع آخر (دما بعد الطبيعة، مقالة الدلتا فصل ٢٩ ص١٠٢٤ ب س٣٤= ابن رشد: وتفسير ما بعد الطبيعة، جـ٢ ص٩٨٦ ص١-س٦) إن أنطسثانس ديري أنه لا ينبغي أن يقال شيء

البنة ما خلا ما يقال بالقول الخاص الذي للواحد من الواحد، ويشرح ابن رشد هذه العبارة فيقول. ويريد (أي أرسطو) ولذلك كان يرى فلان (= أنطسثانس) أنه لا ينبغي أن يحد شيء ألبتة، ولا أن يدل عليه إلا بلفظ واحد يدل منه على معنى واحد، لأنه يرى أنه الصدق لواحد مع واحد. فإذاً ليس تصدق أصلا حدود المعاني العامة على الخاصة».

وتفسير العبارة الأولى. دليس لأحد أن يتناقض هـ هو أنه إذا كان الكلام عن شيء فإنه ذو قول خاص به، بحيث انه إذا كان القول عنه حقاً فلا عمل للتناقض؛ وإما أن يكون الكلام عن شيء آخر ولا عمل هنا أيضاً للتناقض. ويعبارة أخرى: لكل شيء اسم واحد خاص به، فإن استعمل نفس الاسم فلا تناقض؛ وإن استعمل اسم آخر فهو يدل على شيء آخر لا على نفس الشيء، فلا تناقض أيضاً.

وتفسير العبارة الثانية واضح من كلام ابن رشد: لا ينبغي أن يحد شيء ألبتة ولا أن يدل عليه إلا بلفظ واحد يدل على معنى واحد، وعلى هذا فلا اسم يدل إلا على مسمى واحد. وعلى هذا فلا كلي، لأن الكليد المزعوم في نظرم هو المقول على كثيرين مختلفين في النوع؛ ولكن لا شيء يقال على كثيرين، إذن فلا كلي أبداً.

وبهذا يرى أنطستانس أنه ينبغي على الإنسان أن يطلق على الشيء الاسم الخاص به فقط؛ وتبعاً لهذا لا يجوز له أن يحمل صفة غتلفة على الشيء، فمثلا لا يجوز للانسان أن يقول: والانسان حبري، بل: والإنسان هو الإنسان»، ووالحبر هو الخبري. ولما كان التعريف معناه ايضاح تصور بتصورات أخرى غيره فإنه رفض كل تعريف على أساس أن التعريف كلام لا يتعلق بالشيء المعرف نفسه، إنه بجرد مقارنة وليس تعريفاً بالمعنى الدقيق؛ وحتى لو سلمنا بوجود أجزاء تنقسم إليها صفة الشيء، فإن ذلك ليس حداً وتعريفاً، إنه بجرد تصور للشيء، وليس علمًا به.

وهذا يفضي إلى القول بأن كل شيء فردي، وأن الكليات لا تعبر عن ماهيات الأشياء، بل عن آراء الناس في الأشياء. ولهذا انتهى أنطستانس إلى اسمية متطرفة مؤداها أن التصورات العامة (الكليات) هي مجرد أفكار. إنه يرى أناساً وأفراساً، ولا يرى الإنسانية ولا الفرسية. ومن هنا قامت معركة عنيفة بينه وبين أفلاطون استعمل فيها كلاهما عبارات

لقد تعلق أنطستانس بالأسهاء وحدها. فعاذا كانت النتيجة؟ النتيجة هي أنه لم يهتم بالأشياء نفسها وجعل البحث العلمي عن الأشياء غير ممكن؛ ونتج عن ذلك أن قال ما رواه أرسطو وهو أنه لا تناقض، ولا يمكن المرء أن يتناقض لاختلاف التسميات وبالتالي اختلاف المسميات، وبالتالي يكون الكلام عن أشياء مختلفة، وحيث يكون الكلام كذلك فلا تناقض أبداً.

ويرتبط بهذه القضية القائلة باستحالة التناقض قضية أخرى تقول باستحالة القول الكاذب، وقد ربط بين كلتيهها أرسطوطاليس في الموضع المشار إليه، وسخر من الثانية أفلاطون في محاورة وأوتيديموس، (صفحة ٣٨٣ هـ وما يتلوها؛ ٩٨٥ وما يتلوها).

ولكن ليس معنى هذا، مع ذلك، أن الكلبين دعوا إلى التخلي عن العلم؛ فقد كتب أنطسنانس، كها رأينا، رسالة في المعرفة والرأي تقع في أربع مقالات (رقم ٣١ في فهرست مؤلفاته الذي ذكرناه)؛ وأصحاب هذه المدرسة كانوا يرون أنهم وحدهم الذين عرفوا الحقيقة وأنهم تجاوزوا الظن الحادع. لكنهم رأوا أيضاً أن هذه المعرفة ينبغي أن تكون في خدمة غرض عملي فقط هو أن تجعل من الناس فضلاء وبالفضيلة سعداء. والغاية من الحياة في نظرهم هي السعادة (ذيوجانس ٢١١٤).

قال اللاثرسي عنه: وآراؤه المحبوبة لديه هي: أنه أثبت أن الفضيلة يمكن تعلمها؛ وأن النبل لا يضاف لغير الفاضل. وقال إن الفضيلة تكفي بنفسها لتحقيق السعادة، لأنها لا تحتاج إلى شيء غير قوة سقراط. وأكد أن الفضيلة من شأن العمل ولا تحتاج إلى حصيلة من الكلمات أو التعلم؛ وأن الرجل الحكيم يكفي نفسه بنفسه، لأن كل أموال الغير له؛ وأن سوء السمعة شيء حسن، وشأنها شأن الألم؛ وأن له؛ وأن سوء السمعة شيء حسن، وشأنها شأن الألم؛ وأن الحكيم لا ينقاد في أعماله العامة بالقوانين الموضوعة، بل الحقيق الفضيلة؛ وأنه يتزوج لانجاب أولاد من الاقتران بأجل النسوة؛ وأنه لا يزدري بالحب، لأن الرجل الحكيم يعرف وحده من هم الجديرون بالحب.

ووقد روى له ديوكلس الأقوال التالية: لا غريب على الحكيم ولا أمر بمستعص عليه. الصالح خليق بأن يجب. الفضلاء أصدقاء. حالف الشجعان العدول. الفضيلة سلاح لا يمكن انتزاعه. خير لك أن تكون مع حفنة من الأبرار

المناضلين ضد كل الأشرار من أن تكون مع حشود من الأشرار ضد حفنة من الأبرار. احذر أعداءك، لأنهم أول من يكشف عوراتك. قدر الرجل الأمين فوق القريب. الفضيلة واحدة بالنسبة إلى النساء والرجال على السواء. الأعمال الصالحة جميلة والأعمال السيئة قبيحة. كل الشرور غريبة. الحكمة حصن لا يتداعى ولا يتحطم. أسوار الدفاع ينبغي أن تشيد من حججنا البالغة».

ولم يميز الكلبيون بين الفضيلة والسعادة، بل قالوا إن كلتيها شيء واحد فلا خبر إلا الفضيلة، ولا شر إلا الرذيلة، وما ليس فضيلة ولا رذيلة فيستوي عند الناس. ذلك لأنه لا خبر إلا ما يكون ملكا للانسان غبر إلا ما يكون ملكا للانسان غبر الله ما يكون مستقلا بنفسه إلا في الأمور الروحية والأخلاقية؛ وما عدا ذلك فمن شأن الحظ. والعلم والفضيلة سلاحان عليها تتكسر كل هجمات الحظ. لهذا لا يحتاج المره كيا يكون سعيداً لغير الفضيلة؛ وما عدا ذلك فعليه أن يحتقره حتى لا يكتفي ويقنع بغير الفضيلة، فمثلا، ما المغنى بغير الفضيلة؟ نبب المتملقين والفاجرات، واغراء على الشبح الذي هو أس كل بلاء، وينبوع لعديد من المفاسد والقبائح، وشيء لا يحقق السمعة ولا المتعة. ما الموت؟ إنه ليس شراً. لأن الشر هو السوء ونحن لا نشعر به أنه سوء، لإننا لا نشعر بشيء لما نموت.

وأخس الأمور وأذمها هو اللذة. والكلبيون يرون في اللذة أكبر شر، ويروي عن أنطستانس أنه قال انه يفضل أن يكون مجنوناً على أن يكون ملتذاً. ذلك لأنه اذا لم يكبح جماح اللذة شيء كيا في الحب، وحيث يصبح المرء عبداً لشهوته، فلا علاج أبداً. وعلى العكس يرون أن ما يتأذى منه الناس، وهو الألم والجهد والعمل، هو الفضيلة، إذ بهما يصبح المرء حراً، ولهذا بجد الكلبيون هرقل وجعلوا منه المثل الأعلى للكلبي، لأنه لم يوجد من كافح وتعب واجتهد مثله في سبيل خير الإنسانية.

والفضيلة عندهم عمل وسلوك، ولا تحتاج إلى كثير من التأملات والأفكار. والنبل نبل الفضيلة لا نبل المولد، والعدالة أسمى من صلة الدم.

ومن نظرية اكتفاء الفضيلة بنفسها وعدم قيمة ما اعتاد الناس أن يعدوه خيرات ونعيًا، استخلص الكلبيون مبدأ وعدم الحاجة، أي القناعة التامة.

وكان طبيعياً أن تكون أفكارهم في السياسة والدين مشبعة بهذه الروح. ولهذا نراهم يسخرون من الدستور الأثيني ومن قادة أثينا؛ فكان أنطستانس يوصي أهل أثينا بأن يقرروا بالتصويت أن الحمير أفراس! ويشبه هذا بانتخاب اناس لا يفقهون شيئاً قواداً.

إن الكلي يتجاوز حدود الدولة. ولكنه لا يستطيع أن يحدد الدولة المثل في نظره. فهو يجمل على الديمقراطية (أرسطوطاليس: والسياسة، م٣ ف١٣٠ ص١٢٨٤ ص١٥)، ويجمل على الطغيان لأن الكلبي يجب الحرية؛ ويحمل على النظم الارستقراطية، لأنه لن يقبل الناس أن يكون حاكموهم حكياه. ولهذا كان ميل الكلبين إلى عدم الاهتمام بالدولة في وطن عدود. وكانوا يرون أن الشعوب يجب أن تؤلف شعباً واحداً، ولا ينبغي فصل شعب عن آخر بقوانين خاصة وبحدود. وكانوا يطالبون بالحياة البسيطة المتجردة عن كل مال. ولكن الدافع إلى فكرة العالمية عندهم لم تكن الاتحاد بين الناس، بل التحرر من قيود الدولة وحدود القومية.

وهنا نصل إلى صفة مميزة كل التمييز للكلبيين هي:
الملامتية، أي عدم الاهتمام بلوم الناس. ولهذا كانوا لا
يحفلون بما يقوله الناس، ما دام متفقاً مع مذهبهم فكانوا
يسمحون لأنفسهم بفعل كل ما يرونه طبيعياً وكل ما يستتر
منه الناس؛ فمن لا يخجل من نفسه ينبغ ألا يخجل من
الناس، ورأي الناس لا أهمية له عندهم.

وفي النين هاجوا الدين الشائع، وتابعوا السوفسطائية في حملتهم على المعتقدات الدينية السائدة، وأبدوا آراء صريحة في الألمة اليونانية وعباداتها ولهذا كان الكلبيون من أنصار نزعة التنوير في الدين. إنهم لا ينازعون في وجود الألوهية، ولكنهم ينازعون في تعدد الألمة وتشبيهها بالإنسان في أفعاله؛ وقالوا بإله واحد لا يشبه شيئاً مرئباً ولا يمكن رسمه في أية صورة. ويرون في عبادة الألمة أنه ليس ثم غير طريقة واحدة لمبادتهم، هي فعل الفضيلة، وما عدا ذلك فخرافة وأساطير. والحكمة والعدالة تجعلاننا أحباء الألمة، والحكيم يعبد الله بالفضيلة، لا بالأضاحي؛ والحكيم يرى أن المبد ليس أكثر قداسة من أي مكان آخر، ويدعو الله أن ينال العدل لا أن ينال الرزق.

ولكن يلاحظ مع ذلك أن أنطستانس لم ينبذ الأساطير

اليونانية كيا فعل اكسينوفانس؛ ولكنه أولها تأويلا تشيع فيه النزعة العقلية.

### ذيوجانس السينوي

ولد في سينوب، وهو ابن هيكسيون الصيرفي. ويذكر ديوكلس أنه نفي لأن أباه استودع أموال الدولة فغش في النقود. ولكن يوبوليدس- في كتابه عن ذيوجانس ـ يقول إن ذيوجانس نفسه هو الذي فعل ذلك واضطر إلى الرحيل مع والده. ولقد اعترف ذيوجانس نفسه في كتابه وقوردالس، بأنه كان يزيف النقود.

رحل إذن من بلده سينوب ووصل إلى أثينا، فلقي أنطستانس، ولكن هذا لم يرحب به، فثابر إلى أن ظفر برضاه.

ويروى أنه قام بالتعليم، فعلم أولاد اكسنيادس، وكانت له في آثينا تلامذة (ذيوجانس اللاثرسي، ٦: ٣٠ وما بعدها، ٧٤، ٧٥ وما بعدها). كها يذكر أنه كتب كتباً، يذكر من بينها ذيوجانس اللاثرسي عنوان كتابين.

ولقد صور في صورة أسطورية زائفة كانت هي النموذج المبالغ فيه للكلبي. وقليل من ملامح هذه الصورة ينتسب حقاً إلى ذيوجانس التاريخي. وكثرة تلاميذه تشهد على أنه لم يكن بحرد صاحب آداب وأمثال وحكم عابرة. وقد انتقلت هذه الصورة إلى العالم العربي، فأوردها لنا المبشرين فاتك في كتابه ومختار الحكم ومحاسن الكلم، (نشرتنا ص٧٧- ٨٣. مدريد سنة ١٩٥٨)، وأبو الفرج بن هندو في والكلم الروحانية، (ص٥٥- ١٩٧١).

وبهذه الصورة أصبح ذيوجانس أوسع الفلاسفة شعبية. فجوابه عن الأسكندر، والصدفة التي كسرها لما رأى طفلا يشرب في راحة يده؛ والحب (الزير) الذي كان يسكن فيه؛ والمصباح الذي كان يسير به مضيئاً في وضع النهار بحثاً عن الإنسان دون أن يجد إنساناً واحداً جديراً باسم الإنسانية وكل هذه سارت مسار الأمثال والنوادر، فجعلت منه رجلا غريب الأطوار بارع الجواب، حاضر البدية، خفيف الظل.

وكان زاهداً متخلباً، لا مسكن له ولا ماوى إلا حيث أجنه الليل. وكان لا يمتنع من الطعام إذا جاع عند من وجده، غير محتشم، ليلا كان أو نهاراً. وكان يجبه الناس بالحق. ويصدق على نفسه، ويرفعها عها ينحط إليه الملوك

والسوقة. فقنع بثوبين من الصوف. فلم يزل ذلك حاله إلى أن فارق الدنيام هذا الوصف لحياته الذي أورده المبشر بن فاتك يلخص الصورة التي انتشرت عنه، ويلوح أن معظم ملامحها صادقة.

وقد نعته أفلاطون أنه وسقراط هاذياًه.

أما من حيث المذهب الكلبي فيلوح أن ذيوجانس أضاف إليه في أربع مسائل اثنتان منها تتعلق بالنظرية، والاثنتان الأخريان بالسلوك العملي. والمسألة الأولى هي أنه قال باشتراكية النساء والأولاد، وإلغاء الزواج (ذيوجانس المتراكي تال الاثرسي ٢: ٧٧) وأن يكون الاتصال الجنسي بالرضا الحر المتبادل. قال اللاثرسي عنه (٢: ٧٢): وكان يدعو إلى الاشتراك في الزوجات، ولا يقر بزواج غير الاجتماع بين الرجل الذي يقنع والمرأة التي توافق. ولهذا السبب رأى أن يكون الأولاد أيضاً بالاشتراك بين الناس جميعاًه.

والمسألة الثانية تدخل في باب السياسة. فقد أعلن أنه مواطن عالمي (اللاثرسي ٦:٦٣) لا يجد بوطن، ولا يعترف بدستور دولة محدودة، وكان لهذا أثر في الكلبيين من بعد، والرواقية.

والنقطة الثالثة هي التجرد والذهن (ديوان الذهبي الفم ٨: ١٣ وما بعدها) ويختلف عن النوازع الصوفية بأنه لم يكن يحتقر البدن وإنما كان يقصد فقط إلى الاستغناء، إلى غنى النفس ابتغاء الظفر بحريتها واستقلالها.

والنقطة الرابعة هي الملامنية الكلبية، التي أراد بها أن يجابه الأحكام المستبقة الشائعة بين الناس، والتقاليد السارية لديهم، وأن يحتقر الحضارة وقواعدها، لقد كان يرى أن الفانون يناقض الطبيعة، وهو من أنصار الطبيعة فلا عليه إذن خالف القوانين السائدة.

وكان له كها قلنا تلاميذ عديدون أشهرهم: مونيموس، وأونيسكرتيوس، وفيلسكوس وكراتس ومتروكلس وأخته ههارخيا. وكانت لهم مؤلفات أسهمت في نشر المذهب الكلبي. فإن فيلسكوس ألف محاورات وطراغوديات احتوت على مفارقات كلبية مثيرة. وأونيسكرتيوس اشترك في حلة الاسكندر الأكبر على الهند، وألف تاريخاً للاسكندر ذا اتجاه قصصي فاضح. واستعار من الفقراء الهنود العراة -Gymno بعض ملاعهم وأدخلها في الأخلاق الكلبية.

وأهم منها متروكلس وكراتس ومونيموس. ألف أولها أقوالا ونسب أعمالا تمثل ملامح النزعة الكلبية. والثاني ألف قصائد هزلية مدح فيها السيرة الكلبية وسخر من النزعات الفلسفية الأخرى.

# كيركجور

### Sören Kierkegaard

الرائد الأول للوجودية، فيلسوف دانيمركي.

#### حياته

ولد سيرن آبي كيركجور Sören Aabye Kierkeggard (وينطق في الدانيمركية: كيركجور) في ٥ مايو سنة ١٨١٣ في كوبنهاجن (عاصمة الدانيمرك). وكان الابن الأخير لأبوين كانا، حين ولد، متقدمين في السنِّ: الأب عمره ٥٦ عاماً، والأم ££عاماً. وكان أبوه راعياً في سهوب جتلند Jutland جاني من قسوة عمله، حتى إنه في ذات يوم راح يجدّف على الله ويصب اللعنات. لكنه ترك مهنة الرعى وصار بقالًا وباثم قماش في العاصمة. فنجح في تجارته إلى حدّ أنه تركها وهو في سنّ الاربعين بعد أن جني منها ما يكفل له رغد العيش فيها تبقى له من العمر. وانصرف بعد ذلك إلى الحياة الروحية، وضميره مثقل بالتأنيب لأنه لعن الله وهو في صباه، ولأنه تزوج من خادمته بعد وفاة زوجته الأولى مباشرة. فراح يتلمس العزاء الروحي في شيخوخته بالطرق المختلفة: في الكنيسة اللوترية (البروتستنتية) التي كان مخلصاً لها، وفي جماعة الاخوة الموراڤيين، وفي فلسفة التنوير، وخصوصاً في اجتماع كان يعقد في منزله ويتجلى فيه الكاهن مونستر -Myns ter ، الذي سيصبح فيها بعد أسقفاً على كوينهاجن. فأصبح واسع الثقافة، عميق التقوى.

وتأثر ابنه الأصغر، سيرن، بأبيه أيّاً تأثر وهو في طفولته. استمع إليه يقول عن نفسه: ولما كنت طفلاً تلقيت تربية متشددة قاسية هي في نظر الناس ضرب من الجنون. فمنذ نعومة أظفاري، تحطمت ثقتي بالحياة تحت الانطباعات التي تحطم تحتها الشيخ الحزين الذي فرضها على: وحين كنت طفلا، وباللجنون! تدثرت بدئار شيخ حزين. فيا له من موقف رهيا...

ذلك أن الوالد كان يشعر بأنه لا بد أن يكفر عن تجديفه على الله، وستقع العقوبة على أولاده. لقد دخل الموت بيته وابنه الأصغر في سن السادسة: فخطف إخوته وأخواته الواحد تلو الأخر حتى لم يبق إلّا سيرن وأخـوه الأكبر بيتركرستان Peter Christian . فأحس الابن الأصغر بالشقاء الذي حلَّ بوالده، عما زاد من تعلقه به. فكان يقضى مع أبيه الساعات يذرعان غرف البيت، ثم يخرجان بعد ذلك من المدينة من ناحية قصر مجاور للبيت، أو يتريضان على شاطىء البحر، أو يتجولان في الشوارع والأب يحدّث ابنه عن كل ما يراه. وأهم من هذا كله أنه كَان أحياناً يحضر ـخفيةـ بعض الاجتماعات المسائية التي كانت تعقد في البيت، فشدا طرفاً من العلم بالمشكلات الفلسفية التي كانت تطرح فيها. وكلما نما سيرن، اشترك في المناقشات مع أبيه ومع أخيه الأكبر بيتر كرستيان الذي كان يلقب وهو طالب في جامعة جيتنجن يَدُرُس اللاهوت بلقب وشيطان الجدل القادم من الشمال، والذي سيصير أسقفاً في أولبورج Aalborg. ومن ثم أولع الطفل الطُّلُعة بالجدل والمناقشة، في السن التي يولع فيها أترابه بالحكايات والقصص. ولهذا يقول عن نفسه وهو يشير إلى تلك الفترة: «لم أعرف المباشرة، لسبب انسان خالص، ذلك أنني لم أحمى: لقد بدأت منذ البداية، في التأمل والتفكير. إنني لم أكتسبُ بعض التأمل والتفكير مع السنِّ: فالحقَّ أنني تأمل وتفكير من البداية حتى النهاية». لهذا لم يعش سيرن طفولته كسائر الأطفال.

وفي سنة ١٨٢١ دخل مدرسة بورجر ديدسكول Michael التي كان يديرها ميكائيل نيلسن Borgeraydskol الكنه كان في المدرسة يعتزل زملاءه، ولا يصادق أحداً ولا يدعو أحداً ولا أحد يدعوه إلى منزله. فظل بينهم غريباً، وموضوعاً للشفقة والرثاء بسبب بزّته التي كانت دائيًا هي هي لا تتغير: ثياباً من القماش الخشن الأسود اللون ذا التفصيل العتيق، وجاكتة قصيرة، وجوارب من الصوف، وأحذية كبيرة. ولقبوه: وطفل الكورس، لأن ملبسه هذا يذكر بمنا للطفال المنشدين في مدارس الكنيسة. لكنه كان ينتقم لنفسه منهم بما يلمزمهم به من ألقاب.

غير أنه لم يلمع في الدراسة، فيها عـدا في اللغة اللاتينية؛ وكان قليل الاجتهاد، غشاشاً في بعض الأحيان. والموضوعات التي كان يكتبها كانت غامضة فاترة، ولا شيء فيها يؤذن بكاتب المستقبل اللوذعي الشاعر.

وفي خريف سنة ١٨٣٠ قدمه الناظر نيلسن لنيل البكالوريا، فقال في تقريره عنه إن التلميذ سيرن كيركجور بقي وقتاً طويلاً صبياً غير جاد، مولعاً بالحرية والاستقلال، عما أساء إلى سلوكه. لكنه لاحظ في ذلك تقدماً ملحوظاً وقال: وحينا تجد استعداداته الحسنة المجال في الجامعة كي تنمو وتنطلق بحرية ودون تبدد، فمن المؤكد أنه سيكون واحداً من المطلاب البارعين وسيشابه، من عدة نواح، أخاه الاسقف».

وعلى أمل أن يصبح أسقفاً مثل أخيه، دخل سيرن جامعة كوينهاجن لدراسة اللاهوت، وكانت هذه الدراسة تستغرق احدى عشرة سنة. فدخل الجامعة في أول نوفمبر سنة ١٨٣٠. وكانت السنة الأولى تقضى في دراسة الانسانيات، وتتوج ببكالوريوس في الفلسفةوالفيلولوجيا يتم الامتحان فيهها كل ستة أشهر. وعلى الرغم من أنه لم يكن مواظباً على حضور المحاضرات، فإنه نجح في امتحان السنة الأولى. ويعده قرّر متابعة الدراسة في كلية اللاهوت، أولًا لميله الخاص إلى ذلك، وثانياً إرضاء لأوامر والده. وكمان اللاهبوت في الدانيمرك في القرن الثامن عشر يتجه نحو الاتجاه العقلي في تفسير عقائد الدين وفي تقدير الكتب المقدسة، الذي هيأه عصر التنوير. وكان أبرز رجال كلية اللاهوت آنذاك هينرك نقولاي كلاوزن Henrik Nicolai Clausen الذي كان متأثراً كل التأثر بآراء اشليرماخر. كان يعلم الطلاب أن المسيحية ينبغي أن تُدرك على أنها وحي تاريخي متجسَّد في شخصية يسوع ومسجل في الكتب المقدسة، لكنه كان يقرر في الوقت نفسه أن هذا الوحى ليس حقيقة خارجية بل حقيقة روحية تقتضي نشاطاً شخصياً، وأن على الروح أن تتخلص من الحُرْف (أي النص المقدس) كما يتخلص المضمون الأبدي من لباسه التاريخي. وأعجب سيرن كيركجور بأستاذه كلاوزن وخصوصاً بتفسيره للأناجيل، وانجيل يوحنا على وجه

لكن خارج كلية اللاهوت لمعت شخصيات لاهوتية أخرى، على رأسها مونستر Mynster الذي حاول التخلص من النزعة العقلية السائدة في اللاهوت في الداغرك، مع الاحتفاظ بالاكتشافات المهمة التي وصل إليها عصر التنوير. وكان واسع الثقافة، ألمياً في المناقشة، واعظاً مؤثراً بمواعظه.

وبدأ كيركجور في قراءة مؤلفات اشليرماخر في صيف سنة ١٨٣٤؛ وكان اشليرماخر قد زار كوبنهاجن في سنة ١٨٣٣ وأقام له الطلاب احتفالات عظيمة. وكان من تلاميذه الذين

حضروا عليه شاب يدعى هانز لسن مارتنسن Martensen ، لما عاد إلى كوبنهاجن حظي بالشهرة لهذا السبب فقرر كيركجور أن يتخذه معيداً له . يقول مارتنسن عن هذا الطالب (كيركجور): دلم يرد برنامجاً عدداً بل طلب مني أن أقوم بعرض موضوعات وأن أتناقش معه فاخترت أن أعرض له النقطة الرئيسية في مذهب اشليرماخر في العقائد، كيا نستطيع أن نتحدث فيها معاً . وسرعان ما شاهدت أنني أمام عقل غير عادي، لكنه مولىع جداً بالسفسطة، والماحكات التي يبديها في كل لحظة وتؤدي إلى الضيق وأذكر هذا حينه أخذنا في نظرية اختيار اللطف الإلمي حيث الباب مفتوح للسوفسطائين.

وكانت سنة ١٨٣٤ حافلة بالأحداث بالنسبة إليه: فقد فقها أمه واحدى اخواته؛ وكانت بداية نشاط عقلي واسع. لقد حضر عاضرات سبّرن Sibbern عن علم الجمال والشعر فانفتح أمامه أفق الحركة الرومنتيكية. وبدأ يتبين المعلائق بينها وبين مختلف الفنون فوجد أن الموسيقي أقرب الفنون إلى الرومنتيكية لأنها تترجم عن اللامتناهي وأعمق أغوار النفس، ويتلوها الشعر، ثم النحت، ثم الرسم. غير أنه وجد في الرومنتيكية نزعة لا تلائم مثله الأعل، لأن فيها ولعاً بالتغير والتنويع، والتعبير الخارجي عن المشاعر الباطنة، بينا هو يربغ إلى الصمت الباطن المنطوي على نفسه.

وكان شديد الاعجاب بجيته، وخصوصاً برواية دفلهلم مايستره. كما كان يؤثر شيكسبير، وقد قرأه في الترجمة الألمانية التي قام بها فريدرش اشليجل ولودفج تيك Tieck وتصرّفا فيها كثيراً.

وكان في ذلك الوقت يغشى الندوة التي أنشأها احد زملاته وهو P.E.Lind ، وكانت تناقش فيها الأمور الأدبية والسياسية. وقد نشر لند Lind مقالاً في صحيفة -Interims نظمت لندي Lind له المداوس التي المالة يديرها L. Heiberg لمالة المالة المنظمت لتعليم السيدات؛ فرد عليه كيركجور بمقال يدافع فيه عن المرأة. وأسهم في نشاط دجمية الطلاب، وألقى فيها خطبة عن الصحافة الحرّة. وكتب عدة مقالات في صحيفة - تلهم تفاهتهم واضطرابهم الخادع وأساليبهم الغوغائية، عليهم تفاهتهم واضطرابهم الخادع وأساليبهم الغوغائية، وشبههم بالطبلة الكبيرة التي تسبق موكب الموسيقى العسكرية، وبالحمار الذي يقود القافلة، وبحملة القماقم الذين يسيرون في أول الجنازة. ولفت هذا الهجوم اللوذعي

البارع نظر هيبرج مما وثق العلاقة بينها. وكان هيبرج L. J. L. المنطقة هيجل؛ Heiberg من أوائل من أذاعوا في الدانيمرك فلسفة هيجل؛ وألّف كوميديات وفودفيلات وصار مديراً للمسرح الملكي وكان يترجم له أو يعدّ له مسرحيات أجنبية.

وفي احدى الأمسيات التي اجتمع فيها صفوة المثقفين في كوينهاجن، التقى كيركجور بالشاعر بول مارتن مولر Paul كوينهاجن، التقى كيركجور بالشاعر بول مارتن مولر Martin Moller ، وما لبثت عرى الصداقة الحميمة أن توثقت بينها: لقد وجد فيه كيركجور خبر معبر عها يعتمل في باطنه. لقد كان مولر يرى أن الأفكار المتفقة مع الأنا (الذات) بعد مبدأه الذي يقول: إن الذاتية هي الحقيقة. وكان مولر يقول إن على الكاتب أن يعيش في عزلة حتى يمكنه أن يعيش حياة مليئة، وهذه أيضاً متكون من الأفكار الأثيرة عند صاحبنا كيركجور.

واهتم بالمسرح فكان يثابر على مشاهدة المسرحيات التي تعرض في المسرح الملكي .

وكان لهذه الاهتمامات الخارجة عن دراساته في كلية اللاهوت أثرها البالغ في صرفه عن المثابرة على حضور المحاضرات، وفي تشتت ذهنه بين التخصصات المختلفة: فكان يحلم مرة بأن يعمل في الشرطة، ومرة أخرى بأن يشتغل عملًا في مسرح.

وفي نفس الوقت كان أبوه يزداد قلقاً ويأساً من الحياة، ويطغى عليه الحزن الكابي الثقيل بسبب موت أولاده وزوجته وشعوره القديم بخطيئة التجديف على الله وهو في صباه. وفي هذا يقول ابنه سيرن: همنالك وقع زلزال الأرض الكبير، والاضطراب المروع. . . هنالك استشعرت أن علو سنّ أبي لم يكن بركة من الله ، بل لعنة . . . هنالك شعرت بصمت الموت يتزايد من حولي، لما ظهر لي أن أبي، هذا الشقيّ ، سبعيش بعدنا جميعاً ، كأنه صليب منصوب على قبر آماله. لقد ألقت خطيئته بكاهلها على أسرة بكاملها، وعقاب الله يحلّق من فوقها. إن هذه الأسرة ستختفي، وستطيع بها قدرة الله نفقة، . الناملة، وستنمحي الأسرة كلها كها لو كانت محاولة غفقة».

وفي خريف سنة ١٨٣٥ مر كيركجور بفترة من الهبوط النفسي الشديد. ومنذ ذلك الوقت وقد صار يعتريه داء غريب سيطارده حتى وفاته، داءً سماه ومالنخوليته أو سوداويته. وفي خلال هذه الفترة كانت تعصف بنفسه أزمات

نحوي، وأن تنسى كلّ شيء..

لكن الحزن تتجمع غيومه يوماً بعد يوم، فيتراءى له أن من المستحيل عليه أن يرتبط برابطة دائمة، هي هنا رابطة الزواج. يقول: ووالآن أرى بوضوح أن سوداويتي تجعل من المستحيل على أن يكون لى من أفضى إليه بالسرّ، وأعرف أيضاً أن ما تقتضيه مني بركة الزواج هو أن تكون هي من أفضى إليه بالسرّ. لكنها لا يمكن أن تصير أبداً كذلك، حتى لو كأشفتها بكل شيء؛ لأننا لا يفهم أحدنا الآخر. ويرجع هذا إلى كون ضميري يملك مخرجاً زائداً. . . وأنا واثق أنها لُو كانت صارت زوجتي، لكانت قد خطرت ببالي. وأنا إلى جوارها في يوم الزفاف فكرة أن أحدنا سيموت قبل نهاية اليوم، أو فكرة أخرى مروّعة حيالية. وأذكر أنها، لا هي ولا غيرها من الناس، ما كانت لتلاحظ هذا على سيمائي. وفي باطني كنت سأكون ساجياً، هادثاً وادعاً، ومع ذلك كانت هذه الفكرة ستتملكني . . . ولو كان لي من أفضى إليه بالسرّ لألقيت عليه هذا السؤال: وأليس من العار أن يقوم إنسان سوداوى بتعذيب زوجته بأفكاره السوداوية؟، وسيكون جوابه: «نعم! إن على الانسان أن يضبط نفسه ويثبت بذلك أنه رجل، وحينئذ كنت سارد عليه قائلًا: وحسناً، هذا أمر أستطيع أن أفعله: في وسعى أن اتخذ مظهر الأمل الباسم؛ لكن هذا عينه هو ما أخفقت فيه، لأن هذا خداع لا يسمح به الزواج، سواء فهمت الزوجة ذلك أو لم تفهمه، (همراحل على طريق الحياة: مذنب؟ . . . أو غيرمذنب؟) سنة ١٨٤٥).

لكن رجينا، هذه الفتاة الساذجة العادية الذكاء، لا تستطيع أن تفهم مخاوف هذا الخطيب الجازع القلق من أمور تراها وهمية، ودعاها هو بدالشوكة في اللحم، التي تنغز في نفسه. ويسذاجة مفهومة بمن في مثل سنهًا وحالها قالت له إنه بجنون.

وتباعدت اللقاءات، وصارت الرسائل المتبادلة بينها موجزة. وذات مساء ذهب إليها في بيتها، وتشاجر معها دون مبرر. فكانت النهاية. وفي الغداة، سأله والد رجينا أن يعود لزيارتها مرة أخرى: يقول كبركجور: وفعدت وحاولت إفهامها. سألتني: ألا تريد أن تتزوج أبداً؟ فأجبتها: نعم، بعد عشر سنوات، حين تنطفى، نار الشباب وأحتاج إلى فتاة فائرة الدم لتجديد شبابي. وكانت هذه القسوة ضرورية. قالت لي: سامحني عماً سببته لك من ألم. فأجبت: واجبي أنا أقول لك هذا. قالت: عذن أن تفكر في. فوعدتها بذلك.

فلق وجزع هائلة. وصار كل شيء يقلقه دابنداة من الذبابة حتى سرّ النجسُد الإلهي، وتسلّط عليه الخوف من الوقوع في هاوية الجنون، وشغله هاجس الانتحار. وراح ينسى همومه في كاسات الخمر، فكان يسكس سكراً شديداً ويطارد المومسات. وكان لا بد أن يقع نزاع بينه وبين والده، بسبب حياته المنحلة هذه، مما اضطره إلى الهرب من بيت أبيه. لكنه ما لبث أن عاد مرهقاً بالديون، وصالح والده. لكن والده ما عتم أن فارق الحياة في المغسطس سنة ١٨٣٨ والابن في سن الخامسة والعشرين.

وكان لموت والده وقع الصاعقة، فثاب إلى رشده وقرر أن يستأنف الدراسة بجد ومثابرة. فاستطاع في ٣ يوليو سنة ١٨٤٠ أن يحصل على اجازة اللاهوت بتقدير دمقبول، Laudabilis . وبعد ذلك بعدة أيام سافر إلى بلد أبيه الأصلية، إلى اقليم جتلند.

وهنا نصل إلى حادث غرامه وخطبته إلى فناة رائعة الجمال، سيكون لعلاقتها معه شأن كبير في توجيه حياته وأفكاره، ونعني بها رجينا أولزن Regina Olsen .

كانت رجينا أولزن بنت مستشار في البلاط الملكي. وكانت قد اختلبت بفننتها فريدرش اشليجل فانعقدت الخطبة بينها. وتعرّف إليها صاحبنا كيركجور في مايو سنة ١٨٣٧، فوقع سحرها في قلبه موقع الصاعقة. وراح يتردد عليها في منزلها بين الحين والحين. وها هوذا يسجّل في ويومياته، بتاريخ فبراير سنة ١٨٣٩، أن هذه الفتاة قد صارت وملكة على قلبه.

وفي ١٠ سبتمبر سنة ١٨٤٠ أعلنت خطبتهها رسمياً. لكنه كان يؤثر أن يظل الحب سراً خفياً بينهها. فراح يغريها بمختلف أنواع الإغراء العقلي، بينها هي لا تفكر إلاّ في الزواج العادي. وكلما تمضي الايام يستشعر كيركجور الجزع من رابطة الزواج. استمع إليه وهو يقول في ويومياته، عنها:

ولقد أحببتها جداً. كانت رشيقة خفيفة مثل الطائر، جسوراً مثل الفكر. وجعلتها تعلو وتصعد إلى أعلى باستمرار، كنت أبسط يدي، فتستقر هي عليها وتضرب بجناحيها وتصبح: هذا رائع، هنا؛ وكانت تنسى، ولا تعرف أنني أنا الذي جعلتها خفيفة، وأني أنا الذي زودتها بالجسارة في التفكير، وبالإيمان بي، وأنا الذي جعلتها تمشي على الماء، وأنا الذي احتفلت بها، وهي كانت تتقبل احتراماتي. وفي أوقات أخرى كانت تركع أمامي، ولا تريد إلا أن ترفع عينيها

قالت: أعطني قبلة. فأعطيتها قبلة، لكنها خالية من العاطفة الحارة. يا الله يا رحيم. وأخرجت بطاقة صغيرة كنت كتبت عليها كلمة، وكانت قد اعتادت أن تحملها على صدرها، أخرجتها من صدرها، ومزقتها في صمت إلى قطع صغيرة، ثم قالت لى: لكنك مع ذلك لعبت معى لعبة قاسية».

وكانت نهاية هذه اللعبة القاسية في ١١ أكتوبر سنة ١٨٤١ يوم أن أعادت هي إليه خاتم الخطبة مع قبلة أخيرة.

وأحدث فسخ الخطبة فضيحة في الأوساط البورجوازية في كوينهاجن. لكن رجينا ما لبثت أن نسيت الحكاية كلها، وعادت فتزوجت من خطيبها الأول: فريدرش اشليجل سنة ١٨٤٧. وعاشت عيشة هادئة رتيبة، وامتد بها العمر إلى أن توفيت في سنة ١٩٠٧ بعد أن بلغت الثمانين.

أما هو فعاش هذه التجربة بعمق وألم بالغ. قال: واستشعرت شقاء لا يبلغ مداه التجبير بسبب عذاباتي الباطنة والتي انضاف إليها عذابي من كوني جعلت رجينا شقية فكنت ضائعاً في هذه الحياة؛ هنالك استيقظ الانتاج الهائل الذي أخذت فيه بحماسة ليست أقل هولاً. . . آه ما أصدق القول الذي كثيراً ما قلته عن نفسي وهو أنه كيا أن شهرزاد أنقذت حياتها بقص الحكايات، فكذلك أنا أنقذ حياتي أو احتفظ بها بأن أكتبه.

إذن لقد وجد كيركجور أن العلاج من دائد وهو المالخوليا-إنما هوبالكتابة والمداومة عليها.

وكان، قبيل فسخ الخطبة بقليل، قد ناقش بنجاح فائق الرسالة التي تقدم بها إلى كلية اللاهوت للحصول على الدكتوراه، وعنوانها: وفكرة التهكم مع ربطها دائهًا بسقراط، وتمت هذه المناقشة في ٢٩ سبتمبر سنة ١٨٤١، وحصل على لقب Magister Artium وتعادل الدكتوراه.

والرسالة ضخمة، كرّس القسم الأول منها لدراسة التهكم عند اليونان. وقد حدّد النهكم بأنه تعيين للذائية وبفضله يتحرر المتهكم من الارتباط بالواقع. إنه حرّ حرية سلبية، وبهذه المثابة بجلق بين أمور الدنيا، ولا يتعلق بواحد منها، لأنه لا واحد منها قادر على أن يشدّه إليه.

أما في القسم الثاني منها فقد تناول التهكم عند الرومنتيك الألمان، فدرس نظريات فشته وسيلجر Sölger وهيجل في هذا الباب. وتلبث طويلًا عند قصة «لوتسنده»

لاشليجل Schlegel، وفيها يصف اشليجل في شخص ليزت الوجود الشعري بالمعنى الأقوى. لكن كيركجور يرى أن ما يدهش في هذه المرأة الشابة المتحررة هو كسلها الشديد. إنها تضيّع قوة روحها في الشهوة الرُّخِيَّة. ويرى اشليجل أن في هذا أوج المتعة، وأن الاستمتاع هو العيش عيشة شعرية. فكان كيركجور يرى أن هذا خطأ فاحش وأن العيش شعرية ليس معناه الانحلال في الترخص والشهوة، بل هو الوضوح والشفافية للذات في قيمتها الأزلية.

ويرسم كيركجور صورة بارعة للمتهكم. فيقول إن المتهكم يسلك طريقه شامخ الرأس مثل ارستقراطي عقلي الله ان يستشعر أنه يستطيع أن يكفي نفسه بنفسه. إنه يوفق بين الأضداد، لا في وحدة عليا كيا يفعل هيجل، بل في جنون عالى. وما يريده هو الاغراء الساحر للبدايات. وحياته متحررة من كل خضوع، مشتتة في الاستمتاع بأحوال النفس، لحذا تفقد اتصالها واستمرارها، أو الاستمرار الوحيد الذي تمرفه هو الملال. والمتهكم يزدري المهام العادية في الحياة، ولا يستريح للتحديدات الاخلاقية.

وبعد أزمة خطوبته قرر الرحيل، فاتخذ طريقه إلى برلين في ٧٥ اكتوبر سنة ١٨٤١. وفي برلين راح يحشد خاطره ويستجمع قواه؛ وراح يحضر محاضرات مارهينكه عن هيجل وأهمية فلسفته بالنسبة إلى الديانة المسيحية، ومحاضرات شلنج. لكنه ما لبث أن مل جو برلين، وعاد إلى كوينهاجن في ٢ مارس سنة ١٨٤٢.

وهمنا في كوينهاجن عاش عيشة الأعزب الحرّ من القيود. فهو يهنوى التجوال في الشنوارع، والجلوس في المقاهي.

وفي ٢٠ فبراير سنة ١٨٤٣ ظهر كتابه: داما... أوء عقياً. عمت اسم مستعار هو Victor Eremita ، فلقي رواجاً عقلياً. وفي رسالة إلى الكاتب الداغركي أندرسن كتبت سيدة دانيمركية الذي كان يعيش آنذاك في باريس كتبت سيدة دانيمركية تلخص آراء مواطنيها في هذا الكتاب لدى ظهوره: دظهر في سياء الأدب نجم مذّب مشؤوم الطالع. والكتاب شيطاني إلى درجة أن المرء لا يدعه من يده إلاّ ويود أن يستأنف قراءته في الحال. ولا يوجد كتاب أثار من الاهتمام، منذ اعترافات روسو، مثلها يثيره هذا الكتاب. في القسم الأول الكتاب حسي، أي ضار؛ وفي القسم الثاني أخلاقي، أي أقل إضراراً، وإن كان من حق النساء أن يغضبن منه لأن المؤلف، مثل المسلمين، يتمدّهن فيها هو فان ولا يرى لهن المؤلف، مثل المسلمين، يتمدّهن فيها هو فان ولا يرى لهن

منفعة غير الولادة وامتاع الرجال. إن في الكتاب غثياناً من الحياة لا يمكن أن يكون إلا ثمرة نفس شريرة».

وتتوالى مؤلفات كيركجور فيصدر في نفس السنة سنة ١٨٤٣ـ كتنابين آخرين هما: والخوف والقشعريسوة، ودالتكراره.

وفي السنة التالية (سنة ١٨٤٤) يصدر له كتاب وفكرة القلق، ووشذرات فلسفية».

وفي التي تتلوهـا (سنة ١٨٤٥) كتـاب رئيسي هو ومراحل على طريق الحياة».

وكل هذه المؤلفات تسودها شخصية رجينا أولزن، وتستلهم تجربة خطبته وإياها.

أما الكتاب الذي أودع فيه زبدة فلسفته فهو كتاب وحاشية غير علمية على الشذرات الفلسفية، وقد أصدره في سنة ١٨٤٦.

وفي نفس الوقت كتب ما بين سنة ١٨٤٣ وسنة ١٨٥٠ ما يقرب من خسين وخطبة تقويمية، تحث على التقوى استعاض بها عن المواعظ التي كان سيلقيها لو أنه احترف مهنة رجل دين.

ولقيت هذه الكتب رواجاً هائلاً في غتلف الأوساط: في البلاط، وبين الطلاب، ولدى عامة الناس على السواء. فملاه ذلك رضاً عن نفسه، واعاد الطمانينة إلى قلبه الفلق، وأنساه تجربته في الخطبة، بل وأنساه سوداويته شبه الطبيعية.

لكن هذا الهدوء النفسي لم يدم طويلاً، فقد ثارت عاصفة ضده هي ما سمّي بعد ذلك بديمعركة القرصان». ووالقرصان» Corsaren عنوان صحيفة نقدية كانت تصدر في كوينهاجن؛ ونظراً لما فيها من سخرية لاذعة، ومن تناول لأمور الحساسة في الحياة الخاصة لبعض المشاهير، فإنها كانت واسعة الانتشار. وكان عمن تناولتهم بسهامها كيركجور. إذ نشرت في أوائل سنة ١٨٤٦ هذه المجلة مقالاً لاذعاً عنيفاً من اللياقة ضده، لأنها سخرت من جسمه ومن خالياً من اللياقة ضده، لأنها سخرت من جسمه ومن لهذا المقال أثره السريع في الناس: فكان الطلاب يستهزئون به كلما مرّ في الشارع أمامهم، وكان الصبية يرمونه بالأحجار؛ وكان العامة يسلقونه بالسنة حداد. والاساتذة، بما طبعوا عليه من حقد دفين وحسد لكل نابغة ممناز، امتلاوا تشفياً واغتباطاً

أثيًا لهذه الحملة. ورجال الدين أنفسهم لم يؤيدوه رغم أنه كان يهدف إلى تقوية الدين في النفوس.

أثرت هذه الحملة الظالمة في نفسه أيمًا تأثير، وحرّكت تلداغ والشوكة في لحمه، وكان قد نسيها أو كاد. لكنه راح يعزي نفسه بما لقي المسيح نفسه من آلام. فالمسيح، الذي كان هو الحق، قد أهين وصاب. والمسيحي ينبغي، اقتداء بالسيد المؤسس، أن يعيش في خوف وقشعريرة.

وبداً بانغادرجو كوينهاجن المسموم وسافر إلى برلين، حيث حاول أن يجدّد حياته النفسية، وذلك في بداية شهر مايو سنة ١٨٤٦. وبعد فترة عاد من جديد إلى كوينهاجن.

وفي ١٣ مايو سنة ١٨٤٧ أصدر كتاباً جديداً بعنوان: وطهارة القلب، وفيه يعرض فكرة والفرد، ووالأوحد، التي تعدّ من الركائز الاساسية في مذهبه. وفي نفس السنة، في ٢٩ سبتمبر سنة ١٨٤٧، أصدر «حياة الحب وسلطانه، وفيه يملل العلاقات بين الشعر وما هو ديني، ويضع الحب الإلهي في توازٍ مع الحب الانساني.

وفي ٣ نوفمبر من سنة ١٨٤٧ احتفل بزواج رجينا من خطيبها الأول فريدرش اشليجل. وكما يجدث عادة في مثل هذه الأحوال، نكأ هذا الزواج جرحه الذي كان هو مع ذلك السبب فيه!. فراح يعزى نفسه بكتابة النقد الجارح للسياسيين والصحافيين، وذلك في ديومياته، عن تلك الفترة. وفيها يبدى آراءه في السياسة ونظام الحكم. فيهاجم النظام الديمقراطي بعنف بالغ قائلًا إن الديمقراطية أكبر خطر على الدول، لأنها تستند إلى الدهاء، وبالتالي لا يهم السياسي أن يكون على حق، بل أن يظفر بتأييد أكبر قدر من الناس، أعنى من العامة؛ وما يهمه إذن هو اكتساب رضًا الجماهير؛ وفي سبيل هذا الاسترضاء، يتملق أخسَّ ما في الدهاء من غرائز ونوازع وتصبح كل الوسائل مشروعة في سبيل كسب أكبر عدد من الأصوات. إن التنافس في السياسة لا يقدم أبدأ مشهداً على حقيقتين تتصارعان. وكيف يكون ثمّ حقيقتان، والحقيقة يجب أن تكون واحدة! وكيف يمكن أن يكون معيار الحقيقة هو كثرة عدد الأنصار؟! لكن الأغلبية هي التي تفوز في الديمقراطية. يقول: وماثة مليون، كل واحد منهم مثل الأخرين، يكوُّنون واحداً. وفقط حين يتقدم فرد مختلف عن هذه الملايين فإنهم يصبحون اثنين.

وكان يكره خصوصاً فكرة والمساواة، التي نادى بها

الديقراطيون الأحرار، لأنهم إنما يأخذون اليوم من صناع الشموع ما يعطونه للحدادين، وفي الغد يأخذون من المساواة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى واحدة من اثنتين: الشيوعية المساواة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى واحدة من اثنتين: الشيوعية أن يكونوا متساوين مثل العمال في مصنع أو حظائر الأفراس في اسطيل. وينبغي عليهم أن يلبسوا نفس الزيّ، وأن يأكلوا من نفس الطعام، المطبوخ في قدر ضخم، ولدى قرع نفس الناقوس، ويمقادير متساوية... ودعاة التقوى المدينية كانوا في الجماعة الصغيرة في كرستيانفلد Christianfeld يقولون: ينبغي أن يكون كل الناس متساوين كها وينبغي عليهم أن يلبسوا نفس الزيّ، وأن يطعموا من نفس عددة، وأن يتناولوا غذاءهم بنفس الترتيب».

ويهاجم الصحافة، خصوصاً اليومية منها، أولاً لأن معظم ما يكتب فيها ينشر غير مقرون باسم كاتبه؛ ومن هنا يتجاسر هذا الكاتب المجهول الاسم على كتابة ما يشاء. والصحفيون يدّعون لأنفسهم الحق في الكتابة عن كل شيء، دون أن يكون لديهم التكوين العلمي الكافي لذلك. وهم يوهمون أن من الممكن إبلاغ كل الحقائق لأكبر عدد من الناس. لكن الحقيقة، إذا كانت عا يفهمه أكبر عدد من الناس، فإنها لن تكون الحقيقة فعلاً، لأن الناس في حاجة إلى إعداد علمي طويل عميق لإدراك معظم الحقائق. فكيف تكون مبذولة لعامة الناس؟!

واستشعر كيركجور الراحة من جديد في الكتابة. وقال عن نفسه في تلك الفترة: تغير كل كياني، وتكسرت عزلتي وانطوائي، وصار من واجبي أن أتكلمه. وراح يكتب كتابه الذي يشرح فيه انتاجه، بعنوان: ووجهة نظر تشرح أعماليه، لكن هذا الكتاب لم ينشر إلا بعد ذلك بعشرة أعوام، وبعد وفاة كيركجور وفيه يحاول أن يحدد أهدافه الحقيقية.

وفي يونيو سنة ١٨٤٩ توفي المستشار أولزن، والد خطيبته المهجورة. فحزن لمذلك، وبعث ببطاقة إلى السليجل، زوج رجينا، ومعها رسالة إلى هذه الأخيرة يعرض فيها أن يعاود علاقته معها. لكن اشليجل ردّ إليه البطاقة والرسالة، ومعها كلمة قاسية. وقد كتب كبركجور في ويوبياته، عن هذا الحادث فقال: وكتبتُ إلى السليجل فامتلاً

حنقاً وغيظاً: إنه لم يشا بأي حال من الاحوال أن يحتمل تدخل أي إنسان آخر في علاقاته مع زوجته.

وفي ٣٠ يوليوسنة ١٨٤٩ نشر كتاباً جديداً هو والمَرض حتى الموت: دراسة . نفسية مسيحية للتقويم واليقظة .. وفيه يصوَّر اضطراب الانسان الذي لا يعرف، أو لا يريد أن يعرف، علاقته الحقيقية مع الأنا السرمدي، وبالتالي مع الله . وهذه الحالة هي حالة الياس، وحالة الخطيئة .

وفي ٧٧ سبتمبر من سنة ١٨٤٩ يظهر كتابه والتدرّب على المسيحية، وفيه يبرز خصوصاً أقوال المسيح عن الزهد في الدنيا. لقد صاريرى أن بُقض الدنيا هو حب الله، وأن حبّ الله هو بغض الدنيا.

وفيربيع سنة ١٨٥١ ألقى آخر موعظة، وذلك في كنيسة القلعة، وبصوت لا يكاد يسمعه الحاضرون.

وفي ١٠ سبتمبر سنة ١٨٥١ نشر آخر كتبه، وعنوانه ومن أجل امتحان للضمير موجّه إلى المعاصرين.

وفي ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ مات الأسقف مونستر Mynster ، فاتبته مارتنسن Martensenبخطبة قال فيها عنه الهذه وشاهد على الحقيقة، فاثار هذا التعبير ثائرة كيركجور لأنه كان يعرف أن مونستر كان يعيش عيشة رغيدة مغموراً بالتكريم والثروة في البلاط الملكي! وعبّر عن سخطه على المسيحية الرسمية في مقال نشره في صحيفة Faedrelandet بتاريخ ٣ ديسمبر سنة ١٨٥٤، ناعياً على رجال الدين أنهم جعلوا من وظائفهم وسيلة للربح والإثراء الفاحش، واستمر في هذه الحملة على شكل منشورات بعنوان: والآن همومها سبعة، وفيها هاجم الكنيسة ورجالها العنف.

وفي ربيع سنة ١٨٥٥ عين فريدرش اشليجل حاكيا على جزر الأنتيل الدانيمركية. وقد روى رفائيل ماير مايلي : «في ١٧ مارس، يوم الرحيل، قابلت مدام اشليجل (= رجينا اولزن) كيركجور، عن قصد وتعبد، في الشارع، فقالت له بصوت مختنق وبارك الله فيك ـ أتمنى أن تسير كل أمورك على ما تروم،. فتراجع خطوة إلى الخلف وأجاب عن تمنياتها بتحية».

لكن صحّة كيركجور كانت قد تدهورت بما اعتمل فيها من انفعالات وأحزان. وفي صبيحة يوم من شهر اكتوبر سنة ١٨٥٥، سقط مغشيًا عليه في الشارع؛ فارسل إلى

المستشفى: ورفض استقبال أخيه الأسقف لأنه كان يرى فيه مثل سائر رجال الدين، بينها فرح باستقبال بعض أقاربه وأصدقائه المتبقين له.

وتوفي كيركجور في مساء يوم ١١ نوفمبر سنة ١٨٥٥. واحتفل بمراسم الجنازة في يوم الأحد التالي في كنيسة نوتردام، وألقى أخوه الأسقف، بيتر كرستيان، موعظة التأبين. وبعد عشرين عاماً من وفاته نصب عل قبره تمثال، وكتب على قبره أبيات من أنشودة ألفها برورسون Brorson هذا نصهًا: ولو قدر لي مزيد قليل من الوقت، لكنتُ قد انتصرتُ، ولكانت المعركة كلها قد انفضت دفعة واحدة. هنالك كنت سأستريح في بهو الورود، وأتكلم مع السيد المسيح باستمراره.

#### فلسفته

مؤلفات كبركجور خليط غريب من الاعترافات العاطفية الشخصية، والتأملات الفلسفية، والمقالات الأدبية. وفي الكتاب الواحد أحياناً تتعاقب الاجناس الأدبية: يوميات، عرض منظم، مناجيات، صور أدبية، نقد مؤلفين أو مؤلفات، تفسير أحلام، إلخ... واللهجة تتنوع: فتنقل من الجد إلى الهزل، ومن التهكم إلى القرض المنسق الجاد. ومن هنا كان من الصعب على المرء أن يعرض له ومذهباً فلسفياً، بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ. وهو نفسه قد ثار على فكرة والمذهب، وخصوصاً كما يتجلى في فلسفة هيجل.

ونحاول مع ذلك أن نعرض أفكاره الرئيسية عل نحو تنظيمي قدر الإمكان.

# أـ المدارج على طريق الحياة

حاول كيركجور أن يستقري ويملل نماذج حياة الانسان. فاستخلص منها ثلاثة نماذج للوجود الانساني سمّاها ومدارج على طريق الحياة، وهي: المدرج الحِسّي، والمدرج الاخلاقي، والمدرج الديني.

# ١ -المدرج الميسييي :

وقد اتخذ نموذجاً لهذا المدرج دون جوان، زيسر النساء المغامر المتقلب بـين أحضان الشهـوة، خصوصـــاً الشهوة الجنسية.

من أين يستمد دون جوان قدرته على إغواء النساء؟ من قوة وجدانه، وعراقة شهوته الحسية. وإنّ ما يريده في كل امرأة هو أنوثتها الكاملة، وهذا التمجيد الجسّي الذي يلقي به

على فريسته هو السبب في انتصاره. إن لهيب هذه الشهوة الهاثلة يضيء موضوع الشهوة وينميّه، فيجر هذا الموضوع (المرأة)خجلًا لدى اتصاله به ويشع منه جمال فاثق. وإذا كان المتحمّس بخلم صفات جيلة على أول من يلقاه في عُرْض الطريق، فأيّ نور ساطع لا يحيط المغرّر كل فتاة يدخلها في دائرة علاقاته! . . . ودون جوان ليس فقط يظفر بالنجاح عند الفتيات، بل هو أيضاً بجعلهن سعيدات في الوقت الذِّي فيه يتسبب في شقائهن: ومن الغريب أن هذا هو ما يردن. والفتاة التي لا تريد أن تصير شقية بسبب أنها كانت، ولو مرّة واحدة، سعيدة مع دون جوان، ستكون فتاة بائسة. لكن إذا كنت استمر في وصفه بالمغرِّر، فإن لا أقصد بهذا أنه شخص خبيث يسعى إلى الانتصار بواسطة بعض الدسائس: إن دون جوان لا يبلغ أهدافه إلا بفضل عبقريته في الشهوة التي هو بمثابة تجسيدً لها. إن الفكر التأملي ليس من شأنه، وحياتُه تُزبد مثل الشمبانيا التي تقويه، وتطنّ مثل الموسيقي التي تصحب وجبات غذائه المسرورة، إنه يطير من نجاح إلى نجاح. ولا حاجة به إلى استراتيجية، ولا إلى خطة، و لا إلى مهلة، لأنه داثهاً شاكى السلاح، قوته الحيوية مشدودة باستمرار وشهوته حاضرة دائماً، وفقط حين يشتهي يشعر بأنه في جوَّه الطبيعي». لقد شق طريقه في مطلع حياته مثل ما يشق البرق غيوم الزوبعة المظلمة، ومزّق أعماق الجدّ بأسرع من الصاعقة، وانطلق في الحياة المتقدمة المتنوعة.

ورجل المدرج الحسّى لا يتعلق إلا بما هو جميل. ولكن كل قطعة من الجمال ينبغي أن تقاس في انسجامها، وإلا لتتج عن ذلك تأثير مُعكرِّ . . . وكل عنصر يملك من الجمال قطعة ، ورغم ذلك هو كامل في ذاته، سعيد، فرح، جميل. ولكلُّ جماله: الابتسامة، البهجة، النظرة الماكرة؛ العيون الملتهبة من الشهوة؛ الرأس العابس؛ الروح الطائر؛ الحزن الرقيق؛ الوجدان العميق؛ المزاج الكابي المنذر بالشؤم؛ الحنين الأرضى؛ الانفعالات المكتومة؛ الأهداب التي تتكلم، الشفاه التي تتساءل؛ الجبين المليء بالأسرار؛ الغدائر الفاتنة؛ الرموش التي تخفى النظرات؛ الكبرياء الالهية؛ الطهارة الأرضية؛ الطهارة الملائكية؛ حمرة الخجل التي لا يُسبر غورها؛ الخطوات الخفيفة؛ الترجُّح الرشيق؛ الرخاوة في الهيئة؛ الحلم المليء بنفاد الصبر؛ الزفرات غير المفهومة؛ القوام المشوق؛ الأشكال الرقيقة، الجيد الفخم؛ الأفخاذ البضّة؛ القدم الصغيرة، البد اللطيفة، وهو يتأمل هذه المفاتن ويرى أن والمرأت وهي بطبعها غنية دائهًا هي ينبوع لتأملاني وملاحظاتي لا ينضبّ. . ، «والمرأة

من حيث المظهر، تتسم بالبكارة المحض، لأن البكارة وجود هو من حيث انه وجود في ذاته هو في أعماقه تجريد لا ينكشف إلا في الظاهر. كذلك البراءة النسوية تجريد، ولهذا السبب يمكن أن يقال إن المرأة في هذه الحالة غير مرثية ».

ورجل المدرج الحِسّي يعيش في والآن، ولا يعرف الماضى ولا المستقبل.

# ٢- المدرج الأخلاقي

لكن إذا كان من الصعب تحديد المدرج الجِسّي لأنه مشتت بين امكانات متعددة، فإن المدرج الأخلاقي \_ على العكس من ذلك \_ من السهل تحديده لأنه يقوم عل حكمة منظمة وعلى حياة محكمة تضبطها الضوابط الأخلاقية. وفيه يرتبط المرء بالتزام يستبدل باللحظة العابرة وعداً أبدياً.

وقد اختار كيركجور نموذجاً له من دعاه باسم دالمستشار فلهلم، الذي راح يدافع عن الزواج دفاعاً حاراً. فيقول إن الزواج هو في جوهره اختيار أمام الله، فيه كل طرفي يختار نفسه في اختياره للطرف الأخر. وهو يلقن الانسان الوعي الجاد بما هو أخلاقي، ويسمح للانسان الأخلاقي بأن يبني مصيره وهو يكافح في سبيل بيته.

لكن الصعوبة في الزواج تأتي من المرأة، هذا المخلوق المتقلب ذي الأهواء والنزوات، والذي يصعب ربطه برابطة وثيقة ثابتة. ذلك أن المرأة - هكذا يرى كيركجور - تنسب بطبعها إلى المدرج الحسي، ولا تكشف عن نفسها كشفا كاملاً إلا في المدرج الديني. وبهذا فإنه لكي تسير الحياة الزوجية سيراً حسناً، فلا بد للرجل أن يقبل، فيها يخصه، البطولة الاخلاقية للحياة اليومية، لان هذه هي الوسيلة الوحيدة لصرف زوجته عن التقلبات الخطرة بين الاستمتاع الحسي والزهد الديني.

# ٣- المدرج الديني

لكن الزواج ليس حلاً عاماً، بل لا بد أن توجد إلى جانبه حلول استثنائية. ولا شك في أن الذي ينصرف عن الحياة الزوجية ابتغاء الاستجابة إلى نداء الروح الدينية، وشارياً الحياة الاقسى بأغل ثمن، يبلغ من الوجود مستوى أرفع من مستوى أكمل الأزواج.

وذلك هو المدرج الديني. ويتخذ كيركجور شاهداً

عليه، في كتابه والخوف والقشعريرة، من حادث النبي ابرهيم. لقد أمره الله بذبح ابنه، وهو أمر غير جائز أخلاقياً. لكن فوق الأخلاق مستوى أعلى هو طاعة الله. ولهذا لا يتردد ابرهيم في ذبح ابنه اسحق. لكن هذه الطاعة نفسها رغم أنها تتعارض مع الأخلاق. كانت السبب في نجاة ابنه من الذبح.

والمدرج الديني يقوم في اللجوء إلى الذاتية العميقة، وفي عبادة الله المستور، وفي الصحت الملازم لهذه العبادة، وفي تحمل الآلام، وفي العزلة الغنية بالتأملات، وفي المرض حتى الموت. إلى اليأس، كيا حدث لأيوب، هو الذي ينمي في الإنسان أعلى قواه، والإيمان المطلق بالله كيا عند ابرهيم، هو الذي يؤدي إلى الحصول على كل شيء بالتخلي عن كل شيء، وإلى غزو الحياة، الحياة الحقة التي هي السعادة الأبدية، القادرة وحدها على إرواء تعطشنا للوجود. لأنه بالنسبة إلى الله لا شيء مستحيل. وما يسميه العقل لا معقولاً هو هو عينه الحقيقة والحياة.

لكن من أجل إدراك هذه المفارقة، لا بد أن نتخل عن نأليه الواقع وحصره في نسق كلي كما فعل هيجل، لأن ذلك يؤدي إلى القضاء على الوجود الذاتي، الشخصي. وينبغي ألا نصنع صنيع هيجل حين أعلن أن الفكرة الأساسية في الدين المطلق هي وحدة الطبيعة الإلهية مع الطبيعة الانسانية، لأن هذا يؤدي إلى القضاء على كليتها بالخلط بينها، بينا ينبغي أن بينها تماماً.

وهكذا بعد أن بدأ كيركجور حياته بالاعجاب الشديد والتأثر الغامر بهيجل وفلسفته، نجله كها يصرح بهذا في كتاب والتكراره (مجموع مؤلفاته، ترجمة ألمانية جـ٣ ص١٧٧)، يتخلى عن هيجل ليجد ملافه في حكاية أيوب كها عرضها سفر أيوب، وفي فداه ابراهيم كها عرضته التوراة، وهو يقول: وإن الشجاعة الديالكتيكية ليس من السهل الحصول عليها، ولا يستطيع المرء أن يقرر إلا بعد أزمة، أن يعترض على أستاذ رائع (= هيجل) يعرف كل شيء أحسن عا تعرف أنت، لكنه لم يجهل إلا مشكلة واحدة: ألا وهي مشكلتك أنت، (مجموع مؤلفاته، ترجمة ألمانية، جـ٣، ص١٩٢).

# بـ التهكم

كانت الرسالة التي حصل بها كيركجور على الدكتوراه بعنوان وفكرة التهكم.

### جد حياة الحب

كان موضوع الحب أكثر ما طرقه كيركجور من موضوعات في معظم كتبه. لكنه في كتابه: دحياة الحب وسلطانه، (سنة ١٨٤٧) تعلو النبرة إلى أسمى درجة. فيقول: وإن الحياة المستورة للحب تمضى في أعمق عمائقنا، ولا يمكن سبر غورها، ولهذا فإنها في انسجام عميق مع جماع الوجود. وكما أن البحيرة الساكنة عِلْتها الأولى قائمة في الينبوع المستور عن أعين الناس، فكذلك حب الانسان له عِلَّته الأولى في حب الله، والله علة أكثر عمقاً وإذا لم يوجد ينبوع في الأعماق، وإذا لم يكن الله حباً، فلن توجد بحيرة ساكنة ولا حتّ في الانسان. وكما أن البحيرة الساكنة تدعوك إلى التأمل فيها، لكن أعماقها المظلمة، وهي تنعكس على السطح، تستتر في الوقت نفسه عن العين، فكذلك الأصل المستسرّ لحَبّنا في حب الله يحول بيننا وبين النفوذ إلى أعماقه: وإذا خُيّل إليك أنك تراها، فذلك لأن السطح العاكس للمياه يخدعك فيجعلك تظنَّ أنه هو الأعماق، بينها هو يغطى الأعماق، التي هي أسفل من ذلك جدًّا. تصوّر درجاً سرّياً في صندوق: لقد زودوه بغطاء بارع له نفس المظهر الذي للعمق الأصلي الذي يظل تحت كل الأشياء، وذلك ليمنعوك من اكتشافه. وهذا هو ما يعطينا الوهم الخادع بأننا عمق الأعماق. فكذلك حياة الحب مستورة، لكن حياته المستورة هي في ذاتها حركة وتحتوى في داخلها على الخلود. وكما أن البحيرة الساكنة مهما يكن من هدوء مظهرها، هي في الحقيقة ماء جارِ تصاعد من الينبوع الدافق المستور في أحشائه، فكذلك الحب، على الرغم من أنه ساكن في خبثه، فإنه مع ذلك متضمن في حركة مستمرة. لكن البحيرة الساكنة في خطر أن تجفّ، إذا نضب الينبوع، بينها حياة الحبُّ تتدفق دائهاً بغير انقطاع من ينبوع ابدی،

## نشرات مؤلفاته

أهم نشرات لمؤلفاته باللغة الدانيمركية هي : - Sören Kierkegaards samlede Vaerker,

وأشرف على نشرها .A. B. Drachman , J. L. Heiberg, H. مراها على نشرها .A. B. Drachman , J. L. Heiberg, H. .

- Sören Kierkegaard Vaeker, Udvalg

وأشرف على نشرها F. J. Billeskov Jansen

وغوذج التهكم في نظره هو سقراط، الذي عده دفريداً في نوعه خارج المسيحية» (واليوميات» لسنة ١٨٥٤). والتهكم هو نوع من الازدراء لكل المظاهر التي يظنها الناس وقائع حقيقية. وهو يحمينا من ثلاثة أمور: من الجد الزائف في الحياة البورجوازية، ومن الجد الزائف في فلسفة هبجل، ومن المعبقرية الزائفة للوجود الرومنتيكي، ابتغاء أن يدخلنا في الحبية الحقيقية للروح، وفي الوعي الفردي اللماتي الذي فيه يرن نداء الله.

والتهكم هو أصدق نظرة إلى التناقضات والاستحالات والأباطيل في الوجود. إنه يزيد في ابراز هذه الأمور لتبدو أكثر بشاعة ولا معقولية. وولننظر إلى التهكم في اللحظة التي فيها يتوجه نحو جماع الوجود، هنالك سنراه يؤكد التقابل بين الوجود والظاهرة، بين الباطن والخارج. وبالقدر الذي به يمثّل السلبية المطلقة، فإن من الممكن أن غيل إلى القول بالهوية بينه وبين الشك. لكن ينبغي علينا أن نتذكر أولاً أن الشك ليس إلا مقولة تصورية، بينها التهكم هو سلوك باطن للذاتية Subjective، وثانياً أن التهكم هو في جوهره عملٌ وأنه لا يتضمّن لحظة نظرية إلاّ ليسقط على المستوى العلمي: وبعبارة أخرى: التهكم لا يعني بالموضوع، بل يُعني فقط بتجريده لذاته. فإذا توصلت الذاتية إلى اكتشاف أنه وراء الظاهرة لا بد أن ثم شيئاً مستوراً ليس معطى في الظاهرة، فإن خاصية التهكم هي أن يسعى إلى أن يُبقى في الذات الشعور بحريتها، بحيث تبقى الظاهرة خالية من الحقيقة تماماً في عين الذات. فهذه الحركة مضادة تماماً إذن لحركة الشك. ذلك أنه في الشك لا تكفّ الذات عن السعى إلى النفوذ في الموضوع، وشقاؤها ينشأ من كون الموضوع لا يكف عن التهرب منها. أما في التهكم فإن الذات لا تكفّ عن السعى إلى التخلص من الموضوع، وهذا السعى يؤدي على الأقل إلى إعطائها، في كل لحظة، الشعور بذاتيتها الخاصة والشعور بأنه ليس للموضوع أبة حقيقة واقعية. في الشك تشاهد الذات مناورة هجومية لا تتوقف عن تدمير الظواهر الواحدة بعد الأخرى، على أمل الكشف عن الوجود الذي يحرص المرء على العثور عليه من وراثها. أما في التهكم فالذات على العكس من ذلك لا تكفّ عن التراجع إلى الوراء، وهي تنازع كل ظاهرة في أن تكون لها حقيقة خاصة، ابتغاء أن تنقذ نفسها، أي أن تحافظ على نفسها في مواجهة كل شيء في حال من الاستقلال السلبي، (دفكرة التهكم، القسم الثاني، اعتبارات تمهيدية، عند نهایتها).

# كيزرلنج

### Graf Hermann Keyserling

# فيلسوف الماني.

ولد في Könno (في Livland إحدى دول البلطيق) في ٢٠ يوليو سنة ١٩٨٠؛ وتوفي في انسبروك (النمسا) في ٢٦ أبريل سنة ١٩٤٦. ودرس الجيولوجيا وسائر العلوم الطبيعية في جامعات دوربات Dorpat وجنيف وهيدلبرج وفينا. وفي سنة ١٩٠٧ حصل على الدكتوراه من جامعة فينا في الفلسفة حيث كان قد تأثر بهوستن استورت تشمبرلن فتحول إلى الفلسفة. ثم قضى بعد ذلك بضع سنوات في باريس، مع رحلات إلى انجلتره. وفي سنة ١٩٠٦ عاش في برلين؛ وفي سنة ١٩٠٨ عاش في برلين؛ وفي سنة ١٩٠٨ عاش في برلين؛ وفي سنة ١٩٠٨ عاد إلى وطنه استونيا (لفلند الآن) ليحصل على الضيعة التي ورثها عن أجداده، وكانوا جيعاً من النبلاء، في Ravkull

وفي عامي ١٩٩١، ١٩٩٢ قام برحلة حول العالم. لكن بعد الثورة الروسية في ١٩١٧ فقد ضياعه في استوينا، فاضطر إلى الهجرة إلى المانيا والإقامة فيها. وتزوج ابنة أخت بسمارك ووالدها هو الأمير هربرت.

وفي سنة ١٩٢٠ أنشأ ومدرسة الحكمة، في درمشتات (المانيا الغربية قرب فرنكفورت). وقام بعدة رحلات طويلة منها وحلتان مشهورتان إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وقضى بقية عمره في اقليم التيرول في جنوبي النمسا.

# آراؤه الفلسفية

ليس لكينررلنج مذهب فلسفي منظم. ومؤلفاته تحفل فقط بالملاحظات اللامعة، واللمحات العامة الموحية، والتي تدور حول الإنسان والحياة بعامة. وقد تأثر خصوصاً بشوينهور ونيتشه ودلتاي وبرجسون، كها تأثر بالفكر الهندي والصيني. واتجاهه الرئيسي يتمثل في توكيده لحقوق الحياة تجاه طغيان النزعات العقلية والمادية في العصر الحاضر؛ وفي اعتماده على الوجدان، المؤدي إلى ما سماه باسم والمعرفة الخلاقة». وسعى كيزرلنج إلى توكيد الحكمة بدلاً من الفلسفة العقلية، لأنه رأى فيها ما يجافي الحياة النابضة.

ومؤلفاته شائقة في القراءة، خصوصاً يوميات رحلاته الواسعة. وظهرت في كوينهاجن سنة ١٩٥٠ في ٤ مجلدات اختار فيها الناشر أفضل مؤلفات كيركجور مع عَرْض لمحتوياتها.

## وهناك ترجمة ألمانية كاملة بعنوان:

Sören Kierkegaards GesammelteWerke hrsg. v., H.
 Gottsched und Chr. Schrempf. Jena, 1909 - 24.

کذلك توجد ترجمة فرنسية كاملة (تقريبا) قام بها .P. H. Tisseau

### مراجع

المؤلفات عن كبركجور عديدة جداً، وقدِ ذكر الكثير منها في الثبتين التاليين:

- Michel Thennissen: Das Kierkegaardbildin der neuren Forschung und Deutung (1945 - 1957). Deutsche Vierteljahrschrift f. Litteratur Wissenshaft und Geistesgeschichte, Heft 4 (1958).
- R. Jolivet: Kierkegaard, Bern, 1984.

# ونجتزىء بذكر الكتب الرئيسية التالية:

- -Torsten Bohlin: Sören Kierkegaard: l'homme et l'œuvre. Tr. fr. par T. H. Tisscau. Bazoges en Pareds. 1941.
- Walter Ruttenbeck: S. Kierkegaard, der christliche Denker und sein Werk. Berlin, 1929.
- Walter Lowrie: Kierkegaard. Oxford, 1938.
- Jean Wahl: Etudes Kierkegaardiennes. Paris, Vrin, 1938.
- Pierre Mesnard: Le vrai visage de Kierkegaard. Paris
- Remo Cantoni: La coscienza inquieta: Söreo Kieregaard. Milano, 1949.
- Johannes Hohlenberg: Kierkegaard. Basel, 1949.
- Studi Kierkegaardiani, ed. da Cornetio Fabro. Marcelliano- Brescia, 1957.
- -Marguerite Grimault: Kierkegaard par lui- même.. Paris, Seuil, 1962.

dum quid

ويميز الاسكلاثيون في اثر أرسطو (دما بعد الطبيعة، مع ف11، ص11، أس ٣٣ وما يليه؛ والمقولات، ص ٨ ب س٢٥ وما يليه) بين أربعة أنواع من الكيف:

١ - ففيها يتعلق بطبيعة الجوهر، فإن بعض الأحوال تناسب والبعض الآخر لا يناسب وبالتالي يؤدي إلى حال حسنة أو رديئة، مثل الصحة والمرض، الفضيلة والرذيلة، الخ. وتنقسم إلى حال dispositio وإلى ملكة habitus بحسب كون الكيف يزول بسهولة أو يكون راسخاً.

Y \_ ومن ناحية الفعل، يكون الكيف قوة أو عدم قوة \_ Potentia, impotentia.

ومن ناحية الانفعال، يكون الكيف انفعالات passiones أو patibiles qualitates بحسب كون الانفعال قليل البقاء أو أكثر دواماً.

إ ومن حيث الكم، يكون الكيف إما صوراً formae
 أو أشكالاً figurae
 بحسب كون الأمر يتعلق بأشياء طبيعية أو
 صناعية على التوالى.

الكيفيات الجِسّية:

وقد تناول أرسطو مشكلة الكيفيات الحسية في معظم مؤلفاته، وميّزها بالخصائص التالية:

لا \_ إن الجوهر الجسمان، بفضل كيفياته الحسية،
 يمكن أن ينتقل من حالة كيفية إلى حالة أخرى، مثلاً من
 البرودة إلى الحرارة أو الكلي، من اللون الأحر إلى الأسود،
 إلىخ. وهو يسمى هذا باسم والاستحالة، altération.

ب ـ وهذه الاستحالة تتصف بزيادة أو قلة الشدّة في الدرجة، أي في الكمال الصوري.

جـ ـ ومن الخصائص الأساسية للكيفية الحسية قبولها
 للأضداد، وهو ما يجعلها قابلة للانتقال من ضد إلى آخر،
 مثلاً من الحرارة إلى البرودة، خلال سلسلة طويلة من الأحوال
 الوسطى.

وفي العصر الحديث قامت المعارك حول الكيفيات الحسية لما أن بدأ تطبيق الرياضيات على دراسة الطبيعة عند جاليليو وديكارت. فعند جاليليو (Opère, éd. naz. VI, p.

#### مؤلفاته

والخلوده

- Unsterblickeit, München, 1907.

ربوميات رحلات فيلسوف.

- Das Reisetagebuch eines Philosophen, 2 vols. Darmstadt, 1919

والمعرفة الخلاقة،

- Schöpferische Erkenntnis. Darmstadt, 1922.

والميلاد الجديده

- Wiedergeburt. Darmstadt, 1927.

وكتاب الأصل،

- Das Buch vom Ursprung. Baden- Baden, 1947. ورحلة في الزمان،

- Reise durch die Zeit. Vaduz, Liechtenstein, 1948. ونقد الفكر،

- Kritik des Denkens. Innsbruck, 1948.

## مراجع

- Paul Feldkeller: Graf Keyserlings Erkennbnisweg zum Uebersinnlichen. Darmstadt, 1922.
- M.G. Parks: Introduction to Keyserling. London, 1934.
- Rudolf Röhr: Graf Keyserlings magische Geschichtsphilosophie. Leipzig, 1938.

### الكيف

(Gr.)  $\pi o \iota o \tau \eta c$ ; lat. qualitas; (F.) qualité, (E) quality

الكيف هو ما يعيِّن الشيء، وبهذا المعنى الواسع يشمل الفصول النوعية التي تميِّز الأنواع المختلفة المندرجة تحت جنس واحد، كها يشمل الخواص العرضية التي لا تغيرً من طبيعة النوع.

والكيف لا يهب السنيء وجسوده المحض secun- (إنما يعين وجوده على هذا النحو أو ذاك

الأولية دهي بحيث يجدها الاحساس دائهًا في كل جزء من المادة أي مقدار كاف لإدراكه، ويجدها العقل غير منفصلة عن أي جزء من المادة مهما يكن من صغره حتى لو لم تستطع حواسنا إدراكه، (وبحث في العقل الإنساني، ٢: ٨: ٩:).

## مراجع

- R. Jakson: «Locke's distinction between primary and secondary Qualities», in Mind, 1929, pp. 55-76.

(1896) 348, Firenze, 1896 نجد ذلك التمييز الذي صار مشهوراً بغضل ديكارت، ببن والكيفيات الأولية» (وهي التي تنسب إلى الجسم بفضل المادة والكم، مثل المقدار، والشكل والحركة)، ووالكيفيات الثانوية» (مثل اللون والرائحة والطعم والصوت). والكيفيات الأولية هي واقمية وموضوعية، أما الثانوية فهي ذاتية عض، ولا وجود لها في الواقع الكوني، لأنها تند عن الحساب الرياضي. وقد أخذ بهذا التمييز ديكارت، كها أخذ به لوك Locke.

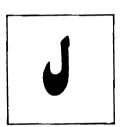



## لاجاش

## Daniel Lagache

## عالم نفسي فرنسي.

ولد في سنة ١٩٠٣، وتوفي سنة ١٩٠٧. دخل مدرسة المعلمين العليا، وحصل على الاجريجاسيون في الفلسفة، لكنه التحق بعد ذلك بكلية الطب حيث حصل على إجازتها؛ وقدم رسالة عن دالهلوسات النفسية الحركية اللفظية، ثم حصل على الدكتوراه في الأداب (قسم الفلسفة) برسالة مهمة عنوانها: دالغيرة الغرامية، (أو: دالغيرة في العشق»). وصار بعدها أستاذاً في جامعة ديجون، ثم في جامعة استراسبورج، وأخيراً في السوربون حيث أنشأ تدريس علم النفس الاجتماعي، وأدخل التحليل النفسي، وقد كرس حياته بعد ذلك للتحليل النفسي، وله رسالة صغيرة بعنوان: ووحدة علم النفسي؛ ودراسات عديدة نذكر منها: دالتحويل، imaginaire ودالخيالي Transfert

## لارومجيير

أستاذ فلسفة فرنسي.

ولد في Livignac- le Haut (في نواحي Rouergue فرنسا) في سنة ١٧٣٦، وتوفى في سنة ١٨٣٧ في باريس. رسِم قسيساً وهو في مطلع الشباب، ومارس الخدمة الدينية فترة قصيرة. ثم صار مدرساً للفلسفة في قرقسون وتارب وتولوز وأستاذاً في كلية الأداب (السوربون) بباريس سنة

۱۸۱۱. وكان من تلاميذ كوندياك المقربين، ومن جماعة الأديولوجيين، لكنه اختلف مع كوندياك ومع الأديولوجيين في بعض المسائل. ومن أبرز تلاميذه فكتور كوزان وتيودور جوفروا.

خالف لاروجيير كوندياك ومدرسته فيها يتعلق بدور العقل، فقال إنه لو كانت كل أفكارنا مجرد تغييرات في المادة الجسية التي تطبعها علينا العلل الخارجية، لاستحال علينا تفسير الانتباه، والمقارنة، والبرهنة، فهذه كلها عمليات فعالة وليست منفعلة. ولهذا ينبغي أن غيز بين النظر والتطلع، بين السماع والإصغاء؛ ولا يمكن تفسير هذا التمييز إذا كانت النفس عجرد وعاء سلبي للمهيجات الجِسية.

والعمليات التي يقوم بها العقل ثلاث: الانتباه، المقارنة، البرهنة. ويناظرها ثلاث عمليات تقوم بها الإرادة هي: الرغبة، التفضيل، والحرية. والحرية هي القدرة على الفعل أو عدم الفعل.

واهتم لارومجيير بتحليل الأفكار ورأى أن ذلك هو المهمة الوحيدة للميتافيزيقا.

#### مؤلفاته

- Projet d'éléments de métaphysique. Toulouse, 1793.
- Sur les paradoxes de Condillac. Paris, 1805.
- Leçons de philosophie sur les principes de l'intelligence. Paris 1815- 18.

## مراجع

- François Picavet: Les Idéologues. Paris, 1891, pp.

520- 548.

- H. Taine: Les philosophes classiques du XIX<sup>e</sup> siècle en France. Paris, 1868, chap. I.

# لاشلييه

#### Jules Lachelier

فيلسوف فرنسي برّز في المنطق.

ولـد في فونتنبلو Fontainebleau (إحــدى ضواحي باريس) في سنة ١٨٣٢ وتوفي فيها أيضاً سنة ١٩١٨.

كان تلميذاً نابهاً في ليسيه لوي لوجران (باريس)، ودخل بعدها مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨٥١ وحصل على الليسانس في الأداب (قسم الفلسفة) من السوربون (كلية الأداب) ثم على الأجريجاسيون في الأداب سنة ١٨٥٦. وأخذ في دراسة دعاورات أفلاطون، بتوجيه من رافيسون، كما درس دي بيران وأمانويل كنت.

وعين مدرساً في مدرسة المعلمين العليا (١٨٦٤- ١٨٧٥) وبتأثيره وتوجيهه كون نخبة ممتازة من دارسي الفلسفة في مدرسة المعلمين العليا؛ نذكر منهم: ريبو Ribot واسبيناس Espinas ويوترو وماريون Marion وليار Liard ورسروشار Rabier ودورياك Dauriac وايجيه Séailles وبسروشار Séailles.

ثم حصل على الدكتوراه في سنة ١٨٧١ برسالتين الكبرى بعنوان: وأساس الاستقراء، (بالفرنسية)، والصغرى (باللاتينية) بعنوان: وفي قوة القياس،

ثم صار مفتشاً عاماً للتعليم بوزارة المعارف، ثم رئيساً لامتحانات لاجريجاسيون.

ولكنه كان قليل التأليف، حتى انحصر انتاجه في رسالتي الدكتوراه وفي مقالات صغيرة أهمها مقالة عن «رهان پسكال» (سنة ١٩٠١) ـ وجمع كل انتاجه هذا في مجلدين متوسطين في الحجم، والغريب أنه في وصيته أمر بمنع نشر رسائله إلى الأخرين كها منع نشر محاضراته. وقد أسهم ببعض الملاحظات على معجم الاندللفلسفة.

أما في اتجاهه الفلسفي فإنه كان يرفض التجريبية

الوضعية التي بدأت تنتشر في فرنسا تحت تأثير أوجست كونت. ذلك لأنه بتأثير فلسفة كنت وهو صاحب الفضل في تصحيح الفكرة التي نشرها التلفيقيون (مثل كوزان) في فرنسا عن مذهب كنت \_ تقول إنه تحت تأثير فلسفة كنت عزا إلى العقل المحض (أي السابق على التجربة) دوراً كبيراً في تكوين المعرفة، إذ العلم ليس نسخة من التجربة الغليظة والوقائع، لأن العلم يتوقف على عناصر سابقة على التجربة. ووأدق التجارب لا تفيد إلا في أن تخبرنا حقاً كيف تترابط الظواهر تحت أبصارنا، أما أنه يجب عليها أن تترابط دائماً في كل مكان على نفس النحور فهذا ما لا تعلمنا إياه التجربة. ولكن هذا هو ما لا نتردد أبدأ في توكيده، (وفي أساس الاستقراء، ص٣) والقوانين ليست مجرد تعداد للوقائع. وكل واقعة هي في ذاتها عُرَضية عكنة contingent, وأية مجموعة من الوقائع، مهيا يكن مقدارها، تبدى دائها عن طابع الإمكان العَرضى Contingence هذا، بينها القانون يعبر عن ضرورة، على الأقل مفترضة، إذ هو يقرر أن ظاهرة ما يجب بالضرورة أن تتلو أو أن تصحب ظاهرة ماأخرى والاستنتاج من الوقائم إلى القوانين سيكون إذن هو الاستنتاج من الجزيء إلى الكلي، بل وأيضاً من الممكن إلى الضروري. فمن المستحيل إذن أن تعدُّ الاستقراء عملية منطقية (الكتاب نفسه، ص ٥- ٦).

والاستقراء ممكن لأنه يقوم على مبدأ مزدوج: مبدأ الفاعلية، ومبدأ الغائية، فتبماً لمبدأ الفاعلية: كل ظاهرة تعينُ ظاهرة أخرى بأن تسبقها؛ ومبدأ الغائية يقرر أن الكلّ يحدد وجود أجزائه.

وفي كتابه: وعلم النفس والمبتافيزيقاء يدافع لأشليه عن المبتافزيقا بحماسة ظاهرة، ويحمل على نظرية الشعور الظاهري الإضافي التي يقول بها علم النفس الفسيولوجي، ويقول: وإذا كان الشعور ليس حقيقة، فلنا الحق في أن نتساءل: من أين ينشأ وهم الشعور ؟... من الممكن ألا يكون الإحساس، في ذاته، غير حركة عضوية تمضي من الطرف إلى المركز وأن الإرادة استمرار لهذه الحركة نفسها التي تقود من المركز إلى الطرف. لكن وقائع الشعور التي نسميها إحساساً وإرادة لا تشبه الحركة، ولا إدراك الحركة، (وعلم النفس والمبتافيزيقاء ص ١٢).

ولمعرفة الفكر في شموله لا يكفي التحليل النفسي، بل لا بد من إكماله بالتركيب الميتافيزيقي. ووالفكر المحض فكر ينتج نفسه ولا نستطيع أن نعرفه بحسب طبيعته الحقيقية إلا

#### فلسفته

وفلسفة لاقل يسميها هو دفلسفة الروح، وقد تعاون هو ورينيه لوسن Le Senne على الاشراف على إصدار مجموعة فلسفية تحت هذا العنوان، لدى الناشر Aubier، وتشتمل المجموعة على مؤلفات برديائف، وكيركجور، وجبرييل مارسل، إلخ.

ويسيطر على فكره الفلسفي فكرتان رئيسيتان هما: والباطن المحضه، ووالوجود المطلق. ويمتزج مذهبه بعناصر من المسيحية، ووجودية كيركجور، وفلسفة الشعور الباطن عند مين دي بيران وبرجسون.

وأسلوبه في غاية الوضوح، والترتيب، على العكس تماماً من زميله لوسن ذي الأسلوب الغامض والكتابة المشوشة والتكرار المملّ.

وقد ابتدأ لاقل مذهبه الفلسفي من تقرير كَنْت أننا لا نعرف الأشياء في ذاتها، بل نعرف فقط امتثالاتنا لها، وبالتالي ينحصر العلم في الشعور. فجاء لافل وقال إن علينا أن نتوجه إلى «الباطن» أي الوعي الإنساني لنكتشف فيه الحقائق. وأول ما نكتشفه هو أننا نشارك في فعل أوّلي، يتوقف عليه وجودنا، ووجود العالم كله. إننا نجد أنفسنا «مشاركين» في أمر يتجاوزنا عما لا نهاية له من المرات، يسميه «الفعل» وينعته بصفات الموجود المطلق أو الله. إننا نشارك في «المطلق».

ووالمطلق؛ حرَّ حرية مطلقة، والإنسان يشارك في هذه الحرية ضمن حدود، إذ هو محدود بتلقائية الغريزة. وحياة الإنسان سعي للتخلص من الحدود التي فرضتها الغريزة على الإنسان. وبهذا يخلق الإنسان حياته الروحية الذاتية.

وإنني بوصفي ظاهرة أو جسياً، فإني أكون جزءاً من العالم، لكن من حيث انني ذات (أنا moi) فإنني لا أوجد إلا في الفعل الذي به أخلق نفسي؛ إنني أشارك في قوة خلاقة أنا أحدُها، لكنها هي ليست بذات حدود. و (وفي الزمان والسرمدية عن ١٩٤٧).

والفعـل الذي أفعله يـدخلني في الوجـود، لا في الظاهرية؛ والفعالية التي يمتتح منها، والتي تتجاوزني، هي

بانتاجه بواسطة عملية تشييد قبلي وتركيب. وهذا الانتقال من علم التحليل إلى التركيب هو في نفس الوقت انتقال من علم النفس إلى الميتافيزيقاء (الكتاب نفسه، ص ١٩٥٨). ويقول أيضاً أن الإنسان الباطن مزدوج: ولا عجب في أن يكون موضوع علمين يكمل كل منها الآخر. إن ميدان علم النفس هو الشعور الجسي، ولا يعرف من الفكر إلا النور الذي ينشره على الإحساس. وعلم الفكر في ذاته، والنور في منبعه، هو الميتافيزيقاء (الكتاب نفسه ص ١٧٢- ١٧٣).

### مراجع

- C. Bouglé: Spiritualisme et Kantisme en France. Les Maîtres de la philosophie universitaire en France, éd. Maloine, Paris.
- L. Brunschvieg: Ecrits philosophiques, pp. 197- 210, 315- 326.
- R. Jolivet: De Rosmini à Lachelier. Paris, Vitte 1954.
- G. Mauchassat: L'Idéalisme de Lachelier, Paris, 1961.
- L. Millet: Le Symbolisme dans la philosophie de Jules Lachelier. Paris, P.U.F. 1959.
- -- G. Séailles: La philosophie de Jules Lachelier, Paris, 1921.

# لائل

#### Louis Lavelle

فیلسوف فرنسی ذو نزعة روحیة وجودیة.

ولد في سان مرتان دي ثحلريال -Saint- Martin- de (في جنوبغربي فرنسا) في ١٥ يوليو سنة ١٨٨٣ وتوفى في باريس في أول سبتمبر سنة ١٩٥١.

قام بالتدريس في بعض المدارس الثانوية، وكُلَف بمحاضرات في السوربون من سنة ١٩٣٢ إلى سنة ١٩٣٤، ثم عين أستاذاً في الكولج دي فرانس سنة ١٩٤١ وبقي في هذا المنصب حتى وفاته.

#### مؤلفاته

- La Dialectique du monde sensible. Strasbourg, 1921.
- La Perception de la profondeur. Strasbourg, 1921.
- La Dialectique de l'éternel présent:

vol. I: De l'être. Paris, 1928.

II: De L'acte. Paris, 1937.

III: Du temps et de l'éternité. Paris, 1945.

- La Conscience de soi. Paris, 1933.
- La Présence totale. Paris, 1934
- Les Puissances du moi. Paris, 1939
- L'Erreur de Narcisse. Paris, 1939.
- Le Mal et la Souffrance. Paris, 1940.
- Introduction à l'ontologie. Paris, 1947.
- Traité des valeurs. 1951, Paris.
- Le moi et son destin. Paris, 1936.
- La Philosophie française entre les deux guerres. Paris, 1942.
- La Parole et l'écriture. Paris, 1942.

# مراجع

- Pier G. Grasso: L. Lavelle. Brescia, 1948.
- O.M. Nobile: La filosofia di Louis Lavelle. Firenze, 1943.
- G. Truc: De Jean- Paul Sartre à Louis Lavelle, ou désagrégation et intégration. Paris, 1946.

لالاند

#### André Lalande

صاحب دالمعجم الفلسفي، المشهور، فيلسوف وياحث في علم المناهج، فرنسي.

ولد في ديجون Dijon في 19 يوليو سنة 1۸٦٧. وبعد اتمام دراسته الثانوية دخل مدرسة المعلمين العليا في سنة 1۸۸۵، وحصل على الليسانس والأجريجاسيون من كلية الأداب بجامعة باريس. وحصل على الدكتوراه في سنة 1۸۹۸

فعالية مطلقة ليس خارجها شيء. دوتلك هي التجربة الأولية التي لدي عن نفسي، والتي تولجني في المطلق، وتنميتها هي المتافيزيقا، وما على المتافيزيقا إلا أن تصف أحوالها وشروطها وأن تبين كيف أن التفاصل المزدوج للفعل الذي أشارك فيه ولفعل المشاركة أولاً، ثم لهذا الفعل نفسه وللمعطي الذي يناظره، أي الظاهرة، لا يمكن أن يتحقق إلا بالزمان». (الكتاب نفسه، ص ١٨).

وخاصية الأناهى أن تضع كل الوجود موضع التساؤل ابتغاء أن تسجلٌ فيه وجوداً هو وجودي والزمان هو شرط هذا المسلك. والزمان هو الفترة الضرورية لتحقيق المشاركة. والمكان يرتبط بالسرمدية. ووالزمان، خارج علاقته بالسرمدية، لا يمكن أن يتصور . . . لأن بين الزمان والسرمدية امتزاجاً symbiose حقيقياً. وكما أن الزمان لا يوجد إلا بالسرمدية الحاضرة فيه دائماً، فكذلك السرمدية لا توجد \_ بدورها \_ إلا بالزمان الذي هو فعَّاليتها الخلَّاقة. لكن لا يكفي أن نعتبر السرمدية ينبوعاً والزمان بمثابة تيار جار من هذا الينبوع. بل ينبغي أن نقول إن الأنا يمتتحمن السرمدية مستقبله، كيها يستعيده دات يوم، بواسطة ماض سيكون له . . . لكن سيكون من الخطأ الفاحش أن نظن أنّ السرمدية، بالنسبة إلى كل واحد منا، ليست إلا تأمل الإنسان لماضيه، حتى لو أضفنا إلى ذلك الألم أو السرور الذي يمكن أن يصحب ذلك النور الذي نراه فيه فجأة. ٤ (الكتاب نفسه، ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥). إن الماضي يعطى لوجودنا الجزئي نافذة على لا نهائية الفعل المحض.

وإذا كان لدينا شعور بالسرمدية، فلا بد أن يتحقق ذلك إبّان حياتنا. أما بعد الموت فلا يمكن أن يكون لدينا أية تجربة عنه.

والصيرورة devenir لا تنفصل عن أي وجود للمشاركة، أي عن وجودنا نحن؛ بل هي الوسيلة التي بواسطتها يتكون وجودنا ويتحقق ويعاني نتائج أفعاله. وبالصيرورة تتحقق تجربتي، ويفصح العالم عن عتواه الغني، ويتغذى فعل مشاركتي.

لكن هذا العالم الذي يموت باستمرار، عن طريق الصيرورة، يُبخُث أيضاً في كل آن.

وتحفق ماضينا عند الموت يعني الانتقال الجذري من الوجود المحدود إلى الوجود اللامتناهي. ولهذا فإن المشاركة تبدو كها لو كانت هي الوسيلة لنجاة الإنسان نجاة نهائية.

برسالتين: الكبرى بعنوان: والفكرة الموجّهة للانحلال في مقابلة الفكرة الموجهة للتطوره، والصغرى بعنوان: ورأي (فرنسيس) بيكون أوف فيرولم في الرياضيات العقلية والطبيعية، وعين في إثر ذلك مدرساً في قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة باريس (السوربون)، وفي سنة ١٩٠٤ صار أستاذاً لمناهج البحث في نفس القسم، واستمر في هذا المنصب حتى بلغ سن التقاعد في سنة ١٩٣٧.

وقد تولى تدريس الفلسفة في قسم الفلسفة بكلية الأداب بالجامعة المصرية على فترتين: الأولى في ١٩٢٦ ـ ٨ والثانية فيها بين اكتوبر سنة ١٩٢٧ . وأثناء هذه الفترة الثانية كان لنا حظ التتلمذ عليه، وكان يدرس لنا مناهج البحث العلمي، وأشرف على رسالتنا للماجستير عن: والموت في الفلسفة المعاصرة، وندين له بغضل عظيم في تكويننا الفلسفي.

وكان لالاند عضواً في معهد فرنسا (أكاديمية العلوم الاخلاقية والسياسية)، كيا أشرف لفترة طويلة على امتحانات الاجريجاسيون في الفلسفة.

وتوفي في ديسمبر سنة ١٩٦٣ في أنيبرAsnières (إحدى ضواحي باريس) حيث كان يقيم .

## آر اؤه

لالاند كان من أشد خصوم نظرية التطور عند اسبنسر ودارون وغيرهما من التطوريين. وقد كرّس رسالته الكبيرة التي حصل بها على الدكتوراه من السوربون في سنة ١٨٩٩ للرد على مذهب التطور، وعنوانها: والفكرة الموجهة للانحلال في مقابلة الفكرة الموجهة للتطور في منهج العلوم الفزيائية والأخلاقية و (باريس، الكان، سنة ١٨٩٨)، وقد و الأوهام التطورية». (باريس، الكان، سنة ١٩٩١)، حذف فيها ما هنالك من مواضع صارت غير ذات فائدة بسبب التقدم في ميدان الفزياء والبيولوجيا والوقائيع المتعملة في ميدان الفزياء والبيولوجيا والوقائيع اللفظ الغامض: و انحلال و dissolution الذي استعملة في الطبعة الأولى.

يهاجم لالاند مذهب هربرت اسبنسر لأن اسبنسر يسعى إلى تفسير واحدي وفزيائي خالص لكل ظواهر الكون، بما في ذلك الظواهر العقلية، ولأنه جعل مسار التطويرمين...

المجانس إلى اللامجانس، على نحو آلي خالص. وعلى عكس هذا يرى لالاند أن القانون الأعم، سواء في النظام الفزيائي، والنظام الانساني، هو التضام أي الاتجاه من اللاتجانس إلى التجانس. وللبرهنة على رأيه هذا يبحث مسار التقدم في أربعة أشكال رئيسية للتضام، هي: التضام الميكانيكي، التضام الفسيولوجي، التضام النفساني، والتضام الاجتماعي.

1 ـ التضام الميكانيكي: يرى لالاند أنه يوجد في العالم الميكانيكي سير إلى المساواة. وومبدأ السير نحو المساواة يُبينً أنه في العالم الميكانيكي، المعزول بالتجريد، كل شيء يسير من المختلف إلى المشابه، ومن اللانجانس الكبير إلى التجانس الكبير. فالكتل الأشد نشاطاً، بدلاً من أن تستولي باستمرار على طاقة جديدة م تُسلم طاقتها إلى تلك التي تكون أقل قدراً من التوزع والانقسام. وبالجملة فإن القانون العام للمالم للدي يتألف في مجموعه من تضام ه.

Y - التضام الفسيولوجي: وفي العالم الفسيولوجي يوجد تفاضل تدريجي قريب مما يراه اسبنسر، لكن فيه أيضاً تضاماً. ويكفي أن نسوق مثلاً صارخاً وهو الموت، الذي هو انحلال الطبيعة وكذلك نحن نشاهد في كل الكائنات الحية المحيطة بنا أن السورة الحيوية المطبوعة في الفرد بواسطة الكون لا تستمر إلى غير نهاية كما تفعل حركة قليفة في مكان فارغ، بل مسلكها مسلك حجر يقذف به، ولكن الثقل يجعله يبطىء أولاً ثم يتوقف وأخيراً يعود إلى الأرض بسقطة في أنجاه مضاد لاندفاعه الأول، (والفكرة الموجهة للانحلال...» صل 1974). وظواهر أخرى مثل الاقتران conjugaison، وهو طريقة الاكثار لدى الحيوانات الأولية والطحالب، والإخصاب طريقة الناخصاب، وعند الإنسان، بوصفه موجوداً واعياً نجد أن تضاماً فسيولوجياً يصحب التطور البارز للفكر النامل.

٣ - النضام النفساني: يرى الاند أنه الا يمكن رد الواقعة النفسية إلى واقعة فسيولوجية. والعقل والحرية يعدلان تعديلاً واضحاً في سير التطور لدى الإنسان. وفإن ما ينبغي أن يكون موضوع حكم معياري، يتبدى لنا على ثلاثة أشكال: في ميدان الحساسية: الجميل؛ وفي ميدان الفكر: الحق؛ وفي ميدان الفعل الثلاثة التي ميدان الفعل الخلسة التي تعطي الفلسفة - أكثر من غيرها - هيئتها الخاصة: الأخلاق، وللمنطي الفلسفة - أكثر من غيرها - هيئتها الخاصة: الأخلاق، وللمنطق علم علم الجالية وكل قول ولد.

وكل فكر، حينا تكون غايته إحدى الأفكار الموجهة الكبرى الثلاث في طبيعتنا الواعية، تعمل على إحداث تقدم في العالم في اتجاه مضاد للتطور، أعنى انها تقلل التفاضل والتكامل الفردين، ونتيجتها جعل الناس أقل اختلافاً بعضهم عن بعض، وجعل كل واحد، لا بمثابة ذلك الحيويالذي يريدان يبتلع العالم في صيغة فرديته، بل جعله يعمل على التخلص من أنانيته التي تحصره فيها الطبيعة، وذلك بجعله يشعر بنوع من الوحدة والهوية بينه وبين سائر والناس، (الكتاب نفسه، صل الوحدة والهوية بينه وبين سائر والناس، (الكتاب نفسه،

وحاول لالاند بيان هذا الاتجاه بالنسبة إلى العقل، والنشاط الأخلاقي، والحساسية الجمالية:

(أ) بالنسبة إلى العقل: قام الاند بفحص تاريخ سبر العلم فانتهى إلى النتيجة التالية: وليس فقط لا يوجد علم وضعي إلا إذا كانت النتائج تنحو نحو التشابه، وبالتالي جعل الناس يفكرون بنفس الطريقة، بل حتى في ميدان العلوم الأخلاقية ـ وفيه يكثر الجدل ويسعى بعض التطوريين إلى أن يجدوا فيه تفاضلاً للنتاجات أو لوجهات نظر العقل ـ ربما ليس من المستحيل بيان أن السير نحو التأمل يتم بغير انقطاع من الكثير إلى الواحد، من اللامتجانس إلى المتجانس، وفقاً للقانون العام للفكرة (ص ١٩٧). ووبينا تتكاشر الحياة كشجرة ينقسم جذعها ويتفرع إلى غير نهاية، فإن تقدم العلم يمكن تشبيهه بحركة في أنجاه عكسي لجداول وأنهار تمتزج أمواجها في نهر واحد، يزداد اتساعاً واطراداً في مجراهه (ص ٢٠٠).

(ب) البرهان بالنسبة إلى الأخلاق: اتجهت الأخلاق الم إدانة ما هو فردي لصالح ما هو كلي ضروري سرمدي . فأساس الرواقية هو توقير العقل، أعني ما هو كلي ومشترك بين الناس. وحب القريب في انجيل يسوع المسيح هو تحقيق لما هو كلي . وعند اسبينوزا أن اعتبار الاشياء من ناحية الله يعني النظر إلى الأشياء من وجهة نظر سرمدية مشتركة في كل الكون .

(ج.) البرهان بالنسبة إلى العاطفة الفنية: وفي الفن اتجاه نحو تشكيل ملك موضوعي مشترك. وإن الفن ينتج عن الفردية، لكنه لا ينحونحو إيجادها، ولا إلى زيادتها إذا ما نتجته. والعمل الفني وحتى يكون شائقاً... يجب ليس فقط أن يحتوي على عناصر مشتركة بين كل العقول المثقفة في

حضارة ما، بل وأيضاً أن يستجيب لحاجة معلومة واهتمام معين وطموح جوهري للإنسانية، (ص ٢٣٩). إن الفن هو حامل لواء التضام، وهو يبشر بملكوت العقل.

\$ - التضام الاجتماعي: مع تقدم الفكر تسقط كل العلامات الخارجية للتخصص، بعد أن كانت مصدر اعتزاز وفخار. «إن قليلاً من تقسيم العمل يمكن أن يعوق حياة العقل. والتعاون المتقطع إلى أقصى درجة ممكنة يبعث حياة العقل. وكليا كان الإنسان ـ في العمل الذي يكسب به معاشه ـ ترساً صغيراً في الآلة الكبيرة، ازدادت مطالبته بحق الاستمتاع، على نحو شريف، بهذه الحياة إذا ما اكتسبت، أعني أن يكون إنساناً، ومساوياً لكل الناس، (ص ٢٨٥).

كذلك نجد «أن كل تقدم للعقل والحضارة يقلل المسافة التي تفصل بين الرجل والمرأة» (ص ٢٩٧ ـ ٨).

والتضام موجود في ميدان الأسرة. وبفضل تعميم التعليم العام وانتشار المدارس التي تنشئها الدولة، يزداد التضام بين الاسر والأولاد، أي يزدادون تشابهاً وانسجاماً.

والعلاقات بين الأمم والشعوب تسير في اتجاه المزيد من التجانس، ويعمل في هذا الاتجاه عوامل عديدة وقوية منها: التسرجمة من لخة إلى أخرى، ومقالات الصحف، والاصطلاحات الصناعية، واتخاذ بدع عام في الأزياء. والحلاصة هي أنه على الرغم من البقايا الظاهرة للتفاضل والتباين، فإن التقدم ينحو نحو التشابه.

كل هذه السلاسل من الوقائع تفند مذهب التطور عند اسبنسر القائم على السير من المتجانس إلى اللامتجانس، وتؤيد ما يذهب إليه لالاند من أن التطور (أو التقدم) يسير على عكس هذا: إنه يسير من اللاتجانس إلى التجانس، من الاتحالف إلى التشابه، من النفاوت إلى المزيد من المساواة.

ويسعى الالاند، في دراسانه الاخلاقية، إلى تطبيق قانون التضام على الأخلاق. فهو يرى أن الافكار الأخلاقية تقدم طابعاً تضامياً. فالعدالة هي رؤية الأشياء ورؤية النفس بطريقة لا شخصية، والنظر إلى أشباهنا في الإنسانية نظرتنا إلى أنفسنا. ومن هنا يدعو الالاند في الأخلاق إلى «العمل على تقليل الفروق بين المواطنين، وهي الفروق التي يولدها اختلاف الطبقات والوظائف؛ وإلى محاربة كل استغلال، وما ينجم عنه من عدم المساواة؛ وإلى اشراك الشعب كله، قدر

الإمكان، في الحياة العقلية وفي ثقافة العقول الأكثر غواً ونضوجاً» ( دموجز مبرهن عليه في الاخلاق العملية، ص ٤٠، باريس سنة ١٩٠٧).

ومن الأفكار الأساسية التي تقوم عليها فلسفة لالاند\_ فكرة والعقل المكوِّنوالعقل المتكون».يرى لالاند أن العقل هو وملكة ردّ الأشياء إلى الوحدة» (قراآت في فلسفة العلوم، ص ٣٣٥). ويقرر أن في الإنسان طبيعة عالية، وطبيعة سافلة، وللأولى حق السيادة على الثانية. والعقل يستبق التجربة ويفهمها. ووظيفة الفكر ليست تجريبية محضة. والعقل إما مكوِّن، وإما متكوِّن. فالعقل المكوِّن محض، بينها العقل المتكوَّن تمتزج بعناصر غريبة غير عقلية. ووالعقل المكوِّن فعًال، لكنه لا يقبل الإدراك في حالة خالصة مثل النور بدون ظل. والعقل المتكون يمكن أن يعبر عنه في صيغ، لأنه اتخذ مكانه في مادته، لكن ذلك على حساب معقوليته. ويتكون من: (١) حقائق مكتسبة، ومقولات وتصورات كرسها الاستعمال، وقيم مقبولة بالاشتراك؛ (٢) قواعد فكر؛ (٣) قواعد سلوك ذوات جزاء، ومن غير شك قواعد للحكم الجمالي، ومحاضرة بعنوان: العقل المكوِّن والعقل المتكون،، تشرت في «مجلة الدروس والمحاضرات» في ١٥ أبريل سنة ١٩٢٥، ص ١٦). والعقل المتكوِّن يضع نفسه بسهولة في خدمة الغايات الفردية، أما العقل المكوِّن فيقف حائلًا دون هذا الميل الأناني. وقد اسهم كبار المفكرين وكبار العلماء في تقدم المعرفة على حساب مصالحهم الأنانية.

والحركة العقلية تسعى إلى القضاء على ألوان التفاوت الموجودة: مثل التفاوت بين الطوائف castes، والطبقات، والهيئات ذوات الامتيازات، إلخ.

نظريات الاستقراء والتجريب:

وقد قضى لالاند معظم حياته التعليمية في السوربون وجامعة القاهرة يدّرس مناهج البحث العلمي. وألقى في السوربون محاضرات في العام الجامعي ١٩٢١ - ١٩٣٧ عن افطريات الاستقراء والتجريب، حررها في كتاب ظهر بنفس العنوان سنة ١٩٧٩ (عند الناشر بواقان، باريس).

يتساءل لالاند: متى نشأ المنهج التجريبي بالمعنى الدقيق ؟ إن المؤسس الحقيقي للمنهج التجريبي بالمعنى الدقيق هو فرنسيس بيكون، وإن كان قد سبقه إلى الدعوة إلى التجريب والاستقراء التجريبي العديدون جداً من العلماء

والفلاسفة. ويبين لالاند أن فرنسيس بيكون ليس تجريبياً سطحياً كما يعتقد عادة، بل هو بالأحرى متافيزيقي، بمعنى أنه يرى وجوب معرفة الطبيعة الحقيقية الباطنة لكل ما فيه من الخصائص الجسية التي تهمنا. وهذه الصفات (أو الكيفيات) منظوراً إليها كما هي في نفسها هي ما يسميه باسم: الأشكال forms.

أما فكرة المُرْض hypothèse فقد احتفظت، حتى عصر النهضة، بالمعنى الرياضي الذي كان لهذه الكلمة عند أفلاطون وأرسطوطاليس، كها نقول: هاتان الرزاويتان متساويتان بالفرض. وهذا أيضاً معنى هذه الكلمة عند ديكارت لكسن في عصر ديكارت اتخذت كلمة دفرض، معنى جديداً هو: اقتراح يتحقق بواسطة نتائجه. وهذا هو الفرض الاقتراحي conjecturale. أما العداوة الصريحة التي أبداها اسحى نيوتن ضد الفروض فإنها لا تتناول إلا الفرض الوهمي المجاني، الذي هو مجرد إمكانية نتخيلها دون أن نبررها. ويوتن نفسه قد استعمل الفروض مراراً، الفروض بالمعنى الحالي لهذه الكلمة. وعلى الرغم من سوء فهم البعض لرأي نيوتن في الفروض، فقد جاء هوك وهويجنس وهرتسل وهمول وأشادوا باهمية افتراض الفروض الاقتراحية في الاستقراء وأكد دور الفرض.

# «مُعْجم الفلسفة»

لكن أخلد آثار الالاند هو من غير شك «المعجم الفي والنقدي للفلسفة»، ولا ينزال حتى اليوم خبر معجم لمصطلحات الفلسفة في أية لغة كانت. وقد بدأ العمل فيه سنة ١٩٠٠ تحت رعاية الجمعية الفرنسية، للفلسفة، ولم يتم والمعاني التي ينطوي عليها مع شواهد من مؤلفات الفلاسفة تؤيد المعنى، ثم يعرض عمله هذا أولاً بأول على أعضاء المجمعية الفرنسية للفلسفة في جلسة خاصة تعقد مرة في كل عام، ويبدي الأعضاء آراءهم فيا كتبه الالاند عن المصطلح، وتسجل آراؤهم على شكل تعليقات تحت المواد، تشغل القسم الاسفل من الصفحة، ويزودها الالاند بما يبين ما أجراه من تعديل وفقاً لهذه الأراء إن رأى ضرورة التعديل، وإلا فسيجد القارىء هذه الأراء مدونة كها أبداها أصحابها.

وكان المبدأ الذي اعتمده لالاند في تحريره لمعجمه هذا

guerres. Paris, 1942.

- Colin Smith: Contemporary French Philosophy. London, 1964.

## اللاماركية

#### Lamarckisme

نسبة إلى عالم الأحياء الفرنسي العظيم جان لامارك اسبة إلى عالم الأحياء الفرنسي العظيم جان لامارك اودع المحلامة بحثه عن أصل الأنواع الحيوانية في كتابه الشهير La philosophie (۱۸۰۹ منية الحيوان، وحاول فيه ليس فقط بيان أصل أنواع الحيوان، بل وأيضاً حاول تفسير تحوّل هذه الأنواع بعضها إلى بعض وانتهى إلى تقرير المبادىء التالية:

١ ـ تغير ظروف البيئة المحيطة بالحيوان يؤدي إلى تغير
 الأجهزة العضوية فيه.

 ٢ ـ الحاجات الناجمة عن هذا التغير تؤدي إلى خلق أعضاء ملائمة.

 ٣- الأعضاء والتراكيب في الحيوان تقوى وتتحسن بفضل تقوية استعمالها، وتضمر بسبب قلة استعمالها أو ضعفه.

٤ ـ بتوالى الأجيال تصبح هذه التغيرات وراثية.

# اللامتناهي

#### Infini

يطلق واللامتناهي، على معان متباينة، بل ومتقابلة:

إذ يطلق أولاً على ما ليس له حد، أعنى نهاية

لا شأن له بالحد، إذ يعوزه كل إشارة إلى حد أو نهاية.

٣) واللامتناهي أمر سلبي وناقص.

٤) أو هو أمر ايجابي وتام.

ه) واللامتناهي أمر بالقوة فقط، إنه في حال صيرورة
 لا في حال وجود.

٦) أو هو أمر بالفعل ومعطى كله.

هووالا يورد في أية مادة إلاّ ما هو ضروري لتقرير المعنى الفعلي للمصطلحات الفلسفية، وما يمكن أن يفيد في الإسراع في تموّه التلقائي في اتجاء المزيد من التدقيق والكلية».

وهو كما قلنا معجم مصطلحات فقط، أي يعطي غتلف المعاني التي استعمل بها المصطلح الفلسفي لدى غتلف الفلاسفة طوال العصور، لكن دون توسع موسوعي، بل ودون تسجيل تاريخي منظم، لأن مقصوده هو تحديد المعنى، لا التسجيل التاريخي. وبهذا يختلف عن والمعاجم التاريخية للاهادمة، مشلل معجم Phitsorisches wörterbuch der الذي ينشره Phitosophie الذي ينشره Ritter للاهادمة ويجري ظهوره تباعاً، ويطبع في مدينة دارمشتت (بالمانيا الغربية) لدى الناشر Buchgesellschaft (بالمانيا معجد)، وقد ظهر منه حتى الأن (نوفمبر سنة Mn) عجلدات، تصل إلى حرف Mn.

ومنذ ظهور طبعته الأولى في سنة ١٩٢٦ توالت طبعاته وزيد فيها باستمرار، وكانت آخر طبعة أشرف عليها لالاند قبل وفاته هي الطبعة الثامنة سنة ١٩٦٢.

#### مؤلفاته

- L'Idée directrice de la dissolution opposée à celle de l'evolution. Paris, Alcan, 1899; 2<sup>me</sup> édition revue sous le titre: Les Illusions évolutionnistes. Paris, 1930.
- Quid de mathematica vel rationali vel naturali senserit Baconus Verulamius. Paris, 1899.

وهي رسالة الدكتوراه الثانية، وباللاتينية

- Lectures sur la philosophie des sciences. Paris, 1893;
   Hachette éd.
- Précis raisonné de morale pratique. Paris, 1907.
- Les Théories de l'induction et de l'expériméntation.
   Paris, Boivin, 1929.
- La Raison et les normes. Paris, 1948.
- Vocabulaire Technique et Critique de la philosophie
   lère éd. Paris. Alcan, 2 vols. 1926; 6<sup>e</sup> éd. 1 volume,
   1951; 8<sup>e</sup> éd. 1 volume, 1962.

# مراجع

- L. Lavelle: La philosophie française entre les deux

كذلك يميز البعض بين اللامتناهي infini وبين اللامحدود indefini: فالأول لا يحتمل أي حد، أما الثاني فله حدّ ولكنه يدفع إلى الوراء أو إلى الأمام باستمرار؛ إذ له حدّ، ولكنه غير معين .

وقد بحث رودلفو موندلفو في واللامتناهي في الفكر اليونانيه واستقصى هذا الموضوع فنجيل إليه. وإننا نجد فكرة اللامتناهي عند ديمقريطس في قوله إن الذرات لا محدودة أو لا متناهية العدد، وإن الفراغ الذي توجد فيه الذرات لا متناه أيضاً. كما نجدها أيضاً مفترضة مقدماً في حجج زينون الإيلي ضد الحركة، إذ تفترض القول بقسمة المكان إلى ما لا نهاية.

لكن البحث الوافي في اللا متناهي إنما نجده عند أرسطو في كتاب والسماع الطبيعي، (المقالة الرابعة، الفصول ٤- ٨، ص ٢٠٧ ب ٣٠- ٢٠٨ أ ٢٦)، فلنلخص ما قاله الاميته في هذا الباب.

بدأ أرسطو بالتساؤل: دهل اللامتناهي موجود، أو لا ؟ وإن كان موجوداً، فيا هو، ويذكر أن الفلاسفة السابقين عليه تكلموا في السلامتناهي دوكلهم جعله كالمبدأ للموجودات، مثل آل فوثاغورس: جعلوه في المحسوسات، وذلك أنهم يقولون إن العدد ليس هو شيئاً مفارقاً، ولا ينسب إلى شيء آخر، بل هو بذاته جوهر. لكن الفوثاغوريين يقولون إن د اللانهاية ، (= اللامتناهي) توجد في الأمور المحسوسة ، لانهم لا يجعلون العدد مفارقاً، ويقولون إن د لا نهاء .

ورأما فلاطن فيقول إنه ليس خارج الجسم جسم أصلًا، ولا الصورة من قبل أنها ليست عنده في مكان أصلًا. غير أنه يقول إن ولا نهاية ع موجود في المحسوسات وفي تلك (= أي في الصورة).

ووقومٌ قالوا إن ولا نهاية، هو الزوج، قالوا: فإن هذا، وهو واحد، إذا حوى وتناهى عن الفرد (= أي اذا حده الفرد وحصره) أكسب الموجودات أن تكون بلا نهاية.

قالوا: والدليل على ذلك ما يعرض في الأعداد... فأما أفلاطن فإنه قال إن دغير المتناهية، أثنان: الكبير، والصغير.

ووأما الطبيعيون فإنهم جميعاً يصفون وللانهاية، طبيعة ما أخرى، غير المسماة اسطقسات: مثل ماء أو هواء أو شي،

هو فيها بين هذين: فأما من جعل الاسطقسات متناهية، فليس منهم أحد يجعل أشياء لا نهاية لها. وأما الذين يجعلون الاسطقسات غير متناهية، مثل أنكساغورس وديقريطس، فإنهم يقولون إن ولا نهاية، متصل بالماسة: أما أنكساغورس فعن الأجزاء المتشابهة (= الهوميومريات) وأما ديمقريطس فعن المخي الذي يلقبه بـ وأصل وبذر كل شكل،

ويعلق أرسطو على آرائهم هذه قائلاً إنهم لم يخطئوا كلهم في قولهم عن اللامتناهي إنه موجود، وانه مبدأ، لأن «كل شيء هو إما مبدأ، وإما عن مبدأ. وليس للانهاية مبدأ، وذلك أنه إن كان مبدءاً فهو نهاية له؛ وإذا كان مبدأً فإنه أيضاً مبدأ لا متكون ولا فاسده.

ويين أن معنى واللامتناهي، إنما قيل بسبب خسة أشياء خاصة: وأعني من قبل: الزمان، فإن الزمان غير متناه، ومن قبل: القسمة التي تكون في المقادير، فإن أصحاب التعاليم (= الرياضيين) وغيرهم يستعملون فيها ولا نهاية، وأيضاً من قبل هذا الوجه وحده يتهيأ ألا يخلو في وقت من الأوقات لكون والفساد؛ وأيضاً من قبل أن المتناهي هو أبداً ينتهي إلى شيء، فيجب من ذلك ألا تكون نهايته أصلاً إن كان يجب أبداً أن يتناهى المشيء إلى شيء غيره...

فعل صاحب الطبيعة بخاصة أن دينظر هل يكون قدرً عسوس لا نهاية له . ، وفي سبيل ذلك يحدّد أرسطو الوجوه التي يقال عليها واللامتناهي، وهي :

١-اللامتناهي هو ما لا يمكن الشروع فيه، لانه ليس
 من شأنه أن نظفر به، كها يقال في الصوت إنه غير مرثي ؛

لا اللامتناهي هو وما كان مسلكه لا لأخر له، أو ما
 كان سلوكه بكد ومشقة، أو ما كان في نفسه سلوكا غير أنا لا
 نقدر على سلوكه وبلوغ آخره.

٣ ــ اللامتناهي هو ما لا نهاية له إما في الزيادة وإما في
 القسمة، وإما فيهها جميعاً.

ثم يأخذ أرسطو في عرض آرائه في اللامتناهي فيقرر أن اللامتناهي لا يكون مفارقاً للمحسوسات وشيئاً قائماً بنفسه. إذ لو كان جوهراً، لكان غير منقسم، وإذا كان غير منقسم فليس هو بلا نهاية إلا على الوجه الذي يقال به إن الصوت غير مرثي. ووظاهر أنه ليس يمكن أن يكون ولا نهاية، يجري بجرى ما هو بالفعل وجرى الجوهر والمبذا، وذلك أنه يجب أن

يكون أيَّ شيء منه أخذته كان عبر متناو، إن كان متجزئاً، لأنه إن كان لا نهاية جوهراً، وليس مما يقال على موضوع فإن ماهية ولا نهاية، (= أي أن يكون لا متناهياً) وولا نهاية، معنى واحد بعينه، فيجب إما أن يكون غير منقسم، وإما أن يكون منقسها أقساماً ليس منها قسم إلا هو لا نهاية، فتكون أيضاً أشياء كثيرة لا نهائية شيئاً واحداً بعينه، وهذا محال...

ويمضي فيقول وإنه ليس يمكن، بالجملة، أن يكون جسم عسوس غير متناه، ذلك لأن من شأن المحسوس أن يشغل مكاناً، لكنه لا يمكن أن يكون مكان غير متناه، فمن المستحيل أن يوجد جسم غير متناه.

لكن ليس معنى هذا أن اللامتناهي غير موجود أصلاً، لأنه يترتب على انكاره أمور كثيرة محال: إذ يترتب على ذلك أن يكون للزمان بداية ونهاية، وأن يكون مقدار لا ينقسم إلى مقادير، وألا يكون عدد غير متناه. لكن هذا غير صحيح، إذ الزمان لا بداية له ولا نهاية، كها أنه لا يوجد شيء لا يتجزأ، وتوجد أعداد تمتد إلى غير نهاية.

والحل هو أن يقال إن اللامتناهي هو من جهة: موجود، ومن جهة أخرى: هو غير موجود. إنه موجود بالقوة، لكنه غير موجود بالقعل. فالمقدار هو بلا نهاية من حيث إمكان القسمة، لكنه بالقعل لا ينقسم إلى ما لا نهاية. وفقد حصل الأمر على أن ولا نهاية إنما هو بالقوة. وليس ينبغي أن نفهم من قولنا وبالقوة»، كما نفهم من قولنا: إن هذا الشيء بالقوة تمثال ونحن نعني أنه سيصير تمثالاً، حتى نفهم مثل ذلك في ولا نهاية اي أنه سيخرج إلى الفعل، وإنما المقصود هو وأن لك أن تأخذ منه دائماً شيئاً بعد شيء، وما تأخذه منه أبداً متناه، إلا أنه أبداً غير ما أخذته منه.

ويختم أرسطو الكلام عن اللامتناهي بالرد على حجج القاتلين بأن اللامتناهي موجود بالفعل.

 ا يقرر أولاً أن الكون لا يحتاج في حدوثه إلى جسم عسوس هو لا متناه بالفعل. والفساد يمكن أن يكون كوناً لشيء آخر، بينها الكل محدود.

٢ ـ وثانياً: هناك فارق بين اللمس وأن يكون محدوداً.
 فاللمس يتعلق بشيء وهو لمس لشيء، أما أن يكون محدوداً
 فليس يكون محدوداً بالنسبة إلى شيء. كها أن المماسة ليست محكنة بالضرورة بين أي شيئين أخذتها حيثها اتفق.

٣ ـ ولا يمكن الاستناد إلى مجرد التفكير، إذ سيكون الإفراط أو النقص ليسا في الشيء نفسه، بل في التفكير. ففي وسع أحدنا أن يظن أنه أكبر مما هو، وأن يكبر نفسه إلى ما لا نهاية. لكنه لا ينتج عن هذا أنه أكبر مما هو بالفعل.

إن الزمان والحركة كليها لا متناه، وكذلك الفكر. أما المقدار فليس لا متناهياً لا في الزيادة ولا في النقصان.

ذلك هو عرض أرسطو لمشكلة اللامتناهي، أوردنا معظمه في نصه كما ترجمه اسحق ابن حنين (راجع نشرتنا لهذه الترجمة بعنوان: أرسطوطاليس: «الطبيعة» جـ ١ ص ٢٠٢ـ ٢٦٨ القاهرة، سنة ١٩٦٤).

ويمكن تلخيصه بعبارة سهلة كها يلى:

يرى أرسطو أن الاعتقاد في وجود اللامتناهي ينبثق عن عدة اعتبارات، هي:

١ ـ أن الزمان ليس له بداية ولا نهاية.

٧ ـ إمكان انقسام المقادير إلى غير نهاية.

٣ ـ لا يمكن دوام الكون والفساد إلا إذا كان مصدرهما
 لا متناهياً.

٤ ـ كل ما هو محدود إنما هو محدود بشيء آخر.

 فكرنا قادر على تصور عدم نهاية العدد وانقسام المقادير وما هو خارج السهاء. ومن أجل إدراك حقيقة اللامتناهي ينبغي ـ هكذا يقول أرسطو ـ أن نحدد معاني هذا اللفظ:

أ ) اللامتناهي ما لا يمكن بطبعه عبوره والفراغ
 منه.

ب ) اللامتناهي هو ما مساره لا آخر له أو لا بمكن بلوغ آخره.

جـ ) اللامتناهي هو ما لا تنتهي زيادته ولا قسمته.

ويرى أرسطو أن حلَّ مشكلة اللامتناهي يقوم في التمييز بين نوعين:

أ) اللامتناهي بالقوة ب) اللامتناهي بالفعل
 وهو يقر بالأول، وينكر الثاني. فهو يقر باللامتناهي بالقوة
 بالنسبة إلى سلسلة الأعداد، وبالنسبة إلى سلسلة النقط على
 الحط. واللامتناهي بالقوة له صورتان: لا متناه بالقوة فيها
 يتعلق بالقسمة، مثلاً قسمة الخط إلى غير نهاية بالقوة، ولا
 متناه بالقوة فيها يتعلق بالإضافة، مثل إضافة عدد إلى عدد إلى

غير نهاية.

أما اللامتناهي بالفعل فينكره أرسطو.

وأرسطو والروح اليونانية بعامة تنظر إلى العالم على أنه متناه، وترى المتناهي أعلى قدراً من اللامتناهي، لأن المتناهي محدود، أما اللامتناهي فغير محدود بطبيعته.

لكن جاء فيلون اليهودي Philo Judaeus فقلب الوضع وجمل اللامتناهي أعلى مرتبة من المتناهي، على أساس أن اللامتناهي هو الذي يعم ويشمل كل متناه، وهو يحتوي على صفات لا حصر لها، بينها المتناهي يشتمل على صفات عدودة أو نهائية. وما هو أدنى في الصفات هو أدنى في الدرجة، كما أن ما هو أعلى في الدرجة. لهذا فإن اللامتناهي، أعنى الذي يشتمل على كثير جداً عما لا يتناهى من الصفات، أعلى من المتناهي، أي الذي يشتمل على عدو معلوم من الصفات. إن اللامتناهي عند فيلون هو الذي لا يمكن حصر صفاته، بينها المتناهي عصور الصفات. وفاذا يصف فيلون الله بأنه لا متناه، لأنه يشتمل على كل وهذا يصف فيلون الله بأنه لا متناه، لأنه يشتمل على على صفات الكمال الممكنة أو الموجودة، ويشتمل عليها بدرجة لا متناهية.

وانتقل هذا الرأي إلى الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى الأوربية. فوصفوا الله بأنه لا متناه، ولانهائيته مطلقة، وصفاته هي الأخرى لا متناهية: فقدرته لا تتناهى، وكذلك حبه وعلمه. وهذا اللامتناهي الإلمي لا متناه بالفعل، وليس بالقوة. وبهذا اللامتناهي يتميز الله من سائر الموجودات حتى اللامتناهي (بالقوة) منها! مثل لا متناهي المدد، فإن لا متناهي المعدد هو بالقوة، وليس بالفعل.

واللامتناهي لا يوجد في الأجسام المحسوسة. ولا يوجد لا متناه في المقدار بالفعل، ولا في أي غملوق. فاللامتناهي بالفعل الوحيد هو اللامتناهي الإلهي.

أما في الفلسفة الإسلامية، فاننا نجد ابن سينا في كتاب والنجاة (ص ١٣٤ - ١٣٠) يكرّس أربعة فصول لإبطال اللامتناهي، فيقرر أنه لا يمكن أن يكون كمَّ متصل موجود الذات ووضع غير متناه، ولا أيضاً عدد مرتب الذات موجود أيضاً غير متناه واعني بد وبمرتب الذات: أن يكون بعضها أقدم من بعض بالطبع في ذاته. . ثم يبرهن على أنه لا يتأتى أن يوجد مقدار ذو وضع غير متناه ولأنه إما أن يكون غير متناه من الأطراف كلها، أو غير متناه ولأنه إما أن يكون غير متناه من طرف. فإن كان غير متناه من الأطراف كلها، أو غير متناه من طرف. فإن كان غير متناه

من طرف، أمكن أن يفضل من بين الطرف الثاني جزء بالتوهم، فيؤخذ ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيئاً على حدة بانفراد شيئاً على حدة. ثم نطبق بين الطرفين المتناهيين في التوهم. فلا يخلو: إما أن يكونا بحيث يمتدان مماً متطابقين في الامتداد، فيكون الزائد والناقص متساويين. وهذا عال. واما أن لا يمتد، بل يقصر عنه، فيكون متناهياً، والفضل أيضاً كان متناهياً. فيكون المجموع متناهياً. فالكل متناه. \_ وأما إذا كان غير متناه من جميع الأطراف، فلا يبعد أن يفرض فيه كان غير متناه من جميع الأطراف، فلا يبعد أن يفرض فيه الكلام في الأجزاء أو الجزئين، كالكلام في الأول. وجذا يتأتى البرهان على أن العدد المترتب الذات الموجود بالفعل متناه، وأن ما لا نهاية، بهذا الوجه، هو الذي إذا وجد ففرض أنه يحتمل زيادة ونقصاناً، وجب أن يلزم ذلك عال.

وأما إذا كانت الأجزاء لا تتناهى وليست معاً، وكانت في الماضي والمستقبل، فغير ممتنع وجودها واحداً قبل آخر، أو بعده، لا معاً، أو كانت ذات عدد غير مثرتب في الوضع، لا بالطبع، فلا مانع من وجوده معاً. ولا برهان على امتناعه؛ بل على وجوده برهان. أما من القسم الأول، فإن الزمان قد ثبت أنه كذلك، والحركة كذلك، أي لا متناهيان.

واما من القسم الثاني، فيثبت لنا ضرب من الملائكة والشياطين لا نهاية لها في العدد، كها سيلوح لك الحال فيه وينتهي إلى القول بأن والعدد لا يتناهى، والحركات لا تتناهى، لكن من حيث والوجود بالقوة، لا القوة التي تخرج إلى الفعل، بل القوة بمعنى أن الأعداد يتأتى أن تتزايد فلا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراءها مزاد. ٤.

ثم يعقد بعد ذلك فصلاً لإثبات وعدم إمكان وجود قوة غير متناهية بحسب الشدة، وفصلاً وفي عدم قبول القوة غير المتناهية، بحسب المدة للتجزيء والانقسام، ولا بالمَرض، ويختم بفصل رابع عن وعدم قبول القوة غير المتناسبة بحسب المدة للانقسام والتجزيء، وينتهي إلى تقرير أنه وليس شيء من القوى غير المتناهية موجوداً في الجسم، ولا قوة جسمانية غير متناهية. ».

وواضح من كلام ابن سينا أنه إنما يلخص ما أورده أرسطو وذكرناه آنفاً، ولا يكاد يضيف شيئاً من عنده، اللهم إلاّ طريقة العرض.

وألمح الغزالي في وتهافت الفلاسفة، إلى مسألة اللامتناهي

عند الكلام على إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم، لكن لا يمكن أن يستخرج من كلامه رأي واضح في موضوع اللامتناهي.

لكننا لا نجد عند أي متكلم أو فيلسوف إسلامي وصف الله بأنه ولا متناه. وما يذكر عن المعتزلة من قولهم بأن الله ولا يوصف بأنه متناه، (الاشعري: «مقالات الإسلاميين» جدا ص ٢٦٦، القاهرة سنة ١٩٥٠) ليس معناه أن والله لا متناه، بل هو مجرد صفة سلبية تنفي وصف الله بالمتناهي، لكن لا تصفه الحباباً بأنه لا متناه.

أمسا في العصم الحسديث في أوربا فنجد أولاً جوردانويرونو يقرر أن الكون لا متناه، وأنه يتحول باستمرار من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى، والحياة لا متناهية ولا تنفد أبدأ. والمكان لا متناه، شانه شان الزمان، ولاتناهيهما يتناسب مع لا نهاية الله، والله في داخل العالم وفي خارجه على السواء، وهو العلة المحايشة للكون وفي الوقت نفسه عــال عـلى الكون علوًا لا متناهياً . وبالجملة ، فإن الكون عنده لا متناه ويشمل ما لا حصر له من العوالم. وهو لا يفترق جوهرياً عن الله ، لأنه لا يوجد في نفس الوقت موجودان لا متناهيان . إنما الكون والله بعيدان لا متناهيان عن حقيقة واحدة . ويسبب رأيه هذا في لا نهائية الكون حكم عليه ديوان التفتيش البابوي بالاعدام ، فأعدم في ساحة الأزهار في روما في فبراير سنة ١٦٠٠ في نفس المكان الذي أقيم فيه تمثاله القائم حاليا هناك . وجاء من بعده ديكارت فدافع عن فكرة لا تناهى الكون وأكدُّ أنها ينبغي ألَّا تدينها الكنيسة ، بل على العكس عليها أن تأخذ بها ، لأن القول بأن الكون ، الذي خلقه الله ، لا متناه ، يؤذن بأن قدرة الله لا متناهبة ، وفي هذا تمجيد لقدرة الله. وأكثر من هذا، يستخدم ديكارت وجود تصور اللامتناهي في ذهن الانسان دليلًا لاثبات وجود الله، إذ لا يمكن الانسان، وهو موجود متناه، أن يكون لديه تصور اللامتناهي إلَّا إذا كان موجود لا متناه قد أودع في ذهنه هذا التصور.

ومن بعده جاء اسيبنوزا فقرر أنه لا پوجد إلا جوهر واحد ( الله أو الطبيعة ). وتبعاً لذلك فإن هذا الجوهر يجب أن يكون لا متناهياً سواء في ماهيته وفي عدد صفاته . إن الله لا لجد أن يكون لا متناهياً في ماهيته، لأنه لو كان متناهياً لكان في وسعنا افتراض وجود شيء آخر يحده ، وفي هذه الحالة لن يكون الحقيقة الوحيدة . كذلك يجب أن تكون صفاته لا

متناهية ، لأنه لما كانت ماهيته لا متناهية ، فلا بد من وجود ما لا نهاية له من الطرق التي بها يمكن تصوره . يقول اسبينوزا: و أنا أتصور الله عل أنه موجود لا متناه مطلقاً ، أعنى جوهراً يتصف بما لا نهاية له من الصفات التي تعبّر كل واحدة منها عن ماهية سرمدية ولا متناهية ، إن الله \_ عنده \_ لا متناه على نحو لا متناه ، ولانهائية الصفات اللامتناهية تمنع من أن تحد الصفات لانهائية الله . الله لا متناه بالفعل ، و بحكم تعريفه ، أو و بحكم لانهائية التمتع بالوجود ، per infinitam essendi fruitionem وأجزاؤه لآنهائية أبضاً. ومن المحال تصوره قابلًا للقسمة والقياس ومؤلفاً من أجزاء متناهية . وهو لا يتميز من لانبائية الزمان ولانبائية المكان . إن لانهائية المكان تعبر عن الماهية اللامتناهية للجوهر الإلمي بطريق. مباشر ، ولانهائية الزمان تعبر عن التوالي السرمدي في الماهية الإلهية . ولكل صفة أحوال modes لا متناهية . ولا شيء خارج لانهائية الله ، حتى إن كل فردية ليست إلَّا عنصراً في سلسلة من التغيرات ولا توجد بوصفها شيئاً متناهياً عرضياً . واللامتناهي ، وهو علَّة ذاته ، يعرف بذاته ، أي هو المعقول إلى أقصى درجة .

أما ليبنتس فيقرر أن لانبائية النفس هي لانبائية الكون . وأحسن العوالم الممكنة يعكس لانبائية الله . يقول ليبنتس : « إنني أقول باللامتناهي بالفعل إلى درجة أنني بدلاً من أقر بأن الطبيعة تفزع منه كيا يقال بشكل عامي متبذل ، فإني أوكد أن الطبيعة تكشف عنه في كل مكان بحيث يتجل كمال خالقها على نحو أظهر وأسطع » ( رسالة إلى Gebhardt ، نشرة Gebhardt وقم ؟). ويضي ليبنتس من هذا ليقرر أنه بالقوة فقط ؛ وتبعاً لذلك فإن أقل جزء يجب أن يعد عالماً مليئاً بالقوة فقط ؛ وتبعاً لذلك فإن أقل جزء يجب أن يعد عالماً مليئاً بطريقته الخناصة به اللامتناهي . والله يعرف هذه بطريقته الخناصة به اللامتناهي في المونادات .

فإذا انتقلنا إلى كنت ، وجدناه يتناول تصور اللامتناهي في عرضه لنقائض العقل ، فيقرر ان الأشياء الموجودة في المكان والزمان ليست معطاة في مقدار متناه ولا في مقدار لا متناه ، إنما هي ظواهر تتقدم إلى ما هو لا متناه وغير محدود . ولهذا لا توجد بداية في الزمان ، ولا نهاية وحد في المكان ، ولا جزء أخير لا يقبل استمرار التجزئة . إن اللامتناهي أكبر من كل عدد » (تعليق رقم 2003) . « واللامتناهي ليس تصوراً

1896, n. éd. Berlin, 1962.

- A. Darbon: Une doctrine de l'infini, Paris, 1951.

- Descartes: Méditation, III; Principes, 1.

- A. Farrer: Finite and infinite, Westminster, 1943.

- Martin Heidegger: Sein und Zeit; Kant und das Prolem der Metaphysik.

- Kant: Kritik der reinen Vernunft.

- A. Koyré: Du monde clos à L'universinfini, tr. Paris, 1962.

- G.W. Leibniz: Monadologie, 1714.

- E. Lévinas: Totalité et infini, La Haye, 1961.

- R. Mondolfo: L'Infinito nel peusiero dei Greci, Firenze. 1934.

-B.SpinozaEthiquea 1677; Lettreà L. Meyer, 20.4. 1669.

- St. Thomas d'aquin: Summa Theologica, Ia, q.7.

# اللامتناهي الرياضي

ظهرت فكرة اللامتناهي في الرياضيات في وقت مبكر ، وذلك عند الفيثاغوريين ، إذ اكتشفوا ما يعرف بنظرية فيثاغورس الفائلة بأن المربع المنشأ على الوتر في المثلث الفائم الزاوية يساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الأخرين . فإذا فرض أن الضلعين متساويان وأن طول كل منها ( اسم أو ١م مثلا ) فإن طول الوتر هو  $\overline{YV}$  وهو عدد لا نبائي .

وفي القرن السابع عشر أقرّ الرياضيون بوجود أعداد لا متناهية ، وسلاسل لا متناهية لها خصائص تختلف عن خصائص الأعداد المتناهية . فمن خصائص الأعداد اللامتناهية والسلاسل اللامتناهية :

1 \_ أنها لا تزيد بالاضافة أو التضعيف ، ولا تنقص بالطرح أو القسمة . فلو استطعنا أن نكتب في صف واحد كل الأعداد ١، ٣، ٣، ٥، ١. . ، وفي صف ثان نكتب كل الأعداد الزوجية : ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠ . . ، فإن عدد الأعداد في الصفين واحد هو نفسه ، مع أن الصف الثاني نتج عن أخذ العدد اللامتناهي من الأعداد الزوجية \_ أخذه من السلسلة اللامتناهية المؤلفة من كل الأعداد . وظاهر أن الكل ليس أكبر من جزئه . لكن ملكة وأكبر ع هنا مشتركة

عدداً موضوعياً لمقدار في علاقة مع مقدار آخر ، بل هو ذاتياً زيادة لمقدار فوق كل ما هو معطى لنا، وإن كان غير مُدُرَك من كل عقل » ( رقم ٤٩٩٢) » إن اللامتناهي لا يمُطى أبداً ، بل فقط شرط امكان التقدم إلى غير نهاية أو إلى غير حد » ( رقم ٩٩٩٣) . ووعظم العالم بوصفه ظاهرة ليس لا متناهياً ، لكن التقدم فيه يستمر إلى غير نهاية » (٩٩٩٣) .

والديالكتيك عند هيجل يقتضي منه الإقرار بوجود اللامتناهي بالفعل ، في مقابل المتناهي بالفعل. ويميز هيجل بين عدة ضروب من اللامتناهي : اللامتناهي الرياضي ، السلامتناهي في العِنظُم ، السلامتناهي السذاتي ، الـلامتناهي الموضوعي ، الـلامتناهي الايجابي . وفي رأيه أن هذًا الأخير هو وُحده اللامتناهي الحقيقي . ذلك لأن اللامتناهي الرياضي واللامتناهي في العظم كليهما ليس و نفيا للنفي، . واللامتناهي الذاق واللامتناهي الموضوعي ليسا كأفيين بنفسها ، وإنما يتكاملان إذا اتحدا بواسطة العقل . ومن هنا يميّز هيجل بين و اللامتناهي الفاسد ، و و اللامتناهي الحقيقي ٤. الأول هو مجرد نفي النهاية أو الحد . أما الثاني أو اللامتناهي الحقيقي ، فهو الفكرة المطلقة أو و المطلق ، إنه تعيين ايجابي للمتناهي . فالمروح لامتناه حقيقي . إن اللامتناهي الفاسد هو القابل للزيادة باستمرار، بينها اللامتناهي الحقيقي كامل تام لا يقبل أي مزيد ، إنه كامل في ذاته ويقوم في ذاته . والروح المطلقة تتجلى فيها هو نهائي بحيث يمكن أن يقال إن الروح المطلقة هي و اللامتناهي في المتناهى ٤. لكن تجليها في المتناهي لا يجول بينها وبين أن تظل كما هي في ماهيتها، أي لا متناهية. والايجاب الكامل للامتناهي يتحقق حين يمتص العقل لحظات المجرد والعيني ، الكلي والجزئي . ولهذا يقول هيجل في كتاب « المنطق ، إن اللامتناهي الحقيقي ينبثق فقط حين يغوص اللامتناهي المجرد للذهن في الإيجابي والمطلق وكذلك حين يغوص معه اللامتناهي العيني للعقل.

وأخيراً يجيء هيدجر فينكر أن يكون ها هنا لا متناه في الوجود .

مراجع

- Aristote: physique, II

- M. Blanchot: L'entretien infini, Paris, 1970.

- J. Cohn: Geschichte des unendlichkeitsproblem,

غامضة ، ومعناها هنا هو : الاحتواء على عدد من الحدود أكبر ٤٠ ويهذا المعنى يمكن الكل أن يكون مساوياً لجزئه دون أن يكون ثم تناقض .

٢ ـ أن بعض السلاسل اللامتناهية لها نهاية من جهة ،
 مثلاً : سلسلة اللحظات الماضية تنتهي في اللحظة الحاضرة ،
 أو عدد النقط اللانهائي في خط متناه .

وقد جاء جيورج كانتور Georg Cantor في سنة ١٨٨٧ ليبين أن هناك عدداً لا متناهياً من الأعداد اللانهائية المختلفة ، وليبين أن من الممكن أن تُطبَّق عليها فكرة والأكبر » و والأقل »، وفي بعض الأحوال لا يمكن هذا التطبيق وينشأ عن ذلك مشاكل جديدة . فمثلاً عدد النقط الرياضية واحد هو نفسه في خط طويل مثلها هو في خط قصير . لكن و أكبر » و و أقل » لهما معنى رياضي بحت ، ولا ينطويان على أي تصور هندسي .

والصعوبات التي أثارها الفلاسفة ، منذ أيام زينون الايلي ، حول الأعداد اللامتناهية تنشأ في نظر الرياضيين ـ من كوننا نريد أن نطبق خواص الأعداد النهائية على الأعداد اللانهائية .

ويقرر برترند رسل (ومعرفتنا بالعالم الخارجي) مس ١٩٤٥ وما يتلوها ، لندن سنة ١٩٦٩) أن ثم اعتبارين على أساسها تميز الأعداد المتناهية : الأول هو أن الأعداد اللانهائية لها خاصية يسميها باسم والانعكاس و reflexiveness بينها الاعداد النهائية ليست لها هذه الخاصية .

والثاني هو أن للأعداد المتناهية خاصية و الاستقرائية ، inductiveness ، وهي خاصية لا توجد في الأعداد اللامتناهية .

والعدد يقال إنه يتصف بصفة الانعكاسية ، إذاكان لا يزيد كلماأضفنا العدد ١ (أو غيره) إليه . ومعنى هذا أنه يحكن اضافة أي عدد متناه إلى عدد انعكاسي دون أن يزيد في مقداره . وتبعاً لهذه الخاصية ، فإنه يمكن اضافة أي عدد متناه من الأشياء أو طرحها من العدد اللامتناهي فلا يزيد هذا العدد اللامتناهي ولا ينقص. ويسوق رسل على ذلك المثل الذي أوردناه منذ قليل وهو:

1, 7, 7, 3, 0, ... 7, 3, 7, A, 1,...

ففي كلا الصفين مقدار الاعداد واحد ، ومع ذلك فإن الصف السفلي ناتج عن أخذ كل الأعداد الزوجية \_ ومقدارها لا متناه \_ من الصف الأعلى .

أما خاصية الاستقراء الموجودة في الأعداد المتناهية ، ولكنها غير موجودة في الأعداد اللامتناهية ، فمعناها أن الحاصية وراثية من عدد إلى العدد الذي يليه ابتداء من الصفر . ـ لكن خاصية الاستقرائية هذه لا توجد في الاعداد اللامتناهية ، لأن أول الاعداد اللانهائية ليس له سلف مباشر ، لأنه لا يوجد شيء اسمه أكبر عدد متناه ، سيكون التالي له هو العدد اللامتناهي . ولهذا فإن الانتقال خطوة من عدد إلى التالي له لا يمكن أن يصل إلى عدد لا متناه .

## مراجع

- Bolzano: Paradoxien des Unendlichen, Leipzig, 1851
- Georg Cantor: \*Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre», in Mathematische Annalen, vol. 46 (1895), pp. 481-512, vol. 49 (1897), pp. 207-248.
- Paul Kohen: "The Independence of the Continuum Hyponthesis" Pts. I and II, in Proceedings of the National academy of Sciences, vol. 50 (1963), pp. 1143-1148, vol. 56 (1964)p. 105-110.
- Richard Dedekind: Stetigkeit und irrationale Zahlen. Braunschweig, 1872. Was sind und was Sollen die Zahllen? Braunschweig, 1888
- Bertrand Russell: Our knowledge of the external World.

### لامنيه

#### Felicité de Lamennais

مفكر كاثوليكي فرنسي ، وكاتب ديني حار الأسلوب. ولد في سان مالو ( في اقليم بريتاني شمالي فرنسا ) في ١٩ يونيو سنة ١٧٨٢، وتوفي بباريس في ٧ فبراير سنة ١٨٥٤.

وكان لاضطراب الحياة العامة في شبابه ـ فترةالثورة الفرنسية وعصر نابليون ـ ما زاد من حدّة مزاجه المشبوب

بطبعه . وكان أخوه الأكبر ، جان Jean ، ذا نزعة دينية حادة . فأفكر كلاهما في إحياء الكاثوليكية كوسيلة لتجديد المجتمع . فبعد أن أعاد نابليون الكنيسة الكاثوليكية ـ وكانت الثورة الفرنسية قد دمرتها ـ قام الاخوان بوضع برنامج ضخم للاصلاح الديني والاجتماعي ، عرضاه في كتاب بعنوان : و تأملات في حال الكنيسة في فرنسا خلال القرن الثامن عشر، وفي وضعها الحالي ٥. وفي أوج الصراع بين نابليون والبابوية حول سلطة البابا في تعيين كبار رجال الدين في فرنسا ، أصدرا كتاباً بعنوان : وتقاليد الكنيسة فيها يتعلق بتعيين الأساقفة ، (سنة ١٨١٤ )، وفيمه هاجما النزعمة الجاليكانية -Gallicanisme أي الدعوة إلى إعطاء الحكام في فرنسا سلطة تعيين الأساقفة ، ودعوا إلى النزعة الأولترامونتانية ultramonta nisme الداعية إلى جعل هذه السلطة في يد البابا وحده . وفي هذا الكتاب دعوا إلى ثلاثة أمور : سيادة كنيسة روما في تعيين الأساقفة في فرنسا ، عصمة البابا في أمور العقيدة الكاثوليكية ، سلطة المنقول في شؤون الدين . وفي الوقت نفسه لم يعطيا البابا أي حق في الأمور الدنيوية ( السياسية ، وغيرها ).

ثم أصدر لامنيه وحده كتاباً عنوانه: و بحث في عدم الاكتراث في أمور الدين ، ( في ٤ مجلدات ، باريس ١٨٦٧ - ( المحتراث في أمور الدين ، وأعلن راماه عنه البابا ليو الثاني عشر . في هذا الكتاب يقرر أن للمقائد تأثيراً قوياً في سعادة المجتمع ، وللمقائد الدينية بخاصة أهمية كبرى في هذا المجال . وهذا لا يحق لأحد أن يكون غير مكترث أو عايداً في النزاعات الدينية ، لأن الحياد عن عجز عن التمييز بين الدين الصحيح والبدع في الدين ، أو عن محبل وافتقار إلى الجذ في الأهداف ، أو عن كسل وتواني . ولما كان الإنسان لا يستطيع أن يعتقد في فكرتين متمارضتين ، فلا توجد غير حقيقة دينية واحدة ، ولسان حال واحد يعبر عنها ، ومنقول واحد يحفظها على مدى التاريخ .

ودعا لامنيه إلى سلطة المنقول الديني ولعقل الانسانية العام ، وهاجم العقل الفردي وأحكام الفرد . والمنقول الديني قبل الكتاب المقدس بعهديه : القديم والجديد ، والعناصر الموجودة في الأديان الوثنية ، وعنده أن الفكر الاخلاقي للإنسانية كلها قبل المسيحية قد مهد لقيام المسيحية التي هي في نظره تتويج

لمجموع المنقول الديني: فالوحى ليس قطعاً ، بل إتمام وإكمال . إن الحقيقة أو اليقين ، تكتسب بالعقل المشترك للجنس البشري . ولهذا يجب على المرء أن يمزج أراءه بآراء اخوانه من بني الانسان وأن يجد حلًّا لمشاكله في الايمان، والسَّلطة الدينية ، والادراك العام أما الثقة بعقل الفرد فهو جنون . وإذا تساءل المرء : من أين تجيء سلطة العقل العام ؟ فالجواب أنها تأتي من الله ، والله أودعها في الكنيسة ، والكنيسة تعبّر عن نفسها بلسان البابا! لكن هذا الغلوّ في عجيد سلطة البابا أن بنتيجة عكسية . فقد أثار حفيظة الملكية في فرنسا وكبار رجال الدين المشايعين للملكية والداعين إلى الجاليكانية . ورأى البابا ما تؤدي إليه هذه الحماسة المفرطة من متاعب مع الملكية في فرنسا . فأصدر البابا نفسه ـ وبه كان يستظهر لامنيه \_ رسالة بابوية بعنوان Mirari vos أدانت الغلو في الاولتوا مونتانية ،وبالتالي أدانت لامنيه ، وإن لم تذكره بالاسم ، بدعوى ان هذا الغلو بؤدي إلى احداث شفاق بين البابا والدولة الفرنسية . وفي الوقت نفسه أدانت هذه الرسالة البابوية حرية الضمير والرأي لأنها تؤدي إلى حرية الخطأ . ودهش لامنيه لهذه الإدانة ، لكنه أذعن لها وهو يكتم غيظه .

وكان قد هاجم الجاليكانية في كتاب آخر أصدره سنة ١٨٢٩ بعنوان : « في تقدم الثورة والحرب ضد الكنيسة ،، وفيه دعا إلى التوفيق بين الكاثوليكية واللبرالية السياسية .

وبعد قيام ثورة يوليو في فرنسا سنة ١٨٣٠ التي جاءت بلوي فيليب إلى الحكم،أسس لامنيه مجلة تدعى والمستقبل ، L'avenir ، وعاونه في اصدارها هنري لاكوردير Lacordaire وشارل دي مونتالمبر Montalembert اللذان سيصبحان من كبار الخطباء الدينيين في فرنسا ، كما عاونه بعض الكتاب الكاثوليك الأحرار المتحمسين. وقد دعا في هذه المجلة هو ومعاونوه هؤلاء إلى المباديء الديمقراطية في السياسة ، وإلى الفصل بين الكنيسة والدولة . فأثار ذلك قلق الملك لوي فيليب. كما أثار حفيظة رجال الكنيسة الفرنسية ، ولم يحظ برضا البابوية رغم دعوتهم إلى إبقاء السلطة للبابا في تعيين الأساقفة في فرنسا! وشعر البابا جريجوريوس السادس عشر بحرج موقف البابوية من هذا الاتجاه. فتوقفت مجلة و المستقبل ، عن الظهور في نوفمبر سنة ١٨٣١ ؛ وأصدر البابا . رسالته السابقة الذكر Mirari Vos . فأعلن الكاثوليك الأحرار من معاوني لامنيه خضوعهم وولاءهم ، بينها بلغت الحفيظة أشدَها في نفس لامنيه الملتهبة ، لأن حلمه في الجمع  L. Le Guillou: L'Evolution de la pensée religieuse de Lamennais. Paris, 1966.

- L. le Guillou: Lamennais. Paris, 1967.

 W. Gibson: The abbé de Lamennais and the Liberal catholic Movement in France London and New York, 1896.

- Paul Janet: La Philosophie de Lamennais, Paris, 1890.

- M. Mourre: Lamennais, ou L'hérésie des temps modérnes Paris, 1955.

### لانير

#### Jules Lagneau

# فيلسوف فرنسي

ولد في متس Metz في سنة ١٨٥١،، وتوفي في باريس ، سنة ١٨٩٤. وتخرج في مدرسة المعلمين العليا بباريس ، وصار مدرساً في ليسه نانسي حيث كان من تلاميله موريس بارس Barrés الكاتب المشهور ، ثم في ليسبه ميشليه في نانت سنة ١٨٨٥. وألقى في ليسبه ميشليه ودروساًه (نشرت في سنة ١٨٩٧) لقيت نجاحاً ظاهراً عند تلاميله، وتتناول وجود الله. وأسس، مع بول ديجاردان Desjardins في سنة ١٨٩٧ والاتحاد من أجل العمل الأخلاقي، وكتب أبحاثاً قليلة جمها بعض تلاميله ونشروها تحت عنوان: وكتابات، Erits

كان لانيو ذا نزعة دينية وروحية عميقة . ويعدّ من أوائل من أدخلوا في فرنسا فلسفة والقيم ،، وأكدّ أن والقيمة ، العالمية التي يؤكدها المفكر ».

يحدّد لانيو الفلسفة بأنها البحث عن الحقيقة الواقعة بواسطة التأمل أولاً ، ثم التحقيق الفعلي ثانيا . يقول : « إن الفلسفة هي التأمل المفضي إلى نبين عدم كفايتها وضرورة القيام بفعل مطلق يبدأ من الباطن » ( « كتابات جول لانيو» ، بند ٢ )

والعقل عنده هو في المقام الأول العقل العمل عند كنت . وهو يقول في برنامج « الاتحاد من أجل العمل الأخلاقي »: « إننا لا نقصد من العقل مبدأ استقلال بين الكثلكة والحرية السياسية قد تبدّد .

وانفجرت حفيظته في سنة ١٨٣٤ في كتاب صغير بعنوان: وأقوال مؤمن على Paroles d'un croyant ، أحدث دوياً هائلاً بسبب هجومه العنيف جداً على البابوية وعلى ملوك أوربا . فأدى ذلك بالبابا جريجوريوس السادس عشر إلى اصدار رسالة بابوية أخرى بعنوان Singulari nos ( وعنوان الرسائل البابوية مأخوذ دائماً من الكلمتين الأوليين في الرسائة ). فأدت هذه الرسالة إلى اعلان لامنيه انفصاله عن الكنيسة الكاثوليكية .

وفي كتابه : • أقوال مؤمن ، دعا إلى حرية الاجتماع ُ وإلى الثقة بالله ، وإلى الأخوّة بين الناس .

وأمضى لامنيه بقية عمره في الدفاع عن قضية الشعب تجاه السلطة ( السياسية والدينية على السواء )، والدفاع بقلمه الحار المتدفق وبأسلوبه الراثع المشبوب ، عن النظام الجمهوري كنظام سياسي ، وعن الاشتراكية كنظام اجتماعي اقتصادي . وفي هذا المجال أصدر كتابين : « كتاب الشعب » ( ١٨٣٨ )، و و في العبودية الحديثة » ( ١٨٣٩).

وبعد قيام ثورة سنة ١٨٤٨ في فرنسا صار عضواً بارزاً في الجمعية التأسيسية . ولكن الانقلاب الذي قام به لويس نابليون في ٢ ديسمبر سنة ١٨٥١ بلّد آماله.

وتوفي في باريس في ٢٧ فبراير سنة ١٨٥٤ وقد رفض التصالح مع الكنيسة ، ويوصية منه دفن في مقابر الصدقة . .

أما اسهامه في الفلسفة بخاصة فكتابه و مخطّط لفلسفة ، في ٤ جلدات (سنة ١٨٤٦ ـ سنة ١٨٤٦). وقد بدأه باللاهوت ، وتلاه بعلم الانسان الفلسفي ، ثم بعلم الجمال ، وفلسفة العلوم . وكان ينوي إتمامه ببحث في الفلسفة الاجتماعية . لكن ليس في هذه المجلدات الأربعة فلسفة خاصة أو أصالة .

# مراجع

- R. Bréhat: Lamennais ou le Prophéte Féli. Paris, 1966
   R. Derré: Lamennais, ses amis et le mouvement des idées à l'époque romantique. Paris, 1962
- F. Duine: Lamennais, sa vie, ses idées, sesouvrages. Paris, 1922.

معجم للغة الفرنسية

ولد في باريس في أول فبراير سنة ١٨٠١، وتوفى في باریس فی ۲ یونیو ۱۸۸۱ .

تعلم في ليسيه لوي لوجران ثم تعلمٌ بعد ذلك اللغتين الانجليزية والألمانية ودرس فقه اللغة السنسكريتية وأدبها، وابتداء من سنة ١٨٣٥ اصبح يكتب بانتظام في جريدة Le National وصار رئيس تحرير لمّا فترة من الوقت . وفي سنة ١٨٣٩ أصدر المجلد الأول من نشرته لمؤلفات ابقراط الطبية ، وقد أتمها في سنة ١٨٦٢ . واختير في سنة ١٨٣٩ عضواً في أكاديمية النقوش والآداب الجميلة. وبدأ في سنة ١٨٤٤ كتابة مؤلفه العظيم الخالد : و معجم اللغة الفرنسية ، الذي يعد حتى الآن أعظم معجم للغة الفرنسية ومن أعظم المعاجم اللغوية في سائر اللغات . وفي إبان ثورة سنة ١٨٤٨، - وكان قد تعرّف قبل ذلك إلى أوجيست كونت وصار من أشد المناصرين حماسة له ، ـ كتب عدة مقالات نشرت بعد ذلك في سنة ١٨٥٢ تحت عنوان: والمحافظة، والشورة، والوضعية.

وبعد أن أتم نشرته لمؤلفات بقراط ويلنيوس ، انصرف انصرافاً كلياً لاتمام معجمه . وفي سنة ١٨٦٣ رشح ليكون عضواً في الأكاديمية الفرنسية ، فتصدى له أسقف أورليان ، منسنيور دوبانلو Dupanloup وحمل على لتريه باعتبار هذا الأخبر ملحداً .وكان دوبانلو ذا نفوذ قويٌ في عهد الامبراطورية الشالثة . فلما سقطت هذه الامبراطورية غداة حرب السبعين ، اختير لتريه في ديسمبر سنة ١٨٧١ عضواً في الأكاديمية الفرنسية ، وهو في الواقع قد خدم اللغة الفرنسية بما لم تستطع هذه الأكاديمية أن تخدمها به منذ انشائها!

وقد أتم لتريه معجمه العظيم هذا في سنة ١٨٧٣ ولا يزال يطبع حتى الآن بوصفه أعظم كنز لغوي للغة الفرنسية .

# آراۋە

كان لتربه من أخلص المتحمسين لأوجيست كونت . وهو يقول عن نفسه: ٥ حينها ظهرت لي الفلسفة الوضعية ، كنت قبل ذلك قد تخلصت من كل لاهبوت ومن كل ميتافيزيقا : واستسلمت مع الأسف، لهلم الحالة السلبية . لكن كتاب ( 1 محاضرات في الفلسفة الوضعية ) تأليف السيد كونت حوَّلني تحويلًا ٤. لقد كان يبحث عن وجهة نظر . وكبرياء ، ورجوع على الـذات ، بل مبـدأ نظام واتحـاد وتضحية . ونطلق اسم و العقل ؛ على القدرة على الخروج عن الذات لتوكيد قانون أعل يجد الانسان في داخله: فكرته ، وفي خارجه انعكاسه فقط ، قانون لا يصنعه هو لكنه يستطيع فهمه ، ويستطيع أن يفهم كل شيء بشرط قبوله والخضوع له ۽ ( الكتاب المذكور ، ص١٩٠).

وهذا الطابع العملي الأخلاقي يسود تصوره لوجود الله ، ويشيد بكنت لأنه أدرك ذلك . يقول : و إن عظمة كنت هي في أنه انتزع مسألة وجود الله بعيداً عن التفكير الخالص ، وفي أنه بين أن العمل وحده هو الذي يستطيع الاجابة عنها ۽ ( ﴿ وَجُودُ اللَّهُ ﴾ ص ٨ ) ويقول أيضاً: ﴿ إِنَّ مَا اكتشفه كنت وقدره يظل حقاً . . . لكن ليس من الخيانة لمبدأ كنت أن نحاول جعل برهانه مباشراً اكثر ، إن لم يكن أدق ع. وعيب برهان كنت ـ في نظر لانيوـ و هو أنه جعل من وجود الله واقعة ينبغى الوصول إليها خارجاً عن الفكر بواسطة اعتقادِ لا يُقَدُّم على أنه لحظة ودرجة طبيعية للعمل الذي به هذا الفكر يضع الله في داخله ، ( • وجود الله ، ص٢١ ).

إن الله ، عند لانيو، هو المبدأ المشترك للنظام النظري والنظام العملي الأخلاقي ، للمعرفة والفعل . والاعتقاد بالله هو العمل وفقاً للأخلاق . ﴿ إِنَّ الْآيَفَانُ بَحَقَيْقَةُ اللَّهُ لَا يُمَكِّنَ أن ينشأ إلَّا عن العمل الذي به نحقق الله فينا ، وإخضاع طبيعتنا الفردية لطبيعتنا الكلية ، ( و وجود الله ، ص٣٣ ).

ولكى يكون العمل حقاً وصدقاً فيجب أن يقوم على الحب . يقول لانيو: • أن نفعل بالسمو فوق الذات : هذا هو الحب . إذ من المستحيل أن يفعل المرء بغير هدف لكن الفعل الذي لا يهدف إلى أيّ غرض محسوس - غرض نفعيّ ا مثل السعادة \_ هو ليس فعلًا حقاً . وبعبارة أخرى : إنَّ العمل الحقيقي هو فعل الحب. إننا لا نفعل حقاً إلَّا حين نحب . ونحن لا نستطيع أن نحبٌ إلَّا بشرط أن نبرر لأنفسنا هذا الفعل نفسه ، أي أن نعزو قيمة مطلقة إلى الوجود الذي هو موضوعه . إن الحب لا يسير إلّا إلى الكمال ، ( د وجود الله ۽ ص٨ وما يتلوها ).

Emile Littré فيلسوف وضعي ، ولغوي فرنسي وصاحب أعظم

وَفَاعِطَانِي السيد كونت وجهة النظر هذه . فتغيَّرت حالتي العقلية تمامًا ، وصارت نفسي هادثة ، ووجدت الطمأنينـة.

هكذا كتب لتريه في بحث له بعنوان: وتحليل عقلي مبرهن لكتاب و محاضرات في الفلسفة الوضعية » (سنة ١٨٤٥). وقد تلاه ببحث آخر بعنوان وتطبيق الفلسفة الموضعية على حكم الجماعات وعلى الأزمة الحالية » والثورة ، والثورة ، والوضعية » (سنة ١٨٥٧). وفي هذين البحثين الأخيرين حاول أن يطبق المذهب الوضعي عمل السياسة والحياة والاجتماعية ويستخلص النتائج الاجتماعية للوضعية .

لكن وقعت القطيعة بين لتريه وكونت في سنة ١٨٦٢. ومع ذلك ظل لتريه نحلصاً للوضعية ، وكتب في سنة ١٨٦٢. كتابه الرئيسي في الفلسفة الوضعية بعنوان : وأوجيست كونت والفلسفة الوضعية », وفي مقدمته يقرر أن من اخلاص التلميذ لاستاذه أن ينقده . وهو في هذا الكتاب يعرض الفلسفة الوضعية عند كونت عرضاً واضحاً جيد التقسيم ، وفي الوقت نفسه بيين حدود كونت وأخطاه : وفي سنة ١٨٦٣ كتب مقدمة للطبعة الثانية من كتاب كونت : وعاضرات في الفلسفة الوضعية ، (سنة ١٨٦٣) وعنون علم المقدمة بالمعنوان البالغ الدلالة التالي : ومقدمة بقلم تلميذ هـ أي تلميذ لكونت .

وفي سنة ١٨٦٦ كتب دفاعاً عن كونت ضد مقال كتبه جون استيورت مل بعنوان : و أوجيست كونت والوضعية.

وفي سنة ١٨٦٧ أنشأ د مجلة الفلسفة الوضعية ، وفيها كتب مقالات عن كونت ، جمعها بعد ذلك في كتابه : « العلم من وجهة النظر الفلسفية » ( سنة ١٨٧٣ ).

وهكذا ظل لتربه مخلصاً للفلسفة الوضعية حتى إنه صرّح في أخريات حياته قائلاً: «لقد أعانتني الفلسفة الوضعية منذ ثلاثين عاماً ، وزودتني بمثل أعلى وبالتمطش لما هو أفضل ، وينظرة في التاريخ وباهتمام بالانسان . وهي بهذا صانتني عن أن أكون بجرد مُفكِر سلبي وكانت رفيقي المخلص إبان محنتي الأخيرة ، وهو يشير إلى الإلام التي قاساها من المرض .

لكن ماذا أخذ التلميـذ (لتـربـه) عـل أستاذه (كونت)؟.

لقد أخذ عليه أنه و انحرف ۽ عن حقيقة الوضعية ووقع في أخطاء في حق روح الوضعية وجوهرها ، وأن كتابي كونت و مذهب الفلسفة الوضعية و و التركيب الذاتي على Synthése يخالفان كتاب و محاضرات في الفلسفة الوضعية ، الذي يرى فيه لتربه انجيل الوضعية الصحيحة .

ذلك أن لتريه ، كها قال مرتينو P. Martino في الفصل الذي كتبه عن و الأدب في عهد الامبراطورية الثانية ، في كتاب و الأدب الفرنسي ، (الذي أشرف عليه Bédier جـ٧ ص ٣٠٠، باريس سنة ١٩٤٨ ـ سنة ١٩٤٩) بجسد الوضعية المحضة ، فلسفياً وسياسياً ؛ ودافع بنبالة عن قضية كان من شان أهواء الاستاذ (كونت) أن تجعلها عقيدة نحلة صغيرة ».

# ونلخص فيها يلي مآخذ لتريه على كونت :

١ ـ لتريه يأخذ على كونت أولاً ربطه بين الدين وبين العقيدة الأخلاقية لحب الانسانية . ويقرر أن كونت لم يذكر و الدين ، في أي موضع من كتابه و محاضرات . . . ، ، فيا باله بعد سنة ١٨٤٥ يربط بين الدين وبين و السلطة الروحية ، التي يرى إقامتها لتحقيق حب الانسانية ؟! إن لتريه يرى في هذا خيانة للمنهج الوضعي .

٢ ـ ويأخذعل كونت ثانياً المنهج الذاتي الذي بدأ يبشر
 به ، وهو منهج يتنافى تماماً مع المنهج الموضوعي الذي عرضه
 في ومحاضرات . . . . . . إن المنهج الذاتي لا يحفل بالوقائع ،
 ومادام كذلك فلا ضابط يضبطه . إنه جذا يخضع العقل للقلب .

٣ ويأخذ عليه ثالثاً أنه يجعل من ( الأخلاق) علماً
 سابعاً ، فهذا يخالف المنهج الوضعي .

كذلك هاجم لتريه بعض المفكرين المعاصرين النازعين نزعة وضعية، ولأنه يعتقد أنهم توسعوا في الوضعية فطبقوها على أهدافهم هم الخاصة، ومن هؤلاء: رينان، وبرتلو berthelot واسپنسر، وخصوصاً أنصار المادية . إنه يرى أن من الخطأ الفاحش الخلط بين الوضعية والمادية ذلك أن المادية مذهب ميتافيزيقي يتجاوز حدود الملاحظة ، وذلك حين يقرد أن كل الظواهر ترجع إلى و جوهر و مادي. ويؤكد لتريه أن الوضعية و ترفض كل الفروض ، سواء منها المادية او الروحية ، وتدمغها بأنها فروض عابئة لا طائل تحتها و. ذلك

الكوميديات هي : « العالم الشاب »، التي مثلت في سنة ١٧٤٨ وطبعت في سنة ١٧٥٤؛ وتالاها بكوميديا بعنوان « الروح الحرة »، وثالثة بعنوان « اليهود »، وذلك في سنة ١٧٤٩. وظهر له في سنة ١٧٥١ مجموعة من القصائد والأهاجي بعنوان : « أشياء صغيرة » Kleinigkciten «

وارتحل إلى برلين في نوفمبر سنة ١٧٤٨، وسافر إلى Wittenberg في عام ١٧٥١ / ١٧٥٢ للحصول على درجة المجستير . واشتغل بالتحرير في وجريدة برلين الممتازة ، فكتب عدة مقالات نقدية أذاعت شهرته بوصفه ناقداً فنياً . وفي سنة ١٧٥٤ بدأ في نشر و المكتبة المسرحية ، وفي سنة ١٧٥٥ أتم المسرحية الماساوية : والأنسة ساره سميسون ،

وفي المدة من ١٧٥٩ إلى ١٧٦٥ أسس، بالتعاون مع في المدة من ١٧٦٥ إلى ١٧٦٥ أسس، بالتعاون عم المدن المسرح الفرنسي بأدبنا ه، وفيها كتب لسنج عن جونشد والمسرح الفرنسي الكلاسيكي وأشاد لأول مرة في ألمانيا ، بأهمية شيكسبير كنموذج يحتذى في المسرح الألماني ( راجع خصوصاً الرسالة رقم ١٧ ).

وعاد لسنج في خريف سنة ١٧٥٥ إلى ليپنسك، ورافق أحد التجار في رحلة في مايو سنة ١٧٥٦، لكنه اضطر إلى قطمها وهو في أمستردام بسبب اندلاع الحرب. فعاد إلى ليپنسك، مثقلًا بالديون وفي حالة تعسة.

ثم سافر إلى بولين في مايو سنة ١٧٥٨. وفي سنة ١٧٥٩ نشر و خرافاته ۽ ( في ٣ مجلدات ، تتضمن أيضاً بحثاً في نظرية الحرافة بوصفها نوعاً ادبياً ).

وعين سكرتيراً عند الجنرال تاونتسين Tauentzien في برسلاو في الفترة ما بين ١٧٦٠ إلى ١٧٦٥ بمرتب جيد ، مكنه من التفرغ لنشاطه الآدي . وكانت الثمرة الأولى لهذه الفترة مسرحية كوميدية بعنوان دمنافون برنهلم ، الهام helm (أنهاهاسنة ١٧٦٣) . وموضوعها مستخلص من حادث وقع إبان حرب السنوات السبع ، وهي غوذج للكوميديا البورجوازية الألمانية .

وفي سنة ١٧٦٦ نشر بحثاً نقدياً بعنوان : و لاؤ وكون أو في حاود الرسم والشعر ». وفيه ميّز بين الشعر بوصفه فن التوالي الزماني وبين الفنون التشكيلية بوصفها فن المميّة المكانية . أن كلا الفريقين ـ المادي والروحي ـ يقرر تقريرات عن منطقة لا يمكن أن تصل إليها المعرفة ، وهذا ـ كيا يقول ـ هو الخطأ المميز لكل مينافيزيقا.

#### مؤلفاته الفلسفية

- De la philosophie positive, 1845.
- Conservation, révolution et positivisme, 2e éd. 1879.
- Auguste Comte et la philosophie positive, 2<sup>e</sup> éd. 1864.
- «Préface d'un disciple», in A. Comte: Cours de philosophie positive, t. I, 1864.
- La Science au point de vue philosophique, 1874.
- «La philosophie positive: M. Auguste Comte et M.J.
   Stuart Mill», in Revuedes deux mondes, 1864, pp. 829-66.

### مراجع

- C. A. Sainte Beuve: «M. Littré», in Nouveaus Lundis, t. V, 1866.
- E. Scherer: «Emile Littré», in Etudes sur la littérature contemporaine, t. VII, 1882.
- E. Caro «Emile Littré» in Revue des deux mondes, 1
   Avril 1882, pp. 516 sqq, et 1 Mai 1882, pp. 5 sqq.

لسنج

## **Gotthold Ephraim Lessing**

ناقد أدبي وشاعر وفيلسوف ألماني .

ولد في Kamenz (Lausitz) في ١٧٢٩/١/٢٢، وتوفي في ١٧٢٩/١/٢٢، وتوفي في Braunschweig في Braunschweig في الامراء وكان أبوه قسيساً. وتعلم أولاً ، وخصوصاً اللغات القديمة ، في مدرسة الأمراء المسماة سان أفرا Afra كفي مدينة Meissen . ودخل جامعة لييتسك لدراسة الطب في سنة ١٧٤٦، ثم في ربيع سنة ١٧٤٨ درس اللاهوت والفلسفة . وبدأ في نظم الشعر وهو في مطلم الشباب .

واكتسب الشهرة لأول مرة بتأليف كوميديات تأثر فيها بيلوتس Plautus وتيرانس Plautus المشهورين ؛ لكنه صاغها بأسلوب عصر التنوير . وأولى هذه

وعاد إلى برلين في سنة ١٧٦٥. لكنه ما لبث ، لسوء أحواله المالية ، أن لبى دعوة من هامبورج ليكون مستشاراً مسرحياً وللمسرح الوطني الألماني ، الذي أنشىء حديثاً في هذا الممبورج ، وقد جمع نقده للمسرحيات المعروضة في هذا المسرح في كتاب بعنوان : « مسرح هامبورج » ( في مجلدين ، سنة ١٧٦٧ ـ ١٧٦٩ و المسلمة والمسلمة والكوميديا ، وأهية الشاعر ؛ ومجد مسرح شكسبير في مقابل المسرح الفرنسي الكلاسيكي .

وحقق نظرياته المسرحية في مسرحية مأساوية بعنوان : د امليا جالوتي ، (سنة ۱۷۷۲ ) .

وفي أبريل سنة ۱۷۷۰ شغل وظيفة أمين مكتبة في Wolfenbüttel . و شذرات لمجهول على وهو من تأليف صديقه H. S. Reimarus فأوقعه ذلك في مشاكل دينية ، ومجادلات خصوصاً مع رئيس قساوسة هامبورج واسمه Gooze ، فكتب لسنج احدى عشرة رسالة ضد جيتسه هذا ، ظهرت في سنة ۱۷۷۸ تحت عنوان :

وألهمته وفاة زوجته ـ بعد سبع سنوات من الزواج بها ـ مسرحية شعرية بعنوان : و ناثان الحكيم ، Nathan der Weise نشرها في سنة ١٧٧٩، وفيها يُجّد الانسانية .

وفي سنة ١٧٨٠ نشر كتابه ٥ تربية النوع الإنساني ٥، وفيه تأثر باسيينوزا، ويتألف من مائة قضية .

# آراؤه الفلسفية

ويهمنا هنا ما يتعلق بآراثه الفلسفية والدينية .

قلنا إن لسنج عين في سنة ١٧٧٠ أمينا لمكتبة دوق براونشڤيج في مدينة ڤولفنبوتل ـ Wolfenbüttel . فهيا له ذلك كنوزاً من المخطوطات ، راح على أساسها ينشر مقالات دينية وتاريخية . ومن ناحية أخرى ، تعرف ، وهو في هامبورج ، إلى المفكر اللاهوتي ذي النزعة التأليهية هرمن صمويل ريمارس Reimarus (١٩٦٤ ـ ١٩٦٨) قبل وفاة هذا الأخير بعامين . وقد ترك ريمارس بعد وفاته مخطوطاً لكتاب عنوانه : « دفاع عن عُبّاد الله العقلين » . وعن طريق ابتته علم لسنج بأمر هذه المخطوطات ، فراح لسنج في سنة ابته علم لسنج بأمر هذه المخطوطات ، فراح لسنج في سنة ١٧٧٨ ، وسنة ١٧٧٧ ينشر فصولاً من هذا

المخطوط على أنها شدرات وجدها في خطوطات مكتبة فولفنوته لمؤلف عجهول، وذلك في مجموعة عنوانها: والبحاث في التاريخ والأدب عالمائلة الأخيرة وهي أهم هذه الشدرات عاصفة من الجدال مع قسيس في هامبورج يدعى الشدرات عاصفة من الجدال مع قسيس في هامبورج يدعى المبدين الطبيعي، ويتشكك في الوحي والأديان المنزلة، وكان اعتراضه على المسيحية يقوم على أساس أن الكتاب المقدس يجب أن يكون معصوماً من الخطا؛ لكنه وجد فيه انحطاة؛

ويبدو أن ليبنس في جداله مع جيسه كان يشارك ريمارس هذا الرأي . وزاد عليه بأن راح يبحث في صحّة الأناجيل ، وأدلى برأيه فيها في بحث بعنوان : « فرض جديد يتعلق بمؤلفي الأناجيل باعتبارهم مجرد مؤرخين بشريين ، كتبه من سنة ١٧٧٧ حتى سنة ١٧٧٨ ونشر بعد وفاة لسنج ، وذلك في سنة ١٧٨٨ ضمن « مؤلفات لسنج اللاهوتية Theolgische Nachlass ،

ولكن دوق براونشقيج منعسه من الاستمرار في المجادلات اللاهوتية ، فعبر عن رأيه في المسرحية المشاراليها : 
و ناثان الحكيم بالاهته ( سنة ١٩٧٩ ) ، وفيها دافع عن عدم الاهتمام بالدين ، على أساس أن المهم ليس التسليم بعقائد ، بل الاخلاص ، والمحبة الأخوية ، والتسامع . ذلك أن لسنج كان يعتقد ، شأنه شأن أصحاب نزعة التنوير بعامة ، أن جوهر المسيحية إنما يقوم في المحبة الاخوية وفي الأخلاق .

وفي كتابه وتربية النوع الإنساني و (برلين سنة السبي في طريق تقدم الانسانية إلى النضوج. الانسانية ، في نسبي في طريق تقدم الانسانية إلى النضوج. الانسانية ، في نظره، تمرّ خلال ثلاث مراحل للتربية : الأولى تتمثل في والعهد القديم ، من الكتاب المقدّس . ففيه نرى التطور التدريجي من عبادة الوهية محلية وأبوية إلى عبادة الله الواحد ، والانتقال من الاخلاق القائمة على الثواب والعقاب في هذه الحياة الدنيا إلى عقيدة خلود الروح ، التي من أجل تعلّمها الحياة الدنيا إلى عقيدة خلود الروح ، التي من أجل تعلّمها ورّحل ، الشعب العبراني إلى بابل .. والمرحلة الثانية هي تلك التي علم فيها المسيح مذهب الثواب الأبدي للصلاح تعلّ من الثواب المباشر ، و « العهد الجديد » هو الكتاب بدلاً من الثواب المباشر ، و « العهد الجديد » هو الكتاب

#### Jacques Lacan

عالم نفسي من دعاة التحليل النفسي البنياوي.

ولد في باريس في ١٣ أبريل سنة ١٩٠١. تخرج في كلية الطب بجامعة باريس ، وصار في سنة ١٩٣٢ رئيس عيادة في كلية الطب بجامعة باريس . وفي سنة ١٩٣٦ صار طبيباً في مستشفيات الأمراض النفسية . وفي سنة ١٩٤٩ قدم بحثاً في مؤتمر زيورخ عمّا يسمى باسم « مرحلة المرآة »، وخلاصته أن الطفل يشعر بصورته بين الشهر السادس والشهر الثامن عشر من عمره ، وكان قد عرض مجملًا لرأيه هذا في المؤتمر الرابع عشر للتحليل النفسي الذي انعقد في مارينباد سنة ١٩٣٦. وعينٌ في سنة ١٩٥٣ استاذاً في مستشفى سانت آن للأمراض العقلية في باريس . واتهم بأنه خان مبادى، فرويد ، فطرد من الجمعية الفرنسية للتحليل النفسي . لكنه زعم أنه إنما يدعو إلى و العودة إلى فرويد ع، كما يفهمه هو ويراه أنه فرويد الحقيقي ! وفي سنة ١٩٦٣ كان مكلَّفاً بإلقاء محاضرات في المدرسة العملية للدراسات العليا (القائمة في مبنى كلبة الأداب ـ السوربون). وفي سنة ١٩٦٤ بدأ سلسلة دروس. Seminaire في مدرسة المعلمين العليا (شارع أولم في باریس).

وكان قد أنشأ و جمعية فرويد » سنة ١٩٦٤ لكنه قوّر حلّها في ١٠ يناير سنة ١٩٨٠ .

وتوفي في ٩ سبتمبر سنة ١٩٨١ في باريس نتيجة دُمَّل في البطن ، بعد أن جاوز الثمانين بقليل .

كان لكان شخصية مثيرة للجدال ، خصوصاً وأنه كان على اتصال بالسرياليين منذ سنة ١٩٣٧ ( دالي الرسّام ، والوار الشاعر )؛ كما أنه لمع في الستينات بوصفه أحد مؤسسي النزعة البنياوية ، خصوصا ما يتعلق منها باللغة لأنه كان يرى أن و اللاشعور يتركب مثل اللغة ، عما يسمح باستعمال علم اللسانيات من أجل تحليل اللاشعور ه.

كان لكان يرى أن التحليل النفسي مستقل تماماً عن البيولوجيا ، وأن التحليل النفسي لا يتخذ معناه الحقيقي إلا باستبعاد كل اشارة بيولوجية . ومن أجل هذا كان يرى أنه لا داعي لاشتراط الحصول على دبلوم في الطب من أجل القيام بالتحليل النفسي . وبالغ في هذا الاتجاه إلى درجة أنه قال إن

المدرسي لهذه المرحلة . \_ وقبل بزوغ المرحلة الثالثة يجب أن تتحول الحقائق المنزّلة إلى حقائق عقلية . يقول لسنج : وسيأتي وقت الذروة حين لا يكون الإنسان في حاجة إلى أن يستمد دوافعه للسلوك من المستقبل ، مهما يكن عقله مقتنعاً بمستقبل أفضل، لأنه سيفعل ما هو صحيح لأنه صحيح ، لا لأن مثوبات اعتباطية مرتبطة به ، لم يقصد بها إلاّ من أجل اجتذاب وتقوية انتباهه الشارد ، وذلك من أجل أن يدرك مثوباته الباطنة الأفضل . ولا بد أن يجيء هذا الزمان ، زمان الانجيل الخالد الجديد ، الذي وعدنا به من قبل في الكتب الأولية للعهد الجديد ، الذي وعدنا به من قبل في الكتب الأولية للعهد الجديد ، القضية ٥٨ وما يتلوها ).

وتناول لسنج موضوع أسفار و الكتاب المقدس ، وخصوصاً أسفار و العهد الجديد ، والأناجيل منها على وجه التخصيص ، وكان بذلك رائداً لحركة النقد المتعلق بالأناجيل . لقد كان لسنج أول من لفت الانتباه إلى الفارق الجوهري بين الأناجيل الثلاثة الأولى (متى ، مرقص ، لوقا) وبين الانجيل الرابع (يوحنا)، وذلك في بحث له بعنوان : وفرض جديد يتعلق بمؤلفي الأناجيل ، (بجموع مؤلفاته ، حال).

## نشرات مؤلفاته

- Sämmtliche Schriften, éd. K. Lachmann, 13 Bde, Berlin, 1825- 28
- Gesammelte Werke, éd. Lachmann und Muncker, 23 Bde, Stuttgart 1886- 1923.
- Gesammelte Werke, 6 Bde, Leipzig, 1912.
- Lessingsgesummelte Werke, ed. Paul Rilla, 10 Bde, Berlin 1954- 58.

## مراجع

- K. Aner: Die Theologie der Lessingzeit. Halle, 1929.
- Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen, 1932.
- Henry Chadwick: Lessing's Theological Writings.
   Pald Alto California, 1956.
- H.W.C. Scwarz: Lessing als Theologe. Halle, 1854.
- Hans Leisegang: Lessings Weltanschauung, 1931.
- G. Fittbogen: Lessings Religion, 1923.
- F.J. Schneider: Lessing und die monistiache Weltanschauung, 1929.

تكوين المحلّل النفسي ينبغي أن يتم بالأحرى بواسطة العلوم المجردة التي تبحث في التبادل بين الناس: أعني علم اللغة ، وعلم المنطق. ومن هنا هاجمه خصومه بدعوى أنه جرّ التحليل النفسي إلى الأدب واللغة والمنطق وأبعده عن الطب والبيولوجيا ، وأنه لم يهتم بالناحية العلاجية في التحليل النفسي يتعارض النفسي . وواضح أن هذا المعنى في التحليل النفسي يتعارض تماماً مع اتجاه فرويد . وذهب لكان ، وهو الولوع بالإثارة ، إلى حد القول بأن المحلّل النفسي هو في المقام الأول شاعر!

ومؤلفات لكان قليلة ، وغالبيتها مقالات ودروس . وقد جمعت مقالاته تحت عنوان : «كتابات ، Ecrits سنة ١٩٦٦ (باريس ، عند الناشر Le Seuil) ، ونشرت دروسه بالعنوانات التالية :

١ - ( المعاني الأربعة الأساسية في التحليل النفسي ٤
 ( سنة ١٩٧٣ ) .

٢ ـ و الأنا في نظرية فرويد وصناعة التحليل النفسي ٤
 ( سنة ١٩٧٨ )

. ( ۱۹۸۱ ) Les Psychoses \_ ۳

## لمبرت

#### Johann Heinrich Lambert

رياضي وفزيائي وفلكي وفيلسوف ألماني وسويسري . وكان غزير الانتاج جداً .

ولد في ٢٦ أغسطس سنة ١٧٢٨ في مدينة مسولهاوزن ( الألزاس)، وتوفي في برلين في ٢٥ سبتمبر سنة ١٧٧٧ .

وكان أبوه خياطاً . وقـد تولى لمبـرت تعليم نفسه بنفسه ، وفي وقت باكر بدأ أبحاثاً في الهندسة والفلك بواسطة آلات ركبّها هو بنفسه .

وصار كاتب حسابات في مدينة مونبليار J. R. في مصانع الحديد بها ؛ ثم صار سكرتيراً للأستاذ ايزلن J. R. في مصانع الحديد بها ؛ ثم صار سكرتيراً للأستاذ ايزلن ، وهو الذي أوصى به فيها بعد ليكون مربياً خصيصاً لأسرة الكونت فون سالس A. von Salis في خور Chur في شرقي سويسرة ) في سنة ١٧٤٨، وكانت تملك مكتبة عامرة مما مكن

لمبرت من زيادة تعليم نفسه بنفسه . وأفاد من الأسفار التي قام بها طوال عامين في أوربا بصحبة تلاميذه من أبناء هذه الأسرة وأقام في اوجزبورج الأسرة . وفي سنة ١٧٥٩ ترك هذه الأسرة وأقام في اوجزبورج (ميونخ) وإرلنجن ، وخور ، وليپتسك لفترات قصيرة . وفي سنة ١٧٦٤ سافر إلى برلين ، حيث لقي رعاية كبيرة من الامبراطور فريدرش الكبير . وفي سنة ١٧٧٤ صار رئيساً لتحرير مجلة Ephemeris التي كانت تصدر في برلين .

وقد برع في تطبيق الرياضيات على المسائل العملية . وكان أول بحث نشره سنة ١٧٥٥ عن نظرية الحرارة ؛ وتلا ذلك بنشر أبحاث في الرياضة البحتة، ومدارات المذبّبات ، وصنع الخرائط ونظرية الضوء .

وفي سنة ١٧٦٤ عين عضواً في اكاديمية برلين، وفي سنة ١٧٦٥ مستشاراً للمساحة \_ Avao واستمر في هذا المنصب حتى وفاته في ٧٧ سبتمبر سنة ١٧٧٧ في برلين .

وأشهر مؤلفاته العلمية كتابان Pyrometrie ( ۱۷۷۹ ) و Photometria (سنة ۱۷۹۰).

أما في الفلسفة فأهم كتبه كتاب ه الأورغانون الجديد ، Neues Organon في جزأين ( سنة ١٧٦٤ ) وهو كتاب في المنطق والاحتمال ومبادىء العلم .

وبوصفه فيلسوفاً يعد أهم ممثل المذهب العقلي في المانيا بعد ليبنتس وثمولف وقبل كنت . وبينه وبين كنت مراسلات مهمة .

وفي كتابه والأورغانون الجديد ، يميّز بين المنهج التحليلي والمنهج التركيبي بوضوح وتفصيل. وحاول ايضاح العلاقة بين المعرفة البعدية . وواصل أبحاث ليبتس في المنطق الرمزي. وقام بأبحاث رائدة في ميدان الهندسة غير الاقليدية .

وفي علم الفلك أبدع نظرية سميت باسمه تتعلق بحساب مسارات المذنّبات . ووضع فروضاً عن بناء العالم ، نشرها بعنوان : « رسائل في علم الكون تتعلق بنظام بناء العالم » ( سنة ١٧٦١ ).

كيا أسهم في علم الخرائط اسهاماً مهياً ، وكذلك في قياس الحرارة العالية . - Logische und philosophische abhandlungen, 2 Bde, Berlin 1782.

ورسائل في المنطق والفلسفة،
 ورسائل في معيار الحقيقة،

- Abhandlungen von Criterium Veritatis. Berlin, 1915.
- Ueber die Methode, die Metaphysik, Theologie und Moral richtiger zu beweisen. Berlin, 1918.

دفى منهج وميتافيزيقا ولاهوت البرهنة الصحيحة،

#### مراجع

- O. Baentsch: J. H. Lambert und seine Stellung zu Kant Tübingen, 1902.
- D. Huber: J. H. Lambert nach seinem Leben und Wirken. Basel, 1829.
- K. Krienelke: J.H. Lamberts Philosophie der Mathematik. Berlin, 1909.
- Johann Lipsius: J.H. Lambert. München, 1881.
- R. Zimmermann: Lambert der vorgänger Kants. Wien, 1879.
- M. Steck: Bibliographia Lambertiana, 1943.

# لوثر (مارتن)

#### **Martin** Luther

مصلح ديني مسيحي شهمير، ومؤسس الممذهب البروتستنتي.

ولد في ايسليبن Eisleben (في نواحي هله Halle بشمالي المانيا) في العاشر من نوفمبر سنة ١٤٨٣، وفي نفس البلدة توفى في ١٨ فبراير سنة ١٥٤٦. وكان أبوء عامل مناجم. وتعلم في مدارس مجدبسورج Eisenach

وفي سنة ١٥٠١ دخل جامعة ارفورت Erfurt وحصل على الإجازة الجامعية في سنة ١٥٠٥.

ويقول عن نفسه في وأحاديث المائدة، إن قسوة أبويه عليه حملاه على دخول الدير الأوغسطيني في ارفورت سنة ١٥٠٥.

وفي سنة ١٥٠٧ رُسِم قسيساً. وفي سنة ١٥٠٨ قـام بتدريس الفلسفة في جامعة فتنبرج Wittenberg ، فتولى شرح وأهم من هذا أبحاثه في قياس قوة الضوء ، وذلك في كتابه Photometria ( ۱۷۹۰ ).

أما كتابه و الأورغانون الجديد ، أو أفكار حول البحث العلمي وتحديد الحق وتمييزه من الخطأ والمظهر » ( في علدين ، ليتسك ، سنة ١٩٧٤) فكان عاولة لإصلاح منطق قولف . وفيه تأثر كثيراً بمتون المنطق التي صنفها أ . هوفمن وكروسيوس C.F. Crusius ، وتوسع مثلها في ميدان المنطق حتى جعله يشمل مسائل في علم النفس وعلم المناهج . وفي القسم الأخير من هذا الكتاب يبحث في المظاهر ، ويقدم نظرية عن المعرفة التجريبية والمعرفة الاجتماعية . وساق قواعد للتمييز بين المظهر الزائف ( أو الذاتي ) من المظهر الحقيقي ( أو الموضوعي ) ، وقال إن الخير ينشأ من الإدراك الحسي الصحيح لعالم الظواهر .

وفي كتابه: وأساس الأرشينكتونك Architektonik أونظرية العناصر البسيطة والأولية في المعرفة الفلسفية والرياضية (في مجلدين، ربجا، سنة ١٩٧١) اقترح اصلاحاً للميتافيزيقا عن طريق تحليل مصادر وتكوين وغو التصورات الأساسية والمديبيات في الميتافيزيقا والعلاقات القائمة بينها بعضها وبعض . وكان يهدف إلى انقاذ الميتافيزيقا ضد هجمات المذهب الحسي والشك ومدارس الادراك العام والفلسفة الشعبية ، وذلك بعرض الميتافيزيقا على أساس فكرة الطواهر . وفي هذا الكتاب قام بمناقشة تفصيلية وتمييزات المقادة الأولية التي تعالج في كتب الميتافيزيقا التقليدية . وكان لغد التحليلات الدقيقة تأثير واضع في توجيه كنت إلى نقد العقل و المؤخانون الجديد ، من تأثير عميق في توجيه لكتاب و الأورغانون الجديد ، من تأثير عميق في توجيه لفكاد .

# أهم مؤلفاته الفلسفية

- Newes Organon, oder Gedanken über die Erforschung und Bezichung des Wahren und dessen Unterscheidung von Irrtum und Schain 2 Bde, Leipzig, 1764.

  والأورغانون الجديد. . . .
- Anlage zur Architektonik, oder Theorie des Einfachen und Ersten inder philosophischen und mathematischen Erkenntnis, 2 Bde, Riga, 1771.

وأساس الأرشيتكتونك . . . .

كتاب والأخلاق إلى نيقوماخوس، لأرسطو، واستمر في ذلك عامي ١٥٠٨ ـ ١٥٠٩. وقد شعر بأن هذه المهمة كانت شاقة عليه! كما يبدو بما كتبه إلى صديقه يوهانس براون Johannes القسيس في ايزناخ، إذ يقول: وإذا أردت أن تعلم كيف حالي، فاعلم أنني في حال طيبة بفضل الله: لكن المدراسة صعبة شاقة خصوصاً دراسة الفلسفة، وكان بودي أن أستبدل بها، منذ البداية، دراسة اللاهوت، أعني اللاهوت الذي يبحث عن بذرة الجوزة، ولباب حبة القمع ونخاع العظام، (والرسائل، ١: ١٧).

وفي هذه العبارة يعبر لوثر عن تبرَّمه بفلسفة أرسطو، ذلك أنه كان من أتباع ملهب أوكام Occam، وكان اللاهوتيون في عصره ينفسمون إلى توماويين، وألبرتيين (أتباع المرتس الكبير)، واسكوتيين (أتباع دون اسكوت). ونجده ينعت أوكام بأنه أستاذه الروحي فيقول: وكان أستاذي أوكام أحسن المجادلين، لكنه لم يملك موهبة الكلام الرشيق، أحسن المائلة، جـ٢، برقم ٢٥٤٤). لكنه في حواشيه على كتاب والأقوال، لبطرس اللومباردي يتجاوز ملهب الاسميين؛ وقد كتبها في عامي ١٥٥٠، ١٥١٠.

وفي سنة ١٥١١ سافر إلى روما، وهذه الرحلة هي التي غيرت مجرى حياته. ولما عاد منها بدأت سيرته مصلحاً للدين المسيحي. لقد كان البابا في أشد الحاجة إلى المال. ولم يجد سبيلًا للحصول عليه إلا عن طريق إصدار وبيم صكوك الغفران؛ أي الصكوك التي تشتري بها مغفرة الله للذنوب التي ارتكبها المذنبون والخطاة. وكان يطلب إلى الناس شراؤها ليغفر الله ذنوب أقربائهم أو من يشاؤون بمن يعذّبون في المطهر بسبب ما اجترحوا في الدنيا من ذنوب. وكان يشرف على هذه والتجارة، راهب دومنيكي يدعى يوحنا تنسل Johann Tetzel (حوالي ١٤٤٥ ـ ١٥١٩) وذلك في سنة ١٥١٦، فراح يروج لها بدعاوة ظاهرة أثارت ثائرة مارتن لوتر، فأصدر لوتر بياناً يحتوى على خس وعشرين قضية ضد صكوك الغفران. ولصق هذا البيان على باب كنيسة فتنبرج Wittenberg في يوم ٣١ أكتوبر سنة ١٥١٧ . فسافر تتسل إلى فرنكفورت ـ على نهر الأودر، وهناك ردّ على قضايا لوتر الخمس والعشرين ببيان مضاد فنَّد فيه بيان لوثر، وأحرق بيان لوتر علناً. فانتقم الطلاب في فتنبرج بأن أحرقوا بيان تتسل.

وفي سنة ۱۵۱۸ انضم ملانكتون Melanchton إلى يُر.

وتدخل البابا، ليو العاشر Leo X في النزاع فاستدعى لوتر إلى روما في سنة ١٥٩٨ لاستجوابه في أمر قضاياه تلك. فتدخلت الجامعة كها تدخل ناخب سكسونيا، وأخفقت المفاوضات التي أجراها الكردينال كاجتان Cajetan وملتنس. Miltitz

ثم جرت مناظرة بين الله Eck ومارتن لوتر في ليهسك سنة ١٥١٩ حول سلطة البابا. وصار لوتر يهاجم البابوية ككل، أي كنظام مسيحي. ودخل حلبة الصراع كل من ارزمس والرش فون هوتن Hutten.

وفي سنة ١٥٧٠ نشر لوتر نداءه الشهير الموجه إلى النبلاء المسيحيين في المانياء وتلاه برسالة عنوانها: دفي الأسر البابلي للكنيسة، وفي كليها هاجم المذهب النظري لكنيسة روما. فأصدر البابا ليو العاشر مرسوماً ضد لوتر، يحتوي على إحدى وأربعين قضية. لكن لوتر أحرق المرسوم علناً أمام جمع حاشد من العلماء والطلاب والأهالي في مدينة فتنبرج Wittenberg

وامتد الهيجان إلى سائر أنحاء ألمانيا. فدعا الأمبراطور كارل الخامس (شارلكان) إلى عقد مجمع Diet في مدينة فورمس Worms في سنة ١٥٢١ وأصدر المجمع قراراً بتدمير كتب لوتر، وأمر لوثر بالمثول أمام هذا المجمع، وصدر قرار بنفيه من سائر بلاد الأمبراطورية الألمانية. وبعد أن عاد لوثر من فورمس ألقي القبض عليه بإيعاز من ناخب سكسونيا وأودع في قارتبورج Wartburg، وكان ذلك في المواقع لحمايته. وأثناء العام الذي قضاه في هذا الحجز، ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية ترجمة رابعة ستظل خير ترجم إلى هذه اللغة حتى الأن، وتعد من أوائل روائع النثر الألماني؛ كما قام أيضاً بتأليف عدة رسائل.

وفي سنة ١٥٢٢ لما قامت الاضطرابات الشديدة، أعيد لوتر إلى بلدته تتنبرج Wittenberg ، حيث أعلن سخطه عل الثائرين، كما أعلن سخطه على الطغاة.

وفي نفس السنة ـ سنة ١٥٢٢ ـ كتب ردّه الحاد عل هنري الثامن ـ ملك انجلتره حول الطقوس السبعة.

وفي تلك الأثناء بدأ الخلاف يدبّ بينه وبين ارزمس، حتى انفجر في سنة ١٥٢٥ لما أن أصدر أرزمس كتابه بعنوان: «في حرية الإرادة» فرد عليه لوثر بكتاب منافض بعنوان: «في عبودية الإرادة».

وفي سنة 1070 أيضاً تزوج لوتر من كترينا فون بورا Katharina von Bora ، وكانت إحدى الراهبات التسم اللواتي تركن حياة الرهبنة . وكانت كاترينا (1494 ـ 1494) راهبة في دير الستسترسيين Cistercienne في دير الستسترسيين Nimptschen بالقرب من Grimma) وانضمت إلى دعوة لوتر

وفي سنة ١٥٢٩ انعقد مؤتمر في ماربورج حضره لوتر ورجال الإصلاح الديني في سويسرة وعلى رأسهم اتسفنجلي ورجال الإصلاح الديني في سويسرة وعلى رأسهم اتسفنجلي واتسفنجلي حول مسألة الافخارستبا (أي تحول النبيذ والخبز في المقداس إلى دم المسيح وجسده) فأصر لوتر على رأيه في الحضور الحقيقي الفعلي لدم المسيح وجسده في الافخارستبا، بينا رأى اتسفنجلي أنه لا يوجد أي حضور عملي أو جسدي سواء عن طريق التحول الجوهري consubstatiation أو المتحدان الدينيان الكبيران في الاتفاق على عقيدة واحدة المصلحان الدينيان الكبيران في الاتفاق على عقيدة واحدة للاصلاح الديني، رغم اتفاقها في كثير من الأمور الاخرى التي عرضها انسفنجلي في القضايا السبع والستين.

وبلغت حركة الاصلاح الديني في ألمانيا التي قام بها لوثر أوجها بإصدار أمانة (أو اعتراف) أوجسبورج في سنة ١٥٣٠ .

وقد أمضى السنوات الباقية من عمره في زيارة الكنائس التي أخذت بحركة الإصلاح، وفي إلقاء المواعظ التي نشر الكثير منها، وفي لقاءاته مع عثلي الكنائس الانجليزية التي انضمت إلى حركة الاصلاح الديني. وقد عقد في سنة Puerer مع Bucer ميثاق أتنبرج. ولما أثيرت سنة ١٥٤٠ قضية تزوج فيليب فون مُسّه Bucer وملانختون، اتهم لوثر بأنه ضالع فيها، أي بالفتوى بالسماح لفيليب بالزواج من امرأتين.

ومن بين رسائله الأخيرة رسالة حول والمجامع الدينية والكنائس، (سنة ١٩٣٩)، رسالة ضد ومجددي التعميد،، ورسالة عنيفة بعنوان: وبابوية روما أسسها الشيطان.

وفي سنة ١٥٤٦ دعي لفض نزاع قام في بلده ايسليبن Eisleben وبعد أن أفلح في فض النزاع أصيب بنوبة برد ما لبث أن توفى في أثرها وذلك في ١٨ فبراير سنة ١٥٤٦.

# آراؤه الفلسفية

## ١ ـ نظرته إلى اللاهوت:

كانت تقاليد اللاهوت المسيحي منذ أنسلم هي أن اللاهوت هو والايمان الذي ينشدالتمقل.

لكن لوتر وقف معارضاً لهذا الاتجاه الذي ساد العصور الوسطى من القرن الحادي عشر حتى السادس عشر. وقال هو إن اللاهوت ليس تعقلاً لمصدر العقيدة الايمانية، بل هو فعل، ونشاط عملي ينتسب إلى مجال الحياة العاطفية. وأكد أن اللاهوت لا يسعى إلى الفهم العقلي، بل إلى السلوك العاطفي الوجداني ابتفاء العمل والطاعة. ومن هنا قال زوس (.T. (Süss: Luther p. 29. Paris, 1969) وجودي. والواقع أن لوتر - عن طريق كيركجور - هو سلف التيار الوجودي في الفلسفة الحاضرة. ، وفي هذا الحكم قدر كبير من المبالغة من غير شك.

وكان لوتر أوكامي النزعة، لهذا كان من الطبيعي أن يتخذ موقف أوكام من العلاقة بين الفلسفة واللاهوت، ومفاده أن كليها ينفصل عن الأخر، لأن ملكة المعرفة في الفلسفة هي الإيمان، بينا ملكة المعرفة في الفلسفة هي المعقل. وقد زاد لوثر على هذا أن ميدان كليها غتلف أيضاً، لأن ميدان العقل هو العالم المرثي المحسوس، هو هذه الدنيا هو عالم الكون والفساد، الذي فيه كل شيء فان. ووظيفة العقل هي أن يكون الوسيلة التي يتوجه بها الإنسان في هذه الدنيا، التي هي المكان الطبيعي للفلسفة. أما ميدان اللاهوت فهو الحقائق الإلهية والسماوية، السرمدية، الروحية. وهي حقائق نحن إنما نعرفها عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، عن طريق كلام الله، وندركها بواسطة الإيمان وتجارب الإيمان.

ولوتر إذن لا ينكر الفلسفة ولا مهمة العقل - كيا زعم بعض المتسرعين في عرضهم لمذهب لوتر - بل انه قال عن العقل إنهشيء حسن جداً وإنه إلمي (راجع رسالة: وجدل حول الإنسانية عت رقم ٩، القضية رقم ١). وفقط إساءة استعمال العقل وتجاوزه حدود طاقته هو الأمر السيىء. وهذا إنما يحدث حين يترك ميدانه الخاص؛ ويخوض في أمور تنسب إلى ملكوت كلام الله. يقول لوتر: ويجب على الفلسفة أن تقنع بالبحث في المادة وفي الكيفيات الأولية والثانوية، وأن تقوم بالتمييز بين الأعراض والجوهر. أما عن العلل فإنها لا

تستطيع أن تعرف شيئاً يقيناً... فأن للفلسفة أن تتحدث عن العلل حديثاً صحيحاً، بينها الحقيقة الواقعية تفترض وجود الله والشيطان، وأولها يسمى الخالق والثاني يسمى أمير هذه الدنياء (وأحاديث المائدة، ٥: ١٧: ١٠ - ٣١ بأرقام ٢٢٧، ٥٢٢٠).

## ٢ ـ معرفة الله:

ويرى لوتر أننا نعرف الله بالفطرة وذلك أن الناموس موجود في القلب بالطبع ولو لم يكن الناموس الطبيعي منقوشاً في القلب بواسطة الله، لكان من الضروري أن نعظ طويلًا جداً قبل أن تتأثر الضمائر. ولا بد من القيام بالوعظ طوال مائة ألف سنة قبل أن يقبل الحمار أو الثور أو الفرس أو البقرة الإقرار بالناموس، على الرغم من أن لها آذاناً وعيوناً وقلوباً مثلها للإنسان. إنها تستطيع أن تسمعه، لكنه لا يقع أبدأ في قلبها. لماذا؟ وماذا ينقصها؟ إن نفسها لم تصنع ولم تخلق بحيث يمكن أن تنفذ فيها هذه الأمور. أما إذا ذكر الناموس لإنسان، فإنه يقول على الفور: نعم، هذا صحيح، أنا لا أستطيع انكار هذا. وما كان يمكن اقناعه بهذه السرعة لو لم يكن من قبل مكتوباً في قلبه. وينتهي لوتر من هذا إلى توكيد أن الله يعرف بالفطرة، لقد جُبل الإنسان بحيث يمكن إيقاظه على المعرفة الطبيعية بوجود الله وبالأمور الإلهية. لكن الإنسان لا يستطيع بنفسه أن يسهم في هذا الايقاظ. والسبب في ذلك هو أن الخطيئة الأولى (الأصلية) قد أفسدته بحيث ان كل ما يفعله بنفسه لنجاته إنما يزيده ضلالًا. ولهذا لا يوجد سبيل آخر للنجاة ـ في نظر لوثر ـ إلا بالانجيل وبالمشاركة في يسوع المسيح.

#### ٣ ـ الله:

ولوتر يتصور الله كها تصوره القديس أوغسطين والنزعة الاوغسطينية بعامة طوال العصور الوسطى الأوربية، أعني أن والله هو الخير الذي يفيض بذاته. وهو نفس التصور الذي نجده من قبل عند أفلوطين، الذي قال إن الخير الكامل يفيض عنه الخير كها يصدر الشعاع عن الشمس.

## ٤ ـ اللطف الإلمى:

وهذ يفضي بنا إلى نقطة مهمة في مذهب لوتر هي مسألة اللطف الإلهي. وهو يؤكد في هذه المسألة مجانية اللطف الإلهي، بمعنى أن الله يفيض بلطفه على من يشاء دون اعتبار

لأي مبرر. إنه يهب اللطف لمن يشاء، براً كان أو عاصياً، بريناً كان أو ماصياً، بريناً كان أو مليناً بالخطايا. وهو بهذا يخالف أساتذته الاكاديميين الذين كانوا يرون أن اللطف الإلهي مرتبط بما يسمونه الاستحقاق المناسب، merite de Convenance استناداً منهم إلى مبدأ العدل. فموقفهم شبيه بموقف المعتزلة، بينا كان مذهب لوثر أقرب إلى مذهب الاشعرية في الإسلام.

والحجة التي يسوقها لوتر ها هنا مقنعة. فهو يقول: أي لطف هذا الذي يكون مجرد جزاء عمن عمل؟ إن اللطف هبة مجانية، والهبة تتناقض تماماً مع فكرة الجزاء، لأنها لن تكون هبة، بل ثمناً مدفوعاً عن عمل.

ثم إن العلاقة بين الله والإنسان \_ هكذا يتابع لوثر حجاجه \_ هي علاقة حرة تماماً من كل التزام من جانب الله نحو الإنسان. فالله ليس ملزماً بمجازاة أي فعل يفعله الإنسان. ولهذا يجب أن يكون فضله grâce حرّاً من كل التزام أو جزاء.

# ه ـ لا وسيط بين ـ الله والإنسان:

ويعزو لوثر كل قوة وكل علة إلى الله ، الذي هو العلة الأولى. ولهذا لا يعزو إلى العلل الثانية إلا دوراً ثانوياً تماماً. وقد استخلص النتائج اللاهوتية العملية ، لهذه الفكرة. ومن أهم النتائج العملية التي استخلصها من هذا المذهب هو وجوب اسقاط كل توسط بين الإنسان وبين الله ، أي إلغاء دور القسيس في التوسط بين الله والإنسان ، وبالتالي إلغاء نظام البابوية الذي يقوم على رأس هؤلاء الوسطاء. وقد سار في هذا الاتجاه شوطاً طويلاً ، حتى نعت بابوية روما بأنها من صنع الشيطان.

ومن نتائج هذا المبدأ أيضاً القول بأن الإيمان هبة من الله، وليس نتيجة عمل الإنسان. فالانسان لا يقترب من المسيح أو من الله بالعقل أو بقوته. بل إنها مهمة الروح القدس وحدها أن تقرب الإنسان من المسيح وأن تقرب المسيح من الإنسان. وإذا قدر للإنسان النجاة، فهذا بفضل الروح القدس وحدها، وإذا هلك، فإنما ذلك بسبب مقاومة

الكتاب المقدس عن النص اليوناني الذي نشره ارزمس (الطبعة الثانية).

### مراجع

- Boisset (Jean): Erasme et Luther: libre ou ser farbitre? Paris, P.U.F., 1962
- Febvre (Lucien): Un destin, Martin Luther, 4<sup>e</sup> éd. Paris, P.U.F., 1964.
- Greiner (Albert): Martin Luther, ou l'homme de la grâce. Paris, Plon, 1966.

Hägglund (Bengt): Theologie und Philosophie bei Luther. Lund, Gleerup, 1955.

- Hunzinger (A.W.): Lutherstudien. Leipzig, 1966.
- Kuhn (Felix): Luther, sa vie et son œuvre, 3 volumes, Paris 1884.
- Link (Wilhelm): Das Ringen Luthers um die Freiheit der Theologie von der philosophie, 2. Aufl. München, 1955.
- Süss (Théobald): Luther. Paris, P.U.F., 1969.
- Vignaux (Paul): Luther, Commentateur des sentences Paris, Vrin, 1934.

#### لوتسه

#### Hermann Lotze

## فيلسوف مثالي ألماني

ولد في ١٨١٧/٥/٢١ في باوتسن Bautzen. ودَرَس الطب والفلسفة في جامعة ليتسك؛ وحصل على الدكتوراه في كلا العلمين: الطب، والفلسفة. وفي سنة ١٨٤١ صار مدرساً للطب في جامعة ليتسك، ثم مدرساً للفلسفة بعد ذلك في نفس الجامعة. وفي اثناء عمله في لييتسك أصدر كتاباً صغيراً عن وعلم ما بعد الطبيعة، Metaphysik (سنة صغيراً عن وكتاباً صغيراً آخر عن والمنطق، Logik (سنة ١٨٤١).

وفي سنة ۱۸۶۴ خلف يوهان فريـــدرش هربــرت Herbert استاذاً للفلسفة في جامعة جيتنجن Göttingen ؛ واستمر هناك حتى سنة ۱۸۸۱ حينها دعى استاذاً في جامعة برلين؛ لكنه الإنسان العنيدة لقبول فضل الله ولطفه ونعمته. وليس ثم درجات لتبرير الإنسان أمام الله، إن التبرير كامل، مهما يكن من ضعف الإيمان.

# ١ - القضاء والقدر وعدم حرية الإرادة:

ويلح لوتر في توكيد القضاء السابق والقدر وفي إنكار حرية الإرادة الإنسانية، وقد رأينا كيف أنه رد على كتاب أرزمس دفي حرية الإرادة، بكتاب مضاد عنوانه دفي استعباد الإرادة،. وهو يرى أن القضاء السابق وانعدام حرية الإرادة عقيدة أساسية يجب أن توضع ملحقاً للعقيدة في المسيح.

## نشرة مؤلفاته

النشرة الكاملة لمؤلفات مارتن لوتر هي المعروفة بنشرة قيمار، وقد بدأت في الظهور ابتداء من سنة ١٨٨٣ ولا تزال تظهر حتى اليوم، ومن المقرر لها أن تصدر في حوالى ماثة مجلد، وعنوانها:

#### D. Martin Luthers Werke, Gesammtausgabe

وتشتمل على رسائله Briefe وعلى وأحاديث المائدة،
Tischreden وأولى مؤلفات لوثر هي حواشيه على وكتاب
الأقوال، لبطرس اللومباردي، وعلى بعض مؤلفات القديس
أوغسطين.

ومنذ أن عين أستاذاً في جامعة كتنبرج Wittenberg في سنة ١٥١٧ أخذ في تفسير بعض أسفار والعهد الجديد، من الكتاب المقدس، وظل يقوم بهذا التفسير حتى آخر حياته، ونذكر منه تفسيره لرسائل القديس بولس الثلاث الآتية: الرسالة إلى أهل روما، الرسائل إلى أهل غلاطية، والرسالة إلى العبرانيين. كذلك قام بتفسير بعض أسفار والعهد القديم، ونخص بالذكر تفسيره وللمزامير، ولاسفار موسى الخمسة، ولبعض أسفار الأنباء.

كذلك بشمل نشاطه المجادلات التي خاض فيها، ثم المواعظ التي ألقاها. وتحتوي النشرة الكاملة المذكورة على قدر كبير من المجادلات (المجلد التاسع والثلاتون، الجزآن الأول والثاني)، وعلى المواعظ التي نشرها لوتر إبان حياته.

أما نشاطه مترجاً للكتاب المقدس فعظيم. وقد هدف خصوصاً إلى النرجمة بلغة أقرب ما تكون إلى لغة الشعب الألماني البسيطة الخالية من كل اصطلاح وتعفيد: وقد ترجم

-Medicinsiche Psychologie oder Psychologie der Seele. Leipzig, 1852.

- Mikrokosmos. 3 Bde. Leipzig, 1856-64
- Die Geschichte der Aesthetik in Deutschland, München 1868.
- Logik- Leipzig. 1874.
- Metaphysik. Leipzig, 1879.

#### مراجع

- C.R. Eduard von Hartmann: Lotze, philosophie Leipzig, 1888.
- Henry Jones: A critial Account of the Philosophy of Lotze. Glasgow, 1895.
- E.E. Thomas: Lotze, Theory of Reality. London, 1921.
- Max Wentscher: H. Lotzes Leben und Werke. Bd. 1, Heidelberg, 1913.

لوروا (ادوار)

## Edouard Le Roy

فيلسوف ورياضي فرنسي. ولد في باريس سنة ١٨٧٠، ودرس العلوم الرياضية والفزيائية في مدرسة المعلمين العليا بباريس. وحصل على الاجريجاسيون في الرياضيات سنة ١٨٩٥، ثم حصل على الدكتوراه في الرياضيات سنة ١٨٩٨. وأصبح مدرساً للرياضيات في إحدى الليسيهات في باريس، ولكن تحت تأثير فلسفة برجسون بدأ يعنى بفلسفة العلم. وقد خلف برجسون في الكولج دي فرانس في سنة ١٩٢١ أستاذاً للفلسفة، وانتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية سنة ١٩٤٥.

أكبر مؤثر في فكر ادوار لوروا هو برجسون. والى جانب ذلك كان قوي الايمان بالمذهب الكاثوليكي . وفي الوقت نفسه كان بحكم تخصصه رياضياً . فذا اتجه إلى مشكلة العلاقة بين العلم الحديث والايمان الديني ، فجعلها همه الأول.

توفى بالالتهاب الرئوي بعد وصوله إلى برلين بقليل في أول يوليو سنة ١٨٨٦.

سعى لوتسه إلى التوفيق بين المثالية الألمانية والعلوم الدقيقة. وقد هيأت له دراسته الطب أن يعنى بالبحث العلمي الدقيق. لكنه في الوقت نفسه اهتم بالفن والأدب، مما جعله يوئي الشعور العاطفي دوراً أساسياً. ولهذا رأى ضرورة الجمع بين العلم والفن والقيمة: فلكل واحد من هذه الثلاثة دوره في تكوين الإنسان وتحقيق ذاته.

وقد رأى أن الوقائع العلمية يجب أن تكون الأساس في التفكير، وأما الميتافيزيقا فدورها هو التحليل والإيضاح والتنظيم لهذه الوقائع. ومن ناحية أخرى ربط الميتافيزيقا بالأخلاق، وجعل من مهمة الميتافيزيقا البحث عن الحير الاسمى أو الخبر النهائي.

وينبغي على كل مذهب ميتافيزيقي أن يظل مفتوحاً. غير قطعي، تماماً مثل العلوم الدقيقة.

وقد يتعارض هذا الموقف مع النزعة المثالية التي هي النزعة الأساسية في فلسفة لوتسه. لهذا نجده يطامن حدة مثاليته. فهو ينكر أن يكون الفكر هو الواقع، كها ذهب إلى هذا هيجل؛ كها يضع إلى جانب العقل المنطقي: الشعور العاطفي. وينكر على العقل معرفة كل الواقع، وإنماهو يعرف الأفكار فقط. والهوية بين الفكر والواقع لا تتحصل بالفكر وحده، بل بالتجربة. ويجد الشعور العاطفي ودوره في إدراك القيمة، ويرى أنه الحكم الفيصل في الانسجام والجمال، والقيم بوجه عام. وعنده أن ثم ممالك ثلاثاً هي: مملكة الوقائع، وعملكة القوانين الكلية، وعملكة القيم التي هي المعاير التي بها يتحدد معني العالم.

وقد حاول لوتسه الأخذ بمذهب الأحادات Monades عند ليبنس، فرأى أن تفسير التجربة يمكن أن يتم بافتراض أنها تتألف من أحادات صفاتها شبيهة بصفات أحادات ليبنس.

وأسهم بدور كبير في وضع علم النفس الفسيولوجي .

# مؤلفاته

-Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften. Leipzig, 1842.

وكانت باكورة انتاجه في هذا المجال مقالًا في و مجلة الميتافيزيقا والأخلاق، (سنة ١٨٩٩) بعنوان: والعلم والفلسفة ، وفيه أبرز الطابع التركيبي للواقعة العلمية : إن الواقعة بطبعها هي نتاج تشكيل للواقع المعطى الطبيعي المباشر بواسطة عقل يواجه الواقع خلال الاطارات أو القوالب التي صنعتها عادات الفكر الآنساني ، كما يعبّر عنهـا في التصورات Concepts ، والمبادئ، والنظريات. إذ يقوم العقل في المرحلة الأولى بتقطيع morcelage الواقع فيعزل في متصل الواقع موضوعات أو ظواهر ويردها إلى عناصرها العامة المجرّدة ، مجردة من خصائصها الفردية العارضة. وفي المرحلة الثانية تؤخذ الوقائع ، مشكلة على هذا النحو ، في صياغة قوانين lois أعنى صيغاً عامة ينبغي أن تعد و نتاثج متوسطة مُيَسِّرة للفعل، وكأنها خلاصات موجزة لمعطيات التجربة . وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يوحّد بين القوانين وینسّق فی نظریات théories ، تنبدی علی شکل ترکیبات synthèses تمكنُ من توحيد العلم ، وتدبير الذاكرة وتيسير الدلالة على الوقائع . على أن هذه المراحل الثلاث تؤلف وحدة لا تقبل التوقف عند إحداها ، إذ الوقائع والقوانين والنظريات متضامنة فيها بينها .

والعلم هو إذن تنظيم للواقع يقوم مقام الرؤ ية العيانية المباشرة لهذا الواقع .

وينتهي لوروا إلى الأخذ بالمثالية idéalisme ، إذ يراها أمراً محتوماً يقتضيه العلم الحديث. يقول: • إن المشالية والفلسفة أمران مترادفان ، (مضبطة الجمعية الفرنسية للفلسفة ، سنة ١٩٠٤ ص١٥٣) لأن كل معرفة هي مثالية . وفي كتابه عن ، الفكر العياني ، يؤكد أن هناك تطابقاً بين ما هو منطقى وما هو عقلي ، بين العقل والقول . ومن هنا نراه يقيم تعارضاً بين العقل والفكر العياني ، بين الفكر الصريح والفكر الخالق ، بين الفكر الاستاتيكي والفكر الديناميكي . ويقرر أن و العيانintuitionليس نوعاً من النظرة الخارجة عن العقل: إنه الفعل فوق المنطقي للفكر، هو فعل الوعي العامل ، الذي يناظر العمل الأعمق للذكاء ، ( و الفكر العياني، جـ ١ ص١٧٥). ولهذا يؤكد أسبقية العيان على الفكر المنطقي ، والسبب في ذلك هو طابع المباشرة ، أي الاتصال المباشر مع الموضوع بغض النظر وفي استقلال عن كل قول . ولهذا يؤكد أن وكل عيان حق هو بالضرورة ادراك حق ۽ (الكتاب نفسه جـ1 ص١٧٧). أما الفكر المنطقي

Penscé discursive فيظل دائهاً خارج الموضوع، ويكثر من وجهات النظر نحوه، وهي وجهات نظر محدودة وجزئية بالضرورة.

وعن هذا ينجم أن الفكر الفلسفي ينبغي أن يكون فكراً حياً. أعني يتجاوز العلم المؤسس على الفائدة العملية. وهذا الفكر الحيّ يقطع صلته بالثنائية بين الذات والموضوع، ويضع نفسه في و المشاركة الوجدانية عنها برجسون في تعريفه للوجدان (← وجدان ، عيان).

وفي كتابه عن الفلسفة الأولى ( و محاولة لوضع فلسفة أولى ه) يتناول الحياة الروحية التي يؤدي إليها مذهبه . يقول : « في الانسان نوعان من الحياة : حياة حيوانية ، وحياة روحية . والمشكلة الأخلاقية تتعلق بالانتقال من الواحدة إلى الأخرى » ( الكتاب المذكور جـ٢ ص٧٧٨ ) والنوع الأول من الحياة يقوم في الرضا بما هو مكتسب ، وهذا تؤدي إلى الترقف ، وإلى المبوط ، وإلى أن تحطم الحياة نفسها بنفسها . أما الحياة الروحية فعلى العكس من ذلك : إنها سعي متواصل لنشدان « ما يتجاوز دائهاً » ، إنها تقدم مستمر ؛ وهذا فإنها وحدها المطابقة لطبيعة الواقع ، الذي هو تقدم ديناميكي متواصل .

ويتناول لوروا المشكلة الدينية خصوصاً في كتابين: والعقيدة والنقد ، Dogme et critique (سنة ١٩٠٧) و و مشكلة الله ، Probleme de Dieu (سنة ١٩٢٩) و في هذا المجال يشارك لوروا أصحاب النزعة المحدثة ، Moderni ليم الزهرت في أوائل هذا القرن . والطابع المميز لاتجاهه ها هنا هو النزعة العملية ، إذ يرى أن الحقيقة الدينية تقوم أساساً في البذرة التي يضعها الدين في نفوس المؤمنين به لوروا: و أن تمتلك الحقيقة هو أن تحيا بها وأن تحيا هي فينا ، لو د الفكر العيان ، جـ ٢ ص ٢٠٩٠)

ولهذا ينبغي ألا ننظر إلى الله على أنه مجرد فكرة يبرهن عليها ببراهين عقلية ، بل ينبغي أن ننظر إليه على أنه موجود عيني . و ولا يمكن أن نبرهن على حقيقة عينيته ؛ بل هي تُدرك . إنها ليست موضوعاً لتحليل تصوري منطقي ، بل هي موضوع عيان نحياه . فإذا قصد إذن إلى البحث عن الله بطريق البرهان ، فإننا لن نجده بوصفه حقيقة واقعية ، بل نظرية نبده بوصفه خقيقة واقعية ، بل

- G. Maire: «La Philosophie d'Edouard Le Roy», in Les Etudes Philosophiques avril- juin 1972, pp. 201- 220. Paris, Pr. Un.
- -F. Olgiati: Edouard Le Roy e il problema di Dio. Milano, 1929.
- L. S. Stebbing: Pragmatism and Freuch voluntarism. Cambridge, 1914.

# لوسنّ

#### René Le Senne

# فيلسوف أخلاقي فرنسي ذو نزعة روحية

ولد في سنة ۱۸۸۲ في البيف Elbeuf (في اقليم نورماندي بشمالي فرنسا). ودخل مدرسة المعلمين العليا سنة ١٩٠٣ حيث تتلمذ على روه Rauh وهاملان، وحصل سنة ١٩٠٣ من السوربون على الليسانس في الفلسفة. وفي سنة ١٩٠٣ حصل على الاجريجاسيون في الفلسفة. ثم حصل على الدكتوراه في الفلسفة من السوربون في سنة ١٩٣٠، وكان عنوان الرسالة الكبرى هو: والواجب، Le Devoir، وعمل في عنوان الرسالة الكبرى هو: والواجب، الملاارس الثانوية) تدريس الفلسفة في عديد من ليسيهات (المدارس الثانوية) الإقاليم، وفي ليسه لوي لوجران في باريس. وفي سنة ١٩٤٨ عضراً أساذاً للأخلاق في السوربون. واختير في سنة ١٩٤٨ عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. وتوفى في سنة ١٩٤٨ سارس.

ولوسن أخلاقي قبل كل شيء آخر. وهو يعرف الأخلاق وبأبنا مجموع متفاوت النَّسَق من التحديدات المثالية، والقواعد والغايات التي يجب على الأناد منظوراً إليه على أنه مصدر مطلق، إن لم يكن شاملاً، للمستقبل - أن مجققها بفعله في الوجود حتى يزداد هذا الوجود قيمة، (وبحث في الأخلاق العامة، ص ٢٢. باريس، سنة ١٩٤٧).

ويتحدث لوسنَ عن الله على أنه والقيمة المطلقة، ويقول: وإن القيمة المطلقة تبقى وستبقى جائباً، بالنسبة إلى تجربتنا، فموق القيمة الأخلاقية ومشلًا أعلى، وشرطاً فوق أرضي فيه كل القيم تتكرس مباشرة للأخلاقية وقد صارت قداسة مطلقة، والجنة، أعنى المكان الذي فيه سنملك، في الاحتمال : أصل، مركز، أو قمة ، وبالجملة : مبدأ لوحدة صورية . وحينتذ لهز نصل إلى الله الحق ، أعنى الله الذي هو ضروري لحياتنا ، الله الذي نحبه، وندعوه ، والذي يغنينا وبعزَّتها ، والذي نتصل به كما نتصل بشخص ، ( د مشكلة الله ، ص٨١). ولهذا فإن البراهيين التقليدية المعروفة في كتب اللاهوت ليست لها سوى فائدة محدودة ، شكلية خالصة ونظرية محضة، وهي في ذاتها ليست قوية في الاقناع، وليس لما أي تأثير على الضمير . وفعن من المعاصرين يحق له أن يقول ، بعد فحص نزيه لضميره ، انه يؤمن بالله نتيجة لتلك البراهين ؟ . . إنه لا يتقبلها بحرارة إلا أولئك الذين ليسوا في حاجة إليها ، لأنهم وصلوا إلى النتيجة قبل ذلك وبطريق آخر، (ومشكلة الله، ص ٨٧). إن البرهان الوحيد المقنع هو ذلك الذي يجده المؤمن الذي يتأمل باخلاص في مقتضيات وجوده المعتاد، فيقتنع حقا بوجود الله بوصفه الموجود الوحيد الذي يعطى معنى لكل أفعاله وتصرفاته ، وبدونه تكون حياته وتصرفاته خاوية من كل معنى .

#### مؤلفاته

- Science et philosophie, série d'articles in Revue de Métaphysique et de Morale, vol. 7, 1899, pp. 375- 425, 503- 562, 706- 731; vol. 8, 1900, pp. 37- 72.
- -Dogme er critique, 1906.
- Une philosophie nouvelle: Henri Bergson. Paris, 1912.
- L'Exigence idéaliste et le fait de l'évolution. Paris, 1927.
- Les Origines humaines et l'évolution de l'intteligence. Paris, 1928.
- Le Problème de Dieu. Paris, 1929.
- La Pensée intuitive, 2 vols. Paris 1929- 1930.
- -Introduction à l'étude du problème religieux. Paris 1944
- Essai d'une philosophie première, 2 vols. Paris, 1956, 1958.
- -La Pensée Mathématique pure. Paris, 1960.

## مراجع عنه

- S. Gagnebin: La philosophie de L'intuition: Essaisur les idées d'Edouard Le Roy. Paris 1912.

### مراجع

- J. Paumen: Le Spiritualisme existentiel de René Le Senne. Paris, 1949.

J. Pirlot: Destinée et valeur. La philosophie de René
 Le Senne. Namur, 1953.

## لوغوس

### Logos (gr. Λογος, L. Verbum)

وهو و الكلمة ، الإلهية . لكن معانيها اختلفت :

1) فاللوغوس عند هرقليطس ، وهو أول من قال به ، هو القانون الكلي للكون . يقول هرقليطس: « كل القوانين الانسانية تتغذى من قانون إلمي واحد : لأن هذا يسود كل من يريد ويكفي للكل ويسيطر على الكل ». ( الشذرة رقم الم في نشرة ديلز (Diels) وبهذا الرأي أخذ الرواقيون فقالوا إن العقل أو اللوغوس هو المبدأ الفعال في العالم ، وهو الذي يشيع فيه الحياة ، وهو الذي ينظم ويرشد العنصر السلبي في العالم وهو المدة . ويحكي ذيوجانس اللاثرسي مذهبهم هذا المعلى أنه الله ، وهو سرمدي ، وهو الفعال لكل شيء من الحيول ، إنه الله ، وهو سرمدي ، وهو الفعال لكل شيء من خلال المادة ، ( ذيوجانس اللارسي ، فصل ٧ : ١٣٤ ) .

Y) ثم جاء فيلون اليهودي فقال عن اللوغوس إنه أول القوى الصادرة عن الله وأنه عل و الصور و والنموذج الأول لكل الأشياء (راجع كتابه Mangey في علدين ، لندن سنة عموع مؤلفاته Opera نشرة Mangey في علدين ، لندن سنة و إنه رباط الكون ، الحافظ على كل أجزاته وبدونه تنحل و (راجع I, 18 في تكوين العالم ، وهو يتدخل في تكوين العالم ، لكنه ليس خالقاً . وهو الوسيط بين الله والناس ، وهو الذي يرشد بني الانسان ويمكنهم من الارتفاع إلى رؤية الله ، لكن دوره هو دائم دور الوسيط . ويقينه بأنه و إلحي ٤  $\theta \in 0$  ويميزه من الله بأداة التعريف التي تضاف إلى الله  $\theta \in 0$  0 كنها من التعريف إلى المؤوس . (راجع ومسائل في سفر التكوين ٤ دالتمهيد ٧ : ٢٦ ، وقد أورد هذا القول يوسابيوس في : و التمهيد

وقت واحد ونهائياً، الحق الكـامل، والسـرور الخالص، والفضيلة التامة والحب اللامتناهي، (الكتاب نفسه ص ٦٩٩. - ٧٠٠).

ولوسنٌ يناضل ضد الوضعية التجريبية في كل الميادين. ويقول إن العلم والاخلاق لن يكونا ممكنين إن لم يكن الوجود مقوداً بفكرة أولى تحتوي \_ على هيئة جرثومة \_ على كل التعينات التي يمكن الوجود اتخاذها؛ وهذه الفكرة هي الواجب. وفإذا كنا من خلال التنوع التجريبي للواجب يمكن أن نتبين كليته، فذلك لأن الواجب هو الشرط الأول لكل إمكان، إذ لا يمكن تبرير شيء إلا به، وهو لا يمكن أن يتحقق إلا بالأفعال التي يأمر بهاه (والواجب، ص ٣٧٥. باريس، صنة ١٩٣٠).

وعن المسؤولية يقول لوسنّ: وينبغي ألا نتحمل مسؤولية مفرطة، ولا مسؤولية أقل مما نستطيع؛ بل لا بد أن نختار، وفقاً لاستعدادنا، الالتزامات التي سنلتزم بها. ويعضها هي من الأهمية بحيث ينبغي ألا نناى عنها، وبعضها الأخر فيها من الملاءمة مع خُلُقنا وموقفنا بحيث ينبغي أن نظلبها بنوع من الانتخاب وكأنّ لنا حقاً عليها. ومن الواحدة إلى الأخرى يمتد عمال قيمة المسؤولية بالنسبة إلى كل إنسان معلوم. وأخلاقيته تقوم في عدم رفضها، وفي عدم تجاوزها. الموضوعية الطبيعية والاجتماعية، ابتغاء إصلاحها، وفقاً للوضوعية الطبيعية والاجتماعية، ابتغاء إصلاحها، وفقاً لمقدرته الأخلاقية وبحسب طبيعة الأشياء وتعين المثل الأعلى تتحدد المسؤولية بحسب طبيعة الأشياء وتعين المثل الأعلى الذي عنده تتوقف. و (وبحث في الأخلاق العامة؛ ص ه٨٥)

#### مؤلفاته

- Introduction à la philosophie. Paris, 1925.
- Le Devoir. Paris, 1930.
- Le Mensonge et le Caractère. Paris, 1930.
- Obstacle et valeur. Paris, 1934.
- Traité de morale générale Paris, 1942.
- Traité de Caractèrologie. Paris, 1949.
- La Destinée personnelle. Paris, 1951.
- La Découverte de Dieu. Paris, 1955.

للانجيل، ٧: ١٣).

٣) ومن بين أسفار المهد القديم من « الكتاب المقدس » سفر يدعى « سفر الحكمة لسليمان » ويصف فيه صاحبه « الحكمة » بأنها بالقرب من الله أو عند الله تشاركه عرشه الإلمي وأنها صادرة عن بجده ، وأنها تساعد الله في عملية الحلق ، وتسري في كل الأشياء وتحقق وحدة العالم . ويمكن أن تتصل بمن البشر مستعدون لتلقيها ، لتقدس أرواحهم وتؤمن لها الخلود عند الله : وهذه الحكمة تسمى في عدة مواضع باسم « اللوغوس » ( والسفر مكتوب باليونائية ، بخلاف سائر أسفار العهد القديم إذ هي بالعبرية ) ، هذا اللوغوس » ( الكلمة ) الذي فيه جعل إله اسرائيل ، رب الرحة ، كل الأشياء ( اصحاح ٩ ، العبارة ٢٧١ ) . وبه نتي شعب اسرائيل وسينجي كل النفوس التي تتلقاه .

٤) والانجيل الرابع المنسوب إلى يوحنا يُستهل بالحديث عن و الكلمة عن و الكلمة عن و الكلمة ، في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، والله هو الكلمة ، به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء عا كان ع، وكذلك ذكره يوحنا في خاتمة رسالته الأولى وفي و الرؤيا ، وكذلك ذكره يوحنا في خاتمة راضحاح ١٩ ، عبارة ١٣ ). وتحذا اللوغوس - أو الكلمة هو الذي كان قبل خلق الكون ، كان عند الله ، وهو هو الله . وهذا اللوغوس - أو الكلمة - تجسد ، أي اتخذ جسداً ، وحل بين الناس ، فكشف لهم حقيقة النجاة (الخلاص) وبث فيهم الحياة الخالدة ، محكناً لهم من أن يصيروا أبناء الله .

وهذا اللوغوس ، عند القديس يوحنا ، لا يماثل تماماً المحكمة في سفر الحكمة ولا اللوغوس عند فيلون والأفلاطونية المحدثة ، لأنه عند يجرحنا هو الله نفسه ، وليسس قوة تابعة لله كها هي الحال عند فيلون ، إنه عنده الكلمة الخالقة والصورة التي عليها يتجل الله ، لكنه متميّز من الآب . إنه ابن الله الذي تأسّ ، أي صار انساناً ، وعاش ومات من أجل بني الانسان . وبالجملة : إنه يسوع المسيح .

وفي اتر القديس يوحنا جاء الآباء المسيحيون: يسوستينوس ، وكليمانس السكندري ؛ واوريجانس السكندري ؛ ووريجانس السكندري ، فوجدوا في فكرة اللوغوس وسيلة لتفسير الإتفاق بين الفلسفة اليونانية ويين العقيدة المسيحية ، بأن ادعوا أن اللوغوس هو مصدر كلتيها والينبوع الوحيد لكل حقيقة .

وفي تصور آباء الكنيسة للوغوس ، أكدوا أمرين : (١) التساوي التام بين اللوغوس وبين ابن الله وبين الله الأب ؛ (٧) وثانياً مشاركة الجنس البشري في اللوغوس من حيث هو العقل يقول يوستينوس: ولقد تعلمنا أن المسيح هو أول مولود الله وأنه اللوغوس الذي فيه يشارك كل الجنس البشري ، (Apologia Prima, 46)

وجاء الغنوصيون فقرروا أن اللوغوس هو أدن الايونات eons وأنه الذي يتولى تكوين العالم . فتصدى لهم القديس ارينايوس st. Irénéeوأكد المساواة في الماهية والمكانة بين الله وبين اللوغوس وبين الروح القدس ,.Odwhaeres) II, 13, 8

لكن جاء بعد ذلك اوريجانس في القرن الثالث فحاول التفرقة في الدرجة بين الله الآب وبين اللوغوس، وقرر أنه يمكن أن ننعت اللوغوس بأنه وجود الموجودات، وجوهر الجواهر، وصورة الصور، لكننا لا نستطع أن ننعت الله الآب بمثل هذه النعوت، لأنه يتجاوزها جميعاً (،De Princ) صحيح أن اللوغوس أزلي مع أزلية الله الآب، لكن ذلك ليس بنفس المعنى . إن الله الآب هو الحياة و « الابن » يستمد الحياة من « الآب » (In Joann., II 1-2)

بيد أن الكنيسة في مجامعها (نيقيه سنة ٣٢٥، وأنسوس سنة ٤٣١) رفضت تفسير اوريجانس هذا، واعتبرته هرطقة، ويقيت على الرأي الأول وهو القول بالتساوي بين الله وبين الابن الدي هو الكلمة (اللوغوس).

ومنذ ذلك التاريخ صار واللوغوس ، معنى دينياً ، أكثر منه فلسفياً نجده خصوصاً عند الصوفية ، وبخاصة عند ابن عربي بين الصوفية المسلمين .

لم يعد له مكان عند الفلاسفة المحدثين ، اللهم إلاً على سبيل التعبير الديني عن بعض الاتجاهات ، كها نجد ذلك عند فشته Fichte في كتابه و المدخل إلى الحياة السعيدة ، (سنة المدلل على المجال عبين مثاليته وبين المسيحية ، لكنه يرى في اللوغوس أنه هو و الأنا ، (راجع مؤلفاته 475, Werke , V, p. 475).

## مراجع

- M. Heinze: Die Lehre von Logos in der griechischen

وأثناء الاضطرابات السياسية التي وقعت في انجلترة ما بين عام ١٦٧٥ و١٦٧٩ أقام لوك في مونهليه ( جنوبي فرنسا ) وباريس ، حيث تمرّف إلى جسّندي وأرنو Armauld. وسجن أشلي للمة قصيرة في برج لندن ، ثم عادت إليه مكانته ، وعاد لوك إلى خدمته . لكن في يوليو سنة ١٦٨١ أعيد آشلي إلى السجن بتهمة الحيانة العظمى ، ثم أفرج عنه ، وفر إلى هولنده في ديسمبر سنة ١٦٨٧ ( وقد توفي بعد شهر في ٢٧ يناير سنة ١٦٨٣ في أستردام ). فرأى لوك من الحكمة أن يرحل هو الأخر إلى هولنده لاحقاً بوئي نعمته ، وأقام في أستردام باسم مستعار هو Dr. Vanden Linden حيث توثقت صداقته بلاهوتين حرين هما لوكلير Dr. Vanden Linden ولي سنة ١٦٨٧ انتقل إلى روتردام ، وانضم إلى أنصار وليم أورانج الانجليزي .

ثم عاد إلى انجلتره سنة ١٦٨٨، وعُرِض عليه أن يكون سفيراً فلم يقبل وصار مندوباً للاستثناف. وأمضى سنواته الأخيرة في اوتس Oates (في اقليم Essex) في منزل سير فرانسس وليدي ماشم Masham ـ وهي ابنة كدورث Ralph Cudworth

وتوفى في ٢٨ أكتوبر سنة ١٧٠٤.

#### فلسفته

# ١ - انكار الأفكار الفطرية

الأفكار الفطرية هي تلك التي يولد الانسان مزوداً بها ، في رأي من يقولون بها . وعن قال بها في العصر اليوناني الرواقيون وسموها به معن قال بها في العصر اليوناني في العقل الانساني منذ الولادة ويشترك كل الناس في الإقرار بها : وفي أوائل العصر الحديث قال بها ديكارت ، حين قرر أن الأفكار السرمدية الضرورية فطرية ، أي أنها تولد مع ميلادنا ولسنا في حاجة إلى تحصيلها . لكنه يقرر مع ذلك أن هذه الأفكار ، قبل التجربة ، إنما توجد ضمنياً وعلى هيئة المؤتكار . ومن هنا يرى أن التجربة ضرورية لتحصيل هذه الأفكار . ومن بين هذه الأفكار الفطرية مبدأ الهوية (ماهو هو) ومبدأ علم التناقض ( و لا يكن الشيء الواحد أن يكون الأخلاقي ، وفكرة الله . وكان الغرض من القول بفطرية بعض الأفكار الاساسية هو تأمين اليقين والثبات لحقائق الدين بعض الأفكار الاساسية هو تأمين اليقين والثبات لحقائق الدين والأخلاق والعلم ، نظراً لأن معطيات الحسّ غير مامونة

philosophie. Oldenburg, 1872, reprog. Aalen 1961.

- A. Aall: Der logos: Geschichte seiner Ertwieklung in der griechichen philosophie und christlichen literature, 2 vols. Leipzig 1896- 99; reprogr 1966.
- H. Leisegang, s.v. in Pauly-Wissowar, XIII, 1 (1926).
- H. Urs von Baethasar: Parole et mystère chez Origène. Paris, 1957.
- W. Kelber: Die Logoslehre von Heraklit bis Origenes Stuttgart, 1958.
- A. Orbe: Hacia la primera teologia de la Procesion del verbo, 2 vols, Roma, 1958.

لوك

#### John Locke

فيلسوف تجريبي انجليزي .

ولد في ٢٩ أغسطس سنة ١٩٣٧ في رنجتون -wring (في اقليم سمرست Somerset) تعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلية كنيسة المسيح في اكسفورد، حيث انتخب طالباً مدى الحياة، لكن هذا اللقب سحب منه في سنة ١٩٦٨ بأمر من الملك. ويسبب كراهيته لعدم التسامح اليوريتاني عند اللاهوتيين في هذه الكلية، لم ينخرط في سلك رجال الدين. ويدلاً من ذلك أخذ في دراسة الطب ومارس التجريب العلمي، حتى عرف باسم و دكتور لوك ه.

وفي سنة ١٩٦٧ أصبح طبيباً خاصاً لاسرة أنتوني آشلي كوبر Cooper الذي صار فيها بعد الايرل الأول لشافتسبري كوبر 1٩٢١ ـ ١٩٣٩) ووزيراً للعدل ولعب دوراً خطيراً في الإحداث السياسية العظيمة التي وقعت في انجلترة ما بين سنة ١٩٦٠ وسنة ١٩٨٠. وقد نجع لوك في اجراء عملية جراحية لانتوني آشلي كوبر هذا في سنة ١٩٦٨ الذي أصيب بدمل في الصدر ؛ ونتيجة لهذا النجاح صار ناصحاً أميناً لأشلي في الأمور السياسية والعلمية ، وانتخب عضواً في الجمعية الملكية . واحجه هذه العضوية نحو الاهتمام بالفلسفة . وأسس لوك نادياً للمناقشات الفلسفية والدينية . وفي سنة ١٩٧٧ صار آشلي أول ايرل لشافتسبري ووزيراً للمدل Lord Chancellor ، وفي سنة ١٩٧٧ حصل على البكالوريوس في الطب ولم يكن قد حصل عليها بعد .

ومتغيرة وغير يقينية .

لكن جاء لوك وأنكر نظرية الأفكار الفطرية ، وقال إن عقل الطفل يولد صفحة بيضاء Tabula rasa لم ينقش عليها من قبل شيء والدليل على ذلك أن الأطفال لا يعون مبادىء المنطق(الهوية وعدم التناقض). والبدائيون يعيشون دون أن يصوغوا مبادىء المنطق . وشاهد آخر هو أن الناس يختلفون اختلافاً شديداً في تقرير ما هو خير وما هو شر ، ما هو صواب وما هو خطأ ، ولو كانت هناك أفكار فطرية لما وجد هذا الاختلاف في المبادىء الأساسية في المنطق والأخلاق والدين والعلم بين مختلف الشعوب . وهنا يذكر لوك أن هناك شعوباً ليست لديها أية فكرة عن الله وعن العقائد الدينية الأساسية بوجه عام . فلو كان الله قد أعطى أفكاراً فطرية لكان قد أعطى الناس فكرة عن ذاته ، لكنه لم يفعل ذلك .

ولا يستطيع المدافع عن الأفكار الفطرية أن يجيب قائلًا إن بعض الأفكار فطرية بمعنى أن في الناس استعداداً فطرياً لاكتسابها حالما بحربون ويتعلمون استخدام عقولهم . إذ بهذا المعنى كل فكرة هي فطرية ، ولا محل للتمييز حينئذ بين أفكار فطرية عالية اليقين وبين أفكار غير فطرية أقل مرتبة في المين .

لكن الغريب هو أن لوك في هجومه على مذهب الأفكار الفطرية لا يذكر ديكارت ، مع أن ديكارت هو أعظم فلاسفة القرن السابع عشر ، بينها يذكر رجالًا أقل قيمة كاتوا مثل ديكارت من القائلين بنظرية الأفكار الفطرية ، مثل هربرت أوف تشربري ( ۱۵۸۳ \_ ۱۹۴۸ ) Herbert of Cherbury وقد ذكره لوك بالاسم. ويفسّر البعض هذه الواقعة بكون احياء بعض المتفلسفة البريطانيين لرأى الرواقية كان في تعارض مباشر مع تجريبية لوك ، لأنه إذا كانت كل معرفة تستمد من التجربة كما يرى لوك ، فإنه لا توجد معرفة فطرية في العقل يؤيد وجودها ما زعموه من إقرار كل الناس بها ، ولما كان هؤلاء المتفلسفة البريطانيون قد أحيوا من جديد مذهب الرواقية في هذا الموضوع، فقد كان على لوك أن يهاجمهم دفاعاً عن مذهبه هو التجريبي . \_ ومن ناحية أخرى يمكن أن نتصور أن مذهب الأفكار الفطرية لم يكن في مذهب ديكارت جزءاً أساسياً في فلسفة ديكارت كها تصورها لوك . ولوك يوافق ديكارت في قوله إن بعض الأفكار يعرف صدقها عن طريق العيان العقلي المباشر ، والبعض الآخر يمكن أن يستنبط منها. وعلى هذا الأساس رأى لوك أن من الممكن اثبات

صحة الرياضيات والأخلاق وكذلك صحة وجودنا وصحة وجود الله . ومعنى هذا أن لوك كان يرى أن ديكارت كان على حق في اعتقاده أن بعض الأفكار يُعرف بالعيان العقلي المباشر أنها واضحة متميّزة ، وبالتالي صحيحة ، وأن غلط ديكارت الوحيد هو في ظنه أن مثل هذه الأفكار فطرية ولا ترجع إلى التجربة .

وبعد أن فند لوك مذهب القائلين بالأفكار الفطرية في القسم الأول (الكتاب الأول) من كتابه وبحث يتعلق بالعقل الانساني ، (١٩٩٠)، أخذ في الكتاب الثاني منه (القسم الثاني) في عرض رأيه وهو أن التجربة هي مصدر ما لدينا من أفكار. إن لدينا أفكاراً \_ والفكرة Idea أي شيء هو موضوع للتعقل حين نفكر \_ هذا أمر لا شك فيه . فمن أين تأتي أفكارنا ، مادامت ليست فطرية ؟ .

لنفرض ، هكذا يقول لوك ، أن العقل كان في البداية لوحة بيضاء Tabula rasa فمن أين يحصل إذن على أفكاره ؟ والجواب: من التجربة ، هكذا يقول لوك . والتجربة تشتمل على مصدرين للأفكار ، هما : الاحساس ، والتأمل reflection. فنحن نتلقى الكثير، إن لم تكن الغالبية ، من أفكارنا حين تتأثر حواسنا بموضوعات خارجية . ونتلقى أفكاراً أخرى بواسطة التأمل حينها ندرك عمليات عقولنا في الأفكار التي حصلناها من قبل . إن الإحساس يزودنا بالأفكار المتعلقة بالكيفيات ، مثل فكرة اللون الأصفر ، أو الحرارة ، الخ. والتأمل يزودنا بأفكار تتعلق بالتفكير والإرادة، مباشرة ، وما أشبه ذلك . وهذان المصدران ـ الإحساس والتأمل \_ يعطياننا كل ما لدينا من أفكار . فإن شك أحد في هذا ، فيا عليه إلا أن يفحص عن أفكاره وينظر هل هناك أفكار لم تأته إما من الاحساس وإما من التأمل. ونمو الأطفال يعطينا المزيد من التأييد لهذه النظرية التجريبية الخاصة بمصدر المعرفة الانسانية: فكلها تلقى الطفل المزيد من الأفكار من الاحساس وتأمل فيها ، زادت معرفته بالتدريج.

وبعد أن فرغ لوك من بيان مصدر معرفتنا أخذ في البحث عن طبيعة ما لدينا من أفكار . إن أفكارنا كلها إما بسيطة وإما مركبة . والفكرة البسيطة هي غبر المؤلفة من عدة أفكار ؛ إنها لا تحتوي إلا على مظهر واحد أحد ، مثال ذلك : رائحة وردة . أما الفكرة المركبة فهي المؤلفة من فكرتين أو أكثر بسيطة ، مثل فكرة : أصفر زكي الرائحة . والأفكار البسيطة لا يمكن أن يخلفها العقل ولا أن يدمّرها .

لكن العقل يقدر على تكرار الأفكار البسيطة أو مقارنتها بعضها ببعض أو تأليفها بعضها مع بعض . ولا يستطيع العقل أن يخترع أفكاراً بسيطة لم يعرفها في التجربة . والأفكار البسيطة هي الأحجار التي بها تبنى كل أفكارنا المركبة ، وبها تُفسر .

وكثير من الأفكار البسيطة بجملها حس واحد، مثل أفكار: الألوان، الأصوات، الأذواق، السروائسح والملموسات. ويزعم لوك أن فكرة الصلابة فكرة بسيطة نتلقاها بواسطة حسّ اللمس. وفكرة الصلابة ليست فكرة المكان الذي تشغله الاجسام، ولا هي التجربة الذاتية للخشونة التي نحسّ بها حين نشعر بالأشياء. وإنما الصلابة تصنع الأجسام. وإذا شك إنسان في هذه الفكرة فها عليه إلا أن يضع بين يديه شيئاً مادياً، وليكن كرة، وليحاول بعد ذلك أن يضم يديه. فهذه التجربة تعطي الانسان معرفة تامة ذلك أن يضم يديه.

وبعض أفكارنا ينقلها حسّان أو أكثر . ويدخل في هذا النوع أفكار : المكان أو الامتداد ، الشكل ، السكون ، الحركة ـ إذ نحن نتلقى هذه الأفكار بواسطة البصر واللمس . وهناك أفكار أخرى تأي من التأمل reflection . وثم أفكار ثالثة هي نتيجة التأمل والإحساس كليها . ويدخل في هذا النوع الأخير أفكار : اللذة والألم ، فكرة القوة وهي تتكون لدينا من التأمل في تجربتنا عن قدرتنا على تحريك أجزاء من أبداننا بحسب إرادتنا .

أما كيفيات الأشياء فيقسمها لوك إلى قسمين: كيفيات أولية ، وكيفيات ثانوية . فالكيفيات الأولية هي التي لا تنفصل عن الأجسام مهها تكن الحالة التي توجد فيها هذه الأجسام . وهذه المجموعة تشمل الصلابة ، الامتداد ، الشكل ، التحرك ، والعدد . أما الكيفيات الثانوية و فليست قائمة في الموضوعات نفسها ، بل هي القوى التي تنتج غتلف الاحساسات فينا بواسطة كيفياتها الأولية ، مثال ذلك : قوة الشيء ، من خلال حركة أجزائه الصلبة الممتدة ، عل إحداث الأصوات ، والأذواق والروائع فينا حين نتأثر بها .

وهكذا نجد أن لوك يقرر أن الموضوعات ( الأشياء ) لها كيفيات أولية ، وهي العناصر الأساسية في فزياء نيوتس ، ولها أيضاً كيفيات ثانوية هي قوى الكيفيات الأولية التي تجملنا

ندرك الألوان والروائع الخ، وهي أمور ليست في ه الموضوعات نفسها. ويعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن أفكارنا عن الكيفيات الأولية تشابه خواص الموضوعات الموجودة خارجاً عنا، بينها أفكارنا عن الكيفيات الثانوية ليست كذلك. إن الكيفيات الأولية للأشياء موجودة لا توجد إلا فيمن يشاهدها. فلو لم يوجد مشاهدون، لما وجد إلا الكيفيات الأولية وقواها. ولهذا فإن عالم التجربة المغني الحافل بالألوان والذوق والضجة والرائحة ما هو إلا الطريقة التي عليها الأشياء موجودة بالفعل.

وهذا التمييز بين كيفيات أولية وكيفيات ثانوية دعا لوك إلى الزعم بأن بعض أفكارنا تعطينا معلومات صحيحة عن الواقع ، بينها لاتعطينا أفكار أخرى معلومات صحيحة عنه .

ويبحث لوك في معنى الجوهر substance ، فيقول إننا اعتدنا أن ننظر إلى الجوهر على أنه موضوع substratum تحل فيه الأفكار . فإذا تساءلنا ؛ وما هو هذا الموضوع ، لم نستطع أن نحير جواباً . مثلاً: إذا تساءلنا : اللون والوزن يتسبان إلى ماذا ؟ وكان الجواب : إلى الأجزاء الممتدة الصلبة - فعلينا أن نساءل : وإلى أي شيء تنسب هذه الأجزاء الممتدة الصلبة ؟ وهنا لا نحير جواباً ، وسيكون مثلنا مثل ذلك الفيلسوف الهندي الذي زعم أن العالم يحمله فيل كبير . فلها الفيلسوف الهندي الذي زعم أن العالم يحمله سلحفاة . فلها سئل ؛ ومن يحمل الفيل ؟ أجاب تحمله سلحفاة . فلها سئل : ومن يحمل السلحفاة ؟ سلم بعجزه عن الجواب سئل : ومن يحمل السلحفاة ؟ سلم بعجزه عن الجواب وقال : لا أدري . ومثل هذا هو ما ينبغي أن نقوله عن طبيعة الجوام للكيفيات التي ندركها أو نتاثر بها .

وكل مجموعة مجتمعة معاً دائياً من الكيفيات نحن نفترض أنها تنتسب إلى جوهر معين ، نسميه : فرس ، ذهب ، انسان ، شجرة ، الخ . إننا لا نملك فكرة واضحة عن الجوهر ، سواء بالنسبة إلى الأشياء المادية والأشياء الروحية . لكننا مع ذلك لا نعتقد أن الكيفيات الفزيائية أو العقلية التي ندركها في التجربة معاً يمكن أن توجد دون أن تنسب إلى شيء ما . وهكذا ، فإنه على الرغم من أنه ليست لدينا أفكار عجدة عن الجواهر ، فاننا نفترض مع ذلك أنه لا بد من وجود أجسام وأرواح تحمل الكيفيات التي تنشىء أفكارنا . لكن عجزنا من الحصول على أفكار واضحة عن الجواهر تمنعنا دائياً

من تحصيل معرفة صحيحة عن الطبيعة الحقيقية للأشياء .

وبالجملة فإن أفكارنا تكون صحيحة إذا كان أساسها في الطبيعة وكانت تتفق مع الطابع الحقيقي للأشياء. وبهذا المعنى فإن كل الأفكار البسيطة صحيحة ، لأنها ناتج أشياء واحداث حقيقية . لكن ليست كل الأفكار الحقيقية هي بالفمرورة امتثالات مكافشة لما يوجد بالفعل. وأفكار الكيفيات الأولية حقيقية ومكافئة معاً. أما أفكار الكيفيات الثانوية فحقيقية ، ولكنها لا تمثل ما هو خارج عنا إلا جزئياً : إنها تمثل قوى موجودة، لكنها لا تمثل صفات مناظرة لتلك التي ندركها . وأفكارنا عن الجواهر غير مكافئة وقاصرة جداً ، لأننا لا نستطيع أن نتأكد أبدأ أننا واعون بكل الكيفيات المجتمعة معاً في جوهر واحد ، ولسنا متأكدين لماذا هي متجمعة مكذا . ومن هنا فإن بعض أفكارنا تخبرنا ما هو موجود فعلاً خارجاً عنا ، بينها هناك أفكار أخرى ، ناتجة عها مكادئاً موضوعات وحقيقية ه real .

وفي الكتاب ( الباب ) الرابع من و بحث متعلق بالعقل الانساني ه يتناول لوك موضوعات تتعلق بطبيعة الألفاظ واللغة ، ومن هنا اهتم به الباحثون في اللسانيات في العصر الحاضر . ومن أهم ما تعرض له لوك في هذا البحث معنى الحدود الكلية أو الكليات مثل و انسان ه، و مثلث ه، الخ . يقول لوك إن كل الأشياء الموجودة هي جزئية ، لكننا بتجريد أفكارنا عن الأشياء ، ويفصلها عن القسمات الدقيقة والتفاصيل الجزئية فإننا نكون أفكاراً عامة . وبهذا الطريق نصل إلى تكوين الأفكار المجردة العامة التي نستخدمها في البرهنة العقلية .

ومن بين الحدود الكلية التي يقول لوك إنها اكتسبت بعض المعنى من عملية التجريد هذه ـ اللفظ: وجوهر» وsubstance . وحين حلل معناه ميز بين ما سماه و الماهية الاسمية على nominal essence وبين و الماهية الواقعية » lbasence للجوهر وقد تكونت بتجريد المجموعة الأساسية من المسمات (الصفات) التي توجد دائماً معاً . وفي مقابل ذلك نجد أن الماهية الواقعية هي طبيعة الموضوع التي تفسر كونه على الصفات التي يملكها . إن الماهية الاسمية تصف الحواص التي للجوهر ، بينما الماهية الواقعية تفسر لماذا هو يملك هذه الحواص . ويؤكد لوك أننا لن نستطيع أبدأ معرفة عملك

الماهية الواقعية لشيء ما لأن معرفتنا التي نحصّلها بالتجريد تتناول فقط الكيفيات التي نجرّبها، وليس أبدأ العلل النهائية التي تفسّر حدوث ( وجود ) هذه الخواص . ومن هنا تظل معرفتنا دائماً قاصرة لاننا لن نستطيع أبداً أن نعرف الأسباب التي من أجلها تملك الأشياء الخواصّ التي لها .

وفي الكتساب (البساب) السراب والأحسر من وبحث ... و يتناول لوك المعرفة بوجه عام ومداها ، وإلى اي درجة من اليقين يمكن أن تصل. إن معرفتنا تتناول الأفكار فقط ، لأن هذه هي الأمور التي يعرفها العقل مباشرة . وما يكون المعرفة في نظر لوك هو إدراك الاتفاق أو عدم الاتفاق بين فكرتين والأفكار تتفق أو تختلف على أربعة أنحاء :

١ ـ إذ يمكن أن تكون هي هي ، أو متباينة ؛
 ٣ ـ ويمكن أن تكون مرتبطة فيها بينها على نحو معين ؛
 ٣ ـ ويمكن أن تتفق في الوجود معاً في نفس الموضوع أو لجوهر ؛

٤ ـ ويمكن أن تنفق أو تختلف من حيث كونها ذات وجود واقعي خارج العقل .

وكل معارفنا تندرج تحت واحد من هذه الأبواب الأربعة . فنحن نعرف : إما أن بعض الأفكار واحدة أو غتلفة ؛ وإما أنها ذات علاقة بعضها ببعض ؛ وإما أنها توجد معاً دائماً ؛ وإما أنها توجد فعلاً خارج عقولنا .

وإحدى وسائل المعرفة العيان intuition أعني الادراك المباشر للاتفاق أو الاختلاف بين فكرتين . فالعقل ويرىءأن الاسود ليس هو الابيض ، وأن المثلث ليس هو الدائرة . وهذا النوع من المعرفة هو أوضح وأيقن أنواع المعرفة التي يقدر على بلوغها الضعف الانساني . وكل معرفة يقينية تتوقف على العيان مصدراً وضماناً .

لكننا نحصل على المعرفة أيضاً بواسطة البرهان -de monstration والمعرفة بالبرهان ليست رؤية مباشرة لكون فكرتين تنفقان أو تختلفان ، وإنما بالبرهان نرى بطريق غير مباشر ، وذلك بربط فكرتين بأفكار أخرى حتى نستطيع أن نربط كلتا الفكرتين بالأخرى . وهذه العملية هي سلسلة من العيانات ، ولهذا فإن كل خطوة في البرهان يقينية . لكن لما كانت هذه الخطوات تحدث على التوالي في العقل ـ فإن الخطأ يمكن أن يقع إذا نسينا الخطوات السابقة ، أو افترضنا أن

خطوة حدثت من قبل دون أن تكون قد حدثت فعلاً من قبل. والعيان والبرهان هما المصدران الوحيدان للمعرفة اليقينية.

ومع ذلك يوجد مصدر ثالث للمعرفة له درجة من اليقين تؤكد حقائق متعلقة بتجارب جزئية . وهذا النوع من المعرفة يذهب إلى أبعد من بجرد الاحتمال ، لكنه لا يصل إلى اليقين الصحيح . وهذه المعرفة تسمى و المعرفة الحسية ، وهي ما نجده عند حدوث تجارب معينة من أن بعض الموضوعات الخارجية توجد فعلا وتحدث أو تسبب هذه التجارب . ولا يحق لنا أن نقول إن كل تجاربنا خيالية أو هي جزء من الاحلام . فالمعرفة الحسية تعطينا درجة من التأكيد بأن شيئاً واقعياً بحدث خارج عقولنا .

وفي وسعنا الآن بعد هذه التحديدات لضروب المعرفة وأنواع مصادرها ودرجات يقينها أن نحدد المدى الذي تذهب إليه المعرفة الانسانية وأن نقوّم ماذا نعرف فعلًا عن العالم الواقعي . لما كنا لا نستطيع أن نعرف بالعيان أو البرهان كل العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الأفكار بعضها وبعض ، فإن معرفتنا لا تمتد إلى ما تمتد إليه أفكارنا . وفي كل الأحوال تقريباً نستطيع أن نحدد بيقين ما إذا كانت افكارنا متفقة أو متباينة بعضها عن بعض . لكننا لا نستطيع أن نخبر هل أفكارنا مرتبطة بعضها ببعض إلا إذا استطعنا أن نكتشف أفكاراً وسيطة كافية . وفي ميدان مثل الرياضيات نحن نتوسم في معرفتنا كلها ازدادت معرفتنا بالعلاقات بين الأفكار عن طريق العيان أو البرهان . أما المجالات التي يلوح أنناقاصرون فيها عن اكتساب المعرفة فهي تلك التي تتناول وجود الأفكار معاً ووجودها الفعلى. فها دمنا لن نستطيع معرفة الماهية الحقيقية لجوهر ما، فإننا لن نعرف أبدأ هل توجد فكرتان معاً بالضرورة . ونحن ندرك أن بعض الأفكار تجتمع مرات ومرات ، لكننا لا نستطيع أن نعرف السبب في اجتماعها هذا بعضها مع بعض. ولن نكتشف أبدأ لماذا تحدث بعض الكيفيات الثانوية حين يـوجد ترتيب معين لكيفيـات أولية . وفيها يتصل بالوجود الواقعي يقرر لوك أننا متيقنون ، بالعيان ، بأننا موجودون، وبالبرهان أن الله موجود . لكننا لا نعرف إلا حسَّياً أن أشياء غير دواتنا وغير الله موجودة . ويقيننا في هذه الحالة محدود باللحظة التي فيهانحس بهذه الأشياء في التجربة . فإذا مضت التجربة ، فلا يقين لدينا بأن الشيء الذي أحدث تجربتنا الحسية سيستمر في الوجود .

والخلاصة أننا لن نقدر أبدأ على تحصيل معرفة كافية صحيحة بالأجسام أو بالأرواح ، لأن معلوماتنا عن وجودها وطبائعها محدودة جداً . لكن ليس في هذا ما يدعونا إلى أن نصبح شكاكاً أو نكون يائسين .

# فكره السياسي

يتجلى فكر لوك السياسي في و الرسالتين عن الحكومة ، اللتين نشرهما في سنة ١٦٩٠، وإن كان قد كتبهها إبان ما يسمى بأزمة الاستبعاد في ١٦٧٩ - ١٦٨١ ، أي الفترة التي حاول فيها - دون جدوى - شيفتسبري أن يستبعد دوق يورك من ولاية عرش انجلتره لأنه كان كاثوليكياً . وأهم هاتين الرسالتين : الرسالة الثانية ، وإن كانت غبر محكمة التحرير لأنها ناقصة ، ولارتباطها بالحوادث المعاصرة لها ، ولأن لوك لم يفلح في إعادة تحريرها حين أراد نشرها في سنة ١٦٨٩ بعد كتابته لها قبل ذلك بعشر سنوات .

ويبدو أن لوك قد كتبها إبان أزمة استبعاد دوق يورك عن وراثة العرش ، من أجل تبرير امكان التغييرات الدستورية التي طالب بها حاميه شيفتسبري . وكان هدفه هو الحدّ من سلطان الملك المطلق . ومن أجل هذا افترض أن الأصل في المجتمع السياسي هو وجود علاقة مباشرة بين كل فرد وبين الله ، دون أي وسيط سياسي . فافترض حالة للطبيعة تنظمها قوانين مستمدة من الله ، وفي حالة الطبيعة هذه يكون الناس متساوين وأحرارأ أمام الرب وتجاه بعضهم لبعض . وسلطان القانون ضروري لهذه الحرية ، إذ بدون مثل هذا القانون الطبيعي لصارت وحرية، الانسان فوضى . ومن هذه الحالة الطبيعية استنتج لوك وقانونــأ عقلياً» law of reason ، به يصل الناس إلى الاتفاق الاجتماعي وقبول هذا الاتفاق، وقوانين عملية ضرورية لضمان الحرية الفردية . وفي البداية ، أعنى في حالة الطبيعة ، كانت السلطة التنفيذية للقانون الطبيعي قائمة في كل فرد ، وبعد ذلك \_ إما فجأة أو تدريجياً ـ اتفق الناس على العيش في مجتمع مشترك تنظمه السلطة التنفيذية المشتركة القائمة على تنفيذ القانون الطبيعي . وهذه السلطة المشتركة تنقسم إلى ثلاث سلطات : التشريعية والتنفيذية ، والاتحادية federative

ولتحقيق الانتقال من حالة الطبيعة إلى المجتمع المدني (السياسي)، صاغ لوك نظرية مهمة في الملكية، أدت بدورها إلى نظريته في العمل. وقد بدأ لوك من المصادرة

القائمة في القانون الطبيعي والقائلة بأن الإنسان يملك حياته ، واستنتج من ذلك أن للإنسان حق امتلاك الأشياء الضرورية للمحافظة على حياته ، طالما كانت هذه الأشياء مملوكة له بطريقة شرعية (قانونية) أي مأخوذة من الثروة المشتركة ببن الناس في الوقت الذي فيه كان الامتلاك الخاص لا يضر أحداً آخر ولا يجرده مما يملك .

وهكذا كان للانسان الحق في حياته ، وفي عمله . ومن ثم أيضاً صار له الحق فيها و مزج عمله به ،، أي فيها يملك .

وكلازمة لهذه صاغ لوك نظريتة في القيمة، فقال إن قيمة السلع في أي مجتمع تعكس العمل الذي بذل في تحصيلها، أي أنه رد القيمة إلى العمل المبذول في ايجاد السلعة.

وثم نوعان من العلاقات بين الناس: الأول هو العقد الاجتماعي الطبيعي ، الذي يتم بممارسة الاعتبارات العقلية للمحافظة على النفس؛ والثاني يتحدد بحقوق التملك ( الحقوق في الملكية ).

ووظيفة الحكومة وغايتها هما المحافظة على حياة المواطنين وعلى حريتهم وعملكاتهم. ويلزم عن هذا أن الحقوق السياسية تستمد من الملكية ، ومن لا ملكية فم فهم إما عبيد وإما مجردون من الحقوق السياسية.

وهكذا نجد لوك يؤكد المصالح المشتركة كما يؤكد الملكية الخاصة ، وهذه الأخيرة تتعلق خصوصاً في ذلك العصر بالأرض .

وإذن فحقوق الفرد السياسية نابعة عن ملكيته؛ وبكونه ذا حقوق سياسية يصبر ملتزماً تجاه الحكومة التي تمثله . وفي مقابل ذلك لا يجوز للحكومة أن تمس ملكيته ( بما في ذلك فرض الضرائب) بدون موافقته من خلال من يمثله في الحكومة . وينتج عن هذا مذهب لوك في مقاومة الحكومة أو الثورة عليها ، كها عرضه في الفصل الذي عرض لوك لسخط الثانية في الحكومة قبل ثورة سنة ١٩٨٨، ولرضاها بعد ثورة سنة ١٩٨٨. ولرضاها بعد ثورة سنة آراء أصحاب النظريات البروتستنت في المقاومة الذين ظهروا في القرن السادس عشر والذين أقاموا نظرياتهم على الدين أو جزاء الضمير . كذلك لم يذهب إلى ما ذهب إليه البرلمانيون و

الانجليز في سنة ١٦٤٠ وما حولها، الذين استندوا إلى سوابق في القانون الانجليزي. كذلك لم يقل مثل الجرنون سدني Algernon Sidney إن الحق في الثورة يقوم على الحق الطبيعي في الحوية . وإنما طالب لوك بثورة معتدلة واعية ضابطة لنفسها ، من أجل استعادة التوازن في النظام السياسي .

وخلاصة رأي لوك في حق الثورة هو أن الحاكمين قد يستبدون بمن يلتزم هؤ لاء الحاكمون بخدمتهم ، سواء كان هؤ لاء الحاكمون بخدمتهم ، سواء كان هؤ لاء الحاكمون ملوكا ، أو جماعات ، أو مغتصبين يطاليون بالسلطة المطلقة . ففي مثل هذه الأحوال ، أي أخوال استبداد الحاكم بالمحكومين ، فإن من حق الشعب أن يثور على الحاكم إذا لم يكن هناك سبيل آخر للإصلاح غير الثورة . لكن حق الثورة هذا ينبغي ألايمارس إلا في الظروف القصوى جداً ، أي حين تحفق كل الوسائل الاخرى تماماً . ويعتقد لوك أن الناس لن يلجأوا إلى استخدام حق الثورة بخفة ورعونة ، لأنهم يدركون ما تجره الثورات من سفك لندماء وخراب للمعتلكات ، ولهذا سيتحملون العذاب ويصبرون طويلاً قبل أن يقدموا على القيام بالثورة .

والناس، بنقلهم إلى الحكومة الحق في وضع القوانين وتنفيذها وصنع الحرب والسلام، لا يتنازلون عن الاهتداء بنور العقل في الحكم على ما هو خير أو شر، ما هو عدل أو ظلم، ما هو صواب أو خطأ . صحيح أنه بالنسبة إلى بعض القوانين والقرارات التنفيذية يجب أن يترك الفصل في أمرها إلى السلطين التشريعية والتنفيذية . لكن إذا تبين للناس أن سلسلة طويلة من الإفعال والقوانين والمراسيم تكشف عن أنجاه استبدادي ، وحكموا حينئذ بأن الحاكم قد وضع نفسه في حالة حرب معهم ، فإن من حقهم أن يخلعوا الحاكم المستبد عن عرشه . ومن ناحية أخرى لا يجوز للسلطين التشريعية عن عرشه . ومن ناحية أخرى لا يجوز للسلطين التشريعية سنتها . للثقة للنقة الترابية التنفيذية أن ترجع إلى الشعب إلا إذا حدث انتفاء للثقة سنها .

وحل الحكومة ليس معناه حل المجتمع ، إذ الغرض من الثورة الاتبان بحكومة جديدة ، وليس العودة إلى حالة الطبيعة (الفوضى). وحل الحكومة يمكن أن يحدث في أحوال عديدة ، أبرزها : حين تحل الإرادة الاستبدادية لشخص واحد أو أمير محل المقانون ؛ وحين يحول الحاكم بين الهيئة التشريعية وبين أن تجتمع اجتماعاً قانونياً ؛ وحين يحدث تزييف في الانتخابات ، وحين تقوم حكومة اجنبية باخضاع الشعب ، وحين تهمل السلطة التنفيذية في القيام بمهامها أو

تتركها. ففي جميع هذه الأحوال تعود السيادة إلى المجتمع ، ويكون من حق الشعب أن يتولى عمل السلطة العليا والتشريع لنفسه ، أو أن يضع نظاماً جديداً ، أو أن يضع السيادة في أبد جديدة تحت نفس النظام ـ حسبها يرى الشعب أنه الأحسن .

ولكن و السلطة التي أعطاها كل فرد للمجتمع لا يمكن أن تعود إلى الأفراد مرة أخرى ، طالما ظلَّ المجتمع باقياً ، ( الرسالة الثانية ، ف19 )

لكن المجتمع لا يستطيع أن يسير إلا وفقاً لحكم الأغلبية ، ذلك لأن الأغلبية ، ذلك لأن الإجماع مستحيل . والشعب همو الذي يضم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . ولهذا فإنه لا يتفق مع طبيعة المجتمع السياسي أن يكون الحاكم مطلقاً ومستبداً بالسلطة كلها وحده .

وآراء لوك هذه يمكن أن تنفق مع الحكم الملكي ، أو حكم القلة oligarchy ، أو الحكم الديمقراطي ، طالما كان مقرراً أن السيادة هي في النهاية للشعب . لكنه كان يرى أن أفضل نظم الحكم هو الملكية الدستورية ، وفيها تكون السلطة التنفيذية والقضائية في يد الملك ، وتكون السلطة التشريعية في يد الملك ، وتكون السلطة التشريعية في يد المينة البرلمانية المنتخبة من الشعب .

وكان لوك يسرى أن السلطة العليا هي السلطة التشريعية ، لأنها هي التي تضع القوانين التي يجب على السلطة التنفيذية تنفيذها وفرضها بالقوة . وإذا انتهكت السلطة التنفيذية الأمانة التي وضعت في عنقها ، فلن يكون هناك التزام نحوها ويمكن عزلها . على أن الهيئة التشريعية هي الأخرى يمكن أن تنتهك الأمانة الموضوعة في عنقها ، لكن لوك كان يعتقد أن هذا نادراً ما يحدث ؛ وإذا حدث فمن حق الشعب أن يحل الهيئة التشريعية وأن يقيم غيرها محلها . ولهذا السبب فمن المرغوب فيه أن تنتخب الهيئة التشريعية لفترة معددة بعدها يتم انتخاب هيئة جديدة ، وهكذا بانتظام .

# آراؤه في التربية

وللوك آراء في التربية أودعها في كتابه وأفكار في التربية ، ( سنة ١٦٩٣ ). وثم ثلاث أفكار رئيسية تسيطر على آرائه في التربية هي :

١ ـ ينبغي أن تتحكم في تربية الطفل استعداداته

الفردية وقدراته وميوله ، وليس المناهج المفروضة أو التكرار والحفظ المفروضين بالعصا .

٢ ـ يرى لوك أن صحة البدن وتنمية الأخلاق السليمة
 هما في المقام الأول ، ويتلوهما التحصيل العقلي .

٣ ـ كما يرى أن اللعب والنشاط الحيوي high spirits والمزاج اللاعب الطبيعي عند الأطفال يجب أن تتحكم في عملية التربية والتعليم كلما كان ذلك ممكناً . إذ التعليم الاجباري مرهق ؛ لكن حين يكون في التعليم لعب، فسيكون فيه بهجة وسرور!

وكان لوك يؤكد في التربية أهمية القدوة الحسنة ، والممارسة العملية بدلاً من اللجوء إلى التعليمات والنصائح والقواعد والعقاب . وتبدأ القدوة الحسنة مع الأبوين ، وعلى الأبوين تجنب العقاب الشديد والضرب ، وكذلك تجنب المكافآت المصطنعة . ويجب أن يكون الأطفال في صحبة أبويهم أوقاتاً طويلة ، وأن يتولى هؤلاء الأباء دراسة استعدادات اطفالم وأن يستثمروا ميول أولادهم للحرية واللعب ، حتى يجعلوا تعليمهم أقرب ما يكون إلى الترويح . وينبغي تشجيع حب الاستطلاع في الأطفال، وتوجيه نشاطهم الحيوي إلى أمور مفيدة خلاقة . ويجب التخلّي عن معاملتهم بشدة كلها .

وكليا عا الطفل ، يجب أن ينمو الاستنتاس بينه وبين أبويه ، بحيث يجد الوالد في ولده الناضج مؤنساً له وصديقاً . وكان من رأي لوك أن الحنان والصداقة وسائل وغايات في آن معاً للتربية الحسنة .

أما التعليم فكان لوك يرى أنه ينبغي أن يبدأ بتعليم الطفل الكلام والقراءة للغته الخاصة وذلك عن طريق المثل والتمرين ، لا بواسطة علم النحو . وفي دراسة اللغات كان يرى تأجيل تعلم النحو إلى أن يتعلم الانسان أن يتكلم اللغة جيداً . ومن رأيه وجوب تعلّم لغة أجنبية حديثة في سنّ مبكرة وكان لا يميل كثيراً إلى انفاق وقت طويل في تعلم اليونانية ، أو العبرية أو المجارية أو الخطابة أو المنطق وهي المواد التي كانت في برامج الدراسة في الجامعات في أيامه ؛ أما اللاتينية فكان في برامج الدراسة في الجامعات في أيامه ؛ أما اللاتينية فكان كن يرى انفاق وقت أطول في تعلم الجغرافيا والحساب ذلك كان يرى انفاق وقت أطول في تعلم الجغرافيا والحساب والفلك والمندسة والتاريخ والأخلاق والقانون المدني . ومن الأمور اللافتة أنه حث على أن يتعلم كل إنسان مهنة يدوية

هذا الحلاف بين الناس في الأديان والمذاهب قائماً .

ولهذا ينبغي أن تكون حرية العقيدة مكفولة لكل إنسان ، ولا يحدّها أبدأ إلا الاضرار بالآخرين . لكنه مع ذلك رفض التسامح مع الملحدين بدعوى أن الوعود والمواثيق والايمان لن تلزمهم ، كها رفض التسامح مع أبة كنيسة يكون تكوينها من شأنه و أن يجعل كل من ينتسبون إليها يُسلمون بهذا أنفسهم إلى حماية وخدمة أمير (حاكم) آخر ٤.

وكان لوك مسيحياً مخلصاً في ايمانه ، مع ذلك ، وقد حاول التقليل من نشوء الفرق الدينية بالدعوة إلى العودة إلى الكتاب المقدس والبعد عن المنازعات الدينية العنيفة التي كانت قائمة في عصره . وكان يعتقد أن د الكتاب المقدس ه Bible موحى به . لكنه مع ذلك كان يرى أن الوحي ينبغي أن يمتحن بواسطة العقل .

#### مؤلفاته

- Essays on the Law of Nature.
- Epistola de Tolerantia, Gouda, 1689.
- An Essay Concerning Human Understanding. London, 1690.
- Two Treatises of Government. London, 1690.
- Some Thoughts Concerning Education. London, 1693.
- The Reasonableness of Christianity. London, 1695.
- A Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul to the Galatians (etc.). London, 1705.
- Posthumous Works of Mr. John Locke, 6 vols. London, 1706.
- The Remains of John Locke, E. Curl ed. London, 1714.
- -Works of John Locke, 3 vols. London, 1714; 10th ed., 10 vols. London, 1801.

#### مراجع

- H.R. Fox Bourne: Life of John Locke, 2 vols. London, 1876.
- R. I. Aaron: John Locke. Oxford, 1937, rev. éd. Oxford, 1955.
- S.W.Adamson: The Educational Writings of John Locke. Cambridge, 1922.
- C. Bastide: John Locke, ses théories politiques et leur

واحدة على الأقل .

# آراؤه في الدين .

كتب لوك كثيراً في أمور الدين ، وقهيل وفاته كان مشغولاً بكتابة شروح مسهبة على رسائل القديس بولس ، وعلى تحرير مسوّدة رسالة رابعة عن و التسامح »، وكان قبل ذلك قد كتب ونشر ثلاث رسائل عن التسامح . وفي سنة ١٦٩٥ نشر كتاباً بعنوان : ومعقولية المسيحية »، كما نشر دفاعين عن هذا الكتاب في عامي ١٦٩٥ و١٦٩٧ .

رأى لوك أن التسامح هو العلاقة الرئيسية المميزة للكنيسة الصادقة ، لأن العقيدة الدينية هي في المقام الأول علاقة بين كل فرد من الناس وبين الله . والدين الصحيح ينظم حياة الناس وفقاً للفضيلة والتقوى ؛ والدين الخالي من المحبة والاحسان هو دين زائف . والذين يضطهدون الاخرين باسم المسيح يتنكرون لتعاليم المسيح ، ولا ينشدون إلا المظهر الخارجي ، لا السلام ولا القداسة . ومن ذا الذي يعتقد أنه في التعذيب والقتل يسعى المتعصب إلى نجاة روح ضحيته ؟! ثم إن الايمان لا يمكن أن يُفْرَض بالقوة القاهرة ، كما لا يمكن إرغام العقل على اعتقاد شيء لا يعتقده بنفسه . وكل المحاولات لفرض الايمان بالقوة لن تؤدي إلا إلى نشر النغاق والاستخفاف بالله . إن الإقناع بالحسنى هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يُعرَك العقل .

ويفصل لوك بين الكنيسة والدولة فصلاً حاداً ، لأن الكنيسة وجماعة من الناس التقوا بإرادتهم واتفاقهم من أجل العبادة العلنية لله على النحو الذي يرون فيه رضاه ، ومن أجل نجاة أرواحهم ه. أما الدولة فلا شأن لها بهذا كله ، وكل شأنها هو الصالح العام ، والمحافظة على حياة المواطنين وحريتهم وعتلكاتهم ؛ وليست للدولة أية سلطة في أمور الروح . دوما هو قانوني في الدولة لا يمكن الكنيسة أن تجعله عرماً وعنوعاً ه.

ومن المشكوك فيه ـ هكذا يقول لوك ـ أن يكون واحد أو جماعة من الناس هي وجدها التي تملك الحقيقة الخاصة بالطريق الصحيح المؤدي إلى النجاة . والناس المخلصون الأمناء يختلفون في أمور العقائد الدينية ؛ ولهذا فإن التسامح وحده هو الذي يمكن أن يمقق السلام بين الناس . والمسلمون واليهود والوثنيون كلهم يؤمنون بسلامة أديانهم . ولهذا لا بد من التسامح الشامل ، مادام

تلك التي قام بها C. Bailey في ٣ أجزاء ، سنة ١٩٤٧ . وقد زوّدها بشرح ومقدمة جيدة ، وجهاز نقديّ شامل .

#### مراجع

- G. D. Hadzeits: Lucretius and his Influence, 1934.
- E. E. Sikes: Lucretius, 1936.

لول ( رامون )

#### Ramon-Luli

# مفكر مسيحي أسباني.

ولد في پلمادي ميورقة (بجزيرة ميورقة) إما في نهاية سنة ١٩٣٧. وكان الابن الوحيد لأسرة نبيلة . واشترك أبوه في غزو ميورقة الذي قام به دون خومه الاول Don Jaumel وحصل من ذلك على ممتلكات وتشريفات ، الأمر الذي جعله يستقر في هذه الجزيرة . وصار ابنه غلاماً Paje عند الملك دون خومه الأول ، وهو في الرابعة عشرة من عمره . كذلك عُين ، وهو شاب صغير ، مربياً لابن الملك الذي صار منذ سنة ١٢٥٦ ولياً للعهد وحاكياً على ميورقة . ولما بلغ رامون لول العشرين منح لقب رئيس القصر وجنرالاً لدى ولي العهد هذا . وفي سنة ١٢٥٧ تزوج من بلانكا بيكاني ، فأثمر زواجهها ولدا وبنتا . على كل حال ماش رامون لول عيشة الترف والفخفخة وانتهاب اللذات .

لكنه بعد أن بلغ الثلاثين حدث له و تحول ه ديني حاسم ، بعد أن تجل له يسوع المسيح مصلوباً خس مرأت ، عا دعاه إلى ترك حياة الترف والشهوات ، والانصراف إلى الزهد ، والصلوات. وانتهى به الأمر إلى العزم على إمضاء بقية حياته في تحويل غبر المسيحين إلى المسيحية ، وخصوصاً المسلمين . وفي سبيل ذلك عزم على اتأليف كتب يرد فيها على الإسلام توطئة للتشير بالمسيحية بين المسلمين أنه باع جزءاً من ممتلكاته وقام بالحج إلى روكا مادور وسنتياجو دي كمبوستيلا (شنت يعقوب في كتب المجرافيا العربية ).

وبعد عودته من الحج بدأ دراساته الفلسفية واللغوية واللاهوتية ، في المدة من سنة ١٢٦٥ إلى ١٢٧٤.

ولما بلغ الأربعين من عمره اعتزل في جبل رندا (على

influence en Angletrre. Paris, 1906.

Gilbert Ryle: Locke on the Human Understanding.
 Oxford, 1933.

لوكرتيوس

#### Titus Lucretius Carus

شاعر فيلسوف لاتيني من أتباع ابيقور .

ولد حوالى سنة ٩٩ ق. م. وتوفي سنة ٥٥ق. م. وعلى الرغم من عدم وجود معلومات عن حياته لدى المؤرخين ، فإنه من الممكن أن نستنتج من شعره أنه كان رومانيا من أسرة كريمة ، ونُشَىء تنشئة حسنة ؛ وكان صديقاً للسياسي جايس عيوس Gaius Memmius . وتنقل في أنحاء ايطاليا ، وزار صقلية . لكنه انصرف عن المنازعات السياسية في عصره ، وعاش في عزلة عن الشؤون العامة .

وانتاجه ينحصر في قصيدة طويلة بعنوان: وفي طبيعة الاشياء، وتتألف من حوالى ٧٤٠٠ بيت من الشعر في البحر السداسي، وتنقسم إلى ستة كتب (أو أقسام). ويغلب على الظن أنه لم يتمها. وقد وجهها إلى C. Memmius Gemellus الذي كان بريتوراً في سنة ٨٥ ق. م.

والهدف الرئيسي في هذه القصيدة هو تحرير الناس من الخرافات ، وتعويدهم على قبول فكرة أن الموت فناء تام للإنسان ، وتخليصهم من فكرة تدخل الألمة في شؤون الناس ، والألمة موجودون ، لكنهم مجرد كائنات أسمى من الناس ، لكنهم يلقون الموت والفساد . والألمة لا يمفلون أبدأ بأمور الانسان : والذرات هي وحدها السرمدية ، ولا يطرأ عليها فساد .

ولوكرتيوس إنما يعرض فيها مذهب أبيقور الذي ينعته بأنه و والده ، بل يقول عنه إنه و إله ، ومذهبه هو الحكمة التامة . ويوجه إليه الخطاب قائلاً : و إني أتبعك أنت ، يانجم الجنس اليوناني اللامع ، وفي آثارك العميقة أغرس خطواتي ، لا من أجل المنافسة لك ، بل لرغبتي في أن أحاكك .

#### النشرة النقدية

النشرة النقدية المعتمدة لكتاب De rerum Natura هي

مسافة ٣٠ كم من بلمادي ميورقة)، وانصرف إلى حياة Monastério de la التأمل ومن هناك رحل إلى دير يُدْعَى Real و كتاب التأمل Libre de Contemplacie en Deu

ودعاه ولي العهد للحضور إلى مدينة مونهليه (جنوبي فرنسا)، وهناك ألف كتابه : و فن البرهان المحلمات المعلم المعامدا على قرار Cologio de Miramar في ميرامار كلية ميرامار Cologio de Miramar في ميروقة ، ليقيم فيها ثلاثة عشر راهباً فرنسيسكانباً ليتعلموا اللغة العربية ابتخاء التمكن من السفر إلى البلاد الاسلامية والقيام بالتبشير المبايوحية بين المسلمين . وصدق على تأسيسها في سنة ١٩٧٦ بالمبيوحية بين المسلمين . وصدق على تأسيسها في سنة ١٩٧٦ الموابي ومنحت الحبوس ربعاً سنويا مقداره خسمائة فلورين المباي وفي سنة ١٩٧٧ سافر إلى روما ، ليحصل من البابا على تأسيس كليات اخرى عديدة لتكوين المبشرين ، على غرار كلية ميرامار . ثم قام فيها بين سنة ١٩٧٧ وسنة ١٩٨٧ عبرحلات طويلة جعلته ، على حد تعبيره ، يعرف المعلوم من العالم آنذاك تقريباً ، من البرتغال حتى بلاد التتار ، ومن بولنده حتى بلاد الخشة .

وفي سنة ١٢٨٦ عاد إلى پرينيان (على الحدود بين فرنسا وأسبانيا) لزيارة حاميه الذي صار ملكاً ، باسم دون خُومه الثاني . وفي سنة ١٢٨٥ عاد إلى روما ، حيث عرض مشروعاته على البابا هونوريوس الرابع .

وسافر إلى باريس لأول مرة في سنة ١٩٨٦، حيث حصل على لقب magister. وقام بالتدريس في مدرسة برتودي سان دني Berthauld de Saint Denys ويقول لول إن مهمته في فرنسا كانت أن يلتمس من ملك فرنسا ومن جامعة باريس أن ينشئوا هناك ( في فرنسا وباريس بخاصة ) أديرة تتعلم فيها لغات غير المسيحيين . لكنه يبدو أن الدومينكان في باريس لم يعيروا مشروعاته أي اهتمام ، شأنهم شأن الفرنسسكان في مونيلييه .

وكان عليه هو أن يقوم بترجمة كتابه: « فن ابتكار الحقيقة ، Art inventiva de veritat إلى اللغة العربية ، ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تم إبان إقامته في جنوة سنة ١٢٨٨. كما كان عليه أيضاً أن يقوم ، على نفقته الخاصة ، بالابحار إلى شمالي أفريقية ، بعد أن مرّ بأزمة روحية شديدة

وأزمة مادية أيضاً وهو في جنوة .

سافر إلى تونس فأخفقت مهمته هناك إخفاقاً ذريعاً. لقد تجادل مع الفقهاء المسلمين هناك ، ورفعوا أمره إلى السلطة ، فحوكم وقضي عليه بالطرد من تونس . وأراد هو البقاء ، لكن أمام الموقف العدائي الذي وقفه منه الشعب التونسي ، قرر الرحيل ، فأبحر إلى نابلي ، حيث قام ببعض التدريس . لكنه عاد إلى مشروعاته القديمة فعرضها من جديد على البابا شلستينو الخامس ويونيفاشيو الثامن ، فرداه خائباً كما فعل به أسلافها من قبل . فانتابته عنة روحية عنيفة أشرت واحداً من أجمل مؤلفاته الأدبية ، وعنوانه و الضيق »، Desconhort

ودخل في الطريقة الثالثة لطريقة القديس فرنشسكو ، ربجا في سنة ١٣٩٥.

وفي سنة ١٢٩٨ عاد رامون لول إلى باريس ، وخاض في النزاع القائم ضد ابن رشد والرشدية اللاتينية. ثم ترك التعليم والجدل ، ليفرغ لكتابة مؤلفه : «شجرة فلسفة الحب مد وهو تتمة لـ «شجرة العلم ». فأنجزه في سنة ١٢٩٨.

وابتداء من سنة ۱۲۹۹ عاد إلى الأسفار ، فرحل إلى برشلونة ، وميورقة ، وقبرص ، وأرمينية ورودس ومالطة ، واستمرت هذه الاسفار حتى سنة ۱۳۰۲ حين عاد إلى ميورقة ؛ وما لبث أن مضى إلى ليون ( فرنسا ) ليعاود مساعيه لدى البابا ، وذلك في سنة ۱۳۰۵.

وأقام في باريس للمرة الثالثة في سنة ١٣٠٦ حيث قام بالتدريس لمدة فصل دراسي ، ومن هناك عاد إلى ميورقة ، ومن هناك عاد إلى ميورقة ، ومن هناك عاد إلى ميورقة ، مبشراً بالمسيحية مما أفضى به إلى السجن . وفي السجن شرع في كتابة مؤلفه : د مناظرة رعوندو مع Hamar (عمر ؟ معار ؟) المسلم ، Saraceno وبعد ستة أشهر من السجن طرد من بجاية ، وأبحر منها متوجها إلى جنوة ، لكن سفينته غرقت بالقرب من بيزا عامين في أثنائها تفرغ لإعداد حملة بيزا عامين في أثنائها تفرغ لإعداد حملة المقدسة ، في سنة ١٣٠٩. وفي هذه السنة قام برحلته الرابعة والاخيرة إلى باريس حيث قام فيها بالتدريس من سنة ١٣٠٩. إلى سنة ١٣٠٩.

رشد ، ولقي نجاحاً لدى بعض الأسانذة في باريس ، وأوصى الملك فيليب الجميل بكتبه . فدفعه هذا النجاح إلى الذهاب إلى مجمع فينا ، وقدتم له التماساً فيه عشرة اقتراحات ، أقر المجمع بعضها ، وعا أقره منها : إنشاء كليات (مدارس) للغات الشرقية في باريس ، وروما ، وطليطلة ؛ ادماج كل الطرق الدينية العسكرية في طريقة واحدة ؛ تخصيص عُشر دخل الكنيسة لغزو الأراضي المقدسة الإلزامي بين اليهود والمسلمين المقيمين في الممالك المسيحية ، الإلزامي بين اليهود والمسلمين المقيمين في الممالك المسيحية ، وبخاصة في أيام السبت (بالنسبة إلى اليهود) والجمعة كليات لتدريس اللغة العربية ، والكلدانية (السريانية) والعبرية في كل من : بولونيا (ايطاليا)، واكسفورد ، والريس ، وروما ، وشلمنقة (أسبانيا).

وقام بآخر رحلة تبشيرية له في أفريقية في سنة ١٣١٤، فأقام في تونس قرابة عامين، واعظاً ومبشّراً ومجادلاً، وكان الملك دون خومه الثاني قد حمّله رسائل توصية موجّهة إلى حاكم تونس.

أما عن موته فتزعم النقول الدينية أنه توفي شهيداً في ٢٩ يونيو سنة ١٣١٥، وكانت وفاته إما أثناء رحلة عودته إلى ميورقة ، وأن السبب في موته هو أنه رجم بالحجارة في بجاية . لكن التحقيق التاريخي يدعو إلى تأخيرتاريخ وفاته إلى بداية سنة ١٣١٦؛ استناداً إلى رسالتين بتاريخي ٥ أغسطس و٢٩ أكتوبر سنة ١٣١٥ كتبها إليه الملك دون خومه الثاني ، وإلى كون لول قد ألف كتابين وهو في تونس في ديسمبر سنة ١٣١٥.

# آراؤه

لم يكن لول مفكراً ذا نزعة عقلية ، بل كان أقرب إلى الايمان الخالص والتصوف . ولهذا كان يرى أن السبب في كفر و الكفار » ( ويقصد بهم كل من ليسوا مسيحيين ) ليس افتقارهم إلى النور الذي يلقيه الايمان على العقل كيا يستنبر ، ونحن في حاجة إلى الايمان ليس فقط من أجل النجاة في الأخرة ، بل وأيضاً من أجل التعقل والفهم . وهكذا نجده يسير في الطريق الذي بدأه القديس أنسلم وكان شعاره : أومن لأتعقل . وهو لهذا أيضاً يسير في التقاليد الاوغسطينية المتأثرة بالافلاطونية . القديم

والمحدثة على السواء .. ولا يكاد يتأثر بأرسطو .

ومن هنا فإن لول لا يرى محلًا لوجود مشكلة الصلة بين المعقل والايمان . لإيضاح موقفه نقول إنه يرى أن الله هو الموضوع الأسمى والعظمة العليا . ومادام الله هو الموضوع الأسمى ، فإن العقل في مرتبة أدن من مرتبة الله ، ولهذا لا يستطيع العقل أن يحيط بالله احاطة وكاملة . لكن الله يريد للإنسان أن يعرفه ، ولهذا لا يضاف والزيت على المعرفة وكيا يطفو الزيت على الماء ء؛ وذلك بأن يلقي الايمان الضوء عن العقل ، فيؤمن ويعرف الله . وهذا الايمان ، الناشىء عن الاشراق ، أسمى من الايمان المستمد من البرهان العقل ، لأنه يكتسب بدون مجهود ، وما يكتسب بدون مجهود أسمى عما يكتسب بدون مجهود . أسمى عما يكتسب بدون مجهود . أسمى عما يكتسب بدون مجهود . أسمى عما يكتسب بدون عجهود . أما إلا إلى المستنبر بالاشراق السمى عما يكتسب بدون عجهود . أما إلى المستنبر بالاشراق المستنبر بالاشراق .

إن الايمان هو الأداة للسموّ بالعقل . وهذه الأداة كانت الوسيط الذي وضعه الله بينه وبين العقل الانساني ، حتى « يستريح الانسان بنفسه في موضوعه الأول»، أي الله .

ولول يبدأ من الله ، من أجل تفسير الانسان والعالم ، وينتهي إلى الله أيضاً. وإله لول هو إله المسيحيين مؤولًا على مذهب الأفلاطونية المحدثة. إن الله هو الوجود الحقيقي الوحيد ، وما عداه فإنما يستمد وجوده منه . لكن لول لًا يقول بفكرة الصدور أو الفيض الموجودة عند أفلوطين وعنه (كيا يظهر في كتاب و أثولوجيا ، ) أخذه الفاراي وابن سينا وبعض الفلاسفة المسلمين . بل يقول بالمشاركة -Participa cion : أعنى أن المخلوق يشارك ، على نحو ما ، في وجود الخالق لكن فكرة المشاركة تصطدم بعقيدتين على الأقل ، هما : مادية جزء كبير من المخلوقات ، ثم التعدد . وللتغلب على هاتين الصعوبتين اللتين تؤدي أولاهما إلى انتهاك الروحية الإلهية، وتؤدى ثانيتهما إلى انتهاك وحدانية الله ، كان لا بد من القول بالصور Ideas ، التي هي بمثابة معقولات أولى في العقل ( النوس ) الإلهي. وهذه الصور قد اتخذت في الإسلام السنى شكل وأسهاء الله الحسني ٥. والأسماء الحسني هي وحضرات ، لله (جمع : حضرة ) أي أوصاف، لا تدل على كثرة وتعدد ، لأنها محكومة بوحدانية الله ، ويتحول بعضها إلى بعض : فهي بالنسبة إلى الله واحدة ، وبالنسبة إلى المخلوقات تستخدم لكي تنال المخلوقات ما يهبها الله . ويأخذ لول عن المتكلمين المسلمين هذا الرأي ، ويقول إن مخلوقات الله هي

بمثابة أوعية تنال حظها المتفاوت من التشابه بالله وفقاً لشكل وعائها .

ووفقاً لدرجة التشابه بين المخلوق وخالقه يترتب عالم المخلوقات ، إلى درجات : أدناها هو التشابه العنصري ، الموجود في العناصر الأربعة ( الماء والهواء والنار والتراب )؛ الموجود في النبات ؛ وفوقه التشابه الخيواني الموجود في الحيوان المزود بالحسن فقط، وفوقه التشابه الحيواني الموجود في الحيوان وهبو الحسن والحيال ؛ الموجود في الحيوان وهبو الحسن والحيال ؛ بالمقل . ولهذا فإن في الموجودات في العالم خس مراتب : عنصرية ، نباتية ، حساسة ، تخيلية ، عقلية . ووفقاً لهذه المراتب تكون درجة المعرفة . فالحيوان الحساس فقط ، المحساس المتخيل لا يعرف إلا بالحس وحده أو بالحس والمخيلة . أما الانسان فيعرف بالعقل . وعل الرغم من أن والمخيلة . أما الانسان فيعرف بالعقل . وعل الرغم من أن معرفة المقل هي بالتشابه وجزئية ، فإن في وسعه أن يعقل أن اله هو الطبيعة الوحيدة واللانهائية ، وله كل الكمالات اللامتناهية .

والمخلوقات ، بدون الله ستكون مظلمة ، وخالية من المعنى ، وأعداماً . والمخلوقات رموز ، والحكيم هو الذي يستطيع فك هذه الرموز .

والله بوصفه الموجود الخالق الوحيد أحدث ، بفضل إشعاعه ، الماهيات الأربع الأولى الكونية : النارية ، الهوائية ، المائية ، الترابية ، وهذه تكون الهيولي ، ويسميها الفوضى (أو العياء) Chaos . وكل واحد من العناصر الأربعة مؤلف من هيولي وصورة . والهيولي انفعال محض ، والصورة فعل ، وهو يتحرك فيها . ولا بد أن يوجد مقارن لهيولي الفوضى ، هو الصورة الكلية ( الكونية ) ويتحرك في هذه الهيولي . وعن هذه الفوضى المحرّكة بالصورة الكلية ننشأ كل الموجودات خلال ثلاث درجات : الأولى تتألف من وجود مركب من الماهيات الأربع المذكورة ، وفيها توجد المبادىء المولدة للكيفيات الطبيعية الخاصة بالموجودات الطبيعية: الكليات (الأجناس، الأنواع، الفصول النوعية ، الخواص ، والأعراض العامة )، والصورة الكلية والهيولي الأولى . والمرتبة الثانية تنشأ عن تحويل كل المرتبة الأولى إلى قوة محض ، يحدث فيها فعل الصورة الموجودات الأولى لكل نوع من الأنواع، بما في ذلك جسم الانسان. والمرتبة الثالثة تقوم في تواني تولدات كل نوع من الأنواع .

وتوالي المراتب الثلاث هو التوالد الحقيقي الذي يقوم في النفرد الهيولاني والصوري .

وفوق العالم الذي تحت فلك القمر يوجد العالم السماوي ، ويتألف جوهرياً من الجوهر الخامس ويتميز بأنه لا يوجد فيه تضاد بين مبادئه ، ولا كون ولا فساد . وهذا العالم السماوي تحييه صورته التي هي نفسه المحرَّكة له حركة دورية ، وهذه الحركة الدورية هي عِلة كمل الحركات الحادثة في العالم الذي تحت فلك القمر وما فيه من أفراد .

وفي العالم السماوي يظهر النور . لكن ليس النور صفة ذاتية لهذا العالم السماوي ، بل مشاركة في النور الأزلي ، إن الله نور وينبوع لسائر الأنوار : أنوار السموات ، وأنوار ساء السعداء ، والأنوار التي تلقيها الكواكب على العالم الذي تحت فلك القمر . والنور جوهر مضيء ، ويفعله في سائر الجواهر يبدد الظلمات . ومن وجود النور يمكن استخلاص الصفات العامة التي تحمل على كل الموجودات : خير ، عظيم ، باقي ، قعال ، المخ .

أما في اللاهوت فإن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها السلاهوت عنده هي فكرة و الصفات و Dignidades. و الصفات و Dignidades و والصفات و هي عنده المبادىء العامة الكلية ، لكنها بالنسبة إلى الله هي التي تؤلف حقيقته الجوهرية و هذه و الصفات و هي : الخير ، العظمة ، السرمدية ، القدرة ، العلم ، الإرادة ، الفضيلة ، الحقيقة ، المجد ، تمينز الأقانيم ، الاتفاق في الجوهر الشخصي Consubat ancialidad personal المباية ، المساواة ، ووالصفات وأسباب لأحوال حقيقية في الوجود . فمثلاً : الخير هو عِلّة كل ما هو خير يتم بفعل الإحسان ؛ القدرة هي علة كون الانسان (أو غيره) قادراً . فلنشرح بإيجاز بعض هذه الصفات .

 ١ - الحير: الله خير بجوهره . والحير الإلهي هو العلة الوحيدة التي جا يحدث الله ما هو خير بالضرورة . ولأنه خير ، فهو مصدر كل خير في الوجود .

٢ ـ العظمة : الله عظيم ، وعظمته لا تتناهى . وعظمته هي السبب الذي من أجله كان خيره عظيماً وسرمديته عظيمة . وإذا كان الله لم يخلق المخلوق عظيماً ، ولم يخلقه لا متناهيا ، فالسبب في ذلك هو أن المخلوق عاجز عن قبول العظمة اللانهائية .

٣ ــ السرمدية : الله هو سرمدية ، وهذا معنى قولنا إن

الله سرمدي eterno . والله يعرف ذاته أنه سرمديّ .

٤ ـ القدرة: الله قادر على كل شيء. وقدرته هي وجوده، لأنه بدون وجوده لن تتحقق قدرته اللامتناهية بالفعل.

العلم Sabidura : والله هو العلم . وعلمه ليس شيئاً آخر غير السبب الذي من أجله هو يعرف ذاته أنه عالم .
 وعلمه لا يتناهى . وفي العلم الإلهي تتلاقى سائر الصفات :
 فسا يعلمه يكون ، على نحوٍ لا متناه ، خيراً ، وعظياً ،
 وسرمدياً ، الخ .

٦ - الإرادة : والله هو إرادته ذاتها ، وإرادته ليست
 متميزة مما يعلمه . والله يفعل بحسب ما يعلم .

لفضيلة: والله فضيلة ذاته. وهو يعلم ويريد
 الفضيلة اللانهائية، وتجتمع في هذا سائر الصفات.

٨ - الحقيقة : والله حقيقة ذاته ، وهذه الحقيقة حقيقة
 عضة . إن الله يعلم ذاته ، ويحب ذاته ، وجدًا يعلم الحقيقة
 المحضة .

 ٩ ـ المجد: الله ماجد، وهو مجد ذاته. وبنفس الفعل الذي به يعقل ذاته ويحب ذاته فإنه يعلم ذاته أنه الماجد مجداً لا خائياً.

ويتساءل لول: ما دام الله هو الخير، فلماذا لم يخلق كل الحير الذي يستطيع خلقه ؟ ويجيب قائلًا: إنه لا يمكن أن ننكر على الله قدرته على خلق خير أكثر وأفضل مما خلق . لكن إذا كان لم يخلق إلا هذا القدر من الحير، فذلك لأن مشيئه أرادت ذلك .

# الفن الكبير

لكن لول اشتهر خصوصاً بما يسمى د الفن الكبير ، Ars magna ، الذي عرضه أولاً في د موجز منطق الغزالي ،، وفي كتاب د التأمل في الله ،، وفي كتاب د فن مختصر في العثور

على الحقيقة ع؛ وغمّاه ثانياً واكمله وطبقه في كتاب : « الفن البرهاني ع، و « الفن الابتكاري ع و « اللوحة العامة ع. وطبقه ثالثاً في كل العلوم ، وذلك في كتابه « شجرة العلم ع. ثم جمع خلاصته في كتاب « المنطق الجديد »، ثم خصوصاً في « الفن العام النهائي ».

في كتاب وفن المختصر في العثور على الحقيقة، (ويعرف عادة بعنوانه اللاتيني : والفن ألكبير والأكبر ، Ars (معرف عادة بعنوانه اللاثة وفنون ، مستقلة بعضها عن بعض هي :

١ ـ د فن ٤ للعثور على الحقيقة ، من نوع منطقي منهجي ، هو من شأن د الفيلسوف ٤ الذي هو بأحث عن الحقيقة ، وعن علم كلى .

٢ ـ د فن النجاة في الأخرة ، هدفه معرفة الله وتأمله حتى حدود العلم الإلهسي السابق أو القدر . وهذا الفن خاص بالصوفي .

٣ ـ و فن ، لتحويل غير المسيحيين إلى المبيحية ، وهو
 من شأن الرسول المبشر المجادل ، والذي مهمته هي الجدل
 الدفاعي والتبشيري . وهذا الفن هو الأهم في نظر لول .

ويقوم هذا والفن ه بعامة في استخدام أشكال هندسية ، عدّتها عند لول أربعة هي : القطاع المستقيم ، المثلث ، المخمّس، الدائرة . وهذه الأشكال تتكون من مجموعات من الحروف الأبجدية ، ولكل حرف منها دلالة الدائرة ، لأنها ترمز إلى الكون بحسب نظرية بطلميوس المائرة ، لأنها ترمز إلى الكون بحسب نظرية بطلميوس الفلكية . والأرض في مركز الدائرة ؛ والجزء الأعلى هو السطح تحت السطح الأرضي المائي ؛ والجزء السفلي هو السطح تحت الأرض المائي ، ويستعمل لول عشرين حرفاً من الأبجدية اللاتينية ، وكل واحد منها رمز خاص ، لينتقل بها عن طريق التمثيل (قياس النظير) من المعرفة الطبيعة إلى معني القضاء واقدر ، وذلك كما يظهر من الشكل التالي .

| الحدود الأولية |               | الصفات |         | الحدود النهائية |                    | المقولات |               |
|----------------|---------------|--------|---------|-----------------|--------------------|----------|---------------|
| A -            | الله الرب     | F -    | القدرة  | M =             | قوى النفس          | Р _      | الامكان       |
| В -            | منتى ۸        | G 🕳    | العلم   | ئی ⊾⊠ ا         | السطح الأرضي الماة | Q -      | عدم الامكان   |
| C =            | القضاء والقدر | H =    | الارادة |                 | السطح تحت الأرضم   | R .      | الموضع الأعلى |
| D =            | سنق ⊃         | l =    | المدل   | 1 ' '           |                    | S =      | الموضع الأسفل |
| Ē.             | الصلاة        | K =    | الرحمة  |                 |                    | T =      | الحركة        |
|                |               | L =    | الكمال  |                 | İ                  | Х .      | النفل         |

ويكفينا هذا نموذجاً ولفن ، لول هذا . وقد رأى فيه البعض إرهاصاً بالمنطق الرياضي المعاصر ! وقد كان هذا و الفن ، هدفاً لسخرية الكثيرين من الفلاسفة والمفكرين ، ومنهم ديكارت ، وقالوا إنه عبث صبياني والوحيد الذي أشاد به هو ليبنس .

### مؤلفاته

نظراً لكثرة عددها ، نحيل إلى الثبت الذي وضعه ميجيل كروث هرنندث ملحقاً لكتابه :

El Pensamiento de Ranon LLull. Foondacion Juan March, E ditorial Castalia, Madrid, 1976.

### مراجع

- Miguel Cruz Hernandez : El Pensamiento de Ramon LLull . Madrid, 1976.
- M. André: LeBienheureuxRaymondLulle. Paris, 1900
- A. Gottron: R. Llulls Kreuzzugsideen. Berlin, 1912
- A. Clausen: Lullus Muhammedaners Apostol. Copenhagen, 1955
- -K. Haebler: R. Łullus und seine Schule. Leipzig, 1921
- E. W. Platyeck: R. Lullus . Sein Leben, seine Werke und die Grundlagen seimes Denkens, 2 Vols. Düsseldorf, 1964.
- J. Stöhr: Die Theolgie des seligen R. Lullnach seiner spätschriften Freiburg in Breisgau, 1956.

## ليبرت

#### Arthur Liebert

فيلسوف ألماني من أتباع الكنتية الجديدة .

ولد في برلين سنة ١٨٧٨ باسم Arthur Lev تعلم في جامعة برلين ، ومنها حصل على الدكتوراه في سنة ١٩٠٨. وقام بالتدريس في مدرسة التجارة العليا ببرلين ، ثم في جامعة برلين؛ وصار استاذاً مساعداً في سنة ١٩٧٧. واضطر إلى ترك المانيا في سنة ١٩٣٧ حين جاءت النازية إلى الحكم . وعين استاذاً للفلسفة في جامعة بلجراد (يوغسلافيا)، حيث انشا

ويقول لول في شرحه لهذا الشكل: «كها أن M تعقل N، فإنها تعقل أيضاً P. ومعنى هذا أن X في T ستتحرك من R إلى S ومن N إلى O. وكيا أن N تتعقل O وتنسى N، فإن R تحلّ في S وS تحلّ في R. وهكذا ينعكس كل الشكل في M؛ وQ تتحول إلى P وP تتحول إلى Q. ولهذا فإن M يعقل أن X وT يتحرك من O إلى N. وهكذا، بينها M على هذا النحو قد عكست وقابلت الشكل وحوّلت حروفاً إلى حروف أخرى، فإن M في نفس الوقت تتذكر وتعقل نفسها بوصفها متحولة ومقلوبة، دون أن تحول الأرض، ولا N ولا ٥ أو تتغير في الواقع. وينفس الطريقة، من حيث إن N تتذكر وتتعقل سلام الكيفية، فإن B تبرهن على A، وD تبرهن على C ولهذا فإن M تعقل أنه كها أنها تأخذ طبيعة للتعقل والتذكر، فإنها تتذكر من N نحو مركز الشكل، وتتخذ طبيعة أخرى تنتقل حين نتذكر من مركز الأرض إلى ٥، وكذلك تتخذ ضرباً خاصاً من التعقل حين تبرهن B على A، مع L وK وJ وH وG و وتنخذ طبيعة أخرى خاصة، من أجل أن تتعقل ما تعرفه C عن D، مبرهناً بواسطة G. ومن هنا تنتج أنه إذا عقلت M نفسها، على النحو الذي عرضناه، فإنها في نفس الوقت تعقل وتفهم أنه ما دامت M تتغيّر وتنتقل من تعقل إلى تعقل آخر، فعلى هذا النحو نفسه فإن C ليست لها قدرة على الانتقال من A إلى L و J و H و G و H و R و F و T و R و R و P وP لا يغيّر O وN وT وXs.

ولو ترجمنا هذه اللغة الرمزية إلى اللغة العادية لكانت كيا يلى: العقل الانساني يتعقل العالم المحسوس وإمكان التغير . وهذا يدل على أن الثقل ، بواسطة الحركة ، يمكن أن ينقل ما في مستوى ما إلى مستوى آخر . ولما كان العالم المحسوس الَّدرَك المعتاد يفهم ما كان قبل ذلك غير مشاهد ، وينسى المشاهد السابق، ناقلًا ما كان في مكان إلى مكان آخر . وهكذا يتحول الفهم إلى عقل ، وما كان من قبل غير مكن صار محناً ، والعكس بالعكس . ولهذا فإن العقل يمكن أن يفهم أن الثقل في الحركة يتحرك من غير المشاهد إلى المشاهد . وفي هذا قد قام العقل بعمليتين : فهم التغير الحادث ، ومعرفة ما جرى فيه هو من تغير . ومع ذلك فإن العالم المحسوس ، والمشاهد وغير المشاهد لا تتغير . ولو طبقنا هذا على العلم الإلهٰي السابق، وجدنا أن العقل الانساني يفهم المعنى العقلي لتصور الله ، وهذا يبرهن على الله ، والمعنى العقلي لتصور القضاء والقدر يبرهن على العلم الإلهي السابق..

#### مؤلفاته

- Das Problem der Geltung. Berlin, 1906
  Der Geltungswert der Metaphysik. Berlin, 1915
- Wie ist Kritishe Philosophie überhaupt möglich? Lei pzig, 1919.
- Die geistige Krise der Gegenwart. Berlin, 1923.
- Grundlegung der Dialektik. Berlin, 1929.
- Vonder Pflicht der Philosophie in unserer Zeit, Zürich, 1946.

ليبتتسر

#### Gottfried Wilhelm Leibniz

فيلسوف وعالم رياضي ألماني عظيم .

ولد في أول يوليه سنة ١٦٤٦ في مدينة ليپتسك Leipzig وتوفي في ١٤ نوفمبر سنة ١٧١٦ في مدينة هانوفر Hanover.

كان أبوه من رجال القانون ، وكان يلقي محاضرات في جامعة ليتسك في علم الأخلاق . ويعقتني مكتبة حافلة أفاد منها ابنه أكثر عا أفاد من دراسته في المدارس التي تعلم فيها . وفي سن صغيرة أتفن ليبنتس اللاتينية والبونانية ، وراح يقرأ مؤلفات أفلاطون وأرسطوطاليس في نصوصها اليونانية ، وأشعار فرجيل في نصها اللاتيني . وسيكون شعاره هو : أن ينشد في أقاويل النفوس العظيمة : الوضوح ، وفي الأشياء : الاستعمال . ثم درس الفلسفة واللاهوت الاسكلاتين، ووجد والذهب غنفياً في التراب الاسكلائي المتبربر » .

وفي سنة ١٩٦١ دخل جامعة ليپسك، حيث اختار دراسة الفلسفة ، وتتلمذ على يعقوب توماسيوس Thomasius وبدأ قسراءة مؤلفات المفكرين والعلماء المحدثين : مثل فرانسس بيكون ، وديكارت ، وكبلر Kepler ، وجلليو ، وهوبز ، وجسندي ، فوجد لديهم فلسفة وعلماً أفضل من فلسفة أرسطو وعلمه . ويقول في ذكرياته إنه كان يجادل نفسه وهو في نزهاته الخلوية أي مذهب يتبع : مذهب أرسطو في الشكول الجوهوبة والعلل الغائبة ، أو مذهب هؤلاء القائل بلألية ( الميكانيكية ) والذي بدأ يسود الفكر في منتصف القرن السابع عشر .

وفي سنة ١٦٦٣ قدّم رسالة للحصول عمل

هناك مجلة بعنوان: الفلسفة: الصوت العالمي لفلاسفة عصرنا. لكنها لم تصدر بانتظام، وذلك في الفترة ما بين سنة المجلتره ونظم مناك. ولما غزت المانيا دول البلقان، لجأ إلى انجلتره ونظم هناك مع بعض اللاجئين الألمان اليهود والرابطة الثقافية الألمانية الحرة في بريطانيا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عاد إلى جامعة برلين حيث استعاد كرسي الاستاذية، لكنه ما لبث أن توفي بعد قليل في سنة كرسي الاستاذية، لكنه ما لبث أن توفي بعد قليل في سنة المجدية.

وقد اشترك مع باول منتسر Paul Menzer في اصدار مجلة «دراسات كنتية ، Kantstudien الشهيرة ، وذلك في الهدة من سنة ۱۹۱۸ إلى سنة ۱۹۳۳.

وقد تأثر ليبرت بفلهلم دلتاي، وفريدرش باولزن وألويس ريل. وقد حاول هو أن يعثر على حركة ديالكتيكية للمقولات الأخلاقية والميتافيزيقية في التاريخ. وكان في عزمه أن يؤلف كتاباً ضخياً بعنوان: «روح الديالكتيك وعالمه»، لكنه لم يتم منه إلا المجلد الأول بعنوان: «أساس الديالكتيك» (برلين سنة ١٩٢٩).

رأى ليبرت أن على الفلسفة ، كي تتميز من العلم ، أن تتخذ و القيمة ، Geltung موضوعاً لها وآلا تقتصر على البحث في و الوجود ي Sein ، لأن الوجود ليس مجرد وضع ، بل هو قيمة أيضاً. وعلى عكس الكنتين الجدد في بادن ، رفض ليبرت أن يجعل و الواجب ، Sollen أساساً للقيمة .

ودعا إلى مبتافيزيقا هي ديالكتيك ، وإلى أن تكون مقولاتها متضمئة أفكاراً فلسفية ومعاني اجتماعية وحضارية في نفس الوقت . يقول : «إن فكرة الديالكتيك هي في نفس الوقت الشرط القبلي والقوة الحاسمة في بناء المبتافيزيقا ، ودراستها السوسيلة المميزة للنفوذ في طبيعة المبتافيزيقا ، ودراستها وفهمها ، ويجب أن يشتمل هذا الديالكتيك ، في داخل مجال حركته النقدية والديناميكية أربعة مقاصد : عقلية ، وأخلاقية ، وجالية ، ودينية .

وحارب و فلسفة الحياة ، على أساس أنها نسبية ، لا معقولة ، وتضحّي بالحرية الفلسفية . ودعا أهل الفلسفة إلى توجيه اهتمامهم إلى المبتافيزيقا والأخلاق ليسترشدوا ويستظهروا بها ضد قوى اللامعقول والانحلال الحضاري .

البكالوريوس موضوعها هو : « مبدأ الفردانية ».

وعقب ذلك ترك ليبتسك وانتقل إلى جامعة يينا Erhard Weigel في سنة ١٦٦٣ ليدرس على يدي ارهرد فايجل ١٦٦٣ ليدرس على يدي ارهرد فايجل ١٦٦٣ ليفلسفي فنا الرياضيات. وأفكر آنذاك في أن يوجد للتفكير الفلسفي فنا تركيبياً art combinatoire مثل ذلك المستعمل في الرياضيات. وكانت ثمرة هذا التفكير رسالته التي قدمها في سنة ١٦٦٦ بعنوان de arte combinatoria التي تعد ارهاصاً بالمنطق الرياضي .

وارتحل بعد ذلك إلى التدورف Altdorf ( بالقرب من نورمبرج ) حيث حصل على اجازة الدكتوراه في القانون سنة ١٦٦٧، لأنه لم يستطع الحصول عليها من جامعة بينا لأسباب غير معروفة لنا .

وفي ذلك الوقت انضم في نورمبرج إلى جمعية سرّية ثيوصوفية سحرية لها في الوقت نفسه مطامح سياسية ، وتدعى جمعية و الوردة ـ الصليب عنها Rosen kreuz ( راجع ماقلناه عنها في كتابنا : و امانويل كنت ع جـ ١): وبتأثير هذه الجمعية أولع بالكيمياء الصنعوية alchimie وبالكيمياء بوجه عام ، كها أولع بالتدبيرات السياسية .

وفي نورمبرج أيضاً تعرّف إلى البارون فون بوينبرج Boinburg وهو مستشار خاص سابق لناخب ماينتس وسياسي واسع التأثير ؛ وسرعان ما جمعت بينها صداقة حميمة ، وهو الذي لقنّ ليبنتس أساليب السياسة وبث فيه روح الاهتمام بالأحداث السياسية الجارية ، فبدأ يكتب رسائل عن الأمن الداخل والحارجي لألمانيا .

ولهذا عين مستشاراً في الديوان العالي لناخبية ماينتس في سنة ١٦٧٠ وكان قد رفض منصباً تعليمياً في جامعة التدورف عُرِض عليه في سنة ١٦٦٧ غداة حصوله على الدكتوراه في القانون .

وبوصفه مستشاراً في ديوان ناخبية ماينتس كُلُف القيام بمهمة لدى لويس الرابع عشر ملك فرنسا ، فسافر إلى باريس في ١٩٧٧، وأراد أن يقنع ملك فرنسا ، لويس الرابع عشر ، بالقيام بغزو مصر ، والقضاء على الدولة العثمانية (تركيا) ابتغاء هماية أوروبا من غزوات الأتراك ـ لكنه كان يرمي من وراء هذه المغامرة إلى شيء آخر ، هو صوف لويس الرابع عشر الطامع في غزو ألمانيا عن عاولة غزو ألمانيا .

وعرض ليبنتس مشروعه هذا في مذكرة طويلة جداً ، حافلة بالوثائق . وفيها بين الأسباب الموجبة لغزو مصر وما هي الشروط التي ينبغي توافرها لنجاح هذه الحملة .

ورفض لويس الرابع عشر القيام بهذه المغامرة ، وعاد ليبنتس إلى المانيا صفر اليدين من الناحية السياسية ، لكنه أفاد كثيراً من إقامته بباريس من الناحية العلمية . فقد تعرّف إلى أرنو ، كبير رهبان يوررويال ، وجرت بينها محادثات فلسفية ولاهوتية أفاد منها ليبنتس كثيراً . وتعرّف إلى هويجانس Huyghens الفزيائي الهولندي الكبير ، وأجرى أبحاثاً معه ، وقرأ مؤلفات بسكال . كما انه اتفن اللغة الفرنسية اتقاناً جعله ، يكتب الكثير من مؤلفاته ـ وأكثرها رواجاً بين الناس ـ باللغة الفرنسية . وقد استمرت إقامته في باريس ثلاث سنوات الفرنسية . وقد استمرت إقامته في باريس ثلاث سنوات .

وفي السنة التالية لعودته من جاريس ـ أعنى في سنة ١٧٧٦ قام باكتشاف رياضي عظيم جعله من أعظم الرياضيين قاطبة ، وهو اكتشافه لحساب التفاضل وقد انطلق لببنس من فكرة مينافيزيقية هي فكرة الكميات اللامتناهية في الصّغر.وكان نيوتن قد بدأ في سنة ١٦٦٥ في اكتشاف مماثل لاكتشاف ليبنتس هذا . ومن هنا قامت مجادلات طويلة حول من هو صاحب الفضل الأول في اكتشاف هذا العلم . والراجع هو أن كليهها قام باكتشافه مستقلًا تماماً عن الآخر ، ودون علم بما يفعله الآخر . (راجع في هذا :1. T. More ا، وآية Isanc Neewton, P. 565 et sq. New-York, 1934 ذلك اختلاف طريقتي كليهما في وضع مسائل هـذا العـلـم. ولايضاح الفارق بين طريقتيهما نقول إن ادخال فكرة السرعات المختلفة قد احتاج إلى طريقة للتعامل مع نسب تغير الكميات المتغيرة . فإذا كانت السرعة مطردة (ثابتة) فإنها تقاس في المكان (م) الموجود في الزمن (ز)، وستظل الكمية ز/م هي هي مهما صغرت أو كبرت م؟ ز. لكن إذا كانت السرعة متغيرة ، فإن القيمة في أية لحظة لا يمكن أن تستخلص إلا باتخاذ زمن يكون من الصغر بحيث لا تتغير السرعة بشكل عسوس ، وبقياس المكان الموصوف في ز/ في زمن قصير . وحينها تقلُّل م \$ ز بدون حدّ فيصبحان لا نهائيين فإن خارج القسمة يعطى السرعة في اللحظة ـ وقد دوّن هذا ليبنتس هكذا 🙀 (حيث ت هي التفاضل) ds/dt وهو ما يسمى المعامل التفاضل لـ وم، بالنسبة إلى و ز ، ـ أما نيوتن فإنه في طريقته المسماة بطريقة. التقلبات fluxions فإنه دوّن

نفس الكمية هكذا كي وهو تدوين ما لبث أن اطرَّحه الرياضيون وأخذوا بتدوين ليبنتس الذي لا يزال مستعملاً حتى اليوم .

وتوفى البارون فون بوينبورج وكذلك توفي ناخب ماينتس وهو يوحنا فيليب ، وذلك في عام سنة ١٦٧٥. فشعر ليبنتس بأنه صار حرّاً تجاه ناخبية ماينتس ، فقبل عَرضاً جاه من دوق براونشفيح في هانوفر بتولي منصب محافظ مكتبته في هانوفر . لكنه قبل أن يعود إلى ألمانيا ، ارتحل من باريس قاصداً انجلتره ، فوصل إلى لندن وتعرّف إلى عالم الهندسة كولنز Collins الذي كان صديقاً لنيوتن ؛ وعاد إلى ألمانيا ماراً بأسستردام حيث التقى باسبينوزا وجرت بينها مطارحات عديدة في المتافيزيقا .

وكلفه دوق براونشفيج لونبورج بكتابة تاريخ أسرة هذا الدوق. فتجول ليبنتس في أنحاء ألمانيا وايطاليا للاطلاع على الوثائق والمحفوظات التي تتعلق بتاريخ هذه الأسرة. لكنه لم يبدأ في نشر هذه الوثائق إلا في سنة ١٧٠١ واستمر في نشرها حتى سنة ١٧١١. وشرع في كتابة تاريخ الأسرة على أساس هذه الوثائق، لكنه توفي في سنة ١٧١٦ قبل أن ينجز أهدل .

وفي سنة ١٧١١ سافر إلى روسيا ليعرض على قيصرها بطرس الكبير خطة لتنظيم روسيا مدنياً ومعنوياً . ولم ينشر ما كتبه ليبنتس عن تاريخ اسرة هانوفر إلاّ في عام ١٨٤٣ـ ٥٥.

وبعد ذلك سافر إلى فينا تلبية لدعوة من امبراطور النمسا، وفي بلاد هذا الامبراطور التقى بالامير يوجين Eugen أمير ساقويا الذي كتب ليبنتس من أجله كتاب المونادولوجيا، Monadologie.

وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة من عمره كرّس جهوده للفلسفة خصوصاً ، وفي هذه الفترة أيضاً ألّف مؤلفاته الرئيسية في الفلسفة .

كذلك كان له دور في رفع دوقية هانوفر إلى ناخبية (أي أن يكون دوقها من بين من ينتخبون الامبراطور في ألمانيا). وهو صاحب الفضل في اصدار فريدرش الأول، ملك بروسيا، قراراً بإنشاء أكاديمية العلوم في برلين.

وعمل بكل جهوده في سبيل الوحدة المعنوية لكل المانيا .

وكانت ترعاه حتى ذلك الحين الأميرة صوفيا في بلاط هانوفر. لكنها توفيت في سنة ١٧١٤ كذلك صار الأمير الناخب جورج، أمير هانوفر، ملكاً على انجلتره في سنة ١٧١٤، وسافر إلى لندن لتولي العرش مبتدئاً ملكية بيت هانوفر على انجلتره، التي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وأراد ليبنتس مرافقته لكن الوزير Bernstorf رفض الإذن له بذلك. وكانت ثالثة الأثافي أن بلاط هانوفر ويعض الأعيان أيدوا دعوى ادعاها كاهن بروتستنتي زعم فيها أن لينتس وكافره! فتوالت على ليبنتس المحن.

ومن ناحية أخرى كان داء النقرس قد استفحل في جسم ليبنتس، حتى امتد إلى الكتفين، وصار غير قادر على الحركة وهو جالس على كرسية. وفي أزمة حادة، توفي ليبنتس في الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ١٧١٦ (ألف واحد من المناس، هذا العالم الرياضي العظيم والفيلسوف الكبير وصاحب الفضل العميم في ايجاد الوحدة الروحية الألمانيا في ومكان! وحتى اكاديمية برلين التي أنشت بفضل مساعيه لم تحفل بموته، ولم تقم بتأبينه، وإنما فعلت ذلك الأكاديمية الفرنسية في باريس، حيث التى كلمة تأبينة فيها سكرتيرها الدائم فونتنل Fontnell! فيا للعار على «علما» وأكاديمية برلين التي كلمة تأبينة فيها سكرتيرها الفرنسية في باريس، حيث التى كلمة تأبينة فيها سكرتيرها الدائم فونتنل Fontnell! فيا للعار على «علما» وأكاديمية برلين!!

#### فلسفته

# ١ ـ فن التركيب:

الفكرة السائدة في تفكير ليبنتس هي : الانسجام الكلي في الكون. فالكون كله يؤلّف انسجاماً ، وفيه وحدة وتعدد في آن مماً ، ولهذا سادت لدى ليبنتس فكرة التناسق والتفاضل . والطبيعة هي د ساعة الله ، Horlogium Dei ( مؤلفات ليبنتس الفلسفية ، جـ 1 ص ٢٥٠ ، نشرة Gerhardt).

وفي رسالة عن وفن التركيب Raimondo Lull وقال وقال المحتود المترحها ريمون لول المحتود المترحها وقال المحتود عدثون، وهي فكرة تحليل المعاني أو الحدود. المحتود الله العناصر المؤلفة منها ويجري التحليل كما يلي : دع أي حدّ معلوم ينحل إلى أجزائه الصورية ، أي : ضع له تعريفاً . ثم حلًل هذه الأجزاء ، أو ضعم تعريفات لحدود التعريف الأول ، حتى

تصل إلى أجزاء بسيطة أو إلى حدود غير قابلة للتعريف.» (• فن التركيب ، ٦٤، نشرة جبهرت جـ ع ص ٦٤- ٦٥). وهذه الحدود البسيطة غير القابلة للتغريف ستؤلف أبجدية الأفكار الانسانية . فكها أن الكلمات والجمل في اللغة مؤلفة من الحروف الأبجدية ، فكذلك الفكر الانساني مؤلف من حدود بسيطة غير قابلة للتعريف .

والخطوة الثانية هي تمثيل هذه الحدود البسيطة برموز رياضية . فلو استطاع الانسان اكتشاف وسيلة لتركيب هذه الرموز ، فإنه سيظفر حينلذ بمنطق استنباطي للاكتشاف ، يصلح ليس فقط للبرهنة على الحقائق التي سبق اكتشافها ، بل وأيضاً لاكتشاف حقائق جديدة .

لكن ليبتس لم يتصور أن كل الحقائق بمكن اكتشافها بالاستنباط القبلي a priori ، لأن ثمّ صنفاً من الحقائق يؤخذ من واقع حوادث التاريخ ، ولا يستنبط قبلياً ، مثل كون اوضطس كان امبراطوراً رومانياً ، أو كون المسيح ولد في بيت لحم . كذلك توجد قضابا كلية لا يعرف صدقها إلا بالملاحظة والاستقراء .

وهكذا طمح ليبتس إلى ايجاد علم كليّ ، من فروعه المنطق والرياضيات . وما النظام الاستنباطي في المنطق والرياضيات إلاّ شاهد على الانسجام الكلي في الكون ، إذ هو الذي يسمح بالقيام بهذا الاستنباط المتحقق في المنطق وفي الرياضيات .

ونظرته إلى تاريخ الفلسفة متأثرة بفكرة الانسجام الكلي. إذ هو يرى أن المذاهب الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفية تؤلف وحدة منسجمة ، كل ما هنالك أن بعضا منها يؤكد جانباً دون سائر الجوانب. لكن كل المذاهب الفلسفية تحتوي على جانب من الحقيقة . لهذا كان يعتقد أن المذاهب الفلسفية على صواب في غالبية ما تؤكده ، وعلى خطأ في معظم ما تنفيه . ويضرب شاهدا على ذلك مذهب الميكانيكيين : فإنهم مصيبون في قولهم بوجود علل فاعلية ميكانيكية ، لكنهم مخطئون في إنكارهم لكون هذه العلل الميكانيكية تخدم أغراضاً ومقاصد معلومة ، أيغايات . فتم حقيقة إذن في المذهب الميكانيكي والمذهب الغائي على السواء .

٢ ـ الأحادات أو الذرات اللامادية :
 تدل التجربة على أن هاهنا مركبات . وما دام هاهنا

مركبات ، فهاهنا بسائط . لأنه لو كانت المركبات مؤلفات من مركبات مها مضينا في التحليل ، لما أمكن تفسير أي مركب . فلا بد إذن من وجود عناصر أولية بسيطة منها تتألف المركبات . وهذه البسائط ليست مؤلفة من أجزاء ، بل هي جواهر فردة. وهذا ما أدركه الذريون اليونانيون القدماء : ديمقريطس ، وليوقيس ، وأبيقور . وهذا هو الجانب الصحيح في مذهبهم .

لكنهم أخطأوا حين ظنوا أن هذه الذرات ممتدة ، لأن كل ممتد قابل بالضرورة للتقسيم . فالقول بذرات ممتدة ـ أي مادية ـ متناقض في ذاته ، لأن الذرة لا تقبل القسمة ، ولكن أى امتداد يقبل القسمة .

ومن هنا انتهى ليبنتس إلى القول بأن الذرات لا بد أن تكون لا مادية . لكن هل توجد ، وكيف توجد ، ذرات غير مادية ؟.

وجد ليبتس الشاهد على هذا النوع من الذرات اللامادية في النفس الانسانية فهي بسيطة وغير قابلة للقسمة وغير مادية . إن الأنا الذي يفكر ويشعر ويريد هو جوهر بسيط لا ينقسم ، وهو روحي .

وبعد أن قدّم ليبنتس هذا الشاهد ، عمّمه على كل الكون ، فقال إن الكون كله مؤلّف من جواهر فردة روحية ، سمّاها و الأحادات و Monades ( من الكلمة اليونانية monas = وحدة ) .

فإذا فحصنا عن هذا والأحاد، الذي هو نفسنا الانسانية ، وجدنا فيه خاصتين بارزتين هما : الادراك، والاشتهاء. Perception et Appétition

فالاحاد إدراك ، إنه يدرك نفسه ويدرك الكون كله . إن الكل في ترابط بعض مع بعض ولهذا فإن كل شيء يمثل هو في الكل في ترابط بعض مع بعض ولهذا فإن كل شيء يمثل هو في نحو مباشر ، الحاضرة منها والماضية . ولهذا فإن الاحاد و نظرة إلى العالم و هو عالم أصغر microcosme وبالجملة فإن الأحاد و إله صغير على العالم ناحية أخرى فإن الاحاد اشتهاء appétition عني أن في الأحاد نزوعا إلى الانتقال من الادراكات التي حصلها إلى الادراكات التي لم يحصلها بعد . وهذا النزوع يسود كل الحساسية . ووجود هذا الاشتهاء هو الذي يفسر اللذات والآلام ، والشهوات والوجدانات . وهذا أيضاً للحرك الأولادة ،

لأن الارادة هي الشهوة مستضيئة بالعقل .

على أن الاشتهاء مشمول في الادراك ، ذلك لأن الاشتهاء ما هو إلا الجهد الذي تبذله الادراكات الغامضة المختلطة كبيا تصير واضحة متميّزة . إنه المجهود الذي يبذله و الإله الصغير » ( = الذرة ) كبيا يقترب من « الإله الكبير » .

تلك هي نظرية ليبنتس المشهورة في الأحادات -mon ades . لكن ما تلبث الاعتراضات أن تثور ضدّها .

وأولها هو: إذا أمكن تصور أن الانسان أحاد مزود بالادراك والاشتهاء، فكيف يمكن تصور ذلك بالنسبة إلى الحيوان والنبات والمعادن؟! وهل يمكن أن نتصور الحجر مؤلفاً من أحادات تدرك وتشتهى؟!

وللجواب عن هذا الاعتراض يسوق ليبتس الشواهد التالية: إذا شاهدنا غابة في بداية الربيع فإننا نجدها جرداء تماماً، لكننا لو شاهدناها بعد شهر وجدناها خضراء تماماً، مع أنه لا بد أن يكون هناك بضع ورقات قد نبتت في أوائل الربيع لكننا لم نشاهدها، فلما نبتت كل الأوراق بعد شهر استطعنا مشاهدة الغابة خضراء . . ومثل آخر: الأمواج حين ترقطم بالشاطىء تحدث ضوضاء، لكننا لا ندرك صوت تقطرتين من الماء تلتقيان، مع أنها لا بد قد نجم عن اصطدامها صوت مها يكن خفياً فهو صوت على كل حال . ومعنى هذين المثلين أن كل جزء في علة كبيرة يشارك في إحداث المعلول . وهذا يفضي بليبتس إلى تقرير وجود إدراكات صغيرة على إلى جانب «الادراكات الكبيرة» وتبعاً لذلك يضع ليبتس ترتيباً تصاعدياً في الأحادات : من أدناها إلى أعلاها ، أعني أن للأحادات درجات متصاعدة من أدناها إلى أعلاها .

والاحادات الدنيا مزودة بإدراك واشتهاء مثلها نحن مزودون بها. لكن إدراكاتها واشتهاءاتها هي وإدراكات صغيرة ، و ، اشتهاءات صغيرة ، إن حال هذه الأحادات الدنيا شبيهة بحال انسان نائم نوماً عميقاً ، أو حال انسان دائخ بسبب دورانه حول نفسه لمدة طويلة وبشدة ، إن هذه الأحادات الدنيا هي مجرد ، نقط قوى ، Points de force ، وقوى نشطة متجهة ؛ وكلها تنفد وتموت ، ولكن على نحو وقوى نشطة متجهة ؛ وكلها تنفد وتموت ، ولكن على نحو غامض . ويسميها ليبنس : «انطلاشيات ( = كمالات ) أولية ، ومالاحضوية .

وأعلى منها الأحادات الخاصة بالنبات. وأعلى من هذه تلك الخاصة بالحيوان. وفي أحادات الحيوان تبدأ الادراكات في الوعي بذاتها ؛ ومعها الذاكرة. والـذاكرة تمكن من استنتاج شبيه باستنتاج العقل ، مثال ذلك : حين نلوح للكلب بعصا فإنه ينبع ويهرب ، وليس ذلك لأن لديه عقلاً ، وإنما لأن منظر العصا ذكره بالضربات التي تلقاها من قبل . وليس يقول عن أحادات الحيوان إنها « نفوس « âmes .

وفوق هذه النفوس توجد الأرواح Esprits . وفي الروح يوجد: ادراك لا واع ، وشعور واع ، وذاكرة . كذلك يوجد في كل روح ـ على هيئة كمون ـ عقل . والعقل فينا هو في البداية استعداد لا شعوري للتفكير كها لو كنا نقر بجيداً (عدم) التناقض وبجداً العلة الكافية وكها لو كانا كليين وضرورين .

## ٣ ـ نظرية المعرفة :

وهنا نصل إلى نظرية المعرفة عند ليبنتس. يرى ليبنتس أن المعرفة الصحيحة يجب أن تنصف بصفتين: الضرورة، والكلية. والغرض من معرفتنا هو الوصول إلى مذهب شامل لكل العلوم، عكم الترابط، برهاني، مؤلف من حقائق ضرورية وكلية. لكن التجربة الحسية لا يمكنها أن تزودنا بحقائق كلية وضرورية، لأنها لا تقدم إلينا غير معارف مختلطة من ناحية، وجزئية من ناحية أخرى لأنها تتعلق بأحوال مفردة جزئية. والاستقراء الكامل غير عكن. لهذا ليس لدينا غير التجربة الباطئة، والذهن، والعقل. ثم إن مبادىء المعرفة فطرية فينا، أي موجودة على سبيل الإمكان. مبادىء للعفعل.

ولقد فرق ليبنس بوضوح بين الإمكان Möglichkeit وبين الواقع wirklichkeit. فالمكن هو النصور الحالي من التناقض، وله مكانة ـ بوصفه ماهية essentia في روح الله . والعلاقات بين النصورات المكنة تتحدد بمبدأ (أو قانون) عدم التناقض، ويعبّر عنها في أحكام ضرورية ضرورة مطلقة . وهذه الأحكام يسميها ليبنس باسم و حقائق العقل، مطلقة . وهذه الأحكام يسميها ليبنس باسم و حقائق العقل، حافلة بهذا النوع من الحقائق . وأعل هذه الأحكام وأوها هي حافلة بهذا النوع من الحقائق . وأعل هذه الأحكام وأوها هي وإليها تُردّ كل الأحكام الأخرى الضرورية ، عن طريق مبدأ وإليها تُردّ كل الأحكام الأخرى الضرورية ، عن طريق مبدأ عدم التناقض. وكل هذه الحقائق تتعلق بارتباطات بين عدم التناقض. وكل هذه الحقائق تتعلق بارتباطات بين

التصورات والماهيات essentiae لا بالموجودات على أنه ليس كل تصور خال من التناقض شيئاً واقعياً بالضرورة. والماهيات تتجه نحو مزيد من الوجود وفقاً لواقعتها وكمالها. والله يختار من بين عمد من العوالم الممكنة أحسنها، ويبرز إلى الوجود من بين مجموع الماهيات التي توجد في روحه على شكل تصورات غير متناقضة ـ تلك التي تكون ممكنة في خير عالم . والمبدأ الذي يعمل الله بمقتضاه هو مبدأ الاحسن principe de Convenance

وصورة هذا المبدأ في عقلنا هي مبدأ المعلة الكافية principium rationissufficientis والمبدأ الأخير له بالنسبة إلى مملكة المواقع نفسُ الأهمية التي لمبدأ (عدم) التناقض بالنسبة إلى مملكة الممكن، إنه الأساس في أحكامنا الصادرة عن العقل قبلياً على الوقائع. وهذه الأحكام لا تتصف بصفة الضرورة المطلقة. وافتراض عدم وجود أية واقعة هو أمر لا يتضمن في داخله أي تناقض. بيد أن كل واقعة هي ضرورية شرطياً أو فزيائياً ، أي أنها ضرورية في ارتباط نظام العالم ، تعبر عن هذا الارتباط ويمكن استنباطها بعضها من بعض وفقاً لمنا العلة الكافية يسميها ليبنتس باسم وحقائق الواقع ، ضرورية ضرورية ضورة مطلقة حقائق غزيائية ، أو \_ لانها ليست ضرورية ضرورية مطلقة \_ حقائق عكنة .

ولم يميز ليبنتس بين العلّة الفاعلية والعلة الغائية . فالسؤال عن العلة الكافية لحادث ما معناه البحث عن العلة السابقة في ارتباطها بالغاية من العالم ، تلك الغاية التي من أجلها أخرج الله الشيء من حيز المكن إلى حيز الواقع . صحيح أنه في تفسيره للأحداث الجزئية يلجأ إلى التفسير الميكانيكي نفسه مشبع بروح الغائية ، لأن قوانين الحركة الميكانيكية متصورة هي الأخرى بحسب و مبدأ الأحسن و ومستنبطة منه .

# المكان والزمان والعالم المادي :

الكون إذن ـ في نظر ليبنتس ـ مؤلف من أحادات لا مادية . فكيف نتصور إذن المكان والزمان والمادة والحركات فيه ؟ .

أما المكان فيقول عنه ليبنس إنه و ترتيب الظواهر الموجودة معاً و فنحن ندرك كمية من الموضوعات التي نحسً

انها ممتدة ، ويحدّ بعضها بعضاً وتتغير أماكنها بعضها بالنسبة إلى بعض، فنصرف النظر عن هذه الموضوعات ولا نفكر إلا في الموضع الذي تشغله والذي يسمح لها بالنقلة . حينئذ نحصل على فكرة نظام مجرد . وهذه الفكرة هي عينها فكرة المكان المحض ليس معطى في أية تجربة وإنحا فقط بمناسبة التجربة نحن نصنع فكرته . . وبعد صنع هذه الفكرة نحدّد خصائصه والعالم الممتد ، على نحو ما ندركه ، يختلف تماماً عن هذا المكان الهندسي المجرد .

والشيء نفسه يقال عن الزمان، فإنه و ترتيب الظواهر المتوالية ع. ونحن لا ندرك أبداً زماناً خالياً خلواً تامًا ، وتوالياً للحظات متجانسة وإنما ندرك سلسلة من الأحداث العينية التي تتوالى دون انقطاع . ولا يمكننا أن نتصور زماناً محضاً إلا استبعدنا ـ بالتجريد ـ ما فيها من عينية ، قاصرين النظر على مجرد تواليها .

وحركة المتحرك الهندسي في المكان والزمان ليست أكثر حقيقة من المكان المجرد أو الزمان المحض ، ذلك أن ما يعطى لنا في التجربة هو فقط الموضوع العيني الكائن بين موضوعات أخرى في مدة محدودة وعينية.

أما إدراكنا للعالم الخارجي فليس إلا حُلماً محكم الترابط، راسخ الأساس. وخاصية الحُلم هي أنه مجموع من الصور الذاتية التي لا توجد إلا في عقلنا وبواسطة عقلنا ومن أجل عقلنا. لكن صور الأحلام يعوزها القوام ، فهي مهلهلة مشتة محزقة غير مترابطة . بيد أن إدراكنا للعالم الخارجي لا يتألف من مادة تختلف عن مادة الأحلام ، إنه مؤلف من احساسات وصور نخطى و فنظنها حقائق . وإنما ما بميز ادراك العالم الخارجي عن الحلم هو أن صور إدراك العالم الخارجي مترابطة بعضها مع بعض .

وهمي ليست مترابطة فقط ، بل ومؤسسة أيضاً ، بمعنى أن لها مناظراً حقيقياً بالفعل .

وإدراكاتنا ترينا عالماً مادياً ممتداً ، مكسواً بكيفيات متعددة : من ألوان ، ورواقع ، الخ . ، وهو عالم قائم في مكان وجادٍ في زمان . لكننا قلنا إنه لا يوجد غير أحادات لا مادية لا توجد في مكان ولا في زمان فكيف نوفق بين هذين التصورين ؟ .

يقول ليبنتس إنه يوجد توافق تام بين هذين العالمين :

العالم المادي الممتد ، وعالم الأحادات اللامادية ؛ وما أولهما إلّا رمز للثاني وظلّ له .

وثم مشكلة أخرى هي : كيف يحدث اتصال بين الجواهر الفردة هذه بعضها وبعض ؟

نحن هنا بإزاء مشكلة قديمة قدم الفلسفة المثنوية ، أي القائلة بجوهر مادي وآخر روحي . وقد زادها حدةً موقف ديكارت حين رد الجوهر المادي إلى مجرد الامتداد ، ونعت الجوهر الروحي بأنه لا مادي محض . لكنه لاحظ أن الجسم يفعل في النفس عند الاحساس ، والنفس تفعل في الجسم عند الفعل الإرادي .ولتفسير هذا جعل مركز النفس هو في المغدة الصنوبرية التي كأنها معلقة في وسط المخ ، وحركاتها تترجم في النفس إلى إدراكات ، وتترجم في الجسم إلى انقباضات عضلية .لكن بقي على ديكارت أن يفسّر كيف أن حركة الغدّة الصنوبرية تظهر في الشعور إدراكات ، وكيف أن قرار الإرادة يستثير حركات الغدّة الصنوبرية ، وما يتلو ذلك .

فجاء مالبرانش وفسّر ذلك بما سماه العلل الافتراصية ( انظر مادة : مالبرانش ).

واتخذ اسپينوز موقفاً جذرياً بأن ألغى المثنوية ، وقال بجوهر واحد له صفتان : الامتداد والفكر .

ولم يرض ليبنتس عن كلا التفسيرين . ونظر إلى الأمر نظرة مختلفة تماماً : إن كل أحاد وَحَدةً بسيطة كل البساطة ، ولا توجد فيه أية أجزاء . فمن المستحيل إذن أن تفعل الاحادات من الخارج بعضها في بعض، لأن الفعل من خارج لا يمكن أن يقوم إلا في الجمع ، أو الطرح أو الانتقال بين أجزاء ، لكن لا توجد \_ كها قلنا \_ في الاحادات أية أجزاء . إذن لا يمكن أي أحاد أن يفعل من خارج في أحاد آخر . • إن الاحادات ليس لها نوافد يمكن منها أن يدخل أي شيء أو أن يخرج ه .

ومع ذلك يبدو أن الأحادات يفعل بعضها في البعض الآخر ، كما يشاهد مثلاً في ظاهرة الادراك فكل أحاد يبدو أنه يدرك ليس فقط بعض الأحادات الأخرى ، بل يدرك كل الأحادات ، بل يدرك الكون كله ، كما قلنا من قبل . وفي جسم الحيوان وفي جسم الانسان توجد أحادات دنيا تؤلف الحسم ، وأحادات عليا تؤلف النفس ، وأحادات أعلى من كتيها تؤلف الروح . ومن الواضح أن ثمّ تأثيراً من النفس

في الجسم ومن الجسم في النفس ، ومن الروح في النفس ، المخ .

فكيف يفسر ليبنتس هذه الظاهرة ؟.

## ه ـ الانسجام الأزلى:

إنه يفسّرها بحسايسسّيه باسم و الانسجام الأزلي ،، وهي نظرية كان فخوراً بها إلى درجة أنه كان يوقع على مؤلفاته هكذا ومؤلف الانسجام الأزلي ».

إن الله ليس ساعاتياً رديناً، كها تخيل ذلك مالبرانش، بل هو ساعاتي حصيف ماهر. وثم طريقة لصنع ساعتين يدلان على الزمن في وقت واحد معاً. وتلك الطريقة هي إجادة صنعهها، وإطلاقهها في نفس الآن، وترك جهازيهما يعملان وحدهما بعد ذلك. وتلك الطريقة هي التي اتبعها الله \_ هذا الفنان المنقطع النظير \_ ابتغاء مجده:

فمنذ اللحظة الأولى للخلق وضع في كل أحاد ـ على سبيل الإمكان ـ كل الادراكات التي سيقوم بها كل أحاد . لكنه خلق كل أحاد بحيث يكون نمو كل أحاد ـ على الرغم من أنه يتم مستقلًا عن نمو غيره ـ مناظراً تماماً لنمو الآخر في كل لحظة . فإدراكاتنا لا تأتي إذن من خارج ، بل تنبثق كالينبوع الحيِّ الدَّافق، منباطننا،لكن كلُّ حالَّة : أ ، ب ، ج ، د، ألخ خاصة بأي أحاد قد هيئت وقدرت لتمثل الأحوال: أ، ب، جه، د، الغ الخاصة بسائر الأحادات كلها.ومن هنا جاء الانسجام الكامل بين كل الادراكات فمثلًا هذه منضدة أمامي أراها كها تراها أنت تماماً . لكن اتفاق رؤية كلينا لم يجيء ـ في نظر ليبنتس ـ من كوننا نشاهد نفس المنضدة، وإنما : ١) أولًا لأنني منذ بداية الكون قد هُيئت كبيا أرى هذه المنضدة في هذه اللحظة على هذا الشكل الذي أراها عليه الآن ؟ ٢) وثانيا لأنك كنت قد هيئت منذ بداية الكون أن ترى نفس المنضدة في نفس اللحظة على هذا الشكل نفسه . ومن هنا جاء الاتفاق بين رؤية كل واحد منا .

وهذا هو الذي يفسّر ما يبدو لنا من أن الأحادات يفعل بعضها في بعض . وإن كانت في الواقع لا تستطيع ذلك . وهذا أيضاً هو ما يفسّر ما يبدو من تأثير للنفس في الجسم أو للجسم في النفس إن تفسير ذلك هـو:

ان ها هنا انسجاماً أزلياً بين الاحادات التي تؤلف الجسم \_ وهي أحادات من الدرجة الدنيا \_ وبين الاحادات

التي تؤلف النفس ، وهي أحادات من درجة أعلى .

لأن هذا الانسجام يرمز إليه بالتحولات التي تعدث في كل لحظة في المظهر الذي يتجل عليه جسمي في الإحراك.

وعل هذا النحو تصور ليبنتس أنه خُلُ ، على نحو رائع ، تلك المشكلة القديمة ، مشكلة امكان الاتصال بين النفس والجسم ، ومشكلته هو في كيفية الاتصال بين الأحادات وهي عنده تؤلف عوالم مستقلة تماماً بعضها عن بعض .

# ٦ ـ الحرية والشر في الكون :

لكن ألا تؤدي نظرية الانسجام الأزلي هذه إلى إنكار الحرية ، وبالتاليالمـــؤوليـــة؟ وكيف نفـــّـروجودالشرَّ في العالم ؟ السنا مضطرين إلى نسبته إلى الله ؟ .

إن عقل الله يتصور منذ الأزل عدداً من الأشياء : أولاً كل أنماط الأشياء الممكنة التي تتحقق أو يمكن أن تتحقق ، تلك الأنماط التي سماها أفلاطون باسم و الصور ، و وانياً كل الأفراد التي يمكن أن تخلق دون أن ينجم عن هذا تناقض ووالثاً كل مجموعات الافراد التي هي عوالم ممكنة ، ورابعاً وأخيراً سلسلة الحقائق السرمدية ، والحقائق النظرية والعلمية والعملية . فهذه كلها هي موضوع تصور العقل الإلمي منذ الأزل .

وإرادة الله تم بحالتين لا يمكن تمييزهما إلا بالتجريد ، وهما : 1) الارادة السابقة ، و٧) الارادة التالية. وإرادة الله السابقة متجهة نحو الخير المطلق وهذا الخير كان الله سيحققه لو لم يمكن قد تحقق بمجرد كون اللهموجوداً. لكن لما كان الله لا يمكن أن يريد أن يوجد نفسه من جديد لأنه موجود بالضرورة بحكم طبيعته ، فإن قراراً واحداً هو الذي يليق بالله ألا وهو : أن يختار ، من بين العوالم الممكنة التي يتصورها عقله ،

وهذا هو ما يفعله الله بإرادته التالية . إن كل المكنات تطمع إلى الوجود نظراً لما فيها من كمال . إن الله يسمح لأحسن هذه العوالم المكنة بالانتقال من الامكان إلى الوجود ، كما يسمع الهويس للماء بالجريان . وفي هذا يقوم ميذا التفاؤل عند ليبتس .

لكن إذا كان هذا العالم هو أحسن عالم ممكن ، فكيف

نفسّر إذن وجود الشر وهو سائد فيه ؟ .

ويجيب ليبنتس عن هذا السؤال العويص الذي طالما الساقة الملحدون في وجه اللاهوتيين، بأن يقرر أن الشر يتجلى على ثلاثة أوجه : الشر الميتافيزيقي ، والشرّ الفزيائي ، والشرّ الأخلاقي .

أما الشرّ المتافيزيقي فهو النقص الفزيائي والعقلي والأخلاقي الملازم لكل ما هو مخلوق . إنه شرّ لم يكن في وسع الله أن يتلافاه ، لأنه نتيجة لازمة عن كونه هوالخالق الكامل، فلا يمكن أن تكون مخلوقاته كاملة مثله ، وإلا لانتفى التمييز والفارق بين المخلوق والخالق . إن خاصية المخلوق هي أنه ليس الله فيكف يطلب من الله أن يجعل مخلوقاته كاملة مثله !! وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نلوم الله على ما في مخلوقاته من نقص .

أما الشرّ الفزيائي فهو الألم بكل أشكاله . ويفسر ليبنتس وجوده بأن الله لم يرده ، ولكنه وجد نتيجة لتحقيقه خيرات . فإن الارتباط بين الموضوعات والأحدات وثيق إلى درجة أن بعضها لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحقق البعض الأخر . ومن هنا كان من الضروري ، في بعض الأحوال ، من أجل أيجاد خير أكبر أن يسمح ببعض الشرور بوصفها شرطاً لتحقيق هذه الخيرات الأكبر . فمثلاً : كيف نحصل على الثمار المفيدة للأعمال إن لم نتحمل بعض المتاعب ؟ لهذا كان لا بد لله من السماح بحدوث بعض الألام ابتغاء تحقيق خيرات عظيمة . ثم إن الله عادل ، والعدل يقتضي عقاب الأشرار ولهذا كانت الألام في أحيان كثيرة نوعاً من العقاب عن الخطايا والذنوب .

بقي الشرّ الأخلاقي ، وهو الخطيئة بكل درجانها . ولا يكن أن ندعي أن الله أرادها ، لأن الله حرّم ارتكاب الخطايا . كما لا يمكن أن نقول إن الله يسمح بها ، ذلك لأنه يجعل من الواجب علينا أن نتجنبها . فلم يبق غير تفسير وحيد ممكن هو أننا نجد أنفسنا في بعض الأحوال مقورين على اللاختيار بين خطيئتين : مثال ذلك : طبيب يجد نفسه مرغاً إما على الكذب على المريض إنقاذاً لحياته ، أو أن يصدقه القول فيكشف له عن خطورة مرضه مما قد يؤدي إلى موته . في مثل هذا الموقف لا يوجد غير قاعدة واحدة : اخترا أمون الشرين . فلنقل أيضاً إن الله كان بين شرين : أحدهما أن لا يخلق العالم ، والثاني أن يقبل بعض الخطايا الأخلاقية

بوصفها شرطاً لوجود أحسن عالم ممكن . ولقد اختار الله أهون الشرّين : وهو أن يخلق العالم رغم ما ينطوي عليه من خطايا بالضرورة .

لكن ها هنا مشكلة أخرى هي نتيجة ضرورية لهذا التفسير الذي أدلى به ليبنتس . إنه بهذا يعزو حدوث الخطيئة إلى الله نفسه . فكيف يعاقب الانسان إذن عليها ، وفاعلها هو الباري ؟ .

هنا وينبغي أن يلاحظ أن ليبتس يرفض أن ينسب إلى الانسان وإلى الله صفة الحرية ، أي و القدرة على توكيد أو نفي شيء معين على السواء و. لأن الاقرار بمثل هذه القدرة يؤدي إلى انكار المبدأين الرئيسين للعقل وهما : مبدأ (عدم) التناقض ، ومبدأ العلة الكافية . فهذا المبدأ الثاني يقرر أنه لا يوجد شيء بدون علة وجود فاعلة وغائبة . ولهذا لا يمكن أي فعل إنساني أو إلهي ان يكون معيناً بعلة . وفيها يتعلق بالانسان بخاصة فإن أفعاله ، في بعض الظروف المعينة ، تعين بخلقه ، والله قد وهبه هذا الخلق من أجل غابة معلومة . ولهذا فإن حرية الإرادة وهم .

لكن ليس معنى هذا أن نذهب إلى ما ذهب إليه اسبينوزا الذي أكد وجود ضرورة رياضية في كل ما يحدث في الكون .

أما موقف ليبنتس فيتلخص في هذه العبارة : و في الفعل الارادي الدوافع تميل دون ضرورة .

أما قوله إن و الدوافع تميل ، فمعناه أنه بقدر ما يمعن العقل في الفعل ـ الانساني أو الإلهي على السواء ـ ويتأمل في امكان تنفيذه والوسائل المؤدية إلى تنفيذه والنتائج القريبة والبعيدة الناجمة عنه : أقول : بهذا القدر فإن الإرادة تتجه إلى تنفيذه أو إلى الامتناع منه . فتميل إلى ما يجلب الخير أو المنعمة ، وتتجنب ما يؤدي إلى الشر أو الضر .

لكن إذا كانت الدوافع تُميل الإرادة ، فإنها لا تقسرها بالضرورة على اتجاه بعينه . إنها لا تقسرها إلا في حالة واحدة وهي حينها يكون من المستحيل منطقياً أن تتخذ قراراً مختلفاً عن قرارها . وهذا لا يحدث إلا إذا كان وجود عالم مختلف عن العالم الموجود يتضمن تناقضاً . ولكن هذه القضية \_ ذات الطابع الاسپينوزي \_ لا يمكن قبولها . صحيح أن ثم نوعاً من الضرورة في أن يكون هذا العالم كما هو عليه وأن يفعل كل

إنسان فيه ما يفعله كها يفعله وفقاً لخلقه وبدافع من تأملاته . لكن هذه الضرورة ليست رياضية ولا ميتافيزيقية ، بل أخلاقية فقط . وفقط بالقدر الذي هو به خير فإن العالم هو ما هو عليه . والله ، باختياره لعالم يرى فيه الخاطىء حراً في ارتكاب الخطيئة ، فإنه لا يغير حرية فعله . ولهذا يبقى الخاطىء خاطئاً أمام الله .

لكن هذا الحل الذي قدّمه ليبنتس لمشكلة حرية الإرادة الانسانية لا تقنع أحداً. ذلك أنه حدّ الحرية حدّاً بجعلها تتكافأ تقريباً مع التعبّن، مع أن المعنى الصحيح للحرية هو ذلك الذي وضعه ديكارت وهو أنها و القدرة على فعل شيء أو عدم فعله على السواء ع. لكن ليبنتس لو كان قد عرّف الحرية ، هذا التعريف ، لناقض نظريته الأساسية ، أعني الاستجام الأزلي ، وقد كان ، كيا رأينا ، معتزاً جها كل الاعتزاز . ولهذا ينعي عليه برترند رسل هذا الموقف ويتهمه برضي رجال الدين . لكن هذه التهمة ظالمة ، والأحرى أن نقول إنه لم يكن في وسعه أن يفعل غير ذلك ، وإلا لناقض نظر بته هذه الأساسية .

# ٧ ـ آراؤه في السياسة:

عاش ليبنتس في عصر ملي، بالحروب في أوربا ، وقد شاهد عن قرب ما أدت إليه هذه الحروب من خراب وشقاء للفاتحين والمفتوحين على السواء . ولهذا نادى بوقف الحروب بين الدول ، خصوصاً دول أوربا المسيحية فقال : « إن الحروب بين المسيحيين ( أي في أوربا ) لا يمكن أن تؤدي إلا لم اقتطاع أجزاء ضئيلة جداً من الأرض . . . إذ التجربة تدل على أن كل زيادة في القدرة تزيد فوراً في الخارج عدم الثقة والمؤامرات ويلزم عن هذا أن كل ملك يطمح إلى عظائم الأمور ينبغي عليه أن يتجنب قدر الامكان نوعاً من زيادة قوته لأن التقدم على هذا النحو معناه أن يضع على نفسه خودداً » . ويقرر في موضع آخر : « إن الرغبة في أن يخضع المرء ـ بقوة السلاح ـ أعماً متحضرة وفي الوقت نفسه عاربة ومولعة بالحرية كما هو شأن معظم الأمر الأوربية ـ هذا الأمر وسي فقط كفراً بل وأيضاً جنونا ».

ويوجه أنظار الحكام في أوربا إلى أن الحروب البرية صارت عقيمة ، ويدعوهم إلى الالتفات إلى الحروب البحرية ، وهو يقصد الحروب فيها وراء البحار طمعاً في الاستيلاء على مستعمرات خارج أوربا! فهو إذن لا يدين بالمعاهدات كها يلعب الاطفال بالجوز ، وكيف أن كل سلام هش ، وما هو إلا فترة استراحة قصيرة يتفق عليها المصارعون للراحة قليلًا ابتغاء استثناف الصراع على نحو أشد وحشية .

### ثبت مؤلفاته بحسب الترتبب التاريخي

1684: Meditationes de Cognitione, veritate et ideis.

1686 - 90: De vera methodo philosophiae et theologiae.

- 1691: Si l'essence des corps consiste das l'étendue.

1693: De notionibus juris et justitiae

1694:DePrimae philosophiaeemendatione et de notione substantiae.

1696: Système nouveau de la nature et de la communication des substances.

1696: Von Nutzen der Vernunftkunst oder Logik.- von der Glückseligkit.

1698: Historia et Commendatio linguae Charactericae.

- De ipsa natura sive de vi insita actionsbus que creaturarum

1704: Nouveaux Essais sur l'entendement humain.

1705: Considérations sur le principe de vie.

1706- 16: Lettres au P. des Bosses.

1710: Commentatio de anima brutarum

1710: De libertate - De la Sagesse - Essais de Théodicée.

1714: La Monadologie- Principes de la nature et de la grâce.

1716: Correspondance avec Clarke

### نشرات مؤلفاته

- Raspe: Oeuvres Philosophiques latines et françaises de feu M. Leibniz, 1763.
- Dutens: G.W. Leibnitii opera omnia, 1767.
- E. Erdmann: G.W. Leibnitii opera omnia, 1840.
- C.I. Gerhardt Die philosophischen Schriften von G.
   W. Leibniz, 7 Bände, Berlin, 1875- 90.

لا نزال حتى اليوم أكمل طبعة.

- Foucher de Careil: Oeuvres de Leibniz, 1857.
- O. Klopp: Die Werke von Leibniz, 1866.
- P. Janet: Oeuvres Philosophiques de Leibniz, 1900.

ومنذ سنة ۱۹۲۳ تقوم الأكاديمية البروسية للعلوم في برلين بإصدار نشرة نقدية لكل مؤلفات ليبنتس باشراف Reichel ويتوقع أن تتم في أربعين مجلداً. ظهر المجلد الأول

الحرب بما هي حرب للغزو والتوسع ، بل الحرب بين المسيحيين في أوربا فقط ! ومن هنا رأيناه يقدم إلى لويس الرابع عشر مشروعاً لغزو مصر والقضاء على الامبراطورية العثمانية، وهو يرمي بهذا إلى صرف الحرب عن اوربا ، ووقف الحرب بين المسيحيين ، وتوجههم إلى عاربة غير المسيحيين ،

لكن كان وراء هذا الموقف دافع قومي أيضاً رجاكان هو الاقوى ، وذلك هو صرف لويس الرابع عشر عن الطمع في الاراضي الألمانية. وقد أوضح موقفه هذا في رسالة حررها في مسنة ١٧٨٤ بعنوان: واستشارة تتعلق بالحرب او التفاهم مع فرنسا ، وهو في هذه الاستشارة يميل إلى الحرب، وذلك ولاننا كلما تنازلنا وتساهلنا مع فرنسا ، ازدادت مطالبها منا ؛ إن طمعها لا يشبعه شيء ، ووقاحتها تزداد كلما ظفرت بنجاحات. وإذا نجحت هذه المرة ، فإنها لن تُبقي على شيء ، ولن تشعر باي اعتبار تجاه أي شيء ؛ ولن يكون أحد شيامان ، وبمناسبة أنفه الأمور ستثير ضجة لا تحتمل ومتاعب شديدة لجاراتها ، وستستولي على كل ما تشتهيه » .

وإذن كان ليبنتس وطنياً متحمساً لبلاده ألمانيا ، وسياسياً واقعياً. ولهذا نراه يسخر سخرية مرة من الفرنسيين الذين يدعون في الظاهر والقول ـ إلى السلام ، فيقول : وحينها يعظ الفرنسيون بالسلام ، فإن موعظتهم تشبه موعظة المعلم في جمع من الدجاج وهو في طريقه إلى الحج إلى شانت يعقوب وقد أعلن عفواً عاماً بين كل الحيوان . وليتكلموا ما طاب لهم الكلام عن السلام الدائم وهم الذين لا يفهمون منه غير الاستعباد العام على طريقة الأتراك ه.

ونظهر نزعته السياسية الواقعية على نحو أوضح في المشروع الذي قام به في سنة ١٦٩٢ لنشر و قانون دولي عام دبلوماسي على الموساسي المعادات التي جموعة ضخمة تحتوي على نصوص أهم المعاهدات التي عقدت خلال القرون الخمسة السابقة ، وعلى كثير من الوثائن الدولية : مواثيق تتعلق بالحدود بين الدول أو المقاطعات، مواثيق تجارية ، عقود زواج بين الملوك والأمراء ، وصايا ، السخ . وكل هده النصوص والانضاقات والعقود والتاريخ الصغير الى جانب والترويخ الكبير ، ويقصد و بالتاريخ الصغير الى جانب المطامع غير المعلنة ، والرشاوى التي دفعت للقائمين بالمفاوضات بين الدول ، ودور النساء في عقد المواثيق أو الإنفاقات ، الخ . وفيها نشاهد الملوك والأمراء وهم يلعبون

The Hague, 1953.

- · Huber, K. Leibniz. Munich, 1951.
- Iwanicki, J. Leibniz et les démonstrations mathématiques de l'existence de Dieu. Paris, 1934.
- Jalabert, J. La théorie Leibnizienne de la substance. Paris, 1947.
- Joseph, H.W.B. Lectures on the Philosophy of Leibniz. Oxford, 1949.
- Kabitz, W. Die Philosophie des jungen Leibniz.
   Heidelberg, 1909.
- Le Chevalier, L. La morale de Leibniz. Paris, 1933.
- Mackie, J.M. Life of Godfrey WilliamVon Leibniz.
   Boston, 1845.
- Matzat, H. L. Untersuchungen über die metaphysischen Grundlagen der Leibnizschen Zeichenkunst.
   Berlin, 1938.
- Merz, J. T. Leibniz. Edinburg and London, 1884;
   reprinted New York, 1948.
- Meyer, R.W. Leibinizand the Seventeenth- Century Revolution, translated by J.P. Stern. Cambridge, 1952.
- Moureau, J. L'univers leibnizien. Paris, 1956.
- Olgiati, F. Il significato storico di Leibniz. Milan, 1934.
- Piat, C. Leibniz, Paris, 1915.
- Politella, J. Platonism, Aristotelianism and Cabalism in the Philosophy of Leibniz. Philadelphia, 1938.
- Russell, Bertrand. A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. London, 1937. (2nd edition).
- Russell, L.J. Great Thinkers: IX, Leibniz (in Philosophy, 1936).
- Saw, R.L. Leibniz, Penguin Books, 1954.
- Schmalenbach, H. Leibniz. Munich, 1921.
- Stammler, G. Leibniz. Munich, 1930.
- Wundt, W. Leibniz, Leipzig, 1909.
- There are several collections of essays on Leibniz; for example, Gottfried Wilhelm Leibniz. Vorträge der aus Anlass seines 300 Geburstages in Hamburg abgehaltenen wissenschaftlichen Tagung (Hamburg, 1946). Leibniz Zu Seinem 300 Geburtstags 1646- 1946, edited by E. Hochstetter (Berlin, 1948); and Beiträge zur Leibnizforschung, edited by G. Schischkoff (Reutlingen, 1947).

- منها سنة ١٩٢٣ وتوالى صدورها حتى الآن.
- L. Couturat: Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Paris, 1903.
- G. Grua: G. W. Leibniz, Textes inédits 2 Vols., Paris, 1948.
- P. Schrecker: G. W. Leibniy, Lettres et fragments inédits sur les problémes philosophiques, théologiques, politiques de la réconciliation des doctrines protestantes (1669-1704), Paris, 1935.

#### مراجع

#### **Studies**

- Barber, W.H. Leibniz in France from Arnauld to Voltaire: A. Study in French Reactions to Leibnizianism, 1670- 1760. Oxford, 1955.
- Baruzi, J. Leibniz, avec de nombreux textes inédits. Paris, 1909.
- Belaval, Y. La pensée de Leibniz. Paris, 1952.
- Boehm, A. Le «Vinculum Substantiale» chez Leibniz.
   Ses origines historiques. Paris, 1938.
- Brunner, F. Etudes sur la signification historique de la philosphie de Leibniz. Paris, 1951.
- Carr, H.W. Leibniz. London, 1929.
- Cassirer, E. Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen. Marburg, 1902.
- Couturat, L. La logique de Leibniz. Paris, 1901.
- Davillé, L. Leibniz historien. Paris, 1909.
- Fischer, K. Gottfried Wilhelm Leibniz: Heidelberg, 1920 (5 th edition).
- Friedmann, G. Leibniz et Spinoza. Paris, 1946 (4 th edition).
- Funke, G. Der Möglichkeitsbegriff in Leibnizens System. Bonn, 1938.
- Getberg, B. Le problème de la limitation des créatures chez Leibniz, Paris, 1937.
- Grua, G. Jurisprudence universelle et théodicée selon Leibniz. Paris. 1953.
- Gueròult. M. Dynamique et métaphysique leibniziennes. Paris, 1934.
- Guhrauer, G. E. G. W. Freiherr von Leiniz. 2 vols. Breslau, 1846 (Biography).
- Guitton, J. Pascal et Leibniz. Paris, 1951.
- Hildebrandt, K. Leibniz und das Reich der Gnade.

# ليثى بريل

### Lucien Lévy - Bruhi

عالم اجتماع ومؤرخ للفلسفة .

ولد في باريس في ١٠ أبريل سنة ١٨٥٧ من أسرة يهودية أصلها من مدينة متيس Metz في الألزاس . وتعلم في ليسيه شارلمان حيث برَّرْ في الدراسة ونال جوائز في مسابقات المدارس الثانوية في فرنسا . وتردد في اختيار مهنة المستقبل : بين أن يكون من رجال الفلسفة ، أو رئيساً لأوركستر ، وقد ظل طوال حياته يهتم بالموسيقى . لكنه اختار الفلسفة ودخل في مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨٧٦. وبعد الحصول على الليسانس في الفلسفة ، حصل على اجازة التدريس ( الاجريجاسيون ) في الفلسفة في سنة ١٨٧٩، وتتلمذ على جول لاشليبه أثناء مقامه في مدرسة المعلمين العليا .

وعين مدرساً للفلسفة في مدرسة ثانوية في بواتيبه ( ١٨٨٧ - ١٨٨٩ ). وفي منان ( ١٨٨٩ - ١٨٨٩ ). وفي منا ( ١٨٨٩ - ١٨٨٩ ). وفي منا ( ١٨٨٨ - ١٨٨٩ ). وفي منا السوربون . وكانت رسالته الرئيسية عن فكرة المسؤ ولية ، ورسالته الصغرى ( اللاتينية ) بعنوان : « رأي سنكا Seneca في الله ». وعين مدرساً في ليسيه لوي لوجران ( ١٨٨٠ - ١٨٩٥ ). ثم عين في سلك التدريس العالي : فصار مدرساً بديلاً في مدرسة المعلمين العليا . وفي سنة فصار مدرساً في قسم الفلسفة بالسوربون وتدرج في هيئة التدريس فيها حتى صار أستاذاً ذا كرسي لتاريخ الفلسفة الحديثة سنة ١٩٠٤ . وفي الوقت نفسه ظل يلقي محاضرات في المدرسة الحرة للعلوم السياسية وكان مؤسسها ، بوتمي - Bout السياسية والروح العامة في ألمانيا منذ منة ١٨٥٥ .

لكنه وهو في السوربون لم يكن يسجل محاضراته كتابة ، بل كان يلقي دروسه بدون شيء مكترب ، ومن هنا ضاعت هذه المحاضرات كلاماً شفوياً . ولم يبق لناشيء من محاضراته عن هيوم وشوپنهور ؛ ودروسه عن ديكارت لم يبق منها إلا ذكرى أهاب بها تلميذه اتينمبسون ( في « المجلة الفلسفية » علد اكتوبر - ديسمبر سنة ١٩٥٧ ص ٤٣٦ - ٤٥١ ) . لكنه استخرج عما أعده لمحاضراته في السوربون كتابين أحدهما في فلسفة ياكوبي Jacobi والثاني في فلسفة اوجيست كونت . ومن دزوسه في المدرسة الحرة للعلوم السياسية استخرج كتاباً

بعنوان: ﴿ أَلَمَانِيا مِنْذُ لِيبنتس ﴾ .

لكنه في السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى ، وتحت تأثير صداقته مع دوركهيم ، اهتم ليفي بريل بالأخلاق وعلم الاجتماع . وقام بأبحاث شخصية في هذا المجال ، كانت ثمارها كتابين أحدثا دوياً لدى ظهورهما ، وهما : و الأخلاق وعلم الأبين »، ثم و الوظائف العقلية في الجماعات الدنيا».

وكان كثير الاهتمام بالسياسة، النظرية والعملية على السواء. فشارك في الدفاع عن الضابط دريفوس، وكان دريفوس متزوجاً من احدى قريبات ليفي بريل. وكان أيضاً وثيق العلاقة مع جان جورس ولوسيان هر Herrلاشتراكيين، ولم يخف انتهاء إلى الاشتراكية.

وفي سنة ١٩١٧ تولى رئاسة تحرير و المجلة الفلسفية ، التي أنشاها ريبو Ribot . وفي نفس السنة صار عضواً في معهد فرنسا إذ اختير عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية .

وفي سنة ١٩٢٥ أنشأ دمعهد الاثنولوجيا ، (علم الاجناس) واستعان في ادارته بيول ريفيه Paul Rivet ومارسل موس Marcel Mauss .

ولما بلغ السبعين في سنة ١٩٢٧ تفاعد بوصفه أستاذاً لتاريخ الفلسفة الحديثة في السوربون .

وفي سنة ١٩٣٢ تولى رئاسة لجان الامتحانات في مصر وفلسطين وسوريا .

> وتوفي ليفي بريل في ١٣ مارس سنة ١٩٣٩. آراؤه الفلسفية

أهم آراء ليفي بريل الفلسفية تتناول الأخلاق والعقلية البدائية .

أ) أما في الأخلاق فقد أصدر في سنة ١٩٠٣ كتاباً صغيراً بعنوان: د الأخلاق وعلم الآيين ، حاول فيه بيان استحالة وعدم جدوى كل الأخلاق النظرية ، سواء منها الأخلاق التي اتخذت طابعاً علمياً ( مثل الأخلاق القائمة على البيولوجيا ، وتلك القائمة على علم النفس أو علم الاجتماع)، والأخلاق الميتافيزيقية التي وضعها الفلاسفة على مدى المصور . فهو يأخذ على كلا النوعين من الإخلاق أنه مدى المصور . فهو يأخذ على كلا النوعين من الإخلاق أنه مدى المصور . فهو يأخذ على كلا النوعين من الإخلاق أنه المحلور . فهو يأخذ على كلا النوعين من الإخلاق أنه المحلور . فهو يأخذ على كلا النوعين من الإخلاق أنه المحلور . فهو يأخذ على كلا النوعين من الإخلاق أنه المحلور . فهو يأخذ على كلا النوعين من الإخلاق أنه المحلور . فهو يأخذ على كلا النوعين من الإخلاق أنه المحلور . فهو يأخذ على كلا النوعين من الإخلاق المحلور .

يريد أن يكون نظرياً ومعيارياً في آن واحد ، فيقدم علماً ويفرض واجبات معاً ، وهدفان الأمران لا يجتمعان معاً في علم واحد . ذلك أن النظرية تتناول ما هو كائن ، بينها الواجب يتناول ما ينبغي أن يكون . والدليل - في نظره - على عدم جدوى هذه الأنواع من الأخلاق كلها هو أنها - رغم اختلاف أساسها - متفقة في تعاليمها العملية : فمذهب المنفعة عند جون استورت مِلُ النا يسعى جهده للوصول إلى نفس القواعد الأخلاقية التي قررها الانجيل .

ومن ناحية أخرى تقوم هذه الأنواع من الأخلاق النظرية على مصادرتين خاطئين: (١) فهي تفترض أن الطبيعة الانسانية هي هي عينها في كل زمان ومكان ، مع أن الواقع هو أنها تختلف بحسب الحضارات . (٢) وهي تفكر كما لو كان الضمير الأخلاقي كلاً منسجياً ، بينها هو في الحقيقة ينظوي على تناقضات ، وهو يمزج بين تعاليم صادرة عن مصادر مختلفة .

وبدلاً من هذه الأخلاق النظرية ، يريد ليفي بريل أن يضع أساس علم وضعي يقوم على الآيين ، أي على الأعراف والعادات والتقاليد والممارسات العملية الموجودة في مجتمع . ويريد من هذا العلم أن يسلك مسلك علم الفزياء ، وذلك بأن يستند إلى معطيات موضوعية بحتة ، وأن يبحث عن قوانيها بدلاً من أن يسعى لتأويلها . وهذا العلم \_ ويسميه و علم الأيين ، وعليها الإخلاق ، بل من و علم الأخلاق ، لا يدعي تأسيس الأخلاق ، بل يقتصر على تحليل الواقع الأخلاقي . وعليه أن يحسب حساباً للمواطف والامتثالات ، بوصفها معطيات واقعية .

ويمكن بالاستناد إلى علم الأيين تأسيس من عقلي للسلوك الأخلاقي ، وشأنه شأن كل تكنيك فإنه يفترض معرفة سابقة . والقواعد المستخرجة عن هذا الطريق لا تصلح إلا بالنسبة إلى مجتمع محدد . إن الأخلاق نسبية إلى المجتمعات التي تمارسها .

ب ) وأما فيها يتعلق بالعقلية البدائية ، فقد كرّس ليفي بريل لدراستها عدة مؤلفات ودراسات ، أهمها :

١ ـ (الوظائف العقلية في المجتمعات الدنيا، (ألكان، سنة ١٩١٠)

٢ ـ د العقلية البدائية ، ( ألكان ، سنة ١٩٢٢ )

٣ ـ و النفس البدائية ، ( ألكان ، سنة ١٩٢٧ )

وفي هذه الكتب انتهى ليغي بربل إلى النتائج التالية :

 ١ على عكس فريزر وتيلر Taylor وأمثالهما ممن كانوا يرون أن الوظائف العقلية عند البدائي هي هي نفسها عند المتمدين، والفارق هو في استعمال البدائي لها على نحو خاطیء نتیجة لقصور معارفه ـ یری لیفی بریل أن هناك فارقاً أساسياً جوهرياً في عقلية البدائي يميزها عن عقلية المتمدين ، وهو فارق في التركيب العقلي والنفسى ، وليس مجرد فارق عرضي ناجم عن درجة المعرفة . فَالوظائف العقلية عند البدائي غيرهاً تماماً عند المتمدين ، ولا ترجع إلى نمط واحد . إن البَّدائي لا يفكر تفكيراً خاطئاً ، بل تَفكيراً مختلفاً عن تفكير المتمدين . والسبب في ذلك أن لكل جماعة نفسية جاعية خاصة . وفي سبيل إيضاح هذا الرأي درس ليفي بريل الجماعات الأبعد عنَّا في طرائق البرهنة والتفكير ، أعنى تلك التي تتميّز بالافتقار إلى التجريد والتصورات العقلية ، ، وهي في مجموعها الجماعات التي لا تكتب وليست لديها كتابة . وسبيلنا إلى معرفة عقلية هذه المجتمعات هو الدراسات التي قام بها علماء الأجناس، وأوصاف رحلات الرحالة والمبشرين في ديار هذه المجتمعات . وقد أخذ عليه اجتماعيون ، مثل Evans Pritchard الذي درس خصوصاً قبائل النوير والبجّة في السودان \_ أن الرحالة والمبشرين إنما سجّلوا ما أثار دهشتهم وما بدا لهم غريباً ، دون أن يسجلوا حياة هذه المجتمعات كها تجري في العادة ، وبهذا بالغوا في ابراز الفارق بينهم وبيننا . لكن ليفي بريل ردّ على هذا الاعتراض قائلًا إنه غير مهم ، لأن مايهمه ليس هو أن يقدم لـوحة كـاملة عن أحوال المجتمعات البدائية ، بل فقط أن يبرز الفروق بين العقلية البدائية وعقليتنا نحن .

# ٢ ـ ويمضي بعد ذلك إلى بيان هذه الفروق :

وأولها الامتثال الجماعي عند أبناء هذه المجتمعات الدنيا: وينعته ليفي بريل بأنه امتثال و صوفي mystique، ويقصد بذلك أن امتثالاتهم تقوم على أساس الاعتقاد في قوى، وتأثيرات، وأفعال غير مدركة بالحواس ولكنها مع ذلك واقعية. ولا فارق عند البدائي بين ما هو طبيعي وما هو خارق على الطبيعة، بل كلاهما واحد.

وثانيها اختلاف الكيفية التي بها يربط البدائي بين امتثالاته عن الكيفية التي نربط نحن بها امتثالاتنا . إذ يرى ينتسب إليه ، وفيها يتصل بالإنسان فإنها لا تتصور الشخص خارج الجماعة التي ينتمي إليها .

كذلك لا تميّز بين الجسم والنفس ، وتتصور الشخص واحداً أو اثنين أو كثرة . وهذا يفسر اعتقاد البدائي في إمكان وجود الشخص الواحد في عدة أماكن متباعدة في وقت واحد ، أو ازدواج الشخص في الأحلام . والدليل على ذلك معتقدات البدائيين الحاصة بالموت: فهم يعتقدون أن الجماعة كلها تصاب بموت أي فرد منها ؛ والميت يذهب إلى عالم الموق مع بقائه متحداً بالجئة .

#### مؤلفاته الرئيسية

- L'Idée de responsabilité, Hachette, 1885.
- -L'Allemagne depuis Leibniz, Hachette, 1889.
- La philosophie de Jacobi. Alcan, 1894.
- La philosophie d'Auguste Comte. alcan, 1900.
- La Morale et la science des mœurs. Alcan, 1903.
- Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures.
   Alcan, 1910.
- La Mentalité Primitive. Alcan, 1922.
- L'âme Primitive, alcan, 1927,
- Le Surnaturel et la nature dans la mentalité primitive.. Alcan, 1931
- La Mythologic primitive. Alcan, 1935.

### مراجع

- Georges Davy: Sociologues d'hier et d'aujourd'hui. 1re éd. 1931; 2°, 1950.
  - عدد خاص بمناسبة ذكرى ميلاده المئوية
- Revue philosophique. oct. décembre, 1957
- J. Casenseuve: Lucien Levy Bruhl, sa vie, son auvre. Paris, P. U. F., 1963.

لينين ( فلاديمير )

### Wladimir Iljtsch Uljanow Lenin

مفكر سياسي ومؤسس الدولة البلشفية في روسيا .

ليفي بريل أن البدائي في تفكيره لا يخضع لقوانين منطقنا وحدها ، ومن هنا ينعت عقلية البدائي بأنها وسابقة على المنطق ، Prélogique . لكنه لا يقصد جذا أنها مناقضة للمنطق أو ضد المنطق ، كها زعم خصومه . كذلك لا يقصد بهذا الوصف أن عقلية البدائي عَثل في تطور الفكر مرحلة سابقة على ظهور الفكر المنطقى . يقول ليفي بريل : د حينها أنعت ( عقلية البدائي ) بأنها سابقة على المنطق فأنا بهذا أقصد فقط أنها لا تلتزم قبل كل شيء ، كما يلتزم فكرنا ، بالامتناع عن التناقض ع. ذلك أن هذه العقلية لا تكترث بالتناقض ، ويستوى لديها التناقض وعدم التناقض في التفكير . وهذا هو ما يسميه ليغي بريل بـ و المشاركة ، Participation . وتبعأ لمبدأ المشاركة ، فإن الأشياء يمكن ، في وقت واحد معاً ، اأن تكون وأن لا تكون هي عينها ، ويمكن أن ترتبط بعلاقات لا شأن لمنطقنا بها . فالبدائي يرى أن الكائنات ذات الأنفس والكائنات غير ذات الأنفس تشارك كلها في قوى متصلة تسمى الـmana.

ولما كانت العمليات المنطقية والعمليات السابقة على المنطق مختلطة في ذهن البدائي ، فإنه أقل استعداداً منا للتجريد والتعميم .

والبدائي يدرك الأشياء من الناحية الكيفية أكثر مما يدركها من الناحية الكمية . وهذا يتجل خصوصاً في طريقته في العد : فالأعداد ذوات خصائص كيفية أكثر منها كمية . وهذا أثره أيضاً في لغة البدائي . فإن الفاظهم وفيرة جداً ، شق ، لأنها قليلة التجريد . وهذا يؤدي إلى زيادة دور الذاكرة .

٣ - والبدائي في تصوره للعالم يختلف عنا بسبب تصوره للعلية . ذلك أن أن العقلية البدائية تهمل الأسباب الثانوية لصالح الأسباب الصوفية ( الروحانية ) . فها نراه نحن عِلّة ، لا يرى فيه البدائي غير فرصة ( ومناسبة ) لتدخل القوى الصوفية ( الروحانية ) . إن البدائي يسعى إلى معرفة القوى الحفية والمستورة التي تؤثر في الأشياء ؛ أما الأسباب المدركة بالحس فلا يقيم لها كبير وزن . والعلة الصوفية ( الروحانية ) خارجة عن المكان يختلف تماماً عن تصورنا نحن لها إذ نراهما كما للزمان والمكان يختلف تماماً عن تصورنا نحن لها إذ نراهما كما متجانساً .

٤ ـ والعقلية البدائية لا تفصل الفرد عن النوع الذي

ولد في ٢٢ أبريل سنة ١٨٧٠ في سمبرسك Simbirsk على نهر الفولجا ( وتسمى اليون Uljanocosk) ، وكان أبوه مفتشاً للمدارس العليا ، نال درجة النبالة المناسبة لدرجة وظيفته . وكان جو الأسرة جو الانتلجسيا التقدمية في ذلك العصر : وكل الأبناء ( باستثناء أخت توفيت في سن صغيرة ) كانوا ثوريين . وكان الابن الأكبر عضواً في منظمة ارهابية تدعى Narodnaya Wolya وحكم عليه بالاعدام فأعدم شنقاً في سنة ١٨٨٧ ، فكان لهذا الحادث أثر بالغ في نفس فلاديمير ( لينين ) .

وفي سنة ١٨٨٧ دخل لينين كلية الحقوق في جامعة قازان، لكنه طرد منها في ديسمبر من نفس السنة لاشتراكه في اضطرابات الطلاب ونفي إلى قرية صغيرة. لكنه عاد إلى قازان في سنة ١٨٨٨، لكن لم يسمح له بدخول الجامعة. وشارك في دائرة الطلاب غير المشروعة المسماة sejews وفيها تحول الشاب الشوري من الشعبية إلى الملركسية. ولما انتقلت الأسرة إلى سمارا في سنة ١٨٨٩ انضم لينين إلى الدوائر الثورية فيها بعد أن صار ماركسياً.

والتحق بكلية الحقوق في جامعة سان بطرسبرج طالباً من الخارج ، فحصل على اجازة الحقوق ، وعمل محامياً تحت التعرين في سمارا . وفي سنة ۱۸۹۳ انتفل إلى مدينة سان بطرسبورج . وفي دائرة « الكبار » (وهو تنظيم من تلك التنظيمات التي تحول فيها قسم من الانتلجنسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، أي ما بين سنة ۱۸۸۹ الثاني من الاتجاه الشعبي إلى الاتجاه الماركسي ) وخلال العامين التاليين عمل على تحويل هذه الدائرة المؤلفة من الانتلجنسيا إلى تنظيم يضم العمال ، أي تحويلها إلى حركة عمالية .

وفي سنة ١٨٩٥ تأسست و رابطة الكفاح لتحوير الطبقة العاملة ع، لكن معظم زعاء و الكبار ع ومنهم لينن ، أودعوا السجن . وكان لينين في ربيع سنة ١٨٩٥ قد قام برحلة إلى غربي أوربا ، لتوسيع حركة الكفاح ، واتصل بأعضاء و جماعة تحرير العمل ع من أجل التشاور معهم ، وكان من مؤسسي هذه الجماعة W. Plechanow ، وتوثقت صلة لينين به ، وتعاونا معا خلال السنوات العشر الأولى من نشاط لينين العلني . وكان فريدرش انجلز على فراش الموت حين قام لينين برحلته الأولى إلى الخارج هذه .

وفي سنة ١٩٠١ اتخذ اسم ولينين ، الذي اشتهر به فيها بعد ، (وكان قد اتخذ قبل ذلك اسم Iljin واسم Tulin.وفي اثناء نفيه في شرقي سيبيريا ، كانت حركة و رابطات الكفاح لتحرير الطبقة العاملة، قد صارت لها اليد العليا في سان بطرسبرج وغيرها من المدن الروسية الكبيرة ، وهذه الحركة كانت بمثابة الصورة الروسية لحركة التنقيح الأوربية الغربية . فألف لينين رسالة بعنوان : و احتجاج الماركسيين المنفين ضد عقيدة الاقتصاديين، (وهو اسم تلك الحركة) ونشرها في مجلة عنوانها Eskra أي والشرارة،) وهي مجلة أسستها جماعة لينين وصارت لسان حال حزب ثوري اشتراكي .

وبعد انتهاء مدة نفيه في سيبريا ، قام لينين في مستهل سنة ١٩٠٠ برحلات عديدة من أجل ضم شمل الجماعات الثورية في روسيا ، ثم سافر إلى الخارج حيث اشترك مع بلاخنوف وسائر أعضاء جماعته في اصدار مجلة و الشرارة ٥. وبإنشاء وحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي ، إبان المؤتمر الثاني الذي عقد في لندن سنة ١٩٠٣ (وكان المؤتمر الأول قد عقد في مينسك في سنة ١٨٩٨ لكن لم يحضره إلَّا عدد قليل ، لهذا كان قليل الأهمية والأثر ﴾ بلغت مجلة ا و الشرارة ، أوج نشاطها وازدهارها . وبعد ذلك مباشرة حدث نزاع بين أعضاء هذا الحزب حول: هل ينبغي أن يكون هذا الحزب الجديد منظمة لطليعة واعية بأهدافها ، أو ملتقى لكل المتعاطفين في الأراء الثورية ؟ .. وانتهى هذا النزاع بتصدع كيان الحزب الجديد إلى جماعتين: جماعة الأغلبية بزعامة لينين ( البلشفيك من الصفة بلشوي = كبير)، وجماعة الأقلية ( المنشفيك ـ من الصفة منشفوي أي صغير) التي انضم إليها بلاختوف. ولما بلغت الثورة الروسية أوجها في سنة ١٩١٧ اتفقت الجماعتان على الانضمام الواحدة إلى الأخرى من جديد ، لكن لم تستطيعاً اعادة الوحدة الأولى من

وفي سنة ١٩١٧ أثناء مؤتمر براج أعلن لينين رسمياً أن فريق البلشفيك هو التنظيم المركزي لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي . ومنذ انشاء مجلة ، الشرارة ، حتى وفاته ، كان لينين هو زعيم الاشتراكيين اليساريين الروس .

ومنذ تأسيسه لحزبه في سنة ١٩١٧ حتى قيام الحرب العالمية الأولى عاش لينين قرب الحدود النمساوية الروسية . ولم يستطع العودة إلى روسيا ـ منذ نفيه عنها في نهاية سنة ١٩٠٧ ـ إلا في مارس سنة ١٩١٧. وفي سنة ١٩١٢ أيضاً

استطاع انصار لينين الحصول من الحكومة القيصرية على ترخيص بإصدار جريدة تسمى و البرافدا » (= الحقيقة »).

وفي ١٥ مارس سنة ١٩١٧ قامت الثورة في روسيا ، وسقط الحكم القيصري ، وقامت و حكومة مؤقتة ». وعلم لينين سهذه الأنباء من الصحف السويسرية ، وكان آنذاك في سويسرة . وخاف أن تنضم كل العناصر إلى الحكم الجديد . فأحس بضرورة العودة إلى روسيا لمنع ذلك ، لأنه سيؤدي إلى إذابة البلشفيك في النظام الجديد . كذلك رأت الحكومة الألمانية أن وجود لينين في روسيا ضرورة تفيد مصلحتها . فتم الاتفاق، بواسطة وسطاء سويسريين، على تمكين لينين ، ونفر من المنفيين الروس المقيمين في سويسرة ، من السفر خلال الأراضي الألمانية في و قطار مختوم ٤. وعن طريق السويد وفنلنده ، وصل لينين وصحبه إلى بطرسبرج في مساء ١٦ أبريل سنة ١٩١٧. وهناك في روسيا استطاع الاستيلاء على السلطة في ٧ نوفمبر سنة ١٩١٧. ومنذ ذلك التاريخ ، وعلى الرغم مما لقيه من مقاومات من جانب رفقائه في الكفاح ضد الحكم القيصري ، صار هو الحاكم المسيطر على روسيا كلها، الى ان أصيب بشلل في مايو سنة ١٩٢٢، بيد أنه شفى منه وعاد إلى استثناف حكمه، لكن ضربة شلل أخرى أصابته فأقعدته مشلولًا طوال عام تقريباً، من ١٩٢٢/١٣/١٥ حتى وفاته في ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ في ضيعة جوركي بالقرب من موسكو.

### آراؤه السياسية الفلسفية

رأى لينين - بخلاف الماركسيين الشرعيين، والشعبين أن من الخطأ القول بالتطابق بين الرأسمالية والصناعات الكبيرة، وأن التطور إنما يتم بواسطة تقسيم الفلاحين إلى قسمين: رأسمالي، وأجير (بروليتاري). وفي يبين فساد فكرة النارودنيك narodnik عن دور الفلاحين في روسيا، فين أن الفلاحين لم يعودوا كتلة من نوع واحد، بل قد انشقوا إلى قطاعين: رأسمالي وبروليتاري. ومن رأيه أنه ينبغي تشجيع هذا التطور وذلك بإلغاء طبقة كبار الملاك الزراعين، لأنها تبطىء من نمو ( تطور ) العلاقات الرأسمالية في القرية. وبهذا يمكن تقوية طبقة الأجراء الرابوليتاريا) المقيمين في المدن بانضمام الأجراء الزراعين.

وفي رسالته : • ما الذي يجب عمله ؟، يقرر لينين أن

الطبقة العاملة ، إذا ما تركت إلى مجهوداتها التلقائية ، لن تصبح أبداً اشتراكية . وإنما فقط بواسطة المجهود الواعي وللممثلين المثقفين للطبقات المالكة ه أي الماركسين - يكن تحويل الحركة العمالية ، بكفاحها التلقائي الذي تقوم به النقابات ، تحويله من الانضواء تحت جناح البورجوازية إلى الانضواء تحت جناح الديمقراطية الاشتراكية الثورية ه . وأدرجت وجهة تحت جناح الذي من أجل الإعداد له النظر هذه في برنامج المؤتمر الثاني ، الذي من أجل الإعداد له نشر لينين رسالته تلك : وما الذي يجب عمله ؟ ه . وهذه الفكرة من أهم أفكار لينين ، وتميّز مذهبه الخاص عن المركسية بوجه عام .

وفي كتابه: د الامبريالية أعلى مواحل الرأسمالية ، الذي يعد في روسيا د أعظم اسهام في كنز الماركسية الحلاقة ، ودليل ـ في نظرهم ـ على مكانة لينين بوصفه ـ فيها زعموا - د عالماً عبقرياً ، وباحثاً موضوعياً ، وأكبر مناضل في سبيل الثورة، ـ يتنبأ لينين بأن الامبريالية ( الاستعمار التوسعي ) يؤذن بانهيار الرأسمالية ، وتمثل عشية الثورة الاشتراكية لأنها تخلق الظروف الموضوعية للثورة العالمية .

وبعد اخفاق تمرد يوليو سنة ١٩١٧ ألّف لينين رسالة اخرى مشهورة عنوانها: والدولة والثورة و (سنة ١٩١٧) بين فيها أن النظام القائم في ذلك الوقت ( أي نتيجة ثورة ١٥ مارس سنة ١٩١٧) يدّعي الديمقراطية نفاقاً ، وما هو في نظره الاحكتاتورية البروليتارياء ، وهو يعني دائيًا بهذه العبارة: وكتاتورية البرافيتارياء ، وهو يعني دائيًا بهذه العبارة: دكتاتورية البلشفيك . وحرص على التمييز بين مرحلتين: مرحلة الاشتراكية ، وقاعدتها: دمن كلّ بحسب قدراته ، ولكلّ بحسب عمله - ومرحلة الشيوعية ، وقاعدتها: دمن كلّ بحسب قدراته ، ولكلّ بحسب حاجاته ، وهو تمييز عمل سنالين على النص عليه في دستور سنة ١٩٣٦ . وكان لينين يعتقد أنه على الرغم من أن الفوارق الاجتماعية ستبقى في بعقد أنه على الرغم من أن الفوارق الاجتماعية ستبقى في بدون المرور بفترة طويلة غير محدودة من الاشتراكية .

ونظر لينين إلى الحزب (الشيوعي) على أنه حامي الثورة ، وقال إن هذه ضرورة لا تمليها الاعتبارات الوقتية (حينها كان الحزب حركة سرّية ) بل يمليها النظام الاشتراكي نفسه ، يمليها التمييز الأساسي بين مصالح المظروف الوقتية للحركة العمالية وبين الحركة الاشتراكية الثورية . وقد فصّل لينين رأيه هذا في رسالته : «مهمتنا التالية »، ونظمة في

رسالة : و ماذا يجب أن نعمل ؟ ٤. وعند أخريات حياته لحص لينين نظريته في الحزب في كتابه : و الراديكالية ٤: مرض الطفولة في الشيوعية ٤.

وفي مواجهة رأي بعض الاشتراكين الذين كانوا يرون المحرب هي نتيجة أخطاء شخصية أو انتهاك لحقوق الغير، ويكن بالتالي الغاء الحروب بمجرد النضال في سبيل السلام دون تحطيم للرأسمالية ، جاء لينين في كتابه : و الامبريالية أصل مراحل الرأسمالية ، فقرر أن من الواجب أن نبحث عن توزيعاً جديداً يقول إنه ينبغي البحث عن ذلك في تحليل للرأسمالية الاحتكارية. وفي هذا الرأي يختلف لينين عن موقف انجلز في أحريات حياته من مسألة الحرب لقد الشروين أن يدركوا أن الحرب العالمية ينبغي أن يجاب عنها الثورين أن يدركوا أن الحرب العالمية ينبغي أن يجاب عنها بالاعداد المنظم للاستيلاء على السلطة ، وذلك بتحويل الحرب العلية

ولكن هذه الرسائل والكتب أوغلت في السياسة . أما كتابه الأقرب إلى الفلسفة فهو و المادية والنقدية التجريبية ، (موسكو، سنة ١٩٠٩) وفيه يهاجم بعض الكتاب الروس من أمثال بازاروف ، ويجدانوف، ولوناتشارسكي، الذين حاولوا أن يكملوا الماركسية بالوضعية الظواهرية التي دعا إليها ارنست ماخ وافناريوس . وقد وصف لينين موقفهم بأنه شكل من أشكال المثالية الذاتية ، وبالتالي مضاد للماركسية . ودافع عن المادية الديالكتيكية ، وخصوصاً عن رأيها في المادة وفي طبيعة المعرفة . فعارض الرأي القائل بأن المادة من تركيب الاحساسات ، وأكدُّ أن المادة موجودة وجوداً موضوعياً اصيلًا وأنها توجد مستقلة عن الشعور . كذلك أكد أن الزمان والمكان ليسا أحوالًا ذاتية لتنظيم التجربة ، بل هما شكلان موضوعيان لوجود المادة . وعارض قول القائلين بأن الاكتشافات الجديدة في العلم تثير الشك حول دمادية ، المادة ، وذلك بأن ميّز هو بين التصور العلمي لتركيب المادة ـ وقال إنه موقت ونسبي ، لأنه لا يمكن القول بأنه توجد عناصر لا تقبل الردّ، ـ وبين التصور الفلسفي الذي يرى أن المادة هي والحقيقة الواقعية الموضوعية المعطاة لنا في الإحساس ٤. وفي ميدان نظرية المعرفة عارض لبنين نظرية بلخانوف Pleckhanov الذي كان يرى أن الاحساسات هي علامات على حقيقة واقعية خارجية ؛ وقال لينين إن الاحساسات تصور العالم الخارجي كالمرآة حين تنعكس عليها

الأشياء . وأكد لينين امكان الحقائق الموضوعية ، وقرر أن معيارها هو الممارسة العملية .

ورأى لينين أن الديالكتيك هو عَصب الماركسية ؛ وقد تناوله تفصيلاً في كتابه : « مذكرات فلسفية ، وهو عبارة عن مذكرات وشدرات نشرت بعد وفاته ، سجلها في الغالب بين سنة ١٩١٤ وسنة ١٩١٦ وتتضمن في الوقت نفسه اقتباسات من كتب فلسفية وتعليقات على بعضها ، وخصوصاً من كتاب علم المنطق ، فيجل . ويزعم لينين أن ديالكتيك هيجل يتفق مع المادية ، وأن الديالكتيك والمنطق ونظرية المعرفة أنجلز ، وفي تصوره للديالكتيك انحرف لينين عن أنجلز ، وذلك بتوكيده القوي لا على الانتقال من الكم إلى الكيف كها فعل انجلز ، بل على الصراع بين القوى المتناقضة في داخل كل شيء وكل عملية ، ورأى أن هذا الصراع هو للإساس في كل تغير ، وهو بالتالي عصب الديالكتيك . وعند لينين أن الديالكتيك ؛ هو دراسة التناقض في ماهية الأشياء ».

وتناول لينين المادية التاريخية في معظم كتبه الرئيسية ، خصوصاً حين يتكلم عن الانتقال الثوري من الرأسمالية إلى الشيوعية : ففي كتاب ( الأمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية و بطرسبرج سنة ١٩٦٦) يقرر أن الرأسمالية وصلت إلى مرحلتها الاحتكارية النهائية وصارت ناضجة للقضاء عليها ، لكن بسبب عدم تساوي تطور الرأسمالية في الدول المختلفة ، فإن الاشتراكية لن تنتصر في كل أو معظم الدول في وقت واحد كما توقع ماركس .

### نشرات مؤلفات لينين

أحدث نشرة لمؤلفات لينين في اللغة الروسية تقع في 29 مجلداً. (بدأ نشرها في موسكو سنة ١٩٥٨). ولها ترجات إلى لغات أخرى طبعت في روسيا أيضاً.

# مراجع عن أفكار لينين السياسية والفلسفية

- A. M. Deborin: Lenin as a Thinker, 3<sup>nd</sup> ed. Moscow and Leningrad, 1929 ( بالروسية ) - M. A. Dynnik and Others, editors: Istoriya Filosofü vol.

5. Moscow 1961

# الفلسفة ، جــ (بالروسية )

- Gustav A. Wetter: II materialismo dialettico sovietico. Torino, 1948
- Henri Lefebvre: La Pensée de Lénine. Paris, Bordas.





المادية

### matérialisme (F.), materialism (E)

تقال والمادية، في مقابل والمثالية، idéalisme. وتوصف بها اتجاهات ونزعات فلسفية عديدة تشترك في القول بأن الأصل في الموجودات هو المادة ، لا الروح أو العقل أو الشعور، ويمكن بيان المذاهب المادية بحسب العصور على النحو التالى :

١ - المادية في العصر اليوناني والروماني: نجد ديمقريطس وأبيقور ولوكريتوس يقررون أن الموجود ينحل إلى أجزاء لا تتجزأ هي الذرات، والذرات تنتقل في الخلاء. كذلك يرون أن كل موجود يخضع لقوانين ضرورية، والانسان يندرج في هذا الوضع.

ويهدف هذا المذهب إلى الصراع ضد الخرافات وضد الخوف من الموت .

٧ - وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر نجد المادية تتخذ اتجاهاً ملحداً واضحاً. وتقوم على التعارض بين المادة والجوهر المفكر. وفي نظرية المعرفة ترد المعرفة الى الحواس وحدها. ومن أبرز ممثلها في فرنسا في القرن الثامن عشر لامتري، وهولباك وهلفسيوس. وهي تتصور الكون على أنه كل مؤلف من أجسام مادية، فيه تجري أحداث الطبيعة وفقاً لقوانين موضوعية ضرورية. والزمان والمكان والحركة تعد أحوالاً للمادة. وكل ظواهر الوعي (الفكر) تتوقف على التركيب الجسمان للانسان.

٣ ـ وفي القرن التاسع عشر نما نوعان من المادية :

أ\_ المادية العلمية ، ويمثلها فوجت Vogt ومولشت Moleschott وبوشز في ألمانيا ، وكابانيس في فرنسا ، وقد بلغت أوجها عند ارنست هكل Haekel في مذهبه الواحدي Monisnus.

ب ـ المادية التاريخية وهي التي قدّد قواعدها كارل ماركس وفريدرش انجلز. ولا تعتمد هذه المادية على علوم الطبيعة، بل تسعى الى تحويل المجتمع وعلوم المجتمع . وموقفها يقوم في ارجاع الدولة الى «المجتمع المدني»، أو ارجاع أشكال الشعور الى البنية الأساسية الاجتماعية -infrastruc أشكال الشعور الى البنية الأساسية الاجتماعية -ture sociale الى المادة. والمادة التاريخية تقوم اذن، في المرحلة الأولى، على الله المادة. والمادة التاريخية تقوم اذن، في المرحلة الأولى، على علماً تاريخياً يفسر أحداث التاريخ على أساس العوامل المادية وحدها؛ وهي ترجع أساساً إلى عوامل اقتصادية. إن المادية التاريخية تطبق مبادىء المادية على التاريخ، وعلى المجتمع.

وماركس وانجلز في تصورهما للتاريخ وللمجتمع ينظران إليها على أنها مسارح لعمليات Prozessen تجري وفقاً لمنهج الديالكتيك، أي التحول من الموضوع إلى نقيض هذه الموضوع ليتألف منها في مرحلة ثالثة مركب موضوع . synthèse . إن التاريخ عملية حركة وتغير من النقيض إلى النقيض ثم إلى المركب من النقيضين . يقول ماركس وأنجلز ( 14: ۱۸۷ ) د إن التصور المادي للتاريخ وتطبيقه الخاص على صراع الطبقات في العصر الحديث بين البروليتاريا والبورجوازية ليسا محكنين إلا بفضل الديالكتيك ه.

وتزعم المادية التاريخية أنها هي وحدها الكفيلة بوضع نظرية في المجتمع وتطوره لا تقوم على التأملات النظرية

والتقويمات الذاتية ، بل الأحوال الفعلية اللموسة والطبيعية للحياة الانسانية . وترتكز على أهمية عملية الانتاج والتوالد المديين وتطورهما .

كذلك يزعمون أن المادية التاريخية تحيل إلى الأهمية الاجتماعية للنشاط العملي النقدي والنشاط الشوري الانساني ، وتوجه كل عمل اجتماعي إلى تشكيل التاريخ والمجتمع في اتجاه الصراع الطبقي لطبقة العمّال وتحويل المجتمع في اتجاه شيوعي .

وعند المادية التاريخية ليس المجتمع هو مجموع الأفراد الدين منهم يتألف المجتمع ، بل هـ و جماع العملاقات الاجتماعية القائمة على طريقة الانتاج كها نحررت عبنياً وتاريخياً . ووجود الطبقات والصراع بينها لا يتوقف على أماني الناس ورغباتهم ، بـل هو مرتبط بأحوال الانتاج كـل الارتباط ، وهي بدورها تتوقف على قوى الإنتاج .

### مارسل (جبرييل)

#### Gabriel Marcel

ولد خبرييل مارسل في جوّ من التجريد الروحي الذي يهزأ بالتجربة ، ويعيش فيها وراءها، متجاوزاً عالمه اليومي . وأولع بالأفكار والصور العقلية ، وناداه المجهول المستسرّ منذ بدء تفكيره ، فلم يحفل إلاّ بالمفكرين الصوفيين .

وكان أبوه كاثوليكي المولد والنشأة ، ولكنه سرعان ما انفصل عن الدين مؤثراً اللاأدرية التي دعا إليها تين وسبنسر ورينان ، على الكاثوليكية التي رآها حافلة بالاساطير غير المعقولة . ومع ذلك لم يكن شهوان المنزع ، بل كانت حياته تتسم بالضبط والقناعة والحرص على أداء الواجب . أما أمّه فكانت من أصل يهودي ، لكنها اعتنقت البروتستنية في أشد أنواعها تحرراً من العقائد الجامدة ؛ وكانت تؤثر الشعراء المتشائمين في القرن التاسع عشر ، من ألفرد دي ثني حتى مدام آكرمن ، لأن شعورها بأن الحياة خلو من المعنى كان سيطر على نفسها . وكانت تعشق الحق والاستقامة الخلقية .

ولد جبرييل مارسل في السابع من شهر ديسمبر سنة ١٨٨٩ في باريس ، ابناً وحيداً لوالديه ؛ وكان أبوه موظفاً كبيراً في الحكومة الفرنسية تقلب في عدة مناصب دبلوماسية ،

وكان مستشاراً للدولة ، ومديراً لأكاديمية الفنون الجميلة ، ومديراً لدار الكتب الوطنية ، وواحداً من كبار المثقفين في عصره . ثم عينُ في سنة ١٨٩٨ وزيراً مفوضاً في استوكهلم بالسويد ، وجبرييل في التاسعة من عمره ، وقد قال يصف هذا الجو: وإن المناظر السويدية التي عرفتها وأنا في سن التاسعة إبان الفترة القصيرة التي كان فيها أبي وزيراً مفوضاً في استوكهلم ، هذه المناظر المؤلفة من الصخور والأشجار والمياه ، وبقيت سنوات طوالا أحنَّ إليها ، قد بدت لي خير ما يرمز إلى العالم الأليم اللذي كنت أحمله في نفسي ،. ( ، الوجودية المسيحية ، ص٣٠٣، باريس سنة ١٩٤٧ ). على أنه شاهد في طفولته ومطلع شبابه بلاداً عديدة أخرى في أوربا وتعرف إلى آدابها . ثم عاد إلى باريس ودخل اللبسيه بعد أن أقام في السويد ثمانية عشر شهراً . وهنا أحس بالضيق لأن الحياة في الليسيه تضاد الحياة الحرة الشخصية المفتوحة على المجهول ، التي عاشها في استوكهلم ، حراً من الدراسة ، يغشى أولاد الدبلوماسيين ، ويستطلع طلع عوالمهم الغريبة . لكنه وجد في الإجازات الصيفية ما يعوض عن جدب الحياة في الليسيه . وكان أهله يمضونها في الجبال ، وفي أماكن مختلفة باستمرار . وكان يجد في هذه الأماكن الموحشة وطنه الذي يحن إليه ، لأنه كان يهوى اكتشاف أعماق الأبعاد ، • إن كل ما يهمني هو أن أكتشف موضعاً آخر يمكن أن يصبر عندي هنا جوهرياً . لقد كان العالم يبدو لي آنذاك ، ولا شك أنه يبدو لي اليوم هكذا أيضاً ، على أنه المكان غبر المحدد الذي ينبغى أن يسعى المرء فيه إلى مد منطقة الذات الباطنة إلى أقصى حد ممكن ، وتقليل منطقة ما يتصور بالتجربة ، أو يتخيل بطريقة مشوشة ، أو يعرف بالسماع ، وبالجملة ما لا بحياه المرء . وأعتقد أنني مصيب حين أقول إن حبى للأسفار ارتبط دائهاً بالحاجة التي أشعر بها إلى الاستيلاء على عالمي الباطن بالتوطن فيه قدر الإمكان .. (الكتاب نفسه ، ص٣٠٦) ثم دخل السوربون حيث حصل على ليسانس الفلسفة ، وكان في الوقت نفسه يغشى محاضرات هنري برجسون في الكوليج دي فرانس. ولما بلغ الثامنة عشرة كتب رسالة للحصول على دبلوم الدراسات العليا بعنوان ، الأفكار الميتافيزيقية عند كولردج وعلاقاتها بفلسفة شلنج ». ثم عين مدرساً للفلسفة في فندوم سنة ١٩١٢، وفي باریس ۱۹۱۵ ـ ۱۹۱۸، وفی صانص ۱۹۱۹ ـ ۱۹۲۲؛ ولما قامت الحرب العالمية الأولى تبين أنه لا يصلح للخدمة العسكرية فالتحق بالصليب الأحمر الدولي . وهذا هيأ له أن

يعاني الحرب من زاويتها الوجودية ، لا السياسية ، من حيث تأثيرها في النظام الأخلاقي للإنسان . واستقر في باريس نبائياً البتداء من سنة ١٩٢٢، وأشرف على بعض السلاسل الأدبية ، وخصوصاً على سلسلة القصص المترجمة عن اللغات الأوربية ، التي كان يصدرها الناشر بلون تحت عنوان : والنيران المتقاطعة ، واشتغل بالنقد المسرحي في الصحف والمجلات الباريسية وخصوصاً والفرنسية الجديدة ، التي كان يصدرها جيد (عند الناشر جالبمار) و و الأنباء الأدبية ، ولا يزال يتابع نقده المسرحي في هذه المجلة الأخيرة الأسبوعية Nouvelles Littéraires

ثم انعقدت أواصر الصلة الوثيقة بينه وبين الناقد الأدبي الكاثوليكي النزعة ، شارل دي بوس Charles du Bos ( ١٩٨٩ - ١٩٣٩ )، فتأثر مارسل بنزعته الكاثوليكية . وبناسبة رسالة كتبها إليه القصصي المعروف فرنسوا مورياك ( ولد سنة ١٩٨٥ ) اعتنق جبرييل مارسل الكاثوليكية في سنة ١٩٢٩ ، وفي سنة ١٩٣٧ حصل على جائزة برييه Brieux وفي سنة ١٩٤٨ جائزة الأكاديمية الفرنسية للأدب ، وفي سنة ١٩٥٨ حصل على جائزة جبته الهانزياسية ، ثم وفي سنة ١٩٥٨ حصل على جائزة جبته الهانزياسية ، ثم حصل على الجائزة الوطنية الكبرى الفرنسية سنة ١٩٥٨ . ثم عين في سنة ١٩٥٧ عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية في المعهد الفرنسي .

#### فلسفته:

وجبرييل مارسل يستمد فلسفته من تجاربه الذاتية الباطنة ، ولهذا اتخذت تأملاته صورة اليوميات Journal ولا نجد له أثراً فلسفياً على هيئة كتاب ، إنما كل إنتاجه يوميات أو مقالات . ولهذا يصعب على المرء ، بل يستحيل عليه ، أن يستخلص من مؤلفاته مذهباً عكم الاجزاء معماري البناء ، شأن الفلاسفة ، وحتى الفلاسفة الذين كتبوا يوميات مثل كيركجور ومين دي بيران ، قد كتبوا إلى جانبها كتباً مؤلفة تأليفاً يمكن من العرض المذهبي المتصل السابغ . أما مارسل فصاحب خواطر وشذرات ، ولهذا جاءت فلسفته غير تامة ، فصاحب خواطر وشذرات ، ولهذا جاءت فلسفته غير تامة ، يمن عرضها إلا في تقريبات وكمناظر جانبية ، من عجموعها يتألف صورة .

وقد نشر مارسـل (يومياته) في مجلدين حتى الآن : المجلد الأول سنة ١٩٢٧ ( في ٢١ + ٣٤٢ صفحة عند الناشر

جالبمار)، وبعنوان ويوميات ميتافيزيقية ، Journal ، والبمار)، وبعنوان والوجود والملك ، سنة . Métaphysique و والثاني بعنوان والوميات ٩٨ صفحة عتوي ثلاث مقالات في عدم التدين المعاصر ، وتأملات في الايمان والتقوى عند بيترفوست ) عند الناشر أوبيه .

وله إلى جانب هذين المجلدين من اليوميات المؤلفات الفلسفية التالية ، وهي عبارة عن مجموعات من المقالات والأبحاث المختلفة التواريخ :

١ - ومن الإباء إلى النداء ، (عند الناشر جاليمار سنة ١٩٤٠ في ٣٢٧ص)

٢ ـ والإنسان المسافر، (عند الناشر أوبييه، سنة ١٩٤٤ في ٣٥٩ ص)

٣ - دميتافيزيقا رويس، (عند الناشر أوبييه سنة
 ١٩٤٥) وكان في الأصل بحثاً نشره في دمجلة الميتافيزيقا
 والاخلاق، سنة ١٩١٧ - ١٩١٨.

٤ ـ وضع واقترابات عينية من السر الانطولوجي »،
 بحث نشره ملحقاً بمسرحية و العالم المكسور » ( عند الناشر دكليه دي براوفر ، باريس سنة ١٩٣٣ ).

٥ ـ وسر الوجود ، في جزئين (عند أوبيه سنة ١٩٥٠):

(أ) التامل والسر. (ب) الإيمان والواقع .

٦ - ( الناس ضد ماهو إنساني ) ( في ٢٠٨ صفحة ،
 عند الناشر فيبه كولومبيه سنة ١٩٥١ ).

٧ ـ ( الانسان المشكل ) ( عند أوبييه ١٩٥٥).

٨ = ( الكرامة الانسانية ) ( عند أوبييه سنة ١٩٦٤ في
 ٢١٩ صفحة ).

ومعلوم طبعاً أن جبرييل مارسل مؤلف مسرحي وافر الانتاج ، مثل الكثير من مسرحياته في ملاعب باريس والمانيا وإيطاليا وسائر بلاد أوربا ؛ ويتضمن جوانب فلسفية وأفكاراً عميقة لا بد من الاهتمام بها في دراسة شاملة عن فكره . ولكنها لا تعنينا هنا كثيراً .

# اليوميات الميتافيزيقية

والمجلد الأول من واليوميات المتافيزيقية وينقسم بدوره إلى قسمين : ببدأ أولهما بتاريخ أول يناير سنة ١٩١٤

وينتهي بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٢٣ ؛ والثاني يبدأ بتاريخ ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٩، وينتهي بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٧٣. ولهذا كانت فقرات القسم الأول أطول بكثير من فقرات القسم الثاني .

ومارسل يصرح في مقدمة و اليوميات المتافيزيقية و بأنه لم يقصد أساساً إلى نشره ، بل كان في نظره بجرد تحضير لكتاب دوجاتيقي فيه يعرض الأقوال الجوهرية التي انتهى إليها في تفكيره ، مترابطة قدر المستطاع . لكنه كلما تقدم في وما في الموضوعات التي دار حولها تفكيره من طابع احتمالي افتسراضي . لهذا تخسل عن فكرة العسرض المذهبي المدوجماتيقي ، وآثر هذه الطريقة : أعني الخواطر والشذرات ، ما دامت لا تقبل التنظيم المعماري . ورأى في والشذرات ، ما دامت لا تقبل التنظيم المعماري . ورأى في سلكه بما فيه من عقبات والتواءات .

والقسم الأول متميز تماماً من القسم الثاني . فالأول موجه ضد الديالكتيك ، أو بالأحرى ضد كل مذهب يدعي تقويم الواقع يوسائل ديالكتيكية ؛ ومن هنا اتسم هذا القسم بالجفاف والإحكام المنطقي . أما القسم الثاني فمختلف تماماً : إذ هو يعنى بالأمور التي يغفلها المذهب العقلي ، بدعوى أنها تفلت من قبضة العقل ، مثل الاحساس ، اتحاد النفس بالبدن ، وقائع النفس فوق السوية .

وجبريبل مارسل يبدأ من هيجل ليقضي على هيجل ، شأنه شأن كيركجور الذي كان له في مارسل تأثير بالغ . فهو يبدأ من نقد هيجل لفكرة المباشر كها يظهر ذلك النقد في مستهل كتاب و ظاهريات الروح و، ويأخذ عنه فكرة الملم المطلق التي تسود مذهبه . لكنه سرعان ما يعدل عن هيجل إلى تلاميذه الانجليز ، وخصوصاً برادلي وبوزنكيت ، غير أنه ينتهى أيضاً إلى رفض تفسيرهم .

ذلك أن مارسل ينتهي إلى الأخذ بفكرة المباشر، ويوحد بين المباشر والمطلق، ويصل إلى نوع من التجريبية، لكنها تجريبية صوفية باطنة، تنبع من التجربة الحية المباشرة، وتستمد قوتها من المعاناة. ومن هنا يؤكد أولية الوجود، ويأخذ في تحليل الأحوال العينية للموجود.

يبدأ مارسل فينقد التفاؤل المنطقي عند الهيجليين المحدثين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن يؤلفوا بين المطلق

والظواهر، بين الخالد والزماني في كلِّ منسجم، ذلك أنهم لا يستطيعون في الواقع الوصول إلا إلى القضاء على القيم الني يدعون أنهم يتجاوزونها. ويقرر أنه يبدو من المستحيل الافلات من محرجة الواقع المنخرط في الزمان من ناحية والواقع اللازماني من ناحية أخرى ( ونظام تغيره لن يكون إلا الظاهر). وإذن فها هو المخرج الثاني؟ هذا المخرج يلزمنا بوضع المشكلة العامة للعلاقات بين الظاهر والواقع . بوضع المشكلة العامة للعلاقات بين الظاهر والواقع .

ولهذا يدعو مارسل إلى أن يستبدل بالمقولات المددية للكثرة والوحدة ، مقولات الملاء والنقص يقول في ١٨ أبريل سنة ١٩١٤: • لازلت أعتقد أنه لا يوجد أي سبب للقول بأن المقولات يستغرق بعضها بعضاً ؛ فمثلا كون الشخصية هي أعل درجة نعرفها لا ينتج عنه أبدأ أن كل شيء يمكن أو يجب أن يفكر فيه تحت مقولة الشخصية ، إن النقدية الجديدة الواحدية صحيحة . وأشعر بابتعادي عها أستطيع أن أسميه بالواقعية الكلية ه. (ص٩٣).

ويتنهي مارسل من هذا إلى فكرة الذاتية ، بمعنى الذات المشخصة الوجودية والشعور بالذاتية يتم في عمل الايمان؛ والايمان يتحدد بالمشاركة ، وفكرة المشاركة من الأفكار الأساسية في مذهب مارسل ويقصد بها أولا مفهومها في الأفلاطونية المحدثة بخاصة ، بمعنى أننا نشارك في الكون ، وأن بضعة منا تضم بضعة من الكون . وفي هذا يقول : والايمان هو شعور المرء أنه بمعنى ما في داخل الأوهية ».

ولهذا ينتهي مارسل إلى دُمْغ المعرفة النظرية (أو العلمية) بأنها غير كافية سواء من ناحية الموضوع لانها تقضي في الواقع على الظواهر التي تريد إدراجها ؛ ومن ناحية الذات ، لأنها تقضي على أشكال التوكيد المتميزة من المعرفة . (البقين الوارد عن الايمان).

وميزة الإيمان في نظر مارسل هو أنه يجعل المره يدرك أنه ليس بجرداً بحضاً ، وليس العالم مجرداً محضاً ، بل يجتمع الموضوع والذات في فعل الإيمان ، كما يجتمع العلو والبطون ( المحايثة ).

ويوغل مارسل في هذا الاتجاه في القسم الثاني من اليوميات ، فيؤكد أن المشكلة الميتافيـزيقية هي في وأن يستعيد ـ بواسطة الفكر ووراء الفكر ـ ( البقين التام ) عصمة

جديدة ومباشراً جديداً » ( ص١٣١ ) أي أن حلم الميتافيزيقي هو أن يسترد الفردوس الذي فقده بسبب الفكر النظري .

ولكنه يفهم المشاركة بعد ذلك بمعنى الشعور بالاعتماد التام بإزاء العلو الإلهي منظوراً إليه على أنه قوة مستقلة تماماً وحرة ، ويقول عن المشاركة إنها و تلك العلاقة بين الحرية الإنسانية والحرية الإلهية التي هي السر المركزي في الديانة المسيحية » ( و اليوميات » ص ع ٤) . فلم يعد يفهمها بالمعنى الافلاطوني ، أي إعطاء طبيعة واحدة لجملة أفراد ، بل على أنها العلاقة الروحية بين حريتين توافق كل منها الأخرى وتتحدان مماً مع احترام شخصية كل منها .

ونظراً إلى الطابع و المشتت ع لليوميات ، فإننا لا نملك إلا التحدث عن بعض المعاني الأساسية التي تعرض لها في هذه اليوميات الأولى .

الجسم: إن فكرة الجسم ليست واضحة متواطئة (ذات معنى واحد). ذلك أن فكرة الجسم تختلف وفقاً لاختلاف فكرة النفس. وتحديد الجسم بأنه مركب آلي هو لون من الوان تحقق النفس. وليس معنى هذا طبعاً أن النفس تولد الجسم، لأن النفس لا تصبح عارفة إلا حين تفكر في أن المعروف يوجد قبل فعل المرفة. ومع ذلك فإن طريقة تصور المعلاقات بين النفس والجسم تتوقف على الطريقة التي بها تتحقق يدرك الجسم، وبطريق غير مباشر على الحركة التي بها تتحقق النفس في العلم، أي أن فكرة النفس عن العلاقة بين الروح والجسم ينبغي أن تتوقف على الحركة التي بها تتكون فكرة الجسم. وهذا التكون يتوقف بدوره على طريقة تركيب العالم الحارجي.

ويرى مارسل أنه لا بد من الابتداء من هذا المبدأ الذي يقرر أن النفس لا تتحدد ولا يمكن التفكير فيها خارج علاقتها بالعالم الخارجي .

ولكن هذا يفضي به إلى نتيجة سلبية وهي أنه لا يمكن تحديد العملاقات بمين النفس والجسم تحديداً واضحاً موضوعياً .

لكنه يتساءل: ما معنى قولي: أنا جسمي ؟ إن جسمي ليس إلا من حيث انه مشعور به . وإذا كنت جسمي ، فذلك من حيث ان موجود حاس ؛ ويبدو لي من المكن تحديد الأمر على نحو أدق وأن نقول إنني جسمي

بالقدر الذي به انتباهي يتعلق به أولا ، أي قبل إمكان تحديد موضوع معين . . . إنياست جسمي أكثر من أن أكون أي شيء آخر ، فإن علي أولا أن استخدم جسمي ه ( ص ٢٣٦ ) .

ويتناول مارسل فكرة الجسم بطريقة أدق في و من الإباء إلى النداء ، فيقول : وإن الهوية المزعومة بين الأنا وجسمي لا يمكن التفكير فيها ، لأنها تفترض إلغاء الأنا والتوكيد المادي أن جسمي يوجد وحده ، لكن خاصية جسمي هي ألا يوجد وحده ، وألا يستطيع أن يوجد وحده . وأن يتجسد معناه الظهور كجسم ، كهذا الجسم ، دون إمكان الموية معه ، ودون التميز منه في نفس الوقت ـ والهوية والتميز عمليات متضايفة السواحدة للخرى لكن لا يمكن أن تتم في عملاً الموضوعات ، (ص ٢١٠) .

### الملك

ومن المعاني التي يرددها جبرييل مارسيل كثيراً التقابل بين و الوجود والملك عن وقد كرس له كتابا بنفس العنوان يتألف من قسمين : الأول يضم و يوميات ميتافيزيقية » (ص ٧٠ - ص ٢٩٢٧) وتمند من ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٨ حتى ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٢٨ ويتلوها و غطط لظاهريات الملك على والقسم الثاني يضم : (١) عاضرة عن والإلحاد المعاصر » وأخرى عن والايمان »؛ و (٣) بحثاً عن والتقوى في نظر بيترفوست».

وقد بدأ يعبر عن هذا المعنى في و اليوميات المتافيزيقية ه الأولى ( بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٢٣ ) فقال : و الواقع أن كل شيء يرجع إلى التمييز بين ما لملانسان وما عليه الإنسان : مِلْكه ووجوده . غير أنه من الصعب جداً التعبير عن هذا التعبيز على شكل تصوري ، ومع ذلك فينبغي أن يكون هذا ممكناً. إن ما يملكه الانسان يمثل نوعاً من التخارج يكون هذا ممكناً . إن ما يملكه الانسان يمثل نوعاً من التخارج ليس مع ذلك مطلقاً . ومن حيث المبدأ ما يملكه الإنسان هو أشياه ( أو ما يمكن أن يشبه بالأشياء ، وبالقدر الدقيق الذي يمكن به هذا التشبيه ). ولا استطيع أن أملك ، بالمعنى الدقيق للفظ ، غير الشيء الذي يملك وجوداً مستقلاً عني إلى حد ما . وبعبارة أخرى ، مالي ينضاف إلى ذاتي ؛ وأكثر من أخرى ، إلخ ، تتسب إلى الشيء الذي أملكه . إن لا أملك أخرى ، إلى الملك الذي الملك ، إن لا أملك أخرى ، إلى الملك الذي الملك . إن لا أملك

مارسل (جبرييل)

إلا ما أستطيع التصرف فيه على نحو ما وفي صور معلومة ، أي بالقدر الذي به أُخَذَ قوة ، أو موجوداً مزوداً بقوى . وليس ثم انتقال ممكن إلا لما هو مملوك . ولو تصادف وأمكن نقل قوة ، فينبغي أن نستنتج من هذا أن هذه القوة هي بالنسبة إلى ذات أكثر جوهرية ـ كقلمي (القلم الذي لي) بالنسبة إلى هذه القوة . فإذا كانت مقولة الوجود صادقة عال فذلك لأن في الواقع شيئاً لا يمكن نقله ».

وابتداءً من هذه الفكرة بأخذ مارسل في عرض آرائه في البحث الذي ألقاه في نوفمبر سنة ١٩٣٣ في الجمعية الفلسفية بليون بعنوان : و مخطط لظاهريات الملك ع. فيلاحظ أولا أن الفلاسفة أبدوا دائماً نوعا من التعالي على الملك ، بوصفه فكرة دنسة ، لا تقبل التحديد . وهذا الغموض في معنى الملك ينبغي إبرازه أولا . حين نحلل معنى avoir (أملك) نجد له معاني متفاوتة في الشدة : بعضها قوي دقيق ، والأخر ضئيل هزيل مثل : عندي صداع ، لي حاجة ، الخ . أما النوع الأول فيمكن أيضاً أن نميز فيه شكلين كما يتبين من هذين المثلين : عندي دراجة ، لدي أفكار وآراء في هذا الموضوع ولكن معنى الملك لا يختلف بينها من حيث مبدأ الملك .

بيد أن الملك لا يقوم إلا حيث يوجد تعارض بين الظاهر والباطن. وهذا ينطبق تماماً على الملك - التضمن: فمثلا حين أقول: ولهذا الجسم هذه الخاصية ،، فإن هذه الحاصية تبدو أنها كائنة في باطن هذا الجسم. وحين أقول: لدي سر، فهنا يبدو البطون أكبر من الظهور. ومع ذلك فإن المميز الرئيسي للملك هو إمكان الظهور والعرض.

ويتأدى من هذا إلى بيان أن الملك يقتضي فكرة الإشارة إلى الغير من حيث هو غير . و فالملك لا يقوم إذن في سجل البطون المحض فقط ، وإلا لما كان له معنى ، بل وأيضا في سجل : الظهور والبطون فيه لا يمكن الفصل بينها كما لا يمكن الفصل بين النغمة الحادة والنغمة البطيئة . واعتقد أن المهم هنا هو التوتر نفسه بين الواحد والأخر » . ( و الوجود والملك » ص ٢٣٤ ـ ٣٥٠ ) .

والنموذج الأصلي للملك هو الجسم . ه إن الموضوع الأول ، الموضوع ـ النموذج الذي أوحد بين ذاتي وبينه، وهو مع ذلك يند عني ، هو جسمي ، ويلوح أننا هنا بازاء أعمق ما في الملك ، ( الكتاب المذكور ، ص ٢٣٧ ).

الأنا والانت :

ويبحث مارسل في الكوجيتو الديكاري ليتبين هل ينتهي إلى الهو وحدية أو إلى إثبات الغير . ويلاحظ أولا ما فيه من غموض : و فحين أفكر فاني أتراجع بالنسبة إلى نفسي ، وأبعث نفسي كغير ، ثم أنبثق بعد ذلك كموجود . ومثل هذا التصور يتعارض جذريا مع المثالية التي تحدد الأنا بواسطة الشعور بالذات . فهل من غير المعقول أن يقال إن الأنا ، من حيث هو شعور بالذات ، ليس إلا تحت موجود ؟ إنه لا يوجد إلا من حيث انه يعامل ذاته بوصفه من أجل الغير ، وبالنسبة إلى الغير ؛ وتبعاً لذلك فبالقدر الذي به يقر بأنه ينجو ويفلت من ذاته » ( « الوجود والملك » ص ١٥٠١ ).

ذلك أننا لو بدأنا بتقرير أن ماهيتي هي أن أكون شعوراً بذاتي ، فليس ثم وسيلة للخروج من هذه الذاتية ، والاقرار بوجود الغير .

ولكن لي الحق في أن أقر بوجود الأخرين ، وأكثر من هذا أستطيع أن أؤكد أن الغير ، من حيث هم غير ، هم وحدهم الذين يحق لنا أن نقرر وجودهم ، ولا أملك إدراك نفسي كموجود إلا من حيث اني أدرك نفسي أنني لست الآخرين ، أي أني غيرهم . د وأذهب إلى أبعد من هذا فأقول إن من ماهية الغير أن يوجد ، ولا أستطيع أن أدركه بوصفه غيراً دون أن أفكر فيه بوصفه موجوداً ، والشك لا ينبش إلا بقدر ما تضعف هذه الغيرية في ذهني ، (الموضع نفسه).

و لكن هذا الغير، من حيث هو غير، لا يوجد بالنسبة إليّ إلاّ من حيث كوني مفتوحاً له (أي من حيث انه أنت)، ولكني لست مفتوحا له إلا بمقدار ما أكف عن أن أشكل مع نفسي نوعاً من الدائرة في داخلها أقيم الغير على نحو ما، أو فكرته؛ لأنه بالنسبة الى هذه الدائرة يصبح الغير فكرة الغير. وفكرة الغير ليست الغير من حيث هو غير، بل الغير من حيث انه منسوب الى الأناء (الكتاب المذكور، ص ١٥٥).

ويؤكد مارسل هذا المعنى مراراً ، وهو « أنني أؤكد نفسي كشخص بالقدر الذي به أعتقد فعلا وجود الغير ، وبالقدر الذي به هذا الاعتقاد ينحو إلى تشكيل سلوكي » ( « الانسان المسافر » ص٧٧ ).

وهذا يقوم على أساس أن الوجود هو علاقة ، أو حضور معاً خلاق يجمع بين الأنا والانت . ويتجلى هذا المعنى

في الحب: إذ يقوم على العلاقة بين الأنا والأنت؛ وهو الحالق لهذه العلاقة ولهذا هو تبادل خلاق. وإن حب موجود معناه أن ننتظر منه شبئاً غير قابل للتحديد ولا قابل للحزر؛ وهو في الوقت نفسه إعطاؤه الوسيلة للاستجابة لهذا التوقع نمم، وإن بدا هذا تناقضاً. إن التوقع نوع من الاعطاء؛ والعكس أيضاً صحيح: فعدم توقع شيء بعد معناه العمل على فرض العقم على موجود لا يتوقع منه بعد شيءً، وبالتالي حرمانه مقدماً من شيء يمكن أن يخلقه ويبتكره و (والانسان المسافر وص٣٦ وما يتلوها).

### الفعل والشخص(١):

حين نحلل الفعل نجد أنه يتبدى أولا في مقابل الرغبة أو القول ، فيقال نريد أفعالا ، لا أقوالا ؛ متى يتنقل من الرغبة إلى الفعل ؛ الخ . وهذا يدل على أن الرغبة تقابل الفعل من حيث ان الرغبة غير محددة وعاجزة ؛ ورجل الأماني لا يقدر على التصميم ، ويظل موزّع الأهواء ، هياباً ، متردداً ، يعجز عن العض على الواقع ، وإحداث تغير فيه . وكذلك صاحب الأقوال : ذلك أن القول لا يلتصق بالواقع ، بل يمر بجواره أو تحته ، ولا يغير في الأمور شيئاً .

ومعنى هذا أن من جوهر الفعل أن يحدث تفيراً. تغييراً في ماذا؟ في موقف ينطبق عليه ولا يستطيع الفاعل أحياناً أن ينتظمه بنظرته ، ولكن عليه أن يدركه على الأقل جزئياً. لكن لا يكفي أن يكون ثم تغيير حتى نقول إن ثم فعلا.

والفعل في جوهره هو هذا أو ذاك ، وله معالمه . « وعن السؤال عنه ينبغي أن يكون من الممكن الاجابة بنعم أو لا . والانتقال إلى الفعل هو تخطي العتبة التي تفصل المنطقة التي فيها ينفصلان هذه الناحية من النعم واللا ـ عن المنطقة التي فيها ينفصلان . فمثلا : يعنى شخص بمريض يكرهه ؛ ويموت المريض ؛ فيطرح السؤال : هل تمنيت موت هذا المريض ؟ ربا بل لاشك في أنه ينبغي أن يجاب بنعم ولا في وقت واحد . ومعنى هذا أنه لا يمكن الجواب ، وأن السؤال : هل صببت سماً ؟ يوجد له جواب واحد معين لا يحتمل تأويلا ه. ( الكتاب المذكور ، ص 181 ـ 187).

ومن جوهر الفعل أيضاً أنه الفاعل. و فحين أقول: إن فعلى بلزمني ، فمعنى هذا ، فيها يبدو لي ، هو: ان خاصية فعلى هي أن يكون من الممكن فيها بعد أن أطالب به لنفسى ؛ وكأنني وقعت مقدماً على إقرار به : واليوم الذي أواجه فيه بفعلى ، إما بواسطة الغير ، أو بواسطة ذاق - عليَّ ا أن أقول: نعم، أنا الذي فعلت ذلك ؛ وأكثر من هذا، أقر مقدماً بأنني إذا تملصت فسأكون مرتكباً لإثم الجحود والنكران . ولنضرب على هذا مثلا دقيقاً . وأوضح الأمثلة وأبرزها هو من غير شك : الوعد ، من حيث ان الوعد فعل وليس مجرد الفاظ: إني أعد إنساناً بمساعدته إذا وقع في ضيق . ومعنى هذا أنني : أقر سلفاً بأنني إذا تملصت حين تحدث هذه الظروف ، فإنني أنكر نفسي ، وأدخل في ذال ثنائية تقضي على حقيقتي الواقعة . . . . وبعبارة أخرى ، لا يوجد فعل بغير مسؤولية؛ وينتج عن هذا مباشرة أن اللفظين : وفعل مجاني ، هما متناقضان في الواقع . فالفعل المجاني ليس فعلا ، أو هو ينكر نفسه من حيث هو فعل . وهذه الفكرة الزائفة ليست غير نتاج خلط ربما إرادي ، بين أمور لا يرد بعضها إلى بعض ٤. ( ص ١٤٣ ).

إنني أتضامن مع الفعل الذي أفعله ، وكأنني وفعلي من قبيلة واحدة . والفعـل إذن يحيـل إلى الفـاعــل ، إلى الشخصية .

والشخصية لا تدرك ابتداء من فكرة الفرد ، وكذلك لا تدرك ابتداء من التقابل بين الشخصية والشيء . وإنما تدرك ابتداء من التقابل بين الشخصية والشيء . وإنما تدحد بحدود ، ولا تدرك بمعالم واضحة . إنها (أو إنه ) نوع من الشبع ، يؤكد نفسه مع ذلك على أنه أمر مطلق ، وفي نفس الوقت هو مضاد ما هو مطلق . إن الناس فكرة ساقطة ، فكرة زائفة ، ظل لفكرة . لكن هذا الشبع ماثل في أفق شعوري ، ويشيع فيه الظلام والضباب ؛ ويحيط بي ، ويكاد أن يحدق بي من كل ناحية . بل إن التفكير يدلني على أن وتعبر عن نفسها في ذاتي ، وأقضي زماني في عكس ظلالها وأشباحها . وأفكاري في معظم الأحوال ليست غير ترديد وأشباحها . وأفكاري في معظم الأحوال ليست غير ترديد وللناس ، بواسطة ، أنا » لا يدري أنه ينسخ هذا الناس .

وفي مقابل هذا الناس غير المدرك ، غير ذي المسؤ ولية. ما هي خاصة الشخصية ؟.

<sup>(</sup>١) ومن الاباء إلى النداء ، ص١٣٩ ـ ١٥٧ . باريس ، سنة ١٩٤٠

خاصة الشخصية الأولى هي المواجهة . ومن هنا كانت الشجاعة أولى فضائل الشخصية . ولهذا نجد الشخص الجبان في الأمور العقلية يحتمي وراء مثل هذه العبارات : يقلل ، يشيع ، شاع بين الناس ، الناس يقولون ، هناك إشاعة تقول ، سمعنا كذا الخ . وهذا احتياء وراء « الناس » وتجنب للمواجهة ، وبالتالي فقدان للشخصية .

ولتحطيم هذه الدرع التي يحتمي وراهها الجبان ، نوجه إليه السؤال : من الذي يقول ، من هو الذي يشيع ، ومن هم الناس الذين يقولن ، صمعت بمن؟ الخ . . . وهكذا تبدى الشخصية هنا على أنها إنكار إيجابي للناس ؛ إذ بهذا أرفض الإقرار و بالناس ه ، وأريد تحديد المسؤول عن القول أو الزعم ؛ أي أنني أرفض أن أنسب إلى و الناس ه أي قوام إيجابي .

لكن لنحلل معنى والمواجهة في المواجهة أولا هي التبصر envisager ، تبصر الموقف الماثل أولا ، وأقصد بالتبصر إدراكه على حقيقته لاتخاذ موقف منه ، بدلا من التسليم أمامه ؛ والتساؤل عن حقيقة الأمر فيه ، أي أن التبصر فيه بداية التوفز من أجل الفعل .

وهذا التبصر بدوره يقتضي نوعاً من التقدير والتقويم évaluer : أي تقدير الموقف .

وحين أشرع في اتخاذ موقف فإني آخذ على عاتقي assume مسؤ ولية بإزائه . و وهنا لحظة ليست أقل جوهرية من اللحظات السابقة . فخاصة الشخصية هي ليس فقط التبصر ، والتقويم والمواجهة ؛ بل وأيضاً الأخذ على العاتق . وربما هنا يتحقق أتم التحام بين ما قلته عن الفعل وما نلاحظه الأن فيها يتعلق بالشخصية . لقد قلنا إن الفعل شيء يؤخل على العاتق ؛ أعني أن الشخصية يتبغي أن تتعرف نفسها فيه وتقريه ؛ لكنه ليس هو نفسه فعلا إلا بما يجعل هذا المسلك التالي للشخص مسلكاً عكناً ؛ أعني أن الفعل يقوم بين الشخصية وبين ذاتها . وفي الفعل تتحقق الرابطة التي بها الشخصية بنفسها » (ص١٥٥ ـ ص١٥١).

ومن هنا نستطيع أن نقرر العلاقة أو الفارق بين الفرد والشخصية ، فنقول وإن الفرد هو والناس، في حالة انقسام وتقطيع . الفرد ليس إلا عنصراً إحصائياً ـ ولا يوجد إحصاء عكن إلا على مستوى والناس ، وأقول أيضاً إن الفرد بغير نظرة ، ولا وجه . إنه عَيْنة ، وخَبّة بُرَادة ، ( ص١٥١) .

# والشخصية لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ترقية للفرد . الكرامة الإنسانية

السؤال عن الكرامة الإنسانية في هذا العصر الذي سيطرت فيه الصناعة الفنية سؤال ملتهب يثير القلق ويفتح آفاقا للخلاف لا يجدها أبعد الأنظار.

وقد اتخذ منه جبرييل مارسل عنواناً لأخر كتبه الذي ظهر في الثلث الثاني من العام الماضي ، ويضم محاضرات القاها في جامعة هارفارد (أمريكا) في أكتوبر ـ ديسمبر سنة ١٩٦١.

ودفعه إلى هذا التساؤل عن الكرامة الإنسانية أن الأحداث العصرية التي نشهدها في العالم اليوم ونحن فزعون قد جعلت السؤال عن الكرامة الإنسانية أمراً يشغل بال الضمير الانساني الحاضر باستمرار . فماذا سيصبر إليه أمر الكرامة الانسانية في هذا العالم السائر في طريق التصنيع المستمر والألية المتزايدة ؟ صحيح أن كلمات مثل و الكرامة الانسانية ،، و ﴿ الشخص الانسانِ ﴾ الخ لم يتفوه بها الناس في عصر من العصور قدر ما يفعلون في عصرنا هذا: لكن من الوهم الغريب أن تستخلص من هذا الترداد أية نتيجة إيجابية فيها يتعلق بالموقف الفعلى الذي تدل عليه هذه الكلمات. كيف لا ، ونحن نشهد۔ هكذا يقول مارسل۔ انحداراً مستمراً بحيث يبدو أن ازدياد لوك هذه العبارات إنما هو بمثابة تعويض في الحياة عن رجائنا في تقدير الانسان . والمشاهد حقاً وفعلا هو ازدياد الميل إلى النظر إلى كل نوع من الخدمة على أنه لا يتفق مع ما ينبغي أن يسمى بنوع من الادعاء الأساسي : هو ادعاء مفهوم معين للكرامة الانسانية . والبحث ينبغي أن يتوجه إلى الفحص عن حقيقة الروابط التي تقوم بين هذا الادعاء وبين ما يستحق فعلا أن يسمى كرامة إنسانية .

ومن المسلم به طبعاً أنه لا نزاع في أن استغلال السيد للخادم (بالمعنى الشامل لهذا التعبير) كها تجل في خلال القرون يبدو لنا اليوم أمراً غير مقبول بأي حال من الأحوال . لكن ليس معنى هذا أن و الحدمة ، يجب أن ينظر إليها على أنها في ذاتها أمر مهين . وقد نشأ عن عدم تقدير هذه الحقيقة اضطراب في النفوس ذو أثر هدام . فقد استنبط البعض من ذلك أن من حق الإنسان أن يصبح نوعاً من الجزيرة ذات الاستقلال الذاتي ، لكن لا من نوع ذلك الاستقلال الذي وضعه كنت في قلب الأخلاق التي دعا إليها ، فكلمة

« الاستقلال الذاتي » هنا كلمة مبهمة ، لأنها لا تدل على نوع من التقنين يضعه المرء لنفسه ، بل على رغبة ثابتة في فعل ما يحلو له ويرضي أهواءه وميوله ، طالما لم يعرضه ذلك لعقوبات القانون . وهكذا يصبح الاستمتاع الذاتي نوعاً من المطلق العمل!

ومن المؤكد من ناحية أخرى أن التجهز الآلي ( التزود بالصناعة الفنية ) أمر لا غنى عنه أبداً للإنسان . وهنا يقتبس مارسل عبارات للكاتب الرومانياوي ( أصله من رومانيا ولكنه يعيش في فرنسا منذ عهد بعيد ) سيوران ، لها أهميتها البالغة في هذا المجال ، قال سيوران ( في مقال له بـ و المجلة الفرنسية الجديدة »، عدد يوليو سنة ١٩٦١): و إن المدنية تعلمنا كيف نتعلق بالأشياء ، مع ان واجبها أن تلقننا فن التخلي عن الأنه لن توجد حرية ولا وحياة حقيقية » بدون تعلم التخلي وعدم الامتلاك . إني أستولي على شيء ، وأحسب نفسي سيداً له ، والواقع أني عبد له ، كها أني عبد أيضاً للآلة نا مسعها وأديرها ».

ويعقب مارسل على هذه العبارة قائلا إنه يبدو أن سيوران أخطأ في إغفاله فارقا ينبغي تقريره ، وهو أنني بالقدر الذي به أصنع الآلة ، أو حتى أسهم في تحسينها ، لا يبدو لي من الصحيح أن يقال إنني عبد لها . وعلى كل حال فأنا أقل عبودية بكثير من ذلك الذي يستعملها فقط. ذلك أن ثم قدراً من الحرية هناك حيث يوجد إبداع وخلق ، حتى في أدني المستويات و بعد تقرير هذا الفارق يوافق مارسل على التشخيص الذي وضعه سيوران ، لأن الغالبية العظمي من الناس يستعملون الألات، ولا يبتكرونها. وباستعمالهم إياها يستعبدون أنفسهم لها وإن لم يلحظوا ذلك ؛ وتزداد هذه العبودية بقدر ما يؤثر الإعلان، والإعلان يرتبط ارتباطا عضوياً بالآلات . فالـذين يصنعون أجهزة تلفزيـون أو ثلاجات لا مناص لهم من أن يبحثوا عن زبائن لشرائها ، لكن ينبغى أن نتساءل ماذا عسى أن يكون أثر ذلك ليس فقط في سلوك الكائنات ، بل وأيضاً في الطريقة التي يتصورون بها أنفسهم ويقدرونها .

وهذه ناحية قد ألقى عليها الفيلسوف الألماني و جونتر أندرز ضوءاً باهراً في كتابه و الإنسان المتقادم ،، وخلاصة رأيه أن الإنسان يميل شيئاً فشيئاً إلى تصور نفسه بالنسبة إلى نتاج تكنيكه ، ومن الغريب أنه ينتهي من هذه المقارنة بين نفسه وبين الآلات التي يبتكرها ـ ينتهي إلى الحط من قدر

نفسه بقدر ما يزيد من تقديره لكفاءة آلاته ودقتها وكمالها ، لكن مثل هذا التصور من شأنه أن يأتي بنتائج أخلاقية ذات أهمية خطيرة ؛ لأن مثل هذا التقدير ـ أو التحقير ـ لشأن نفسه يفضي إلى النفي الجذري لسمو الروح على الجسم .

وللنظر في هذه المسألة ينبغي أولا أن نقرر حقيقة ـ هكذا يقول مارسل ـ وهي أنه رغم ادعاء الفرد لوهم الاكتفاء بنفسه والاستقلال بذاته فلا شك أنه لم يعد من الممكن التمسك بالفكرة الساذجة التي تقول: والمجتمع، هو و المجموع الحسابي للأفراد ،، وإنما المؤكد هو أن المجتمع أشبه بما تسميه « سيمون ڤي » باسم الحيوان الكبير ، وهو تعبر يظهر أن له أصلا أفلاطونياً . ومعنى هذا أن كل واحد منا ، مهما كانت رغبته في أن يفعل ما يشاء ، مندمج في نوع من الكل لا يمكن أن تؤكد أشد النظرات تفاؤ لا أن بينه وبينه إعجاباً أو خضوعاً وتسليهاً مطلقين ، ولا يكفى أن يقال هنا ان وقوف البيروقراطية بين الفرد والدولة يلعب هنا الدور الفظيم الذي يوجد التنافر، لأن الأمر هو في الواقع أمر و استبدال ، وإنابة ، إذ الدولة لم تعد غير و سنترال ، من المكاتب قوتها غير المسماة تقل شيشاً فشيئاً عن درجة المسؤولية، ويمكن أن تضع كل فرد منا في أي وقت موضع يائس .

ولا شك في العلاقة الوثيقة بين زيادة الآلية وزيادة البيروقراطية ؛ كما لا شك أيضاً في زيادة المركزية تبعاً لذلك ، فالتكنوقراطية ( سيادة التكنيك ) والمركزية أمران متلازمان : سواء في ناحية الإدارة ، وفي ناحية السكان . فازدياد التجمع العمراني من نتائج التكنوقراطية ؛ وهذا من شأنه الحد من نمو الفردية . ولكن هذا اللفظ »: ونموج لا يتخذ معناه الحقيقي إلا بشرط وضع تكامل الموجود الإنساني كقيمة مركزية ـ وهذا التكامل هو المهدد مباشرة اليوم . . . ومن الممكن أن نبين أن التكامل والكرامة حدان وإن لم يكونا شيئاً واحداً فإنها مرتبطان ارتباطاً لا انقصام له » ( ص٢٠٩ ) .

وفكرة و التكامل ، من الأفكار الجديرة بجزيد من الإيضاح . وحين نقول عن شخص انه متكامل فإننا نقصد في العادة أنه أمين ، نزيه ، لا يخضع لاضواء ، والانسان المتكامل ، كها كان الأوائل يقولون ، هو المالك لنفسه تماما . ونحن نعلم غتلف ألوان فقدان الذات لذاتها : في تعاطي الكحوليات والمخدرات وفي السرعة الشديدة التي هي نوع من المخدر الذي يستخدم للهروب وفقدان الذات لذاتها ، وكل

هذا من نوع و الاستلاب ، أعنى استلاب الذات لذاتها . والمهم بالنسبة إلى الإنسان أن يسترد هذا التكامل ، أي امتلاكه لنفسه تماماً . أن الإنسان الأن يسير نحو فقدان و ثقله الوجودي ، شيئاً فشيئاً بتأثير ازدياد سلطان الآلات، عما يؤدي إلى الإفراط في تقدير الوظيفية أعنى تقدير الفرد من حيث الوظيفة التي يؤديها للكل ، فإن الإفراط في سلطان الألات من شأنه أن يجعل معيار تقويم الفرد هو ما يستطيع تقديمه من إنتاج و لكن ما هو هذا الإنتاج إن لم يكن الاسهام في نوع من العمل الجماعي؟ لكن كيف نتصور هذا العمل؟... صحيح أن ثم من يجيب بأن من الواجب . . . أن نرتفع إلى فكرة تجتمع مكرّس كله للسعى إلى غايات معلومة ، لكن المشكلة تعود من جديد: فيا هي هذه الغايات ؟ وما قيمتها ؟ ومن الذي يحكم على هذه القيمة ؟ وهل لكلمة القيمة في هذا السجل معنى بعد؟ هنا ينبغى أن نتساءل : ما هي الصورة التي يستطيع الإنسان أن يقدمها عن نفسه حينها يعسى إلى تصور العالم على ضوء الصناعات الفنية التي قدر له ابتكارها ؟ الواقع أن هذه الصورة تزداد اضطراباً وتشوهاً وغموضاً وبعداً عن الرؤية الواضحة الناصعة .

لقد كان القول: و اعرف نفسك ، يرتكز على فكرة الهوية بين المثالي والواقعي ، الذي افترض ها هنا كان في نهاية التحليل هو والواقعي ، الذي افترض ها هنا كان في نهاية التحليل هو الأساس لكل الفلسفة التقليدية من ديكارت حتى هيجل ، لكن عالم التكنيك قد بدد هذه الهوية ، وصارت الذات مشتتة أباديد في مواجهة الموضوعات ، ذلك لأن كثيراً من الآلات ، التي صممت على غرار الآلات التي نجحت في ميدان الطبيعة ، صارت تعلى على الذات نفسها ، على الشخص ؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى النظر إلى الذات على أنها هي الأخرى موضوع من بين الموضوعات ، ويكفي لتبين آثارها أن نشاهد التحويلات النفسية التي تحدثها ؛ ومن الأمثلة العجيبة على ذلك ما يسمى باسم و مصل الحقيقة »، وكأن الحقيقة ، هذا المعنى الطاهر النبيل ، يمكن أن يكون له ارتباط الحقيقة ، هذا المعنى الطاهر النبيل ، يمكن أن يكون له ارتباط بأي لون من ألوان إعطاء الحقنة ! .

ولا سبيل إلى مواجهة هذا التحدي التكنوقراطي إلا بتوكيد معنى الانسانية في الانسان وتوكيد حريته ، ولكن هذا يقتضي تحديداً أدق ، فإن من الخطأ هكذا يقول مارسل ( ص ١٩٠ ) أن نقول ان الانسان حر ، وليس أقل من هذا خطأ أن نقول مع روسو ان الإنسان ، يولد ، حراً ، بل ينبغي أن نقول

أن على كل منا أن يجعل نفسه حراً ، وأن عليه ، قدر الامكان ، أن يستفيد من الظروف التركيبية التي تمكنه من الظفر بحريته ، إن الحرية غزو ، أي أن الحرية يُطْفَر بها ، وليست قائمة بطبعها ، الحرية غزو جزئي دائماً ، موقت دائماً ، موضوع تنازع دائماً . إن الحرية بالاكتساب ، بالسعى ، لا بالفطرة والطبيعة .

لكن أشد الناس حرية هو أكثرهم إخاء ؛ فالحرية لا يمكن أن تفهم إلا في نطاق التآلف بين الذوات ، والإنسان المؤاخي هو المرتبط بجاره ، بأخيه في الانسانية ، لكن بحيث لا يقيده هذا الارتباط ، بل يحرره أيضاً من نفسه . ذلك أن كلا منا يميل الى ان يصبح سجين ذاته ، أسير مصالحه وأهوائه أو أسير بحرد أحكامه السابقة . وأما الانسان المؤاخي ، فعلى المحكس من ذلك ، يثرى بكل ما يثرى منه أخوه ، بسبب ما بينه وبين أخيه من مشاركة ، (ص١٩٢) .

وحب المرء لاخوانه هو في نفس الوقت رجاء فيهم ، فالاخاء والرجاء متواكبان . إن الرجاء في الغير معناه أن يتجاوز المرء عما في سلوكهم من باعث في النفور أو اليأس . والتجربة تدل على أن هذا الرجاء الذي نحمله فيهم يسهم في تحويلهم ، لكن لو أننا حبسناهم بالفكر فيها يتبدى لنا أنه طبيعتهم فإننا نشارك في العمل على تحجيرهم في طبيعتهم ، وبالتالي في زيادة الحواجز بين الناس . إن الرجاء في الغير هو الصورة السليمة للرجاء ، لأن الرجاء بخلص الانسان الفرد من الحتمية الباطنية التي تسيطر على ذاته .

ويقرر مارسل أن الذي دعاه إلى هذا الربط بين الحرية وبين الرجاء هو ما شاهده من اتجاه عكسي تماماً عند رجل مل سارتر يدعي أن الانسان و محكوم عليه بأن يكون حراً ،، مثل سارتر يدعي أن الانسان و محكوم عليه بأن يكون حراً ،، وأن الحرية ليست اكتساباً وظفراً ، بل هي نقص تام ، تحديد الانسان الحر بأنه الانسان الذي لا جذر له ، والذي يعرف أنه كذلك ويريد أن يكون كذلك . وهذا يترجم عينيا في الأدب الذي نشهده تحت أنظارنا بنوع من التآخي الغريب بين ما هو معقول وما هو صعلوكي ، وليس إلا باستعراض كل موارد البهلوانية الديالكتيكية التي يصعب الانخداع بها ، نقول ليس إلا بهذا يمكن الوصول إلى تحويل الفوضوية التي نتحدد بهذا التآخي إلى ماركسية مبتدعة ولكنها تحاول رغم كل شيء أن تلقى القبول أو السماح بين الماركسية السنية ».

### مراجع

- Cain, Seymour: Gabriel Marcel. London, 1963.
- Pietro Primi: Gabriel Marcel et la méthodologie de l'invérifiable Paris, 1953.
- -Paul Ricoeur: Gabriel Marcel et Karl Jasqers, Paris 1946
- Roger Troifontaines: De l'Existence à l'être, 2 Vols. Paris, 1953.

### مارسيال جيرو

#### **Martial Gueroult**

مؤرخ فلسفة فرنسي.

ولد في ١٨٩١/١٢/١٥ في مدينة الهافر Le Havre وميناء في شمالي فرنسا)، وتوفي في باريس في ١٣ أغسطس سنة ١٩٧٦.

عين أستاذاً لتاريخ الفلسفة في جامعة استراسبورج في سنة ١٩٢٩، ثم استاذاً في السوربون في سنة ١٩٤٥، وأخيراً أستاذاً في الكولج دي فرانس من سنة ١٩٥١ إلى سنة ١٩٦٢.

وله دراسات ممتازة عن فشته، وسالمون ميمـون، وليبنتس، ومالبرانش، وديكارت، وباركلي، واسپينوزا.

ومن رأيه أن الفلسفات ليست مجرد سلاسل من الأراء؛ بل تقوم في الإحكام وفي البنية structure العضوية للأسباب التي تسوقها. إن مهمة مؤرخ الفلسفة ليس أن ويقص قصّة، الفلسفات، ولا أن يحكي آراءه الشخصية بمناسبة ما يؤرخ له من فلسفات؛ وإنما مهمته إبراز البنية العضوية في كل فلسفة يتناولها بالدرس.

ومن أبرز مؤلفاته:

ـ وتـطور وبنية مـذهب العلم عند فشته، سنة ١٩٣٠.

- والفلسفة المتعالية عند سالمون ميمون، سنة ١٩٣٠ - والديناميكا والميتافيزيقا عند ليبنتس، سنة ١٩٣٤
  - ـ وديكارت وفقاً لنظام العقول، سنة ١٩٥٣
    - دمالبرانش، سنة ١٩٥٥ ١٩٥٩

كذلك يفرق مارسل من مقتضيات الحربة ومقتضيات المساواة ، ويشر جذه المناسبة إلى كتاب مشر و لكونلت لدين ، عنوانه : و الحرية أو المساواة تحدى عصرنا الحاضر ، ( لندن سنة ١٩٥٢)، ومن رأى مارسل أن المساواة هي بطبعها مطالبة ، إنها تتركز على الأنانة : د أنا مساو لك ، مساو له ، أو مساو لهم ،، ولو بحثنا في أعماقها لوجدنا الشعور بالذحل دافعاً من دوافعها الخفية العميقة . أما الاخاء فعلى العكس من ذلك هو بطبعه غيري ، لا أناني و أنت أخي ، وأنا أقر بأنك أخي ، وأحييك كاخ لي ه. إن الاخاء يفترض وجود الفروق والاختلافات، ويعين الأقدار بهذه الفروق والاختلافات ، كما أنه يفترض أيضاً أن الاشعاع الصادر عن الغير ينعكس على النفس، ولسان حاله يقول : و ما دمنا إخوة ، فإن اللمعان المنبعث عن مواهلك وأفعالك وأعمالك يرتد على أنا ، وبعبارة أبسط : • أنا فخور بك ، وهو أمر لن يكون له معنى إذا كنت أحافظ على تقرير انني مساولك في كل شىء .

وخلاصة رأي مارسل أن الكرامة الانسانية ينبغي ان تتقرر من ناحية وفي داخل منظور: الأخاء، لا ناحية وداخل منظور: المساواة.

ومن الواضح أن النتائج التي ينتهي إليها جبرييل مارسل في هذا الكتاب و الكرامة الانسانية » لا يسلم بها إلا الذين يبدأون من نفس المقدمات التي بنى عليها كل اتجاهه في داخل المذهب الوجودي . ولكن الكتاب ، على كل حال ، حافل بالأفكار الخصبة المثيرة ، الداعية إلى التأمل في مشاكل هذا العصر ، وفي معاني الوجود الانساني بالمعنى الاعمق لهذا العبر .

#### مؤ لفاته

- Journal métaphysique, Paris, 1927, Gallinard.
- Etre et avoir. Paris, Aubier, 1953.
- Du Refus à l'invocation. Paris, Gallimard. 1940
- Homo Viator. Paris, 1954, Aubier
- Le Mystère de L'étre, 2vols, Paris, Aubier, 1951
- Les Hommes Conter L'humain. Paris, 1951
- L'homme Problématique. Paris, 1955.
- Présence et immortalité. Paris, 1959.

ـ داسبينوزاء، سنة ١٩٦٧. ـ دالفلسفة وتاريخ الفلسفة».

مارکس (کارل)

#### Karl Marx

مفكر اقتصادي وسياسي ألماني.

ولد في ٥ مايو سنة ١٨١٨ في مدينة ترير Trier (على نهر الموزل على حدود المانيا الغربية مع دوقية اللكسمبورج) وكان أبوه محامياً يهودياً.

وتعلّم القانون في بون وبرلين، لكنه اهتم بدراسة فلسفة هيجل، وتأثر بمؤلفات فويرباخ.

وفي سنة ١٨٤٢ صار رئيساً لتحرير دصحيفة الراين؛ Rheinische Zeitung التي كانت تهاجم الحكومة الألمانية بعنف بالغ، مماحدا بالحكومة إلى إغلاقها.

وتزوج في سنة ۱۸۶۳ وانتقل إلى باريس، حيث كتب والحوليات الألمانية الفرنسية، (سنة ۱۸۶۳) وأشرف على إصدار صحيفة وإلى الأمام، Vorwärts (سنة ۱۸۶٤). لكنه طرد من باريس سنة ۱۸۶۵ فاستقر في بروكسل.

وتوثقت عرى الصداقة بينه وبين فريدرش انجلز (۱۸۲۰/۱۱/۲۸ - ۱۸۹۰/۸/۵) في سنسة ۱۸٤٤ في بروكسل. ومنذ ذلك التاريخ ارتبط اسماهما معاً. وعملا معاً على إعادة تنظيم العصبة الشيوعية، التي اجتمعت في لندن سنة ١٨٤٧. وكتب انجلز المسوَّدة الأولى لمنشور بعنوان: والبيان الشيوعي، فأعاد ماركس تحريره، ونشراه في سنة ١٨٤٨. ونتيجة لذلك طرد من بروكسل، وعاد إلى ألمانيا حيث اشترك في الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ثارت آنذاك في منطقة الراين، فاضطر بعد ذلك إلى الإقامة في لندن ابتداء من سنة ١٨٤٩، حيث عاش في ضنك شديد وفقر مدقع في أحد الأحياء البائسة في لندن، ولولا المساعدات المالية التي كان يرسلها إليه فريدرش انجلز وفردينند لا سال لمات هو وأسرته جوعاً. وكان الفقر الشديد هو السبب في موت ولديه وابنته، وفي سوء أحواله هو وزوجته وأولاده الصحية، لأنه لم يجد في أحيان كثيرة ما يدفعه للطبيب وشراء الدواء. ولم يقدر حتى على دفع نفقات دفن ابنته فرتسسكا.

وكان يقضي معظم أوقاته في المتحف البريطاني، مما وفَر له اطلاعًا واسعًا على كتب التاريخ والاقتصاد السياسي.

وكان ماركس أحد مؤسسي دالدولية، الأولى وهي تجمع للعمال في أنحاء العالم. وقد انشقت على نفسها في سنة ١٨٧٣ إلى فريق كارل ماركس، وهذا الأخير استمر حتى سنة ١٨٧٣.

وتوفى ماركس في ١٤ مارس سنة ١٨٨٣ في لندن، ودفن في مقبرة هايجيت هناك.

الماركسية

ولماركس وانجلز مذهب اقتصادي سياسي أديولوجي تعاونا معاً على تأسيسه وبنائه، عرف بالماركسية. على أن من الملاحظ أن الصفة: وماركسي، والاسم: وماركسية، لم يصدرا عن ماركس نفسه وأصحابه، وانما عن خصومه من أنصار باكونين لما أن دب النزاع بين الفريقين، وأدّى هذا النزاع إلى طرد أنصار باكونين في مؤتمر والدولية الأولى، الذي انعقد في لاهاى (هولنده في ٧- ٩ سبتمبر سنة ١٨٧٢). وكان الخلاف بين الفريقين يبدور حول أمور تتعلق بتنظيم الاشتراكية الدولية، وبدور الدولة في عملية التطور نحو الاشتراكية. فكان أنصار باكونين يرفضون تقوية اختصاصات المجلس العام للدولية الاشتراكية، كما كانوا يرفضون دكتاتورية البروليتاريا (طبقة الأجراء). ومنذ بدأ الخلاف كان باكونين في رسائله يسخر من «ماركس والماركسيين»، ويهاجم ددكتاتورية الشرذمة الماركسية المتسلطة على أنقاض الدولية La dictature de la coterie marxienne sur les ruines de l'Internationale، على حد قوله. ووصف مؤتمر لاهاى بأنه «تزييف ماركسي». ورد عليه أنصار ماركس بنفس الطريقة فنعنوا خصومهم بنعت والباكونيين، وهكذا كان اللفظ «ماركس» و«ماركسية» على لسان وبقلم أنصار باكونين منطوياً على الذم.

ثم وقع انقسام آخر في الحركة الاشتراكية في فرنسا، وفي مؤتمر رانس سنة ١٨٨١، وبعد ذلك بعام في مؤتمر سانت التسين St. Etienne اليسين، فالأولون كانوا يقولون بإجراء إصلاحات تدريجية في سبيل تحقيق الاشتراكية في النهاية، وهاجموا وبرنامج الحد الأدنى، Mrogramme minimum الذي وضعه ماركس وزوج ابنته بول لافارج وج. جسو J. Guesoe.

وعلى الرغم من أن نظريات كارل ماركس عرفت ونوقشت في روسيا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، فنادراً ما نجد استعمال اللفظ «ماركسية» للدلالة على مذهبه وآرائه. ولا تجد اللفظ في كتابات بلخانوف الذي صار ماركسياً بعد أن كان شعبياً، بل يقول مثلاً: «الجزء الفلسفي التاريخي من مذهب ماركسه. وإنحا بدأ يظهر استعمال اللفظ «ماركسية»؛ في كتابات الروس خلال التسعينات من القرن الماضي (١٨٩٠ وما يليها).

ولما استعمل هذا اللفظ: وماركسية واتسع انتشاره في أوربا في مستهل القرن العشرين اتخذ عدة مفهومات متباينة. في فكان يعني في نظر علماء الاقتصاد ونظرية في القيمة». ووصف المؤرخ الانجليزي J. Dahlberg- Acton الجزء الأول من كتاب ورأس المال بأنه وقرآن الاشتراكيين الجُدُد، وهو تشبيه سيرد مراراً فيها بعد، فمثلاً ينعت برترند رسل كتاب ورأس المال بأنه وانجيل مشاعر الانتقام البروليتارية»، ويقول برنردشو بلهجته الساخرة: والماركسية هي مثل المورمونية، والامبريالية وكل المذاهب التي تريد في الواقع أن تكون كاثوليكية (جامعة) النزعه».

ويلخص كارل ديل K. Diehl الماركسية في ثلاث نظريات تتعلق بالتطور الاقتصادي، هي: نظرية التجميع، نظرية التجميع، نظرية التبيس (جعل الناس بائسين)، ونظرية الازمات. ويصف J. Plenge الماركسية بأنها أكثر من نظرية في الاقتصاد. وفهي لم تقتصر على إعطاء صورة شاملة رائعة للحياة الاقتصادية في القرن التاسع عشر ولم تر فيها مجريان أصرج بغير تطور للانتاج من خلال تبادل الاستهلاكيات وتوزيعها، بل رأت فيها تغييراً شاملاً وانطلاقاً متفجراً لقوى عاصفة تجري نحو انهيار نهائي، ويرى . H. Schack أن الماركسية تتميز بأربع علامات:

١ ـ فهي إدبـولوجيـة البروليتاريا؛

٢ ـ وهي تقوم على التجميع Kollektivismus ؛

٣ ـ وهي اشتراكية علمية؛

٤ ـ وهي اشتراكية ذات نزعة انسانية.

ويرى الاقتصادي الكبير فرنر زومبرت W. Sombart أن والسر الحقيقي للماركسية إنما يقوم في التأليف بين الحياة الألمانية والحياة الغربية...

وعند هاماخر E. Hammacher وأن مذهب المادية

الديالكتيكية، وهو نظرة البروليتاريا في العالم، هو مزيج مهجن من المثالية الألمانية والوضعية الفرنسية والفكر الاقتصادي الانجليزي، وهاماخر كان أول مؤلف غير ماركسي عرض والنظام الفلسفي الاقتصادي للماركسية، في كتاب له بهذا العنوان ظهر في سنة ١٩٠٩.

وزعم F. J. Schmidt أن الماركسية هي والفلسفة الوحيدة في العصر الحاضر التي لها تأثير قوي في الواقع العملي، ووأنها فلسفة من الطراز الكبير... أعني فلسفة تحرك العالم، (في مقال بعنوان: وهيجل وماركس، في والحوليات البروسية، برقم ١٥١١ (سنة ١٩١٣) ص ٤١٧).

وأخذ S. Hlander على نظرة ماركس قصورها لأن ماركس ولا يوجد في نظره غير مشاكل بروليتارية، ولهذا ينبغي علينا أن نسمي ماديته: «مادية بروليتارية» («ماركس وهيجل» ص ٣٨، سنة ١٩٤٢).

وقسم ريمون آرون R. Aron الماركسية إلى أسر مقدسة متباينة: فهناك ماركسية كنتية (نسبة إلى فلسفة كنت الأخلاقية) حين تضع الاشتراكية هدفاً لها ايجاد ضميسر أخلاقي تجاه الواقع الرأسمالي، وهناك ماركسية هيجلية تستند خصوصاً إلى وظاهريات العقل، لهيجل؛ وهناك ماركسية ذات نزعة علمية مستمدة من كتباب وضد دورنج، -anti- لكنها جميعاً تزعم أنها إنسانية النزعة.

وهنا نتوقف لتفصيل القول في هذه النزعة الإنسانية في الماركسية. ونبدأ فنقول إن الوصف بد وإنسانية و مقصودبه أن يكون في مقابل والألوهية و فماركس يهدف إلى تحرير الإنسان من عبودية الألوهية. اذا خذ بما قاله فويرباخ (لودفيك فويرباخ) من أن الدين يغاير الإنسان، أي يقف عثرة دون تفتح قوى الإنسان تفتحاً كاملاً. ومن رأي ماركس أن حل المشاكل الإنسانية ليس ممكناً إلا على المستوى الإنساني المحض (كارل ماركس: ونحو نقد فلسفة القانول لهيجل، مقلمة طبعة ديس علاماً

والإنسان ـ هكذا يرى ماركس ـ لا يعرف طبيعته الحقيقية ! إنه يبحث عنها، كما يبحث عن شكل للاتحاد مع العالم وبني الإنسان من خلال مجرى المنازعات التاريخية. والناس فيها بينهم متنازعون وكل فرد يعيش في تناقض مع ذاته. وعلى الرغم من أن الإنسان جزء من الطبيعة، فإنه

يميش بمعزل عن الطبيعة، لأنه نقد ما لا يزال يملكه الحيوان: أعني الانتساب التلقائي إلى العالم. والإنسان، وقد انفصل عن الطبيعة وعن اخوانه، إنه يعيش في صراع وتوتر، بيد أنه ينشد نهاية لهذا التوتر والصراع. ويأمل ماركس أن يحقق المستقبل التصالع بين كل ما كان في تصارع على مدى التاريخ: الوجود والأنية، الذات والموضوع، الإنسان والطبيعة، الفرد والمجتمع، الإنسان والوسط، الدولة والمجتمع، الفرد الخاص والمواطن في الدولة.

ويريغ ماركس إلى تشكيل حياة الإنسان على الأرض تشكيلاً إنسانياً خالصاً، حتى يكف الإنسان عن النظر إلى الوحدة والسعادة والحب على أنها مثل عليا بعيدة المنال أو لن تتحقق على الأرض بل في حياة اخرى في السياء. وعلى مثال فويرباخ، أخذ على الأديان أنها لم تهتم بالإنسان الحقيقي وأنها أحالت إلى عالم علوي كل ما يحتاج إليه الإنسان: من وحدة، وتفتح، واجتماع. وفي رأي ماركس أن اللين وتحقيق خيالي لماهية الإنسان، لأن الكائن الإنساني ليست له حقيقة واقعية، (الكتاب نفسه، ص ٣٧٨).

كذلك يأخذ ماركس على الدين أنه يفصل فصلاً قاطعاً بين حياة أرضية وحياة أبدية، ولهذا يدعو الفقراء الى الاستسلام واليأس من الدنيا. يقول ماركس: والدين هو زفرة الخليقة المقهورة، وهو مزاج عالم بلا قلب، وهو الروح لأحوال بلا روح. إنه أفيون الشعب، Die Religion ist «der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes (الكتاب نفسه ص ٣٧٨). إن الفقراء يتنظرون الموت مستسلمين عاجزين، وينتظرون الجزاء في عالم آخر. ولهذا يقبلون، دون تمرد ولا ثورة، أشكال الحكم الاستبدادية، وبقاء نظام الطبقات؛ ولا يسعون للاتحاد فيها بينهم من أجل تغيير العالم. وهكذا يغايرون أنفسهم بواسطة الدين، ويحال بينهم وبين الفعل. ولهذا ينبغي ـ هكذا يزعم ماركس ـ على الإنسان أن يتحرر من مغايرة الدين له. يقول ماركس: «إن إزالة الدين، بوصفه السعادة الوهمية للشعب، هي الشرط لتحقيق سعادته الحقيقية. ومطالبته بالتخلي عن الأوهام المتعلقة بأحواله هي المطالبة بالتخلي عن أحوال تحتاج إلى الأوهام. ، (الكتاب نفسه ص ٣٧٩).

وكيا انتقد ماركس الدين، انتقد الفلاسفة: إذ أخذ

عليهم افتقارهم إلى الواقعية. فعلى الرغم من أن الفلاسفة يسعون إلى حل التناقضات الانسانية فانهم يقنعون بحلول عقلية خالصة. إنهم يسعون إلى تفسير العالم، بدلاً من أن يسعوا إلى تغييره. وهم يحثون على الهروب من الواقع باللجوء إلى التأمل في المطلق، بدلاً من أن يعملوا على تفسير العالم تفسيرات مختلفة، لكن المهم هو تغيير العالم، (أقوال حول فويرباخ «Thesen über Feuerbach» ص ١١. طبعة ديتس Diez المخلسفة \_ وكذلك على الأديان \_ اعتقادها في كاثنات مجردة، وفي المطلق، وفي حياة فوق حسية؛ وينعي عليهم أنهم لم يحفلوا بعاجات الإنسانية العينية ، وأنهم لم يفكروا في تغيير العالم بالأفعال لا بالأقوال.

إن الإنسان الذي يريده ماركس هو ذلك الذي لا يقيم تحقيقه لذاته وكماله على أي شكل من المجردات، مثل الألوهية أو الإديولوجيا ، وإنما بحقق نفسه بالاتحاد مع العالم بواسطة العمل الخلاق والنشاط البناء والعلاقات الاجتماعية العينية المنسجمة. ولهذا يقول إنه في المجتمع السليم بجب أن يكون العمل تعبيراً مباشراً عها هو إنسان في الإنسان. إن الانسان، بواسطة العمل الخلاق، يصل الى شكل من الاتحاد العيني بينه وبين الطبيعة، وبينه وبين ساثر الناس، وبهذا يتغلب على الجزع الناشىء من شعوره بالانفصال بين نفسه من ناحية، وبين العالم والناس من ناحية أخرى. بالعمل يستطيع الإنسان أن يعيش الاتحاد مع العالم والناس، بدلًا من أن يكتفي بأن يحلم بهذا الاتحاد. بالعمل يمكنه أن يتحد مع الموضوع، بينها هو يقوم بتشكيله ويعبّر عن أحسن ما نْ ذاته من خلال هذا التشكيل. فالفرد الذي يصنع موضوعاً مثلًا: شيئاً يدوياً، أداة، أو آلة (ماكينة). يتعرف فيه شخصيته هو وقد تموضعت وصارت عينية؛ وفي نفس الوقت يفيد هذا الموضوع في الوفاء بصنع حاجيات ساثر الناس؟ وهؤلاء الأخيرون بدورهم يتعرَّفون في الموضوع المصنوع الشخصية المتموضعة لصانعه. وعلى هذا النحو يوحد العمل الحَلَاقَ بِينَ الإنسانَ وبينَ ذاته، وبينه وبين سائر الإنسانية. ويمكنّه من تحقيق إمكانياته العقلية والعاطفية، والتواصل العيني بينه وبين سائر بني جنسه.

لكن هذا التمجيد الحارّ للعمل يقول به أيضاً كل رأسمالي، بل وأكثر، لأنه بالعمل ينميّ رأسماله. فبماذا يتميز كارل ماركس إذن من غلاة الرأسمالية ؟

هنا يرد ماركس بأن العامل في المجتمع الرأسمالي يؤدي نصيبه من العمل دون لذة أو رغبة. إن عمله خال من كل اهتمام إنساني. والعامل يقنع ببيع وقدرته على العمل، ويتحول بذلك إلى آلة (ماكينة) لانتاج الأرباح. إنه لا يموضع نفسه بعد في انتاجه، ولا يتعرف ذاته في موضوع عمله، ولن يقر له الأخرون بأنه المنتج لناتج عمله. وبهذا يصير ناتج عمله غريباً عنه، بل عدواً له. يقول ماركس: ووهناك نتيجة مباشرة لكون الإنسان قد صار غريبا عن ناتج عمله وعن نشاطه في الحياة وعن ماهية جنسه هي مغايرة الإنسان -En نشاطه في الحياة وعن ماهية جنسه هي مغايرة الإنسان بشاطه في الحياة وعن ماهية جنسه هي مغايرة الإنسان الأخر تجاهه هوه (والمخطوطات المختصادية الفلسفية» [١٨٤٤]. طبعة ديتس سنة ١٩٦٨، المجلد التكميلي ص ١٩٥٨).

وبدلًا من أن يجد الإنسان ذاته في عمله، يفقد العامل ذاته، إذا أدى العمل لصالح مالك أدوات الإنتاج. وبدلًا من أن يوحدٌ بين ذاته وبين الموضوع وبين ذاته وبين الأخرين، يقع هو في نزاع مع ذاته ومع المجتمع. ويدلًا من أن يؤكد حريته من خلال عمله، يصبر عبداً للإنتاج. إنه يعمل من أجل النقود، لا من أجل الاستمتاع بتحقيق ذاته وإصلاح حال العالم؛ وبهذا ينضاف انهيار الروح (العقبل) إلى استهلاك البدن. وحتى السعادة الظاهرة والرخاء اللذين يبدوان على الرجل الرسمالي خداعان: فهو الآخر ينهار من حيث هو إنسان، لأنه لا يعود يرى الإنسان في العامل، بل يرى فيه مجرد آلة لاجتلاب الأرباح. إنه لا يعود يرى في الموضوع التعبير الموضوعي لشخصيته، بل يرى فيه مجرد إمكانية لفائض القيمة. وهكذا تصير للنقود قيمة ذاتية مطلقة، وتصير قيمة في ذاتها. في المجتمع الرأسمالي تصبح النقود إلما جديداً، يعبده المالك الرأسمالي، ويغذيه العامل المستَغلُّ. وهكذا تندسُّ النقود بين الإنسان والإنسان. وكلُّ فرد سيقدر حينئذ بحسب ارتفاع رأس ماله أو بحسب ما يساويه عمله من نقود. يقول ماركس: وإن النقود هي القيمة العامة الذاتية لكل الأشياء. وهكذا تسلب النقود العالم كله وعالم الناس والطبيعة قيمها الحقيقية. إن النقود هي الماهية لعمل الإنسان والمغايرة للإنسان ولوجوده، وهذه الماهية الغريبة تسيطر عليه، وهو يعبدها. ٥ (وفي المسألة اليهودية،، طبعة ديتس سنة ١٩٧٠ جـ١ ص ٣٧٥).

وهكذا تتحول العلاقات بين الناس إلى موضوع

للتبادل. وتكون العلاقات الإنسانية بجرد علاقات بين سادة ومسودين، أي علاقات نزاع وصراع. ذلك أنه حين يصير الهدف من الحياة هو تحصيل الثراء، هنالك تستحيل العلاقات التلقائية والأخوية وتنتفي بينهم المساواة، وهذا أيضاً يصدق على علاقات الإنسان بالطبيعة.

والناس ينطبعون بإديولوجية الطبقة السائلة، أعني أن المستغلّين يُعدّون باديولوجيتهم طبقة المستغلّين. فالمجتمع الذي يسوده الظلم يبدو في الواقع واحداً تشيع فيه روح وأحلاق واحدة. والمجتمع الحديث المجرّد من الانسانية تنظر اليه الأغلبية على أنه الشكل الممكن الوحيد للمجتمع. والانسان كما هو في هذا المجتمع سينظر اليه على انه الانسان الوحيد الممكن، كما ينظر الى أشكال الحياة والتفكير الحاضرة على أنها الأشكال الوحيدة الممكنة للحياة وللتفكير. ومن هنا يقول ماركس إن وعي الانسان وعي زائف.

ويزعم ماركس أن الربح والمنافسة والصراع بين الطبقات والحروب كل هذه الأمور هي من ثمار المجتمع الرأسمالي، وليست في طبع الإنسان!

ولا سبيل في نظره إلى التخلص من الوعي الزائف إلا إذا كفّ الناس عن النظر إلى العالم بمنظار اديولوجية الطبقة المالكة، وسعوا إلى تغيير المجتمع الظالم.

وحين يتحدث ماركس عن الإنسان يتحدث عن الإنسان الشامل der totale Mensch إلانسان الشامل الإنسان الذي يعمل، بوصفه فرداً وكائناً اجتماعياً معاً، على تحقيق ذاته وعارسة كل إمكانياته اليدوية والعقلية والاجتماعية والروحية. وهو يهدف خصوصاً إلى تحرير الإنسان من دتقسيم العمل، إذ كان يرى في دتقسيم العمل، ما يصيب الإنسان بالضمور والهزال، لأن الإفراط في التخصص في العمل بحكم على يشعر بالحاجة إلى التعبير عن ذاته بطرائق وبأشكال مختلفة. يشعر بالحاجة إلى التعبير عن ذاته بطرائق وبأشكال مختلفة. ويتصور ماركس المجتمع الشيوعي على أنه مجتمع حر يعمل فيه الإنسان بحسب مزاجه ولذته، وينال ثقافة كاملة في كل الشيوعي أن يقوم - مثلاً - في الصباح بالقنص، وبعد الظهر بالصيد، وفي المساء بتربية الماشية أو النقد الأدي، دون أن يصير بذلك قناصاً أو صياداً أو راعياً أو ناقداً!

وتحت تأثير باخونن Bachofen (١٨٨٧ ـ ١٨١٥)

ولويس هنري مورجان (١٨٨٨- ١٨٨٨) صار ماركس في أخريات عمره يعتقد أن الإنسان في المجتمع الزراعي البدائي لا بد أنه قد عرف نوعاً من السعادة الغريزية لأنه كان يعيش في مجتمع تسوده المساواة ويخلو من الطبقات. وإنحا سقط الإنسان من يوم أن حدث وتقسيم للعمل: إذ به انقسم الناس إلى طبقتين متصارعتين: الطبقة المالكة التي تملك الثروات وتتولى المهام القيادية في الاقتصاد والسياسة والدين، ثم الطبقة المسودة، المسحوقة الملزمة قهراً بالأعمال المرهقة والمسخرة لأشق الأفعال. ويقول ماركس إن ما قبل تاريخ

الإنسانية قد بدأ بتقسيم العمل.

والماركسية نوع من والمسيحية، (بالمعنى الاشتقاقي الأصلى لهذا اللفظ: أي القول بمخلِّص فاد للبشر من الخطيئة الأولى) Messianismus لكنها مسيحية مادية. فكما انتظر اليهود مخلَّصاً (دمسيحاً)، كذلك يؤمل الشيوعيون الماركسيون في مجتمع قائم على العمل والحب، كما قال موريس توريز Thorez الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الفرنسي (راجع أعماله جـ ١٤ ص١٦٤ وما يتلوها). وكماأنه لكلُّ ومسيحية، مسيح أو مخلّص يحرر الإنسانية من ابتلاثها بالخطيثة، كذلك تقول الماركسية بمخلُّص هو دالبروليتاريا، (= طبقة الأجراء). وفي هذا يقول البيركامي: وإن البروليتاريا، بفضل آلامها ونضالها، هي المسيح الإنساني الذي يكفرُ عن الخطيئة الجماعية للمغايرة. لكن هذا المخلِّص لم يعد ـ كما في المسيحية \_ إلاها صار إنساناً، بل طبقة بأكملها، ستنقذ بالثورات الإنسانية المتغايرة من حالتها البائسة الراهنة وتسمو بها إلى حالة رفيعة تنحلُّ فيها كل التناقضات وتزول فيها كل الطبقات.

وتحت تأثير بازار Bazard وكونسيدران والصراع وبلانكي Blanqui وجيزو Guizot رأى ماركس في والصراع بين الطبقات، (وهو تعبير كان أول من استعمله هو كارل جرون الطبقات، (هم تعبير كان أول من استعمله هو كارل جرون الأفراد العظام، لكنه رأى أن دورهم في تحريك التاريخ وتوجيهه ضئيل للغاية، وأكد أن التاريخ إنما يتحرك إلى الأمام بواسطة الصراع بين الطبقات المتنازعة. ويحاول ماركس في والبروليتاريا المتصارعين يمثل تقدماً في التاريخ. فبظهور والبروليتاريا المتصارعين يمثل تقدماً في التاريخ. فبظهور البورجوازية نتيجة لقيام الثورة الفرنسية في سنة ١٧٨٨ وهي الورجوازية نقضت على الطبقة الارستقراطية وطبقة رجال الدين التي قضت على الطبقة الارستقراطية وطبقة رجال الدين

زالت الطبقة المؤلفة من الحرفين والفلاحين الفقراء لأن هؤلاء تحولوا إلى عمال مصانع. ولما كانت وسائل الإنتاج قد تركزت أيدي أفراد قلائل هم كبار رجال الإعمال وأصحاب المصانع الكبرى، صارت البورجوازية طبقة قليلة العدد، بينها صار الأجراء (البروليتاريا) هم الجماهير العريضة. فازداد انقسام المجتمع إلى معسكرين متعاديين كبيرين، إلى طبقتين متنازعتين هما: البورجوازية والبروليتاريا، ويزعم ماركس أنه بفضل الوعي الطبقي عند البروليتاريا، وكثرتها العددية بقضل الوعي الطبقي عند البروليتاريا، وكثرتها العددية مستوى المابات، وبفضل بؤسها الشديد، فإنها مستوى الإنسان الكامل! وسيسهل على البروليتاريا تحقيق هذه مستوى الإنسان الكامل! وسيسهل على البروليتاريا تحقيق هذه الموالية.

وفيها يتصل بنظرياته الاقتصادية، نذكر أنه يرى أن السّلع تتبادل بأسعار تحددها كمية العمل اللازمة لانتاجها. وثمن العمل يحدده أصحاب الأعمال وفقاً لأقل ما يكفي لبقاء العمال في قيد الحياة وتناسلهم. لكن العمل ينتج سلماً تزيد قيمتها عن أجور العمال، والفارق بين المقدارين: مقدار السلع ومقدار أجور العمال \_ يذهب إلى أصحاب رؤوس الأموال. وهكذا يرجع بؤس الجماهير العريضة من العمال القوانين إلى الرأسمالية بخاصة، وهو يرى أن الرأسمالية هي القوانين إلى الرأسمالية بخاصة، وهو يرى أن الرأسمالية هي بواسطة تناقضاتها الداخلية. وستنشأ بعدها مرحلة يسود فيها الإجراء، ويصبح المجتمع عقلياً تقدمياً، ليس فيه أجور ولا نقود ولا طبقات اجتماعية، بل ولا حكومة، بل يصير وتجمعاً حراً مؤلفاً من منتجين يعملون تحت رقابة واعية هادفة صادرة عن ذات أنفسهم.»

وأما ما هو رأس المال في نظر ماركس، فإنه يقرر أولاً أن رأس المال ليس وشيئاً و (نقوداً، وسائل إنتاج) بل هو عملية دورية processus cyclique تسير على الدوام على مستوى المجتمع بأسره، وخطتها الرئيسية هي الإنتاج. كذلك ليس رأس المال سنداً قانونياً prictitre juridique مثل الملكية القانونية (الحناصة) لوسائل الإنتاج. إغا رأس المال نظام من المعلاقات الاجتماعية خاص بالإنتاج، لا يشمل إلا وجود فائض العمل. لكن فائض العمل اتخذ على مدى الناريخ أشكالاً أخرى غير شكل رأس المال: منها الربع

لماركس (كتب سنة ١٨٤٥ ولم ينشر لأول مرة إلا سنة ١٩٣٦) ماركس: وبؤس الفلسفة، وقد ألفه

- Marx: Misère de la philosophie, 1847

رداً على كتاب برودون بعنوان: وفلسفة البؤس، ماركس وانجلز: والبيان الشيوعي،

- Marx und engels: das Kommunistische Manifest, 1848.

ماركس: «لوي بونابرت والثامن عشر من برومير» ماركس: «في نقد الاقتصاد السياسي»

- Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859
- Das Kapital. Bd. 1, 1867; Bd. II und III, hrg. F. Engels 1885- 94.

ماركس: ورأس المال، الجزء الأول سنة ١٨٦٧؛ الجزآن الثاني والثالث نشرهما انجلز بعد وفاة ماركس. وهو أهم كتبه.

#### مراجع

- W. Sombart: Das Lebenswerk von Karl Marx, 1909.
- F. Mehring: Karl Marx, 1929.
- M. Adler Marx als Denker, 1925.
- K. Vorländer: K. Marx, 1929.
- S. Hook: Towards the understanding of K. Marx. London, 1933.
- S. Hook: From Hegel to Marx, New York, 1936.
- Karl Korsch: Karl Marx, New Yok, 1938.
- A. Labriola: Marx nell'economia e como téorico del Socialismo Lugavon, 1908.
- J.J. Calvez: La pensée de Karl Marx. Paris, 1956.
- J. Hyppolite: Etudes sur Marx et Hegel. Paris, 1960.
- H. Lefebvre: Le Marxisme. Paris, 1966.
- L. Althusser: Pour Marx. Paris, 1965.
- L. Althusser et Balibar: Lire le Capital, 2 vol. nouv. éd., Paris 1968.

مار و

#### Henri - Irénée Marro

مؤرخ فلسفة فرنسي

ولد في مارسليا في ١٩٠٤/١١/١٢، وتوفي في باريس

الإقطاعي، فإنه هو الآخر شكل من أشكال فائض العمل، وكان على رأس المال القضاء عليه حتى ينمو هو على شكل أكثر انطلاقاً. إن رأس المال ليس إلا نظاماً من العلاقات الاجتماعية التاريخية، الموقته، الانتقالية، شأنه شأن مجموع الأشكال الاقتصادية للتبادل.

أما المادية الجدلية والمادية الناريخية عند ماركس وأنجلز فقد قلنا ما فيه الكفاية تحت مادتهما، فارجع إليهها.

#### نشرات مؤلفاته

تُراجع عن مؤلفاته الثبت الذي وضعه Maximilien Rubel بعنوان:

- Bibliographie des œuvres de Karl Marx. Paris 1956.

وقد ظهرت عدة طبعات شبه كاملة لمؤلفات كارل ماركس، إما وحده، أو مع مؤلفات فريدرش انجلز نخص بالذكر منها:

- Karl Marx- F. Engels Histor.- Krit. Gesamtausgabe. Werke, Schriften, Briefe, hg. i. a. des Marx- Engels-Instituts Moskau
- Marx- Engels Gesamtausgabe, 12 vols. Berlin- Moscow, 1927- 35.
- Marx- Engels Werke, 36 vols. Berlin 1957 sqq.; neue Aufl. 1961.
- وتوجد ترجمة فرنسية لمؤلفات كارل ماركس وحده بعنوان:
- K. Marx: Oeuvres complètes, éd. Costes, 9 vols. Paris, 1947- 54.

كها توجد ترجمة انجليزية لمختارات من مؤلفات ماركس وانجلز بعنوان:

- Marx and Engls: Selected Works, 2 vols. London, 1942.

ومن بين مؤلفات ماركس وانجلز نبرز العنوانات التالية: ومخطوطات سنة ١٨٤٤ع لماركس

- Marx und Engels: Die heilige Fomilie, 1845.

والأسرة المقدسة، لماركس وانجلز معاً

- Marx ù Engels: Die heilige Fomilie, 1845
  - والأبديولوجيا الألمانية،
- Marx: Deutsche Ideologie, 1845 (gedruckt 1926)

### ني ۱۹۷۷/٤/۱۱

تعلم في مدرسة المعلمين العليا بباريس والتحق بالمعهد (المدرسة) الفرنسي في أثينا، وعين أستاذاً في المعهد الفرنسي بنابلي من ١٩٣٧، وفي جامعة نانسي في سنة ١٩٣٨، وفي جامعة مونبلييه في ١٩٤٠ ـ ١٩٤٥، وفي السوربون سنة ١٩٤٥، حيث قام بتدريس تاريخ المسيحية .

### ومن أهم كتبه:

ـ و المعنى المسيحي للتاريخ ي، سنة ١٩٤١

ـ و تاريخ التربية في العصر القديم ،، سنة ١٩٤٨ وقد أعيد طبعه مراراً وترجم إلى عدة لغات

ـ ، في المعرفة التاريخية ، سنة ١٩٥٤

ـ و القديس أوغسطين والأوغسطينية ،، سنة ١٩٥٥

ـ و اللاهوت والتاريخ ۽

ـ ( انحلال أو عصر قديم متأخر ؟ ،، سنة ١٩٧٧ .

### ماريتان

# Jacques Maritain

فيلسوف فرنسي توماوي النزعة .

ولد في باريس سنة ١٨٨٧، وتوفي في تولور سنة ١٩٧٥. وهو حفيد جول فاقسر ١٨٨٥ ) Jules Favre ) السياسي والمحامي ووزير الخارجية بعد سقوط نابليون الثالث وبهذه الصفة تفاوض لعقد معاهدة فرنكفورت بين ألمانيا وفرنسا سنة ١٨٧١ وكان بروتستني المذهب

وقد درس جاك ماريتان على فليكس لودانتك ، العالم البيولوجي المتحرر من العقائد الدينية ، كها تتلمل على برجسون ـ ومع ذلك صار بعد ذلك من أشد المهاجمين لفلسفة برجسون ـ واخيراً تأثر بهانز دريش وتتلمذ له . ولقد تحول من البروتستنية إلى الكاثوليكية في سنة ١٩٠٦، وتزوج من روسية يهودية تحولت إلى الكاثوليكية وهي ريسه Raissa التي كتبت ذكريات عن برجسون . ولما تحول إلى الكاثوليكية اعتنق مذهب القديس توما الاكويني ، وأسهم في حركة إحياء

لذهب توما ، سميت بالتوماوية الجديدة . Le Néo - thom . فقط التدريس في و المعهد الكاثوليكي ، في باريس . وعلى ضوء نزعته التوماوية هذه هاجم البرجسونية في كتاب نشره سنة ١٩٩٣ بعنوان : و الفلسفة . البرجسونية ، La . Philosophie bergsonienne

وراح منذ ذلك الحين يحاول تطبيق مبادى، فلسفة توما على مختلف ميادين الفكر المعاصر: العلمي ، والسياسي ، والاخلاقي ، والجمالي وتوالت مؤلفاته بغزارة :

Reflexions sur ، تأملات في العقل وحياته الخاصة L'intelligene et sur sa vie propre, 1923.

ـ ثلاثة مصلحين: لوتر، وديكارت، وروسو ، ـ Refor mateurs: Luther, Descartes, Rousseau, 1925

ـ د رسالة إلى جان كوكتر ا Lettre à Jean Cocteau. ـ 1926

وفي هذا الكتاب الجامع يتناول التوماوية ، والمعرفة العلمية ، والمعرفة الصوفية .

ـ و النزعة الانسانية التامّة و L'Humanisme intégral . 1937 وفيه يعبّر عن آرائه السياسية الجديدة في فترة حكم الجبهة الشعبية في فرنسا والحرب الأهلية في أسبانيا .

ولما قامت الحرب العالمية الثانية وهزمت فرنسا لجأ إلى الولايات المتحدة الاميريكية وأقام فيها طوال الحرب. ثم عاد إلى فرنسا غداة نهايتها ، وعين في سنة ١٩٤٥ سفيراً لفرنسا لدى حاضرة الفاتيكان واستمر في هذا المنصب حتى سنة ١٩٤٨. وردّ على سارتر ووجوديته برسالة صغيرة عنوانها :

ـ و رسالة صغيرة في الوجود والموجود ، Court Traité de l'existence et de l'existant

ثم اعتكف ابتداءً من سنة ١٩٦٠ في دير جماعة ، اخوة يسوع الصغار ، في تولوز (جنوبي فرنسا ).

ونشر قصة طويلة في سنة ١٩٦٦ بعنوان : « فلاح اقليم الجارون ي Le Paysan de La Garonne

واخيراً نشر كتاباً بعنوان : و كنيسة المسيح و L'Eglise وأخيراً نشر كتاباً بعنوان : و كنيسة المسيح و du Christ

وتوفي في الدير المذكور في سنة ١٩٧٥.

### آراؤه الفلسفية

كان ماريتان في بداية أمره متحمساً للفلسفة البيولوجية التي يمثلها دريش ولفلسفة برجسون، المشابهة لها. لكن تحوّله من المذهب البروتستني الذي ولد عليه إلى المذهب الكاثوليكي في سنة ١٩٠٦ وقد تم ذلك تحت تأثير الكاتب الكاثوليكي المتحمس اللاذع ليون بلوا Léon Bloy ـ قد جعله يعتنق الكاثوليكية الخالصة الممثلة فلسفياً في مذهب القديس توما الأكويني ، مما حمله على التخلي عن كل ماضيه والانقلاب على من كان بالأمس يتحمس لهم .

فأداه ذلك إلى محاربة مذهب برجسون لأنه في تعارض تام مع المذهب التوماوي ، ولأنه رأى في برجسون ملهماً ( وإن كان برجسون يهودياً ) لحركة التجديد الديني في فرنسا آنذاك ، وهي حركة أدانها البابا. فهويري أن البرجسونية هي في جوهرها نزعة مضادة للعقل ( و الفلسفة البرجسونية ، ص٣٧ )، وبرجسون في رأي ماريتان ـ وقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه النزعة الترابطية لأنه و يحرم على العقل معرفة حقيقتنا الجوهرية ، وماهية ذاتنا ومن هنا فإنه عبثاً يدعى ، بعكس أصحاب نزعة الطاهرة ، ان حقيقتنا الجوهرية هي شيء آخر غير أحوال الشعور المترابطة ، مادام لا يريد أن يعرف هذه الحقيقة الواقعية إلا بواسطة العيان ، وبالحسّ الباطن المنشور على نحو ملائم، وينكر عليه الجوهرية ، التي لا يستطيع إدراكها إلا العقل ،. ومادام برجسون يرى أن التغيّر يؤلف نسيج الحقيقة الواقعية ، و فإن الجوهر والأعراض ، والشيء في ذاته ، والظواهر تختفي جملةً وتختفي الحقيقة الواقعية هي نفسها والوجود هو نفسه ، ولا يبقى غير عدم يتغير . وجذا المعنى يمكن نعت البرجسونية بأنها نزعة ظواهرية مطلقة ، ( الكتاب نفسه ، ص٤٧ ).

كذلك يأخذ ماريتان على برجسون أنه وقع في الفخ الذي نصبه الماديون. ذلك أن و برجسون خلط بين العقل المشوه والمصاب بالعمى عرضاً ، وبين العقل الثمين جداً ؛ الجميل جداً ، الذي وهبه الله للإنسان ليخلقه على صورته ، . وإن البرجسونية تخلط بصورة منتظمة بين الخيال والفكر ، وينتج عن هذا أنه في المقام الأول حين ينقد العقل فإنه إنما

يتوجه إلى الخيال مأخوذاً على أنه العقل » ( الكتاب نفسه ، ص٥٥ ).

ويخلص ماريتان إلى القول بأنه لا مكان لله في فلسفة برجسون ، ذلك أنه متى ما ألغينا الوجود ، حطمنا في الأشياء ما به تشابه الله ، وما به ترينا الله . وبهذا المعنى ينبغي أن نقول حكذا يقول ماريتان : إن مذهب برجسون وحدة وجود ملحدة » ( الكتاب نفسه ص٤٢٤ ) .

ويمضي ماريتان في نقده لمذهب برجسون إلى أبعد من هذا فيقرر أن البرجسونية لا تتفق مع الحرية الحقيقية . يقول ماريتان : وإن برجسون وهو يحسب أنه يقرر حرية اختيار للإنسان ، لا يقرر في الواقع غير تلقائيتنا spontanéité وهي صفة نتقاسمها مع كل الكائنات الحية ولاتميزنا من الحيوانات المحرومة من العقل ع ( الكتاب نفسه ص 20 لـ 273 ).

وفكرة « التطور الخالق » عند برجسون تنطوي على تناقض و فمن يقل تطوراً يَقُلْ شيئاً بالقوة يتحقق شيئاً فشيئاً حتى كماله . . . ومن يَقُل خلقاً ، بالعكس ، يقل انتاجاً ، دون شيء سابق ، لكل وجودالشيء، ويفترض تبعاً لذلك قوة لامتناهية ، أعنى وجوداً لا متناهياً ، وإذن الوجود الإلهي، ( الكتاب نفسه ص٢٤٦ ) .

وحسبنا هذا من نقد ماريتان للبرجسونية . ونتساءل : ما هي هذه التوماوية التي ينادي بها ماريتان ؟.

يقول ماريتان في كتابه: و تأملات في العقل وحياته المخاصة ع إن التوماوية ترى أن و حياة العقل ، منظوراً إليها في جانبها العقل الخالص والاستنباطي ، ومن وجهة نظر الترابط بين التصورات بعضها وبعض بغض النظر عن علاقاتها مع التجربة الحسية وليست توفقاً في الهوية المحضة البسيطة ، وتكراراً خالصاً لنفس الشيء مي حياة تقدمية في جوهرها ، وانتقال من الغير إلى الغير ، في الروح ، مؤسساً على هويات خارج العقل يجليها التصورات نفسها ، وبالجملة حركة لا مادية ، ترجع في النهاية إلى قوة عقلية » ( الكتاب المذكور ص٧٢ - ٧٢) .

إن ماريتان يرى أن الفلسفة المسيحية الحقة تجد مركزها في ميتافيزيقا الوجود كها ينيرها الله ، رب ابراهيم واسحق ويعقوب ، وكها تكلم مع موسى ، وخصوصاً كها تكلم ، ولا يزال يتكلم ، على لسان يسوع المسيح والقديسين . وهذه

الميتافيزيقا مدعوّة إلى أن تتجاوز نفسها إلى حكمة صوفية ، وعليها أن تفضي أولًا إلى منطق ونظرية في المعرفة. ومن الميتافيزيقا التي أسست على هذا النحو ينبغي أن تنشأ فلسفة في الطبيعة ، وفي الانسان ، وفي الأخلاق وفي السياسة .

وفي كتابه: وثلاثة مصلحين: لوتو، ديكارت، روسوه يهاجم في هذه الشخصيات الثلاث العظيمة ما يراه الأخطاء العظيم في الميادين الثلاثة: الدين، الفلسفة، السياسة على التوالي. ورأى في هؤلاء الثلاثة أنهم مصادر البلايا التي منها تعاني الانسانية المسيحية المعاصرة. ولهذا يرى ماريتان أن المهمة العاجلة الملحة للفلسفة الكاثوليكية هي في بيان كيف ولماذا والتوماوية الحية، يمكنها وينبغي عليها أن تعود وتصير حكمة لإنسانية صارت في صلح مع طبيعتها ورسالتها.

وماريتان في هذا إنما يتبع النبع الذي وضعته الكنيسة منذبجمع الفاتيكان الأول (سنة ٧٠/١٨٦٩) والرسالة البابوية التي أصدرها ليو الثالث عشر وقرر فيها أن تكون فلسفة القديس توما هي الفلسفة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية.

وفي هذا المجال يمجد ماريتان فزياء أرسطو باعتبارها موصلاً جيداً إلى ميتافيزيقا الوجود ؛ وعلى الرغم من أن هذه الفزياء قد لا تكون مقبولة عند الفزيائيين المعاصرين ، لأنها لا تلجئ إلى التفسير الكمي ، بل إلى التفسير الكيفي باستمرار ، فإنها تقوم على معاني أساسية لا تزال مفيدة ، في نظر ماريتان ، مثل فكرة الهبولي والصورة ، وفكرة العلل الاربع ( الصورية ، المادية ، الفائية) ، وخصوصاً فكرة القوة والفعل .

والوجود الذي هو موضوع علم ما بعد الطبيعة ، ليس الوجود الخاوي المجرد المفهوم في المنطق والرياضيات ، بل الوجود العيني الواقعي .

والانسان هو قمة الوجود وخلاصة الوجود الممكن تجريبه ، وهو العالم الأصغر microcosme الذي فيه يتم العالم الأكبر macrocosme المادي .

وكها كان ماريتان مطيعاً للبابا في الفلسفة ، كان مطيعاً له في السياسة لقد كان في مطلع حياته ، بعد اعتناقه الكاثوليكية ، ذا نزعة ملكية ، ويدعو إلى إعادة الملكية في فرنسا ؛ وكان ، نتيجة لذلك ، من أنصار حركة « العمل

الفرنسي ، L'Action Française تلك الحركة اليمينية التي کان ملهمها هو شارل موراس Charles Maurras کان ملهمها هو ١٩٥٢). لكن لما أصدر البابا في سنة ١٩٢٦ قراراً بإدانة حركة و العمل الفرنسي ، وأيدت النظام الديمقراطي ، بدأ ماريتان يتحلل من ارتباطاته مع حركة و العمل الفرنسي ،، وأصدر في سنة ١٩٣٦ كتابه و النزعة الانسانية التامة ،، في وقت كانت فيه و الجبهة الشعبية ٤ ـ المؤلفة من تحالف الاشتراكيين والشيوعيين - قد تولت زمام الحكم في فرنسا -وفيه نجد ماريتان ينقلب على نفسه ، فيهاجم الملكية بعد أن كان من أشد الدعاة إلى إعادتها في فرنسا حماسة ونشاطاً!! وأخذ يغازل الديمقراطية ، وراح يتناسى فظائع الشورة الفرنسية وعهد الارهاب وفظائع روبسيبير، وهي الأمور التي طالمًا وجه إليها سهام نقده ، وصار يستند إلى أقوال الأب لاكوردير Lacordaire الذي زعم أن الديمقراطية ذات أصل مسيحى ، لأن غايتها رفع مكانة الشخصية الانسانية ولأن مبدأها ، في العصر الحديث ، هو احتجاج الانسان ضد قهرً السلطات. فكلمة الديمقراطية ، هكذا يتابع ماريتان ، كان من سوء حظها أن حرّفتها البورجوازية بما تنطوى عليه من رأسمالية ، وتحرر من الأديان بل وإلحاد، حتى صارت الديمقراطية بؤرة الخطايا القاتلة وعدوا للكنيسة بل وللمسيحية ! ونتيجة لهذا التشويه للديمقراطية . في زعم ماريتان ـ صارت الديمقراطية في خدمة الطبقة البورجوازية ومصالحها وعقبة في وجه الطبقة العاملة أو الشعب الفقر . لكن على الرغم مما قد يستشف من هذا الكلام من نزعة يسارية ، فها كان أبعد ماريتان عن التأثر بالماركسية ! إنما هو سار في الاتجاه الذي وضعه البابا بيوس الحادي عشر (ولد سنة ١٨٥٧، وصار بابا سنة ١٩٢٢، وتوفي في سنة ١٩٣٩) نحو الاهتمام بالفقراء . وانتهى ماريتان في اتجاهه الجديـد هذا إلى ما وصفه باسم و النزعة الانسانية التامة ، أي القائمة على فكرة الشخص الانسان المتحقق باللطف الإلهٰي .

#### مراجع

H. Bau: Maritain en notre temps. Paris. Grasset, 1959.
J. Croteau: Les Fondemeuts Thomistes du Personna-

lisme de Maritain Ed. de L'Universite d'Otawa, 1955.

- J. W. Evans: Jacques Maritain. The Man and his Achievement. New-York, Sheed and Ward, 1963

- J. W. Hanke: Maritain's Ontology of the Work of art. The Hague, Nijhoff, 1973.

# ماركس أورليوس

#### **Marcus Aurelius Antoninus**

امبراطور روماني ، وفيلسوف ذو نزعة رواقية .

ولد في روما في ٢٩/٣٦ سنة ١٣١ بعد الميلاد من أسرة نبيلة ، وكان اسمه Marcus Annius Verus ولما توفي أبواه في سن مبكرة من عمره ، رباه جده . وكان من معلميه Marcus مسن مبكرة من عمره ، رباه جده . وكان من معلمية Cornelius Fronto ، وقد جرت بين المعلم وتلميذه مراسلات تكشف عن سخاوة نفس التلميذ واجتهاده . وقد أعجبت مناقبه الامبراطور هادريانوس إلى حد أنه نصح Antoninus) وكان هادريانوس قد عينه ليخلفه امبراطوراً ـ أن يتبنى هذا الولد ، وأن يجعله وريثاً له على عرش الامبراطورية الرومانية .

وفي سن الحادية عشرة تعرّف ماركس إلى آراء الرواقيين بفضل الفيلسوف ديوجنيتوس Diognetus فارتدى ماركس زي الفلاسفة الرواقيين وعاش عيشة الزهد والتقشف وتحمل الآلام، وترك دراساته الأخرى ليتفرغ لتحقيق مبادىء الرواقين ويمارس الحياة الرواقية.

ولما تولى انطونينوس التقي عرش الامبراطورية المومانية تبنى ماركس ، وزوّجه من ابنته فاوستينا Faustina . من ابنته فاوستينا Faustina ما تخذ ماركس اسم من تبناه وصار يطلق عليه اسم Aurelius Antoninus . وخلال الثلاث وعشرين سنة التالية ، وبوصفه رفيقاً وزميلاً لانطونينوس ، عنى بدراسة فن الحكم ، إلى أن توفي الامبراطور أنطونينوس في سنة ١٦١ ، فتولى عرش الامبراطورية الرومانية . وأشرك معه في الحكم فتولى عرش الامبراطورية الرومانية . وأشرك معه في الحكم لوقيوس فيروس هذا ابناً بالتبني ثانياً لانطونينوس ، ولم يكن كفؤاً لتولي الحكم ، فاشترك الاثنان في حكم الامبراطورية ، وزوجه ماركس من ابنته لوكلاً Lucilla

ولكن سنوات حكم ماركس أورليوس ، هذا الرجل الحكيم الهادىء المحب للسلام ، حفلت بالحروب الدامية ، والاضطرابات الداخلية ، والكوارث الطبيعية : من زلازل وحرائق وسيول . ولما عاد فيروس بجيشه من حملة في سوريا عاد معه ببذور طاعون انتشر في سائر أنحاء الامبراطورية وتدفقت جحافل من قبائل الكوادي والمركومانQuadi and على حدود بانونيا Pannonia ، فاضطر ماركس

إلى مغادرة روما وتولى قيادة الفيالق الرومانية على الدانوب لمحاربة هذه القبائل المغيرة .

وفي سنة ١٦٩ توفي فيروس، وأصبح ماركس وحده هو الامبراطور .

وفي سنة ١٧٥ تمرد افيديوس كاسيوس ، قائد القوات الرومانية في آسيا الصغرى ، وأعلن نفسه امبراطوراً . فأسرع ماركس بالتوجه نحو آسيا ، لكنه علم أن ضباط كاسيوس ماركس من كرم النفس ما جعله يأمر بإحراق أوراق كاسيوس ودعا مجلس الشيوخ إلى العفو عن أسرة كاسيوس . وفي أثناء هذه الحملة توفيت زوجته فاوستينا ، وكانت قد رافقته فيها ؛ بعد أن أنجبت منه خسة أبناء ، ماتوا جميعاً في حياة أبيهم باستثناه ولد واحد شرير هو كومودس Commodus الذي عاش وخلف أباه على عرش الامبراطورية .

ولما عاد ماركس من الشرق ، استأنف قتاله المضني ضد القبائل المتبربرة على نهر الدانوب وهناك توفي بين الارهاق والفلق ، وكانت وفاته وهو في التاسعة والخمسين من عمره ، وبعد أن حكم الامبراطورية تسع عشرة سنة ( من ٧ مارس سنة ١٦٠ ).

أما آراؤه الفلسفية فقد سجلها في مجلد سمّي باسم: والتأملات ع. كتبه باللغة اليونانية وكان يتقنها إلى جانب لغته الأصلية اللاتينية ، ويقع في ١٢ مقالة . وقد كتبه أثناء حملته في وادي المدانوب ضد القبائل المتبربرة . وهو يتناول فيه آراءه في الأخلاق وفي المدين . وتتوالى هذه التأملات دون ترتيب عكم ، إنما هي خواطر إنثالت عليه وهو في معمعان المعارك . ونظراً لتفكك سردها ، فقد افترض البعض أنها مجرد تعليقات ومذكرات سيستعين بها بعد ذلك في تأليف كتاب محكم التأليف ، ورأى البعض الآخر أنها خواطر ومناجيات لم يقصد بها ماركس إلا الافضاء عن مكنون فكره لنفسه .

وقد طبعت هذه و التأملات ، لأول مرة في سنة Codex على يد Xylander وفقاً لمخطوط مفقود الآن هو الـXylander والمخطوط الوحيد الباقي لنا الآن هو مخطوط الفاتيكان رقم ١٩٥٠ ( أ ) ( ( أ ) ( ) Vaticanus 1950 ( ) ولكنه كثير التمزيق ، ولا تزال طبعة سنة ١٩٥٨ ـ بعد ضباع مخطوطها هي المعتمدة في كل النشرات التالية . وإلى جانب ذلك توجد شذرات متفاوتة الطول موجودة في عدة مخطوطات . والعنوان

منه . وهذا السلوك يقوم في جانبه السلبي على التسليم غير المشروط للإرادة الإلهية ، وفي جانبه الايجابي على العمل في صبيل سعادة سائر الناس .

### مراجع

- De suckau: Etude sur Marc Auréle: sa vie et sa doctrine. Paris, 1857.
- M. Nöel des Vergers: Essai sur Marc-Auréle d'aprés les monuments épigraplniques. Paris, 1860.
- M. Königsbeck: De Stoicismo Marci Antonini.
   Königsberg, Dissertation, 1861.
- E. Zeller: Vorträge und Dbhandlungen geschichtlichen Inhalts. Leipzig, 1865, pp. 82-107.
- E. Renan: Marc Auréle et la fin du monde antique Paris 1883 (Hist. des origines du christianisme, T. VII).
  H. D. Sedgwick: Marcus Aurelius. Canbridge Mas-

# مالانتشوك

### Gregor Malantschuk

sach., 1902.

من أبرز المتخصصين في دراسة كيركجور

ولد في سنة ١٩٠٧ في مقاطعة أوكرانيا ، وتوفي في كوينهاجن في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٧٨.

حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة برلين سنة ١٩٣٤، وفي نفس السنة سافر إلى الدانيمرك للتفرغ لدراسة كيركجور. وحصل على الجنسية الدانيمركية في سنة ١٩٥٠. وفي سنة ١٩٥٠ عين أستاذاً مساعداً للغة الأوكرانية في جامعة كوبنهاجن، وفي سنة ١٩٦٦ استاذاً مشاركاً للفلسفة ؛ ومنذ سنة ١٩٦٦ تفرغ لدراسة فلسفة كيركجور.

وأهم مؤلفاته ـ وهي بالدانيمركية :

Indforelse Isören Kierkegaards Forfatterskab ۔ (۱۹۵۳ نسنهٔ ۱۹۵۳)

ـ د دیالکتیك الوجود عند سیرن کیرکجور ، ( سنة ۱۹۲۸ ) في هذه الطبعة الأولى هو τα είς εὰσύτον بينها هو في بعض مخطوطات الشذرات هو τα καθ εὰσύτον ؛ لكن العنوان الأول هو الأرجح . والتقسيم إلى ١٢ مقالة يقوم على الطبعة الأولى ولا يوجد في هذه الطبعة الأولى تقسيم إلى فصول ، وإنما يوجد لأول مرة في طبعة ليون سنة .١٦٢٦

وخير طبعة نقدية لها حتى الأن هي التي ظهرت في بحموعة تويينر Teubner سنة ١٨٨٧ بتحقيق يوهانس استش Johannes Stich وقد زودها بمقدمة جيدة عن المخطوطات .

و « التأملات » تنتسب إلى الفلسفة الشعبية ذات الصبغة الرواقية ، تلك الفلسفة التي كانت عاملاً أساسياً في التكوين الثقافي في الامبراطورية الرومانية ، وكان من روادها: موسونيوس Musonius وديون الفرد ساوي Prusa وابكتاتوس . وكان ماركس أورليوس من أشد المعجبين بابكتاتوس ، ومعه يتفق في كثير من الأراء .

وقد حرر ماركس أورليوس تأملاته هذه على شكل حكم وآداب وجد فيها دوافع لسلوكه ودواعي لاطمئنان قلبه. وهو يسوقها على هيئة تقريرات، دون أن يحفل بالبرهنة عليها، إنها بمثابة عقائد دينية يؤمن بها من أعماق نفسه. وقد أعجبه في الرواقية، لا مذهبها في الطبيعيات بل تلك القواعد الأخلاقية الداعية إلى رباطة الجأش وطمأنينة النفس في وسط العواصف، وأداء الواجبات عن طيب خاطر وقوة إرادة، وعجة الانسانية كلها.

وتغلب على هذه التأملات نزعة إلى وحدة وجود متفائلة . فعنده أن العالم كله وما فيه من موجودات وأحداث تسري فيه روح الألوهية ، وتقوده هذه الروح إلى غاية كلية . وهذه الروح إلى غاية كلية . وهذه الروح الإلهية تتجلى أيضاً على هيئة قانون وضرورة طبيعية ، وتمني بالعالم وشؤونه . وما يجري في العالم إنما يجري عن عقل محكم وضرورة ثابتة . ومهمة الانسان هي أن يعمل على تحقيق هذه الغاية التي استهدفتها روح الألوهية . والسعادة هي في التوافق مع هذه الإرادة الكلية . والشقاء إنما الحارجية التي لا تعتمد على إرادتنا نحن ، مثل الثروة والمجد الهدنيا . وإنما تقوم السعادة في التوافق مع مجرى العالم ، وهو أمر لا يستطيع شيء في السهاء ولا في الأرض أن يمنعنا

ـ ( مشكلة القلق عند كيركجور » ( سنة ١٩٧١ )

ـ وكيركجور المجادل ، ( سنة ١٩٧٦ )

ـ و الفرد والواحد ، ( سنة ١٩٧٨ ).

### ماليرانش

#### Nicolas Malebranche

فيلسوف فرنسي، من أنصار مذهب ديكارت، مع نزعة دينية وصوفية واضحة .

ولد في باريس في ٥ أغسطس سنة ١٦٣٨ من أسرة عريقة اجتمعت فيها نبالة العدالة مع البورجوازية العالية الكاثوليكية ، وكان فيها المحامون ورجال القضاء ، كما كان فيها كتاب الملك ومستشارو الدولة ومحصلو الضرائب . أما أسرة أمّه فكانت تغلب عليها النزعة الدينية الصوفية ، وكانت أمه قريبة لمدام أكاري Acarie التي أدخلت في فرنسا طريقة الراهبات الكرمليات . وأبوه كان أمين صندوق خس مزارع كبيرة ، وتوفي وهو سكرتير للملك لويس الرابع عشر .

وكنان مالبرانش في طفولته معتبل الصحة كل الاعتلال ، حتى قيل إنه لم يفلت من أي مرض عُرف في عصره ! وأداه ذلك إلى الانطواء النفسي ، والاقامة الدائمة بمنزل أسرته بالقرب من كنيسة نوتردام في باريس ، وتعلم في بيته ، خصوصاً تحت رعاية والدته . وبدا لاسرته أن المهنة الفضل لمن في مثل حالته هي الانخراط في سلك الكهنوت ، وكان أحد أعمامه (أو أخواله) كاهناً قانونياً في كنيسة نوتردام في باريس .

ومع مرور العمر قويت صحة مالبرانش. ومع ذلك لم يغادر منزل أهله إلا في سن السادسة عشرة ليلتحق بالمدرسة الثانوية القائمة في ميدان موبير Maubert في قلب الحي الخامس في باريس ، وكانت تدعي Mauberd في قلب الحي حيث الحق بصف الفلسفة ، وأمضى فيه عامين لم يبد فيها من تفوق . لكنه حصل على ما يسمى بشهادة attre es arts من تفوق . لكنه حصل على ما يسمى بشهادة مكنة من دخول السوربون ، في كلية الملاهوت . وكانت السوربون تعج السوربون من المنازعات الحادة : منازعات بين الكليات الدنيا العليا (وهى الطب والملاهوت) وبين الكليات المدنيا

( الأداب والعلوم )، ومنازعات دينية حول مذهب جنسيوس بين مؤيدين ومعارضين ، وهي الفترة التي أدين فيها أرنو Armauld لنزعته الجنسينية ودافع عنه بسكال في رسائلة المعروفة باسم Les Provin ciales . وكان لهذا أثره أيضاً في اتجاه مالبرانش إلى مزيد من العزلة والبعد عن الدنيا . وحسم موقفه نهائياً لما أن توفى أبواه في عام سنة ١٦٥٨، فقرر الدخول في سلك الرهبة ، ووجد في الطريقة المسماة باسم صوفي فرنسي يدعى Pierre de Bérulle في سنة ١٦١١، وكان يهدف منها إلى رفع مستوى رجال الدين . وقد انتشرت وكان يهدف منها إلى رفع مستوى رجال الدين . وقد انتشرت السلطة الحاكمة ، وخصوصا الكردينال ريشليو الحاكم الفعلي المطلق في فرنسا في النصف الأول من القرن السابع عشر . وقد جمعت هذه الطريقة بين العناية بتنشئة رجال الدين ، ويين الاحتمام بالعلوم والفلسفة .

التحق مالبرانش بهذه الطريقة ، وعلى السرغم من دراساته اللاهوتية في السوربون ، فإنه ألحق بمعهد تابع للطريقة في مدينة سومبر Saumur ازدهرت فيه دراسة اللاهوت ودراسة فلسفة ديكارت. ثم عاد إلى باريس في سنة سانت أقام في البيت الرئيسي للطريقة ، في شارع سانت أونوريه ، حيث وجد فيه زميله السابق في السوربون ، ريشار سيمون Richard Simon الذي تخصص في اللغة العربية والدراسات المتعلقة بالكتاب المقدس ، وهو الذي وجه مالبرانش إلى العناية بهذه الدراسات .

ورُسِم مالبرانش قسيساً في ٢٠ سبتمبر سنة ١٦٦٤.

وفي هذه السنة - سنة ١٩٦٤ وقع بصره - وهو يتريض على شاطىء السين حيث يعرض بائعو الكتب القديمة كتبهم - على كتاب صغير صدرت له طبعة حديثة آنذاك ، وهو كتاب و الانسان ، تأليف ديكارت ، فاشتراه وقرأه ، فأحدثت هذه القراءة تغييراً عورياً هائلاً في نفس مالبرانش . ومنذ هذه اللحظة صار مالبرانش ديكاري النزعة وفيلسوفاً ، أعني أنه أدرك أن رسالته الحقيقية في الحياة هي الفلسفة ، ودراسة العلوم الفزيائية والرياضية والميكانيكيا .

ولهذا أعاد تكوين نفسه ، فانكب في المدة من سنة ١٦٦٤ إلى سنة ١٦٦٩ على دراسة الرياضيات والميكانيكا والفزياء والفسيولوجيا ، فضلًا عن الميتافيزيقا والأخلاق .

فتوفر له تحصيل واسع راسخ في هذه العلوم كلها . لكن هذا اللقاء مع العلم لم يغير من إيمانه الديني ، وهو رجل الدين ، وهو لهذا سعى إلى بيان أن الحقيقة العلمية والحقيقة المسيحية

رموعد منطقي في بيون المحملة المنطق والحدة ! فسار لا تتعارضان ، كلا ! بل هما في نظره حقيقة واحدة ! فسار تفكيره في هذا الاتجاه من التوفيق بين العلم والدين .

وكانت الثمرة الأولى لهذا الاتجاه أن أصدر في سنة ١٩٧٤ الجزء الأول من كتابه الرئيسي وعنوانه: « في البحث عن الحقيقة: دراسة لطبيعة عقل الانسان ولطريقته التي ينبغي عليه أن يستعمل بها عقله ابتغاء تجنب الخطأ في العلوم ».

De la recherche de la verité, où l'on traite de l'esprit de l'homme et de l'usage qu'il doit en faire pour éviter l'erreur dans les Sciences

ولقى هذا الكتاب نجاحاً هائلاً ، وسرعان ما ترجم إلى الانجليزية واللاتينية ، كها خلق لمالبرانش تلاميذ عديدين في أرجاء أوربا ِ. وكان السبب في هذا النجاح هو ما عالجه الكتاب من مشاكل حيّة في تلك الفترة ـ أعني نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر ، وأهمها : مشكلة المعرفة ، ومشكلة وجود الله ـ خصوصاً وقد واجهها مالبرانش بصراحة وبأسلوب واضع .

لكن محاولة مالبرانش الجديدة الصريحة للتوفيق بين العلم والايمان ما لبثت أن أثارت عليه ثائرة الفلاسفة واللاهوتيين معاً : الفلاسفة الديكاريتين والفلاسفة المعادين لفلسفة ديكارت ، واللاهوتييين التقليديين . فوقع معهم في مجادلات عنيفة كانت من سمات العصر . وكانت أشهر مساجلاته تلك التي قامت بينه وبينأرنوArnauldأحدرؤساء ديرپوررويال ( ١٦١٢ ـ ١٦٩٤ ) وقد بدأت مساجلته معه في سنة ١٦٧٩ واستمرت عدة سنوات، وقد استمرت مساجلات مالبرانش مع خصومه طوال أربعين سنة ، وأثارت الحماسة في عقول المفكرين في أوربا طوال هذه الفترة . وإلى جانب أرنو، وقعت له مساجلات مع بوسويه وفنلون. وقد أبدى مالبرانش في هذه المساجلات قدرة فاثقة على الجدل والصراع مع المجادلين ومزج ذلك بحماسة وحرارة عاطفية ، لأنه كان يُعتقد أنه على حقُّ وأن رسالته تقوم في هذا الدفاع عن اتفاق العقل والإيمان ــ وكان يرى في هذا النضال واجباً روحياً ودينياً يحمله على الشدّة في المصاولة ، رغم أنه بطبعه هادىء المزاج رقيق الحاشية .

ولقد كان مالبرانش عالماً بالمعنى الدقيق: في التاريخ الطبيعي ، والفسيولوجيا ، بل وفي الهندسة والفزياء ، وكان يجرى التجارب العلمية الدقيقة .

وطارت شهرة مالبرانش في كثير من الأوساط. وكتب لدوق شفريز كتاباً بعنوان: « عادثات مسيحية ». وصار له تلاميذ مرموقون مثل لوبتال L'Hopital والرياضي كاريه -re ونقل شهرته إلى الصين أحد المبشرين ، فكتب مالبرانش كتاباً بعنوان: « حديث فيلسوف مسيحي مع فيلسوف صينى ».

وعلى الرغم من ضعف بنيته وهزال صحته ، فقد عمر طويلاً حتى بلغ السابعة والسبعين . ويقال ـ فيها يروي الرواة ـ أن الذي عجّل بموته هو زيارة الفيلسوف الانجليزي باركلي Berkeley له إذ قامت بينها بحادلة عنيفة أجهزت على بدنه النحيل المتداعي . لكن الصحيح هو أنه فقد قواه البدنية شيئاً فشيئاً وتوفى غارفاً في تأملاته الهادثة ، في ١٣ من اكتوبر سنة ١٧١٥.

#### فلسفته

رغم نزعته الديكارتية ، لم يسلك مالبرانش مسلك ديكارت في البدء بالشك المنهجي ، بل بدأ بتوكيد الايمان بالله وبالوجود ، وحصر مهمة الفكر في فهم مضمون الايمان وفي بيان الطرق المؤدية إلى وجود الله .

وعنده أن الوحي الإلمي تجربة ، مثل التجربة الفزيائية ، وينبغي ملاحظتها بنفس الدقة والاهتمام اللذين نراعيها مع التجربة الفزيائية . ذلك أن و مبادىء معارفي توجد في أفكاري ، وقواعد سلوكي - فيا يتعلق بالدين توجد في حقائق الايمان. وكل منهجي ينحصر في الانتباه الجاد لم ينيرني ولما يقودني ه ( و عاورات في المتافيزيقا ») وكما أن الفيلسوف العالم الفزيائي يشتغل على وقائع الطبيعة ، فإن الفيلسوف الديني - في رأي مالبرانش - يشتغل على الوقائع التي تقدمها عقائد الإيمان . يقول : ه إن وقائع الدين أو العقائد المقررة هي أمور الدين . لكن إذا شعرت ، وأنا أتبعها ، أنني أصطدم مع العقل ينبغي أن تكون متفقة فيها بينها بعضها أنني أصطدم مع العقل ينبغي أن تكون متفقة فيها بينها بعضها وبعض في الحقيقة ، على الرغم من التعارض بينها في العقل » . . ومن هذه الناحية تعدّ العقائد المسيحية - عند العقل » . . ومن هذه الناحية تعدّ العقائد المسيحية - عند مالبرانش - سلسلة من المعليات الايجابية تتعلق بوجود الله

وبالإنسان ، والخطيئة الأولى ، والخلاص وخلود النفس والتجسد ، والتثليث ، ودور المسيح في الفداء والحلاص . ومن هذه العقائد يتخذ مالبرانش نقطة ابتدائه للتأمل النظري وضوابط للنتائج التي يفضي إليها هذا التأمل .

واعتماداً على هذا المنهج قرر مالبرانش النظريـات التالية :

ا \_ الرؤية في الفه الم Vision en Dieu أراد مالبرانش أن يرد كل شيء إلى الله ، بوصفه خالق كل شيء . وعلى هذا الأساس ، رد كل أفكارنا إلى الله ففكرة الأجسام موجودة بالضرورة في الله ، إذ من الواضح أن الله يحتوي بالضرورة على أفكار الموجودات التي خلقها . ومن ناحية أخرى فإن النفس الانسانية متحدة مباشرة بالله ؛ وهذا الاتحاد هو الذي يمكنها من ادراك اللامتناهي . والنفس لا تدرك الأشياء إلا بوصفها تحديداً للامتناهي ، أعني بأنها لا تدركها إلا من La Vision وه الكنار بالرؤية في الله Vision وه Dieu

ذلك أن العقل لا يستطيع أن يدرك الأفكار الكلية : مثل الجنس والنوع إذا لم يشاهد الموجودات مجتمعة في واحد ، و لأنه لما كان كل مخلوق هو موجود جزئي ، فلا يمكن أن نقول إننا نرى شيئاً مخلوقاً حينها نرى مثلاً ، مثلناً بوجه عام . وأخيراً فإني لا اعتقد أن من الممكن بيان الكيفية التي بها العقل يعرف كثيراً من الحقائق المجردة والعامة إلا ( بتقدير ) حضور من يستطيع أن ينير العقل عل أنحاء عديدة لا متناهية ه.

وبعبارة أسهل نقول: إننا إغا ندرك الأشياء بواسطة الأفكار الكلية ، والأفكار الكلية لا توجد في المخلوقات الفردية ، بل في الله . إذن نحن إغا ندرك جميع الأشياء في الله وهذا هو معنى قولنا: رؤية في الله . ولهذا يؤكد مالبرانش أن: والمعقول تدرك كل الأشياء بواسطة الحضور الباطن لمن يشمل كل شيء في بساطة وجوده ه .

لكن ، كيف نرى كل الأشياء في الله ؟.

يقول مالبرانش: «لا يوجد إنسان لا يقرّ بأن الناس قادرون على معرفة الحقيقة وحتى الفلاسفة الأقلّ تنوَّراً متفقون على أن الانسان يشارك في نوع من «العقل» لا يحدونه. ولهذا يحدونه بأنه و حيوان مشارك في العقل ، rationis parti cepis على نحو غامض على على نحو غامض على

الأقل - أن الميز الجوهري للانسان يقوم في اتحاده الضروري بالعقل الكلي وإن كان لا يعرف عادة من الذي بحتوي على هذا العقل وأنه لا يعني نفسه بالكشف عنه . إني أرى مثلاً أن ٢×٣=٤ وأنه ينبغي تفضيل الصديق على العدو وأنا على يقين بأنه لا يوجد انسان في العالم لا يرى ما أرى أنا . لكني لا أرى هذه الحقائق في عقول الأخرين ، كما أن الأخرين لا يرونها في عقل أنا . فمن الضروري إذن أن يكون ها هنا عقل كلي ينيرني وينبر كل عقل . لأنه لو كان العقل الذي أحتكم إليه ينيرني وينبر كل عقل . لأنه لو كان العقل الذي أحتكم إليه أني لن أكون متيقناً - كما أنا متيقن الآن بالفعل - بأن الصينيين يرون نفس الحقائق التي أراها أنا . وإذن فالعقل الذي يرون نفس الحقائق التي أراها أنا . وإذن فالعقل الذي يرحين ندخل في باطن أنفسنا هو عقل كلي وأقول : وحين ندخل في باطن أنفسنا هو عقل كلي وأقول : وحين ندخل في باطن أنفسنا . لاني لا أتكلم هنا عن العقل الذي يتبعه الانسان الوجداني » ( « البحث عن الحقيقة » الايضاح رقم ، ١٠).

وعند مالبرانش ، كما عند ديكارت أن الفكرة idée هي واقعة روحية مستقلة عنَّا لكنها حاضرة دائياً في عقلنا . والأفكار هي التي تمكننا من امتثال االموضوعات. يقول مالبرانش: أو اعتقد أن كل الناس متفقون على أننا لا ندرك الموضوعات الموجودة خارجاً عنا، لا ندركها بذاتها. إننا نرى الشمس والنجوم وما لا نهاية له من الموضوعات الخارجة عنا، لكن ليس من المحتمل أن تخرج النفس من الجسم وأن تذهب \_ إن صح هذا القول \_ للتريض في السماوات لمشاهدة هذه الأشياء . إنها لا تراها إذن بنفسها . والموضوع المباشر لعقلنا حين يرى الشمس ، مثلًا ، هوشيء في باطن نفسنا ، وهذا هو ما أسميه و فكرة idée ولا أعنى بكلمة و فكرة ، شيئاً آخر غير الموضوع المباشر ، أو الأقرب ، للعقل حينها يدرك موضوعاً ما ». لكن إذا كان من الضروري لإدراك موضوع ما أن تكون فكرته حاضرة في العقل ، فإنه ليس من الضروري أن يوجد في الخارج شيء مشابه لهذه الفكرة ، فكثيراً ما يحدث أن ندرك أشياء غير موجودة ، بل ولم توجد قط . فمثلًا إذا تخيل الانسان جبلًا من الذهب فلا بد أن تكون فكرته حاضرة في العقل ، لكن هذا الجبل لم يوجد أبداً .

### ٢ ـ العلاقـة بين النفس والجسم :

وفيها يتصل بالعلاقة بين النفس والجسم، يقرر مالبرانش أن اتحاد النفس بالجسم لا يؤدي إلى أن تصير النفس جسهاً، أو الجسم نفساً. والنفس ليست منتشرة في

كل أجزاء الجسم لتزوده بالحياة والحركة ، كها يتصور ذلك الحيال . وكذلك الجسم لا يصبر ـ باتحاده بالنفس ـ قادراً على الشعور ، و بل يظل كل جوهر ( النفس والجسم ) على ما هو عليه ، وكها أن النفس ليست قادرة على الامتداد والحركة ، كذلك الجسم ليس قادراً على الشعور والنزوع . وكل الاتحاد بين النفس والجسم بحسب ما نعرف يقوم في التناظر الطبيعي والمتبادل بين أفكار النفس وبين الأثار المطبوعة على المخ، والتناظر بين انفعالات النفس وبين حركات الأرواح

الحيوانية. فمتى ما تلقت النفس أفكاراً جديدة انطبعت في

المخ آثار جديدة، ومتى ما أحدثت الموضوعات آثاراً جديدة،

تلُقَّت النفس أفكاراً جديدة، (والبحث عن الحقيقة، الكتاب

الثاني، القسم الأول، فصل ه، البندان الأول والثاني).
وهذا تقرير للثنائية الديكارتية التي تفصل تماماً بين
الجسم والنفس مما أدى بالديكارتين إلى البحث عن تفسير لهذه
الواقعة وهي أنه كلما حدث انطباع في الجسم حدثت فكرة في
النفس، فقال بعضهم تفسيراً لذلك إنه كلما حدثت حركة في
النفس أحدث الله في الجسم حركة مناظرة لها، والعكس،
وهذه هي النظرية المعروفة بالافتراصية ملكي يجدث الله حركة

فرأي مالبرانش إذن هو أن العقل والجسم جوهران مستقلان ؛ بينها تناظر ، لكن ليس بينها فعل متبادل . إن العقل يفكر ، ولكنه لا يحرك الجسم والجسم آلة (ماكينة) متكيفة مع العقل ، لكن النفس ليست صورة للجسم كها ذهب إلى ذلك أرسطو . يقول مالبرانش : «يبدو لي من المؤكد أن الارادة في الكائنات الروحية عاجزة عن تحريك أصغر جسم موجود في العالم ؛ لانه من البين أنه لا توجد رابطة ضرورية بين إرادتنا ، مثلاً ، وتحريك ذراعنا وبين حركة الذراع . صحيح أنها تتحرك حين نريد وأننا نحن العلة الطبيعية لحركة ذراعنا لكن العلل الطبيعية ليست أبداً هي العلل الخبيعية ليست أبداً هي العلل الخبيعية المست أبداً هي العلل الخبيعية المنا عن العلا الخبية المنا عن العلا الخبيعية المنا عن العلا الخبيعية المنا عن العلا الخبية المنا عن العلا الخبية المنا عن العلا الخبيعية المنا عن العلا الخبية المنا عن العلا الحبيا العلا الحبية المنا عن العلا الخبية المنا عن العلا الخبية المنا عن العلا الخبية العلا العلا الحبيا العلا الحبية المنا عن العلا الخبية العلا العلا الحبية العلا 
# ٣ ـ العلل الافتراصية .

في الجسم .

ويشرح مالبرنش ما يعنيه بـ و العلة الحقيقية ، فيقول : و العلة الحقيقية هي تلك التي يدرك العقل بينها وبين معلولها ارتباطأ ، ( الموضع نفسه ). إن العلة لكي تكون حقيقية يجب

أن تكون خالقة ، لكن الانسان لا يستطيع خلق أي شيء والحالق الوحيد هو الله . ولهذا فإن العلة الحقيقية هي الله ، وما نسميه و العلمة الطبيعية » ، ما هو إلا و الفرصة ، التي يحدث فيها الله فعله . والله لا يمنح قدرة الحلق لأي كائن آخر . ولذلك ينبغي أن نقول في تفسير المثل السابق إن الله يحرّك ذراعي و بمناسبة » (في فرصة ) إرادتي أن يتحرك ذراعي .

# ٤ ـ الله هو الفاعل الوحيد :

الحلاصة هي أن الله هو العلة الفاعلة الوحيدة لكل شيء بما في ذلك كل فعل يفعله الانسان وكل أثر تحدثه القوى الطبيعية و لقد أراد الله منذ الأزل ، وسيظل يريد إلى الأبد ، وبعبارة أكثر تحديداً : إن الله لا يتوقف عن أن يريد لكن يتم بدون تغير ولا توال ولا ضرورة - أن يريد أن يحدث على مدى الزمان و ( و مطارحات في الميتافيزيقا و ٧٠ ) ولهذا فإن من التناقض إن يقال إن جساً يحرك آخر . و بل أقول أكثر من هذا : إن من التناقض أن تقول إنك تحرك كرسيك و . . ولا تستطيع قوة أن تنقله إلى حيث لا ينقله الله أو تضعه حيث لا يضعه الله و . ( و مطارحات في الميتافيزيقا و ١٠ . ١٠ ) .

 حرية الانسان: لكن إذا كان الله هو العلة الفاعلية الحقيقية الوحيدة، فمعنى هذا أن الانسان ليس حراً في أفعاله وبالتالي ليس مسؤولًا عنها.

ويحار مالبرانش في حلَّ هذه المسألة لأنه لا يريد أن يقول بالقضاء والقدر المطلق ، حتى يبقي على المسؤولية ، فنراه يتحدث عن الخير ويقول إن الخير الوحيد هو تمجيد الله ، وإن الله أودع فينا الميل إليه ، لكن الخطبئة الأولى صرفت الانسان عن طلب هذا الخير المطلق . ونحن لسنا أحراراً بالنسبة إلى هذا الخير اللامتناهي ، لكنا أحرار بالنسبة إلى الخيرات الجزئية المتناهية . فمثلاً لو أننا تطلعنا إلى منصب رفيع ، فإننا نتين بعد ذلك أن هذا المنصب ليس هو الخير المطلق ، فنكون أحراراً في الانصراف عنه إلى خير آخر . وتلك هي الحرية في نظر مالبرانش ! فأنا حرَّ من حيث أنني وتلك هي الحرية في نظر مالبرانش ! فأنا حرَّ من حيث أنني اقدر على رفض هذا الخير الجزئي (المنصب الرفيع)! .

ومن ناحية أخرى يعزو مالبرانش إلى • السقوط • (أو الخطيئة الأولى) كون النفس صارت بعد ذلك خاضعة ومتأثرة بالبدن. إن آدم ، قبل الخطيئة ، كان قادراً على وقف عمل

قانون التوازي بين النفس والجسم ( راجع ما قلناه فيرقم ٧)، أما بعد الخطيئة فلم يعد في وسعه ولا ذرية بني الانسان أن يفعل ذلك ؛ بل لا بد من ظهور آثار في المخ لما يجري في النفس. « لقد صارت النفس ، بعد الخطيئة ( الأولى ) شبه جسمانية بواسطة الميول . وحبّهاللأمور الحسّية يقلل باستمرار من اتحادها أو ارتباطها بالأمور المعقولة » يقلل باستمرار عن اتحادها أو ارتباطها بالأمور المعقولة » في نفس الوقت ، في المشاركة فيها هو إلهي . ولهذا فإنه قادر على صرف النفس عن الأمور الحسّية ، وطلب الخير المطلق على صرف الله . وتلك هي الحرية .

وواضح ما في هذا التفسير لمعنى الحرية من تعسف واغتصاب .

#### ۲ ـ الله :

ومالبرانش يصف الله بأنه ﴿ اللامتناهي ﴾، ويرى أن اللفظين: الله واللامتناهي مترادفان .

ولمعرفة ماهية الله يرى أن خبر وسيلة لتعريف الله أن تعرف بما عرّف به نفسه وهو يكلم موسى : «أنا من أن . . . وفالله هو الوجود بالمعنى المطلق ، أو هو الوجود المطلق . ويصفه أيضاً بأنه « الموجود اللامتناهي في كماله » أو الموجود الكامل كمالاً لا متناهياً ». وانطلاقاً من هذا يصف الله بأنه « : لا يتغير، قادر ، سرمدي ، واجب الوجود ، حاضر في كل مكان » ( « مطارحات في المتافيزيقا » ٨ : ٣).

وفي الله توجد وأفكاره (صُور) كل الأشياء التي خلقها ، وإلاً لما كان قد استطاع أن يخلقها ، ( و البحث عن الحقيقة ، ٣: ٣: ٦) والله حاضر فينا وإلى درجة أن في وسعنا أن نقول إنه على الأرواح ، كما نقول عن المكان إنه على الأجسام ، ( الموضوع نفسه ) .

### ٧ ـ الأخلاق:

وكما لا نرى إلا في الله ، كذلك نحن لا نفعل إلا في الله ، لأن الله كما قلنا هو وحده العلة الحقيقية . ونحن لا نفعل إلا أن ننمي بافعالنا أسلوب قوانين الله الثابتة . إن عالمنا لا يوجد إلا من أجل نظام ordre إلمي لا يمكن لغير العقل أن يتأمله . والذي يستطيع أن يجمع بين دقة العلم ومقتضيات الايجان يستطيع أن يجمع بين دقة العلم ومقتضيات الايجان يستطيع أن يدرك عالم الحقائق الإخلاقية وكأنها حقائق

رياضية . صحيح أن هذه ليست كميات قابلة للوزن أو القياس حتى تكون دقيقة كالمقادير الرياضية لكن يمكن مع ذلك تقرير و نظام و ordre بين هذه المعاني الكيفية التي هي المعاني الاخلاقية .

ويقرر مالبرانش أنه لا توجد فضيلة سـوى حبّ النظام ، وبدون هذا الحب تصبح كل الفضائل زائفة .

وينبغي عدم الخلط بين الفضائل والواجبات ، إذ يمكن أداء الواجبات دون أن يكون ثمَّ فضيلة .

وعدم استشارة العقل هو السبب في ارتكاب أفعال مرذولة. والايمان يقود إلى العقل، لأن العقل هو القانون الكلي لكل الأذهان.

وحب النظام لا يختلف عن المحبة la charité : فأولها هو حب النظام ، والثاني هو حب الاحسان .

#### مؤلفاته

نشرت طبعة كاملة لمجموع مؤلفات مالبرانش في ٢٠ مجلداً لدى الناشر Vrin في باريس، وبيانها كها يلى:

I. De la Recherche de la vérité, livres 1-3
 II. De la Recherche de la Vérité, livre 4-6.

III. De la Recherche de la Vérité: Eclaircissements, Paris 1962, 1964.

IV. Conversations Chrétiennes, 1959, XX-IV + 255 P.
V. Traité de la nature et de la grâce, p. 6- LVIII- 228,
Paris, 1958.

VI- VII: Recueil des toutes les réponses à Monsieur Arnauld, I- XXVII 617, Paris, 1966

VIII- IX: Recueil de toutes les réponses à Monsieur Arnauld, P. 621- 1227, Paris, 1966.

X Méditations Chrétiennes et métaphysiques p. 6-XXIV- 254 Paris, 1959.

XI Traité de Morale, p. 6- XVII + 312. Paris, 19 1966. XII- XIII Etretiens sur la métaphysique et sur la religion- Entretiens sur la mort; XXII- 420. Paris, 1966.

XIV. Traité de l'amour de Dieu - Lettres et réponses au R. P. Lamy., p. 6- XXXVI- 256. Paris, 1963.

XV. Entretien d'un philosophie chrétien et d'un philo-

ولد في سنة ١٨٥٩ في لوبلين Lublin في بولنده وكانت آنذاك روسية ، ومن أسرة يهودية . وتوفي في باريس سنة ١٩٣٣.

تعلم في هيدلبرج علم الكيمياء، وتتلمذ على الكيميائي والفزيائي الشهير بونزن Bunsen ( ١٨١١ ـ ١٨٩٩ ) الذي كان أستاذاً في جامعة هيدلبرج منذ سنة ١٨٥٢.

ثم ارتحل مايرسون إلى فرنسا في سنة ١٩٨١، وتوزع نشاطه بين العلوم ، والأدب ، والقانون ، والإعلام . وعني بتاريخ الكيمياء ، وانتقل عنه إلى فلسفة العلوم ، وكانت ثمرة عمله المتواصل في فلسفة العلوم الكتاب الذي أصدره في سنة ١٩٠٨ بعنوان : « الهوية والواقع ع. \_ ثم أصدر في سنة ١٩٢٨ كتاباً آخر في تاريخ الفكر العلمي بعنوان : « التفسير في العلوم ع. وفي سنة ١٩٣٤ أصدر كتابه : « الاستنباط النسبي » وفي سنة ١٩٣١ كتابه : « في سير الفكر ».

والنقطة الرئيسية في فكر مايرسون هي : أن يفهم هو أن يقرر الهويّة ، وينشد نفس الشيء ؛ وأن يضع جوهـراً تحت أعراض أو خواص وصفات ؛ وأن يبرهن على وجود علل خلف المعلولات المتحركة المتغيرة .

وشرح ذلك أن الوجود متنوع جوهرياً: في المكان، مثل نباتات بستان، وفي الزمان مثل اختلاف النار عن الرماد الذي يتلوها، ومثل اختلاف الشباب عن الشيخوخة، والفجر عن الليل. لكن العقل، في مواجهة هذا التنوع المختلف، لا يكفّ عن نشدان الهوية، وذلك منذ بداية تفكيره: فالقضية الحملية تعبير عن هوية بين المحمول والموضوع بإدراج الموضوع تحت المحمول ( الانسان تحت الحيوان). والعقل حين يبرهن إنما يقرر هوية، لأن البرهنة في جوهرها استنباط، والاستنباط هو استخلاص نتيجة من مقدمات كانت تنضمن هذه النتيجة. والعقل يسعى إلى الموية أيضاً حين يفسر المعلولات بالعلل التي أنتجتها.

ولا يستطيع العقل أن يدرك من الواقع إلا ما يمكن رده إلى الهوية . ولكن العالم هو العالم بما فيه من تنوع واختلاف بقدر مافيه من هوية تنشد الوحدة والائتلاف ولهذا فإن العقل سيظل أسيراً لهذه المحرجة الواقعة بين الاختلاف والهوية : فإما أن يتخيل نفسه قادراً على تفسير كل شيء بواسطة الهوية ، أي أن يشتق كل المتنوع من الهوية ، في هذه

sophie chinois, 6- XXX-IV- 92. Paris, 1958

XVI. Reflexions sur la prémotion physique, p. 6- XXII-228. Paris, 1958

XVII- 1 pièces jointes et écrits divers, p. 688. Paris, 1960.

XVII. 2. Correspondance et actes (1638- 89), p. VIII-544. Paris, 1961.

XIX: Correspondance et actes (1638-89), p. VIII-544. Paris, 1961.

XIX. Correspondance et actes (1690- 1715) VI, 545-1128, Paris, 1961.

XX. Documents biographiques et bibliographiques, p. 489. Paris, 1967.

### مراجع

- E. Blampignon: Etude sur Malebranche. Paris, 1962
- F. Bouillier: Histoire de la philosohphie Cartesienne. Tome II, Paris, 1868.
- V. Dellbas: Etude sur la philosophie de Malebranche: Paris Vrin, 1924.
- H. Gouhier: La vocation de Malebranche. Paris, 1926
- H. Gouhier: La philosophie de Malebranche et son expérience religieuse. Paris 1948.
- -M. Gueroult: Malebranche. T.I: la vision en Dieu, Aubier, 1955; t. II, les cinq abîmes de la providence, 1) L'ordre et l'occasionalisme, 1959, (2) la nature et la grâce, 1959.
- -G. Dreyfus: La volonté selon Malebranche. Paris, Vrin, 1958.
- A. Robinet: Système et existence dans, l'œuvre de Malebranche. Paris, Vrin, 1965.
- P. Ducassé: Malebrance, P.U.F., Coll. Philosophes, 1968.

# مايرسون

### **Emile Meyerson**

عالم بمناهج البحث وتاريخ العلوم وفلسفتها.

الحالة يجري وراء سراب وهو ربما لا يدري بذلك ، لأنه إذا كان الوجود في جوهره متنوعاً ، فإن الهوية الحقة لن تكون إلا العدم ؛ وسيكون على العقل حينئذ أن يستنبط الوجود من العدم، وإما أن يتقبل أن الجزء الأكثر تشويقاً من الواقع يقاومه دائماً كلها توغل في معرفته ، أي أن امتداد ما هو في حال هوية يكشف عن المزيد من عدم إمكان رد المتنوع إلى الوحدة ، وحينئذ سيلزم عن تقدم المعرفة ازدياد الشعور بوجود اللامعقول .

وفيها يتصل بنقد العلم ، استطاع مايرسون أن يتابع الطريق الذي سلكه نقاد العلم في فرنسا ، مثل بوانكاريه وبوترو ودوهم ولوروا؛ وقد ساعده على ذلك معرفته الدقيقة بالعلوم، خصوصاً الكيمياء. واستناداً إلى ثلاثة كيماويين بارزين هم برتوليه Berthollet ودافي Davy وليبج Liebig بين مايرسون أن التجريبية ـ بالمعنى الذي قصده فرانسس بيكون Bacon ـ غير مقبولة ، وأن • البحث العلمي تسوده دائماً أفكارٌ سابقة وفروض . إن الفروض ـ بعكس ما اعتقده بيكون ـ لاغني عنها لإرشادنا في السُّيّرِ ﴾ ( • الهوية والواقع • ص جـ من الاستهلال، باريس، ١٩٠٨). ويستشهد بقول برتوليه ۽ إنه لاجراء تجربة ينبغى أن يكون أمامنا هدف وأن نسترشد بفرض ،، وبقول همفري داڤي إنه و لا أمل لنا في اكتشاف النظام الصحيح للطبيعة إلا بتكوين النظريات ومقارنتها بالوقائع . وليبج — Liebig بعد أن صرح بأن بين التجارب بالمعنى الذي يقصده بيكنون ، وبين الأبحناث العلمية الحقيقية توجد نفس النسبة القائمة بين الضجة التي يحدثها طفل وهو يضرب على الصنج وبين الموسيقي ـ يوضح أن الخيال العلمي هو الذي يلعب في الاكتشاف أكبر دور ، وأن التجربة، مثلها مثل الحساب، لا تفيد إلاً في مساعدة

ويبين مايرسون أن النظريات العلمية وقوانين الطبيعة ليست أبداً نسخاً من المعطى الساذج ، بل يتدخل في تكوين النظريات العلمية مبداًن هما : مبدأ القانونية ، ومبدأ العلية . والقانونية لا تعبّر عن الواقع ، لأنها تفترض استبعاد العناصر المنحرفة وقسر الطبيعة على اللخول في قالب عقلي مفروض عليها من العقل . ومبدأ القانون ومبدأ العلّية كلاهما ليس من نتاج التجربة ، بل هو متأصل في طباعنا نحن .

ومبدأ الهوية هو الجوهر الحقيقي للمنطق، والقالب الصحيح الذي فيه يُصَبُّ الانسانُ فكره. ويقول: إن الواقع

معقول جزئياً ، ومعرفتنا العلمية تمتزج بها عناصر قبليـة وأخرى بعدية ». ( • الهوية والواقع • ص٣٦٣).

« والقانون ، كها يفهمه العلم حقاً ، بناء مثالي وصورة لانتظام الطبيعة حوِّلها عقلنا ، ولا يستطيع إذن أن يعبر عن الواقع مباشرة وأن يكون مطابقاً له . والقانون لا يوجد قبل أن نصوغه نحن ولن يوجد بعد أن نكون قد صهرناه في قانون أشمل » ( « الهوية والواقع »، صد ٣٨).

وفي كتابه: «التفسير في العلوم » (في مجلدين ، باريس سنة ١٩٢١) يبين مايرسون أن العلم أنطولوجي في جوهره ، ويأنه يميل إلى تجاوز البحث عن القانون بالبحث عن التفسير . والتفسير يهدف في المقام الأول إلى استنباط الظاهرة ابتداء من مقدماتها التي ستكون هذه الظاهرة نتيجتها المنطقية . وهذه عملية تقوم على مصادرة هي الايمان بمعقولية الطبيعة . وهي معقولية لا يمكن تحقيقها إلا بتطبيق صورة الهرية على الاستنباط العلمى .

وهو يقصد بقوله إن العلم انطولوجي في جوهره أنكار مذهب الظاهرية القائل بأنه لا يوجد إلاّ ظواهر ، ولا توجد أشياء في ذاتها، فقوله • انطولوجي • أي يتعلق بوجود أشياء بالفعل ، وليس مجرد ظواهر .

ويرفض مايرسون التصور البرجاتي للعلم ، فيقول : و ليس صحيحاً أن الغرض الوحيد من العلم هو العمل ، ولا أن هُمّه الوحيد هو الاقتصاد والتنظيم في العمل ، بل العلم يريد أيضاً أن يجعلنا نفهم الطبيعة ، وينحو حقاً ـ على حد تعبير لوروا ـ إلى التعقيل التدريجي للواقع ، ( و الهوية والواقع ، ص٣٥٣). لكن الاتفاق بين الصورة العلية وبين الظاهرة ، بين الفكر وبين الطبيعة ، لا يمكن أن يكون تاماً ؛ وإنا توجد مناظرة analogic عتيقة حقيقية بين كليها .

وفي كتابه وفي سير الفكر ع (في ثلاثة مجلدات، باريس، ألكان، سنة ١٩٣١) يؤكد مايرسون أن الاتجاه العام الذي يُحْرَز في كل علم هو اتجاه واحد هو سيادة المعقول وما هو في حالة اختلاف وهمو ما يعرضه لنا الاحساس. ويتجل هذا الاتجاه بكل جلاء في الرياضيات إذ هي تسعى دائماً إلى جعل الواقع معقولاً، وفي كل استنباط رياضي يدخل جانب من الهوية يحملنا على الاتناع بطريقة مختلفة تماماً على يفعله التجريب وحده.

لكن متجرت في هذه الكتب ينقد هيجل ، ولا يمكن الاعتماد عليها كتفسير نزيه لمذهب هيجل .

و متجرت أودع فلسفته الحاصة في كتابه وطبيعة الوجود the Nature of Existence (ظهر في جزئين، الأول في سنة ١٩٢٧، والثاني نشر بعد وفاته في سنة ١٩٢٧ بعناية برود C. D. Broad)

في هذا الكتاب يعنى متجرت بتحديد خصائص الوجود بعامة . لكنه في الواقع إنما يحدد الخصائص التي ينبغي أن تكون لكل موجود . ومن هنا استخدم منهج الاستنباط القبلي .

يقر متجرت بمقدمتين تجريبين ، هما : هاهنا وجود ، والسوجود تضاضل differentiation والمقدمة الأولى تعرف بالتجربة المباشرة ، لأن كل إنسان يشعر أنه موجود ؛ وحتى لو أنكر ذلك فإنكاره ينطوي على توكيد لوجوده . والمقدمة الثانية قبلية ومفادها أن الوجود بعامة متفاضل ، أي أن ها هنا جواهر عديدة . والإدراك يدل على هذا . وحتى لو قلنا إن الادراك الحسي relation علاقة relation ، فكل علاقة متضى أكثر من حد .

يوجد إذن شيء . لكن هذا لا يمكن أن يكون الوجود نفسه ، لأننا لو قلنا إن ما يوجد هو الوجود ، لكنًا بإزاء خواء مطلق . إن ما يوجد يجب أن يملك صفة ( أو صفات ) أخرى إلى جانب الوجود . والصفة المركبة ، المؤلفة من كل صفات الشيء ، يمكن أن تسمى طبيعته . ببد أننا لا نستطيع أن نحل الشيء إلى صفاته دون أن تبقى باقية . و فعل رأس السلسلة سيكون هناك شيء موجود له صفات دون أن يكون السلسلة سيكون هناك شيء موجود له صفات دون أن يكون مو نفسه صفة . والاسم المعتاد لهذا الشيء هو الجوهر -sunce ، وأظن أنه أفضل اسم يمكن أن يطلق عليه ه الجوهر بدون صفاته لا يمكن تصوره ، لكن لا يمكن أن ينتج من هذا أن الجوهر ليس شيئاً عزوجاً بصفاته .

ولما كانت التجربة تدلنا على أن ها هنا موجوداً ، فلا بد أن ها هنا جوهراً على الأقل . ولما كنا قد أقررنا بالتفاضل ، أي بوجود كثرة في الوجود ، فلا بد أن نقر بوجود علاقات ، لأنه مادام توجد كثرة من الجواهر ، فلا بد أن تكون متشابهة وغير متشابهة ، في كونها جواهر ، وغير متشابهة لكونها متمايزة . والتشابه واللاتشابه هما علاقتان .

### مراجع

- G. Boas: A critical analysis of Emile Meyerson. Baltimore. 1903.
- Bulletin de la Société française de Philosophie, numéro d» avril 1961,
- عدد خاص بمايرسون بمناسبة مرور ماثة سنة على وفاته
- Th. R. Kelly:Explication and Reality in the Philosophy of Emile Meyerson, Princeton, 1937.
- A. Lalande: «L'Epistémololgie d'Emile Meyerson, in Revie Philosoflique, vol. 96 (1922)
- Lichtenstein: « la Philosophie des mathématiques selon M. Emile Meyerson», in Revue Philosophique, mars
   avril, 1932.
- A. Metz: Meyerson, une nouvelle Philasoplie de la Connaissouce, 2 ed. Paris, 1934.

# متجرت

# John Metaggart Ellis Metaggart

فيلسوف مثالي هيجلي بريطاني .

ولد في لندن سنة ١٨٦٦. تعلم في كلفتون، ثم في كلبة الثالوث (ترنتي) في كمبردج، حيث حصل على البكالوريوس في الأداب .B.A. في سنة ١٨٨٨. وعين زميلاً في كلبة الثالوث في سنة ١٨٩٨. وفي السنة التالية زار نيوزيلنده. ثم عاد وأقام في كمبردج أستاذاً في جامعة كمبردج منذ سنة ١٨٩٧ حتى تقاعده في سنة ١٩٧٧. وتوفي فجأة في يناير سنة ١٩٧٥.

كان متجرت شديد الإعجاب بهيجل لأنه وجد فيه أعمق الفلاسفة نفوذاً في طبيعة الوجود. فكرس جهده لدراسة طويلة لمذهب هيجل، وكانت ثمار هذه الدراسة ثلاثة مؤلفات عتازة هي:

Studies in: الديالكتيك الهيجلي Hegelian Dialectix, 1896

Studies in ، ع دراسات في الكوسمولوجيا الهيجلية ، the Hegelian Cosmology, 1901

Commentary in 4 منطق هیجل هـ Hegel's Logic, 1910

ومن رأي متجرت أن كل علاقة تولّد صفة مشتقة في كل واحد من حدودها ، أعني صفة كونها حدًّا في هذه المعلاقة . والعلاقة المشتقة تتولد بين كل علاقة (اضافة) وبين كل واحد من حدودها . وهكذا نحصل على سلاسل لا نهائية .

ولا بد أن تكون الجواهر غير متشابهة على نحو ما . لكن هناك مشابهات تمكن من ترتيبها في مجاميع ، ومجاميع على عدمي و المجموعة تسمى و صنف و group ، والمجموعة تسمى و صنف و الصنف في نظر متجرت هو جوهر . فمثلاً صنف كل المواطنين الفرنسيين هو جوهر يملك صفات خاصة به ، مثل أنه يكون أمة . ولما كان لا يوجد جوهر بسيط بساطة مطلقة ، فان الجوهر المركب لا يكون أن يكون أعضاؤه جواهر بسيطة . لكن قد يحدث أن يكون صنفان يؤلفان جوهراً واحداً ، مثلاً : محافظات انجلتره وابروشيات انجلتره يولفان صنفين لكنها معاً يكونان جوهراً واحداً .

ولا بد من وجود جوهر مركب يحتوي على كل ما هو موجود، وفيه كل جوهر آخر هو جزء منه . وعلينا أن نسمي هذا الجوهر باسم الكون«the Universe» (وطبيعة الوجود، ص ١٣٥). والكون يؤلف وحدة عضوية فيها وكل ما يوجد، سواء الجواهر والخصائص، مترابط بعضه ببعض في نظام ذي تحديد خارجي (الكتاب نفسه، ص ١٣٧).

ويبدو الكون، في بادىء الرأي prina facie ، أنه يعتوي جواهر من نوعين مختلفين تمام الاختلاف هما : المادة والروح ، ( الكتاب نفسه ص ٣٥٦ ). لكن متجرت لا يقر بحقيقة المادة ، بدعوى أنه لا شيء يتصف بأنه مادي يمكن أن يكون بين أجزائه علاقة التناظر المحدد التي لا بد أن توجد بين الإجزاء الثانوية للجوهر . فلنفرض جدلاً أن شيئاً مادياً له جزآن ، يمكن وصف احدهما بأنه أزرق ، ويمكن وصف الثاني بأنه أحر ، ويكون هذا الوصف وافياً . فوفقاً لمبدأ التناظر المحدد لا بد أن يكون هناك جزء ثانوي للجزء الأولي الموصوف بأنه أحر . المحدد لا بد أن يكون هناك جزء ثانوي للجزء الأولي الموصوف بأنه أحر . أي أن هذا الجزء الثانوي سيكون أحمر . لكن هذا غير ممكن أن يوصف جزء أولي، وصفاً وافيا ، منطقياً ، لأنه لا يمكن أن يوصف جزء أولي، وصفاً وافيا ، بأنه أزرق ، إذا كان أحد أجزائه الثانوية أحمر . ويمكن استنتاج نتائج مشابة إذا نظرنا في صفات مشل الحجم استنتاج نتائج مشابة إذا نظرنا في صفات مشل الحجم

والشكل . ولهذا فان المادة لا يمكن أن تكون من بين الأمور الموجودة : إنها لا يمكن أن تصف الكون . والتناظر المحلّد هو التناظر بين الجوهر وبين أجزائه .

بقي لدينا الروح. صحيح أنه لا يوجد برهان على أنه لا يوجد غير الروح، إذ يمكن أن يوجد شكل من أشكال الجواهر، لم ندركه في التجربة ولم نتخيله، يغي بما يقتضيه وجود جوهر، لكنه ليس روحياً مع ذلك. بيد أنه لا يوجد لدينا سبب ايجابي لادعاء وجود مثل هذا الجوهر. ولهذا فمن المعقول أن نستنتج أن كل جوهر هو روحي.

ما هي طبيعة الروح ؟ يقول متجرت: وأقترح أن أعرف صفة الروحية بأن أقول إنها صفة امتلاك مضمون كله هو مضمون ذات واحدة أو أكثر ، ( و طبيعة الوجود، ص ٣٨١). وهكذا فإن الذوات selves روحية ، وكذلك أجزاء الذوات وأصناف الذوات .

فإذا كانت الروح هي الشكل الوحيد المكن للجوهر، فإن الكون أو المطلق ، سيكون هو جماعة أو نظام المذوات، والذرات هي أجزاؤه الأولية. أما أجزاؤه الثانوية، في كل الدرجات، فهي الادراكات التي تؤلف مضمونات الذوات. وفي هذه الحالة لا بد أن يكون ثم علاقات تناظر محدد بين هذه الحجزاء.

وهنا نتساءل: هل الذوات selves خالدة ؟ إن الجواب عن هذا السؤال يتوقف على وجهة النظر التي نتخذها . ذلك أن متجرت ينكر حقيقة الزمان ، بدعوى أن توكيد حقيقة السلاسل الزمانية للماضي والحاضر والمستقبل ترغمنا على أن نعزو إلى أي حادث تحديدات يتعارض بعضها مع بعض . ومن هنا فإننا إذا اتخذنا وجهة النظر هذه ، فإن علينا أن نعتها بأنها خالدة ، لأن هذا اللفظ : الخلود ، يتضمن امتداداً زمانياً لا ينتهي . ومن ناحية أخرى فإن الزمان ينتسب إلى بجال الظواهر . وستبدو الذات أنها باقية خلال كل الزمان المستقبل . و ونتيجة هذا ، فإنني أرى أننا نستطيع أن نقول بحق إن الذات خالدة » ( « طبيعة الوجود » ص٣٠٥ ) . وفي بحق إن الذات خالدة » ( « طبيعة الوجود » ص٣٠٥ ) . وفي اتحادها بالبدن .

وهكذا يرى متجرت أن القول بأن الأفراد خالدون قول على حظ لا بأس به من الوجاهة ، على الرغم من إنكاره

لحقيقة الزمان ، وهو أيضاً يقرر أن الأفراد يعاد تجسدهم في توال من الأجسام (الظاهرة). ويقرر أيضاً أن الأشخاص بينهم وبين بعض علاقات إما : الادراك المباشر ، وبالتالي : الخب ، أو الإدراك غير المباشر ، وبالتالي : التعاطف -affec. والحب هو الحالة الانفعالية الأساسية الحقيقية . لكن متجرت لا يقر بوجود إله في السهاء ، لأنه لا يجد سبباً للقول بوجود عقل شامل يشمل العقول الفردية ويحكمها ويدبرها ، ويكون في الوقت نفسه عقلاً فردياً .

وكان متجرت أيضاً من الجبريين determinist ، ويرى أن الجبرية لا تتعارض مع وجود أحكام سليمة متعلقة بالالتزام الأخلاقي .

#### مراجع

- C. D. Broad. Examination of Mctaggarts Philosophy. Vol. I, Cambridge, 1933; vol II, in two Parts, Cambridge, 1938.
- R. L. Patterson: The Philosophy of C. D. Brood, New York, 1959.
- G. Lowes Dickinson: John Mctaggart Ellis Mctaggart, Cambridge, 1931.
- C. D. Broad: Ethics and the History of Philosophy, London, 1952.

# مثالي

## idéal (F.), ideal (E., G.), ideale (I.)

حين تستعمل كلمة و مثالي ، في اللغة غير الفلسفية يُقصد بها ، حين تقال عن شخص أو عن شيء ، أنه كامل وغوذجي . فحين يقال عن استاذ إنه و مثالي ، وعن دستور إنه مثالي ، وعن أحوال عمل إنها مثالية ، يقصد من الصفة : و مثالي ،أن الموصوف به هو خير من (أو ما) يمكن تصوره في جماعته أو نوعه . وفي الغالب يدل هذا الوصف على أن الموصوف به غير متحقق فعلاً ، لكن المأمول تحقيقه بالفعل .

ويوصف الشخص أيضاً بأنه ومثالي aidealiste إذا كان لا يراعي الأحوال الواقعية ويتطلب أموراً سامية لا يمكن أو يعسر أو يستحيل تحقيقها في الواقع ، وإذا كان لا يستند في تصوراته وأحكامه إلى سند من الواقع الفعلي . وفي هذه

الحالة يتصور المثالي أن الواقع ناقص ، إذ يقيسه بالمثل الأعل الذي يتخيله . وعلى هذا النحو يكون و المثالي ، هو و ما ليس واقعياً ، ويقال و المثالي ، في مقابل و الواقعي ، .

وهذا التمييز قد يعبر عنه بأنه التمييز بين ما هو نتاج الفكر والتخيل ( المثالي ) وبين ما هو نتاج الادراك الحبّي المباشر ( الواقعي ). وعلامة الثاني هو أنه مرتبط بزمان ومكان ، بينها الأول ( المثالي ) غير مرتبط بزمان ومكان . لكن اعترض على ذلك بالقول بأن ثم أموراً واقعية لا ترتبط بالزمان ، مثل الاشكال الهندسية . ولهذا عدل البعض علامة التمييز بين المثالي والواقعي بأن قال إن المثالي ليس متصوراً قبلياً a Priori على زمان معين محدد ( لأنه صادق بالنسبة إلى زمان )؛ بينها الواقعي مرتبط بزمان ومكان .

وجنس التصورات المثالية ينقسم إلى نوعين: الأول هو نوع تلك التصورات المثالية التي ليست لها غير أهمية نظرية ، مثل الأشكال المنطقية الصادرة عن الفكر المحض ، ومثل الأشكال الهندسية الناشئة عن ملكة الخيال المحض ، التي يمكن تعيينها مكانياً ، لكن ذلك يجري في أي زمان . والنوع الثاني هو التصورات المثالية ذات الأهمية العملية ، مثل القوانين التي تحدد السلوك ، ومثل القوانين المتخيلة بواسطة ملكة الخيال .

أما جنس التصورات الـواقعية فيشمـل التصورات المرتبطة بالزمان سواء منها ما يجري داخل النفس ويبحث فيه علم النفس ، وما هو مرتبط بالزمان والمكان معاً من تصورات يؤلفها الإدراك الحِسّي .

لكن من أين يأتي التصور المثاني ؟ إنه وإن كان لا يوجد له مناظر في الواقع ، فإن العناصر التي يتألف منها مأخوذة من الواقع ، أعني من ميدان التصورات الخارجية والباطنة المعروفة لنا في الواقع . إن مهمة ملكة الخيال هي التأليف فقط بين معطيات الواقع على نحو يختلف عن التركيبات المدركة في الواقع ، ويتجاوزها ويسمو عليها ، وذلك باستبعاد كل أوجه النقص التي أهركناها في التصورات الواقعية . كل أوجه النقص التي أهركناها في التصورات الواقعية . يكن أن يتحقق واقعياً لما كان مثالياً . ومن الخطأ أن يظن أن المثالي وهو ما لا يمكن تحقيقه في وقت معين وظروف معلومة ، لكن يمكن تحقيقه في وقت آخر وظروف أفضل . فالمثالي مثالي اي غير قابل للتحقيق .

في أي زمان وفي أية ظروف .

## مراجع

- Ax Schlesinger: Der Begriff des Ideals. Eime historisch - psychologische Analyse. Leipzig, 1908.
- B. Giulano: Il valore degli ideali. Bologua, 1946.
- L. S. Ltebbiug: Ideals and illusions London, 1948.
- · N. Hartmann: Möglichkeit und Wirklichkeit. Berlin, 2 1966.

#### المثالية

## idéalisme (F.), idealism (E.), idealismus (G.)

تقال و المثالية ، خالباً في مقابل و الواقعية ، réalisme

والكلمة في اللغات الأوربية مشتقة من كلمة . Idee الطعفة تستخدم idea idee) بتوسط الصفة مثالي idea idee بعنين مختلفين تماماً :

الأول) يقال د مثالي idéal على كل ما ينتسب إلى الفكرة ، وبالتالي يوجد في العقل بما هو فكرة . وبهذا المعنى يقال عن الأشكال الهندسية إن وجودها مثالي ، أي يوجد في الذهن ، ولا يوجد ، كما هو ، في الواقع .

والثاني) يقال دمثالي ، بمعنى دكامل ، دتام ». فالمثال هو ما يحقق كمال النوع الذي يندرج فيه . ويعبر عنه ، في حالة الاسمية ، بـ د المثل الأعلى ».

ومنعاً لهذا الخلط اقترح البعض استعمال idéel للمعنى الأول ، وقصر idéal على المعنى الثاني .

والمثل الأعلى يكون في الأمور النظرية ، كيا يكون في الأمور العملية .

كذلك تقال المثالية على المثالية النظرية أو الفلسفية ، وهي حينئذ تقابل الواقعية النظرية . وتقوم في رد الواقع إلى أفكار ، أو تقرر أن معرفتنا تنحصس في الافكار ، دون الأشياء .

كها تقال المثالية على المثالية العملية أو الأخلاقية ، ويقابلها الواقعية العملية . وتقوم هذه المثالية العملية أو

الأخلاقية في الفعل وفضاً، أو اهتـداء بمثل أصلى ، أي استرشاداً بآمال تتجاوز الواقع الموجود في التجربة .

# وهناك تمييزات عديدة أخرى تتعلق بالمثالية :

1 ـ منها التمييز بين المثالية الموضوعية ، والمثالية المذاتية . والأولى هي التي نجدها عند أفلاطون ومفادها أن الجزئيات الحسية ليس لها وجود حقيقي ، وإنما صورها النوعية هي ذات الوجود الحقيقي . فصورة الانسان هي الحقيقية ، بينها الجزئي المحسوس من بني الانسان : كزيد وعمرو ، ليس له وجود حقيقي إلا بمشاركته في صورة النوع الانساني ـ وأما المثالية الذاتية فهي التي نجدها عند امانويل كنت ، ثم عند المثالين الألمان الكبار : فشته ، هيجل ، شلنج . ومفادها أن العقل لا يدرك الأشياء في ذاتها ، بل الامتثالات التي لدينا عن هذه الأشياء .

٧ ـ ومنها التمييز بين المثالية في نظرية المعرفة ، والمثالية في نظرية الوجود ، والمثالية في نظرية الكون . والأولى هي الني ذكرناها منذ قليل ، وهي المثالية الموضوعية والمثالية الذاتية . أما المثالية في نظرية الوجود ، فتقول إنه لا توجد موجودات بالمعنى المعتاد لهذا اللفظ، أي جواهر ثابتة ، مادة أو عقل ، بل يرجع كل شيء إلى الفكر ، والامتثالات ، والظواهر . أما المثالية في نظرية الكون فتقول إن امتثالات ، حقيقية موجودة خارج العقل لا يناظرها شيء ؛ إذ لا توجد حقيقية موجودة خارج العقل لا يناظرها شيء ؛ إذ لا توجد أشياء ، بل أفكار عن هذه الأشياء .

كذلك وضعت و المثالية ، في مقابل ه المادية ، فنجد ليبنتس يصف أبيقور بأنه مادي ، بينها أفلاطون مثالي ، على أساس أن أفلاطون يقرر أن كل شيء بجري في النفس كأنه لا يوجد أجسام مادية ، بينها يقول أبيقور إنه لا يوجد نفس لا مادية .

ويحدد كنت و المثالية ، هكذا : و تقوم المثالية في القول بأنه لا توجد كاثنات إلا الكائنات العاقلة المفكرة ؛ وسائر الأشياء ، التي نعتقد أننا ندركها حسّياً في التجربة ، ما هي إلّا امتثالات في عقول الكائنات العاقلة ، لا يناظرها في الخارج أي موضوع ، ( و مقدمة إلى كل ميتافيزيقا . . . ، بند ١٣، تعليق ١١ ) .

لكننا نجد توماس ريد ، زعيم المدرسة الاسكتلندية ، يصف نظريات لوك ، وباركل وهيوم بأنها ومذهب مثالي »

Ideal System ( توماس ريد : • بحث في العقل الانساني a ، سنة ١٧٦٤ ).

وعند كنت وريد أن باركل قد خلق متافيزيقا مثالية ، على أساس أن الموضوعات المباشرة لعقلنا هي أفكار ideas ونحن نتلقاها إما من خلال الادراك الجسي ، أو ننتجها بخرابا ، لكنها ، على أي حال ، ليست بذات حقيقة واقعية خارج الذهن ، بل هي بالأحرى تشكيلات لانفعالاتنا : ووجودها عدى فوج فوجها مُدْركة Percipi إننا حين نجد بحموعة من الأفكار الحسية في نجربتنا مجتمعة معاً ، فإننا نسميها شيئاً آخر غير مجرد كونها مُدْركة . ويخلص باركلي من هذا إلى القول بأنه لا يوجد نوعان من الموجودات : روحية ومادية ، بل توجد عقول فقط ، أعني كائنات مفكرة ، تقوم طبيعتها في بل توجد عقول فقط ، أعني كائنات مفكرة ، تقوم طبيعتها في الامتثال والإرادة . إن موضوعات امتالاتنا وأفعال إرادتنا ، وهي الأفكار ideas ، لا قوام لها خارج العقول ، إنها نتاج نشاطها .

لكن جاء كنت فاختلف مع باركلي بأن قال بوجود الشيء في ذاته ، وهو أمر لا يمكن أن ندركه مباشرة . وإنما المسور لتجربتنا ولإدراكنا هو الظواهر فقط . لكن علينا مع ذلك أن نستمر في التمييز بين الصورة والمادة في المعرفة : فإن تجربتنا تدرك موضوعاتها على أنها معطيات موضوعية مستقلة عنّا ، هذا من الناحية المادية . أما صور عياننا: المكان والزمان ، وكذلك صور تجربتنا الباطنة والظاهرة فإنها ذاتية ، ولهذا فإن كل ما نلقاه في التجربة ليس له و وجود خاص قائم للذاته ، ( « مقدمة . . . » بند ٢ ه ج ) .

ويقول كنت: • إن المثالية هي النظرية التي تقرّر أن وجود الأشياء في المكان خارج العقل هو إما وجود مشكوك فيه ، أو زائف ، أو مستحيل . والأول هو قول المثالية الاحتمالية عند ديكارت ، الذي صرّح بأن ما لا يحتمل الشك هو التقرير التجريبي ، أي • أنا موجود » . والثاني هو قول المثالية التوكيدية عند باركلي ، الذي عدّ المكان وكلّ الأشياء التي ترتبط به بوصفه شرطاً لها لا غنى عنه ـ نقول : عدّ المكان والأشياء المرتبطة به أنه أمرٌ في ذاته مستحيل ، ولهذا صرّح بأن الأشياء في المكان هي مجرد تخيلات » ( • نقد العقل المحض » ، تحليل المبادى » ، تغنيد المثالية ) .

وميّز كنت بين هذه المثالية ، وبين المثالية المتعالية أو

الصورية ( « مقدمة إلى كل ميتافيزيقا مقبلة ، بند 24 ). وهي المثالية التي أخذ هو بها ، وهي التي تقول إن المكان والزمان والمقولات إطارات قبلية موجودة في العقل وبفضلها يدرك العقل مضمون التجربة .

وقد أخذ فشته Fichte على كُنْتُ أنه وقف في منتصف الطريق: ذلك أنه ليس فقط صور العيان ( الزمان والمكان ) ومقولات الذهن هي من خلَّق العقل ، بل إن الموضوعية نفسها هي من انتاج عقلنا . يقول فشته : ﴿ إِنَّ الشَّعُورُ بالموضوع ليس إلَّا الشعور ـ غير المشعور به أنه كذلك ـ بإنتاجي أنا لامتثال للموضوع، (ومصير الانسان، في مجموع مؤلفاته نشرة ابنه ، جـ ٢ ص ٢٢١ ) صحيح أنه لا يتوقفُ على هواي ما أشعر به كعالم خارجي ، إنني أجَّد نفسي في العالم الخارجي دون أن يكون هذا من فعلي ؛ لكن حقيقته تقوم في المعنى الروحي للظواهر ، وهذا المعنى له طبيعة عملية تتوقف على إرادتي . ولهذا لا حاجة إلى انسجام أزلى للتوفيق بين أفعال الأفراد ، ولا إلى قوة خلاقة فوق الانسان من أجل ضمان حقيقة العالم الخارجي ؛ فهذا الضمان تتولاه التلقائية الانسانية نفسها في تنوع العلاقات بين الأفراد . ويقول فشته بالأنا المطلق الذي هو مستقل بذاته ولا محدود ، ولا يحدُّه إلاَّ اللا ـ أنا .

وجاء شلنج فأراد التخفيف من الذاتية المفرطة عند فشته ، فقال بالروح Geist ، والروح تغايس نفسها في الطبيعة ، لكنها تعود إلى نفسها في الانسان ـ خصوصاً في الفن والدين والفلسفة ـ وبهذا تصبح قادرة على أن تتعرَّف نفسها في الطبيعة أيضاً .

وفي الرهما سار هيجل ، فنعت مذهبه بأنه مثالية ذاتية أو مطلقة ، وقد أوضحها هكذا : و المثالية هي القول بأن المتناهي مثالي . والمثالية في الفلسفة معناها ما يلي فقط : معناها عدم الإقرار بأن المتناهي موجود حقيقي . وكل فلسفة هي مثالية في جوهرها ، أو على الأقل تقوم على مبدأ المثالية . والأمر إنما هو : إلى أي مدى يتحقق هذا المبدأ فعلاً . إن الفسفة مثالية ، كها أن الدين مثالية ». ( « علم المنطق » جدا ، الفصل ٢ ، تعليق ٢ ).

ويقول هيجل د بالهوية بين الفكر والوجود ، (د ظاهريات العقل ، ص٤٧ من ترجمة هيوليت إلى الفرنسية ). وعنده د أن ما هو موجود فإنه لا يوجد إلا بوصفه

فكراً ، ( ، الانسكلوبيديا ، ( ١٩٥ ). ولهذا فإن المنطق الذي هو علم الفكر هو في الوقت نفسه علم الوجود .

وقد سيطرت المثالية الألمانية طوال القرن التاسع عشر على الفكر الأوربي ، وامتد تأثيرها حتى اليوم :

ففي انجلتره كان يمثل المثالية الألمانية فرانسس هربرت بسرادلي ( ۱۸۶۲ ـ ۱۹۲۶ ) وبرنسرد بوزنكيت ( ۱۸۶۸ ـ ۱۹۲۳ ) ومنجرت ( ۱۸۶۲ ـ ۱۹۲۰ ).

وفي إيطاليا اعتنق الهيجلية بند توكروتشه ( ١٨٥٦ ـ ١٩٥٢ ) وجوفني جنتيله ( ١٨٧٥ ـ ١٩٤٤ ).

وفي فرنسا كان من أنصار المثالية شارل رنوفييه (۱۸۲۰ ـ ۱۹۱۸)، وجول لاشلبيه (۱۸۳۲ ـ ۱۹۱۸)، واوكتاف هامىلان (۱۸۵۰ ـ ۱۹۰۷)، وليون برنشفك (۱۸۲۹ ـ ۱۹۵۶) وإلى حد كبير: إدوار لوروا (۱۸۷۰ ـ ۱۹۰۶) ورينيه لوسن (۱۸۸۲ ـ ۱۹۰۶).

## المحمولات

#### **Predicables**

### =الألفاظ الخمسة

قسمٌ فورفوريـوس المحمولات إلى خمسة : الجنس ، النوع ، الفصل النوعي ، الخاصة ، العرض العام .

فالجنس genre يحمل على الأنواع وعلى الأفراد المندرجين تحت هذه الأنواع. والفصل النوعي يحمل أيضاً على الأنواع وعلى الأفواد المندرجين تحت هذه الأنواع. فمثلاً الجنس: وحيوان عن يحمل على الانسان وأفراد الخيل ، وعلى الثيران وأفراد الخيل ، وعلى الثيران وأفراد الثيران. والفصل النوعي و ناطق عن يحمل على الانسان وعلى أفراد الإنسان.

أما النوع فيحمل على أفراد النوع. فمشلاً: وانسان و: يحمل على افراد الانسان .

أما الخاصة فتحمل على النوع الذي هي خاصة له ، وعلى الأفراد المندرجين تحت هذا النوع . فمثلًا الحناصة : وضاحك a تحمل على النوع الانساني وعلى الأفراد المندرجين تحت النوع الانساني .

والعرض العام يحمل على الأنواع وعلى الأفراد معاً ، فمثلًا : «السواد ، يحمل على نوع الغربـان وعلى أفـراد الغربان .

وجاء المناطقة المسلمون فقسموا الحمل إلى: (1) المقول في جواب ما هو: وهو الذي يدّل على كمال حقيقة ما يسال عن ماهيته؛ (٢) المقول في جواب أي ما هو: وهو الكلي الذاتي الذي يميّز شيئاً عما يشاركه في ذاتيّ ؛ (٣) والمقول في جواب ما هو بالشركة: وهو ما يكون دالاً على كمال حقيقة أشياء يسأل عنها معاً ، ولا يكون كذلك لافرادها.

وتبعاً لذلك عرفوا الألفاظ الخمسة كما يلى:

و الجنس : هو المقول على كثيرين مختلفي الحقائق في جواب ما هو .

الفصل: هو المقول على كلي في جواب أي ماهو . النوع: هو أخصٌ كلين مقولين في جواب ما هو . الخاصة: هي كلية عرضية مقولة على نوع واحد .

الفَرَض العام : هو كُلِّ عرضي يقال على و أنواع كثيرة ، ( ابن سينا : وعيون الحكمة ، ص٧، نشرة د. عبد الرحن بدوى، القاهرة سنة ١٩٥٤ ).

ويتصل بهذا الموضوع مشكلة الكليات. واجع ـ الكليات .

# مركوزه

#### Herbart Marcuse

فيلسوف ألماني كان ذا تأثير واسع على حركة تمرد الشباب حوالي سنة ١٩٦٨ في أوربا وأمريكا .

ولد في برلين في ١٩ يوليو سنة ١٨٩٨، وتوفي في استارنبرج (قرب ميونخ في جنوبي ألمانيا) في ٢٩ يوليو سنة ١٩٧٨. ولكنه أمضى معظم حياته في الولايات المتحدة . الأمريكية .

تتلمذ في جامعة فرايبورج ( جنوبي ألمانيا ) على كل من هُبِرل وهيدجر . والأخير هو الذي أشرف على رسالة الدكتوراه المؤهلة للتدريس Dr. Habil وكانت بعنوان :

ه انطولوجيا هيجل ونظرية التاريخية، (نشرت سنة ١٩٣٢؛ وترجمت إلى الغرنسية سنة ١٩٧٧). واشترك مع ماكس هوركهمر Max Horckheimer في تأسيس «معهد البحث الاجتماعي ٥، الذي نقل نشاطه منذ سنة ١٩٣٣ إلى نيويورك ، واضطر ماركوزه ـ بوصفه يهودياً ذا اتجاهات يسارية ، إلى مغادرة ألمانيا غداة تولي هتلر مقاليد الحكم في ألمانيا ( في ٣٠ يناير سنة ١٩٣٣ ) وأقام فترة من الوقت في باريس ، ثم استقر به المقام منذ سنة ١٩٣٤ في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ حيث استأنف نشاطه في ذلك المعهد ، ولحق به أدورنو Theador W. Adorno وحصل على الجنسية الأمريكية في سنة ١٩٤٠. وهنا في الولايات المتحدة لم يقتصر نشاطه على الفلسفة ، بل امتد خصوصاً إلى السياسة النشيطة ، فعمل سنة ١٩٤٧ إلى ١٩٥٠ رئيساً لقسم و الخدمات الاستراتيجية ،، ومهمة هذا القسم كانت مكافحة التجــُـس . ثم اشتغل في و معهد الدراسات الروسية ، التابع لجامعة هارفرد ابتداء من سنة ١٩٥١ . ثم عين في سنة ١٩٥٤ أستاذاً للفلسفة السياسية في جامعة برانديس Brandeis ( في والتم Waltham بولايات ماساشوستس بأمريكا ).

وابتداءً من سنة ١٩٦٥ قام بالتدريس في جامعة سان ديمو التابعة لجامعة كاليفورنيا. كذلك قام في الخمسينات والستينات بزيارات كثيرة الألمانيا ، حيث ألقى محاضرات في عدة جامعات ألمانية ، خصوصاً جامعة فرنكفورت وجامعة برلين الغربية .

اشتهر مركوزه بكتابين (۱) «الإيروس والمدنية» ثم (۲) «الانساني الأحادي البعد». والموضوعان الرئيسيان اللذان يطرقها في هذين الكتابين هما :

١ ـ نقد المدنية الصناعية ، خصوصاً كها تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية ؛

لدعوة إلى مذنية قائمة على نظم متحررة من ألوان
 القهر الاجتماعي والسياسي في مختلف صوره.

وهو في مجمل آرائه قد تاثر بثلاثة مفكرين هم : هيجل ، كارل ماركس ، وفرويد . لكنه ينقدهم جميعاً ، على تفاوت في درجات هذا النقد . وعلى الرغم من قول البعض إنه تأثر بهيدجر بوصفه قد كان تلميذاً له في جامعة فيرايبورج ، فإننا لم نجد في مؤلفاته وتحليلاته أي تأثير يستحق الذكر لهيدجر أو للوجودية بعامة في فكره .

ينقد مركوزه المجتمع الأمريكي بوجه خاص، لأنه يمثل النموذج الأوضح للمجتمع الصناعي في العصر الحاضر . لقد اتخذت المغايرة alienation فيه شكلًا مختلفاً عن ذلك الذي تصوره لها كارل ماركس ، أعنى استغلال عمل العامل لصالح رب العمل. وقام، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية ، بنوع آخر من استعباد الانسان في المجتمع ، نتج خصوصاً عن شركات الانتاج الاستهلاكي العظمي ، وما تبعه من وسائل لترغيب المستهلك. فمشلاً تقوم هذه الشركات بدعايات هائلة من أجل تسويق منتجاتها، بأن تخلق في نفس المستهلك رغبات جديدة ، ما تلبث أن تصبح عادات قوية التأثير تسيطر على تفكير الانسان، فيستعبد لها . خذ مثلًا شركات إنتاج السيارات: إنها بدعاياتها الهاثلة المركزة المتكررة توهم المستهلك ، حتى لو كان فقيراً ، أن السيارة ألزم لوازمة، وأنه باقتنائه لسيارة سينال القدر الأدنى من السعادة : فيسهل اعماله ، وينال مركزاً أرفع في نظر الناس ، وتختفي متاعبه . حتى إذا ما اشترى سيارة بالفعل ، سرعان ما يتبين له بعد قليل أنه خدع تماماً . إذ تبرز له مشاكل القيادة في شوارع مزدحمة جداً ، ومتاعب إيجاد موقف لسيارته ، ومتاعب تصليحها وتغيير ما يفسد من آلاتها ، وارتفاع نفقات سيارته، الخ . وهكذا بدلًا من أن تحقق له السيارة الراحة بل والمتعة وسرعة إنجاز الاعمال والاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلابة ، يجد نفسه مرهقاً بالزحام ، محصوراً بين غابات من السيارات ، لا من الاشجار الجميلة ، معذباً بمتاعب المرور إلخ. وهذا المثل يمتد إلى سائر ما يعرضه المجتمع الاستهلاكي من اختراعات وسلم استهلاكية . لقد تحوّل بها الانسان إلى انسان ذي بعد واحد ، أي لا يرى وسيلة للحياة الانسانية غبر هذا النمط من الحياة.

فكيف يمكن انقاذ الانسان من هذا الوضع ؟ وأي نوع من المجتمع يدعو إليه مركوزه ؟.

هنا يظهر تأثير فرويد الحاسم في تفكير مركوزه. لقد رأى فرويد أن الانسان في المجتمع فريسة كبت شديد يفرضه المجتمع على الفرد. والسبب في هذا أن ميول الانسان الطبيعية: من شهوة للتملك، وحقد، وغريزة الموت، وغريزة الجنس مدهو غير اجتماعي بطبعه. ولكي يعيش في مجتمع ، لا بد له من كبت هذه النوازع والغرائز والميول. وإلا لما أمكن أبدأ قيام مجتمع. وهومايبرر قيام الشريعات التي تقهر الفرد على التزام قواعد معينة، وهو الأصل في معظم

Freud, 1955.

- -Soviet Marxism, A Critical analysis, 1958.
- One-dimensional Man, 1964.
- Kultur und Gemeinschaft, 1965.
- -Das Ende der Utopie, 1967.
- Essay on Liberation 1969.

## مراجع

- -M. Ambacher: Marcuse et la civilsation américaine, Paris 1969.
- P. Masset: La Pensée de Marcuse, 1969.
- Alasdair Mc Intyre: Marcuse, 1970.

# مرلوپونتي

## Maurice Merleau - Ponty

فيلسوف فينومينولوجي فرنسي . ولد سنة ١٩٠٨ في روشفور عبل البحر RochefortsurMer ( في محافظة Charente - Maritime عربي فرنسا ) ودخل مدرسة المعلمين العليا ، وحصل على الاجربجاسيون في سنة ١٩٣١ ويعدها عين مدرساً للفلسفة في ليسبه سان كنتان ، ثم في جامعة ليون سنة ١٩٤٥ وفي سنة ١٩٤٩ صار أستاذاً في السوربون . وفي سنة ١٩٤٩ عين استاذاً في الكوليج دي فرانس ، خلفاً للوي لافل.

وتوفي في باريس في سنـة ١٩٦١ وهو في الشالثة والخمسين من عمره .

# آراؤه الفلسفية

كان مرلو بوني متأثراً بمذهب الظاهريات عند هُسرل ، وإن كان قد خالف هسرل في بعض الآراء الأساسية : فهو لم يأخذ بفكرة الأنا المتعالي ، وتردد في قبول فكرة الشعور الشفاف تماماً مع نفسه . وفي هاتين النقطتين أيضاً اختلف مع سارتر ، الذي كثيراً ما كان يقرن كلاهما بالآخر لما كان بينها من صداقة ومن تعاون في تمرير عجلة و الأزمنة الحديثة ، Les من Temps modernes . ومرلو بونني أسهم خصوصاً في ميدان علم النفس الفلسفي وذلك في رسالتي الدكتوراه : و بنية السلوك ، (سنة ۱۹٤٧) و وظاهريات الإدراك ، (سنة العدراك )

النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

لكن مركوزه لا يلبث أن يتحول عن فرويد إلى كارل ماركس فيعد القهر الاجتماعي وليد الفقر ونقص أدوات إشباع الحاجات، ويزعم أن القهر الاجتماعي ناتج عن اضطرار الانسان إلى العمل وما ينجم عن ذلك من مغايرة للعامل تجاه عمله واستغلال من جانب أرباب العمل! وإذن فالحل ليس كها يزعم فرويد وهمو ضرورة الكبت والاستسلام بل الثورة التي تؤدي إلى توفير كل السلع وهكذا يلتقي مركوزه مع الشيوعين الحالمين والماركسيين المذين دعوا إلى توفير أكبر قدر من السلع الخياليين المذين دعوا إلى توفير أكبر قدر من السلع الاستهلاكية! لكنهم عند التطبيق جعلوها أندر بالف مرة مما كانت عليه من قبل.

ومن ناحية أخرى يرى مركوزه أن تحرير المجتمع لن يتم إلا بتحرير و الايروس و أي الغريزة الجنسية من كل القيود ، وتحقيق كل نوازعها بغير حدود. وزعم بعد ذلك أن هذا التحرير بواسطة الايروس هو في الوقت نفسه تحرير للخيال . ذلك أن ديكارت وكنت ومن سار في إثرهما رأوا في الحيال أنه العقل بوصفه متوجهاً نحو الجسم وأنه الرابطة بين المحسوس والمعقول : فأفاد مركوزه من هذه الفكرة من أجل تتفاد للخيال بدلاً من انقيادها لسيطرة العقل و الزائفة و، إذ سيتولى الخيال التوسط بين الملكات العقلية والحاجات المعلية والحاجات الحياية . وبالإروس يحقق الانسان أخيراً وجوداً مستريحاً يشيع فيه السلام .

وهذا التحرير الكلي للإنسان لا تستطيع تحقيقه الطبقة العاملة بما أنها أصبحت مندمجة في الرأسمالية شيئاً فشيئاً ، بل سيقوم به الثاثرون الجدد وهم كل المضطهدين في العالم وكل المحرومين والمهانين والمستضعفين في الأرض ، ثم التلاميذ الذين ينحدرون من الطبقة الوسطى!!

#### مؤلفاته

- Hegels Ontologie und die Graudlegung einer Theorie der Geschicht lichkeit. Frankfurt, 1932.
- Reason and Revolution: Hegel and the Rise of social Theory, 1941.
- Eros and Civilzation: A Philosophical Inquiry into

1948). وهو في السوربون إنما كان أستاذاً لعلم النفس
 العام .

واتجاهه الفلسفي لا علاقة له بالوجودية .

وهو في علم النفس قد تأثر خصوصاً بنظرية الجشنالت Gestalt Köhler, M. Wertheimer, W. Metzger, M. Henle, K. Köhler, M. Wertheimer, W. Metzger, M. Henle, K. وهي تقرر أن الجشنالت (= الشكل) معطى ظاهرياً مع العناصر مباشرة. والأصل في فكرة الجشنالت القول بأن مجموع العلاقات بين العناصر ليس هو بعينه خاصية الكل ( الذي هو الشكل أو الصورة أوالجشنالت)، وهو قول عارض به أصحابه مذهب الترابطيين الذين زعموا أن مجموع العناصر يساوي صفة الشكل الكلي. لكن مرلوبونتي انحرف عن نظرية الجشنالت حين أنكر ما ذهب اليوال غية متساوية الشكل الادراكية عن طريق افتراض أحوال غية متساوية الشكل تتجاوز الظواهر.

٢ - وعن هسرل أخذ مرلوبونتي تحديده للفلسفة بأنها علم وصفي لأحوال الشعور . لكنه لم يأخذ بفكرة و الرد (أو الاختزال) الظاهرياتي ،، مع أنه نقطة أساسية في المنهج الظاهرياتي . لكنه يأخذ بفكرة القصدية كالتمعور بوصفه تجاوزأ عند هسرل ، فيقرر أن القصرية تكون الشعور بوصفه تجاوزأ لنفسه باستمرار والمحل الأصيل - وليس الوحيد - لهذا التجاوز هو الادراك الحبيسي . وقد وجد مرلوبونتي في كتاب متأخر المسرل المصدر لشرح ما يسميه باسم وعمل الادراك الحبيسي ، وهمذا الكتاب هو : وأزمة العلوم الأوربية والظاهريات المتعالية ، (سنة ١٩٣٦) .

وفي كتابه وظاهريات الادراك الحِيّي ، (سنة 1940) يهاجم بشدة رأي علم النفس التقليدي في الادراك الحِيّي ، وكونه قائماً على أساس معطيات حسية عضة ، أي خالية من كل إحالة إلى موضوعات عالية على الاحساس . ذلك أن مرلوبونتي يرى أن الاحساسات ـ كها قال من قبله برجسون ـ هي نتاج تحليلات عقلية .

ومن الأفكار المهمة في هذا الكتاب فكرته عن دور الجسم في الادراك الجسي . فهو يقرر أن الجسم ليس عمرد موضوع بين موضوعات في العالم ؛ بل الشعور له عل في العالم ، وهذا هو الذي يجعل ادراكه ، منظورياً ، viste

وفي الفصول الأخيرة من الكتاب يقدّم نظريته في الحريّة الانسانية \_ وغوّها في العمل التاريخى ، وهي النظرية التي توسع فيها \_ من الناحية السياسية اخصوصا \_ في كتابيه : « النزعة الانسانية والرّعب » ( سنة ١٩٤٧ ) و « مغامرات » ومجمل رأيه في الحرية أن الحرية متضمّنة في قدرة الشعور الانساني على موضعة objectivation مواقفه في سياق من تصرّفات الفعل الممكنة . وهو نفس رأي سارتر ، لكنه يختلف عن سارتر في أنه يقرر أن هذه الحرية لا يمكن أن تكون شاملة كلية ، الأنيا إنما نكتسب الحرية تدريجياً ، ونقطة ابتدائنا هي دائماً المغاني المغررة جماعاً .

## ٣ ـ الأخلاق والسياسة .

ويربط مرلوبونتي بين الأخلاق والسياسة ربطاً قوياً وفي كتابيه المذكورين منذ قليل عرض نظرية في السياسة حاول بها أن ينقح الماركسية على ضوء نظريته في الذاتية الإنسانية subjectivité humaine لقد أعجبه في الماركسية اهتمامها بالعلاقات الواقعية القائمة في المجتمع الصناعي . لكنه يأخذ عليها إغفالها ، بل وانكارها ، للفردية وإيثارها للقول بدافع ذاتي عرك للجماعات من تلقاء ذاتها ، دافع اقتصادي .

وكان تنقيحه للماركسية ، خصوصاً فيها يتعلق بالمادية الديالكتيكية ، مصدرخلاف قوي بينه وبين سارتر . لقد نمى على هذا الأخير أن تنقيحه للماركسية هو في الواقع و بلشفية مغالبة ، ultra - bolshevisme ، ذلك أن سارتر اندفع وراء نظرية هيمنة الحزب على الجماهير ، فردّ عليه مرلوبونتي بأن هذه نزعة غير ثورية ، لأن من شأن هذه الهيمنة منع الجماهير من التفكير في الثورة .

وقد كتب مرلوبونتي عدة مقالات عن الماركسية والثورة والاتحاد السوفييتي فيها بعد استالين \_ وهاك عنوانات بعضها : ١ \_ و الماركسية والايمان بالخرافات ٥ ( سنة ١٩٤٩ ) ٢ \_ و الاتحاد السوفييتي ومعسكرات الاعتقال ٥ ( سنة ١٩٥٠ )

- ۳ ـ « أوراق يالتا » ( سنة ١٩٥٥ )
- ٤ ـ د مستقبل الثورة ، ( سنة ١٩٥٧ )
- ٥ ـ « في التخلص من الاستالينية » ( سنة ١٩٥٦ )

وقد جمعت فيها بعد. مع مقالات أخرى. في مجلد بعنوان Signes ( باريس سنة ١٩٦٠ ) ويهمنا منها ـمن الناحية الفلسفية ـالمقال الرابع عن • مستقبل الثورة » ( سنة ١٩٥٥ )

- -«L'Œil et l'Esprit», in Art de France, vol. I, Paris, 1961;
- La Phénoménologie de la perception, Paris, 1961;
- Le Visible et l'invisible, éd. C. Lefort, Paris, 1964;
- Eloge de la philosophie et autres essais, Paris, 1965;
- -La Prose du monde, Paris, 1969.

#### مراجع

- -F. Alquié, «Une philosophie de l'ambiguité. L'existentialisme de M. Merleau- Ponty», in Fontaine, vol. VIII, n° 59, avr. 1947;
- -rééd. in Revue internationale de philosophie, vol. III, n° 9, juill. 1949/
- A. De Wachlens, «Merleau- Ponty, philosophe de la peinture», nº 67, 1962;
- Une philosophie de l'ambiguîté, Paris, 1954
- J. Hyppolite, J. Lacan and al., Les Temps modernes,  $n^{os}$  spéc. 184- 185, 1961.
- P. Ricœur, «Hommage à Merleau Ponty», in Esprit, n° 296, 1961.

#### مشكلة

# Problème (F. ), Problem (E., G.), Problema (I)

غنلف والمشكلة عن والمسألة ، في كون المشكلة نتيجة عملية تجريد من شأنها أن تجعل والمسألة موضوع بحث ومناقشة ، وتستدعي الفصل فيها . وقد أكد أرسطو هذه التفرقة في كتاب والطوبيقا ، والمقالة الأولى ص ١٠٤ ) حين وضع والمشكلة الجدلية ، في مقابل والقول الديالكتيكي ، وفي مقابل والموضع، الجدلي ، فقال إن المشكلة الجدلية وهي مسألة موضوعة للبحث ، تتعلق إما بالفعل أو بالترك ، أو تتعلق فقط بمعرفة الحقيقة إما لذاتها أو من أجل تأييد قول آخر من نفس النوع ، لا يوجد رأي معين حوله ، أو حوله خلاف بين العلة والخاصة ، أو بين كل واحد من هذين فيها بين بعضهم وبعض ».

وفيه يحلل العلاقة بين البروليتاريا والحزب وفيه يقول وإن البروليتاريا ، لانهاليست تملك أموالاً ، ولا مصالح ، وبالجملة ليست لهاصفة إيجابية ، فإنها - لهذا السبب مستعدة للقيام بدور عالمي . . . إنها في ذاتها ثورة . لكنها لا تعرف ذلك في بداية الأمر ، ولا تعرف الوسائل والطرق والأحوال والنظم التي بها تستطيع أن تعبّر عها يسميه ماركس ماسم و سروحودها ». إنما الحزب هو الذي يجول تمردها إلى عمل ايجابي البروليتاريا ويحققه بالقضاء عليه بوصفه تمرداً مباشراً ، إنه البروليتاريا ويحققه بالقضاء عليه بوصفه تمرداً مباشراً ، إنه سلب لهذا السلب ، أو هو التوسط : إنه يجعل الطبقة التي تنفى تتحول إلى طبقة تؤسّس ، وفي النهاية ، إلى مجتمع بدون طبقات » . ( د علامات » Signes من ٣٥٠ ) .

إن العمل الثوري يقوم على المبدأين التاليين (1) الحزب دائياً على صواب، (٢) لا يكون المرء أبداً على صواب ضد البروليتاريا .لكن لمراعاة هذين المبدأين، لا بد أن يكون بين الحزب والبروليتاريا علاقة تبادل: أي لا بد للحزب أن يقبل النقد الموجه من البروليتاريين ولا بد من بروليتاريا تنتقد الحزب بامانة وموضوعية. لكن الأمر لا يحدث على هذا النحو: إذ سرعان ما يتحول الحزب إلى عصابة على البروليتاريا . ومن هنا لا بد من وقوع الشقاق بين الحزب على البروليتاريا . ومن هنا لا بد من وقوع الشقاق بين الحزب والله وليتاريا .

ويخوض مرلوبونتي معركة عنيفة مع الماركسيين الفرنسيين الذين هاجموا مذهب الظاهريات، كها فعل في الفصل المعروف بدو الماركسية والفلسفة ، ( في كتابه Sens et الماركسية والفلسفة ، ( في كتابه Non - Sens هاجموا سارتر والوجودية بعامة مثل لوفقر وهرفيه Hervé وفافي Naville وذلك في فصل بنفس الكتاب عنوانه : د معركة الوجودية ، ( ص ١٣٣ - ١٤٣ ). لكن الغريب هو أن يختم هذا الفصل بقوله : هإن الماركسية الحية ينغي عليها أن هنقذه ، إلى الحرف الوجودي وأن تتكامل معه ، لا أن تحنقه ، إلى الحرف الوجودي وأن تتكامل معه ، لا أن تحنقه ، إلى المناسلة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة الوجودي وأن تتكامل معه ، لا أن تحنقه ، إلى المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة الوجودي وأن تتكامل معه ، لا أن تحنقه ، إلى المحرفة المحرف

## مؤلفاته

- M. Merleau- Ponty, Sens et non- sens, Paris, 1948;
- La structure de comportement, Paris, 1954;
- -Les Aventures de la dialectique. Paris, 1955;
- Signes, 1960:

إلى حلّها .

لكن أنصار الوضعية المنطقية أساءوا استغلال فكرة والمشاكل الزائفة، أو الوهمية Scheinprobleme كما يظهر هذا جلياً في كتاب رودلف كارنب بعنوان: والمشاكل الوهمية، (أو الظاهرية) في الفلسفة، (فرنكفورت سنة 1977) حين رعم أن كل الأقوال التي لا ترضى معيار و الشيئية، على المؤوال التي لا تقوم على أساس الإدراك الحسي مي أقوال وهمية. كذلك نجد فتجنشتين في المرحلة المتأخرة من تطوره الفكري يزعم أن المشاكل الفلسفية هي مشاكل وهمية، وأنها و تهاويل العقل الناشئة عن اللغة، (لودقيع فتجنشتين: و مباحث فلسفية ، ص ١٠٩) وفي نظره أن مهمة فتجنشتين: و مباحث فلسفية ، ص ١٠٩) وفي نظره أن مهمة قضاء ناماً ( الكتاب نفسه ص ١٦٣)، وأن تشفينا منها كما لو قائدة أمراضاً ( الكتاب نفسه ص ١٩٣٧)، وأن تشفينا منها كما لو

## مراجع

- H. G. Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer Philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 2.
   Aufl. 1965.
- M. Landmann: Problematik. Nichtwissen und Wissensverlangen in Philosphischen Beiwusstsein. Göttingen. 1949
- K. R. Popper: Conjectures and Refutaion. London, 3d ed., 1969.
- R. Carnap: Scheinprobleme in der Philosoplie, Frankfurt, 1966.
- G. Marcel: Du Refus à l'invocatin. Paris, 1940.

# المصادرات

المصادرة Postulat قضية ليست بيئة بنفسها ، كها لا يكن البرهنة عليها ، ولكن يُصادَر عليها ، أي يطالب بالتسليم بها ، لأن من الممكن أن نستنتج منها نتائج لا حصر لها ، دون الوقوع في إحالة . فصحتها إذن تستبين من نتائجها . ومثالها المصادرة المعروفة باسم مصادرة اقليدس ، والتي تقول : يمكن من نقطة أن يجرّ مستقيم موازٍ لمستقيم أخر ، ولا يمكن أن يجرّ غير مستقيم واحد ـ وقد أدت إلى إقامة

ووفقاً لتعريف أرسطو هذا فإن و المشكلة ، هي مسألة نظرية أو عملية ، يجادل فيها ولا يوجد بالنسبة إليها رأي واضح ، المشكلة أمر متنازع عليه ، يبحث فيه بهذا الموصف ، أي يذكر ماله وما عليه ، ويقوم على علاقة مع أقوال أخرى في ارتباط برهاني . المشكلة مسألة موضوعة للبحث والنقاش والجدل .

لكن المنطق التقليدي لم يعالج موضوع و المشكلة ، إلا نادراً ، ويرجع ذلك فيها يبدو إلى كون و المشكلة ، بوصفها من موضوعات و الطوبيقا » ( الجدل )، تنتسب إلى منطق الاحتمال ، لا إلى منطق اليقين ، وتدخل إذن في الجدل بل وفي إفحام الخصم حتى ولو بالخداع ؛ مما جعل و المشكلة ، أقرب إلى علم الخطابة منها إلى المنطق .

ومن ثم صارت الصفة Problématique تعني الاحتمال. وصار الحكم الإشكالي هو الحكم المحتمل موحاد يُدرَس في باب و الموجهات و modalité des jugements والحكم الاحتمالي (أو الاشكالي) يتميز بأنه مصحوب بالشعور بمجرد إمكان الحكم ، بينها الحكم التقريري مصحوب بالشعور بواقعية الحكم ، والحكم الضروري هو المصحوب بالشعور بضرورة الحكم .

ويضع ديكارت في و قواعد لهداية العقل و ثلاثة شروط كيها يؤدي السؤال إلى فحص وبحث ، هي :

 ١ - يجب أن يكون في كل سؤال شيء مجهول ، وإلا لكان البحث عبثاً ؛

٢ ـ وهذا المجهول يجب أن يتحدد على نحوما ، وإلا لم
 نستطع التوجه إليه ، دون غيره، بالبحث والفحص .

 ٣ ـ وهذا المجهول لا يمكن أن يتعين إلا بواسطة شيء معلوم .

لكن هناك أمراً مها آخر لتحديد معنى المشكلة وهو أن المشكلة تنطوي على بناء وتركيب ، أي أنها ينبغي أن توضع في سياق من التصورات غير المشكلة . إن الاسئلة ( المسائل ) يمكن أن تثار و في الهواء ، أي دون سياق توضع فيه ، أما المشاكل فيجب أن تبنى وتركب في سياق ، لانها نتاج تركيب المشاكل فيجب أن تبنى عن ارتباط موضوع يعد \_ ولو موقتا \_ إطاراً لإمكان الحل . وبهذا المعنى يمكن أن يقال إن وضع المشاكل يؤذن بحلها . ومن هنا أيضاً يقال عن مشكلة وضع المشاكل يؤذن بحلها . ومن هنا أيضاً يقال عن مشكلة إنها أبسيء وضعها ، بمعنى أن وضعها على هذا النحو لا يؤدي

هندسة اقليدس؛ ولم تؤد إلى تناقض في داخل هذه الهندسة. وليس في الوسع أن يبرهن عليها في داخل هذه الهندسة. كما أن من الممكن الاستغناء عنها ، بأن نستبدل بها مصادرات أخرى كما فعلت الهندسات اللااقليدية.

وقد ذكرنا في و البديهية ، ما تتميز به عن و المصادرة ، فليرجع إليها .

ومن الملاحظ أن النظريات الحديثة لا تميل إلى المغالاة في النفرقة بين المصادرة والبديهية ، بل تنزع على العكس من ذلك \_ إلى التقريب بينها بأن تعد كلتيها و تعريفات مقنعة ، على حد تعبير بونكاريه ( و العلم والفرض ، ص ١٧ ). ولا فارق بين كلتيها إلا في درجة التركيب : فالبديهية أكثر بساطة من المصادرة ، وهذا تبدو أبين ، بينها المصادرة أقل بساطة وأكثر تعقيداً ، عما يجعل وضوحها والتسليم بها لا يتحققان إلا بالنتائج التي يمكن أن تستخلص منها .

راجع تفصيل هذا في كتابنا: دمناهج البحث العلمي ، ص ٩٠ ـ ٩٣ ( القاهرة ، سنة ١٩٦١).

وقد سمّى كنت «مصادرات الفكر التجريبي بوجه عام ، المبادىء الثلاثة التالية :

أ) ما يتفق مع الشروط الصورية ( الشكلية ) للتجربة
 ( فيها يتعلق بالعيان والتصورات ) هو ممكن ؛

ب) ما يتفق مع الشروط المادية للتجربة (للحواس)
 هو واقعي ؟

ج) ما يتحدد ارتباطه بالواقع بواسطة الشروط العامة للتجربة هو ضرورى .

وهذه المصادرات الثلاث هي مجرد وتقسيمات للإمكان، وللواقع، وللضرورة في استعمالاتها التجريبية ٤.

كذلك تحدث كنت عن «مصادرات العقل العملي » وهي : الحرية ، خلود النفس ، وجود الله . وهي المبادى التي لا بد منها في الأخلاق . « وهذه المصادرات ليست عقائد نظرية ، بل هي مفترضات ضرورية من وجهة نظر السلوك ، وهي لا توسّع من معرفتنا النظرية ، بيد أنها مع ذلك تهب أفكار العقل النظري بوجه عام (بواسطة علاقته مع العقل العملي) حقيقة موضوعية وتسمح له بتصورات لا تستطيع بغير هذا الطريق أن يفسر بها ».

راجع تفصيلنا لمصادرات العقل العملي عند كنت في كتابنا : و الأخلاق عند كنت ، ص ١٤٦ ـ ١٩٠ ( الكويت ، سنة ١٩٧٩ ).

## المطلق

### L'absolu (F.) Das Absolute (D.)

المطلق هو دما هو بذاته ، أي أنه مستقل بذاته ، منفصل عن غيره ، قائم بنفسه ، غير مشروط بشرط أو بغيره .

ومن ثم يميّز أربعة أنواع للمطلق:

١ ـ المطلق المحض أو البسيط

٢ ـ المطلق بذاته

٣ ـ المطلق بالنسبة إلى غيره

٤ ـ المطلق في جنسه .

والأول هو الله أو الموجود الأول أو علة العلل .

ويقـال المـطلق: (١) إمـا في مقـابـل ( المتـوقف على . . . (٢) وإما في مقابل ( النسبي ٤.

ولكل من شلنج وهيجل تصور خاص للمطلق:

أما شلنج فيرى أن والمطلق وهو ما يكتشف العيان العقلي أنه الهوية بين العارف وموضوع المعرفة . وهو يرى أن المعرفة والارادة مرتبطتان، حتى إن الكل النهائي هو فعّال وحرّ: والمطلق يتجلى ليس فقط في الطبيعة ، بل وأيضاً في التاريخ الإنساني تقدم نحو الوعي الذاتي . والعبقرية الغنية تكشف عن المطلق في أعمالها الفنية .

وقد أخذ هيجل على تصور شلنج للمطلق أنه يشبه والليل الذي فيه كل البقر أسوده لأن والمطلق، كها تصوره شلنج غامض سلبي .

وفي و دائرة معارف العلوم الفلسفية ، يقدم هيجل تعريفات للمطلق تتصاعد في التركيب :

فالمطلق في أبسط درجاته هو الوجود ، بالمعنى الذي يعطيه برمنيدس لهذا اللفظ.

٢ ـ المطلق هو الذي هو في هوية مع ذاته .

٣\_ المطلق هو الاستنتاج Schluss

3 ـ والمطلق ـ في أعلى تمريفاته ـ هو العقل Geist
 والمقصود بالعقل العقل الذي يتطور وينضج على مدى تاريخ
 الانسان .

وعل هذا النحو رأى هيجل أن المطلق هو اللامتناهي الذي يشمل كل متناو . ومن هنا نظر أحد تلاميذه ، وهو برونوباور، إلى ه المطلق ، عندهيجل على أنه الانسان بوصفه فرداً تاريخياً في تقدم .

وفي الفلسفات ذوات النزعة الدينية في القرن العشرين اتجاه واضح إلى استعمال كلمة والمطلق ، مكان كلمة الله ، وأحيانا يستعملون كلمة القيمة المطلقة absolue على المطلق بمعنى والله ، (راجع خصوصاً هذا الاستعمال عند رينيه لوسن (Le Senne)

# مراجع

- Schelling: Werke
- Hegel: Encyclopädie der Philosophischen Wissenschaften.

Joseph Heller: Das Absolute, 1921.

- G. Huber: Das sein und das absolute, 1955.
- Max Scheler: Vom Ewigen in Menchen, I, 1921.

## المكن

جهات الوجود تنقسم إلى ثلاث: عكن ، واقع ، واجب أو ضروري .

والممكن يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أنـواع: ممكن عقلياً ، ممكن واقعيا ، ممكن عملياً .

أ) أما الممكن عقليا possibile logicum فيهو الذي لا تنظوي صفاته على تناقض فيها بينها . ويعرفه دونس اسكوتس المحكذا : -Possibile logicum est modus conpositionis for محكذا : -mataeab intellectu. illius quidem cujus termini non inataeab intellectu. illius quidem cujus termini non inataeab intellectu. المحكن عقلياً أو منطقياً هو حال التركيب الذي شكلة العقل بحيث لا تنظوي حدوده على تناقض فيها بينها ) . وفي العصور الوسطى ارتبطت هذه الفكرة بفكرة الخلق الإلهي . فقال القديس توما ( د الخلاصة بفكرة الخلق ( د الخلاصة

اللاهوتية ، ٢: ٢٥) إن الممكن بالنسبة إلى الله هو ما لا ينطوي على تناقض ، أي ما لا يتعارض مع الوجود . لكن بطرس دمياني ويوحنا دي جاندان Jean de Jandun يستبعدان خضوع الله لمبدأ عدم التناقض ، ويريان أن في قدرة الله أن يخلق المتناقض .

ب) أما الممكن واقعياً فهو المتحقق في التجربة ، لكنه ليس ضروري الوجود . وليس كل ما هو خال من التناقض ممكناً واقعياً . وعند فلاسفة العصور الوسطى ، مسلمين ونصارى ، أن كل شيء موجود ، هو ممكن ، ما خلا الله فإنه واجب .

ويرتبط بهذا مشكلة ما هو الأسبق في الوجود: الممكن أو الواقعي ؟ وقد أثارها أرسطو في مقالة اللام من كتاب و ما بعد الطبيعة ، وانتهي إلى أن الواقعي أسبق في الوجود من الممكن ، لأن الممكن بجتاج كي يوجد إلى واقعي يسبقه .

والممكن بجتاج في تحقيقه واقعياً إلى سلسلة من العلل أو الشروط التي لا بد من توافرها أولاً من أجل أن يتحول الممكن إلى واقع . ولهذا فإن من الممكن أن يكون شيء ما يمكناً دون أن يتحقق أبداً ، لأن علله أو شروطه لم تتوافر .

ويرى كنت أن امكان الأشياء بوجه عام لا يمكن أبداً أن يحدث عن تصورات قبلية بل يحدث دائماً وعن شروط صورية وموضوعية للتجربة بعامة ١٠. ويميّز كنت بين امكان الأشياء وبين وجودها و فالأول يقوم فقط في كون تصورها لا ينطوي على أي تناقض . . . أما إمكان الوجود فإنه يعني توافق وضع مثل هذا الموضوع خارج الذهن . . . والوجود لا ينتسب أبداً إلى فكرة الشيء، وامكانه إذا كان تاماً، لا يمكن أن يفرق بينه وبين الواقع والضرورة و ( التعليق رقم ٧٧٧ ) .

جـ) أما الممكن عملياً فهو ما تستطيع الطاقة أو القدرة فعله .

وفي الوجودية تلعب فكرة الامكان دوراً أساسيا ، خصوصاً عند هيدجرويسبرز . وهيدجر يقرّر أن و الامكان أسمى من الواقع » ( و الوجود والزمان » )، ذلك أن الامكان هو و ضرب ناقص ، defizienter Modus لإمكان الوجود .

#### مراجع

- A. Gallinger: Das Problem der objectiven Möglichkeit, 1912

- H. Pichler: Möglichkeit und Widerspruchslosigkeit, 1912.
- J. M. Verweyen: Phililsophie des Möglichen, 1913.
- August Faust: Der Möglichkeits gedanke, 1921
- Nicolai Hartmann: Möglichkeit und Notwendi gkeit, 1938.

## المعجزات

# Miracles (F., E.), Wunder (G), Miracoli (I)

تعرّف و المعجزة ، بأنها و حادث يخرق المجرى العادي للطبيعة ، وتعرف في علم الكلام الإسلامي بأنها و خُرَق المعادة ، ولهذا تسمى المعجزات باسم : خوارق العادات . وهذا التعريف يتضمن وجود نظام معتاد تخرقه المعجزات ، أي أن المعجزة هي استثناء لنظام معتاد في الطبيعة . ولهذا لا يمكن التحدث عن و المعجزات ، إلاّ إذا كانت لدينا معرفة دقيقة بنظام الكون .

ولهذا نجد المؤيدين والمعارضين لوجود معجزات يستخدمون هذا التقرير لمعنى المعجزات من أجل تبرير موقفيها المتعارضين. فالقديس أوغسطين، من الفريق الأول، يقول إن والطبيعة هي مشيئة الله و ولهذا فإن والعجيبة (= المعجزة) ليست مضادة للطبيعة، بل مضادة لمعرفتنا بالطبيعة على المستمندة للطبيعة، بل مضادة معرفتنا بالطبيعة على والمعجزة المعرفتنا بالطبيعة على المعجزات على المعرفة الشاني في بحثه بعنوان و مقال عن المعجزات على المتعرفة المعارفة المعجزة بأنها وعملية محسوسة، لما كانت بعد وفاته) يعرف المعجزة بأنها وعملية محسوسة، لما كانت فوق فهم المشاهد، وفي رأيه مضادة للمجرى المقرر العمرفة على أساس هذين التعريفين إنما تصورت كذلك لجهلنا بنظام الطبيعة ولو كنا نعرفه تمام المعرفة لما كان هناك على للكلام عن خوارق على الطبيعة، أي عن معجزات.

لكن أوغسطين توسّع في معنى المعجزة بحيث تجاوز المصطلح الدقيق ، لأنه يطلق المعجزة ليس فقط على خوارق الطبيعة بالمعنى الدقيق ، بل وأيضاً على العجائب التي يصنعها الملائكة والجن والسحرة بل وعبلى الظواهب ، الطبيعية

وغيرها ، التي تبدو غريبة . ولهذا نجده يستعمل ألفاظاً عديدة مترادفة في نظره للدلالة على المعجزات مثل : monstra ( حجائب ) prodigia ( حجائب )، Portenta ( أمور مدهشة )، Portenta ( عجائب ) . والمهم في هذا أن أوغسطين لا يشترط في المعجزة أن تحدث بتدخل من الله .

وعل عكس ذلك جاء القديس بوناڤنورا ، وهو من مؤيدي مذهب أوغسطين ، فاشترط كي يوصف حادث بأنه معجزة شرطين : ألاول : أنه لكي يكون الحادث معجزة فيجب أن تكون علّته الفاعلة المباشرة هي الله ، والثاني : أن يكون ضد الطبيعة ؛ إن الطبيعة يمكنها أن تحدثه ، ولكن على نحو آخر .

اما القديس توما الأكويني فيعرّف المعجزة هكذا: وتقال المعجزة على ما يملأ المرء بالإدهاش وهو أمر له علّة بجهولة للجميع. لكن هذه العلة هي الله. ولهذا فإن الأمور التي يصنعها الله على نحو خارج عن العلل المعروفة لنا تسمى معجزات ، (والحلاصة اللاهوتية ، أن المسألة ، يقول إن المحجزة عي الله ، يقول إن المحجزة عيب أن تكون حادثاً يتم خارج نظام الطبيعة المخلوقة كلها (الكتاب نفسه ، المسألة رقم ١١٠، مادة ). ولهذا يميّز توما تمييزا دقيقاً بين المعجزة والعجيبة : فالأولى من فعل الله وحده ، أما العجائب فقد تكون عللها المباشرة موجودات غير ولقد وقد صنف توما المعجزات تصنيفين رئيسين :

( أ ) فالتصنيف الأول يميّز المعجزات إلى معجزات فوق الطبيعة ، ومعجزات ضد الطبيعة ، ومعجزات خارج الطبيعة supra, Contra, Praeter naturam

١ - فالمعجزات التي فوق الطبيعة هي الحوادث التي لا يكن أن تحدثها الطبيعة ، إما مطلقا (مثل تمجيد الاجسام والتجسُّد) ، أو نسبياً إلى الموضوع (مثل بعث ميّت).

 ٢ ـ والمعجزات ضد الطبيعة هي الحوادث الي تتعارض مع النظام الذي تحرص عليه الطبيعة ( حمل عذراء ، بقاء ناس في النار بغير احتراق ).

 ٣ـ والمعجزات خارج الطبيعة هي أحداث يمكن أن تحدثها الطبيعة ، لكن الله يحققها على نحو لا تستطيع الطبيعة عاكاته مثل العلاج في الحال ، تحول الماء إلى نبيذ ، تكثير أرغفة الخبز . .( )77

وعلى نحو آخر ينكر ادوار لوروا وهو برجسون، ومع ذلك مؤمن بالكاثوليكية للمجزات هكذا: إن المعجزة ليست واقعة استثنائية ، ولا يمكن أن تكون لها علة غتلفة عن العلل الطبيعية ؛ إنها لا تتميز من ساثر الوقائع الطبيعية ، إذ لا توجد حادثة خاصة ، يقول : من وجهة نظر المظاهر المباشرة ، فإن كل تقطيع (للواقع) يزول ، وكذلك يزول كل تصنيف ؛ ولا يبقى المو بحضرة شيء آخر غير الاتصال كل تصنيف ؛ ولا يبقى المو بحضرة شيء آخر غير الاتصال المتحرك غير المتميز . هنالك غتفي المعجزة كما تختفي كل للصور ، (وبحث في فكرة المعجزة »، دحوليات الفلسفة طلمور » (وبحث في فكرة المعجزة »، دحوليات الفلسفة المعجزة تفسيراً ذاتياً روحياً فيقول : « إن المعجزة هي فعل للمور عالتي تستعيد ، عواردها العميقة » (البحث نفسه شطراً من ثرواتها ومواردها العميقة » (البحث نفسه ص ٢٤٧).

وقد ظهر اتجاه إلى تفسير المعجزات تفسيراً طبيعياً منذ وقت مبكر . ومن أبرز عثلي هذا الاتجاه اسببينوزا. فعنده أن المعجزة لا يمكن تصورها موضوعياً : فهذا اللفظ : ومعجزة ولا معنى له إلا بالنسبة إلى الآراء الانسانية ، ولا معنى له سوى أنه حادث لا نستطيع تفسيره ومعرفة علته الطبيعية بواسطة مثال حادث آخر معروف .

ويحار مالبرانش في تفسير المعجزات، وهو رجل دين مع ذلك. فيحاول أن يفسّرها فيقول: «أنا أفهم من المعجزات الأثار المتوقفة على قوانين عامة غير معروفة لنا طبيعياً » («محادثات في الميتافيزيقا»، الفصل ١٢، رقم ١٣ في الهامش).

كذلك نجد ليبنش يرى أن المعجزة تندرج في النظام العام للكون ، وبالتالي لا تختلف عن الحادث الطبيعي و إلاً في الظاهر وبالنسبة إلينا نحن ، ( مؤلفاته جـــــ عمود ١٨٣ ).

وفي هذا الاتجاه أيضاً سارت البروتستنية المتحررة. فنجد اشلير ماخريقرر أن المعجزة ـ شأنها شأن الوحي ـ هي في مستوى الاحداث الطبيعية. إنها علامة وإشارة وقول على و العلامة المباشرة بين ظاهرة واللامتناهي ». ويقول أيضاً: إن و المعجزة ليست إلا التسمية الدينية لحادث . وكل حادث ، مها يكن طبيعياً وشائعاً ، متى ما سمح بأن تكون

(ب) والتصنيف الثاني يقسمها فيها يتعلق بقدرة الطبيعة المخلوقة التي يتجاوزها الحادث المعجز. وهنا تقسم المعجزات إلى : (١) معجزات من جهة الجوهر المصنوع، وذلك حين لا تستطيع الطبيعة المخلوقة أن تحدثها ؛ (٢) ومعجزات من جهة الموضوع الذي يتم فيه المعجزة ، حين لا تستطيع الطبيعة إحداثها في الموضوع (الشخص) الذي حدثت فيه : مثل إحياء ميّت ، إبراء أكمه (أعمى)، الخ ؛ حدثت فيه : مثل إحياء ميّت ، إبراء أكمه (أعمى)، الخ ؛ معجزات من جهة الكيفية التي جرت عليها المعجزة ، مثل الشفاء في الحال لمريض .

والغاية من المعجزة ، بوصفها تدخلًا خاصاً من الله يغير في حالة جزئية معينة المجرى العادي للأمور ، هي تحقيق غرض معين يريده الله . يقول توما : إن المعجزة عمل يريد به الله تأييد دعوى إيمانية (والخلاصة اللاهوتية ، ، ، ، (۴٬ q. 2).

إنكار المعجزات: أنكر أنصار العلم الوضعي إمكان حدوث معجزات، أي أمور خارقة للقوانين الطبيعية، فقالوا إن العالم الذي نسكنه هو نظام مغلق لا يتدخل فيه شيء من خارجه. وكل ما يجري فيه من أحداث، مهما تكن غرابتها، لا بد لها من تفسير مستمد من القوى والعناصر التي يتألف منها هذا العالم. وما هو طبيعي هو وحده العلمي، أما القول بخوارق على القوانين الطبيعية فليس من العلم في شيء. يقول أرنست رينان: وإن مجرد قبول الخوارق معناه الحروج على العلم ، هر حياة يسوع، طم، المقدمة، ص ٧١)

وحجة هؤلاء هي أن العلم يقوم على أساس الجبرية الكوا إمكان المعجزات على أساس الجبرية ديفد هيوم . أنكروا إمكان المعجزات على أساس الجبرية ديفد هيوم . وخلاصة رأيه هي أن قوانين الطبيعة تقررت وثبتت بالتجربة الثابتة المطردة . لكن القول بالمعجزات معناه إنكار القوانين الطبيعية . إذن المعجزات مستحيلة . ( و بحث في العقل الانساني ع، في و مؤلفات هيوم الفلسفية ، جه ، بوسطن ادنبره سنة ١٨٥٤ ص ١٣٠ ) . وجساء جون ستيورت مل فأيده قائلاً : وإن اطراد عجرى الطبيعة ، وهو أمر مشاهد بالتجربة ، يدل على أن الكون عكوم بقوانين عامة لا بتدخلات خاصة . فتم إذن ضد المعجزات عدم احتمال لا يمكن موازنته إلا باحتمال قوي جداً ناجم عن ظروف خاصة للحالة موضوع البحث ، ( و مذهب في المنطق الاستنباطي والاستقرائي ، ترجمة فرنسية ط٣ باريس ١٨٨٩ ، ص ١٦٦ .

وجهة النظر الدينية بشأنه هي وجهة النظر السائدة ، هو معجزة ». ( د في الدين. خطب موجهة إلى المثقفين بـين المزدرين لهم ، ط۳ برلين ، ص ١٥١- ١٥٣).

## مراجع

- A. Michel: art. «miracle» in Dictionnaire dethéologie catholique, T. X, 2<sup>e</sup> partie, coll. 1798 1859,. Paris, 1929
- J. de Tonquédec: Introduction à l'étude du merveilleux et du miracle. paris, 1916.
- E. Le Roy: «Essai sur la valeur du miracle», in Annales dephilosophiechrétienne, t. CLiii, pp. 5-33,. pp166-191; 225-259.
- E. Le Roy: «le probleqe du miracle», in Bulletin de la société française de philosophie, mars 1912, pp. 85-168.

## المعدولة (القضية)

## jugement limitatif

القضية المعدولة هي التي موضوعها أو محمولها اسم غير محصل، مثل: اللا إنسان أبيض، أو الانسان لا أبيض ـ وذلك في مقابل القضية البسيطة وهي التي موضوعها ومحمولها اسم محصل.

والقضية المعدولة المطلقة في وصفها بالعدول هي التي محمولها اسم غير محصل ، كقولك زيد هو غير بصير . فقولنا : «زيد هو غير بصير»: قضية موجبة معدولة .

و والفرق بين الموجبة المعدولة ، كقولنا : و زيد هو غير بصير، وبين السالبة البسيطة كقولنا زيد ليس هو ببصير: أمامن جهة الصيغة ، فلأن حرف السلب في المعدولة جزء من المحمول ، كأنك أخذت و الغير ، و و البصير ، شيئاً واحداً كان ايجاباً معدولاً ، وإن سلبت فقلت: وزيد ليس هو غير بصير ، كان سلباً معدولاً ، وإن سلبت فقلت: وزيد ليس هو غير بصير ، كان سلباً معدولاً - واما في البسيطة فإن حرف السلب ليس جزءاً من المحمول ، بل شيئاً خارجاً عنه داخلاً عليه رافعاً إياه . - وأما من جهة التلازم والدلالة ، فإن السالبة البسيطة أعم منها ، لأن السلب يصحّ عن موضوع عليه ورضوع عن موضوع عن موضوع

معدوم ، والابجاب كان معدولاً أو عصلاً ، فلا يصح إلا على موضوع موجود . فيصح أن نقول إن العنقاء ليس هو بصيراً ، ولا يصح أن نقول إن العنقاء هو غير بصير . . . فإن لا غير بصير ، يصح ايجابه على كل موجود كان عادماً للبصر ومن شأنه أن يكون له ، أو ليس من شأنه أن يكون له بل من شأن نوعه أو جنسه ، أو ليس البتة من شأنه أو شأن محمول عليه أن يكون له بصر .

والقضية الثنائية [ = الخالية من ظهور الرابطة ] لا يتميّز فيها العدول عن السلب إلا بأحد جهتين: ( أحدهما) من جهة نيّة القائل ، مثلاً إذا قال : و زيد لا بصير ، فعنى به أن و زيداً ليس هو ببصيره - كان سلباً . وإن عنى أن و زيداً هو لا بصير ، كان ايجاباً معدولاً . ( والثاني ) من جهة تعارف العادة في اللفظ السالب . فإنه إن قال : و زيد غير بصير ، علم أنه إيجاب ، لان و غير ، يستعمل في العدول ، وليس يستعمل في السلب .

وأما في الثلاثية فإن الإيجاب المعدول متميّز من السلب المحصّل من كل وجه ، لأن الرابطة إن دخلت على حرف السلب مع المحمول لشيء واحد فأوجبت، كقولك وزيد ليس هو بصيراً ، لأن الرابطة تجعل البصير وحده محمولاً وتترك حرف السلب خارجاً عنه ، ( ابن سينا : و النجاة ، ص ١ - ١٥ - ١٦ . القاهرة ، ط٢ ، صنة ١٩٣٨ ) .

→ راجع (التصور) السالب.

# المعيار

# Norme (F.), Norm (F.-G)

المعيار هو القاعدة والمثل الأعلى والنموذج سواء حددناه على نحو مجرد أو على نحو عيني.

والعلوم المعيارية هي تلك العلوم التي موضوعها الخير، الأحكام التقويمية، وهي : الأخلاق وموضوعها الحير، والمنطق وموضوعه الحق.

وقد بحسب المعيار وفقاً للمتوسط الاحصائي . وبهذا المعنى استعمل ديفد هيوم عبارة : ، معيار الذوق ، بمعنى حكم أصحاب الذوق على الأشياء الجميلة .

#### المغايرة

## Aliénation, Entfremdung, Enajenacion

في العربية : « غايره ، مغايرة وغياراً : عاوضه بالبيع وبادله ؛ \_ وخالفه \_ ؛ كان غيره » ( « أقرب الموارد » للشرتوني تحت الكلمة )؛ و « المغايرة هي المبادلة » ( « لسان العرب » ).

وبحسب هذه المعاني ، فإن كلمة و مغايرة ي هي أدق وأحسن ترجمة للكلمة alienatio اللاتينية وما صدر عنها في اللغات الأوربية الحديثة ، وما ترجمت به في الألمانية .

فالكلمة اللاتينية alienatio والفعل abalienare وكذلك الكلمة abalienare والاسم abalienatio) معناهما: المبادلة، اللبيع، المتنازل للغير، انتقال الملكية من شخص إلى آخر؛ الانفصال، الابتعاد؛ فقدان العقل، الهذيان. والفعل alienare معناه: يبيع، يبادل، يتنازل عن، ينقل ملكية من شخص إلى آخر؛ \_ يُبعد؛ \_ يُغير، يُفيد؛ \_ يضلًل

وقد استخدم الفعل alienare لترجمة كلمة ακκοτρωύν اليونانية أينها وردت في الكتاب المقدس (العهد الجديد)، وتدل هناك على « ابتعاد الوثنيين عن الله» وكونهم في جهل وضلالة .

وقد استعمل أرسطو كلمة وقد الدينة (كتاب بعنى: المُبعَد من التعامل وعارسة الحقوق في المدينة (كتاب دالسياسة، م المحمد من ١٢٦٨ أس ٤٠). ويستخدم الكلمة Δπακλοτριωσις (دالخطابة، مس١٣٦١ أس ٢٧) بالمعنى القانوني استعمل شيشرون (Cicero.Top. 25) الكلمة البلاتينية Abalienatio

وقد بدأت الكلمات المناظرة لها في اللغات الأوربية ( alienation ( في المنجلزية )، alienation ( في الفرنسية )، alienazione ( في الايطالية ) ـ بهذا المعنى القانوني أي البيع ، التنازل للغيرع إيملكه المرء ، المبادلة .

وفي اللغة الألمانية نجد الكلمة Entfremdung في اللغة الألمانية العالية الوسطى ، وعندالسيد اكهرت ( ١٣٦٠ ـ ١٣٢٨ )؛ ونجد لوثر في ترجمته للانجيل سنة ١٥٤٥ يستخدم الفعل entfremden ترجمة لكلمة abalienare عمني :

الابتعاد عن الله .. أما الاستعمال الفلسفي في اللغة الألمانية لكلمة والملتقدة للالمرة عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر : إذ استعمله فلهلم فون هومبولت سنة ١٧٩٣، واستعمله هيجل في كتابه وظاهريات العقل ، (سنة ١٨٠٧).

ولتوضيح معنى و المغايرة ، يجب أن نتناولها في ميادين استعمالاتها المختلفة :

# أ ـ المغايرة عند رجال الدين واللاهوت :

وهنانجدها أولاً عند الغنوصيين في مجموع الكتب المنسوبة إلى هرمس ـ Corpus her meticum في القرون الأول قبل الميلاد والأول والثاني بعد الميلاد بمعنى و تخلص النفس ( البنويما ) من حياة الضلال والخداع ؛ وبفضل المغايرة يتهيأ المرء للخلاص وسلوك طريق النجاة والميلاد من جديده .

لكن عند اللاهوتيين المسيحيين في القرن الثالث نجد استعمالاً مضاداً للاستعمال الـذي أتينا عـلى ذكره . إذ يستعملها كوبريانوس (حوالي سنة ٢٥٠م) للدلالة على العابد الذي لا يزال متعلقا بالأمور الدنيوية ، ولا يزال بالتالي و مُبعداً ، عن نخاطبة الله وعن الأفكار الإلهية . ويستعملها الناسيوس بمعنى الانحلال من رابطة العقيدة المسيحية وعقيدة الكنيسة .

ويستخدم أوغسطين ( ٣٥٤ - ٤٣٠) التعبيرات -aba ويستخدم أوغسطين ( ٣٥٤ - ٤٣٠) التعبيرات -lienatio alienatio abalienare, alienare, التي لا تستند إلى العقيدة المسيحة في دعاواها الخاصة بالمعرفة الكونية والنشورية والخلاصية والملاهوتية ، مثل آراء الدوناتين في التعميد اللاحق ، ورأي المانوية في وجود إله لنشر ، ورأي الأربوسيين في التثليث .

بيد أننا نجد بعد ذلك بزمان طويل عند جويجو فون كاستل (١٠٨٨ - ١٩٣٧) استعمالاً للمغايرة قريباً من استعمال الغنوصين، إذ يستخدمها للدلالة على تخلص من يعبد الله من علائق الدنيا بواسطة الخدمة والتجلي والوجد . وفي نفس الاتجاه نجد هوجودي سان فكتور (١٠٩٦ - وفي نفس الاتجاه نجد هوجودي سان فكتور (١٩٦٠ - يستعملان كلمة والمغايرة » للدلالة على الدرجة العليا من الدرجات الثلاث للتأمل : بوصفها انتصاراً على العقبات الجسية وانفتاحاً على التجارب البعيدة عن الروح الانسانية ، إنها هبة من مواهب اللطف الإلمي .

بيد أن القديس توما الأكويني ( ١٢٧٥ - ١٧٧٥) يستعمل الكلمة alienatio بمعان مختلفة : فهو يعتبر المغايرة أحياناً اخترى يستعملها للدلالة على حالة الانفكاك من الحواس والأغراض الخاصة .

## ب ـ المغايرة عند الفلاسفة :

قلنا إن المقابل اليوناني للمغايرة يستعمله أرسطو بالمعنى القانوني والاقتصادي أي : المبادلة ، نقـل الملكية ، البيع .

وفي القرن الثامن عشر نجد روسو يستعمل كلمة aliénation مراراً عدة في كتابه : و في العقد الاجتماعي ۽ أولاً بمعنى و يعطي أو ببيع adonner ou vendre وذلك في نقده لهجو جروتيوس نبيا يتعلق بعقد المبادلة بين حرية الأفراد والمصالح التي يحققها الحاكم للحكومين (راجع و في العقد الاجتماعي ۽ ١ : ٤) يقول روسو ، بعد أن ذكر شروط الحياة في مجتمع وما تقتضيه من سلب لحريات أفراده : و ومن البين أن هذه الشروط إذا فهمت على النحو الصحيح فإنها ترجع كلها إلى شوط واحد هو المغايرة التامة لكل مشارك في هذا المجتمع لكل حقوقه والتنازل عنها للجماعة » ( و في العقد الاجتماعي ۽ ، نشرة بولافون ، ص ١٣٩ ، باريس سنة العقد الاجتماعي ۽ ، نشرة بولافون ، ص ١٣٩ ، باريس سنة

وقبل روسو قرر هوبز أن هذا التنازل لا يتم للجماعة ، بل للحاكم ذي السيادة . ذلك أن تنازل الأفراد عن حقوقهم للحاكم ذي السيادة هو الشرط الأساسي في العقد الاجتماعي الذي يربط بين الحاكم والمحكومين .

والسبب في هذه المغايرة ، في ميدان السياسة ، هو أن و الانسان المتوحش sauvage يعيش في ذاته ، بينها الإنسان الاجتماعي ـ وهو دائها خارج نفسه ـ لا يستطيع أن يعيش إلا في رأي opii ion الاخرين ، (روسو : «مقال في عدم المساواة»).

ثم جاء فلهلم فون همبولت في سنة ١٧٩٣ فأعطى للمغايرة Entfremdung معنى آخر غير المعنى السياسي الذي رأه هوبز وروسو؛ إذ قال إن المغايرة تحدث نتيجة ما يقوم في باطن الانسان من نزاع بين مضمون فكرة الانسانية في شخصه، وبين الموضوعات الخارجة عنه. ولما كان جوهر الانسان هو المهم في التربية، فإن الحكمة والفضيلة تقتضيان من الانسان و ألا يفقد ذاته في هذه المغايرة و لان المخايرة المغايرة المنايرة المنايرة المغايرة المغاي

سمدراً خطيراً لتشتت الذات (راجع :W. v. Humboldt Werke , hg. A. Flitner / Giel,I 235- 238)

لكن فكرة المغايرة لم تصبح معنى بالغ الدلالة والأهمية إلَّا على يد هيجل. وكانت عنايته بها مبكرة سبقت كتابه و ظاهريات العقل ٤. إذ نجد في نصوص و فلسفة العقل ٤ التي سبقت تحرير و ظاهريات العقل ، ( سنة ١٨٠٧ ) ما يدل على هذه العنابة . إذ فيها يبحث هيجل في تثقيف الفرد ، ويقتبس ما يقوله روسو في كتابه ﴿ في العقد الاجتماعي ﴾. يقول هيجل: ويتصورون أن تكوين الارادة العامة يتمّ كما لو كان كل المواطنين قد تجمعوا عن قصد واختيار ، وكما لو كان عِموع الأصوات قد صنع الإرادة العامة ، (مؤلفات هيجل ، نشرة لسّون وهوفميستر جـ ٢٠ ط٢ ص ٢٤٥). لكن ما حدث في التاريخ لم يتم على هذه الصورة المبسطة ، بل على العكس عاما: بدت الأرادة العامة للفرد كشيء مضاد للفرد وللذات الفردية ، أو في القليل كشيء أجنبي عنه . والحق أن الارادة العامة هي ما سيصير إليه الفرد ، إذا ما ارتفعمن الجزئي \_ الذي هو ذاته \_ إلى الكلل ، وذلك وبفضل إنكاره لذاته ، ، ، أي بالتنازل عن فردانيته في سبيل كلية الارادة العامة للمجتمع المدنى . و وعلى الارادة العامة أن تتكوِّن أولاً ابتداءً من ارادة الأفراد وأن تكون ذاتها بوصفها عامة ، حيث تبدو الإرادة الفردية هي المبدأ والعنصر ، بينها الارادة العامة هي الحدّ الأول والماهية ٤. إن الارادة العامة هي جوهر الأفراد ، بيد أن هذا الجوهر يبدو لهم غريباً عنهم ، وأمرأ ينبغي أن يصيروا إلبه بواسطة الحضارة ؛ مثلها أن الطفل يرى في أبويه جوهره الذي يبدو له مع ذلك خارجاً عنه . وهذا الانفصال بين الكلي والذات المفردة هو المميّز لتطور العقل ؛ وعلينا أن نتتبُّع الحركة التي بفضلها يتحقق الجوهر ـ وكان في البدء تصوراً مباشراً . بواسطة غو الشعور الذال وتطوره ، وما يجرى أثناء هذا التطور من مغايرة .

وفي و ظاهريات العقل ، يتناول هيجل لحظات المغايرة في التاريخ ، لكنه يركز بصفة خاصة على عصره ، عصر التنوير Aufklarung القون الثامن عشر . لقد تجلت المغايرة منذ زوال المدينة اليونانية التي كانت في الوقت نفسه دولة مستقلة قائمة برأسها ، فيها كان المواطن يتصور العلاقة بينه وبين المدينة على أنها علاقة هوية identité . أما بعد انهيار و المدينة ـ الدولة ، اليونانية ، فقد صار المجتمع غربها وأجنباً عن المواطن في الدولة ، وكان على المواطن في الدولة الأمة

أن يسعى إلى ايجاد هوية بينه ويبن الدولة والمجتمع ، لكن كان عليه في سبيل ذلك أن يتخلى عن حريته وفرديته وذاتيته . وتلك هي المغايرة . فجوهر المغايرة يقوم في شعور الذات الفردية بأن حياتها تقوم خارج ذاتها ، وذلك في المجتمع والدولة .

بيد أن هذه المغايرة مرحلة ضرورية على الطريق إلى عقيق العقل (أو الروح) لذاته ؛ وهو لهذا مزيج من الواقعي والوهمي . ذلك أن الفرد يشعر بأنه يعتمد على شيء خارجه وأعظم منه هو الجماعة والدولة ؛ لكن عليه في الوقت نفسه أن يشعر بذاتيته الخاصة . والموقف الأساسي للشعور بالمغايرة هو حين يشعر الناس بأن جوهرهم يقوم في شيء خارج عنهم ، وبالتالي يشعرون أنهم لا يستطيعون تحقيق ذواتهم إلا بالتغلب على خصائصهم الذاتية ابتغاء التوافق مع تلك الحقيقة الخارجة عنهم ، أعني المجتمع أو الدولة . والشعور بهذه المغايرة حاضر سواء لدى من يذعن لهذه الحقيقة الخارجية عن طيب خاطر ، ومن ينفر منها ويشيح بوجهه عنها . وهيجل ينعت الشعور الأول بأنه نبيل edelmutig والشعور الثاني بأنه وسيص

ويرى هيجل أن و التنوير ، Aufklärung يمثّل بداية النهاية للمغايرة من حيث ان الحقائق التي يتوجه إليها تقوي الشعور المغاير ويسعى إلى التوافق معها ـ تتحدد وتتقلص . فالدافع الخارجي يصبر موضوعياً ، خالياً من المعنى الروحي وينظر إليه على أنه عالم من الأشياء المادية المحسوسة المبسوطة أمام شعور علمي كلي. والدولة والبنية الدينية لم تعودا حقائق تبث الخوف والقلق ، بل مجرد جزء من مادة العالم ، وعرضة لفحص الشعور العلمي . ويعود الانسان من جديد هو الحقيقة المهمة ، وتعودُ الذات مركزاً لـلأشياء . وكـانت النتيجة لهذا الاتجاه أن تميزت نزعة التنوير برأيين : الأول هو ارجاع و المطلق ، أو الله إلى مجرد فكرة خاوية عن و موجود أعلى ، être supréme ، لا يوصف بأي وصف محدّد، لأن كل العالم الواقعي أصبح ينظر إليه على أنه مادي ومحسوس ، وكل وصف مفهوم ينبغي أن يستمد من هذا الواقع المادي المحسوس . ومن ثم لم يعد من الممكن وصف الله بأنه و أب » أو و خالق ،، و فعَّال ، الخ. ومن هنا كان الطابع السائد في تدين أصحاب نزعة التنوير هو التأليهية المجردة déisme التي تقول بوجود موجود أعلى لا نستطيع وصفه بأيّ وصف. ـ والرأي الثاني هو الفول بالمنفعة، أي أن يكون كل شيءٍ نافعاً لغيره. وهذا الرأي مستمد من ماهية التنوير، بوصفه ينظر إلى

العالم على أنه عالم مادي محسوس مؤلف من أشياء مادية لا مدلول لها أكثر من ذلك. وقيمة الأشياء المادية هي في المنفعة التي تؤديها أو تحققها، وليس لها معنى وراء ذلك.

وقد أصابت نزعة التنوير - هكذا يرى هيجل - في أنها وضعت دعاوى الملكبة والكنيسة في حدودها الصحيحة ، وفي اعتبارها الذاتية العقلية هي السائدة . لكنها أخطأت في قصرها الذاتية على الذاتية الانسانية ، وعدم ادراكها لمكانة الروح الكلية أو الكونية التي هي المعنى الأعلى للذاتية الانسانية ، وهي المعقل في التاريخ والروح المطلقة التي تنمو وتطور على مدى التاريخ فيها ينشئه الانسان من علوم وحضارات .

إن رفع (القضاء على) المغايرة يتم عند هيجل في عملية التاريخ انطلاقاً من القضاء على الأخلاق القديمة (اليونانية الرومانية) مروراً بالاقرار بالشخصية الانسانية عند المسيحية ومروراً بالمجتمع البورجوازي الذي يقرّ بحقوق الانسان.

أما ما يعرف باليسار الهيجلي فقد اهتم بالمغايرة في ميدان الروح المرضوعية ، وفي الاقتصاد بخاصة ، ناقدا اقتصار هيجل على المعناية بالمغايرة في ميدان الروح الذاتية . ومن بين هؤلاء ١٨٩٤ ) الذي ومن بين هؤلاء ١٨٩٤ من المغايرة لأنه صرف النظر عما هو عيني واقعي متحقق في واقع الحياة . ومنهم خصوصاً لودفع فويرباخ ١٨٥٧ ) الذي رأى أن المغايرة تقوم في الفصل بين التفكير المنطقي وبين ماهية الانسان ، وفي النظر إلى حقيقة الانسان على أنها ذات أصل فوق طبيعي ، وهو ما يتجل في السدين ( المسيحي واليهودي ) . ومن هنا رأى فويرباخ أن المغايرة تقوم أساساً لإفقار معني الانسان لصالح اغناء معني الالوهية .

لكن هذا النقد غير منصف ، لأن هيجل عني بالمغايرة في ميدان الاقتصاد ، واهتم خصوصاً بما يسببه و العمل ، من مغايرة . إن العمل يجعل كل فرد يعتمد على فرد آخر ؛ وبهذا لا يعمل الفرد لنفسه ، بل للاخرين . وعن هذا الموقف ينجم انفصال مغايرة . بين الفرد وما يؤديه من عمل . وهذا فإن العمل الجماعي يؤدي بالضرورة إلى المغايرة . يقول هيجل : وإن الانسان على هذا النحو يشبع احتياجاته ، لكن ذلك لا يتم من خلال الموضوع الذي يعمله ؛ إنه باشباعه لاحتياجاته، يصير غيراً ، شيئاً آخر . فلا يعود الانسان يتتج

ما يحتاج إليه ، ولا يعود يحتاج إلى ما ينتجه . وبدلاً من ذلك ، فإن التحقيق الفعلي لاشباع احتياجاته يصبح فقط امكان هذا الإشباع . إن عمله يصبح عاماً ، شكلياً ، عجرداً ، مفرداً ، وهو يحد نفسه في واحدة من حاجاته ، (Hegel: Real- Philosophie , I , و النسان ، وإن ويستبدلها بسائر حاجياته ، اعتماد الانسان على الانسان ، وإن عقق طبيعة الانسان الكلية ، فإنه في الوقت نفسه يخلق سلطة فوق الانسان تنمو إلى خارج نطاق سيطرته و إنه لا يوجد انسان هو بالنسبة إلى نفسه مجموع حاجاته . وعمله ، أو أية يشبعها إنما هو قوة أجنبية عنه اجاته ، لا تشبعها . بل الذي يشبعها إن وعليها يتوقف ما إذا كان الفائض ، الذي يملكه ، يكون له مجموع ما يشبع حاجاته ، لا تشبعها ، وعليها يتوقف ما إذا كان الفائض ، الذي يملكه ، يكون له مجموع ما يشبع حاجاته ، لا تشبعها ، (Schriften zur Politik, p. و

وكلما تقسم العمل وتنوع، ازداد بعداً عن الاشباع المباشر للمنتجين وهكذا يحقق الانسان المزيد من العمل مع المزيد من التجريد والمغايرة في اثناء عملية الانتاج نفسها . • إن عمله وما يملكه ليسا ما هما بالنسبة إليه ، بل ما هما بالنسبة إلى الكل . إن اشباع الاحتياجات اعتمادٌ كلي من الكل على الكل ؛ وهنالك يزول الأمان لكل واحد، ويتبدد علمه بأن عمله ملاتم مباشرة لحاجاته الخاصة ؛ لقد صارت حاجته الخاصة أمراً كلياً » (Realphilosophic, I, 238)

ويزيد هيجل في تحليل «العمل» بعمق وارهاف ذهن عملي واقعي فيقول: وإن تخصص العمل يكثر كمبة الانتاج: إن في المصنع الانجليزي يعمل ١٨ شخصاً في انتاج ابرة واحدة؛ ولكل واحد منهم جزء خاص من العمل يؤديه، ومن المحتمل ان الشخص الواحد لا يستطيع ان يصنع ١٧ إبرة، بل ولا ابرة واحدة... بيد أن قيمة العمل تتناقص بنفس النسبة التي بها تتزايد انتاجية العمل. وهكذا يصير العمل أكثر موتاً، إنه يصبح عمل آلة، ومهارة الفرد الخاصة تصبح عمل آلة، ومهارة الفرد الخاصة تصبح عملودة الى أقصى درجة؛ وينحط شعور عامل في المصنع الى مستويات العباوة. والرابطة بين الطابع الخاص للعمل وبين الكمية اللامتناهية للاحتياجات تصبر غير مرثية تمامًا، وتحول الى اعتماد أعمى. ع (Realphilosophie, 239).

ويمضي هيجل في بيان ازدياد المغايرة بازدياد الاعتماد على الآلات في الانتاج . لكن هذا لا يدعوه إلى الوقوف في صف المهاجمين لادخال الآلات في الصناعة ، ولا في صف

الطرف المضاد الذي بمجد الآلة ويطالب بالمزيد من الآلية . إنه يرى في الآلة والآلية عنصراً لا بد منه لتكوين المجتمع الحديث ، لأن هذا يتطور في اتجاه تزايد الحاجات ، وبالتالي تزايد الانتاج وتنويعه .

وحسبنا هذا القدر لبيان المغايرة في نظرية العمل عند هيجل .

وهذا التحليل أخذه كارل ماركس عن هيجل دون أن يضيف شيئاً من عنده كها هو ظاهر من المخطوطات الاقتصادية الفلسفية ، التي كتبها ماركس في سنة ١٨٤٤ وظلت غير منشورة حتى نشرت لأول مرة سنة ١٩٣٢. وكل ما كتبه ماركس في هذا الباب تكرار مسهب لماقاله هيجل بإحكام وتدقيق والفارق بينهما أن ماركس استخلص بعض النتائج الاقتصادية لنظرية هيجل في العمل. فقال إن عالم الأشياء المنتجة يكتسب قوة مستقلة ، تجاه من أنتجوها ، وفي هذا يتضح طابع المغايرة في النشاط الانتاجي ، فيصبح المنتجون ( العمَّال ) مجرد وسائل لاشباع حاجات خارج ذواتهم ؛ ولما كانوا هم وما أنتجوه ينتسبون إلى غيرهم ، فإن نشاطهم لن يكون نشاطاً ذاتياً أي خاصًا بهم ، والعمل ذو الأجر يحدث مغايرة بين العامل وبين مضمون ومصير نشاطه . ومن المغايرة في العمل ينشأ بالتكرار المغايرة العامة في الاقتصاد التبادلي : فتحدث مغايرة بين العمل ورأس المال والأرض ، كما تحدث مغايرة بين العمل والأجرّ ، ورأس المال ، والربح ، والفائدة والربع العقاري . وفي العلاقات الاجتماعية تتجلى المغايرة في الأمور التالية: في أنانية المتنافسين، وفي تقويم الانسان بحسب ما يملك من عقار أو أموال منقولة، وفي التنازع بين الرأسماليين والعمال . وهكذا فإن المغايرة الناجمة عن العمل تؤدى إلى « المغايرة بين الانسان والانسان ،. وفي هذا التحليل ـ المنقول كله عن هيجل ـ للعمل الذي أصيب بالمغايرة يلخص كارل ماركس ويؤسس نقده لنظام الدولة البورجوازية ، وللدين ولانثرويولوجيا الهيجليين الشباب ، ثم رأيه في إلغاء الملكية الخاصة ودعوته إلى الشيوعية . وهو يحدد الشيوعية بأنها الغاء (رفع) للمغايرة (راجع «المخطوطات الاقتصادية الفلسفية، لماركس، ص ٥١٠- ٥٣٦).

وبعد هذه و المخطوطات الاقتصادية الفلسفية ، (سنة ١٨٤٤) لم يتناول كارل ماركس مسألة المغايرة إلاّ نادراً ويمناسبة بعض الايضاحات أو الجدل مع الهيجليين

- Karl Marx: Die ækonomisch- philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844, in Karl Marx und Fr. Engels: Historisch- Kritische Gesamtausgabe, Berlin, 1932.
- Georg Lucacs: Der junge Hegel und das Problem der Kapitalistischen Gesellschaft. Zürich und Wien, 1948.
- Heinrich Popitz: Der entfremdte Mensch. Zeitkritik und Geschichts philosophie des jungen Marx. Basel, 1953.
- A. Cornu: «L'idée d'aliénation chez Hegel, Feuerbach et K. Marx, in La pensée, n. 2 (1948), pp. 65-75.
   L.D. Eastön: «alienation and History in the early Marx», in Philosophy and Phenomenological Research, vo. 22 (1961), pp. 193-205.
- L. Feuer: «What is alienation?» The Career of a Concept, in New Politics, vol. 1, n. 3 (1962), pp. 116-134.

## المفارقات

## Paradoxes (F., E.), Paradoxen (G.)

المفارقة هي حقيقة تظهر عليها صفة التناقض مع حقائق شائعة أومسلّم بها.

والمفارقات تدخل في العديد من العلوم: في الرياضيات، مثل مفارقات اللامتناهي؛ وفي الفلسفة مثل مفارقات زينون الايلي في حججه ضد الحركة؛ وفي اللاهوت الديالكتيكي المسيحي حين يقرر أن الله عاش في أرض فلسطين كإنسان بين سائر الناس (المسيح).

وانصار استخدام المفارقات يدافعون عن مسلكهم هذا بالوسائل التالية :

١ يقولون إن المفارقة صحيحة ومعقولة ومبرهن عليها ، لكنها تبدو عكس ذلك لمن لم يفكر بعمق ووضوح . فعلى هذا النحو يدافع الرواقية عن قولهم إن الحكيم هو وحده الحرّ ، ويدافع بولتانو Bolsano عن مفارقات اللامتنامي بقول الأولين ( الرواقية ) إن هذا القول يبدو غير معقول فقط عند من لا يفهم المعنى الحقيقى للحكيم

اليساريين ، كها نجد ذلك في كتبه التالية ( وحده أو مع زميله انجلز ): «العائلة المقدسة ، ( سنة ١٨٤٥ )، « قضايا عن فويرباخ ، ( سنة ١٨٤٥ )، « الاديولوجيا الألمانية ، .

لكن كارل ماركس يتخلى عن فكرة المغايرة في العمل حين يكتب كتابه الرئيسي : « رأس المال » لأنه لم يعد ينظر إلى العمل كناتج فردي ، بل كناتج جماعي ، ومن هنا أصبح ينظر إلى العمل على أنه «وَحْدة اجتماعية». وحين يتحدث في كتاب « رأس المال » عن «التحارج» Veräusserlichung فإنه لا يعني به المغايرة التي عرضها من قبل في « خطوطات » سنة المغايرة التي عرضها من قبل في « خطوطات » سنة المغايرة

### مراجع

- P. Asveld: La Pensée religieuse du jeune Hegel. Liberté et aliènation.
- E. Botticelli, J.- M. Domenach. H. Lefebvre, etc: L'aliénation: mythe ou réalité», in Raism prereite (3), 1967.
- J. M. Domenach: «Pour en finir avec l'aliénation», in Esprit, dec. 1965.
- J. Gabel: «Le concept d'aliénation politique», in Rev. Frwe. Sociolog., oct- déc. 1960.
- J. Gauvin: «Ent fremdung et Entäusserungdans la «phénomenologie de l'Esprit» de Hegel», in Arch.
   Phil. Juillet Déc. 1962.
- - P. Naville: De L'aliénation à la jouissane. La genèse de la sociologie du travail, chez Marx et Engels. Paris, 1965.
- A. M. Papon: L'aliénation. Etude lexicologique. Thèse de doctorat. Paris, 1966.
- J. J. Rowsseua: Discours l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, de contrat social.
- J.P. Sartre: Critique de la raison dialectique, Paris, 1960.
- A. Schaff: «L'aliénation et l'action sociale», in Diogène 57, 1967.
- L. Feuerbach Die Religion; Das Wesen des Christentums.

# أقليدس الميغاري

ينبغي بادىء ذي بدء أن نميز بينه وبين أقليدس الرياضي المهندس الشهير الذي عاش بعده بأكثر من قرن في عهد البطالمة في الاسكندرية .

وكان من أقدم تلاميذ سقراط ، ولما حرم على أهل ميغارا دخول أثينة يقال إنه كان يدخل أثينة ليلا في زي إمرأة ليستمم إلى سقراط . وحضر موت أستاذه ، وجم حوله بعض زملائه في التتلمذ على سقراط بعد وفاة هذا ، ومن بينهم أفلاطون . ثم أسس مدرسة ميغارا ، وتوفي حوالي سنة سق . م .

لكنه عرف في مطلع حياته مذهب المدرسة الايلية ، وتحت تأثير سفراط مزج بين الأخلاق السقراطية والميتافيزيقا الايلية فقال إن الواحد هو الحير ، والحير هو الواحد .

قال اللاترسي: « كان أقليدس من مواليد ميغارا على البرزخ ويقول البعض إنه من جيلا ، كها ذكر الاسكندر في وطبقات الفلاسفة ». وعني بمؤلفات برمنيدس ، وسمي أتباعه بالميغاريين من بعده . ثم سموا « الممارين » ثم الديالكتيكيين » بعد ذلك بزمان ، وأول من أعطاهم هذا الاسم الأخير هو ديونوسيوس الخلقيدوني لأنهم كانوا يصوغون محجمهم على هيئة سؤال وجواب . ويخبرنا هرمودورس أنه بعد موت سقراط ذهب أفلاطون وسائر الفلاسفة إليه ، لأنهم فزعوا من بطش الطغاة . وقال عن الخير الأسمى إنه الواحد ، وإن سمي بعدة أسهاء : الحكمة ، الله ، العقل الغ . ورفض كل ما يناقض الخير ، قائلا إنه غير موجود .

وحينا يعارض برهاناً فإنه لا يهاجم المقدمات بل النتيجة . وكان ينكر قياس النظير لأنه يؤخذ : من متشابهات أو من غتلفات . فإن أخذ من متشابهات ، فالأمر يتعلق بهذه المتشابهات لا بنظائرها . وإن أخذ من غتلفات ، فلا يجوز وصلها بعضها الى جوار بعض . ولهذا قال عنه تيمون مصيباً عن عرض سائر السقراطين : « إني لا أهتم بأولئك الثرثاريس، ولا بغيرهم ، ولا يفيدون أياً من كان هو ، ولا باقليدس الشديد اللدود الذي أشاع في الميغاريين حب باقليدس المنوني ». وكتب ست محاورات ، من بينها « مقال في الحدل ، لكن بانيتيوس Panetius شك في صحتها .

وقد نقل أقليدس إلى الخير ما وصف به الإيليون

وللحرية ؛ ويقول بولتسانو إن مفارقات اللامتناهي لا تبدو غير معقولة إلاّ عند من لا يفهم المعنى الحقيقي للامتناهي .

٢ ـ أو يقولون إن التناقض الظاهري راجع إلى معنى الألفاظ وعدم دقة التعبير اللغوى .

٣ ـ أو يقولون إن التناقض هو مع قواعد تبدو بيئة
 مُسَلّماً بها ، لكنها ليست في الواقع كذلك ، ويختفي طابع
 التناقض الظاهري ببيان أن ما عُد مسلّمات بيّنات ليس في
 الحقيقة كذلك .

### مراجع

- -Sebastian Franck: Paradoxa, Jena, 1909
- B. Bolzano: Paradoxien des Unendlichen, hirsg.vn A. Höfler. Leipgig, 1920
- R. Heiss: Lagik des Widerspruchs. Berlin-Leipzig, 1932.
- K. Schilder: Zur Begriffsgeschichte des Paradoxons. Kempen, 1933.
- H. Schröer: Die Denkformder Paradoxalität als theologisches Problem. Göttingen, 1960.
- W. V. O. Quine: The Ways of Paradox, and other Essays. New York, 1966.

## الميغاريون

مؤسس هذه المدرسة هو اقليدس الميغاري ، تلميذ سقراط . وقد جمع بين مبدأ الأخلاق السقراطية وبين نظرية الايليين في الواحد ، وقال إن الواحد هو الخير ، آيا كانت أسماؤه : العلم ، الله ، العقل . ومقابل الخير هو العدم أو اللاوجود .

أما خلفاء أقلبدس فسموا أولا و المغاريين و شم و الديالكتيكين و أبرزهم : أويبوليدس الملطي ، متكر الأقيسة المحرجة المشهورة : الكذاب ، المتنكر ، الكومة ، الأصلع . ثم يتلوه : الكينوس ، الذي برع في المراء وديودورس خرونوس ، الذي أنكر الحركة بحجيج جديدة ؛ واستلفون الذي مزج بين الفلسفة الميغارية والفلسفة الكلية ، وهاجم نظرية الصور الأفلاطونية ، وأنكر إمكان الحمل (حمل صفة على موضوع).

الوجود فقال إن الخير واحد ، ثابت لا يتغير ، ولا يكون ولا يفسد .

# أويبوليدس الملطي

اشتهر بالحجج المحرجة التي يرتد فيها عـلى المرء حجته ، وأشهرها :

الكذاب : ونصها : إذا كنت كاذباً وتقول عن نفسك إنك كاذب فأنت تكذب وتصدق معاً .

المتنكر أو الكترا ، وتقول : الكترا تدرك أن أورسطس أخوها ، ولكن أورسطس المائل أمامها متنكراً لا تدرك أنه أخوها ، وهكذا فإنها لا تدرك ما تدرك .

الكومة : حبة القمح لا تؤلف كومة ، فإن أضفت حبة أخرى ، فلن يؤلف ذلك كومة ؟ فمق تصبح كومة ؟

ذو القرن : ما لم تفقده فهو لا يزال لك . وأنت لم تفقد قرناً ؛ إذن فلا يزال لك قرن .

#### استلفون

 ومواطن من ميغارا في بلاد اليونان ، كان تلميذاً لبعض أتباع أقليدس ، وإن كان ثم آخرون يقولون إنه كان تلمياةً الأقليدس نفسه . ثم تتلمذ على تراز بماخوس الكورنشي الذي كان صديقاً لاختيامي ، تبعاً لما يقوله هرقليدس . وقد فاق الجميع في القدرة على الابتكار والسفسطة إلى درجة أن قرابة بلاد اليونان كلها انجذبت إليه ودخلوا مدرسة ميغارا . وبهذه المناسبة دعني أورد عبارات فيليفوس الميضاري الفيلسوف . قال : و لأنه من ثاوفرسطس انتزع متردورس النظري وتيماجوراس الجيلاوي ومن ارسطوطاليس انتزع كليتارخوس الفيلسوف القورينائي وسمياس، وفيها يتصل بالديالكتيكيين أنفسهم انتزع فأونيوس من أرستيدس. ولما جاء ديفيلوس البسفوري ، ابن يوفنطس ، ومرمكس ؛ ابن اسكائنيتوس لتفنيده جعل منها تلميذين مخلصين له ٤، كذلك ضم لنفسه فراسيديموس المشائي ، وكان فزيائياً ممتازاً ، والقيموس الخطيب ، سيد خطباء اليونان كلها ، كذلك انضم إليه كرانس وغيره كثيرون ، منهم زينون الفينيقي .

و وكان أيضاً حجة في السياسة ، .

ويقال إن بطلميوس سوتر كان يقدره كل التقدير ،
 ولما استولى على ميغارا عرض عليه مبلغاً من المال ودعاه ليعود

معه إلى مصر . لكن إستلفون لم يقبل غير مبلغ ضئيل جداً ، واعتذر من القيام بهذه السفرة ؛ ورحل إلى إيجينا حتى أبحر بطلميوس . ولما استولى ديمتربوس ، ابن أنتيجونس ، على ميغارا اتخذ الاجراءت الكفيلة بالمحافظة على دار استلفون واعاد إليه كل ما نهب من أملاكه . ولما طلب ديمتريوس أن يكتب ثبت بما نهب من ثروته أنكر استلفون أن يكون قد فقد شيئاً يملكه حقاً ، لأن أحداً لم يسلبه علمه ، ولا يزال محتفظاً بفصاحته ومعرفته » . (ذيوجانس اللائرسي ٢: ١١٣).

وكان إستلفون بسيطاً في خلقه متواضعاً ، وكان يجتذب الناس بقدرة فائقة حتى إن الناس كانوا يهجرون حوانيتهم ليتطلعوا إليه حين يمر .

ويذكر اللاثرسي أنه بقي لاستلفون ـ في أيامه ـ تسع محاورات مكتوبة بأسلوب بارد هي : و موسكوس » و أرسطيفوس أو قالياس » و و بسطلمسيوس » و دخيرقراطس »، و ماتروقليس »، و الكسمانس ». و أفيجنيس »، و إلى ابنته »، و و أرسطوطاليس ».

وكتب إستلفون نقداً عنيفاً لنظرية الصور الأفلاطونية إستناداً إلى مذهب الواحدية . واهتم بالأخلاق أكثر من اقليدس ومجد النزعة الكلبية . ورأى أن الغرض الأسمى من السلوك الأخلاقي هو الوصول إلى حالة الطمأنينة (سنيكا : الرسائل . ٩: ٣).

# المقولات

# Catégories

المقولات هي أنواع الدلالات في القول .

وأرسطو هو أول من وضع ثبتاً بانواع الدلالات . ويلخصها ابن سينا تلخيصاً جيداً كما يلي :

لفظ مفرد يدل على شيء من الموجودات: فإما
 أن يدلُ على جوهر، وهو ما ليس وجوده في موصوف به قائم
 بنفسه، مثل إنسان وخشبة ؟

وإما أن يدل على كمية: وهو ما، لذاته، يحتمل المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه ؛ إما تطبيقاً متصلاً في الوهم ـ مثل الخط والسطح والعمق والزمان ، وإما متفصلاً كالعدد ؛

وإما على كيفية، وهو كل هيئة غير الكمية مستقرة لا نسبة فيها ، مثل البياض والصحّة والقوة والشكل .

وإما على إضافة كالبنوة والأبؤة

وإما على أين ، كالكون في السوق والبيت ؛

وإما على متى، كالكون فيها مضى أو فيها يستقبل أو في زمان بعينه ؛

وإما على الوضع ، ككلّ هيئة للكل من جهة أجزائه ، كالقعود ، والقيام ، والركوع ؛

وإما على المِلك والجدّة، كالتلبُّس والتسلِّح؛

وإما على أن يَفْعل شيءً، مثل ما يقال: هوذا يقطع، هو ذا يُحَرّق ؛

وإما على أن ينفعل شيءٌ ، كها يقال : هو ذا ينقطع ، هو ذا يحترق ه.

( ابن سينا : وعيون الحكمة ، ص٣، نشرتنا ، القاهرة سنة ١٩٥٤ )

وتلك هي المقولات العشر المشهورة . وقد صاغها أحدهم في بيتين من النظم لتسهيل حفظها ، هما :

زید، الطویل، الأزرق، ابن مالك فی بینه، بالامس، كنان مُنگی بیسه رمخ، لسواه، فسالنسوی فهسفه عشیر مفسولات سبوا وقد أثارت هذه المقولات عدة مسائل:

(١) الأولى: ما هي طبيعتها؟ وقد أجيب عن هذه
 المسألة بالاجابات الأربع التالية:

١ ـ المقولات هي بمثابة أجزاء للقول ، وبهذا ينبغي أن. تفسر نحوياً. ومن هنا زعم البعض أن أرسطو استخرجها من المعاني النحوية: فالجوهر يناظر الاسم؛ والكم يناظر العدد؛ والكيف يناظر الصفة؛ والاضافة تناظر المضاف والمضاف اليه؛ والأين يناظر اسم المكان، والمنى يناظر اسم الزمان، والموضع يناظر المفعل اللازم.

والملك يناظر صيغة الماضي البعيد؛ وأن يفعل يناظر الفعل المتعدي؛ وأن ينفعل يناظر الفعل في صيغة المبني للمجهول.

( ۲ ) المقولات تعبر عن اجابات على الأسئلة التالية :
 ١ ـ من هو س؟ (٢) كيف حال س؟ (٣) أين
 س؟ (٤) متى وقع س؟ الخ.

(٣) المقولات هي الأجناس العليا للأشياء . وهذا
 هو الرأي الأكثر شيوعاً

 (٤) المقولات تدل على تعبيرات أو حدود بغير روابط.

(ب) والمسألة الثانية هي عن العلاقة بين الجوهر وسائر المقولات، إذ الجوهر له مكانة تساوي مكانة سائر المقولات التسع مجتمعة.

(ج.) المسألة الثالثة : كيف ندرك المقولات ؟ هل هي تدرك من التجربة والحواس ، أو بغير ذلك ؟ ومن رأي أرسطو أنها تدرك بالادراك العقلي الباطن .

(د) والمسألة الاخيرة هي : ما هو عدد المقولات ؟ وقد أجاب البعض بأن عددها محدّد ، وأجاب البعض الأخر بأن عددها غير محدد.

وقد استمرت لوحة المقولات الأرسطية هي السائدة في الفلسفة طوال العصر الوسيط الاسلامي والمسيحي على السواء وبداية العصر الحديث إلى أن جاء امانويل كنت فوضع ثبتاً آخر للمقولات نخالفاً للوحة المقولات الأرسطية .

ويستند كنت في وضع لوحة مقولاته إلى مبدأ مشترك ، هو ملكة الحكم ، أو ملكة التفكير . ويقارن بين عمله وعمل أرسطو ، فيقول : وكان مقصداً خليقاً بعقل نافذٍ مثل عقل أرسطو البحث عن هذه التصورات الأساسية . لكن لما كان لم يتبع أي مبدأ ، فإنه اقتطفها باندفاع كما عَرَضَتْ له ، وجمع منها أولاً عشراً ، سماها ، مقولات أ. ثم من بعد ذلك ظن أنه وجد خمساً أخرى أضافها إلى الأولى تحت اسم : المقولات الاضافية . ومع ذلك بقيت لوحته ناقصة . وفضلًا عن ذلك ، فإننا نجد فيها أيضاً بعض أحوال الحساسية المحضة (الزمان، المكان، الوضع، وكذلك: قبل، مع) بل وأيضاً حالة تجريبية ( الحركة )\_ وهي لا تنتسب إلى سجلُ نَسَب الذهن هذا . وكذلك نجد فيها التصورات المشتقة ممزوجة بتصوراتها الأصلية (الفعل، الانفعال)، كما أن بعض هذه الأخيرة غير موجود إطلاقاً ٤ ( ١ نقد العقبل المحض، ط١ ص٨١، ط٢ ص١٠٧= ترجمة فرنسية ص (40

وميزة لوحة المقولات عند كنت أنها منظمة بدقة وفقاً لمبدأ : فالطرف الأول من كل ثلاث يعبّر عن شرط ، والثاني عن مشروط ، والثالث عن التصور الناشىء من الجمع بين الشـرط والمشروط . فمثلًا : الوحدة شرط الكثرة ، والكثرة

مشروطة بالوحدة ، والشمول هـو الجامـع بين الـوحدة والكثرة .

## وهاك لوحة المقولات كها وضعها كنت :

| ı         | ۳              | 4        | 1       |
|-----------|----------------|----------|---------|
| في الجهة: | في الأضالة:    | ق الكيف: | ق الكم: |
| الامكان،  | الجوهر والعرض  | الواقع   | الوحلة  |
| الوجود    | العلة والمعلول | السلب    | الكثرة  |
| الضرورة   | التبادل        | التحديد  | الشمول  |

ويحدّد كنت طبيعة المقولات بأنها: الأشكال الأساسية لتركيب المعطيات، ابتغاء الموصول إلى وحدة التجربة الموضوعية ؛ وبأنها الشروط القبلية لتكوين التجربة ، وهي لحذا ضرورية لكل تجربة محكنة . ولا تكون التجربة محكنة إلا بتطبيق المقولات. والمقولات تنفق مع أشكال الموضوعات ، لأن هذه هي موضوعات التجربة ؛ وما الظواهر إلا معطيات مترابطة ومتعيّنة عن طريق المقولات . وبدون ربطها بالعيان ، وبدون الاسكيمات المتعالية ، التي تمكن من تطبيق المقولات على العيان ، فإن المقولات تصبح مجرد وظائف منطقية شكلية ، وبالتالي لا تحقق أية معرفة .

والمقولات لا تنطبق على الأشياء في ذاتها ، اللهم إلاّ على سبيل قياس النظير . وإنما تنطبق على الظواهر فقط .

والمقولات تنبثق قبلياً في الذات ومع ذلك فإن لها أهمية تجريبية موضوعية ، ولا تتحقق إلاّ في التجربة بوصفها أساساً وافتراضاً سابقاً وعاملاً فيها .

ولوحة المقولات هي «خطة ؛ Plan لجماع العلم ، من حيث انه يقوم على تصورات قبلية ، «خطة كاملة ، ترمي إلى تقسيم هذه التصورات رياضياً ، وفقاً لمبادى، مميّنة ،

ويلاحظ على هذه اللوحة أنها تنقسم أولاً إلى طائفتين: الطائفة الأولى ( 1 ، 7 ) تتعلق بموضوعات العيان ( المحض والتجريبي على السواء)؛ والثانية ( ٣، ٤) تتعلق بوجود الموضوعات. ويمكن أن تسمى الطائفة الأولى بالمقولات الرياضية والطائفة الثانية بالمقولات الديناميكية.

كها يلاحظ ثانياً أنه يوجد نفس العدد من المقولات تحت كل باب ، أي ثلاث مقولات . صحيح أن القسمة الثنائية هي أول ما يخطر بالبال ، لكن يضاف إلى ذلك أن المقولة الثالثة في كل باب إنما تنشأ عن الجمع بين الأولى والثانية . فمثلاً مقولة والشمول ، ليست إلا الكثرة منظوراً إليها

كوحدة ، والتحديد ليس إلا اجتماع الواقع مع السلب ، والتبادل هو علّية الجوهر في التعين مع الآخرين على التبادل ، والضرورة ليست إلا الموجود المعطى بواسطة الامكان .

لكن ليس معنى هذا أن المقولة الثالثة في كل باب هي تصور مشتق وليس أصلباً للعقل المحض . كلا ، لأن ارتباط الأولى والثانية لانتاج الثالثة يقتضي فعلاً خاصاً يقوم به الذهن .

(راجع تفصیل ذلك في كتابنا : و امانویل كنت ۽ جـ ١ ص ٢١٠ ـ ٢١٣)

ثم جاءت النقدية الجديدة في فرنسا وألمانيا وواصلت عمل كنت في المقولات ، وحاولت تنقيحه أو تعديله .

وعن فعل ذلك منهم شارل رنوفييه الذي وافق كنت على أن المقولات هي القوانين الأولى غير القابلة للرد الخاصة بالمعرفة ، وعلى أنها المعلاقات الأساسية التي تحدد شكل المعرفة وتنظّم حركتها . وهو يسمي كنت و أول عبقرية مقولية أن و الاضافة ، هي مفتاح سائر المقولات ، وأن التصنيف أن و الاضافة ، هي مفتاح سائر المقولات ، وأن التصنيف الكنتي ـ تبعاً لذلك ـ تصنيف اعتباطي مصطنع . إن كنت احكذا يقول رنوفييه ـ لم يلحظ أن كل الأحكام ـ بغير المتناء ـ ذات شكل مشترك هو : الاضافة ، وأنها جيعاً تتضمّن في هذا : معاني الحوية والاختلاف ، الاتفاق والافتراق ، التي لذ لكنت أن يلقي بها بعيداً باسم التصورات والافتراق ، التي لذ لكنت أن يلقي بها بعيداً باسم التصورات : التأملية ، والغائية ، والاضافة .

لهذا رأى رنوفييه أن يضع تسع مقولات هي تسعة قوانين تكوينية قوانين أساسية لا تقبل الرد، وهي تسعة قوانين تكوينية للامتثال، تسودها المقولة العامة للإضافة. وكل واحدة من هذه المقولات تتألف من: موضوع، نقيض موضوع، ومركب موضوع. وهاك لوحة هذه المقولات كيا وضعهارنوفييه:

| مركب الموضوع | نقيض الموضوع  | الموضوع         | المقولات |
|--------------|---------------|-----------------|----------|
| التمين       | الهوية        | التمييز         | الاضافة  |
| الشمول       | المكثرة       | الوحدة          | العدد    |
| الامتداد     | المكان (فترة) | النقطة (الحدية) | الوضع    |
| المدة        | الزمان (فترة) | الأن (الجدي)    | الترالي  |
| النوع        | الجنس         | الاختلاف        | الكيف    |
| التغير       | اللاعلانة     | الملاقة         | الصيرورة |

العلية الفعل القُدَّرة القرَّة الغائية الحالة الميل الانفعال الشخصية الذات اللاذات الشعور

وجاء من بعده هاملان فسعى إلى ايجاد تفسير شامل للكون عن طريق لوحة مقولات، مؤلفة هي الأخرى من ثلاثات، على النحو التالي، وكل واحد منها يبدأ من الأكثر عبنية:

| ١ ـ الاضافة       | العند    | الزمان    |
|-------------------|----------|-----------|
| ١ _ المزمان       | المكان   | الحركة    |
| ۲ ـ الحركة        | الكيف    | التغير    |
| <b>1</b> ـ التغير | المتنويع | العِلَّية |
| مادأة             | : 4: h   | -i +10    |

وآخر محاولة لوضع لوحة مقولات هي تلك التي قمنا بها في كتابنا دالزمان الوجودي، فراجعها تحت مادة: عبد الرحن بدوى.

#### مراجع

- Aristote: Catégories
- H. Bonitz: Ueber die Kategorien des Aristoteles Wien, 1853.
- O. Hamelin: Essai sur les élémenets principaux de la répésentation, Paris, 1907.
- M. Heidegger: Die Kategorien und Bedeutugslehre des Duns Scotus. Tübingen, 1916.
- I. Kant: Kritik der reinen Vernunft.
- A. Krempel: La doctrine de la relation chez Saint Thomas. Paris, 1952.
- Nicolai Hartmann: Aufban der realen Welt<sup>3</sup>, 1949;
   Philosophie der Natur, 1950.
- Ch. Renouvier: Essai de Critique générale. Paris, 1912.
- A. Trendelenburg: Geschichte der Kategorienlehre, 1846 (neue aufl. Hildesheim, bei Olms, 1963).

المكان

والسماع الطبيعي، (المقالة الرابعة، الفصل الرابع) فبين أنه موجود بدليل أنه حيث يوجد جسم فيمكن أن ينتقل عنه

بعض في المكان الواحد الخاص سا.

ذات امتداد، وبينها بعضها ويعض مسافات، ولا يتداخل

بعضها في بعض. ومن هنا اتصف المكان بالصفات التالية:

والعمق.

١ ـ أنه ذو امتداد في ثلاثة أبعاد هي الطول والعرض

٢ . عدم قابلية النفوذ، فلا تتداخل الأشياء بعضها في

وقد بحث أرسطو في المكان بحثاً مفصلاً في كتاب

موجود بدليل انه حيث يوجد جسم فيمحن أن يتتفل عنه ويشغل عله جسم آخر، ومعنى هذا أن المكان يختلف عن أي شيء يتحبّز فيه. ثم إن العناصر الطبيعية يميل بعضها إلى فوق والبعض الآخر إلى تحت، والفوق والتحت ليسا نسبيين فقط إلينا، بل الفوق هو الاتجاه الذي تتحرك نحوه النار، والتحت هو الاتجاه الذي تتحرك نحوه الأرض.

ويميّز أرسطو الخصائص التالية للمكان:

۱ ـ المكان هو الحاوي الأول (۲۰۹ ب <sub>۱</sub>)؛

٢ ـ والمكان ليس جزءاً من الشيء. (٢٠٨ ب ٢٠٧ فصل ٢)

٣ ـ وهو مساوٍ للشيء المحويّ (٢٠٨ ب١٠ ٢٠٧). ٢١٠ ٣١ ـ ٣٣ ـ).

وفيه الأعلى والأسفل (٢٠٨ ب٨).

والمكان ليس هيولي، ولا صورة، ولا بُعداً ولأنه إن كان بُعدا فقد يجب أن يكون ها هنا بُعدٌ ما آخر غير بُعد الأمر المتنقل، (والطبيعة، جـ ١ ص ٣١٣ من نشرتنا). بل المكان هو نهاية الجسم المحتوى تماسٌ عليها ما يحتوي عليه، أعني الجسم الذي يحتوي عليه المتحرك حركة انتقال،

ومن ثم جاء التعريف الوارد عند الفلاسفة الإسلاميين للمكان بأنه: «السطح الباطن للجسم الحاوي المساس للسطح الظاهر للجسم المحوى».

وكان أفلاطون قد نظر إلى المكان على أنه الحاوي؛ ويمثل ذلك سيقول كلارك ونيوتن، إذ تصوَّرا المكانأنه الحاوي للاشياء، ولكنها وصفاه بخصائص أساسية هي: اللاتناهي، الأزلية والأبدية، القِدَم، وعدم الفناء.

## L'Espace

كل الأشياء في العالم الخارجي تشغل مكاناً، أي أنها

وللمكان عند اقليدس ثلاثة أبعاد: الطول، والعرض، والعمق. لكن جاء الرياضيون المحدثون في القرن التاسع عشر، وعلى رأسهم جاوس، وريمن، وهلمهولتز، وبولياي، ولويتشفسكي، وبلترامي- فاثبتوا إمكان وجود مكان غير اقليدسي،وعذوا المكان الاقليدسي ذا الثلاثة أبعاد حالة خاصة من المكان بوجه عام ذي ع - بُعَد (ع = عدد)، أي أنه يمكن تصوّر أبعاد عديدة للمكان، وأن المكان الاقليدسي ليس يلا واحداً من بين أنواع المكان. وتبعاً لذلك قالوا بهندسات أخرى غير هندسة اقليدس، تقوم على هذه التصورات المختلفة للمكان، وكلها لا تؤدي إلى تناقص.

والسؤال الرئيسي في مشكلة المكان هو: ما العلاقة بين المكان ، وبين المتمكنات ؟.

 أ) يجيب البعض قاثلين إن المكان والمتمكنات شيء واحد ، وما المكان إلا تجريد المتمكنات ، أو هو الامتداد مجرداً . وأساس المكان هو الامتداد ، لأنه إذا لم توجد متمكنات ممتدة ، فلن يوجد مكان .

ب) ولكن نقولاي هرتمن ينكر هذا الرأي قائلاً: إن المكان ليس الامتداد ولا الممتد، بل هو دما فيه ، يمتد الممتد . وعلى ذلك فالأشياء في المكان ، وليس المكان في الأشياء . إن المكان هو الشرط للامتداد وللممتد . والمحل ( الموضع ) والموقع والبعد والمسافة هي أمور في المكان . والمكان - بحسب تصوره - يسبق الأشياء الممتدة .

وقد جعل اسيبنوزا من الامتداد صفة من صفات الله ، فقال : • الامتداد صفة لله ، وبعبارة أخرى : الله شيء عمد ه ( • الاخلاق ، الكتاب الثاني ، القضية رقم (٢).

فجاء مالبرانش وخفّف من غلظ هذا التصوّر وقال بما سماه باسم و الامتداد المعقول و L'étendue intelligible . ويفسّره هكذا : و الامتداد المعقول اللامتناهي ليس حالة في عقلي . إنه ثابت ، سرمدي ، ضروري ، ولا أستطيع الشك في حقيقته ، وسعته الهائلة . وكل ما هو ثابت، سرمدي ، ضروري، وخصوصاً لا نهائي ، ليس نخلوقاً ، ولا يمكن أن يوصف به المخلوق . إذن هو ينتسب إلى الله و (ومطارحات مينافيزيقية و، المقاسة الثانية : 1).

وعند برجسون (والبحث في المطيات المباشرة للشعور» (ص ٧٧ ـ ٧٤) أن المكان متجانس، والأشياء القائمة في المكان تكوّن كشرة متميزة. والمكان وسط

متجانس ، مشابه لنفسه باستمرار في كل مكان ، وهو حقيقة بدون كيفية .

ومن ناحية أخرى نجد نيوتن يميز بين المكان المطلق والمكان النسبي ، قائلاً : «إن المكان المطلق ، في طبيعته الخاصةبه، يبقى دائياً مشابهاً لنفسه وثابتاً غير متحرك أما المكان النسبي فهو بعد متحرك أو واسطة للأماكن المطلقة ، التي تحددها حواسنا بواسطة وضعها بالنسبة إلى الاجسام ويعتبر من الناحية العامية مكاناً ثانياً غير متحرك » (نيوتن : «المبادى» »). ويقول في حاشية عامة على كتاب د المبادى » إن الله ، على الرغم من أنه ليس مكاناً ، فإنه موجود في كل مكان بحيث يكون المكان . ويرى نيوتن أن المكان مستقل عن المتمكنات ، إذ يوجد بذاته سواء شغلته اشياء أو لم تشغله ؛ إن الحركات في المكان نسبية ، ولكن المكان ليس نسبياً .

وعلى عكس نيوتن قرر ليبنتس أن المكان ليس مطلقاً ، وليس جوهراً ، ولا عرضاً لجوهر ، بل هو علاقة ( اضافة (relation ) . والمونادات هي وحدها الجوهر ؛ والمكان لا يمكن أن يكون جوهراً . والمكان ، بوصفه علاقة ، هو نظام وترتيب order : نظام الوجود معا ، أو بتعبر أدق : نظام الطواهر الموجودة معاً . والزمان ليس أمراً واقعياً ، بل ذهنيا مثالياً ؛ بمعنى أنه لا يوجد مكان واقعي خارج العالم المادي ؛ والمكان هو في ذاته أمرٌ ذهني ، مثالي .

وفي إثر ليبنتس جاء كنت فقرر أن المكان شكل متمال من أشكال الحساسية ، أي شكل قبل a priori مغروز في طبيعة الذهن ، وليس مستمداً من التجربة ، بل التجربة هي التي تتوقف عليه . إن المكان \_ هكذا يقرر كنت \_ امتثال ضروري قبلي يقوم أسلماً لكل العيانات الخارجية . فلا يمكن أبدأ تصور عدم وجود مكان ، وإن أمكن تماماً تصور عدم وجود أشياء في المكان . إن المكان يُعد شرطاً لإمكان حدوث الظواهر ، وليس تحديداً متوفقاً عليها . وهو امتثال قبلي يؤدي دور الأساس الضروري للظواهر الخارجية . وعلى هذه وأمكان تركيبها القبلي . والمكان ليس مدركاً تصورياً منطقياً الضرورة القبلية يقوم اليقين الضروري لكل المبادىء المندسية وامكان تركيبها القبلي . والمكان ليس مدركاً تصورياً منطقياً بوجه عام ، بل هو عبانً محض . والواقع أنه لا يمكن تصور الا مكان واحد أحد . وحين نتحدث عن عدة أمكنة ، فإننا نقصد بذلك الكلام عن عدة أجزاء لمكان واحد أحد . وحيد .

## مكيافلي

#### Niccoló Machiavelli

# مفكرٌ سياسي ومؤرخ إيطالي.

ولد في سنة ١٤٦٩، وتربى تربية كلاسيكية ممتازة، وإن كان لم يتعلم اللغة اليونانية وصار موظفاً في حكومة فيرنتسه في سنة ١٤٩٨ وهو في التاسعة والعشرين مستشاراً ثانياً، وكاتباً للجنة الحرية والسلام، وفي لجنة تنفيذية تعنى بالشؤون الداخلية والعسكرية والحارجية. ويقي فيها ١٤ عاماً كلف في أثنائها بمهام دبلوماسية طويلة جعلته يسافر إلى فرنسا وسويسرة وألمانيا. وتحتوي رسائله وتقاريره عن هذه المهام الكثير من الإفكار التي أودعها مؤلفاته فيها بعد.

كذلك اشتغل مكيافي بالأمور الحربية، بوصفه سكرتيراً للجنة التسعة العسكرية. ولما صارت حكومة فيرنتسه مهددة بعودة آل مدتشي إلى الحكم في فيرنتسه بمعونة القوات الأسبانية، أفلح مكيافلي في تعبئة جيش مؤلف من اثني عشر ألف جندي لمقاومة الغزو الأسباني، لكن هذا الجيش المؤلف من متطوعة هواة كانوا أضعف من أن يقفوا في وجه الجيش الأسباني المدّرب المحترف. فعاد آل مدتشي إلى حكم فيرنتسه، وسجنوا مكيافلي وعذبوه فترة قصيرة من الوقت. ولما أطلق سراحه نفي من فيرنتسه، فعاش في حالة فقر وعزلة في ضيعة صفيرة كانت تملكها أسرته في بلدة سانت أندريا. ويقي ثلاث عشرة سنة معتزلاً النشاط السياسي، حتى استدعاه آل مدتشي في سنة ١٩٥٩. لكن بعد ذلك بعامين وي سنة ١٩٥٧. لكن بعد ذلك بعامين جيددة عزلت مكيافل من منصبه.

# وتوفي مكيافلي في سنة ١٥٢٧.

كان مكيافل وافر الامانة، كريماً، متساعاً، شجاعاً. وكان بارع الحجة في الحوار وحكاية الحكايات. وكان شاعراً ومؤلفاً مسرحياً، كما أن أسلوبه النثري يعدّ في ذروة البلاغة الإمطالية.

عنى مكيافلي بالسياسة عملياً ونظرياً. وكانت نظراته السياسية تتركز حول كيفية الحصول على السلطة (الحكم) والمحافظة عليها. ولما كان هذا همو الهدف، فلا على للاعتبارات الاخلاقية. إن الغرض هو النجاح السياسي، فلا على طالبه بعد ذلك من انتهاك القواعد الاخلاقية والاعتبارات

وهذه الأجزاء لا يمكن أن تكون سابقة على المكان الأحد الوحيد الذي يشمل كل شيء ، كيا لو كانت عناصر له يمكن أن تؤلّفه إذا اجتمعت ، لكنها لا يمكن أن تتصور إلا فيه .

(راجع تفصيل مذهب كنت في المكان في كتابنا : وامانويلكنتهجـ 1۸۸ مـ ۱۹۲).

والتطور الهام الذي حدث في نظريات المكان بعد كنت ، هو ذلك الذي أحدثته نظرية النسبية التي قال بها اينشتبن ومنكوقسكي وأسهم في ايجادها مكسويل ثم لورنس فقد استنتج هد . منكوقسكي H. Minkowski الزمان والمكان لا يمكن عدهما مستقلين الواحد عن الأخر ، بل لا بد من المزج بينهما فيها سمّي باسم و متصل الزمان والمكان ع. إذ تبين أنه لا يوجد نظام إشارة مطلق ـ كها زعم نيوتن ـ يمكن باعتماده لرسم الاحداثيات تحديد المكان والزمان لجسم مامتحرك إن ملاحظين يتحركان حركة نسبية الواحد إلى الاخر لا بد أن يتخذا محورين مختلفين للزمان والكان من زاويتين مختلفين الواحد بالنسبة إلى الأخر .

## مراجع

- « Aristote: Physique, IV c. 1-5.
- E. v. Aster: Raum und Zeit in der Geschichte der philosophie und physik, 1922'
- Descartes: Regulae, XII; Méditations, II.
- Nicolai Hartmann: Philosophie der Natur, 1950.
- H.E. Hengstenberg: Autonomismus und Transendenzphilosophie, 1950/ M. Jammer: Concepts of space. Harvard, 1954.
- Newton: Principles, definitions, schol.
- Kant: Kritik der reinen Vernunft, Tranz. Aesthetik.
- Plotin: Ennéades IV, tr. III, c. 20.
- Pascal: Vacuum.
- St. Thomas: Summa Theologica, P.I, Q 8, A, 2 et Rep. 3.; A 50, Rep. 3; Q 52; Q 66, Rep. 5.
- H. Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience; Durée et simultanéité.
- S. Alexander: Space, Time, and Deity
- Einstein: Relativität.
- H. Reichenbach: Philosophy of Space and Time. New York, 1958

الانسانية. ولهذا انصب بحثه على بيان أنواع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى النجاح السياسي في مختلف المواقف. وقد هيأ له هذا النظر أحوال مدينة فيرنتسه نفسها: فهذه المدينة الدولة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت مدينة المالية والتجارة، وبالتالي كان الهدف هو تقدير المكسب والخسارة. فلا غرو أن جاء تصور مكيافلي للسياسة على أنها صفقة مالية تجارية المهم فيها هو الربح، لا مراعاة قواعد الأخلاق.

والمنهج الذي اتبعه مكيافل في كتابه الرئيسيين في السياسة: والأمير، ووالمقالات، (وقد كتبها بين سنة ١٥١٣ وسنة ١٥٢١) هو ايراد عدة شواهد ماخوذة من التاريخ ومن أحداث عصره لتأييد قضية معينة تتناول شروط النجاح السياسي. وبعد ذلك يبحث عن شواهد أخرى يبدو أنها تناقض هذه القضية أو القاعدة؛ ثم يفحص هذه الشواهد السلبة ليتين هل هي شواهد نفي حقاً، أو هي تبدو كذلك بسبب تغير الظروف واختلافها.

واستخدم نفس المنهج بالنسبة إلى القواعد الحربية، سواء في هذين الكتابين وفي كتبابه دفن الحرب، (سنة ١٩٢١).

أما في كتابه وتاريخ فيرنتسه، (وقد أتمه في سنة ١٥٧٥ ونشر في سنة ١٥٣٧) فقد حاول دائماً اكتشاف أنماط عامة أراد بها أن تفسر أسباب الأحـداث. وفي هذا كان رائداً في كتابة التاريخ بطريقة حديثة.

وفيها يلي نعرض أهم أرائه:

أ ـ رأيه في الإنسان:

كان مكيافلي يعتقد أن الطبيعة الإنسانية لا تتغير أبداً على مدى الأزمان وفي غتلف الأماكن. وقد بني هذا الرأي من استقرائه للأمور الإنسانية وتصرفات الناس عبر التاريخ وفي سائر البلدان. كما تبين له أيضاً من هذا الاستقراء أن الإنسان في جوهره شرير.

وصفات الإنسان الأساسية \_ في نظر مكيافلي، هي (أولاً) أنه غلوق ذو شهوات لا تشبع ومطامح لا تقف عند حد، وأن أولى شهواته هذه الرغبة في المحافظة على نفسه.

وثانياً: الإنسان قصير النظر، يحكم غالباً وفقاً للمكافأة العاجلة أولى من أن يحكم بسبب النتائج البعيدة لأفعاله.

وثالثاً: الإنسان مولع بالتقليد والمحاكاة، مَيَالُ إلى الاقتداء بالأشخاص ذوى السلطان.

ورابعاً: الإنسان صلب الطبع، حتى إن أنحاط السلوك التي استقرت عن طريق التقليد والمحاكاة لا يمكن تغييرها إلاً في نطاق ضيّق.

ورغبة الإنسان في المحافظة على نفسه، وقصر نظره يجملانه سهل الانقياد للقادة المدنيين؛ وولعه بالمحاكاة يهيؤه لقبول تكييف الزعهاء والانظمة.

ثم إن الناس حين تتهددهم البئية الطبيعية أو العدوان، فإن رغبتهم في المحافظة على أنفسهم تدفعهم إلى التعاون فيا بينهم، بل وإلى سلوك مسلك الفضيلة: فيتحلون بالشجاعة وروح البذل والتضحية بالنفس والمال. وحتى بعد زوال التهديد الخارجي المباشر، فإن من الممكن تحليهم ببعض الفضائل الاجتماعية بفضل القيادة الماكرة والتنظيم الاجتماعي المحكم.

وهكذا فإنه إذا كان الإنسان بطبعه الأصيل شريراً، فإنه بحكم وضعه الاجتماعي قابل ومضطر لأن يكون على قدر من الفضيلة والخير. فطبيعة الإنسان الشريرة بحكم الفطرة يمكن إذن تكييفها وقولبتها بالقيادة والتنظيم، وإن كان ذلك عدوداً بحكم أصالة الشر في طبيعة الإنسان. وهكذا فإن الإنسان قابل للتربية الاجتماعية، وللتكييف الاجتماعي. والمجتمع المدني هو المدرسة الكبرى للإنسانية. والسلوك الإنساني يمكن أن يتأثر تأثراً قوياً بتركيب البيئة الاجتماعية؛ وبالأغراض التي توجه لها الجماعة. إن الإنسان في المجتمع لم يعد إنسانا طبيعياً على نحو مطلق، ولا إنساناً صناعياً بمعنى مطلق؛ بل هو بين بين.

والغابة العليا من السياسة، في نظر مكيافل، هي المصلحة العامة، والأمن والرفاهية للجماعة، وليست تلك الغايات الأخلاقية التي تصورها المفكرون السياسيون السابقون. وللحكم على السياسة ينبغي أن نأخذ في الاعتبار النتائج الاجتماعية والسياسية، بغض النظر عن النتائج الأخلاقية. لكن ليس معنى هذا أن مكيافل كان من دعاة سوء الأخلاق في سياسته. إنما الأمر عنده هو أنه لا محل للاحتكام إلى الأخلاق في تقويم الأفعال السياسية، بل العبرة فيها بالنجاح وحده، أي تحقيق المنفعة العامة والأمن والرفاهية للمجتمع بوصفه كلاً. وهو يقرر أنه في بعض الظروف فإن

الخير المشترك يغتفر استخدام وسائل لاأخلاقية، لكنه لم يقل إنه يبرر استخدام وسائل لا أخلاقية. وانتهاك مبادىء الاخلاق لا يمكن تبريره إلا بالمصلحة العامة وحدها.

والغاية العظمى التي ينبغي على الإنسان تحقيقها هي في نظره: المجد. والمجد يتحقق بالأفعال التي تبقى في ذاكرة الناس ويحبونها. والحياة المجيدة لفرد أو لدولة مهما تكن قصيرة أفضل من الحياة العادية التافهة الطويلة لفرد أو دولة. والنجاح أو الشهرة الناشئان عن السلطة الكبيرة أو الثروة هما أقل قيمة بكثير من المجد الحقيقي. وأعظم المجد هو الذي يكتسب بتأسيس دين، ويتلوه المجد الذي يكتسب بتكوين امبراطورية، ويتلوه المكتسب بقيادة الجيوش المظفرة، ويتلوه المكتسب بخلق أعمال أدبية وعلمية ـ على ترتيب تنازلي في المقيمة.

والمجد الحقيقي يتوقف على ما يسميه مكيافلي به الفرد أو في الشعب. والكلمة virtu في استعماله لها غامضة مشتركة، لكن الأرجح هو أنه يقصد بها هو غط سلوك الجندي في المعركة الذي يكشف عن بُعد نظر، وضبط نفس، ورباطة جأش، وثبات، وتصميم وعزم، وحسم، وتعلق بالهدف، وشجاعة، وجسارة، وقوة. والحرب هي الكفاح النموذجي بين الد virtu والد fortuna (الحظ المتقلب).

واستقرى مكيافل التاريخ ليكشف عن الظروف التي تنتج أكبر قدر من الـ virtu في مجتمع وما يترتب على ذلك من تحقيق مجد. فرأى أن أعظم القادة والشعوب الذين تحلّوا بالد virtu هم اليونان والرومان، خصوصاً روما الجمهورية. وعنده أن الـ virtu في شعب ما تتوقف تماماً على التربية، بينها الـ virtu في أمير أو زعيم هي فطرية وتتشكل بالتربية. وأفضل الجواء مواتاة لتحقيق الـ virtu هو النظام الجمهوري الذي تزدهر فيه الحرية، ويدافع عنها جيش من المواطنين.

والنزاع أصيل في طبع الإنسان، ولا سبيل مطلقاً إلى القضاء النهائي على المنازعات، هكذا يرى مكيافل. والمظهر الاساسي للنزاع الاجتماعي هو الصراع الأزلي الدائم بين عامة الشعب من جهة وبين العظهاء والأقوياء من ناحية أخرى. ويمكن أن يعد هذا نوعاً من الصراع الطبقي، بيد أن مكيافلي لا يقيمه على أسس اقتصادية كها فعل ماركس وأتباعه، بل أقامه على ارادة القوة والشهوة إلى السيطرة. وفي

كل دولة نجد الغالبية العظمى تنشد الأمن على أشخاصهم وأموالهم، بينها نجد قلة، إما أن تكون ارستقراطية وراثية، أو من التجار، تشتهي السيطرة على الجماهير.

وهذا النزاع ليس فقط أمراً طبيعياً، بل يمكن أيضاً عويله إلى أمر نافع للمجتمع، يحقق أغراضاً اجتماعية مفيدة. وهذا النوع من النزاع موجود في الدول الفاضلة كها هو موجود في الدول الفاصلة. والفارق بينها ليس في وجوده فيها، بل في صفة النزاع. فالنزاع في دولة فاضلة يأخذ مكانه داخل حدود معلومة: إنه يتحدد بالعمل الوطني للخير المشترك الذي يتجاوز المصالح الشخصية الضيقة، وبالرغبة في احترام القانون وإطاعة السلطة، وبكراهية استخدام العنف واللجوء إلى الوسائل غير القانونية. ويقدم شاهداً على هذه الدولة الفاضلة: روما الجمهورية؛ حيث نظم النزاع بين الأشراف والعامة من خلال مجلس الشيوخ والجمعيات الشعبية بخطبائها cribuns.

وفي مقابل ذلك يرى مكيافلي أن النموذج البارز للدولة الفاسدة هو فيرنتسه، كها فصّل تاريخها في كتابه دتاريخ فيرنتسه، في مثل هذه الدولة الفاسدة تتفرق الأهواء والناس ويصبح كل إنسان لنفسه فقط. وتنحل المواطف الدينية، وتنحل معها الأمانة المدنية، وروح الواجب المدني، واحترام السلطة، وتزداد الأحزاب وتكثر المؤامرات، ويصبح الحكم نهباً متواصلاً للفئات القوية: وتضمحل الد virtu، ويكثر الجشع، ويستشري الترف والتراخي والكسل، ويزداد النفاوت بين الثروات.

ولإصلاح الحال في هذه الدولة الفاسدة لا وسيلة سوى الدولة: إذ هي وحدها التي تستطيع أن تخلق الظروف المحققة للأمن والرفاهية. وليست للدولة غاية عليا أو هدف روحي، وليست لها حياة أو شخصية مستقلة عن الشعب الذي يؤلفها.

وفي كتاب والأميرة وفي والمقالات، صنف مكيافلي الدول إلى صنفين وفقاً لعدد الحاكمين: الملكيات، والمجمهوريات، والملكيات يمكن أن تكون محدودة (كها في فرنسا)، أو مطلقة استبدادية (مثل تركيا)، أو طغيانية (مثل سرقوسة في صقلية)، والجمهوريات يمكن أن تكون جماهيرية (مثل أثينا) أو متوازنة (مثل روما)، ويوجد نمطان من الميهوريات المتوازنة: الارستقراطية (البندقية)، والديمقراطية

# مل (جون استورت)

#### John Stuart Mill

فيلسوف انجليزي برز في المنطق ومنـاهج البحث العلمي، ومن أكبر دعاة مذهب المنفعة.

ولد في لندن في ٢٠ مايو سنة ١٨٠٦ وكان أبوه جيمس مل (١٧٧٣ - ١٨٣٦) كاتباً صحفياً ومؤرخاً ألف وتاريخ الهند البريطانية، (سنة ١٨١٧ - سنة ١٨١٨)، فعينته وشركة الهند الشرقية، متحناً ومساعداً وكلفته بتولي قسم الدخل في الشركة، وفي سنة ١٨٣٧ صار رئيساً لمكتب الامتحان وأصبح رئيساً لقسم الإدارة الهندية وفي عامي ١٨٣١ - ١٨٣٧ نشر كتابه ومبادىء الاقتصاد السياسي، كما أسهم في الفلسفة بكتابه وتحليل العقل الإنساني، (سنة ١٨٣١) ويعد من خير اكتاب الدرسة الاسكتلندية التي أسسها توماس ريد Reid.

وقد حرص على تزويد ابنه جون بتعليم جيد مركز. فبدأ جون يتعلم اليونانية وهو في الثالثة من عمره، حتى إنه حين بلغ الثامنة من عمره، كان قد قرأ تاريخ هيرودوت وبعض مؤلفات اكسينوفون ولوقيان وذيوجانس اللاثرسي في أصلها اليوناني إلى جانب المحاورات الست الأولى لأفلاطون؛ وفي سن الثامنة ابتدأ تعلم اللغة اللاتينية حتى استطاع أن يقرأ فرجيل وهوراس وسلوست وتيتوس ليفيوس وفي الوقت نفسه استمر في اتفان اللغة اليونانية فقرأ والألياذة، ووالأوديسا، لهوميروس ومسرحيات سوفقليس ويوريفيدس وأرسطوفان. وأشعار أنكريون وثيوكريت وتاريخ ثيوكيديدس، وكتاب والخطابة، لأرسط.

وفي سن الثانية عشرة بدأ مرحلة جديدة في التعليم. فبدأ بدراسة الفلسفة وقرأ المنطق في مؤلفات أرسطو المنطقية (الأورغانون) وفي موجز في المنطق لهويز بعنوان sive logica ودَرَس الاقتصاد السياسي على يدي صديقي والده: بنثام وريكاردو. فلما بلغ الخامسة عشرة كان قد حصل قدراً كبيراً من العلوم. وكان أبوه خلال هذه الدراسة كلها هو المشرف الوحيد على تعليمه.

ومن مايو سنة ۱۸۲۰ حتى فبراير سنة ۱۸۲۱ عاش جون في جنوبي فرنسا بالقرب من مدينة تولوز أولاً، ثم في مدينة مونبليه عند الجنرال سير صمويل بنثام Sammuel Bentham، أخي جورج بنثام الاقتصادي. وسافر إلى باريس وتعرّف إلى (روما). وعلى أساس ما شاهده مكيافلي في فيرنتسه ميز بين شكلين غير مستقرين يتوسطان بين الملكيات والجمهوريات، ويمكن وصفه بالاوليغركيات (حكومات الأقلية)، والملكيات الاستفتائية.

كذلك ميز بين الدول بحسب الطريقة التي بها يُستولى على السلطة، ويحسب نزعتها إلى التوسع (روما) أو إلى المحافظة على كيانها (اسبرطة)، ويحسب فسادها (فيرنتسه) أو فضيلتها virtu (روما الجمهورية)، وأخيراً يميزها بحسب كون دستورها نشأ بفضل شخص مشرع واحد (اسبرطة)، أو نشأ على امتداد الزمن والتجربة (روما).

وقد وضع مكيافلي قواعد للحكومة الناجحة، منها: تأسيس مؤسسة عسكرية قوية لحماية المواطنين ضد العدو الخارجي، وحماية الحياة، والممتلكات، والأسرة، وشرف كل مواطن من عدوان أي مواطن آخر أو سائر المواطنين؛ وتشجيع الازدهار الاقتصادي، ومنع إفراط الأفراد في الثراء، وتنظيم الترف؛ والاعتراف بالفضل لأصحاب الفضل من المواطنين. والترقي في سُلم المناصب في الدولة يجب أن يكون مفتوحاً لأولئك الساعين إلى المجد والشرف. والدولة المثل هي تلك التي تكون المراتب فيها على حسب الكفاءة والقدرة.

## مؤلفاته

- I sette libri dell'arte dellaguerra. Fireuze, 1521.
- -Discorsi sopra la primadeca di Tito Livio. Roma, 1531.
- · Le istorie Fiorentine. Firenze, 1532.
- Il Principe. Roma, 1532.
- Tutte le opere, 5 vols. Roma, 1550.
- Tutte le opere storiche e letterurie, ed a cauradi G. Mazzoni e M. Casella, Firenze, 1929.

## مراجع

- Pasquale Villari: Niccolo Machiavelli e i suoi tempi, 3 vols, Firenze 1877- 1882; Milano, 1912- 14.
- Oreste Tommasini: La vita e gliscritti di Niccolo Machiavelli, 2 vols. I, Torino, 1883; II, Roma, 1911.
- Haus Freyer: Machiavelli. Leipzig, 1938.

J.B. Say الاقتصادي الفرنسي (1070-1047) وسان سيمون. فكان لهذه الرحلة أثرها العميق في اهتمام جون استيورت مل بحركة الأفكار في فرنسا بخاصة، والقارة الأوربية بعامة؛ على الرغم من أنه قام بها وهو في الخامسة عشرة من عمره، لكنه كان مبكر النضوج جداً في كل شيء.

ولما عاد من فرنسا عاد إلى استئناف الدراسة تحت إشراف والده. فاهتم بعلم النفس، وقرأ مؤلفات لوك وهيوم وهارتلي Hartley وكوركدياك، كما تابع التعمق في الاقتصاد السياسي في كتب بنئام الذي صار مسيطراً بفكره عليه؛ خصوصاً مذهبه في المنفعة، إذ وجد مِلٌ في فكرة المنفعة مفتاح التفسير لكل ظواهر الاقتصاد.

وفي سنة ۱۸۲۳ عبن بلّ موظفاً في شركة الهند الشرقية حيث كان أبوه موظفاً كبيراً كيا قلنا. واستمر جون في هذه الشركة حتى إلغائها باستيلاء الحكومة البريطانية على كل شبه المقارة الهندية في سنة ۱۸۵۷، فيتي جون في هذه الشركة من سنة ۱۸۵۳ حتى سنة ۱۸۵۸. وغرض عليه إثر ذلك أن يكون عضواً في مجلس الهند India Council الذي أنشىء آنذاك، لكنه رفض هذا العرض. وكان قد وجد في منصبه في الشركة ما يكفل له أسباب العيش وأسباب الفراغ معاً من أجل أن يمارس عمله الأدبي والفكري. وفي أثناء عطلاته زار فرنسا وسويسرة وبلجيكا وشواطىء الرين وإيطاليا.

وفي سنة ۱۸۲۳ أيضاً صار جون عضواً في جمية صغيرة تدعى دجمعية مذهب المنفعة، وكانت تجتمع في بيت بنثام مؤسس هذا المذهب. كذلك كان كثيراً ما يلقي خطباً في وجمعية المناظرات في لندن، London debating Society، وكان على مراسلة مستمرة مع توماس كارليل، وكثيراً ما كان يكتب مقالات في ومجلة وستمنستر،

وفي سنة ١٨٧٤ قبض عليه لأنه كان يوزع منشورات بين فقراء لندن تدعو إلى تحديد النسل، لأنه كان من المؤمنين المتحمسين لنظرية مالئوس الذي أنذر بخطورة تزايد السكان في العالم.

وفي سنة ١٨٢٦ مرّ بازمة عقلية جعلته يعدّل موقفه من مذهب بنثام الذي أكد سلطان العقل فأراد مِلَ أن يؤكد إلى جانب ذلك سلطان الانفعال والعاطفة. وقد كشف عن موقفه الجديد تجاه بنثام في مقال كتبه عنه سنة ١٨٣٨.

وفي سنة ١٨٣٠ التقي بسيدة تدعى هاريت تيلر -Har

riet Taylor زوجة تاجر غني في لندن وكانت من اللواتي يدعين الاهتمام بالفكر. فقامت بينها علاقة غرامية عنيفة انتهت بالزواج في سنة ١٨٥١ بعد وفاة زوجها بعامين. وكانت ألسنة السوء تنطلق في الحديث عن هذا الغرام الذي تسامح فيه الزوج المشغول بتجارته عن زوجته المتحذلقة اللعوب! وقد وصفها مِل فقال: وكانت في نظر الناس امرأة جميلة لوذعية، تبدو عليها سياء امتياز يبهر كل من يشاهدها. وكانت في نظر أصدقائها امرأة عميقة المشاعر نافذة الذكاء، ميالة إلى النامل والشعر. ٤.

لكن ماذا أفاد مِلَ من تجربته الغرامية هذه ؟ يقول مؤرخو حياته إن صاحبته هذه هي التي وأوحت إلى جون استورت مِلَ بكل ما دخل في نزعته اللبرالية من نزعة اشتراكية: أعني إيمانه بإمكان الاستمرار في تكميل النظم والمؤسسات الإنسانية إلى غير نهاية، وتوكيده للطابع الاجتماعي للملكية، واهتمامه المستمر برفاهية الطبقات المعاملة، وثقته بإمكان تربيتها. وإذاكان لنا أن نصدًق ما كتبه في ترجمته الذاتية، فإن هذا كله لم يكن عندها مجرد شعور عاطفي خالصه (أرشمبو: وجون استورت مِلَى ص ١٣، باريس، بدون تاريخ، مجموعة Les Grands Philosophes عند الناشر (Michaud). وقد قال مِلَ هو نفسه: وإن ما في عن والاقتصاد السياسي») من عنصر مجرد وعلمي خالص هو صادر عني، وما فيه من جانب إنساني فهو صادر عني، وما فيه من جانب إنساني فهو صادر عني،

واستمر زواجهها حتى توفيت في سنة ١٨٥٨، ويقول مِلَ عن هذه الفترة، فترة الرزواج بهاريت: «طوال سبع سنوات ونصف نعمت بهذه السعادة، سبع سنوات ونصف فقط!».

وبعد وفاة زوجته كان مِلَّ يقضي الشتاء كل عام بانتظام في مدينة أڤينون Avignon في جنوب فرنسا، وكانت زوجته قد توفيت فيها ودفنت. وكان له في هذه المدينة بيت صغير وهو أيضاً توفي في هذا البيت في اڤينون في الثامن من شهر مايو سنة ١٨٧٣، ودفن في أڤينون، حيث لا يزال رفاته يرقد حتى اليوم.

# مؤلفاته أ ـالتي نشرها إبان حياته

1843: A system of Logic, deductive and inductive

1848: Principles of Political Economy

1859: On Liberty

1816: Representative Government

1861: Utilitarianism

1865: Auguste Conte and Positivism

1865: Examination of Sir William Hamilton's Philosophy.

1859- 67- 76: Dissertations and discussions

1869: The Subjection of Women

1870: Irish agrarian Question

# ب ـ التي نشرت بعد وفاته

1873: Autobiography

1874: Essays on Religion

1910: Letters, ed. ry H.S.R. Elliot

# آراؤه الفلسفية

يمكن تقسيم آراء مِلَ الفلسفية بحسب الموضوعات التي تناولها:

1 - في علم النفس: تأثر مِلَ بفكرة أوضحها أبوه في كتابه: وتحليل العقل الإنساني، فكرة تقول بوجود كيمياء حقلية، كما توجد كيمياء مواد: ومثليا تهتم كيمياء المواد بتحليل المواد إلى عناصرها البسيطة، كذلك ينبغي على كيمياء العقل - أعني علم النفس - أن يحلل الحياة النفسية إلى عناصرها البسيطة. وكما أن العناصر لو أخذت على حيالها لكانت تختلف تماماً عن مركباتها - فالهيدروجين والأوكسجين على حيالها يختلفان تماماً عن الماء المركب منها، كذلك الحال في الحياة النفسية تختلف عن عناصرها المركبة لها.

علينا اذن ان نحلل الأحوال النفسية الى عناصرها البسيطة، وان نفحص بعد ذلك عن مركباتها وهي مختلفة قماماً عن عناصرها المركبة بها. إنه بالترابط الطويل في التجربة بين عناصر الحياة النفسية، ينتج أحوال نفسية (أو عقلية) تختلف ليس فقط عن عناصرها، بل وأيضاً عن وحاصل جمع هذه العناصر.

إن هذه العناصر على نوعين: الإحساسات، والتصور؛ أو كها قال هيوم: الأحوال القوية، والأحوال الضعيفة. أما

أ \_أفكار الظواهر المتشابهة تميل إلى أن تَمُثُل للمقل معاً،

ب \_ إذا كانت تجربة أو تصور الظواهر قد حدثا في اقتران وثيق بعضها مع بعض، فإن أفكارها تمثل معا وثم نوعان من الاقتران: الممية، والتوالي المباشر.

جـ الترابطات التي تتم بالاقتران تصير أكثر يقيناً
 وأسرع تحت تأثير التكرار. وحينها تجتمع ظاهرتان غالباً، ولم
 تشاهدا في التجربة ولا في التصور منفصلتين فإنه يحدث بينهها
 ما يسمى بالارتباط الذي لا انفصام له.

د ـ وحينها يكتسب الارتباط هذا الضرب من عدم الانفصام فإن الوقائع أو الظواهر المناظرة لهذه الأفكار تنتهي بأن تبدو غير منفصلة في الواقع. ويبدو لنا اعتقادنا في وجودها معاً أمراً عبانيا intuitive على الرغم من أنه في الحقيقة ناتج عن التجربة.

وعل هذا النحو يربغ جون استورت مل إلى رد كل أفكارنا إلى احساسات وصور اجتمعت بحسب قوانين الارتباط. وأراد بهذا أن يفند رأي العيانين intuitionists الذين يذهبون إلى أن أفكارنا عيانات مباشرة.

وفيها يتعلق بالادراك الحسّي فإن الكيمياء العقلية تلعب دوراً في تكوين فكرتنا عن المكان. ويرى مل أن فكرة المكان هي في جوهرها فكرة الزمان: إنها فكرة سلسلة من الاحساسات العقلية المستمرة خلال فترة من الزمن متفاوتة الطول.

والأمر الثاني الذي يحتاج إلى تفسير هو اعتقادتنا في وجود عالم خارجي عناً مؤلف من جواهر (مواد) substances. لكن ماذا نعني بهذا القول؟ إننا نعني أن ها هنا شيئاً يظل موجوداً حين لا نحس به. فهذه ورقة بيضاء على المنضدة أمامي، فاذا تركت الغرفة، فإنني أظل اعتقد أن هذه الورقة موجودة على الرغم من أنني لا أحس مباشرة بوجودها بأية حاسة من الخواس. وهكذا نحن نضع في مقابل إحساساتنا

الخاضرة إحساسات ممكنة أو إمكانيات مستمرة للإحساس. وهذه الإمكانيات لا تمثل إحساسات منعزلة، بل مجاميع مشتقة من الإحساسات، وهذا هو ما يجملنا نتصور الجواهر على أنها موضوعات substrata من الوقائع.

ثم إن التجربة ترينا تواليات بين هذه المجاميع من الوقائع. وهذا هو ما يسمى بالعلية. فمجموعة وقائع النار الموضوعة أمام شمع تتلوها مجموعة انصهار لهذا الشمع.

وعل هذا النحو ندرك أن الإمكانيات للإحساس أكثر واقعية من الإحساسات الوقتية العابرة. وهذا يفضي بنا إلى تصور وجود جواهر يتألف منها ما نسميه العالم الخارجي..

وعلى غرار هذا نتصور النفس: إنها فكرة شيء يبقى في مقابل التوالي العابر للإحساسات والعواطف وسائر الأحوال النفسية.

فإذا صعدنا من ميدان الإدارك إلى ميدان المعرفة بالمعنى الحقيقي، وجدنا العمليات الثلاث الرئيسية للفكر وهي: المتصور concept، والحكم judgement والبسرهان. raisonnement

٧ ـ المنطق ـ ومِلّ ينكر التصور الكلى أو الفكرة العامة المجرَّدة. وقد سبقه إلى ذلك كل من باركلي وهيوم اللذين قررا أنه لا يمكن امتثال شيء عام: فنحن لا نفكر في الفُرَس ِ بوجه عام، بل في فرس معينٌ، ولا في المثلث بوجه عام، بل في مثلث معلوم. ووهم ما هو كلي إنما ينشأ عن كوننا نفكر في بعض الصفات المشتركة ونحسب أننا نستطيع أن نغض النظر عن ساثر الصفات. ، ونجري البرهنة على هذه الصفات المشتركة كها لو كنا قادرين على فصلها عن ساثر الصفات. ومن ثم تنشأ عادة تعلق الفكر بالصفات الأبعدعن تخصيص الفردية، وتلبث هذه العادة وتقويها العلامات والكلمات فينشأ ترابط مصطنع بين الصفات المشتركة بين مجموعات من الموضوعات وينشأ نوع من التركيب بين الأصوات المُفْصَح عنها. والخلاصة هي أن التصور لا يوجد بوصفه موضوعاً للتفكير متميزاً. وإنه ليس إلاّ جزءاً من صورة image عينية.. ولهذا ينبغي ألا نتحدث عن كم التصور، أو مفهومه وما صدقه. وما ينبغي أن نقوله هو أن الاسم الجنسي يصدق على موضوعات (مثل الغربان، العصافير، إلخ) ويفهم منه صفات (مثل الحياة، امتلاك أجنحة، إلخ).

أما التعريف فلا يمكن ـ تبعاً لذلك ـ أن يكون الغرض منه هو بيان الماهية ، بل هو مجرد قضية تعبّر عن معنى اللفظ فالتعريفات هي تعريفات الفاظ وليست تعريفات أشياه.

وما دام مِلَ قد رفض مذهب التصوّرات، فقد كان عليه أن يرفض المذهب التقليدي في الأحكام لأنه منبثق عن مذهب التصورات.

إن الحكم لا يتعلق بتصورات، بل بوقائع. إنه لا يعبر عن اتفاق بين أفكار، بل عن علاقة بين ظواهر. وهكذا يصبح ما قاله بروشار Brochard (في مقالة له بعنوان: ومنطق استيورت مِلَّه، نشر في والمجلة الفلسفية، المجلد رقم ١٧) من أن مِلَّ أنزل المنطق من الساء إلى الأرض.

يقول مِلّ: وإن القضايا ليست تقريرات متعلقة بأفكارنا عن الأشياء، بل هي تقريرات عن الأشياء نفسها. فحين أقول: النار تسبب الحرارة، فهل أنا أقصد أن فكرة النار تسبب فكرة الحرارة؟ كلا؛ وإنما أقصد أن الظاهرة الطبيعية التي تسمى الحرارة. إن من المستحيل أن نفصل فكرة الحكم عن فكرة حقيقة هذا الحكمه.

كذلك يقضي بلّ على نظرية القياس التقليدية، القائلة بأن مبدأ القياس هو مقالة والكل واللاشيء dictum de (مصفة الصفة صفة للشيء نفسه ورفع الصفة رفع عن الشيء نفسه والمحمول على الكل عمول هو نفسه على البعض أيضاً؛ واللاعمول على الكل لا عمول على البعض أيضاً؛ واللاعمول على الكل والرياضي، ص ١٧٨، القاهرة ط٢ سنة ١٩٦٣). فقد وجد مِلِّ أن القياس يشتمل على مصادرة على المطلوب الأول، لأن أن القياس يشتمل على مصادرة على المطلوب الأول، لأن إذا صدقت قبلها النتيجة. فنحن إذن في المقدمة الكبرى نصادر على النتيجة أي نطالب بالتسليم بها مع أن المطلوب هو البرهنة على صدقها. وهو نقد وجهه الشكاك اليونانيون من قبل إلى القياس الأرسطي (راجع كتابنا: ومدخل جديد إلى الفلسفة، ص ١١٨٠ ـ ص ١١٠٠).

وفي مقابل ذلك اهتم مِلَ بالاستقراء ووضع له القوانين (أو اللوائح) التي تضبط إجراءه حتى يؤدي إلى المعرفة العلمية الصحيحة \_ وهذه القوانين أربعة \_ (أو خمسة) وهي:

١ \_ منهج الاتفاق method of agreement: ومفاده أن ننظر في مجموع الأحوال المؤلدة لظاهرة ما نريد دراسة أسبابها. فإذا وجدنا أنَّ هناك عاملًا واحداً يظل موجوداً باستمرار على الرغم من تغير بقية العناصر أو المقومات، فيجب أن نعد هذا الشيء الثابت الواحد هو علة حدوث هذه الظاهرة. ويضرب لهذا مثلًا: ظاهرة الندى. فإن هذه الظاهرة تحدث أولًا حينها ينفخ الإنسان بفيه على جسم مبترد مثل لوح من الزجاج في يوم بارد. ونجد هذه الظاهرة أيضاً على السطوح الخارجية لزجاجات تستخرج من بئر، كما نجدها ثالثاً حين نأتي بإناء فيه ماء بارد ونضعه في مكان دافي، \_ ففي كل هذه الأحوال نجد أنه على الرغم من اختلاف العناصر التي تتركب منها الظاهرة: من نفخ على جسم بارد، أو سطح قارورة بها ماء يستخرج من بثر، أو سطح زجاجة مملؤة ثلجاً ادخلت في مكان دافيء ـ فإن ثمت عاملًا واحداً موجوداً باستمرار هو اختلاف درجة الحرارة بين الجسم ويين الوسط الخارجي أو الشيء المماس. فنستنتج من هذا أن السبب في حدوث ظاهرة الندى هو الاختلاف في درجة الحرارة بين الجسم والوسط المماس له.

# Y \_ منهج الافتراق: Method of difference

ولكي نتأكد من صحة الاستنتاج وفقاً للمنهج السابق، منهج الاتفاق، لا بد أن نأتي بمنهج مضاد في الصورة، لكنه مؤيَّد في النتيجة، فنجري ما يسمى بالبرهان العكسي. هذا المنهج يسمى منهج الافتراق. ويقول: إذا اتفقت مجموعتان من الأحداث من جميع الوجوه إلا وجهاً واحداً، فتغيّرت النتيجة من مجرد اختلال هذا الوجه الواحد، فإن ثمت صلة علية بين هذا الوجه وبين الظاهرة الناتجة. ونسوق مثالًا لذلك تجربة أجراها باستير لمعرفة سبب الاختمار. فقد أخذ باستير قنينتين ووضعهما في برميل واحد في درجة حرارة واحدة، وكان في كلتا القنينتين نفس السائل. وأغلق فوهة إحداهما، بينها ترك فوَّهة الأخرى مفتوحةً فتبين له بعد مدة من الزمن أن السائل في القنينة المفتوحة تغير وحدث فيه اختمار، بينها نفس السائل في القنينة المغلقة الفوهة لم يتغير ولم يحدث فيه اختمار. فاستنتج من هذا أن كون فوهة إحدى القنينتين قد تركت مفتوحة بينها بقيت الأخرى محكمة الإغلاق ـ هو السبب في حدوث الاختمار. ومعنى هذا أن الهواء هو السبب في حدوث الاختمار، وذلك لأنه بحتوى على جراثيم دخلت السائل فأحدثت هذا الاختمار

Method of concom-: التغيرات المساوقة itant variations ويمكن أن يسمى أيضاً باسم ومنهج التغيرات المساوقة النسبية.

يقول هذا المنهج إننا لو أتينا بسلسلتين من الظواهر فيها مقدمات ونتائج، وكان التغير في المقدمات في كلتا السلسلتين كذلك، من الظواهر ينتج تغيراً في النتائج في كلتا السلسلتين كذلك، وبنسبة معينة، فلا بد أن تكون ثمت صلة علية بين المقدمات وبين النتائج. مثال ذلك ما فعله ياستير أيضاً حين أي بعشرين زجاجة مملؤة بسائل في درجة الغليان، فوجد في الريف أن ثماني زجاجات فقط هي التي تغيرت لما أن فتح أفواهها، وفي المرتفعات الدنيا تبين له أن خساً منها تغيرت بعد فتحها، وفي أعلى قمة جبل لم يتغير منها غير زجاجة واحدة. ولما أي بالزجاجات العشرين إلى غرفة مقفلة أثير غبارها وفتح فوهاتها تغيرت الزجاجات العشوين كلها. فاستنتج من هذا أن تغير الجواء قد أحدث تغيراً في حدوث الاختمار، إذ الجراثيم أكثر الجواء قد أحداً في حدوث الاختمار، إذ الجراثيم أكثر في ضفح جبل، وأقل من ذلك في الريف، وأقل من هذا في صفح جبل، وأقل جداً في قمة جبل عالى.

\$ \_ المنهج المشترك وللاتفاق والافتراق، The Joint Method of agreement and difference.

ويصوغه مِلَ هكذا: وإذا كان شاهدان أو أكثر من الشواهد التي تتجلى فيها الظاهرة تشترك في ظرف واحد، بينيا شاهدان أو أكثر من الشواهد التي لا تتجل فيها الظاهرة ليس فيها (فيها) شيء مشترك غير الخلو من هذا الظرف، فإن هذا الظرف الذي فيه وحده تختلف مجموعتا الشواهد هو المعلول أو العلمة أو جزء لا غنى عنه من الظاهرة. و.

# ه \_ منهج البواقي method of residues .

وهو منهج للتكهن بالعلة استنتاجاً من فحص موقف يحتوي على ظاهرة واحدة بقي علينا أن نفسرها. وهذا المنهج يتضمن تطبيقاً لمبدأ الافتراق ابتداء من المعلول لنكتشف العلة. فمثلاً إذا كان معلوماً أن المعلول A يفسره X، وأن X لها مفعول كامل في A، فإنه إذا حدثت A مصحوبة بـ B فإنه ينتج عن مبدأ الافتراق ان شيئاً آخر غير X هو علة B.

ومن الأمثلة المشهورة على هذا المنهج التجربة التي قام بها الفزيائي الفرنسي الشهير أراجو Arago حين جاء بإبرة ممغطسة وعلقها في خيط من الحرير، وحرّك الابرة، فإنه وجد

أنها تصل إلى حالة السكون على نحو أسرع لو وضعنا تحتها لوحة من النحاس، مما لو لم نضع مثل هذه اللوحة. فتساءل ربما كانت ظاهرة زيادة الإسراع إلى السكون راجعة إلى مقاومة الهواء أو طبيعة مادة الخيط لكنّ تأثير هذين العاملين: الهواء ونوع الخيط كان معروفاً بالدقة مع عدم وجود لوحة النحاس، فالعنصر الباقي وهو لوحة النحاس هو إذن العلة في زيادة الإسراع إلى السكون.

وقد رأى الكثيرون من المناطقة أن لا فارق بين منهج البواقي هذا وبين منهج الافتراق، ولذا أسقطوه منهجاً مستغلًا قائباً بذاته.

وقد أخذ هوول Whewell على قواعد مِلَّ هذه أنها ليست مناهج للكشف في العلوم. فرد عليه مِلَّ قائلًا إنها المناهج الوحيدة للبرهان الاستقرائي، والفرض في حاجة إلى إثبات، ولا يكفي لقبول فرض ما أن يقال إنه لا يتعارض مع الحقائق العلمية المقررة، بل لا بد من تحقيقه، ولا يكون ذلك - في نظر مِلَّ - إلاَ باستخدام مناهجه الأربعة (أو الخمسة) هذه.

ولكن مِلَ في مناقشته لقوانين الطبيعة النهائية والمشتقة يعترف بأننا لا نستطيع في بعض الأحيان الإقرار بأن هذه القوانين يقينية وغير مشروطة؛ بل ربما لو تعمقنا الفحص عنها فلربما احتجنا إلى تنقيحها وإعادة النظر فيها. وفي كثير من الأحيان نضطر إلى أن نقول عن بعض القوانين التي نصل إليها بالاستقراء إنها محتملة، وليست يقينية. غير أن مِلَ لم يفسع المجال للاحتمال، بل كان يميل إلى توكيد يقين القوانين التي نصل إليها بالاستقراء.

#### ٣ \_ الأخلاق:

اعتنق مِلَ، وهو في الخامسة عشرة من عمره، مذهب بنثام في المنفعة بحماسة شديدة، ذلك لأنه ظن أن هذا المذهب المغائل وبأكبر سعادة لأكبر عدد من الناس، قد تصوره مِلَّ على أنه ينسخ كل المذاهب الأخلاقية السابقة ويوفرُّ للإنسان تحقيق الغاية العظمى من حياته، وهي السعادة.

لكن مِلَ تطور فيها بعد نحو اتجاهات أخرى تبعد عن الحفط الدقيق للمنفعة، فأصبح ينظر إلى العدالة وطهارة النية والقيمة الذاتية للشخصية على أنها قيم أسمى من المنفعة والسعادة بالمعنى الذي يفهمها به مذهب بنثام. وكان العامل في هذا التطور الأزمة الروحية التي حدثت له في سنة ١٨٧٦

ثم تأثره بالشاعرين وردزورث وكولردج ويالكاتب المؤرخ كارليل، وبأوجست كونت. وقد شعر مِلَ في الخمسينات من القرن التاسع عشر أنه يعيش في عصر انتقال من مذاهب ونظم بالية إلى عصر آخر جديد في قيمه.

حاول مِلَ أن يواجه الاعتراضات الموجهة إلى بنتام في مذهبه في المنفعة وأولها: أي لذة تُفضل؟ إنه إذا كان غرض الإنسان تحصيل اللذات، فإن اللذات متفاوتة في القيمة والشدّة. لهذا أكدّ مِلَ أن اللذات منتفك كمّ وكيفاً. لكن ما هو المعيار الذي نميز به قيمة اللذات من حيث الكيف؟ يجيب مِلَ إن اللذة الحقيقية هي تلك التي يرغب فيها الرجل العاقل المجرّب لكن هذا يجعلنا ندور في دور فاسد أيضاً، إذ ما هي العلامات التي نحكم بها على أن شخصاً ما عاقل مجرّب؟

عل كل حال لم يستطع مِلَّ أن يقدم برهاناً على صحة مذهب المنفعة. وإنما اقتصر على تقديم توجيهات عامة هي:

 أ\_ السعادة أمر مرغوب فيه، وهي الأمر الـوحيد المرغوب فيه كغاية.

ب ـ السعادة التي تكون المعيار المنفعي لما هو صواب في السلوك ليست السعادة الشخصية للفاعل، بل سعادة كل من يعنيهم الأمر.

ويزعم مِل أن إدخال فكرة الكيف في تقويم اللذات المرغوبة لا يتعارض مع مذهب بنثام في المنفعة فيقول: وعما يتفق تماماً مع مبدأ المنفعة الإقرار بهذه الحقيقة ألا وهي أن بعض أنواع اللذة يتصف بأنه مرغوب فيه أكثر وأنه أعظم قيمة من غيره. ومن غير المعقول تماماً أن تؤخذ الكيفية في اعتبار سائر الأمور إلى جانب الكمية ولا تعتبر الكيفية في تقدير اللذة، وأن تعتبر فيها الكمية وحدها، (ومذهب المنفعة) ص ١١).

لكن زعم مِلَ هذا غير صحيح فيها يتعلق باتفاق موقفه هذا مع مبدأ المنفعة، لأننا إذا كان علينا أن ندخل في تقويم اللذة كيفيتها، فلا بد حينئذ من اتخاذ معيار آخر غير اللذة، فإننا لو قلنا مثلاً إن لذة التحصيل للعلم أسمى من لذة اللعب بالكرة، فلا بد أن يكون هناك معيار آخر هو العلم، وليس اللذة بما هي لذة. فالواقع أن مِلّ بادخاله لعنصر الكيف في تقويم اللذة قد خرج على مبدأ اللذة الذي هو الأساس في مذهب المنفعة عند بنثام.

واعتراض آخر على مِلَّ وعلى مذهب المنفعة بعامة أن يقال: إنكم تقولون إن الإنسان بطبعه يرغب في السعادة. فإذا كانت هذه حقيقة واقعية طبيعية، فكيف تحولونها إذن إلى إلزام، فتقولون إن من الواجب على الإنسان أن يطلب السعادة؟! لقد قرر هيوم من قبل أن دما هو كائن، لا يمكن تحويله إلى دواجب، أو دالزام، لأنه موجود فعلاً، بينا الواجب أو الإلزام يفترض عدم وجود الشيء بالفعل ويطالب الإنسان بإيجاده.

## ٤ ـ السياسة:

خاض مِلَ غمار السياسة عملياً. ففي سنة ١٨٦٥ طلب إليه عدد من المواطنين في وستمنستر أن يرشح نفسه في الانتخابات العامة التي أجريت في تلك السنة ممثلًا للعمال. فوافق على ذلك بشرط ألا يسهم بماله الخاص في الحملة الانتخابية وألا يخصص جزءاً من وقته لمصالح دائرة وستمنستر الخاصة. فوافقوا على ذلك، وعقد مِلُ عدة اجتماعات انتخابية وفاز في الانتخابات وصار عضواً في البرلمان البريطاني عن دائرة وستمنستر وبوصفه من حزب الأحرار. واستمرت هذه العضوية حتى الانتخابات التالية التي جرت في سنة ١٨٦٨. وفي أثناء عضويته هذه دافع عن طلب إعطاء كل الطبقة العاملة الحق في التصويت في الانتخابات العامة. ولما سقطت حكومة الأحرار بزعامة جلادستون وحلت محلها حكومة المحافظين بزعامة دزرائلي انهمك مِلَ في تأييد الاضطرابات التي قامت بها الطبقة العاملة آنذاك. كذلك شارك مِلَ في قضيتين أثيرتا بشأن المستعمرات البريطانية ، الأولى تتعلق بايرلنده، والثانية، تتعلق بجميكا. وفيها يتعلق بالسياسة الخارجية أيّد الولايات الشمالية من أمريكا في حربها ضد الولايات الجنوبية في حرب الانفصال، على الرغم من أن الأحرار والمحافظين على السواء في انجلتره كانوا مع الجنوبيين. كذلك كان مؤيداً لثورة سنة ١٨٤٨ في فرنساً واستمر يؤيد الاشتراكيين ضد امبراطورية لويس بونابرت.

وتقدم للانتخابات العامة في سنة ١٨٦٨ لكن هزمه مرشح المحافظين.

أما من الناحية النظرية السياسية، فإنه أودع أفكاره في السياسة في كتابين: وفي الحرية، (سنة ١٨٥٩) ووفي حكومة التمثيل النيابي، (سنة ١٨٦١).

في كتابه عن الحرية طالب مِلَّ بتوفير الحرية للفرد من

أجل تنمية ذاته إلى المدى الذي لا تضر فيه بحرية الآخرين. وربط ذلك بمبدأ المنفعة فقال إن هذا المبدأ يقضى على الفرد أن ينميُّ قواه وفقاً لإرادته الخاصة وتقريره، بشرط أن يفعل ذلك على نحو من شأنه ألا يتدخل في ممارسة الأخرين لمثل هذه الحرية. وليس من الصالح العام أن ينشأ الناس على غط واحد أو أن يصنعوا في نفس القالب بل الأمر على عكس ذلك: فالمجتمع يثرى بقدر ما تنمو أفراده بحرية واستقلال وتميّز بعضهم من بعض. ومِلّ يطلق الحرية إلى أقصى درجة يكفل معها الانسجام الاجتماعي. يقول مِلْ: وإن الحرية لا يحدّها شيء سوى الإضرار... بالأخرين، (وفي الحرية، ص ٤٩). وطالما كانت الحرية الفردية لا تتعارض مع حرية الغير ولا تدعو الغير إلى ارتكاب جرائم، فإنها يجب ألا تكون مقيدة بأي قيد. وإن الجزء الوحيد من سلوك الإنسان، الذي يكون مسؤولًا عنه تجاه المجتمع، هو ذلك الذي يتعلق بالغير. أما الجزء الذي يتعلق بذاته فهو فيه صاحب الحق المطلق واستقلاله فيه مكفول. إن الفرد ذو سيادة كاملة على ذاته، وعلى جسمه وعلى عقله، (دفي الحرية، ص ٩).

وفيها يتصل بنظام الحكم في الدولة، يرى بلّ أن النموذج الأعل لنظام الحكم هو الحكم الذي يمارسه المجتمع بوصفه كُلاً. وفيه يكون لكل مواطن صوته في ممارسة السياسة، فيه يكون من حق المواطن في بعض الأحيان أن يشترك في الممارسة الفعلية للحكم، عملياً كان هذا الحكم أو ومياً، بصفة أو بأخرى. والفرد يكون أوفر أماناً من ضرر الاخرين بالقدر الذي به يكون قادراً على حماية نفسه. وهذا الأمر إنما يتحقق على خير وجه في الديمقراطية، لأن الديمقراطية تساعد على تنمية الذات الفردية وتشجيع المبادرة الذاتية.

# مراجع

- James M'Cosh: Examination of Mr. J.S. Mill's Philosophy. London, 1899.
- Alex. Bain: James Mill, a Biography. London, 1882.
- Alex Bain: J.S. Mill, a Criticism. London, 1884.
- W.L. Courtney: Life and writings of J.S. Mill. London, 1888.
- Chas. Douglas: J.S.Mill. A Study of his Philosophy. Edinburgh, 1895.

الأفروديسي (راجع شرحه على التحليلات الأولى، م١ ص١ الأفروديسي (راجع شرحه على التحليلات الأولى، م١ ص١ (In Arist. ana. pr. I, Comm,. P.1 sqq. Berlin, 1833

وبهذه التسمية: «اورجانون» (= آلة) تأثر تعريف المنطق عند الفلاسفة الاسلاميين. فمثلاً ابن سينا يقول: ووالعلم الذي يُطلب ليكون آلة ـ قد جرت العادة في هذا الزمان وفي هذه البلدان أن يسمى «علم المنطق» ولعل له عند قوم آخرين اسياً آخر، لكننا نؤثر أن نسميه الآن بهذا الاسم المشهور. وإغا يكون هذا العلم آلة في سائر العلوم لأنه يكون علماً منهاً على الأصول التي يحتاج إليها كلمن يقتنص المجهول من المعلوم، باستعمال للمعلوم على نحو وجهة حبحيث يكون ذلك النحو وتلك الجهة مؤدياً بالباحث إلى الإحاطة بالمجهول، فيكون هذا العلم مشيراً إلى جميع الأشياء والجهات التي تُفيلُ الذهن يكون مشيراً إلى جميع الأشياء والجهات التي تُفيلُ الذهن يكون مشيراً إلى جميع الأشياء وتوهمه استقامة مأخذ نحو المطلوب من المجهول ولا يكون كذلك و (ابن سينا: «منطق المشرقين» مس ٢، المكتبة السلفية، القاهرة سنة ١٩٩٠).

٣ ـ ويسمى ثالثاً باسم والقانون: تصمى (٣ ويسمى ثالثاً باسم والقانون، قاعدة، نموذج) وذلك عند الابيقوريين لأنه يشتمل على قواعد κανονες المعرفة والحقيقة. (راجع ذيوجانس اللاترسي: وتراجم الفلاسفة: برقم ٢٨.29.sqq١٠ سنكا والرسالة، رقم ٨٩).

\$ \_ وشيشرون يطلق عليه اسم medicina mentis طب العقل)، وذلك لأن هدفه علاج أنواع الضعف الطبيعية في الذهن البشري بواسطة قواعد صورية، ابتغاء الوصول إلى المحرفة الصحيحة. (راجم شيشرون Tusc. III, 1).

- Chas. Douglas: The Ethics of J.S. Mill. Edinburgh, 1897.
- Thos. Whittaker: Comte and Mill. London, 1908.
- Emery Neff: Carlyle and Mill. New York, 2nd ed. 1926.
- Reginald Jackson: Examination of the Deductive Logic of J.S. Mill. Oxford, 1941.
- R.P. Anschutz: the Philosophy of J.S. Mill. Oxford, 1955
- M. St. J. Packe: The Life of J.S. Mill. London, 1954
- Karl Britton: J.S. Mill, Life and Philosophy. New York, 1969

#### المنطق

#### Logique (F.), Logic (E.)

كلمة ومنطق؛ في العربية ترجمة حرفية للكلمة اليونانية ٨٥٧٣٨ الماخوذة من ٨٥٧٥٨ (= كلمة، عقل).

لكن علم المنطق اتخذ في طول تاريخه أسياء أخرى، نذكر منها:

ا دالدیالکتیك « الدیالکتیک العلم دان هذا العلم دوذلک عند أفسلاطون. وعنده أن هذا العلم دادیالکتیک در موضوعه هو تحلیل التصورات وترکیبها (دعاورة «السوفسطاتي» ۲۵۳ وما یلیها) ویهدف إلی معرفة الموجود ابتغاء إدراك المثل (عاورة وفیلابوس» ۵۸ أ، عاورة والسیاسة» ۵۱۱ ف، ۳۵۳ ب). اما عند أرسطو فإن الدیالکتیک هو الحجاج القائم علی المظنونات والاحتمالات الدیالکتیک هو الحجاج القائم علی المظنونات والاحتمالات اربع والطوبیقاء م۱ ف ما ص ۱۰۰ أ ۷۷). ویستعمل أرسطو صیغة الحال ۵۷سد می المدلالة ایضاً علی ما هو مظنون و محتمل. (والتحلیلات الثانیة، م۱ ف۲۱ ص ۲۸ب ۵۳).

غير أن شيشرون (Definibus I, 7) يستعمل كلمة وديالكتيك، للدلالة على كل المنطق: منطق البرهان، ومنطق الاحتمال. واستمر هذا الاستعمال طوال العصور الوسطى والعصر الحديث حتى القرن السابع عشر.

ه ـ أما الاسم Λογική (لوجيكية) والذي عرف به هذا العلم بوجه عام، فلا نجده بالمعنى الاصطلاحي للدلالة على هذا العلم لأول مرة في وثائق وصلتنا إلا في مؤلفات من القرن الأول قبل الميلاد وذلك عند شيشرون (De inibus, I, 7, 22) ديالكتيك الموجودة عند أفلاطون؛ وإذن فابتداء من القرن الأول قبل الميلاد استعملت هاتان الكلمتان معاً للدلالة على نفس العلم، وهو علم المنطق.

لكننا لا نعرف على وجه الدقة من هو أول من استعمل كلمة logike هذه للدلالة على علم المنطق. ويفترض برانتل Prantl في كتابه العظيم «تاريخ المنطق في الغرب» (ج١ ص٣٥ - ٥٣٦)، استناداً إلى اشارة بوئيوس Boëtius أن تكون من وضع شرّاح أرسطو وضعوها اصطلاحاً من أجل أن يقابلوا بين الأورجانون لأرسطو وبين والديالكتيك، عند الرواقيين، ولعل ذلك كان في عهد أندرونيقوس الرودسي (في القرن الأول قبل الميلاد). ويدل استعمالها عند شيشرون (القرن الأاني بعد الميلاد) وجالينوس (القرن الثاني بعد الميلاد) وجالينوس (القرن الثاني بعد الميلاد) وجالينوس (القرن الثاني بعد الميلاد).

# تعريفات المنطق

عُرِّف المنطق بعدة تعريفات أهمها اثنان:

(أ) «المنطق هو العلم الباحث في المبادى، العامة للتفكير الصحيح. وموضوعه البحث في خواص الأحكام، لا بوصفها ظواهر نفسية، بل من حيث دلالتها على معارفنا ومعتقداتنا. ويعنى على الأخص بتحديد الشروط التي بها نبرر انتقالنا من أحكام معلومة إلى أخرى لازمة عنها، (كينز Keynes): ودراسات وتحرينات في المنطق الصوري، § 1).

(ب) وعرَّفه إمانويل كنت هكذا: ونطلق نحن كلمة ومنطق، Logik على علم القوانين الضرورية للذهن والمقل بوجه عام، أو ـ والمعنى واحد ـ (علم) الشكل البسيط للفكر بوجه عامه (كنت: «المنطق، المقدمة ؟ ١).

(ج) ويعرفه هيجل بقوله إن المنطق «هو علم الصورة»
 أعني الصورة في العنصر المجرد للفكر» (هيجل:
 «الانسكلوبيديا» \$ ١٩).

والتعريف الأول يختص بالمنطق بالمعنى التقليدي الاصطلاحي، أما التعريفان الثاني والثالث فيتعلقان بالمنطق الممزوج بالميتافيزيقا، والذي بلغ أوج نضوجه في دمنطق معجل، وقد يسمى أيضاً بالمنطق المتعالي: Logik

# ذلك أن كنت قسّم المنطق إلى نوعين:

 ا منطق الاستعمال العام \_ ويحتوي على القواعد الضرورية ضرورة مطلقة للفكر، تلك القواعد التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك أي استعمال للذهن.

لا ـ منطق الاستعمال الخاص للذهن ـ ويحتوي على القواعد التي ينبغي مراعاتها ابتغاء التفكير الصحيح في نوع معين من الموضوعات.

والمنطق العام ينقسم بدوره إلى قسمين:

١ ـ منطق محض ٢ ـ منطق تطبيقي.

لكن المنطق العام يصرف النظر عن مضمون المعرفة، ولا يتناول إلا شكل المعرفة بوجه عام. لكن ثمّ منطقاً يعنى بأصل معرفتنا بالأشياء، من حيث ان هذا الأصل لا يمكن أن ينسب إلى الأشياء نفسها. وهذا المنطق هو ما يسميه كنت باسم المنطق المتعالى.

وكل من المنطق العام والمنطق المتعالي ينقسم إلى قسمين: تحليلات، وديالكتيك. والديالكتيك فن سوفسطائي يهدف إلى إضفاء مظهر الحقيقة على جهلنا بل وعلى أوهامنا المتعمدة.

(راجع کتابنا: دامانویل کنت؛ ج۱ ص۱۹۹ ـ ۲۰۲. الکویت سنة ۱۹۷۷).

وهكذا نرى أن المنطق المتعالي يدخل في نظرية المعرفة، وبالتالي في المبتافيزيقا. ويتضح هذا أكثر اذا نظرنا في تصور هيجل للمنطق، وهو تصور يقوم على المبدأ الأساسي في فلسفته وهو: «كل ما هو واقعي معقول، وكل ما هو معقول واقعي». ومن هنا كان منطق هيجل هو منطق الوجود بوجه عام، وليس فقط منطق العقل الانساني وهو يفكر.

والخلاصة أن المنطق بالمعنى الاصطلاحي المحدود هو الوارد في التعريف الأول. فالمنطق هو العلم الباحث في كيفية التفكير الصحيح للتأدي من المقدمات إلى النتائج.

ولما كانت المقدمات مؤلفة من قضايا أو أحكام، فإن على المنطق أن يبحث في الأحكام أو القضايا.

ولما كانت القضية مؤلفة من حدود هي التصورات العقلية، كان من الضروري في المنطق دراسة التصورات.

ولهذا انقسم المنطق إلى ثلاثة أبواب رئيسية هي:

التصورات، وهي المعاني المجردة الدالة على مفردات، مثل انسان، فرس، كتاب، وردة.

٢ ـ الأحكام: والتعبير عنها يسمى القضايا. والقضية
 هى القول الذي يحتمل الصدق والكذب.

٣ ـ الاستدلال وهو الانتقال من أحكام إلى أحكام أخرى لازمة عنها بالضرورة. فأن كان الانتقال بدون التجاء الى التجربة سمّي استنباطاً. وإن كان بالاستناد إلى التجربة سمّي استفراء. والاستنباط إما أن يكون من الكلي إلى الجزئي فيسمى قياساً، واما من حكم إلى حكم آخر لازم عنه بالضرورة من غير أن يكون أحدهما أعّم من الآخر، مثل الانتقال من تعريف المثلث بأنه سطح مستو محاط بثلاثة مستقيمات متقاطعة مثنى مثنى إلى سائر ما ينتج عن هذا التعريف من نظريات هندسية مثل أن مجموع زواياه يساوي قائمتين، أو أن المثلث المتساوي الساقين هو متساوي زاويتي القاعدة، الخ.

وثم تقسيم آخر للمنطق إلى صوري ومادي. والأول هو منطق التفكير في هو منطق التفكير بوجه عام، والثاني هو قواعد التفكير في العلوم الجزئية. لكن لما كان المقصود ليس هو المادة العينية، بل الشروط العامة للتفكير، فإن هذا المنطق المادي يسمى علم المناهج، لأنه يتناول المناهج العلمية الرئيسية المستخدمة في العلوم المختلفة. وقد حصروها بشكل عام في أربعة مناهج:

١ ـ الاستدلال الرياضي، وهو المنهج المستخدم في المعلوم الرياضية.

الاستقراء، وهو المنهج المستخدم في العلوم الفزيائية والكيميائية والحيوية.

٣ ـ المنهج التاريخي، وهو المنهج المستخدم في العلوم
 التاريخية بمختلف فروعها.

2 \_ المنهج الجدلي méthode polémique وهو المنهج

المستخدم في المناقشات العلمية.

ولم يهتم أرسطو بالمنهج الاستقرائي، لأنه رأى أن الاستقراء يعطي نتائج ظنية بينها عني بالمنهج الاستدلالي وخصص له كتابه والتحليلات الثانية، كها وضع كل القواعد الخاصة بنظرية القياس.

لكن بعض المناطقة المعاصرين يقسمون المنطق الى ثلاثة أقسام هي:

١ ـ الاستقراء.

٢ ـ الاستدلال الرياضي.

. semantics علم المعاني . ٣

وقد أضافوا هذا القسم الأخير متأثرين بتطور علم اللغة في الوقت الحاضر، وبرروا ذلك بما للغة من تأثير هاثل على تشكيل الفكر، وما يؤدي إليه استعمال وسوء استعمال اللغة من نتائج خطيرة تتصل بصواب التفكير أو خطئه. وارسطو قد تعرض فعلاً لمعاني الألفاظ من حيث الاشتراك في المعنى والتواطؤ (أي الانطباق الواحد للفظ على المعنى والترادف والتشكيك. لكن افراد هذا البحث قسماً قائماً برأسه ليس له ما يبرره. ولهذا ينبغي أن يظل في نطاق القسم الأول من المنطق وهو باب التصورات.

# المنطق الرمزي

وفي القرن التاسع عشر حدث تطور أساسي في علم المنطق، جاء نتيجة لتطبيق الرياضيات على بعض مسائل المنطق؛ وعاولة المزج بين المنطق وبين الرياضيات نظراً لما تبين المنطق والرياضيات. فكلا النوعين من العلم يمتاز بأنه يميل إلى التجريد، فلا يُعنى إلا بالصورة، أما المادة فلا أهمية لما في الواقع عنده. ويمتازان كذلك بأنها يتعلقان بالنسب بين الاشياء، لا بالأشياء ذاتها. كما أنها يتفقان من حيث الغابة، وهي الوصول إلى الربط الصحيح بين الأشياء عن طريق عمليات فكرية بسيطة تخضع لقواعد ثابتة وتتم بطريقة آلية. عمليات فكرية المعنيون بالمنطق في تطبيق نتائج الرياضيات على المنطق. فقامت حركة قوية بدأها ليبنتس Leibniz في المنطق. الكون تكوين المنطق على يد هاملتون في نظريته في ما لمحمول. لكن تكوين المنطق على يد هاملتون في نظريته في كم المحمول. لكن تكوين المنطق على يد هاملتون في نظريته في كم المحمول. لكن تكوين المنطق على يد هاملتون في نظريته في كم المحمول. لكن تكوين المنطق على يد هاملتون في نظريته في كم المحمول. لكن تكوين المنطق

- J.N.Keynes: Studies and Exercises in Formal Logic, Methuen, London.
- H.W.B. Joseph: An introduction to Logic, Oxford.
- I.S. Stebbing: A modern Introduction to Logic, Oxford.
- F.C.Bradley: Logic.

# (ب) المنطق الرمزي

- C.I.Lewis and C.H. Langford: Synbolic Logic., 1932.
- A.Church: Introduction to mathematical Logic, Princetin, 1956
- A.N.Prior: Formal Logic, Oxford 1959.
- W.V. Quine: Mathematical Logic. New York, 1940

# (جـ) تاريخ المنطق

- I.M.Bochenski: A history of Formal Logic. Notre Dame, 1961.
- W. and M. Kneale: The Development of Logic, Oxford, 1962.
- K. Prantl: Geschichte der Logik im Abendlande, 3 Vols.

# مور (جورج أدورد)

# George Edward Moore

فيلسوف انجليزي معاصر، من مؤسسي ما يعرف به والواقعية الجديدة، في انجلترة (الواقعية بالمعنى الافلاطوني) ولد في ٤ نوفمبر سنة ١٨٧٧ في إحدى ضواحي لندن وتدعى Upper Norwood من أسرة ميسورة الحال، وكان الابن الثالث للدكتور (الطبيب) د. مور D. Moore، ولما بلغ الثانية عشرة دخل مدرسة دلوتش Dulwich College فأمضى فيها عشر سنوات، إبانها اتقن الكلاسيكيات. وفي سن الثانية عشرة مر بتجربة دينية عميقة إذ صار من الغلاة في التدين وفي الدعوة إلى المسيحية، وشعر بأن من واجبه الوعظ بكلام الدعوة إلى المسيحية، وشعر بأن من واجبه الوعظ بكلام

الرياضي بدأ خصوصاً من أعمال جورج بول واوجستس دي مورجن، وترسخت قواعده بفضل فريجه وبيانو وشريدر، حتى بلغ أوج نضوجه في كتاب والمبادىء الرياضية، (سنة ١٩١٠ ـ سنة ١٩١٣) تأليف برترند رسل وألفرد نورث هوايتهد.

وقد بدأت الحركة في اتجاه وترويض، المنطق، لكنها ما لبثت أن ارتدت إلى العكس، أى إلى ومنطقة، الرياضة.

ويبين لوس Lewis خصائص المنطق الرياضي أو الرمزي على النحو التالي:

 اما من حيث الموضوع فإن موضوعه هو موضوع المنطق أياً كانت صورته، أي المبادىء التي تجري عليها العملية العقلية أو الذهنية بوجه عام ـ في مقابل المبادىء الخاصة فقط بفرع واحد من فروع مثل هذه العملية الذهنية.

لا من حيث الأداة فأدواته الرموز، وكل رمزيدل
 على تصور أو مفهوم بسيط نسبياً. والمثل الأعلى في هذه الحالة
 أن يستخنى عن كل لغة غير الرموز.

٣ ـ والى جانب الرموز الثابتة توجد رموز متغيرة لها
 نطاق محدد تمام التحديد من حيث المعنى.

٤ - كل نظرية في المنطق الرياضي تقوم على الإستدلال، أي أنها تقوم على عدد صغير نسبياً من المبادىء الأول المعبر عنها برموز، وتستخلص منها بواسطة عمليات عددة في صيغ أو يمكن تحديدها في صيغ.

(راجع كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي، ص ٢٥٠ ـ ٢٦٥، ط ٢ القاهرة سنة ١٩٦٣).

# مراجع

# (أ) المنطق الصوري:

د. عبد الرحمن بدوي: «المنطق الصوري والرياضي»
 ط ۱ سنة ۱۹۲۷، ط ۲ سنة ۱۹۲۳، ط ۳ سنة ۱۹۲۸
 القاهرة؛ ط ٤ سنة ۱۹۷۹، الكويت.

- E. Goblot: Traité de logique, A. Colin, Paris.
- Arnauld et Nicole: La Logique, ou l'art de penser (Logique de Port-Royal) éd. Emile Charles.
- Ch. Serrus: Traité de Logique, Aubier, Paris, 1945.
- J.S.Mill: A system of Logic.

يسوع وتوزيع المنشورات الدينية. لكن هذه التجربة أتت بعكس المراد منها، إذ ملأت نفسه بالاشمئزاز وبعدم الرغبة في الاستمرار في هذه التجربة. وربحا كان في هذه التجربة التي استمرت قرابة عامين ونصف العام أثرها في فتور ايمانه الديني فيها بعد. وقبل أن يترك مدرسة دلوتش، وتحت تأثير مناقشاته مع أخيه الشاعر توماس استيرج مور، اتخذ موقف اللاأدرية مع أخيه الشاعر توماس انترح في انجلترة في الربع الاخير من بالدين خصوصاً قد انتشرت في انجلترة في الربع الاخير من القرن الناسع عشر، وتقوم على أساس أنه لا يوجد دليل قاطع على وجود الله، كها لا يوجد دليل حاسم على عدم وجوده.

وفي سنة ١٨٩٧ دخل مور كلية الثالوث في جامعة كمبردج طالباً يدرس الكلاسيكيات (الأداب اليونانية واللاتبنية). لكنه في بداية السنة الثالثة غير دراسته إلى الفلسفة، وأتم دراسة الأخلاق في سنة ١٨٩٦. وعلى أساس البحث الذي كتبه في موضوع الأخلاق عند كنّت انتخب في سنة ١٨٩٨ رميلاً لمدة ست سنوات. (١٨٩٨ ـ ١٩٠٤)، وفي أثناء هذه الفترة كان يجري مناقشات عديدة مع برترند رسل، وألف أول كتبه الرئيسية وهو دمبادىء الأخلاق، Principia وقدم عدة أبحاث إلى دالجمعية الأرسطية، (وكان قد اختبر عضواً فيها) ونشر عدة مقالات.

ولما انتهت زمالته في سنة ١٩٠٤ ترك جامعة كمبردج. ويفضل ما ورثه من ثروة استطاع الاستمرار في التفرغ للنشاط الفلسفي المحض. فكتب مقالات، وقدم أبحاثاً، وقام بنقد الكتب، كما ألف كتاباً صغيراً بعنوان دعلم الاخلاق، Elhics وألقى محاضرات في رتشموند.

وفي سنة ١٩١١ دُعي إلى العودة إلى جامعة كمبردج مدرساً. فقام بالتدريس المنتظم في جامعة كمبردج من سنة ١٩٩١ حتى سنة ١٩٢٥، وكانت محاضراته في علم النفس الفلسفي، وبعد ذلك في الميتافيزيقا.

وفي منة ١٩٢٥ خَلَف جيمس وورد James Ward استاذاً للفلسفة العقلية والمنطق في جامعة كمبردج. وكان لمحاضراته ومؤلفاته تأثير كبير واسع في طلاب الفلسفة في كمبردج وسائر أنحاء بريطانيا.

ولما بلغ سن التقاعد في سنة ١٩٣٩ ترك التدريس في جامعة كمبردج لكنه استمر في نشاطه في كتابة المقالات وإعادة نشر مؤلفاته السابقة. وتوفي في كمبردج في ٢٤ أكتوبر سنة

١٩٥٨ بعد أن بلغ سن الخامسة والثمانين.

وقد تولى مور رثاسة تحرير المجلة الفلسفية المشهورة Mind من سنة ۱۹۲۱ إلى سنة ۱۹۶۷. وأقام في أمريكا عامين أثناء الحرب العالمية الثانية لإلقاء محاضرات.

#### فلسفته

جرت العادة بتقسيم تطور فلسفة مور إلى مرحلتين يفصلها عام ١٩٠٣:

١ - ففي أول بحث نشره، وعنوانه: دبأي معنى، إن كان هناك معنى، يوجد الماضي والمستقبل؟ (سنة ١٨٩٧) - يتفق مور مع برادلي، فيقرر أن الزمان غير موجود، وحاول إثبات ذلك مستخدماً منهج برادلي ومقدماته، خصوصاً الاعتقاد في العلاقات الباطنة والكليات المينية والمبدأ القائل بالموية بين الواقع والخلو من التناقض. ولما قيل له إن دعواه أن الزمان غير موجود هي دعوى تخالف الإدراك المام، أجاب مور بأن الإدراك العام common sense على خطأ.

٧ ـ وفي بحثه بعنوان والحرية، (سنة ١٨٩٨) يظهر تأثره الشديد بكنت، خصوصاً بالمرض المتعالي والحقائق التركيبية الضرورية. لكنه أخذ على كنت تصوره للحرية على أساس الإرادة ـ والإرادة تصور نفساني ـ وقال إن الحرية ينبغي أن تفهم على أساس فكرة الحرية المتعالية، التي لا تدخل فيها العلاقات الزمانية. وكان مور يعتقد بإمكان إدراك واقع يتجاوز الزمان والحواس.

٣ ـ وفي سنة ١٨٩٩ في مقال له بعنوان: وطبيعة المخكم، اتخذ موقفاً ثالثاً. ذلك أنه صاريهاجم النزعة النفسانية في الفلسفة، فقرر أن أفعال العقل لها وجود مستقل تماماً عن موضوعاتها. وقرر كذلك أن العالم كله يتألف من كليات كيفية، أو كها سماها: وتصورات ذات صفات، والموضوعات كيفية، والعقول وسائر الموضوعات المركبة. وبعض الكليات المادية، والعقول وسائر الموضوعات المركبة. وبعض الكليات خلال الزمان بل هي موضوعات للإدراك الحسي (مثلا هذه الكليات والقضايا المقضية: هذا الكتاب أهم). وأمثال هذه الكليات والقضايا ينعتها بأنها وكليات وقضايا تجريبية، \_ في مقابل تلك التي لا توجد خلال الزمان مثل: واثنان، وصفة، وينعتها بأنها توجد خلال الزمان مثل: واثنان، وصفة، وينعتها بأنها قبلية الموسوعة وكان هذا هو الأساس في دواقعية، مور،

والواقعية مأخوذة هنا بالمعنى المقابل للاسمية، أي أن الواقعية هي القول بأن للكليات وجوداً واقعياً حقيقياً (كها هي الحال في تصور أفلاطون للمثل أو الصور). هذه والواقعية الجديدة، تقرر أن الكليات (المعاني الكلية) ليس فقط توجد في الواقع، بل هي أيضاً تشمل كل شيء موجود.

ب) أما المرحلة الثانية، وفيها تكون فكره المستقل،
 فتتمثل أولاً في كتاب: والمبادىء الأخلاقية، وقد ظهر سنة Ethica، وبحث بعنوان: وتفنيد المثالية، وقد ظهر سنة ١٩٠٣. وتتمثل فيها تلا ذلك من محاضرات وكتب ومقالات، نذكر منها محاضراته سنة ١٩١٠ التي جمعت بعد ذلك بأربعين سنة تقريباً تحت عنوان: وبعض المشاكل الرئيسية في الفلسفة،.

وقد حدد مور الموضوعات الرئيسية في الفلسفة بثلاثة: الأول هو أن الغرض الأول والأساسي من الفلسفة هو تحصيل كشف جرد ميتافيزيقي للكون، يبين معظم الأمور المهمة التي نعرف أنها موجودة في الكون، ويكشف على وجه الإطلاق أنها موجودة فيه، والغرض الثاني ايستمولوجي (يتعلق بنظرية المعوفة): وذلك بتصنيف الطرق التي بواسطتها يكننا أن نعرف الأشياء. والموضوع الثالث للفلسفة هو الأخلاق.

وفي رده على نقاده، الذي نشر في سنة ١٩٤٢ قسمٌ مور الأجزاء التي تناولها في فلسفته إلى ثلاثة: الأخلاق، نظرية الإدراك الحسي، والمنهج. وهنا سنتناول الأقسام التالية في فلسفة مور: المنهج، المتافيزيقا، نظرية المعرفة بوجه عام، نظرية الإدراك الحسى، الأخلاق.

# 1 \_ المنهج:

المنهج الذي اعتمده مور في تفلسفه يقوم على مبدئين:

(الأول) هو أن قضايا مثل: وأظن أن كذا...ه، ووأنا أمرك سه ـ تدل على أفعال شعور من ناحية، وعلى موضوعات تتعلق بهذه الأفعال ولكنها مستقلة عنها.

(والثاني) هو أن كل موضوع للشعور هو إما بسيط ـ وفي هذه الحالة لا يمكن تحليله ـ، أو مركب، وفي هذه الحالة يكون ذا ماهية قابلة للتعريف يكون بها كذا وليس شيئاً آخر.

والمبدأ الأول يجعل من الممكن اكتشاف عدد هائل من الكيانات والخواص بوصفها موضوعات للشعور، أكثر مما

يتصوره الناس عادة، وهذه الكيانات والخواص ينبغي أن تشمل ـ على الأقل جزئياً ـ ما هو موجود في الكون موضوعياً. وإذا طبق المبدأ الثاني علي هذه الكيانات، سيبدو كها لو كان كل موضوع مركب قابلاً للرد إلى بسائط.

وقد حاول مور أن يصنف هذه الكيانات entitics في ميدان عمله وهو الأخلاق ونظرية الإدراك الحسي إلى بسائط ومركبات، وأن يحلل المركبات منها. ومن أجل ذلك حاول أن يقدّم تعريفات دقيقة لهذه الكيانات تلافياً لألوان الغموض والاشتراك التي أوقعت الفلسفة في إشكالات والفلاسفة في خلافات. واستغرق هذا العمل نشاط مور الفلسفي في الفترة ما بين عام ١٩٠٣ وعام ١٩١١.

وبعد عام ١٩١١ ازداد اهتمامه بمسائل الاصطلاحات الفلسفية، لأنه رأى أن ثم خلطاً وتشويشاً في المصطلحات الفلسفية الجارية على ألسة وأقلام الفلاسفة على نحو أدى إلى اضطراب شديد فيها. ورأى أن بعض التشويش في المصطلح راجع إلى النحو المنطقي للغة العادية. ومن هنا رأى ضرورة الاهتمام بتحليل اللغة العادية. لكن مور لم يذهب مع ذلك إلى ما ذهب إليه أنصار الفلسفة التحليلية المعاصرون الذين زعموا أن مصدر العلة في الفلسفة هو التشويش في الاصطلاحات، وأن العلاج هو في ايضاح المعاني والمصطلحات. غير أنه صار يرى أن غرض الفلسفة الأول لم والكيانات التي يتألف منها الكون موضوعياً، بل تحليل التصورات. لكنه في نفس الوقت أدرك أن هذه التصورات تنطوى على موضوعات للملاحظة.

وهذا أدى به إلى ما استهر به من دفاع عن الإدراك العام Common Sense. وقد استعمل هذا التعبر للدلالة على أمرين غتلفين وإن كانا مترابطين. فهو يدل أحياناً عنده على المعتقدات التي يؤمن بها كل أو معظم الناس في عصر ما. ويدل في أحيان أخرى على المعتقدات التي نميل نحن إليها بالطبع. لكن معنى هذا التعريف للإدراك العام في مدلوليه أن المعتقدات تتغير من عصر إلى عصر. وللرد على هذا الاعتراض يقول مور ان ما يعتقده الناس عامة أو غالباً يتأيد بالوان من اليقين أو ببيان أن مزاعم الشكاك متناقضة مع بالوان من اليقين أو ببيان أن مزاعم الشكاك متناقضة مع ناته بدأ نفسه حقيقى لا شك فيه.

أما التحليل الذي قصد إليه مور فيمنى في المرحلة الأولى استخراج وتسمية المكونات الأساسية للموضوعات المركبة، ويعنى في المرحلة الثانية استخراج وتسمية المكونات الأساسية للتصورات المركبة، وفي رده على نقاده صرّح بأنه لم يشتغل مطلقاً بتحليل التعبيرات اللفظية، وهذا ما يميزه كل التمييز عن الوضعية المنطقية والمدرسة التحليلية في اكسفورد اليوم، إذ هؤلاء إنما يعنون بتحليل التعبيرات اللفظية، أما مور فلم يهم إلا بتحليل التصورات concepts وحدها دون الألفاظ والعبارات. صحيح أن مور يتناول أحياناً تحليل اللغة، لكنه لم يجعل من تحليل اللغة غاية في ذاتها، كما يفعل أصحاب الفلسفة التحليلية والوضعية المنطقية، بل فعل ذلك أصحاب الفلسفة التحليل التصورات أو الأشياء.

# ب) الميتافيزيقا:

يرى مور أن موضوع المتافيزيقا هو البحث في التركيب الكلي للكون. وكان يرى أن الأشياء الموجودة في الكون هي بوجه عام على نوعين: أشياء موجودة، وأشياء هناك لكنها ليست موجودة things that simply are but do not exist والأولى هي التي يتألف منها الكون موضوعياً، والثانية هي غيرد وخيالات chimeras أو وموضوعات متخيلة ary objects ويقترح مور ثلاث وسائل لتمييز الأشياء الموجودة:

 ١ ـ الأشياء الموجودة لها خاصية الوجود، بينها الثانية ليست لها خاصية الوجود.

٢ ـ بينها الأشياء الموجودة يمكن أن تحمل أسهاء، فإن الأشياء المتخيلة يمكن فقط أن توصف بواسطة رموز ناقصة. فمثلاً: وقنطوره centaur ليس اسهاً لشيء لأنه لا يوجد شيء يحمل هذا الاسم، بينها وكُرسي، اسم. وهو في هذا يأخذ عن رسل التمييز بين الأسهاء المحددة والأوصاف المحددة، في نظريته في الأوصاف.

ويبحث مور بحثاً مفصّلًا فيها يسميه الواقع reality. وفي كتابه والمبادىء الأخلاقية. يجعل الواقع = الوجود

existence, وفي محاضرات عام ١٩١٠ ـ ١٩١١ يجمل الواقع = الكينونة being. وفسي همذه المحاضرات جعل من مقولة والواقع، خاصية أو صفة، لكنه في والدراسات الفلسفية، (في المقال المعنون: ونصور الواقع، سنة ١٩١٧) ينكر أن مقولة الواقع خاصية أو صفة. لكنه رفض دائياً دعوى برادني أن للواقع درجات، وأن أعل درجات الواقع هو الأبعد عن الأشياء المادية؛ وقرر مور أنه لا يوجد للواقع درجات.

وضمن مقولة الوجود being عير مور بين ثلاثة موضوعات: الجزئيات، الحقائق أو الوقائع، الكليات. ويبدو أنه يقسم الجزئيات إلى خسة أنواع: الأشياء المادية، معطيات الحس (مثل: بقع صفراء)، أفعال الشعور، مقادير المكان، فترات الزمان. وفيها يتعلق بأفعال الشعور يبدو أنه يميل إلى القول بأن أفعال الشعور توجد في أجسام مادية وأنها خواص الإجسام مادية، وأن كلمة وعقل، mind تدل على ما يشبه البناء المنطقي المؤلف من أفعال للشعور. أما الحقائق أو الوقائع فهي موضوعات المعتقدات الصحيحة وتشمل المعادلات الرياضية – مثل ۲۰۲ = ٤ – وإشارات الجمل الإشارية مثل: ووقف توم إلى يسار هنريء.

وقسم الكليات إلى ثلاثة أنواع: الإضافات relational properties الحواص الإضافية وقدم أمثلة على هذا النوع الثالث: الأعداد، والصفات أو الموضوعات غير الطبيعية مثل الحبر.

ومن بين أنواع الوجود being الثلاثة \_ أعني: الجزئيات، والوقائع، والكليات \_ الجزئيات هي وحدها التي توجد؛ أما الوقائع facts والكليات فهي قائمة هناك are.

# جـ) نظرية المعرفة العامة:

act of كل فعل من أفعال المعرفة يقوم في فعل شعور ocnscioussness وفي موضوع متميّز من هذا الفعل الشعوري.

وكل فعل من أفعال الشعور لا يوجد إلا طالما وجد ما يناظره من موضوعات. فمثلًا إذا توقفت عن رؤية معطى حسي، فإن رؤيتي لم تتوقف عن الوجود. أما موضوع المعرفة فيمكن أن يوجد وألا يوجد بعد أن يتوقف فعل الشعور المرتبط به.

ومن الممكن أن نتصور أن فعل الشعور والموضوع المتعلق به يوجدان في مكانين مختلفين. يقول مور في كتابه

وبعض المشاكل الرئيسية في الفلسفة: وأرى من الممكن أن التصور أن هذا اللون المبياض هو موجود معاً على سطح الظرف المادي . . . ورؤيتي له هي في مكان آخر ـ في مكانٍ ما في جسمي . . .

وفي تحليله للمعرفة وموضوعاتها، يميزٌ مور بين أربعة معانِ للفعل: «أعرف»:

المعنى الأول والأساسي هو المعرفة بواسطة الإدراك
 المباشر، مثل رؤيتي لبقعة صفراء على الورق الآن.

٢ ـ والمعنى الثاني هو الإدراك غير المباشر، مثل معرفتي
 بأنه كانت توجد قبعة على هذه المنضدة.

٣- المعرفة بالمنى المحدد knowledge proper مثلها بحدث في الأحوال التي فيها يوجد فعل شعور، وقضية مدركة إدراكاً مباشراً، وهذه القضية صحيحة إذ تعتقد أنها صحيحة، وتعتقد أنها صحيحة، بسبب علاقة أخرى أو شرط تعنى به.

٤ ـ والمعني الأخير هو المفهوم حين نقول عن شخص ما إنه يعرف شيئاً، مثلاً أنه يعرف جدول الضرب، وإن كان في الوقت الحالي غير شاعر بذلك. وفي مثل هذه الأصول نحن نقصد أن الشخص المذكور قد عرف، بأي معنى من المعاني الثلاثة السابقة جدول الضرب ذات يوم.

وواضح أن مور يرى أن المعرفة لا بد أن تقوم على ملاحظة الموضوعات الموجودة في التجربة. لكنه يختلف عن التجريبين التقليديين في ثلاثة أمور على الأقل:

١ ـ فهو يرفض أولاً أن يقتصر معنى التجربة على التجربة الحسية وحدها. إذ يرى أن ثم موضوعات أخرى غير تلك المدركة بالحواس هي موضوعات لأفعال الشعور، مثلاً: الحقائق غير المتزمنة بزمان timeless facts الكليات الإضافية nonnatural الصفات غير الطبيعية qualities.

٢ ـ كذلك قرر مع كنت وجود حقائق تركيبية ضرورية
 وفي وسعنا إدراك هذه الحقائق.

٣ ـ وأخيراً لم يكن مبالاً إلى رفض ما كان يبدو له
 حقيقة معينة ـ مثل كونه يحسك قلهاً ـ بدعوى أن مبادىء
 فلسفية أو تحليلات أقل يقيناً لا تنفق معها.

وقد حار مور في تحديد ما هو المعطى الحسي: هل هو

جزئي، أو كلي؟ هل هو شيء مثل اللون (في حالة معطيات الحس البصرية) أو هو من نوع آخر. ويلوح أن رأيه النهائي في هذا الموضوع هو أن المعطى الحسي هو بقعة من لوني ما: فالبقعة جزئي، تتسب إلى اللون: وهو كلي من النوع الثالث (أي الذي ليس إضافة وليس خاصة إضافية) على النحو الذي به شيء ما يرتبط بشيء يمتد فوقه.

لكن المسألة الرئيسية التي شغلت مور هي مسألة العلاقة بين معطيات الحواس وبين الأشياء المادية التي تنتسب إليها. ببد أنه لم يصل إلى جواب حاسم في هذه المسألة، بل رأى أن ثم نظريات ثلاثاً مختلفة هي (١) الظواهرية phenomenalism وقد دعاها نظرية بلّ رسل - أعني القول بأن الشيء المادي هو بناء منطقي مؤلف من معطيات الحس؛ (٧) نظرية الامتثال؛ (٣) النظرية القائلة بأن معطيات الحس؛ البصرية تتطابق مع أجزاء من سطوح الأشياء المادية.

## د) الأخلاق:

يرى مور أن الأخلاق علم بعضه وصفي والبعض الآخر يقوم على التعريفات، لكنه يستند أساساً على الملاحظة والاستقراء. والموضوع الأساسي للملاحظة في الأخلاق هو الخبر، وهو صفة لا طبيعية nonnatural، ولهذا لا يوجد خلال أجزاء من الزمان ولا يتجل من خلال التجربة الحسية.

إن الموضوع الأساسي للأخلاق هو الصفة البسيطة أو الكيان المسمى: الحير. ولما كان الحير بسيطاً فإنه لا يقبل التحليل ولا التعريف. وكل ما يستطيعه المرء هو أن يقول الحير = الحير.

والمسألة الثانية هي تحديد ما هي الخيرات الممتازة التي يستطيع الناس تحصيلها. لكن لما كان الخير لا يقبل التحليل، لهذا لا يمكن أن تحدد ـ بواسطة التحليل ـ أي الأشياء خيرات وأيها ليست كذلك. ولهذا يرى أن الوسيلة لإدراك الخيرات ليست التحليل، بل الوجدان intuition ولهذا سمّي موقفه في intuitionism

وتزداد صعوبة تحديد ما هي الخيرات العظمى بسبب عاملين:

(الأول) هو أن الخيرات هي وحدات عضوية، وخير الكل العضوي ليس مساوياً لمجموع خيرات الأجزاء.

و(الثاني) هو أن من الصعب أن نفصل، في إدراكاتنا

وتعلم اولاً في مدرسة جلدفورد قرب لندن، وبدأ في دراسة الفلسفة الكن ليكسب معاشه دخل مدرسة المناجم في لندن، ليصر مهندس مناجم. وتصادف أثناء عشاء في المدرسة أن جلس إلى جوار توماس هـ . هكسلي ، عالم الحيوان العظيم ومن أكبر أنصار نظرية التطور .Thomas H Huxley ، وكان أكبر منه بسبع وعشرين سنة . فسأله هكسلي عن اهتماماته ، وعقب ذلك نصحه بأن ينهي تعليمه الحالي ثم ينتقل عنه إلى دراسة علم الأحياء ( البيولوجيا ) على يدى هكسلي في الكلية الملكية للعلوم . فلما أتم مورجن تدريبه مهندساً للمناجم ، اشتغل مربيا Tutor ، مما مكنه من القيام برحلة في أمريكا الشمالية والبرازيل. وبعد عودته حضر دروس هكسلى . وفي سنة ١٨٧٨ حصل على وظيفة مدرس في كلية ( مدرسة ثانوية ) روندبوش Rondebosche في جنوب أفريقيا ، حيث قام بتدريس الفزياء ، والأدب الانجليزى والتاريخ الدستوري ، لكنه استغل أوقات فراغه في دراسة الجيولوجيا والتاريخ الطبيعي

وفي سنة ١٨٨٣ عين مدرساً للجيولوجيا وعلم الحيوان في كلية برستول بانجلتره ، وقد بقي هناك حتى نهاية حياته التدريسية . وفي سنة ١٩٨٧ عين ناظراً للكلية ، وهويساوي منصب أستاذ ذي كرسي . وفي سنة ١٩٩٠ عين صارت الكلية جامعة ، صار نائباً لرئيس الجامعة ، لكنه عاد إلى التدريس بعد عام واحد ، فقام بتدريس علم النفس والأخلاق . وفي سنة ١٩٩٦ أحيل إلى التقاعد ، وعاش في احدى ضواحي برستول متفرغاً للكتابة . ثم انتقل أخيرا إلى مدينة هيستنجز Hastings على ساحل المانش حيث توفي في سنة ١٩٣٦.

وخلال خسين عاماً من اقامته في برستول عني لويد مورجن \_ إلى جانب التدريس في الكلية الجامعية \_ بدراسة سلوك الحيوان ، وبكتابة العديد من الأبحاث ، وتأليف ما يقرب من الني عشر كتاباً عن التطور ، خصوصاً تطور العقل ، وعن علم النفس المقارن ، وخصوصاً انبثاق الوعي وغو الذكاء على مدى التطور .

كان لويد مورجن يلاحظ سلوك الحيوان ، ويعنى بقراءة ما كتبه سائر علماء الحيوان في هذا المجال ، ويقوم ببعض التجارب الصغيرة على كلابه وقططه وبطّه وفراخ دجاجه ، ابتغاء التفرقة بين السلوك الغريزي والسلوك المكتسب في الحيوان . وكتب في موضوعات : الغريزة ، التعلم ، الذكاء

ووجداناتنا، بين الوحدات الجامعة wholes العضوية وبين نتائجها.

وانتهى إلى أن دمن الواضح أن العواطف الشخصية والاستمتاعات الحسية تشتمل في الغالب على أعظم الخيرات التي نعرفها. ٤.

#### مؤلفاته

- Principia Ethica. Cambridge, 1903.
- Ethics. London and New York, 1912.
- Philosophical studies, London and New York, 1922.

ويحتوي على مقالات وأبحاث منها: وتفنيد المثالية ع (١٩٠٣)؛ ووضع معطيات الحس (سنة ١٩١٤)؛ وتصور الواقع» (سنة ١٩١٧)؛ وبعض أحكام على الإدراك الحسي، (سنة ١٩١٨)؛ والعلاقات الخارجية والداخلية» (سنة

- The Philosophy of G.E. Moore. P.A. Schilpp ed. Chicago and Evanston, Illinois 1942; 2<sup>nd</sup> ed. New York, 1952.

ويحتوي على وترجمة ذاتية، وعلى ورد على نقادي،. وفي الطبعة الثانية واضافة إلى ردي.

- Some Main problems of philosophy. London and New York, 1953.
- Philosophical Papers. London and New York, 1959.

# مراجع

- Schilpp, P.A., ed: The Philosophy of G.E.Moore.
- Urmson, J.O.: Philosophical analysis. Its Development between the two World Wars. Oxford, 1956.
-White, A. R.: G.E. Moore. A Critical Exposition..
Oxford, 1958.

# مورجن (كونوي لويد)

# Conoy LLoyd Morgan

عالم نفساني بريطاني ، من المؤيدين لنظرية التطور . ولد لويد مورجن في سنة ١٩٥٧ في لندن.

الترابط، المحاكاة، التفكير البرهاني، وادراك العلاقات. وكان حريصاً على اجراء المقارنـات بين الحيـوان بعضه وبعض، وبين الحيوان والانسان، خصوصاً فيها يتعلق بتطور الذكاء.

وقد اتخذ مبدأ لبيان درجة الذكاء في سلم التطور عرف باسم و قانون (أو قاعدة ) لويد مورجن ، L Loyd Morgans باسم و قانون (أو قاعدة ) لويد مورجن ، أن نفسر Canon ومفاده ما يلي : و لا يحق لنا ، في أية حال ، أن نفسر فعل حيوانٍ بأنه ناتج ممارسة ملكة نفسية أعلى ، إذا كان من المكن تفسيره بأنه ناتج ممارسة ملكة نفسية أدنى في السلم النفسان ».

خذلك اشتهر بتأييده لمذهب التطور المنبق صمويل evolution ومفاد هذه النظرية ، التي قال بها أيضاً صمويل الكسندر ، أن عملية التطور لم تكن متصلة باطراد ، كما زعم دارون ، بل تتضمن ، بين الحين والحين ، انفصالات كبيرة أو فقط تحول حاسمة ٤. ونقط التحول هذه تتمثل في الظهور المفاجىء لبعض الظواهر التي يسميها دي مورجن : ومبنقات ٤ emergent ، وهو لفظ استعمله G. H. Lewes

١ ـ يجري على ما يوجد من قبل ؛

٧ ـ وينشأ بما هو موجود من قبل ؛

٣ ـ اويكون|حيانًا جديداً حقاً في تاريخ الكون ؛

٤ - أويمدت على نحو لا يمكن التنبؤ به من حيث المبدأ ، لأنه لا يتطابق مع أية قوانين عامة .

 ولا يمكن تفسيره على نحو طبيعي ، بل علينا أن with natural piety ،

والمنبثقات المتوالية في مدى التطور هي علامات على مراحل التقدم من الأدن إلى الأعلى .

ويالجملة فإن التطور يقوم على الوثبات ولا يكون متصلًا مطرداً .

وقد فصل دي مورجن نظريته هذه في التطور في أربعة مؤلفات هي :

 ١ ـ د التطور المنبئق والحياة ،، وكان في الأصل محاضرات ضمن سلسلة جفورد المشهورة .

٢ ـ د الحياة والعقل والروح ،

٣ ـ و العقل في مفترق الطرق ،

٤ ـ د انبثاق الجدّة ٤.

واراغ دي مورجن إلى وضع مذهب شامل في الكون . وقد جعا, له أربعة شروط مفترضة مقدماً هي :

أ\_ وجود عالم فزيائي لا يتوقف بأي حال من
 الأحوال على كونه مُذركاً أو مُفكراً فيه بواسطة عقل انساني
 أو تحت انساني

ب مرَم التطور المنبئق ترتيب تدرجي مؤلف من أنواع من العلاقات .

جــ هناك ارتباط كلي متبادل بين الأحداث الفزيائية
 والأحداث النفسية

د\_ يتجل في كل مكان نشاط موجه، يسمى أيضاً
 د الروح ، أو د الله ،، حتى إن د جماع مجسرى الأحداث
 المندرجة تحت التطور هو تعبير عن غرض الله ،.

#### مؤلفاته

- -Animal life and Intelligence. London, 1890
- An introduction to Comparative Psychology. London, 1894.
- Habit and Instinct. London and New Jork, 1896
- Animal Behaviour London, 1900
- Instinct and Experience. London, 1912
- Emergent Evolution London 1923.
- Life, Mind and Spirit. London, 1926
- Mind at the Crossways. London, 1929.
- The Animal Mind, London and New York, 1930.
- The Emergence of Novelty. London, 1933

## مراجع

- William Mc Dougall: Modern Materialism and Emergent Evolution. London, 1929

مورس ( توماس )

# Thomas Morus ( More )

مفكر سياسي انجليزي ، اشتهر بكتابه ( يوتوبيا ، في النظام الأمثل للدولة .

ولد في لندن في ٦ (أو ٧) فبراير سنة ١٤٧٨. وكان أبوه جون مور قاضيا في المحكمة العليا King's Bench . ودخل جامعة اكسفورد وهو في الرابعة عشرة ، حيث اتقن اللاتينية وربما شدا حظاً من اليونانية . ثم دَرَس القانون في لندن وصار محامياً . وتوطدت أواصر الصداقة بينه وبين ارزمس عالم الانسانيات الشهير الذي زار انجلتره لأول مرة في منام الإنسانيات الشهير الذي زار انجلتره لأول مرة في كاثوليكياً . في الانخراط في سلك الرهبنة . وقام بإلقاء عاضرات في لندن عن كتاب أوغسطين : ومدينة الله ه، عاضرات في لندن عن كتاب أوغسطين : ومدينة الله ه، عوريا كانت فيها البذور الأولى لما أودعه بعد ذلك من أفكار في كتابه ويوتوبيا ه Utopia (سنة ١٩٥٦). وفي تلك الأثناء اتقن اللغة اليونانية وصار من كبار رجال النزعة الانسانية في انجلتره .

وفي سنة ١٥٠٤ انتخب عضوا في البرلمان الانجليزي الذي دُعِي من جديد آنداك ، ونجع في كبح المطالب المالية التي طالب بها الملك هنري السابع . لكن ذلك جرّ عليه سخط الملك ، مما جعله يفكر في الرحيل عن انجلتره . لكن الملك هنري السابع توفي في سنة ١٥٠٩ . ولكن ذلك لم يمنعه من القيام بالسفر إلى خارج انجلتره ، فزار جامعتي باريس ولوقان . وفي سنوات شبابه هذه الف مسرحيات صغيرة ، وفصائد واهاجي ، لم يبق لنا منها إلا بعضها .

ولما تولى هنري الثامن العرش في سنة ١٥٠٩ استدعى إليه مورس وكانت تربط بينها صداقة . ورقاه إلى رتبة فارس وعينه عضوا في المجلس الخاص Privy Council ، ورئيساً Speaker لمجلس العموم ، ومستشاراً لدوقية لانكستر ، وأخيراً في سنة ١٥٢٩ عينه Lord Chancellor

لكن بعد ذلك بثلاث سنوات وقع بينه وبين الملك هنري الثامن خلاف شديد لأنه كان يرى أن طلاق الملك كان غير شرعي فاضطر إلى التخلي عن منصبه. وأقيمت ضده دعوى الخيانة العظمى، فحوكم طويلًا إلى أن حكم عليه بالاعدام شنقاً ونفذ الحكم في برج لندن في ١٥٣٥/٧/٦.

والكتاب الذي حقق له شهرة عظيمة لا نزال باقية حتى اليوم هو كتاب «يوتوبيا» Utopia الذي ظهر سنة ١٥١٦ وفيه يتصور بخياله نوعاً من الحكم ، ودستوراً وتركيباً للدولة يختلف تمام الاختلاف عها عرفه في انجلتره وسائر دول

العالم . وفي هذه الفترة نجد نظائر لمثل هذا اللون من التأليف كثيرة : منها كتاب و الأمير ، لمكيافلي ، وكتاب و نظام الامارة المسيحية ، لارزمس ، وأولمها لم يكن قد نشر بَعْدُ ، والثاني كان قد نشر قبل ظهور و يوتوبيا ،

وكتاب و يوتوبيا و عبارة عن حوار بين المؤلف الذي الخذ اسهاً مستعاراً هو Petrus Aegidus ( وكان كاتباً في مدينة أنتفرب في بلجيكا والتقى به مورس في أثناء سفارة قام بها في بلاد الفلاندر ببلجيكا ) وبين بحار خيالي أطلق عليه اسم Hythlodeus ( أحد مكتشفي أمريكا ومن اسمه أخذ اسمها )، Vespuci ( أحد مكتشفي أمريكا ومن اسمه أخذ اسمها )، وأنه زار جزيرة نائية في وسط المحيطات تدعى و يوتوبيا و وهو في حواره مع بطرس ايجيدس يروي ما شاهده في هذه الجزيرة من نظام سياسي واقتصادي . والجزيرة تسمى Utopia ( وهي مؤلفة من كلمتين يونانيتين : U = i في ) مكان ، أي لا في مكان ) وملكها يدعى ويتحرر من كل ( ح لا في مكان ) وقد سهاها هكذا لكي يتحرر من كل

والأساس الأول الذي تقوم عليه هذه الدولة هو إلغاء الملكية الخاصة ، وجعل الأموال كلها (عقارية وغير عقارية) ملكاً مشاعاً لجميع أبناء الدولة وأفراد الشعب . وهذا الشعب يعيش أساساً على الزراعة ، ويكمّلها الجرف الضرورية لها . والعمل اجباري على الجميع ، ومدة العمل ست ساعات يومياً : وهكذا يبقى للناس متسع من الوقت للاشتغال بالأمور الروحية . ويجب على كل مواطن في هذه الدولة \_ رجلاً كان أو امرأة \_ أن يتعلم حرفة يدوية وأن يمارسها في دورات منظمة .

الأحوال التاريخية ، وينشىء دولته المثلي هذه على أسس عقلية

محضة .

وعن طريق نظام انتخابي معقد يختار القادة والأمير ( الحاكم للدولة )، وكذلك يختار من سيكرسون أنفسهم للعلم .

والملكية المشتركة لا تشمل فقط أدوات الانتاج بل وأيضاً أدوات الاستهلاك .

ونظام الأسرة محافظ عليه ـ بعكس ما في سائر اليوتوبيات ـ وعلى أساس الزوجة الواحدة . والأسرة ، وفي بعض الأحوال الأسرة الكبيرة ، هي في نفس الوقت نوع من الجماعة الانتاجية . وما تنتجه كل أسرة يُسلّم إلى المخازن

العامة (للدولة). ويحصل كل ربّ أسرة من هذه المخازن العامة على ما يحتاج إليه لنفسه ولأسرته . ولهذا لا يحتاج المواطنون إلى النقود للتبادل في الداخل ، لأنه لا يوجد سوق داخلية للتبادل. وإنما يحتاج إلى النقود من أجل التبادل مع الخارج فقط، لأن الانتاج الذي لا يحتاج إليه في الداخل، جـ٧ ص٤٥٨، جيتنجن سنة ١٩٦١). أي الذي يتبقى في المخازن العامة ، سيباع في الخارج ، إذا لم مراجع يوزع على الفقراء في الخارج مجاناً . والمال المتحصل من البيع للخارج يستخدم لشراء العبيد والانفاق على الجنود المرتزقة في حال آلحرب . وإذا تألفت الأسرة الواحدة من أكثر من ستة

> والنساء متساويات في الحقوق والواجبات مع الرجال مساواة تامة ، حتى في امكانيات التعليم وتولي الوظائف واحتراف المهنن

> عشر بالغاً ، وزع أفرادها الزائدون على الأسر التي يقل

أفرادها البالغون عن عشرة . وإذا أفرط عدد السكان في الدولة كلها ، أرغم قسم منهم على الهجرة واستعمار بلاد

أما العبيد فيتكونون من أمساري الحروب، ومن المجرمين ، ومن الرجال المشترين من بلاد أخرى عمن حُكِم عليهم بالإعدام .

وقد كثر الجدل حول ما قصده توماس مورس ( مور ) من هذا الكتاب. والرأي الأرجح هو ما قاله Friedrich Lütge من د أن من المؤكد أن كتاب د يونوبيا ، Utopia اليس كتاباً قصد به إلى الدعوة إلى اقامة دولة شيوعية ، كذلك ليس من المقبول أن نعد توماس مورس من بين الداعين إلى ايجاد نظام شيوعي في المجتمع . وفضلًا عن ذلك فإن الكتاب مكتوب باللغة اللاتينية ولّم يترجم إلى اللغة الانجليزية إلّا في سنة ١٥٥١ (أي بعد وفاة المؤلف بعشرين عاماً)، ومعنى هذا أن مؤلفه لم ينشد لكتابه الانتشار الواسع والذبوع الكبير بين مختلف طبقات الشعب. وإنما هدف الكتاب مزدوج: فهو بحتوي على نقد حيّ ـ يكاد يكون غير مستور ـ موجّه ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية في انجلتره في ذلك الزمان ، وضد استفحال قوة الأمراء ، وضد اساءة التصرف في الأمور المالية والقضاء ، كما أدركها ارزمس من قبل وعبّر عنها . إننا بإزاء كتاب ينبغى أن يفهم على أساس روح النزعة الانسانية Humanismus التي كانت ترى أن ابراز العيوب والمشاكل في الدول التاريخية (أي التي ظهرت فعلًا على مدى التاريخ) ينبغي أن يتم بالمقارنة مع ما ينبغي أن تكون عليه الدولة

المُثلى. ومن ناحية أخرى نجد في هذا الكتاب دفاعاً عن القيم المسيحية وخصوصاً ما يتعلق منها بالضمير . لأن واضعى اليوتوبيات يؤسسون دُولهم على العقل وحده ، ( مادة Handwörter buch der Sozalwissenschaften j Morus

- Frank Sollivan: Thomas More, a First Bibliographical Notebook. Los Angeles, 1953.
- Karl Kantslky: Thomas More and seine Utopia. Stutt-
- W. E. Chambell: More's Utopia and His Social Teaching. London, 1930.
- Gerhard Möbus: Macht und Menschlichkeit in der Utopia des Thomas More. Berlin, 1953.
- Thomas More: Politik des Heiligen. Geist und Gesetz der Utopia des Thomas More. Berlin, 1953.

# موليشوت

#### Jacob Moleschott

عالم فسيولوجي وفيلسوف مادي؛ ويعدّ من كبار مؤسسى المذهب المادي في القرن التاسع عشر. ولد في سنة ١٨٢٢. وعلَّم في جامعة هيدلبرج الطب، وعاد إلى وطنه هولنده فمارس مهنة الطب في اوترخت ثم عاد إلى هيدلبرج مدرسًا للفسيولوجيا. لكن آراءه المادية في كتابه ودورة الحياة، (ماينتس سنة ١٨٥٧) واتجاهه المادي المغالي أرغماه على الذهاب إلى تسورش (زيورخ، في سويسرة). ثم صار أستاذاً للفسيولوجيا في روما.

وكانت قد وقعت بينه وبين ليبج Liebig الفسيولوجي ذى النزعة الدينية مساجلات حادة ، إذ هاجم ليبج قولة موليشوت المشهورة: ولا فكر بدون فصفور ٥.

کان مولیشوت یری ، مثل لودفج بوشنر Büchner أن القوة والمادة لا تنفصلان الواحدة عن الأخرى . إن القوة خاصية من خواص المادة . ولا مادة بلا قوة . كما أنه لا قوة بلا مادة . ولهذا رفض كل مادية تعزو إلى المادة وجوداً مستقلًا ٢ ـ د شروح على الجزء األول من القديس توما ،، سنة
 ١٥٩٢

Commentaria in Primam Partem divi Thomae

٣ ـ و في القانون والنَّظُم ،، في ٦ مجلدات ، سنة

#### De jure et institutia

ونظريته في التوفيق بين العلم الإلهي السابق وحرية الإرادة الانسانية سميت باسمه : المولئياوية : Molinisme والقضيه هي . كيف تتفق حرية الارادة الانسانية مع تقدير الله السابق ؟ وتشتمل على ثلاث صعوبات هي :

 ١ - كيف بحكن التوفيق بين علم الله السابق بحا سيقع من أفعال الانسان ، وهو علم ثابت لا يتغير ، وبين حرية ارادة الانسان في أن تختار من الأفعال ماتشاء؟

٢ ـ إذا كانت كل أفعالنا الحرة صادرة عن الله بوصفه
 العلّة الأولى ، فكيف يمكن إرادتنا الحرة أن تكون علّة حرّة ،
 أو كيف يمكن أن تعزى أفعالنا الشريرة إلينا نحن ؟

٣ إذا كان الله يريد حقاً نجاة كل الناس ، فكيف نفسر هذه الحقيقة الرهيبة وهي أن الكثيرين يموتون دون أن يتلقوا نور الإيمان ولا يبلغون النجاة الأبدية ؟.

وهي مشاكل موجودة في اليهودية والمسيحية والإسلام على السواء. وفيها يتصل بالمسيحية ، حاول اللاهوتيون المسيحيون الجواب عن هذه المشاكل، فانقسموا حيالها إلى مذهبين : مذهب توما ، ومذهب مولينا . وقد اتبع مذهب توما الدومينيكان ، واتبع مذهب مولينا البسوعيون .

وحاصل المسالة هو أن علم الله ، إذا نظر إليه في ذاته ، فإنه واحدٌ لا يقبل الانقسام ؛ وإذا نظر إليه من حيث المرضوعات التي يتناولها علمه ، فإنه ينقسم وفقاً لتنوع الموضوعات : بين نظرية وعملية ، ضرورية وحرة ، الخ ، وينقسم علمه أيضاً إلى وعلم الرؤية ، scientia visionis والأول وعلم الفهم البسيط scientia simplicis intelligentiae والأول يتعلق بالأمور التي وجدت، وتوجد وستوجد، والثاني يتعلق ولن توجد، ولا توجد، ولا توجد، ولا توجد، ولن توجد. (راجع والخلاصة اللاهوتية وللقديس توما جدا، المسألة 1٤ ، المادة ٩). فإن صع هذا التقسيم فلا بد أن الله يعلم الفعل الحرّ بعلم الرؤية. ويرى توما أن هذا النوع من بعلم الفعل الحرّ بعلم الرؤية. ويرى توما أن هذا النوع من

عن القوة . ورأى أن المخ هو مصدر الشعور . وأكد أن العوامل الفزيائية هي العوامل الكبرى في الحياة الانسانية .

وكل معرفة تفترض مَنْ يعرف ، أي علاقة بين الشيء ومن يلاحظه . ومن يلاحظ يمكن أن يكون حشرة فالمعرفة لا تقتصر على الانسان . وكل وجود يتحقق بصفاته ، ولا صفة توجد إلا بواسطة علاقة .

#### مؤلفاته

- Der Kreislanf des Lebens. Maing, 1852
- Die Physiologie der Nahrungsmittel. Darmstadt, 1850
- Physiologiedes Stoffwecksels in Pflanzen and Thieren. Erlangen, 1851.
- Eine Physiologische Sendung. Giessen, 1864.

### مراجع

- Frederik A. Lange: Geschichte des Materialismus, 2 Bde, Iserlohn, 1866.

John T. Merz: A History of European Thought in the Nineteenth Ceutury. Edinburg, 1903.

مولينا

#### Luis de Molina

لاهوتي يسوعي اسباني، اشتهر بنظرية خاصة في العلاقة بين علم الله السابق وبين حربة الارادة في الانسان.

ولد في قونقه Cuenca (في أقليم فشتاله بأسبانيا) في سبتمبر سنة ١٥٣٥. دخل الطريقة اليسوعية في كويمبرا (١٥٥٣ Coimbra من سنة ١٥٩٦ ثم في ايفورا (١٥٦٣ (١٥٦٣) وتدريس الفلسفة في كويمبرا (١٥٦٣ -١٥٦٧) وتدريس الفلسفة في كويمبرا (١٥٦٣ -١٥٦٧) وتدريس الكموت في ايفورا (١٥٦٨ - ٨٦٥)، وأمضى بقية حياته في الكتابة، حتى توفي في مدريد في ١٢ أكتوبر سنة ١٦٠٠.

# وأهم مؤلفاته :

١ ـ واتفاق حرية الإرادة مع موهبة الفضل الإلهي ٤٠
 سنة ١٥٨٨ ـ ١٩٨٩ .

Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis

العلم يتضمَّن بالضرورة فعلاً صادراً عن إرادة الله أو قراراً إلهياً. وإذن فإن الفعل الحر المستقل إنما يعلمه الله بفضل قراره، ولهذا فإنه لا يمكن وجود فعل حرِّ إلاَّ إذا قرر الله وجوده.

فجاء مولينا وأنكر رأي توما هذا لأنه يفسد حرية الإرادة الانسانية . وقال: لا بد من العثور على طريقة بها يعلم الله الفعل الانساني الحرّ قبل القرار الإلمي، ومستقلًا عنه . وثم نوع ثالث من الموضوعات، هكذا يقول مولينا، لاهوبالامكان المحض ولا يرجع إلى صنف الموضوعات التي لها وجود بالفعل في زمان ما . هناك الحادث المستقبل الذي يمكن أن يوجد لو تحققت شروط معيّنة ، لكن هذه الشروط لن تتحق . ويندرج تحت هذا النوع كل الأفعال الحرة التي ، وإن لم يقدر لها الوقوع ، ستوجد لو تحققت شروط معينّة . ويسمى هذا النوع باسم الحوادث المستقبلة المشروطة futura conditionata والله يعلمها بعلم وُسَطِ scientia media، هو علم وسط بين علم الرؤية وعلم الفهم البسيط . وعلى الرغم من أن الحِادث المشروط المستقبل لن يقع أبدأ ، لأن الشروط لتحقيقه لن تتوافر ، فإن العلم الوسط ، بما هو كذلك ، يغضُّ النظر عن تحقق أو عدم تحقق هذه الشروط . ومن هنا فإن الله ، بالعلم الوسط ، يستكشف ويعلم بيقين معصوم ، ما ستفعله الارادة الحرة الانسانية بحريتها الفطرية (تفعل هذا أو ذاك ، توافق أو لا توافق على فعل كذا ، الخ ) إذا وضعت في هذه الظروف أو تلك . مثلًا : إذا أراد الله من بطرس (شخص ما) أن يوافق على فعل كذا، فإنه يقرر أن يضع بطرس في هذه الظروف أو تلك ، ويقرر ، شــرطياً ، أن يهب عونه للفعل الذي اختارته إرادة بطرس الحرة . وفي هذا القرار ، المصاحب لعلم الله السابق بالفعل الحر ، يعلم الله الموافقة المستقبلة المطلقة دون مساس بحرية الإرادة ؛ لكن يقين علم الله يرجع ، لا إلى التأثير الجوهري لقراره ، بل إلى العلم الوسط الذّي يدرك الموافقة قبل القرار .

وخلاصة هذا الرأي أن علم الله ينفذ في أعمق عمائق الإرادة ويرى ما ستفعله قطعاً في هذه الظروف أو تلك .

لكن أليس في هذا أيضاً إنكار لحرية الإرادة ، ما دام علم الله بخفايا الإرادة علماً يقينياً ، وبالتالي علماً بالعلّة التي سينتج عنها بالضرورة فعلُ مجرد ؟.

لهذا جاء سوارث ، اللاهوتي اليسوعي المعاصر له ، فقال إن الله يعلم الفعل الحرّ المستقبل في قراره منظوراً إليه

مقدماً على أنه مستقبل . لكن هذا مستحيل أيضاً ، أعني أن نتصور قراراً مستقبلا يصدره الله ، لأن قرارات الله أزلية ، وبالتالي لا علاقة لها بحاض ومستقبل .

كذلك يقول مولينا والموليناويون إن المدد الإلمي لإحداث الفعل لا يسبق فعل إلإرادة الحرة ، كها ذهب إلى هذا توما ومشايعوه ، بل يتم في نفس الوقت ، كعلة جزئية ، من أجل احداث نفس الفعل ونفس الأثر . وهو ما يسمونه بد المعاونة المتواقتة ، وهي تتم إلى جانب الفعل وتتضافر مع فعل الإرادة .

وفيها يتصل باللطف الإلهٰي يتفق مولينا مع توما ضد البيلاجيين في توكيد أن اللطف الإلمَى مجانٌّ محض ، أي لا يتوقف على أفعال الانسان ، بل الله يلطف بمن يشاء ، ويغفر لمن يشاء ، دون اعتبار للأعمال من حسنات وسيئات . وإنما يختلف التومايون والموليناويون في طبيعة كل من اللطف الكافي واللطف الفعَّال ، اللذين إليهما ينقسم اللطف الإلهٰي . إذ يرى التوماويون أن اللطف الفعّال يختلف جوهرياً -ab intrin seca عن اللطف الكافي . فاللطف الكافي يهب القدرة المباشرة على انتاج فعل منج، ويسمو بالارادة إلى مستوى فوق طبيعي ؛ لكن لاحداث فعلُّ بالفعل ، فلا بد من لطف فعَّال . وهكَّذا فإن اللطف الكافي بهب القدرة Posse بينها اللطف الفعّال بهب الانجاز agere . \_أما الموليناويون فيرون أن اللطف الواحد يمكن أن يكون كافياً أو فعًالاً : إنه يبقى كافياً إذا قاومت الإرادة ؛ لكنه يصير فعًالاً ، إذا وافقت الإرادة . ولهذا فإن اللطف فعَّال لا بجوهره ab intrinseca ، بل خارجياً ab ex trinseca بواسطة موافقة الإرادة .

تلك هي خلاصة آراء مولينا في هذا الباب. وقد زعم أنه لو كانت هذه النظرية التي قال بها معروفة من قبل لما وجد مذهب بلاجبون، ولما أنكر لوتر حرية الإرادة، ولوافق اوغسطين وسائر آباء الكنيسة على نظريته هذه في التوفيق بين علم الله السابق وبين حرية الإرادة الإنسانية. لكن الذي حدث هو أن نظرية مولينا لم توقف تعاليم ميخائيل بايوس Baius، ولم تمنع قيام مذهب جانسينوس Jansenius، بل على العكس من ذلك أدت إلى مجادلات حادة وعقيمة بين اللاهوتين المسيحين في القرون التالية، إذ أثارت ثائرة أنباع توما وأوضطين، حتى رفع الأمر إلى البابا كليمان الثامن، ناصدر أمراً في سنة ١٩٩٨ بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق السمها Congregatio de Auxiliis

مرة لمناقشة نظرية مولينا هذه ! وانتهت اللجنة بإدانة هذه النظرية ثلاث إدانات متوالية ، وفي ١٣ مارس سنة ١٩٩٨ أخذوا قرارهم النهائي بضرورة إدانة مذهب مولينا دون أدن تحفظ . وفي ١٩ ديسمبر سنة ١٦٠١ أدانوا ٢٠ قضية مأخوذة من كتاب Conardia . واضطر المرشد العام لليسوعيين واسمه من كتاب Acquaviva إلى إصدار قرار في ١٤ ديسمبر سنة ١٦٦٣ فرض فيه على اليسوعيين أن يأخذوا بمذهب سوارث بدلاً من مذهب مولينا .

## مراجع

- H. Gayrand: Thomisme et Molinisme. Toulouse, 1889 92.
- F. Stegmüller: Geschichte des Molinismus, I. 1935
- F. Stegmüller: Zur Literaturgeschichte der Philosophie und Theologie an den Universitäten Evora and Coimbra in XVI. Jahrhundert, 1931

مونتاني

# Michel Eyquem de Montaigne

أخلاقي فرنسي شهير وكاتب ممتاز .

ولد في قصر مونتاني Montaigne (ويقع بين بوردو وبريجيه) في ٢٨ فبراير سنة ١٥٣٣. وينحدر أبوه ، بييرايقيسم Eyquem من أسرة من التجار في بوردو أثروا ثراء كبيراً واشتروا اقطاعية Seigneurie مونتاني مع لقب نبالتها. أما أمه ، الطوانيت دي لوب ( لوبث ) فتنحدر من أسرة يهودية أسبانية عَولت إلى الكاثوليكية منذ وقت طويل ، وكان منها فروع في أنتورب ( بلجيكا ) وأسبانيا . أما اخوه تومادي بورجار -Tho أتورب ( بلجيكا ) وأسبانيا . أما اخوه تومادي بورجار وتستنية ، وبنت أخيه ( أو أخته )حنه دي ليستوناك -1001 للروتستنية ، وبنت أخيه ( أو أخته )حنه دي ليستوناك -1010 الكنيسة في سنة دير للراهبات ، وقد قنتها ( أو طوبتها ) الكنيسة في سنة للراهبات ، وقد قنتها ( أو طوبتها ) الكنيسة في سنة .

وقد عني أبوه بتربيته عناية فائقة ، فوفرً له مدرساً المانياً لا يعرف الفرنسية علّمه اللاتينية حتى صار يتكلمها مثل لغته الاصلية الفرنسية . وفي سنّ السادسة أرسل به إلى كوليج دي جويين Guyenne في مدينة بوردو حيث كان يدرس فيها

علمان من أعلام النزعة الانسانية هما جورج بوكانن . G. Buchannan ودي موريه M. A. de Muret وبعد ذلك دَرَس القانون ، ربما في تولوز ، من سنة ١٥٤٦ إلى سنة ١٥٥٠ وفي سنة ١٥٥٠ إلى سنة ١٥٥٠ ووفي سنة ١٥٥٠ أي برلمان ( محكمة ) بوردو . والمستشار ' consciller في ذلك الوقت . وهناك تعرف إلى Etienne de la Böetie \_ وكان محامياً هو الآخر ، فانعقدت بينها صداقة حميمة وصفها بحرارة في أحدى مقالاته وعنوانها : ١ في الصداقة ٤ . وتوفي لا بوئسي في سنة ١٥٦٣ فناثر مونتاني لذلك تأثراً بالغاً ، وتولى نشر مؤلفات صديقه الراحل ، وذلك في سنة ١٥٧٦ .

وفي سنة ١٥٦٩ نشر ترجمته لكتاب: واللاهوت الطبيعي : تأليف ريموند سيبوند Raimond Sebond أو Sabund (المتوفي سنة ١٤٣٢) بتكليف من والده .

وفي سنة ١٥٦٨ توفي أبوه . وفي سنة ١٥٧٠ استقال من منصبه الرسمي . وفي سنة ١٥٧١ اقام في قصر مونتاني . وبدأ سنة ١٥٧٢ في كتابة مؤلَّفه الذي خلد به ذكره ، والمقالات ، Essila ، واستمر يكتب حتى وفاته .

ومنحه هنري دي نافار لقب سيد لغرفته في سنة ١٥٧٧. وقام بالوساطة بينه وبين البلاط الملكي ، ورشحه لهذه المهمة كونه كاثوليكياً معتدلاً ومتسامحاً .

ومن سبتمبر سنة ۱۵۸۰ حتى نوفمبر سنة ۱۵۸۱ قام برحلة طويلة في ألمانيا وايطاليا وصفها في كتاب بعنوان : « يوميات رحلة ، Journal du voyage.

وصار عمدة لمدينة بوردو من سنة ١٥٨١ إلى سنة ١٥٨٥، وكان أبوه قد شغل هذا المنصب من قبل .

ولما كان في باريس في سنة ١٥٨٨ للإشراف على طبع المقالات و طبعة جديدة ، قبض عليه رجال العصابة Ligueurs متهمين إياه بأنه عميل لهنري دي نافار ، لكن أفرج عنه بعد أن قضى ساعات قليلة في سجن الباستيل .

وفي السنوات الأخيرة من حياته نَعِم بصحبة ماريه دي جورنيه Marie de Gournay ( 1970 \_ 1978 ) التي تبناها على أنها وبنت مصاهرة، fille d'alliance ، وهي التي أشرفت على نشر مؤلفاته بعد وفاته ودافعت عن ذكراه . وتوفي مونتاني كاثوليكياً مؤمناً في ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٢ .

# مونتسكيو

# Charles de Secondat, Baron de la Bréde et de Montesquieu

# مفكر سياسي واجتماعي ، ومؤرخ .

وهو يتحدر من أسرة فرنسية نبيلة عريقة في نبالة السيف ونبالة القضاء. ولد في قصرحصين بالقرب من البريد la Bréde ( بالقرب من بوردو ) في 1۸ يناير سنة ١٩٨٩، وتوفي في باريس في ١٠ فبراير سنة ١٧٥٥.

وفي سن الحادية عشرة أرسل إلى مدرسة جوبي Juilly التي كانت تديرها جماعة الأوراتوار الدينية ، فنال تحصيلًا جيداً في اللاتينية ، مما هيأه للكتابة عن تاريخ الرومان ودراسة المقانون الروماني .

وفي سنة ١٧٠٥ عاد مونتسكيو إلى بوردو لدراسة القانون . وحصل على اجازة القانون في سنة ١٧٠٨. وفي الفترة من ١٧٠٩ إلى ١٧١٣ أقام في باريس للتدرب في شؤون القانون . فأتاحت له هذه الاقامة التعرف إلى طليعة المفكرين آنذاك مثل Fréret ، ولاما Abbé Lama وبولنفلييه villiers ولما توفي عمه في سنة ١٧١٦، ورث مونتسيكو ثروة كبيرة وأرضاً زراعية ومنصباً Président à mortier في برلمان جـويين Guyenne وفي أثناء إقامته في بوردو شارك في أعمال أكاديمية بوردو. وبدأ في كتابة ، الرسائل الفارسية ، التي نشرت غفلًا من اسم المؤلف في أمستردام سنة ١٧٢١. فلقيت نجاحاً منقطع النظير ، ولا تزال تعدُّ من روائع الأدب الفرنسي . وفيه كشف عن ذكاء خارق ، وبراعة في التهكم ونقد الأوضاع الاجتماعية ، وفيها يصف الأحوال في فرنسا كها يراها سائحان فارسيان قد خلوا من المعاني السابقة ومن الأحكام المقترنة بالتعود . والمغزى المستخرج هو نسبية كل الأنظمة . وفيها نجد أيضاً بذور الأفكار التي نماها مونتسكيو فيها بعد ـ مثل أن الناس يولدون دائهاً في مجتمع ، وبهذا فإنه لا معنى لمناقشة أصل المجتمع والحكومة ، وأن المصلحة الذاتية ليست الأساس الكافي للأنظمة الانسانية كها زعم هوبز، وأن إمكان الحكم السليم يعتمد على التربية والقدرة ، وبالجملة على الفضيلة المرثية . وكشف عن أن للوجدانات الانفعالية دوراً كبيراً في تصرفات الناس ، وأن الحسدوالشهوة للتسلطهما من بين المصادر الأساسية للاستبداد.

## آراؤه

مونتان من رجال الكتاب الواحد ، أي الذين اشتهروا بكتاب واحد ، هو « المقالات » Essais . وقد ظهرت الطبعة الأولى منه في بوردو سنة ١٥٨٠، وأعيد طبعها مع تصحيحات في سنة ١٥٨٢ ، وتحتوي على الكتابين الأول والثاني . وطبع طبعة ثالثة في باريس سنة ١٥٨٨ تحتوي على كتاب ثالث ، حرره بين سنة ١٥٨٦ وسنة ١٥٨٨ تقريباً ، مع اضافة كثير من العبارات في داخل نص الكتابين الأول والثاني . وبين سنة ١٥٨٨ وسنة ١٥٩٢ أضاف مونتاني عدة اضافات جديدة على هامش نسخته (طبعة سنة ١٥٨٨)، فقامت ، بعد وفاته ، ماریه دی جورنیه وبیر دی براك Pierre de Brack بإعداد طبعة جديدة مع استعمال هذه الاضافات ، ونشراطبعة جديدة في سنة ١٥٩٥ أي بعد وفاة مونتاني بثلاث سنوات . وصارت هذه الطبعة ، بكل أغلاطها ، أساساً لكل الطبعات التالية حتى سنة ١٩٠٠ . ولا نزال نسخة مونتان هذه التي سجّل فيها هذه الاضافات موجودة في مكتبة بلدية بوردو، وتسمى نسخة بوردو، وقد استعملها استعمالًا غير وافِ بعض الناشرين مثل J. A. Naigeon في نشرته سنة ١٨٠٢. لكنها لم تستغل استغلالًا نقدياً وافياً إلا في النشرة البلدية التي ظهرت من سنة ١٩٠٦ إلى سنة ١٩٣٣، وصارت هذه الطبعة، المسوبة إلى بلدية بوردو، هي الطبعة النقدية F. Strowski, F. Gelin, P. المعتمدة ، وقد قام بتحقيقها Villey وتقم في خس مجلدات. \_ وه المقالات ، ( والأدق أن تسمى: وعاولات ، لأنه وحاول ، فيها أن يبدى آراءه وأحكامه ) تتألف من مائة وسبعة فصول ، تختلف من حيث الطول: فبعضها يقع في صفحة أو صفحتين، وبعضها مسهب جداً مثل و دفاع ريموند سيبوند ،، وفيه دفاع مجيد عن نزعة الشك ، وكان له تأثير بالغ جداً في كثير منَّ المفكرين والفلاسفة مثلا جسندي ، وبيكون ، وديكارت .

وفيها ينجل بكل وضوح موقف مونتاني الفكري ، وهو الشك . لقد استعرض مذاهب الفلاسفة القدماء ، فوجد في النهاية أن أحراها بالقبول هو مذهب الفورونيين ، أتباع فورون مؤسس مدرسة الشك في اليونان ، ذلك لأن الفورونيين ( الشكاك ) هم الذين كشفوا عن حقيقة الإنسان وبينوا أن الإنسان عاجز ، خاو ، ضعيف .

ومكن نجاح هذا الكتاب: «رسائل فارسية » لمونتسكيو في المجتمع الباريسي. وأفلح أصدقاؤه في باريس في تحقيق فوزه في الانتخاب لعضوية الأكاديمية الفرنسية في سنة ١٧٧٨. وباع منصبه بوصفه Président à mortier لحاجته إلى المال من ناحية ، ولانه من ناحية أخرى كان يريد الاقامة في باريس.

وقام بالأسفار خارج فرنسا في الفترة ما بين سنة ١٧٣٨ وسنة ١٧٣١، فزار النمسا والمجر وايطاليا وألمانيا وهولنده وانجلتره . وكانت لهذه الأسفار آثار عميقة في تصوراته : فصار يعد نفسه إنسانا أولاً ، ثم فرنسياً بعد ذلك وقال : وإنني أنظر إلى كل شعوب أوربا بنفس النزاهة التي أنظر بها إلى شعب مدخشقر ، وكان لاقامته في انجلترة عامين أثر بالغ في نظرياته السياسية .

ولما عاد إلى فرنسا في سنة ١٧٣١ وزّع وقته بين ضيعته في لابريد وبين باريس ، وصار باحثاً مستقلًا وتفرّغ لانتاجه الفكري . فألف كتاب : و تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحلالهم ، (سنة ١٧٣٤)، ثم كتابه الرئيسي : « روح القوانين » (سنة ١٧٤٨). وفي أولها قام بتحليل دقيق للملّية في التاريخ ولطبيعة السياسة . وقد اختار التاريخ الروماني لأنه كان أكمل تاريخ لمجتمع سياسي عرفه وكان في تناول يده .

يقول مونتسكيو عن العلية في التاريخ: « ليست الصدفة هي التي تحكم العالم . . . إن الرومان حققوا سلسلة من النجاحات المتواصلة حينها اتبعت حكومتهم سياسة واحدة ، وانتابتهم سلسلة متصلة من النكبات حين اتبعوا سياسة أخرى . إن هناك أسباباً عامة ، معنوية أو مادية ، تؤثر في كل حكومة ، تخلقها ، أو تحافظ عليها ، أو تدمّرها . وكل الأحداث خاضعة لهذه الأسباب وإذا تصادف أن دمّرت معركة واحدة ، أي سبب فرد ، دولة ما ، فإن سبباً عاماً هو الذي خلق الموقف الذي جعل هذه الدولة تنهار بسبب هزيمتها في معركة واحدة ، ( و تأملات في أسباب . . . ، ، الفصل

ويوضح مونتسكير في هذه والتأملات ... ، أن العلاقات بين الأشخاص والجماعات أقل توثقاً في المجتمع الحرمنها في المجتمع الاستبدادي . ذلك أنه في ظل الحرية لا بد من وجود الاختلافات بل المنازعات ، لأن مثل هذا

المجتمع الحرّ يقوم على التصالح والتوفيق بين جاعات معترف بها ، ولكلّ منها مصالحه الخاصة . إن الإجماع لا علّ له في مجتمع حر . يقول مونتسكيو : • إن المؤلفين الذين كتبوا عن تاريخ روما لا يكلون من توكيد أن دمارها نشأ عن انقسامات داخلية وجماعات متنازعة فيها بينها . . . لكن هؤلاء المؤلفين أخفقوا في إدراك أن هذه الانقسامات كانت ضرورية . ويمكن أن تتقرر قاعدة عامة أنه كلها كان كل فرد هادئاً في جهورية ، فإن مثل هذه الدولة لا تعود حرّة . إن ما يكون الاتحاد في انسجام ، فيه كل الأجزاء ، مهها بدت متقابلة ، فإنها تعمل على بلوغ أكبر خير للمجتمع ، كها أن النغمات المتعارضة في الموسيقى ضرورية كيها تنحل إلى انسجام في النهاية . إن الاتحاد يمكن أن يوجد في الظاهر المخارب ه . ( الكتاب نفسه ، فصل ٩ ) .

أما كتابه الرئيسي: وروح القوانين و فعلى الرغم من أنه في الظاهر بحث في القانون ، فإنه مع ذلك يتناول نظرات في كل ميدان متصل بالسلوك الانساني ، ويتخلله البحث في مسائل تتعلق بجزايا مختلف أنواع الشرائع .

لكن الكتاب يعوزه التنظيم، ولهذا حاول بعض الباحثين ترتيب مختلف فصول الكتاب ابتغاء احكام تأليفه، وايضاح مفاصله. وربما كان مرجع ذلك الخلل في تأليف الكتاب، وهو مؤلف من ٣١ كتاباً، الى كون مونتسكيو قد استغرق في تأليفه عشرين عاماً.

لكن قيمة الكتاب تقوم في أمرين: الأول هو تصنيفه للنظم السياسية، والثاني بحثه المقارن والتاريخي في الاجتماع السياسي.

أنواع الحكومات: صنف مونتسكيو أنواع الحكم وفقاً لثلاثة أغاط، كل واحد منها يتميّز بطبيعة وبجبداً. ويقصد به الطبيعة الشخص أو الجماعة التي تملك السيادة في الدولة. ويقصد به والمبدأة الوجدان الذي يسري في القائمين بالحكم إذا كان لهذا الحكم أن يعمل على أفضل وجه. وإذا حكمت الحكومة حكياً صحيحاً، فإن المشرّع الذي ينتهك مبدأ المحكم سيثير الثورة عليه. أما إذا ضعفت الحكومة من جراء ضعف مبدئها الرئيسي، فلا يمكن انقاذها إلا بمشرّع قادر على تقوية هذا المبدأ.

وشخص المشرع عند مونتسكيو يقصد به شخص

استئنائي بلجا إليه المجتمع من أجل وضع قوانينه الأساسية. لكن مونتسكيوخلط في مهمة هذا المشرّع: فهو أحياناً يقرر أن على المشرّع أن يكيّف القوانين التي يسنها مع الروح العامة للمجتمع الذي يشرّع له، ومرة أخرى نراه يدعو المشرّع إلى سن القوانين، بل وإلى الاستعانة بالدين، من أجل محاربة هذه الروح العامة للمجتمع. والأمر يتوقف عنده على كونه يحب أو يكره هذا النظام في الحكم أو ذاك.

فإذا قسمت نظم الحكم من حيث الطبيعة ، هكذا يرى مونتسكيو، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الجمهورية ، الملكية ، الدكتاتورية . أما الجمهورية فهي نظام الحكم الذي فيه الشعب كمجموع ، أو بعض الأسر ، تملك السيادة . والملكية هي نظام الحكم الذي فيه يحكم أمير وفقاً لقوانين مقررة تنشىء قنوات من خلالها تسري السلطة الملكية . وكنماذج لهذه القنوات مذكر: أرستقراطية تتولى أمور العدالة محلياً ، وبرلمانات ذوات مهمات سياسية ، وهيئة دينية ذات حقوق معترف بها ، ومدن لها امتيازات تاريخية . - أما الدكتاتورية (أو الحكومة الاستبدادية) فهي حكم الفرد الواحد الذي لا يسترشد ولا يتوجه إلا بإرادته الخاصة وأهوائه الشخصية .

ومبادىء هذه الحكومات غتلفة: فالفضيلة هي مبدأ الجمهورية، والشرف (الكرامة) مبدأ الملكية، والخوف مبدأ الدكتاتورية.

وقسم مونتسكيو الجمهوريات إلى: ديمقراطيات، وأرستقراطيات. وغوذج الجمهورية الديمقراطية عنده هو اليونان وروما. وحين جعل الفضيلة مبدأ الجمهورية قصد بالفضيلة مجموع الصفات الضرورية للمحافظة عليها: فغي حالة الديمقراطيات: حب الوطن، الايمان بالمساواة، الزهد والتعفف اللذان يقودان إلى أن يضحي الأشخاص بلذاتهم الشخصية في سبيل المصلحة العامة. ووجد نموذج الديمقراطية الأرستقراطية في الجمهوريات المعاصرة له، مثل جمهورية البندقية. والفضيلة فيها هي الاعتدال في السلوك والمطامح لدى أعضاء الطبقة الحاكمة.

أما عن الملكية، كها وجدها في فرنسا وسائر الدول الأوروبية في عصره، فقد رأى فيها النظام العصري لحكم بلاد متوسطة الحجم. ومبدأ الملكية هو الشرف (الكرامة)، وهو معنى لا يوجد الا في مجتمع يقوم على أساس وجود امتيازات وتفضيلات لقلة من الناس. يقول مونتسكيو:

وبدون الملكية لا توجد نبالة؛ وبدون نبالة لا توجد ملكية، لأنه لن يكون ثمتئذ إلا حاكم مستبد (طاغية) (الكتاب الثانى، فصل ٤).

أما الدكتاتورية فليست لها في نظر مونتسكيو أية فضيلة. إنها تقوم على الخوف، ولا تحتمل أية سلطات وسطى؛ ولو حدث فيها تخفيف فلن يكون ذلك إلَّا بواسطة الدين. والدكتاتورية تلقى بالناس في هوَّة الذل والمهانة. وهي لا تحافظ على كيانها إلا بسفك الكثير من الدماء. والطاعة التي تتطلبها من رعاياها هي الطاعة العمياء. والتربية والتعليم في النظام الدكتاتوري لا يهدفان إلا إلى تكوين أفراد يدينون بالطاعة العمياء، ويعوزهم التفكير المستقل، والطاعة العمياء تفرض الجهل فيمن يطيع، بل وفي من يأمر لأنه ليس من حقه ان يفكر أو أن يشك بل عليه أن يريد فقط. وتقتصر التربية على بث الخوف في قلوب الرعية ، وتلقين بعض مبادىء الدين البسيطة جداً. وذلك أن المعرفة ستكون خطرة، والتنافس نحساً. . . فالتربية (في الدكتاتورية) كأنها عمدم. ولا بد من انتزاع كل شيء، من أجل اعطاء شي ما؛ وجعل الفرد عضواً فاسداً، ابتغاء جعله عبداً مطيعاً، (الكتاب الرابع، فصل ٣). ورعايا الحكومة الدكتاتورية مجردون من كل فضيلة خاصة بهم. ووليس في الدول الاستبدادية عظمة نفس، لأن الأمير فيها لن يعطى عظمة لا يملكها هو نفسه؛ إذ لا يوجد عنده مجد. وإنما في الملكيات يشاهد حول الأمير رعايا يتلقون شعاعاته. (الكتاب الخامس، الفصل ١٢). ويشبه صنيع الحكومة الاستبدادية بصنيع المتوحشين في لويزيانه الذين حين يريدون أن يقطفوا الثمار يقطعون الشجرة من جذورها ويجمعون الثمارة (الكتاب الخامس، فصل ١٣). وفي الحكومات الدكتاتورية تقل القوانين، بل تنعدم. ولا بد أن يكون المحكومون جهالًا، جبناء، محطمي النفوس. والناس، بدلًا من أن يُربُّوا على أن يعيشوا على أساس الاحترام المتبادل، يكونون بحيث لا يستجيبون إلاّ للتسرهيب والتخويف.

ويتساءل مونتسكيو: إن الناس يجبون الحرية ويكرهون القهر والعنف، ومن المحتمل أن يثوروا ضد الطغاة، فلماذا إذن يعيش معظم الناس في العالم تحت الاستبداد والدكتاتورية؟ ويجبب قائلاً إن هذا يفسر بأمرين: الأول هو أن الامبراطوريات الواسعة يجب أن تحكم حكماً استبدادياً كيا يكون الحكم فيها قوي النفوذ، والثاني، وهو الاهم، لان

يلاحظ أن هذه النظرية كانت أهم ما لفت نظر الأمريكيين في التفكير الدستوري لمونتسكيو.

#### مؤلفاته

- Lettres Persanes, sans non d'auteur. Amsterdam, 1712
- -Considérations sur les Causes de la grandeur des Romains et de leur décadeuce. Amsterdam, 1734.
- De l'esprit des lois. Genève. 2vols. in- 40, 1748
- -«Essaisurle goût», int. VI de l'Encyclopédie. Paris, 1757.

#### مراجع

- Baeckhausen, Henri A.: Montesquieu: ses idées et ses oeuvres d'après les papiers de la Brède. Paris, Hachette. 1907.
- E. Carcassonne: Montesquieu et le Problème de la constitution française au X VIII<sup>e</sup> siecle. Paris, PUF, 1927.
- Joseph Dedieu: Montesquieu. Paris, Alcan, 1913.
- Joseph Dedieu: Montesquieu: l'homme et l'oeuvre. Paris, 1943.
- Robert Shackleton: Montesquieu: A critical Biography. Oxford University Press, 1961.

# موندلفو

#### Rodolfo Mondolfo

مؤرخ للفلمة اليونانية ايطالي.

ولد في سنة ۱۹۷۲/۷/۱۰ في ولد ني ۱۹۷۲/۷/۱۰ في بوينوس ايرس (الارجنتين).

كان أستاذاً للفلسفة في جامعة بولونيا؛ ثم ارتحل إلى الارجنتين حيث قام بالتدريس في جامعات توكمان، وقرطبة، وبوينوس أيرس.

وله مؤلفات جيدة في الفلسفة اليونانية، نذكر منها:

اللامتناهي في الفكر اليونان، فيرنتسه سنة ١٩٥٤ للامتناهي في الفكر اليونان، فيرنتسه سنة ١٩٥٤ للنية ثانية للهرت له طبعة ثانية

الشرط الوحيد لقيام الدكتاتورية هو الشهوات الانسانية، وهذه توجد في كل مكان.

ودعا مونتسكيو إلى الفصل الواضح بين السلطات الثلاث في الدولة: السلطة التنفيذية (وتشمل أيضاً الشؤون الخارجية)، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. وقد أكد أن الفصل القاطع بينها هو الشرط لوجود الحرية. يقول: «إذا اتحدت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية فلن تكون هناك حرية، إذ يخشى أن نفس الحاكم أو نفس مجلس الشيوخ (الهيئة التشريعية) يسنّ قوانين استبدادية من أجل أن ينفّذها استبدادياً. ولن تكون هناك حرية أيضاً إذا كانت سلطة القضاء غبر منفصلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لأنها إذا كانت مرتبطة بالسلطة التشريعية، فإن السلطة على حياة المواطنين وحربتهم ستكون اعتباطية: إذ سيكون القاضى مشرّعاً أيضاً. وإذا ارتبطت بالسلطة التنفيذية، فيمكن أن تكون للقاضي سلطة البطش. وسيضيم كل شيء لو أن نفس الشخص، أو نفس الهيئة من الرؤساء أو من النبلاء أو من الشعب مارست هذه السلطات الثلاث معاً: سلطة سنَّ القوانين، وسلطة تنفيذ القرارات العامة، وسلطة الفصل في الجرائم أو المنازعات بين الأفراد، (الكتاب الحادي عشر، الفصل السادس).

وهكذا يؤكد مونتسكيو ضرورة الفصل القاطع بين السلطات الثلاب، وعلى نحو تجاوز فيه ما دعا إليه جون لوك.

ومن بين النظريات والأراء التي عرضها مونتسكيو في كتابه وروح القوانين، عُني الأمريكيون في القرن الثامن عشر بأمرين: رأيه في النظام الفدرالي (الاتحادي) ونظرية الفصل بين السلطات الثلاث.

ذلك أن مونتسكيو في مستهل الكتاب التاسع من وروح القوانين، أشاد بنظام الجمهورية الفدرالية (الاتحادية) فقال (في الفصل الأول) إن هذه الدولة وتتمتع بصلاح الحكومة الداخلية لكل واحدة منها، وبالنسبة إلى الخارج فإن لها، بفضل قوة التجمع، كل مزايا الملكيات الكبيرة، وقد اقتبس هاملتون، أحد كبار مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية، هذه العبارات، قائلاً: وإنها تحتوي بايجاز على الحجج الأساسية المؤيدة للاتحاده.

وفيها يتصل بنظرية الفصل بين السلطات الثلاث

في سنة ١٩٥٦ بعنوان: -L'Infinito nel pensiero dell'An. tichità classica .

- وفهم الذات الانسانية في الحضارة القديمة، طبعة أولى بالأسبانية، بوينوس ايرس سنة ١٩٥٥؛ وطبعة أخرى بالإيطالية في سنة ١٩٥٨ عنوانها La comprensione del . sogetto nella antichità classica

 دالفكر القديم: تاريخ الفلسفة اليونانية الرومانية معروضاً مع نصوص مختارة من المصادر»، فيرنتسه، سنة ١٩٥٠.

لكن أهم أعماله في تاريخ الفلسفة اليونانية هوترجته للأجزاء الأولى من وفلسفة اليونان، تأليف ادورد اتسلر مع تعليقات وفيرة جداً فيها عرض للأبحاث التالية حتى صدور هذه الترجمة، وفي الوقت نفسه أشرف على ترجمة باقي الكتاب إلى الايطالية حتى أوشكت هذه الترجمة على التمام لدى الناشر La Nuova Italia

مونييه

#### **Emmanuel Mounier**

مفكر فرنسي دعا إلى نزعة والشخصية الجماعية: Personnalisme communautaire

ولد في جرينوبل في ١٩٠٥/٤/١، وتوفي في ٢٣ مارس سنة ١٩٥٠ في شاتنيه مالبرى (احدى الضواحي الجنوبية لباريس). بدأ بدراسة الطب، لكنه ما لبث أن عدل عنه إلى دراسة الفلسفة في جامعة جرينوبل حيث تتلمذ على جاك شفاليه. ثم ارتحل إلى باريس، حيث حصل على الأجريجاسيون في الفلسفة في سنة ١٩٣٨. وهنا تأثر بجاك ماريتان ونقولا بردياتف. ثم أعجب بأفكار الشاعر الكاثوليكي شارل بيجي (Charles Péguy)، وفيه كتب أول دراسة بعنوان:

وعلى غرار ما فعل بيجي ترك «الماكينة الجامعية القذرة» وقرر انشاء مجلة تكون لسان حركة فكرية تبدف ـ في زعمه ـ إلى التجديد الشامل للحضارة. ذلك أن الأزمة الاقتصادية

التي بدأت في أمريكا في سنة ١٩٧٩ بدت له كأنها عرض لأزمة أخطر، هي الأزمة الروحية والفلسفية. واعتقد أن الحضارة الأوروبية تتجه الى كارثة، لا سبيل إلى تجنبها - في نظره - إلا بإعادة النظر الجذرية في قيم هذه الحضارة ومبادثها. إنه ينفر من المجتمع البورجوازي لأن الجشع للتملك أفسده، وتفشى فيه قهر الانسان، وضحى فيه بالحاجات الحقيقية للإنسانية. والماركسية ليست علاجاً لهذا المجتمع لأنها تأثرت بعدوتها: الرأسمالية، إذ انغمست الماركسية في المادية وخانت بللك حاجات الانسان الروحية. وتلك المجلة هي والروح Esprita، وقد بدأت في الظهور شهرياً من اكتوبر سنة والروح Esprit.

ولتن كان مونيه كاثوليكياً شديد الحماسة، فقد أغضبه تضامن الكاثوليكية مع والفوضى المستحكمة، يقصد: النظام الحضاري القائم: وهو لا يعتقد أن الحلّ لهذا الوضع حل سياسي: لأن اليسار، وقد أعدته عدوى الروح البورجوازية، عاجز عن مقاومة الديكتاتوريات الغازية الكاسحة (يقصد النازية والفاشية).

وإنما الحل بكون بتحرير الروح. يقول: وإما أن تكون الثورية روحية، وإمّا لن تكون أبدأه. ولهذا يطالب بالتغيير في قيم الانسان، وفي مؤسساته، لأن القهر ليس فقط واقعة اقتصادية أو سياسية، بل هو وفي نسيج قلوبناه.

لقد آمن مونييه بأن الشر مصدره الحضارة التي جعلت من الإنسان فرداً بجّرداً abstrait، مقطوعاً عن الاخرين وعن الطبيعة. وديكارت، بتأسيسه للروح الحديثة، قد كرّس هذا الانشقاق.

والعلاج لهذا هو وإعادة النهضة من جديده، أي اعادة بناء نزعة انسانية قادرة على أن تدمج في حضارة جديدة كل معطيات التاريخ الانساني والعلوم الانسانية. وعور هذه النزعة الانسانية هو: الشخص.

وهو لا يقصد بالشخص: الشخص بالمعنى القانوني، الذي ينبغي الدفاع عن حقوقه تجاه المجتمع، بل بالمكس: يرى مونيه أن المجتمع صوجود في الشخص، بقدر ما

الشخص موجود في المجتمع. وإنما «الشخص» هو ما يقابل (يضاد) «الفرد» الذي هو كائن منعزل، وتجريد محض، بينها «الشخص» منخرط منذ ميلاده في الجماعة: ان الفرد وحدة عددية حسابية، أما الشخص فذات خلاقة لذاتها. «انه الحقيقة الوحيدة التي نعرفها والتي نصنعها من الداخل في نفس الوقت؛ إنه يكتسب على حساب اللاشخصي بواسطة حركة تشخيص، أي اضفاء صفات الشخصية. الفرد كائن

مغلق، أمّا الشخص فمفتوح على العلوّ، وهو جواب عن

نداء. وإن الانسان العيني هو الإنسان الذي يبذل ذاته،

بالانفتاح على الكون، وعلى الناس.

وقد استمد مونيه نزعته الشخصية هذه من روافد عديدة: التوماوية، الوجودية، المثالية الروسية. وهو يهدف بها أساساً إلى اعادة الاتصال بين الذوات الانسانية، وإلى اعادة الاندماج بين المادة والروح، بين الانسان والطبيعة.

وعل الرغم من حواره مع الماركسين الفرنسين، فقد ظل دائماً يرفض الماركسية أو التورط معها في أي شيء. يقول مونييه: « ضدّ ماركس نحن نؤكد أنه لا مدينة ولا حضارة انسانية إلّا إذا كانت ميثافيزيقية الاتجاه».

وكان مونييه منفتحاً على سائر الأديان، رغم مسيحيته العميقة، ولهذا جمع حول مجلته Esprit مؤمنين من مختلف الأديان كماضم غيرمؤمنين. ورغم اخلاصه للكنيسة الكاثوليكية فكثيراً ما نقد رجعيتها، وجلب سخط الكاثوليك اليمينيين بدعوته إلى علمانية المدارس.

## مؤلفاته

E. Mounier: جمت مؤلفاته في أربعة أجزاء بعنوان Oeuvres, 4 vols. Paris 1961-63.

# مراجع

- J. Conilh: Mounier. Paris, 1966.
- L. Guissard: Emmanuel Mounier. Paris, 1962.
- V. Melchiorre: Il Metodo di Mounier: Milano, 1960.
- C. Moix: La penseé d'Emmanuel Mounier. Paris, 1960.

## المتافيزيقا = ما بعد الطبيعة

# Métaphysique (F) Metaphysics (E,)

كلمة دميتمافينزيقا، تعريب للكلمة اليونمانية (تامتاتافوسيكا) ومعناها: ما بعد الطبيعة.

والمعروف أن الأصل في هذا الأسم يرجع إلى ترتيب كتب أرسطو لما نشرها أندونيقوس الرودسي (في القرن الأول قبل الميلاد) فجعل موضع كتب أرسطو المتعلقة بالفلسفة الأولى تالياً لموضع كتاب و الطبيعة و وعل ذلك فإن و ما بعد الطبيعة ، تعني فقط الكتباب التالي في الترتيب لكتاب و الطبيعة ، في مجموع مؤلفات أرسطو الذي نشره أندرونيقوس ، ولا علاقة له بمضمون أو موضوع هذا العلم .

أما اسم هذا العلم عند أرسطو فهو: والفلسفة الأولى، δπρωτή ΦίλοσοΦία ، وأحياناً يسميه الإلميات λθεολογία

لكن هذا التصنيف المكتبي أو الترتيب التصنيفي لموضع كتاب أرسطو في الفلسفة الأولى أو الإلحيات ما لبث أن فيسر لدى المستفلين بالفلسفة ابتداء من القرن الأول بعد الملاد تأويلاً يجمل منه دالاً على موضوع الكتاب وهو البحث في الوجود بما هو وجود، وأصبع يطلق اسم «الميتافيزيقا» على البحث في الأمور التي وتتجاوز» (ما بعد) الطبيعة، وهو تأويل يناقض تماماً فكر أرسطو، إذا فهم بمعنى أن موضوعه يتجاوز شيء. أما إن فهم بمعنى أن موضوعه هو الموجودات غير شيء. أما إن فهم بمعنى أن موضوعه هو الموجودات غير الخاضعة للكون والفساد، بينها الطبيعة خاضعة للكون والفساد، فإن هذا التأويل يتمشى مع تصور أرسطو لهذا العلم، لأنه يبحث فيه في المحرك الأول الذي هو فعل محض، وعقل حض، كما يبحث في عقول الأفلاك وهي أيضاً عارية عن المادة وغير خاضعة للكون والفساد.

ويرى أرسطو أن الفلسفة الأولى أعمَّ العلوم لأنها تبحث في أعمَّ العلل، إذ العلل والمبادىء الأولى شاملة لجميع أنواع العلل الأخرى. وهي ثانياً أكثر العلوم يقينية، لأنها تبحث عن المبادىء الأولى، والمبادىء الأولى أعلى الأمور درجة في اليقين. وهي ثالثاً أنفع العلوم، لأنها تعطينا علماً بالعلل الأولى، والعلم بالعلل الأولى أكثر العلوم إعطاء لاكبر قسط من العلم. وهي رابعاً \_ أكثر العلوم تجريداً، لأنها تبحث في

أكثر الأشياء بعداً عن الواقع العيني؛ ومن هنا ايضاً كانت أصعب العلوم. وهي \_ خامساً \_ أشرف العلوم، لأن موضوعها النهائي والأساسي هو أشرف الموضوعات، وهو الله.

ومن أرسطو انتقل هذا التعريف للفلسفة الأولى وللإلهيات \_ إلى تلاميذه وشراحه، وخصوصاً الاسكندر وللإلهيات \_ إلى تلاميذه وشراحه، وخصوصاً الاسكندر الفروديسي، الذي عرف الميتافيزيقا (وربما كان أول من استخدم هذا اللغظ للدلالة على هذا العلم) فقال إن الفلسفة الأولى تبحث في الموجود بما هو موجود، ولا تبحث في موجود مثليا يفعل سائر العلوم. وهي أيضاً والهيات عن حيث انها في يعفل سائر العلوم. وهي أيضاً والهيال الأولى لا تستمر إلى غير بحثها عن المبادىء الأولى والعلل الأولى لا تستمر إلى غير نهاية، بل ترى ضرورة التوقف عند موجود أول. (راجع مشرح الاسكندر الافروديسي على ميتافيزيقا أرسطوه Alex- والمحتفيقات المتعادر الإمام (Hayduck, 1891, I, P.1611.5Sq الافروديسي أن الموجود بالمعنى الحقيقي هو الجوهر، بينا الصفات المقولية الأخرى تعد وجوداً بالمعنى الثانوي (الكتاب الصفات المقولية الأخرى تعد وجوداً بالمعنى الثانوي (الكتاب نفسه ص ٢٤٢ س ١٠).

واستعمل الفلاسفة الإسلاميون لفظ والفلسفة الأولى، للدلالة على هذا العلم، منذ بداية الفكر الفلسفي في الاسلام، فنجد للكندي رسالة تعد أهم رسائله الفلسفة، وعنوانها: وكتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى، ويحدد الكندي مكانة هذه الفلسفة الأولى على نحو ما فعل أرسطو ولكن باختصار فيقول: ووأشرف الفلسفة الأولى، أعني علم الحق الأول الذي هو علة كل حق. ولذلك يجب أن يكون الفيلسوف التام الأشرف هو المرء المحيط بهذا العلم الأشرف، لأن علم العلة أشرف من علم المعلول، لأنا أغا نعلم كل واحد من المعلومات أشرف من علم المعلول، لأنا أغا نعلم كل واحد من المعلومات علم أتاماً إذا نحن أحطنا بعلم علته، لأن كل علة إما أن تكون عنصراً، وإما صورة، وإما فاعلة أعني ما منه مبدأ الحركة، وإما الكندي متصدة، أعني ما من أجله كان الشيء (درسائل الكندي الفلسفية، ط ٢، القاهرة سنة ١٩٧٨).

وعلى نحو أدق يعرّف ابن سينا موضوع الفلسفة الأولى فيقول: والفلسفة الأولى موضوعها الموجود بما هو موجود. ومطلوبها الأعراض الذاتية للموجود بما هو موجود مثل الوحدة، والكثرة، والعّلية وغيرذلك.والموجود قد يكون

موجوداً على أنه جاعل شيئاً من الأشياء بالفعل أمراً من الأمور بوجوده في ذلك الشيء، مثل البياض في الثوب ومثل طبيعة النار، وهذا بأن تكون ذاته حاصلة لذات أخرى بأنها ملاقية له بالأمر، ومتقررة فيه لا كالوتد في الحائط، إذ له انفراد ذات متبرىء عنه. ومنه ما لا يكون هكذا. والذي يكون هكذا منه ما يطرأ على الذات الأخرى بعد تقومها يكون هكذا ومنه ما يطوأ على الذات الأخرى بعد تقومها مقارنته لذات أخرى مقارنة مقوم بالفعل، ويقال له صورة. ويقال للمقارنين كليها: على وللأول منها موضوع، والثاني: هيولى ومادة. وكل ما ليس في موضوع – سواء كان في هيولى ومادة ، أو لم يكن في هيولى ومادة - فيقال جوهر... والجواهر أربعة: ماهية بلا مادة، ومادة بلا صورة، وصورة في مادة، ومركب من مادة وصورة و(ابن سينا: وعيون الحكمة»، مادة، ومركب من مادة وصورة (ابن سينا: وعيون الحكمة»، مادة، ومركب من مادة وصورة منها (ابن سينا: وعيون الحكمة»،

أما ابن رشد فيستخدم ترجمة اللفظ فيسميه وعلم ما بعد الطبيعة، ويقول في تفسير اسمه: وويشبه أن يكون إنما سمي هذا العلم وعلم ما بعد الطبيعة، من مرتبه في التعليم، وإلا فهو متقدم في الوجود. ولذلك يسمى الفلسفة الأولى، (وجوامع كتاب ما بعد الطبيعة، (ص٨، طبع حيدر أباد الدكن سنة ١٣٦٥ هـ) - الموضوعات التي يتناولها في المقالة الأولى من جوامعه هذه لكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو هي: الهوية - الجوهر - العرض - الذات - الشيء - الواحد - في الجوهر والمقابل والغير والخلاف - في القوة والفعل - في الجزء - الناقص - المتقدم والمناخر - السبب والعلة - الهيولي - الصورة - السبب والعلة - الهيولي - الصورة - المبدأ - الاسطقس - المناسمة .

وفي المقالة الثانية يعرض مشكلة الكليات، والصور الأفلاطونية.

وفي المقالة الثالثة يبحث في:القوة والفعل ـوفي الواحد -

والمقالة الرابعة تتناول الحركة الازلية والمحرك الأول وعقول الأجرام السماوية والعقل الفقال.

والمقصود من قول أرسطو إن ما بعد الطبيعة موضوعه الموجود بما هو موجود ههو أنه يبحث:

١ ـ في وجود الموجودات كلها، الانسان، الحيوان،
 الجماد، ويبحث في وجود العرض كما يبحث في وجود

الجوهر، ووجود ما هو بالقوة وما هو بالفعل،

٢ ـ وهو إنما يبحث في الوجود المحض، غير الممتزج
 بأية مادة، أي وجود الله الذي هو فعل محض، وعقل محض.

فإن توجهنا إلى العصور الوسطى في الغرب نجد أولاً القديس أوغسطين لا يستعمل كلمة وميتافيزيقا، ولا كلمة والفلسفة الأولى،، بل يستعمل مكانها كلمة وحكمة، وهي أيضاً قد وردت عند أرسطو للدلالة على هذا العلم، إلى جانب كلمة والفلسفة الأولى،، وفي إثره استعملها أيضاً ابن رشد، في تفسيره لكتاب وما بعد الطبيعة»: أما أوغسطين فقد جعل موضوع والحكمة، هو النفس والله.

أما القديس توما الأكويني فينقل عن ابن رشد ـ دون ذكر اسمه ـ أن الرسم metaphysica مأخوذ من مرتبة هذا العلم في التعليم، إذ يتعلم بعد تعلم الطبيعة.

وظلت المتافيزيقا تنمو في هذا النطاق الذي حدده أرسطو طوال العصور الوسطى وفي أوائل العصر الحديث، فعدها ديكارت جذر شجرة العلوم، وكتب تأسلاته المتافيزيقية، ومن بعده كتب ليبنتس كتاباً بعنوان: وبحث في المتافيزيقية، Discours de la métaphysique.

ف ديكارت يدعو إلى البحث في المتافيزيقا ليس فقط لأنها تبحث في الله ووجوده وصفاته وفي النفس وخلودها، بل وخصوصاً لأنها تبحث في المبادىء التي تقوم عليها العلوم وبالتالي تبحث في أسس المعرفة بوجه عام. ومن هذه الناحية نؤن تعريف ديكارت للفلسفة بعامة، والميتافيزيقا بخاصة هو تعريف أرسططالي خالص. ذلك أن معنى الفلسفة عنده هو المحكمة، لكنه لا يقصد بالحكمة: الفطنة التي يجب أن يتم السلوك في الحياة وفقاً لها، بل المعرفة الكاملة، والمعرفة الكاملة في نظره هي والميتافيزيقا، ويسميها أيضاً والفلسفة الأولى، كما فعل أرسطو، وهو يعرفها مثله بأنها ومعرفة العلل الأولى، أو دالمبادى، الأولى، (راجع مقدمة كتابه والمبدىء).

ويحدد ديكارت مضمون الميتافيزيقا بأنه وتفسير الصفات الرئيسية المنسوبة إلى الله، وتفسير كون أرواحنا لا مادية، وإيضاح كل المعاني الواضحة القائمة فيناه (نفس الكتاب).

أما منهج الميتافيزيقا فهو استنباط النتائج من المبادىء.

وهكذا نجد أن كتاب ديكارت: ومبادىء الفلسفة، يبحث في أسس المعرفة بوجه عام.

يننهي ديكارت إلى تقرير أن الميتافيزيقا هي ومعرفة الأمور المعقولة». ولهذا نراه في تصنيفه للعلوم يجمل العلوم بمثابة شجرة: جذورها هي الميتافيزيقا، وجذعها هو الفزياء، وفروعها المختلفة هي المنطق، والاخلاق، والميكانيكا.

لكن لينتس يرى أن ميتافيزيقا ديكارت من شأنها أن تحدث انشقاقاً في وحدة الميتافيزيقا، لأن تفسير ديكارت لطبيعة المبادىء يختلف اختلافاً جوهرياً عن تفسير أرسطو لها. ذلك أن أرسطو يطلق اسم والمبادىء على البديهيات، أي على القضايا الأولية الأكثر عموماً في استعمال البرهان، بينها ديكارت يطلق كلمة ومبادىء على الحقائق التي من نوع: وأنا موجوده، فهذه الحقيقة مبدأ، من حيث أنه ينبغي أن يبدأ التفكير منها، ولكن هذه الحقيقة تختلف عن مبادىء المعرفة مثل مبدأ عدم التناقض. إن القول: وأناه هو نتيجة شمور مباشر، بينها مبدأ عدم التناقض لا يمكن أن يدرك إلا نتيجة سمور عليلي ارتدادي، يرجع بالبرهان إلى الافتراضات الأولى بدأ منها.

ويريغ ليبتس إلى إغناء مينافيزيقا أرسطو بإضافة مبادىء عقلية جديدة. فإلى جانب مبدأ الذاتية أو عدم التناقض، يضع ليبتس مبدأ والعلة الكافية». ومبدأ والاتصال» في أحداث العالم، وهذا المبدأ يقرر أن الطبيعة لا تقوم بالطفرة، بل كل ما فيها متصل بعضه ببعض دون أي انقطاع، ثم مبدأ والأحسن، ويقرر هذا المبدأ أن الطبيعة تسلك أبسط السبل في إنجازها لأفعالها.

ه جاء كنت فاثار مشكلة المتافيزيقا نفسها وهي هل يمكن قيام ميتافيزيقا على أساس علمي؟ وقد خصص لهذه المشكلة كتاباً بعنوان: ومقدمة إلى أي ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تتجل علماً» (سنة ۱۷۸۳).

لقد أدرك منذ وقت مبكر أنه لكي تكون المبتافيزيقا علماً فينبغي أن تكون وفلسفة مؤسسة على المبادىء الأولى لمعرفتنا، (وبعث في وضوح مبادىء اللاهوت الطبيعي والأخلاق، ص ۲۸۲).

أما منهجها فيجب أن يكون وتحليلياً»، وهو في أساسه المنهج الذي أدخله نبوتن في الفزياء وكان له نتائج مفيدة.

ويجب أن ننطلق من التجربة، لا من التعريفات. وستصل الميتافيزيقا بعد ذلك إلى معان أساسية كلية، بفضل هذا المنهج التحليل؛ اعني أنها ستصل إلى مبادى؛ ذلك أنه لا يحق للعقل أن يتجاوز التجربة. ومن هنا قرر أن مهمة الميتافيزيقا هي تحديد الحدود التي ينبغي على العقل ألا يتجاوزها. ويعبارة موجزة: والميتافيزيقا هي العلم الباحث في حدود العقل الانساني، (دمؤلفات كنت، جـ٣، ص ٣٧٥، نشرة هارتشين).

ويقرر كنت أن المتافيزيقا التي تريد أن تكون علماً هي تلك المستندة إلى نقد العقل؛ هذا النقد الذي بحدّد الحدود التي لا ينبغي للمقل أن يتجاوزها ويُخضع للفحص التصووات القبلية إبتغاء ردها إلى مصادرها المختلفة وهي: الحساسية، والذهن، والعقل. ومن هنا نجد عند كنت توحيداً بين المبتافيزيقا وبين الفلسفة النقدية أو المتعالية. وكان هيوم قد شكّك في العلاقة بين العلة والمعلول، وما تبع ذلك من تصور للقوة والفعل، وتحدّي العقل أن يفسر بأي حق يظن أن الشيء يمكن أن يكون بحيث أنه متى ما وضع، فينتج عن الشيء يمكن أن يكون بحيث أنه متى ما وضع، فينتج عن ذلك بالضرورة وضعً شيء آخر، لأن هذا هو معنى العلة.

وكان لشك هيوم هذا الفضل في إيقاظ كُنْت من نومه الدوجماتيقي وتوجيه نفكيره في اتجاه آخر مختلف تماماً.

إذ رأى كنت أنه ليس فقط فكرة العلة ، بل المتافيزيقا كلها مؤلفة من تصورات من هذا النوع الذي كشف عنه هيوم . ووجد أن مشكلة الميتافيزيقا هي أنها لا تستمد علمها من التجربة ، بل تتجاوزها . إذ الميتافيزيقا لا تستمد مبادئها من التجربة الخارجية ، كالفزياء ، ولا من التجربة الباطنة مثل علم النفس ، بل هي معرفة قبلية a priori مستمدة من الذهن ومن العقل المحض . والمعرفة الميتافيزيقية يجب الا تشتمل إلا عل أحكام قبلية ، أي سابقة على التجربة .

إن الميتافيزيقا \_ هكذا يرى كنت \_ تعني بالأحكام التركيبية القبلية، وهذه وحدها هي هدفها. ومن هنا تنحصر مشكلة الميتافيزيقا في مشكلة إمكان المعارف التركيبية القبلية.

ومن أجل حل هذه المشكلة ألف كتابه: مقدمة إلى كل ميتافيزيقا مقبلة تريغ أن تكون علمًا، (سنة ١٧٨٣).

والنتيجة التي ينتهي إليها في هذا الكتاب هي أن الميتافيزيقا التي تريد أن تكون علماً هي تلك التي تستند إلى

نقد العقل، الذي يحدد الحدود التي لا ينبغي للعقل أن يتجاوزها، والذي يُخضع للنقد ما هنالك من تصورات قبلية يردها إلى مصادرها الثلاثة وهي: الحساسية، والذهن، والعقل.

وهكذا نرى كنت يقرر أن الميتافيزيقا هي هي بعينها نقد العقل أو الفلسفة النقدية أو الفلسفة المتعالية.

ولكن المثالية الألمانية، ويمثلها فشته وشلنج وهيجل، أعادت النظر إلى الميتافيزيقا بالمعنى القديم، وكان موضوعها عند هؤلاء هو نفس موضوعاتها التقليدية: الوجود، الجوهر، العلية، نظرية المعرفة، الله. لكن شلنج، من بينهم، حاول أن يجعل من الميتافيزيقا: فلسفة الطبيعة. وهي نزعة امتدت إلى شوينهور ونيتشه. كل ما هنالك أن هيجل جعل الديالكتيك هو الميتافيزيقا.

ونتيجة للتقدم الهائل الذي أحرزته العلوم الوضعية في القرن التاسع عشر، أصبحت موضوعات فلسفة العلوم مختلطة بموضوعات المتافيزيقا حتى كادت المتافيزيقا تفقد معناها القديم، كيا هو ملاحظ عند برجسون وهويتهد. ومن هنا مال البعض \_ خصوصاً في فرنسا، إلى تسميتها باسم والفلسفة العامة، وأصبع هذا هو أسمها الرسمي في براميج الدراسة في جامعات فرنسا طوال النصف الأول من هذا القرن، وهو اسم لا معنى له ولسنا ندري كيف خطر ببال واضعيه أن يضعوه!

وإنما استردت المتافيزيقا تمام معناها من جديد على يد الفلاسفة الوجوديين، وخصوصاً هيدجر، ويسبرز. فهيدجر ألّف رسالة بعنوان: «ما هي المتافيزيقا؟»، وأتبعها بكتاب عن «كنت ومشكلة المتافيزيقا»، ثم توج هذا بكتاب كبير بعنوان: «المدخل إلى المتافيزيقا». وكتابه الرئيسي: «الوجود والزمان» هو بحث خالص في موضوع الميتافيزيقا الأساسي، وهو: الوجود. كذلك عنون يسبرز الجزء الثالث من كتابه الرئيسي وعنوانه: «الفلسفة»بعنوان: «المتافيزيقا.»

ولنعرض رأي هيدجر في حقيقة الميتافيزيقا:

الميتافيزيقا تبحث في وجود الموجود وهي تسأل أولاً عن الموجود بما هو موجود، وفي هذه الحالة تكون وميتافيزيقا عامة، - K. Jaspers: Philosophie, B. III: Metaphysik

- J. Wahl: Traité de métaphysique. Paris, Payot, 1953.

- G. Gusdorf: Traité de metaphysique. Paris, Colin, 1956.

- J. Foulquié: Métaphysique, Paris, 1965.

- Pears, D.F., ed.: The Nature of metaphysics. London, 1957.

- W.H. Wolsh: Metaphysics. London, 1963.

# موسی (بن میمون)

فيلسوف يهودي، وعالم لاهوتي بالديانة اليهودية، وطبيب، وصيدلي.

اسمه الكامل: أبو عمران موسى بن ميمون القرطبي.

وعلى الرغم من مكانته العظيمة لدى اليهود، فإنه لم يعن أحد من اليهود المعاصرين والتالين بترجمة حياته. ومصدرنا الوحيد عن حياته هو المؤلفون العرب المسلمون، وعلى رأسهم (ابن القفطي) في كتابه وأخبار العلماء بأخبار الحكماء (نشرة ليبرت ص ٣٦٧، و١٣٥)، وكان ابن القفطي صديقاً حياً ليوسف ابن عقين الذي كان من أخص تلاميذ موسى بن ميمون؟ ثم ابن أبي أصيبعة في كتابه وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (جـ٣ ص ١١٧ وما يتلوها، نشرة مُلّى)؛ موسى بن ميمون، وذلك في أثناء عملها معاً في البيمارستان موسى بن ميمون، وذلك في أثناء عملها معاً في البيمارستان الناصري في القاهرة، وكان اجتماعها في هذا البيمارستان (المستشفى) في سنة ١٣١- أو ١٣٣- كها ذكر ابن أبي أصيبعة (جـ٣ ص ١١٨).

ولد موسى بن ميمون في مدينة قرطبة، حاضرة الاندلس، في ٣٠ مارس سنة ١١٣٥ الميلادية (ويعادل ١٤ نيسان سنة ٤٨٥ هجرية). وكان أبوه واسمه ربّ ميمون ـ من أحبار اليهود وعضواً في المحكمة الربانية الخاصة بالطائفة الاسرائيلية في قرطبة.

ولما استولى الموحدون على قرطبة في سنة ٥٤٣ هـ خيروا اليهود والنصارى فيها بين الاسلام أو الهجرة. فهاجر ميمون عن قرطبة وتنقل بين بلاد الأندلس، ولما عزم على الاقامة بالمرية، استولى عليها الموحدون. فارتحل إلى مدينة فاس أو انطولوجيا. وهي ثانياً تبحث في الوجود الذي يجعل من موجود ممين موجوداً؛ وحينئذ تسمى وميتافيزيقا خاصة، بيد أن الميتافيزيقا لا تبحث في الوجود بما هو موجود إلا بعد أن تبحث في وجود موجود ممتاز هو في الفلسفات الدينية: الله، وفي فلسفة هيدجر والوجودية هو: الانسان.

إن الميتافيزيقا تبحث في إمكان الموجود أن يكشف نفسه، أي في التركيب الانطولوجي للموجود.

إن المتافيزيقا تتعقل الموجود في وجوده. وتسأل الموجود في غتلف مناطق الوجود عن وجوده وتتعقل الموجود بعامة وفقاً للقسمات الأساسية لوجوده، وتميّز مثلاً بين ما هو الوجود Was- Sein وبين واقعه أنه موجود Dass- Sein. وهي تضع الانسان مثلاً في التاريخ وتبحث في وجوده على هذا النحو. والوجود بحتاج إلى أن يتأسس: في الحاضر، أو المستقبل. وقد تؤسس الموجود في الإلمي. ولهذا المان الميافيزيقا لا تؤسس فقط الموجود في الوجود، بل وتؤسسه أيضاً في موجود أعلى.

والسؤال الجوهري في الميتافيزيقا هو: ولماذا كان ها هنا وجود ولم يكن ها هنا بالأحرى عدمه؟ وهو سؤال يرد على الحاطر ذات يوم لا محالة، وربما يرد على خاطر الانسان عدة مرات في أثناء حياته. إنه يطرأ على خاطره حين يشعر باليأس أو الملال أو القلق الشديد، وحين يغمض عليه معنى الحياة.

وهذا السؤال يحتل المرتبة الأولى من تفكيرنا، لثلاثة اسباب. لأنه أولاً أوسع الأسئلة، وثانياً لأنه أعمق الأسئلة، وثالثاً لأنه أكثرها أصالة. (والمدخل إلى الميتافيزيقاء، ترجمة فرنسية، ص ١٤، باريس سنة ١٩٧٧).

# مراجع

- Aristote: La Métaphysique.

- Leibniz: Discours de Métaphysique

 I. Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, 1783.

- H. Lotze: Metaphysik.

- H. Bergson: Introductiom a la métaphysique

- M. Heidegger: Was ist Metaphysik? 1929.

- M. Heidegger: E'inführung in die Metaphysik, 1953.

- M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik, 1929.

بالمغرب بدعوة من يهودا بن سوسان، الذي كان آنذاك الحبر الأغظم لليهود في مدينة فاس وكان انتقاله مع أولاده الثلاثة في سنة ١١٥٨ ميلادية على الأرجع.

وقد درس موسى أولاً على أبيه مبادىء الديانة اليهودية. وفي أثناء جولاته ببلاد الأندلس، وخصوصاً أثناء وأمته بالمغرب، دَرَس \_ إلى جانب والتوراة ووالتلموده \_ مؤلفات أرسطو وشراحه المسلمين: الفارابي وابن سينا، كها دَرَس الطب في كتب جالينوس وإبقراط ومحمد بن زكريا الرازي وابن سينا. لكننا لا نعلم على يد من قرأ هذه الكتب وتعلم الطب والفلسفة. وليس ثمة دليل على صحة ما ادعاء الحسن الوزاني (المشهور بلقب وليون الافريقي») من أنه تعلم الطب على ابن زهر وابن رشد.

ويبدو أن اشتداد الموحدين على اليهود (والنصاري) في المغرب حمل بعضاً من هؤلاء على الهجرة. وقد كان من ضحايا هذه الحملة على اليهود في مراكش ربّي بن سوسان في فاس. وكان لمصرعه أقوى دافع لجعل والد موسى بن ميمون يغادر المغرب فركب مركباً أقلته من أحد الموان، المراكشية في ابريل سنة ١١٦٥، وبعد رحلة حافلة بالأخطار دامت ٢٨ يوماً وصلت السفينة إلى ميناء عكا في فلسطين. لكن الحرب الطاحنة بين المسلمين بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبي وبين الصليبين في فلسطين جعلت الاقامة مليئة بالأخطار فهاجرت اسرة موسى بن ميمون، بعد زيارة للقدس، إلى مصر، حيث كان اليهود ينعمون بالتسامح الديني الكبير في عهد آخر خلفاء بني العباس في مصر: الخليفة العاضد (١١٦٠/٥٥٠ موسى بن ميمون نهائياً في الفسطاط (مصر القديمة الآن)، ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تم في سنة ١١٦٦م وفي نفس السنة توفي والد موسى بن ميمون، كما غرق أخوه الأصغر الذي كان يشتغل في تجارة الأحجار الكريمة ويوفر للأسرة معاشها، كما غرقت ثروته. فاضطر موسى إلى ممارسة مهنة الطب، كي يكفل معاشه ومعاش الباقين من أسرته. وسرعان ما نجح في الطب والمعالجة، وصار طبيباً مشهوراً في القاهرة. وفي الوقت نفسه علا صيته بين أبناء طائفته من اليهود في القاهرة فعينوه رئيساً للطائفة اليهودية، نظراً إلى معرفته العميقة بالشرائع اليهودية وكتابات الربانين، لكنه رفض أن يتقاضى مرتباً عن

ولامتيازه في الطب لفت إليه نظر القاضي الفاضل ـ

عبد الرحيم بن علي البيساني وكان كاتباً في ديوان الخليفة العاضد. وسيصبح القاضي الفاضل هو الحامي والسند لموسى بن ميمون. وبعد وفاة الخليفة العاضد في سنة ١٩٥٧ هـ/ ١١٧١ م استطاع القاضي الفاضل أن ينال الحظوة عند السلطان الفعلي في مصر وهو صلاح الدين الأيوبي؛ وصار للقاضي الفاضل مستشاره المقرّب ورئيس ديوان الانشاء الحليفة العاضد أولاً، وبعد ذلك بقليل لدى السلطان صلاح الدين الأيوبي، وكان في حاشيته أطباء يبود أشهرهم ابن ألدين الأيوبي، وكان في حاشيته أطباء يبود أشهرهم ابن مجمّن وبعد ذلك صار موسى بن ميمون طبيباً خاصاً لابن صلاح الدين، وهو الملك الأفضل نور الدين علي، الذي حكم مصر لفترة تقل عن عامين (سنة ١١٩٨ ـ ١٢٠٠) بوصفه وصياً على ابن اخيه.

وقضى موسى بن ميمون في مصر ثلاثين سنة يعالج المرضى العديدين، ويؤلف كتبه في الطب والفلسفة وتفسير بعض أسفار التوراة والتلمود. وتوفى بالفسطاط (مصر القديمة الآن) في ١٣ ديسمبر سنة ١٣٠٤ ميلادية.

وله في الطب عشرة كتب، كتبها كلها باللغةالعربية، وقد وصلتنا كلها. إمّا في نصها العربي، أو في ترجمة عبرية أو لاتينية. وقد ذكر منها ابن أبي أصيبعة (جـ٣ ص ١١٨) الكتب التالية:

١ ـ اختصار الكتب الستة عشر لجالينوس.

٢ ـ مقالة في البواسير وعلاجها.

٣ مقالة في تدبير الصحة ـ صنفها للملك الأفضل
 على بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيؤب.

٤ ـ مقالة في السموم والتحرز من الأدوية القتالة.
 ٥ ـ كتاب شرح العُقّار ـ وقد نشره د. ماكس مايرهوف تحت عنوان: «شرح أسهاء العقار» (مطبعة المعهد الفرنسي بالقاهرة، سنة ١٩٤٠)وقدم له بمقدمة ممتازة.

ويضاف إلى ما ذكره ابن أبي أصيبعة:

٦ ـ مقالة في الربو

٧\_مقالة في الجماع

٨ ـ شرح فصول أبقراط

 9 فصول موسى في الطب وموسى هو النبي موسى ابن عمران. وهو كتاب ضخم توجد منه عدة غطوطات عربية. أهمها المخطوط الموجود في مكتبة جوتا (المانيا)

١٠ ـ مقالة في بيان الأعراض.

أما في اللاهوت اليهودي فلموسى بن ميمون مؤلفات ضخمة عديدة، بعضها كتب بالعربية، والآخر باللغة العبرية. ونذكر منها:

شرحه على دالمشناء \_ وهو بالعبرية، ومنه قسم يعرف بالأبواب الثمانية ويبحث في الأخلاق، وفيه أيضاً عرض للعقائد الأساسية في الديانة اليهودية كها يراها موسى بن ميمون.

 ٢ ـ وشناتوراه، ويسمى أيضاً: وياد حرقة، وقد كتبه بالعبرية. وفيه تضمين للشريعة اليهودية، والقسم الأول منه يتناول العلم، وفيه بعض الأفكار الفلسفية.

أما كتابه الرئيسي، والذي به اشتهر مفكراًدينياً وفيلسوفاً، فهو كتاب «دلالة الحائرين». وقد كتبه باللغة العربية، لكنه أمر بأن يكتب بالحروف العبرية، وعلى حد تعبير موفق الدين عبد اللطيف البغدادي فإنه وأغمن من يكتبه بغير القلم العبراني، (ورد في ابن أبي أصيبعة). ولهذا وردت معظم غطوطاته مكتوبة بحروف عبرية، ومع ذلك توجد غطوطات منه مكتوبة بحروف عبرية. وأول من نشره هو سلومون منك منه مكتوبة بحروف عربية. وأول من نشره هو سلومون منك S. Munk في باريس 1۸۵٦ - ۱۸۹۱ بعنوان Le Guide des Egarés وقد العرنس منة ۱۹٦٠).

# آراؤه الفلسفية

كتاب ودلالة الحائرين، موجه إلى علماء اليهود والحائرين، بين ما تقرره الفلسفة العقلبة وبين ما أتت به التوراة وشروحها وأخذ به أحبار اليهود ـ أي الحائرين بين ما يقضى به العقل وما جاء به النقل.

وتمهيداً للغرض الذي توخاه من تأليف هذا الكتاب يبين موسى بن ميمون صعوبة دراسة الفلسفة وما تحتاج إليه من دراسات تمهيدية في المنطق، ومن تطهير للنفس بالأخلاق الفاضلة والتحرز من الشهوات.

ويبين الصعوبات القائمة في التوفيق بين الحكمة والشريعة. وأولها أن الكلمات التي وصف بها الله في والتوارة، (والمقصود كل أسفار العهد القديم) هي ألفاظ مشتركة المعاني لهذا يجتاج الأمر أولاً إلى تفسير هذه الألفاظ المشتركة.

ويلاحظ موسى أن علياء اليهود اتبعوا أحد مذهبين: مذهب المتكلمين المسلمين، ومذهب أرسطو والمشائين. وهذا يستعرض آراء المتكلمين المسلمين من ناحية، وآراء الفلاسفة المشائين وأرسطو من ناحية أخرى. وفي رسالته إلى صمويل ابن طبون الذي ترجم ودلالة الحائرين، إلى اللغة العبرية يقول إن فلسفة أرسطو فاقت فلسفة أفلاطون، وصارت هي الفلسقاة بشروح الاسكندر الافروديسي والمسطوس وابن رشد. وكان ابن رشد معاصراً لموسى بن ميمون: لكن موسى لا يذكره في ودلالة الحائرين، ولعله إنما قرأ تفسيرات لا يذكره في ودلالة الحائرين، ولعله إنما قرأ تفسيرات وتلخيصات ابن رشد لكتب أرسطو بعد كتابته ولدلالة الحائرين، ومن بين الفلاسفة المسلمين إنما يشيد موسى بن ميمون خصوصاً بالفاراي وبابن باجه، أما ابن سينا فإنه يأخذ عبه بعض الأراء، ولا نراه شديد الحماسة له.

فقوله إن الوجود عَرض مأخوذ من قول ابن سينا إن المهيات يستوي لديها الأمر بذاتها فيها يتعلق بالوجود، وإنحا الوجود عَرض يحدث لها. لكنه لا يوافق ابن سينا في قوله إن النفس الانسانية تبقى بعد الموت، وأنها خالدة؛ وإنما يأخذ بما قاله الاسكندر الافروديسي وغيره من المشائين من أن العقل الفعال هو القادر على البقاه، والعقل الفعال مشترك بين الناس جيماً وليس فردياً أو خاصاً بفرد فرد. وهذا يدل على أن موسى بن ميمون لم يتقيد بالعقيدة الدينية حين رآها تتعارض مع ما يقضى به العقل.

وفيا يتصل بصفات الله يأخذ موسى باللاهوت السلبي، أعني القول بأنه لا يمكن وصف الله بصفات ثبوتية، بل فقط بسلوب، لأن الله ليس كمثله شيء. لهذا لا يمكن وصف الله بأية صفة إلا إذا كان معناها يختلف تماماً عن المعنى المفهوم منها في الاستعمال اللغوي العادي الحاص بالانسان. ولهذا ينبغي أن تفهم كل الصفات التي ننسبها إلى الله على أساس أنها تختلف تماماً عن نفس الصفات منسوبة إلى الانسان، وهذا ينطبق أيضاً على صفة الوجود، فالله موجود لا كالموجودات. ويدعو ميمون إلى المضي في السبيل السلبي، كالموجودات. ويدعو ميمون إلى المضي في السبيل السلبي، الله من شأنه استبعاد كثير من الصفات الزائفة التي تنسب إلى

أما المعرفة الايجابية فيها يتعلق بالله فإنها تختص فقط بتدبير الله للكون، وما في الكون من نظام يكشف عن الحكمة الإلهية. ومثل هذه المعرفة هي التي منحها الله لموسى، حسب 1941.

- Z. Diesendruck: «Maimonides' Lehre von der Prophetie», in G. A. Kohut, ed. Jewish studies in Memory of Israel Abrahams, New York, 1927, pp. 74-134.
- Moses ben Maimon, hg. v. W. Bacher, M. Braun, etc. 2 Bde, 1908- 1914
- J. Münz: Moses ben Maimon, Leben und Werke, 1912.
- L. Strauss: Philosophie und Gesetz. Beîtr. zum Verständnis Maimons und seine Vorläufer. 1935.
- I. Epstein, ed. Moses Maimonides 1135- 1204. London, 1935.

# نشرات ودلالة الحائرين،

أول نشرة للنص العربي بحروف عبرية مع ترجمة إلى الفرنسية هي تلك التي قام بها سلومون مونك بعنوان: Le : الفرنسية هي تلك التي قام بها سلومون مونك بعنوان: Guide des Egarés,3 vols, Paris, 1856- أعيد طبعها بالأوفست في سنة ١٩٦٠ في باريس.

وترجمه إلى الانجليزية حديثاً مع مقدمة وتعليقات: شلوموينس Shlomo Pinés ، بعنوان: plexed. Chicago, 1963

ونشر النصر العربي بحروف عربية (مع ترجمة للاقتباسات من العهد القديم) في استامبول سنة ١٩٧٣. ما ورد في سفر الحروج (اصحاح ٣٣). وعلم الانسان هو في هذه الحدود. وأفعال الله هي الحوادث الجارية في الطبيعة. ومن شأنها ألا تهدم، بل هي بالأحرى تديم النظام الثابت للطبيعة، بما في ذلك حفظ النوع البشري وسائر الأحياء.

والله هو العلة الفاعلية والعلة الصورية والعلة الغائية الككون. والله فعل محض، وعقل محض. ويأخذ عن الفارابي قوله إنه ما دام الله لا يعقل إلا ذاته، فإنه هو العقل، والعاقل، والمعقول في آنِ معاً.

ويقرر ميمون أن العالم حادث وليس قديماً، لأن القول بقدم العالم من شأنه أن يدّمر الأسس التي تقوم عليها الشريعة، مما يدل على أنه لم يكن عقلياً إلا في الحدود التي لا تتعارض مع صريح الشريعة الدينية.

والني لا بد أن تتوافر فيه قدرة عقلية عتازة وقوة تخيل عتازة. فإذا ما وجدت هاتان القوتان واقترن بها السلوك الصالح، كانت النبوة ظاهرة طبيعية، ولا يمكن حرمان صاحبها منها. والقدرة العقلية للنبي شبيهة، على الأقل في النوع، بالقدرة العقلية التي لدى الفلاسفة؛ وهي تمكن النبي من قبول الفيض الرباني من العقل الفعال، الذي يمكن من تحويل العقل بالقوة إلى عقل بالفعل. والعقل الفعال هو آخر العقول العشرة؛ وعجال عمله هو عالم ما تحت فلك القمر.

# مراجع

- H.A. Wolfson: Kalam Harvard Press, 1976.
- Salo Baron, ed: Essays in Maimonides. New York,





نابير

#### Jean Nabert

# فيلسوف فرنسى معاصر

ولد في أيزو Izeaux [ باقليم الروفينية في جنوب شرقيً فرنسا ] سنة ١٨٨١ ، وتوفي في Lactudy ( في اقليم بريتاني ) سنة ١٩٦٠ . وكان أستاذاً في ليسيه سان لو Saint - lo سنة ١٩٠٨ ، وليسيه برست Brest سنة ١٩١٠ ، وليسيه متس Metz منت الرابع في باريس سنة ١٩١٩ .

تأثر نابير بكنت من ناحية ، ويبرجسون من ناحية أخرى . وتنبع فلسفته من التأمل في الشعور ( الوعى ) . وفي كتابه و النجربة الباطنة للحرية ، ( سنة ١٩٧٤ ) ـ التي كانت رسالته لنيل الدكتورة نجد تأثير هاملان أيضاً . وفيها يقرر نابير أن التجربة الباطنة للحرية لا تقوم إلا على الشعور وحده . وليس هناك وسيلة أخرى لبلوغ الذات الفاعلة . ومقولات الحرية ، في التجربة الباطنة ، ليست مستعارة من أشكال المعرفة الموضوعية . والتجربة الباطنة للحرية ، وإن كانت تتركز في تاريخ فردي ، فإنها لا تنفصل عن تاريخ القيم الانسانية ـ وإن كان ثمة تجربة باطنة للحرية ، فإنها تتأسس على واقع الفعل الذي يتخللها ويفسّر أشكالها المختلفة . على كل حال ينبغى عدم قصر التجربة الباطنة للحرية على الشعور بحرية الإرادة . وإن كان الشعور بحرية الإرادة وهماً ، فإن الحرية لن تضار إلا في الحالة التي نبدأ فيها بالخلط بينها وبين حرية الاستواء indifférence بأن ننقل الى العلية ، التي تعطى الفعل ، الكيفيات النفسانية كشعور غير مستقر .

وفي كتابه ﴿ عناصر من أجل تكوين أخلاق ﴾ (سنة ١٩٤٣ ) يقرر و أنه ينبغي أن يكون من المكن للشخص أن يريد القانون الأخلاقي ، وليس ثم بحث أهم من البحث عن الدوافع المحضة للأخلاقية ، ونقصد بذلك تعيين الإرادة بواسطة اهتمام مباشر بالقانون، الذي هو بمثابة انجذاب عض يمارسه العقل على الذات. ولا شك في أن هذا الاهتمام ليس حسياً ؛ إنه يعبر عن العقل المباشر لامتثال القانون في شعور الانسان . لكن من الحق أيضا أن ما في هذا الدافع من جانب ذات هو الذي يجعل العقل ذا فاعلية ، ويجعلُّه ينــزل في إرادة واقعية ، (ص ١٠٦ ـ ١٠٧) . والمطلوب في الأخلاق وأن نحصل من الطبيعة ، وفي الطبيعة ، ومع ميول الإنسان ـ على مشاركة في السعى لتحقيق غايات ليست من الطبيعة ، ( الكتاب نفسه ، ص ١٠٧ ) . والعقل المحض لا يستطيع الحصول على هذه النتيجة : بل الشعور بالاشباع والرضا الناجين عن فعل مطابق للمقتضيات العقلية والرغبة في بث المزيد من العقلية في حياة الإنسان ـ هما اللذان يهبان أنوار العقل الديناميكية المفتقر إليها. والقهر المنتظم الأعمى للميول ويحرمان الوجود شيئاً فشيئاً من كل قوة ، وكل عصارة ، برده الأحلاقية الى الشعور بقانون لا يمكن بعدُ أن ندرك كيف يمكن أن يُحب ويواد ، ( الكتاب نفسه ص ۱۰۷ ـ ص ۱۰۸ ) .

وهكذا يريد نابير أن يخفف من تشدد القانون الأخلاقي عند كنت ـ بواسطة العاطفة والإرادة والمحبة. فالقانون الاخلاقي بجب أن بجب ويراد ، إلى جانب توقيره والالتزام

كذلك يطالب نابير بألا تؤخذ الفضيلة لذاتها، لأنها إن

صارت كذلك سرعان ما تنفد ، لأن الأنا بتوقف حينئذ عن الشك في ذاته ، ويطلب له أن يستغرق نفسه في فكرة المزيد من القيمة . و إن الفضيلة ، إذا انفصلت عن الغايات التي تحمل القيم، تصير غير مكترثة لمادة الأخلاق، وترد الواجب كله إلى نية في الفضيلة . وبميل طبيعي يرى الأنا ، وقد صار مهتهاً بذاته ووجوده الخاص أكثر من اهتمامه بالقيمة الذاتية لأفعاله ، نقول : يرى الأنا أن أفعاله تصفر شيئاً فشيئاً من المعنى . . . ويلوح أنه لا شك في أن الاهتمام الموجه الى الفضائل وحدها يصرف الوعى عن النظر في الغايات ، التي هي شروط تحقيقها ، ويحفزه على اعتقاد أن هذه الغايات هي في الحقيقة غير مكترث لها ، إذا ما فورنت بالفضائل التي تزودها فقط بالفرصة لكي تمارس. ولو كان على الفضائل أن تقبل أن تكون في خدمة الغايات وأن تفني فيها ، إن صمّح هذا التعبير ، وأن تجرَّد هكذا من استقلالها الذاتي ، فذلك لأن هذه الغايات هي الترجمان الضروري للقيمة في العالم. واللحظة التي فيها يمكن الفضائل أن تدعى القيام بذاتها ستكون هي اللحظة التي تكون فيها الأخلاقية قد استنفدت مهمتها في هذه الدنياء (الكتاب نفسه، ص ٢٠٦ ـ

وله أخيراً كتاب بعنوان : دبحث في الشرّ ، (سنة ١٩٥٥ ) يتناول البحث في الجانب غير القابل للتبرير في العالم وفي الحياة .

## ناتورب

## Paul Natorp

# فيلسوف ألماني من مؤسسي الكنتية الحديثة .

ولد في دسلدورف في ٢ يناير سنة ١٨٥٤ ، وتوفي في ماربورج في ١٧ أغسطس سنة ١٩٢٤ . تعلم في جامعات برلين وبون واشترسبورج . وعين مدرساً مساعداً في ماربورج سنة ١٨٨٨ ، وأستاذاً فا يسنة ١٨٨٨ ، وأستاذاً ذا كرسي سنة ١٨٨٨ كان يدير محملة و الكراسات الشهرية الفلسفية ، Monatshefte في الفلسفة و الكراسات على نشرة محفوظات في الفلسفة التنظمية ، ( سلسلة جديدة ) في سنة ١٨٩٥ . واشترك محموس كوهن في الاشراف على اصدار سلسلة من المؤلفات

الفلسفية بعنوان: • أعمال فلسفية ، Arbeiten

كرس ناتورب حياته للمنهج النقدي الذي وضع أساسه كنت، وأراد أن يطبقه على المثالية العلمية والأخلاقية والجمالية والدينية. وتأثر بهرمن كوهن واتجاهه الى تجديد الكنتية. وسعى الى تحديد موقفه من كوهن وحركة الكنتية الجديدة بعامة. فرأى أن ما هو مهم في كنت هو اكتشافه للمنهج المثالي بوصفه أساساً نقدياً وتبريراً وللحقائق و الكبرى في العلم والأخلاق والفن والدين والمنطق. لكنه مع ذلك رأى أن في منهج كنت وفلسفته أموراً عديدة تحتاج الى تعديل أو إصلاح. كذلك لاحظ أن بعض آراء المدرسة الكنتية الجديدة في ماربورج تشابه مثالية فشته وهيجل، ولكنه أبرز فرقاً عميقة فيها بين هؤلاء.

ولما توفي كوهن في سنة ١٩١٨ أخذ في استعراض ما قام به كوهن من تفسيرات لمذهب كُنْت، وما أسهم به في الكنتية الجديدة، فرأى أن في مذهب كوهن فجوات وأموراً غير يقينية فيها يتصل بهل ينبغي توحيد العلم عند الجذور أو في القمة.

على أن الكتاب الرئيسي لناتورب هو: ومذهب الصور عند أفلاطون ، مدخل لى المثالية » (سنة ١٩٠٢) . ففيه عرض متعمق مستقصى لنظرية المعرفة وللمشاكل الفلسفية عند اليونانين ، مع بحث في نظريات المؤسسين المحدثين للعلم والفلسفة . وفيه يريد أن يحرر تفسير نظرية أفلاطون في الصور - من التأويلات النفسانية والميتافيزيقية التي خاض فيها مفسرو أفلاطون منذ أيام أرسطو حتى الأن . ورأى أن « الصور » الأفلاطونية ليست أشياء ، ولا أموراً من عالم آخر ، بل هي قوانين ومناهج ، إنها الأساس المنطقي للعلم . وهكذا فسر أفلاطون تفسيراً كنتياً ، أعني عل ضوء مذهب كنت . وجذا أثار الكثير من الجدل والمناقشات ، فقام باللافاع عن وجهة نظره هذه في محاضرة ألقاها في جامعة برلين .

وفي كتـابه والأسس المنطقية للعلوم الـدقيقة ، (ليبتسـك ، سنة ١٩١٠ ) بحث عن الأسس المنطقية للعلوم ، وحاول رد الوقائع العلمية إلى الصيرورة .

وبعد الحرب العالمية الأولى ازداد اهتمامه بمسائل التربية والاجتماع وفلسفة التاريخ والفلسفة السياسية . فأصدر في

### ندونصل

#### Maurice Nédoncelle

مفكر ديني فرنسي.

ولد في ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٠٥؛ وتوفى في ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٧٦ في استراسبورج.

وكان أستاذاً للفلسفة في وكلية اللاهوت الكاثوليكي، بجامعة استراسبورج منذ سنة ١٩٤٥.

وتقوم فلسفته على فكرة والشخص؛ La personne. وقد عبر عنها في رسالة الدكتوراه التي حصل عليها في سنة Réciprocité des (ما يتبادل الشعورات، Consciences وآخر كتبه بعنوان: هما بين الذوات Intersubjectivité et ontologie.

ونذكر من كتبه الأخرى:

- والشخص الانسان والطبيعة،
- ـ ونحو فلسفة في الحب والشخص،
  - ـ والوعي واللوغوس،
- واستكشافات في النزعة الشخصية.

راجع عنه مقالاً تأبينياً في مجلة Les Etudes . وراجع عنه مقالاً تأبينياً في مجلة philosophiques ص ١٩٧٨ ص ١٩٧٨ . بقلم Jean Pucelle . ١٣٣

#### النفسر

في تحديد معنى النفس، وجد في تاريخ الفلسفة اتجاهان: اتجاه بحدد النفس من حيث علاقتها بالجسم، والآخر بحددها من حيث هي جوهر مستقل قائم بذاته.

وفي الاتجاه الأول نجد أرسطو بحد النفس بأنها: «كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة» وهنا تشور مشكلة العلاقة بين النفس والجسم: هل كل منها جوهر قائم بذاته، ويجتمعان معاً كجزئين من كل؟ أو النفس هي الصورة الجوهرية لجسم عضوي (آلي)، وتبعاً لذلك فإنها الصورة والهيول لجوهر مركب واحد هو الكائن الحي؟ في هذه الحالة الأخيرة، وهذا رأي أرسطو، تكون الوحدة بين النفس والجسم شبيهة بالعلاقة بين الشمع والطابع المطبوع فيه». وفي

التربية كتابه ه تربية الزمالة » ( برلين ، سنة ۱۹۲۰ ) ، وفي الاجتماع كتابه : « الفرد والجماعة » ( سنة ۱۹۲۱ ) ، وفي فلسفة التاريخ كتابه : « عصور الروح » ( سنا ۱۹۱۸ ) ، وفي فلسفة السياسة كتابه : « المثالية الاجتماعية » ( سنة ۱۹۲۰ ) وفيه يدعو الى اشتراكية مثالية .

## أهم مؤلفاته

و نظرية المعرفة عند ديكارت »

- Descartes' Erkenntnis theorie, 1882
  - و الدين في حدود الانسانية ،
- Religion innerhalb der Grenzen der Humanität , 1894 , 1894 و التربية الاجتماعية ،
- Sozial pädagogik , 1899

و نظرية الصور عند أفلاطون ،

- Platons Ideenlehre, 1903
  - والأسس المنطقية للعلوم الدقيقة ،
- Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften , 1910
- Philosophie, ihr Problem und ihre Probleme, 1911
  - و الفلسفة : مشكلتها ومشاكلها ،
    - وعلم النفس العام ه
- Allgenwine Psychologie, Bd. I, 1912
  - و الألماني ودولته ۽
- Der Deutsche und sein Staat , 1924

### مراجع

- Die Philoso-hie der Gegenwart in selbstdarstellungen , Bd . I ( 1925 )

فيه يعرض مذهبه بنفسه

- H . Bellersen : Die Sozial padägodik Paul Natorps . Paderborm , 1928
- A. Buchenau: Natorps Monismus der Erfahrung und das Problem der Psychologie. Langens alza, 1913.
- Ernst Cassirer: « Paul Natrop », in Kantstudien, v. 30 (1925), pp. 273 298.

هذه الحالة أيضاً، لا توجد نفس منفصلة عن جسم، ما دامت هي صورته؛ وبالتالي هي تفنى بفناء بدنها.

أما في الاتجاه الثاني، ويمثله أفلاطون وديكارت، فإن النفس جوهر لا مادي، قادر على الوجود بنفسه مستقلًا عن البدن. وفي هذه الحالة توجد النفس قبل الجسم الذي تحل فيه، وبعد انفكاك صلتها به. ومن هنا يؤكد خلودها.

واللفظ: ونفس، سواء في العربية وفي اليونانية واللاتينية وما التحدر منها من لغات صوتية مأخوذ من التنفس، هبوب الريح. فالكلمة اليونانية بهبّ)؛ والكلمة اللاتينية المناظرة مانحوذة من الكلمة اليونانية بهبّ من الفكلمة الدونانية بهبه مبدأ التفكير وريح). وتقال في صيغة المذكر anima بعني مبدأ الحياة. والبوصفه أسمى من الهما المية هي مبدأ الحياة. والموسفة أسمى من الهما المية هي مبدأ الحياة. والموسفة أسمى من الهما المية هي مبدأ الحياة. والمربية من والربح، قريبة من والربح،

وهذه التفرقة بين anima وanima قد بعثها في العصر الحاضر كارل جوستاف يونج، العالم النفساني، وأطلق anima على العنصر المذكر في النفس على العنصر المذكر في النفس العميقة التي يضعها في مقابل الشخص persona. وهو يفهم الشخص persona بالمنى الاشتقاقي اللاتيني للكلمة أي: قناع؛ ويعرفه بأنه الطباع الخارجي للفرد. وهكذا فإن المستسمة والد animus عثلان الشخصية الباطنة اللاشعورية، وهي مكمّلة للشخصية الخارجية.

ولما كانت النفس هي مبدأ الحياة، فإن الكائنات المتنفسة هي الكائنات الحية، وهذا أظهر في اللغات الأوربية حيث كلمة animal تدل على الحيوان.

وقد يتيز في اللغات الأوربية بين (Ame (F.) وقد يتيز في اللغات الأوربية بين (Aeist أو Seele (G.) على أساس أن الـ Seele (G.) هي مبدأ الحياة العضوية، وأن (Geist) esprit هي مبدأ الخير المقلي أو المقل. ويفرق البعض بينهما على النحو التالي: والـ âme هي âme من حيث هي مرتبطة بالجسم في وجودها وفعلها، وهي esprit من حيث ان من المكن أن تكون منذ الأن مستقلة عن الجسم في أفعالها. والتمييز بين spiritus anima و Stry، في كتابه وعلم النفس التأملي، جـ٣ ص ٢٦٤).

وإذا استقرينا الآيات القرآنية التي وردت فيها الكلمة وروح والكلمة ونفس، وجدنا أن والروح، تستعمل بمعنى إلمي، كما في الآيات: ﴿وأيدناه بروح القدس﴾ (البقرة ٨٧، ٢٥٧)، ﴿ وكلمته القاها إلى مريم وروح منه﴾ (النساء ١٧١)؛ ﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره﴾ (النحل ٢)، ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾ (الاسراء ٨٥)، ﴿ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق﴾ (غافر ١٥)، الروح والملائكة والروح إليه ﴾ (المعارج ٤)، ﴿ يقوم يقوم الروح لا تدل على الروح أو النفس الانسانية، بل على كيان الروح لا تدل على الروح أو النفس الانسانية، بل على كيان إلمي يتنزل من الله، ويقرب من معنى الكلمة (اللوغوس).

وفي مقابل ذلك، نجد أن كلمة ونفس، تدل على معنى إنساني خالص، وغالباً بمعني ذات الانسان، ومبدأ الحياة فيه \_ كما في الأيات: ﴿ ثم توفّى كل نفس ما كسبت ﴾ (البقرة ٢٨١)، ﴿ لا تكلّف نفس إلا وُسعها ﴾ (المائدة ٤٤)، ﴿ ولا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ (المائدة ٤٤)، ﴿ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ﴾ (الانعام ١٦٤)، ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ (النحل ١٦١)، ولهذا فإن النفس مائتة كما في الآيات: ﴿ وما تدري نفس بأي أرض تموت ﴾ مائتة كما في الآيات: ﴿ وما تدري نفس بأي أرض تموت ﴾ (العنكبوت ٥٧)، ﴿ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ﴾

وفي الاستعمال الاصطلاحي الفلسفي ميّز بين النفس والروح، وجعلت صفة الروحية من صفات النفس في بعض المذاهب، بينها البعض الآخر يصف النفس بأنها مادية. وفي هذه الحالة يعنون بالروحية حين تـوصف بها النفس: اللامادية. فالروحية تقتضي اللامادية.

لكن العكس ليس بصحيح، أي أن اللامادية لا تقتضي بالضرورة: الروحية. فمثلاً العلاقات بين الأشياء هي لا مادية، لكنها ليست روحية: مثل العلاقة بين العلة والمعلول، العلاقة بين الوسيلة والمعلول، العلاقة بين الوسيلة والغاية.

وتتميز النفس بخاصيتين أساسيتين هما: الروحية، والجوهرية؛ ولكن من الصعب التوفيق بين كلتا الصفتين، لاننا في العادة ننظر إلى الجوهر في المقام الأول على أنه مادي.

ويمكن تعريف الروحية بأنها: صفة الموجود الذي وجوده وأفعاله مستقلة استقلالًا جوهريًا عن المادة. على المعرفة. ولما كان الفيلسوف ياكوب فريدرش فريس (1۷۷۳ - 1۸٤٣) هو أكثر من اهتم بإيضاح منهج كنت النقدي، فقد انكب نلسون على دراسة مؤلفات فريس. وقد جعل من فريس موضوعاً لرسالة للحصول على الدكتوراه. ثم أنشأ بعد ذلك وجمية ياكوب فريدرش فريس، وهدفها تنمية الفلسفة النقدية. وفي الفترة من سنة ١٩٠٤ إلى سنة ١٩١٨ كان ينشر والسلسلة الجديدة لأبحاث مدرسة فريس.

وقد دافع نلسون عن «نقد العقل المحض» ضد اساءة تفسيره من جاني نسزعتين: النسزعة المتعالية تفسيره من جاني نسزعتين: النسزعة المتعالية transcendentalism والنزعة النفسانية. فأخذ على الأولى أنها تضحي بالجانب المهجي في نقد العقل، وأخذ على النزعة وهي مستقلة عن التصورات النفسانية. وقرر هو أن مهمة نقد العقل هي بيان ترابط الأفكار في عملية المعرفة وبيان المعايير في المعرفة وإرجاع هذه الأفكار بواسطة تحليل الخطوات العينية في المعرفة وإرجاع هذه الأفكار المترابطة إلى أصواها في مكانة المعرفة بواسطة النظرية النفسانية. إنه ليس من مهمة العقل إثبات الصدق الموضوعي للمبادىء التي يعبر بواسطتها عن هذه المعايير. وهذه المبادىء ذات طابع فلسفي أكثر منه نفسانياً.

وطبق نلسون منهجه النقدي في ميادين أخرى: في الأخلاق، والسياسة، والتربية وفلسفة القانون

# أهم مؤلفاته

- Ueber das sogenannte Erkenntnis problem, 1908.
- Die kritische Ethik bei Kant, Schiller und Fries, 1914.
- Die Rechtwissenschaft ohne Recht, 1917.
- Die neue Reformation, 2 Bde, 1918.
- Volesungen über die Grundlagen der Ethik, 3 Bde, Leipzig 1917- 32.
- Spuk, Einweihung in das Geheimnis der wahrsagerkunst Oswald Spenglers, Leipzig, 1921.

## مراجع

- Minna Specht und W. Eichler: Leonard Nelson zum Gedächtnis. Frankfurt, 1953.
- A. Kronfeld, in Abh. der Friessche Schule, N.F. 5 (1930), nit Bibliographie.

#### مراجع

- Maine de Biran: Nouvelles Considérations sur les rapports du physique et du moral de l'homme, 1823; in Oeuvres de Maine de Biran, ed. P. Tisserand, t. XIII, 1949.
- H. Bergson: Matière et mémoire, essai sur les rapports de l'esprit au corps, 1896.
- Hans Dreyer: Der Begriff Geist in der deutschen Philosophie von Kant bis Hegel, Erg. Heft d. Kantstudien, 7; 1907, IV- 106 P.
- W. McDougall: Body and Mind. London, Methuen, 1911, XIX- 384 p.
- L. Busse: Geist und Köper, Seele und Leib. Leipzig, 1903; 2. Aufl. 1913, X-567 p.
- B. Russell: The analysis of Mind. London, Allen and Unwin, 1921, 310 p.
- John Laird: The Idea of the Soul. London, 1924, VIII- 192 p.
- C.D. Brood: The Mind and its place in Nature. London 1925, X- 674 p.
- L. Klages: Der Geist ols Widersacher der Seele, III Bde. 1929- 1932.
- L. Lavelle: De l'âme humaine. Paris, Aubier, 1951, 558 p.

## نلسون

#### Leonard Nelson

فيلسوف نقدي ألماني، ومؤسس مدرسة فريس Fries الجديدة.

ولد في برلين في ١١ يوليو سنة ١٨٨٧، وتوفى في جيتنجن في ٢٩ اكتسوسر سنة ١٩٢٧. دُرَس الفلسفة والرياضيات وصار مدرساً في جيتنجنسنة ١٩٠٩. وفي سنة ١٩١٩ صار أستاذاً مساعداً في جامعة جيتنجن.

رأى نلسون في كتاب ونقد العقل المحض، لكنت بحثاً في المنهج، أهميته تقوم في الفحص النقدي عن قدرة العقل

نيتشه

#### Friedrich Nietzsche

فيلسوف الماني، مؤسس فلسفة القوة، ومن أعظم الفلاسفة تأثيراً في القرن العشرين.

### لوحة حياته

عهد الطلب:

١٨٤٤/١٠/١٥ : ولد في ريكن (بالقرب من لُتَسِن) بمقاطعة سكسونيا ابناً لأحد القساوسة.

١٨٤٩: توفي والده القس كارل لدفج نيتشه

١٨٥٠: انتقال الأسرة إلى ناومبرج

١٨٥٨ـ ١٨٦٤: دخل مدرسة الشوليفورتا بالقرب من ناومبرج في أكتوبر سنة ١٨٥٨، وظل بها حتى ١٨٦٤/٩/٧.

١٨٦٠ - ١٨٦٣ : دخوله في الجمعية الأدبية: دجرمانيا،

١٨٦٤\_ ١٨٦٠: كان طالباً بجامعة بون (فصلين دراسيين في الفيلولوجيا واللاهوت) وتلميذاً لرتشل ويان.

١٨٦٥ ١٨٦٥: في جامعة لينسج (أربعة فصول دراسية في الفيلولوجيا)، وكان فيها تلميذاً لرتشل؛ وفي سنة ١٨٦٦ بدأت صلات الصداقة بينه وبين روده.

١٨٦٧ـ ١٨٦٨: قضى مدة الخدمة العسكرية في ناومبرج.

١٨٦٨ - ١٨٦٨: ليپتسج. وفي خريف سنة ١٨٦٨ تعرف إلى رتشرد فجنر في ليپتسج.

## عهد الأستاذية:

١٨٦٩- ١٨٧٩: صار أستاذاً مساعداً للفيلولوجيا القديمة في جامعة بازل في فبراير سنة ١٨٦٩ قبل حصوله على الدكتوراه.

۱۸۳۹ : صداقته مع يعقوب بوركهرت؛ وفي ۲۸ مايو ألقى درس الافتتاح عن «هوميروس والفيلولوجيا القديمة».

١٨٦٩ـ ١٨٧٢: زياراته لڤجنر في تريشن بالقرب من لوتسرن؛ وفي مارس سنة ١٨٧٠ صار أستاذاً.

من أغسطس إلى اكتوبر ١٨٧٠: عُرُض منطوع في

حرب السبعين؛ وفي أكتوبر عاد إلى بازل، وفيها تعرف إلى أوفر بك.

۱۸۷۲: حضر حفلة وضع الحجر التأسيسي لمسرح بايرويت في مايو.

١٨٧٠: تعرفه إلى كيزلتس (بيتر جاست).

١٨٧٦: أقيمت الحفسلات الموسيقيسة الأولى في بايرويت. وتعرف إلى زيه.

1۸۷۹-۱۸۷۷ : سنة إجازة. وفي سورنته عرف ملفيدا فون ميزنبوج. آخر حديث له مع قجنر.

۱۸۷۸: نهایة العلاقات بین قجنر ونیتشه. فی ینایر: أوبرا وبرسیفال» إلى نیتشه؛ فی مایو أرسل دانسانی، انسانی جداً» إلى قجنر.

۱۸۷۹: استقالته من التدريس بسبب المرض، وقضى الشتاء في سورنته مع ريه وملفيدا.

## عهد التنقل:

1AV9 1AV9: صار أستاذاً على المعاش، يتنقل شارداً: ومن سنة 1AAP إلى سنة 1AAA كان يقضي الشتاء في نيس والصيف في سلزماريا، وفي الربيع والخريف يتنقل بين عدة أماكن منها البندقية التي كانت أحب البلاد إليه. وفي سنة 1AAA أقام في تورينو.

١٨٧٩: في ڤيزن، وسان مورتس، وناومبرج؛ وأصيب بمرض خطير؛ وترك كرسي الأستاذية في بازل.

۱۸۸۰: في ناومبرج، وريڤا، والبندقية، ومارينباد، وناومبرج، واستريزا، وچنوة.

۱۸۸۱: في جنوة، وريكوارو، وسلزماريا، وجنوة (وفيها يسمع أوپرا «كارمن» لبيزيه).

۱۸۸۲: في جنوق، ومسينا، وروما، ولوتسون، وبازل، وناومبرج، وتاوتنبرج، وناومبرج مرة أخرى، وليتسج، وربلو. وفي مارس سافر إلى صقلية ومن ابريل حتى نوقمبر سنة ۱۸۸۷: كانت صلاته مع لو سالوميه.

۱۸۸۳: في ربلو، وجنوة، ونيس التي قضى بها أول شتاء له فيها، وفي ۱۳ فبراير سنة ۱۸۸۳ توفي ڤجنر.

۱۸۸٤: في نيس، والبندقية، وسلزماريا، وتسوريش، ومنتونا، ونيس مرة أخرى.

وفي أغسطس زاره هينرش فون اشتين في سلزماريا؛ وفي سبتمبر التقى بالشاعر كلر.

۱۸۸۰: في نيس، والبندقية، وسلزماريا، وناومبرج، وليبتسج، ونيس.

۱۸۸۹: في نيس والبندقية، وليپتسج، (آخر مقابلة له مع ارثن روده) وسلزماريا، وروتا، ونيس.

۱۸۸۷: في نيس، وكانو بيو، وتسوريش، وكور، وسلزماريا، والبندقية، ونيس.

۱۸۸۸: في نيس، وتورينو، وسلزماريا، وتورينو-محاضرات برندس عن نيتشه في جامعة كوبنهاجن بعنوان: «الفيلسوف الألماني فريدرش نيتشه»

۱۸۸۹: تورینو

وفي يناير أصيب بالجنون، وأقام في مستشفيات بازل وبينا.

١٨٩٠: في ناومبرج عند أمه.

١٨٩٧: وفاة أمه وعناية اخته به في فيمار.

۱۹۰۰: وتوفي نيتشه في ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۰۰ في فيمار.

#### فلسفته

وفريدرش نيتشه واحد من أعظم الشخصيات المصيرية في التاريخ الروحي للغرب، ورجل أقدار يرغمنا على اتخاذ قرارات نهائية، وعلامة استفهام رهية على الطريق الذي حدده تراث الأوائل وألفا عام من المسيحية - الطريق الذي سلكه الانسان الأوربي حتى الأن. وقد حاك في صدر نيتشه أن هذا الطريق سيكون طريق الضلال، وأن الفكر قد ضل طريقه، ولا بد إذن من العودة إلى الوراء، عودة تعني رفض كل ما كان يعد حتى الأن ومقدساًه، ووخيراًه، ووحقاًه. وللخلاق. لقد حاول هيجل عاولة جبارة هي فهم كل تاريخ العقل على أنه تطور كل مراحله أعيد التفكير فيها تاريخي تقويم كل مرحلة منها وفقاً لقانونها الخاص بها.

واعتقد أن في وسعه أن يضمن، على نحو ايجابي، تاريخ الانسانية الأوربية. وفي مقابل ذلك نجد نيتشه يقابل الماضي برفض قاطع ودون تحفظ؛ انه يرفض كل منقول ويدعو إلى تحوّل جذري. ومع نيتشه يصل الانسان الأوربي إلى تقاطم طرق. وهيجل ونيتشه هما معاً الشعور التاريخي الذي يعود على نفسه ويتأمل في كل ماضى الغرب ابتغاء تقدير قيمته. وكلاهما يقف عن قصد في دائرة المفكرين الأواثل اليونانيين، وكلاهما يعود إلى الأصول، وكلاهما هيرقليطي النزعة. والعلاقة بين هيجل ونيتشه هي العلاقة بين ونعم، تقبل كلُّ شيء وولاء تعارض في كل شيء. وهيجل يفلح في الفيام بعمل تصوري هاثل وذلك بإعادة التفكير في كل أطوار الفهم الانساني للوجود وتكميلها، وبالجمع بين كل الموضوعات المتناقضة في تاريخ الميتافيزيقا، جمعها في وحدة عليا من مذهبه، وباقتياد هذَا التاريخ على هذا النحو إلى نتيجة. أما في نظر نيتشه، فإن هذا التاريخ نفسه ليس إلا التاريخ الطويل جداً لغلطة، وهو يحاربه بحماسة لا اعتدال فيها وبجدل عنيف، وهو في كراهيته الغاضبة ومرارته الساخرة شديد الاتهام وسوء الظن. إنه يتجلى لنا مليئاً بالعقل، لكنه أيضاً مسلح بكل ألوان المكر والدهاء المستورة التي هي من شيمة كاتب الرسائل الهجومية. ومن أجل نضاله، يستخدم كل الأسلحة التي تحت تصرّفه: تعليله النفسي الدقيق، سخريته اللاذعة، حماسته، وخصوصاً أسلوبه. وهو في هذا يبذل ذاته كلها، لكنه لا يحرص على تدمير الميتافيزيقا بطريقة تصوّرية. فهو لا يحطم مستعيناً بوسائل الفكر المجرد للوجود؛ إنه يرفض التصور concept، ويناضل ضد النزعة العقلية، وضد انتهاك الفكر للواقع. ونيتشه يحارب الماضي على جبهة واسعة. إنه يناضل ليس فقط ضد المنقول tradition الفلسفى ، بل وأيضاً ضد الدين وضد الأخلاق التقليديين. ونضاله يتخذ شكل نقد واسع للحضارة، وهذا أمر بالغ الأهمية، (اويجن فنك: وفلسفة نَيشه، ترجمة فرنسية، ص ٩- ١٠، باريس سنة .(1970

ذلك أن نيشه رأى أن الانسانية قد عاشت حتى الأن على عبادة أصنام، أصنام في الأخلاق، وأصنام في السياسة، وأصنام في الكشف عن هذه وأصنام في الكشف عن هذه الأصنام وتحطيمها في كل ميدان من هذه الميادين الثلاثة. ولنبدأ بالأخلاق.

تحطيم أصنام الأخلاق.

وللقيام بهذه المهمة يتخذ نينشه منهجاً للبحث خاصاً. فالمنهج المخاص بالبحث في الأخلاق له ثلاث خطوات: الأولى هي أن نصنف الأحكام الأخلاقية التي صدرت في الماضي عند مختلف الشعوب؛ ومن هذا التصنيف يتوافر لدينا تاريخ عام للأخلاق. فإذا انتهينا من إعداد هذا التاريخ، فعلينا أن نفسر الوقائع الأخلاقية ونعرف ما تدل عليه، فنحدد أي نوع من الناس كانت عندهم هذه الأخلاق، وما الصلة بين طبائعهم وأحوالهم النفسية وبين هذه القيم الأخلاقية التي اتخذوها. ثم تلي هذه الخطوة أخيرة، هي خطوة الحكم على كل صنف من هذه الاصناف، فنعلم حينئذ أي الأصناف على كل صنف من هذه الاصناف، فنعلم حينئذ أي الأصناف أقدر على البقاء في الحياة والارتفاع بها والسمو بطبيعتها.

والخطوة الأولى قد قام بها الأخلاقيون الانجليز من قبل، أمثال استيورت مِلَّ واسبنسر ولبوَّك وتيلور. وهؤلاء عرفهم نيتشه ودان لهم بالكثير من الملاحظات في هذا الباب. لكنهم لم يستطيعوا أن يخطوا الخطوتين التاليتين، فكان على نيتشه أن يخطوهما.

وأول نتيجة استخلصها نيشه باستخدام هذا المنهج هي أنه رأى أن هناك أنواعاً عدة من الأخلاق، وأن لكل نوع منها طابعه الذي يميزه، وأن هذا الطابع الخاص إنما نشأ عن كون مصادر الأخلاق عديدة، وأن المايير والقيم الأخلاقية يخلقها أناس مختلفون. واختلاف الأخلاق عند الناس يدّل على أن بجموعة من الأحكام الأخلاقية بعينها لا يمكن أن يرجعها الانسان إلى النوع الانساني في ذاته ووإنما هي ترجع إلى وجود شعوب وأجناس إلخ، شعوب تريد أن تؤكد ذاتها بإزاء شعوب أخرى، وطبقات تريد أن تجعل بينها وبين الطبقات شعوب أخرى، وطبقات تريد أن تجعل بينها وبين الطبقات الأدنى منها حداً فاصلاًه.

ثم إنه يجب التفرقة بين الفعل الأخلاقي، وبين الحكم الأخلاقي. فالحكم الأخلاقي على الأفعال غير ثابت، ومختلف باختلاف الناس. وله دوافع عِدّة تؤدي إلى إصداره على النحو الذي يصدر عليه.

وهنا يحمل نبتشه على كل الأحكام الأخلاقية التي أصدرتها الانسانية، مبيناً في تحليل دقيق - البنابيع التي منها استُقيت هذه الأحكام، كاشفاً عن المصادر الحقيقية القرية معا التي تصدر عنها، فاضحاً الأوهام التي وقعت الانسانية في أحابيلها حتى الآن، والتي أوقعت هي نفسها فيها عن طريق الغالبية العظمى منها، وهي الطبقة المنحطة، وانتهى من هذا

إلى نظريته المشهورة في التفرقة بين نوعين من الأخلاق: أخلاق السادة، وأخلاق العبيد، أي الأخلاق التي كان مصدرها الممتازين من الانسانية، والأخلاق التي كمان مصدرها رعاعها والطبقات المنحطة فيها.

قال نيشه: وفي أثناء رحلاتي التي قمت بها خلال أنواع الأخلاق الرفيعة أو الوضيعة التي سادت العالم، والتي لا زالت تسوده حتى اليوم، لاحظتُ وجود عدة صفات معينة بدت مقرونة بعضها ببعض، وظهرت دائماً في وقت واحد، حتى إني استطعت أن اكتشف وجود نوعين رئيسيين من الأخلاق غتلفين اختلافاً جوهرياً: فهناك أخلاق للسادة، وأخرى للعبيد... وذلك لأن تحديد القيم الأخلاقية قام به: إما لعبيد... وذلك لأن تحديد القيم الأخلاقية قام به: إما بوجود مسافة طويلة تفصل بينهم وبين الجنس المسود بلغلوب؛ أو قام بهذا التحديد جماعة الأتباع والرعية والعبيد المنحطين من كل الأنواع.

إذن ترجع الأخلاق في مجموعها إلى طابعين أو صنفين رئيسيين: أخلاق السادة، وأخلاق العبيد.

ذلك لأن الحضارات الكبرى نشأت في البدء بأن قامت طائفة من الأرستقراطيين المعتازين، على شكل حيوانات مفترسة شقراء، تذرع الأرض في آسيا وأوربا وجزر المحيط الهادي، مفيرة على كل الأراضي التي تمرّ بها. وعلى هذا النحو نشأت الحضارة اليونانية، والرومانية، والجرمانية.

فإذا مرّت هذه الطائفة بشعب من الشعوب أخضعته وفرضت عليه سلطانها، واحتقرته وباعدت ما بينها وببنه من مسافات، مكونة طبقة خاصة متمايزة من الطبقة المسودة والرعية. واخترعت لنفسها شرعة من القيم الأخلاقية تؤكد بها سيادتها واستمرار سطوتها وسيطرتها. وفالأحكام الشرعية التي تصدرها الطائفة الحربية تقوم على قوة جسمية وصحبة زاهرة، وتراها تعنى بكل ما يتصل بالقوة والغزو والحرب والمخاطرة والصيد والرقص والألعاب البدنية، وعلى العموم كل ما يكشف عن حبوية فياضة حرة مسرورة».

أما تحديد القيم الأخلاقية عند الرجل من أبناء هذه الطبقة فمتصلٌ بطبيعته وأطماعه والمركز الذي هو فيه بالنسبة إلى الطبقات التي في مركز أحط من مركزه.

فهو یسمی دالجید، من بین الناس مَنْ هو قرینه ومساویه فی القوة والکمال؛ ویسمی دالردی،، من هو أحط

منه مكانة ومن يخضع له. ومن هنا فإن أحكام الخبر والشر، وكل القيم الأخلاقية، تقسع على الأفراد، لاعلىالأفعالالذين يأتونها.

وهذا الأرستقراطي عبَّ للغزو، معتزَّ بقوَّته، قاس على نفسه وعلى الأخرين. يحتقر الرحمة ويشمئز من الضُمف والضَّعة وجميع أنواع الاستخذاء. وأبغض شيء لديه الكذبُ ونحوه من نفاق ومَلَق. ولا يتسامح، ولا يعرف أنصاف الحلول، والمساومة، والمداهنة.

لكنه مع ذلك يميل إلى العفو عن الآخرين، لا لأنه يحب العطف، لكن لأن قوّته غزيرة، فتراها تفيض بنفسها على الآخرين. ومع هذا فإنه لا يقبل مطلقاً من الآخرين العفو، لأنه بقوّته يأخذ ما له دون أن ينتظر حتى يتفضّل به عليه الآخرون.

ولا يحفل بالحياة ولا نعمها، ولا بالطمأنينة والسلام ؛ إنه يجد النعيم في الانتصار والقوة والتحطيم، ويشعر بسرور عميق وهو يعذّب الاخرين. وما يقدّم إليه من شرَّ يقابله بالمثل، بل بأضعافه. وهو يقدّس التقاليد والماضي، ويتخذ من ذكرياته بجالاً للتفاخر وينبوعاً للقوة. لهذا فهو يوقر أجداده، ويقدّم لأرواحهم القرابين. ولا يلبث هؤلاء شيئاً حتى يصبحوا آلهته التي يعبدها. وفي عبادته لهم يقدّس صفاته النبيلة هو نفسه، ويجعلهم رمزاً لكل الفضائل التي يحلّ بها الأرستقراطي.

ولما كانت هذه الطائفة هي الأقلية دائياً، فإنها تعمل جهدها كي تحافظ على صفاتها، وتظل نقية لا يتطرق إليها الانحلال من جراء اتصال الشعوب المسودة أو الطبقات الدنيا بها. ومن أجل هذا تعنى بالتربية، وبكل ما يتصل بحياة الأسرة، حتى تضمن لنفسها استمرار السيادة والبقاء.

لكن، هل يرضى المسودون والرعبة عن هذه الحالة التي وضعهم فيها الأرستقراطيون؟ كلا، بل بحاولون أن يثوروا عليها ويتحرروا منها. ولما كانوا ضعافاً، لا يستطيعون أن يقابلوا عمل الأرستقراطيين بالمثل، فإنهم يخلقون قياً أخلاقية جديدة تخالف القيم التي وضعها الارستقراطيون: فيعدُّون شراً ما يراه هؤلاء خيراً، والعكس بالعكس. فإذا كانت صورة الرجل الجيد عند الارستقراطيين هي صورة الرجل المخارب المغامر، الذي يريد السيطرة والغزو، ويفيض بالقوة، ويحتقر التواضع والجبن، ولا يعرف الرحمة والتلطف بالقوة، ويحتقر التواضع والجبن، ولا يعرف الرحمة والتلطف

فإن صورة الرجل الخبر عند الأخرين، عند هؤلاء العبيد والمسودين، هي صورة الرجل المسالم الوديم، المتواضع، الذي لا مطمع له في غزو ولا رغبة له في سيادة، والذي بحسب الضعف فضيلة، والتعاطف والرحمة أسمى القيم الأخلاقية. وبينها تجد الأرستقراطيين يُقبلون على الحياة، يريدون أن يعلوا بها ويجعلوها خصبة مليئة، تجد العبيد يعزفون عن الحياة ويتشاءمون منها، وينظرون إليها في شيء من الجزع وعدم الثقة، وكأنها شيء مخيف أمامهم، فالمسود لا يثى، ويركن إلى الشك دائياً. وبينيا كان الأرستقراطي يفرق بين والجيد، ووالردىء، ترى العبد والمسود يفرّق بين والخير، ووالشريره. ومن هو الشرير في نظره؟ الشرير هو بالطبع هذا البذي أخضعه وأثبار في نفسه الخبوف منه، همو همذا الأرستقراطي القوى السيّد المسيطر. فالشرّ في نظره إذن هو القوة والبطولة، هو كل هذه الصفات النبيلة التي امتاز بها الأرستقراطي وكانت سرّ تفوقه وسيادته. وإذا كانت الصراحة هي الطابع الرئيسي في أقوال الأرستقراطي، تجد المسود لا يستطيع أن يكون صريحاً، بسبب جبنه وضعفه، فيلجأ إلى المكر والمداورة والمراوغة. والنفاق أظهر طبائعه.

لكن المسود لا يستطيع أن يسمى هذه الصفات، التي بجلُّها ويرى فيها الخير، بأسمائها الحقيقية، وإنما يقلب القيم ويسميها بعكس ما هي عليه في الواقع: فيسمى العجز: وإحساناً وطيبة،؛ ويسمّى عدم قدرته على رد الفعل مباشرة وبالمثل: وصبراً، ويعد هذا الصبر من أمهات الفضائل. ويسمى حاجته إلى الأخرين وعجزه عن الاعتماد على نفسه: ورحمة). ويسمى عجزه عن إدراك المطامع السامية والبحث عن المطالب العالية: «تواضعاً»! وهكذا، وهكذا، تجده يُهَّدر القيم الصالحة النبيلة، ويضع مكانها قيهاً تدل على الضعف والذلَّة والخنوع والعجز، وتصدر عن طبيعة كطبيعة الدودة الزاحفة على الأرض، في مقابل طبيعة الحيوان المفترس القوي التي يتميّز بها الأرستقراطي. وتراه يعارض هذه القيم والعلياء في نظره، بما لذى الأرستقراطي من قيم وشريرة، فيقول: إن البائسين وحدهم هم الأخيار، والفقراء والعاجزين والحقراء هم وحدهم الصالحون. وهؤلاء الذين يتألمون ويتعذبون، هؤلاء المرضى المعوزون المشوهون هم وحدهم أيضاً الطيّبون الأبرار الذين باركهم الله، وهم وحدهم الذين سيحظون بالنعيم. أما أنتم، معشر النبلاء الأقوياء، فانتم الأشرار، القساة؛ أنتم الطمَّاعون، النهمون؛ أنتم الفجَّار، وستظلُّون أبد الأبدين ملعونين قد بؤتم بغضب من الله.

ومصدر كل هذه القيم الجديدة التي يضعها العبيد والمسودون هو الشعور بالعجز، ثم الحقد العنيف الدفين على الأوياء الأرستقراطين النبلاء. ولا يلبث هذا الشعور والحقد أن ينقلبا إلى أشياء في قدرتها أن تخلق قيماً أخلاقية.

وهنا يكتشف نبتشه بنبوعاً فياضاً استقت منه الأخلاق السائلة حتى اليوم ما لديها من قيم، ويسمّي هذا الينبوع باسم والذحل، Ressentiment، وهو الشعور المتكرر بإساءة سابقة لقيها الانسان، ولم يستطع أن يردها ويتشفى عن قدّمها، لعجز فيه عن رد الفعل في الحال، فتراه يتذكرها من بعد، ويجرها بين حين وحين، مما يزيد في قوة هذا الشعور؛ ويضاعف من طاقته، ولا يلبث حتى يتجمع، ويضغط بعضه بعضاً، ويغلي في نفس صاحبه غليان الماء من تحته نار قوية وهو مغلق عليه في مِرجَل، فيحاول أن يجدمصرفاله في قنوات أخرى غير القناة الأصلية الطبيعية، وهو رد الفعل المباشر ومقابلة العمل بالمثل. فيلجأ إلى طرق خفية غير مباشرة، يرد بواسطتها على الاساءة الأولى التي تلقاها ولم يستطع الاجابة عنه إلى الحال.

إن السادة يحتقرون العبيد ويرهقونهم، ويجدون كل شيء مباحاً بإزائهم: من تنكيل بهم وتعـذيب وقسوة، واعتداءٍ على كرامتهم، وحُط من مركزهم. ويعدُّونهم ميداناً واسعاً لإبراز حب السطو والغزو، وإظهار السيطرة، وتصريف شعورهم القوى بفيض قوتهم فالطابع السائد إذن في سلوكهم بإزائهم هو الاحتقار والامتهان. وحينئذ يتولد عند العبيد، بإزاء هذه الاهانات القاسية والإساءات المتوالية، شعور والذحل: فهم، من جهةٍ، لا يستطيعون أن يسكتوا عنها لأن الطابع الرئيسي في خلق الانسان هو القوة وغريزة السيطرة، ومهماً حاول أن يكبتهما في نفسه فلا بد أن يظهرا حين تتاح لهما الفرصة للظهور. وهما بدورهما يدفعان الانسان دفعاً قويّاً إلى تهيئة هذه الفُرص وإعداد الظروف الملائمة كي تنتجا آثارهما. وهو، من جهة أخرى، لايقدر على أن يرد الفعل ردأ سريعاً، ولا أن يجيب عن هذه الإساءات وتلك الإهانات في الحال، بسبب شعوره بعجزه. ومن هنا يكتم عاطفة الانتقام في نفسه، ويظل على هذا النحو يخفي هذا الشعور من بعد مدة.

كيف تنشأ ثورة العبيد على السادة لكي يهدموا الأخلاق النبيلة ويهددوا القيم الأرستقراطية، وليثاروا لأنفسهم مما احتملوه؟

يب نيشه: «إن ثورة العبيد في الأخلاق تبدأ حين يصبح والذحل، نفسه خالقاً، يلد القيم. هذا الذحل الصادر عن هؤلاء المخلوقين الذين حُرموا من المقدرة على رد الفعل الحقيقي، وهو العمل الإيجابي، فلا يجدون عوضاً إلا في انتقام وهي. فبينها تنشأ كل أخلاق ارستقراطية عن توكيد لذاتها العبيد تبدأ بأن تقول ولا!» لكل ما لا يكون جزءاً منها وكل ما الميد تبدأ بأن تقول ولا!» لكل ما لا يكون جزءاً منها وكل ما الايجابي الخالق. وهذا القلب في النظرة التي تصنع القيم - تلك النظرة الموحى بها بالضرورة من العالم الخارجي، بدل أن تصدر عن الذات وتقوم على الذاتية - هو من خصائص والذحل»: فأخلاق العبيد في حاجة دائمة وقبل كل شيء إلى خارجي مضادً لها، كي تنشأ وتقوم . و.

ولكي يبرروا شرعة قيمهم الجديدة أخترعوا شيئين أولاً: وجود ذات وحقيقة منفصلة عن الجسم، ولها كيانها الخاص، ويسمونها دالروح، وثانياً: القول بحرية الارادة، وأن الانسان يستطيع أن يخرج عن طبيعته وجوهره ويصبح عكسها تماماً. فعن طريق هذين الاختراعين تمكن الضعفاء والمضطهدون، من كل الأنواع، تمكنوا من أن يخدعوا أنفسهم، ثم غيرهم من بعد، فيزعموا أن الضعف بارادتهم واختيارهم وليس مفروضاً عليهم، وأن هذا الفعل أو خارع هاتين الوسيلتين إيمان الناس بها عن طريق الملحقات خترعو هاتين الوسيلتين إيمان الناس بها عن طريق الملحقات التي بنيت عليها أو بالاحرى والاصرح بنيا عليها: مثل فكرة العقاب والثواب، والزهد، والتبتل إلغ.

تلك إذن ثورة العبيد، وقلبهم للقيم الارستفراطية، وسيطرتهم بقيمهم الجديدة على القيم النبيلة؛ وهذا هو تاريخ الاخلاق جميعها على مر عصور الانسانية: صراع بين قيم السادة وقيم العبيد في الأخلاق، وعاولة كل منها السيادة على الاخرى، ونضال بين هذين النوعين من القيم: هجيد ورديء من ناحية، ووخير وشرير، من ناحية أخرى.

ويرى نبتشه أن اليهود هم أول من قاموا بثورة العبيد في الأخلاق. فهم الذين تجاسروا على قلب معادلة قيم السادة: خير = نبيل = قوي = جيل = سعيد = عبوب من الله الى معادلة قيم العبيد: خير = وضيع = ضعيف = مشوه = بائس = علم بالخطايا. والشعب اليهودي هو الشعب الذي ذاع في نفسه الذحل في أعنف درجاته وأخطرها، لكثرة ما لاقاه من نفسه الذحل في أعنف درجاته وأخطرها، لكثرة ما لاقاه من

اضطهاد من سادوه منذ زوال دولتهم القديمة: فلها تجمع هذا الذحل ووصل إلى أقصى درجات غليانه، ثار على قيم سادته من الرومان. فكان بين اليهود والرومان كفاح قاس، بلغ أعنف صوره في المسيحية التي ليست في نظر نيتشه إلا صورة من صور اليهودية: فعنها أخذت التراث من القيم، وكان كبار رؤسائها من اليهود: أمثال القديس بطرس والقديس بولس. فلمسيحية هي خليفة اليهودية إذن.

حملت المسيحية لواء النضال ضد السادة، وكان لها النصر ولقيمها الظفر في القرن الثاني بعد الميلاد. فسادت القيم المسيحية في أوربا وفي الكثير من بقاع العالم التي دخلتها واستمرت هذه السيادة حتى اليوم. ولكن النضال ضدها استمر مع ذلك ولم يهدأ. ففي عصر النهضة الأوربية بدأت المثل والقيم الأرستقراطية تستيقظ من جديد، وقام رجال النهضة يعارضون بالقيم القديمة: قيم الرومان واليونان الصادرة عن أخلاق السادة، ما أتت به المسيحية من قيم سادت طوال العصور الوسطى، وهي القيم الصادرة عن ثورة العيد الأخلاقية.

وانتصرت قيم العبيد مرة ثانية بفضل حركة الاصلاح الديني التي قام بها مارتن لوتر في القرن السادس عشر، وهي حركة شعبية مبعثها الذحل الألماني والانجليزي.

ثم انتصرت مرة ثالثة انتصاراً حاساً هائلاً عن طريق الشورة الفرنسية: حينئذ وقعت آخر طبقة من النبلاء والارستقراطين والسادة، وهي الطبقة التي عاشت في القرنين السابع عشر والثامن عشر في فرنسا، صريعة للغرائز الشعبية المليثة بالذحل، فكانت الثورة الفرنسية ظفراً صاخباً لقيم العبيد. وولكن حدث في الحال، ووسط هذا الصخب، شيء هائل جداً لم يكن متوقعاً مطلقاً: إذ قام المثل الأعل القديم على قدميه في جلال وجسارة أسام أعين الانسانية وضميرها... إذ ظهر نابليون كآخر إشارة إلى الطريق الأخر (طريق قيم السادة)... ولكن نابليون سقط سريعاً، وزال أخر شعاع من نور قيم السادة في أوربا.ه.

# أصنام الفلسفة

وبعد أن حطم نيتشه أصنام الأخلاق، توجه إلى أصنام الفلسفة. فوجد أن صنم الفلاسفة الأكبر هو العقل. فهاجم العقل من وجهات نظر ثلاث:

١ ـ فقال أولًا إن المنطق، وهو ابن العقل البكر، وهمُ

مقصود: فمبادى الفكر (الشيء، الجوهر، الذات، الموضوع، العلّية، الغائية إلخ.) ليست غير أوهام ضرورية للحياة، نافعة مفيدة، وأدوات للظفر والامتلاك. وقام بتحليل ما يسمونه وقوانين الفكر الضرورية، (قانون الذاتية، افون التناقض، قانون الثالث المرفوع)، فقال إن الذاتية (الهوية) شرط في التفكير، ولكنها ليست شرطاً في الوجود، لأن الوجود تغير مستمر وصيرورة دائمة. وقانون التناقض يقوم على قانون الذاتية، إنها مظهران لقانون واحد: أحدهما ايجابي (الهوية)، والأخر سليى (التناقض).

٧ ـ وقال ثانياً إن العقل في حياة الانسان لا حاجة إليه، وهو خطر، وغير ممكن. فلا حاجة إلى العقل في حياة الانسان ولان عدم معقولية شيء من الأشياء ليست حجة ضد وجوده، بل بالأحرى إنها شرط لوجود هذا الشيء، لأن الوجود يتناقض مع العقل ويتنافى مع المعرفة العقلية ... كيا أن العقل خطر، لأنه يدّعي معرفة كل شيء. ولو كان الأمر كذلك، اذن لما استطاع الناس أن يجيوا طويلاً. يقول نيتشه: ولو كانت الانسانية قد سارت حقاً على مقتضى العقل، أعني على أساس وأفكارها، ووعلمها، إذن لكان قد قضي عليها منذ زمن طويلاً. ٤. ذلك أنها في الواقع لم تعلم عن طريق العقل الحياة كلها... والعقل هو أيضاً غير ممكن، لأنه ليس هناك الحياة كلها... والعقل هو أيضاً غير ممكن، لأنه ليس هناك عقل واحد، وإنما هناك عقول كثيرة تتمايز، ومن هنا يختلف الرأي بين العقول المختلفة بإزاء الأمر الواحد. فلا بجال إذن للتحدث عن والعقل، وسيغة الإطلاق والعموم.

٣ ـ كذلك ينكر نيتشه ثالثاً ذلك الوهم الذي انساق في تياره الفلاسفة، حين زعموا وجود عقل كلي يحكم الكون ويسوده، فتصبح الظواهر كلها والأحداث معقولة. وإن العقل الوحيد الذي نعرفه هو هذا العقل الضئيل الموجود في الانسان».

ولهذه الأسباب حل نيتشه على الفلسفة كلها، أو بعبارة أدق: على كل الفلاسفة الذين قالوا بالوجود الثابت، بدلاً من القول بالتغير والصيرورة، والذين تصوروا العقل على النحو الذي بيناه. وكان نصيب سقراط من هذه الحملة النصيب الاوفى، لأنه أول من قدّس العقل ودعا إلى عبادته في كل شيء، حتى ظن أن العقل وحده أو المعرفة (فالمعنى واحد) تستطيع أن تجعل المرء خيراً: فالفضيلة في نظره تقوم على المحرفة. ولهذا فإن نيتشه يحسب أن سقراط هو بدء انحلال

الفلسفة اليونـانية، وأن فلسفته هو ومن تـلاه فلسفـة اضمحلال.

وبعد أن حطم نيتشه الصنم الأكبر \_ وهو العقل \_ بقي عليه أن يحطم بضعة أصنام صغيرة، أولها هو القول بوجود عالم آخر بجانب هذا العالم، عالم يسمونه عالم الحقائق في مقابل عالم الظواهر، الذي هو عالمنا المدرك، وما يستتبع هذا من التفرقة بين ظواهر الأشياء، وبين الأشياء في ذاتها على حد تعبير كنت.

### إرادة القوة

وكان على نيتشه بعد هذا التحطيم للقيم السائدة في الاخلاق والفلسفة أن يقدم شرعة القيم الجديدة التي يؤمن بها:

دما الحير؟\_ كل ما يعلو، في الانسان، بشعور القوة وإرادة القوة، والقوة نفسها. ﴾

دما الشر؟ عل ما يصدر عن الضعف. ،

 دما السعادة؟ الشعور بأن القوة تنمو وتزيد، و بأن مقاومة ما قد تُخيى عليهاء.

لا رضى، بل قوة أكثر فأكثر؛ لا سلام مطلقاً؛ بل حرباً، لا فضيلة، بل مهارة...

الضعفاء العجزة يجب أن يفنوا: هذا أول مبدأ من مبادىء حبنا للانسانية. ويجب أيضاً أن يساعدوا على هذا الفناء.

أي الرذائل أشد ضرراً؟ الشفقة على الضعفاء العاجزين.

تلك شرعة القيم الجديدة التي أعلنها نيتشه. وكلها صادرة عن فكرة القوة وتقديس القوة، لأنه رأى أن إرادة القوة هي جوهر الوجود، وعن طريقها يمكن تفسير كل مظاهر الوجود.

> فليس الوجود إلا والحياة،؛ وليست الحياة إلا وإرادة،؛ وليست هذه الإرادة إلا وإرادة القوة».

وبمقدار شعورنا بالحياة والقوة يكون إدراكنا للموجود. وعن طريقهها فحسب، تستطيع أن نعرف ما الوجود: فالوجود وتعميم لفكرة الحياة والإرادة والعقل والصيرورة.

ذلك لأن الحياة وتقويم،، وولكي يحيا الانسان لا بد له من أن يضع قيهًا. وهذا التقويم نفسه هو الوجود أيضاً.

إن الحياة لا تستطيع أن تحيا إلا على حساب حياة أخرى، لأن الحياة هي النمو، وهي الرغبة في الاقتناء، والزيادة في الاقتناء، وما دامت الحياة نمواً ورغبة في الاقتناء وفي المزيد من الاقتناء، فإنها محتاجة إلى شيء آخر خلافها وخارجها كي تتحقق. فكأن الحياة إذاً إرادة استيلاء على الاخرين، وإرادة سطو واستغلال.

إلا أن الحياة لا تحيا على حساب الأخرين فحسب، بل أيضاً على حساب نفسها، فالحياة لا بد أن تنتصر على نفسها، بأن تطرح دائهاً من ذاتها شيئاً يريد أن يفني ويموت. ولا بد للإنسان أن يريد الزوال، كي يستطيع النشأة من جديد. . . فالتطور: بأن يلبس المرء مثات الأرواح، هذا هو حياتك، وهذا ما قدر عليك.

ومعنى هذا كله أن الحياة دإرادة قوة، أي إرادة سيطرة واستيلاء وتملك وتسُلط وإخضاع.

ولما كانت إرادة القوة لا يمكن أن تظهر إلا بواسطة الكفاح، وفإنها تبحث دائماً عن كل ما يقاومهاه. ولما كانت المقاومة صداً ووقوفاً في وجه الشيء المقاوم، أي معاكسة بمعنى عام، فإنها تستلزم، بالضرورة، الألم. فكان إرادة القوة، أي الحياة والألم لا ينفصلان. إن إرادة المقوة تنزع نحو المقاومات، ونحو الألم. وفي جوهر كل حياة عضوية إرادة ألم. والحياة في حاجة ضرورية إلى الاستشهاد والمعارضة، ولا غنى لها مطلقاً عن الخصومة والعداوة.

وإرادة القوة هي مقياس القيم في الحياة: فتحديد المستوى وتعيين الطبقات، كل هذا تفصل فيه إرادة القوة. وليس في الحياة شيء ذو قيمة غير درجة القوة. وإن القيمة هي أكبر مقدار من القوة يستطيع الانسان أن يحصّله ويستولي عليه، ولكن المهم ليس هو كمية القوة، بل كيفيتها.

وآيان فتشت في كل مرافق الحياة ومظاهر الوجود، فلن تجد غير إرادة القوة. فهي الدافع الحقيقي في النفس، وهي العامل الجوهري في الجماعة والدولة.

لكن من الضعيف، ومن القوي؟

الضعيف الشخصية هو المضطرب التركيب الروحي، العديم الوحدة، أما القوي فهو الذي وتتجه فيه كل القوى

متوترة نحو غاية واحدة، وتتضاغط دون صعوبة على شكل نبره، أي أن قواه كلها مرهفة وموجهة إلى غاية واحدة، مكونة بذلك قوة دافعة ضخمة تسيطر عليه وتدفعه دفعاً.

الضعيف هو رجل التساهل والتوسط والمساومة. أما القوي فهو من «يمثل الطابع المضاد للموجود الكاثن أقوى تمثيل».

وليس للضعيف قدرة على مقاومة الإغراء؛ أما القوي فيحول الإغراء إلى طبيعته هو بأن يتمثله ويجعله جزءاً من قدره. ولهذا فإن الضعيف يهول في الإغراء تهويلاً شديداً ويصبح سلبياً بإزائه، لا يستطيع أن يرد فعله، ولا أن يحول دون سيطرته عليه. ولكن القوي يقابله برد فعل شديد، لا ليبعده ويتجنبه، بل ليسوده ويخضعه لذاته، وتراه يقول: دما لا يقتلني يُزدني قوةه، أي أنه يقبل على أكبر الاشياء خطراً وينشد أعظم المخاطرات، طالما لم يكن من شانها أن تقتله وتقضي عليه؛ فإلى أن تكون قادرة على القتل والإفناء، يظل يطلبها ويقبل عليها، وهو بهذا يزداد قوة، لأن إرادة القوة قد اصطدمت بأكبر مقاومة وشعرت بأعظم انتصار.

وحياة الضعيف فقيرة جوفاء؛ أما حياة القوي فخصبة. كلها فيض وثراء. وكلاهما يتألم: الضعيف يتألم من العوز والإملاق، والقريّ يتألم من الإفراط في الثروة والفيضان.

الضعيف يريد السلام، والوفاق، والحرية، والمساواة؛ يريد أن يميا حياة المحافظة على البقاء. أما القويّ فيفضل المشكلات والهائل من الأشباء. الواحد منها لا يريد أن يخاطر بشيء، بينها الآخر (القويّ) يريد المخاطرة بكل شيء.

وتبعاً لمبدأ القوة ينبغي تقويم المعارف الانسانية: فبمقدار ما تعلو بالشعور بالقوة تكون درجة والحرية، فيها؛ وبمقدار ما تكون وسيلة للحصول على القوة من أجل تشكيل الأشياء بحسب إرادتنا، تكون قيمتها.

# العود الأبدي

الوجود تغير وصيرورة. لكن الوجود ليس صيرورة مستمرة لا نهائية، وإنما تأتي فترة هي ما يسميه نيتشه باسم والسنة الكبرى للصيرورة، عندها تنتهي دورة من دورات الصيرورة كيها تبدأ دورة جديدة. وهذه الدورة الجديدة تأتي عليها سنتها الكبرى فننتهي من جديد. وهكذا زمان الوجود: مقسم إلى دورات. وكل دورة من هذه الدورات تكرار تام

للدورة السابقة عليها، ولا اختلاف مطلقاً بين الواحدة والأخرى. فكأن الوجود كله صورة واحدة تتكرر بلا انقطاع في الزمان اللانهائي: «كل شيء يغدو، وكل شيء يعود؛ وإلى الأبد تدور عجلة الوجود. كل شيء يبيد، وكل شيء يجيا من جديد، وإلى الأبد تسير سنة الوجود. وهذا التكرار يتناول كل التفاصيل: «فكل الأحوال التي يمكن هذا العالم أن يصل التفاصيل: «فكل الأحوال التي يمكن هذا العالم أن يصل لا نهائية. فهذه اللحظة التي أنا فيها الأن وجدت من قبل عدة مرات، وستعود من جديد وقد وزعت فيها كل القوى كما هي هذه اللحظة بالضبط؛ وهكذا الحال بالنسبة إلى اللحظة التي سبقت هذه اللحظة، وتلك التي ستلوها. أيها الانسان! إنك، كالساعة الرملية، ستعود من جديد وستذهب من جديد دائم أبداً.».

ونظرية العُود الأبدي لا تقضي على الحرية، بل هي التي تخلّصها من الحاجز الذي كان يحدّ منها حتى الآن، حاجز ثبات الماضي. ذلك لأنه لما كان الماضي هو أيضاً المستقبل، فإن النفس حرة فيها خُلِق وفيها لم يُخلّق. ومن يعرف العود الابدي يشعر بأنه فوق كل استعباد للزمان. إن الآن ليس هو اللحظة الهاربة، بل هو التصادم بين المستقبل والماضي. وفي هذا التصادم يستيقظ الآن لنفسه ويعى ذاته.

## الانسان الأعلى

إن الغاية من القيم التي نضعها للانسانية ليست أن نوفر لها السعادة أو اللذة أو المنفعة أو ما شاكل هذه الغايات الهيئة التافهة ـ فهذه أمور لا تستحق أن تُطلّب غاية، لانها كلها تتحدث عن اللذة والألم وهما شيئان ثانويان، لا أوليان، وتابعان، لا أصليان. وإنما ينبغي على القيم التي نضعها أن تعمل على السمو بمستوى الانسانية، والارتقاء بها في سلم الملاء على الحياة، حتى نصل إلى خلق نوع جديد، لا أقول: من الانسانية، وإنما عن هم فوق الانسانية. فالانسان الحالي، أو الانسان عامة، لا قيمة له في ذاته، وإنما قيمته هي في أنه وسيلة إلى خلق هذا النوع الممتاز. ولهذا يقول زرادشت، لسان حال نيتشه، مخاطباً الشعب المتجمع:

وإنني أدعوكم بدعوة والانسان الأعلى، فإن الانسان شيء يجب أن يُعلِ عليه. فماذا عملتم من أجل العلاء عليه؟

كل الكاثنات حتى الآن قد خلقت شيئاً أعلى منها: فهل تريدون أنتم أن تكونوا جَزَّراً لهذا المدّ العظيم، وتفضّلون

الرجوع إلى الحيوانية على العلاء على الانسانية؟!

ما القرَّد بالنسبة إلى الانسان؟ أضحوكة وعارَّ مؤلم. وهكذا يجب أيضاً أن يكون الانسان بالنسبة إلى الانسان الاعلى: أضحوكة وعاراً مؤلمًا...

إن الانسان الأعل معنى الأرض. وعل إرادتكم أن تقول: ليكن الانسان الأعلى معنى الأرض...

الحق أن الانسان نهر نجس. ولا بد للمرء أن يكون عيطاً كي يستطيع أن يضم في جوفه نهراً نجساً، دون أن يتدنس.

فأنا أدعوكم بدعوة الانسان الأعلى: فإنه هذا المحيط. ه.

فالغاية من الانسانية إذاً هي خلق هذا الانسان الأعل. ومن أجل هذا كان لا بد للقيم الجديدة التي نضعها أن تكون عاملة على ايجاد هذا النوع، مهيئة لظهوره.

وأول ما يمهد لوضع هذه القيم أن يكون الانسان حرًا قد حطم كل القيود، وبدد كل «هذه الأوهام الثقيلة الخطيرة التي أنت بها المذاهب الأخلاقية والدينية والفلسفية»، ولم يَعُد يؤمن بالقيم التقليدية، وإنما يملّق تحليقاً حراً، دون خوف ولا وجل، فوق الناس والأخلاق والقوانين والتقويم التقليدي للأشاء».

فإذا تحرر من هذه القيود كلها فليعتمد على نفسه وحده. لكن هذه الحرية ليس معناها السير على الهوى، وإنجا والحرية معناها أن لا يأبه الانسان للعناء والقسوة والحرمان، بل والحياة نفسها؛ وأن تكون لغرائز الرجولة والنضال وحب الظفر السيادة على الغرائز الإخرى، مثل غريزة السعادة. ه

ومن أجل هذا يريد أن يجيا حياة الخطر، ولا بد له في كل حين أن يجيط به الخطر من كل جانب: فإذا لم يأت الخطر إليه، فليتقدم هو من تلقاء نفسه ليواجهه. وإذا لم يجده ماثلاً فيها حواليه، فليخلقه خلقاً. فهو يسير على هذه القاعدة السامية الممتلئة حكمة وقداسة وهي:

«كي تجني من الوجود أسمى ما فيه، عِشْ في خطر!»
 مؤلفاته

۱۸۹۸ - ۱۸۹۸: «مسؤلسفسات السشسبساب» Jugendschriften(نشرت بعد وفاته).

١٨٦٦ المحاث فيلولوجية، Philologika

۱۸۲۹-۱۸۲۹: «مؤلفاته عن اليونان» (نشرت في جـ ٩ من مجموع مؤلفاته) و احول مستقبل منشئاتنا التعليمية» و من مجموع مؤلفاته) Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten (نشرت بعد وفاته)

۱۸۷۰ - ۱۸۷۱: ونشأة المأساة عن روح الموسيقي ع Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (أول ما ظهر سنة ۱۸۷۲)

١٨٧٧ـ ١٨٧٥: والفلسفة في عصر المأساة عنـد اليونان».

Die Philosophie im tragischen Zeitalter der (نشر بعد وفائه).

۱۸۷۳: وتأملات في غير الأوان،، جـ1: ودافيد اشتروس،

Unzeitgemässe Betrachtungen: David Strauss (أول ما ظهر في أغسطس سنة ١٨٧٣).

۱۸۷۲ ـ ۱۸۷۶: وتأملات في غير الأوان، جـ ۲: وفوائد التاريخ للحياة ومضاره،

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (أول ما ظهر في فبراير سنة ١٨٧٤).

۱۸۷۴: وتأملات في غير الأوانء، ۳: وشوينهور المربيء Schopenhauer als Erzieher (ظهر سنة ۱۸۷۶).

۱۸۷۰ : دنحن الفیلولوجیین، Wir Philologen (نشر بعد وفاته).

١٨٧٥ - ١٨٧٥: وتأملات في غير الأوان، جـ٤:
 ورتشرد فجنر في بايرويت، Richard Wagner in Bayreuth
 (ظهر سنة ١٨٧٦).

١٨٧٥\_ ١٨٨١ : المجلد الحادي عشر من مؤلفاته : من عهد دانساني، اسناني جداً، ودالفجر».

Mens- انساني، انساني جداًي (۱۸۷۹: وانساني، انساني جداًي) (۱۸۷۸: مناور سنة ۱۸۷۸).

۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ : «أمشاج من الأراء والأمثال، -۱۸۷۹ Vermischte Meinungen und Sprüche (ظهر في مارس سنة ۱۸۷۹). ۱۸۸۸: وقضية فجاره Der Fall Wagner (نشر سنة ۱۸۸۸). وشفق الألحة، Götzendämmerung (نشر في يناير ۱۸۸۸) وعدو المسيح، Der Antichrist (نشر سنة ۱۹۰۷) (انشر سنة ۱۹۰۸) Nietzsche contra Wagner (نشر سنة ۱۹۰۸) وهذا هو الانسان، Ecce homo (نشر سنة ۱۹۰۸).

۱۸۸۶ وما یلیها: ومسدائسج دیسونیسزوس،
Dionysosdithyramben

## مراجع

عبد الرحمن بدوي: نيتشه. ط1 القاهرة سنة ١٩٣٩؛ ط٥، الكويت، سنة ١٩٧٥.

- Charles Andler: Nietzsche, sa vie et sa pensée, 6 vols, Paris, 1920- 31.
- Lou Andreas- Salomé: Friedrich Nietzsche in seinen Werken, 1894.
- Alfred B\u00e4umler: Nietzsche, der Philosoph und Politiker. 3 Aufl. 1937.
- Ernst Bertram: Nietzsche, Versuch einer Mythologie. Berlin, 1929.
- Martin Heidegger: Nietzsche. 2 Bde. Pfüllingen, 1961.
- Eugen Fink: Nietzsches Philosophie. stuttgart, 1960.
- Karl Jaspers: Nietzsche. München, 1936.
- R. Lombardi: Nietzsche. Roma, 1945.
- Richard Ochler: Nietzsches Philosophisches Werden.
   München, 1926.
- Alois Rihl: Nietzsche, der Künstler und der Denker. Stuttgart, 193.

۱۸۷۹: دالرحالة وظِله، ۱۸۷۹: دالرحالة وظِله، ۱۸۷۹). Schatten

۱۸۸۱ - ۱۸۸۹: المجلد الشاني عشر من مجموع مؤلفاته: من عهد والعلم المسرور، ووزرادشت، (نشر بعد وفاته).

۱۸۸۰\_ ۱۸۸۱ : والفجر، Morgenröte (نشر في يوليو سنة ۱۸۸۱).

۱۸۸۱ ـ ۱۸۸۹ : والعلم المسرور؛ جـ ۱ ـ ۲ ۲۸۸۱ : والعلم المسرور؛ جـ ۱ ـ ۲ ۱۸۸۲ ). Wissenschaft

۱۸۸۳: في فبراير الجزء الأول من وزرادشت، Also sprach Zarathustra (نشر في مايو سنة ۱۸۸۳) وفي يونيو ويوليو الجزء الثاني من زرادشت، (نشر سنة ۱۸۸۳).

۱۸۸۶: في يناير الجزء الثالث من وزرادشت، (نشر سنة ۱۸۸۶).

۱۸۸۴ـ ۱۸۸۵: الجزء الرابع من دزرادشت، (نشر سنة ۱۸۹۲).

۱۸۸۳- ۱۸۸۸: المجلدات الثالث عشر إلى السادس عشر ومن بينها: «ارادة القوة» Der Wille zur Macht (نشر بعد وفاته).

Inaa -۱۸۸۵ : وعِبر الخير والشره امما -۱۸۸۵ : وعِبر الخير والشره Gut und Böse

۱۸۸۹: دمقدمات؛ Vorreden (نشر سنة ۱۸۸۷)؛ والعلم المسرور؛ جــه (نشر سنة ۱۸۸۷).

۱۸۸۷: ونسب الأخلاق: Genealogie der Moral (نشر في نوفمبر سنة ۱۸۸۷)

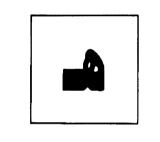



#### هامان

## Johann Georg Hamann

مفكر بروتستنتي مناهض لنزعة التنوير في ألمانيا . ولد في كينجسبرج في ١٧٣٠/٨/٢٧، وتــوفي في

ولد في كينجسبرج في ۱۷۳۰/۸/۲۷، وتـوفي في مونستر في ۱۷۸۸/٦/۲۱.

تعلم في كينجسبرج الفلسفة واللاهوت والقانون. وفي سنة ١٧٥٦ صار ناظر أملاك في بلاط البلطيق. وفي سنة ١٧٥٥ اشتغل بالتجارة. وعان وهو في لندن أزمة روحية سنة ١٧٥٨. وفي ظروف مجهولة وبعد قيامه بأعمال متعددة صار نسّاخاً في غرفة الحرب والدومين في سنة ١٧٦٣. وفي سنة ١٧٦٤ اشتغل عمراً في جريدة كينجسبرج. وبتوسط من امانويل كنت عين سكرتيراً في Akzise- Regie وفي سنة ١٧٧٧ صار مديراً لمخازن الجمرك. وقبيل وفاته ارتحل إلى اقليم مونستر ضيفاً على ياكوبي وF. H. Jacobi ولافاتر. وكان صديقاً لكنت، وهردر، ولافاتر.

تمتاز كتاباته بالغموض الشديد والصعوبة في الفهم ، مما جعل الناس يلقبونه بلقب : « مجوسي الشمال» ( « حكيم الشمال »). ومعظم كتاباته قطع موجزة كتبها بمناسبات . منها تأملات في أزمات مالية وروحية عاناها في رحلة له إلى لندن في سنة ١٧٥٨ ـ بعنوان : « تأملات في الكتاب المقدس » ( سنة ١٧٥٨ )، « أفكار في مجرى حياتي » ( سنة ١٧٥٨ - سنة ١٧٥٨ )، « ذكريات ٨٠٤٠ )، « ذكريات سقراطية » ( سنة ١٧٥٨ )، « ذكريات سقراطية » ( سنة ١٧٥٨ )، وهذا الكتاب الأخير هو أول هجوم علني قام به ضد روح عصره ، وفيه يعقد مقارنة بين

سقراط والمسيح . وكان هامان يعتقد في نفسه أنه المواصل لعمل مارتن لوتر ، لكن بينها كانت المشكلة التي واجهها لوتر هي العلاقة بين الايمان وبين القانون أو النظام الكنسي والديني الذي استقر آنذاك ، كانت المشكلة التي واجهها هامان هي مشكلة العلاقة بين الايمان وبين الفلسفة ، بين المسيحية وبين الفلسفة .

ومثل سقراط ، رأى هامان أن المشكلة الأساسية هي مشكلة الانسان . ويشبه معرفة الانسان لنفسه « بالنزول إلى دركات الجحيم » .

وعلى الرغم من صداقاته مع أبرز رجال حركة التنوير في المانيا، كان يعتقد أن الصداقة تشبه جبل اتنا: هنار في الجوف، لكن ثلج على الرأس ما على حد تعبيره. لقد كان خصماً عنيفاً لنزعة التنوير:

١ ـ نقد أخذ على موزس مندلز زون تأسيسه الفلسفة
 على حقائق عقلية محضة ؛

٧ ـ وأخذ على كنت قوله بالعقل و المحض ه؛

٣ ـ وأخذ على المؤلفة دعوتهم إلى و دين طبيعي ع؛
 ٤ ـ وأخذ على هردر وغيره فصلهم قدرات الانساد

٤ ـ وأخذ على هردر وغيره فصلهم قدرات الانسان اللغوية ؛

وأخذ على لسنج فصله معرفة الله عن أصلها في الوحي .

وقد استخدم في اعتراضه على نزعة التنوير تشبيهين جنسيين فقال إن النزعة العقلية في التنوير محاولة لتجريد الحقيقة من ثيابها ، أو محاولة لتطليق ما جمعته الطبيعة معاً ، وذلك لأن هذه النزعة دعت إلى اطراح المنقول والتاريخ . - R. G. Smith: J. G. Hamann, with Selections from his writings, London, 1960.

### هاملان

#### Octave Hamelin

## فيلسوف ومؤرخ فلسفة فرنسي

ولد في سنة ١٨٥٦ ق Maine-et-Loire) Liond'Angers وكُلَف بالفاء عاضرات في كلية الأداب بسجاسعة بوردو ؛ ثم صار مدرساً في مدرسة المعلمين العليا بباريس ، ثم أستاذاً في السوربون . وهنا ألقى دورة محاضرات ممتازة عن أرسطو ، وديكارت ، ورنوفيه ، نشرت بعد ذلك في ثلائة مجلدات مستقلة هي :

۱ ـ و مذهب رنوفييه

Le Système de Renouvier (1927)

۲ ـ د مذهب أرسطو ۽

Le Système d'Aristote (1920)

۲ ـ د مذهب دیکارت ،

Le Système de Descartes (1911)

وكانت رسالته الكبرى للدكتوراه بعنوان: وبحث في العناصر الرئيسية للامتثال ، وبعد مناقشتها في سنة ١٩٠٧ منافر إلى شاطىء اللاند Plage des Landes (غربي فرنسا قرب بوردو) للاستحمام والراحة ، لكنه مات غرقاً في ٨ مبتمبر سنة ١٩٠٧ أثناء محاولته إنقاد شخصين كانا على وشك الغرق ، أما رسالته الصغرى فكانت و ترجمة وشرحاً للمقالة الثانة من كتاب الطبعة لأرسطو ».

كان هاملان متأثراً برنوثيه Renouvier ، حتى ان برونشفك قال عنه ( في مقال بعنوان : د اتجاه النزعة العقلية ، نشر بمجلة ما بعد الطبيعة والاخلاق RMM سنة ١٩٢٠) إنه حاول إثبات مذهب رنوثيه بواسطة منهج هيجل . والواقع أن هملان أخذ عن رنوثيه توكيده لحرية الإرادة بوصفها أهم الوقائع ، كيا أخذ عنه فكرة النزعة الشخصية -personna ، وأخذ عنه ثالثاً ما قرره رنوثيه من ان قمة الفلسفة الأولى هي موضوع المقولات ، وإن كان هاملان قد خالف رنوثيه في طريقة وضعه للوحة المقولات .

لكن الحقيقة ، في نظر هامان ، إنما تنجل على الوجه الصحيح « متجسدة »، وبالتالي متحققة في وحدة العقل والايمان والتجربة الحسية .

وكان هامان يشك في قيمة التجريد العقلي ، ويرى في اللغة وسيلة من شأنها أن تحدث التشويش في العقل ، وفي الوقت نفسه وسيلة للتعبير عما في العقل ، وعل حد تعبيره الجنسي : اللغة و مغررة ، و و قوادة ، في آن واحد .

لقد كان هامان يحجد اللامعقول ، وكان يقول إن : وطاعة العقبل السليم هي موعظة تدعو إلى العصيان العلني ». ومن هنا كان يقول بالوجدان Intuition بوصفه العضو الحقيقي القادر على المعرفة عند الانسان .

وكان يعبر عن أفكاره بصور وتشبيهات وأمثال على نحو أما كانت تفعل الانسانية في عصورها الأسطورية .

والوحدة بين الجسم والنفس والروح والحساسية تتجلى قبل كل شيء في اللغة : إن الكلام الانساني ليس إلاّ انعكاساً للكلام الإلهي الذي هو في الوقت نفسه خُلْقُ ، والشعر هو اللغة الأولى للجنس البشري . ومن هنا هاجم فلسفة اللغة عند هردر .

ويتجل تأثير هامان في حركة و العاصفة والاندفاع،، وفي كيركجور، وفي شلنج واشليرماخر. كما أنه لقي بعثاً بعد الحرب العالمية الأولى في الأوساط الوجودية، وفي أنصار علم نفس الأعماق Tiefpsychologie

#### نشرة مؤلفاته

نشرة مؤلفاته قام بها يوسف نادلر Joseph Nadler في ٢ مجلدات في فينا تحت عنوان: Werke سنة ١٩٤٩\_ ١٩٥٧.

## مراجع

- R Unger: Hamann und die Aufklärung, 2 Bde, 21925
- J. Blum: La vie et l'œuvre de Hamann, 1913.
- W. Rodelmann: Hamann und Kierkegaard. Erlangen, 1922
- E. Metzke: Hamann Stellung in der Philosophie des
   18. Jahrhundert, 1934
- Josef Nadler: Johann Georg Hamann, der Zuge des Corpus Mysticum. Salzburg. 1949

ذلك أن هاملان أخذ على لوحة المقولات التي وضعها رنوقيه أنها لم تتخلص نهائياً من التجريبية، إذ كان رنوقيه يعد الاضافة هي الواقعة ؛ كما يأخذ على رونوفيه أيضاً أنه اكتفى بسرد المقولات دون أن يسعى إلى استنباطها بعضها من بعض . لهذا جاء هاملان فسعى إلى ايجاد تفسير شامل للكون، من شأنه أن يجعل الضرورة تشمل كل الواقع العيني ، بل وما هو ممكن عرضي contingent بوصفه حلقة ضرورية في سلسلة التركيب. وقد انتهى هملان الى لوحة مقولات جديدة ، مؤلفة من ثلاثات ، كل واحد منها يبدأ من الأكثر تجريداً ليصل إلى الأكثر عينية ، على النحو التالي :

| الزمان  | العدد   | ١ _الاضافة   |
|---------|---------|--------------|
| الحركة  | المكان  | ۲_الزمان     |
| التغير  | الكون   | ٣_الحركة     |
| العلية  | التنويع | \$ ـ التغير  |
| الشخصية | الغائية | ه ـ العِلَية |

ويرى هملان أن و العالم نظامٌ مرتب من العلاقات المتزايدة في العينية ، حتى نصل إلى حدّ آخر فيه الإضافة تتحدد ، بحيث لا يزال المطلق هو أيضاً النسبي. إنه نسبيٌ لانه نظام من الاضافات ، ولانه ـ بمهني آخر ـ بوصفه نهاية التقدم هو نقطة ابتداء ممتازة للتقهقر. وفي هذه النظرة ، حيث لكل شيء مكانه المعلوم وإضافته المحددة مع الباقي ، وفيه ـ بتعبير أفضل ـ كل شيء هو مجموع علاقاته مع الباقي ، نهاية تقدم ، ونقطة ابتداء تحليل ، وكل ماهية تتحدد دون الوقوع في دور فاسد ، وتعثر بالتركيب على ما يجب أن يحتوي عليه ، كما تجد ـ من جديد ـ بالتحليل هذا المحتوى ، ( و بحث في العناصر الرئيسية للامتثال ، ص ١٩٥) .

وهاملان يرى أن التركيب الديالكتيكي للتصورات يكون ليس فقط منهج الفلسفة ، بل وأيضاً موضوعها . وهذا الديالكتيك التركيبي يفترض أن الموضوع thèse ونقيض الموضوع antithèse يصلان إلى التوفيق فيها بينها في تركيب Synthèse ، لأننا من التركيب الذي صار موضوع لمفني من جديد إلى نقيض موضوع يؤدي بدوره - وفقاً لقانون التوفيق هذا - إلى مركب أعلى وهكذا حتى نصل إلى التركيب المطلق . وواضح تماماً أن هذا هو منهج هيجل الديالكتيكي . وإن التفلسف معناه استبعاد الشيء في ذاته . والواقع المزعوم الذي تقول به المدارس التي تنعت بأنها واقعية ، بل هو الرابطة ذات

المضمون المتفاوت الغنى الذي يكون وإياه شيئاً واحداً ، لأن هذا المضمون نفسه رابطة ، والعالم نظام تصاعدي من الروابط المتزايدة في العينية حتى آخر حد تتعين فيه الإضافة . فالمطلق لا يزال هو النسبي . انه النسبي لأنه نظام الإضافات ، وكذلك لأنه \_ بوصفه نهاية التقدم \_ فإنه في المقام الأول نقطة ابتداء التقهقر ٤ . ( د بحث في العناصر . . . ص ١٩ ـ ١٩ ) .

أما عن منهج التركيب، فإن هاملان يشيد بكنت بوصفه وأول من أدرك بوضوح مشكلة التركيب، وسمّاها باسمها» (الكتباب نفسه، ص ٧٧). لكن الأستاذ الحقيقي، في نظره، للمنهج التركيبي هو هيجل، لأنه كان للديه عنه تصوّر ثابت محدّد، لا مجرد شعور، كيا كانت الحال عند أسلافه أما أن هذا التصور صحيح كله، فلدينا من الأسباب ما يحملنا على الشك في ذلك. والأمر المؤكد هو أن هذا التصور واضح كل الوضوح ومن السهل رسم خطوطه العريضة » ( ص ٢٧).

لكن هاملان في منهجه التركيبي يختلف عن هيجل في أنه يضع التضايف المشترك Contradition مكان التناقض Ladiction مليجلية في سلسلة من السلوب المتتابعة ، بل ينبغي عليه على العكس من ذلك أن يسير بتقريرات يكمل بعضها بعضاً ، وآخرها يختلف عمام الاحتدلاف عما ينتهي إليه اللاهوت السلبي ، لأنه سيكون الموجود التام المحدد تحديداً

فاذا انتقلنا إلى الفلسفة العملية عند هاملان وجدناه ينظر إلى النشاط الأخلاقي على أنه مركب النشاط الجمالي مع النشاط الصناعي technique. والأخلاقية عنده هي اللحظة العليا للفكر في ذاته ( الكتاب نفسه ص ٤٠٤ - ٤١٥ ). وهو يريغ إلى تجاوز الأخلاق الاجتماعية الوضعية ، والأخلاق الشكلية عند كنت على السواء ، ابتغاء الوصول إلى فلسفة أخلاقية عقلية . إن الضرورة العقلية في الأخلاق تتحدث إلى الحرية ، لأن الضروري ليس قاصراً، إنه النزام خلفي مع حرية ذاتية .

وفيها يتعلق بالحقيقة الأولى ، فإن هاملان يعارض كل محاولة لتفسير الأعلى بواسطة الأدن ، أي كل تفسير مادي . وفي الوقت نفسه يرفض كل وحدة وجود مثالية .ويعتنق هاملان

مذهب المؤلمة Théisme لأن هذا الذهب. فيها يقول هاملان \_ إذا فهم على الوجه الملائم ، يُرْضِي \_ أكثر من غيره \_ مقتضيات الفلسفة المثالية . وينتهي هاملان إلى القول بأن الله هو الخير .

## مراجع

- L. J. Beck: La Méthode Synthétique d'Hamelin. Paris, Aubier, 1935.

A. Darbon «La méthode synthétique dans l'Essai d'o-Hamelin», in RMM, 1929, pp. 37-100.

- D. Parodi: Du Positivismeà l'idéalisme, Paris, 1930.

## هاملتون

#### William Hamilton

فيلسوف ومنطقي اسكتلندي (بريطانيا)

ولد في جلاسجو في سنة ١٧٨٨؛ وتوفي في سنة ١٨٥٦.

تعلم في جلاسجو وادنبره ثم في كلية باليول بأكسفورد حيث حصل على درجة الليسانس .B. A في سنة ١٨١١. وبعد أن ترك اكسفورد درس القانون وحصل على اجازة في القانون في سنة ١٨١٣، ومارس مهنة المحاماة في اسكتلنده . ثم عين استاذاً للتاريخ المدني في جامعة ادنبره في سنة ١٨٢١، ثم استاذاً لكرسي المنطق وما بعد الطبيعة في جامعة ادنبره في سنة ١٨٣٦،

وقد تأثر بكل من توماس ريد Reid مؤسس المدرسة الاسكتلندية ، ويامانويل كنت .

ولكن اسهامه الرئيسي هو في المنطق بنظريته في كمّ المحمول .

# ١ ـ نظرية المعرفة :

يرى هاملتون أن الظواهر العقلية تندرج بين ظواهر الشعور ( الوعي ). فحين يعرف المرء ، يعرف أو يعي أنه يعرف ؟ وحين يستشعر انفعالاً فإنه يعرف أو يعي أنه يستشعر انفعالاً ؟ وحين يريد فإنه يعرف أو يعي أنه يريد . وليس الشعور ( الوعي ) شيئاً يضاف إلى المعرفة أو الاستشعار أو

الارادة ، بل هو الشرط العام لوجودها . إن الوعي علاقة بين عارفٍ ( أو واع ) وبين موضوع للمعرفة .

وفي الإدراك نحن نملك معرفة مباشرة أولى من أن نملك معرفة غير مباشرة . في الإدراك أعرف الشيء مباشرة ، لا بواسطة شيء آخر غير موضوع الإدراك . فحين أرى قطًا ـ مثلاً \_ فإنني أرى هذا الحيوان في ذاته، وادراكي هذا يختلف عن إدراكي لحادثة ماضية مثلا ، إذ أحصل على هذا الإدراك الاخير عن طريق شهادات أو وسائل أخرى متميزة عن الحادث الماضي .

وفي الإدراك أشعر عيانياً بالثنائية بين الانا واللا ـ أنا . وهذا الشعور معطى أوليّ للوعي . وليس الإدراك استنتاجاً بأن نعي أولاً حالة من خالات الوعي ونستنتج منها بعد ذلك، الوجود الحاضر لموضوع فزيائي بوصفه علّة للتغير الذي حدث في شعوري .

ومعرفتنا بالأنا وباللا أنا هي معرفة ظاهرية -Phe مصفة . فالذات تُعرف فقط بواسطة ظاهرة الوعي الباطن المباشر بمجرى التجربة . وفي الإدراك الخارجي نحن نعرف بالموضوعات الفزيائي بوصفه معروفاً لنا هو ما يظهر على أنه بمتد ، صلب ، قابل للقسمة ، ذو شكل ، ذو لون ، ساخن أو بارد الخ . وهكذا فإن و المادة ، أو و الجسم ، اسم على بحموعة معينة من الظواهر ؛ لكن هذه الظواهر ينبغي أن ينظر إليها على أنها مظاهر لشيء ما . وهذا الشيء لا يمكن أن يدرك معزولاً عن مظاهره ، وعن الذات المدركة له .

والتفكير في شيء ما معناه ادراجه تحت تصور . إن الفكر يفرض شروطاً على موضوع تفكيره . ولهذا فإن المشروط هو الموضوع الممكن الوحيد للمعرفة . أما المطلق ، واللانسبي إلى شيء آخر ، واللامشروط ـ فلا يمكن أبدأ تصوره ؛ كل ما نعرف عنه أنه موجود ، لكننا لا نعرف ما هو . وعلى الرغم من أن كثيراً من الأشياء لا يمكن تصورها ، لكننا مع ذلك نحن نعرف أن بعضها لا بد أنه حقيقي . ويقرر هاملتون أنه متى ما أقررنا بقانون التناقض حقيقي . ويقرر هاملتون أنه متى ما أقررنا بقانون التناقض يمكن تصوره . والطرفان يمثلان ما هو مطلق أو غير مشروط . وأحد هذين المطلقين نحن نعرف أنه صحيح لا محالة ، لأن الطرفين متناقضان ، لكن لما كان كلاهما غير قابل للتصور ،

Philosophy, .2 vols. London, 1865.

- J. H. Stirling: Sir William Hamilton, London- 1865
- John Veitch: Hamilton. Philadelphia and Edinburgh, 1882.
- S. V. Rasmussen, The Philosophy of Sir William Hamilton. Copenhagen, 1925.

# هپياس الابلي

## Hippias d'Elée

سوفسطائي يوناني . ولد قبل سنة ٤٦٠ ق. م. في ايليا ؛ وكان لا يزال حيا في سنة ٣٩٩ ق. م.

وتولى السفارة لبلده عدة مرات . وأكثر التطواف في بلاد اليونان معلماً للخطابة والعلوم ، مكتسباً الأموال الوفيرة عن هذا الطريق .

وكان ذا اطلاع واسع على كل علوم عصره. وأنتج في كثير من فروع العلم والأدب. فألف قصائد مديح وماسي ومراثي وخطباً ، كما قام بتدريس الحساب والهندسة والفلك والموسيقى . وكان قوي الذاكرة لدرجة أنه كان يستطيع أن يسرد خسين اسماً بعد سماعها لأول مرة .

ومعظم معلوماتنا عنه ترجع إلى أفلاطون الذي جعله المحاور الوحيد لسقراط في محاورتين ، كنها أدرجه بين المتحاورين في محاورة و برمنيدس ع.

وينسب إليه اكتشاف رياضي لوصع نسبته إليه لامتاز عن سائر السوفسطائيين بأنه من العلماء الرياضيين ، وهذا الاكتشاف هو المنحنى المسمى quadratrix (الفساعل للتربيع)، وكما يدل عليه اسمه أراد استخدامه في تربيع الدائرة ، كما استخدامه أيضاً لتقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية أو لتقسيمها وفقاً لأي خارج قسمة ratio ، لكن برقلس حين ذكر ذلك لم يشفع اسم « هبياس » بالنسبة : و الأبلي »؛ عما يجمل الشك يجيط بحقيقة هبياس هذا الذي نسب إليه برقلس اختراع هذا المنحنى .

وبخلاف سائر السوفسطائيين\لا يتهمه أفلاطون بإفساد الأخلاق أو الدعوة إلى السلوك الرديء الشرير . فإننا لا نعرف أيها هو الصحيح . ويوضح هاملتون رأيه هذا بالمثل التالي : المكان إما أن يكون متناهياً ، أو لا متناهياً . واحد طرفي هذه القضية صادق لا محالة ، ولا يمكن أن يكون كلا طرفيها صادقاً ، حتى لو كنا لا نستطيع تصور أيها . وكذلك الحال في الزمان : نحن لا نستطيع تصور بداية له ، كما لا نستطيع تصور أزليته ، على الرغم من أن أحد هذين المقولين ينبغي الإقرار بأنه صادق

#### ٧ ـ المنطق :

وقد قلنا إن أشهر ما أسهم به هاملتون هو نظرية كم المحمول في المنطق. وتقوم هذه النظرية على أساس أننا لا نستطيع أن نفكر تفكيراً عقلياً سلياً إلاّ فيها نفهمه. وهذا بدوره يقود إلى القول بضرورة أن نستطيع التمبير بصراحة عها يجري في داخل الذهن ضمنياً. ونحن حين نصدر حكياً فإننا نفهم ضمنياً وجود كم محمول مثلها نفهم صراحة وجود كم للموضوع. وإذن فها دام المحمول يفكر فيه ضمنياً في الذهن بأنه ذو كم ، ولما كان كل كم هو إما و كل ، أو و بعض ، أو لا شيء ، فإننا ننظر دائياً إلى المحمول في الحكم على أنه يصدق إما على كل ، أو بعض ، أو لا شيء من الأفراد الذين تنظيق عليهم الصفة المعبر عنها بالمحمول . فالقضية و كل الناس هم كل الأحياء ، الناس أحياء ، تدل إما على أن كل الناس هم كل الأحياء ، أي أن الناس هم وحدهم الأحياء ، ولا حي إلاّ الانسان ، وإما على أن كل الناس هم بعض الأحياء ، أي أن ثم أحياء غير بني الإنسان .

راجع تفصيل ذلك في كتابنا : د المنطق الصوري والرياضي ۽ ص٢٦٦ ــ ص٧٧٨.

# مؤلفات هاملتون

- « On the Philosophy of the Unconditioned», in Edinburg Review, Vol. I (1829), 194-221
- Discussions on Philosophy and Literature, Education and University Reform. London, 1952.
- Lectures in Metaphysic and Logic, H. L. Mansel and John Veitch editors, 4 vols. Edinburgh and Boston, 1859—60

## مراجع

- J.S. Mill: An Examinaton of Sir William Hamilton's

وقد ميزهيباس بين القانون وبين الطبيعة وجعل الأول في مقابل الثاني ، وعجد الطبيعة في مقابل القانون لأسباب انسانية وأخلاقية ، وليس لأسباب من الأنانية. وقال بما يلائم نظرية العقد الاجتماعي إذ قرر أن القوانين ترجع إلى ما يلائم الناس وكثيراً ما تعدل ، وينبغي ألا ينظر إليها على أنها تقدم مبادىء ومعاير ثابتة للسلوك الانساني .

ويذكر لنا فلوطرخس ( بحسب ما أورده استوبيوس ، راجع شذرة رقم ١٦، ١٧) أن هبياس قال ان الحسد حسدان : حسد صائب وحسد خاطىء . والحسد الأول هو الذي يشعر به الانسان حين يرى التشريف يناله الأشرار ؛ أما الحسد الخاطىء فهو الذي يستشعره الانسان حين يرى التشريف يناله أولو الفضل والأخيار .

## مراجع

الشذرات الباقية من أقواله وآرائه موجودة في H. Diels und W. Kranz:Fragmente der Vorsokratiker,

- Mario Untersteiner: Die Sophisten, Engl. Transl. Oxford, 1954
- Th. Heath: History of Greek Mathematics, Vol. I Oxford.1921.
- Pauly. Wissowa: Real Enzyclopedia, S. V.

# هرتمن (ادورد فون)

#### Edward von Hartmann

B. II. 10te Aufl. Berlin, 1961.

# فيلسوف ألماني من أنصار شوبنهور.

ولد في برلين في ٣٣ فبراير سنة ١٩٠٢، وتوفي في Grosslichterfelde في وينيو سنة ١٩٠٦ وكان أبوه ضابطاً في المدفعية البروسية . ولهذا دخل ولده مدرسة المدفعية ، لكنه أصيب في ساقه في سنة ١٩٦١ بالاضافة إلى آلام روماتزمية بما جعله يتخل عن مهنته العسكرية ، وبقي طوال حياته شبه عاجز . فانصرف إلى دراسة التأليف في الموسيقي والرسم لمدة عامين ؛ بعدها تحول إلى دراسة الفلسفة فأكب عليها إكباباً شديداً . ثم أخذ في التأليف في الفلسفة ، فأصدر كتابه الأول والرئيسي بعنوان « فلسفة اللاشعور » في برلين سنة ١٨٦٦،

فوطد شهرته في الأوساط الفلسفية . ومن ثم نشر عدة مؤلفات فيها توسع في بعض موضوعات كتابه الأول هذا أو عدّل في آراثه الأولى ، كها تناولت مسائل في الفلسفة والحضارة المعاصرة . وقبل وفاته أصدر المجلد الأول من كتاب ذي ثمانية مجلدات بعنوان : « موجز مذهب في الفلسفة » ( سنة ١٩٠٧ – ١٩٠٩ ) ونشر الباقي بعد وفاته .

#### فلسفته

سعى ادورد فون هرتمن إلى تنمية فلسفة شوبنهور التي اعتنقها في اتجاه يقارب بينها وبين الهيجلية . وقد تأثر أيضاً بكنت وشلنج ، خصوصا شلنج في مطلع فلسفته ، وعنه أخذ فكرة اللاشعور .

يرى فون هرتمن أن الحقيقة النهائية هي لاواعية ، لكنها ليست ، كما قال شوبنهور، إرادة عمياء ، بل الإرادة والأمتثال متضايفان . ويمكن القول إن المبدأ اللاواعي له وظيفتان متعاونتان: فبوصفه إرادة هو مسؤول عن وجود العالم ؛ وبوصفه امتثالاً هو مسؤول عن طبيعة العالم .

وعلى هذا النحو حاول فون هرتمن القيام بتوفيق بين شوينهور وهيجل . لقد رأى أن الإرادة عند شوبنهور لا يمكن أن تنتج عللاً غيائياً ، كما رأى من ناحية أخرى ان التصور Begriff عند هيجل لا يمكن أن يتموضع في عالم واقعي . ولهذا فإن الحقيقة الواقعية النائية لا بد أن تكون إرادة وتصوراً ( امتثالاً ) في آن معا . لكن لا ينتج عن هذا أن الحقيقة الواقعية النهائية يجب أن لكن لا ينتج عن هذا أن الحقيقة الواقعية النهائية يجب أن شليج فكرة وجود تصور لا واع خلف الطبيعة . إن للمالم أوجهاً عدة . إن الإرادة تكشف عن نفسها ، كما قال شوينهور ، في الألم والشر . لكن التصور اللاواعي ، كما قال شايتم في فلسفة الطبيعة ، يتجل في الغائية والتطور العقلي والتقدم نحو مزيد من الوعي .

كذلك حاول التوفيق بين تشاؤم شوينهور وتغاؤ ل ليبتس . إن العالم بوصفه إرادة يدعو إلى التشاؤم، لكن المعللم بوصفه تصوراً يدعو إلى التفاؤ ل. لكن المعلل اللاواعي واحد . ولهذا ينبغي التوفيق بين التشاؤم ، والتفاؤ ل. وفي سبيل ذلك يعدل فون هرتمن من تحليلات شوينهور للذة حين نعتها بأنها سلبية ، إذ يرى فون هرتمن أن بعض اللذات ، مثل التأمل في الجمال والنشاط العقلي ، ايجابية . لكنه مع ذلك

يقرّ بأن القدرة على التألم تزداد بقدر ما يزداد النموّ العقلي ، والشاهد على ذلك أن الشعوب البدائية والطبقات غير المتعلمة أكثر شعوراً بالسعادة من الشعوب المتحضرة والطبقات المثقفة . ولهذا فإن من الحظا أن نتصور أن التقدم في الحضارة وفي التطور العقلي يجلب معه الزيادة في السعادة . لقد ظن الوثنيون أن من الممكن تحصيل السعادة في هذا العالم . وهذا وهم ، والمديحيون قالوا إن تحصيل السعادة في هذا العالم أيضاً . لكن الذين يرون أن تحقيق السعادة في الساء وهم هو أيضاً . لكن الذين يرون أن تحقيق السعادة في الساء وهم هو المخت المكن تحقيق المخت على الأرض عن طريق التقدم المستمر الذي لن ينتهي المكن تحقيق الترف والنمو العقلي يزيد من القدرة على الألام . والثانية هي الروحية وباضمحلال العبقرية .

وهذه الأوهام الثلاثة هي في النهاية من صنع المبدأ اللاواعي الذي يبدي عن خبثه من أجل الابقاء على ذاته على الدوام . لكن فون هرتمن يتطلع إلى زمان يكون فيه الجنس البشري بعامة قد تمى وعيه بالواقع إلى درجة أن يحدث انتحار الفناء بواسطة انكار الذات والزهد . ولكن المطلوب ، هكذا يرى فون هرتمن ـ هو بلوغ أعلى درجة ممكنة من الوعي ، إلى حد أن تدرك الإنسانية في النهاية حماقة الإرادة ، فتتحر ، وبانتحارها تجلب نهاية العملية الكونية ، إذ في ذلك الوقت تكون إرادة المطلق اللاواعي ، المسؤولة عن وجود العالم ، قد انتقلت أو تموضعت في الإنسانية . وهكذا فإن انتحار الإنسانية سيؤدي إلى انتهاء العالم .

لكن هذا الانتحار الكوني مشروط بالوصول إلى أعلى درجة من درجات الوعي وانتصار العقل على الإرادة . وتلك هي الغاية التي يهدف إليها المطلق بوصفه تصوراً وعقلاً لا واعياً .

وقد ظن فون هرتمن أن كُنت ، وليس شوبنهور، هو الملهم لتشاؤمه ، لأنه يرى أن هذا العالم ليس أسوأ عالم عكن ، وذلك لأن الغائية اللانهائية الموجودة لدى الجزئيات في العالم تجعل منه أحسن عالم محكن . ومع ذلك فقد كان سيكون من الأفضل ألا يوجد العالم أبداً .

ويعتمد فون هرتمن في دفاعه عن تشاؤمه على اعتبارات عصبية ونفسانية إلى جانب اعتبارات مستمدة من أحوال الإنسان في هذا العالم الشقى .

ويذهب إلى أن تشاؤمه هو الأساس الوحيد لقيام مذهب في الأخلاق ، وأنه يوفر الأساس لنظرة غائية يمكن تقدير الدين من خلالها . وفي كتابه وظاهريات الشعور الاخلاقي » ( برلين ، سنة ١٨٧٩ ) حاول أن يبين أن كل المحاولات السابقة لايجاد أساس للأخلاق ـ مثل السعادة ، أو المنعقة أو الديمقراطية الاجتماعية ـ قد أخفقت كلها لأنها لا تصدق على الانسان والكون .

وعلى أساس هذه الفكرة ، تحولت أخلاق التشاؤم عنده إلى دراما كونية للخلاص . إن هدف الدين المطلق في كل المستقبل يجب أن يكون إنقاذ الله ، بوصفه إرادة ، من آلام النزع المتضمّن في عمله في الخلق . وجوهر المسيحية الحيوية يقوم ، في نظره ، في تشاؤمها من الدنيا الحاضرة . ويقرر فون هرتمن أن البروتستنتية الحرة هي المرحلة الغائية الإيمان بالتقدم الأخيرة للأخلاق المسيحية لأنها باعتناقها الإيمان بالتقدم الاجتماعي قد سقطت في المرحلة الأولى من التفاؤل .

### مؤلفاته

و فلسفة اللاشعور،

- Philosophie des Unbewussten, 3 Bde, 1869 د المشكلة الرئيسية في نظرية المعرفة ،

- Das Grundproblem der Erkenntnisthcorie, 1889

و ظاهريات الوعي (الضمير) الأخلاقي ، • Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 1879

د الوعي الديني للإنسانية ء -Das religiöse Bewusstsein der Menschheit, 1881

و دیانه الروح )

- Die Religion des Geistes, 1882.

« فلسفة الجميل »

- Philosophie des Schönen, 1887

« علم الجمال الألماني منذ كنت »

- Die deutsche Aesthetik seit Kant, 1886.
- و مذهب المقولات «Kategorienlehre, 3 Bde. 1896 مذهب المقولات
  - « تاریخ المیتافیزیقا » مورد مورد میرود کارد دانستاسته کارد داد
- Geschichte der Metaphysik, 2 Bde, 1899-1900

القرن العشرين ـ وهي الكنتية الجديدة ، عثلة خصوصاً في هرمن كوهن وباول ناتورب . ويتجلى هذا التأثر في كتابه الأول و منطق الوجود عند أفسلاطون و (جيسن ، سنة مطلقة ، بالمعنى الكنتي الجديد ، أعنى : مواقف أساسية يتخذها الفكر في تكوينه وفهمه للحقيقة الواقعية .

لكنه ما لبث أن انصرف عن الفلسفة الكنتية الجديدة ، وبدأ يشق طريقه الخاص ، وكان ذلك بتأثير ظاهريات ادموند هسرل ، حتى انتهى الى مذهبه الخاص القائم على الأبوريات ( الأبوريا : هي أن يكون الانسان بإزاء موقفين متعارضين ، وكلاهما وجيه ، في الاجابة عن مشكلة واحدة )، والمؤدى إلى انطولوجيا واقعية ، فيها تعالج كل المشاكل الفلسفية ، بما في ذلك نظرية المعرفة ، على أساس أنها مشاكل وجود -Scins probleme . والفكرة الرئيسية في مذهبه هذا هي النظر الي الوجود على أنه مؤلّف من طبقات Schichtung هي : اللاعضوي ، العضوي ، النفسي ، الروحي . وطريق المعرفة يقوم في تحليل المقولات (وهي تحديدات أساسية للوجود مثل الزمان، والمكان والكيف والكم، والباطن والظاهر الخ )، وكل طبقة من هذه الطبقات Schichten وعلاقاتها المتبادلة . وإلى جانب مجال الوجود الواقعي، ولكنه ليس تابعاً له ، يوجد مجال الوجود المثالي ، أعنى الوجود الرياضي والقيم المثالية التي ينبغي أن ينظر إليها على أنها ذات حقيقة موضوعية مثل الوجود الواقعي .

وينتقل هرتمن من دراسة مبادىء الوجود الكلية ، مثل الموحدة والكثيرة ، البقاء والتغير ، إلى الانطولوجيات الإقليمية ، أعني إلى تحليل المقولات الحاصة بالوجود اللاعضوي ، والوجود العضوي ، الخ . وانطولوجيته تتخذ شكل تحليل فينومينولوجي للمقولات المتمثلة في الموجودات المعطاة في التجربة .

والموقف الرئيسي في فلسفة هرتمن هو الكشف عن قوانين تركيب العالم الواقعي . وفي رأي هرتمن أن الفلسفة التقليدية أخطأت في هذا خطأ كبيراً ، وذلك على نحوين : مرة اعتقدت الفلسفة أنها أمام عرجة جذرية هي : إما الإقرار بمعرفة للوجود مطلقة ، أو افتراض الجهل التام بالاشياء في ذاتها . وفي الحالة الأخيرة تنكر إمكان معرفة الوجود الموضوعية بوجه عام ، وفي الحالة الأولى نصل إلى مذاهب مينافيزيقية مغلقة ترفض كل لا معقولية للوجود وترى أن من

وعلم النفس الحديث ،

- Die moderne Psychologie, 1901

و النظرة في العالم عند الفزياء الحديثة ،

- Die Weltanschauung der modernen Physik, 1902

- Das Problem des Lebens, 1906.

و موجز مذهب في الفلسفة ٥، ٨ مجلدات.

- System der Philosophie in Grundriss, 8 Bde, 1906 - 9.

### مراجع

- Arthur Drews: Edward von Hartmanns Philosophisches System in Grundriss, Heidelberg, 1902
- Oltto Braun: Edward von Hartmann. Stuttgart, 1909
- Leopold Ziegler: Das Weltbild Hartmanns. Leipzig, 1910
- E. H. di Carlo: La filosofia della storia de Edward von Hartmann, Palermo, 1906.
- W. Rauschenberger: Edward von Hartmann. Heidelberg, 1942.

# هرتمن (نقولاي)

فيلسوف ألماني ، منشىء لانطولوجيا واقعية .

ولد في ريجا ( في لتفيا ، من دول بحر البلطيق ) في ٩٠ فبراير سنة ١٩٨٧ وتوفي في جيتنجن ( ألمانيا الغربية ) في ٩ أكتوبر سنة ١٩٥٠. تعلم في سان بطرسبرج ، ودوربات Dorpat ، وجامعة ماربورج ( ألمانيا ). وصار في سنة ١٩٠٩ في ماربورج في مدرساً مساعداً في ماربورج ، ثم صار استاذاً في ماربورج في استة ١٩٢٠ الى سنة ١٩٧٠ بو استاذاً في جامعة برلين في سنة ١٩٧٠ ثم استاذاً في جامعة برلين في سنة ١٩٣٠ ثم استاذاً في جامعة برلين في سنة ١٩٣٠ حتى وفاته سنة ١٩٤٠ حتى وفاته

توزَّع انتاج نقولاي هرتمن بـين تاريــــــــــــ الفلسفة ، وبخاصة الألمانية ، ومؤلفاته الخاصة التي أودع فيها مذهبه .

وقد بدأ حياته الفلسفية بالتأثر بالفلسفة السائدة في عصره آنذاك ـ أواخر القرن الناسع عشر والعقد الأول من

المكن إدراك كلية الموجود ، من حيث المبدأ . وهكذا أغفلت حالة وسطى ثالثة هي ادراك الموجود إدراكاً تصورياً جزئياً مع اعتبار الباقي اللامتناهي غير معقول .

والنحو الناني من الخطأ هو نقل المقولات ( المبادى ) من ميدان إلى ميدان آخر غير مجانس له ، مثلاً : تطبيق المبادى الميكانيكية على حياة المجتمع والدولة ، أو بالعكس : تطبيق التراكيب النفسية الروحية على عالم الجمادات . ولهذا ينبغي التغلب على هذا التجاوز المقولي للحدود بواسطة تحليل ينبغي التغلب على المقولات في مجالها النسبي لكل ميدان أخذت منه في البداية . هنالك ينتج عن وجه نظر الانطولوجيا النقدية تقسيم معقد لمجموع الموجود ، غير ذلك الوارد في الصبغ الترحيدية الموجودة في الميتافيزيقا التقليدية .

والمُعْرِفة تنتسب إلى أعلى الطبقات المعروفة لنا ، أعني طبقة الروح . ولهذا فانه لا تتيسر معرفة ماهية المعرفة إلا بواسطة انطولوجيا الوجود الروحي .

وعلى نظرية المعرفة أن تهيّء الأساس لكل بحث أنطولوجي ، لكنها لن تجد غايتها إلّا في إطار أنطولوجيا الوجود الروحي .

# ١ ـ ميتافيزيقا المعرفة

قلنا إن نقولاي هرتمن كان في مطلع حياته من أنصار الكنتية الجديدة. لكنه بعد ذلك تلقى تأثيرات عديدة من الفينومينولوجيا ، ثم حاول بواسطة دراسات عميقة في تاريخ الفلسفة في الغرب بحث مناهج خصبة ـ مثل منهج الأبوريات Aporetik عند أرسطو وديالكتيك هيجل ـ بعد تحديد لها .

وقد أخذ يتخلص من تأثير الكنتية الجديدة حينها وضع ميتافيزيقا المعرفة . فينها الكنتية الجديدة تنكر وجود موجود مستقل عن الذات وعال على الشعور ، وتقرر بالتالي أن كل معرفة هي من نتاج الموضوع بواسطة الذات ، حاول هرتمن أن يبين أن ماهية المعرفة إنما تقوم لا في انتاج Frzeugen بل في إدراك Erfassen موجود قائم بذاته مستقل عن المعرفة .

وقد تأدى به إلى هذا الموقف تأثره بالفينومينولوجيا . إن ما ينبغي أن يكون أساساً للأبحاث ليس قضية واحدة سنة ، مثل الكوجيتو الديكاري ، بل قاعدة للظواهر تكون أوسع ما يكن أن تكون . فإن تعدد الظواهر يوجد معياراً متبادلاً تجاه الانحرافات عن الطريق القويم . ولهذا يجب أن تكون

الخطوة الأولى في البحث هي ظاهريات (فينومينولوجيا) للمعرفة. لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. بل هو ينقد نقداً حاداً أنصار الظاهريات الذين يظنون أنهم يستطيعون أن عجلوًا المشاكل بواسطة منهجهم الظاهرياتي. إن المنهج الظاهرياتي ليس قادراً على وضع المشاكل، فبالأحرى لا يستطيع حل المشاكل. ذلك إن الفينومينولوجيا لا تستطيع أن تفعل أكثر من أن تصف الظواهر المحضة، وذلك من ناحية أية وجهة نظر فلسفية . لكن المذهب الفلسفي ينبغي عليه أن ينظر إلى الأمور من وجهة نظر معينة تتوقف عليهاطريقة حل المشاكل. وهو المستطيعه الفينومينولوجيا.

وهنا يأخذ هرتمن بمنهج أرسطو في الأبوريات ؛ إذ وجد فيه تحقيق الخطوة الثانية للبحث في مشكلة المعرفة . إن المشاكل تتلقف الحلول . وهذا ما تعمل على تحقيقه نظرية المعرفة التي هي الخطوة الثالثة والأخيرة في ميتافيزيقا المعرفة . لكن ليس من المؤكد من أول وهلة أن المشاكل يمكن أن تجد دائم حلولاً مناسبة ، فمثل هذا الادعاء حكم سابق عقلي . ومن هنا يقنع هرتمن بإثارة المشاكل أحياناً ، أولى من السعي لايجاد الحلول ، بأي ثمن ه . وفي نفس الوقت حاول أن يتعمق بحث الباقي اللامعقول ، أي ما هو و ميتافيزيقي ه في المعرفة .

وفي كل معرفة توجد ذات عارفة في مقابل موضوع معروف. لكن الموضوع لا يدخل في نطاق الذات . لهذا يجب على معروفاً ، بل يبقى دائماً عالياً تجاه الذات . لهذا يجب على الذات أن تترك نطاقها الخاص بها (أي أن تعلو) ابتغاء إدراك الموضوع ؛ لكن عليها بعد ذلك أن تعود إلى نطاقها كي تصير واعية بالموضوع . ولهذا فإن ادراك الموضوع لا يمكن أن يتم إلا بفضل صورة للموضوع تنطيع في الذات . غير أن يتوافق تماماً مع الموجود . وهذه الواقعة تنفذ في عايثة تتوافق تماماً مع الموجود . وهذه الواقعة تنفذ في عايثة الظواهر ، فإلى الظواهر المحايثة . فمثلاً إذا فكرت في الجبل س فإن لدي في هذه المحايثة . فمثلاً إذا فكرت في الجبل س فإن لدي في شعوري صورة امتثال له ، لكنني لا المجود . ومن أفكر في هذا الامتثال ، وإنما أفكر في الجبل س الموجود . ومن انتول هرتمن إن الموضوع القصدي المجانس المعرض منتقلاً عنه . وكن الموجود يقوم مستقلاً عنه .

وللمعرفة نوعان : المعرفة البُعْدية، وهي التي تبدأ من

الجزئيات ، والمعرفة القُبْلية وهي مستقلة عن الجزئيات . وفي كلا النوعين يكون الموضوع قائماً في ذاته ومستقلًا عن درجة معرفته . ومن هذا يتجلى أن الموجود هو أكثر من الموضوع المُدرك وهذا الجزءعينه المتموضع ال يطلب معرفته يسميه هرتمن الموضوع العالي Transobjective ، كيا يسمّى الحدّ القائم بينه وبين الجزء المعروف : حدّ التموضع-Objektion sgrenze . فإذا بدأت الذات تحاول معرفته ، ينشأ « علم اللاعلم ، Wissen des Nichtwissens ، أي وضع المشاكل ، الذي هو تصدّى المعرفة للامعروف. وينجم عن هذا محاولة الذات لإدراك جزء أكبر من الموضوع، أي بتجاوز حد التموضع . لكن قد يحدث أن تصطدم هذه المحاولة بحدود لا يمكنُّ اقتحامها أو تجاوزها : حد امكان المعرفة أو حدُّ إمكان التموضع . ووراء حد إمكان المعرفة يقوم المعقول العالى Transintelligible أو اللامعقول . واللامعقول يلعب دوراً رئيسياً في معالجة هرتمن لمشكلة المعرفة . وهو يستند إليه في حجته الحاسمة ضد مذهب كنت.

وبالجملة فإن المعرفة عكنة ، لأن العارف والمعروف كليها موجود ، وهما بهذه المثابة عضوان في نفس العالم ، ولهذا تتحدد الذات بالموضوع . وأيضاً المعرفة عكنة لأن القوانين التي تسود بجرى العالم الواقعي هي التي تعمل في مضمونات التفكير . بيد أن علو الموضوع المعروف في مواجهة الوعي العارف لن يزول عن هذا الطريق ، بل يبقى هذا العلو في حالة المعرفة الدقيقة . ولهذا السبب لا يوجد معيار مطلق للحقيقة ، لأن البنية تتناول دائماً مضمونات الوعي فقط .

## ٢ ـ بناء الوجود

ينقسم الوجود إلى المزدوجات المتقابلة التالية : الآنية \_ كيفية الوجود \_ Dasein-Sosein ، الوجود المثالي \_ الوجود الواقمى .

وفيها يتعلق بالعلاقة بين المتقابلة الأولى ، والثانية ، يقرر هرتمن أن كيفية الموجود لا تكترث للمزدوجة المتقابلة : المثالية والواقعية . فالوجود المستدير لكرة يستوي لديه أن يتعلق الأمر بكرة مادية أو بكرة مثالية هندسية . ولهذا يمكن المرء أن يتحدث عن «كيفية الوجود» بوجه عام ، أو في «كيفية الوجود» بوجه عام ، أو في «كيفية الوجود الحيادية». وينتج عن هذا أن الثقل الوجودي للتقابل بين المثالي والواقعي يقم كله على جانب الأنية . إنه لا

يوجد آنية حيادية ، وإنما الآنية هي دائهاً إما واقعية أو مثالية .

والعلاقة بين الآنية وكيفية الوجود مترابطة ، أعني أنه لا يوجد موجود له الآنية فقط ولا يكشف عن أية كيفية وجود ، وكل كيفية وجود مرتبطة بآنية . أما الوجود المثالي والوجود الواقعي فبينها انفصال جذري : إما واقعي ، وإما مثالي ، ولا جمع بينها .

والتقابل بين الأنية وكيفية الوجود ليس تقابلاً مطلقاً ، بل نسبي أنطولوجي . فمثلاً كيفية وجود كرة حمراء هي آنية الحُمْرة فيها . وبالعكس : كل آنية لشيء ما هي كيفية وجود لأخر ، مثلاً : آنية الغُصْن هي كيفية وجود الشجرة ، وآنية الشجرة هي كيفية وجود الغابة ، الخ .

وليس من السهل تحديد الوجود المثالي والوجود المواقعي . وكل ما نستطيعه هو أن نقول إن الواقعي هو الفردي ، وما حدث مرة ، والزماني ، الخاضع لعملية الصيرورة ؛ أما المثالي فهو ، على عكس ذلك : العام ، المجود من الزمان ، الأبدي الأزلي ، غير الخاضع للتغير . وليس المثالي هو المنطقي (أي القائم في الذهن دون الواقع )، بل المثالي موجود وجوداً حقيقياً . والدليل على ذلك أن العالم المدي يخضع لقوانين رياضية .

ومن حيث الأحوال الوجودية Seinsmodi عيز هرتمن بين : الامكان ، والواقع ، والضرورة ـ تماماً كها فعل أرسطو ومن بعده الاسكلائيون وكَنْت. ويشرح هرتمن هذه المقولات الثلاث هكذا :

# ١ ـ الضرورة على نوعين:

أ\_ ضرورة الماهية Wesensnotwendigkeit وهي ما يلكه الشيء على أساس بنيته المثالية . وهذه مقولة إضافية relational ، تسيطر على الارتباط فقط ، لا على الأعضاء الأولى .

ب\_ وضرورة الواقع وهي حالة تبعية في العملية
 الزمانية ، وهي أشمل من الارتباط العِلَي لأنه يوجد أيضاً
 تحديدات واقعية غير علية .

# ٧ ـ والإمكان على ثلاثة أنواع :

أ\_ مجرد الامكان Bloss- möglich sein ، وهو إمكان الوجود والعدم ، ولهذا يمكن نعته بأنه الإمكان المنفصل ، أو الإمكان السُواء indifferente Möglichkeit

ب-إمكان الماهية أو الإمكان المثالي ويقوم على عدم التناقض.

جــ الامكان الواقعي أو إمكان الواقع -Realmöglich وهو الذي يفترض مقدماً توافر شروط التحقيق بالفعل ، توافرها كلها . فمثلاً الكرة الهندسية التامة خالية من التناقض ، وبالتالي ممكنة مثالية ؛ لكنها من الناحية الواقعية بعيدة عن إمكان التحقيق .

٣ ـ والواقع هو على ضربين :

بـ الواقع الحقيقي Realwirklichkeit وهو المعطى لنا
 مباشرة من أحوال الوجود ، لكنه من حيث التصور يصعب
 وصفه جداً . ولا يستطيع المرء أن يشير هاهنا إلا إلى صلابة
 الأحداث ، والمصير .

والواقع وعدم الواقع أمران مطلقان، أي أنها منفصلان عن كل ارتباط، بعكس سائر الأحوال إذ هذه تكشف عن طابع إضافي Relational

ويقرر هرتمن الصلات التالية القائمة بين سائر الأحوال الوجودية :

١ ـ لا توجد حال حقيقية لا تكترث لحالة أخرى .

٧ - كل الأحوال الحقيقية الإيجابية (الإمكان، الواقع، الضرورة) تستبعد عنها كل الأحوال السلبية (عدم الإمكان، عدم الواقع، الصدفة). ومن ثم تنشأ قوانين غتلفة تتسم بالمفارقة، مثال ذلك: وجود ما ليس بواقعي هو غير ممكن.

٣ ـ كل الأحوال الحقيقية Realmodi الإيجابية يتضمن
 بعضها بعضاً ، شانها شان الأحوال الحقيقية السلبية .

# ٣ ـ فلسفة الروح ( العقل )

والطبقة الروحية ( العقلية ) تمثل أعلى درجات وجود الحقيقي الواقعي . وما دام كذلك فهو لا ينحصر في عالم الوعي ( الشعور ). ذلك لأن أحداث الشعور مرتبطة دائماً بأفراد ، بينها المضمونات الروحية ( العقلية ) ليست كذلك .

والروح ( العقل ) الشخصية هي أول ما يتجلى للنظرة الساذجة . فهنا الوحدات الروحية ( العقلية ) هي الأشخاص

المفردة . والعلاقة الرئيسية لهذه السروح هي التحرر من الاندماج في الغريزة والبيئة المحيطة .

والروح الموضوعية هي الأخرى حقيقة حية ، وهي تتجل وهي تتجل أولاً للنظر التساريخي . وهي تعل عسل دائسرة اللوجود الحيوي البسيط . وحياتها تتحقق في عبالات مثل : اللغة ، الأخلاق القائمة ، الأخلاق الحقة ، القانون السائد ، حالة العلم ، أشكال التربية والتكوين الفكري ، الاتجاهات الفنية ، والنظرات في العالم السائدة بين الناس . وينتسب إلى كل مضمون من هذه المضمونات الروحية ( العقلية ) طريقة خاصة به في التجربة ، والنمو ، والتحصيل عند أفراد الإنسانية . والروح الموضوعية تقوم في علاقة فريدة من الوجود الأعلى تجاه الأرواح ( العقول ) الفردية : إنها تحيا فيهم وحدهم ولا يحملها غيرهم ، لكنها مع ذلك تشكلهم من جديد حين تسيطر عليهم .

وفي تحليلنا للعلاقة بين الروح الشخصية والسروح الموضوعية ينبغي أن نراعي ثلاثة أمور :

 الأول أن الروح الموضوعية لا تُورَث ، بل تُنقل ، أعني أن الأفراد لا يحصلون على المضمون الروحي للماضي بمجرد الميلاد ، بل إن عليهم أن يكتسبوه خلال حياتهم وبإرادتهم ؟

 لا ـ والثاني أن الروح الموضوعية ليس لديها وعي ولا شخصية ، على الرغم من هذه الواقعـ الا وهي أنها ، بوصفها روح الشعب، تملك فردية تجاه سائر أرواح الشعوب الأخرى .

٣ ـ وينتج عن كون الرولح الموضوعية ليست ذاتاً لها وعي ، أنها لا تجد تمثيلاً واعياً لها إلا في الأفراد . لكن الفرد ناقص جداً ، لأنه لا يمكن أي ميدان من ميادين الروح الموضوعية أن يتحقق ـ ولا تقريبياً ـ في وعي واحد : إذ لا يمكن إنساناً فرداً أن يحيط بمضمون كل العلم في عصره ، وهكذا الأمر في سائر ميادين نشاط الروح الموضوعية . ولهذا فإنه في ميدان الحياة الاجتماعية السياسة ينشأ عن هذا موقف كارث . فإن الشؤون العامة يجب أن تدبّر ، ومن لحظة إلى لحظة لا بد من تسوية المسائل العامة ، وحل النزاعات ، وسدً الذرائع ، ومن أجل هذا لا بد من قرارات وأفعال . لكن لا يستطبع القيام بهذا إلاّ وعي واحد . فلها كانت الروح العامة يستطبع القيام بهذا إلاّ وعي واحد . فلها كانت الروح العامة وستعيد القيام بهذا إلاّ وعي واحد . فلها كانت الروح العامة وسية المنافقة الم

تفتقر إلى الوعي ، فلا بد أن ينبثق الوعي المفرد كوعي ناثب عنها . لكن الانسان المفرد لا يمكنه أبدأ أن يعوض عن الوعي الشامل المُفتقر إليه . إنه ليس كفءاً للوفاء بمطالب الروح الموضوعية ، إذ لا يستطيع أي عقل انساني أن يشمل بنظره كل الموقف السياسي ، كما يجيط بالموقف في حياته الشخصية .

ويرى هرتمن أن من بين الأخطاء الرئيسية التي وقع فيها هيجل أنه اعتبر حقاً وجوهرياً في الحياة الروحية ما كان يوماً ذا قيمة عامة ؛ ذلك لأنه بذلك غفل عن هذه الواقعة وهي أن الروح الموضوعية قد وقعت أحياناً في ضلالات . لهذا ينبغي أن نعتبر تحليل ما ليس صحيحاً في الحياة الروحية جزءاً مهاً من فلسفة الوجود الروحي .

والروح المتموضعة der objektivierte Geist هي الصورة الثالثة من صور الوجود إلى جانب الروح الشخصية ، والروح المتموضعة تشمل المتموضعات الصادرة عن الروح ، مثل : القانون المسنون ، المعرفة العلمية المسجلة قولاً وكتابة ، العمل الغني ، الخ . وبينها الروح المشخصية والروح الموضوعية روح حية ، فإن الروح المتموضعة ليست حية . ذلك لأن الأساس الواقعي ( الورق المطبوع ، الحجر المشغول ) ليس روحياً ، بل هو مادة .

وكل روح تاريخيةً . والماضي يمكن أن يكون صامتاً في داخل الحاضر ، كيا هي الحال في الأعراف الماضية ، وأشكال اللغة ، والميول الأخلاقية ، الخ ، فهي حيّة فينا ، دون أن نشمر أنها ماضية .

# ٤ ـ فلسفة القيم

وعني هرتمن بفلسفة القيم عناية بالغة، خصوصاً القيم الاخلاقية .

يرى هرتمن أن القيم الأخلاقية هي قيم أشخاص وقيم أفعال ، وليست قيم أشياء . إذ هي تتعلق بالنية ، والفعل والإرادة . وعليها يتوقف الاحترام وعدم الاحترام ، والشعور بالمسؤولية ، والشعور بالخطية . إن القيمة الأخلاقية تتعلق بالشخص أو باحد أفعاله : فالاستقامة ، والاحلاق ، والثقة ، والامانة ، وروح البذل وروح التضحية تحمل في داخلها قيمتها الأخلاقية .

وللقيم الأخلاقية استقلال ذائٌّ. ويلاحظ أنها تتسم بالسمات التالية :

أ) القيمة الأخلاقية هي ، بالتوسط ، قيمة خير . وتبعاً لذلك فهي نسبة إلى ذات . فاخلاص الواحد خير للاخر ، والثقة خير لن يفيد منها ، والمحبة خير للمحبوب ، والصداقة خير للصديق . ومع ذلك فإن القيمة الأخلاقية تكفي نفسها بنفسها : إذ تبقى قيمة ، بغض النظر عن كونها صنفيد خيراً للغير . إنها قيمة للشخص ، قيمة لسلوكه .

ب) والقيمة الأخلاقية تتصد شخصاً أو جماعة من الأشخاص. وسواء أكنا بإزاء نية أم فعل، فإن موضوع سلوك الشخص هو دائياً شخص من جديد. فالفعل يتعلق بالأشخاص، لا بالأشياء ؛ والنية تستهدف أشخاصاً ، لا أشياء . وهذه النسبية إلى شخص الغير تقوم في تركيب القيمة الأخلاقية هي نفسها . فقيمة الخير الموجود في الإخلاص لشخص آخر تقوم على الثقة التي يستشعرها الشخص نفسه وثباتُ نيته . وهاتان القيمتان ليستا متطابقتين ، فان يضع المرء ثقته فيمن يثق فيه ، هذا يتعلق بسلوك الأول ، لكن الإخلاص هو سلوك للموثوق فيه .

ج) وثالثاً: توجه نسبة للقيمة تجاه الذات، لأنه توجد علاقة بين القيمة وحاملها. والقيمة المعينة لا تتملق بأي حامل كان: فئم علاقة جوهرية بين كليهها: وهكذا فإن قيم الأشياء تتعلق بالأحياء، والقيم الحيوية تتعلق بالأحياء، والقيم الأخلاقية، بالذوات الشخصية. فلا يقدر على السلوك مسلكاً أخلاقياً إلاّ الذات التي يمكنها أن تريد، وتنابعها، ولها مقاصد، وتشعر بقيم.

والقيم الأخلاقية ترتبط بالشخص كله ، لا بهذا الفعل أو ذاك من أفعاله ، لأن الشخص بكُلّه هو من وراء كل واحدٍ من هذه الأفعال .

وواضح من هذا أن هرتمن يأخذ بمذهب ماكس شيلر في القيم .

مؤلفاته الرئيسية

منطق الوجود عند أفلاطون ،

- Platos Logik des Seins. Giessen, 1909.

د میتافیزیقا المعرفة ،

سنة ٥٠٥٠. م. ولا نعرف عن حياته غير أنه كان من الأسرة المالكة في مدينة أفسوس (بآسيا الصغرى). وما عدا ذلك من أساطير يبدو أنه مأخوذ من أقواله . فوصفه بأنه كان يعرف بلقب و الفيلسوف الباكي ۽ إنما هو سوء تأويل لما نسب إليه ثاوفرسطس من ومالنخولياء، وكانت تطلق آنذاك لا على الأحزان بل على و الاندفاع ». لكن شاع في العصر القديم القول بأن ديمقريطس كان ويضحك » من حماقة بني المؤسان ، بينها كان هيرقليطس يبكي منها ، فسمى يقريطس بالفيلسوف الضاحك، وهرقليطس بالفيلسوف الباكي .

كان هرقليطس إذن من أسرة ملكية ، ومن هنا تتجل ارستقراطيته ، وكبرياؤه. وهناك نادرة تقول إنه كان يلعب النرد ذات يوم مع الصبيان ، فسأله الناس لماذا تفعل ذلك ، فأجابهم : « وما يدهشكم في هذا أيها الأغبياء ؟ اليس هذا أفضل من اللعب بالسياسة معكم ؟! » ( ذيوجانس الاثرسي ٩: ٣). ومن أقواله في هذا المجال : « الرجل الواحد في نظري يكون ألف رجل ، إذا كان هو الأفضل » ( شذرة رقم ٤٤)؛ وقال أيضاً : « إن من القانون أيضاً أن يطيع المرء نصيحة شخص واحد » ( شذرة رقم ٣٣).

وكان يكره الأراء القائلة بالمساواة بين الناس. قال: « إن على كل رجل ناضج من أهالي أفسوس أن يشنق نفسه ويترك المدينة للأولاد ؛ لأن أهل أفسوس نفوا هرمودورس الذي كان أفضلهم جميعاً ، قائلين : « لا يتفوقن أحد بيننا ، وإذا تفوق فليكن ذلك في مكان آخر وبين أناس آخرين » ( شذرة رقم ١٣١ ).

كذلك اشتهر هرقليطس بالغموض، فقيل عنه: و الفيلسوف الغامض ، وشاع هذا القول في كل العصر البوناني والروماني . والسبب في ذلك أنه كان يطيب له المفارقات والأقوال الشاذة ، وكان يعبر عنها بلغة مجازية أو رمزية . ومن هنا لقبه تيمون الفليوسي ( القرن الثالث ق. م ) بلقب و صاحب الألغاز ، ويقول عنه أفلوطين : و كان يتكلم بالتشبيهات ، ولا يعنى بإيضاح مقصوده ، ربحا لأنه كان من رايه أن علينا أن نبحث في داخل نفوسنا كها بحث هو بنجاح ، ( و التساعات ، ع : ٨ ) .

وكان يزدري غالبية الناس . يدل على ذلك بعض أقواله التالية : التحديد الت

 Grundzüge einer Metaphysik des Erkenntnis, Berlin, 1925.

ر الأخلاق . .

- Ethik, Berlin, 1926.

و فلمنة المثالبة الألمانية ،

- Die Philosophie des deutschen Idealismus, I. Bd. Berlin, 1923, II. Bd. Berlin, 1929.

د ارسطو وهيجل ۽

- Aristoteles und Hegel. Erfurt, 1933.

و مشكلة الوجود الروحي ،

- Das Prolem des geistigen Seins, Berlin, 1933.

و نحو تأسيس الانطولوجيا ،

- Zur Grundlegung der Ontologie, Berlin, 1935 و الامكان والواقع و

-Möglichkeit und Wirkilchkeit, Berlin, 1938 و بناء العالم الحقيقي و

- Der Aufbau der realen Welt, Berlin, 1940

و فلسفة الطيعة ۽

- Philosophie der Natur, Berlin, 1950

و المؤلفات الصغرى ،

- Kleinere Schriften, 3 Bde, Berlin 1955 - 1957- 1958

## مراجع

- H. Heimsoeth: N. Hartmann. Der Denker und sein Werk. Göttingen, 1952
- H. Hülsmann: Die Methode in der Philosophie N. Hartmanns. Düsseldorf, 1959.
- S. Breton: L'être spirituel. Recherchessur la Philosophie de N. Hartmann. Lyon-Paris, 1962.

هرقليطس

#### Heraclitus

فيلسوف يوناني سابق على سقراط، قـال بالتغير الدائم.

من الصعب أن تحدد بالدقة تاريخ حياة هرقليطس ؛ والراجع أنه ازدهر ( أي كان في الأربعين من عمره ) حوالي

شذرة 1: وأناس آخرون لا يعلمون ما يفعلون وهم يقظى ، تمامًا كها ينسون ما يفعلون وهم نيام »

شذرة 1۷ : وكثيرون لا يفهمون مثل هذه الأمور ، بل كل الذين عثروا بها ، ولا يحفظونها غير أنهم تعلموها ؛ يبدون لانفسهم أنهم بحفظونها».

شذرة ٣٤ : و الحمقى حين يسمعون يكونون مثل الصُّمّ . والمثل يصفهم فيقول : رغم أنهم حَاضرون هم غائبون ء .

شذرة ٩: و الحمير يفضلون سَقَط المتاع على الذهب ي شذرة ٩٧: و الكلاب تنبح في رجه كـل من لا تعرف ٤.

شذرة ٧٨: • الطبيعة الانسانية لا بصيرة لها ، أما الطبيعة الإلهية فبصيرة »

شذرة ٧٩: «الرجل طفل في أعين الإله ، كها أن الطفل طفل في عيني الرجل ،

شذرة "٨٣ : وأحكم الناس يبدو قرداً إذا ما قورن بالله : في الحكمة والجمال وسائر الأمور ».

شذرة ۱۰۲: وفي نظر الله كل الأمور جميلة وحسنة وعادلة ، لكن الناس زعموا أن بمضها غير عادلة وبعضها الآخر عادلة ».

وكان هرقليطس يعتقد أنه امتلك ناصية الحقيقة الأبدية ، وأنه لم يأخذ عن أحد من المفكرين السابقين ، بل فكر بنفسه وتعلم كل شيء من نفسه ، ( ذيوجانس اللاثرسي ٩: ٥).

ومن نظرياته الفلسفية الرئيسية القول باللوغوس . Logos . وفي مستهل كتابه يؤكد وجود هذا اللوغوس . ماذا يعنى باللوغوس ؟

يبدر أنه في بعض الشذرات يقصد باللوغوس معنى خاصاً ؛ لكنه في سائر الشذرات يستعمله بالمعنى الشائم . فهو يستعمله بمعنى خاص حين يقول : « كل شي يحدث وفقاً للوغوس » (شذرة ١) وحين يقول : « إن اللوغوس يرتب كل الأشياء » (شذرة ٧) . لكنه يستعمله بالمعنى الجاري \_ أى بمعنى : القول، في الشذرات التالية :

شذرة ۱۰۸ : و لا أحد عن سمعت أقوالهم (٥γ٥ قد أنجز هذا . . .

شذرة ٨٧ : ﴿ الأَحْمَقُ يَتَهَيُّجُ لَأَيُّ قُولُ ٨٥٠٥٥ ﴾.

لكن المعنى الخاص بدل عند هرقليطس على العقل الانساني ، وعلى المبدأ الذي يحكم العالم ، أو القانون الذي وفقاً له يترتب العالم . وهذا اللوغوس شامل سائد في كل الكون . لكنه يتصوره تصوراً مادياً ، أي على أنه كيان مادي من عنصر النار ، لأنه يقول إن كل الأشياء متحولة من النار أصفى أحواله حار وجاف . والنار في نظره تمثل أعلى وأصفى أشكال المادة ، ومنها يتكون العقل والروح . لكن كيا يقول عيى النحوي (في شرحه على «في النفس » لأرسطو ، ص ١٠٠٥ س ٢٠ البخار الجاف، ومنه تتقوم الروح أيضاً ». اسم أطلقه على البخار الجاف، ومنه تتقوم الروح أيضاً ». ومن هنا يقول هرقليطس : «النفس الجافة هي الأحكم والأحسن » (شذرة ١١٨).

وإلى جانب القول باللوغوس ، قرر هرقليطس المبادىء الثلاثة التالية :

أ) الانسجام هو دائياً نتاج المتقابلات، ولهذا فإن الحقيقة الأساسية في العالم الطبيعي هي الكفاح.

ب) كل شيء في حركة مستمرة وتغير
 ج) العالم نار حية دائمة البقاء .

بك) الحدم عار عبد عالمه الله الله المدا الأول له ثلاثة أوجه :

 ١ - كل شيء مؤلف من متقابلات ، ولهذا فإنه خاضع للتوتر الداخلي .

٢ ـ المتقابلات في حالة هوية بعضها مع بعض ، أي أن
 المتقابلات واحدة

 ٣ ـ الحرب هي القوة المهيمنة والحلاقة ، وهي الحالة السليمة للأمور .

أما المبدأ الثاني فيعبر عنه بقوله : « كل شي ، في سيلان دائم » عيرة محمد والقول المشهور جداً الذي يعبر به مرقليطس عن هذا المبدأ هو : « لا تستطيع أن تنزل في نفس النهر مرتين ». ويضيف إليه فلوطرخس ( « المسائل الطبيعية » ٩١٧ جـ ) التفسير التالي : « لأن مياها جديدة تتدفق فيه ». ويفسره أفلاطون ( « اقراطيلوس » ١٤٠١) بقوله إن هاهنا رمزاً لكل ما هو موجود بوجه عام ، ومعناه: « كل شي » يتحرك ، ولا شي » في سكون ».

أما المبدأ الثالث فيشرحه هرقليطس في قوله: «إن نظام العالم Kosmos واحد للجميع ، لم يصنعه أحد الألهة ولا

الناس ، لكنه هو هو دائهاً وسيكون كذلك أبداً : ناراً حية دائمة البقاء ، أشعلت بمقايس وأطفئت بمقايس ، (شذرة ه) ويشرح ذيوجانس اللائرسي ( ٩: ٨) هذا القول بأنه يعني أن الكون ولد من نار وسينحل من جديد الى نار ، في عصور متوالية على التبادل ، وهكذا أبداً ه.

#### أثاره

راجع الشذرات الباقية من أقواله في : - H. Diels: Herakleitos von Ephesus, griechich und deutsch, 2. Aufl. Berlin, 1909

# تقويم مذهبه

إذا كان مذهب الإيليين قد قال بالوجود الثابت كما قال بالوحدة ، فإننا الآن بإزاء مذهب يعارضه تمام المعارضة : فيقول بالتغير الدائم بدلا من الثبات ، ويقول بالكثرة المطلقة بدلا من الثبات ، ويقول بالكثرة المطلقة بدلا من الوحدة . ولكن المذهبين ـ مع ذلك ـ يسيران في طريق متواز تقريباً ، لأن نقطة البدء عند الواحد هي نقطة البدء عند الآخر ، كما أن نقطة الانتهاء عند كليها واحدة .

يبدأ هرقليطس بحثه بالكلام عن معتقدات الناس، فيقول إن الناس يتبع بعضهم بعضأ ولا يفكرون تفكيراً حراً مستقلاً ، وكل شيء يظهر عندهم بمظهر خاطيء ، والطريق الذي يسيرون فيه لا يدرون إلى أين ينتهي ؛ وعلى وجه العموم ، معتقدات الناس وأراؤ هم العامة كلها خاطئة ، بل والقلة القليلة من المفكرين ليسوا بأحسن حظا كثيراً من عامة الناس . وهنا يحمل هرقليطس على هزيود، وهوميروس خصوصا ، وفركيدس والشعراء الذين سبقوه حملة عنيفة ، وينسب إليهم تضليل الناس في الجزء الأكبر من معتقداتهم ، لأنهم يتحدثون حديثا خياليا غير قائم على العقل ، لأن حديثهم هذا قائم على الحس ومصدره الظن . والخطأ الأكبر الذي عند الناس في نظر هرقليطس هو أنهم يطلبون الوجود الثابت ، والواقع أنه ليس ثمت شيء ثابت قط ، وكل شيء في تغير مستمر ، ولا يبقى شيء ثابتا ، بل الوجود يتحول باستمرار ، ولا يقف لحظة واحدة عن التغير ، لأن الوجود عند هرقليطس دائم السيلان، على حد تعبيره

فالشي الواحد لا يستمر على حاله والأشياء كلها تنحول باستمرار. وليس فقط الشيء الواحد يتحول إلى شيء آخر، بل أيضاً

هذا الشيء الواحد لا يستقر لحظة واحدة على حال واحدة وإنما هو ينقلب دائيا وباستمرار من حال إلى حال؛ فالشيء يكون حاراً، ويكون بارداً، ويكون حاراً من جديد، وهكذا باستمرار. وهكذا في جميع الأشياء: لا تثبت لها صفة واحدة ثباتاً دائيا أو على الأقل ثباتاً لمدة غير قصيرة. ومن هنا يقول هرقلبطس بأن كل شيء يشمل ضده ويحتويه، لأن كل شيء حنن يتغير، يتغير من ضد إلى ضد، فلا بد له إذا أن يكون حائزاً من قبل على الشيء الأخر لكي يمكن هذا التغير أن يتم . إلا أن هذا القول يجب ألا يفسر على النحو الحديث كها هرقليطس على أنه القائل بالمذهب الذي سيقول به هيجل من بعد وهو أن المتقابلات واحدة؛ ولم يكن لمثل هرقليطس في هذا المدور من أدوار الفكر الإنساني أن يصل إلى هذا المستوى العالى من التجريد.

لكن ، وعلى الرغم من هذا ، يكن أن يقال إن هرقليطس قد قال بأن الأضداد تتحول باستمرار الواحد إلى الآخر ، وأن كل ضد مرتبط به ضده . وهنا على طريقة الفلاسفة اليونائين السابقين على سقراط جيعاً ـ يصور هرقليطس هذا المبدأ القائل بأن الأشياء جميعاً دائمة السيلان تصويراً حسياً فيقول إن هذا المبدأ هو النار ، لأن النار هي المعنصر الذي تتمثل فيه فكرة التغير الدائم المستمر . ولكن هنا تعترضنا مسألة هي : هل قال هرقليطس إن الأشياء جميعاً دائمة السيلان ، لأنه رأى أن أصل الأشياء هو النار ، أم أن هرقليطس قال إن أصل الأشياء هو النار ، أم أن الاشياء السيلان ؟ .

إن الروايات والمنطق ينطقان بصحة الرأي الثاني القائل بأن هرقليطس جعل النار المبدأ الأول لأنه رأى أن الأشياء كثيرة التغير أو دائمة السيلان . فأرسطو وسنبلقيوس في شرحه على ارسطو يقولان لنا إن هرقليطس قد جعل المبدأ الأول هو النار ، لأنه رأى أن هذا المبدأ هو من بين المبادىء كلها الذي يتمثل فيه دوام السيلان ، أما المبادىء الأخرى فلا يتمثل فيها هذا الدوام في السيلان . والنار التي قال عنها هرقليطس إنها أصل الأشياء ، لا يجب أن تفهم بمعنى روحي وأنما يجب أن تفهم بمعنى روحي العنصر الذي يدركه الحس ، وهذه النار هي مصدر الأشياء كلها ، وعنها تصدر الموجودات .

والآن: فكيف يتم هذا الصدور؟ هذا الصدور يتم عن طريق التنازع، لأننا قلنا إن الأشياء تتحول الأضداد منها إلى الأضداد الأخرى، فالأشياء المتقابلة أو المتضادة هي التي ينشأ عنها الوجود. وهكذا بلاحظ أن مصدر الوجود هو مبدأ النزاع، إلا أنه يوجد إلى جانب مبدأ النزاع هذا، مبدأ الانسجام؛ فإن الأشياء لا تستمر في هذا النزاع، بل تعود إلى شيء من الوحدة، ولو أن هذه الوحدة ليست شيئاً نائياً، والأحرى أن يقال تبعاً لمذهب هرقليطس إن هذه الوحدة هي الفناء كما سيقول أنبادوقليس من بعد. فكأن المعتمرار. وتبعاً غذا المبدأ أو القانون تتحول الأشياء بعضها لله يعض عن طريق هذا السيلان الدائم، وهذا المبدأ يسميه هرقليطس باسم القانون أو باسم النسب المستمرة الثابتة، أو باسم اللوغوس

هذا اللوغوس هو القانون العام الذي يسير عليه الوجود في تغيره من ضد إلى ضد . وهو الشيء الوحيد الثابت في هذا الوجود الدائم السيلان ، وهو الله ، وهو النار .

ونحن إذا نظرنا إلى مذهب هرقليطس في تغير الأشياء من حيث صدور الموجودات . وجدنا أن أرجع الروايات في هذا الصدد هي تلك التي تجعل هرقليطس قائلا بعناصر ثلاثة ، هي النار والماء والتراب . فالنار عنده تتحول إلى ماء ، والماء يتحول إلى تراب ، والتراب بدوره يتحول من جديد إلى ماء والماء إلى نار . ومن السهل أن نفهم هذا في مذهب هرقليطس : لأن النار إن أصيبت بالرطوبة تحولت إلى ماء ، وإذا أصيبت باليبوسة تحولت إلى تراب ؛ كما أن النار عند هرقليطس ذرات ترابية حادة كتلك الذرات التي نجدها في أشعة الشمس . وهذا الطريق الذي تنتقل فيه الأشياء ، أولًا من النار عن طريق الماء إلى التراب ، وثانياً من التراب عن طريق الماء إلى النار من جديد ، يسميه هرقليطس باسم طريق من أعلى إلى أسفل وطريق من أسفل إلى أعلى . فالطريق من أعلى إلى أسفل هو الممتد من النار ، ماراً بالماء ، حتى التراب؛ والطريق من اسفل إلى اعلى هو المبتدىء بالتراب ماراً بالماء منتهياً عند النار. وهذا التعبير قد أخذه أفلاطون عن هرقليطس وأورده في «طيماوس».

وهنا نرى أن هرقليطس لما كان قد قال بهذين الطريقين المتضادين ، فإنه يقول بأن الوجود تأتى عليه دورات يفنى فيها ثم يبدأ من جديد الوجود . وهكذا باستمرار : يوجد أولا

العالم ، ويستمر هذا العالم في التغير والتطور حتى ينتهي تطوره إلى حدَّ يفني فيه كل الوجود ، ثم يأتي من جديد وجود آخر يبدأ من حيث انتهى الوجود الأول ويكرر تمام التكرار الوجود السابق . وهكذا يسير الوجود في دورات ، وكل دورة مشابهة للأخرى . وهذا هو مذهب «العود الأبدى « عند هرقليطس. وعلى الرغم من اختلاف الناس في تصوير هذا الجزء من مذهب هرقليطس، وعلى البرغم من أن هذا التصوير متأثر كل التأثر بمذهب الرواقيين الذين تأثروا بهرقليطس في كل شيء تقريبا ، فإن من المسلم به نهائيا أن هذا المذهب قد قال به هرقليطس مع اختلاف في التفاصيل بحسب الروايات . فبعض هذه الروآيات تفصل هذا المذهب تفصيلا تاما ، فتقول إن هرقليطس قد قال بأن هناك شيئا اسمه « السنة الكبرى ، ، وهذه السنة الكبرى تأتى في دورات معينة ، وفي هذه السنة الكبرى يحدث للعالم احتراق تام ، فيفنى العالم لكى تبدأ دورة جديدة مشابهة تمام المشابهة للدورة السابقة . وهذه الروايات التي تفسر لنا مذهب هرقليطس فيها يتصل بهذه المسألة تختلف في مقدار الزمن المقدر لكل دورة حتى تأتي السنة الكبرى: فيقول بعضهم إن مقدار الدورة الواحدة ١٠٨٠٠، والبعض الآخر يقول إن مقدار الدورة الواحدة ثمانية عشر ألف سنة .

والقول بهذه الأدوار يستخلص مباشرة من القول بالطريقين : طريق الصعود وطريق النزول ، وعلى هذا كان من المنطقي أن يقول هرقليطس بهذا المذهب، إلى جانب أن هذا المذهب. كما قلناً قد قالت به الروايات الصادرة عن أرسطو وشراحه فيها يتصل بهرقليطس والمعلومات التي لدينا عن الطبيعيات عند هرقليطس معلومات تنافهة أكثرها منتحل . ومن بين هذه المعلومات أنه قال بأن الشمس تفني كل يوم وتتجدد كل يوم ، وطبيعي أن يقول بمثل هذا المذهب ما دام يقول بالتغير الدائم ، وما دام يقول بأن الشيء الواحد يتغير تغيراً مستمراً من ناحية الكيف . وهنا تلاحظ أنه في قوله بالمبدأ الأول كان مختلفا كل الاختلاف مع الفلاسفة الذين جاءوا بعده ، فبينها هم يقولون جميعا عن المبدأ الأول إنه لا يتغير من ناحية الكيف وإن التغير لا يتم بالكيف بل بالكم عن طريق الامتداد والتقلص أو التخلخل والتكاثف، نجده ـ على العكس من ذلك ـ يقول إن المبدأ الأول يتغير بالكيف باستمرار ، وإن التغير هو تغير استحالة ، أي تغير الأعراض بعضها إلى بعض باستمرار . ومعنى هذا أن هناك

تغيراً بالكيف ، سواء في المبدأ الأول وفي كل ما يتم في الوجود من تغييرات .

والآن، إذا نظرنا إلى الصلة بين القول بأن الأشياء دائمة السيلان ، وبين القول بأن المبدأ الأول هو النار ، وجدنا أن هرقليطس لم يصل إلى هذا الاستنتاج عن طريق استدلال منطقى بل عن طريق الخيال ، فكان نوعاً من الإدراك الوجداني استطاع أن يدرك فيه ، ينظرة واحدة ، الصلة بين دوام السيلان وبين النار بوصفها المدأ الأول الذي يصلح وحده لأن يمثل دوام السيلان هذا . وفكرة اللوغوس قد أثارت حولها كثيراً من الجدل فيها يتصل بماهية هذا اللوغوس: أهو نفس النسب التي على أساسها تتوالى التغيرات، أم أنه العقل، وأن هذا العقل هو العقل بالمعنى المفهوم فيها بعد بوصفه الوجود اللامحسوس، أو الروح الكلية \_ كها سيقول الرواقيون من بعد . فهنا يذهب بعضهم إلى القول بأن اللوغوس عند هرقليطس هو نسب فحسب ونسب مادية ، بينها يتصور الآخرون اللوغورس على أنه مبدأ عقلي يهيمن على الوجود ، كما تهيمن الروح الكلية أو الله على الأشياء.

فإذا انتقلنا من مذهب هرقليطس العام في الوجود إلى مذهبه في المعرفة ، وجدنا أنه قد حل على المعرفة الحسية ـ كها لمعرفة المعتبدة هي المعرفة العقلية وحدها ، وأما معرفة الحواس فليست معرفة حقيقية بل هي ظن ولا تؤدي إلى اليقين . وأقوال هرقليطس في النفس تجعل من النفس شيئاً نارياً ، وهذا طبيعي تبعاً لمذهبه العام . ولكن ، هل يجب أن نفهم من هذا أنه يتصور النفس جسها نارياً كالنار الحقيقية سواء بسواء ، أو أنه يرتفع بها في درجة الوجود ، فيصورها تصويراً بجرداً لا حسياً ؟ السابقة التي أشرنا إليها من قبل : فمن يجعلون هرقليطس يقول بمبدأ لا محسوس وباللوغوس بحسبانه العقل ، يجعلون النفس عنده شيئاً روحياً لا حسياً ، والذين يذهبون المذهب المضاد يجعلون النفس ناراً كالنار المحسوسة سواء بسواء .

ومن نظرية المعرفة نصل إلى الأخلاق: فنجد أن أول بحث في الأخلاق بمعناها الحقيقي عند السونان، كان همقليطس هو أول من قام به. فقد كان يطلب بالحرية الأخلاقية، وأن يسير الإنسان على العقل في أفعاله، وبألا

يتبع العامة والمجموع. وكان من أجل هذا يحمل على الديموقراطية لأنها قانون العامة وأوساط الناس. لكن يلاحظ مع هذا أن الأخلاق التي أقامها هرقليطس لم تكن لتخرج كثيراً عن الأقوال الأخلاقية المتنائرة التي قال بها الفلاسفة السابقون، فهي لا تكون مذهباً أخلاقياً بمعنى الكلمة، كها أن نظرية المعرفة عنده لا تكون نظرية في المعرفة بالمعنى الحقيقي، لأن نظرية المعرفة عنده لم يكن ينظر إليها على أنها الأساس التمهيدي الذي يجب أن يبدأ به الإنسان قبل بدء البحث في الوجود.

ونحن إذا نظرنا نظرة عامة إلى مذهب هرقليطس من الناحية التاريخية ، وجدنا أنه جديد كل الجدة ، لانة أول مذهب قال بالتغير الدائم المطلق ، وجعل من التغير في الكيف تغيراً مستمراً ، الأساس في الوجود ، كيا أن فكرته في الأضداد وفي أن كل شيء يجوي ضده وأن الأضداد هي هي نفسها ، نقول إن هرقليطس كان في كل هذا صاحب فكرة جديدة كان لها أكبر الأثر فيها بعد في تاريخ الفلسفة . وقد أثرت في كل الذين قالوا بالتطور ، وكان على كل فيلسوف أتى بعد هرقليطس أن يحسب حساباً للتغير الدائم للأشياء إلى جانب فكرة الثبات الدائم .

## نصوص ومراجع

- Werents: Heraklit und Herakliteer, 1927.
- V. Macchiero: Eraclito. Laterza, Bari
- W. K. C. Guthrie: A History of Greek Philosophy . vol. I, Cambridge, 1971, pp. 403 490
- J. Burnet: Early Greek Philosophy, 4 th ed. London, 1930
- O. Gigon: Untersuchungen zu Heraklit. Leipzig, 1935.
- H. Gomperz: «Heraclitus of Ephesus», in Philosophical studies, Boston, 1953.
- E. L. Minar: -The Logos of Heraclitus», in Classical Philology, 1939, 323-41.
- G. S. Kirk: Heraclitus: the Cosmic Fragments. Cambridge, 1954.
- A. Rivier:L'Homme et l'experience Humaine dans les fragments d'Héraclite» in Museum Helveticum,

والحلق ، والخير ( ٧ : ١٣ ـ ١٧ ؛ ١٩ ـ ١ ). أما العالم فهو تارة الله نفسه ، وتارة ابن الله ، والإله الثاني ، والعالم حي البدي ( ٨ : ١ ؛ ١٠ - ٣٠ ) . أما الانسان فهو الموجود الذي في المرتبة الثالثة ـ بعد الله والعالم ـ من حيث مكانته وقيمته ، وهو موجز جامع للكون كله . والانسان و معجزة عظيمة ، كيا تقول محاورات و اسقلابيوس ، وهو و كائن حي يستحق التشريف والعبادة ، وهو و يكاد يكون الله ، والنفس الانسانية وقد هبطت من الأفلاك السماوية ، يمكنها أن تعود إلى هناك ، لا بفضل الطقوس السحرية التطهيرية ، ولا بغضل بغضل غلّص ، بل بقوة معرفتها مى ٢٧٠٠٠٠ ( غنوس ) .

#### نشرات

من أحدث النشرات ، نشرة W. Scott بعنوان أحدث النشرة A. في ٣ أجزاء ، اكسفورد سنة ١٩٢٤ ـ ١٩٢٦ ؛ ونشر .ca ونشر Testimonia في اكسفورد سنة ٦٩٣٦.

ثم نشرة A. D. Nock, A. J. Festugière بمنوان A. D. Nock, A. J. Festugière في ٤ أجزاء، باريس سنة ١٩٤٥ ـ ١٩٥٤، مع ترجمة إلى اللغة الفرنسية .

## مراجع

- H. Reitzenstein: Poimandres, Leipzig. 1904.
- W. Kroll: Die Lehre des Hérmes Trismegistes. Leipzig 1914
- Pauly- Wissowa, VIII Coll. 792 823
- A. J Festugière; la Révélation d'Hermés Trismégiste, 4 vols. Paris, 1945-54.
- G. Von Mooyel: The Mysteries of Hermes Trismegistes. Utrecht, 1955.

هسر ل

#### **Edmund Husserl**

فيلسوف ألماني ، مؤسس منهج السظاهـريــات.

ولد في ٨ أبريل سنة ١٨٥٩ في مدينة Prossnitz ( في اقليم مورافيا )، وتوفي في ٢٧ أبريل سنة ١٩٣٨ في مدينة 1956, pp. 144- 64.

- Zeller - Mondolfo: La filosofia dei Greci, 1, 2. Firenze, 1938

## ( الكتابات ) الهرمسية

### Corpus Hermeticum

نسبت إلى هرمس المثلث العظمة عدة كتابات ورسائل المرتب ، مشكوك في مصادرها ، وتعود إلى القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد . والمظنون أنها الممت في مدينة الاسكندرية (بمصر) . وتعكس في مجموعها جوًا من التلفيق والتوفيق بين المذاهب الفلسفية والدينية ، اليونانية والشرقية المختلفة . وهي معاصرة لمجموعة أخرى من الكتابات تسمى د الوحي الكلداني ، وبينها عناصر كونية مشتركة عديدة .

وقد بقيت لنا من مجموعة ( الكتابات الهرمسية ، ١٧ رسالة عنوان الأولى منها هو Poimandres ( = راعي الناس ) وقد امتد هذا العنوان إلى مجموعة هذه الرسائل كلها بسبب خطأ وقع فيه مرسليو فتشيينو الذي ترجمها في سنة ١٤٧١.

كذلك يندرج فيها محاورة بعنوان داسقىلابيوس ع Asclepius (وهي ترجمة لاتينية لأصل يوناني مفقود كان عنوانه Λογός τελεως أي القول التام)، وقد بقيت منه شذرات .

ومن بين الكتابات الهرمسية أيضاً رسالة موجزة بعنوان : « لوح الزمرد ، Tabula smaragdina بقيت لنا منها ترجمة عربية ولاتينية .

والأراء الفلسفية الواردة في هذه الكتابات هي خليط غريب من الأفكار الاورفية والفيثاغورية والأفلاطونية والرواقية والفزياء الأرسطية والتنجيم الكلداني . ولا يوجد فيها تأثيرات مسيحية ، ولا تأثيرات افلاطونية عدثة . وهي الكون في مجموعها و غنوصاً ه ( = عرفاناً ) حقيقياً إلى جانب المنارات الغنوصية الأخرى المعاصرة لها . ويزعم أصحاب هذه الكتابات أنهم ينطقون عن وحي الحي وأن هدفهم هو خلاص الانسان . ويقررون أنه على قمة الوجود يقوم الله ، وهو لا يمكن معرفته ولا وصفه ، لكنهم ينظرون إلى الله تارة على أنه هو الكون نفسه ، وحيناً آخر يصفونه بأنه و الأب ع، على أنه هو الكون نفسه ، وحيناً آخر يصفونه بأنه و الأب ع،

فرايبورج ـ ان ـ بـرايسجاو Freiburg- in- Breisgau ( في جنوب غربي ألمانيا ).

بدأ بدراسة الرياضيات في المانيا على يدي الرياضي الألماني العظيم فايرشتراس Weierstrass . ثم واصل دراسته في جامعة فيينا، حيث وقع تحت تأثير فرانتس برنتانو ، الذي وجهه إلى دراسة الفلسفة .

وهمو من أسرة يهمودية ، لكنه اعتنق المسيحية البروتستنتية في سنة ١٨٨٧.

وعين مدرساً مساعداً Privatdozent في جامعة هلّه Halle في سنة ۱۹۸۷. ثم صار استاذاً في جامعة جيتنجن (Göttingen في سنة ۱۹۱۹. وابتداءً من سنة ۱۹۱۹ صار استاذاً في جامعة فرايبورج ان برايسجاو، حتى سنة ۱۹۲۸

وقد خلّف بعد وفاته قدراً هائلاً من الضفحات المخطوطة التي لم ينشرها إبان حياته ، بلغت أكثر من المخطوطة التي لم ينشرها إبان حياته ، بلغت أكثر من مكتمل تماماً . ويجري العمل على نشر ما يمكن نشره منها في مدينة لاهاي في هولنده عند الناشر Nijmhof . وهذه المخطوطات محفوظة في لوفان في Husserl- Archiv ، وقد أنشىء مركز محفوظات آخر في كولونيا بالمانيا منذ سنة 1901 . في مكتبة جامعة كولونيا الكانيا منذ سنة Köln .

#### فلسفته

كان هسول تلميذاً لفرانس برنتانو، وعنه أخذ فكرة أن الفلسفة علم دقيق . وتأثر به في التحول من الموضوع إلى الفعل النفسي . وكثير من أفكار برنتانو كانت نقطة انطلاق هسول في تفلسفه .

لكنه في مرحلة لاحقة أخذ يتأثر بكنت . ويمكن القول بأن هسرل قد اختلف مع أستاذه الأول برنتانو في أربعة أمور :

١ ـ الأول هو أن هسرل سعى إلى التغلب على ما في مذهب برنتانو من نزعة نفسانية Psychologismus ؟

لا والثاني أن هسرل سعى إلى بيان أن التصورات الكلية توجد حقاً وفعلاً ، وليست كها زعم برنتانو مجرد اصطلاحات لغوية ؛ ولهذا ينبغي القول بوجود منطقي مثالي؟

٣ ـ والثالث أنه أراغ إلى اتمام تحليل الأفعال النفسية
 عند برنتانو ، بواسطة مزيد من التمييزات الدقيقة ، لأن نتائج
 تحليلات برنتانو كانت تحفل بالاشتباهات ؛

٤ ـ والرابع أنه أمن للفلسفة منهجاً خصباً هو ورؤية
 الماهية ، Wesenschau

## ١ ـ المنطق المحض

وكانت نقطة انطلاقه في الكفاح ضد النزعة النفسانية هي وضع فكرة عن منطق محض بوصفه علماً نظرياً . وكانت النزعة النفسانيةتنظر إلى المنطق على أنه فن التفكير الصحيح ، وأن القوانين المنطقية هي القوانين الواقعية المكتسبة عن طريق التحليل التجريبي النفسي ، وأن الحق هو ما يتفق مع قوانين الفكر هذه . ولو كانت هذه القوانين من طبيعة أخرى ـ ويكن من حيث المبدأ أن تكون كذلك ـ لكانت فكرة الحقيقة غلماً .

فيبدأ هسرل ويبين أن كل فن ينبغي أن ينظر إليه على أنه حالة خاصة من علم معياري ؛ لأنه لكى يمكن البحث عها يجب على الانسان فعله ابتغاء تحقيق هدف (هو التفكير الصحيح)، كما يريد الفن، فلابد من تحديد المعايير الأساسيَّة التي بموجبها يحكم على الأهداف . فمثلًا إذا وضعنا أن المحافظة على اللذة وزيادتها هما الخبر، أي المعيار، فينبغى أن نتساءل: في أية ظروف يمكن أن تكتسب الموضوعات أكبر قدر من اللذة . بيد أن العلوم المعيارية تتأسس من جديد في العلوم النظرية التي لا يقال فيها ما يجب ، بل ما هو قائم فعلًا . ذلك أن العلاقة بين المعيار وما يطبق عليه المعيار هي مشابهة للعلاقة بين الشرط والمشروط . وهكذا فإن القضية المعيارية وأنجب أن تكون ب، تفترض مقدما القضية النظرية: و فقط الـ أالتي هي ب لها الصفة جه. وعلى العكس: لو صحت القضية من الشكل الأخير وقدَّمت جـ ايجابياً ، فإنه ينجم عن هذا القضية المعيارية : و فقط الـ أ التي هي ب هي الخبر ،، وهي هي نفس القضية المذكورة آنفاً : ﴿ الـ أَ يَجِبِ أَنْ تَكُونَ بِ ﴾ . فلو كانت لديُّ مثلًا القضية النظرية : ﴿ الأحكام المقولة عن بيَّنة هي وحدها المعارف ،، فإنه ينشأ في الحال ، لأن المعرفة تبدو ذات قيمة منطقية ، القضية المعيارية : ﴿ يَنْبَغَى أَنْ تَكُونَ الْأَحْكَامُ بَيِّنَهُ ۗ . وحينئذ فقط يمكن القاء نظرة بمقتضى الفن على المفترضات السابقة النفسية التي ينبغى تحقيقها ، كيها يمكن قيام أحكام سنة cinsichtige Urteile.

ونفس الأمريصدق على المنطق بوجه عام . فيجب أولاً أن تكتسب القضايا القبلية المؤسسة للمسعاني: وحقيقة ، وحكم ، وتعريف ، الغنم أقول يجب اكتساب هذه القضايا في علم نظري ، كي يمكن بعد ذلك استنباط مبادىء منطقية معيارية منها ، واستخراج قواعد فنية عملية فيها بعد . وجموع نظام تلك القضايا القبلية النظرية يسميها هسرل باسم : والمنطق المحض ».

أما النزعة النفسانية فلا تجد داعياً للاقرار بمثل هذا العلم ، لأنها تقرر أن الفكر والمعرفة حادثان نفسيّان ، وأن المنطق ـ تبعاً لذلك ـ عليه أن يستند إلى توافقات قانونية نفسانية . لكن هسرل يفنّد النزعة النفسانية على شلائة أنحاء : إذ يشير أولاً إلى النتائج الباطلة لهذا الرأي ، ويبين انتهاءه إلى شك جذري ثانياً ، ويكشف عن الأحكام السابقة الموجودة في النزعة النفسانية ثالثاً .

ذلك أن علم النفس هو علم وقائع ، والقوانين التي تضعها علوم الوقائع هي مجرد أقوال عن اطرادات ، ولا تدعي أبداً اليقين والعصمة ، بينها المنطق والمبادىء المنطقية وقواعد القياس الخ يقينية مطلقة الدقة، وهو أمر لا يمكن بلوغه عن طريق التجربة . ولهذا لا نستطيع أن نتكلم في علم النفس إلا عن احتمالات .

والنزعة النفسانية هي شكـل خاص من النزعة النسبية .

ومن طبيعة الواقعة أن تتحدد فردياً وزمانيا ، بينها قواعد المنطق كلية ضرورية عامة لا تخضع لتحديد في الزمان أو المكان .

كذلك تحفل النزعة النفسانية بأحكام سابقة زائفة:

١ ـ وأول هذه الأحكام السابقة الزعم أن كل القواعد الخاصة بضبط الفكر يجب أن تؤسس نفسانياً . وزيف هذه الدعوى هو أن القوانين المنطقية لا تتعلق بما يجري بالفعل أثناء التفكير ، بل بما ينبغي مثالياً أن يكون عليه التفكير .

ل وحكم سابق زائف ثان هو الزعم أننا في المنطق إغا نشتغل بامتثالات وأحكام واستنتاجات وما شابه ذلك وهي كلها \_ زعموا \_ ظواهر نفسية فحسب . ويدل على فساد هذا الزعم ما بين المنطق والرياضيات من شبه دقيق . صحيح أن العد واستخراج حاصل الضرب ، وعمليات التفاضل

والتكامل الخ هي ناتج نشاطات نفسية : الجمع ، الضرب ، الطرح ، القسمة ، التكميل ، الغ . لكن لن يقولنُ أحدً إن الرياضيات تابعة لعلم النفس لهذا السبب ، وذلك لأن علم النفس بوصفه علم وقائع يبحث في أفعال نفسية خاضعة للزمان ، بينها الرياضيات تبحث في وحدات مثالية .

٣- والحكم السابق الزائف الثالث هو الزعم أن الحقيقة القائمة في الحكم لا يمكن أن تعرف إلا في حالة البيئة Evidenz ، والبيئة شعور باطني فريد ، شعور بالضرورة، فالمنطق ـ في زعمهم ـ إذن هو علم نفس البيئة . والرد على هذا الزعم أن نقول إن القضايا المنطقية لا تصل إلى البيئة إلا بإجراء تحويل . فمبدأ الثالث المرفوع يقول إنه بين نقيضين لا يوجد وسط . وبالتحويل فقط نصل إلى المبدأ القاتل بأن البيئة لا تتجلى إلا في واحد من الحكمين المتقابلين . وهكذا نرى أن البيئة ليست شعوراً كسائر المشاعر ، بل هي تجربة حية فيها يدرك الحاكم صحة حكمه . والحقيقة نفسها هي الفكرة التي تصبح تجربة حية في الحكم البين .

وبهذا أبطل هسرل دعاوى أصحاب النزعة النفسانية الذين زعموا أن المنطق ليس إلا فرعاً من علم النفس يدرس فرعاً من الظواهر النفسية هي الخاصة بالتفكير ؛ وانتهى إلى تقرير أن المنطق علم عض ، أي لا يقوم على التجربة وليس علم وقائم نفسية ، بل موضوعه المبادىء والقواعد المعيارية للتفكير كها يجب أن يكون ، لا كها هو واقع . وللمزيد من البيان يراجع كتابنا : د المنطق الصوري والرياضي ، (القاهرة ط ١٩٦٢).

# ۲ ـ ظاهريات الشعور

وبعد ذلك يبحث هسرل في بنية الشعور ، فيميّز بين الأنا المتعالي ، أي الموجود في طبيعة العقل ، وبين الأنا النفسي . وفي سبيل ذلك يستخدم عملية سعلعب دوراً بارزاً في ظاهريات هسرل وهي عملية والأيوخيه أي تعليق الحكم . يقول هسرل : و بواسطة الأبوخيه الظاهرياتية أرد أنا ي الانساني الطبيعة والحياة النفسية ـ وهما ميدان التجربة النفسانية الباطنة ـ إلى أنا ي المتعالي الظاهرياتي . والعالم الموضوعي الذي يوجد بالنسبة إلى ، والذي وُجد أوسيوجد بالنسبة إلى ، هذا العالم الموضوعي بكل موضوعاته يستقي من بالنسبة إلى ، هذا العالم الموضوعي بكل موضوعاته يستقي من ذاتي ، كما قلت إنفا ـ كل المعني وكل القيمة الوجودية التي له بالنسبة إلى ، إنه يستقيها من أنا ي المتعالى الذي تكشف عنه بالنسبة إلى ، إنه يستقيها من أنا ي المتعالى الذي تكشف عنه

الأموخيه الظاهرياتيه المتعالية » ( و التأملات الديكارتية »، التأمل الأول ).

وبعد أن رد الأنا هذا الرد، استخلص التراكيب الأساسية الخاصة بالأنا.

وهنا وجد أن التركيب الموحّد في الأنا هو الاحالة المتبادلة ، أو القصدية Intentionalität ( التي هي وحدة بين من يفكر وما يفكر فيه ).

والرد الظاهريات هو الشعور الأساسي التي بواسطته تفتح الذاتية المتعالية ميدان الأصول المطلقة لكلّ موجود، وتبعاً لذلك تجعل الموقف الظاهرياني ممكناً . والردّ يتجل أولاً على أنه تعديل جذري فيها يسمى و الموقف الطبيعي ٤. ولا بقصد بـ و الموقف الطبيعي ، الموقف العادي اليومي للإنسان تجاه الشمول الوجودي أو شمول العالم ، كما لا يقصد به حال مهمة ومعيَّنة وجودياً لوجود الانسان ، ولا نظرة في العالم ، أو وصورة للعالم ،، ولا تركيب ما يسمى باسم والتصور الطبيعي للعالم ٤. وإنما المقصود و بالموقف الطبيعي ٤: الموقف الجوهري الخاص بطبيعة الانسان، الموقف المتقدم لوجود. الانسان نفسه ، وجوده المـوجود من حيث هو موجود في كل العالم ، أو الوجود الطبيعي للإنسان في العالم وفقاً لكل أحوال الانسان : أولًا تجاه الأشياء المعيّنة ، ثم تجاه الأشياء بوجه عام ، أي تجاه تركيب أساسي لتجربة الانسان في العالم . إنه الحياة التجريبية بكل أشكالها: يدرك، يفعل، يضع نظريته ، يشتاق ، يحب ، يكره ، يهتم الخ.

والتحليل الظاهرياتي يتصف بالصفات التالية :

١ ـ كل تحليل ظاهرياتي هو في جوهره موقت ؛

٧ ـ كل تحليل ظاهرياتي هو في جوهره زماني ؛

٣ ـ كُلُّ تَحْلَيْلُ ظَاهُرِيَاتِي يَقْتَضَى جَوْهُرِيًّا دَلِيلًا هَادِياً .

ويقصد بالصفة الأولى ، أعني أنه موقت ، أن القبل الظاهرياتي يحال إلى طابعه الخاص ؛ وهو أنه صورة اجمالية على المستوى الارتدادي الذي توقف عنده .

وحين نقول إنه زماني فالمقصود أنه كشف عن تاريخ مترسب ( و منطق صوري . . . . ٩٧٤٩ ص ٣١٧ = ص ٣٢٨ من الترجة الفرنسية لسوزان باشلار ، باريس سنة ١٩٥٧ ).

وأما الصفة الثالثة فتقوم على موقف الرد.

#### القصدية

والقصدية Intentionalität من المعاني الرئيسية التي عنى بها فرانتس برنتانومتأثراً بالاسكلايين ( فلاسفة العصور الوسطى في أوروبا ). وكانت الكلمة intentio تستعمل بمعنين مختلفين : الأول بمعنى القصد أو المقصود وما ينوي المرء عمله ؛ والثاني بمعنى تصور الماهية الذي يعطيه التعريف. والأول يتغتى مع الأصل اللغوي اللاتيني للكلمة intentio ؛ أما الثاني فقد أخذ عن الترجمة اللاتينية لكتب الغلسفة العربية في ترجمتها لكلمة «معنى ».

أما هسرل ، وقد أدرك اشتراك المعنى هذا ، فإنه يطبق كلمة Intentionalität على و الأفعال المتعددة الدالة على قصد نظري أو عملي حرَّ ومفهوم عامة ، (هسرل : و مباحث منطقية ، ص٣٧٨).

وهو يرى أن القصدية هي الفكرة الأساسية في الظاهريات. ويعرّفها بأنها خاصية كل شعور و أن يكون شعوراً بشيء كل شعورة الثابة عكن وصفه مباشرة. والشعور بشيء هو التضايف المتواصل بين أفعال القصد بالمعنى الأوسع وبين الموضوع المقصود.

## والقصدية تقول :

١ - إن من الواجب أن غير في حياة الشعور بين المضمونات الواقعية reellen وبين المضمونات القصدية (غير الواقعية ). والمضمونات الواقعية هي أفعال القصد الجارية في زمان. ويستعمل هسرل التعبير Noesis للدلالة على المضمونات الواقعية، بينيا يستعمل اللفظ Noema للدلالة على المضمونات غير الواقعية الموجودة في الشعور. فالقصدية إذن مزيج من النوئيسيس ( التعقل) والنوئيا ( المعقول ).

٢ ـ والنوئيا (الموضوع المعقول) هو ناتج تركيب
 متعدد الدرجات، فيه تبلغ التمقلات المتعددة وحدة الشعور
 بالموضوع.

٣ - ويميط بالموضوع المعقول أفق من المقصودات الجانبية المقترنة .

إد والقصدية ، أخيراً ، تعني اتجاه الشعور نحو إعطاء الذات أو اكتساب ذات الموضوع المقصود .

أما الشعورBewusstseinفيميز فيه هسرل ثلاثة معان :

 ١ ـ إذ يفهم منه أولاً الالتحام التجريبي للتجارب الحية النفسية من أجل وحدة تبار الشعور ؛

٢ ـ أو الإدراك الباطن للتجارب الحية الذاتية
 (الاستبطان)؛

٣ ـ وثالثاً يدل الشعور على كل الأفعال النفسية أو
 التجارب الحية القصدية .

لكن هسرل يقتصر في أبحائه على استخدام و الشعور و بالمعنى الثالث فقط . وعنده ، كما عند برنتانو، أن ماهية القصد تقوم في أن فيه ويقصد ، موضوع، دون أن يكون الموضوع أو شيء يناظره قائماً في الشعور نفسه ؛ إذ ما هو موجود في الشعور كتجربة حية هو فقط فعل القصد نفسه . وفي هذا يقوم التمييز بين و المعنى ، و « الموضوع ،: إن الأفعال هي تجارب حية للمعنى المقصود ، أما الموضوع القصدي فإنه عال على التجربة الحية .

وإنما الفارق بين هسرل وبرنتانو هو في أن هسرل يفترض أيضاً انطباعات واقعية غير قصدية ؛ إن الانطباعات يُشْعَر بها، لكنها لا تظهر أنها موضوعات ، أي لا تدرك . فمثلاً إذا رأيت قلياً أحمر ، فإن لدي انطباعاً بالحمرة ، لكنني لا أرى انطباعي هذا ، بل أرى ذلك الشيء الأحمر القائم خارجاً عن شعورى .

### رؤية الماهية

توجد ماهيات . لكن كيف نصل إلى إدراكها ؟ إن ذلك يتم ـ في نظر هسرل ـ عن طريق منهج الرد الظاهرياتي ( الفينومينولوجي ) .

ويقوم هذا المنبج على أساس أن نبداً بأن و نضع بين أقواس 4 العالم الطبيعي الخارجي الممتد في المكان والمتوالي في الزمان . لكن لا يقصد بهذا و الوضع بين أقواس 4 ما قصده ديكارت في شكله المنهجي من الشك في حقيقة العالم الخارجي كله ، بل يقصد فقط عدم استعمال الاعتقاد الطبيعي في العالم ، إن معناه أن نطر جانباً هذا الاعتقاد ، أو نصرف النظر عنه ، أو نجعله يكف عن العمل .

وهذا و الوضع بين أقواس و Einklammerung يتألف من عناصر عدّة :

إذ يقوم أولًا في و الوضع التاريخي بين أقواس ،، وفيه نَطرح جانباً ما هنالك من نظريات وآراه صادرة عن الحياة

اليومية ، أو عن العلم ، أو عن ميدان العقيدة الدينية . وينبغي ألا يتكلم إلّا الشيء المعطى مباشرة .

ويقوم ثانياً في د الوضع الوجودي بين أقواس ، أي الامتناع من كل الأحكام الوجودية وحتى من تلك التي تتجلى فيها البينة المطلقة مثل وجود الأنا . وبينها العنصر الأول يؤدي إلى التخلص المطلق من كل الأحكام السابقة ، فإن هذا العنصر الثاني يقوم على أساس أن المعرفة الفلسفية يجب أن تكون معرفة بالماهيات ، لكنها لا يعنيها الوجود الواقعي للموضوعات المتأمل فيها .

لكن هذين العنصرين لا يكفيان لرؤية الماهية ، لأن الجزئيات لاتزال تتجلى جزئيات .

ولهذا ينبغي أن ينضاف عنصران آخران وللوضع بين أقواس، عنصران يتوقف عليهها في نظر هسرل فعّالية المنهج الظاهرياتي .

إن التمييز بين والواقعة Tatsache وبين الماهية Wesen وبين الماهية Tatsache الذي به (Eidos) يناظره الرد الماهوي Eidos) يناظره الرد الماهوي ألى ماهية ، مثلاً : من أنواع الأحمر المختلفة نصير إلى ماهية الأحمر ، من أفراد بني الانسان كها هم في الزمان والمكان نصير إلى ماهية الإنسان .

ويتفاطع مع هذا التمييز تمييز آخر بين و الواقعي ع 
وه غير الواقعي ه. ويناظره الرد المتعالي transzendentale , وهو الذي به تصير المعطيات في الشعور المحض ه. وجذا 
الساذج الى ظواهر متعالية في و الشعور المحض ه. وجذا 
الانجاه الجديد يبتعد هسرل عن أستاذه برنتانو ليسير في اتجاه 
مذهب كنت والمثالية المتعالية ، ذلك لأن الوضع الظاهرياتي 
بين أقواس لا يُبتي إلا على الشعور المحض ، وهو مطلق 
بين أقواس لا يُبتي إلا على الشعور المحض ، وهو مطلق 
بعنى أنه لا يحتاج في قوامه إلى أي شيء واقعي . لكن 
استقلال وجود الأنا المتعالي هو جانب سليي من النظرة المثالية 
المتعالية التي وصل هسرل إليها . أما الجانب الإيجابي فيقوم 
المتعالية التي وصل هسرل إليها . أما الجانب الإيجابي فيقوم 
في القول بأن كل موجود هو نسبي إلى الشعور المحض الذي 
وإن كان غير واقعي فإنه في نفس الوقت ضروري من حيث 
المبذأ ، وبهذا يمثل علواً من نوع خاص في بطون تيار التجارب 
الحية

وليس على الفيلسوف أن يخرج من وأناه ، ابتغاء اكتشاف النراكيب الكلية المنتسبة إلى كل وأنا ، Ego . بل

و المنطق الصوري والمتعالى ،

- Formale und transzendentale Logik, Halle 1929 و أزمة العلوم الأوروبية والظاهريات المتعالية ،

- Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die Phänmenologische Philosophie, in: Philosophia, Bd. I, 1936

و التجربة والحكم ،

- Erfahrung und Urteil, Prag 1939
- Husserliana, Edmund Husserl, : عمرع مؤلفاته ع Gesammelte Werke: Bd. I: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Haag, 1950

و تأملات دیکارئیة ، و و محاضرات فی باریس ،

II: Die Idee der Phänomenologie, Haag, 1950 VII: Erste Philosophie, Haag, 1959 Méditations Cartésiennes, Paris 1932.

## مراجع

- G. Misch: Lebensphilosophie und Phänomenologie Bonn, 1931
- J. Kraft: Von Husserl zu Heidegger. Leipzig, 1932
- G. Berger: Le Cogito dans la Philosophie de Husserl.
   Paris, 1950
- A. Diemer: La Phénomenologie de Husserl comme métaphysique, 1954.
- A. Diemer: Edmund Husserl. Meisenheim Glan, 1956
- S. Bachelard: La logique de Husserl, études sur logique formelle et logique transcendentale. Paris, 1957
- M. Farber: The Foundation of Phenomenology. Cambridge, «Mass» 1943.

هلبقاكس

#### Maurice Halbwacks

عالم اجتماع فرنسي .

ولد في رانس Rheims ( شرقى فرنسا ) في سنة ١٨٧٧

يعمل و الأنا ، في ذاته بالتأمل كيها يكتشف التنوعات الكفيلة بأن تكشف له عن صورة و الأنا ». وبهذا تصبح الذات المتفلسفة هي الواهبة الأخيرة للمعاني إنها ليست شبيهة بشاهد أجنبي عليه أن يلحظ مقياس هذا المعطى المعتم ، بل هي في نفس الوقت عمل أصل المعطى والعين التي تبصر كل ماهية .

ويلخص هسرل موقفه هاهنا هكذا : وإنني أنا يتأمّل على طريقة ديكارت . وأسترشد يفكرة فلسفة ، مفهومة على أنها علم كل ، مؤسسة على نحو دقيق محكم جداً أقررت بإمكانه ، من باب المحاولة والتجريب . وبعد أن قمت بالتاملات السابقة ، تبين لي أن على قبل كل شيء أن أغي ظاهريات ايدوسية ( تتعلق بالايدوس Eidos = الصورة )، وهذا هو الشكل الوحيد الذي عليه يتحقق ، أو يمكن أن يتحقق ، علم فلسفى ، الفلسفة الأولى . وعلى الرغم من أن اهتمامي يتعلق هنا خصوصاً بالردّ المتعالى ، ويأناي المحض وتوضيح هذا الأنا التجريبي ، فليس في وسعى تحليله على نحو علَّميُّ معاً إلَّا بالرجوع إلى المبادىء الضرورية اليقينية التي تنسب إلى الأنا بوصفه أنا بوجه عام . ولا بد لي من الرجوع إلى الكليات وإلى الضرورات الجوهرية التي بفضلها يمكن آرجاع الواقعة إلى أسس عقلية لإمكانها المحض ، وهو ما يمنحها المعقولية والطابع العلمي . وهكذا فإن علم الامكانيات المحضة يسبق في ذاته علم الوقائع ويجعلها ممكنة من حيث هو علم ،.

## مؤلفاته الرئيسية

و فلسفة علم الحساب،

- Philosophie der Arithmetik, Halle, 1891

و أبحاث منطقية ۽

- Logische Untersuchungen, 3 Bde., 1900
  - و الفلسفة علماً دقيقاً ،
- Philosophie als strenge Wissenschaft, Logos Bd. I, 1911
  - و أفكار لايجاد ظاهريات محضة وفلسفة ظاهرياتية ،
- Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philosophie, 1913
  - و عاضرات في ظاهريات الشعور الباطن بالزمان ع
- Voslesungen zur Phänomenologie des inneren Zeithewusstseins, herausg. von M. Heidegger, in Jahrbuch für Philos. und Phänomenolog. Forschung, Bd. IX, 1928

وصفها لهذه الأماكن .

وفي السنوات الأخيرة من حياته ازداد اهتمام هلبقاكس بالمورفولوجيا الاجتماعية وعلم السُكان . وفي كتابه و نفسانية الطبقة الاجتماعية » (سنة ١٩٣٨) فحص عن الدوافع القائمة في نفوس أبناء طبقة الفلاحين ، والبورجوازية ، وعمال الصناعة والطبقات الاجتماعية الدنيا .

وتوفي هلبڤاكس في سنة ١٩٤٥ في معسكر اعتقال بوخنڤلد .

#### مؤلفاته

- Leibniz. Paris, 1907.
- La Classe ouvrière et les niveaux de vie. Paris, Alcan, 1913.
- La Théorie de l'homme moyen: Essai sur Quetelet et la statistique morale. Paris, alcan, 1913.
- Les Causes du suicide. Paris, Alcan, 1930
- -L'evolution des besoins dans les classes ouvrières. Paris, 1933.
- Analyse des mobiles dominants qui orientent l'activité des individus dans la vie sociale . Paris, 1938
- La Topographie Légendaire des Evangiles en terre Sainte. Etude de mémoires collective. Paris, PUF, 1941
- La mémoire Collective.. Paris, PUF, 1949.

## مراجع

- -Jeanne, Alexandre: Maurice Halbwachs», in Année sociologique 3e série (1940-48), 1,pp. 3-10.
- Georges Canguilhem: Maurice Halbwachs (1877-45)», in Memorial des anneés 1939-45, vol. 103 pp. 229-41, Université de Strasbourg, Faculté des Lettres, Paris, les Belles- Lettres, 1947.

هوايتهد

Alfred North Whitehead رياضي النطق الرياضي وفي رياضي انجليزي أسهم في تكوين المنطق الرياضي وفي

ودخل ليسيه هنري الرابع في باريس حيث كان تلميذا لهنري برجسون الذي أثر فيه تأثيراً كبيراً. ثم دخل مدرسة المعلمين العليا. وفي كلية الأداب (السوربون) درس على سيميان، وليفي بريل ودوركهيم. وحصل على الدكتوراه برسالة عنوانها: والطبقة العاملة ومستويات الحياة» (سنة العاملة مهمة السيطرة على المادة، ولما كان ابناء هذه الطبقة على هذا النحو مقصورين على الاتصال بالأشياء، فإنهم معزولون عن باقي الانسانية. ونظراً إلى عزلة الطبقة الماملة عن سائر الطبقات في المجتمع، قويت فيهم الرغبة في عن سائر الطبقات اللهجتمع، قويت فيهم الرغبة في التضان والتكافل الاجتماعي؛ ويفضل هذا الشعور الطبقي يقون مرتبطين بالمجتمع، ويفضل هذا الشعور الطبقي يقون مرتبطين بالمجتمع.

وفي كتاب آخر بعنوان : و تطور الحاجات في الطبقات العاملة و ( 197٣ ) طبق نفس النظرية التي عرضها في رسالته المبتها على الجماعات القائمة في الأمم الصناعية في الغرب ، التي تشغل مكانات شبيهة بتلك التي تشغلها الطبقة العاملة القديمة .

وكان ذا ميل واضح إلى تفسير الحاجات بواسطة عوامل نسبية وذاتية . وقرر أن اتجاهات الرأي هي عوامل مهمة في تحديد الحاجات ، لكنه لم يحسب حساباً كافياً لكون بعض العناصر الموضوعية تدخل أيضاً في التجربة الذاتية للحاجة : مثل أن العمال يشعرون بالحاجة الفعلية للطعام أو الكساء حين يقارنون مستوى معيشتهم بمستوى الطبقة الوسطى .

وعاد هلبقاكس إلى دراسة الانتحار إكمالاً لكتاب استاذه دوركهيم في هذا الموضوع ، فألف كتاباً بعنوان : 
ق أسباب الانتحار ؛ (سنة ١٩٣٠). وبينها يرى دوركهيم أن العوامل الدينية مهمة جداً في تحديد مدى اندماج الفرد في المجتمع ، ويرجع ازدياد نسبة الانتحار إلى ازدياد النقص في اندماج الأفراد في مجتمعاتهم ـ نجد هلبقاكس يرى أن طبيعة وأهمية العامل الديني يختلف باختلاف السياق الاجتماعي والنفساني ، وهذا السياق يختلف ، بدوره ، باختلاف البلدان .

وعني بالبحث في تأثير الذاكرة الجماعية والنقول الخاصة بالمعتقدات ، وألف في هذا الموضوع كتابه و الطبوغرافيا الأسطورية للأناجيل في الأرض المقدسة » (سنة ١٩٤١). ويضع نظرية في هذا الموضوع مفادها أن الأماكن المقدسة تتغير وفقاً للحاجات والأماني التي شمرت بها الجماعات المسيحية في

فلسفة العلم. يقول هوايتهد في ترجمته لنفسه :

و ولدتُ في ١٥ فبراير سنة ١٨٦١ في رامسجيت في جزيرة ثانت باقليم كنت . واسرق وجدي وأبي وأعمامي وإخوق كانوا يعملون في حقلي التربية والمدين والإدارة المحلية . . . وحوالي سنة ١٨٦٠ رسم والدي كاهنا من كهنوت الكنيسة الانجليكانية . وحوالي سنة ١٨٦٦ أو سنة ١٨٦٧ ترك المدرسة ( التي كان يديرها ) ليتفرغ للواجبات الكهنوتية أولًا في رامسجيت Ramsgate؛ ثم عين في سنة ١٨٧١ راعياً لأبروشيه القديس بطرس، وهي منطقة معظمها زراعية ، وكانت كنيستها تبعد بمقدار ٢ أو ٣ أميال عن رامسجيت . . . وظل هناك حتى وفاته في سنة ١٨٩٨... ولم يكن أبي من أهل الفكر، لكنه كان ذا شخصية . . . وفي سن الخامسة عشرة ، أعنى في سنة ١٨٧٥، أرسلت إلى المدرسة في شربورن Sherborne ( \_ اقليم دورستشير Dorsetshire) في أقصى جنوب انجلتره . . . ومن الناحية العقلية ، كان تعليمي وفق المقياس العادي في ذلك الوقت . فبدأت تعلم اللغة اللاتينية في سن العاشرة ، واليونانية في سن الثانية عشرة . وباستثناء أيام العطلات ، أتذكر أنني كنت أقرأ في كل يوم ، حتى سن التاسعة عشرة والنصف ، بضع صفحات من النصوص اللاتينية واليونانية ، وأفحص تراكيبها النحوية . وقبل الذهاب إلى المدرسة كنت أستطيع تكرار صفحات من قواعد نحو اللغة اللاتينية ، وكلها باللاتينية ، وأحفظ أمثلة عليها . وكانت الدراسات الكلاسيكية (اللاتينية واليونانية) تتخللها دراسة الرياضيات . وطبعاً كانت هذه الدراسات الكلاسيكية تشمل التاريخ \_ تواريخ هيرودوتس واكسينوفون وثوكيديدس وسلّوست ، وليفي ، وتاكيتوس . . . وأذكسر أن هـذه الكلاسيكيات كانت تُذرُّس جيداً ، مع مقارنة لا واعية بين الحضارة القديمة والحياة الحديثة . وأعفيت من نظم الشعر اللاتيني ومن قراءة بعض الشعر اللاتيني ، وذلك من أجل تكريس وقت أطول للرياضيات . وكنا نقرأ الكتاب المقدس باللغة اليونانية ، أعنى الترجمة السبعينية للعهد القديم . . .

وبدأت حياتي الجامعية في خريف ١٨٨٠ في كلية الثالوث بجامعة كمبردج؛ وهناك استمرت إقامتي بدون انقطاع حتى صيف ١٩١٠. لكن عضويتي في كلية الثالوث ، أولاً بوصفي scholar وبعد ذلك بوصفي زميلاً fellow استمرت بدون انقطاع. ولن أبالغ في وصف ما أدين به لجامعة

كمبردج ، وخصوصاً لكلية الثالوث ، فيها يتعلق بالتدرّب الاجتماعي والعقلي . . .

وكان التعليم الرسمي في كمبردج يتم بكفاءة بواسطة رجال مهمين ذوي قدرة من الطراز الأول. بيد أن الدروس المخصصة لكل طالب في المرحلة الجامعية الأولى (مرحلة المحالوريوس) كانت تشمل نطاقاً ضيقاً. مثلاً: خلال كل مرحلة المحالوريوس في كلية الثالوث كانت كل الدروس التي أتلقاها هي في الرياضيات: البحثة والتطبيقية. ولم أدخل غير جانب واحد من التعليم. والأجزاء الناقصة كانت تكفلها المحادثات المستمرة مع أصدقائنا من طلاب مرحلة المحادثات المستمرة مع أصدقائنا من طلاب مرحلة مع تناول طعام العشاء في السادسة أو السابعة مساء، وتستمر حتى العاشرة مساء، وقد تتوقف في وقت أبكر أو أشد تأخيراً. وفيها يتصل بي، كنت أتبع ذلك بالعمل في الرياضيات لمدة ساعين أو ثلاث ساعات.

ولم تكن جماعات الأصدقاء تتكون وفقاً لاتفاق موضوع الدراسة . وكنا جميعاً قد أتينا من نفس النوع من المدارس ، وبنفس النوع من الدراسة السابقة . وكنا تتناقش في كل شيء السياسة ، الدين ، الفلسفة ، الأدب مع ميل خاص إلى الأدب. وأدت هذه التجربة إلى قدر كبير من القراءة المتنوعة . مثلاً ، في الوقت الذي حصلت فيه على الزمالة في ١٨٨٥ كنت أعرف عن ظهر قلب تقريباً أقساماً من كتاب ونقد العقل المحض ، لكُنْت . والأن نسيتها ، لأن الياس أصابني مبكراً . ولم أقدر أبداً على قراءة هيجل : وبدأت محاولتي معه بدراسة بعض ملاحظاته عن الرياضيات ، فأدهشتني وبدت لي لغواً تاماً . وكان ذلك حمقاً من ناحيق ، لكنني لا أكتب هذا لايضاح سلامة ادراكي . وإذا رجعت بالذكري إلى أكثر من نصف قرن ، أقول إن الأحاديث كان لها مظهر الحوار الأفلاطوني اليومي . وكان يشترك فيها هنري هد ، ودارسي تومسون، وجم استيفن والاخوة لولن ديفز ولودس ديكنسون ، وناث ور ، وسورلي، وغيرهم كثيرون ويعضهم قد لمعت شهرتهم فيها بعد، والبعض الآخر وكانوا مقتدرين أيضاً ، لم يجتذبوا اهتمام الجمهور فيها بعد وتلك كانت الطريقة التي بها كانت ( جامعة ) كمبردج تربي أبناءها . لقد كانت صورة أخرى من المنهج الأفلاطوني . وكان و الحواريون ، الذين كانوا يجتمعون

في أيام السبت في غرف بعضهم البعض ، من العاشرة مساء حتى أية ساعة من ساعات الصباح ، كانوا تركيزاً لهذه التجربة . وكان الأعضاء النشطون ثمانية أو عشرة من مرحلة المكالوريوس ، لكن كثيراً ما كان يشترك فيها بعض الأعضاء الأكبر سناً عن وطاروا بأجنحتهم و مناك كنا نتناقش مع ميتلند Maitland المؤرخ ، وقرال Verrall وهنري جاكسون وسدجوك Sidgwick وبعض المقضاء أو العلياء أو أعضاء البرلمان الذين جاؤ وا إلى كمبردج لقضاء عطلة نهاية الأسبوع . وكان التأثير رائعاً . وهذا النادي قد بدأ في أخريات العشرينات ، بدأه تنسون -Tenny وها واصحابه . ولا يزال مزدهراً حتى اليوم .

وكان تعلمي في كمبردج وما فيه من تأكيد على الرياضيات وعلى حرية المناقشة بين الأصدقاء أمراً من شأنه أن يرضى عنه أفلاطون . لكن مع تغير الزمن ، غيرت كمبردج مناهجها . إن نجاح هذا التعليم في القرن التاسع عشر كان عارضاً سعيداً توقف على ظروف اجتماعية عُفي عليها لحسن الحظ . إن التربية الأفلاطونية كانت محدودة جداً في تطبيقها على الحياة .

وفي خريف سنة ١٨٨٥ حصلت على الزمالة في كلية الثالوث ، وأضيف إلى ذلك القيام بالتدريس فكان مزيداً من الحظ . وآخر منصب توليته هو محاضر قديم Senior Lecturer ، وقد استقلت منه في سنة ١٩١٠، حينها انتقلنا إلى لندن .

وفي ديسمبر سنة ١٨٩٠ تزوجت بايفلين ولوبي Evelyn وفي ديسمبر سنة ١٨٩٠ تزوجت على نظرتي إلى العالم أساسياً إلى حد أنه ينبغي ذكر ذلك بوصفه عاملًا جوهرياً في إنتاجي الفلسفي . . . .

ولمدة ثماني سنوات تقريباً ( ١٨٩٨ ـ ١٩٠٦ ) سكنًا في بيت الطاحونة القديمة في جونتشــــــــــــــــــــــــــــــ ثلاثة أميال من كمبردج . . . .

ونشرت أول مؤلفاتي ، وعنوانه : «بحث في الجبر الكلي A Treatise on Universal Algebra، في فبراير سنة ١٨٩٨، وكنت قد بدأت تأليفه في يناير سنة ١٨٩١، وما فيه من أفكار تقوم في معظمها على كتابين لهرمن جرسمن هما : و نظرية الامتداد ع، طبعة سنة ١٨٤٤، و « نظرية الامتداد ع طبعة سنة ١٨٩٦، وأولها أهم كثيراً . لكن لسوء الحظ لم طبعة سنة ١٨٩٦، وأولها أنه سبق زمنه بقرن من الزمان .

كذلك كان لكتاب سير وليم ردوان هاملتون: والترابيع على المنة ١٨٤٤، وكذلك كان المتاب و المنطق الرمزي على المناب و المنطق الرمزي على التالي في المنطق الرياضي ماخوذ derived من هذه المصادر . لقد كان جرسمن -Grass ماخوذ mann عبقرية أصيلة ، لم تقدر أبدأ التقدير الكافي . لقد كتب ليبنس ، وساكيري Saccheri وجرسمن في هذه الموضوعات قبل أن يستطيع الناس فهمها أو إدراك أهميتها . بل إن ساكيري المسكين هو نفسه لم يفلح في إدراك ما قام به من انجاز، وليبنس لم ينشر أعماله في هذا الموضوع .

وكانت معرفتي بأبحاث ليبنتس تقوم كلها على كتاب لوي كوتيرا : و منطق ليبنتس ، الذي ظهر سنة ١٩٠١...

وأدى نشر كتابي د بحث في الجبر الكلي ، إلى انتخابي عضواً في الجمعية الملكية في سنة ١٩٠٣. وبعد ذلك بثلاثين سنة تقريباً ( في سنة ١٩٣١) صرت زميلاً في الأكاديمية البريطانية نتيجة لأبحاثي في الفلسفة ابتداءً من سنة ١٩١٨. وبين سنة ١٨٩٨ كنت أحضر المجلد الثاني من الجبر الكلى ، لكنه لم ينشر أبداً .

وفي سنة ١٩٠٣ نشر برترند رسل: دمبادى الرياضيات ، وكان هو الآخر و المجلد الأولى هنالك اكتشفنا أن مشروعينا لإصدار مجلدين ثانيين كانا عملياً يتناولان نفس الموضوعات ، لهذا المفعل في وقت قصير، حوالى ورجونا أن نفرغ من هذا المعمل في وقت قصير، حوالى العام . لكن أفقنا اتسع ، وخلال ثماني أو تسع سنوات أنتجنا و المبادى الرياضية ، وخلال ثماني أو تسع سنوات يدخل في مجال هذا المجمل مناقشة هذا العمل . لقد دخل رسل الجامعة عند بداية العقد التاسع من القرن التاسع عشر . وقد أعجبت بنبوغه ، شأني شأن ساتر الناس ، أولا بوصفه تلميذي ، وبعد ذلك بوصفه زميل وصديقي . لقد وجهات نظرنا الأساسية . الفلسفية والاجتماعية . كان عاملاً فمالاً عظياً في حياتي ، خلال فترة كمبردج . لكن وجهات نظرنا الأساسية . الفلسفية والاجتماعية . كانت منباينة ، وهكذا رغم اختلاف اهتماماتنا وصل تعاوننا إلى

وعند نهاية السنة الجامعية ، في صيف سنة ١٩١٠، تركنا كمبردج . . . وخلال الدورة الأكاديمية الأولى لي في لندن ( ١٩١٠ ـ ١٩١١ ) لم أشغل أي منصب أكاديمي . وكتابي

اللاخل إلى الرياضيات ، يرجع إلى هذه الفترة . وخلال الدورات الجامعية من سنة ١٩١١ حتى صيف سنة ١٩١٤ شفلت عدة مناصب في كلية الجامعة في لندن ، ومن سنة ١٩١٤ حتى صيف ١٩٧٤ كنت أستاذاً في الكلية الامبراطورية للعلوم والتكنولوجيا في كنسنجتون . وخلال السنوات الأخيرة من هذه الفترة كنت عميداً لكلية العلوم في الجامعة (جامعة لندن)، ورئيساً للمجلس الأكاديمي الذي يتولى الاشراف على الشؤون الداخلية الحاصة بالتربية والتعليم في لندن ، وكنت عضواً في مجلس الجامعة senate كذلك كنت رئيساً لمجلس إدارة كلية جولد سمث ، وعضواً في مجلس كلية الهندسة في الإقليم . . .

وهذه التجربة في مشاكل (التعليم في) لندن ، وقد طالت إلى أربع عشرة سنة ، غيرت آرائي في مشكلة التعليم العالي في الحضارة الصناعية الحديثة . وكانت العادة ـ وهي لم تمت بَعَدُ ـ اتخاذ نظرة ضيقة إلى مهمة الجامعات . لقد كان هناك غط أوكسفور د ـ كمبردج ، والنمط الألماني . وأي غط آخر كان ينظر إليه بازدراء جاهل . فجماهير العمال المضطربة التي كانت تنشد الاستنارة العقلية ، والشباب من كل طبقة الذين كانوا يطلبون معرفة ملائمة ، وأنواع المشاكل التي جدّت عن هذا الطريق ـ كل هذا كان عاملًا جديداً في الماضي .

وجامعة لندن هي اتحاد من المعاهد المختلفة ذات الأغاط المتباينة التي تهدف إلى مواجهة هذه المشكلة الجديدة في الحياة الحديثة . وقد أعيد تشكيلها حديثاً تحت تأثير لورد هولدين Haldane وكان هذا نجاحاً رائماً . وجماعة الرجال والنساء من رجال الأعمال والمحامين والأطباء والعلميين وعلياء الأدب والرؤساء الإداريين للأقسام الذين كرسوا أوقاتهم ، بعضها أو كلها ، إلى مشكلة التعليم الجديدة هذه أنجزوا تحولاً كانت الحاجة إليه ماسة جداً . ولم يكونوا وحدهم في هذا العمل . ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي ظروف مختلفة ، كانت جماعات عمائلة تقوم بحل مشاكل مشابهة . وليس من المبالغة أن نقول إن هذا التكييف الجديد للتعليم والتربية كان واحداً من العوامل التي يمكن أن تنقذ الخضارة . وأقرب شبه له هو ما قامت به الأديرة قبل ذلك بألف عام . . .

ولأعود الأن إلى جانب آخر من حياتي ، أثناء السنوات الاخيرة من عملي في كمبردج ، أقول إنني شاركت في الكثير

من المجادلات السياسية والأكاديية . لقد انفجرت فجأة مسألة تحرير المرأة ، بعد أن ظلت على نار هادئة طوال نصف قرن . وكنت عضواً في لجنة الجامعة على الجامعة . لكننا التي كتبت تقريراً عن المساواة في الأوضاع في الجامعة . لكننا هُزِمنا بعد مناقشات عاصفة وشغب من جانب الطلاب . وإذا لم تخني الذاكرة ، فإني أقول إن ذلك حدث حوالي سنة لم تخني الذاكرة ، فإني أقول إن ذلك حدث حوالي سنة ١٩٩٨؛ لكن حدثت بعد ذلك ، وإلى قيام الحرب في سنة الانقسام في الرأي على وفق الانقسام الحزبي ؛ فمثلاً ، كان المنود بلغور Balfour المحافظ مناصراً للمرأة ، بينها كان آسكوث نجحت عند نهاية الحرب في سنة ١٩١٨.

وآرائي السياسية كانت ، ولا تزال ، في جانب حزب الأحرار وضد حزب المحافظين ، وأنا أكتب الأن بحسب تقسيم الأحزاب في انجلتره . لكن حزب الأحرار قد زال الآن ( سنة ١٩٤١ ) عملياً ، ولو أعطيت صوتي في انجلتره لأعطيته إلى الجناح المعتدل في حزب العمال . لكن لا توجد الأن و أحزاب ، في انجلتره . . .

ومؤلفاتي الفلسفية بدأت في لندن قبيل نهاية الحرب. وكانت جمعية أرسطو في لندن مركزاً سارًا للمناقشة ، وفيها عقدت صداقات حميمة .

وخلال عام ١٩٧٤، وأنا في سن الثالثة والستين، تشرفت بدعوة من كلية جامعة هارفرد للانضمام إلى قسم الفلسفة فيها . وأصبحت أستاذاً غير متفرغ Emeritus عند نهاية العام الجامعي ١٩٣٦ - ١٩٣٧ . ويعجز لساني عن التعبير الوافي عن التشجيع والمساعدة اللذين لفيتها من جانب السلطات الجامعية (في جامعة هارفرد) وزملائي في الكلية وطلابي وأصدقائي . لقد غُمِرت أنا وزوجتي بالمودة .

وما في كتبي المنشورة من عيوب ونقائص، وهي لا شك كثيرة ، ترجع إلي أنا وحدي وأنا اتجاسر على ابداء ملاحظة تنطبق على كل عمل فلسفي : «إن الفلسفة محاولة للتعبير عن لا نهائية الكون بعبارات قاصرة قصور اللغة ٤. ( • فلسفة الفرد نورث هوايتهد • باشراف بول آرثر شلب ، ص ٣- ١٤ ، نيويورك ط١ سنة ١٩٤١) ، ط٢ سنة ١٩٥١).

وتوفى هوايتهد في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٧.

#### فلسفته

من المعتاد تقسيم نشاط هوايتهد الفكري إلى ثلاث مراحل:

 ١ - المرحلة الأولى كرّسها خصوصاً للأبحاث الرياضية والمنطقية ؛

٧ ـ والمرحلة الثانية كرّسها لفلسفة الفزياء ؛

٣ ـ والمرحلة الثالثة كرسها للميتافيزيقا وللدور التاريخي
 للافكار الميتافيزيقية ، في تكوين الحضارة .

لكن يلاحظ مع ذلك بعض التداخل بين المراحل الثلاث بعضها في بعض .

# ١- المرحلة الأولى (سنة ١٨٩٨- ١٩١٤)

يمثل هذه المرحلة الأولى كتابان أساسيان هما: والجبر الكلي و (سنة ١٩٩٨) ووالمبادى، الرياضية و (سنة ١٩٩٠)، جـ١ سنة ١٩١١)، ولمل جانبيها كتب هوايتهد أبحاثاً صغيرة مهمة نذكر منها: والتصورات الرياضية للعالم المادي و (سنة ١٩٠٦)، وبديبات الهندسة الاسقاطية و (سنة ١٩٠٦)، وبديبات الهندسة الوصفية و (سنة ١٩٠٧).

ويدل عنوان كتاب و الجبر الكلي ، على محاولة هوايتهد تنفيذ جزء من البرنامج الذي وضعه ليبنتس حين طالب بوضع علم كلي . يقول هوايتهد في مقدمة كتابه هذا : وينبغي أن يكون المثل الأعل للرياضيات هو انشاء حساب Calculus يسهّل التفكر في أي ميدان من ميادين الفكر أو التجربة الخارجية ، يمكن فيه تقرير توالي الأفكار أو الأحداث وصياغتها صياغة دقيقة ، بحيث يصبح كل تفكير جادً ، ليس فلسفة او تفكيراً استقرائياً أو أدباً تخيلياً يصبح رياضيات تنمّى بواسطة حسابه (والجبر الكلي، ص٢).

وفي الكتاب الأول من و الجبر الكلي ، يحاول أن يحدد الأفكار الجبرية التالي : التساوي ، الجمع ، الضرب على نحو يناسب أي جبر ، بغض النظر عن القوانين الأكثر خصوصية في الجبر وعن التفسير الذي نعطيه . فكان يرى مثلاً أن القوانين التالية :

س + ص = ص + س

(س + ص) + ع = س + (ص + ع)

س ( ص + ع ) = س ص + س ع

هي قوانين مشتركة بين كل أنواع الجبر . لكن هناك

قوانين أخرى يمكن أن تختلف فيها أنواع الجبر المختلفة ، مثل القوانين التالية :

> س ص = ص س (س ص) ع = س (ع ص) س + س= س

وانواع الجبر التي تنتهك القانون:  $\epsilon$  س + m = m  $\epsilon$  يسميها عددية numerical ويصنّفها بدورها إلى أنواع على النحو التالي: إن الجبر العددي من نوع ع هو الذي من عناصره نستطيع أن نكوّن الصنف  $\infty$  ( ألفا اليونانية ) بحيث أن . .

 (١) أي عضوين في ∞ يمكن أن يجمعا ويضربا على نحو مفهوم ؛

(٢) كل عنصر في كل الجبر هو ناتج عنصرين أو أكثر
 من عناصر ∞

(٣) كل شيء هو حاصل ع من أعضاء  $\infty$  إذا كان ، وفقط إذا كان ينتسب إلى  $\infty$ .

وكان في نية هوايتهد في الجزء الثاني ، الذي لم يظهر أبداً ، أن يبحث في انواع الجبر الخطي linear algebras ، أو أنواع الجبر الخلي المجلد الأول النواع الجبر الذي من الدرجة الأولى . أما في المجلد الأول الذي نشره فقد تناول أنواع الجبر التي من النوع العالي ، وذلك في الأقسام الخمسة الأخيرة من كتابه هذا المقسم إلى سبعة أقسام (أو كتب). وفيها يبحث بالتفصيل الدقيق حساب الامتداد الذي أسه جرسمن . أما في القسم الثاني فقد بحث في الجبر غبر العددي ، أي جبر المنطق كها وضعه جورج بول Boole . وفي القسم الأول يبحث في التكافؤ . وهوايتهد ينظر إلى التساوي ( = 1 ) على أنه يعبر عن اضافة تكافؤ ، هي أقل من الموية identity . وحجته في ذلك أنه لو لم يكن الأمر هكذا لكانت س + ص = ص + س بغير معنى أما مثل ع = ع .

كذلك يقرر هوايتهد في هذا الكتاب أن و تبرير قواعد الاستنتاج في أي فرع من فروع الرياضيات ليس جزءاً من الرياضيات: إنه مهمة التجربة أو الفلسفة. أما مهمة الرياضيات فهي أن تنبع القاعدة فقط و (الكتاب نفسه صفحة و)

ويهاجم التصور التقليدي للرياضيات ، الذي ينظر إليها على أنها علم العدد والكم فقط أو علم الكم المنفصل والمتصل .

أما الكتاب الثاني: « المبادىء الرياضية » Principia

Mathematica ، فقد كتبه بالاشتراك مع برترند رسل ، وظهر الجزء الأول منه في سنة ١٩١٠.

والنصف الأول من هذا الجزء عنوانه: والمنطق الرياضي ع. ويبدأ هذا النصف بتحرير لجبر بول في أبسط تفسيراته القضائية (نسبة إلى: قضية منطقية)، لكن دون اعتبار له = »، وصفر »، و و أ »، لأنه لا داعي إليها في هذا التفسير. واستعملت الحروف و ق » و و ص » و 9 » , و P » وغيرها للدلالة على المتغيرات القضائية . وعبر عن عمليات السلب ، والجمع ، والفسرب - أي : النفي ، والتبادل ، والعطف \_ هكذا :

p, pVq, p.q ~ ′ق، ق∨ص، ق. ص

وتقرأ هكذا : ق سالبة ، ق أو ص ، ق× ص

> ند با (قُ∀صَٰن)

واتخذت القوانين كبديهيات صورية وهي :

(pVp)>p, q>(pVq),

 $(pVq) \supset (qVp \qquad (q \supset r) \supset [(pVq) \supset (qVr)]$ 

ثم استنبط منها حوالى مائتي قانون ، استنبطت من هذه البديهيات بوصفها نظريات .

وطريقة الاستنباط المستعملة على نوعين :

١ ـ احلال تعبيرات ملائمة محل المتغيرات

٢ ـ الغاء الجزء الأول من نظرية أو بديهية من الشكل
 ٩> | إذا كان هذا الجزء الأول هو نفسه نظرية أو بديهية

ورأى هوابتهد ورسل أن التعريفات هي اصطلاحات للاختصار . فمثلا «p. q», «p > q» و p≡qهي مجرد كتابة اختزالية للصيغ :

«~ (~pV~q)», «~ pVq», « (~ pVq ). ( ~ qVp)» من الجزء الأول من كتاب و المبادىء

الرياضية » يتناول نظرية التكميم quantification. والتكميم الكلي هو خلع مكمّ كلي e(x) [ أو e(x) الخ ) ويمكن أن يقرأ : e(x) ما كان الموضوع س ( أو ص الخ ) e(x) عبارة لها صورة التقرير لكنها تكشف عن تكرار ( إنابة ) للمتغير e(x) أو ص الخ ). فمثلا :

# (س) (س يهم كل انسانCس يهم سقراط)

أما التكميم الوجودي فيقوم في تطبيق البادئة (x) = 0 = 0 = 0 أن = 0 أن = 0 = 0 أن = 0 = 0 أن = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =

( ع ا ( x is a Prime. x is even ) ( ع ا الله عند (وجي ) ( س عند زوجي )

ويقال عن الأصناف إن لها نفس العدد الأصلي حين تكون المجال ومعكوس المجال لاضافة الواحد والواحد .

ويكفينا هذا القدر لبيان الموضوعات التي يتناولها هوايتهد ورسل في كتابها و المبادىء الرياضية ، ونحيل القارىء إلى كتابنا : و المنطق الصوري والرياضي ، لمزيد من السان .

٧ ـ المرحلة الثانية ( ١٩١٧ ـ ١٩٢٥ )

وتمثلها الكتب الأربعة التالية : ١ ـ • تنظيم الفكر • (سنة ١٩١٧)

The Organization of Thought

۲ ـ . مبادىء المعرفة الطبيعة ، ( سنة ١٩١٩ ) The principles of Natural Knowledge

٣ ـ وتصور الطبيعة ، (سنة ١٩٢٠ )

The Concept of Nature

٤ ـ و مبادىء النسبية ، ( ١٩٢٢ )

The Principles of Relativity

يضاف إليها ، من المرحلة الثالثة ، الثلث الأخير من كتاب :

٥ ـ د العملية والواقع ۽ ( سنة ١٩٢٩ )

**Process and Reality** 

وفي تصور هوايتهد لفلسفته في الفزياء تأثر بثلاثة عوامل :

١ ـ الأول ضرورة اعادة النظر في التصورات الأساسية

في العلم كنتيجة ضرورية لنظرية أينشتين في النسبية .
 وهوايتهد يتفق مع اينشتين في بعض الأمور ، ويختلف معه في أمور اخرى.

لا ـ والعامل الثانى هو الصعوبات الاستمولوجية التي أوقعت النظريات التقليدية الحديثة الفلسفة الحديثة فيها.
 وهو ما آدى بهوايتهد إلى رفض التمييز بين الطبيعة من حيث هي مُدركة والطبيعة من حيث تصورها النظريات العلمية .

٣ - والعامل الثالث هو تأثير برجسون في هوايتهد ، وقد وقع تحت هذا التأثير بتوسط من صديقه هـ . ولدون كار H. Wildon Carr الذي كان يؤلف كتاباً عن برجسون في الوقت الذي كانت فيه فلسفة العلم عند هوايتهد بسبيل التكوين ، وكانا يتناقشان كثيراً في فلسفة برجسون . وبرجسون أيضاً تأثر هوايتهد في نظريته الخاصة بأولوية العملية ، وهي نظرية أساسية في فلسفته في العلم وفي ميتافيزيقاه على السواء. كذلك تأثر بصمويل الكسندر كيا يشير هو إلى ذلك في مقدمة كتابه و تصور الطبيعة ع.

وتقوم فكرة هوايتهد الأساسية في فلسفة الطبيعة على رفض التمييز بين الطبيعة المحسوسة والطبيعة كها هي في ذاتها ، وهو التمييز الذي قال به جالليو ونيونن وعليه سار كثير من علياء الفزياء . فمثلًا يميّز جالليو بين ﴿ الحرارة ﴾ كيا نشعر بها بالحسّ مباشرة ، وبين و الحرارة ، بوصفها حركة غير ملاحظة للذرات ، حركة هي من الضآلة بحيث لا يمكن أن تقم تحت الحواس ، تبعاً للنظرية الحركية للحرارة والغازات . وقد توسع نيوتن في هذا التمييز الثنائي بأن طبقه ليس فقط عل الكيفيات المحسوسة ، بل وأيضاً على المكان ، والزمان والحركة . ذلك أن نيوتن كان يرى أن الزمان والمكان اللذين نحس بها مباشرة ليسا هما الزمان والمكان كما يتصورهما علم الفزياء . كذلك يتفق اينشتين مع نبوتن في النظر إلى الزمان على أنه بمضى على سواء ، flowing equably ونيوتن يطبق على المكان ما قاله عن الزمان ، فيقول في كتاب و المبادى ، ه : و كل الأشياء موضوعة في الزمان وفقاً لترتيب التوالى ؛ وفي المكان وفقاً لترتيب الوضع إنه من طبيعتها أو ماهيتها أن تكون أماكن ، (نيونن: «المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية ع).

وقد حاول هوايتهد التوفيق بين نظرية نيوتن في المكان والقائلة بأن المكان مطلق ، وبين نظرية اينشتين القائلة بأن

المكان نسبي . وقد قام بهذا التوفيق بأن رفض نظرية اينشتين القائلة بأن المكان علاقة بين أشياء فزيائية ، وقال بدلاً من ذلك إن المكان علاقة بين أحداث مدركة بالحسّ مباشرة ، أي أنه أرجع نسبية المكان إلى الإدراك الحسّي ، لا إلى الواقع الموضوعي في الطبيعة .

ويحاول هوايتهد أن يعرّف ترتيب أجزاء المكان في المكان ، خلال مدّة معينة ، عن طريق تصورات زمانية ، ليجمع بذلك بين المكان والزمان على نحو قريب مما فعله اينشتين . فبين أن المدد الخاصة بأنظمة مكانية غتلفة تتقاطع ، أي أن بينها أحداثاً مشتركة . وترتيب المكان في لحظة استمرار نظام مكاني ما يتحدد بتقاطعه مع لحظات مدد نظام مكاني آخر .

ويلخص Filmer S. C.Northrop المعلمية على النحو التالي : و لقد عمل على ايجاد فلسفة العلم عند هوايتهد ثلاثة عوامل :

 ١ ـ توكيد برجسون للكفاية الشاملة للعيان المباشر وأولية العملية Process ؛

٢ ـ الصعوبات الايستمولوجية التي وقع فيها الفلاسفة
 المحدثون من جرًاء تميز نوعين من الطبيعة ؛

٣ ـ اعادة بناء التصورات الأساسية في العلم المعاصر
 كنتيجة ضرورية للاكتشافات الحديثة ، خصوصاً لنظرية
 اينشتين في النسبية .

وفلسفته في العلم فيها قوة وضعف هذه التأثيرات الثلاثة». ويعدد ألوان الضعف في فلسفته هذه وهي : (١) نظريته في العلاقة الباطنة بين الأحداث المدركة بالحس ؛ (٢) نظرية غير سليمة عن الموضوعات العلمية وعن معادلات التحويل ؛ (٣) الاخفاق في تفسير العلية العلمية أو الزمان العام ؛ (٤) تنازع مبالغ فيه مع النتائج المقررة والمحققة للعلم المعاصر ؛ (٥) ميل عام إلى اعتقاد وجود تحرر للمعرفة في الوعي الحسّي أكبر مما يكشف عنه فعلا.

أما نقط القوة فهي في نظره: (١) نظرية هوايتهد تفسر بعض الوقائع التي لم يقدم لها اينشتين تفسيراً ؛ (٢) فلسفة هوايتهد في العلم تعالج مشاكل ايستمولوجية وعلمية لا تواجهها نظرية اينشتين. (فلمر نورثروب: وفلسفة هوايتهد في العلم ،، فصل في كتاب وفلسفة الفرد نورث هوايتهد، ص ٢٠٥ - ٢٠٠٠، نيويورك ط٢ سنة ١٩٥١).

٣- المرحلة الثالثة (سنة ١٩٢٥ ـ ١٩٤٧)
 أـ الفلسفة العضوية (أو فلسفة العضوية)

ويتجل إسهام هوايتهد في الفلسفة بالمعنى المحدّد في هذه المرحلة الأخيرة . ونبدأ بفلسفته العضوية التي أودعها في كتابه د العملية والواقع ، (سنة ١٩٢٩) Process and (١٩٢٩).

في هذا الكتاب بسعى هوايتهد إلى أن يضع مكان فلسفة الجوهر التقليدية فلسفة عضوية . لأنه رأى أن الفلسفة العضوية Philosophy of organism هي التي تستطيع وحدها أن تزودنا بتفسير للكون تبدو فيها : العملية Process ، والفعل الديناميكي ، والاعتماد المتبادل ، والخلق ـ المعطيات الأولى للتجربة الماشرة .

وعلى طريقته في معظم مؤلفاته ، يستعرض هوايتهد استعراضاً تاريخياً الآراء التي قالها الفلاسفة في الموضوعات التي يتناولها ، ويصدر عليها احكاماً تقويمية . فمن أحكامه ان فكر أفلاطون أشد حسياً من فكر كنّت ؛ وأن برجسون أكثر إيحاة بالأفكار الخصبة من هيجل ؛ ويزعم أن لوك كان أقرب إلى الفلسفة العضوية من ديكارت ؛ ويفضل ليبننس على أرسطو . ويعرف الفلسفة الغربية بأنها سلسلة من التعليقات على أفلاطون ! وهو يود إنقاذ بعض هذه التعليقات أو إعادة صياغتها ، بينها يود عو بعضها الأخر . وكنت أقل الفلاسفة العظام حظاً من القبول عنده ! ويزعم أن فلسفته في العضوية هي عود إلى ما قبل كنت من آراء ، كيا يزعم أن الثورة هي عود إلى ما قبل كنت من آراء ، كيا يزعم أن الثورة الكوبرنيكية التي قام بها كنت في نظرية المعرفة كانت أقل ثورية ما اعتقد أنصاره .

ويلاحظ على هذه الأحكام على المذاهب الفلسفية والفلاسفة أنها تتسم بالجهل الفاضح بهذه المذاهب وأصحابها ، مع الأدعاء المستعلي الكاذب من جانب رجل رياضيات كان قليل البضاعة من المعرفة بتاريخ المذاهب الفلسفية .

وفيا يتصل بالمنهج ، يرى هوايتهد أن المنهج الفلسفي يتضمن تعمياً ، يتجه من الجزئي الهيني إلى الكليّ . وهذا التعميم يقوم على الاستنباط . وينعي على بعض الفلاسفة اتخاذهم الاستنباط الاستنباط عكاً للاختيار في البحث الفلسفي . إذ يرى أن الاستنباط ليس إلّا وسيلة مساعدة للتحقق ، لا ينبغي أن تكون له

الأولوية في المناهج الفلسفية . والمنهج الذي يدعو إليه هوايتهد هو ما يسميه بمنهج التعميم الوصفي الذي يتخذ شكل وصف للعملية الديناميكية أولى من أن يتولى وصف البنية الاستاتيكية . ويضع مكان الوصف المورفولوجي وصفاً للعملية الديناميكية للحياة .

والميار الايستمولوجي عنده هو على نوعين : معيار عقلي هو الإحكام المنطقي واتفاق الفكر مع نفسه ، ومعيار تجريبي هو قابلية التطبيق والموافقة adequacy. والمذهب الفلسفي ينبغي أن يكون عكماً ومنطقياً . ولا ينبغي تصور كيان مع صرف النظر عن سائر الكيانات ، كما لا يمكن فهم كيان إذا لم تتحدد علاقته بسائر الكيانات وفقاً لقواعد منطقية . لكن المعرفة تتطلب أيضاً تبريراً تجريبياً . وينبغي أن تكون المقولات قابلة للتطبيق وموافقة . وهي تكون قابلة للتطبيق إذا كانت تصف كل التجربة الخاصة بها بوصفها تكشف عن نفس التركيب . وتكون موافقة إذا كانت تشتمل على كل التجربة المصورية .

وعن طريق تطبيقه لمنهج التعميم الوصفي ، وضع هـوايتهد ثبت مقـولات بـالتصـورات التي تحكم فلسفـة العضوية . وقد صنف هذه المقولات وفقاً لتقسيم رباعي

١ ـ مقولة الأقصى category of the ultimate إ

٢ ـ مقولات الوجود ؛

٣ ـ مقولات التفسير ؛

2 - الالتزامات المقولية Categorical obligations.

أما مقولة الأقصى فهي النشاط الإبداعي ، والنشاط الإبداعي هو كلّ الكليات ، هو المبدأ الميتافيزيقي الأقصى الذي على اساسه تقوم كل الأشياء بدون استثناء . وكل واقعة في الكون هي - على نحو أو آخر - شاهد على النشاط الإبداعي . والله نفسه يندرج تحت مقولة الأقصى . والنشاط الإبداعي بوصفه المبدأ الميتافيزيقي الأقصى هو أيضاً مبدأ الجيدة يزود بالسبب في انبثاق ما هو جديد .

وواضح من هذا أن هذا المبدأ هو نفسه مبدأ التطور الخالق عند برجسون . ولم يأت فيه هوايتهد بأيّ جديد سوى سوء التعبير !

أما مقولات الوجود فثمان : (١) الكيانات الواقعية ؛

(٢) الأدراكات prehensions (٤) العُقد (٦) الغشاد (٦) القضايا؟
 الأشكال الذاتية ؛ (٥) الموضوعات السرمدية ؛ (٦) القضايا؟
 (٧) التعددات ؛ (٨) التقابلات contrasts .

ومعظم - أو كل - هذه المقولات هي مجرد مسميات أخرى لمعاني تقليدية . فالكبانات الواقعية هي الجواهر الجزئية التي يتألف منها العالم ، وهي الوقائع النهائية للكون . والإدراكات هي الوقائع العينية لوجود علاقات ، تكشف عن طابع متّجه vector character ، وتتضمن الانفمال ، والمترض ، والتقويم ، والسبية . والعقدة هي واقعة جزئية لاجتماع كيانات واقعية معاً . والشكل الذاتي هو الكيفية المحددة لأمور واقعية خاصة . والموضوعات السرمدية هي الإمكانات المحضة التي بها تحدّد الوقائع في أشكالها الذاتية . والقضايا هي التي تعطي معني للتمييز بين الحق والباطل . والتعاددات تدل على الانفصالات بين غتلف الكيانات . والتقابلات تدل على حالة التركيب الناشئة في إدراك أو واقعية والتي تلكون في علاقات ، relatedness .

وإلى جانب مقولات الوجود هذه ، يتحدث هوايتهد عن سبع وعشرين مقولة للتفسير وتسعة التزامات مقولية .

والكيانات الواقعية تبقى في عملية فناء دائم ، وكلها فنيت انجرت في التقدم الحالق ، وتنتقل إلى كيانات واقعية الحرى من خلال عملية الادراك ، وتحقق خلوداً موضوعياً . ويقول هوايتهد أن عملية الفناء والانشاء الجديد هذا ينبغي أن تفهم على أنها شرح لعبارةٍ لأفلاطون في محاورة و طيماوس ه هذا نصها : ولكن ما يدركه الظن بمعونة الاحساس وبدون العقل ـ هو دائماً في عملية كون وفساد ، وليس موجوداً وجوداً وفناه ). ومقولة الكيانات الواقعية تنطبق انطباقاً كلياً . إنها تنطبق على المادة غير الحية كها تنطبق على كل ضروب الحياة . وتنظبق على وجود الانسان ، كها تنطبق على وجود الله .

وهنا نجد هوايتهد يقرر أن الله ليس خارجاً عن هذا النظام. إنه في نطاق المقولات. ومع ذلك فإن الله يتميز من سائر الكيانات الواقعية بأنه لم يحدث عن شيء، بينها سائر الكيانات حادثة. إن الله كيان واقعي، لكنه ليس حادثاً واقعياً actual occasion. وكل حادث يكشف عن بنية مزدوجة تتألف من قطب فزيائي وقطب عقلي. والحادث الواقعي، بسبب قطبه الفزيائي، يدرك حوادث واقعية أخرى،

وبسبب قطبه العقلي يدرك موضوعات سرمدية . والله هو ايضاً يبدي عن بنية مزدوجة : إن له طبيعتين : طبيعة أصلية ، وطبيعة تالية consequent nature . وطبيعته الأصلية primordial تقوم في الاحاطة بكل الموضوعات السرمدية ، وفي الشوق إلى تحقيقها بالفعل ؛ وهي تناظر القطب العقلي للأحداث الواقعية . أما طبيعته التالية ، وهي نتيجة رد فعل العالم في الله ، فتناظر القطب الفزيائي للأحداث الواقعية .

والأحداث الواقعية ، والجماعات التي تؤلفها ، هي في عملية غو معا حتى تصل إلى المرحلة النهائية التي تسمى و الاشباع satisfaction. وهذه العملية من النمو معاً ، والتي فيها تحدث إدراكات جديدة باستمرار ، يسميها هوايتهد باسم « النموِّ معاً concrescence. ويقول : « في عملية النموِّ معاً يوجد توال من المراحل تنشأ فيها ادراكات prehensions جديدة بالتكامل مع إدراكات في المراحل السابقة . . . وتستمر العملية حتى تصير كل الادراكات عناصر في إشباع تامّ محدد ي. وكل حادث واقعى من حيث هو متموضع في عملية النمو معاً يكشف عن مطلب يتعلق بالمستقبل. والمستقبل هو ، بمعنى ما ، عنصر داخل في تركيب وجود كل حادث واقمى . ويعبّر هوايتهد عن هذا حين ينعت الحادث الواقعي بأنه subject- superject ، ويمكن أن يترجم هذا بقولنا: موضوع تحتاني ، وموضوع فوقاني . إن كل حادث هو في نفس الوقت الموضوع التحتاني الذي يجرّب، والموضوع الفوقان لهذه التجربة ؛ إنه المعطى التجريبي الحاضر ، لكنه أيضاً النتيجة المستقبلة أو الهدف لتجربته الحاضرة. وهذا الهدف أو المشروع المستقبل يسمى « الهدف الذاتي ، subjective aim الذي يضبط حدوث الحادث الواقعي ويقوده إلى إشباعه النهائي . وهكذا يحدث كل تغير في نطاق متصل مكاني ـ زماني ، فيه كل الموجودات تعاني عضَّة الزمان . إنَّ كل حدث event في الكون يتصف بالمـاضى والحاضـر والمستقبل. وعلى الرغم من أن الأحداث الواقعية تفني ، فإنها تدخل في التركيب الباطن لأحداث واقعية أخرى فيها تتموضع . وهكذا فإن كل واقعة حاضرة في الكون تتكون بواسطة كل المراحل السابقة . وكذلك كل واقعة حاضرة تتألف من إمكانياتها للتحقق في المستقبل عن طريق هدفها الذاتي . وهذا هو مبدأ العملية process .

وهوايتهد يقيم مذهبه كله على أساس أن كل الأشياء في

سيلان دائم ، وهو مذهب قال به هرقليطس . وإلى جانب نظرية السيلان هذه يقول هوايتهد بفكرة منافسة لها هي : بقاء كل الأشياء . وهاتان الفكرتان تؤلفان في نظره مشكلة الميتافيزيقا كلها . ويحاول هوايتهد ـ على عادته ـ التوفيق بين هاتين الفكرتين المتضاربتين ، وذلك عن طريق نظريتين : نظرية الموقية المكونة لذاتها ، ونظرية النظام الكوني . ويحاول الأخذ بفكرة الانسجام الأزلي، التي قال بها ليبتس .

#### ب ـ فلسفة الدين

وهذا يقودنا إلى الحديث عن فلسفة الدين عنـد هوايتهد ، كها تتجل في كتبه التالية :

۱ ـ و الدين في مراحل تكوينه ، ( سنة ١٩٢٦ ، ١٦٠ ص ) Religion in the Making

۲ ـ و العملية والواقع ۽ ( سنة ١٩٢٩ القسم الخامس ) Process and Reality

۳ ـ ( مغامرات الأفكار ) ( سنة ۱۹۳۳ ، ۳۹ ص )

Adventures of Ideas

ونبدأ بتعريفه للدين . يقول في كتابه والعلم والعالم الحديث ، إن و الدين هو رؤية شيء يقوم عبر ، ووراء ، وداخل ، السيلان الجاري للأشياء المباشرة ؛ رؤية شيء حقيقي ، لكنه ينتظر أن يتحقق ؛ شيء هو إمكانية بعيدة ، لكنها أعظم الوقائم الحاضرة ؛ شيء يقطي معنى لكل ما يمضي ، ومع ذلك يفلت من الإدراك ؛ شيء امتلاكه هو الخير النهائي ، ولكنه مع ذلك وراء كل متناول ؛ شيء هو المثل الأعل النهائي ، والمسمى الذي لا أصل فيه ، (ص

ويقول في كتاب والدين في مراحل تكوينه ع: وإن البصيرة الدينية هي إدراك هذه الحقيقة وهي أن نظام العالم ، وعمق حقيقة العالم ، وقيمة العالم في مجموعه وفي أجزائه ، وجال العالم ، ومتعة الحياة ، وسلام الحياة ، والتغلب على الشرّ هي أمور مرتبطة معاً ، لا عَرَضا ولكن بسبب هذه الحقيقة وهي أن الكون يكشف عن نشاط خلاق ولكن بسبب هذ ذي حرية لا نهاية لها ، وعن عملكة من الأشكال ذوات إمكانيات لا متناهية ؛ ولكن هذا النشاط الخلاق وهذه الأشكال عاجزة كلها عن انجاز الواقعية بمعزل عن الانسجام المثالى الكامل ، الذي هو الله » (ص ١٩٩ وما يليها).

وعك الاختبار في التجربة الدينية هو المحبّة . وهو يضم ذلك في مقابل إله أرسطو، المحرك الأول غير المتحرك، الذي لا يعني بخلقه . لكن إله المحبة عنده بخضع للمقولات والمبادىء الميتافيزيقية التي ذكرناها . إن الله هو الشاهد الرئيسي على النظام الميتافيزيقي . وعلى ضوء هذا يمكن النظر إلى طبيعة الله من وجهتي نظر أثنتين : أصلية ، وتالية : فمن وجهة النظر الأصلية الله إمكان لا متناه أو لا محدود . إنه وحدة وملاء المشاعر التصورية بغض النظر عن أية مشاعر فزيائية ، وتبعاً لذلك يفتقر إلى ملاء الفِعْلية actuality. إنه بوصفه وحدة مشاعر تصورية وعمليات ، هو فعل خلاق حرّ. وهو لا ينحرف بالأحداث الجزئية التي تؤلف العالم الواقعي . إن العالم الواقعي يفترض الطبيعة الأصلية ، لكن الطبيعة الأصلية لا تفترض العالم الواقعي مقدماً . وكل ما تفترضه الطبيعة الأصلية مقدماً هو الطابع العام المجرد للنشاط الخلاق الذي هو الشاهد الرئيسي عليه . والطبيعة الأصلية ، بوصفها امكاناً لا محدوداً ، تشتمل على الموضوعات السرمدية وتفسر النظام الكائن في أهميتها بالنسبة إلى عملية الخلق.

أما طبيعته التالية consequent nature فهي مشتقة ، أي ليست أصلية . إنها تعبّر عن رد فعل العالم تجاه الله . ومكذا فإن الطبيعة التالية خاضعة لعملية التحقق الفعلي في العالم الواقعي . والله يشارك ، مع كل حادث وكل عُقَّدة nexus ، العالم الواقعي . إنه بوصفه تالياً ، فإن الله يتكيّف بواسطة العالم .

إن الطبيعة الأصلية حرة ، كاملة ، سرمدية ، ناقصة التحقيق الفعلي ، ولا واعية . أما الطبيعة التالية فمعينة ، ناقصة ، باقية ، متحققة تماماً بالفعل ، وواعية . ويسبب هذه الطبيعة التالية يقيم الله مع العالم علاقة عناية . وعبته ذات العناية يعبّر عنها من خلال اهتمام رحيم بألاّ يضيع شيء سُدى . إنه ينجي كل شيء في العالم ، ويحافظ عليه في حياته هو . وعناية الله تتجل في اعمال الحكمة الإلهية . والأحداث في العالم الزماني تتحول بواسطة عجة الله وحكمته ، ثم تعود عبته وحكمته بعد ذلك إلى العالم . والتعريف النهائي لله هو أنه الرفيق العظيم ، والزميل المتالم الذي يفهم .

## مراجع

- The Philosophy of Alfred North Whitehead, edited by Arthur Schilpp. New York, library of Living philoزار فيرنتسه في سنة ١٩٣٦. ففكر في صياغة أفكاره الفزيائية في ثلاثة كتب: الأول وفي الجسم، de corpore ويحاول فيه أن يبين أن الظواهر الفزيائية يمكن أن تفسر بواسطة الحركة، والثاني وفي الانسان، وفيه يبين الحركات البدنية الداخلة في المعرفة والشهوة؛ والثالث دفي المواطن، de cive وفيه يشرح تنظيم الناس في المجتمع.

لكنه حين عاد إلى انجلتره في سنة ١٦٣٧ اضطر إلى الانصراف عن التأملات النظرية الخاصة بالجسم والحركة، ليخوض غمار المعركة السياسية المشبوبة الأوار آنذاك. فقد كانت هناك حملة شديدة على امتيازات الملكية في انجلتره، لكن هوبز رأى في انتقاص هذه الامتيازات ما يعكر صفو السلام في انجلتره، ورأى أن الحقوق والسلطات التي قامت المعارضة آنذاك للحد منها هي جزء لا يتجزأ من حقوق السيادة، وكان الكل يقر في ذلك الوقت بأن السيادة هي المملك فألف هوبز كتاباً بعنوان: وعناصر القانون الطبيعي والسياسي، وانتشر الكتاب غطوطاً آنذاك. ففيه يقرو بأن السلام الاجتماعي يقتضي وجود سلطة مطلقة ذات سيادة لا يشاركها مشارك. لكنه أغضب في نفس الوقت الطرفين المتنازعين: لقد أغضب القائلين بالحق الإلهي للملوك، لأنه حاول أن يقيم السيادة على أساس عقد اجتماعي، وأغضب البلنين لأنه دعا إلى قيام ملكية مطلقة.

ولما احتد النزاع في سنة ١٦٤٠ بمحاكمة ايرل استفورد ورثيس أساقفة لود Laud، رأى هوبز أنه في خطر، ففرّ إلى باريس، حيث التقي بلاجئين آخرين من انجلتره. وصار يغشى حلقة العلماء التي تحلقت حول الأب مرسن Mersenne، وأطلعه مرسن على كتاب والتأملات، لديكارت ولم يكن قد نشر بعد. وكتب هويز بعض الاعتراضات على كتاب والتأملات، وعلى كتاب Dioptrique لديكارت، فكان هذا سبباً لغضب ديكارت، غضباً جعله يرفض أن يلتقي بهذا والرجل الانجليزي، (= هوبز). وفي سنة ١٦٤٢ ظهر كتابه وفي المواطن؛ de cive، وفيه يتوسع فيها قاله في القسم الثاني من كتابه وعناصر القانون، ويختمه بفصل عن الدين والعلاقة بين الدولة والكنيسة، فيقول إن الكنيسة المسيحية والدولة المسيحية شيء واحد وهيئة واحدة، رئيسها الحاكم، ولهذا فإن من حق الحاكم أن يفسّر الكتاب المقدس، وأن يفصل في المنازعات الدينية وأن يحدد أشكال العبادات العامة. وقد ظن هويز بهذا أنه وضع الحل لمشكلة النزاع بين

sophers, 1sted. 1941, 2nd ed. 1951.

- وفي ذيله ثبت كامل بكل مؤلفاته .
- H. Johnson: Whitehead's Theory of Reality, 1952.
- D. Emmet: Whitehead's Philosophy of organism, 1932
- D. L. Miller and G. Gentry: The Philosophy of A. N. Whitehead, 1938
- V. Lowe, C. Hartshorne, A. H. Johnson: Whitehead and the Modern World, 1950
- I. Leclerc: Whitehead's Metaphysics, 1958.
- V. Lowe: Understanding Whitehead, 1962.

هوبز

#### Thomas Hobbes

فيلسوف انجليزي ومفكر سياسي كبير.

ولد في وستيورت Westport (في اقليم Wiltshire) في ه أبريل سنة ١٥٨٨. وفي سن الخامسة عشرة دخل كلية عدلين في أكسفورد. وحصل على شهادة التخرج في فبراير سنة ١٦٠٨، وبعدها صار مربياً خاصاً لـوليم كڤنـدش Cavendish الذي صار فيها بعد الايرل الثاني لديڤونشير، وبدأت بذلك علاقته مع أسرة كافندش، وهي علاقة استمرت حتى أخر عمره، ولم تنقطع إلا أثناء الحرب الأهلية في انجلتره. وصحب تلميذه في رحلة إلى أوربا، لما عاد منها-وكان قد برم بتدريس الفلسفة في اكسفورد ـ كرس اهتمام للدراسات الكلاسيكية. وفي الفترة ما بين ١٦٢١ و١٦٢٥ اتصل بفرنسيس بيكون، وساعده في ترجمة بعض «مقالاته» إلى اللاتينية. لكن أهم ثمار عنايته بالدراسات الكلاسيكية (اليونانية ـ واللاتينية) هي ترجمته لتاريخ توكيديدس Thucydides، وقد نشر هذه الترجمة في سنة ١٦٢٩، وقد اختار لنشرها ذلك الوقت كيها يكون فيها عبرة لبني وطنه إذ رأى هوبز في مصير أثينا القديمة تحذيراً مفيداً ضد الديمقراطية.

وقام برحلة ثانية إلى أوروبا في ١٦٢٩- ١٦٣٠، في أثنائها تنبه إلى أهمية الفزياء. وفي رحلته الثالثة ازداد اهتماماً بالفزياء وصار متعمقاً فيها إلى حد أنه دخل في نقاش مع جاليلو حين Mersenne في باريس، ومع جاليلو حين

الدولة والكنيسة، التي كانت تعصف بمعظم دول أوروبا في القرن السابع عشر.

وأمضى هوبز السنوات الأربع التالية في تأليف الكتاب الأول من مشروعه المذكور، وهو كتاب: وفي الجسمه. لكنه حدث في سنة ١٦٤٦ أن لجأ أمير ويلز، الذي أصبح فيها بعد الملك شارل الثاني، إلى باريس، ودعا هوبز إلى تدريس الرياضيات له. فانصرف هوبز عن الفزياء والفلسفة مرة أخرى وخاض غمار السياسة مع اللاجئين الانجليز الحاربين إلى باريس. وفي سنة ١٦٤٧ أصدر طبعة ثانية من كتابه وفي المواطن، وقد أضاف إليها تعليقات للشرح وومقدمة موجهة إلى القارىء، وظهرت هذه الطبعة في أمستردام.

وفي سنة ١٦٥٠ نشر مخطوط كتابه: دعناصر القانون، عمل شكل كتابين مستقلين: الأول بعنوان: دالطبيعة الإنسانية، والثاني بعنوان وفي الهيئة السياسية».

وفي سنة ١٩٥١ ظهرت الترجمة الانجليزية لكتابه وفي المواطن، de cive .

وفي سنة ١٩٥٧ أصدر كتبابه الرئيسي بعنوان: ولوياثان، أو مادة وصورة وسلطة الجماعة (الكومنوك) لا مادة وصورة وسلطة الجماعة (الكومنوك) لا المدينية والمدنية، وسلطة الجماعة (الكومنوك، وفي المسمين الأولين منه: وفي الانسان، ووفي الكومنوك، عاد إلى الموضوع الذي بحثه في كتبه السابقة؛ وفي القسمين الثالث والرابع: وفي الكومنوك المسيحي، ووفي عملكة الظلام، خاض في مناقشة عن الكتاب المقدس وهاجم هجوماً شديداً محاولات أنصار البابوية والكنيسة المسيحية presbyterians لبحث حقوق الملك.

وكان الملك شارل الأول قد توفى في سنة ١٦٥١، واستولى اليأس على أنصار الملكية؛ ولهذا نجد في خاتمة كتاب دلوياثان، فصلاً بعنوان دمراجعة وخاتمة، يحاول فيه هويز أن يحدد الظروف التي تصبح فيها الطاعة لحاكم جديد مشروعة. وكان من رأيه دائماً أن للمواطن الحق في ترك الحاكم الذي لا يستطيع بعد أن يحميه، وفي تحويل ولائه إلى حاكم آخر يكفل له هذه الحماية. لكن عرضه لمرأيه هذا في تلك دالمراجعة والحاتمة، ضايق مستشاري الأمير شارل، وظنوا أن هويز يريد بذلك أن يستجلب رضا الحاكم الجديد في انجلتره تسهيلاً لمودته إلى بلاده. لهذا حجبوه عن بلاط شارل المنفي في

فرنسا. وفي الوقت نفسه أخذت عليه السلطات الفرنسية هجومه على البابوية، فأدرك هوبز أن مقامه في باريس مهدد، ولهذا عاد إلى انجلتره في نهاية سنة ١٦٥١. وتفاهم هوبز مع النظام الجديد في انجلتره؛ وأقام في لندن.

فاستأنف العمل في كتابه وفي الجسم، لكنه في سنة ١٦٥٤ اشترك في مساجلات سيكون لها تأثير كبير في الشطر الباقي من عمره؛ وتدور هذه المساجلات، التي أجراها مع جون برمهل John Bramhull أسقف لندوندري، حول مشكلة حرية الارادة الانسانية؛ ودارت المساجلات أولًا على شكل مراسلات خاصة بينها؛ لكن أحد المعجبين بهويز اطلع على رد هوبز، ونشره، دون علم هوبز، تحت عنوان: وفي الحرية والضرورة، مما اضطر برمهل في سنة ١٦٥٥ إلى نشر كل المراسلات التي جرت بينه وبين هوبز، بما في ذلك ردوده على هوبز، وذلك في كتاب بعنوان: ودفاع عن الحرية الحقيقية ضد الضرورة السابقة الخارجية). فرد عليه هوبز في السنة التالية بكتاب بعنوان: والمسائل المتعلقة بالحرية والضرورة والبخت، وفيه أعاد نشر المراسلات المتبادلة بينه وبسين برمهل، مع تنبهات. فعاد برمهل إلى الرد بكتاب عنوانه: وتصحيحات لتنبهات هوبز الأخيرة،، وألحق به ضميمة بعنوان: وصيد اللوياثان أو الحوت الكبيره، وفيه اتهم هوبز بالالحاد؛ وقد رد هوبز على هذه التهمة بعد ذلك بعشر سنوات في كتاب لم ينشر إلا في سنة ١٩٨٧ بعد وفاة هويز ىثلاث سنوات.

ودخل هوبز معركة ثانية مع بعض أساتذة أكسفورد. وكان هوبز في كتابه ولوياثان، قد هاجم نظام جامعة أكسفورد على أساس أنه أقيم في الأصل للدفاع عن البابوية ضد السلطة المدنية، ولا يزال هذا النظام مضراً بالمجتمع لتمسكه بالتعليم القديم. فانتهز بعض أساتذة أكسفورد قرصة صدور كتاب وفي الجسم، لهوبز في سنة ١٦٥٥ فهاجموه. لكنه رد عنوانه وستة دروس لأساتذة الرياضيات في جامعة أكسفورد، وقد ظهر في سنة ١٦٥٦ ملحقاً للترجمة الانجليزية لكتاب وفي الجسم،

وفي سنة ١٦٥٨ أصدر كتابه الثالث من مشروعه الثلاثي الذي ذكرناه، بعنوان: وفي الانسان.

ودخل معركة ثالثة في سنة ١٦٦٠ حين أصدر ست محاورات بعنوان: وفحص وتصحيح الرياضيات المشروحة في

كتب جون والس، وفيها بهاجم روبرت بويل Boyle وسائر الصحاب والس Wallis الذين كونوا جمعية (سميت باسم والجمعية الملكية، في سنة ١٦٦٧) للبحث التجريبي، معارضة للمنهج الاستنباطي في الفزياء الذي دعا إليه هوبز في كتابه وفي الجسم، ورد عليه والس برسالة ساخرة نشرت سنة أوليفر كرومويل، وأنه غدر بسيده، شارل، حين كان في يخته فدافع هوبز عن هذه الاتهامات في رسالة وجهها إلى واليس في سنة ١٦٦٧ بعنوان: والسيد هوبز منظوراً إليه في اخلاصه، ودينه، وشهرته، وأخلاقه، ، وفيها معلومات منبدة عن حياة هوبز وأفكاره الخاصة كتبها هوبز بنفسه.

وخاض معركة رابعة ضد رجال الهندسة مبيّناً أن مؤلفاتهم فيها من الخطأ وعدم اليقين بقدر ما في كتب رجال الفزياء والأخلاق من خطأ وعدم يقين. فألف كتاباً بعنوان: وتربيع الدائرة، وتكعيب الكرة، وتضعيف المكعب، (سنة 1774) وفيه يقدم حلولاً لهذه المشكلات الهندسية المشهورة.

ولما عادت الملكية إلى انجلتره وصار شارل الثاني، تلميذ هوبز القديم، ملكاً على انجلتره، اعتضر لمربيه القديم موقفه من كرومويل، وشمله بعطفه، وقرر له معاشاً قدره مائة جنيه في العام. لكن لما كانت آراء هوبز مقترنة في أذهان عامة الناس بحرية الفكر والالحاد، فقد استغل خصومه هاتين التهمتين للنيل منه عند الملك. لكنه لم يشعر بالخطر الحقيقي إلا في سنة ١٦٦٦، لأنه في هذه السنة وضع مجلس العموم مشروع مرسوم ضد الالحاد والعلمانية وضع مجلس العموم بتأثير الكنيسة وما أحدثه حريق لندن والطاعون من فزع في النوس، وكلفت اللجنة المشكلة لدراسة مشروع المرسوم بفحص كتاب ولوياتان».

غير أن البرلمان أسقط مشروع المرسوم ضد الالحاد. غير أن هوبز لم يستطع بعد ذلك الحصول على إذن بنشر أي شيء يتعلق بالسلوك الانساني.

وفي سنة ١٦٦٨ نشر مجموع مؤلفاته المكتوبة باللاتينية، في أمستردام، لأنه لم يستطع الحصول على إذن الرقيب الانجليزي لنشرها في انجلتره. ولم يتمكن من طبع بعض كتبه الأخرى فلم تنشر إلا بعد وفاته. ويبدو أن الملك قد تعهد بمنع نشر كتبه في مقابل حمايته له.

فراح هوبز يقضي بفية عمره الطويل في ترجمة بعض

المؤلفات اليونانية، فترجم والأوديساء لهوميروس، ونشرت الترجم في سنة ١٦٧٥، وترجم والألياذة، ونشرت الترجمة في سنة ١٦٧٦.

وتوفي هويز في هاردوك هول Hardwick Hall في مقاطعة دربي Derbyshireفي 2 ديسمبر سنة ١٦٧٩.

#### فلسفته

كان هويز مادياً مغالياً في المادية، إذ كان يرى أن كل ما هو موجود هو مادة، وكل ما يتغير هو حركة. والمبدأ الأول والأساس النهائي لكل شيء هو المادة والحركة، أو المادة التي هي في حركة. وحتى العمليات الفعلية هي أيضاً حركات في أدمغتنا وقلوبنا وسائر أعضائنا. والدولة، وكل النظم الانسانية هي تركيبات من حركات وكل حادث يجري في الكون هو حركة، أمر يمكن رده إلى حركة.

ولهذا فإن موضوع الفلسفة عند هويز هو الأجسام وهي في حركة. ذلك أن الفلسفة هي ومعوفة المعلولات effects أو الظواهر appearances كما نحصّلها بالتعقل الصحيح ابتداء من معوفتنا بأسبابها أو تولدها، وأيضاً معوفتنا بالعلل أو التولدات التي نحصلها من معرفة معلولاتها أولاً».

ولما كان الله لا علة له، ولما كان ما يعرف بالوحي لا يستفاد بالتعقل، فإن اللاهوت مستبعد، بحكم تعريفه، من عجال الفلسفة. وما بقي للفلسفة كموضوع لها هو وكل جسم يمكن أن نتصور تولده، ويمكن مقارنته بأجسام أخرى عن طريق النظر فيه، أو كل ما هو قابل للتركيب والانحلال، أحني كل جسم يمكن أن نعرف شيئاً عن كونه (تولده) أو خواصة.»

وهناك نوعان من الأجسام: أحدهما من صنع الطبيعة، ولهذا يسمى جسياً طبيعياً. والثاني تضعه إرادات الناس واتفاقهم، ويسمى الدولة Commonwealth كان له في القرن السابع عشر المعاني التالية: الهئية الاجتماعية، الدولة، الجمهورية). والجسم الطبيعي هو موضوع الفلسفة الطبيعية، والدولة هي موضوع الفلسفة المدنية؛ لكن الأخلاق ضرورية للفلسفة السياسية (أو: المدنية)، لأنها تتناول استعدادات الناس ومسالكهم، وهذا انقسمت الفلسفة تناول استعدادات الناس ومسالكهم، وهذا انقسمت الفلسفة السياسية (المدنية)، الأخلاق. ومن هنا قسم هويز كتابه السياسية (المدنية)، الأخلاق. ومن هنا قسم هويز كتابه الشامل في الفلسفة إلى ثلاثة

أقسام: الأول: في الجسم؛ الثاني: في الانسان؛ الثالث: في المواطن. وقد كتب الثالث أولاً، ويتلوم الأول، وآخرها الثاني.

والغاية من المعرفة هي القوة، هكذا يقول هويز مع فرانسيس بيكون. وفائدة الفلسفة الطبيعية تقوم في النهاية على تطبيقاتها التكنولوجية. ولكن فائدة الفلسفة الأخلاقية والمدنية (السياسة) تقدر لا بمقدار المنافع التي نحصّلها بمعرفة هذين العلمين بقدر ما هو بمقدار المصائب التي تصيبنا إذا لم نعرفههاه. ورأس هذه المصائب: الحرب، وأسوأ أنواع الحروب الحرب الأهلية، وهي تنشأ من وعدم معرفة الواجبات المدنية (واجبات المواطن).

والفلسفة بحث عقلي في العلل والمعلولات. ويقصد هسورز به والبحث العقبلي، raciocination: الحسباب ورزاد كانت الحجوم والأجسام والحركات والأزمنة والنسب ودرجات الكيف قابلة للحساب لأنها يمكن أن تحسب بالعدد، والكل يقر لها بذلك، فقد زاد عليهم هوبز بان طبق الحساب على أمور لا يرى جمهور العلماء والفلاسفة أنها قابلة لذلك، مثل: التصورات العقلية، الكلام والأسهاء. فهو يقول مثلاً في تعريف الانسان إنه وحاصل جمع الجسم والتنفس (الحيّ) والناطق (العاقل)». والرجل المفرد هو أيضا حاصل جمع الساقين والذراعين، إلغ.

ويعرف المنج method بأنه وأقصر طريق للعثور على المعلولات بواسطة علمها المعروفة، أو العثور على العلل بواسطة معلولاتها المعروفة، وهناك نوعان من المنهج يناظران عمليتي الجمع والطرح: أحدهما تركيبي، وبه يستطيع المرء أن ينتقل من المبادىء الأولى (التي هي تعريفات) إلى معرفة شيء مركب. والمندسة تركيبية كلها، وكذلك القياس. والنوع الثاني من المنهج تحليلي، وبه نصل إلى فهم الشيء بتحليل الفكرة إلى الكليات التي تتألف منها، والتي أسبابها واضحة ومتجددة في مبادىء أولى.

ولتوضيح مقصد هوبز من هذا المنهج بنوعيه نقول إن العلم بنية من المعارف المنظمة، غوذجها ونقطة ابتدائها هما علم الهندسة. إذ في الهندسة نحن نبدأ من بديهيات هي في نظر هوبز تعريفات (وهو رأي سيتضح صوابه عند هنري بونكاريه الذي قال إن البديهيات axiomes هي تعريفات

مقنعة). وبعد ذلك نستنبط من هذه البديهات ـ التعريفات، أعني أننا دنجمعها، بالمعنى الواسع وللجمع، كما يفهمه هوبز. والهندسة، في نظره، هي أشد علوم الحركة تجريداً، ذلك لأنه يرى أن الخط، مثلاً، هو الطريق الذي تتخذه نقطة متحركة، وليس الخط مجرد امتداد سكوني (استاتيكي). ومن هذا كانت الهندسة وكيفية الارتباط بعلم الميكانيكا، وإن كان هذا الأخير يحتاج إلى مزيد من المبادىء أو التعريفات الخاصة بالقوة، وكمية المادة، وأمور أخرى لا تكوّن جزءاً من الهندسة بالمنى التقليدي.

ولما كان لا يوجد في العالم إلا مادة هي في حركة، فإننا إذا عرفنا قوانين الحركة، كمل علمنا من حيث المبادىء النظرية.

والأخلاق والسياسة هما ـ نظرياً ـ مزيد من التطبيقات للميكانيكا على نوع خاص من الأجسام (الانسان، الدولة).

وهكذا يبنى العلم على الاستنباط من تعريفات؛ وما دام الأمر كذلك، فينبغي أن تنطوي التعريفات على العلل، من أجل أن يقوم العلم بالتفسير. ولهذا فإن المسألة الرئيسية في المنهج العلمي هي توفير التعريفات الوافية. بيد أن هذه التعريفات ينبغي ألا تكون اعتباطية، فلسنا أحراراً في تعريف القوة أو الكمية كها نهوى. وعك الاختبار لمعرفة كون التعريف وافياً هو أن نقوم بتحليله ثم نستنبط النتائج المترتبة عليه. وهذا الاستنباط يعطي بعض النظريات theorems التي ينبغي أن تكون أوصافاً لما يحدث في ظروف معينة. وبالملاحظة نتبين ما إذا كان ما يجب أن يحدث \_ بحسب تعريفاتنا \_ قد حدث فيها ونعمت؛ وإلا حدث فعلاً. فإن كان قد حدث، فيها ونعمت؛ وإلا فلنحاول العثور على تعريف آخر.

وهكذا فإن ما يسميه هوبز به «التعريفات» definitions هو ما نسميه الآن ومنذ القرن الماضي باسم «الفروض» Hypyshescs ومنهجه الذي ينعته هو بأنه مزيج من التركيب والتحليل هو المنهج الافتراضي الاستنباطي في العلم -hypoth ومن هنا كان هوبز أول فيلسوف أدرك أهمية هذا المنهج.

والكشف عن العلل (الأسباب) هو عقدة العلم كله. والعلة هي وحاصل جمع أو مجموع كل الأعراض (الخواص، والصفات)، سواء في الفاعل وفي المنفعل، التي تسهم في انتاج المعلول موضوع البحث، بحيث انه إذا وجدت هذه

(الأعراض)كلها، فلا بد أن يوجد هذا المعلول؛ كما أنه لا يوجد إذا غاب واحد منهاه. وبعبارة أخرى، علة الشيء هي الشرط الضروري والكافي لحدوثه. ونحن في البحث عن العلل نحتاج إلى المنهج التحليلي كما نحتاج إلى المنهج التحليلي من أجل أن ندرك كيف أن الظروف تفضي إلى انتاج المعلولات؛ ونحتاج إلى المنهج التركيبي من أجل أن نجمع معاً ونمزج ما يكن كل واحد منها التركيبي من أجل أن نجمع معاً ونمزج ما يكن كل واحد منها أدرك ما سماه مِل فيها بعد باسم: منهج الانفاق ومنهج الافتراق.

وبعض المعاني في الفلسفة أساسية وبسيطة ولا يمكن تحليلها، وبالتالي لا يمكن وضع تعريفات عِلَية لها. ومع ذلك ينبغي أن نوضحها، حتى يكون في ذهن السامع أفكار واضحة عنها. ومن هذه المعاني: الزمان، المكان، الجسم، العرض، الحركة، القوة.

ويطلب هوبز من القارىء أن يتصور أن كل ما في الوجود فني، ما عدا فيلسوفاً واحداً. فماذا يبقى له ليتعقله؟ ذكرياته، بهذا يجبب هوبز. وهذاما يحدث هنا فعلاً بين الحين والحين. ولاننا حين نحسب حجم وحركات السهاء أو الأرض، فإننا لا نرقى إلى السهاء كي نقسمها إلى أجزاء، أو لنقيس حركاتها، بل نفعل ذلك ونحن جالسون بهدوء في مكتبنا أو في الظلام، فتذكر شيء بوصفه وجد خارج الزمن يعطي الفيلسوف فكرة عن المكان. ومن هنا يعرف المكان بأنه وفنطاسيا - mantasm شيء موجود بذاته خارج العقل. ه كذلك يعرف الزمان بأنه وفنطاسيا القبل والبعد في الحركة، كذلك يعرف الزمان بأنه وفنطاسيا القبل والبعد في الحركة، أنه يريد بذلك انكار أن المكان أو الزمان جسم أو غرض لحسم،

ويعرف اللامتناهي في الزمان والمكان هكذا: ولا متناه في القوة الزمان أو المكان الذي فيه يمكن تصور عدد من الخطوات أو الساعات أكبر من أي عدد معلوم ، أي أن ثمة مقداراً أكبر من أكبر مقدار نتصوره للمكان أو الزمان.

فإذا تصورنا الآن أن شيئاً آخر ـ غير هذا الفيلسوف المشار إليه ـ قد خُلِق، فسيكون هناك شيء واحد مستقلاً عن ذهن الفيلسوف. ومن هنا يعرَف الجسم بأنه ما يشغل حيزاً من المكان ولا يتوقف على عقلنا. والاجسام أشياء، بينها

الأعراض (مثل اللون، الطعم، الرائحة، إلخ) ليست أشياء. والأجسام لا تتولد (لا تكون)، بينها الأعراض تتولد (تكون). ويمكن تدمير أي عرض في جسم دون أن يُذمَّر الجسمُ نفسه. والصورة أو الماهية هي العَرَض الذي بسببه يعطى اسم لنوع معين من الأجسام.

وكل تغير حركة. ولما كان لكل حركة علة تجعلها على النحو الذي هي عليه، فإن كل شيء متعين بالضرورة. أما الإمكان ففكرة ذاتية تنبىء عن جهلنا فقط. وكل شيء مكن فلا بد له أن يتحقق بالفعل. وكل عِلية هي علية فاعلة. أما ما يسمى دعلة صورية، فها هي إلا علة معرفتنا؛ والعلل الغائية، وهي لا توجد إلا في الكائنات المرودة بالحس والإرادة، فإنها في الواقع علل فاعلية.

ويبحث هوبز فيها يحدّد الفردية، فيبن أولا أنه لا المادة، ولا الصورة، ولا مجموع الأعراض يصلح أن يكون معياراً عاماً للهوية الفردية ، ويقرر: «ان علينا أن ننظر ما الاسم الذي يسمى به الشيء، حين نبحث في هويته». ذلك الرجل سيكون دائماً هو نفس الرجل الذي تصدر كل أفعاله وأفكاره عن نفس ابتداء الحركة، أي تلك التي كانت في ولادته وكونه؛ وهذا النهر سيكون نفس النبر الذي يجري من نفس المنبع، سواء كان نفس الماء أو ماء آخر أو شيء آخر غير الماء يجري من ذلك المنبعه.

# نظرية المعرفة

ومصدر كل معرفة انسانية هو الاحساس الأنه لا يوجد تصور في عقل الانسان لم يتولد، كلياً أو جزءاً جزءاً، من أعضاء الحس. وباقي المعرفة مأخوذ من هذا الأصل ه (ولوياثان» قاف). والسبب في أي إحساس هو ضغط موضوع خارجي على عضو الحسن، إما مباشرة كما في البصر والسمع والشم. وهذا الضغط على عضو الحس يبدأ حركة تستمر إلى المخ أو القلب، فتستجيب لها حركة من القلب بلون أو صوت أو رائحة أو إحساس بالحرارة أو البرودة أو الخشونة أو ما شابه ذلك. وعلى هذا فإن الاحساس هو ناتج في المخ عن مهيج من شيء خارج الجسم.

ومادام الأمرهكذا، فلاعل للكلام عن أن الاحساس ينبغي أن يشابه الموضوع الخارجي الذي ويضغط، على عضو الحسّ. إذ ليس من الضروري أن يكونا متشابهين. وما دام كل ما هو

موجود في العالم الخارجي هو مادة، وكل ما يتغير هو حركة، فليس للمادة من الخواص إلا تلك التي تعزوها الفزياء إليها. إذ لو كانت الحمرة خاصية من خواص الشيء الذي نراه أحر اللون، لما كان يمكن فصل هذه الحمرة عنه، كما يحدث في المرآة حين ينعكس عليها هذا الشيء. ولوكان الصوت جزءاً من الموضوع الصائت، لما كان من المكن أن يسمع في مكان آخر كها هي الحال في الصدى. ولهذا يقرر هوبز أن اللون والصوت والرائحة والحرارة وما شابه ذلك هي إدراكات موجودة فينا أنتجتها أدمغتنا استجابة لمهيجات واردة عن موضوعات مادية، وهوبز يدعوها إدراكـات feelings أو وخيالات، seemings أو تخيلات fancies. إنها مظاهر appearances ذاتية . وكان من المفروض في هوبز ـ وهو المادي الصريح \_ أن يقول عن هذه والصفات الثانوية، (من لون، ورائحة، وحرارة إلخ) إنها مجرد حركات مادية في المخ. لكن يبدو من تسميته إياها وخيالات، أو وتخيلات، seemings and fancies أنه لا يعتقد أنها مجرد حركات.

ويحاول هويز أن يفسر سائر العمليات العقلية على imagination مادي آلي خالص. فيقول عن التخيل imagination إنه واحساس منحلّ decaying sense. ذلك أن الحركات الحادثة في المغ عن مهيجات خارجية تتضاءل وتشحب، فتنشأ عنها الصور المتخيلة تتميز من الادراكات الحسية بسبب ما فيها من شحوب وذبول. وهكذا يضمحل الاحساس والاحساس المضمحل الماضي هو الذاكرة الخيال على نحو غتلف عما أعطي في الأصل، فيتولد عن ذلك الأحلام والرؤى. وبهذا يمكن أن يفسر أيضاً تصور الأشباح والعفاريت: إنه ينشأ عن اضطرابات بين الاحساسات، غتلط معها الخيال بالاحساس.

كذلك ترابط المعاني في الذهن يرجع إلى حركات في المخ. وهذا الترابط قد يتم على غير هدى، كما يحدث في الأحاديث العارضة بين الناس. لكن هوبزيرى أن من المكن حتى في هذه الأحوال العثور على ارتباط عليّ. ويضرب مثلاً لذلك ما جرى في عادئة دارت حول خيانة شارل الأول (ملك انجلتره) أثناء الحرب الأهلية، إذ تساءل أحد المتحاربين: ما هي قيمة البنس penny الروماني. ويفسر هوبز ذلك السؤال الذي يبدو خارجاً تماماً عن عرى المناقشة بأن التفكير في الحرب الأهلية أحضر فكرة تسليم الملك لأعدائه؛ وهذه

الفكرة أحضرت فكرة تسليم المسيع لأعدائه؛ وهذه بدورها أحضرت فكرة الثلاثين بنسأ التي كانت ثمن خيانة يهوذا وتسليمه المسيع إلى أعدائه؛ ومن هنا جاء هذا السؤال الغريب. وكل هذا جرى في لحظة قصيرة جداً من الزمن، لأن التفكير سريم.

لكن التفكير العقلي يمكن أن يكون منظماً ثابتاً تقوده رغبة وخطة توجه بجراه إلى غاية معلومة. فمثلًا شخص فقد شيئًا، ويريد أن يعثر عليه، فيرجع ذهنه من مكان إلى مكان وزمان إلى زمان، ليعثر على المكان الذي عساه يكون قد فقده فيه والوقت الذي فقده فيه. ومثال آخر، رجل يريد أن يعرف نتائج فعل لو أقدم عليه، فيقارنه بأفعال مشابهة قام بها في الماضي. كذلك إذا أردنا الحصول على شيء، فإننا نبحث عن الوسائل المؤدية إلى تحصيله. أو قد نتخيّل كل الأثار المكر أن يحدثها شيء متى ما حصلنا عليه. ، إن الحاضر هو وحده الذي له وجود في الطبيعة؛ أما الأشياء الماضية فلا وجود لها إلَّا في الذاكرة؛ والأشياء المقبلة ليس لها وجود مطلقاً؛ إذ المستقبل هو بجرد توهم من الذهن، يطبق تسلسل الأفعال الماضية على الأفعال الحاضرة، وهو أمر يقوم به من هو أوفر حظاً من الخبرة، لكن ليس بدرجة كافية من اليقين. . . إن أفضل متنبيء هو بالطبع أفضل متكهن؛ وأفضل متكهن guesser هو أكبر الناس تضلُّعاً في الأمور التي يتكهن بها، لأن لديه قدراً أوفر من والعلامات، التي يستعين بها في التكهن، (ولواياثان، ج' ف").

ولا يرى هوبز في الأفكار العقلية إلا حركات في المخ. كذلك يرى أن عمليات الادراك والارادة هي أيضاً حركات في الجسم. وهناك نوعان من الحركات خاصان بالحيوان والانسان، وهما: الحركة الحيوية، مشل جريبان الدم، والتنفس، والتغذي، والتبرز، إلخ؛ ثم الحركة الارادية مثل: يمشي، يتكلم، يجرك أعضاءه على النحو الذي نتخيله في عقولنا. والتخيل هو البداية الأولى لكل حركة إرادية؛ أما آخر ما يجري في الجسم قبل أن يصبر مرئياً في الخارج، فهو النزوع ما يجري في الجوع والعطش، أو الشهوة عمو الاشتهاء معظم الاحوال الاخرى. وحين يكون النزوع إشاحة عن معظم الاحوال الاخرى. وحين يكون النزوع إشاحة عن موضوع ما، يسمّى نفوراً وكراهية. والناس يحبون ما نقصد دائياً بالشهوة والنفور غياب الموضوع، بينها نقصد نقصد دائياً بالشهوة والنفور غياب الموضوع، بينها نقصد

بالحب والكراهية حضور الموضوع غالباً. وما يشتهيه المرء يسميه خيراً، وما ينفر منه يسميه شراً، آياً ما كان هذا الشيء. والحواس إذا ما أدركت شيئاً، حدثت حركة تسري من أعضاء الحسّ إلى القلب، فيستجيب القلب بنزوع نحو الشهوة أو النفور، شعرنا الشهوة أو النفور، شعرنا بالللة؛ وإذا حيل بيننا ويين الاشباع، سكرنا بالألم. وهكذا نجد أن هويز يقرر أن الحير هو اللذة، والشر هو الألم. فهو إذن من أنصار مذهب اللذة. وأكثر من هذا هو من أنصار اللذة، لإنائية، لأنه يجدد الخير بالنسبة إلى الفرد فقط.

ويسمي هوبز آخر شهوة أو تطور في عملية الروّية، وهي التي تسبق الفعل الخارجي مباشرة، باسم الارادة Will .

وهكذا نرى أن هويز يقرر أن كل العمليات العقلية والنفسية هي حركات لجزئيات مادية في الجسم. وهذه العمليات في جوهرها آلية (ميكانيكية)، ومادية في تركيبها. فالشهوة حركة نحو موضوع يسمى من أجل ذلك خيراً، والنفور حركة ابتعاد عن شيء يسمى من أجل ذلك شراً. وسائر الشهوات تتحدّد عل نفس النحو: فالخوف نفور مع اعتقاد أن الموضوع سيؤذي؛ والشجاعة نفور مع رجاء تجنب الأذى. والغضب شجاعة مفاجئة. والدين، وهو وجدان مهم، هو خوف من قوى خفية؛ مسموح به علناً. أما إن كان الخوف غير مسموح به علناً فإنه يكون خرافة وتطيراً مهم، هو خيموع الشهوات والنفورات وتغيراتها إذا ما سار بها المرء حتى يفعل الأمر أو ينظر إليه على أنه مستحيل حdeliberation .

ولما كانت الشهوات بغير نهاية، فإن السعادة ليست حالة سكونية (استاتيكية)، بل هي عملية اشباع شهوات. وكل دافع أناني. والشهوة الأساسية في الانسان هي الشهوة إلى القوة، وهي لا تنهي إلا بالموت، شأنها شأن سائر الشهوات.

#### الدين

وفي إطار مثل هذه الفلسفة المادية المغالبة، لا محل للدين بالمعنى المفهوم. وهوبز يعرض رأيه في الدين في كتابه الرئيسي ولوياثان، فيقول إن الدين اخترعه الناس بسبب اعتقادهم في الأرواح، وجهلهم بالعلل، وعبادتهم لما يهابونه. وهذا يفسر لماذا زعم المشرعون الأوائل في الأمم الوثنية أن تعاليمهم جاءتهم من الله أو من أي روح، ولماذا استطاع

الكهنة أن يستغلّوا الدين لتحقيق مآربهم الشخصية الأنانية. والأديان تنحلّ إذا رؤي أن مؤسسيها أو زعماتها يفتقرون إلى الحكمة أو الاخلاص أو المحبة.

## الفلسفة المدنية (السياسية)

أما في فلسفته السياسية فقد استمان هوبز بالماني الراتجة في عصره، مثل: المساواة، القانون الطبيعي، الحقوق الطبيعية للانسان، العقد الاجتماعي، السيادة، العدالة، إلى لكنه يعالج هذه المعاني على نحو يختلف كثيراً عن معالجة فلاسفة السياسة السابقين عليه لها مثل أفلاطون وأرسطو، والقديس توما الأكويني، وجان بودان Jean Bodin، وهوجو جوتيوس Grotius، كذلك تأثر هوبز بآراء مكيافلي في الأنانية وحاجة الحاكم إلى السلطة المطلقة.

ونبدأ أولاً ببيان نظرية العقد السياسي عند هوبز. إنه يرى أن النظام السياسي أمر اصطلاحي وطبيعي في آن معاً: فهو اصطلاحي بعفى أن الانسان هو الذي أوجده؛ وهو طبيعي، مع ذلك، لأن الانسان إنما صنعه وفقاً لميوله الطبيعية. لكن الانسان عند هوبز ليس كاتناً اجتماعياً بطبعه كما يقول أرسطو، وليس كاتناً عقلياً مجرداً كما سيقول فلاسفة عصر التنوير، أي في القرن الثامن عشر، بل هو كائن شرير حافل بالنقائص، جبان، فاسد، خبيث، تدفعه المصلحة الذاتية، وتتحكم فيه الغرائز الأولية من أنانية وجشع. وهو لا يذعن إلا إذا خاف، ولا يضحي بمصالحه إلا مرغياً، ولا يحب السلام للسلام؛ بل فزعاً من نتائج الحرب. ويتلخص هذا السلام للسلام؛ بل فزعاً من نتائج الحرب. ويتلخص هذا كله في العبارة المشهورة التي قالها هوبز: والانسان للانسان لذب؛ والكل في حرب ضد الكل؛ والواحد في حرب ضد المجموع، والحياة إذن مجال للقوة الباطشة، بالنسبة إلى الضعفاء.

لكن هذه الشرارة (صفة من: الشر) الانسانية هي التي دفعت الانسان إلى أن يبحث بعقله عن علاج: فراح عقل الانسان يفتش عن أسباب هذه الحال الأليمة المتمثلة في حالة الطبيعة، وفي أسباب الحروب، والنزاع. وانتهى إلى أن العلاج هو في ايجاد مجتمع تسوده قوانين تحكم الجميع، فيزول الحوف والنزاع.

كيف يمكن ايجاد هذا المجتمع؟ لا يمكن أن يوجد مثل هذا المجتمع إلاّ بتخلي الأفراد عن حقوقهم الخاصة وشهواتهم الخاصة فيها يتصل بتوجيه النظام في المجتمع . . وعلى الكل أن

يخضعوا لإرادة واحدة.

لهذا اتفقوا على تفويض أمرهم إلى إرادة واحدة تتولى فرض نفسها على الآخرين، أي انتقال حقوق كل فرد إلى فرد واحد. ذلك لأنه إذا تخلى كل فرد ما عدا واحداً عن حقوقه الطبيعية، فمن الواضح أن حقوق هؤلاء ستذهب إلى هذا الواحد الذي لم يتخل عن حقوقه. وسيكون هذا الواحد أقوى من الباقي بمجرد تخلي هؤلاء عن حقوقهم. وسيتقوى بما يقوم به من أعمال تؤدي إلى تحقيق الأمن والعدل لمؤلاء الآخرين. وهكذا فإن سلطة الحاكم ستقوم على أمرين: تخلي الأفراد عن حقوقهم، والغاية التي من أجلها تخلوا عن حقوقهم وهي السلام والعدل.

فالعقد فينا قد أبرم بين الأفراد وبين فرد (حاكم) وهم في حالة فوضى، وبموجبه تخلى هؤلاء الأفراد عن حقوقهم ليفوضوها إلى شخص يمثلهم ويقبل عنهم أن يتولى تصريف أمورهم بما يكفل لهم الأمن والسلام والاستمتاع.

والشيء المميّز لهذا العقد هو أنه بين ثلاثة أطراف: الطرف الأول: متعاقد فردي؛ الطرف الثاني: كل أفراد المجتمع؛ الطرف الثالث: طرف لا يدخل في العقد إلا للانتفاع منه، دون أن يقدم شيئاً في مقابل ذلك وهو الحاكم. وهو عقد من نوع خاص، إذ فيه الحاكم يوافق على شروط المعقد، لكن دون أن يلتزم بشيء تجاه الغير.

فهذا المقد، كما تصوره هوبز، يلزم الفرد بالعضوية، الدائمة غير القابلة للفسخ، في مجتمع سياسي مهمته الأولى والوحيدة بمجرد تشكيله هي أن يمين حاكماً (سواء أكان فرداً، أم قِلّة من الناس، أم جماعة ديمقراطية) له سلطة وضع المقوانين، والفصل في المنازعات، وصياغة الأحكام والحقوق والواجبات. وإذا ما عُين الحاكم فعل المواطن الخضوع له والطاعة المطلقان، في مقابل ما يحققه له الحاكم من حماية ضد والسعتي القوانين وضد أعداء الوطن. وهذا العقد صفقة المواطن، لأنه يكفل له الأمن والسلامة في مقابل المواطن، ولمذا فإن الحاكم ستكون عملة لإرادة الحاطن، ولهذا فإن الحاكم يملك كل سلطة لتحقيق إرادته التي إرادة كل مواطن.

ولما كان الحاكم ليس «طرفاً، في هذا العقد، فإنه لا يجوز لرعبته مساءلته عن الطريقة التي بها يؤدي مهمته، ذلك

أنهم بمجرد أن فرضوا له تولي أمورهم فقد سقط حقهم في مساءلته. يقول هويز إنه من أجل تأمين السلم ولا بد من تفويض الأفراد كل قوتهم وكل سلطتهم إلى رجل واحد أو إلى هيئة اجتماعية (أو جمعية) واحدة يمكنها أن تجعل من كل إرادتهم إرادة واحدة، بمعنى... أن كل واحد يقرّ بأنه فاعل لكل الأفعال التي يفعلها هذا الرجل، وأن يُخضع إرادته الوفاق: إنه اتحاد الجميع في شخص واحد، وهذا هو ما يتم بتعاقد كل واحد مع كل واحد، كياً لو قال كل واحد لكل واحد اكل واحد لكل واحد كل واحد كل واحد كل ملطتي في توجيه نفسي، بشرط أنك أنت أيضاً تفوض له سلطتك وحقك في توجيه نفسي، بشرط أنك أنت أيضاً تفوض له الجمهور يصير شخصاً واحداً يسمى مدينة أو جمهورية، الجمهور يصير شخصاً واحداً يسمى مدينة أو جمهورية، فصل ١٧).

ويرى هوبز أن الناس، في حالة الطبيعة، متساوون تقريباً في القوة، والقدرة الفعلية، والخبرة، ولكل واحد نفس الحق الذي لغيره في كل شيء. فلو كانوا بدون حكومة، لأدى النزاع الناشيء عن شهواتهم وعدم ثقتهم بعضهم ببعض للى حالة حرب بين كل إنسان ضد كل انسان، وفيها لن توجد ملكية، ولا عدل، ولا ظلم، وستكون الحياة ومتوحدة، فقيرة، قذرة، متوحشة، وقصيرة». لكن لحسن الحظ فإن الوجدان على شكل الخوف من الدين والرغبة في حياة سارة طويلة ملى وكذلك المقل على شكل معرفة مواد السلام على هيئة قوانين الطبيعة مدني (سياسي) وللتخلص من النزاع الشامل.

وأول قوانين الطبيعة هو السعي إلى السلام والمحافظة عليه. والثاني \_ وهو وصيلة ضرورية للقانون الأول \_ هو أن يريد الانسان، حين يكون الآخرون مريدين لهذا أيضاً، أن يحصل على الأمن والدفاع عن النفس اللذين يرى أنها ضروريان له، فيتنازل عن حقه في كل شيء، ويقنع بنفس القدر من الحرية تجاه الآخرين، الذي يسمح هو به للآخرين تجاه نفسه هو. وهذا يتم بالتعاقد مع الآخرين. والقانون الثالث للطبيعة هو أن يلتزم الناس بتنفيذ هذا التعاقد. لكن ليكون العقد نافذاً لا بد من وجود سلطة ذات سيادة من شأنها أن تجعل الظلم \_ وهو انتهاك شروط العقد \_ أشد ضرراً وأذى من العدل أي المحافظة على تنفيذ العقد . ذلك أن العقود بغير من العدل أي المحافظة على تنفيذ العقد . ذلك أن العقود بغير

سيوف هي مجرد كلمات جوفاء لا تضمن شيئاً ولا تؤمّن شيئاً.

وهكذا فإن قوانين الطبيعة الأخرى، التابعة للقوانين الثلاثة الأولى هذه، تقتضي ممارسة الاخلاص، وعرفان الجميل، والحشمة والتأدب، والنزاهة والانصاف، والاعتراف بالمساواة الطبيعية، وتجنب الوقاحة والكبرياء والعجرفة.

ويمكن تلخيص نظرية القانون الطبيعي عند هوبز في هذه الجملة أو القانون العام: لا تعامل الناس بما لا تحب أن يعاملوك به.

وفي تقرير العلاقة بين الحاكم والمحكومين، يقرر هوبز ان على المحكومين ـ ويسميهم الرعية subjects ـ أن يطيعوا الحاكم طالما كان قادراً على حمايتهم، إلا إذا أمرهم أن يقتلوا أو يجرحوا أو يبتروا أعضاءهم أو أن يجيبوا على أسئلة تتعلق بجريمة يكونون قد ارتكبوها. وهذه ليست قيوداً تحد من سيادة الحكم، بل هي فقط حريات يحتفظ بها المحكومون تحت قوانين الطبيعة. وفي مذهب هويز أنه لا يجوز سياسياً ولا عن التمرد (أو العصيان)، لأن الحاكم غير مُلزم بأي عقد، ما دام هو لم يكن طرفا في العقد، كها أوضحنا منذ قليل. ولا حقوق قانونية (شرعية) للرعية إلا تلك التي منحهم إياها الحاكم. والحاكم هو المشرع الوحيد، وهو لا يخضع للقانون الحلام، والوادته ـ وليس المُرف ـ هي التي تعطي القوانين سلطتها ونفوذها.

ومن حق الحاكم أن يراقب كل تعبير عن الرأي، وأن يب عملكات خاصة للأفراد، وأن يجدّد ما هو خير وما هو شر، ما هو قانوني وما هو غير قانوني، وأن يفصل في كل الفضايا والمنازعات، وأن يأمر بالحرب أو بالسلام، وأن يختار الموظفين في الدولة، وأن يمنح المكافآت ويفرض العقوبات، وأن يفصل في جميع المسائل الدينية والأخلاقية، وأن يفرض الأوضاع التي بحوجبها ينبغي عبادة الله!

والحكم يتخذ ثلاثة أشكال فقط، في نظر هوبز، هي: الملكية، والارستقراطية، والديمقراطية. أما الأشكال الظاهرية الاخرى فهي، في رأي هوبز، مجرد انعكاسات لمواقف: فمثلاً: إذا كره انسان الملكية سمّاها: طغيانًا tyranny.

وعلى الرغم من أن مذهب هوبز يؤيد أي شكل من أشكال الحكم المطلق، فإنه مع ذلك يفضل الملكية، لأنه يرى أنها أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمان، وأن مصلحة الملك

هي مصلحة الرعية، وما هو خير للملك خير للشعب. والملك ثري، وماجد إذا كانت الرعية ثرية وماجدة، وهو غير ثري ولا ماجدة إذا كانت الرعية غير ثرية ولا ماجدة. والمقربون لدى الملك أقل عدداً من أية جعية نيابية. وهو أقدر على تلقي النصائح في السرّ من الجمعية النيابية. وقرارات الملك تصدر دون اختلاف في الرأي، فتكون بذلك أشد رسوخاً بعكس الحال في قرارات المجالس النيابية. والانقسام والتحزب والاختلاف شيعاً وأحزاباً لن توجد في الملكية، وكذلك ما ينجم عن هذه الأمور من حروب أهلية.

ويعترف هوبز بأن في النظام الكلي مشكلات تتعلق خصوصاً بوراثة العرش، لكنه يقول إن من الممكن حلها باتباع إرادة الملك الجالس على العرش أو العرف أو عمود النسب.

تلك آراء هوبز السباسية، وهي آراء لم تلق تأييداً من أية جماعة في عصره. فالبيوريتان كانوا يقولون بحق الشعب في اختيار شكل الحكم الذي يريده، وفي تغييره كما يشاء. وآل استيورت (ملوك انجلتره آنذاك) ومؤيدوهم كانوا يؤكدون حق الملوك الإلهي، وأن الملكية نظام مستمد من الله، لا من عقد بين رعية وحاكم. وجاءت ثورة سنة ١٦٨٨ ـ بعد وفاة هوبز بتسع سنوات ـ فاثبتت أن من الممكن للشعب أن يغير نظام الدولة ودستورها دون العودة إلى الاضطراب الكلي، وأن نظام الدولة ودستورها دون العودة إلى الاضطراب الكلي، وأن من الواجب كفالة الحرية الفردية في أمور الدين والرأي والنشر وما سوى ذلك.

## مراجع

- G.C. Robertson: Hobbes, 1886.
- F. Tönnies: Hobbes der Mann und der Denker, 1912.
- Leslie Stephen: Hobbes, 1904.
- R. Hönigswald: Hobbes und die Staatsphilosophie, 1924.
- F. Brandt: Thomas Hobbes mechanical conception of Nature, Engl. transl. 1928.
- Z. Lubienski: Die Grundlagen des ethisch- politischen Systems von Hobbes, 1932.
- J. Laird: Hobbes, 1934.
- J. Vialatoux: La Cité de Hobbes, 1935.
- L. Strauss: The Political Philosophy of Hobbes, 1936.

- C. Schmitt: Der Leviathan in der Staatslhre des Thomas Hobbes, 1938.

- J. Bowle: Hobbes and His Critics, 1951.

- R. Polin: Politique et philosophie chez Thomas Hobbes, 1953.

- R. Peters: Hobbes, 1956.

- Howard Warrender: The Political Philosophy of Hobbes, 1957.

#### هوبهوس

### Leonard Trelawney Hobhouse

فيلسوف اجتماعي انجليزي. ولد في قرية صغيرة قرب Liskeard (في اقليم كورنوول) في سنة ١٨٦٤. ودَرَس في جامعة اكسفورد، وعين زميلًا في كلية مرتون في سنة ١٨٨٧، ثم زميلًا في كلية جسد المسيح في سنة ١٨٩٤. ومنذ مطلع حياته اهتم بالحركات السياسية والاجتماعية، حتى صار سكرتيراً لاتحاد النقابات الحر من سنة ١٩٠٣ إلى سنة ٥٠٠٥) وأصدر عدة مؤلفات سياسية منها: دحركة العمال، (سنة ١٨٩٣)، والديمقراطية والرجعية، (سنة ١٩٠٤) ووالليبرالية، (سنة ١٩١١). ومن سنة ١٨٩٧ حتى سنة ١٩٠٢ عمل في هيئة تحرير صحيفة والمانشستر جاديان. ومن سنة ١٩٠٥ إلى سنة ١٩٠٧ كان المحرر السياسي في جريدة Tribune التي كانت تصدر في لندن. وصار ذا نفوذ بين والأحرار الجدد، الذين حاولوا المزج بين الليبرالية وبين درجة من العمل الجماعي المنظّم. وكان يتعاطف مع حزب العمال، لكنه لم ينضم إليه. وقرب نهاية حياته غلب عليه الياس من الحياة الحزبية، ومنذ سنة ١٩٢٧ لم ينضم إلى أي حزب.

وتوفي في سنة ١٩٢٩.

# آراؤه

اهتم هوبهوس بدراسة تطور العقل بوصفه العامل الرئيسي في التطور التاريخي، ويتجلى ذلك في كتابيه: والعقل في تطوره (سنة ١٩٠٦). ووالأخلاق في تطوره (سنة ١٩٠٦). ولم يأخذ هوبهوس بتطورية هربرت اسبنسر ودارون القائمة على تنازع البقاء وبقاء الأقدر على التكيف، كما رفض فلسفة هيجل والقول بعقل مطلق يبلغ وعيه الذاتي في عملية

التاريخ. ومن رأيه أن نظرية التطور يجب أن تقوم على وقائع تجريبية. وفي كتابه الأول عن المنطق ونظرية المعرفة، بعنوان: ونظرية المعرفة، (سنة ١٨٩٦) قام بتحليل نقدي مفصل لطبيعة التفكير، واستنبط نظرية تجمع بين التجريبية والعقلية. ثم اهتم بعد ذلك بدراسة نمو العقل في عالم الحيوان والانتقال إلى عالم الانسان، وأودع ثمار آرائه في كتابه: والعقل في تطوره (سنة ١٩٠١).

وفي كتابه والأخلاق في تطور، (سنة ١٩٠٦) كشف عن اطلاع واسع دقيق على معطيات الأنثروبولوجيا، وتاريخ القانون والأخلاق والدين؛ وأقيام مذهباً بارزاً في علم الاجتماع.

ويفضل هذين الكتابين عين هويهوس أول أستاذ لعلم الاجتماع في جامعة لندن، كرسي مارتن هوايت، وذلك في سنة ١٩٠٧.

ومن سنة ١٩١٨ إلى سنة ١٩٢٢ أصدر هويهوس ثلاثة مؤلفات في السياسة ونظرية الأخلاق.

وفي سنة ١٩٢٤ أصدر كتاباً بعنوان: «التطور (أو: النمو) الاجتماعي، Social Development وفيه لخصر جماع آرائه في الاجتماع، وحلل طبيعة التطور (النمو) الاجتماعي والعوامل الفعالة في التقدم أو التخلف، أو الانحلال. ويمكن تلخيص آرائه الرئيسية في التطور الاجتماعي على النحو التالى:

 ا ـ قام بتضيين أغاط المجتمع وأشكال النظم الاجتماعية على أساس استقصاء واسع لمعطيات الأنثر وبولوجيا والتاريخ.

لا ـ حاول الربط المحكم بين نختلف أوجه التغير
 الاجتماعي وبين ما يناظرها من التقدم العام للجماعة،
 مستنداً إلى معايير عامة مستخلصة من طبيعة التطور العامة.

٣ ـ افترض وجود تضايف واسع بين التطور العقلي
 وبين التطور الاجتماعي .

 \$ - قرر أن عملية النطور تتجه بوجه عام في اتجاه نظريته في الخير العقلي. ويقوم هذا الخير في التحقيق المنسجم للامكانيات الانسانية، ومن الواضح أنه لا يمكن أن ينجز إلا بالتعاون الإرادي بين الناس جميعاً. ولهذا فإنه \_ من الناحية النظرية \_ هناك غاية مشتركة بين التطور الأخلاقي والتطور ولد في فيرنتسه (ايطالبا) في ٥ مايو سنة ١٨٥٧. لكنه قضى معظم حياته في انجلتره، وكتب باللغة الانجليزية. وتوفي في ٢٧ يناير سنة ١٩٣٥ في لندن وهذه كتبه:

The Mystical Element of Religion as studied in St. Catherine of Genoa and her friends. London, 1908 والعنصر الصوفي للدين عند كترينا الجنوائية،

- Essays and addresses on the Philosophy of Religion. London 1921, and 1926.

ومقالات وخُطب.

- The Reality of God. London, 1931.

وحقيقة الله: نشر بعد وفاته

يعد فريدرش فون هوجل أهم كاتب ولاهوتي كاثوليكي ـ بعدنيومن J.H.Newmann في القرنين التاسع عشر والعشرين، باللغة الانجليزية . وكان على صلة وثيقة بالأوساط الكاثوليكية الارستقراطية، في انجلتره ، بفضل زواجه من اللبدي مارتي هربرت التي تحولت إلى الكاثوليكية .

وعمل في سبيل ايجاد وفلسفة تجسيدية incarnational وعمل في سبيل ايجاد وفلسفة تجسيدية philosophy ، تهدف إلى توكيد أهمية التجربة مع الله مباشرة والاهتمام بما هو عيني بوصف ذلك هو الطريق السليم المؤدي إلى الله . وكان من أنصار حركة التجديد modernisme التي حمل لوامها في فرنسا ألفرد لوازي A.Loisy الذي كان على صلة وثبقة به .

أما من الناحية الفلسفية فقد عارض المثالية، كها عارض الموضعية على أساس أن التجربة الحسية مصحوبة المضغط قوي على عقولناء تفرض وجوداً يتعدى الذات، ورفض هذا الضغط سيعني أن تتحول الوضعية إلى الشك، والشك يقضي على نفسه بنفسه. ولما كانت عقولنا هي ما نعيه مباشرة، فإن إدراكنا للحقيقة الواقعية سيكون أكثر يقيناً إذا لم يكن هناك محتوى ظاهري. وأدى هذا الموقف به إلى تبرير التجربة الصوفية وتوكيد أهميتها في المعرفة.

وميّز بين معرفة الأفكار المجردة والعلاقات العددية والمكانية من ناحية، وبين معرفة الوجود الحقيقي من ناحية أخرى، وقال إن الأولى واضحة ومفهومة لفورها، بينها الثانية لا تكون تامة الوضوح، لأن أي قول عن موضوع حقيقي لن يستنفد كل ما فيه. وكلها كان الموجود أعلى أو أكثر تركيباً، كان وضوح إدراكه أقل. ومن هنا كانت موضوعات الدين الاجتماعي. وكل مجتمع يتطور، إن لم يكن في استقلال تام، لكن بطريقته الخاصة وباتفاق مع خصائصه الذاتية وينابيعه الباطئة للتغر.

أما آراؤه الفلسفية فقد عرضها خصوصاً في كتابه: والتسطور والهدف؛ (سنسة ١٩١٣) Development and (١٩١٣) منه ويه يبين أن التطور يتم بإطلاق عناصر كانت غير مكترثة، أو في تنازع، بعضها مع بعض، وبإقامة أبنية متفاوتة اللرجات في المرونة والاحكام. والقوة التي وراء التطور (النمو) هي العقل. والعقل ليس هو الوجود الداخلي، بل هو مبدأ النمو المنتظم داخل الوجود. إنه محدود بالمواد التي يعمل فيها، وأهدافه أيضاً تمر بتطورات. ومبدأه الأساسي في التفسير هو والغائية المشروطة».

#### مؤ لفاته

- The Labour Movement, 1893.
- The Theory of Knowledge, 1896.
- Mind in Evolution, 1901.
- Democray and Reaction, 1904.
- Morals in Evolution, 1906
- Liberalism, 1911
- Social Evolution and Political Theory, 1911.
- Development and Purpose, 1913.
- The Metaphysical Theory of the State. A Criticism,
- The Rational Good: A study in the Logic of Practice, 1921.
- The Elements of Social Justice, 1922.
- Social Development: Its Nature and Conditions 1924.

## مراجع

- J.A.Hobron and Morris Ginsberg: L.T.Hobhouse, His Life and work, with selected Essays and Articles. London, Allen and Unwin, 1931.

## هوجل

#### Baron Friedrich von Hügel

مفكر كاثوليكي له مؤلفات في فلسفة الدين والتصوف المسيحي، نمساوي. , losophy and Social Science

وتتجل في أبحاث تلاميذه رفضهم الفصل بين التحقيق التجريبي وبين النقد الاجتماعي والايديولوجي.

وفي كتاب وديالكتيك التنوير، (وقد كتبه بالاشتراك مع أدورنو) أبرز التناقض بين النزعة العقلية التكنيكية الألية، التي تهيمن على المجتمعات الصناعية وبين اللامعقولية العامة لمظاهرها. وقد أكد هذا المعنى مرة أخرى في كتابه: ونقد العقل الألي، (سنة ١٩٦٧) -runft nunft

وقد جمع Alfred Schmidt مقالات هوركهيمر ونشرها في سنة ١٩٦٩ تحت عنوان: والنظرية النقدية، Kritische Theorie.

## هوزنجا

## Johan Huizinga

مؤرخ للحضارة هولندي.

ولد في ٧ ديسمبر سنة ١٨٧٧ في خروتخن السبك (شمالي هولنده). ودرس في هذه المدينة وفي ليبتسك الفيلولوجيا واللغة السنسكريتية والتاريخ. وفي سنة ١٨٩٧ في المسرحصل على الدكتوراه الأولى برسالة عن وقدوسكا في المسرح الهندي. وعمل بعد ذلك مدرساً للتاريخ في هارلم وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في سنة ١٩٠٧ من جامعة امستردام برسالة في تاريخ الحضارة والأدب الهندي القديم وصار في الفترة من ١٩٠٥ و المادن في سنة ١٩١٥ حيث خروننخن، ثم أستاذاً في جامعة ليدن في سنة ١٩١٥ حيث استمر فيها حتى اغلاقها في سنة ١٩٤٠ بقرار من سلطات الاحتلال الالماني. وشجن، وظل ثلاثة أشهر معتقلاً في معسكر سان ميكيل (بالقرب من هرتوجنبوش) ثم فرضت عليه الاقامة الجبرية في مقاطعة خلدرلند، وتوفي في دي ستيخ عليه الاقامة الجبرية في مقاطعة خلدرلند، وتوفي في دي ستيخ De Steeg

وكان في مطلع شبابه مهتهاً بالفن، وخصوصاً الرسم، والشعر، ويرى أفضلية الفن على العلم، وامتياز حياة الباطن والحضارة الشخصية. ثم رأى أن والتعمق في التاريخ هو شكل من أشكال الاستمتاع بالعالم والاستغراق في تأمله، فاتجه إلى تاريخ الحضارة. وتأثر خصوصاً ببعقوب بوركهرت وفندلبند وركرت.

غامضة؛ والغموض دليل على ثراء محتواها. ومن هنا قال إن الدين لا يمكن أن يكون واضحاً إذا كان له أن يكون ديناً حقاً.

وفكرة اللامتناهي تلعب دوراً بارزاً في تأملاته. وهو لا يشك في صحة إدراك الانسان للامتناهي، ويرى أن إدراك اللامتناهي ممكن تماماً مثل المدركات الحسبة.

ويرفض الفصل بين الجوانب العاطفية وَالإرادية، وبين الجوانب المعرفية في التجربة.

وحارب نزعة كيركجور إلى الفصل التمام بين الله والانسان، لأن ذلك يعني امتناع الاتصال بينهها، كها حارب النزعات الواحدية لدى بعض الصوفية.

## مراجع

- L.V. Lester Garland: The Religious Philosophy of Baron Friedrich von Hügel, London, 1938.
- Maurice Nedoncelle: La pensée religieuse de F. von Hügel. Paris, 1935

## هوركهيمر

#### Max Horkheimer

أحد مؤسسي مدرسة فرنكفورت في الدراسات الاجتماعية.

ولد في سنة ١٨٩٥، وتوفى في ٧ يوليو سنة ١٩٧٣ في نورنبرج (ألمانيا). وكان أستاذاً في جامعة فرنكفورت، ورئيساً لها من سنة ١٩٥١ حتى سنة ١٩٥٣. وقد أسس، مع تيودور ف. أ دورنو (المتوفي سنة ١٩٦٩) في مدينة فرنكفورت، معهداً للبحث الاجتماعي، في سنة ١٩٣٠. واتجاه هذا المعهد هو ما سموه باسم والنظرية التقدمية». ويقوم على تجديد تحليلات كارل ماركس وفرويد، على ضوء نقد أخلاقي يستلهم مذهب كَنْت الأخلاقي.

واضطر إلى مغادرة المانيا، فهاجر إلى جنيف وباريس ونيويورك، واستمر في نشر دمجلة للبحث الاجتماعي، -Zeits ونيويورك، وأي الاشراف على نشر دراسات في الفلسفة والعلم الاجتماعي، -Studies in Phi

- De Wetenschap der geschiednis. Haarlem, 1937. والانسان لاعاً،

- Homo ludens. Haarlem, 1938.

### ومن كتبه التي كتبها بالألمانية:

- Wege der Kulturgeschichte. München, 1930.
- Höllandische Kultur des 17. jahrhunderts. Jena. 1933.
- Der Mensch und die Kultur, Stockholm, 1938.

#### مراجع

 von Valkenburg: J. Huizinga: Zijn leven en Zijn persoonlijkheid. Amsterdam, 1946.

وهوزنجا: حياته وشخصيته،

- Werner Kaegi: Das historische Werk J. Huizinga's. Leiden, 1947.

# هوكنج

#### William Ernest Hocking

مفكر أمريكي ذو نزعة دينية أخلاقية.

ولد في كليفلند Cleveland (الولايات المتحدة الأمريكية) في ١٠ أغسطس سنة ١٨٧٣، وكان أبوه طبيباً من أصل كندي. وحصل على الدكتوراه من جامعة هارفرد في سنة ١٩٠٤، وبعدها قام بالتدريس في المعهد الديني في أندوفر ابتداء من سنة ١٩٠٤ إلى سنة ١٩٠٦، ثم صار استاذاً في جامعة كاليفورنيا من سنة ١٩٠٦ إلى ١٩٠٨ وفي سنة ١٩٠٨ صار استاذاً لفلسفة بجامعة ييل ٢٩١٤. وفي سنة سنة ١٩١٤ عين أستاذاً للفلسفة في جامعة هارفرد، واستمر في هذا المنصب إلى حين تقاعده في سنة ١٩٤٢.

يقول هوكنج عن نفسه إن فكره الفلسفي مزيج من والواقعية والتصوف والمثالية، لكنه مع ذلك فكر موحد. وبعد حصوله على الدكتوراه من هارفرد، استمر يتابع الدراسة في جامعات: جتنجن، وبرلين، وهيدلبرج في المانيا. ودعي لالقاء محاضرات في اكسفورد وكمبردج، وفي كلية القانون في ليدن (هولنده).

ولما كان قد درس الهندسة، فإنه صار معلماً للهندسة العسكرية في هارفرد خلال الحرب العالمية الأولى. وفي سنة وكتابه الرئيسي هو وخريف العصر الوسيط) (سنة (1919) الذي صار من أكثر الكتب في موضوعه انتشاراً. ففيه يدرس أشكال الحياة في القرن الخامس عشر في فرنسا وبورجونيا، واستند فيه خصوصاً إلى مصادر يعفل عنها المؤرخ العادي. وقد أراد بهذا الكتاب أن يقدم عن نهاية العصر الوسيط صورة عائلة لتلك التي قدمها يعقوب بوركهردت عن عصر النهضة في ايطاليا. لكن الكتاب نشأ عن اهتمام هوزنجا بفن فان ايك van Eyck ومعاصريه من كبار الرسامين

وبعد دراسات عديدة (في سنة ١٩٢٠)، وسنة ١٩١٧) لتاريخ عصر النهضة، نشر كتابه: «مهمة تاريخ الحضارة» في سنة ١٩٢٩. دعا فيه إلى ادراج القانون والفلسفة وتاريخ الموسيقي والأدب والفنون الجميلة تحت باب التاريخ. كذلك دعا المؤرخين إلى الاستفادة من مناهج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

وفي كتابه والانسان لاعباً، Homo ludens دراسة لعنصر واللعب، في الحضارات: الغربية، والشرقية والبدائية، والقديمة والحديثة. وقد درس كل أنواع اللعب: ابتداء من ألعاب الأطفال حتى ديالكتيك الفلسفة والمحاكم. ويربط بين اللعب والحضارة الزمانية والمكانبة التي يظهر فيها. لكن في الكتاب من الاسهاب والتشتت والمبالغة ما جعله هدفاً للنقد.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي كتب فيها: الوطنية والقومية؛ أمريكا وميكنة الحضارة؛ انهيار الحضارة في الوقت الحاضر بوصفه ظاهرة روحية. لكن دراساته عن القوميات الحديثة تتسم بالنظرة الذاتية.

#### مؤلفاته

ونذكر من بين كتبه التي كتبها بالهولندية:

والانسان والجمهور في المريكاء

- Mensch en Menigte in Amerika. Haarlem, 1918 دارزمسی،

- Erasmus. Haarlem, 1924

وفي ظلال الغدي

- In de Schaduwen van Morgen. Haarlem, 1935 وعلم التاريخية

١٩٤٨ قام بالتدريس في ميونخ وارلنجن (بالمانيا) بتكليف من مكتب الحكومة العسكرية الأمريكية التي تولت إدارة المانيا بعد هزيمتها واحتلالها من قبل أمريكا وحلفائها.

وكان أول انتاج فلسفي له كتابه بعنوان: ومعنى الله في التجربة الانسانية، (سنة ١٩٩٢). وفيه يهاجم النزعة والممووحدية، solipsism، التي تجعل الذات أحاداً مفرداً. وقال بدلاً من ذلك بأن لدينا الشعور بأن الذات عضو في جماعة وليست قائمة بذاتها وحدها. إن التجربة الانسانية في نظره مي تجربة بين ذوات انسانية الانشقاق بين التحليل الذاتي بهذا القول قد تغلّب على مشكلة الانشقاق بين التحليل الذاتي والتحليل الموضوعي.

ونقطة الابتداء في تفكيره هي القول بأن للكون معنى و وإنكار هذا، كما يفعل العلميون، يعني التخلي عن كل حق في أن يكون المرء فيلسوفاً. إن هوكنج يرى أنه لا توجد وقائع غليظة brute facts، بل لكل شيء معنى أو قيمة. صحيح أن المعنى قد لا يكون دائياً واضحاً. لكن التجربة تدلنا، مع ذلك، على أننا لو وسعنا مجال رؤيتنا للاشياء، كما يعاوننا على ذلك: الشاعر والصوفي، إذن لانبثقت أمامنا قِيمً لم نلتفت إليها من قبل.

وأن يجد المرء للكون معنى هو أن نراه أنه ذات. ولهذا فإن بصيرة الصوفي تحملنا إلى الاقتراب من الحقيقة أكثر مما يستطيع ذلك منطقُ المثاني المطلق. والذات هي في نظره وقيمة ولهذا فإن العلم عاجز عن تفسير الذات، وإن فعل شيئاً من ذلك فعلى نحو سطحي جداً. وهكذا يكشف الميتافيزيقي عن القيم التي يغفل عنها العلم.

وفيها يتصل بالحياة، يقول هوكنج وإن والمعنى الأسيان للحياة الذي يتحدث عنه أونامونو، والذي تشهد عليه الفلسفة الوجودية، ينبغي ألا ينظر إليه على أنه نظرة بديلة للسرور الأساسي بالحياة: فكلتا النظرتين صائبة. إن الجانب الأسيان في وجودنا هو إعداد ضروري للأمان الوجداني والحرية. ومن المهم جداً للفلسفة في العصر الحاضر أن تأخذ على عاتقها هذه الماساة بكل مقاسها؛ وإلا لما كان لديها ما تقوله للإنسانية. إن على الفلسفة أن تسلك سبل الشك وعليها أن تفعل ذلك بإيمان عمائل ـ أو على الأقل بأمل عمائل ـ في أن يكون طريق الشك حين يبلغ مداه مصباحاً يلقي الضوء على الكشف الوجودية في على الكشف الدياريكي عن اليقين. إن الحركة الوجودية في

طابعها الأوسع يمكن أن تكشف عن كونها ديالكتيكاً ديكارتياً للوجدانات Passions. كيف يحدث ذلك؟ لا أستطيع ها هنا إلا أن أبدي اقتراحات موجزة... بنفس المعنى الذي به يمكن اقتصى القانون summa إلا أن أبدي الحضارة هو الحالة التي فيها يصبر اليأس من أسمى الأمال يعني أعمق الضياع. إن اللحظة التي تتحقق فيها أعظم سيطرة على الطبيعة وامتلاك للأسرار النهائية والقوى القصوى، وأنم عجائب العلم، والآلة ـ التي يبدو ـ أنها ـ تفكر ـ هذه اللحظة هي في الوقت نفسه لحظة أبشم خواء للروح، وأشبع خيانات للحساسية الانسانية: اقصى العقل هو أقصى الفساد Summa ratio summa

إن ضياع الانسان المعاصر ليس هو الضياع الذي ابهظ كاهل كيركجور: إنه ليس الفزع من جحيم لا تفنى هو الذي يرهقنا. ولكن مصدر اليأس اليوم له موضوع مضاد لهذا: إنه ليس الامكانيات اللعينة لعالم آخر، بل الخطر المائل أمامنا في أن ما نشاهده في هذا العالم يكن أن يكون هو كل ما لدينا أن نشاهده! إن ما نراه هو أن الحد من لحظة \_ إلى \_ لحظة لوجودنا، والعدم الذي يتمم نفسه في الموت، موتنا نحن وموت الجنس البشري: في مثل هذا العالم، الحافل بالإلغاز المحيرة والأحداث المليئة بالرعب \_ كيف يمكن لموجود متطلع ولا متناه أن يكون إلا مقضياً عليه بالياس والاحباط؟ لكننا نقضي علينا مع ذلك بالاندماج والعمل بوصفنا أناساً: فهل هذا عكر. ؟

من أجل البحث عا، وكيف، يمكن هذه الصورة القاتمة للعالم أن تدعو إلى أية حماسة للعدالة، على النحو الوحيد القادر على انقاذ عالم التكنولوجيا \_ وعها إذا كان من الواجب أن يحل علم نظام من الأسرار order of mystery، على حد تعبير (جبرييل) مارسل، أقرب إلى الحق من نظام الطبيعة \_ أقول من أجل هذا البحث ينبغي أن يكون البحث المتافيزيقي ذا أولوية على غيره من الأبحاث.

إن الياس من العالم يبدأ بإدانة العالم على أساس وجود الألم وانعدام المعنى والعشوائية والخلو من العدل، مما يجعل فكرة العدالة العالمية كريهة. وشوبنهوريشغل بالألم وحده، لا بأي مسألة تتعلق بالعدالة؛ ووجد أن الألم قرين لحياة الارادة لا ينفصل عنها، أدان العالم بأنه نتاج الارادة. وكان علاجه بسيطاً: اعكس إرادة الحياة، وهكذا لا تخلق العالم!

والوجودية ترفض حساب الألم بوصفه حاسياً، كما ترفض العلاج بالتوقف عن الخلق، أو بأي شكل من أشكال الفرار من العلاج بالتوقف عن الخلق، أو بأي شكل من أشكال الفرار من العالم. وسارتر يجد تُخففاً ـ وليس علاجاً ـ في سكرة الطبيعية القائمة على تسلسل العلل والمعلولات، الذي وفقاً له وعن طريق علم الانسان يجب أن نرى أنفسنا نتاجات للطبيعة: إن الانسان ليس نتاج شيء سابق ـ طبيعة كان أو بحده أو إلاها ـ بل الانسان يصنع نفسه ويختار قيمه الخاصة به. وهذا الرفض لتصور الانسان كأنه يتمين بواسطة الطبيعة به. وهذا الرفض لتصور الانسان كأنه يتمين بواسطة الطبيعة تتضمن هذه القدرة على تغيير التاريخ ونشكيل المصير. لكن الطيطانية Titanism (= الماردية) بوصف أنها جهد متوتر متواصل ليست عزاءً، ولا ذريعة كلية: كها أنها لا تواجه مشكلة الياس من العالم. والحل إنما يقوم في الفحص الأدق عن طبيعة الألم.

لو لم يكن هناك سعي وكفاح، لكان الألم قد تضاءل كثيراً. ولو كان الكفاح الإنساني أبدياً، فلا بد أن ذلك لكون حدوث الكفاح جزءاً لا يتجزأ من الاستمتاع بالحياة. إن ألم الفنان، وألم كل العاملين المبدعين، إنما يوجد بسبب الكمال الذي ينشده الانسان ويتألم من عجزه عن تحقيقه؛ ويمكن القضاء عليه فوراً بمجرد رفض هذا التطلع. لكن هذا التطلع vision، وليس هناك ضرورة بيولوجية له، هو هبة من الألحة: وإلغاؤه سيكون معناه إلغاء ما تعنيه الحياة لنا الآن. اننا نفضل وإلغاؤه سيكون معناه إلغاء ما تعنيه الحياة لنا الآن. اننا نفضل دفع ثمنه، وثمنه هو قبول الألم.

وبعبارة أخرى، طريقة الانسان في الوجود يدخل في عناصرها امتصاص الألم، بل أكثر من هذا، نشدان الألم. وكل تيقظ للعقل على المحبة، شأنه شأن كل تفتح للعيون على الجمال، تشتمل على هذا \_ لا أقول: هذه المفارقة \_ بل أقول مع مارسل: على هذا السرّ؛ لأن موهبة المحبة غارس سلطاناً على متلقي الموهبة؛ إنه يبحث عن الفرصة ليخدم serve ما لا يستطيع أن يستحقه deserve . وينتج عن هذا أن وأحسن العوالم المكنةه لا يمكن أن يقوم في مجموعة من والخيراته: إن المحبة من أجل المحبة (المحبة للمحبة) ينبغي أن يمكنها العالم الباتي من أن تهتىء الفرصة للألم. وفضلًا عن ذلك، فإن إدراكات المحبة والجمال مع تعطشها إلى الألم هما في الوقت نفسه إدراكات لطبيعة والواقعه: إنها اللوامع التجريبية للنفوذ إلى سر والسرّ الانطلولوجيه. إذ مها تكن فكرتنا عن العالم، فإننا نعلم أنه عالم يكن فيه أن نُجب ونُحَبّ.

وهذا الادراك متضمن في تجربة الياس. إن الياس اقرارً بأنه سبقه أمل؛ لكن لما كان يرفض أن ينظر إلى العالم دواقعياً على أنه واقعة ميّتة، فإنه يبقى على شبح هذا الأمل: إن الياس espoir على دالرجاء espoir. وإذا كان المام يأمل، فذلك بسبب وجود قيمة فيها يؤمل فيه. كذلك لا يكن المرء أن يأمل إلا إذا كان يحبّ. وهكذا يوجد في الياس نفسه اقرار بالمحبة، التي تسند طبيعة الوجود \_ بوصفه \_ معاشاً. وأنا أشك، إذن أنا أفكر، إذن أنا موجود بوصفي أجب. وأنا أياس، إذن أنا أمل، إذن أنا موجود بوصفي أجب. ع. في أياس، إذن أنا آمل، إذن أنا موجود بوصفي أجب. ع. فلنقر الراحية على الياس، مقالة في عجلة والفلسفة والبحث الفينومينولوجي، نشرها بعد ذلك ضميمة إلى كتاب: وهذه فلسفتي، باشراف ۱۹۵۸ ص. لاسة المدن، سنة ۱۹۵۸ ص

#### مؤلفاته

- The Meaning of God. New Haven, 1912.
- Human Nature and its Remaking, New Haven, 1923.
- The Self: Its Body and Freedom, New Haven, 1928.
- Types of Philosophy. New York, 1929.
- Living Religions and a World Faith, New York, 1940.
- Science and the Idea of God. Chapel Hill, N.C., 1944.

## هوول

#### William Whewell

باحث في علم المناهج العلمية .

ولد في لانكستر سنة ١٧٩٤، وتوفي في سنة ١٨٦٦.

قضي معظم حياته في كليه الثالوث في جامعة كمبردج طالباً وزميلاً ومدرساً ، وأستاذاً في سنة ١٨٤١ حتى وفاته . الله في العلوم ( و ميكانيكا اقليدس ، كمبردج سنة ١٨٣٧ ؛ و الفلك والفزياء العامة ، لندن ١٨٣٣ ؛ و كثرة العوالم ، لندن سنة ١٨٥٣ )، كها الله في الفلسفة الخلقية ( و عناصر الأخلاقية ، بما فيها الأدب ، في مجلدين ، لندن سنة ١٨٤٥ ؛ و محاضرات في الأخلاقية المنظمة ، لندن ، سنة ١٨٤٥ ؛ و محاضرات في تاريخ الفلسفة الخلقية في انجلتره ، لندن سنة ١٨٤٥ )؛ وكتب في التربية ( و مبادى، انجلتره ، لندن سنة ١٨٤٥ )؛ وكتب في التربية ( و مبادى،

#### مراجع

- I. Todhunter: William Whewell. An account of His Writings, With Selections from his literary and Scientific Correspondance, 2 vols. London, 1878
- M. R. Stoll: Whewell's Philosophy of Induction. Lancaster, 1929.
- Robert Blanché: Le Rationalisme de Whewell. Paris, 1935.
- Silvestro Marcucci: L'«idealismo» scientifico di William Whewell. Pisa e Cuneo, 1963.

#### الهوية

# Identité (F.), Identity (E.), Identität (G.), Identità (I)

 ١ ـ تطلق و الهوية ، أولاً على العلاقة الفكرية التي ترفع كثرة المعاني في الموضوع فتردها إلى الوحدة في الإشارة . فمثلاً و أ في هوية مع ب ، معناها أنه : على الرغم من الاختلاف في التعبير بين أ ٢ ب فإن المقصود بهما شيء واحد .

فالهوية هي ما يجعل شيئاً ما متشابها تماماً مع شيء آخر. والفهم ، بوجه عام ، يقوم في و تهوية ، معوفة جديدة مع ما كنا نعرفه من قبل . وقد رأى اميل مايرسون في رد كل معارفنا عن الكون إلى الهوية المثل الأعلى للعلم (راجع كتابه : و الهوية والواقع ، مقالة : و فكرة ما هو في هوية ، المشور في عجلة و الأبحاث الفلسفية ، . Rech. Philos سنة Rech. Philos . . .

 ٢ ـ وفي المنطق والرياضيات تدل الهوية على علاقة بين شيئين (أو كميتين) كل طرف فيها يقوم براسه . ويستخدم للدلالة على هذه العلاقة العلامة (=) هكذا : س = ص (وتقرأ : س في هوية مع ص).

وفي علم النفس تثار مشكلة الهوية فيها يتعلق بوحدة
 ذات الطفل ، أو الشاب ، أو الرجل ، أو الشيخ ، رغم
 اختلاف أطواره وما يقوم به من أدوار .

 ٤ - وفي علم الاجتماع: تثار مشكلة الهوية فيها يتعلق بهوية الشخص في الإطار الاجتماعي، بأن يشعر بالهوية مع التعليم الجامعي الانجليزي ،، لندن سنة ١٨٣٧ ؛ و التعليم الحر ،، لندن ، سنة ١٨٤٥ ).

لكن أهم مؤلفاته وأضخمها حجياً أيضاً كتابه: وتاريخ العلوم الاستقرائية: من أقدم الأزمنة حتى الزمان الحاضر: (٣ بجلدات، لندن سنة ١٨٣٧)؛ ويتلوه و فلسفة العلوم الاستقرائية، مؤسسة على تاريخها: (لندن سنة ١٨٤٠)، وقد نقحه وتوسع فيه في الطبعة الثالثة ونشره في ثلاثة أجزاء بعنوانات مختلفة هي: وتاريخ الأفكار العلمية ، ولا ي جزءين، لندن سنة ١٨٥٨)، والأورغانون الجديد بجدداً: (لندن سنة ١٨٥٨)، وو في فلسفة الكشف، (لندن، سنة ١٨٥٨).

اهتم هوول بوضع نظرية في الاستقراء مستمدة من تاريخ العلوم التي اتفق العلماء على وصفها بالاستقرائية . فانتهى إلى أن تاريخ الاستقراء بدل على أن الاستقراء الذي يقوم به العالم ليس برهاناً يصدق بقوة صورته vi formaa ، بل هو طريقة أخرى للوصول إلى الحقيقة : إنه مسلك مغامر يتخذه العقل وفيه يصنع صنيع من يحاول حل لغز : فيجرّب ويحاول عدة فروض ، إلى أن يقع ، بحدس صائب happy guess على الفكرة الصائبة . فليست المسألة إذن مسألة ما هي الشروط التي بها يكون هذا المسلك صحيحاً ـ وهو لا يمكن أن يكون صحيحاً أبداً ـ بل فقط ما إذا كانت النتيجة سليمة . والعناية والتدقيق إنما يتعلقان بالرقابة التجريبية على القضية الاستقرائية ، لا بصياغتها ، مما يسمح للخيال بمجال واسع . ولا فاثدة من وضع « منطق استقرائي ، مناظر وممآثـل و للمنطق الاستنباطي ،، وصياغة قواعد Canons للاستقراء مناظرة لقواعد القياس . وواضح من هذا أنه يهاجم قواعد جون استورت مل للاستقراء .

ومن ناحية أخرى لا يقوم الاستقراء في تعميم الوقائع الملاحظة ، بل يقوم في الربط بينها برباط عقلي من تصور جديد . والعثور على هذا التصور الجديد يحتاج إلى مبادرة العبقرية . أما التعميم فيأتي بعد ذلك ، والكشف الحاسم هو صُنع الفكرة . ومتى صا علمتنا هذه الفكرة كيف نقرأ التجربة ، فإنها تندرج في التجربة . إن الحقائق نفسها قد تكونت بواسطة الأفكار ، وما نعده حقائق (أو وقائع facts) اليوم كان فروضاً بالأمس ؛ إن وقائعنا ما هي إلا نظريات قد تحقت

Oxford, 1967.

- E. Meyerson: Identité et realité. Paris, Alcan, 1907.
- E. de Ferri: la filosofia dell, identità di F. Schelling fino al 1802 e i snoi rapporti storici. Torino, 1925.

ميجل

## Georg Wilhem Friedrich Hegel

#### حياته

نشأ هيجل من أسرة ترجع إلى أصول نمسوية ، رأسها كان من أولئك الذين أخلصوا لمذهب و لوتر » في الاصلاح الديني ، فاضطر إلى مغادرة مقاطعة إستريا في النمسا في القرن السادس عشر ولجأ إلى مقاطعة و فور تمبورج » وهنا احتلت الأسرة مراكز مدنية ودينية . فكان منها القساوسة ، ومنهم من قام سنة ١٧٥٩ بتعميد الشاعر الألماني المعروف فريدرش شلر . أما أبو هيجل فقد استقر في عاصمة الولاية ، المنتجرت ، حيث كان موظفا في إدارة الولاية .

وهنا في اشتتجرت ولد هيجل في ٧٧ أغسطس سنة ١٧٧٠، وهنا أقام حتى سنة ١٧٨٧ وفي أثنائها تعلم في مدارسها الثانوية في المدة من سنة ١٧٧٧ حتى سنة ١٧٨٧ وفي سنة ۱۷۸۸ دخل معهد و توبنجن و الديني وهذا المعهد كان معهداً بروتستنتياً لتخريج القساوسة الإنجيليين. أما الفترة التي قضاها في اشتتجرت فلم يكن فيها أمر ذو بال فيها عدا فقدان أمه سنة ١٧٨٧ التي ظل يذكرها حتى نهاية عمره كيا كان في أثناء دراسته في و اشتجرت ، تلميذا مجدا غوذجيا ممتازاً بين أقرانه ، لكن من حيث الخطابة كان متخلفاً فلم يكن على حد تعبير مدرسيه خطيبا مبرزاً . وقد بقى لدينا من حياته الأولى يوميانه التي أخذ في كتابتها من سنة ١٧٨٥ ـ سنة ۱۷۸۷ وقد نشرها روز نکرانتس فی کتاب بعنوان «حیاة هيجل؛ (ص ٤٣١ ـ ٤٦١) وهذه اليوميات عبارة عن سلسلة من النقط فيها سرد تسلسل حياته وخواطره عن قراءاته ، ويذكر فبها تأثره بأستاذه ليفلر Laffler الذي نظر إليه هيجل على أنه ممتاز من حيث المذهب والخلق .

كذلك نجده في هذه الفترة يعكف على الدراسات الكلاسيكية ، ومن بين ما قام به أن ترجم وهو في هذه السن المبكرة « متن الأخلاق » لأبكتاتوس كما ترجم رسالة

أشخاص المجتمع الذي يعيش وينمو فيه ، وهو ما يسميه جورج ميد G. Mead باسم وتعميم الغير ، generalized other واندماج الذات فيه .

و وفي نظرية المعرفة مبدأ الهوية ، إلى جانب مبدأ (عدم) التناقض والثالث المرفوع هي القوانين الضرورية للفكر المنطقي، ولا يكون الفكر سلياً من الناحية المنطقية إلاّ إذا التزم بها . وصيغته هي : و ماهو ـ هو » . وقد نقده لوك على أساس أنه تحصيل حاصل وحاو من المعنى ( وبحث في المقل الانساني ») لندن ط٢ سنة ١٠٩٤، ق٤ ٢٧٢ بند ١٠٤٤ النبال عنه أله ألبدأ المبدأ . وعلى المعكس من ذلك يعزو ليبتنس إلى هذا المبدأ قيمة كبيرة في المعرفة فقال عنه إنه مبدأ الحقائق السرمدية ( ليبتس : و مقالات جديدة » ق٤: ٢ ) . ويقول عنه فولف إنه مبدأ اليقين .

٦ - وفي الميتافيزيقا نجد أن شلنج جعل من الهوية المطلقة جوهر العقل وماهيته؛ وتبعاً لذلك رأى أن الفلسفة لا يمكنها التخلص من المشاكل العويصة التي تتردى فيها إلا بالرجوع إلى مبدأ الهوية . وذلك لأن جوهر الاشياء الاعمق هو الواحد . والكل الواحد يقوم في المعرفة وفي المعرفة الذاتية على وجه أدق . وخارجها لا يوجد شيء قابل لأن يُعرف . ولهذا ينتهي إلى القول بأن العقل Vernunft هو والهوية المطلقة ليست فقط ماهيته ، بل هي صورته وقانونه . إن المطلق واحداً معينها .

والهوية هي الضروري مطلقاً ، ويقابلها : المستحيل مطلقاً . إنها تقوم في الوحدة المطلقة . بـين الـذاتي والموضوعي .

( راجع تفصيل ذلك في كتابنا : • المثالية الألمانية ، ص ٣٧٨ وما يليها ، ط1 القاهرة سنة ١٩٦٥ ).

## مراجع

- M. Heidegger: Identität und Differenz, 1957.
- R. Göldel: Die lehre von der Identität in der logikwissenschaft seit Lotze, 1935.
- W. V. O. Quine: «Identity, ostension, and hypostasis», in:From a logical point of view. Cambridge, Mass., 1953
- D. Wiggins: Identity and spatio temporal continuity.

لونجينوس. وبعض فصول المؤرخ نوكيديدس ومسرحيات سوفوكليس ويوريفيدس ، وقد ظل شديد الأعجاب بمسرح وسوفوكليس، حتى آخر عمره . وكنان لهذا التكوين الكلاسيكي أثره البالغ في اتجاهات هيجل وفيها كتبه بعد عن علم الجمال ، فكشف عن معرفة وثيقة بالتراث الكلاسيكي وفي نفس الوقت أي في العشرين سنة الأولى من حياته ، كانت الحركة التنويرية قد بلغت أوجها ، وأخلت السبيل أمامها لحركة جديدة هي حركة العاصفة والاندفاع Sturm und Drang التي مهدت بدورها لقيام بحركة الرومانتيكية والثورة . وهكذا تجاذبت هيجلُ الشابُ نزعتان متعارضتان : نزعة التنوير العقلية الخالصة ، ثم نزعة الثورة التي هي خليط من الصوفية والنزعة إلى الأسرار مما يتمثـل في الحركـة الرومانتيكية . وهنا نجده يتأثر بزعهاء التنوير والعاصفة والاندفاع فتأثر من أصحاب نزعة التنوير بنقولاي Nicolai ولسنج Lessing وزولتز Sultzوفي أكتوبر سنة ۱۷۸۷ دخل معهد توبنجن Tübingen وهذا المعهد مدة الدراسة فيه خس سنوات ، فحظى هيجل باساتذة ممتازين ، تركوا في تكوينه الفكرى أكبر الأثر، ولكن أكبر أثر هو الذي تركه فيه زميلان في الدراسة أولها الشاعر الممتاز هيلدرلن أكبر شعراء الحركة الرومانتيكية بعامة ، والألمانية بخاصة ، وكان شديد الحماسة للمثل الأعلى اليوناني والثقافة اليونانية ، عبر عن ذلك في قصائده الفريدة خصوصاً قصيدة «خبز وخمر » ثم في روايق و هييريون ۽ و وانباذقليس ۽ فملا هيجل حماسة للروح اليونانية وأثار فيه نفحة شعرية جعلت هيجل يتجه في شعره الذي نظمه في مطلع شبابه اتجاها قريب الصلة من اتجاه هيلدرلن . أما زميله آلاخر فهو الفيلسوف شلنج ، وهو وإن كان يصغر هيجل بخمس سنوات فقد كان مبكر النضوج والعبقرية إلى أقصى حد ، وقد أثر فيه شلنج من حيث رفضه النزعة الذاتية ، واتجاهه إلى إنشاء فلسفة جديدة تجمع بين الطبيعة والروح ، بين اسبينوزا وكنت ، وبين روسو وفشته ، فلسفة يريد منها أن تكون بمثابة دين جديد للعالم الجديد الذي في حالة غليان .

هذا العالم الجديد هو عالم الحماسة لإصلاح أحوال الإنسان الذي أبدعته الثورة الفرنسية ، التي شبت في سنة ١٧٨٩ فأثارت الحماسة في جميع مثقفي أوروبا خاصة الشباب ، حتى أن هيجل ، ونفراً من زملائه ، أنشأ ناديا يعمل لبث مبادىء الثورة الفرنسية بين الطلاب . غير أن

هيجل لم يكن شديد الحماسة مثل هؤلاء ، بل كان أكثر اتزاناً منهم حتى كان ينعت بينهم بالشيخ العجوز . لكن هذا كان نتيجة الميل السابق لديه للتفكير وعدم الحماسة الطاغية المفتعلة ، لكنه من الناحية الفكرية ، أي ، من ناحية الأمال التي اختلجت في نفسه هو وزملاؤه بقصد تمجيد الإنسانية وعبادة العقل ورفع الإنسان مكانة عالية ، كل هذا شارك فيه هيجل زملاء هؤلاء ، وإن كانت هاسته الظاهرة أقل منهم نتيجة لاختلاف طبعه عن هؤلاء .

ولدينا رسالة كتبها شلنج إلى هيجل تبين اتضاق اخلاقهم ( هيجل وشلنج وهيلدرلن ) قال شلنج : ١ إن الشعر سيصل إلى الدرجة التي يرى فيها الإنسانية ، لأنه لن تكون ثمة فلسفة ولا تاريخ بل الشعر وحده هو الذي سيعيش بعد وفاة سبائر العلوم والفنون، إننا في حاجة إلى و ميثولوجيا ، جديدة ، لكن هذه الميثولوجيا ينبغي أن تكون في خدمة العقل ، وطالما لم تحول الأفكار إلى أعمال فنية ، أي إلى أساطير ، فان هذه الأفكار لن تكون لها أية فاثدة بالنسبة للشعب، وأصحاب الكشف ينبغي عليهم أن يصافح بعضهم بعضاً ، والميثولوجيا ينبغي أن تصبح فلسفة ، والشعر ينبغي أن يكون ذا نزعة عقلية شعرية ، والفلسفة ينبغي أن تَاخِذَ طَابِعِ الْمِيْوُلُوجِيا ، ابتغاء أن تجعل الفلاسفة حاضريّن في العالم الحسى . هنالك تسود وحدة سرمدية فيسها بيننا ؛ وهنالك لن يزدري الشعب حكياءه ولا كهنته ، ولأول مرة نستطيع أن نصل إلى النمو المتساوي لكل الغوى ولكل فرد ولكلِّ الأفراد . ولن تُكْبَت أية قوة . وهنالك ستسود الحرية والمساواة بين العقول ، إن روحا عالية مبعوثة من السهاء ينبغي أن تتبنى هذا الدين الجديد، الذي سيكون آخر أعمال الانسانية ، ( وثائق . . . من ٢٢٠ ـ ٢٢١ ).

ولئن كان هيجل لم يرد على صاحبه المتحمس فإنه لم يكن أقل منه إيماناً بالعقل الذي ألهه رويسبير أما أساتذته في هذا المهد فهم وإن هاجوا كنت فإنهم تأثروا به مع ذلك . ومن هنا أثروا في هيجل فجعلوه يعنى بكنت وهيوم مما جعل هيجل يتعد شيئاً فشيئاً عن النزعة الدجماطيقية السائدة لدى أساتذته .

ولدينا . من هذه الفترة بعضٌ ما كتبه هيجل ، وقد نشر جزءا منه روزنكرنتس في كتابه المذكور آنفا ، ثم نشره كاملا أحد كبار المختصين بهيجل وهو نول Nohl في كتابه ، وقد ظهر سنة ١٩٠٧ .

درس هيجل الفلسفة في هذا المعهد عامين ، وأتم امتحان الفلسفة سنة ١٧٩٠ ثم أتم امتحان اللاهوت سنة ١٧٩٣، ويذلك أصبح ما كان يسمى باسم دحامل الأهلية اللاهوتية ه.

لكن هيجل وقد حصل على أهلية اللاهوت لم يمارس مهنة القسيس لأنه لم يبد أي ميل إلى هذه المهنة ، بل أراد أن يسلك السبيل الذي سلكه كنت وسيسلكه زملاؤه فشته وشلنج فاشتغل مدرساً خصوصياً ، وظل في هذه المهنة سبع سنوات حتى سنة ١٨٠٠، ذلك أنه بعد أن بقى فترة طويلة عند أهله قبل أن يشغل وظيفة مدرس خصوصى في مدينة برن Bem عاصمة الإتحاد السويسري في بيت من بيوت الأشراف هو بيت آل و شتيجر ،، وظل يدرس لصبي وفتاتين حتى سنة ١٧٩٦، وعلى الرغم من تفاهة هذا العمل فقد أفاد من مقامه في برن إفادة كبرى إذ استفاد من ملاحظة كيفية التركيب الاجتماعي والسياسي لمجتمع الأشراف في برن، ولاحظ ألاعيب السياسة في هذه المدينة ، وعرف عن قرب مناورات السياسيين ، مما سيكون له أثر فيها بعد في اهتمامه البالغ بالسياسة ، لقد كتب في ذلك إلى شلنج يقول إن المؤ آمرات والدسائس في قصر امبراطور ألمانيا لا تعتبر شيئاً أمام ما هنا في برن ، ولا بد لمن يريد أن يعرف هذا الدستور الأرستقراطي أن يمضى هنا فترة عبد الفصح ، وهي الفترة التي يتم فيها تجديد انتخابات مجلس الماثنين . وهنا أيضاً في برن تابع دراساته اللاهوتية ، لأنه كان يعتقد أن دراساته الأساسية هي دراسة اللاهوت، كها جاء في رسائل كثيرة بقيت لنا ، نشرها روزنكرانتس ثم نول ، وفي هذه الفترة كتب بعض الرسائل الدينية التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار في كل دراسة لهيجل.

وفي هذه الفترة كذلك قام بنقد عنيف للنظم السائدة عند أُسُو الأشراف في برن ، ولاحتكار طبقة النبلاء للسلطة ، كما نقد الصراع العنيف بين برن والأقاليم التي تنكلم الفرنسية في سويسرا ؛ ثم كتب عن أحوال مقاطعة فورتمبورج وعن الوضع الروحي في ألمانيا في بحث بعنوان « الحرية والمصير ».

أما من الناحية الدينية فقد تناول حياة المسيح بروح علمية فاستبعد كل المعجزات ، وعرض حياته عرضاً بسيطا اعتمد فيه على الحقائق المعقولة الواردة في و الأناجيل ، وقد نظر إلى المسيح على أنه إنسان سام طاهر مكافح من أجل الفضيلة والحقيقة والحربة ، أي أنه استبعد الجانب الإلمي في

المسيح ، ومن الطبيعي أنه بهذا قد ابتعد بعداً ظاهراً عن المسيحية السُّنية . ومن ناحية أخرى نراه يكتب بحثاً بين سنة ١٧٩٥ ، سنة ٩٦ يبحث في مشكلة وجود الأديان الوضعية إلى جانب الأديان العقلية . ويبين كيف يمكن استخلاص هذه الأديان الوضعية ، والعكس : أي كيف أمكن أن تنشأ الأديان الوضعية عن الأديان العقلية . وهذا البحث كتب بلغة جيدة ، وفيه قام بحملة شعواء على أعلال الكنائس الرسمية .

ثم نجده في سنة ١٧٩٥ يكتب إلى شلنج قائلا إنه استأنف دراسة كُنْت واهتم خصوصاً برأي كنت القائل بأهمية العقل العملي والقيم المطلقة للشخصية الأخلاقية ، لكنه مع ذلك في بعض هذه الرسائل يعود فيستخدم وجهة نظر فشته وشلنج .

ثم بدأ ينشر بعض مؤلفاته وهي في اتجاه فلسفة فشته ، وفيها تحلل من سيادة النزعة الكنتية . فتأثر هيجل بما كتبه شلنج تأثراً واضحاً حتى اعلن أنه من أتباع شلنج قائلا و ما أنا إلا تلميذه ، . وفي هذه المؤلفات يكشف شلنج عن نزعة إلى وحدة الوجود على أساس نقد و كنت ، ونقد و اسينوزا ، وهذا هو ما تأثر به هيجل من كتب شلنج هذه .

لكن شلنج اتجه خصوصاً إلى فلسفته الطبيعية ، بينها كان هيجل أكثر عناية بفلسفة التاريخ ، ومن هنا رأى أن الشيء المؤثر قبل كل شيء هو التطور الذي يجري على مر الزمان . ولهذا رأى أن مهمته في مواجهة سائر الفلاسفة أن يعني بالظواهر التاريخية ، فنظر إلى مبدأ التاريخ على أنه يؤلف وحدة وأنه يقوم على أساس عقلى مطلق .

وقد ساعد على توجيه هيجل في هذا الاتجاه صديقه هيلدرلن الذي كان شديد الحماسة لتمجيد الطبيعة والنظر إليها على أنها قبل كل شيء كل حي وقد عبر هيجل عن هذه الروح الجديدة في قصيدة له تعد خير ما كتب من قصائد على قلة ما نظم ، وقد أهداها إلى هيلدرلن في أغسطس سنة 1797 وعنوانها Eleusis؛ من حولي وفي داخل نفسي سلام ؟

والهموم الدائمة ترفد في صدور المهمومين والمشغولين ، أما أنا ففي نفسي حرية وسلام . ألا بوركت أيها الليل الذي حررتني . . . ألخ ».

وفي أغسطس سنة ١٧٩٦ عرض عليه صديقه هيلدرلن

أن يقوم بوظيفة مدرس في فرانكفورت ، فوافق هيجل ، رغبة في العودة إلى ألمانيا فدخلها في مستهل سنة ١٧٩٧ ، وهنا أفاد من الاتصال المباشر بصديقه هيلدرلن . وكان لهذا أثر بالغ في تكوينه الروحي وكان هيلدرلن حسن المظهر ، وكان معلماً خصوصياً في بيت تاجر هو جو نتارد وكان هذا رجلا فظاً.

أما هيجل ففي أثناء إقامته في فرانكفورت تابع دراسته السياسية والدينية واهتم خصوصاً بالدراسات السياسية ، وكتب شرحا على الترجمة الألمانية لكتاب الإقتصاد السياسي تأليف ستيوارت Stewart، وهذا الشرح فقد وإن كان روزنكرانتس رآه بعينه . ثم ألف رسالة عن المدستور السياسي لفورتمبورج بين فيه مفاسد النظام الأوتوقراطي والبيروقراطي الذي كان سائداً في فورتمبورج وطالب بايجاد هيئة منتخبة أمينة واسعة العقل لكنه أظهر شكه في إمكان قيام مثل هذه الهيئة . والروح التي تشيع في هذا البحث هي روح النوعة العقلية والتأثر بافكار الثورة الفرنسية وروادها .

ومن ناحية أخرى استأنف دراساته الدينية النقدية ؛ ولكنه كان أكثر عطفا على الأديان الوضعية بما كان من قبل . فنظر إليها عن أنها لا ينبغي أن يحكم عليها بل أن تفسر فحسب . وتابع دراساته الفلسفية ، وأصبحت في نظره هي الرسالة الحقيقية التي يجب أن يعمل لها في حياته ، وكتب شرحا على مذهب القانون ونظرية الفضيلة عند كنت . ولكن شدين الشرحين فقدا . ودرس مذهب المثالية المتعالية لشلنج ، وتابع الدراسات الكلاسيكية ( أفلاطون وسيكتوس أمبريكوس ) وتأثر في هذا الوقت الفيلسوف الصوفي ذا النزعة الكشفية فرانس بادر Franz Baader وشرح بعض مؤلفاته ، واهتم تبعا لهذا التأثير بدراسة كبار الصوفية الألمان وعلى رأسهم إكهارت ، كذلك وضع مجمل المذهب في الفلسفة والذي لم يبق منه إلا ثلاث صفحات وفقد الباقي .

ويعد النواة الأولى للفلسفة الهيجلية وفيه يقول: « إن أساس الأشياء هو الحياة ، أما الدين فهو رفع الحياة النهائية إلى مستوى الحياة اللانهائية ».

ثم بدأت مرحلة جديدة بوفاة والده في اشتجارت (يناير سنة ١٧٩٩) فقد أصبح وريثا لمبلغ سمح له بالتطلع للدراسة الأكاديمية ، وكان شلنج قد سبقه في هذا المبدان وبلغ كأستاذ ممتاز ، بينها كان هيجل لا يزال مغموراً ، فقد عين شلنج سنة ١٧٩٨ أستاذا للفلسفة في جامعة بينا Jena. وقام

بالتدريس إلى جانب فشته طوال فصل الدراسة ، ويعد رحيل فشته أصبح شيلنج الشخصية الرئيسية من الناحية الفلسفية في ينا ، وكتب هيجل إلى شلنج يطلب النصيحة ، ثم جاء إلى بينا Jena سنة ١٨٠١ وظلَ حتى سنة ١٨٠٧، وكانت جامعتها صغيرة الحجم . ولكنها بلغت شهرة كبيرة في نهاية القرن الثامن عشر، حتى أصبحت بمثابة هيكل الفلسفة الكنتية . فقد أنشىء فيها كرسي للفلسفة الكنتية ، درَّس فيه راينهولد وفشته ؛ وهنا أيه بأ في بينا قام بالتدريس الشاعر شِلَر الذي درُّس التاريخ ، وهنا كانت تصدر المجلة الفلسفية المخصصة لفلسفة كنت وكانت تسمى والمجلة الأدبية الييناوية ٥. ثم بعد رحيل فشته أصبحت الجامعة مركز الحركة الرومانتيكية ، فقد أقام فيها الأخوان شليجل وتيك وشلنج لكن هذه الجامعة أصابها شيء من التدهور بعد ان فارقها فشته وشلَر والأخوان اشليجل وتيك . ومع ذلك ظلت من الناحية الفلسفية قلمة للدراسات الفلسفية ، وهنا ظفر هيجل باجازة التدريس في اول اوغسطس سنة ١٨٠١ برسالة عن و أفلاك الكواكب ع.

وفي شتاء سنة ١٨٠١ قام بالتدريس فألقى محاضرات في المنطق وما بعد الطبيعة . لكنه في صيف سنة ١٨٠٢ لم يجد طلاباً فانقطع عن التدريس ، غير أنه استأنفه في الشتاء بعدد يتراوح بين عشرين وثلاثين طالباً ، واستمر أربعة فصول دراسية زميلا لشلنج يزامله في التدريس والمناقشات الفلسقية التي تدور في الجامعة .

ترك شلنج الجامعة هو وعدد غير صغير من الاساتفة وانتقل إلى جامعة فور تسبورج Würzburg ولم يكن لهيجل ما كان لفشته وشلنج من التأثير على الطلاب، وبهذا ظل تأثير هيجل عصوراً في عدد قليل من التلاميذ لكنه بدا لهؤلاء كأنه كاهن يرطن رطانة بلغة لا يفهمها أحد، وفي أثناء مقامه في بينا صادق أحد الفلاسفة المتأثرين بكنت وهو نيتهامر Nieth بينا صادق أحد الفلاسفة المتأثرين بكنت وهو نيتهامر هيجا وقد ساعد نيتهامر هيجل (ساعدات عديدة . وفي بينا ظهر فود ساعد نيتهامر هيو ( وهو كتاب عن ه الفارق بين فلسفة فشته وشلنج ، وظهر في يوليو سنة ١٩٠١ ثم ظهر له بحث آخر هو رسالة أهلية التدريس التي ذكرناها من قبل عن الافلاك والكواكب ، فيه يفسر نظرية كبلر التي تقول بوجود نظام معقول في حركات الكواكب وهو يوفض فكرة النظام نافرة والحركة الغلالي في سير الكواكب ويويد الساعة والسرعة والحركة

التي لها .

وكذلك ينتسب إلى فترة بينا مجمل المذهب الذي رسمه هيجل ونشره كل من هايم وروز نكرانتس ولكنها نسباه إلى فترة فرانكفورت .

لكن أهم أثر لهيجل في هذه الفترة وأول كتبه الكبرى هو كتاب و ظاهريات الروح ۽ ( أو العقل ) وقد أراد في هذا الكتاب أن يعطى مدخلا يُبَين فيه كيف توالت المراحل المختلفة للشعور من مرحلة الشعور البدائي الحسى إلى مرحلة الوعى الفلسفي الكامل الذي فيه يتبين للوعى أنه هووالمطلق شيء واحد ، وقد نشره هيجل أول ما نشره ( بوصفه القسم الأول من مذهبه في العلم ) أثناء معركة يينا ( في ١٤ اكتوبر سنة ١٨٠٦ وقد انتصر فيها نابليون على البروسيين) وبهذا الكتاب بدأ الخلاف في المذهب يدب بين هيجل وزميله وأستاذه شلنج . فانه في هذا الكتاب شرح مذهب شلنج ، ولكنه في المقدمة نبذ هذا المذهب حتى أنه حينها تلقى هذا الكتاب رد عليه برسالة باردة كانت آخر رسالة تبودلت بين الصديقين والزميلين ، وانتهت صداقتها بل انقلبت إلى عداوة سافرة ونفاسة بين كليهها ، ولم ير أحدهمالآخر إلا بعد عدة سنوات وبالصدفة في بلدة كارلزباد . وبنشر و ظاهريات الروح ۽ تنتهي الفترة التي تسمي باسم فترة يينا . ولقد کان مركزه في يينا من الناحية التدريسية مركزاً قلقاً ، إذ كان مجرد مدرس خصوصي ، واستطاع بفضل نفوذ جبته أن يعين أستاذا بغير كرسي سنة ١٨٠٥ وأصبح يتقاضي مرتباً ثابتاً .

بيد أن الجيوش الفرنسية احتلت مدينة بينا سنة ١٨٠٦ ونهبتها ، فاضطر هيجل إلى اللجوء إلى منزل أحد تلامذته (جبلر) وبعد نهب المدينة أصبح هيجل في حالة من العوز والضيق التام حتى لجأ إلى صديقه نيتهامر كذلك تلقى المعونة من جيته وبالجملة فقد قضى فترة عصيبة . ومع ذلك عقد قرائه في هذه الفترة وأنجب ولدين ، ولكنه سرعان ما تبرم بجامعة بينا ، واتجه ببصره إلى مدينة هيدلبرج غير أنه لم يحظ حينئذ بخصب أستاذ في جامعتها ، وإنما اشتغل بالصحافة وأصبح رئيس تحرير جريدة بامبرج سنة ١٨٠٧، وكانت جريدة بامبرج صحيفة يومية محدودة الانتشار ، ومع ذلك ظل هيجل يشغل هذه الوظيفة كها تدل على ذلك خطاباته إلى ميهام.

وبعد هذا تيسر له بفضل هذا الصديق الذي ينجده

دائهاً أن يقوم بالتدريس في المدرسة الثانوية في نورمبرج على الرغم من قلة المرتب وضآلة المركز ، وظل في هذه حتى سنة ١٨١٦ وهي فترة أبدى فيها نشاطاً غزيـرا، ونعم فيها بالراحة . وقد كان يدير منصبه بذكاء ودقة وتزوج في ٢٠ سبتمبر سنة ١٨١١ ، وبالجملة فان هذه الفترة لا ينتسب إليها من ناحية التأليف غير كتاب و المدخل الفلسفي و الذي نشر على أنه الجزء الثامن عشر من مجموع مؤلفاته ، وهذا الكتاب هو الدروس التي ألقاها على الطلاب في مدرسة نورمبرج الثانوية . وفي سنة ١٨١٦ تحقق أمله المرموق منذ عهد بعيد ، وهو أن يصبح أستاذا في جامعة هيدلبرج ، وهذه ما زالت حتى الآن من اهم الجامعات الألمانية في الدراسات الفلسفية والإنسانية بعامة . وقد بدأ دروسه في شتاء سنة ١٨١٦. والفترة التي قضاها في نورمبرج تمتاز ، بالمنطق الكبير ، الذي نشره في مجلدين من سنة ١٨١٢ إلى سنة ١٨١٦، أما فترة هَيدلبرج فكانت فترة إنتاج أغزر وأهم . فقد استقرت فلسفته في هذه الفترة واهم ما كتبه فيها هو كتاب و دائرة معارف العلوم الفلسفية ۽ وقد ظهرت سنة ١٨١٧ واتخذ منها أساساً لمحاضراته في تلك الجامعة ، وفيها عدا هذا فليس له غير مقالات نقدية بين الحين والحين في حوليات هيدلبرج. وعلى هذا فان فترة بينا تمتاز بكتاب وظاهريات العقل ٤؛ وفترة نورمبرج تمتاز بكتاب والمنطق الكبير، وفترة هيدلبرج تمتاز بكتاب و موسوعة العلوم الفلسفية ٤.

ثم أتيحت له فرصة أفضل هي الاستاذية في جامعة برلين عاصمة بروسيا ، وكان فشته أستاذاً مرموق المكانة فيها ، ولكن فشته توفي في ٢٧ يناير سنة ١٨١٤ وكان هيجل يكره العسكرية البروسية ، أما الآن وبعد احتلال نابليون فقد المانيا من نبر نابليون . ومن هنا بدا له أن بروسيا هي المثل الأعلى للدولة الحربية . ومن ناحية أخرى ضاق ذرعاً ببيدلبرج لأنها على الرغم من مكانتها كجامعة فهي في وسط عدود لم يكن كافياً لنشر فلسفته ، فاتجه ببصره إلى العاصمة البروسية ، برلين ، بعد وفاة فشته سنة ١٨١٤ ظفر بهذ النصب الذي ساعده فيه بعض زملاته وعين استاذا في جامعة برلين وبدأ دروسه في ٢٨ أكتوبر سنة ١٨١٨ بمحاضرة نشرت بليا بعد مقدمة و لموسوعة العلوم الفلسفية » ( مجموع مؤلفاته فيا بعد مقدمة و لموسوعة العلوم الفلسفية » ( مجموع مؤلفاته المجلد السادس ، ص كXXXV- XL).

وألقى خصوصا محاضرات في فلسفة القانون واتخذ

ا موسوعة العلوم الفلسفية ، أساسا لـدراسته ، ومن ثم انتشرت الهيجلية بل أصبحت البدعة الفلسفية السائدة في المانيا ، وبعد أن كان عدد طلابه محدوداً توافد عليه المئات من الطلاب من كل أنحاء المانيا ، بل أصبح الإيمان بالهيجلية عما يرشح للوظائف العليا في الإدارة البروسية ، وانتشر تلاميذه يلقون المحاضرات ويعقدون الندوات شرحا لفلسفته .

وابتداء من سنة ١٨٢٣، بدأ بعض المدرسين في إلقاء المحاضرات في الجامعات عن فلسفة هيجل، ومن بين تلاميذه المشهورين في هذه الفترة ليوبولدفون هننج وجانس Gans ومارهينكه Marheineke وبومان المسادهم بعد وفاته، ولكن عملوا فيها بعد على نشر مؤلفات أستاذهم بعد وفاته، ولكن أشهر هؤلاء جميعا روزنكرانتس (سنة ١٨٧٠ سنة ١٨٧٠) وهو مؤلفات الشباب، ثم إردمان (سنة ١٨٠٩ سنة ١٨٩٧) وهو مؤرخ له في تاريخ الفلسفة كتاب مشهور، ثم كونوفشر وهو من أشهر مؤرخي الفلسفة الحديثة إن لم يكن أعظمهم جميعا.

ومن ناحية أخرى ظهر تلاميذه الذين سبكون لهم تأثير ضخم فيها بعد ، ولكن في اتجاه البسارية الهيجلية وهم أولا فريدرش اشتراوس Strauss صاحب كتاب «حياة المسبح» المشهور الذي أحدث ثورة في كتابة تاريخ المسبح وتاريخ المسبحية . ثم فويرباخ Feuerbach الذي حضر محاضرات المسبحية . ثم فويرباخ ١٨٧٦ ورأى عدم إمكان التوفيق بين فلسفة هيجل وأية فكرة دينية ، وبالتالي اتجه اتجاها عقليا صرفاً تجاه المسبحية . وقد عبر عن ذلك في كتابه «جوهر المسبحية ه. أما كارل ماركس فتتلمذ على هيجل من خلال الموبرباخ »، وسوء فهم ماركس لهيجل وتشويه الهيجلية على يد ماركس إنما جاء من تأثير فهم فويرباخ الفاسد للهيجلية .

وبالجملة فقد كانت هذه الفترة التي قضاها في برلين فترة مجد وشهرة من ناحية وقلة إنتاج غريبة من ناحية آخرى ؛ فانه في هذه الفترة لم يصدر عنه إلا كتاب أساسي واحد رغم طول الفترة ، هو كتاب و فلسفة القانون ، سنة ١٨٣١ وفيه لخص ونَظُم كل الأفكار السياسية التي بثها من قبل في مختلف مقالاته عن الأوضاع السياسية في ألمانيا ، ثم مقالات قليلة تافهة في مختلف مقالات عن الأوضاع السياسية في ألمانيا ، ثم مقالات قليلة تافهة في مختلف المجالات . ولقد شاء هيجل أن تصدر مجلة في برلين لنشر مذهبه ، وسعى لحمل وزير التربية على إنشاء مجلة رسمية للتعبير عن الهيجلية ، بيد أن الوزير على إنشاء مجلة رسمية للتعبير عن الهيجلية ، بيد أن الوزير

رفض هذا الطلب . وبالجملة فان هذه الفترة ، فترة برلين هي فترة تأسيس وتوطيد ونشر للهيجلية ، أكثر من أن تكون فترة إنتاج لفلسفة هيجل .

وانتشرت الكوليرا في بروسيا صيف سنة ١٨٣١ وكان هيجل من ضحاياها فتوفى في ١٤ نوفمبر سنة ١٨٣١، وكان نجاحه قد بدأ ينهار بسبب موقف السلطات الرسمية منه، والسلطات الدينية بوجه خاص، فقد قالت الكنيسة الإنجيلية في قرار خاص أصدرته سنة ١٨٣٧ إنه خطر على الدين . ورفضت أكاديمية برلين أن يدخل فيها عضوا ، ولما مات لم يُسْمَح بالقاء تأبين على ضريحه .

## مؤلفاته

لم ينشر هيجل إبان حياته من مؤلفاته الكبرى غير أربعة مؤلفات رئيسية ورسائل صغيرة ومقالات في المجلات ، وبعد وفاته قام تلاميذه باعداد نشرة كاملة لمؤلفاته ، جمعوا فيها ما نشره هيجل نفسه قبل وفاته ، ثم ضموا إليه كل ما خلفه غطوطا ، وعلى وجه التخصيص المذكرات التي كان يستعين بها لإلقاء عاضراته .

ذلك أن هيجل لخُص مذهبه في وموسوعة العلوم الفلسفية ، ثم قدم مدخلا لمذهبه في كتاب و ظاهريات الروح ، ولم يتوسع في جوانب فلسفته إلا في كتاب و المنطق ، الذي استوفى فيه مذهبه الفلسفي ثم كتاب و فلسفة القانون ، الذي استوفى فيه مذهبه السياسي .

ولكنه في محاضراته . وهو لم ينشرها تناول فلسفة التاريخ ، وتاريخ الفلسفة ، وفلسفة الدين ، وعلم الجمال ، وهي موضوعات اكتفى بالإشارة إليها إشارات قليلة غامضة في « الموسوعة » . ولهذا قام التلاميذ بنشر كل هذه المحاضرات الخطية التي تركها ، واستعانوا في هذا بما كتبه هيجل بخطه من مخطوطات لم تكن غير حافلة إلا بالتعليقات الهامشية مما جعل الحكم صعبا على أمانة هؤلاء التلاميذ في نشر مؤلفاته .

واستعانوا كذلك بالمذكرات التي نشرها أثناء الدروس، فصححوا هذه بتلك إلى أن استطاعوا نشر الجزء الرئيسي من التعليم الشفوي الذي قام به هيجل ف جانص Gans نشر و فلسفة التاريخ ۽ وهوتو Hothoنشر علم الجمال وك. ل. ميشليه K. L. Michelet نشر تاريخ الفلسفة، وفضلا عن ذلك فان الكتب التي أعيد نشرها من قبل طبعت

طبعة جديدة ، زودت بالتعليقات التي تركها هيجل ، ثم نشرت الطبعة الكاملة لمؤلفات هيجل على هذه الصورة المحررة في مدينة برلين من سنة ١٨٣٧ حتى سنة ١٨٤٥ في ثمانية عشر مجلدا ، وهذه النشرة الكاملة هي التي نشرت مناسبة اليوبيل في اشتوتجارت في سنة ١٩٩٧ وما تلاها ثم إن رسائله نشرت سنة ١٨٨٧ . وقام مولات في سنة ١٩٩٧ ونول سنة ١٩٩٧ ونول الشباب ، مؤلفات هيجل في عهد الشباب ، ثم ظهرت طبعة نقدية ممتازة لمؤلفات هيجل في عهد لسون Lasson وهوفعايستر Hoffmeister بدأت

## فلسفة هيجل

اول ما يخطر بالبال فيها يتصل بهيجل أن يقال إنه من المشايعين المتابعين للمثالية الكنية ، وإن ثمة سلسلة متصلة من كنت ففشته ، فشلنج فهيجل . ولكن هذا التصور لمكانة هيجل بين هؤلاء تصور زائف ، إذ الواقع أن هيجل ليس حلقة أخيرة في السلسلة ، بل يقوم مذهبه مستقلا عن المذاهب الأخرى ، لا يشترك معها إلا في قليل من الصفات ، وفيها عدا هذا فمذهبه أصيل لا يكاد يندرج تحت أي اسم يمكن أن يطلق على مذاهب كنت أو فشته أو شلنج . ثم إنه مادت في القرن الثامن عشر ، واتصل بكلتا الحركتين عبر مادت في القرن الثامن عشر ، واتصل بكلتا الحركتين عبر كنت والمثالية الألمانية المتمثلة في فشته وشلنج فإذا أردنا أن نحدد الصلة بينه وبين كنت وجدناها تتعلق بأمرين :

الأول: هو في التصوير المثاني للحقيقة الواقعية المباشرة. فإن كنت قال بأن الحقيقة الواقعية هي من تصميم العقل أولا على أساس أن كل المعطيات الحسية لا بد أن تدخل في إطارات من صنع العقل ، فالمبادىء الثلاثة الرئيسية للحساسية وهي الزمان والمكان والعلية هي إطارات عقلية قائمة في صميم العقل وليست موجودة في الواقع نفسه وبالتالي لا توجد في معطيات الحس وإنما تترتب معطيات نفسه . فإذا كان و كنت وقد هاجم و ديكارت وباركلي و فيا نظمه الإن كلا منها في نظرهما امتثال . أما ابتداء من النجربة وبقوله بهذه المبادىء المتعالية أي التي لا توجد في طبيعته كنت فبقوله بهذه المبادىء المتعالية أي التي لا توجد في طبيعته نقول إن كنت بهذه المبادىء المثالية المتعالية استطاع أن نقيرا إن

يضع المعيار للتفرقة بين الحقيقة الواقعية وبين الوهم. وأصبح ينظر إلى معطياتا لحس على أنه قد شارك في صنعها العقل بإطاراته الأصيلة وأصبح ينظر إلى الحقيقة الواقعية على أنها امتثال للوعي الأساسي الشامل، وتبعا لهذا لها قيمة موضوعية أما المظهر او الظاهر فهو الامتثال الذاتي الخالص الذي يتناقض مع القوانين العقلية التي تؤلف التركيب المنطقي للواقع ومن هنا جاءت المثالية المنبعثة عن كنت خصوصاً عند فشته فقالت بهذا المبدأ: العالم من خلق العقل، على أساس ان معطيات الحس لا يمكن بنفسها ان تكون معرفة إلا من خلال إطارات العقل هذه.

تلك هي النقطة الأولى . اما الثانية فتتصل بالتنظيم العقلي للتجربة ، وهو ما يكون مبدا المثالية المتعالية ، فالتجربة ليست مجرد تجربة بمعنى الانعكاس السلبي مثل الحلم او الأوهام ، بل التجربة نفسها من خلق العقل بالمعنى الذي أوضحناه من قبل وهو ان معطيات الحس لا يمكن ان تدرك إلا بإدخالها في إطارات العقل ، ذلك ان التجربة تركيب منطقى مخلوق من الوعى فيه نتفق كل الأرواح الفردية . وكنت هو الذي استطاع أن يكشف عن مبادىء هذا التركيب المنطقى ؛ وبحث عن أصله فوجده في الأنا الخالص ، في الإدراك المتعالى ، في ذلك النشاط الذي يقوم فينا بتوحيد كثرة المعطيات الحسية وتعددها ، وهو بالتالي يصنع ويشارك في صنع الامتثال الذي لدينا عن الحقيقة الموضُّوعية ؛ وقد بين كنت أنه بغير هذه المبادىء العقلية الخالصة لا يمكن أن يكون ثمة تجربة . ثم أوضح نطاق هذا التنظيم الذي يقوم به العقل لمعطيات الحس، وذلك بالمقولات الكنتية المشهورة ، وأن يربط هذه المقولات بالحكم أكثر من أن يربطها بالواقع الميتافيزيقي .

تأثر هيجل كنت في هذه المسألة الثانية أيضاً فرأى أن العالم كله من خلق العقل ، والعمل الأول لهذا العقل هو تأليف تلك القوانين العليا التي تخضع لها الحقيقة الطبيعية المادية كما تخضع لها الحقيقة العملية ، ويمكن أيضا أن نجد في الصورة في مذهب هيجل كما يتمثل في و دائرة المعارف الفلسفية و بعض قسمات من مذهب كنت في المقولات وإن لم يأخذ به هيجل صراحة .

وفيها عدا هاتين المسألتين لا نكاد نجد لكنت شيئاً أثر به في هيجل ، لأن كنت وإن كان قد وصل إلى هاتين النتيجتين اللتين عرضناهما فإنه قد ترك عديداً من المسائل دون حل أو في

غموض . فمثلا لماذا وضع هذا التمييز بين المعطي التجريبي وبين الشكل ؟ ومن أين يأتي المعطي التجريبي ؟ كما أن كنت من ناحية أخرى لم يحدد تحديدا واضحاً طبيعة النشاط الذي يقوم به الأنا الخالص ، بل هو بالأحرى كاد يوقع في أذهاننا أن نشاط الأنا نشاط مفتت وليس نشاطاً توجيهياً بتجه إلى توحيد معطيات التجربة في وحدة تامة . ثم لم يجب كنت عن هذه الاسئلة : لماذا يكسو الأنا المعطيات الحسية بصور الحسي وكيف تتحول هذه الصور إلى صور عقلية ؟ وعل أي ترتيب يتم ذلك ؟ ثم إذا ما تكونت التجربة فماذا يفيدنا من هذه التجربة ؟ وما هي العلاقة بين الأنا النظري والعملي ؟ وما هو ترتيب أنواع النشاط العملي ؟ .

لقد ترك كنت هذه الاسئلة دون حل فجاء أول تلامذته وهوReinhold رينهولد فأولى هذه المسائل عناية خاصة إذ اتجه إلى بيان أن كل هذه العملية ذات طابع تركيبي ، وإلى بيان أن جوهر الروح الإنسانية نشاط تشكيلي يقوم بعمليات متوالية بها يشكل معطيات الحس في صور عقلية هي التجربة بالمعنى الحقيقي ، وعن طريق القيام بهذه العمليات يرتفع الأنا إلى بلوغ الغايات المثالية التي يتجه إليها .

إن كنت يحسب شرح رينهول د قد حلل التجربة الإنسانية على أساس أنها معطى واقعى ، وبين بالتحليل قيمة هذه التجربة ابتغاء أن يستعين بنتائج هذا التحليل ليكشف للإنسان عن أسس ما عليه من واجبات وعن الغايات الحقيقية من حياته . غير أن هذا البحث الذي قام به كنت لم يكن شاملا ، لان كنت لم يرتفع إلى العوامل الأساسية للامتثال . فلو أن كنت قد حلل الواقعة الأولى للامتثال لوجد أن الامتثال يفترض مقدماً بعض الشروط الأساسية ؛ وهذه الشروط هي التي تكفل إمكان استنباط كل نتائج النقد الكنتي . وسرعان ما تبين سالميون ميمون وفشته ما في عمل كنت هذا من نقائص ذلك لأنه جعل الامتثال هو العامل الأول ، ومعناه وَضُمُّ ثناثية منذ البداية بين الذات والموضوع ، بين العقل وبين الشيء في ذاته ، ومثل هذا الثنائية لو حللت تحليلا دقيقاً لوجدنا أنها تناقض روح النقد الكنتي ، ثم إنها تناقض خصوصاً النزعة الواحدية الإسبينوزية التي بدأت تغزو الفكر الألماني بقوة في أخريات الفرن الثامن عشر ومستهل التاسع عشر، فقد أخذت الإسبينوزية تغزو بقوة الفكر الألماني خصوصأ فيها بتصل بالواحدية . فالواحدية الاسبينوزية كانت العنصر المؤثر الأساسى لدى أولئك الذين تأثروا باسبينوزا .

وفشته كها رأينا من قبل عنى بدراسة اسبينوزا دراسة خاصة فتركت هذه الدراسة التي قام بها فشته في مستهل حياته أثراً بالغاً في تطوره الفلسفي . رأى فشته أن مشكلة النقد الكنتي هي في جوهرها مشكلة نظرية المعرفة ، ورأى أن حلها هو في النَّزعة الواحدية التي وجد لوناً منها عند اسبينوزا ، فارتفع فشته فوق هذه الثنائية بين الذات والموضوع حتى بلغ الوحدة الأصلية الموجودة في الأنا الخالص ، وهذا هو مبدأ وحدة الشعور ومن هنا رأى فشته أن الأنا الخالص هو الحقيقة الأولية الأصلية التي ينبغى ألا نتجاوزها ، ولا يقصد طبعاً بالأنا هنا الأنا المفرد بل الأنا خالصاً من كل فردية ؛ فإن الفرديات المختلفة ليست إلا لحظات متأخرة لهذا الأنا الخالص ، إن هذا الأنا جنس عام يشمل الجنس البشري كله ، إنه الأنا الإنسان في وحدته الأصلية الكبرى ، ومن هذا الأنا يستنبط فشته سلسلة متصلة من الانفعال والحركات المتواصلة ، كما يستنبط نظام المقولات والقوانين الصورية للحقيقة الواقعية . إن كنت حين تصور المقولات تصورها على أنها سلسلة من التوفيقات بين الوحدة والكثرة ، أما فشته فقد رأى أن المقولات هي أفعال باطنة للأنا ذاته ، وهي قوانين تأليف هذا الأنا الخالص . إنها قوانين تنطبق على التجربة بوصفها تجربة الوجود ، كذلك يستنبط فشته من هذا الأنا مادة التجربة نفسها ، أي الموضوع ، بحيث يصبح الموضوع-أي المادة وبالتالي العالم الخارجي ـ يصبح في نظر فشته لحظة باطنة من لحظات الذات أو الأنا . والنتيجة الطبيعية لهذا الموقف هي أن يقوم فشته بإلغاء كل مادة وكل موضوع، وبالجملة كل أثر بل كل إطار لقيام العالم المادي .

فكل شيء من الذات وإلى الذات ينتسب ؛ لا شيء خارج ، وما نسميه حقيقة خارجية وموضوعات لا يوجد في ذاته بهذا الوصف بل يوجد بوصفه لحظة من لحظات الأنا . إن الموضوع ما هو إلا الأنا حينيا يضع بنفسه في مقابل ذاته جزءاً من طاقته ابتغاء أن يتغلب على ذاته وأن يستولي من خلال الكفاح والانتصار على امتلاء حياته ، أي أن يكتسب الحياة الجديدة بهذا الغزو المستمر الذي هو في الواقع غزو من الذات إلى الذات ، فهو يفصل في نشاطه شيئاً يسميه الموضوع ويحاول أن ينتصر عليه ، ويتمثله كيا تتحقق حياته المليقة وواضح من هذا أن العالم الخارجي بالمعني القديم قد اختفى وزال واصبح الإنسان أمام عالم كله ذات خالصة ، لا على فيه لأي موضوع ، وبالتالي سقطت الثنائية بين الروح على فيه لأي موضوع ، وبالتالي سقطت الثنائية بين الروح

والمادة ، بين الذات والموضوع . ولكن ليس الأنا المفرد الذي يخلق هذا التعارض ، فإن هذا الأنا المفرد لا يمكن أن يدرك دون هذا العالم ، عالم الموضوعات ، بل المقصود من الأنا أنه هو الأنا المطلق الذي يعمل بقوانينه الخاصة الذاتية في كل الموضوعات التجربية ، بحيث أنه في كل منها يقوم التقابل بين الأنا التجربيي مع عالمه ، ثم يرفع هذا التقابل في الوحدة بين الأنا الخالص الذاتي المطلق . فالعالم الخارجي هو مجرد مجال نشاط للأنا الفردي المفرد ، أما بالنسبة إلى الأنا الخالص فليس ثمة خارج ولا وراء ، بل كل شيء يندرج في داخل هذا الأنا الخالص المطلق . وعلى هذا فالطبيعة ليس لها وجود حقيقي بذاته بالنسبة لفشته ، وهو بهذا قريب الشبه بباركلي .

غبر أن فشته لم يكن قريب الصلة بكنت على النحو الذي يقال عادة ، فإن و كنت ۽ وإن كان قد قال إن المادة من خلق الروح فإنه مع ذلك لم يقل إن هذه المادة تأي إلينا من الموضوعات الخارجية عن طريق الحواس ، لأن المقل هو وحده الذي يؤلف بين الموضوعات . وعند كنت أن كثرة المحسوسات هي لون وضيع من الوان الشعور والمعرفة ، هي روحية من النوع السافل يتميز بعدم الإحكام ، وبالاختلاط ؛ ومضمونه هو نوع من الحقيقة يبدو لنا على أنه معطى من المطيات .

وعل كل حال فإن مذهب كنت ينطوي في هذا العرض كله على نوع من الثنائية المينافيزيقية ، ذلك أن الإنسان بنوع من الخطيئة الأصيلة منفس في المحسوس . وكثرة المحسوس غير الحقيقي . بيد أن هذه الثنائية عند كنت لم تتخذ طابعاً مطلقاً لانه يرى أن هذه الثنائية عند كنت لم تتخذ طابعاً مطلقاً لانه يرى أن هذه الكثرة هي مرحلة دنيا ، وليست تقوم إلا في التعارض الأولى فيها بين الأنا واللا ـ أنا . فأما بعد العمليات واللحظات التالية فعملية ضرورية باللا ـ أنا يعود إلى الأنا . على أن فشته لم ينظر في هذه المسألة في المرحلة بعود إلى الأنا . على أن فشته لم ينظر في هذه المسألة في المرحلة بمشكلة المعرفة كما وضعها كنت وخلفاؤه وعنى قبل كل شيء باستبعاد فكرة الشيء في ذاته التي تركها كنت صخرة غير باستبعاد فكرة الشيء في ذاته التي تركها كنت صخرة غير مفهومة يصطدم بها كل مذهب مثالى لاحق عليه .

وهنا مجسن بنا أن نحدد معنى فكرة المثالية حينها تقال على مذاهب هؤلاء الثلاثة : كنت ، فشته ، هبجل .

ذلك لأن هيجل يسمى نفسه باسم المثالي ، ومؤرخو الفلسفة يضعون فلسفته تحت هذا الاسم . غير أن هذا اللفظ غامض ومعانيه مشتبهة ولهذا ينبغى أن نحدد مقدما المعاني التي ينبغي أن تفهم بها المثالية حين تطلق على مذهبه . وفي سبيل ذلك ينبغى أن نفهم المعنى الذي يعطى أحيانا للمثالي وهو أن المثالي هو المقابل للواقعي ، أو أن المثالي هو ما يجب أن يكون في مقابل ما هو كائن . إن هيجل يرفض هذا التفسير للفلسفة بأنها ما يجب أن يكون كها نجده عند فشته ؛ ذلك لأنه مثل هذا التفسير ينطوي على عدم الرضا أمام الواقع ، والدعوة إلى تجاوز الواقع إلى آفاق غامضة تتلفع بالغموض . فهيجل برى أن هذا التَّهُسير الذي نجده عند الرومنتيك عامة كيا نجده عند فشته ينبغي عدم الأخذ به ، لأنه يرى أنه من الصحيح أن الإنسان يشعر بنفه في البداية وقد قذف به في عالم غريب عنه معاد له يشعر بأنه ضائع فيه ، لكن مهمة الفلسفة ليست صرف الإنسان عن العالم الواقعي بل على العكس مهمتها أن تصلح ذات البين بين الإنسان والعالم الغريب الذي يشعر في البداية حين يقذف به فيه أنه غريب عنه . وإصلاح ذات البين هذا يتم بأن تبين الفلسفة للإنسان ما هنالك من تجانس بين ذاته وبين هذا العالم ، هنالك يدرك العقل ذاته وسط هذا العالم ، ويرى نفسه أنه فيه كها فيه غيره ، فلا يشعر بأنه غريب عنه بل يفهمه ويتعقله ، وبتعقله إياه يصبح أليفا لديه .

ومن هنا فغاية الفلسفة الرئيسية هي فهم الواقع وجعله معقولا، وبالتالي جعل الواقع والذات من جنس واحد. ومعنى هذا تعقيل الواقع، وإذا عقلنا الواقع، فقد أصبح كل شيء من الذات ومن الواقع معقولا ؛ ومن هنا فإن كلمة المثالية بالمعنى الذي يقصده هيجل هي و تعقيل الواقع وأي جعل كل ما هو واقعي معقولا وكل ما هو معقول واقعبا، أي الوصول إلى توحيد فيها بين الواقع والمعقول بالانتهاء إلى أن كل شيء معقول. وتلك هي المثالية بالمعنى الحقيقي ـ هذا كل شيء معقول ينبغي أن نحدد المثالية كها تطلق عند هيجل لكي نستبعد منها المعنى الذي يطلق عليها أحياناً وذلك بالقول بأن الكنتية مثالية أي أنها تتجاوز معطيات بالقس في إطارات عقلية منظمة . والمثالية بهذا المعنى حينها الحس في إطارات عقلية منظمة . والمثالية بهذا المعنى حينها والظواهر الخاضعة لتركيبنا العقل وهذا يتعالى ، أي يتجاوز ، والظواهر الخاضعة لتركيبنا العقل وهذا يتعالى ، أي يتجاوز ،

مواد العيان الحسي ، أما الحقيقة العميقة للأشياء فتندُّ عنا ولا نقدر على الوصول إليها .

ومن هنا انتهت النقدية الكنتية إلى وضع الشيء في ذاته في مقابل الظاهر، أما هيجل ( وكذلك فشته وشلنج ) فيرى أنه لا يوجد شيء في ذاته ، ولا توجد حقيقة مستقلة عن العقل ، وإن كان هذا لا يدل على أنه لا يوجد كما يقول بركلي إلا كاثنات مفكرة ، لأن هذه الصورة من المثالية ساذجة في نظر هيجل ، وهي المثالية التي تدّعي أن الأشياء الحسية ليست إلا عالماً ذاتياً هو عالم الشعور ، لأن هيجل ينكر هذه الدعوى ، دعوى أن المحسوسات لا وجود لها إلا في عالم الشعور والإحساس والوعي ، وقد قال هيجل في كتاب و علم الجمال »:

و إن ريش الطيور المتعدد الألوان يُرِفُّ حتى لو لم يره أحد ، وغناه الطير يتردد حتى لو لم يسمعه أحد ، وشجيرة كاراثوس التي لا تزهر إلا ليلة واحدة ، والغابات الاستوائية التي تشتبك فيها النباتات الجميلة الغنية ، تنبعث منها عطور فاغمة ، وكل هذا يفنى ويسقط دون أن يستمتع به أحد ».

وكل هذا يدل على أن هيجل يرى أن لهذه المحسوسات وجوداً مستقلا قائبا برأسه لا يتوقف على الامتثال الأساسي له . أما المثالية الهيجلية فتقول إن و الفكرة ، هي المطلق ؛ و « الفكرة » هاهنا Idee تشابه « الصورة » عند أفلاطون وهي التي بالمشاركة فيها تتكون جميع المحسوسات. بيد أن ثمة تفرقة كبيرة بين و الفكرة ، عند هيجل وبين و الصورة ، عند أفلاطون ، لأن و الصورة ، الأفلاطونية عالية . ومـذهب أفلاطون ثنائي يقول بالثنائية بين العقل والمادة ، بين العالم المعقول والمحسوس. أما والفكرة ، الهيجلية فهي محايثة Immanente، وفلسفة هيجل فلسفة محايشة . وعنده أن المطلق هو الذات الكلية التي تنتظم كل شيء . وكل الأشياء ليست إلا تطورا ونموا ديالكتيكيا عن الفكرة الأصلية . وهذه الذات الكلية هي عينها و الفكرة ، أو و التصور ، عند هيجل (Begriff)وكلمة و البيجرف، في الألمانية تعني الشمول أو الإدراك الشامل. ومن هنا فان كلمة والتصور، معناها الشمول والكلية . وعلى هذا فان التصور الهيجلي هو الكلي الذي ينتظم كل تعيناته ويشملها في تطور ديالكتيكي .

وبهذا المعنى التصور هو العيني عينية مطلقة . ويميز هيجل بين الفكرة وبين التصور ، مع ذلك ، على أساس أن

الفكرة هي التحقيق الكامل للتصور إن الفكرة هي الوحدة المطلقة للتصور وللموضوعية ، وهي الحق في ذاته ولذاته . الفكرة هي الحياة . وهي الحيرفة الكلية المطلقة التي يصل إليها فكر الفيلسوف . إنها الحق حين يعرف نفسه . ومن وجهة نظر الفكره ه التصور عيد عبرد لحظة تابعة ، ومع ذلك فالتصور يظل دائها مبدأ المفكرة .

ويقول في و علم المنطق و محدُّداً الفكرة Idee بما يلي :

و الفكرة ، هي التصور الموافق ؛ وهي الحق الموضوعي ، أو هي الحق بوصفه الحق . فحينها يكون الشيء حقاً يكون كذلك بما فيه من فكرة . والشيء يكون فيه من الحق بقدر ما يكون فكرة ، واللفظ Idee كثيراً ما استخدم في الفلسفة بمعنى التصور وأحياناً بمعنى الرأى ، فيقال مثلا : ليس لدي أية فكرة عن هذه المسألة . وفي هذه الحالة تدل الفكرة على الامتثال . ولكن كنت استعمل الكلمة Idee بمعنى التصور العقلى . وهذا عند كنت ينبغي أن يكون تصوراً ليس مصحوباً بشرط؛ وفيها يتعلق بالظواهر ينبغي أن يكون التصور العقل عالياً ، ويعبارة أخرى لا نستطيع أن نصنع من هذا التصور العقلي شيئاً غريباً موافقاً له . وعَلى هذا فكنت يرى أن التصورات العقلية نفيد في التصور، وتصورات الذهن تفيد في الإدراكات . أما نحن فنحتفظ بكلمة و فكرة ٥ Idee للتصور الموضوعي الواقعي ونميزها من التصور نفسه . وأكثر من هذا نميزها من مجرد الامتثال ونحن ننبذ المعنى الذي تفهم به الفكرة على أنها شيء غير واقعى كها يقال عن التفكير الصحيح إن هذه ليست إلا مجرد أفكار .

والوجود يبلغ معنى الحق حينها تكون الفكرة هي الوحدة بين التصور والواقع ، فيصبح الوجود هو الفكرة ، ومع ذلك فإن الفكرة ليس لها فقط المعنى العام للوجود الحقيقي وللوحدة بين التصور وبين الحقيقة الواقعية ، بل لها التصور ، بوصفه تصوراً ، هو الهوية بين الذات والواقع الحقيقي لأن العبارة غير المحددة : « الحقيقة الواقعية ، معناها فقط « الموجود المحددة : « الحقيقة الواقعية ، معناها فقط « الموجود المحددة ) وهذا المعنى يوجد في التصور من حيث أنه مفرد جزئي . "

وبالجملة فإن الفكرة هي أولا الحياة ، هي التصور الذي إذا ميز بينه وبين موضوعيته نفذ في موضوعيته نفسها . ـ

والعقل يدرك ( الفكرة ) على أنها حقيقته المطلقة ، وعلى أنها الحقيقة بذاتها ولذاتها . والفكرة المطلقة هي الهوية بين الفكرة النظرية والعملية . والفكرة المنطقية محتواها هو ذاتها . وهكذا نجد هيجل في الكتاب الثالث من ( علم المنطق » يخصص فصولا طويلة لتحديد معنى الفكرة ، والفكرة المطلقة ، وكيف تتطور الحقيقة الواقعية إبتداء من الفكرة ، ذلك أن الفكرة هي في نظر هيجل الكلي ، وهي علمية موضوعية . هي الكلي كها يدركه الذهن ، وهي الكل ثانياً بمغى التصور ، أي بمغى الإدراك المحدد العيني للمضمون .

إن الفكرة هي التصور من حيث يتحقق ، التصور حينها يمتل، بذاته ، فمثلا : النفس تصور ، وهذا التصور يمتل، بحقيقة في داخل الجسم ، ومن هنا تنشأ الحياة ، وإذا انفصل التصور عن الواقع نشأ عنه الموت .

والفكر عند هيجل هو أولا جوهر الأشياء الخارجية ، وهذا الجوهر يكون في الطبيعة على صورة عقل متحجر كها قال شلبح ، يتبدى على هيئة قوانين الجواهر والأجناس والأنواع . وثانيا : الفكرة هي الجوهر الكلي للعقل . ففي كل عيان إنساني يوجد الفكر ، كذلك الفكر هو العنصر الكلي في كل امتثال ، وفي كل تذكر ، ويالجملة في كل نشاط عقلي وكل إرادة وكل رغبة . ولهذا ينبغي أن ننظر إلى الفكر على أنه المبدأ الكلي الحقيقي ، لكل وجود طبيعي وروحي ، إن الفكر يسيطر وينتظم كل الأشياء ، وهو الأساس في كل الأشياء .

## مذهب هيجل

مذهب هيجل يتألف من ثلاثة معان رئيسية :

(أ) الفكرة (ب) الطبيعة (جـ) الروح

وهذه المعاني الثلاثة ترجع إلى معنى واحد هو و الفكرة » Begriff فالفكرة هي المطلق ، وله ثلاث مراحل في ثلاث لحظات هي :

الوضع thèse؛ النفي antithèse؛ التوحيد والتأليف أو المركب synthèse ويمكن التعبير عن هذه اللحظات الثلاث بقولنا الموضوع، ومركب الموضوع، ومركب الموضوع، ونقيضه.

الفكرة هي أولا الفكرة الخالصة ، أو الفكرة المحض ، وهي الأساس في كل وجود طبيعي وروحي . وتناظر في المذاهب القديمة الروحية : الفكر الإلهى قبل خلق العالم .

وهي ثانياً الفكرة المتخارجة ، أي التي تخرج عن ذاتها لتتبدى على هيئة الطبيعة في المكان والزمان .

وهي ثالثاً الفكرة حين تنطوي على نفسها وتدخل في ذاتها بعد هذا الخروج عن ذاتها ، وهذا الحروج عن ذاتها ، يسمى باسم alienation ، أي أن يكون الشيء غير نفسه لكي يصبح روحاً أو عقلا حقيقياً وفكراً شاعراً بذاته ، وتبعاً لهذه اللحظات الثلاث ينقسم المذهب في الفلسفة الهيجلية إلى :

المنطق وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح أو العقل وقد وحد هيجل فيها بين الفكر والعقل حتى ليمكن أن نقول إن العقل في المذهب الفلسفي يدرس من نواح ثلاث :

فهو يدرس في حالة كونه عجرداً وذلك في المنطق ويدرس من حيث تحققه في الكون وذلك في فلسفة الطبيعة

ويدرس من حيث أنه يتحقق عن طريق الفكر والنشاط الإنساني وذلك في فلسفة الروح .

والمنطق هو حجر الزاوية في فلسفة ( مذهب ) هيجل ، ويجب أن ننظر إلى المنطق نظرة مخالفة للنظرة التي اعتدناها ونحن ندرس المنطق الصوري ، فكما يقول هيجل : و المنطق هو وما بعد الطبيعة شيء واحده: إنه هو نفسه العلم الذي يدرك الأشباء في الفكرة ، وهذه الأشياء تعبر عن ماهيات الأشياء ، وبعبارة أخرى المنطق هو العلم الباحث في الماهيات العقلية . وحين نقول إن الفكر موضوعي وإنه يؤلف المبدأ الباطن للكون ، فيبدو أننا نعزو إلى الأمور الطبيعية وعياً وشعوراً ، ولكننا نشعر بفور لتصور النشاط الباطن للأشياء على أنه فكر ، لأننا نقول عن الإنسان إنه يتميز عن الأشياء الوضيعة بالفكر، فكيف نعزو إلى الأمور الطبيعية فكراً، وهو الفاصل المميز للانسان عن سائر الكائنات في الطبيعة ؟ ووفقاً لهذا يجب أن ننظر إلى الطبيعة على أنها أفكار غير مشعور بها ، وكأنها عقل متحجر على حد تعبير ( شلنج ). لكن تجنباً لكل سوء فهم ينبغى أن نستخدم الكلمة وتحديد الفكر ٤ بدلًا من و الفكر ٤. وهذا المعنى للفكر وتحديداته تجده معبراً عنه تعبيراً دقيقاً في الصيغة القديمة وهي العقل أو النوس nous الذي يحكم العالم ، ونحن نعبر عن هذه الصيغة حينها نقول إن العقل يسكنه ويتقوم به أو هو محايث فيه يؤلف طبيعته الخاصة الباطنة ، ويكون الطبيعة الكلية .

فإذا حق لنا بعد هذا الذي تقدم ، أن ننظر إلى المنطق على أنه نظام التعينات الخالصة للفكر فان سائر العلوم الفلسفية من فلسفة الطبيعة وفلسفة العقل تبدو لنا على أنها منطق ، لأن المنطق هو الروح التي تشيع فيها ، ومعنى هذا إذن أن موضوع المطبعة وفلسفة العقل ، ولكنه العقل عضاً في المنطق ، والعقل مطبقاً في حالة تخارج في فلسفة الطبيعة ، والعقل في حالة استبطان في فلسفة الروح أو العقل . والتعينات المنطقية للفكر عقول محضة ، إن هذه التعينات هي أعمق عمائق الأشياء وهي في نفس الوقت الأمور التي تردد في أفواهنا باستمرار ، ولهذا السبب تبدو لنا شيئاً مألوفا معروفاً ، والواقع أنها أبعد الأشياء عن المعرفة ، فمثلا الوجود هو تعين خالص للفكر ، ومع ذلك فلا يخطر ببالنا أن نجعل اللغظ الدال على الوجود موضوعاً للبحث .

ونذكر عادة أن المطلق ينبغي أن يكون موجوداً في عالم آخر ، مع أنه هو في الواقع أرسخ الأشياء حضوراً فينا لأننا بوصفنا كائنات عاقلة مفكرة نحمله في داخل نفوسنا ، وستعين به وإن كنا لا نشعر بذلك . ويقال عادة إن المنطق لا يعني إلا بالأشكال والصور ، بينا هو يستمد عتواه من غيره ، لكن الأفكار المنطقية ليست شيئاً جزئياً بالنسبة للمحتوى ، بل المحتوى هو الجزئي بالنسبة للأفكار لأنها هي الأساس الموجود في ذاته ولذاته بالنسبة لكل الأشياء . وهكذا يتحدد لنا المنطق عند هيجل على أنه في نفس الوقت علم الوجود ، في ادام الوجود عجرد صفة من صفات الفكر ، لا المكس ، فإن البحث في المنطق بحث في الوجود .

إن الواقع عقلي خالص ، وعلى ذلك فإن البحث في الوجود هو البحث في الفكر وقوانينه ، وما يبحثه العقل من قوانين هو في الواقع قوانين الحقيقة الواقعية ، وعلى ذلك فإن مقولات الفكر هي بعينها مقولات الوجود . فإذا كان الفكر ديالكتيكي الطابع فها ذلك إلا لأن الوجود نفسه ديالكتيكي . فالديالكتيك الفكري ليس غير انعكاس للديالكتيك الواقعي ، والمنطق لا يتبع الواقع بل العكس . صحيح إن المنطق يبدو وكأنه ملكوت الفلال ، لكن هذه الظلال ما هي إلا الماهيات المجردة المعراة عن كل ما هو محسوس . وبهذه الماهيات يتالف الكون كله .

وهيجل يحدد في مواضع عديدة ما يقصده بالمنهج الديالكتيكي . وخلاصته أن نمو أو تطور الفكر يجري من الوضع إلى السلب ، إلى التأليف بينها ، أي على أساس هذا

الثلاث من موضوع ، إلى نقيضه ، ثم إلى المؤلف من كليهها أي مركب الموضوع . وفي هذا يقول : إن السير الديالكتيكي كما نفهمه هو إدراك التعارض في الوحدة ؛ أو إدراك الموجب في السالب وهذا السلوك هو سلوك الفكر النظري ، ويقول في موضع آخر: أطلق كلمة ديالكتيك على المبدأ المحرك للتصور من حيث أنه ليس فقط يحل تجزيئات الكل بل وأيضاً هو الذي يحدثها . واللفظ ديالكتيك لا يعني أن موضوعاً أو قضية أو شيئاً معطى للشعور أو العاطفة أو الوعى المباشر ينحل ويختلط من أجل أن نشتق منه مضاداته فهذا هو الديالكتيك السلبي كها نجده عند أفلاطون ، لأن النتيجة الأخيرة لهذا الديالكتيك السلبي هي أن نقدم المضاد في امتثال ما ، وهو أمر يمكن أن يدرك على نحو ما أدركه الشكاك القدماء على أنه تناقض، أو يدرك على النحو الفاسد الذي أدركه عليه المحدثون ، أي على أنه اقتراب من الحقيقة ، بينها الديالكتيك العالى للتصور فحواه إدراك التحدد ليس فقط على أنه حد ومضاد ، بل وأيضاً على أنه يُخْرج من ذاته محتوى ونتيجة إيجابيين . وعلى هذا فالديالكتيك يمكن أن يكون نموأ وتقدماً باطنياً محايثاً ، وعلى هذا فالديالكتيك ليس نشاطاً ذاتياً لفكرة خارجية ، بل هو عينه روح المحتوى الذي ينتج عضوياً فروعه وثماره . إنه الفكرة التي تنمو بفضل نشاط عقلها الخالص . والفكر الذاتي لا يفعل أكثر من أن يشاهد هذا التطور دون أن يساهم بشيء من جانبه ، والتعينات في تطور التصور هي من ناحية تصورات ، ومن ناحية أخرى ما دام التصور هو في جوهره الفكرة ، فإن هذه التعينات لها أيضاً شكل الوجود العيني في الحقيقة الواقعية . وسلسلة التصورات التي نحصل عليها هكذا هي في الوقت نفسه سلسلة من الأشياء الواقعية الحقيقية العينية ، والفكرة ينبغي أن تتحدد في ذاتها لأنها في البدء ليست إلا فكرة مجردة ، ومع ذلك فإن هذا التصور المجرد في البداية لا يترك أبدأ ، بل يسرى في داخل ذاته داڻياً .

والنعين الأخير يكون أغنى النعينات . والتعينات التي كانت سابقاً موجودة في الداخل فحسب تصل بهذا إلى استقلالها الحر ، ولكن التصور يظل هو الروح التي تمسك بالمجموع وتستعيد امتلاكه لتفاضلها الخاص عن طريق عملية باطنية . وعلى هذا لا يمكن أن نقول إن التصور يصل إلى شيء جديد ، والتعين الأخير يصل إلى الأول في وحدته ، فاذا ابتداً التصور وقد انشق على نفسه مدة وجوده فليس هذا إلا

مجرد مظهر فحسب ينكشف على هذا النحو في التقدم ، لأن كل الخصائص الجزئية تعود في النهاية إلى حضن الكل ، وفي العلوم التجريبية يحلل عادة ما هو موجود في الامتثال ، فاذا ما أرجعنا الجزئي إلى المشترك كان هذا يسمى تصوراً .

ومن هذا النص يتبين أن الديالكتيك هو نمو التصور لكي يُعْني ويُنَمِّي ما يتضمنه ، وذلك بالسير وفقاً لهذه المراحل الثلاث من وضع ، إلى رفع ، إلى تأليف جامع بين الوضع والرفع .

### نظرية الوجود

منطق هيجل يتضمن ثلاثة أقسام رئيسية : نظرية الوجود ونظرية الماهية ونظرية التصور

أما الأولى فتدرس المقولات الأبسط والأقل تحديداً وهي مقولات المباشرة . وتبدأ هذه النظرية بفكرة الموجود أو الوجود ورقع الفكرة الأكثر تجريداً والأكبر كلية ، وتبماً لهذا هي الأكثر فراغاً من المحتوى ، والموجود الذي ليس هذا ولا ذاك ليس بشيء : إنه واللا موجود سواء . وهذا التناقض بين الوجود واللاوجود والصيرورة أو التغير هو الفكرة العينية الأولى . وبهذا هو التصور الأولى ، بينها الوجود والعدم بجردات خاوية .

وفي هذا يتشابه هيجل مع هيرقليطس: يعني أن كل شيء في تغير ولا شيء في ثبات، وليس المطلق إلا هذه المعملية المستمرة للتغير. ومن هنا يقول هيجل إن المطلق عملية، ويقول مرة أخرى بعد ذلك: وحينا نتحدث عن فكرة الموجود فاننا نريد بهذا أن نقول إن هذه الفكرة تقوم في التغير والصيرورة لأنها بوصفها الوجود هي اللاوجود الخاوي وبالمثل اللاوجود بوصفه لا وجود هو الوجود الخاوي، وهكذا نجد أن لدينا في الوجود اللاوجود وبالعكس».

وهذا الوجود الذي يبقى في ذاته في اللاوجود هو التغير أو الصيرورة وينبغي ألا نرفع الخلاف في وحدة الصيرورة لأنه بغير الخلاف نرجع إلى الوجود المجرد . فالصيرورة أو التغير هي وضع ما هو الوجود في الحق ، وبتعبير أوضح : التغير هو حال الوجود على وجه الصواب . ونسمع كثيراً ما يقال إن الوجود مقابل الفكر ، ومن هذه الناحية ينبغي أن نتساءل أولا : ماذا يقصد بالوجود ؟ إذا أخذنا الوجود كها يحدده التأمل فسنقول عنه إنه العنصر الذي في هوية مطلقة وتوكيد

وإيجاب ، وإذا نظرنا الآن إلى الفكر فسنرى أنه هو أيضاً في حالة هوية مطلقة مع ذاته . وهكذا نرى أن نفس التحديد يطلق على الوجود والفكر معاً . ومع ذلك ينبغي ألا ننظر إلى هذه الهوية للوجود والفكر على أنَّها هوية عينية ، وبالتالى ينبغي ألا نقول عن الحجر بوصفه كذلك إنه في حال هوية مع الإنسان المزود بالفكر ، واللحظة العينية شيء يختلف عن اليقين المجرد بوصفه كذلك . لكن حين التحدث عن الوجود ليس ثمة مجال للتحدث عن شيء عيني لأن الوجود تجريد مطلق ومن هنا نرى أيضاً أن المسألة المتعلقة بوجود الله وهو أكثر الأمور عينية لا تقدم إلا فائدة قليلة من حيث التساؤل عن جدوى واقع المسألة . ولما كان التغير هو أول لحظة عينية فإنه هو أول تعين حقيقي للفكر . وفي تاريخ الفلسفة مذهب هيرقليطس هو الذي يناظر هذه الدرجة من الفكرة المنطقية فحين قال هيرقليطس د كل شيء يسيل ، فإنه وضع بذلك التغير تحديداً أساسياً لكل ما هو موجود . وينبغي أن نقول إن التغير في ذاته ولذاته هو تحديد فقير جداً وينبغي ان يُنَمِّي من أجل أن يَكْمُلَ وأن يدخل في الطبيعة على نحو أعمق ، وهذا التحديد الأعمق للتغير نجده مثلا في الحياة ، فالحياة تغير ولكنه لا يستنفد معنى الحياة ، ونجد التغير على نحو أعلى في الروح أو العقل لأن الروح تغير أيضاً ، لكنه تغير أشدُّ وأغنى من مجرد التغير المنطقي ، واللحظات التي يؤلف العقل وحدتها ليست لحظات بسيطة مجردة للوجود واللاوجود ، بل نظام الفكرة المنطقية ونظام الطبيعة .

ويزيد هيجل في تحديد معاني الوجود فيقول إن الوجود هو الوجود مع إمكان تحديدة تحديداً مباشراً ليس فيه ثم غير الوجود ، وهذا ما يكون الكيفية ، والوجود في هذا التحديد للكيفية ينعكس على نفسه فيصبح الكائن الموجود . وفي كل شيء مزيج من اللاوجود والوجود . فالزهرة لو كانت زهرة فحسب لظلت إلى الأبد ولكنها تنكر ذاتها وتدحض نفسها ، وذلك بأن تذبل كي تصبح ثمرة وحباً ، وهكذا كل موجود يحوي في داخله اللاوجود الذي بفضله يتطور وينمو ، فلو لم يوجد نفي وسلب في الوجود لما حدث تطور وغو . وهذا طبعاً في في داخله على الوجود واللاوجود في وقت واحد معاً أي أن في داخله على الوجود وللاوجود في وقت واحد معاً أي أن التناقض طبع الوجود ، وكل مقولات الوجود تنمو ابتداء من الصيرورة ولتسبيط الديالكتيك الهيجلي يمكن القول بأن التغير هو الانتقال من كيف الى كيف آخر ، وكل الصفة تعين وجوداً

تجريبياً أو آنية Dasein والكائن الذي يتعين من حيث أنه يعارض كائنا آخر ، هو كائن لذاته Fur sich Sein فالحركة الديالكتيكية تقود من الكيف إلى الكم ، وبهذا نصل إلى المقياس ، والمقياس مقدار يتوقف عليه الكيف: فمثلا الماء وفقاً لدرجة الحرارة يظل سائلا أو يستحيل ثلجاً ، أو بخاراً .

ولقد أشرنا إلى أن هيجل يرى أن كل وجود ينطوي على لا وجود ، وأن هذا هو الأساس في كل وجود وقلنا إن معنى التناقض هو في أصل الوجود ، وعلى حد تعبيرنا و الوجود نسيج الاضداد ، وهيجل يتوسع في هذه الفكرة في فصل طويل في كتاب و المنطق ، ( القسم الثاني ص ٥٩: ٦٢ ) فيقول إذا كانت التعينات الأولى العقلية ، وهي الهوية والاختلاف والتقابل تقرر بوصفها مبادىء فبالاحرى والأولى ينبغي أن ننظر وأن نقيم مبدأ التحدد الذي فيه تصبح هذه الامور في وضعها الصائب أعني أن التناقض ينبغي أن نصوغ مبدأه على النحو النائي : كل الاشياء متناقضة في ذاتها .

وهذه الجملة تعبير عن حقيقة الأشياء وماهيتها، والتناقض الذي يبدو في التقابل ليس إلا العدم المتضمن في الهوية ، والذي يصبح ظاهراً في القضية التي تقول أن مبدأ الهوية لا يقول شيئاً وهذا النفي حين يستمر في تحديد ذاته يصبح اختلافاً أي يصبح تناقضاً موضوعاً . ومن المعاني السابقة الموجودة في المنطق التقليدي والتصور العام أن يقال إن التناقض ليس تعيناً محايثا جوهرياً مثل الهوية . لكن إذا كان الأمر هاهنا ترتيباً تصاعدياً ؛ وإذا كان من الممكن النظر إلى هذين التحديدين ( التناقض والهوية ) على أنها مستقلان الواحد عن الآخر ، فبالأحرى التناقض ينبغي أن ننظر إليه على أنه التحديد الأعمق والأحفل بالجوهرية . فالهوية بإراثه ليست إلا تعيناً للمباشر البسيط للكائن الميت ، بينها التناقض هو جذب كل حركة وكل حيوية . فالشيء يكون قادراً على الحركة والوثبة والنشاط بالقدر الذى به يتضمن تناقضاً والتناقض هو عادة ما ينبذ من الأشياء أولا ، ومن الوجود ومن الحق بوجه عام . ويقال خصوصاً لا شيء متناقض ومن ناحية ا أخرى يلقى بالتناقض في التأمل الذان بان يقال إن التأمل هو الذي يضع التناقض بروابطه ومقارناته . ولكننا لا نستطيع أن نقول إن هذا التناقض موجود في هذا التأمل لأن المتناقض لا يمكن التفكير فيه ولا امتثاله ، سواء كان التأمل منعلقاً بالحقيقة الواقعية أو بتأمل المفكر، لأنه بالنسبة للتفكير المعتاد، التناقض يعد مجرد عرض أو حالة مرضية طارئة،

ولكن ليس لنا أن نهتم بهذا الزعم القائل بعدم وجود تناقض ، ذلك أن التعبير المطلق للماهية ينبغي أن نجده في كل تجربة وفي كل حقيقة واقعية وفي كل تصور .

ووحينها تحدثنا (مشيرا إلى قبول سابق) عن اللامتناهي ، وهذا هو التناقض كما يبدو في نطاق الوجود ، فإننا قلنا نفس الشيء ،. ويرد هيجل على كل الاعتراضات قائلا: إن التجربة تدلنا على أن ثمة كثيراً من الأشياء المتناقضة وكثيرأ من النظم والمؤسسات المتناقضة وتناقضها لا يوجد فقط في التأمل الخارجي ، بل يوجد أيضاً في نفس الأشياء . وكذلك ينبغي ألا ننظر إلى التناقض على أنه مجرد شذوذ لا يبدو كذلك إلا هاهنا وهاهناك ، بل التناقض هو السلب في تعينه الجوهري ، هو مبدأ كل حركة تلقائية ، فها الحركة إلا مظهر من مظاهر التناقض، فالحركة الحسية الخارجية بذاتها هي وجود التناقض المباشر نفسه ؛ فإن الشيء يتحرك ليس فقط بوصفه يوجد في لحظة ما هاهنا وفي الأخرى هاهناك ، ولكن أيضاً بوصفه في نفس اللحظة هنا ولا هناك وبوصفه هو في نفس الوقت ليس في نفس المكان . وينبغي أن نعترف مع القدماء الديالكتيكيين بالمتناقضات التي كشفوا عنها في الحركة . لكن لا ينتج عن هذا أن الحركة لا توجد ، بل إن الحركة هي التناقض الموجود فعلا في التجربة . كذلك الحركة الذاتية ، وهي الميل أو الاندفاع عامة ، معناها فقط أنه من ناحية واحدة الشيء يوجد في ذاته وفي نفس الوقت هو عدمه وإنكاره ، فالهوية المجردة مع الذات ليس لها أية حيوية ، لكن بحكم أنه الايجابي هو في نفس الوقت سلب ، فانه يخرج من ذاته وينخرط في التغير . وعلى هذا فإن الشيء لا يكون حياً إلا بمقدارما يتضمنه من تناقض ، فيملك قوة الامساك بهذا التناقَض في نفس الوقت ، وحينها يصبح الموجود عاجزاً في تحدده الوضعي عن الانتقال إلى التحدد السلبي وعن الاحتفاظ بالايجاب والسلب معاً ، أو حينها يصبح عاجزاً عن أن يحتمل في داخل ذاته التناقض ، فإنه لا يكون وحدة حية ، ولا يصبح أساساً بل يتداعى وينهار أمام التناقض . والتفكير النظري فحواه أنه يتبنى التناقض ويحتفظ بنفسه فيه بينها التفكير العادي يستسلم للتناقض ، ويجعله يغير أو يقضى على تعيناته .

وإذا كان التناقض يتقنع في الحركة بقناع البساطة فانه في التعين الإضافي يتبين بكل جلاء الامور المتضادة وهي الأعلى والاسفل، والبسار واليمين، والوالد والابن....

وهكذا يتضمن كلا الطرفين المتقابلين في طرف واحد . هذه تحددات في حالة تضايف . فيا هو فوق هو ما ليس تحت ، وما هو فوق معناه فقط ألا يكون تحت ، والفوق لا يوجد إلا بوجود تحت والعكس، وعلى هذا فكبل تعين يتضمن بالضرورة مقابله . والوالد هو غير الابن وبالعكس فكل منهما هو غير غيره . وفي الوقت نفسه كل تعين من هذه التعينات لا يوجد إلا بالنسبة للآخر، ووجوده هو مجرد وضع، ولكن الأب هو في نفس الوقت أيضاً شيء خارج علاقة أو إضافة إلى ابنه لكن لن يكون الإنسان بوجه عام وليس أبأ والمتقابلان يتضمنان إذن التناقض بقدر ما يترابط بعضهما بالنسبة لبعض في نقطة معينة ، أو بقدر ما يحايد كُلُّ منها الأخر ، أو بقدر ما يكون كل منها سوياً أو غير مكترث بالنسبة للأخر . والامتثال حين ينتقل في لحظة السوية للتعينات ينسى وحدتها السلبية ، ولا ينظر إليها إلا كخلافات ، وهي تعينات فيها اليمين ليس هو اليمين واليسار ليس هو اليسار . . الخ . لكنه حين يجد فعلا اليمين أمامه واليسار فإنه بجد نفسه بإزاء تعينات ينفي بعضها بعضاً وتظل سواء بعضها بالنسبة لبعض في نفس الوقت الذي ينفي فيه بعضها بعضاً .

# ديالكتيك اللامتناهي:

حينا يتحدث هيجل عن المقولات يعرض نظريته المشهورة في ديالكتيك اللامتناهي ، وتصوره لللامتناهي الحقيقي . يرى هيجل أنه ينبغي ألا ننظر إلى اللامتناهي على أنه تقدم المتناهي الذي بتقدمه يدفع حدوده باستمرار ، ولكنه بهذا إنما يعطي نفسه حدوداً جديدة فإن هذا التقدم اللاعدود هو اللامتناهي الفاسد أو الزائف ، بينا ينبغي أن ننظر إلى اللامتناهي الحقيقي نظرة ديالكتيكية على أنه ما يتحقق في المتناهي وبالمتناهي حيث يتبدى فارضاً على نفسه حدوداً ينفيها الملامتناهي الحقيقي عند هيجل هو إيجابه ، وبعبارة أخرى اللامتناهي الحقيقي عند هيجل هو و مجموع لحظات الوجود التي تحدد ذاتها بذاتها في كل حد يضعه التغير الكلي ».

ويمكن تصوير اللامتناهي الفاسد بأنه مستقيم يمتد إلى غير نهاية ، وتصوير اللامتناهي الحقيقي بأنه دائرة . فالمطلق يدور بمعنى أن اللامتناهي يتبدى ويعطي نفسه الوجود بأن يحدد نفسه ويصير واحدا ، ذلك أن الوجود غير محدد فيعطي نفسه حدا ، وكل حد هو نفي ، وعليه بعد هذا أن ينفي هذا الحد . فكأنه إنما يؤكد وجوده بنفي النفي ، وهكذا يستمر أبداً .

قال هيجل: « اللامتناهي مأخوذ بمعناه العام حينها يدرك على شكل تقدم لا متناه ، هو عملية تجاوز الحد الكيفي أو الكمي بحيث يصبر هذا الحد إيجابياً ، ويظهر دائماً بعد نفيه ». ولكن اللامتناهي الحقيقي هو نفي النفي بالقدر الذي به يتضمن الحد في النفي الحقيقي ، وفيه لا يضم التقدم عبر المتناهي حدا جديداً ، ولكن لتجاوز الحد يستعبد الوجود هويته مم ذاته ».

ويعقب على هذا في موضع آخر فيقول : و إن الموجود المحدد له حد لا في اللا وجود المعين ولكن في وجود آخر معين ، فالأشياء التي تتحدد بذاتها لها علاقة تبادلية إيجابية ، والواحد منها له نفس تحدد الأخر، وعلى هذا فكل موجود معین هو محدد ومتناه ، ای آن کل موجود ینبغی آن بتجاوز بالتحديد ، وبهذا نضع التقدم إلى غير نهاية ، والحل الوحيد لهذه النقيضة كما يلي : لا الحد ولا اللامتناهي المذكوران في هذه النقيضة صحيح في ذاته ، لأن الحد من نوع ينبغي أن يتجاوز، واللامتناهي هو ما يقترب منه الحد باستمرار، واللامتناهي الحقيقي هنا هو التأمل في الذات ، والعقل لا يتأمل المعاني في زمانه بل في ماهيته وفكرته . ووجوب الوجود بذاته يتضمن الحد، والحد يتضمن وجوب الوجود، وعلاقتهما المتبادلة هي المحدود نفسه الذي يتضمن كليهما في وجوده الباطن . ولحظات تعينه تتقابل كيفياً ، فالحد يتحدد على أنه سلب لوجوب الوجود كها أن وجوب الوجود يتحدد على أنه سلب للحد . وهكذا نجد أن اللامتناهي هو تناقض ذاته الباطنة ، فهو يتجاوز ذاته ويختفى . . . واللامتناهي في تصوره البسيط بمكن أن يعد تحديداً جديداً للمطلق. إنه يوضع على أنه رابطة اللاتعين مع الذات بوصفه وجوداً وصيرورة . وأشكال الوجود المتعين تستبعد من سلسلة التعينات التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تحديدات للمطلق ، لأن أشكال هذا النطاق لا توضع لنفسها مباشرة إلا بوصفها تعينات أي أموراً نهائية ٤.

وهكذا نجد أن اللامتناهي هو المطلق لأنه يعين الوجود بوصفه نفياً للمتناهي . والخلاصة أن اللامتناهي هو :

(أ) في تعينه البسيط يكون هو الموجب بوصفه سالباً للمتناهي .

(ب) لكنه بهذا في تعين متبادل مع المتناهي ، إنه
 اللامتناهي من طرف واحد مجرد .

(جـ) الــــلامتناهي تجــاوز الذات لهـــــذا المتناهي،

والمتناهي بوصفه كذلك عملية واحدة وحين ذلك يكون هو اللامتناهي حقيقة .

وبهذا نصل إلى تحديد متبادل للإثنين ، فالمتناهي متناه فقط في العلاقة مع وجوب الوجود ، واللامتناهي غير متناه فقط في علاقته مع المتناهي ، والواحد منها غير منفصل عن الآخر ، وهما غيران ، وإن كان كل منها يتضمن الآخر في ذاته . وعلى هذا فكل منها هو وحدة ذاته مع غيره ، وفي تعينه يكون وجوداً متعيناً ، أي لا يكون وجوداً على ما هو عليه غيره ، وهذا التعين المتبادل الذي ينفي ذاته وينفي سلبه هو ما يبدو أنه يتقدم إلى غير نهاية وهو الذي في كثير من الأشكال والتطبيقات يظهر أنه نهائي لا يستفاد منه . والفكر العادي يعتقد أنه بلغ الغاية حينها يصل إلى هذه العبارة : وهكذا إلى غير نهاية ه.

وهذا التقدم يبدو أينها دفعنا التعينات النسبية إلى مقابلاتها بحيث تصبح هي وهذه المقابلات وحدة لا تقبل الانفصال ؛ وفي الوقت نفسه تنسب إلى كل منها بالنسبة للأخر وجوداً مستقلا ، فهذا التقدم هو إذن التناقض الذي لم يحل ، بل هو تناقض يعلم دائها أنه حاضر . ومعنى هذا أن التناقض حاضر باستمرار ، واللامتناهي كذلك في جميع عمليات الوجود .

على أن هيجل يتناول بعد هذا جملة مباحث متصلة بالموجود لذاته والواحد والكثير فيقول إن الموجود بذاته بوصفه ذا علاقة مع ذاته يسمي المباشرة -médiatité وأما بوصفه يؤلف علاقة سلب مع ذاته فإنه هو الوجود لذاته المعين أو الواحد . والواحد هو لحظة تستبعد كل اختلاف يختفي فيه الغير ، لكن العلاقة بين حد سلمي وبين نفسه هي علاقة سلبية ، وبالتالي الواحد يتفاضل ويطرد ذاته ، وبهذا يضع وحدات كثيرة ، وهذه الموحدات في حالات مباشرة تكون موجودات متمايزة يرفض بعضها بعضا ويستبعد بعضها البعض .

غير أن هيجل يتابع تحليل فكرة الواحد والكثير تحليلا ينتهي منه إلى أن الواحد هو الكثير، وبالعكس. ويؤكد هذه الحقيقة على أنها نوع من التغير أو العملية لا على أنها الوجود كها يوضع في وحدة ساكنة في قضية. وبهذه المناسبة يتحدث كذلك عن بعض المقولات الكبرى، وخصوصاً مقولتي الكم والكيف.

#### الماهية

الماهية عند هيجل هي ما يستتر تحت المظاهر المتغيرة للوجود التجريبي . فمثلا مظهر الثلج والماء السائل وبخار الماء ، كلها مظاهر تجريبية خارجية تستتر تحتها ماهية الماء بوصفه في هوية دائياً مع ذاته . وعلى هذا فالماهية هي في مقابل ما يقع تحت الحس أي الظاهر . ومن هنا يبدو الموجود مزدوجاً ، أي يبدو على وجهين ينعكس كل منهما في الآخر . وفي هذه الحالة نجد أن الحدود تتقابل هاهنا مثني مثني ، مثل الهوية والاختلاف ، الأساس والنتيجة ، الشيء والخواص ، القوة ومظاهر تحققها ، الداخل والخارج . ومع أن كل مثني يستبعد طرفاه كلاهما الآخر فان كلا منهها يدعو الأخر في نفس الوقت ، فالشيء مثلا لا يكون شيئاً إذا جردناه عن خواصه التي هي بمثابة انعكاس له في ذاته ، والقوة ليست إلا مقداراً خاوياً إذا فصلناها عن مظاهر تحققها . ومن هنا فان تفسير الظاهرة بالقوة المحدثة لها هو مجرد تحصيل حاصل. ومعنى هذا أن كل مثني رغم أنها متضادان فانها يؤلفان وحدة . فالتقابل بين طرفي كل مثني تقابل وهمي فحسب ، وأشد هذه التقابلات وهما التقابل بين الظاهر والبياطن، والداخيل والخارج . فالتأمل العادي ينظر إلى الماهية على أنها ليست شيئاً آخر غير باطن الأشياء، والواقع أن الـداخل والخـارج مضمونها واحد . فالإنسان في خارجه هو تماماً الإنسان في داخله ، أي أن الإنسان في أفعاله هو هو الإنسان في باطنه ، ولو قلنا إنه كذا باطناً فحسب، أي من حيث النـوايا والعواطف، وليس باطنه في هوية مع خارجه، فان كليهما يكون خاوياً ، إذ لا معنى لفصل الباطن عن الخارج ، بل يجب ان نقول إن الإنسان ليس شيئاً آخر غير سلسلة آفعاله ، ولهذا فان ما هو باطن محض هو في الوقت نفسه وبهذا عينه خارج محض ، فعقل الطفل مثلا ليس في البداية إلا إمكانية باطنية ولا يتحقق حقأ إلا بالتربية باتخاذ صورة سلطة خارجية هي إرادة أبويه وتعليم معلميه ، فكأن الطفل أولا في ذاته وبالتالي بالنسبة إلى غيره غير كذا فأصبح بالتعليم كذا لذاته \_

ومن هنا ينبغي ألا نثق بالعبارات التي تتحدث عن النوايا الطيبة التي لا تترجم عنها الافعال الطيبة . ويعبارة أوضح يرى هيجل أن الداخل والظاهر كلاهما شيء واحد ، فلا يجوز أن نقول إنه في الداخل كذا والظاهر كذا ، بل هو في الظاهر كيا هو في الباطن ، لأنه لا معنى للظاهر إلا بالباطن ، لانه لا معنى للظاهر إلا بالظاهر . على أن هذه الحدود المتقابلة ولا معنى للباطن إلا بالظاهر . على أن هذه الحدود المتقابلة

هيجل

مثنى مثنى في نطاق الماهية تجد تركيبها في مقولة الحقيقة الواقعية ، فالحقيقة الواقعية فيها ينظر إلى الظاهرة على أنها تحقيق كامل مطابق للماهية ، والحقيقة الواقعية في مقابل الإمكان هي الوجود الضروري أو الواجب أو الضرورة فعلا ، وأن ما هو عقلي هو حقيقي فعلا ، وأن ما هو حقيق فعلا هو الحقيل ، فالضروري أولا هو الجوهر ، ويمعنى آخر هو العلة التي تظهر بآثارها . ولكن هيجل يقول بتبادل في الفعل بين العلل والمعلولات ، فالعلل باسم العلية الدائرية ، وتظهر بأبلغ معانيها في الكائنات العضوية ويسميها باسم الفعل المتبادل Wechselwirkung ولوجدناه نظرنا قليلا في توضيح معنى الماهية عند هيجل لوجدناه يقول:

إن التصور Begriff يوضع في الماهية وضعاً محضاً . وتعينات التصور لها في الماهية طابع نسبي خالص ولا تنعكس بعد تماماً على نفسها ، وبالتالي فان التصور ليس له في الماهية شكل الموجود لذاته والماهية بوصفها ناتجة عن التعينات السلبية للوجود ليست في علاقة مع ذاتها إلا لأنها في علاقة مع حد آخر غير ذاتها ، وهذا الحد ليس هو الموجود المباشر بلّ الموجود الموضوع وضعاً سابقاً عن طريق التوسط . والموجود لا يلغى في الماهية ، والماهية بوصفها لا تكون غير علاقة بسيطة مع داتها هي الوجود، لكن من ناحية أخرى نجد أن التعينات الناقصة للكاثن المباشر قد جعلت هذا الأخير ينزل إلى حالة النفي أو السلب ، ويعبارة أخرى أصبح ظاهرة . فالماهية ليست شيئاً آخر غير الموجود الذي يظهر دون أن يخرج عن ذاته ، وفي الماهية العلاقة مع الذات تتخذ شكل الهوية والانعكاس على الذات ، وهذا الشكل يحدث هنا مكان الحالة المباشرة للوجـود، وحقيقة المـوجود هي المـاهية، فالموجود هو المباشر . والمعرفة ، وهي تسعى لمعرفة الحق ومعرفة ما هو الوجود في ذاته ولذاته ، لا تتوقف عند المباشر وتعيناته بل تتجاوز هذا المباشر مفترضة أنه وراء هذا الموجود يوجد شيء آخر غير الموجود ذاته ، وأن هذا الأساس هو حقيقة الوجود ، بيد أن هذه المعرفة معرفة متوسطة ، لأنها لا توجد مباشرة فيها وعندها ولكنها تبدأ بالموجود ، وينبغى أن تخترق طريقاً أولياً هو الطريق الذي يمضى متجاوزاً الموجود أو بالأحرى الطريق الذي يذهب في أعماقه . وفقط عن طريق عملية استبطان هي عملية توسط أيضاً ابتداء من الموجود

المباشر تجري المعرفة بالماهية ، وهذه الحركة التي تصور على أنها طريق المعرفة ببدأ بالموجود ويستمر متجاوزاً إياه كيها يبلغ الماهية ، ويبدو هذا النشاط خارجاً عن الوجود وبغير علاقة معه . غير أن هذا التقدم في المعرفة هو حركة الموجود ذاته ، وفي الموجود تكشف ، وأصبح ماهية مهذه الحركة المتجهة إلى باطن ذاته .

والماهية وجود متجاوز، إنها هوية بسيطة مع الذات بالقدر الذي هي به نفي لميدان الوجود . وهكذا نجد أنه في مقابل وبإزاء الماهية يوجد الموجود المباشر بوصفه عنصرأ يصدر عنها . والوجود مظهر ، ووجود المظهر يتألف فقط من الوجود الذي تجاوزه الوجود في عدمه . والوجود له صفة العدمية في الماهية وفي خارج هذه العدمية أي في خارج الماهية لا وجود للظاهر، فالظاهر هو السلب للموضوع بوصفه سالبا، والظاهر هو كل ما يبقى بعد من ميدان الوجود غير أنه يبدو وان له مظهراً مستقلا عن الماهية ، ويبدو أنه هو غير الماهية . والغبر يتضمن عامة كلا وحدتي الوجود المحدد واللاوجود المحدد ، والجوهري ، لأنه ليس له بعد وجود لا يحتفظ بعد من الوجود إلا بمجرد لحظة اللاوجود فالظاهر هو هـذا اللاوجود المعين المباشر . ومن ناحية الوجود الظاهر يوجد بحيث يكون له وجود صريح على هيئة الأنية فقط بالنسبة إلى شيء آخر في عدميته المحددة ، وعلى هذا فإن كل ما يبقى للظاهر ليس شيئاً آخر غير المظهر الخالص للمباشرة -Im médiateté فالظاهر يوجد على أنه مباشرة منعكسة بمعنى أنه لا يوجد إلا بتوسط السلب وفي مواجهة المباشرة ليس شيئاً آخر غير التعين الفارغ لمباشرة اللاوجود المتعين . وهكذا نجد أن الظاهر هو وجود مباشر ليس شيئاً ما ، أو ليس وجوداً سوياً يوجد خارج تعينه في علاقته مع الذات . فاذا ما خرجنا عن مقولة الماهية التي فيها نقسم الوجود على نحوين (ظاهر وباطن) من أجل أن ندخل في نطاق التصور، أي الكل المعقول الذي يضع تفاضلاته الخاصة منتظها إياها وشاملا عليها بوصفها لحظات ما ، وهو بهذا يظهر حريته في مقابل الضرورة التي كانت تسود في ميدان الماهية .

# نظرية النصور Begriff

يدرس هيجل التصور من ثلاث نواح :

أ ـ التصور الذاتي الـذي يشمل ثـلاث لحظات :
 الكلى ، والجزئى ، والفردي . فالتصور هو الكلى منظوراً إليه

لا على أنه هوية مجردة وشكل خالص ، ولكن على أنه فكرة تصبح عينية وتعطى لنفسها محتوى ، وهي تعين ذاتها بأن تصبح جزئية . فالتصور بهذا المعنى هو الأساس في الحكم الذي ليس مجرد ربط بين موضوع ومحمول ، بل كما يدل عليه اشتقاق اللفظ في الألمانية Urteil . فالحكم بهذا المعنى من Ur الأصلى، teil الجزء، يدل على الانقسام الأساسى للتصور ، والانقسام الذي يفصل الجزئي . والكلمة العربية الله الكلمة الألمانية على المناطر الكلمة الألمانية المانية المانية المانية المانية المناطر الكلمة الألمانية المناطر الكلمة المناطر الكلمة الألمانية المناطر الكلمة المناطر المناطر الكلمة المناطر المناطر الكلمة الكلمة الكلمة المناطر الكلمة ا Urteil من حيث فكرة الإنقسام . فالحكم يربط وجود الأشياء بماهيتها الكلية ، فإذا قلنا و سقراط فان و فإننا نربط وجود سقراط بالمعنى الكلي الذي هو الماهية ، والبرهان يوجد بين هذين الطرفين عن طريق حد أوسط، فالبرهان إذن يقوم بتوسط بين الكلى الفردى عن طريق الجزئى ، فهو يمثل الكلى كما يتحقق في الفردي حينها يتجزأ ، أو الفردي حينها يفهم في الكلي عن طريق الجزئي . والبرهان هو الأساس الجوهري لكلّ حقيقة ، فعند هيجل أن كل شيء برهان ، كيا أن كل شيء تصور ، وعلى هذا فالتصور ليس شيئاً ذاتياً محضاً ، بل هو يتحقق في الكلية العينية التي يشملها ، وبهذا يصبح تصوراً موضوعياً .

ب ـ التصور يتموضع (يصبح موضوعاً) على ثلاثة أشكال :

 ١ ـ الألبة التي توضع فيها الأشياء بعضها إلى جوار مض .

٢ ـ الكيميائية التي فيها تتجاذب الأشياء وتتداخل .
٣ ـ الغائية أي الغائية العضوية التي فيها تسود الغاية وتوجه نشاط الأجزاء ، والغائية تمهد السبيل لمجيء الصورة بالمعنى الكامل ، التي فيها التصور يعود إلى ذاته باتحاد الذاتية والموضوعية . والصورة الكاملة على أنها العقل أو الذات للمطلق . ويمكن أن تدرك على أنها العقل أو الذات والموضوع ، ووحدة ما هو تصوري وما هو واقعي وما هو متناه وما هو أنها الإمكان الذي يفعل دائماً ويفاضل ويميز الحوي المطلقة هي الديالكتيك الذي يفعل دائماً ويفاضل ويميز الحوي ، والنفسي من المختلف واللذاتي من الموضوعي ، والنفسي من المجسمي ، والمتناهي من اللامتناهي .

الصورة الكلية ينبوع دائم للحياة وروح سرمدي ، وإذا بدت الصورة الكلية مناقضة للذهن فها ذلك إلا لأنها

د عملية ع في جوهرها ولا توجد إلا بذلك الديالكتيك الباطن الذي يرد كل لحظات تطور الموجود إلى الذات المطلقة التي تتجاوزها . ويقول هيجل : وإن ثمة صوراً مطلقة ثلاثا : ١ - صورة الحياة . ٢ - صورة المعرفة والخير . ٣ - صورة العلم والحقيقة نفسها . فالصورة المطلقة في شكلها المباشر هي الحياة التي فيها النفس تحقق التصور في الكاثن العضوي ، وفي فكرة المعرفة يبحث عن التصور الذي ينبغي أن يكقق بوصفه غاية للفعل . والتصور الأعلى أولا ، وينبغي أن يحقق بوصفه غاية للفعل . والتصور الأعلى الذي هو الفكرة المطلقة ، هو حدة الحياة والشعور ، هو الكلي الذي يفكر في ذاته ، وفي تفكيره في ذاته يتحقق بنفسه فعلا .

### فلسفة الطبيعة

الطبيعة عند هبجل هي الصورة Idee على شكل غيرية بمعنى أنها الفكرة عندما تخرِج عن ذاتها وتتخارج من أجل أن تصل إلى إنتاج الحياة الواعية ، ومن ثم إلى أن تدخل في نفسها وتستبطن في فكرة الإنسان . ولهذا فإن صيرورة الطبيعة في صعود نحو الروح . والفكرة تتفق في الطبيعة على الأقل من طريق القوانين الَّتي تحكم هذه الطبيعة ، ولكنها لا تتحقق فيها أبدأ ، أي الفكرة إلا على نحو غير مكافي. وعجز الطبيعة هذا عن البقاء أمينة للتصور يفرض حدوداً على الفكرة فلا نستطيع أن نستنبط كل شيء ، أي أن تستنبط كل الظواهر الطبيعية من العقل أو الفكر ، لأنه يصطدم بالوقائم العرضية ، بالإمكان الخالص ؛ وحيث يوجد الإمكان والعرض لا يكون ثم قانون ، وبالتالي لا يكون ثم عقل . والعقل إنما تدل عليه القوانين في الطبيعة . وينبغي أن ننظر إلى الطبيعة على أنها تؤلف نظاما متدرجاً تخرج فيه الدرجات بعضها من بعض ، ولكن ديالكتيك التصور الذي يوجه هذا التطور يظل في داخل الفكرة التي تظل في أساس الطبيعة .

ويحاول هيجل أن يستخلص ديالكتيك الفكرة المحايثة immanent في الطبيعة بأن يستبدل بمقولات العقل الاضافات العقلية للفكر النظري . وهو من أجل هذا يمييز ثلاثة مستويات للوجود تتحدد في اتجاه العينية وزيادة الفردية : .

أولا: عالم الأليات ثمانياً: العمالم الفزيمائي الكيماوي ثالثاً: العالم العضوي .

فعالم الألبات هو عالم المادة الجامدة ، والحركة ، وفيه العناصر وهي خارجة بعضها عن بعض ، لا تفعل إلا

بالجذب والطرد . والصورة المجردة للتقارب هي المكان ، والمكان وجود محسوس لا يدرك بالحواس أو عل حد تعبيره وحس لا محسوس . والصورة المجردة هي الزمان .

والزمان عند هيجل هو غير الموجود بوصفه موجوداً ، وهو الموجود بوصفه غير موجود ، أي الزمان بوصفه موجوداً هو غير موجود هو موجود ، أي أن الزمان هو السلب في ذاته ، هو الميلاد والاختفاء . هو الملاد والاختفاء . هو المدى الذي يلد كل شيء ويقتل كل ما يلد ، لأن الزمان كها يرى أرسطو وأوغسطين لا يمكن إمساكه ، فالماضي مضى وزال ، والمستقبل ليس بعد ، والحاضر لا يمكن الإمساك به ، والزمان يقضي على كل لحظاته فإذا كان مؤلفاً من لحظات فهو يقضي على تفسه ، ومن هنا فإن الميثولوجيا اليونانية تمثل « خرونوس » بأنه يأكل أبناءه .

أما الجاذبية فهي ميل المادة إلى الاستبطان ، إنها النزوع إلى الذائية ، وحركة الأجرام السماوية تبين بكل وضوح رياضيات الطبيعة التي هي المظهر الأوسط للعقلية .

ووالفزياء عند هيجل موضوعها كل المظاهر الكيفية للعالم المادى كالضوء والصوت والحرارة والكهرباء حيث يتخذ كل شيء شكل الفردية في الأجسام . وفي عالم الفزياء تسود لحظتا التعارض والتصالح التي بها ينظهر الديالكتيك الطبيعي . والشكل الأبرز للفزياء هو الاستقطاب . والحد الأخير للعمليات الفزيائية هو الكيماوية ، والكيماوية هي التي تمهد لمجيء الحياة . فالفكرة التي كانت مغلولة في الآلة تتحرر شيئاً فشيئاً في العمليات الفزيائية الكيميائية ، وتنحرر أكثر فأكثر في العالم العضوي الذي فيه يتعين التصور شيئاً فشيئاً في مروره في مراحل المملكة المعدنية والنبانية والحيوانية . والكائن العضوي يجد في العمليات الكيميائية شروط وجوده ، ولكنه ينبغي عليه أن يقاومها باستمرار لكي يتيسر له أن يعيش . فالشيء لا يكون حيا إلا من حيث يتضمن في داخله التضاد والتناقض ، والشيء الحي هو الذي يملك القدرة على أن يفهم التناقض ، وأن يحتمله في داخله . والصراع المستمر مع القوى الخارجية المعادية ، هذا الصراع الذي ينبغي على الكائن الحي أن يقوم به وينتصر فيه ، هو الذي يشيع في الحياة الشعور بعدم الاطمئنان وبالقلق . ومن هنا يسود القلق كل ما هو حي ، نتيجة طبيعية لضرورة الكفاح المستمر الذي يقوم به الكاثن العضوي ضد القوى الخارجية المعادية ، ولكن ليست قوة هذه القوى الخارجية ،

تلك الكلية المحردة ، هي التي تسلم الحي للموت ، بل السبب الرئيسي في الموت عدم التوافق بين وجوده الفردي وبين الكلية العينية التي يعلنها تصور الموت الذي ينتسب إليه الحي فعدم التوافق هذا هو العلة الأساسية والجرثومة الفطرية في الكائن التي تجعل الموت نتيجة ضرورية .

ولو نظرنا في مذهبه في الطبيعة لوجدنا النقاد يجمعون على أن فلسفته في الطبيعة هي أضعف ما في فلسفة هيجل . وهذا أمر طبيعي بالنسبة لمذهب يرى أن الفكرة هي الكل في الكل ، ويفسر كل شيء استنباطاً ، صحيح إنه قام بدراسات علمية جيدة ، ولم يكن يحتقر التجربة بالمعني العلمي ؛ ولكنه لم يكن يعنيه من التجربة إلا جوانبها الكيفية لا الكمية . وهيجل في رسالة الدكتوراه عن و أفلاك الكوكب ٤ (سنة أخرى ، ولكن جاء التفنيذ في نفس العام باكتشاف الكوكب أخرى ، ولكن جاء التفنيذ في نفس العام باكتشاف الكوكب السيريس ) فكان لهذا الاكتشاف الدامغ ولاستدلالاته أثر اسيريس ) فكان لهذا الاكتشاف الدامغ ولاستدلالاته أثر بالغ فيه ، فحاول أن يخفف من هجومه على نيوتن في طبعاته التالية من و موسوعة العلوم الفلسفية ٤.

ونسظرا لهذا التخلف بسين الاستنبساط الفلسفي والاكتشاف العلمي فقد كان ينصح طلابه بأن لا يأخذوا من الموضوعات العلمية الخالصة موضوعات لرسائلهم حتى لا يحدث لهم مثل ما حدث له . ولكن موقفه من الطبيعة هو أن الطبيعة لا قيمة لها إلا بالقدر الذي يجعل من المكن مجيء الشعور والفكر . فهو لم يكن مثل كنت Kant يعجب بالسهاء ونجومها اللامتناهية ، بل كان يرى أن النجوم ليست إلا طفحاً من البثور المضيئة في السهاء ، وعلى الرغم من أن الأرض ليست إلا كوكباً صغيراً جداً ملحقاً بالشمس فإنها في نظره هي المركز الميتافيزيقي للعالم ، لأنها موطن الإنسان ، والإنسان حامل الروح، فهو يرى المركزية، من الناحية الروحية والعقلية ، على أساس أن الأرض وحدها هي التي فيها الإنسان . وعند هيجل أن أتفه ثمار الفكر ذات قيمة أكبر بآلاف المرات من أكبر سير منتظم للأفلاك أو البراءة اللاشعورية للنبات ، أي أن هيجل يضع الفكر فوق أي شيء في الوجود .

ومذهب هيجل يتسم بالواحدية ، أي وحدة الوجود ، وهو لهذا مجد الواحدية أو وحدة الوجود في مواضع عديدة من كتبه وبخاصة في رسالته عن براهين وجود الله ، فمجّد

الواحد ، وَتَجَد النظرة الشرقية لأنها تَجَدَّت الواحد وردت إليه كل شيء .

## فلسفة الروح (أو العقل)

فلسفة الروح هي التاج الذي يتوج مذهب هيجل، كما هو طبيعي، لأن الفكرة تبلغ أوج نحوها في الروح، وفي الروح تتعين الفكرة إلى أقصى درجة وتصل حقاً إلى واقعها وواقعيتها العقلية، فالفكرة المنطقية والطبيعة هما شرطان لتحقق الروح. وقد أخذ هيجل في استخلاص المعنى الأعمق والدلالة الأعم لكل مظاهر الفكر، فأنشأ لذلك فلسفة في الحضارة الإنسانية، ووضع الاسس الفلسفية للعلوم الإنسانية، ولم يقتصر على دراسة الروح في ضروب نتاجها الروح الذاتية، بل سعى إلى دراسة الروح في ضروب نتاجها وقانون وأخلاق معتادة (آيين)، وهو ما يكون الروح وقانون وأخلاق معتادة (آيين)، وهو ما يكون الروح فيها الموضوعية ؛ ثم في ألوان تحققها العليا التي تشعر الروح فيها الموضوعية ؛ ثم في ألوان تحققها العليا التي تشعر الروح فيها يدخل في نطاق الروح المطلقة ، فعلينا إذن أن ندرس هذه الانواع أي الروح المات الوصوعية والروح المطلقة .

أولا: الروح الذاتية: تنجل في غنلف المستويات التي هي بمثابة لحظات ضرورية للتطور الديالكتيكي لتصور الروح، وتبعاً لهذا يميز هيجل بين النفس وهي موضوع الأنثروبولوجيا، وسين الشعور أو الموعي وهو موضوع الفينومينولوجيا، والروح وهي موضوع علم النفس بالمعنى الدقيق.

أما النفس فهي الروح بوصفها تقوم على أحوال طبيعية فسيولوجية من عنصر أو جنس ومزاج . . . الخ .

وأحياناً تتوقف على ظروف وأحوال فزيائية خالصة مثل المناخ. وهيجل يعارض النظرة التجريبية التي تجعل من الحياة الواعية مجموعة من الامتثالات ليس بينها من رابطة غير رابطة خارجية تقوم على أساس ما يسمى باسم قوانين ترابط الأفكار، أو بعبارة أخرى القوانين المزعومة بترابط الأفكار المزعومة. والواقع أن الوعي النفسي كلية عينية مؤلفة من المينات، يشغل كل جزء منها مكانة، على ارتباط بباقي الاجزاء. ويرى هيجل أن كل ما يرى في الروح أو العقل منشؤه في الإحساس وفي الأحوال الانفعالية الأولية، ويرفض الإعابة بالقلب والعاطفة كمعايير للخير الأخلاقي والحقيقة

الدينية ، ويقول: وإن الفكر هو الذي يميز الإنسان من الدابة ، ولا يشترك الإنسان مع الدابة إلا في الإحساس والانفعال الأولى ه.

وتتصل بهذا مشكلة الحرية . ذلك أن الطابع الجوهري للروح هو هويتها مع نفسها . ومثاليتها هي أيضاً ما يكون حريتها من الناحية العملية ، فشعور الروح بوحدتها هو ينبوع حريتها ، والحرية هي ماهية الحد ، والتقابلات التي لا يمكن قهرها . ومن أجل هذا فإن تقدم الروح في طريق الوحدة هو أيضاً تقدم في الطريق إلى الحرية ، والحرية بالنسبة إلى الروح المتناهية المحدودة ليست إذن أن تتجرد عن الباقي ، أي في أن تعزل نفسها'، بل حريتها في أن تكون على وعي بالمتقابلات من أجل التغلب عليها . إنها هذا الانتصار على المتقابلات الذي يرفع الروح إلى وحدة أعلى ، وبالتالي يرفعها إلى حرية أكمل ، وَلَهٰذَا فَإِنَّ الوحدة شَانُهَا شَأَنَ الحرية ليست امتلاكا ، بل مثلاً أعلى . إن الحرية غزو متواصل . وتطور الروح هو أبضاً تحررها ، وحياة الروح ، امتداد وامتلاك ؛ هي أن تضم في ذاتها الغير دون أن تفقد نفسها فيه . إنها تحقيق لذاتها في الغير بأن تجعل الغير ملكا لها ، فالغير أداة لها من أجل أن تكون حياة أكمل ، إن الروح بالغير تتعرف نفسها . ومن هنا فإن هذا الامتداد هو في الوقت نفسه رفع للذات نفسها على الرغم من أنه يجري في الغير ، ذلك أن الروح لا تكشف إلا عن ذاتها في كل هذا الغير. ويشبه هيجل كشف الروح بكشف الله في المسيح الذي هو إنسان ، لكن بالوحي الإلهي صار أيضاً إلهاً في نظر هيجل .

والحد النهائي لهذا الكشف من الروح عن ذاتها بواسطة الغير هو وحدة الروح ، وصدقها هو المطلق . فالاعتراف بأن المطلق هو الروح ، تلك هي الغاية التي يهدف إليها العلم كله بل وكل التاريخ . ومن هنا فإن كل درجات الروح المتناهية ليست إلا مجرد تعبيرات غير مكافئة ، هي مجرد عمليات تقوم بها الروح من أجل توليد الروح المطلق ، هي مجرد حدود تضعها الروح لتقضي عليها من بعد ، ابتغاء أن تصل إلى كمال شعورها بذاتها . والغاية التي تستهدفها الروح أن تجعل مظهرها هو بعينه ماهيتها ، وأن ترفع وعيها بذاتها إلى مرتبة الحقى . ومن هنا فإن هذه الدرجات المتناهية ليست درجات حقيقية بالمهني الصحيح ، بل لا حقيقة لها في ذاتها . ومن هنا يقول هيجل إن المتناهي ليس شيئاً ، إنه ليس الحق بل مجرد وتجاوز لذاته ، والروح إبطال للمتناهي ، والمتناهي عرد وقياوز لذاته ، والروح إبطال للمتناهي ، والمتناهي عرد

رؤية ناقصة للامتناهي . وأمور هذا العالم تبدو لنا متناهية لأننا نحن المتناهين نضعها كذلك ، فمعرفة الروح بذاتها في الواقع أمر غير صحيح ومتناقض ، والعقل ليس نتيجة ولا حداً نبلغه في النهاية ، بل هو الحقيقة الأصلية التي لا تتحدد وتتأكد إلا بالقضاء على الحدود . وهذه الروح اللامتناهية ينبغي إذن أن تكون لها حقيقة في ذاتها إيجابية مقابلة للمتناهي . والروح كها يقول هيجل تتحرر تحرراً مطلقاً من الحد ومن الغير في نهاية الأمر كيها تصل إلى الوجود المطلق بذاته وتصبح بهذا لا متناهية حقاً .

وواضح ما في هذه العبارات من وحدة وجود صوفية ، وقد أشرنا من قبل إلى أن هيجل مجد النظرة الشرقية في العالم ، لأنها تنطوي على فكرة وحدة الوجود ، التي ترى كل شيء في الواحد ؛ وهذا الواحد يتخذ مظاهره اللامتناهية في روعة هذا العالم الطبيعي والروحي .

## علم النفس الهيجلي

إن تطور الروح يتضمن ثلاث مراحل :

في المرحلة الأولى تخرج الروح بكد à peine من الطبيعة التي تقابلها وتحددها ، وفعلها هو أن تغزو ـ عن طريق الصواع ضد هذا التقابل ـ الشعور بفرديتها العقلية الحرة وهذا ما يسمى باسم الروح الذاتية .

وفي المرحلة الثانية تبث الروح النشاط العقلي في العالم الطبيعي الإنساني ، وذلك بأن تبدأ فتطبعه بطابع سيادة العقلية الشخصية في الإنسان ، وتنتهي بتكوين الوحدات الجماعية الكبرى للإرادات العاقلة (الأسرة - المجتمع - الدولة) وهذا ما يكون الروح الموضوعية .

وفي هاتين المرحلتين لا تزال الروح تضع الطبيعة في مقابل ذاتها وإن كانت تنقلها في ذاتها وتصورها بصورة مثالية ، ومن هنا لا تزال تضع الطبيعة حداً كاملا للروح ، وبسبب هذا الحد لا تزال روحها محدودة .

وفي المرحلة الثالثة تتعرف الروح وحدة وجودها الباطن، والحقيقة الروحية الموضوعية، وتصل بذلك إلى حقيقتها الكاملة في الفن والدين والفلسفة، وهذا ما يكون الروح المطلقة.

فالقسم الأول الذي يؤلف المرحلة الأولى يكون علم

النفس الهيجلي . لكن ينبغي ألا نفهم علم النفس هنا بالمعنى المفهوم ، الآن ، ولا بالمعنى الذي كان جاريا منذ خمسين عاما ، بل علم النفس بالمعنى الهيجلي هو النشوء الميتافيزيقي للروح الإنسانية منظوراً إليه من الناحية النفسية . ولكننا لا نستطَّيع التوسع في هذا القسم من فلسفة هيجل نظراً لما فيه من غموض وافتعال في كثير من المواقف . وعلى كل حال فعلم النفس موضوعه دراسة التطور الديالكتيكي المحايث في النشاط العقلي ، وينبغي أن تكشف الروح عن حريتها بأن تصل إلى أن تكون عقلية بنشاطها الذات الذي فرض عليها على أنه معطى مباشر ، فالروح النظرية تتبدى على أنها معرفة عيانية غامضة متصلة بالعاطفة . والوسط بين العيان وبين الفكر النصوري المنطقى هو الإمتثال الذي يظهر على هيئة الذاكرة والخيال ، والذاكرة اللفظية وهذه الصورة للذاكرة هي الأهم لأنها أداة الفكر وهي التي تيسر قيام جميع العمليات العقلية العليا . ومن هنا نجد هيجل يلح في توكيد أهمية اللغة ، ذلك أن اللغة هي التي تمكن الفكر الفردي من الاتصال مباشرة بالكلي ، فأشكال الفكر تتخارج وتختزل في لغة الإنسان ، وما ينبغي أن يعبر عنه باللغة يتضمن ـ على نحو متفاوت في الغموض والوضوح ـ يتضمن مقولة ما ـ ومن هنا نجد هيجل كثيراً ما يلجأ إلى الإشتقاق من أجل تبرير ديالكتيكه . وقد رأينا مثالا لذلك فيها يتصل بكلمة Urteil، وهذه الطريقة في الاستعانة بالاشتقاق اللغوي من أجل بيان الأفكار سنراها إلى حد مبالغ فيه عند هيدجر ، كما سنجدها على نحو مخفف لدى شلنج ويظهر أنها عادة ألمانية !.

وهذه الروح الذاتية تمر بثلاث مراحل في تطورها من أجل التكوين الواعي . وهذه المراحل الثلاث هي : أــ النفس بــ الوعى جــ الروح

فالمرحلة الأولى هي التي فيها لا تزال الحياة مجرد روحانية غامضة منتشرة وكها أشرنا من قبل يسمى هيجل القسم الذي يدرس هذه المرحلة باسم علم الانسان .

والمرحلة الثانية هي التي فيها تتحقق الحياة الروحية في التعارض بين الأنا واللا أنا ، ولا يزال فيها الأنا ذاتا فارغة تتلقى محتواها من العالم ، والعلم الذي يبحث في هذه المرحلة هو و علم فينو مينولوجيا الروح » (أو العقل ).

والمرحلة الثالثة هي التي فيها ارتفعت الحياة الروحية إلى مرحلة العقلية ، وعن طريق العقل والإرادة حصلت لنفسها

على الحرية ؛ وهذه المرحلة الثالثة هي التي يتولى دراستها علم النفس بالمعنى المشار إليه من قبل .

فها يسميه هيجل بالنفس ليس هو الذات أو الأنا ، إنها عجرد المثالية الأولى البسيطة التي تضطرب في حضن الطبيعة على أنها حقيقتها . وهذا فإن هيجل يسمي النفس بأنها و نعاس الروح ، لأن النفس مرحلة أولية غامضة للروح وبالتالي كأن الروح فيها في حالة نعاس ونوم . وهذه النفس ينبغي ألا ينظر إليها على أنها نفس العالم ، بل هي من نوع الجوهر الغامض الروحي الكلي الذي هو الأساس في كل تفرد وتجزىء للروح فيها بعد ، ونحن في حياتنا النفسية لا نزال نشعر بتأثير هذه الروحانية الغامضة ، وذلك عن طريق ما ينتابنا من أمزجة تنغير بتغير الأجواء والسن والأماكن والأحوال المخصوية . فأحوالنا المزاجية المتغيرة تحت تماثير الأحوال المنبشرة .

والنوم هو العود الدوري لوجودنا إلى حضن هذه الروحية الطبيعية المنتشرة ؛ ولعله متأثر بالعود الدوري لليل والنهار . ويتسائل : هل هذه النفس لا مادية ؟ وبهذه المناسبة يتناول مسألة لا مادية النفس ، ويحل المسألة بالمعنى والاتجاه المثالين فها دامت المثالية ترى أن الهيولى ليست حقيقية بينها الروح هي وحدها الحقيقية ، فلا محل للقول بمادية النفس نظراً إلى أن المادة ليست حقيقية بينها النفس لها حقيقة . وفي نظراً إلى أن المادة ليست حقيقية بينها النفس لها حقيقة . وفي أولا على هيئة مركز غامض للفردية التي تبدأ ، فتضع محتواها في مقابلها ولكن لا يوجد بَعْدُ ذاتُ تَمِيزُ نَفْسَها من العالم المادي في هذه الحارجي ، بل لا تزال الذات هي ما يحس . والنفس في هذه الحالة هي بمثابة مركز لكل إحساس . وهكذا نرى أن النفس بمثابة الشخصية الدنيا الهيولانية التي لا بد أن تخضع فيها بعد للذات العاقلة العليا التي تمنحها الصورة الحقيقية .

## الأخلاق عند هيجل

لا تشغل الأخلاق بالمعنى المحدود غير مكان ضئيل في فلسفة هيجل ، وترتبط بنظراته في القانون والسياسة وبفلسفته الدينية . ذلك أن هيجل يرى أن الغاية من الفلسفة ليست تحديد مثل أعل للكمال من غير الممكن الوصول إليه بل فهم الواقع لإعادة بنائه ديالكتيكيا ، وتعرف الطابع العقلي منه ، ومن هنا فإن الاخلاق مهمتها أن تشاهد لا أن تحكم .

والأخلاق عند هيجل يسودها تقابل أساسي هو التقابل بين الأخلاق الذاتية ، والأخلاق الموضوعية . فالأولى هي الأخلاق بالمعنى الكنتي أي التي تتحدد بمعيار شكلي صوري ، وذلك بالصدق الكلي لمبدأ الفعل . ولكن هيجل يرى أن هذا المبدأ مبدأ بجرد ، وبالتالي لا يؤدي إلا إلى شكلية جوفاء ، ولا يستطيع المرء عن طريق هذه القاعدة الشكلية أن يجدد في يستطيع المرء عن طريق هذه القاعدة الشكلية أن يجدد في الواقع ما هي الواجبات وما هي الحقوق ، إنما الأخلاق الموضوعية ، وهي التي يكتسبها الإنسان في المجتمعات التي تقوم على تربية الأسرة والمجتمع المدني وخصوصاً الدولة .

وهنا نجد هيجل بمجد الدولة لأنه يرى أن الدولة هي الكائن الاجتماعي الأكبر، ويرى أن الإنسان لا يصل إلى الحرية الحقيقية إلا عن طريق الدولة ، وذلك حينها يعيش الإنسان القانون بدلا من أن يخضع له خضوعاً سلبياً ، فإنه بهذا لا يصبح قهراً بل شكلا من أشكال التحرير ، بأن يجعل الإنسان يضبط نفسه وفرديته العينية ووجداناته العمياء ومنفعته الأنانية . وفي هذا يقترب هيجل من فكرة و الأوتنونومي ، Autonomie أي الاستقبلال الذاتي عند كنت ، ولكنه يضع معياراً لهذه المشاركة في الروح الجماعية أي روح المجتمع ممثلة في الدولة ، لكن مثل هذا الوضع لا يتحقق إلا إذا كانت الدولة جيدة ، وأخلاق الناس متينة . وهيجل يرى أن تقدماً من هذا النوع ممكن عن طريق فعل الصفوة المختارة من أبناء هذه الدولة ، غير أن عمل هؤلاء الصفوة لن ينجح إلا إذا كانت أفكارهم ومشاعرهم ومصالحهم مطابقة للعقل خيراً من الأنظمة الموجودة، وبالتالي تكون أصدق من هذه المؤسسات الموجودة وأقرب إلى الكلى . والذي يخلق ها هنا قيها جديدة لا يؤثر في المستوى الأخلاقي بالمعنى الحقيقي ، وإنما في المستوى التاريخي . ومن هنا ينبغي التحدث عن فلسفة التاريخ عند هيجل.

# فلسفة التاريخ

فلسفة التاريخ هي أكثر أجزاء فلسفة هيجل شيوعاً بين الناس. وعند هيجل أن التاريخ الكلي ليس هو التاريخ الساذج الذي يقدمه من رووا الأحداث، ولا التاريخ النظري الذي يريد تفسير الوقائع واستخراج العبر والدروس العملية من الماضي، بل التاريخ الكلي الحقيقي هو التاريخ الفلسفي الذي يهيمن على الوقائع وينظر إليها من وجهة نظر غير مقيدة بزمان، ذلك لأن العقل جوهر التاريخ. والعقل يحكم العالم

ولهذا يرى هيجل أن كل حدث من أحداث التاريخ إنما جرى وفقاً لمقتضيات العقل!، ومن هنا فالتاريخ تطور ونمو لمنطق باطن لم تكن الشخصيات التاريخية غير أدوات لتحقيقه دون شعورها بذلك ، إنهم يخضعون لأهوائهم ويرمون إلى تحقيق مصالحهم ، ولكن الذي بجدث في نفس الوقت هو أن غاية ما بعيدة المدى قد تحققت لم يكونوا على شعور بها ولم تكن قصداً من مقاصدهم ، وهذا هو ما يسميه هيجل وخبث العقل الكلى المسيطر على التاريخ ١٠ فمن خبثه أنه يستعين بهذه الشخصيات في سبيل تحقيق أهدافه وخططه ومقاصده ، دون أن يكون هؤلاء على علم بذلك ، وإنما الذي يجعل هؤلاء أقوياء هو أن أهدافهم الجزئية الخاصة تحتوي على المحتوى الجوهري الذي هو إرادة الروح الكلية . وهذا المحتوى قائم في الغريزة الكلية غير المشعور بها لـدى الناس، وهم مدفوعون لذلك بقوة باطنة . وفي بعض العصور نجد أن تركيب روح الشعب يتحطم لأنه عفي عليه وخيلي من جوهره ، ولكن التاريخ رغم من ذلك يستمر في سيره قدماً لا يتأثر بانهيار حضارة أو انحلال دولة ، ولكن في المراحل الكبرى تحدث الاصطدامات العظمى بين الأنظمة القائمة حتى الآن وبين الإمكانيات المضادة لهذه الأنظمة مما يؤ دي إلى زعزعة الأنظمة القائمة ، ولكن هذه الاصطدامات نفسها تتضمن أمراً بعيداً بل وضروريا ، وحينئذ تصبح هذه الإمكانيات ذاتها ضرورية وتتضمن أساسأ مختلفاً عن ذلك الأساس الذي كان حتى الأن أساسا للتنظيم الشعبي ، وهذا الكلى يستولي عليه عظهاء التاريخ ويجعلون منه قصداً من مقاصدهم ، وهم حين يحققون أطماعهم يحققون في الوقت نفسه الغاية التي تتفق مع التصور الأعلى للروح . وعلى هذا النحو يتبدى منطق التاريخ ، فظروف التقدم التي حققتها الإنسانية عن طريق المتناقضات والاصطدامات والحروب والثورات تؤدي إلى وضع للأمور أصدق وأفضل ؛ أما فترات الهناء والرخاء والخلو من التناقض والسلام فهي ليست عصوراً تاريخية .

وقد توسع هيجل في هذه النظرية وفَصَّلها في محاضراته في فلسفة التاريخ ، والفكرة الموجهة في هذه المحاضرات هي أن التاريخ الكلي هو تقدم الشعور بالحرية ، وهذا التقدم نجد دلائله أولا في الانتقال من الطغيان الشرقي القديم الذي كان فيه فرد واحد هو الحر والباقي عبيد ( في مصر القديمة وفارس وبابل) نقول الانتقال إلى الجمهوريات والأرستقراطيات

الجديدة في اليونان وروما حيث كان بعض الأفراد هم الأحرار .

ويقول هيجل إن الأمم الجرمانية هي وحدها التي ارتفعت لأول مرة إلى الشعور والوعي لهذه الحقيقة ، ألا وهي أن الإنسان حر بما هو إنسان ، وأن حرية الروح هي الطبيعة الخاصة الجوهرية بكل إنسان بما هو إنسان ، ولكن النظم السياسية لم تخضع لهذا المبدأ في أول الأمر وطوال المصور الوسطى الأولى . إنما بدأت الفترات الحاسمة من أجل إيجاد هذا الوعي بالحرية لأول مرة بعد ذلك في عصر الإصلاح الديني ، وهذا يعد بمثابة الثورة الجرمانية في مقابل الثورة الخرسية .

وجاءت هذه فيها بعد ، هنالك أصبح الإنسان يتخذ رأسه أساسا أي اتخذ الفكر والعقل الأساسي ، وحاول أن يصوغ الواقع على صورة العقل ، لقد كان ذلك مشرقاً رائماً للشمس ، هنالك ساد انفعال نبيل ، وشاعت حماسة عقلية هزت الدنيا بأسرها ، وكأن الإنسان لم يبلغ إلا آنذاك مرتبة التوفيق الفعلي بين ما هو إلهي وما هو دنيوي .

وقد عني هيجل بالمسائل السياسية لأنه عاش في عصر تاريخي المعنى الكامل ، عصر الثورات والأمبراطوريات وعصر حقوق الإنسان . وهو بطبعه كان حريصاً على متابعة الأحداث حتى كان يقول إن قراءة الصحف نوع من الأوراد ترتل في كل صباح عملياً .

وكما أشرنا من قبل كتب هيجل رسائيل سياسية ومقالات عديدة ، وكتب خصوصا بحثاً عن دستور ألمانيا سنة ومقالات عديدة ، وكتب خصوصا بحثاً عن دستور ألمانيا سنة غرير صحيفة يومية هي و جريدة بامبرج ، مدة عام ونصف . غرير صحيفة يومية هي و جريدة بامبرج ، مدة عام ونصف . السياسية الوقتية العصرية ، فضلا عن أنه كان يدعو إلى عدم الفصل بين النظري والعملي لأنه تبعاً لفلسفته يرى أن الارادة ضرب من الفكر ، فالارادة هي الفكر معبراً عنه في الواقع ، أما أولئك الذين ينظرون إلى الفكر على أنه ملكة جزئية أما أولئك الذين ينظرون إلى الفكر على أنه ملكة جزئية منفصلة عن الارادة ، فيذهبون إلى حد الزعم بأن الفكر يؤدي الارادة وخصوصاً الخيرة ، أولئك يدلون بهذا على أنهم لا يعرفون شيئاً مطلقاً عن طبيعة الارادة . غير أن كتابه عن طبيع فلسفة شلنج والرومتك . وإنما وضع هيجل نظراته طابع فلسفة شلنج والرومتك . وإنما وضع هيجل نظراته طابع فلسفة شلنج والرومتك . وإنما وضع هيجل نظراته طابع فلسفة شلنج والرومتك . وإنما وضع هيجل نظراته

الرئيسية في السياسة في كتاب عمتاز يعد آخر كتبه العظمي وهو ه مبادىء فلسفة القانون ۽ الذي نشر سنة ١٨٢١، وقد لخص الأفكار الرئيسية في هذا الكتاب في و دائرة معارف العلوم الفلسفية ، ( ص ٤٨٢ ـ ٥٥٣ ) وفي عرضه للسياسة في الكتابين ربط ربطأ وثيقأ بين السياسة والأخلاق وعلم نفس الإرادة وفلسفة التاريخ. وفي مقدمة وفلسفة القانون، يصرح بكل وضوح بأنه لا يرمى إلى بناء دولة مثلي ، لأن مهمة الفلسفة هي أن تفهم ما هو قائم لأن ما هو قائم هو العقل ، والتفسير العقلي الذي يقدمه في هذا الكتاب هو بمثابة توفيق مع الحقيقة الواقعية . قال : و ليست مهمة الفلسفة أن تعلم ما ينبغي أن يكون ، وحتى لو حاولت ذلك فإنها تأتى في ذلك متأخرة لأنها لا تأتي إلا بعد أن يكون الواقع قد أتم عملية تكوين نفسه ، وحينها ترسم الفلسفة بلون رمادي على رمادي فان صورة الحياة تكون قد شاخت من قبل . وهذا اللون الرمادي لا يمكن أن يستعاد شبابه بل يمكن فقط أن نتعرفه ٤. و إن بومة مينرفا ، لا تأخذ في الطيران إلا عندما يرخى الليل سدوله ۽.

وهذه العبارة الأخيرة من العبارات المشهورة والشعرية الرائعة ، ويرمز هيجل ببومة منيرفا إلى الحكمة والفلسفة ، أي أن الفلسفة لا تأخذ في عملها إلا بعد أن يكون قد تم حدوث الحدث الذي تريد الفلسفة أن تفلسفه .

يرى هيجل أن القانون من ميدان الروح. ونقطة الابتداء هي الإرادة الحرة، وهي حرة بوصفها عدم تعين، يتمين بذاته، وبوصفه الأنا الذي يضع لنفسه محتوى مع بقائه في هوية مع ذاته ومع الكلية، أما إذا لم تكن الإرادة غير الإرادة الطبيعية، فانها لا تفعل أكثر من أنها تطبع الرغبات والميول ويكون ميدانها حينئذ ميدان الأهواء، ولا تكون حرة إلا في ذاتها ولكنها تكون حرة لذاتها حينها تتخذ مضمون الكلي لا الجزئي، أي حينها تصبح الإرادة فكراً.

وفي القانون تبلغ الإرادة الحرة الوجود المباشر . والفرد بوصفه ذا حقوق ويمارس حقوقاً يسمى الشخص Person ولذلك فان الأمر المطلق في القانون هو : كن شخصاً واحترم الآخرين بوصفهم أشخاصاً .

وأول تحقق للروح الاجتماعية هو في الأسرة . ودورها الأساسي هو تربية الأبناء ، وهذه أول مظهر من مظاهر الأخلاق .

وثاني تحقق هو المجتمع المدني ، وفيه يتجمع الناس وفقاً لمصالحهم . وهذه التجمعات تدخل في علاقات وأحياناً في تصادم .

وهكذا ينشأ في الحياة الاجتماعية نظام خارجي ناجم عن الاتفاق بين الحاجات وعن تحددها المتبادل مما يجعل هذه الحاجات يحدد بعضها بعضاً، وفقاً لإمكان إشباعها وتوفيرها.

والتحقق الثالث هو الدولة ، وهذه هي التحقق الاجتماعي الأعلى . وهيجل يميز الدولة من المجتمع المدني . فعنده أن المجتمع المدني عالم فردي نفعي فيه تسود الذرية الاجتماعية ، أي أنه يتألف من أفراد على هيئة ذرات في هذا المجتمع .

والدولة في نظر هيجل ليس غرضها أن تكفل لأعضائها الرخاء المادي والحرية المجردة ، بل أن تجعلهم يقومون بتأدية وظيفتهم الرئيسية الحقيقية وهي أن يعيشوا في الكلي ، وبالتالي أن يرتفعوا بذلك إلى الحرية العينية .

وفي الدولة يصل الإنسان إلى الأخلاقية العليا والأكثر عينية ، فالدولة تربي الفرد وتخضعه لنظام جماعي يجرره من أعراض طبيعته الحيوانية وأنظاره العقيمة ، فالدولة لا تقلل من الفرد ، بل تسمح له بأن يكمل شخصيته ، وذلك بإدماجه في نظام أخلاقي أعل من شأنه أن يتقدم في اتجاه ما هو كلي .

وقد اختلف في تفسير نظريات هيجل السياسية : فنجد أولا أن جانص Gans الذي نشر و فلسفة القانون ، مضيفاً إليها مذكرات مأخوذة من المحاضرات يقول : و إن هيجل لم يتنكر للمبادى، العظمى للثورة الفرنسية التي أشاعت الحماسة في نفسه أيام الشباب بل ظل داتماً يطالب للفرد في الدولة بالحقوق الاساسية للشخصية الإنسانية ».

ولكننا نجد شراحاً آخرين يفسرون نظريات هيجل السياسية في اتجاه مضاد، فينعتونه بأنه ذو ميول محافظة لأن هيجل يرى أن الدولة هي تجسد للفردية الجوهرية، ولما هو إلمي على سطح الأرض؛ وينبغي على الفرد أن يعترف بأنه عدم بازاء الدولة، ولهذا يشيرون إلى أن هيجل كان فيلسوف المعرش الرجعي، وداعياً إلى الملكية البروسية، وموحياً بالدعوة إلى القوة التي ترى في الحرب وسيلة لا غنى عنها للدولة في غوها.

وهناك موقف وسط عِثله خصوصاً فيكتور باش Victor المثالية Basch أحد الذين درسوا المذاهب السياسية للفلسفات المثالية الألمانية دراسة عميقة وافية . فباش يرى أن الدولة في نظر هجي في مجموعها توفيق بين فلسفة السلطة والحرية . واتجاه فلسفة هيجل السياسية هو إلى إيجاد وسط بين الملكية المطلقة والديمقراطية المطلقة، بين الفردية المفرطة وبين السيطرة الكاملة للدولة .

والواقع أن السياسة عند هيجل لها وجهان متعارضان : فهو من ناحية يريد التوفيق بين ما يقضي به العقل وبين الواقع الخارجي الموجود ، ومن هذه الناحية جاء الجانب المحافظ في تفكيره .

ولكنه من ناحية أخرى كان يرى أن الديالكتيك يقتضي نوعاً من التعارض المستمر الذي يتطور عليه النظام في الدولة ، ولهذا فإنه ببرر قيام التقدم استناداً إلى ألوان التعارض التي يمكن أن تكون أسبابا للنزاع سواء بين الطبقات الاجتماعية ، وبين الدول ، مما يؤدي إلى الثورات في حالة الطبقات الاجتماعية ، وإلى الحروب في حالة الدولة . وتبعاً لهذين الوجهين اتجه اتباع هيجل إلى فريقين :

فريق اليمين الهيجلي ، وهم الذين اتجهوا اتجاه المحافظة . وفريق اليسار الهيجلي ، وهم الذين اتجهوا اتجاها ثورياً .

ومن النصوص الرئيسية في هذا الباب ما يلي : ـ أولا فيها يتصل بنظرية الدولة :

و الدولة هي الجوهر الاجتماعي الذي وصل إلى الشعور بذاته ، وهي تجمع في ذاتها بين مبدأ الاسرة ، ومبدأ المجتمع المدني . والوحدة التي توجد في الاسرة على أنها شعور بالمحبة هي جوهرها ، لكن الجوهر هاهنا أرتفع خلال المبدأ الثاني ، أعني من خلال الارادة الحرة العاقلة ، إلى ما هو كلى ».

ويقول في موضع آخر: والدولة هي تحقيق الفكرة الاخلاقية . والروح الاخلاقية هي الارادة الظاهرة المتميزة المجوهرية التي تعقل ذاتها . والدولة هي تحقق الحرية العينية ، والحرية العينية معناها أن الجزئية الشخصية ومصالحها الجزئية لما تطورها الكامل واعترافها بحقها في نظام الاسرة وفي نظام المجتمع المدني . . والقوانين تعبر عن تعينات مفهوم الحرية

الموضوعية . والفوانين تبدو أولا بالنسبة إلى الذات المباشرة وبالنسبة إلى إرادتها المستقلة الاعتباطية ومصالحها الجزئية ، تبدو وكأنها حواجز وحدود لكنها في المقام الثاني غابات مطلقة . وفي المقام الثالث تؤلف جوهر الارادة الفردية التي تجد في هذه القوانين حريتها ، بحيث تصبح هذه المقوانين عادات أخلاقية اجتماعية لها قيمتها في حقيقة هذه الشخصية .

والدولة بوصفها روحاً حية لا يمكن أن تكون إلا بمثابة كلَّ يتفاضل إلى ألوان من النشاط الخاصة تصدر عن نفس الفكرة الخاصة بالحقوق ، والتشريع هو التوزيع العضوي لقوة الدولة ، وهو الذي يتضمن التعينات التي وفقاً لها الإرادة العقلية لا توجد في الأفراد إلا على سبيل الإمكان والقوة ، لكنها عن طريق التشريع تصل إلى الشعور والوعي بذاتها ه.

# وهناك نصوص قليلة تمجد الحرب مثل قوله :

و في السلام تمتد الحياة المدنية وتستقر كل المجالات ، وفي النهاية يضيع الناس في بحران ، ذلك أن خصائصهم تتحجر شيئاً فشيئاً وتثبت . لكن الصحة تقتضي وحدة الجسم ، فإذا تصلبت الأجزاء حدث الموت . ففي السلام يحدث هذا التحجر الذي يؤذن بموت المجتمع ».

ولقد طالما نادى المفكرون بالسلام الدائم بوصفه المثل الأعلى الذي ينبغي على المفكرين أن يصلوا إليه . وكنت قد وضع مشروعاً من هذا النوع . ولكن الفرد والفردية يتضمنان بالضرورة السلب . لكن لو أن عدداً من الأسر كون الدولة نوان هذا الاتجاه بوصفه شخصية مركبة فينبغي أن يجلق لنفسه معارضاً وبالتالي أن يولد عدواً له ، فالحروب لا مناص منها . والحروب عند هيجل تخرج منها الدول أقوى بما كانت ، ثم أن الأمم التي كانت تنقسم على نفسها تستطيع أن تحصل بواسطة الحرب في الخارج على السلام في الداخل . صحيح بواسطة الحرب في الخارج على السلام في الداخل . صحيح إن الحرب تودي إلى عدم الأمن بالنسبة للممتلكات ، لكن عدم الأمن هذا حركة ضرورية ، ذلك أن عدم الاستقرار من الوسائل التي تحفز على التطور والتقدم .

وهكذا نرى أن هيجل في نظرياته في الدولة قد حاول أن يطبق نظرياته الديالكتيكية ، وكان تطبيقه لهذه النظريات هو الذي حدا به أن يرى في الحرب ضرورة لا يمكن التخلص Logik. Vienna, 1952.

- Cresson, A. Hegel, sa vie, œuvre Paris, 1949.
- Croce, B. What is Living and What is Dead in the Philosophy of Hegel, translated by D. Ainslie. London, 1915.
- Cunningham, G. W. Thought and Reality in Hegel's System. New York, 1910.
- De Ruggiero, G. Hegel. Bari, 1948.

Dilthey, W. Die Jugendgeschichte Hegels. Berlin, 1905. (Contained in Dilthey's Gesammelte Schriften, IV; Berlin, 1921.)

Dulckeit, G. Die Idee Gottes im Geiste der Philosophie Hegels. Munich, 1947.

Emge, C. A. Hegels Logik und die Gegenwart. Karlsruhe, 1927.

Findlay, J. N. Hegel. A Re- Examination. London, 1958.

Fischer, K. Hegels Leben, Werke und Lehre. 2 vols. Heidelberg, 1911 (2nd edition).

Foster, M. B. The Political Philosophies of Plato and Hegel. Oxford, 1935.

Glockner, H. Hegel. 2 vols. Stuttgart. (Vols. 21 and 22 in Glockner's edition of Hegel's Works mentioned above.)

Grégoire, F. Aux sources de la pensée de Marx: Hegel, Feuerbach. Louvain, 1947.

Études hégéliennes. Louvain, 1958.

Häring, T. Hegel, sein Wollen und sein Werk. 2 vols. Leipzig, 1929- 38.

Haym, R. Hegel und seine Zeit. Leipzig, 1927 (2nd edition).

Heimann, B. System und Methode in Hegels Philosophie. Leipzig, 1927.

Hoffmeister, J. Hölderlin und Hegel. Tübingen, 1931.

- Goethe und der deutsche Idealismus. Eine Einführung zu Hegels Realphilosophie. Leipzig, 1932.
- Die Problematik des Völkerbundes bei Kant und Hegel. Tübingen, 1934.

منها وما دام السلب هو أساس التحقق ، والحرب سلب ، فهي أساس في تحقق التطور .

وقد أثر هيجل تأثيراً كبيراً في مفكرين وسياسيين وجهوا مذهبه وجهات تتعارض أشد التعارض ، وما ذلك إلا لأن مذهبه حافل بالتناقضات ، وأنه جمع بين النقيضين كما يقضي منطق هيجل .

#### نشرات مؤلفاته

- Werke, Jubiläumausgabe, hrg. von H. G. Glockner, 26 Bde, Stuttgart, 1927- 1939.
- Sämmtliche Werke, Kritische ausgabe, hrg. von G.
   Lasson und J. Hoffmeister, 27 Bde. Hamburg 1905-
- Sämmtliche Werke, neue Kritische ausgabe, hrg. von J. Hoffmeister, Hamburg, 32 Bde.
- Hegels theologische Jugendschriften, hrg. von H.
   Nohl. Tübingen, 1907
- Dokumente zu Hegels Entwicklung, hrg. von J. Hoffmeister, Stuttgart, 1936.

### مراجع

- Adams, G. P. The Mystical Element in Hegel's Early Theological Writings. Berkeley, 1910.
- Aspelin, G. Hegels Tübinger Fragment, Lund, 1933.
- Asveld, P. La Pensée religieuse du jeune Hegel. Liberté et aliénation. Louvain, 1953.
- Baillie, J. The Origin and Significance of Hegel's Logic. London, 1901.
- Balbino, G. Der Grundirrtum Hegels. Graz, 1914.
- Brie, S. Der Volksgeist bei Hegel und die historische Rechtsschule. Berlin, 1901.
- Bullinger, A. Hegelsche Logik und gegenwärtig herrschender antiheglische Unverstand. Munich, 1901.
- Bülow, G. Die Entwicklung der Hegelschen Sozialphilosophie. Leipzig, 1920.
- Caird, E. Hegel. London and Edinburgh, 1883.

Cairns, H. Legal Philosophy From Plato to Hegel. Baltimore, 1949

- Coreth, E., S. J. Das dialektische Sein in Hegels

- Negri, A. La presenza di Hegel. Florence, 1961.
- Niel, H., S. J. De la médiation dans la philosophie de Hegel. Paris, 1945. (A study of Hegel's philosophy in the light of the pervading concept of mediation.)
- Nink, G., S. J. Kommentar zu den grundlegenden Abschnitten von Hegels Phänomenologie des Geistes. Regensburg, 1931.
- Ogiermann, H. M., S. J. Hegels Gottesbeweise. Rome, 1948.
- Olgiati, F. Il panlogismo hegeliano. Milan, 1946.
- Pelloux, L. La logica di Hegel. Milan, 1938.
- Peperzak, A. T. B. Le jeune Hegel et la vision morale du monde. The Hague, 1960.
- Pringle- Pattison, A. S. (=A. Seth). Hegelianism and Personality. London, 1893 (2nd edition).
- Reyburn, H. A. The Ethical Theory of Hegel: A Study of the Philosophy of Right. Oxford, 1921.

Roques, P. Hegel, sa vie et ses œuvres. Paris, 1912.

- Rosenkranz, K. G. W. F. Hegels Leben, Berlin, 1844.
- Erläuterungen zu Hegels Enzyklopädie der Philosophie. Berlin, 1870.

Rosenzweig, F. Hegel und der Staat. 2 vols. Oldenburg, 1920.

Schmidt, E. Hegels Lehre von Gott. Gütersloh, 1952.

- Schneider, R. Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen. Würzburg, 1938.

Schwarz, J. Die anthropologische Metaphysik des jungen Hegel. Hildesheim, 1931.

- Hegels philosophische Entwicklung. Frankfurt a. M., 1938.
- Specht, E. K. Der Analogiebegriff bei Kant und Hegel. Cologne, 1952.
- Stace, W. T. The Philosophy of Hegel. London, 1924 (new edition, New York, 1955).
- Steinbuchel, T. Das Grundproblem der Hegelschen Philosophie. Vol. i. Bonn, 1933.
- Stirling, J. H. The Secret of Hegel. London, 1865.

- Hyppolite, J. Genése et structure de la Phénomenologie de l'Esprit de Hegel. Paris, 1946.
- Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel. Paris, 1948.
- Logique et existence: Essai sur la logique de Hegel. Paris, 1953.
- Iljin, I. Die Philosophie Hegels als kontemplative Gotteslehre. Bern, 1946.
- Kojève, A. Introduction à la lecture de Hegel. Paris, 1947 (2nd edition). (The author gives an atheistic interpretation of Hegel.)
- Lakebrink, B. Hegels dialektische Ontologie und die thomistiche Analektik. Cologne, 1955.

Lasson, G. Was heisst Hegelianismus? Berlin, 1916. Einführung in Hegels Religionsphilosophie. Leipzig, 1930.

- Litt, T. Hegel. Versuch einer kritischen Erneuerung.
   Heidelberg, 1953.
- Lukàcs, G. Der junge Hegel. Ueber die Beziehungen uon Dialektik und Oekonomie. Berlin, 1954 (2nd edition). (The author writes from the Marxist point of view.)
- Maggiore, G. Hegel, Milan, 1924.
- Maier, J. on Hegel's Critique of Kant. New York, 1939.
- Marcuse, M. Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory. New York, 1954 (2nd edition).
- Mc Taggart, J. McT. E. Commentary on Hegel's Logic. Cambridge, 1910.
- Studies in the Hegelian Dialectic. Cambridge, 1922 (2nd edition).
- Studies in Hegelian Cosmology. Cambridge, 1918 (2nd edition).
- Moog, W. Hegel und die Hegelsche Schule. Munich, 1930.
- Mure, G. R. G. An Introduction to Hegel. Oxford, 1940. (Stresses Hegel's relation to Aristotle.)
- A Study of Hegel's Logic. Oxgord, 1950.

لقد بدأ هيدجر إذن دراسته الثانوية سنة ١٩٠٣ في مدرسة كونستانس الثانوية . وهناك التقى بالدكتور كونراد جروير Conrad Grober الذي كان آنذاك قسيساً في كنيسة الثالوث ، وسيصير فيها بعد رئيساً لاساقفة فرايبورج ، وهو الذي وجّه هيدجر إلى دراسة اللاهوت ، وأهدى هيدجر نسخة من رسالة فرانس برنتانو التي عنوانها : و في المعاني المختلفة للموجود عند أرسطو ، وكان لقراءة هيدجر لهذه الرسالة أثرها في توجيه هيدجر للبحث في مشكلة الوجود ، كا قال هو عن نفسه ( و في الطريق إلى اللغة ، ص٩٢) .

وتابع هيدجر تعليمه اللاهوتي في معهد فرايبورج الأسقفي حتى سنة ١٩٠٩ حيث كان طالباً داخلياً . وكان لهذه الدراسة اللاهوتية دورها في توجيه فكر هيدجر إذ استند إليها في محاضراته الأولى التي كرسها لتحليل حياة القديس بولس والقديس أوغسطين ، كيا أنها أسهمت في تشكيل فكره الفلسفي والميتافيزيقي بخاصة .

ثم قضى عاماً في معهد اليسوعيين ، ودخل بعده جامعة فرايبورج ـ في ـ بريسجاو حيث أتم دراسته في اللاهوت والفلسفة . وأخذ يقرأ بنفسه مؤلفات هسرل في الفينو مينولوجيا ، ومؤلفات اميل لاسك Lask، كها حضر سمنارات هينرش ركرت Rickert وكانت تدور حول المعنى الاخلاقي لفلسفة نيشه .

وفي سنة ١٩١٥ ناقش الرسالة التي تقدم بها للحصول على دكتوراه التأهيل (للتدريس في الجامعة) Habilitation، وعنوانها: و نظرية المقولات والمعنى عند دونس اسكونس، وقد أهداها إلى أستاذه ركرت. وقد استند فيها إلى رسالة لم تكن في الواقع من تأليف دونس اسكونس، بل من تأليف ترماس الذي من ارفورت Thomas von E-rfur، كما أثبت ذلك فيها بعد مؤرخ فلسفة العصور الوسطى العظيم مارتن جراين Martin Grabmann.

وإلى جانب اهتمامه بمعنى الوجود ، نجده في ذلك الوقت نفسه يهتم بمشكلة الزمان ، فيلقي محاضرة ـ كجزء من امتحان دكتوراه التأهيل هذه ـ عن ه معنى الزمان في علم التاريخ ، (نشرت في ومجلة الفلسفة والنقد الفلسفي ، سنة ١٩٦٦، جـ ١٦٦ ص ١٧٣ ـ ١٨٨)، ويبدو فيها تأثره بآراء فلهلم دلتاي ؛ وفيها يحدد أصالةعلوم التاريخ تجاه علوم

Teyssedre, B. L'ésthetique de Hegel. Paris, 1958. Vanni Rovighi, S. La concezione hegeliana della Storia. Milan, 1942.

Wacher, H. Das Verhältnis des jungen Hegel zu Kant. Berlin, 1932.

- Wahl, J. Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel. Paris, 1951 (2nd edition).

Wallace, W. Prolegomena to the Study of Hegel's Philosophy and especially of his Logic. Oxford, 1894 (2nd edition).

- Weil, E. Hegel et l'état. Paris, 1950.

هيدجر

### Martin Heidegger

المؤسّس الحقيقي للوجودية .

ولد مارتن هيدجر في ٧٠ سبتمبر سنة ١٨٨٩ في مسكوش Messkirch، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة بادن ( المانيا )، لأسرة عميقة الجذور في هذا الاقليم . وكان أبوه فريدرش Friedrich صانع براميل وفي الوقت نفسه كان أمينا لحزانة كنيسة القديس مارتن في تلك المدينة ، وكانت ديانته الكاثوليكية وكذلك زوجته يوهانا كمف Johanna Kempf

ويقول هيدجر عن نفسه في ترجمته لحياته الملحقة برسالة منة ١٩١٤: و نظرية الحكم في المذهب النفساني :

و دخلت المدرسة الشعبية في بلدي ، ثم دخلت المدرسة الثانوية في كونستانس من ١٩٠٣ إلى ١٩٠٦، وابتداء من السنة قبل النهائية دخلت مدرسة برتولد Berthold الثانوية في بريسجاو . وبعد أن حصلت على شهادة إتمام الدراسة (الثانوية) في سنة ١٩٠٩، تعلمت في رجامعة) فرايبورج - في - بريسجاو حتى الامتحان النهائي Rigorosum . وفي الفصل الدراسي الأول حضرت دروس اللاهوت والفلسفة ، وابتداءً من سنة ١٩١١ خصوصاً تابعت دروس الفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية ، وفي الفصل الاخير تابعت أيضاً دروس التاريخ ع .

الطبيعة .

وبعد حصوله على دكتوراه التأهيل في سنة 1910 عين هيدجر مدرسًا Privat Dozent في جامعة فرايبورج . وفي سنة 1918 عين هيدجر مدرسًا استاذاً في جامعة فرايبورج ، فلفت انتباهه ذكاء هيدجر الفائق ، وداعبه الأمل في أن يصبح هيدجر من أنصار مذهب الظاهريات ؛ فاتخذه مساعداً له إلى جانب يوجن فنك E. Fink وأ . اشتين E. Stein اللذين سيكون لها شأن أيضاً في فلسفة الظاهريات .

وفي سنة ١٩٢٣ عين هيدجر أستاذاً غير ذي كرسي للفلسفة في جامعة ماربورج Marburg. وهنا ألف كتابه الرئيسي: و الوجود والزمان و الذي أودع فيه زبدة فلسفته كلها، ويعد من أعظم المؤلفات الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة.

وفي عيد العنصرة ( الاحد السابع بعد عيد الفصح ) صنة ١٩٢٩ أصدر هيدجر كتابه وكُنَّت ومشكلة الميتافيزيقا ، وهو يحتوي على تفسيره للمعنى الذي قصده كنت من و نقد العقل المحض »: هل هو كتاب في نظرية المعرفة العلمية ، كها يزعم أنصار الكنتية الجديدة (كموهن، ناتورب، ركرت)، أو هو تأسيس للميتافيزيقا كها يرى هيدجر ؟ وزبدة الكتاب كان هيدجر قد ألقاها محاضرات في الفصل الدراسي الشتوى ٢٨/١٩٢٧ وفي محاضرات ألقاها في سبتمبر سنة ١٩٢٨ في معهد هردر في ريجا ، وفي محاضرات ألقاها في مدرسة التجارة العليا في دافوس Davos ( سويسرة ). في شهر مارس سنة ١٩٢٩ . وفي مارس سنة ١٩٢٩ انعقدت ندوات في دافوس ، اشترك فيها هيدجر كها اشترك ارنست كاسيرر . وعَرَض هيدجر تفسيره لمعنى كتاب دنقد العقل المحض، مُعارضاً تفسير الكنتية الجديدة . فانبريي له ارنست كاسيرر، ودارت بينهما مناقشة حادة ( تجد نصها في ملحق الطبعة الرابعة من كتاب هيدجر: (كنت ومشكلة الميتافيزيقا).

وكان هيدجر قد عين في سنة ١٩٢٨ أستاذاً ذا كرسي في جامعة فرايبورج خلفاً لهسرل وبناء على توصية منه . وفي ٢٤ يوليو سنة ١٩٢٩ ألقى محاضرته الافتتاحية في جامعة فرايبورج بعنوان : «ما الميتافيزيقا ؟».

وبدعوة من المدير السابق لجامعة فرايبورج ، وبتأييد من مجلس الجامعة وبناء على طلب جميع الأساتذة ، وافق هيدجر على ترشيح نفسه لمنصب مدير جامعة فرايبورج . وفي

۲۲ أبريل سنة ۱۹۳۳ نشرت جريدة بريسجاو أن هيدجر انتخب رسمياً مديراً لجامعة فرايبورج .

وفي ٣ و٤ مايو سنة ١٩٣٣ ـ وكان هتلر قد تولى الحكم في ألمانيا في ٣٠ يناير سنة ١٩٣٣ ـ نشرت الصحف المحلية خبر انضمام هيدجر رسمياً إلى الحزب الوطني الاشتراكي (النازي). وفي ٢٧ مايو سنة ١٩٣٣ ألتى هيدجر المحاضرة الافتتاحية (التي استهل بها منصبه الجديد) بعنوان: والتوكيد الذاتي للجامعة الألمانية ، وفيها عرض برنامجاً مفصلاً لإصلاح الجامعة .

لكنه ما لبث أن وقع في خلاف مع السلطات ، وذلك أن مكتب ألفرد روزنبرج ، الموجه الفكري للنازية ، طلب منه فصل اثنين من العمداء في جامعة فرايبورج بسبب عداوتها للنازية ، وهما الأستاذ فولف والأستاذ مولندورف Mollendorf . لكن هيدجر رفض تنفيذ هذا الأمر ، وقدّم استقالته من منصب مدير الجامعة ، وقبلت استقالته ولما يمض عليه في هذه المنصب إلا عشرة أشهر . لكنه استمر أستاذاً يلقى محاضراته .

غير أنه صار هدفاً للمضايقات من جانب السلطات. فكانت الشرطة السرية S.S. تكتب تقارير منتظمة عها يدور في عاضراته ودروسه وتقدمها إلى ألفرد بيوملر E. Krieck مدير جامعة برلين ، وكريك E. Krieck مدير جامعة برلين ، وكلاهما كان واسع النفوذ عالي المكانة في الحزب النازي . كذلك مُنعت بعض دروسه ( السمنارات ) ومنها سمنار كان يدور حول كتاب و العامل Der Arbeiter لأرنست يونجر . ومُنِع من اعادة طبع كتاب و كنت ومشكلة المتافيزيقا ، ومن نشر كتاب : و نظرية أفلاطون في الحقيقة ، كذلك مُنع من حضور مؤتمر الفلسفة المنعقد في باريس في سنة كتاب .

وآثر هو من جانبه عدم الاصطدام بالسلطات ، فاكتفى بالدروس ( السمنارات )، دون المحاضرات العامة واعتصم بالعزلة والاستغراق في التأملات الفلسفية ، وذلك في بيته الجيلي في قرية توتناوبرج Todtnauberg في قلب الغابة السوداء ، حيث كان قد شيد هذا البيت في سنة ١٩٣٢ بصبره ومثابرته كها قال :

و من أقمام البيت ها هنا هو المثابرة على إدراج الأرض والسياء ، والأمور الإلهية والغاية بكل بساطتها ، إدراجها في

الأشياء . وهذه القوة هي التي أقامت البيت على سفح الجبل ، في مأمن من الرياح ، وفي مواجهة الجنوب ، بين المروج وبالقرب من الينبوع . وهي التي وهبته سقفاً من الألواح بارزاً بروزاً كبيراً يحمل شحنات الثلح وبانحناء مناسب ، وهو ينزل إلى أسفل جداً ، فيحمي الغرف من عواصف ليالي الشتاء الطويلة . ولم ينس و ركن الرب علم المائدة المشتركة ، وهياً في الحجرات مواضع مقدسة ، هي مواضع الميلاد و و شجرة الموت ٤ - وبهذا الاسم يسمون هناك النعش - وهكذا بالنسبة إلى ختلف الأعمار ، صور ، هناك النعش - وهكذا بالنسبة إلى ختلف الأعمار ، صور ، عناك نفس السقف ، أثر مرورها خلال الزمان ٤ ( و مقالات وعاضرات ٤ ص ١٩١ - ١٩٢ ، ترجمة فرنسية ، باريس سنة وعاضرات ؛

وكان هيدجر قد تزوج في سنة ١٩١٧ من الفريده بتري Elfrede Petri ، ورزق منها بأول ولد وهو يرج Jörg في سنة ١٩١٩ ، وبالولد الثاني هرمن Hermann في سنة ١٩٧٠.

وفي خريف سنة ١٩٤٤ استدعي هيدجر للاشتراك في الميليشيا الشعبية Volkssturm ، لما كانت المانيا على وشك الهزيمة .

فلها هزمت المانيا نهائياً في أوائل مايو سنة ١٩٤٥، واحتل الحلفاء (امريكا وانجلتره وروسيا وفرنسا الخ) كل المنيا، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بجنع هيدجر من التدريس في جامعة فرايبورج. واستمر هذا المنع حتى سنة ١٩٥١. وخلال هذه الفترة كان هيدجر يكتب مؤلفاته ويتحدث مع جماعات صغيرة من الطلاب أو المعجين. فكتب رسالة صغيرة بعنوان: ووما فائدة الشعراء ؟ (سنة ١٩٤٦). وألقى أربع محاضرات في نادي برمن Bremen (المانيا الغربية) في ديسمبر سنة ١٩٤٩. وألقى محاضرة عن والشيء عاضرة عن واللغة، في ٧ اكتوبر سنة يونيو منة ١٩٥٠، ومحاضرة عن واللغة، في ٧ اكتوبر سنة

وفي سنة ١٩٥١ أعيد هيدجر إلى منصبه أستاذاً في جامعة فرايبورج . وكانت دروسه (سمنار) الأولى عن : وأرسطو ، كتاب الطبيعة م أف أ ، م أف ١-٣٥.

واستمر بعد ذلك في إلقاء الدروس، التي تمخض عنها الكتابان التاليان: دمامعني التفكير؟، (سنة ١٩٥٧)، دمبدأ القلية، (سنة ١٩٥٥ ــ سنة ١٩٥٩). وكان يلقي

كثيراً من المحاضرات العامة ويشترك في مختلف الاحتفالات التذكارية .

وبدأ ينشر محاضراته في كتب ضخمة عديدة ، أهمها كتابه الضخم عن و نيتشه ، في مجلدين ( سنة ١٩٦١ )

وسافر إلى فرنسا في سنة ١٩٥٥ ليشترك في وأحاديث سريزي لاسال (شمالي مسريزي لاسال (شمالي باريس) وخصصت لدراسة فلسفة هيدجر ، وقمد ألقى هيدجر هناك محاضرة في سبتمبر سنة ١٩٥٥ بعنوان : ما هذا الشيء المسمّى بالفلسفة ؟ "Was ist das-die Philosophie للشيء بالفلسفة ؟"

وسافر مرة أخرى إلى فرنسا في سنة ١٩٥٨ وألقى عاضرة في كلية الأداب بجامعة اكس آن بروفانس (في جنوبي فرنسا قرب مرسليا)، عنوانها: «هيجل واليونان» (في ٢٠ مارس سنة ١٩٥٨).

وقام بأول رحلة له إلى اليونان في ابريل سنة ١٩٦٢.

وفي العام الجامعي ٦٧/١٩٦٦ استأنف هيدجر، وهو في السابعة والسبعين، التدريس في جامعة فرايبورج حيث خصص سمناراً للفيلسوف اليوناني هرقليطس.

وفي سنة ١٩٦٨ ألقى دروساً (سمنار) في تور Thor (في اقليم البروفانص جنوبي فرنسا ) جعل موضوعها كتاب هيجل الذي بعنوان : و الفارق بين مذهبي هيجل وشلنج ،، وذلك خلال المدة من ٣٠ أغسطس حتى ٨ سبتمبر . وقد عاد إلى تور Thor في السنة التالية فألقى دروساً عن كتاب امانويل كنت وعنوانه : وفي البرهان الوحيد الممكن على وجود الله يم وذلك في الفترة من ٢ إلى 11 سبتمبر سنة ١٩٥٩ .

وأمضى بقية حياته في بيته الجبلي في توتناوبرج ، إلى أن توفي في ٢٦ مايو سنة ١٩٧٦ في مسكرش Messkirch مسقط رأسه .

#### فلسفته

هيدجر هو المؤسّس الحفيقي للوجودية.

والموضوع الرئيسي الذي تدور حوله كل فلسفته هو الوجود. ومهمة الفيلسوف في نظره هي إيضاح معنى الوجود. والمنهج الذي يستخدمه هيدجر في سبيل ذلك هو دالاشارة، Aufweisung ، لأن الوجود لا يقبل البرهان للتدليل عليه ، بل الايضاح والكشف، وذلك بالاشارة إليه

ذلك أن الوجود اسم مشترك بين كل الأشباء الأحياء . وهو يشمل السائل نفسه الذي يسأل عن معنى الوجود . ومن المستحيل النظر إليه من الخارج ، أو استنباطه من شيء أسبق ، لأنه لا شيء أسبق عليه .

أين تتجل ظاهرة الوجود ؟ في الموجودات نفسها . إن الوجود هو وجود الموجودات التي تستمد كلها منه وجودها الخاص بها . فعلينا إذن أن نمضي من الموجود موجوداً من الموجود الله الوجود الكل ما هو موجوداً من كعلة خارجية ، بل كمبدأ أساسي قائم في عمائق الموجودات ، وهذا لا نستطيع أن ننعته إلا بالقول بأنه و das Sein schlechthin .

ومن هنا يقوم تمييز أساسي بين ميدان الوجود ، وميدان الموجود ، أو بين الوجودي ( الانطولوجي ) وبين الموجودي ontisch فالانطولوجي يرجع إلى ما يجعل الموجود موجوداً ، أي يرجع إلى تركيبه الأساسي . أما الموجودي فيشمل الموجود كما هو معطى .

والوجود في كل مكان ، لكنه لا يعطى الوجود على نحو واحد، بل هنـاك أحوال عـديدة للوجـود وانماط غتلفة للموجودات: وجود الشيء، وجود الأداة، وجود الإنسان ، الخ . فبأيّ غط من هذه الأغاط نبدأ البحث ؟ والجواب عند هيدجر واضح حاسم : إنه وجود الانسان ، وجودنا نحن ، هو الذي ينبغي أن نبدأ به البحث ، إذ لا توجد نقطة ارتكاز أخرى أقوم من الانسان. فنقطة ابتداء البحث في الوجود ينبغي أن تكون إذن هي تحليل وجود الإنسان . وعلى هذا التحليل أن يوضح وجود هذا الموجود ( الانسان ) الذي يتساءل عن الوجود . إن الانسان ، بالنسبة إلى تجربتنا ، هو الموجود الوحيد الذي يستطيع أن يُلْقى موجودات أخرى ، وأن يوجّه إليها انتباهه وأن يتصل بها . وبالنسبة إلى الانسان وحده تكون هذه الموجودات مفتوحة ، منكشفة ، وهو وحده أيضاً الذي يقدر على أن ينكشف لها . وهو الموضع الوحيد الذي فيه يظهر فَهُم الوجود، وفيه لا يتوقف عن التكاثر والوجود . ولهذا يقول هيدجر : ١ إن ماهية الإنسان جوهرية بالنسبة إلى حقيقة الوجود » ( • الوجود والزمان ۽ ص ١٢ ).

ووجود الإنسان يسميه هيدجر و الأنية ؛ Dasein ( =

الوجود ـ هناك )، أي الوجود في العالم ، وهذه العبارة لا تشتمل فقط على المعنى المكاني ، بل وأيضاً وخصوصاً المعنى الانطولوجي . وهذا الوجود الانساني عام بين الناس جميعاً ، وإن بدأت تجربتي من وجودي أنا الخاص بي . ومهمة التحليل الانطولوجي ستكون إذن الكشف عن الوجود الانساني بعامة .

التراكيب الجوهرية للإنسان هي تلك التي تلزمه ككل. فعل التحليل الانطولوجي أن يتناول إذن كل أحوال وجود الآنية Dasein.

وأول خاصية جوهرية لوجود الانسان هي أن وجوده لا يشبه وجود الشيء، لأنه لا يبدو أبدأ كنسخة من هذا الصنف أو ذاك . إن قانونه هو عدم التمين ، أعني أنه غير ثابت ، بل متغير من فرد إلى آخر ، ولكل الحق في أن يقول : أنا. (دالوجود والزمان ، ص ٥٣)

وهذا الأنا ليس جوهراً ، أي موضوعاً ثابتاً تجري عليه التغيرات . ذلك أن وجود الانسان يتجل على أنه إمكان وجود Seinkönnen . إنه ينبوع للامكانات ، واستعداد لتحقيقها . إنه يميل دائماً إلى أن يعطي نفسه المزيد . ولما لم يكن بعد ما سيكونه فيها بعد ، فإنه ما ليس إياه ، وبالتالي أكثر مما هو بالفعل . إنه إمكان نفسه باستمرار . إنه سَبْق على نفسه باستمرار ، ولهذا فإن آنيته مشروع يحقق نفسه باستمرار ملك يقدم نفسه في إمكانياته الحاصة . وفي هذا المشروع Pentwurf ينكشف امكان وجود الأنية . وتلك هي خاصيته الثانية ، أي أنه مشروع ذاته باستمرار .

والخاصية الثالثة الأساسية لموجود الانسان هي : الحرية . فالأنية حرّة . وهذه الحرية هي تحديد تقوم به الأنية لتعين ذاتها . فأنا الذي أقرر طريقة وجودي بنفسي ، وذلك باختياري لأحد أوجه الممكن المتاحة أمامي . وهكذا فإنني أختار نفسي في وجودي ، وأنا مسؤول عن ذاتي .

ولما كانت الآنية في سَبْق على نفسها باستمرار ، فإنها دائماً تسبق ذائها Sich - vorweg - sein ذائها تسبق ذائها موبالتالي هي في العمالم . يقول بالضرورة خارج ذائها ، وبالتالي هي في العمالم . يقول هيدجر : «إن ماهية الآنية تقوم في وجودها خارج ذائها ، Das Wesen des Daseins ( و الوجود والزمان ، ص ٤٢) . انوجود خارج الذات Existenz مو الحضور في العالم .

وهذا الحضور في العالم أو الوجود في العالم هو أول ما يتجل لنا حين نلتفت إلى الوجود الانساني . إن الأنية توجد بحيث تفهم ذاتها ابتداءً مما هو ليس إياها . ولا يمكنها أن تضع العالم بين أقواس ، لأنها مرتبطة به ارتباطاً ضرورياً .

لكن الوجود في العالم ينطوي على ثلاث لحظات مقوّمة له ، هي : العالم ، الموجود الذي هو في العالم ، والحضور في العالم .

### فلننظر في هذه المعاني الثلاثة :

أ) العالم: إن العالم يبدو لنا أنه ما تقيم فيه الأنية ، وما يجعل الموجودات في داخل العالم ممكنة . ولدى الالتقاء مع أي موجود ، فإن العالم يكون مفتوحاً ، وهذا الانفتاح يكشف عن الطابع العالمي (نسبة إلى داخل العالم) للموجود . والعالم هو ما يجعل ممكناً كل تجللً للموجود . وهذا الا مكان ينتسب إلى الأنية نفسها .

لكن العالم ليس موجوداً من الموجودات. إنه ليس في الأشياء ، بل هو في أفق الأشياء . وهو يدل بالأحرى على حال وجود للموجود ؛ وهذه الحال أصيلة أصالة مطلقة . ذلك أن العالم ليس موجوداً أبداً ، بل هو صائر دائماً ، إنه يتحول weltet ، وهو صفة للانية يصير عالماً ، على طريقة هيدجر في التعبير ). وهو صفة للانية نفسها : إن وجود العالم هو نفسه تحديد لوجود العالم . والعالم هو في وقت واحد كشف شامل للموجودات وانفتاح للانية على هذا المجموع .

وموقف الأنبة من الموجودات غير الانسانية التي تحيط بها هو نوع من الأنس الواثق ، ومظهره الأكثر مباشرة هو مظهر عمل . فالحياة العملية تقوم في استعمال الأشياء . وأقرب الموجودات إلينا هي الادوات أي كل ما يمكن أن نستخدمه أو نستعمله أو نستعين به في قضاء حاجة ما عملية . وبهذا المعنى الواسع جداً يمكن أن يقال عن القطار، أو الصحيفة اليومية ، إنه أداة Zeug . ونستطيع فهم العالم عن طريق فهم وجود الأداة . إن الأداة تتجل لنا كموجود ينتسب بالضرورة إلى العالم .

ولكن الأداة ليست حاضرة في الأصل أمام الحياة العملية كيا لو كانت مادة بسيطة للعالم ، أو كموجود غليظ ، يتخذ له شكلًا فيها بعد . كيا أن الأداة ينبغي ألاّ تُعدّ موجوداً

من نوع الشيء ، أي كموجود معطى Vorhanden. إن الوجود الخاص للأداة لا ينكشف إلا بالعمل وفي الأمور العملية وبالاستعمال . فالمطرقة لا يعرف حال وجودها إلا إذا استعملتها اليد . ولهذا فإن الأداة هي « الوجود ـ في متناول ـ اليد ، Zuhandensein .

والأداة لا توجد مستقلة بنفسها (والوجود والزمانه ص ٣٥٣)، بل هي تحيل دائيا إلى أدوات أخرى. ولهذا فإن الأدوات المختلفة تؤلّف مركباً، هو نسيج من الارتباطات التي تؤلف وجود الأداة الخاصة وفقاً لوحدة إحالية منظمة. ولهذا لا يمكن فهم أية أداة إلا داخل المركب يتسع مداه إلى أن يشمل تؤلف هي جزءاً منه. وهذا المركب يتسع مداه إلى أن يشمل كل الأشياء. إن الأدوات تؤلف شبكة ينكشف فيها العالم في الشمول الانطولوجي لعناصره.

لكن العالم الذي أحيا وأتطور فيه ليس مسكوناً فقط بأدوات ، بل هو يشتمل أيضاً على موجودات مشابهة لي . وهؤلاء الأخرون لا يتجلون كذرات منعزلة معطاة فقط، إلى جانب الموضوعات الكائنة في العالم . بل هم كائنات مزودة بنفس التركيب الذي لي . ووجودها حاضر في الأدوات التي التتي بها في العالم . إنهم مثلي : كائنات في العالم .

لكن بينها الأدوات تخدمني ، فإن الآخرين يصحبونني ويرافقونني ( و الوجود والزمان و ص ١١٨ ): إنهم معي . وأنا أصطدم بهم ، وعلي أن أتقاسم العالم وإيّاهم. هذا العالم الذي نحن نسكنه معا هو عالم عيط Mitwelt ( = عالم مع )، عالم مشترك نحن موجودون فيه . ومتى ما وجدت وجدت مع أخرين . ومتى ما وجد الإنسان عاش في نوع من الانفتاح يدخل فيه الغير ويتجل له . ولهذا فإن وجود الآخرين هو بالنسبة إلي أصيل أصالة وجود الأدوات نفسها . إني في وجودي أنا أكون في الوقت نفسه مع الآخرين . إنني وجود – مع و عدة جوهرية اساسية في وجود – مع و عدة الوجود الذاتي . كل آنية . وفهم الآخرين هو حال وجودية للوجود الذاتي . وحتى الوحدة والانفراد والعزلة هي أيضاً نوع من و الوجود – مع و

أن يوجد ، بالنسبة إلى الإنسان ، هو أن يكون مع أناس آخرين . إنني و وجود ـ مع ،، مفتوعُ بالضرورة على الآخرين ، مشارك لهم في الوجود . و وبالوجود ـ مع ، ينكشف لي وجود الآخرين . و والوجود ـ مع ، يجيل إلى

ذاتي ، في نفس الوقت الذي يحيل فيه إلى الغير .

ب) الوجود في : إن وجود الآنية في العالم يتضمن ثلاث خصائص : الموقف ، الفهم ، السقوط . فلنتحدث عن كل منها :

1 ـ إن و الموقف Befindlichkeit هو الذي يكشف عن الحال الأساسية في الإنسان . إنه شعوره بأنه قائم هناك في العالم تجاه الغير . وهذا الموقف كشف وشعور عاطفي Gefühl معاً . إن الأنية تشعر آنذاك أنها موجودة ، وتشاهد وتحسّ بأنها كاثنة . وفي الوقت نفسه يتضح لها موقعها من العالم بوصفها في وسط موجودات : أحياء وأشياء .

وفي و الموقف ع ينكشف الموجود الشامل . إنه يكشف لي أنني كائن في موقف ، ذو فردية ، وأنني في مكان يلتقي فيه المعالم : الأخرون وأنا . و « بالموقف ع عال الانسان إلى الموجودات التي يمكن أن تؤثر فيه ، لأن انفتاح الموقف يجعل العالم ممكناً .

إن و الموقف و شبيه بالينبوع ، والأساس ، بالنسبة إلى مشاعرنا الخاصة . ومن خلال علاقاتنا مع الموجود ، نحن نستشعر دائهاً عاطفةً ما ، حتى إن الوجود هو بالنسبة إلينا و أن نتأثره على نحو ما . وعلى هذا النحو تتأسس الأنية في وسط الموجود Bodennehmen (= تتخذ أساساً).

لكن حضور العالم ، حضوره الشامل ، يفرض نفسه علينا بفضل بعض العواطف ، التي يمكن أن تسمّى و كونية ، مثل الملال ، الملال الحقيقي و المنتشر كالضباب الصامت في مهاوي الآنية ، (وما الميتافيزيقا ؟ ، ص ٢٨)، الملال الجارف العميق الذي فيه كل شيء يُغقل علينا . وهذا الملال هو الذي يكشف لنا عن العالم . وكذلك السرور الذي يحدثه حضور كائن محبوب لدينا . وأهم من هذين الشعورين ، هناك: القلق Angst الذي به يزداد انفتاح الأنية على العالم .

إن الموقف يضع الانسان أمام وجوده ، فيكشف له عن حال وجوده هناك . والانسان موجود في العالم بسبب وجوده نفسه . إنه و الهناك علم الكالم .

ويشعر الانسان أنه هناك ، دون أن يكون هو الذي قرر ذلك . فيبدوله وجوده كيا لو كان مُلقى به geworfen، مرمَّياً هناك ، لا كنتيجة لفعل حُرَّ صدر عنه . ونحن لا نوجد إلاً

من حيث أننا مرميّون هناك ، متورطين في هذا المحيط دون إرادتنا . وهذا الشعور هو ما يسميه هيدجر Geworfenheit. أي الشعور بأننا مُلقى بنا ، مرميّون هناك .

وهذا الشعور يتضمن أننا موجودون دائباً في العالم ، ومضطرون إلى أن نحسب حساب هذه الواقعة ، وتلك هي الوقائعية Faktizität.

والشعور بالإلقاء أو الرمي هناك مصحوب بالشعور بأننا ومتروكون و إلى مصيرنا بين الموجودات الذين يرغموننا ويضغطون علينا. وهذا الترك Ueberlassenheit لا ينفصل عن وجودنا وحالنا الجوهرية.

نحن متروكون إذن لأنفسنا في هذا العالم. وهذه الواقعة صفة دائمة للوجود مرتبطة به. إنني متروك في الوجود. وبهذا يتجل طابع العَرَضية في موقفي في العالم: إنني عارض فيه.

وفي الموقف أنا لا أرى فقط أنني موجود ، بل وأنني يحب أن أوجد ( و الوجود والزمان ، ص 13 ). إن علي أن أكون موجوداً ، وعلي أن احتم الموجودي أن أحقق ما لدي من كمهمة لا أملك الافلات منها . وعلي أن أحقق ما لدي من إمكانات . ورغم شعوري بعجزي ، فإن علي أن أصبر ، أن أصبر من أنا . إن وجودي أعطي في كأنه و وجوب وجود ، Zu - sein.

على أن هذه المهمة ليست أمرأ خارجاً عني عليّ بلوغه ، بل هي دائراً متحققة في كل مسلك ونشاط تؤديه الآنية .

٧ - والآنية تفهم العالم ، وتفهم وجودها في العالم . ويتم هذا الفهم بتوترها في نزوعها إلى تحقيق امكانياتها . إن الآنية مستوفزه دائماً نحو المستقبل لتحقق إمكاناتها ، بهذا والسعي إلى الكشف عنها . وهذا يقول هيدجر إن الفهم والسعي إلى الكشف عنها . وهذا يقول هيدجر إن الفهم إمكان الوجود الذي ينكشف في المشروع . والآنية تستشرع من صحة هذا التعبير ( من الاسم : مشروع ) نفسها ، أي تدرك مشروعات نفسها وتسعى إلى تحقيقها .

ولهذا فإن الآنية تتعين أساساً بواسطة ما يمكن أن تصير إليه . وتركيب المشروع ليس إلا الطابع التوقعي لوجودها . وبعبارة أخرى ، الآنية تتجاوز نفسها باستمرار في مشروعات

إمكانياتها . ولهذا فإنها تستبق وجود ذاتها باستمرار .

وليس المقصود بالفهم المنى العقلي فقط. فأن نفهم موقفنا في الوجود لا يعني فقط أن نحده ونشرحه أو نتأمله فحسب . بل ينطوي الفهم ـ عند هيدجر ـ على معنى عملي ، هو تحقيق الشيء والسيطرة عليه وصنعه . ومن يفهم شيئاً ما يملك امكانيات خاصة بهذا الشيء . فأن يفهم الانسان العالم معناه أن يعيش موقفه فيه . والفهم يأزَّم الانسان كله ، ويوجه الآنية في مشروعها وفقاً لرؤية عينية للطرق المتاحة .

والفهم إذن ليس ملكة مستقلة عن وجود الإنسان ، إنه التعبير عن وجوده نفسه ، إنه تحديد انطولوجي وحال وجودية للآنية . والفهم يربط الآنية بالوجود ربطاً وثيقاً . ومعنى هذا أن الآنية ، هي الوجود الانساني .

وهنا يميز هيدجر بين ضربين من وجود الآنية ؛ الوجود المسحيح ، والوجود الزائف . وفي الحياة اليومية تميش الآنية عامة على نحو زائف : إنها تتحصّن وراء الكلام Gerede ، وتمارس الاشتراك المعنوي Zweideutigkeit ، ويصير العالم صورة مشوّهة للواقع . ويدلا من الالتصاق بالعالم ، يقفز الفهم إلى ما وراء الموقف : وخوفه من فهم العالم الذي أمامه وليشيع الطمأنينة في نفسه ، فإنه يخلق لنفسه عالما جديداً .

كذلك يصيب الزيف ميدان الالتقاء بالغير ، فلا يكون الغير هو الآخر الذي يؤلف جزءاً من همي ، بل نسخة أخرى من ذاتي ، وأنا آخر ه alter ego حضوره الأصيل يتحطم لصالح الامتثال المسوّي (بين الناس). والموت يصبح بجرد فكرة تعني كل واحد ولا تعني أحداً في آن واحد : يموت المرء كما يتكلم .

وهذه الحياة الزائفة التي تجرّد الآنية من امكانياتها تعبّر عن امكانية أساسية للإنسان ، هي : السقوط Verfallen . وللسقوط طابعان : الحياة في المتوسط Durshschnittlichkeil . والتسوية بين محكنات الوجود Einebnung . هنا تدع الآنية نفسها تعيش في الزمان الذي يمضي ، بدلاً من أن تحمل ذاتها . على عاتقها .

وهذا نوع من التلهية له دلالته الانطولوجية : إنه محاولة

للافلات من قبضة الوجود. إن أهرب من ذاتي لأن أخاف من ذاتي ، من خطيئتي . وليس المقصود بهذه الخطيئة ما يعرف في الدين باسم الخطيئة الأولى ، بل المقصود هو اكتشافي أنني متناه ، فان . إن الضمير يدعوني إلى ترك العالم المُطَمَّئِن الذي خلفته لنفسي ، ابتخاء المود إلى الحقيقة العارية . وهذه الدعوة تقلقني وتجعلني أشعر بأني غريب عن نفسي ، عن ذاتي الحقيقة .

أما الوجود الصحيح فهو الاستجابة لنداء الضمير الذي يقول إني مذنب. يقول هيدجر: وإن الضمير يتجلى كصيحة للهم: والسائل هو الآنية ، التي تقلق من سقوطها ، وتقلق على إمكانيتها الأحص (وهي أن تشترع نفسها إلى الامام ...). والآنية مدعوة من التساؤ لى الواردمن السقوط في الناس » (والوجود والزمان » ص٧٧٧). إن صيحة الحمّ ، وهي تنتزعني من أرض الموجود ، تكشف لي عن عدم تمين وجودي . ذلك أن الخوف يتعلق دائماً بموضوعات تعين وجودي . ذلك أن الخوف يتعلق دائماً بموضوعات نبيد أن القلق ليس له اطار عند لانه لا يتعلق بشيء . إن القلق هو الشمور بما هو ماثل هاهنا ، والتوقع لكون الحضور يقع وراء الموضوعات الحاضرة . فالخوف هو إذن خوف من الخلق .

وليس المقصود بالصحيح أو الزائف حين يطلقان هنا على الوجود أي تقويم أخلاقي . إن للوجود الزائف لغته وقانونه الخاص : إنه ليس عجرد ظهور للوجود ، بل هو بُعدُ حقيقي للوجود . ولا يمكن تجاوزه أبداً بواسطة الوجود الصحيح . والإنسان يحيا دائماً في تقاطع الزائف مع الصحيح ، والهموم اليومية تحفي عنه هُمّه الأساسي ، ومشهد العالم يميل إلى جعله ينسى وجوده - في - العالم .

إن السبب في الزيف يرجع إلى كون العالم الحاضر في الانية هو \_ الحياة اليومية \_ عالم و الناس ، das Man أي أنه عالم من الكائنات غير المشخصة، تذوب فيه امكانية الوجود الحقيقي ، وجود الذات المشخصة الفردية أو الأنا . إن في و الناس ، تتنازل الأنية عن هويتها ، عن كونها وحيدة مفردة نسيج وحدها .

٣ ـ والضرب الثالث من اندراج الآنية في العالم يتحقق
 عن طريق القول ( الكلام ) بالمعنى الأوسع لهذا اللفظ ويقوم
 هذا الضرب في القدرة على صنع معاني Sinn، وترتيب فكر

والمعنى هو كل ما يتحدد في الفهم ، إنه مضمونه المنظم . وليس للكون معنى إلا بسبب وجود الآنية . لكن المعنى ليس معنى عقلياً فقط ، إنه ليس كلياً مستخلصاً (عجرداً) من حادث، ينطبق على عامة الحوادث التي من نفس النوع . إنما هو ما يقوم فيه الفهم . إنه يعني بُعد المشروع الانساني ، وزاوية النظر التي منها يتجلى الشيء وابتداءً منها بحكن أن يفهم في امكانياته ، التي هي أيضاً إمكانياتنا نحن . ومكلما تتخذ الأشياء معاني من حيث هي مادة لامكانياتنا . إن الإشياء ، من حيث ذاتها ، لا تخلو من المعنى sinnlos ولكنها بلا معنى musinnig ( و الوجود والزمان ، ص١٥٧) . وللمعنى يكتشف في ـ ومن أجل ـ آنية عينية عددة ، وينشأ عن الموقف الدقيق لمشروع في داخل مجموع حقائق واقعية أنا الموقف الدقيق لمشروع في داخل مجموع حقائق واقعية أنا وققاً لكونه يفيد في شيء ما ، أعنى وفقاً لكونه أداة Zeug عي

والمعنى هو الذي يؤسّس اللغة ( ه الوجود والزمان ، ص ١٨٧) أو القول الذي هو تحديد عيني للكلام وبه يُعبّر عادة . وبدون اللغة لن تكون الأشياء أبداً هي ما هي عليه ، ذلك أن اللغة هي التي تستدعها وتعطينا القدرة على استدعائها . وبهذا المعنى فإن اللغة هي التي تفتح لنا العالم ، لأنها وحدها التي تعطينا امكان الاقامة بالقرب من موجود مفتح من قبل ، وأن نتوجه بالخطاب إلى الموجود بما هو موجود . وكل ما هو كائن لا يمكن أن يكون إلا في و معبد اللغة ، وفي هذا المعبد يقيم الإنسان دائماً ، لأن هذا المعبد هو الذي يجعل من الانسان موجوداً يعبر عن نفسه . إن اللغة هي بيت الوجود، الذي يسكنه الإنسان ، وفيه يتخذ كل شيء مكانه .

والحوار هو الكلام الذي يتم فيه التعبير باشتراك الغير. وبالحوار نكون واحداً ، مترابطين في تركيباتنا الاساسية . أنا ما أقول ؛ ونحن معاً ما تعبر عنه كلماتنا . والآنية هي بالضرورة حوار ، لأن وجودها ديالكتيكي ، متعلق دائياً بالآخرين الذين يكونون معاً عالم الآنية ( و الوجود والزمان ، ص ١٧٠) إن الحوار يريد أن يوحد بيننا في قصد مشترك ، دون أن نختلط بعضنا ببعض .

واللغة هي التي تؤسّس كل ما هو كائن ، من حيث هو كائن . أو هذا على الأقل ما تفعله حين يكون الكلام صحيحاً ، يفتحنا على المعقولية الصحيحة . إذن اللغة تقول

الوجود، كها أن القاضي يقول القانون. واللغة الصحيحة هي خصوصاً تـلك التي ينطق بها الشاعر، بكلامه الحافل.

أما الكلام الزائف فهو كلام المحادثات اليومية . إن هذا الكلام سقوط ، وانهيار ، بالمعنى الانطولوجي ، لا بالمعنى النفسي ، لهذا اللفظ . إن الآنية وقد أسلمت إلى العالم ، تضيع في الوجود ـ مع Mitsein . ولا يستطيع الانسان أن يتجنب الاختلاط بالموجودات ، عندهم Sein - bei . وهذه المبندية تجرّ بالضرورة إلى نوع من الاستعباد العملي للكائنات التي نحن في حاجة إليها .

والانسان بسقوطه في العالم يتميز بملامح رئيسية هي : الإغراء ، الطمأنينة الظاهرية ، مغايرة الذات ، والمُوَّحَل .

والإغراء أبرز هذه الملامح ، لأن السقوط معناه أن يُغرَى الإنسان بالوجود السهل ، وجود الناس ، ورفض الذات ، والولوع بالثرثرة ، والتطفل والاشتراك المعنوي بالموضوع والزمان ، ص ١٧٧ ). وفي الثرثرة لا يهتم المرء بالموضوع الذي يجري الكلام حوله ، بل يهتم بما يقوله الأخرون عن هذا الموضوع . والتطفل يرتبط بالكسل وانعدام الفعل . فحينا يكف المرء عن الفعل ، يتجل التأمل ، ومعه التطفل الذي يؤدي بدوره إلى التلهية وعدم الانتباه ، والرغبة في اقتناء أكبر مقدار من المعرفة . أما الاشتراك المعنوي (أي أي المعاني ) فينشأ من كوننا نسعى قبل كل شيء إلى التفاهم مع الآخرين . لقد وضعنا أنفسنا ، لا تُعاه الأشياء ، بل تجاه بعضنا البعض ، هنالك لا نستطيع أن نميز ما رؤي على الوجه الصحيح وما لم ير كذلك .

أما الخاصية الثانية للسقوط وهي الطمأنينة Beruhigung فتنشأمن كوننا قد استندنا إلى رأي الآخرين ، فأشاع ذلك الطمأنينة في نفوسنا ، لكنها طمأنينة ظاهرية فحسب ، ولا تُرضي ولا تُقْنع .

والخاصية الثالثة هي مغايرة الذات، الناجمة عن توافقها مع العالم. إن الآنية قد قررت ضد نفسها بتوافقها مع الغير، وبذلك فقدت إمكانياتها الصحيحة. لقد تخلّت عن شخصيتها الحقيقية.

والخاصية الرابعة والأخيرة للسقوط هي : الموخل ، أي الانغراس في وحل الأخرين .

ومع ذلك فإننا في الوجود الساقط لا نفلت من

الوجود . ذلك أن السقوط Verfallen هو نفسه وجود الأنية . إن الأنية بسقوطها تؤدي حركة تجري في داخل ذاتها : وهذه الحركة موجودية existential.

ولا آنية تبدأ بالوجود الصحيح. بل الإنسان، أولاً وبالعادة، مُسلَم إلى العالم وإلى اغراآته وغواياته. إنه منذ البداية ساقط. وابتداءً من هذه الحالة يجب على الآنية أن تغزو وجودها الخاص بها. إن الإنسان لا يصير ذاته حقاً، إلاإذا تجاوز الوجود اللاشخصي الذي يتبدى دائمًا أمامه كإمكان يُغويه.

# الهمّ والزمانية:

والعناصر الثلاثة المكوّنة للأنية يوحّد بينها الهم. والآنية، من حيث هي هم، تعرّف هكذا: وإنها الوجود المستبق الملقى به والمتروك في عالم ضاع فيه، (والوجود المتبق Das- sich-vorweg sein في سبق على نفسه، وكل وجود هو في سبق على نفسه لأن فيه إمكانيات لم تتحقق بعد. وهذا الوجود المستبق يتعلق بالفهم. أما الوجود - من قبل - في - العالم - Das- sich فيتعلق بالموقف، وبالوقائعية.

والهم هو الذي يربط الآنية بالعالم وبالآخرين . والهم هو وجود الانسان ، والعالم يولد ، بالنسبة إليه ، وهو متوقف على الهم . فسواء كانت تعرف ، أو تحب ، أو تفعل، فإن الهم هو المبدأ لكل شيء .

ولما كان الهم يعبّر عن الجذر النهائي للشخصية الانسانية ، فإنه يشمل كل أُوجه الشخصية . فهو لا يتعلق بالجانب العملي فحسب ، بل وأيضاً بالجانب النظري ، لأن كليها من امكانيات وجودها .

لكن الهم إنما يقوم على أساس معنى آخر مهم جداً للوجود هو و الزمانية و Zeitlichkeit ذلك أن الآنية وجود متزمَن بزمان ؛ بل هي عملية نزمَن Zeitigung، لأنها تشير دائهاً وبالضرورة إلى مستقبل ، وماض ، وحاضر . والزمانية تتضمن هذه اللحظات الثلاث ، التَّي تؤلف أفق الآنية . ويناظر كل لحظة منها عنصر من عناصر الهم .

والزمانية هي صورة التخارج المحض . وأوجهها خارجية بعضها عن بعض ، ويستبعد كل واحد منها الآخر . ذلك أن الزمان هو ما ليس إياه ، إنه يتخارج s'extériorise ،

أي أنه خارج ذاته باستمرار، بأن يتجاوز الماضي نفسه ليصبح حاضراً، ويتجاوز الحاضر نفسه ليصبح مستقبلا، وهكذا.

لكن لحظات الزمانية تكوَّن مع ذلك وحدة لا تنفصم عراها ، ولهذا تستطيع الأنية أن تفهمها .

ولقد كان و الحاضر و هو أوفر هذه اللحظات الثلاث عناية به لدى الفلاسفة . لقد رفعه البعض إلى درجة السرمدية ، لأن السرمدية حضور دائم ، فجعلوا الماضي والمستقبل في المقام الثاني . وبهذا حرموا الزمان من بُعدين من أبعاده ، مع أنه لا يوجد إلا بالثلاثة معاً .

ويرى هيدجر أن اللحظة الأهم بين لحظات الزمان الثلاث هي المستقبل ، وأنه يسبق اللحظتين الأخرين : الماضي والحاضر . والمستقبل يقوم في قدرة الأنية على التوجه نحو إمكانياتها ، ويتولد بفعل التشرع ( أي تكوين مشروعات والسعي إلى تحقيقها ) . والأنية نفسها حاملة للمستقبل . إنها مستقبل في وجودها لأنها بتركيبها قادرة على الذهاب أو التوجه نحو ما هو آت . والفهم يقوم على أساس المستقبل ، وبه تتزمن الأنية كمستقبل .

ويكون المستقبل صحيحاً حين تشوجه الأنية إلى المكانيتها القصوى ، التي هي موتها الفردي . ولا يقصد بالمستقبل ها هنا لحظة ليست بعدُ واقعة ، بل العملية التي بها الأنية تصل إلى ذاتها في داخل قدرتها الأصع .

ولما كان اليقين بالموت هو أعلى مراتب اليقين ، وكان يحدث في المستقبل ، فمن الطبيعي أن تتسلسل لحظات الزمان ابتداءً من المستقبل ، على الأقل حين يتعلق الأمر بالصورة الاصيلة والصحيحة للزمان .

بيد أن الآنية لا يمكن ان تنطلق نحو الموت إلاّ إذا كانت موجودة من قبل . ولكي تحقق وجودها الأنسب ، فعليها أن تتقبل ـ إلى جانب موتها ـ كونها مقذوفة هناك ، أعني موجودة بالفعل . وهكذا يرتبط المستقبل بالماضي ارتباطاً لا انفصام له . إن الوجود الصحيح يسبق موته ، ويولّد إسلامه للعالم .

والماضي يناظر الموقف، وبه تتزمن الآنية بوصفها قد كانت. وفي الوجود الصحيح بخاصة، تكون الآنية هي ماضيها وفقاً لكونها تتلفّت نحو حالتها الأصيلة في كونها ملقى بها هناك، ومُسْلَمة لمصير يتضمن قبولها أنهامستمرة في كونها

هذا الماضي . فالأنية تتجل على أنها الوجود الذي قد كان ، وهي قادرة على أن تكون ماضيها مثليا كان ، أي في السقوط .

أما الحاضر فيتعين بالهدف من الفعل. إنه لحظة الانشغال. لكن الانشغال النشيط ليس محكماً إلا إذا استحضرت لنفسي مجموعاً يقوم نشاطي بالعمل فيه. ولهذا ينبغي على أن أرى مستقبل في ماضي ، وبهذا أحسب حساب الحاضر وفقاً لمختلف أحوال التزمن .

ويناظر الحاضر: السقوط، حين يكون الوجود زائفاً. أما حضور الوجود الصحيح فهو الوجود ـ في موقف، إنه موقف من يدرك المهام الملقاة على عاتقه ويؤديها بنزاهة.

والآنية تتزمن بنفسها وبذاتها كمسرحية يمثلها الزمان ، لا كمسرحية تجري في الزمان . وتركيبها يتألف من هذا الزمان . والزمان ليس موجوداً من الموجودات ، بل هو تمبير عن واقعة الوجود ، أن يوجد هو أن يتزمن sich zeitigen.

ولما كانت الآنية بطبعها متزمّنة ، فهي في جوهرها تاريخية . والانسان وحده هو ذو تاريخ ، أما الطبيعة فليست ذات تاريخ . إن الآنية هي تاريخ . والتاريخ يتأسّس وترتسم معالمه على أساس العلاقة مع الموجودات في شمولها .

ويفرق هيدجر بين الواقع التاريخي Goschichte ، وبين العلم بهذا الواقع التاريخي وهو علم التاريخ Historie . ويكن أن نسمي الأول باسم والتاريخ ، (بدون همزة )، والثاني باسم والتاريخ ، (مع الهمزة ).

وبين الوجود والزمان علاقة وثيقة ، إذينبغي النظر إلى ا الوجود من أفق الزمان .

### الحقيقة :

الحرية هي ماهية الحقيقة . ولا يقصد من هذا جعل الحقيقة خاضعة للهوى أو لإرادة الاختيار . ذلك أن الحرية ليست ملكة خاصة ، بل هي قدرة الانسان على الانفتاح على العالم وسؤال الوجود .

لقد كانت النظرة الغالبة عند الفلاسفة إلى الحقيقة هي أنها التطابق بين القول وبين الشيء ، وهذا التطابق يقوم في التناظر بين الشيء وماهيته. ومن هنا كان يقرر : أن

يكون حقاً معناه أن يتطابق مع الواقع ، وأن يسيطر على الشيء تحت نظرة العقل . وهذه النظرة إلى مفهوم الحقيقة هي الأساس في النظرات الاخلاقية والتقويمية والعملية .

لكن هناك سؤالاً أساسياً يغفله هذا التصور: ما الذي يمكن من التقاء الشيء مع العقل؟ إذا كانت الحقيقة تقوم في التناظر بين التصور العقلي والشيء المعقول، فلا مناص من التساؤل أولاً عن معنى هذا التناظر.

إن النظرة إلى الشيء تحوّل ظهور الشيء إلى مجرد مظهر . والفكرة المبتافيزيقية للحقيقة تقتصر على اقامة علاقة حيوية أو تطابق مع الظواهر الملاحظة . لكنها بهذا تغفل الظاهرة الأصيلة للظهور . كيف يتسنى امتثال الموضوعات إذا لم يكن هناك موضع منه يمكن اضاءتها به . أن يرى الشيء معناه أولاً أن يكشفه ، أن يفتحه على شيء آخر غيره . وفي داخل هذه الفتحة الانطولوجية تكون كل نظرة ممكنة . إن الفتحة هي الوسط الذي منه ينبئق الشيء .

وليست نظرتنا هي التي تقيس الشيء ، بل أفق الشيء هو الذي يقيس نظرتنا .ذلك أن الواقع يتجل مليئاً بالمعاني التي لا يدرك منها المقل إلا الهيكل الفظيي Gestell . والأرضية التي عليها ينكشف الشيء هي أولاً الوجود ـ في العالم ، وكذلك عالم الوجود . فالحقيقة لا تقوم إذن في احالة العقل والواقع إلى الأفق الانطولوجي الذي يضيئها. إنها لا تقوم في المقياس الذي ينظم تطابق النظرة ، بل في الفتحة التي تكيف وتقوم شرطاً لكل أخذ لقياس . وبالجملة ، الحقيقة هي كشف الحجاب لكل أخذ لقياس . وبالجملة ، الحقيقة هي كشف الحجاب النسيان هي النسيان المناسيان المناسيان المناسيان المناسيان المناسيان المناسيان المناس المناسيان المناسي

إن الحقيقة هي الفعل الديناميكي الذي يجعل الأشياء تنبثق على ضوء يقظة فكرنا ليفهم الوجود .

لا أحد بملك الحقيقة . لكننا نحن في الحقيقة ونسير على ضوئها .

والحرية هي القدرة التي بفضلها ننفتح على الأشياء بكشفنا للوجود . والوصول إلى الأشياء ليس ممكناً إلاّ لأننا نملك ملكة الكشف عن الوجود .

و والحرية تنصب من الماهية الأصيلة للحقيقة ، ومن
 علاقة السّر في الخطأ ، ( و ماهية الحقيقة ، ص ٩٩ ).

وهيدجر يشير إلى أن الوقوع في الخطأ ضروري ، لكنّ في الانسان القدرة على عدم الانهيار أمام الخطأ . فنحن في ترجّح مستمر بين السرّ وبين التهديد بالضلال .

## ماهية الشمر:

اهتم هيدجر بالبحث في ماهية الشعر وفي العلاقة ببن الشعر والفلسفة . وآثر الشعراء عنده هو هيلدرلن . وقد خصّه بأول بحث في هذا المرضوع بعنوان : • هيلدرلن وماهية الشعر » (سنة ١٩٣٦) . وتلاه ببحث بعنوان : • كها في يوم العيد » (سنة ١٩٤٦) ؛ ثم • ذكرى ، عَوْدة » (سنة ١٩٤٦) ؛ ثم • دورج تراكل » (سنة ١٩٥٣) ؛ ثم • الانسان يسكن كشاعر . . . » (سنة ١٩٥٩) ؛ ثم • هيل ، صديق البيت » كشاعر . . . » (سنة ١٩٥٩) ؛ ثم • هيل ، صديق البيت » (سنة ١٩٥٧) ؛ ثم • هيل ، اللغة » (سنة ١٩٥٧) .

وهيدجريرى أنه إذا كان الفكر والشعر من أصل واحد، فإن ثم مسافة كبيرة بينها مع ذلك. وإن المفكر يقول الموجود، أما الشاعر فيسمّي المقدّس... ولا شك أننا نعرف الكثير عن العلاقات بين الفلسفة والشعر. لكننا لا نعرف شيئاً عن الحوار بين الشاعر والمفكر اللذين يسكنان قريباً كل واحد منها من الأخر على أبعد الجبال بعضها عن بعض » ( و ما المبتافيزيقا »، ضميمة، سنة ١٩٤٣).

وبحثه الأول عن هيلدرلن ( « هيلدرلن وماهية الشعر ») يتجلى كشرح لخمس عبارات من شعر هيلدرلن ، لكنه يخلص من هذا الشرح إلى بيان ماهية الشعر بعامة . لماذا اختار هيلدرلن بالذات ؟ « لأنه ، بالنسبة إلينا ، وبعنى عتاز ، شاعر الشاعر » ( « هيلدرلن وماهية الشعر » ص٣٤).

إن ما يقوله الشاعر هو « المقدّس »، وما يسمعه في كلامه هو المقدس . « والسُجُو die Heitere عسك بكل الأشياء في كل ما هو بريء من الاضطراب وسليم . إن السجو يُخْلَص في الأصل ؛ إنه ما يُخْلَص ؛ إنه المقدس .

و « الأعل » و « المقدّس » هما في نظر الشاعر أمرٌ واحد : إنها السجوَّ die Heitere. والسجوّ يبقى بوصفه ينبوعاً لكل ما هو سارٌ ، « أشدّ الأمور سروراً ؛ وفي هذا يحدث الاتضاح الأصفى » ( « العودة » في « اقترابات من هيلدرلن » ص ٣٣ ). ويقدّم هيدجر نموذجاً فريداً لمعنى المقدس في الشعر ، قصيدة هيلدرلن بعنوان : « كها في يوم العيد » فيقول إنها ليست انشودة شيء ، ولا انشودة للشعراء ، بل هي « انشودة المقدس ». والكلام هو مجيء للمقدس . وشعر هيلدرلن هو من إملاء المقدّس .

ومهمة الشاعر هي و تأسيس الوجود بواسطة القول » ( و هيلدرلن . . . » ص٥٥ ). و وهيلدرلن يبدأ بتعيين زمان جديد . إنه زمان الآلهة الذاهبين وزمان الآله القادم». إنه زمان البؤس ، لأن هذا الزمان و يتسم بنقص مزدوج وبسلب مزدوج : وما لم يُعُدُ بَعْدُ » للآلهة الذاهبين و وما ليس ، للإله القادم .

وإذا كان الشاعر يؤسس الوجود بواسطة القول ، فإنه يعبّر عن عصره تاريخياً . وتبعاً لهذا يعبر ، بطريقة بسيطة، مباشرة ، عن روح الشعب بوصفه كُلاً بسيطاً ، وشمولاً لا تفاضل فيه ولا تفرقة بين طبقاته . إن الشاعر هو ـ على نحو ما ـ لسان حال الشعب ، إن لم نقل إنه مُرْشده.

والقول الشعري لغة أولية ، أصيلة Ursprache هي لغة الأصول . ولغة الأصول هذه هي التي تؤسس قرارات الشعب التاريخي ( ذي التاريخ ) . يقول هيدجر : و إن القول الشعب التاريخي ليس إلا تفسيراً لصوت الشعب Stimme des ( و هيلدرلن . . . و ص ٥٨ ) .

و وإذا كان العيد هو الأصل الجوهري لتاريخ الانسانية ، وإذا كان الشاعر قد نشأ هو نفسه عن هذا العيد ، فإن الشاعر يصير مؤسّس تاريخ للإنسانية . . إنه يهي ءماهو شعري ، أي الأساس الذي تقيم عليه الإنسانية مقامها ، بالقدر الذي ويكون لها به تاريخ . وعيد الخطبة هو الميلاد المحض للتاريخ ، أعني هاهنا تاريخ الألمان » ( « ذكرى » ، في « اقترابات من هيلدرلن » ص ١٣٦ ) .

ويؤوّل هيدجر قصيدة هيدرلن المشهورة: «خبز وخر» (راجع ترجمتنا لهذه القصيدة في كتابنا: «في الشعر الأوروبي المعاصر»، القاهرة سنة ١٩٦٥) تأويلًا انطولوجيا لاهوتياً. يقول هيلذرلن في هذه القصيدة:

د لما أشاح الأب بوجهه عن الناس
 وبدأ حداد صادق يغزو الأرض ع

وتأويل هذا أن إشاحة الله الآب بوجهه عن الناس قد أوجد المأساة على الارض: فمنذئذ عانى الانسان ـ وقد حُرِم من الصّور المُطمئنة للمطلق ـ في الوحدة الخلوَّ من الله Gottes على الوحدة الخلوِّ من الله Fehl . وتحت أقدام الانسان انفتح الطريق الخالي ، طريق الزمان . ويفسّر هيدجر هذا المعنى وجودياً بأن الوجود هو الذي أشاح بوجهه عن الناس الفانين. فصار من العسير على العقل أن يسأل الوجود ، وأن يكون صورة عنه . فلم يبق للإنسان إلا أن ينصرف عن الاشكال التقليدية للمطلق . وصار بين الوجود الذي انسحب إلى سرّه وبين الأنية المُسلمة لوحدتها ، منطقة لا عدودة من العدم . وفي قلب هذا الاختلاف المُعدم يجري التاريخ الانساني ، وزمان القلق والهم .

والإشاحة والتي يتحدث عنها هيلدرلن تؤدي إلى مشاهدة موت صورة الإله الآب، الذي يعطف وجه الحنان على الانسانية . إن الله ترك الأرض، والأرض في حداد على الله . لكن، ألا يكون هذا الغياب ـ غياب الله عن الأرض ـ هو النحو الصحيح لحضور الله الحق ؟ .

# الله والوجود

وهذا يقودنا إلى الحديث عن فكرة الله عند هيدجر .

إن علينا ـ هكذا يقول هيدجر ـ أن نفكر في الله ابتداء من الوجود . إن الوجود ليس هو الله ، لأنه إذا كان الله هو من يقدر وحده على أن يكشف عن نفسه ، أي العالي أو الغير ـ الكلي ، فإن الوجود هو ما به يكشف الموجود عن نفسه . والعبارة : و الله هو وجوده ، لو أخذت بحروفها ، لما دلّت على شيء . إنها تعني القول بالهوية بين التجربة الما لانكشاف الوجود وبين التجربة اللاهوتية لانكشاف الوجود وبين التجربة اللاهوتية لانكشاف الوجود . ولهذا فإن إله الإيمان ليست له الفيلسوف فيطالب به الوجود . ولهذا فإن إله الإيمان ليست له حاجة إلى توسط الاختلاف الانطولوجي كيا يتجل ويظهر .

كذلك لا يمكن الوجود أن يكون هو الله لأن الوجود ليس حقيقة لا زمانية ، بل هو معنى التاريخ ، وفكرة زمان مشبّه بحالة انكشاف الوجود تضاد فكرة مطلق يوجد وجوداً سرمدياً .

وسبب ثالث يدعونا إلى رفض المعادلة الميتافيزيقية : الله = الوجود . وهذا السبب مستمد من تركيب الوجود نفسه ، وهو أن الوجود ليس ذاتاً ، ولا موضوعاً ، ولا شخصاً ، ولا شيئاً . إن الوجود ـ عند هيدجر ـ انفتاح محض ، وعلاقة محضة : فخارج علاقته بالإنسان ، فإنه لا شيء .

ولا تستطيع اللغة التعبير بطريقة ثبوتية عن وجود القوعمن هوالله . لكنها تستطيع مع ذلك أن تعبر عيا ليس هو الموجود الله ، أي أن تعبر عنه بالسلب . إن الله ليس هو الموجود الأعلى ، أو الحلقة الأخيرة في سلسلة الموجودات . إن مثل يخلقها : « وإلى هذا الإله لا يستطيع الانسان أن يوجه الصلوات والأدعية ، ولا أن يقدم الذبائع . أمام علة ذاته المام هذا الإله أن يعزف موسيقى ويرقص » ( « الحوية أمام هذا الإله أن يعزف موسيقى ويرقص » ( « الحوية والاختلاف »، ص ٧٠) . واللاهوت بدفاعه عن الله العلة ، قد أسهم في بجيء إله الفلاسفة . والمطلق الحاكم الخالق مسيح آثار الوجود ، والوجود لا يتصور من حيث الفاعلية ، لم من حيث المحاور والمحايثة . والتحرر من صورة إله الفلسفة ابتغاء الاقراب من الله الحقيقي بمساءلة الوجود . الفكر ، وربا أيضاً مهمة اللاهوت .

وأشد خطراً من تصور الله على أنه الموجود المطلق - تصوره على أنه القيمة . وهذا التصور قد ساد الفلسفة الغربية من عهد أفلاطون ، الذي جعل صورة الخير في قمة عالم الصور ، إلى نيتشه ، فكان هناك تحالف بين الخير الأفلاطوني وإله المسيحين . إن نيتشه حين هاجم الله إنما هاجم في الواقع - بحسب رأي هيدجر - الله الأخلاقي الذي تصورته المسيحية ، أي الله الذي تصور على أنه قيمة . والله المتصور أنه قيمة - مها تكن أعظم القيم - ليس إلها . وإذن الله لم يت ، إن الوهيته تحيا . إنها أقرب إلى الفكر منها إلى الايمان ، إذا كانت الألوهية ، فيها يتعلق بماهيتها ، تتلقى أصلها من حقيقة الوجود » .

إن الله إذا تُصوِّر على أنه قيمة ، يفقد سرَّه ومعناه .

وإله الوجود ليس شخصاً . إن الفكر حين ينعت الله بهذا النعت ، يطبق على الله مقولة موجبودية واردة في الانثروبولوجيا الفلسفية .

- Holzwege, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1950.
- Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1951.
- Einführung in die Metaphysik, Tübingen, M. Niemeyer, 1953.
- Der Feldweg, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1953.
- Was heisst Denken? Tübingen, M. Niemeyer, 1954.
- Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, G. Neske, 1954.
- Was ist das- die Philosophie? Pfullingen, G. Neske, 1956.
- Identität und Differenz, Pfullingen, G. Neske, 1957.
- Der Satz vom Grund, Pfullingen, G. Neske, 1957.
- Zur Seinsfrage, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1959.
- Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, G. Neske, 1959.
- Gelassenheit, Pfullingen, G. Neske, 1959.
- Nietzsche, 2 bd., Pfullingen, G. Neske, 1961.
- Kants These über das Sein, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1962.
- La fin de la philosophie et la tâche de la pensée, texte adressé par Heidegger au colloque organisé par l'Unesco à Paris du 21 au 23 avril, dans Kierkegaard vivant, trad. J. Beaufret et F. Fédier, Paris, Gallimard, 1966, p. 164-204.
- Wegmarken, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1967.
- Die Physis bei Aristoteles, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1967.

#### مراجع

- V. Biemel: Le concept de monde chez Heidegger, Louvain- Paris, Nauwelaerts- Vrin, 1950.
- A. CHAPELLE: L'ontologie phénoménologique de Heidegger, Paris, Ed. Universitaires, 1962.
- M. CORVEZ: La philosophie de Heidegger, Paris, P.U.F., «Initiation philosophique», 1961.
- O. LAFFOUCRIERE: Le Destin de la Pensée et «La Mort de Dieu» selon Heidegger, La Haye, M. Nijhoff, 1968.

والخلاصة إذن هي أن الله ليس مسوجوداً من المحددات، ولا علَّة (أولى)، ولا شخصاً. إن هيدجر يرفض وصف الله بأنه موجود من الموجودات ، لأن هذا من شأنه اخفاء ماهية الإلهية حقاً . و رفض نسبة الوجود إلى الآلمة ( وهيدجر يستعمل المفرد : الله ، كما يستعمل الجمع : الألمة ، دون تمييز ) معناه أولاً وفقط أن الوجود لا يقوم و فرق و الآلمة ، وأن الآلمة ليسوا و فوق و الوجود . ومع ذلك فإن الألمة في حاجة إلى الوجود ، كيا هم في حاجة إلى خيرهم الذي فيه سيجدون ثباتهم . إن الألهة في حاجة إلى الوجود من أجل أن ينتسبوا إلى أنفسهم بفضل هذا الوجود ، الذي لا ينتسب إليهم . إن الوجود هو ما يحتاج إليه الألحة ، وهو ما يكوّن ، وضرورة الوجود تسمى وجودها الماهية ، وهذا ضروري للآلهة ، لأنه لا يمكن آبداً أن يكون معلولًا مشروطاً . وكون الألهة في حاجة إلى الوجود يدفعها هي نفسها نحو الهاوية ( الحرية ) ويعبر عن رفض كل تبرير وكل د هان و.

#### مؤلفاته

- Die Lehre vom Urteil im Psychologismus. Ein kritisch-positiver Beitrag zur Logik, Leipzig, J. A. Barth, 1914.
- Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus, Tübingen, Mohr, 1916.
- Sein und Zeit, Halle, Niemeyer, 1927, 1941 (5° éd.), 1953 (7° éd.).
- Vom Wesen des Grundes, in Ergänzungsband zum Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, 1928, Bd. IX, 71- 100.
- Kant und das Problem der Metaphysik, Bonn, Cohen, 1979
- Was ist Metaphysik? Bonn, Cohen, 1929.
- Die Selbstbehauptung der deutschen Universität, Breslau, W. G. Korn, 1933.
- Platonslehre von der Wahrheit, Berne, Franke, 1947, 1954.
- Vom Wesen der Wahrheit, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1943, 1949, 1954.
- Uber den Humanismus, Berne, A. Franke, 1946.

وخصوصاً بآرائه في المسبحية ، فدفعه ذلك إلى دراسة الفلسفة . وسافر في سنة ١٨٦٨ ـ ١٨٦٩ إلى باريس حيث اهتم بدراسة المذهب الوضعي في فرنسا .

وتوفي في سنة ١٩٣١ .

# وإنتاج هيفدنج غزير ومتنوع :

فله في علم النفس كتاب اشتهر متناً في هذا العلم ، وعنوانه : و موجز في علم النفس على أساس تجريبي ، (كوبنهاجن سنة ١٩٨١)، ويمثل علم النفس التقليدي الذي بمقتضاه تنقسم النفس إلى ثلاث ملكات : الإدراك ، الشعور ، الإرادة . لكنه يؤكد خصوصاً دور الإرادة بمعناها الواسع الذي يشمل : النزوع ، الامتناع ، السعي ، الحاجة ، الطلب ، الشهوة . وينظر إلى الإرادة على الها لما الأولوية ، وأن المعرفة ترشد الإرادة ، أما الشعور فهو علامة الحاجة أو الشهوة وهما أيضاً عناصر في الإرادة .

وفي الأخلاق له كتاب: و الأخلاق: عرض للمبادى الأخلاقة و تطبيقها على الأحوال الرئيسية في الحياة و (كوينهاجن سنة ١٨٨٧). وفيه دعا إلى أخلاق رفاهية ، متأثرة بمذهب المنفعة عند مل . إذ رأى أن القيمة الأساسية هي أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس . وفي حالة التنازع بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية يأخذ هيفدنج جانب الأخلاق الفردية والأساس النفسي للأخلاق في نظره هو التعاطف النزيه عن الأغراض .

وربما كان أشهر كتبه هو كتابه : «تاريخ الفلسفة. الحديثة: من عصر النهضة حتى الوقت الحاضر، (في مجلدين ، كوبنهاجن سنة ١٨٩٤ ـ ١٨٩٥)، ولا يزال مفيداً حتى اليوم .

وفي الدين له كتاب : وفلسفة الدين و (كوبنهاجن ، سنة ١٩٠١)، وفيه يتناول التجربة الدينية من وجهة نظر نظرية المعرفة ، وعلم النفس ، والأخلاق . وفيه يذهب إلى أن الأساس في كل الأديان هو الرغبة في الإيمان بوجود قيم ، وأن الأديان المختلفة تتحدد بأنواع القيم التي يؤكدها كل دين . أما هيفدنج نفسه فكان في الدين لا أدرياً agnostic ، أي لا يقرر شيئاً على سبيل البقين فيا يتصل بكل المقائد

- R. GUILEAD: Etre et Liberté. Une étude sur le dernier Heidegger, Louvain- Paris, Nauwelaerts, 1965.
- N. KANTHACK: Das Denken M. Heideggers. Die grosse Wende der Philosophie, Berlin, de Gruyter, 1959.
- K. LOEWITH: Heidegger Denker in dürftiger Zeit, Göttingen, Vandelhoeck et Rupprecht, 1960.
- O. POEGGELER: La pensée de M. Heidegger, trad. par Simon, Paris, Aubier- Montaigne, «Présence et pensée», 1967.
- W. J. RICHARDSON: Heidegger: Through Phenomenology to thouht, The Hague, M. Nijhoff, 1963.
- B. RIOUX: L'être et la vérité chez Heidegger et Saint-Thomas d'Aquin, Montréal- Paris, P.U.F., 1963.
- P. TROTIGNON: Heidegger, Paris, P.U.F., «Les philosophes», 1965.
- A. DE WAELHENS: La philosophie de M. Heidegger, Louvain, 3<sup>e</sup> éd., 1948. Chemins et impasses de l'ontologie heideggérienne. A propos de Holzwege, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1953. Phénoménologie et vérité. Essai sur l'évolution de l'idée de vérité chez Husserl et Heidegger, Louvain, Nauwelaerts, 1955 (4<sup>e</sup> éd.). «Heidegger», dans Les Philosophes célèbres, Paris, Mazenod, 1956, p. 336-343.
- J. WAHL: La philosophie de Heidegger, Paris, C.D.U., 2 fasc., 1961.

هيفدنج

### Harald Höffding

### مؤرخ فلسفة دانيمركي .

ولد في كوبنهاجن في سنة ١٨٤٣ ، وفيها عاش طوال حياته . وكان أستاذاً للفلسفة في جامعة كوبنهاجن من سنة ١٨٨٣ إلى سنة ١٩١٥ ، وكان قد حصل على اجازته العلمية في اللاهوت سنة ١٨٦٥ لكنه رفض الانخراط في سلك الكهنوت . ذلك أنه تأثر بمؤلفات مواطنه سيرن كيركجور،

وله في نظرية المعرفة كتاب: « الفكر الانساني : أشكاله ومشاكله » (كوينهاجن ، سنة ١٩١٠) وفيه يؤكد الجانب المنطقي ، ويتأثر في نظريته في المعرفة بهيوم وكنت ، وذلك بقوله إن أشكال المعرفة الانسانية ومبادئها خماصة بالكائنات الانسانية ، ولا يمكن البرهنة عليها وجودياً . ومن ثم ينتهي إلى التوفيق بين التجريبية وبين نقدية كنت .

#### مراجع

- Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, vol. TV Leipzig, 1923.
- Kall Sandelin, ed: Harald Höffding in Memoriam.
   Copenhagen, 1932
  - وفيه ثبت وافٍ بمؤلفاته وبمقالات كتبت عنه .

### هيمزوت

#### Heinz Heimsoeth

مؤرخ فلسفة ألماني .

ولد في كيلن (كولونيا ) في ١٨٨٦/٨/١٢، وتوفي في سنة ١٩٧٥.

دَرَس في جامعات هيدلبرج ويرلين وماربورج وباريس ومنشن (ميونخ)، وعبن مدرساً حراً في جامعة ماربوج في سنة ١٩٢٧، ثم أستاذاً مساعداً في سنة ١٩٢٧ في جامعة الجامعة، ثم أستاذاً ذا كرسي في سنة ١٩٢٣ في جامعة كيلن وفيها انهى حياته التعليمية.

تأثر خصوصاً بنقولاي هرتمن . وله مؤلفات عديدة جداً ، نذكر منها :

ـ د منهج المعرفة عند ديكارت وليبنتس ، ( ١٩١٢ ـ ١٩١٢ ).

ـ د الموضوعات الستة الكبرى في الميتافيزيقا الغربية ونهاية العصر الوسيط ( سنة ١٩٢١ ؛ ط٥ سنة ١٩٦٥ )! وهو أشهر كتبه وترجم إلى عدة لغات .

ـ ( فشته ) ( سنة ١٩٢٣ )

ـ د الشعور بالشخصية والشيء في ذاته عند كنت » (سنة ١٩٢٤)

- د الميتافيزيقا والنقد عند كروسيوس » ( سنة ١٩٣٦ )
   د الميتافيزيقا في العصر الحديث » ( سنة ١٩٢٧ ـ
  - ۱۹۲۹ ؛ ط۲ سنة ۱۹۲۷)
    - ـ د مكاسب المثالية الألمانية ، ( سنة ١٩٣٤ )
- ـ و القوة والروح في فلسفة التاريخ عند نيتشه ۽ ( سنة ١٩٣٨ )
  - ـ ﴿ فكرة نيتشه عن التاريخ ﴾ ( سنة ١٩٣٨ )
    - \_ الفلسفة التاريخ، (سنة ١٩٤٨).
- ـ د المقترضات والدوافع الميتافيزيقية في « لا أخلاقية » « نيتشه » ( سنة ١٩٥٥ )
  - ـ د دراسة في فلسفة امانويل كنت ، ( سنة ١٩٥٦ )
    - ـ و دراسات في تاريخ الفلسفة ، ( سنة ١٩٦١ )
- ـ د الـذرة ، النفس ، الأحاد : الأصول التاريخيـة لنقيضة التقسيم عند كنت ، ( سنة ١٩٦١ )
- ـ و فلكيات ولاهوتيات في فهم العالم عند كنت ۽ ( سنة ١٩٦٣ )
- والديالكتيك المتعالي: شرح على نقد العقل المحض ( سنة 1977 - سنة 1979 ).

### هيوم (ديفد)

#### **David Hume**

فيلسوف ومؤرخ انجليزي.

ولد في ٢٦ أغسطس سنة ١٧١١ في مدينة أدنبره (اسكتلنده بشمالي بريطانيا) حيث كان أبوه يعمل محامياً. وتوفي هذا الأب في سنة ١٧١٤ أي بعد ثلاث سنوات من ميلاد ديفد هيوم، فانتقلت أمه للاقامة هي وأولادها الثلاثة: جون، وكاترين، وديفد - في ضيعة تملكها الأسرة في قرية ناينولز Ninewells في اقليم والتع Berwickshire وهو اقليم رائع الجمال فيه الصخور والغابات، والينابيع البديعة.

وتولى تربيته الأولى عمّه جورج، وكان راعي كنيسه في قرية مجاورة تدعى Chirnside. وكان هذا القسيس متشدداً في الدين والأخلاق، وكثيراً ما كان في مواعظه يشهر بالفتيات اللواتي بكشف انتفاخ بطونهن عما ارتكبن من خطايا عميتة.

ويلوح أن هذا التشدد الديني قد ولّد في نفس هيوم كراهية المسيحية.

وفي سن الحادية عشرة (سنة ١٧٧٣) التحق ديقد هيوم بالمدرسة الثانوية في ادنبره، وهي مدرسة ممتازة ستتحول فيها بعد الى جامعة، هي جامعة أدنبره الشهيرة حتى اليوم. فحضر دروس والفلسفة الطبيعية، اي علم الغزياء، التي كان يلقيها الفزيائي العظيم، بعد أن كان قبل ذلك من أتباع ديكارت في الفزياء. لكن تكوينه الأساسي في تلك المدرسة (أو الكلية الفزياء. لكن تكوينه الأساسي في تلك المدرسة (أو الكلية ديقد هيوم بمؤلفات شيشرون وشعر فرجيل. ومن بينمؤلفات أولها أثر فيه خصوصاً كتاب وفي طبيعة الألهة، ويحتوي على مناقشات لأراء الرواقين والأبيقورين.

وفي سنن الخامسة عشرة (سنة ١٧٧٦) عاد هيوم الى قريته ناينولـز، حيث أكب على قراءة المؤلفـين القدماء والمحدثين ومن بين الاخيرين خصوصاً: بيكون، ومالبرانش وبيل Bayle وملتون وبوب Pope وشيشرون.

وقد أرادت له أسرته أن يدرس القانون ليحترف مهنة أبيه. لكن هيوم كان يكره هذا اللون من الدراسة، عا أوقعه في أزمة نفسية، ونزاع مع أسرته.

ثم عمل لفترة قصيرة في التجارة عند تاجر في برستول، ما لبث بعدها أن قرر أن يسير على النهج الذي تمليه عليه مواهبه، أعنى أن يشتغل بالفلسفة والأدب. ومن أجل أن يكفل معاشه سافر الى فرنسا في سنة ١٧٣١ وأقام في رانس Reims (حاضرة اقليم البرجوني شرقى فرنسا) أولاً، ثم غادرها إلى مدينة لافيلش La Flèche (في اقليم الأنجو Anjouغربي فرنسا) وأقام غير بعيد عن كلية لافلش اليسوعية التي دُرَس فيها ديكارت، وهنا كتب أهم كتبه في الفلسفة وعنوانه وبحث في الطبيعة الانسانية، وكان آنذاك في الثالثة والعشرين من عمره. وعاد الى لندن في سنة ١٧٣٧، حيث وجد ناشراً ينشر كتابه هذا؛ لكنه رأى أن من الحيطة أن يحذف منه الفصل الخاص بالدين، فصدرت هذه الطبعة خلواً من هذا الفصل. بيد أن الكتاب كها قال هيوم هو نفسه في وترجمته لنفسه، خرج من المطبعة ميتاً إذ لم يحظ بأي نجاح يذكر. وفي الوقت نفسه تعرف إلى هتشسون Hutcheson أستاذ الفلسفة في جامعة جلاسجو (اسكتلنده) وكان من أنبه

تلاميذه آنذاك آدم اسمت الاقتصادي والأخلاقي الكبير فتعرف إليه هيوم وصارا منذ ذلك الوقت صديقين حميين. كذلك وجد له هتشون ناشراً ينشر الكتابين الثالث والرابع من وبحث في الطبيعة الانسانية، (ولم يكن قد نشر في المرة الأولى إلا الكتابين الأول والثاني منه) بيد أن هذا القسم الثاني لم يكن أوفر حظاً في النجاح من القسم الأول. وقد عزا هيوم لم يكن أوفر حظاً في النجاح من القسم الأول. وقد عزا هيوم الجافة الثقيلة، لا إلى مادة الكتاب كيا قال more from the لله قرر أن يعنى بالعرض وحسن الأسلوب ووضوحه، فأخذ يكتب مقالات قصيرة وصن الأسلوب ووضوحه، فأخذ يكتب مقالات قصيرة وأضحة لمأعة، ونشرها في مجلد واحد سنة 1921 في ادنبره لدى القراء، عما دعا هيوم إلى الثقة بنفسه، فتقدم بطلب لشعل منصب استاذ الفلسفة في جامعة جلاسجو. لكن اعترض لشغل منصب استاذ الفلسفة في جامعة جلاسجو. لكن اعترض على ترشيحه المتديون من المسيحيين، فلم يعين.

وفي سنة ١٧٤٦ صار هيوم سكرتيراً خاصاً للجنرال سانت كلير Saint-Clair وكان من أقاربه الأباعد. وصحبه في مهمة دبلوماسية إلى فينا وتورينو (ايطاليا). وفي أثناء هذه الرحلة طبع لهيوم كتابه ومقالات فلسفية في العقل الانساني، (وقد عدل هذا العنوان فيها بعد ألى : «الفحص عن العقل الانساني»). وفيه أعاد عرض مادة الكتابين الأول والثاني من وبحث في الطبيعة الانسانية، لكن بأسلوب واضح لامع وعرض مشوق. وفي هذه المرة نشر الفصل الخاص بالمعجزات والفصل الخاص بالمعجزات والفصل الخاص بالمعجزات والفصل الخاص الطبعة الأولى لكتاب وبحث في الطبيعة الانسانية، (نندن سنة ١٨٣٧). وصدرت هذه النشرة الجديدة الكاملة في سنة ١٧٤٨). وصدرت هذه النشرة

ولما عاد من رحلته هذه نشر الكتاب الثالث في صورة جديدة مشوّقة ومعه والفحص عن مبادىء الاخلاق، وصدرت النشرة في سنة ١٧٥١: وكان لهاتين النشرتين أثر بالغ في ارتفاع شهرة هيوم. فدخل في مراسلات مع مونتسكيو بمناسبة كتابه الأخير: وروح القوانين،.

وتقدم مرة أخرى في سنة ١٧٥١ للحصول على كرسي الفلسفة في جامعة جلاسجو، فأخفق في الظفر به هذه المرة أيضاً. لكنه عينُ محافظاً لمكتبة وكلية المحامين، (كلية الحقوق) في جامعة أدنبره ١٧٥٧. وفي هذه المكتبة وجد كل المراجع والوثائق التي يحتاج اليها في كتابة وتاريخ انجلتره، الذي عمل

في كتابته من سنة ١٧٥١ إلى ١٧٦١ وهذا التاريخ يبدأ من غزو يوليوس قيصر لانجلتره (سنة ٥٥ قبل الميلاد) حتى جيمس الثاني (سنة ١٤٣٠ م)، ولكنه رتبه في الكتابة مبتدئاً بآخره وصاعداً حتى أوله، ويقع في ست مجلدات، وابتدأه بحكم جيمس الثاني فالأول صاعداً به إلى غزو قيصر لانجلتره في سنة ٥٥ ق.م. وفي المجلد الأول تناول حكم جيمس الأول الذي حكم اسكتلنده من سنة تناول حكم جيمس الأول الذي حكم اسكتلنده من سنة ١٤٣٤ إلى سنة ١٤٣٧ فأثار غضب الأوساط الدينية بهذا المجلد الأول.

ثم أصدر بعد ذلك وأربعة أبحاث، منها بحث عن التاريخ الطبيعي للدين ووبحث عن الانتحاره؛ لكنه ما لبث أن سحب هذا البحث الأخير.

ودعاه سفير انجلتره في باريس، لورد هرتضورد Hertford ليشتغل سكرتيراً للسفارة الانجليزية في باريس. وهنا عرف هيرم أوج بجده وشهرته؛ وقد بقي في هذا المنصب من سنة ١٧٦٣ إلى ١٧٦٦. ولما استدعي لورد هرتفورد إلى لندن صار هيوم وقائياً بأعمال السفارة الانجليزية، في باريس إلى حين وصول السفير الجديد؛ وكانت تسنده الكونتيسه بوفلرز Boufflers.

أما أنه عرف المجد في باريس، فذلك لأن الصفوة من المفكرين الفرنسيين الذين كانوا يؤلفون ودائرة المعارف، L'Encyclopédie وعلى رأسهم دالمبير وديدرو، كانوا قد قرأوا بعض مؤلفاته خصوصاً «المقالات. Essays فوجدوا في صاحبها عقلا متفتحأ مستنيرأ يتصف بالتسامح والنـزعة العقلية. ولهذا سرعان ما انعقدت أواصر الصداقة بين هيوم وبين دالمبير D'Alembert وديدرو Diderot ودولباك -D'Hol bach وهلفسيوس Helvétius. وحدث ذات مرة أن أقام البارون دولباك مأدبة دعا إليها بعض المفكرين المشتركين في تحرير «دائرة المعارف» وهيوم وجرى الحديث حول الدين، وكان هيوم مؤلِّماً déiste أي يقول بوجود إله ولكنه لا يؤمن بأي دين وضعى ــ فقال هيوم : ﴿إِنِّ لَمْ أَشْهِدُ فِي حَيَاتِي انساناً ملحداً». فرد عليه البارون دولباك: «التفت الى من حولك على المائدة تجد خسة عشر ملحداً. بم كذلك احتفل به سيدات المجتمع الراقى في باريس، وحرصت دوقة لافاليير Duchesse de la Valière ذات النفوذ الهائل على الملك لويس الخامس عشر، على رؤية هيوم لدى وصوله الى باريس.

واستقبلته في وصالوناتهن كبار السيدات المتقفات: مدام دي واستقبلته في وصالوناتهن كبار السيدات المتقفات: مدام دي في Mme du Deffand ومدام جوفران Mme du Deffand عدا ومدموازيل دي لسبيناس Mile de Lespinasse الكرش، متعجن الوجه، وكانت لهجته اسكتلندية صارخة، ولهذا كانت مدام دي ديفاند تدعوه قائلة: ويا فلاحي العزيز! كانت مدام دي ديفاند تدعوه قائلة: ويا فلاحي العزيز! السمين، يا وغدي السمين، ومدام جوفران تدعوه: ويا مضحكي coquin وعصف هيوم حاله في هذا الجو فيكتب الى صديقه الدكتور روبرتسون قائلاً: وإني لا آكل غير الامبروزيا، ولا أشرب إلا النكتار، ولا اتنسم إلا البخور، ولا أمشي إلا على الازهاري.

وفي سنة ١٧٦٦ وصل السفير الجديد، وهو دوق رتشمند Richmond فعاد هيوم الى انجلتره. وهنا حدث له حادث مع جان جاك روسو. ذلك أن الكونتيسة بوفلرز روسو. ذلك أن الكونتيسة بوفلرز روسو. وها هي ذي تكتب اليه طالبة منه أن يساعد روسو على الأقامة في انجلترة، بعد أن نفته مدينة جنيف، وصار ممنوعا من الاقامة في فرنسا أيضاً. فاستجاب هيوم لطلبها واصطحب روسومعه، في يوم ٤ يناير سنة ١٧٦٦ فوصلا الى لندن في يوم المناير. لكن روسو يكره المقام في المدن الكبرى وينشد الوحدة في الريف والفابات. فبقي في لندن الى حين وصول المخامته ورفيقة فراشه تيريز لوفاسير ١٧٦٦ الى Wooton حيث فرحلا من لندن في ١٩ مارس سنة ١٧٦٦ الى Wooton حيث كان يوجد منزل ريفي لأحد أصدقاء هيوم (في مقاطعة دريشير Derbyshire).

لكن لم تمض ثلاثة أشهر لروسو في هذا البيت الريفي حتى شب نزاع بينه ويين صديقه هيوم. ربما كان السبب فيه مزاج روسو السوداوي القلب ونفسه الحافلة بوساوس الاضطهاد له والمطاردة.

وقد بدأت هواجس روسو ضد هيوم تنف سمومها في نفسه منذ السفرة من باريس الى لندن. فقد نزل هيوم وروسو وصديق ثالث يدعى لوز Luze وهو رجل أعمال سويسري كان في طريقه الى لندن ـ نزل الثلاثة في فندق بمدينة سنليس Senlis الواقعة على مسافة ٥٠ كيلومتراً الى الشمال من باريس، ونام ثلاثتهم في غرفة واحدة على ثلاثة أسرة. ونام

هيوم ولوز بينها لم يستطع روسو النوم، وإذا به يسمع هيوم يقول بصوت عالى وهو نائم يحلم: وإني قابض على جان جاك روسوه فأوجس روسو من هذه العبارة وتوهم أن هيوم يعني أن روسو قد صار أسيراً بين يديه، فيا لفرحة أصدقائه الملحدين من رجال الانسكلوبيديا وهم أعداء روسوالألداء. وكأن روسو توهم اذن أن هيوم مشترك في مؤامرة دبرها هو وأصدقاؤه من رجال والانسكلوبيديا، لاهانته واضطهاده، وأنه لم يساعده في السفر الى انجلترة من باب الصداقة، والشهامة والنجدة، بل لمزيد من التنكيل!

وتسلطت هذه الفكرة على ذهنه طوال إقامته في لندن وفي ذلك البيت الريفي، ثما ولد نزاعه مع هيوم الذي أنجده! لهذا كان روسو يشك في كل بادرة من بوادر الصداقة والمساعدة يبديها هيوم. من ذلك أن هيوم كان يتولى احضار بريد روسو إليه من مكتب البريد، وكان ذلك \_ فيها شكا روسو ـ يسبب تأخر وصول بريده إليه . لكن حجة هيوم هي أنه إنما كان يفعل ذلك لأن روسو كان دائهاً يدَّعي أنه مفلس؟ لحذا كان يتولى هيوم سحب بريد روسو من مكتب البريد ودفع ثمن البريد حتى لا يضطر روسو إلى دفع هذا الثمن (وكان ثمن البريد في ذلك الوقت على المرسل إليه لا على من أرسله) . . ومن ذلك أيضاً أن روسو قد ترك بعض أوراقه الخاصة بـ واعترافاته، في فرنسا وأراد الحصول عليها. فكلُّف هيوم أحد أصدقائه وهو هموراس والبول Walpole بهذه المهمة، مع أن والبول كان عدوًا لروسو وسخر منه بأن نشر رسالة مزوَّرة زعم أنها دعوة من فردريك الأكبر ملك بروسيا (ألمانيا) يدعو روسو إلى الحضور إلى بلاطه لينال من نعمه أو من واضطهاده، لأنه علم أن روسو يفضل نيل الاضطهاد على

ومهها يكن من أمر هذه الاتهامات فلا شك أن هيوم أساء إلى ضيفه روسو لما أن نشر دعرضاً موجزاً، لخلافه مع روسو, مما زود أعداء روسو ـ وما أكثرهم من بين الأدباء والمفكرين في ذلك الوقت ـ بمادة سمينة للتهكم عليه، والسخرية منه. وقد اعترف هيوم فيها بعد بأنه أخطأ في تصرفه هذا، لكنه برّره بأنه خشي أن يصرر روسو في داعترافاته هذا الحادث تصويراً شائناً لهيوم. وعلى كل حال فإن روسو لم يفعل ذلك، لسبب بسيط وهو أن داعترافاته ملم تصل إلى أحداث سنة ١٧٦٦، وان كان روسو قد توفي في سنة ١٧٧٨.

على كل حال ٍ خشي روسو من أن تكون الحكومة

البريطانية تريد قتله عن طريق هيوم، ففرّ روسو من انجلتره وعاد إلى فرنسا في حماية المركيز دي ميرابو de Mirabeau والأمير دي كونتي Prince de Conti.

ونعود إلى هيوم فنقول إنه صار وكيلًا للوزارة في سنة ١٧٦٧ بفضل حاميه القويّ النفوذ، لورد هرتفورد.

وفي سنة ١٧٦٩ عاد هيوم إلى مسقط رأسه، مدينة أدنبره حاضرة اسكتلنده ودائينا الشمال، كما كانت تسمى آنذاك، ليقضي البقية الباقية من عمره فيها بين أصدقائه مثل آدم اسمث الاقتصادي العظيم، ولورد كيمز Kames رجل القانون والتشريع و وبين خصومه الذين كانبوا مع ذلك يحترمونه ويجلّونه مثل جورج كامبل George Campbell، الملاحوي الذي كتب نقداً عادلاً لبحث هيوم وعن المعجزات، وأمضى وقته في مراجعة مؤلفاته توطئة لإعادة نشرها منقحة مصححة.

ثم أصيب بقرحة في المعدة شديدة أيقن بعدها بقرب الموت، فكتب وصيته. وتوفي ديفد هيوم في عصر يوم الأحد الحامس والعشرين من شهر أغسطس سنة ١٧٧٦.

#### فلسفته

# ١- نظرية المعرفة:

كان هيوم ذا نزعة حسية مغالية. ويظهر هذا جلياً من أول عبارة يقولها في كتابه البكر والشامل لمذهبه وهو كتاب وبحث في الطبيعة الانسانية، حيث يقول: وكل إدراكات العقل الانساني ترجع إلى حسين متميزين اسمهها: والانطباعات هي الانطباعات أما الأفكار وفيا هي إلا نُسخ عن انطباعاتنا، أي أن الأفكار وفيا هي إلا نُسخ عن انطباعاتنا، أي أن الأفكار هي مجرد انعكاسات باهتة للاحساسات على مرآة أفكارنا. ولهذا فإن الانطباعات أقوى من الأفكار وأشد تأثيراً وحيوية. وباستخدام المذاكرة والخيال نحن نرتب أفكارنا. وينكر هيوم أن تكون لدينا أفكار عامة عجردة، بل يرى أن كل أفكارنا هي عن أشياء جزئية عكن النظر فيها بطريقة جامعة وذلك عن طريق ألفاظ كلية.

واليقين يأتي من التعرف العياني للمشابهات أو الفروق بين الأفكار، أو من العملية البرهانية التي فيها نربط سلسلة من العيانات، كما هي الحال في الحساب والجبر.

ومعرفتنا بالعلاقات العلية ليس شيئاً آخر سوى عادة أن

تتوقع أن نوعاً من الاحداث يتلو نوعاً آخر لوحظ ارتباطه بالأول بحيث انه كلها وقع هذا النوع الثاني وقع النوع الأول تالياً له. لكن لا توجد علاقات ضرورية بين الاحداث.

ولدينا أسباب قوية للشك في صحة المعرفة الناشئة عن البرهان وتلك الناشئة عن الاحساس أيضاً.

ومن هذا يتبين أن جسّية هيوم تنتهي إلى الشّك، بعكس جسّية لوك وكوندياك التي تنتهي إلى اليقين. ومن هنا يمكن أن ننعت موقف هيوم من المعرفة أنه جسّية شكيّة.

وتفصيلاً لذلك نقول إن هيوم، بعد أن ميز بين الانطباعات والأفكار، قسم كل واحد منها إلى نوعين: بسيطة ومركبة. فالبسيطة هي التي لا يمكن أن تجزأ إلى أجزاء أو أوجه؛ بينها المركبة مؤلفة من بسائط. وهناك تشابه كبير بين الانطباعات من جهة، والأفكار من جهة أخرى. ذلك أن الأفكار البسيطة تشبه تماماً الانطباعات البسيطة من كل وجه إلا وجهاً واحداً هو القوة والحيوية. وفيها يتعلق بظهورها في العقل، فإن الانطباعات البسيطة تسبق دائهاً الإفكار البسيطة.

والأفكار المركبة مؤلفة من أجزاء بسيطة تشبه تماماً العناصر البسيطة في الانطباعات التي جرّبناها، وإن كانت الفكرة المركبة يمكن ألا تكون بالضبط نسخة من أبة انطباعات مركبة.

ويَخْلُص هيوم من هذا كله إلى توكيد أن كل أفكارنا مادرة عن التجربة. وأنه ليست لدينا أفكار فطرية innate مادرة عن أنكار ألا تقوم على أساس الإدراك الجسي.

ويوجد لدينا ملكتان لمعالجة الأفكار هما: الذاكرة، والحيال (أو المخيلة) فالذاكرة تحفظ الأفكار وفقاً للترتيب الذي عليه دخلت العقل. أما المخيلة فهي حرة في التصرف في الأفكار على النحو الذي تريده. ومع ذلك فإن المخيلة لا تممل اعتباطاً وحيثها اتفق وإنما هي تعمل وفقاً لتوال منظم بحيث إذا جاءت فكرة تلتها فكرة أخرى معينة مرتبطة بها ارتباطاً آلياً وفقاً لمبادى، ترابط الأفكار وينعته هيوم بأنه ونوع من الجاذبية من آثار في العالم العقل من الأثار العجيبة ما لقانون الجاذبية من آثار في العالم الفقريائي،

والأفكار العامة المجردة ليست في نظر هيوم غير أفكار عن أشياء جزئية. فلفظ عام مثل وانسان، أو ومثلث، إنما يدل

على مجموعة من الأفكار الجزئية المتشابهة التي اكتسبناها من التجربة.

#### ٢ - العلية:

ولعل أبرز ما اشتهر به هيوم هو رأيه في العلّية، وقد عرضه في الكتاب الأول (القسم الثالث، الفقرة ١١- ١٤) من كتابه وبحث في الطبيعة الانسانية، فقال:

وإن فكرة العِلّية causation لا بد أنها مشتقة من علاقة بين أشياء، وعلينا الآن أن نحاول الكشف عنها. إني أجد في المقام الأول أن الأشياء التي تُعد عللاً أو معلولات هي متصلة ومكاني يَبْعُد أقلَّ بُعْد عن وجوده. وعلى الرغم من أنه يبدو أو مكاني يَبْعُد أقلَّ بُعْد عن وجوده. وعلى الرغم من أنه يبدو أن بعض الأشياء المتباعدة قد تنتج البعض الآخر، فإن المزيد من البخث يكشف أن بينها اتصالاً لسلسلة من العِلَل متصلة فيها بينها وبين الأشياء المتباعدة. وإذا لم نستطع اكتشاف هذا الاتصال في حالة معينة، فإننا مع ذلك نظل نفترض وجوده ومن أجل هذا نستطيع أن نعد علاقة الاتصال نامست وجوه ومن أجل هذا نستطيع أن نعد علاقة الاتصال contiguity

والعلاقة الثانية التي الاحظها جوهرية للملل والمعلولات لا يعترف بها الجميع، بل تحتمل الجدل، وأقصد بها علاقة الاسبقية الزمانية من العلة على معلولها. ويرى البعض أنه ليس من الضروري تماماً أن تسبق العلة، بالضرورة، المعلول؛ بل قد يقع أن يُحدِث الموضوع أو الفعل في نفس اللحظة الأولى من وجوده، موضوعاً أو فعلاً آخر مترمناً معه تماماً. لكن إلى جانب كون التجربة في معظم الأحوال تناقض هذا الرأي، فإنها تستطيع أن تقرّر علاقة الأحوال بناقض هذا الرأي، فإنها تستطيع أن تقرّر علاقة الأسبقية بنوع من الاستنتاج أو البرهان.

لكن الشيء قد يكون متصلًا بشيء آخر وسابقاً عليه في الزمان، دون أن يُعدّ علة له، فلا بدمن اعتبار وجود ارتباط ضروري بينهما، وهذه العلاقة أهم كثيراً من العملاقتين السابقـتي الذكر.

ويحلّل هيموم هذه العملاقات الشلاث: الاتصال، الأسبقية، الارتباط الضروري - وينتهي إلى أن درؤية أي شيئين أو فعلين، مها تكن العلاقة بينها، لا يمكن أن تعطينا أية فكرة عن قوة، أو ارتباط بينها، وأن هذه الفكرة تنشأ عن تكرار وجودهما معاً؛ وأن التكرار لا يكشف ولا يحدث أي

شيء في الموضوعات، وإنما يؤثر فقط في العقل بذلك الانتقال المعتاد (من العلة إلى المعتاد الذي يحدثه، وأن هذا الانتقال المعتاد (من العلة إلى المعلول) هو القوة والضرورة، وأن هاتين هما إذن صيغتان للادراك، لا للموضوعات، وتشعر بهما النفس ولا تدركان خارجياً في الأشياء. ٥.

نحن لا نرى إذن غير الاتصال والتوالي. فها الذى يفسر القول بوجود ارتباط ضروري بين الوقائع المتصلة المتسوالية؟ إنها العسادة الناششة عن التكسرار المستمر لنفس الاتصالات المتوالية، وهي عادة قد خلقت ارتباطأ شبيهأ بالارتباط الموجود بين اللفظ والموضوع الذي يدلُّ عليه، ويفضله ننتقل مباشرة من اللفظ إلى الشيء المدلول عليه. إن ضرورة الرابطة العلّية لا توجد إلا في عقلنًا، ونحن الذين ننقلها ونخلعها على الأشياء الخارجية. ووليست لدينا أية فكرة عن العلة والمعلول غير فكرة عن أشياء كانت مرتبطة دائياً، وفي جميع الأحوال الماضية بدت غير منفصلة بعضها عن بعض، وليس في وسعنا النفوذ إلى سبب هذا الارتباط. وإنما نحن نلاحظ هذه الواقعة فقط، ونجد أنه تبعاً لهذا الارتباط المستمر فإن الأشياء تتحد بالضرورة في الخيال. فإذا حضر انطباع الواحد، كوّنا نحن في الحال فكرة زميله المرتبط به عادة. و(الكتاب نفسه، الكتاب الثالث، الجزء الثالث، فقرة ٦).

#### ٣ ـ الشك:

وهنا نتساءل: هل كان هيوم من الشّكاك؟ وهو سؤال الكثير من الجدل بين المؤرخين فنجد لابورت La Porte يؤكد أن هيوم كان من أتباع مذهب الشك المطلق، ولا يرى كوروا كومبايريه Compayre هذا الرأي، وبينها نرى لوروا M. Leroy يسرى أن نزعة هيوم هي دالاحتمالية، Probabilisme وليس الشك Scepticisme. لكن الجميع متفقون على أن هيوم يضع حدوداً لإمكان المعرفة، والخلاف إنما هو في حقيقة ومدى هذه الحدود.

ذلك أن هيوم يميز بين غطين من المعرفة: الملاقات بين الأفكار، ثم الوقائع. ومن خصائص النمط الأول، أي العلاقات بين الأفكار، أن من الممكن واكتشافها بواسطة عملية الفكر وحدها دون الاستناد إلى أي شيء يوجد في الكون. والحقائق الضرورية التي يمكن أن نضعها في هذا المجال هي حقائق صورية عض، وعمكمة لكنها خاوية. والتتاتج التي نصل إليها هنا ليست ضرورية إلا بسبب اتفاق

العقل مع التعريفات التي وضعها. وهذا أظهر ما يكون في الحقائق الرياضية، مثل ٣ × ٥ - ٢ - ٢٠ وبيد أنها توجد أيضاً في القانون، مثل هذه القضية: وحيث لا توجد مِلْكية لا يوجد ظلم. ٤ - إن كنا قبل ذلك قد عرفنا والظلم؛ بأنه انتهاك المكية.

وعلى خلاف هذا تماماً تكون الحقائق المتعلقة بالوقائم. فإذا كانت الانطباعات تفرض نفسها على عقولنا، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى النتائج التي نصل إليها ابتداءً من الوقائع. وهذه هي حال مبدأ العلية. ومن هنا شكك فيه هيوم، كيا شكك في كل الاستقراءات المبتدئة من التجربة: إنها مجرد احتمالات. إن كل توكيد يتعلق بالوقائع يجب أن يقتصر على الانطباعات، على التجارب الجزئية، لا على النتائج المبرهن عليها انطلاقاً من هذه الانطباعات أو التجارب الجزئية.

واكتشاف هيوم للمعنى النفساني المحض للعلّبة لا يقدمه هو على أنه انتصار للعقل التجريبي، بل على أنه قضاء على قيمة المعرفة الانسانية.

## ٤ ـ الجمال والأخلاق والسياسة:

وهنا نصل إلى ميدان الأحكام التقويمية. وفي هذا الميدان أيضاً يطبق هيوم منهجه في المعرفة، فيقرر أن الأحكام التقويمية كلها ذاتية، ناشئة عن والطبيعة الانسانية، فالجمال مثلًا ليس صفة قائمة في الشيء الجميل، ولا يقوم في علاقات موضوعية؛ وإلا لجعل منه إقليدس خاصية من خواصالدائرة. والحق هو أن الجمال لا يوجد إلا في نفس من يتأمل الشيء الـذي ينعته بأنهجيل. إنه رد فعل عاطفي انفعالي صادر عن الطبيعة الانسانية إزاء ذلك الشيء. وينجم عن هذا أن القيم الجمالية ذاتية نسبية إلى الأشخاص، فما يراه الواحد جميلًا قد يراه الآخر قبيحاً. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى الشك في قيمة الجمال. لكن هيوم يتدارك فيقول إنه إذا كان هذا صحيحاً من الناحية النظرية، فالأمر ليس كذلك من الناحية العملية الواقعية. ذلك أن الناس يتفقون تقريباً على ما هو جميل، وما هو قبيح، على تفاوت فيها بينهم مع ذلك. يقول هيوم: ونحن نقر بأنه لا يوجد لدى أورجلبي Orgilby من العبقرية بقدر ما عند ملتون. ، وأورجليي هذا (١٦٠٠- ١٦٧٦) شاعر ضعيف سخيف، ترجم وانيادة،، فرجيل، أما ملتون فمن فحول الشعراء. كما أن علينا في أمور الذوق ألا نثق إلا بأهل

الخبرة والتجربة، الذين كوّنت التجارب لديهم ملكة مرهفة لتقدير الجمال.

فإذا انتقلنا إلى ميدان الأحكام التقويمية في الأخلاق، وجدنا نفس النزعة الذاتية عند هيوم. إذ يقرر أن الخير والشر لبسا قيمتين موضوعيتين قائمتين في الأفعال الانسانية. ونحن لا نستطيم أن نؤسس واجباتنا على مبادىء موجودة في ذاتها، فمثلًا الارادة الإلهية كها تعرفها الفلسفة لا يمكن أن تبرُّر إدانة الانتحار، إذ يقال عادة إن العناية الالهية لا يمكن أن تسمح للناس بالتصرف في حياتهم. لكن هذا استدلال خطأ، لأنّ جميع ما يجري في الكون، بدون استثناء، «بمكن أن يقال عنه إنه من فعل الله القدير،، لأن كل شيء يصدر عنه من خلال ما منحه لمخلوقاته من قوة . دوالبيت الذي ينهار من تلقاء نفسه قد دمرته العناية الالهية تماماً مثل البيت الذي تدمره أيدي الناس. ، ولا شيء يفلت من قوانين الطبيعة. والزلازل والسيول والعواصف والأوبئة، ونتائج أحكامنا وشهواتنا ـ هذا كله من آثار العناية الإلهية. فالانسان الذي ينتحر لا يفسد نظام الكون بل يعبّر عنه. ولو كان التصرف في حياة الانسان هو من شأن العناية الإلهية وحدها، وفعلًا من اختصاص الخالق وحده، وفسيكون الجرم في تدمير حياة هو نفس الجرم في انقاذها. ٥ وإذن فمن وجهة النظر الانطولوجية لا فارق بين الانتحار والقتل، أي لا يجوز إدانة الواحد دون إدانة الآخر.

والهدف من البحث الأخلاقي هو الكشف عن المباديء الكلية التي يقوم عليها المدح أو الذم الأخلاقيان.والاحسان ممدوح لسببين: التعاطف الانساني، والمنفعة الاجتماعية. أما العدالة فممدوحة لسبب واحد هو المنفعة وحدها. والمنفعة هي التي تبرر الفضائل التي مثل: الانسانية humanity، الصداقة، النزاهة integrity، الصدق veracity. ثم إن الحكم government إنما تبرره المنفعة. والنظريات التي تحاول أن تفسر كل سلوك انساني على أساس أنه نابع من حب الذات هي نظريات خاطئة. والأحكام الأخلاقية هي من شأن العاطفة، أولى من أن تكون من شأن العقل. يقول هيوم: وبعد معرفة كل ظرف وكل علاقة، في الأحكام الأخلاقية، فإنه ليس ثمّ مجال كيها يعمل العقل، ولا أي موضوع يمكن أن يتناوله والمدح أو الذم الذي يتلو ذلك لا يمكن أن يكون من عمل ملكة الحكم، بل هو من عمل القلب، وليس قضية نظرية أو تقريراً affirmation هو شعور feling فعَّال أو عاطفة sentiment . وهذا الرأي من

أمضح آراء هيوم في الأخلاق. والأحكام الأخلاقية.

كذلك لا يستطيع العقل أن يفسر الغايات النهائية؛ كها يتضع هذا من السؤال التالي: لماذا تمارس الرياضة؟ فإن قيل: من أجل إمكان العمل؟ فيقال له: ولماذا العمل؟ فإن أجاب: من أجل إمكان العمل؟ فيقال له: ولماذا العمل؟ فإن أجاب: من أجل الحصول على المال \_ فيقال له: ولماذا الحصول على المال؟ فإن أجاب من أجل إشباع الملذات \_ فإن السؤال هنا ينقطع لأنه لا يمكن أن نبرر عقلياً إشباع الملذات، وإنما العاطفة وحدها أو الشعور هو الذي يستطيع تبرير ذلك. وهكذا الحال في الأفعال الأخلاقية، لا تبرر بالعقل، بل بالشعور أو العاطفة.

# ه ـ الدين الطبيعي:

يمكن تحديد موقف هيوم من الدين بالنفي أكثر منه بالايجاب. فهو لم يكن هـرطيقاً، ولا ملحداً، ولا مؤمناً بدين وضعى.

لقد كان في طفولته ممارساً متحمساً للشعائر الدينية. فكان يقضي سحابة نهار الأحد في الصلاة والعبادة، على نحو سيحتج عليه ويدينه بشدة فيها بعد.

لكنه بالقراءة والتأمل فيها قرآ، فقد ايجانه. ومن أهم الكتب التي أثرت عليه في هذا الاتجاه مؤلفات لوك وكتاب كلارك بعنوان: «برهان على وجود الله وصفاته (سنة ١٧٠٤) فقد أحدث هذا الأخير العكس تماماً عما قصد إليه مؤلفه صمويل كلارك Samuel Clarke).

وكانت ثمرة تأملاته في الدين أن أصدر فصلاً (هو الفصل ١٠ من التحرير الأول لكتابه... Enquiry)، نشر بحثاً عن والتاريخ الطبيعي للدين، في كتاب بعنوان: وأربعة أبحاث، Four Dissertations، وبين عامي ١٧٤٩ و ١٧٥١ بدأ يكتب وعاورات عن الدين الطبيعي، وراح يراجعها وينقحها بين الحين والحين، بيد أنه لم يحاول نشرها، بل أوصى أن تنشر بعد وفاته، وعهد بها إلى ابن أخيه فنشرها هذا في منة منارك.

وقد جعل موضوع هذه المحاورات تحليل ونقد البرهان المعروف بالكوسمولوجي على وجود الله، القائم على أساس أن ما في الكون من نظام محكم يقضي بوجود علّة عاقلة مدبرة هي صائحة الكون. فراح هيوم في هذه

- Three Essays («Of Natural Character», «Of the Original Contract.» and «Of Passive Obedience»).. London, 1748.
- Enquiry concerning Human Understanding. London, 1748. Published as Philosophical Essays concerning Human Understanding as were all the early editions prior to that of 1758. Modern edition by G. W. Hendel. New York, 1955.
- Enquiry concerning the Principles of Morals. London, 1751. Modern edition by C. W. Hendel. New York, 1957.
- Hume's Enquiries, L.A. Selby Bigge, ed. Oxford, 1894. Contains both Enquiries.
- Political Discourses. London, 1752.
- Four Dissertations («The Natural History of Religion,» «Of the Passions,» «Of Tragedy,» and «Of the Standard of Taste»). London, 1757.
- Two Essays («Of Suicide» and «Of the Immortality of the Soul»). London, 1777.
- The Life of David Hume, Esq., Written by Himself, Adam Smith, ed. London, 1777. Reprinted in Mossner, E.C., The Life of David Hume and in Greig, J.Y.T., The Letters of David Hume. Often found under its original manuscript title, My Own Life.
- Dialogues concerning Natural Religion. London, 1779. Recent edition by Norman Kemp Smith. Oxford, 1935; Edinburgh, 1947; New York, 1962.
- History of Great Britain from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution of 1688, 6 vols. London, 1754- 1762. More recent edition by R. Worthington. New York, 1880.
- Hume's Philosophical Works, T.H. Green and T.H. Grose, eds. 4 vols. London, 1874- 1875. Includes all works listed above except the Abstract and the History.

## مراجع

ا عن حیاته ورسائله:

- Greig, J.Y.T., David Hume. London, 1931.

المحاورات يفند هذه الحجة وببين بطلانها. وانتهى إلى القول ببطلان كل الحجج التي قيلت للبرهنة على وجود الله. كما قرر أن الإيمان بوجود إله theism ليس أمراً طبيعياً في الانسان.

وكان هيوم في بحثه عن «التاريخ الطبيعي للدين» قد قرر أنه لا توجد في الانسان غريزة للتدين أو الايمان بدين ما، والدليل على ذلك أن ثم أجناساً لا تؤمن بوجود إله. فلو كان الايمان بالله فطرياً في الانسان، لكان موجوداً في كل الشعوب. وفي كل الأحوال المعروفة كانت الاديان الأولى كلها مشركة، وليست موحدة. وكانت تعبد الأوثان المفردة دون أن توحدها في إله أو قوة واحدة، ودون أن تكون لديها أية فكرة عن علّة عاقلة مدبّرة تدير الكون كله. ولم يكن الانسان عن علّة عاقلة مدبّرة تدير الكون كله. ولم يكن الانسان في كوارث الطبيعة. بل رأى في كوارث الطبيعة: من فيضان وجفاف، وزلازل وبراكين، وعواصف وأمراض وأويثة أفعالاً لقوى غتلفة متضادة لا يسودها أو يشملها شيء واحد يسيطر عليها جميعاً. وكان اهتمام الانسان البدائي هو بكيف يستطيع أن يدراً عن نفسه أفعال هذه القوى المجسدة مادياً في ذهنه ـ عن نفسه.

وإذا كان هيوم في ومحاورات عن الدين الطبيعي، يرى أنه لا مانع من احتمال أن يكون هناك إله، فإنه يقرر في نفس الوقت أن هذا الاحتمال نفسه ليس من نوع الاحتمال العلمي، كما أن هذا والاله، لا يشبه إله الأديان إلا من بعيد جداً. (راجع فصل ١٢ من هذه والمحاورات»). ولذلك رأى أن العناية الالهية، وخلود النفس، وسائر صفات الله، وكل قصة الخلق كما تؤمن بها المسيحية، وكل الاخرويات هي في قصة الخلق كما تؤمن بها المسيحية، وكل الاخرويات هي في رأيه مجود خرافات.

# مؤلفات هيوم

- A Treatise of Human Nature, Bks. I and II, 2 vols. London, 1739. Bk. III, London, 1740. Modern editions are by L.A. Selby Bigge (Oxford, 1888 and 1896) and by A.D. Lindsay (London and New York, 1911, 2 vols.) A recent edition of Book I only, by D.G.C. Macnabb (New York, 1962), also includes the Abstract.
- An Abstract of a Treatise of Human Nature. London, 1740. Modern edition by J.M. Keynes and Piero Sraffa, eds. Cambridge, 1938.
- Essays, Moral and Political, 2 vols. Edinburgh, 1741-1742.

- Laird, John, Hume's Philosophy of Human Nature. London, 1932.
- Leroy, andré- Louis. David Hume. Paris, 1953.
- Macnabb, D.G.C., David Hume, His Theory of Knowledge and Morality. London, 1951.
- Michotte, Albert Edouard, La Perception de la causalité. Louvain, Belgium, 1954. Translated by T.R. Miles and E. Miles as The Perception of Causality. London, 1962.
- Passmore, J.A., Hume's Intentions. Cambridge, 1952. A brief but acute analysis of the distinct but related trends in Hume's thought.
- Price, H.H., Hume's Theory of the External World.
   Oxford, 1940.
- Stewart, J.B., The Moral and Political Philosophy of David Hume. New York, 1963.
- Taylor, A. E., «David Hume and the Miraculous, in his philosophical Studies. London, 1934.
- Zabech, Farhang, Hume: Precursor of Modern Empricism. The Hague, 1960.

- Greig, J.Y.T., ed., The Letters of David Hume, 2 vols. Oxford, 1932.
- Klibansky, Raymond, and Mossner, E. C., eds. New Letters of David Hume. Oxford. 1954.
- Mossner, E.C., The Life of David Hume. Austin, Texas, London, and Edinburgh, 1954.

## ب: عن فلسفته:

- Church, R. W., Hume's Theory of the Understanding. Ithaca, N.Y., 1935.
- Flew, Antony, Hume's Philosophy of Belief. London and New York, 1961.
- Green, T.H., General Introduction to Hume's Treatise. London, 1874.
- Hendel, C.W., Studies in the Philosophy of David Hume, Princeton, N.J., 1925.
- Kemp Smith, Norman, The Philosophy of David Hume. London, 1941.
- Laing, B.M., David Hume. London, 1932.

j



#### الواحدية

#### monisme

المذهب الفائل بمبدأ واحد في الوجود، أو بجوهر واحد، أو بنوع واحد من الجوهر وإن تعددت أفراد. ويستوي في ذلك أن يكون هذا الجوهر الواحد مادة أو روحاً. فالمذهب الذي يقول إنه لا يوجد في الكون إلا مبدأ واحد هو المادة يعد واحديا تماما مثل المذهب الذي يقول إنه لا يوجد إلا مبدأ واحد هو الروح (أو العقل). ومن هنا فإن الواحدية إما أن تكون مادية محضة، أو روحية محضة. وأبرز القائلين بالواحدية في العصر اليوناني برمنيدس، وأبرزهم في العصر الحديث اسبينوزا.

والواحدية تقال في مقابل الثنوية، فهذه تقول بأن أصل الوجود أو الكون جوهران أو مبدآن؛ كما في مذهب المانوية القائل بأن الأصل في الكون مبدآن هما النور والظلمة، كذلك الحال في مذهب أفلاطون القائل بأن الأصل في الكون جوهران هما الهبول والروح (أو النفس).

وتقال الواحدية أيضاً في مقابل الكثرية pluralisme وهي المذهب القائل بأن الأصل أو المبدأ في الكون جواهر أو مبدىء كثيرة مستقلة بعضها عن بعض ولا يرد بعضها إلى بعض. مثل مذهب أنباذقليس القائل بالعناصر الأربعة: الماء والهواء والتراب والنار

لكن المصطلح monismus مرّ بعدة معان منذ أن وضعه لأول مرة كرستيان ثولف (١٦٧٩ـ ١٧٥٤) ليدلّ به على المذاهب أو النظريات القائلة بجبداً واحمد للحقيقة

الواقعية، سواء أكان هذا المبدأ روحياً أم مادياً. فقد استعمله أحد تلاميذ هيجل وهو جيشل Goeschel للدلالة على مذهب هيجل، وذلك في كتابه بعنوان Der Monismus des Gedankens (1832) ـ استعمله للدلالة على مذهب هيجل القاتل بأن كل ما هو واقعى عقلي وكل ما هو عقلي واقعى. ثم جاء أصحاب مذهب التطور، وعلى رأسهم خصوصاً أرنست هكل Haeckel فاستعملوا هذا المصطلح هو وبعض من ساروا في اتجاه مذهب التطور الحيوى مثل اشليشه Schleicher للدلالة على مذهبهم، بل وأنشأوا جعية جذا الاسم Monistenbund (= رابطة الواحديين). والفكرة الاساسية في واحدية هكل هي القول بأن في الكون جوهراً واحداً له صفات ماديةً وحيوية معاً. فالذرات ليست فقط مادية، بل لها إحساسات وإرادات أيضاً. وقد عرض هكل آراءه في الواحدية الطبيعية في كتابين رئيسيين هما: ولَغْز العالم، Die Welträtsel (سنة ١٨٩٩) ووالتاريخ الطبيعي للخلق، -Natürliche Schöp fungsgeschichte (برلین، سنة ۱۸۹۸، ط ۱۰ سنة .(14.1

أما في نظرية المعرفة فالواحدية هي الاتجاه الذي يردّ المعلوم به إلى الذات ـ وهذه هي المثالية المحضة، أو إلى الموضوع وهذه هي الواقعية في المعرفة.

ويخلط عادة بين الواحدية وبين وحدة الوجود، فينعت مذهب برمنيدس أو مذهب اسبينوزا تارة بالواحدية، وتارة أخرى بالقول بوحدة الوجود. لكن من الواجب التمييز الحاد بين كلا المذهبين على أساس أن الواحدية تقول بجداً أو بجوهر واحد في كل تجلياته، كما هي الحال في المادية المحضة عند بوشنر وموليشوت وارنست هكل، وفي المثالية المحضة عند

واقعة

فئته. أما من يعزو إلى الجوهر الواحد مظهرين أو وجهين متقابلين، كما فعل اسبينوزا في القول بالله والطبيعة، العقل والامتداد، أو كما فعل أفلوطين في القول بالواحد وبالهيولى (مهما تكن درجتها) \_ فيجب أن ينسب إلى مذهب وحدة الوجود، لا الواحدية، لأنه بعد المبدأ الأول أو الجوهر الواحد مابليث أن يقول بالثنائية أو التعدد.

#### Fait (F.), Fact (E.), Faktum (G.), Fatto (I)

الواقعة هي ما له قوام موضوعي. لكن ما هو معيار القوام الموضوعي؟ يقول مورتس اشلك Schlick إن الواقعة هي ما يسبق كل علم وكل تقدير، وهو من هذه الناحية يقيني. يقول: ولا معنى للتحدث عن وقائع غير يقينية؛ وفقط تقاريرنا ومعرفتنا هي التي يمكن أن تكون غير أكيدة، (اشلك: ونظرية المعرفة العامة، ص ٤١، برلين سنة ١٩١٨) وهكذا فإن معيار القوام الموضوعي هو الاستقلال عن المعرفة.

وفي مقابل ذلك يقول نويرات G. Neurath إن الوقائم ليست يقينية يفيناً مطلقاً. إن الوقائع الغليظة يجب أن تتحوّل إلى قضايا اصطلاحية. وعلى هذا فالواقعة هي ما له قوام بالاصطلاح Konvention فقط.

ورأي اشلك يقوم على أساس التفرقة التي يضعها هو ومدرسته بين دالحقائق الصورية، في المنطق والرياضيات، وبين دالحقائق الواقعية، في العلوم التجريبية؛ بين التقريرات التحليلية والقبلية من ناحية، وبين التقريرات التركيبية النقدية من ناحية أخرى.

لكن أصحاب مذهب الظاهريات يرون إنه الى جانب المعطيات التجريبية (التركيبات البعدية)، تبوجد معطيات ماهية وقوانين قائمة عليها (تركيبات قبلية). إن الوقائع التجريبية تنتسب إلى الحقيقة الواقعية، ولكنها لا تستنفد كل مضمونها. ذلك أنه يبغي أن يضاف إليها أو يميز منها، ما هو معطيات ماهية. إن الوقائع هي ما يخبرنا عنه الإدراك معطيات ماهية. إن الوقائع هي ما يخبرنا عنه الإدراك الجسي، ويمثل والوجود حكذاء So-Sein المرضيء؛ أما الماهية فهي والوجود حكذا الضروري، Sein-Müssen عليه، أما الماهية فلا يمكن أن تكون بخلاف ما هي عليه، أما الماهية فلا يمكن أن تكون بخلاف ما هي عليه،

ولهذا فإن الواقعة تتسم بالعَرَضية Zufälligkeit بينها الماهية لا تتصف بالضرورة Notwendigkeit. ومن هنا فإن الماهية لا يمكن أبداً أن تكون واقعة. والواقعة عند هسرل هي ما هو موضوع بواسطة الماهية.

#### الواقعية

## réalisme (F.); realism (E.); realismus (G.)

الواقعية، بـوصفها مـذهباً فلسفياً، تضاد المشالية .idéalisme فعن السؤال: دما هو الموجود؟» تجيب المثالية: دالموجود هو إما الفكرة أو العلاقة مع الأفكار، أو النشاط البنائي الفكري الذي يقوم به العقل؛ وتجيب الواقعية: دالموجود شيء إما روحي (لأنه توجد واقعية روحية) أو مادى».

أما الواقعية الساذجة فهي الموقف التلقائي للانسان، الذي يدرك الأشياء ويعتقد أنها موجودة كها يدركها. لكن العلم يبدأ بالقضاء على هذه الواقعية الساذجة. غير أنه مع ذلك يقوم على مصادرتين:

 الأولى هي أنه ويوجد عالم واقعي مستقل عناه.
 والثانية هي أن والعالم الخارجي لا يمكن معرفته بطريق مباشر، بل يدرك فقط ابتداء من إدراكات الحواس. ه.

ولهذا لا يمكن القول بوجود استمرار واتصال بين العلم والإدراك الجسّي، بل ثم نوع من القطيعة، ومهمة العلم هي تصحيح معطيات الحسّ وتهذيبها.

# وحدة الوجود

#### Panthéisme

مذهب في الوجود يقول إن كل شيء هو الله، أو ان الله هو كل شيء. أي أن الله هو العالم، والعالم هو الله. وهذا يمكن أن يفهم بمعنيين:

أ ـ الله وحده هو الحقيقي وما العالم إلا مجموع من التجليات أو الصدورات التي ليست لها أية حقيقة ثابتة، ولا جوهر متميز. وهذا هو مذهب اسبينوزا.

ب ـ العالم هو وحده الحقيقي، وما الله إلا مجموع كل ما هو موجود وهذا مذهب دولباك d'Holbach، وديدرو، واليسارية الهيجلية. وكثيراً ما يطلق عليه اسم ووحدة الوجود الطبيعية»، أو دوحدة الوجود المادية».

(راجع دمعجم لالاندي، تحت المادة).

أوليات هذا المذهب نجدها عند بعض الفلاسفة اليونانيين السابقين على سقراط، ونجله عند انكسمندر في قول بدوالايبرونه απειρον، أي الواحد اللاعدود اللاغلوق اللافاني. وهو يشمل كل شيء ويحكم كل شيء. ومن بعده نجد اسكينوفان الايلي يرى أن الله هو الموجود الثابت السرمدي، وهو وحدة مزودة بعقل: وكله يرى، وكله يفكر، وكله يسمع، ويحكم كل شيء بقوة عقله. وقال بوحدة كل شيء وسماها: الله. وتلميذه برمنيدس الإيلي يقرر أن الوجود ثابت، لا يتغير، ولا يغنى، ويبقى دائماً هو هو، والعقل والعقل والوجود فيه متحدان.

ثم جاء الرواقية فقالوا بنوع من وحدة الوجود الديناميكية، فقالوا بأن العالم جسم σὤμα، وأن الله هو النفس الحالة به πνευμα ويشرح ذلك فلوطرخس (de Stoic. 41) فيقول: وإنه موجود واحد هو نفسه يتجل مرةً على شكل وحدة فردية (الله)، ومرة أخرى على شكل كثرة منسمة (العالم)».

وعند أفلوطين نجد نوعاً خاصاً من وحدة الوجود فهو يقرر علو الله على الكون، ولكنه يقرر أن الكون وصدره عن الله: ذلك أن العقل ٢٠٠٥ صدر عن الله، ثم صدر واللوغوس، ٢٠٥٥ عن العقل وعبر عن نفسه خارجاً في شكل المادة المرثية، التي هي صدور بعيد عن الله. والطبيعة مملوءة بالأفكار الإلهية، والقوى الإلهية وكلها صدرت في النهاية عن الله. لكن ألله لا يستنفد في فعل الصدور عنه، بل على العكس يظل هو هو مع صدور الكون عنه.

وفي العصر الأوروبي الوسيط نجد يوحنا اسكوت اريجين الذي يقرر تارة أن الله هو ماهية كل الموجودات. ولكنه يقرر تارة أخرى أن الله هو مجموع الموجودات.

وفي عصر النهضة الاوربية وأوائل العصر الحديث نجد جوردانو برونو يقرر أن «الله في كل مكان، وهو الكل في الكل، كها يسمع الصوت في كل أنحاء الغرفة، De la)

Causa, dial. II) لكنه يجذر من تصور الله موزعاً في الكون، ذلك لأن الله دهو الكل في الكل، وهو الكل في كل جزء، وهكذا نحن نتكلم عن أجزاء في اللامتناهي، لا عن أجزاء للامتناهي. ولما كانت كل الأحداث يحكمها القانون الإلهي، فإن المعجزات لا يمكن أن تقع، إذ كل ما يحدث إنما يحدث وفقاً للقانون الإلهي. وحريتنا تقوم في التوحيد بين انفسنا وبين جرى الأمور.

وجاء اسبينوزا فقال بأنه لا يوجد إلا جوهر واحد أحد ولهذا لا يمكن اعتبار الله والطبيعة جوهرين منفصلين. وينتج عن هذا أنه لا يمكن وصف الله بأنه خالق الطبيعة، إلا بمعنى غتلف عن المعنى الموجود في اليهبودية والمسيحية. وميز اسبينوزا بين الطبيعة الطابعة natura naturans والطبيعة المطبوعة natura naturans الأولى فعالة، والثانية منفعلة. وذلك المجوهر ليس حادثاً. صحيح أن الله هو العلة الباطنة للمالم وللكاثنات، لكنه لا ينبغي أن يفهم هذا بمعنى أنه ينتج شيئا خارج ذاته: بالصدور: أو الاشعاع، أو التحقيق. والعلاقة بن والجوهره وبين الجزئيات، أي العالم المحسوس، ليست علاقة خارجية وعالية لموجود ينتج شيئاً آخر.

مراجع

- E. Namer: Aspects de Dieu dans la philosophie de Giordano Bruno, Paris, 1926.
- P. Siwek: Spinoza et le Panthéisme religieux, Paris, 1937.
- G. Fraccari: Giordano Bruno, Milano, 1951.
- Et. Vacherot: Histoire Critique de l'école d'Alexandrie, 3 vols. Paris, 1846-51.
- M. Heinze: Die Lehre vom Logos in griechischen Philosophie, Oldenburg, 1872.

# الوجود

etre (F.); sein (D.); to be (E.); ser (Esp.); essere (I).

١ ـ أول من بحث في الوجود بحثاً فلسفياً عميقاً هو
 برمنيدس الايلي (القرن الخامس قبل الميلاد). ذلك أنه رأى

هيرقليطس يؤكد أن كل شيء في سيلان دائم، ولا شيء ثابت، وحتى الأضداد يتحول بعضها إلى بعض. ويالجملة لا يوجد إلا التغير. فجاء برمنيدس وأكد عكس ذلك تماماً فقال إن التغير متناقض؛ والوجود وحده هو الحقيقي، والتغير هو عدم. والوجود واحد ثابت دائم. ذلك أنه ليس ثم إلا الوجود، فإلى أي شيء يمكن أن يتغير؟! إنه لن يتغير إلا إلى وجود أيضاً. إن الوجود موجود، أما العدم فليس بشيء. وصفات الوجود هي اذن: أنه واحد، وأنه هو هو نفسه، وأنه ضروري (أي لا يمكن أن يمكون بخلاف ما هو كائن)، وأنه دائم سرمدي، وأنه متصل، ومتجانس. والوجود والفكر شيء واحد.

٢ ـ وأمام هذا التناقض بين هيرقليطس ويرمنيدس جاء مقراط وأفلاطون فحاولا التوفيق، وذلك بأن قالا إن الجزئي هو المتغير، أما الكلي (أو التصور) فهو ثابت. وقرر أفلاطون أن الوجود لا ينبغي أن يكون متحركاً فقط، ولا واحداً فقط ولا غيراً فقط، ولا مادياً فقط ولا غير مادي فقط. إن من الواجب، هكذا يرى أفلاطون، أن نقول بوجود مبدئين: مبدأ موية حقيقية بين كيل الموجودات ويسميسه مبدأ محدودات ويسميسه ومبدأ مقابل له يسميه مهدا التنوع والتغير. والوجود يقابله العدم أو اللاوجود.

٣ ـ وجاء أرسطو فقرر أن الوجود ينبغي ألا يدرك بالتواطق، أي بمعنى واحد. والوجود ليس جنساً، بل هو فوق كل الأجناس (وما بعد الطبيعة، م قن ص ٩٩٨٠). والوجود يكن أن يشتق من الوجود، أو من اللاوجود. ذلك أن للوجود حالين: الوجود بالقوة (= الامكان)، والوجود بالفعل. والتغير هو الانتقال من حال القوة إلى حال الفعل. فالانسان المريض كان بالقوة مريضاً ثم صار بالفعل كذلك؛ وإذا صحّ من جديد، فإنه كان صحيحاً بالقوة وصار بالدواء صحيحاً بالقعل.

٤ ـ وعند أفلوطين يمتزج المعقول بالموجود. فالعقل الأعلى، الذي يتعقل ذاته، يتعقل ذاته بوصفه وجوداً أعلى، ويتعقل ماهيته بوصفها قابلة للتحديد في الموجودات المعقولة الجزئية.

 وعند ابن سينا أن «كل موجود: اما واجب الوجود بذاته، أو ممكن الوجود بذاته، (الاشارات والتنبيهات، ص
 القاهرة، دار المعارف سنة ١٩٥٨)). وقد دابتدأ

الوجود من الأشرف فالأشرف حتى انتهى إلى الهيولى؛ ثم عاد من الأخس فالأخس، إلى الأشرف فالأشرف، حتى بلغ النفس الناطقة والعقل المستفاد، (الكتاب نفسه ص ٢٧٦.).

ويقول أبو البركات البغدادي: «الوجود... أظهر من كل ظاهر، وأخفى من كل خفي، بجهة وجهة. أما ظهوره فلأن من يشعر بذاته يشعر بوجوده. وكل من شعر بفعله شعر معه بذاته الفاعلة ووجودها ووجود ما يوجد عنها ويصدر من الفعل. فمن يشعر بذاته يشعر بالوجود، أعني وجود ذاته... وكذلك الزمان: يشعر به كل انسان، أو أكثر الناس جملة... وإن لم يعرف جوهر الزمان وماهيته. وكذلك الوجود: يشعرون بآنيته، وإن لم يشعروا بماهيته» (أبو البركات البغدادي: «المعتبر, في الحكمة» جـ٣ ص٣٣، حيدرآباد سنة البغدادي).

7 ـ وعند توما ـ المتأثر ها هنا بأرسطو وابن سينا ـ أن الوجود ليس معنى جنسياً، لأنه يحتوي في داخله على كل الحد verit., q. 1, a. 1; Sum. theol. I, q. 4, a. 1; كن الوجود يعلو على كل الأنواع، ولهذا ينعت ارسطو بانه حيد متعال terme المتعدد كيا نعته أرسطو بانه حيد متعال transcendental. إنه يعلو على كيل الأجناس والأنواع شيء. ولهذا أيضاً يقول إنه معنى متفق analogue أي أنه ليس متواطئاً ولا مشتركاً: فلا وجود هو وجود على نفس النحو مثل غيره، فالوجود إذا أطلق على الجوهر غيره إذا أطلق على المترض، إنه وجود متفق، أي متردد بين التواطؤ والاشتراك.

وكذلك نجد توما يقرر أن من الممكن أن نصف الوجود بأنه والهيولى، ووالجذر، ووالأساس، لكل الموجودات، بمعنى أن حقيقة الوجود مشتركة بين كل الكائنات، لا بمعنى وحدة الوجود.

٧ - وفي العصر الحديث بدأت فكرة الوجود ترتبط بالشيء المجسم الطبيعي، وفقدت فكرة المشاركة وقياس النظر، حتى انتهى بها الأمر إلى الخلط بين فكرة «الوجود» وفكرة «الموضوع objet» وأصبح الموجود، هو «ما يمكن امتثاله» فامتزج البحث الانطولوجي (الخاص بالوجود) مع البحث الخاص بالمعرفة.

فنجد كُنْت في ونقد العقل المحض، يشير إلى مقولتين تتعلقان بالوجود هما: والواقعية»، ووالكينونة». والأولى تتعلق الطبيعية في الدين.

ولد في Coton-Clasford في ٢٦ مارس سنة ١٦٥٩. وتوفي في لندن في ١٧٧٤/١٠/٢٩.

وتلقى العلم في كلية سدني سسكس في كعبردج من سنة ١٦٧٤ إلى سنة ١٩٨١. ثم صار مدرساً في مدرسة في برمنجهام في سنة ١٩٨٨. ثم رُسِم قسيساً. لكنه في سنة ١٩٨٨ ورث القسم الأكبر من ثروة أسرته وذلك من ابن عمه وليم ولستون اوف شنتون، عما مكنه من الاقامة في لندن، والزواج في سنة ١٦٨٩؛ وكرس بقية حياته للبحث والفلسفة.

وقد كتب كثيراً، لكنه مزق الكثير مما كتبه، لتبرمه به. ونشر ترجمة موسعة منظمومة لقسم من سفر والجامعة، ومن أسفار العهد القديم (في والكتاب المقدس) في سنة ١٦٩٠.

لكن أهم كتبه هو درسم تخطيطي لدين الطبيعة»، وقد نشر، في سنة ١٧٧٤. ويتميز بأناقة الأسلوب، وقد قسمه إلى ٩ أقسام. في الأول منها شرح مبدأه الرئيسي وهو أن ومن يعمل كيا لو كانت الأمور هي كذا، أو هي ليست كذا، يعمل بأفعاله أن الأمور هي كذا، أو هي ليست كذا، ويجعل وقوام الخير والشر الأخلاقين في اتفاق أفعال الانسان مع الحقيقة».

وفي نظره أن والحقيقة هي الاتفاق مع الطبيعة،، إذ الله سمح بالطبيعة، إن لم يكن قد أيدها كل التأييد، حتى إن رفض الطبيعة معناه التمرد على الله. ويضع معياراً عميزاً بالتدريج للأفعال الشريرة، هو أن الفعل يكون فيه من الشربقد أهيته أو عدد الحقائق المنتهكة.

وفي القسم الشاتي يتناول السعسادة، فيقرر وأن الطريق إلى السعادة وممارسة الحقيقة يؤدي كلاهما إلى الأخر.».

وفي القسم الثالث يحدد الدين الطبيعي بأنه والسعي إلى السعادة عن طريق ممارسة الحقيقة والعقل.

وفي القسم الرابع يرفض الحجج المسوقة لاثبات حرية الارادة.

وفي الأقسام الخمسة الباقية يضع الحجج التي يسوقها أنصار مذهب المؤلمة theism؛ ويقرر أن المعجزات هي من آثار العناية الالحية؛ ويسوق برهاناً على ضرورة وجود الأخرة، على أساس أن الله حكيم عاقل. ويدافع عن الصلاة الشفوية

بالحكم بوصفه عملية عقلية؛ أما الكينونة فهي كون ظواهر الطبيعة معطاة. وكُنت لا يزال يؤمن بوجود وأشياء في ذاتها، خارج العقل، ولهذا هاجم المثالية التوكيدية عند باركلي. لكن جاء فشته فقضى على وجود الأشياء في ذاتها، وقال إن الوجود هو من وضع الأنا.

 ٨ ـ لكن ازدهرت في القرن العشرين المباحث المتعلقة بالوجود، بفضل هيدجر ويسپرز ونقولاي هرتمن، كما برز التوكيد على النفرقة بين الوجود Seind والموجود Seinde.

فعند هرتمن أن الموجود هو المعطى الأول والأساس لكل بحث ولكل مذهب في الفلسفة. والموجود ليس مجرد وموضوع للامتثال، بل هو معطى حاضر.

أما يسيرز فجعل الأهمية للوجود، لا للموجود.

واهتم هيد جر بالبحث في العلاقة بين الانسان والوجود، أي بالبحث في الأنية Dasein التي هي ليست مجرد كينونة هناك. ورأى أن برمنيدس هو الوحيد الذي وضع مشكلة الوجود وضعاً حقيقياً و أما من بعده فإن الفلسفة الغربية عنيت بالموجود، وأغفلت الوجود. وهو يريغ إلى العودة إلى ما فعله برمنيدس من الاهتمام بالوجود المطلق selbst.

#### مراجع

- G. Di Napoli: La concezione dell'essere nella filosofia greca. Milano, 1953.
- P. Aubenque: Le Problème de l'être chez Aristote. Paris, 1962.
- J. de Finance: Etre et agir dans la philosophie de St. Thomas. Paris, 1945.
- G. Di Napoli: La concezione dell'essere nella filosofia contemporanea. Roma, 1953.
- F. Alquié: La Nostalgie de L'être. Paris, 1950.
- L'Essere: Problema, teoria, storia. Roma, 1967.

## ولستون

#### William Wollaston

مفكر أخلاقي ولاهوتي انجليزي، من أتباع النزعة

والعامة. ويحدد القانون الطبيعي بأنه التوافق مع الحق. وفي المقسم التاسع والأخير يبحث في النفس ويقرر أنها لا مادية وخالدة.

وهكذا تجده في هذا الكتاب بحاول أن يبين، دون اللجوء إلى الوحي، ما ينبغي على الانسان العاقل أن يعده ديناً طبيعياً. ومن هنا كان اتجاهه قريباً من اتجاه لورد هربرت أوف تشربوري Lord Herbert of Cherbury الذي حاول تحديد المعاني العامة في الدين الطبيعي، وقريباً أيضاً من مذهب كلاك Clarke.

إن الانسان، هكذا يقول ولستون، فاعل ذكي وحر. والحقيقة هي التعبير عن الأشياء كما هي. والرذيلة هي رفض الحقيقة. وإنكار الأشياء كما هي في الواقع هو في مضمونه انكار لوجود الله. واتباع الطبيعة هو اتباع الله. لكن هذا لا يعني أن يتابع المرء مبوله الفردية. لأنه لما كان لا يوجد إنسان عاقل كل العقل، فلا بد للمرء أن يراعي طبيعة الاخرين. والقانون الأكبر للدين هو بالنسبة إلى كل انسان ألا يناقض الحقيقة، وأن يعامل كل شيء بحسب ما هو عليه العقل. والسمادة تقوم على أساس مبدأ اللذة ـ والألم: فالألم هو الشر الحقيقي، والسعادة القصوى تقوم في زيادة اللذات على الألام. وإن من واجب كل انسان أن يجعل نفسه سعيداً قدر الامكان، ومتلائماً مع سعادة والختيقة صنوان.

# مراجع

- Life of Wollaston, Prefixed to The Religion of Nature Delineated, 6 th ed. London, 1738.
- Clifford G. Thompson: The Ethics of William Wollaston. Bosten, 1922.

ويتلي

## Richard Whately

منطقي وكاتب لاهوتي انجليزي.

ولد في لندن في غرة فبراير سنة ١٧٨٧ ، وتوفي ٨ أكتوبر سنة ١٨٦٣ .

تعلُّم في كلية أوريل بجامعة أكسفورد، واختير زميلًا

بها. وفي سنة ١٨١٤ رُسم قسيساً. وعين ناظراً لكنيسة القديس ألبان St. Alban Hall في أكسفورد في سنة ١٨٢٥. وصار أستاذاً للاقتصاد السياسي في جامعة أكسفورد سنة ١٨٢٩، كما أصبح رئيس أساقفة دُبُلن في سنة ١٨٣٩. ومن أوائل أعماله وهو في هذا المنصب أن قدم منحة من ماله الخاص لإنشاء كرسى للاقتصاد السياسي في كلية الثالوث في دبلن. وقد لقى معارضة من الكهنوت التابع له ومن البروتستنت في ايرلندة، لأنه اشترك في محاولة وضع نظام للتعليم غير طائفي. وكرس نفسه لمسائل العشور الكنسية واصلاح الكنيسة الايرلندية وقوانين الفقراء في أيرلندة. وأشهر كتبه: دعناصر المنطق، Elements of Logic (سنة ١٨٢٦). وله أيضاً كتاب ف والخطابة، Rhetoric (سنة ١٨٧٨). وله كتاب في الدين انتشر انتشاراً واسعاً، عنوانه: والبيّنات المسيحية، Christian Evidences (سنة ١٨٣٧). وله في الدين أيضاً كتاب: وفي استخدام وسوء استخدام الروح الجزئية في أمور الدين، (سنة ١٨٢٢). وفندرأي هيوم في المعجزات، بكتابه وشكوك تاریخیة حول نابلیون، (سنة ۱۸۱۹).

وقد قال عنه اوجستس دي مورجن في سنة ١٨٦٠ وإنه يستحق أن يلقب بلقب باعث دراسة المنطق في انجلتره.

يقول ويتلي إن والمنطق يقوم كله على اللغة ،؛ ولا يستطيع المنطق دراسة البرهنة إلا باعتبارها معبّراً عنها في اللغة.

ودافع ويتلي عن الهجمات ضد المنطق. فردّ على الاعتراض الذي وجهه لوك قائلاً إن الانسان كان يفكر تفكيراً سلياً قبل أن يسمع عن القياس ـ بأن قال: لكن وضع الحجج في صورة منطقية يزودنا باداة للفحص عن صحة الحجج. وهذا الفحص ينطبق في كل الميادين. وليس هناك منطق خاص بالعلم، وآخر خاص بالدين أو غيره. والاستقراء يعني في المقام الأول صورة من صور الحجاج؛ لكن الاستقراءات التي من هذا النوع قياسية الشكل. والاستقراء يعني ثانياً التعميم من الجزئيات؛ لكن هذا ليس من ميدان المنطق، والمنطق لا يستطيع أن يضمن صدق المقامات التي نصل إليها عن هذا الطريق. وكون النتيجة في المقامات ليس من المياس لا تحتوي على شيء زيادة عما في المقدمات ليس من مؤده.

# مراجع

- E. J. Whately: Life and Correspondance of Richard Whately, 2 vols. London, 1866.

وبالأمثلة ويالبرهان حارب ويتلي الدعوى القائلة بأن والمنطق يقوم في إدهاش المتعلمين بواسطة تدقيقات عابثة. وساق لتفنيد هذه الدعوى شواهد من العلم ومن علم الاجتماع ومن الدين؛ وبهذا بين فوائد المنطق العملية.

**S.** 

#### بسيرز

#### Karl Jaspers

كارل يسپرز من بين الفلاسفة الوجوديين المعاصرين اغزرهم إنتاجاً واوضحهم تفكيراً واوسعهم اهتماماً واقربهم إلى التفكير الإنساني العام. ليس فيه غموض هيدجر، ولا جفاف لغته ولا ضراوة اصطلاحاته؛ وليس فيه عبث سارتر ولا دعاواه الفجّة، وليس فيه أخيراً تخلخل التحليل وتهلهل التفكير اللذان يميزان جبريل مارسل. وهو قبل هؤلاء جيعاً أشدهم تأثراً بأي الوجودية كيركجور: عني به منذ بداية اتجاهه الفلسفي الخالص، وأخلص له، وإن كان لم يطرق الموضوعات التي طرقها وبالطريقة التي لجأ إليها.

ولد كارل يسبرز Karl Jaspers في الثالث والعشرين من فبراير سنة ۱۸۸۳ بمدينة أولدنبرج في المانيا، وأمضى طفولة هادئة، مقبياً معظم الوقت في الريف أو على شواطى، بحر الشمال. ورباه أبواه على حب الحق والاخلاص في العمل، دون الارتباط بمراسم دينية فيها عدا قليلاً من الطقوس البروتستنبية ثم درس في مدارس أولدنبرج، وفي سنة الطقوس الجامعة.

ولم يكن طريقه المعتاد الذي يسلكه أساتذة الفلسفة. فلم يتخصص في الفلسفة في الجامعة، بل في الطب، لأنه بدا له أن الفلسفة كالشعر لا يمكن أن تكون دراسة للتخصص يصبح المرء بعدها فيلسوفاً بيد أنه كان في عهد الطب مشغولاً بالمسائل الفلسفية وتبدت له الفلسفة رسالة الانسان العليا، بل الوحيدة في الوجود. لقد كان يرهب جلال الفلسفة فمنعته

هذه الرهبة وهذا الإجلال من اتخاذها حرفة في الحياة. ورأى أن مهنته الحقيقية يجب أن تتعلق بالحياة العملية. فقرر بادى الأمر أن يدرس القانون، ليكون عامياً؛ وفي الوقت نفسه كان يحضر محاضرات الفلسفة غير أن هذه المحاضرات في الفلسفة خيبت رجاءه؛ لأنها لم تعطه شيئاً مما رجاه من الفلسفة: فلم يجد فيها تجارب أساسية تتعلق بالحقيقة الواقعية، ولا دليلاً هادياً إلى الحياة الباطنة والتربية الذاتية؛ بل كل ما قدمته له كان خليطاً من الأراء الجدلية زعمت مع ذلك أن لها قيمة عملية. كذلك لم ترضه دراسة القانون، لأنه لم يكن يعرف الحياة التي يمكن أن تفيد فيها؛ ولم ير فيها غير طريقة شاذة غريبة للجدل والمراء والسفسطة بواسطة افتراضات جوفاء لا تثير الاهتمام. لقد كان يبحث عن نظرة في الواقع، ولم يجد في دراسة القانون ولا في محاضرات الفلسفة التي تلقاها آنذاك ما يعينه على ايجاد هذه النظرة في الوجود وفي الحياة.

واستبد به الضيق فراح يعزي نفسه بالاهتمام بالفن والشعر، وزار روما سنة ١٩٠٧ حتى يتمل بجمال هذه المدينة الحالدة وينعم بروائمها الفنية فعاد من هذه الرحلة مليتاً بنبيل الانفعالات. ثم انتهت هذه الحياة الدراسية المضطربة بنهاية الفصل الدراسي الثالث في الجامعة، إذ قرر نهائياً التخصص في الطب. لقد أحس بالحاجة إلى معرفة الانسان معرفة تقوم على الوقائع. وعكف على العلوم الطبية والطبيعية المرتبطة بالطب، وأصبح وقته موزعاً بين المعمل والمستشفى. وكان بالطب، وأصبح وقته موزعاً بين المعمل والمستشفى. وكان مدفه أن يصبح طبيباً، ولعله كان يطمح ببصره إلى أن يكون أستاذاً في كلية العطب، أستاذاً لعلم النفس والأسراض العقلية. وفعلاً بدأ منذ سنة ١٩٠٩ ينشر أبحاناً في الأمراض العقلية. وفعلاً بدأ منذ سنة ١٩٠٩ ينشر أبحاناً في الأمراض

النفسية؛ وفي سنة ١٩١٣ حصل على دكتـوراه التأهيـل لتدريس علم النفس.

ولم يكن يسپرزيتم بالسياسة ولا الأحوال الاجتماعية، بل كان يكرس كل تفكيره لأعمال الروح، أعني للبحث العلمي الخالص في ميدان العلم النفسية والأمراض العقلية. إلى أن جاءت الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ فشعر شعوراً عنهاً بما للمشكلات السياسية والتاريخية والاجتماعية من أهمية بالغة التأثير في حياء الانسان. هنالك أحس بأهمية الغلسفة وكان عمله في التلريس في الجامعة مقصوراً على علم النفس، لكن تبين له شيئاً فشيئاً أن دراسته للنفس إتما هي تحضير للخطوط العامة لإيضاح الوجود. لأنه لم يفهم من علم النفس عرد الدراسة التجريبية لوقائع الحياة النفسية وقوانينها، بل في المقام الأول دراسة إمكانيات النفس ابتغاء معرفة ما الانسان، وماذا يستطيع أن يكون، وماذا يستطيع أن يفعل.

وحصل يسيرز في سنة ١٩٢١ عل كرسي الاستاذية في الفلسفة، ولكن أتجاهه ظل برغم ذلك كيا كان من قبل؛ واستمر كذلك حيناً إلى أن تبين له بكل يقين أنه ليس ثم في الجامعة فلسفة حقيقية، فأحس بضرورة البحث فيها هي الفلسفة الحقة وكيف يجب أن تكون ومن هذا التاريخ \_ وقد شارف الأربعين \_ كرس نفسه نهائياً للفلسفة فجعل منها واجبه وغايته.

أدرك يسيرز أن الفلسفة ليست إدراكا لصورة العالم وشكله، فهذا من شأن مجموع العلوم في حركة تطورها المستمر. وليست الفلسفة نظرية المعرفة، فهذه فصل من فصول المنطق؛ وليست تحصيلًا للمذاهب والمدارس التي نشأت على مدى تاريخ الفلسفة، فها هذه غير نظرات موضوعية جوفاء للفكر الانساني. بل الفلسفة في نظر يسيرز تنبع من تعقيد الحياة نفسه؛ والفكر الفلسفي فعل، ولكنه فعل من نوع خاص. إنه عملية أصل فيها إلى الوجود وإلى ذاتي. والفلسفة بوصفها فعلاً وسلوكاً باطناً لا يمكن إنزالها إلى مرتبة تصبح معها آلة لبلوغ أهداف نفعية، أو وسيلة لرفم الأخلاق أو لتنبيه النفوس من غفلتها، كلا، ليس هذا من شأن الفلسفة. بل الفلسفة ممارسة لما هو في داخل وجودي، ومنه ينبع تفكيري ، ممارسة تنبئق من الحياة في أعماقها ، لا من سطحها حيث تسعى إلى تحقيق أغراض عملية محددة. ومن أجل هذا لا تعد ممارسة الفلسفة حقة إلا في الأطراف العليا للفلسفة الذاتية أما التفكير الفلسفي الموضوعي، أعنى الذي

يتعلق بالموضوعات الخارجية، فليس إلا تهيئة لتلك الفلسفة الحقة. في هذه الممارسة القمة تصبح هذه فعلاً باطناً أصبح به نفسي، وبه ينكشف وجودي، إنها تجربة عالية إيجابية يصبح فيها الوجود هو هو نفسه. وما يكتبه الفيلسوف هو محاولة لبلوغ هذه التجربة، ولكنه لن يبلغها أبداً.

ولما كانت الممارسة الفلسفية تنبثق عن الحياة، فإن صورتها على إرتباط بالموقف التاريخي. وهذا الموقف بدوره مرتبط بالتسلسل التاريخي الذي أفضي إليه. والمسائل الكبرى التي تعنيها هي تلك التي وضعها كنت:

- (١) ماذا أستطيع أن أعرف؟
  - (٢) ماذا يجب أن أفعل؟
  - (٣) ماذا أستطيع أن أمل؟
    - (٤) ثم ما الانسان؟

وهذه المسائل الكبرى التي أثارتها الفلسفة على مدى التاريخ أثارها يسبرز لنفسه فانتهت به إلى البحث في المعاني الرئيسية التالية:

- (١) الوجود \_ ويقصد به الوجود الماهوي Existenz
  - (٢) الاتصال بين الانسان والانسان
    - (٣) التاريخية
    - (٤) الحرية
    - (۵) العلو
    - (٦) راموز العلو
      - (٧) الاخفاق

فلنوضح بإيجاز موقف يسيرز من هذه المعاني.

(١) الوجود الماهوي:

يميز يسيرز شأنه شأن هيدجر والوجوديين بعامة ـ تمييزاً دقيقاً مفصلاً بين الآنية Dasein وبين الوجود الماهوي Existenz ويوغل في تحليل الفارق بين كليهها، وفي شرح معنى الوجود الماهوي . ويبدأ بتقرير واقعة أساسية ، وهي أن الانسان هو الحقيقة الأساسية التي أستطيع إدراكها في العالم: فهو يتصف بالحضور والقرب والامتلاء والحياة . وفي الانسان وبه وحده يصبح كل محكن واقعاً. لهذا فإن إهمال الوجود الانسان، أو تغافله؛ معناه الغرق في العدم .

والانسان ليس موجوداً يكفي ذاته بذاته وليس مغلقاً عليه في ذاته، بل الانسان هو الانسان بفضل ما يفعله

ويتخذه. والانسان، في كل مظهر من مظاهره، على علاقة بشيء آخر. ومن حيث هو موجود في مواقف عينية واقعية في الحياة، أي من حيث هو هناك da-sein فانه على صلة بالمالم، علم. ومن حيث هو شعور بوجه عام، فانه على صلة بفكرة الكل من جهة ما يحدده. ومن حيث هو موجود فهو على صلة بالعلو. والانسان يصبح إنساناً من حيث يتقدم لما هو غيره، أعني أنه لا يصبح ذاته إلا بالاتصال بالموضوعات والأفكار والعلو.

نحن إذن في عالم، فيه نحقق إمكانياتنا وهذه الامكانيات إنما تصدر عن وجود ماهوي، كلما أحاول الإحاطة به يفلت من بين يدي. وهذا الوجود وإن ظهر في صورة الآنية، أي الوجود المتحقق العيني، فانه في حال من الترجع المستمر بين الذاتية والموضوعية، إنه ليس في نفسه مظهراً لشيء يمكن أن يبدو على هيئة الموضوع. وهو لا يبدو إلا لنفسه و للموجودات الأخرى والانسان في الأنية هو وجود فلان لنفسه و للموجودات الأخرى والانسان في الأنية هو وجود فلان بعضها من بعض بصفات خارجية، أما الوجود الماهوي فيهو في بمض بعض بالحرية. والأنية زمانية، أما الوجود الماهوي فهو في الزمان أكثر من الزمان، أعني أنه بالنسبة إليه لا يوجد موت، بل يوجد فقط علو أو سقوط. وآنيتي شيء متناه، لأنها ليست حقيقة سائر الأشياء، بل حقيقتي أنا فقط، والأنية تتحقق على شكل وجود في العالم؛ وبجموع الأنيات هو العالم في مجموعه هو آنية تتقدم إلى على هيئة موجود عمدد الموضوع.

أما العالم بوصفه موضوعاً للعلم فهو شيء اجنبي عني ؛ وبرغم ذلك فإنني أستطيع إدراك العالم، لأنني فيه احقق إمكانياتي. والعالم يجتذب الوجود الماهوي حتى يحقق فيه إمكانياته ؛ ولكنه مع ذلك يرفعه أو ينبذه، لأنه يقوم عقبة في سبيل سقوطه في الأنية التجريبية. وبين العالم والوجود الماهوي توتر مستمر فلا يمكن أن يتحدا ولا أن ينفصلا. وهذا التوتر هو مبدأ التفلسف في الوجود.

والوجود الماهوي حينها يتحقق يصبح فردياً تاريخياً، لكنه في ذاته لا يحيط به الفكر بل يكفي التفكير فيه للقضاء عليه. ومن هنا كانت الأنية في حال قلق مستمر بالنسبة إلى وجودها وتحققها. وهذا القلق أو عدم الرضا هو الشرط الذي يسمح بالنفوذ إلى حقيقة الوجود الماهوي، بأن يحررني من سلطان الوجود ـ في ـ العالم.

والانسان يجد نفسه منذ البداية فيها يسميه يسپرز باسم المواقف النهائية Grenzsituatiotnen، ويقصد بها تلك المواقف النهائي بمثابة سور نصطدم به باستمرار، دون أن نستطيع الحروج منه ولا اقتحامه. فالميلاد في يوم كذا في بلد كذا من أبوين هما فلان و فلانة، هذا أمر لا فكاك منه، ولا يستطيع شيء أن يغيره، كذلك الموت، لا سبيل أبدأ إلى تجنبه. والنضال أيضاً، لا سبيل إلى التحرر منه أو الامتناع، لأن مجرد الوجود ينطوي على النضال، وما يستلزمه من مخاطرة. ومن يَبش يخاطر على درجات متفاوتة من المخاطرة، إذ كل عملية من عمليات الوجود الانساني في مراهنة بالوجود الانساني في ما مراهنة بالوجود الانساني في الموقف الناشيء عنه.

ويقترن بالمخاطرة الاخفاق والخطيئة. ويقصد بالخطيئة هنا المعنى العام، لا المعنى الديني، إذ معناها نبذ الامكانيات وإدخال العدم شرطاً لتحقيق الوجود. فمن يفعل بخطىء لأنه إنما يفعل وجهاً من أوجه الممكن بالنسبة إلى الأمر الواحد، ويضطر إلى نبذ باقي الامكانيات؛ ولأنه يستولي على شيء مما للاخرين، ولأنه يتوسع في وجوده على حساب الغير. وكل هذه مواقف جائية، لأنها فرضت على الانسان فرضاً. الموت والخطيئة والألم والنضال والميلاد والوطن والجنس هذه مواقف نهائية على طابع القلق المتأصل في طبع الأنية طابعاً جديداً من الأسى والعنف في الوجود.

وفي مقابل هذه المواقف النهائية تقف الحرية، التي بها وحدها يستطيع الموجود أن يحقق إمكانيات وجوده الماهوي على هيئة الآنية. ومن هنا ينشأ وديالكتيك، مستمر التوتر بين الموقف النهائي من ناحية، وبين الحرية التي هي الصفة الأصيلة في الوجود الماهوي من ناحية أخرى، وفي هذا الصراع يقوم معنى الوجود.

وهذه العملية، عملية التحرر من آثار الضرورة التي تفرضها المواقف النهائية، يسميها يسپرز باسم إيضاح الوجود Existenzerhellung وإيضاح الوجود يتجه إلى تحقيق الموجود، وذلك بأن يخرق نطاق المواقف النهائية، فيعلو عليها، وهذا هو العلو على الذات.

ومعنى العلو Transcendenz عند يسهرز يكاد ينحصر خصوصاً في هذا المعنى، أعنى الخروج من حال الامكان إلى حال التحقيق. وفي هذا الخروج يتحقق معنى الحرية، لأنه ارتفاع عن حال إلى حال أخرى، بما يقدر عليها ما يريد فعله

وهو في هذا السبيل يوضع، لأنه يبين معاني الوجود الماهوي موضوعياً؛ بيد أن هذه الموضوعية قد تفسد عليه وجوده، وذلك بايلاجه في الكبل والعام، والكبل أو العام هو في الوجودية بعامة مصدر من مصادر الافساد، لأن الأصل هو الذاتية الفردية، فكل ما يعتدي على حمى الفردية ويغوص بها في هوة الكلية يعد افساداً وتزييفاً للذاتية، ويعد تبعاً لهذا تحطياً للوجود الماهوي، ولم يتوسع يسبرز في إيضاح معنى السقوط، إكتفاء بما فعله هيدجر في فصوله الطويلة عن سقوط النية والزجود والزمانه.

ولكن كل محاولة يبذلها الموجود للنفوذ في حقيقة الوجود الماهوي سرعان ما ترتد لتشعر المرء بنقصه. ولهذا يظل الانسان في قلق مستمر ابتغاء تحقيق هذا الإيضاح. إنه يسعى دائماً إلى الايضاح الكامل دون أن يبلغه أبداً.

## (٢) - الاتصال بالغير:

ولا يتم هذا التحقيق إلا إذا فتحت الذات نفسها على العالم، لتحقق فيه إمكانياتها، إذ الذات توجد مغموسة في الأشياء والأحياء الذين يأخذون انتباهها، وشيئاً فشيئاً حينها ترجع الذات إلى نفسها تتبه إلى أصولها، فلا تدرك نفسها على أنها حضرة حقيقية تملاً ذاتها امتلاء كاملاً غير أنها في هذا السبيل إلى اكتناه نفسها يعزُ عليها أن تجدها. لقد وجدت نفسها أولاً بين أشياء وأحياء، ولايأ أدركت أن لها كيانها المستقل. فإذا أدركت كيانها أدركت في العالم. ومن هنا يقوم التوتر بين الذات والموضوع، بين الانسان والعالم الذي يوجد فيه. وفي هذا التوتر يقوم المعنى الأعمق للحياة الذاتية.

إنه إذا بدأ فادرك ذاته، اصطدم بحقيقة نفسه أولاً على هيئة جسم. إذ يجد أن له جسماً، وهذا الجسم يوجد في مكان. ويبدو لي أني وجسمي شيء واحد؛ ومع ذلك أميز بين نفسي وبين جسمي. فأنا أحيا، ولكني لست حياة فحسب، وإلا كنت ظاهرة من ظواهر الحياة الطبيعية، وأشعر أن لي جسماً، ولكنني أشعر في الوقت نفيسه أنني أستطيع أن أقتل هذا الجسم؛ وبهذا أثبت أنني لست بدني، وإن كان الأمر سينتهي في الواقع إلى فناء كليها معاً: أنا وجسمى.

وثمَّة مظهر آخر من مظاهر الأنا، وهو الحياة الاجتماعية. في هذا المظهر أتساءل: ما قيمتي؟ فوظيفتي وأعمالي وواجباتي كلها تكوُّن الصورة التي أدرك بها نفسي

اجتماعياً وأدرك قيمتي في وسط الآخرين، فأصبر آنية كسائر الآنيات. ومع ذلك فإنني في داخل هذا المجتمع أستطيع أن أتمرد وأن أعصى. وهذا يردني إلى ذاتيتي، فأشعر من جديد بهذه الذاتية التي خشيت على فنائها باندماجها في الحياة الاجتماعية.

وفي مرتبة ثالثة يبدو الأنا حسبها يفعل. فالفعل مرآة تنعكس فيها نفسي. غبر أني لست ما أفعله؛ إذ يمكنني أن أضع نفسي في مقابل، وفي مضاد ما أفعله. والأفعال، بمجرد أن تتحقق، تنفصل عن ذاتي، وهذا يشعرني بذاتيتي في مقابل أفعال، فأنا لست أفعالي.

ورابعاً أنا أعرف من أنا عن طريق تاريخي، عن طريق الماضي الذي تكدس من خلفي، أجد نفسي فأعرف ماذا كنت، ومع ذلك فهذا الماضي ليس في نظري موضوعاً متحجراً ثابتاً، كذلك ليس الماضي مجموع الذات: ولو قلت إنني الماضي لأفنيت نفسي، لأنني بهذا ألقي بحاضري ومستقبلي في بحر ماضيً.

وبالجملة، فإنني مها حاولت إدراك نفسي على أنني صورة من الصور الأربع السابقة، أعني الجسم، والحياة الاجتماعية، وأفعالي، وماضِيَّ - فإنني لا أجد نفسي متحققاً بل أجد نفسي برغم ذلك قادراً على أن أعود إلى نفسي عن طريق التأمل فتصبح ذاتي موضوعاً لذاتها. ولهذا يمكن أن أقول عن نفسي إني أنا الموجود الذي يقلق على نفسه، وفي هذا القلق على نفسي أقرر من أنا. وحينها أقول: نفسي - أزدوج وأصبح في وقت واحد: واحداً واثنين معاً. ومها خاولت التخلص من هذه الثنائية بيني وسيين نفسي حاولت التخلص من هذه الثنائية بيني وسيين نفسي حقاً إلا إذا امتلكت نفسي وهذا لا يكون إلا بتأملي لنفسي باستمرار. وهذا التأمل يستمر إلى غير نهاية (سوى نهاية الموت طبعاً)، وفيه أضع ذاتي دائماً موضع الامتحان.

لكن ما ذا يحدث إذا أخفقت في محاولة استعادة نفسي؟ أي ماذا يحدث لي ـ رغم كل ما حاولت ـ إذا أردت أن أكون أنا فلا أجد نفسي؟ هل أكون مسؤ ولاً عن هذا الإخفاق؟

نعم أنا مسؤول عن نفسي لأن لديَّ اليقين بأني الأصل في نفسي؛ وتلك هي المشكلة المحرجة في هذا التأمل. ولا سبيل إلى التخلص من هذا الإحراج. إن عليَّ أمرين

متعارضين: أن أنقذ نفسي، وأن أسلم نفسي إلى العالم وإلى العلو. العلو. بوصفي حراً أكون أنا نفسي، لكن هذا لا يكفي، إذ لا يكفي الانسان نفسه بنفسه، لهذا لا مناص له من المشاركة في العالم الذي يوجد فيه.

#### (٣) - التاريخية:

يفرق يسپرز، ومن قبله هيدجر، بين التاريخ والتاريخ، بين الشعور التاريخي، وبين الشعور التاريخي، وبين الشعور التاريخي فالتاريخ هو العلم بحوادث الماضي خلال التسلسل الزمني للعالم، أما التاريخ فهو شعور الذات بما حققته في مظاهر نشاطها المختلفة. والشعور التاريخي هو النور الذي يوضح تاريخية الأنية. ويتبدى في كل حالة أريد فيها أن أدرك العلو، أي أن أدرك أنني من خلال المواقف التي أوجد فيها أحاول الخروج عنها والعلو عليها ابتغاء تحقيق إمكانيات جديدة. ولمذا يعرف يسپرز التاريخية وبين الأنا التاريخي وبين الأنية. ويسمي الشعور بهذه والوحدة بين الأنا التاريخي وبين الأنية. ويسمي الشعور بهذه الوحدة باسم الشعور التاريخي.

والتاريخية - من ناحية أخرى - هي الوحدة بين الضرورة وبين الحرية. فهناك مواقف نهائية مفروضة فرضاً، وهناك من جهة أخرى حرية تعمل في هذه المواقف. وعند نقطة التقاطع بين الضرورة التي فرضتها المواقف النهائية وبين الحرية التي تعمل في ضمير كل موجود - تقوم التاريخية الحقيقية.

والتاريخية هي أيضاً وحدة الزمان والسرمدية. ذلك أن الوجود الماهوي ليس هو الزمانية، ولا اللازمانية، بل هو كلتاهما معاً، ولا يمكن الواحد أن يوجد دون الأخر. ولفهم هذا يجب أن يستبعد المعنى التقليدي لفكرة السرمدية؛ فالسرمدية الحقيقية هي صورة من صور الوجود الماهوي، ومعناها تعمَّق الآن، أي مَل الحاضر بحضرة زمانية. والآن يلعب دوراً خطيراً عند يسبرز، كيا كان عند كيركجور. إنه يجمع بين ما هو في الزمان وما هو خارج الزمان، بحيث نصبح في حاضر سرمدي.

# (٤)- الحرية:

الحرية جوهر الوجود الماهوي. والأنية لها الحرية بمثابة تعبير عن إرادتها، لكن الإرادة ليست نشاطاً سابقاً، بل حرية الإرادة معناها أن أريد دائهاً وقد حاول علم النفس التقليدي

أن يبحث فيا يسميه البواعث، بواعث الاختيار والعمل الحر، لكن نتائج بحثه هنا موضوع شك كبير. ذلك أن الاختيار ليس أثراً لقوة تسيطر عليه، بل الاختيار قرار به أكبح القوى التي تسيطر علي وأعطي به لدافع من الدوافع قيمة مطلقة. فليست الدوافع هي التي تفسر الاختيار، بل الاختيار هو الذي يفسر الدوافع. فأنا الذي اختار الدافع نفسه. والسبب في هذا الاختيار هو أنني أريد أن يكون الأمر هكذا. بالنسبة إلى نفسي. وفعل الأنا الذاتي الذي تدخل ها هنا هو النسبة إلى نفسي. وفعل الأنا الذاتي الذي تدخل ها هنا هو ازدادت الارادة ازدادت الشخصية. والمعنى الذي يستخلص من هذا كله هو أن الارادة قرار وتصميم، ينبذ بواعث من هذا كله هو أن الارادة قرار وتصميم، ينبذ بواعث الاختيار فرار الماشر ينبذ البواعث كلها إلا واحداً.

والأصل في السؤال عن الحرية وهل أنا حر هو أنني أريد أن أكون حراً. ولهذا فإن إمكان الحرية ناشىء من إرادتي للحرية. فالحرية ليست شيئاً بحتاج إلى برهان، بل هي قراري أنا أن أكون حراً. وإذن لا تأتي الحرية من خارج، ولا تحتاج إلى شيء لإثباتها، بل يكفي أن أقرر أنني حركيها أكون حراً.

وهنا يعترض بفكرة القانون. لكن القانون ليس إلا تعبيراً عن ضرورة معايير الفعل، تلك المعايير التي يمكن أن أسير عليها، وأن لا أسير. ولكنني أحيل الضرورة القانونية إلى حرية وذلك بأن أشعر بأن هذه المعايير تتساوى مع نفسي وإنها توافق نفسي، فأطبع عمومها بطابع شخصيتي الحاصة، وأخلع عليها خصائص ذاتي. ولهذا فإن الحرية تفترض الخضوع للقانون، لكنها لا تردُّ إلى هذا الحضوع.

# (٥) \_ العلو:

وهنا نصل إلى مسألة العلوّ، وهي من المسائل الغامضة الشائكة في مذهب يسبرز، لأن فكره هنا يشوبه غموض وقلق، لعل مرجعه إلى خضوعه هنا لاعتبارات غير فلسفية.

فهو يبدأ بإعلان أن كل محاولة لإثبات وجود العلموَّ هي محاولة وهمية . فلا يوجد برهان موضوعي ولا حجة يقينية يمكن بها إثباته: لا بالعقل، ولا بالنقل . بل الوجود الماهوي ، وحده بما فيه من حرية ، هو الذي يفتح السبيل إلى العلو، العلوَ الذي يجده في نفسه؛ وهذا العلوَّ هو الرغبة والسعى في تجاوز

نطاق الواقع الراهن، وليس له معنى أكثر من هذا.

وهذا العلو معنى غامض، ولهذا فإن لغته هي الرموز (الشفرة)، أي لغة سرية غير مفهومة مهها حاولنا استجلاءها. ولقد أخطأت الفلسفة في بحثها في الله لما أن أدركته في العلو الثابت الباقي. وكل نظرة في الله ـ مؤلمة كانت أو قائلة بوحدة الوجود \_ تقع في الزيف والتناقض، لأن القول بالمحايثة والبطون في وحدة الوجود يستبعد العلو، كها أن القول بالعلو في مذهب المؤلمة يستبعد المحايثة immanence.

كذلك يجب الا نجعل من هذا العلو أمراً يجاوز هذا العالم، وإلا انتهينا إلى معدوم لا يمكن أن يحقق معنى ولا يفسر شيئًا، وإنما الوضع الحقيقي في نظر يسبرز هو أن نقول إن العلو والبطون لا ينفصلان، وإنه ليس وراء العالم شيء، ويجب أن يكون العلو باطناً في الموجود نفسه.

والعلو في نهاية الأمر هو الحقيقة الفعلية التي ليس وراءها شيء، وأمامها لا أملك إلا أن أظل صامتاً فأنا أصطدم بالعلو في كل حالة أصطدم فيها بحقيقة لا يمكن أن تستحيل إلى إمكان، أي ليس فيها قرار ممكن، وذلك أن إمكان القرار أو الحرية يدل على نقص في الوجود الزماني. وإذاً فالعلو هو الحقيقة المتحققة تحققاً فعلياً بحيث لا يوجد ثم عال لاي قرار جديد، لأنه ليس ثم نقص. ولهذا فإن العلق يجيط بنا كالإطار، أي أنه منطقة الأشياء المتحققة فعلاً.

# (٦) ـ راموز العلو (الشفرة):

قلنا إن هذا العلو ليس في متناول الإدراك أن يحيط به. ومهها اقترب الانسان منه تبدى له أبعد. ومهها حاول أن يقول إنه هناك فهو وراء هذا التصور. ولكني في كل فعل من أفعال الحرية أشعر بأنه هو الحد، وأنه هو السبق لما يقع؛ وكل مظهر يمكن أن يكون راموزاً لهذا العلوّ. والآنية نفسها يمكن أن تصبح شفرة للوجود الماهوي. فإن كل وجود: مثل الانسان والحيوان، والوقائع التاريخية والحضارية ـ كل هذا يعبرعن شيء، بطريقة غامضة. وهذا الغموض هو طابع الشفرة ليتصف بطابع الشفرة. وعلى الانسان أن يسعى لقراءتها. إننا يتصف بطابع الشفرة. وعلى الانسان أن يسعى لقراءتها. إننا نجد الشفرة في كل مكان، لأنها ممكنة باستمرار، ولكنها غير المري؛ ومع ذلك يجب أن أرجع إلى الخيال كي أتصورها الرمزي؛ ومع ذلك يجب أن أرجع إلى الخيال كي أتصورها وأتسمها على نحو ما تندى عليه في الأشباء.

ولهذا العلو لغات ثلاث في هذه الشفرة: الأولى مباشرة، وتأتي من التجربة، إنها الإدراك الحسي والعلمي للأشياء الزمانية المكانية، وللشعور بالذاتية والعمليات العقلية. والثانية هي لغة بني الانسان، ولها مظاهر ثلاثة: الأساطير، الوحي، عالم الفن. فعن طريق هذه المظاهرة تعبر لغة الانسان عن حقائق أبدية أزلية. واللغة الثالثة هي لغة النظر العقلي الذي ينشىء مذاهب ميتافيزيقية وجدف بالتالي إلى العلو؛ بيد أن هذا النظر العقلي لا يمكن أن يؤدي لنا غير رموز عجردة، ولا يمكن أن يعرفنا بالعلو معرفة إحاطة.

## (٧) \_ الاخفاق:

والمعنى الأخير في فلسفة يسهرز هو الاخفاق. وهو ينشأ عن ان الانسان يحاول دائماً أن يقرأ شفرة العلو وأن يحررها في صورة عقلية يقينية، ببد أنه يخفق دائماً في هذا الفهم. والاخفاق في كل مكان طابع يسود كل موجود فالأنية مصيرها إلى الموت، والانسان في حياته وتاريخه يدرك أن مصير كل شيء إلى الزوال؛ سينتهي هو، وسينتهي كل شيء. فأي عظم لم يزل! وأي بناء لم يتداع! وإذن فقوى التحطيم تفعل فعلها باستمرار ضد أعمال الانسان. لا شيء يبقى، وسرعان ما يأتي النسيان على كل شيء.

ولهذا فإن الاخفاق هو القانون الكلي الوحيد، سواء في عالم العقل، وفي الواقع الحي.

فمصير كل شيء إلى الغرق.

#### مؤلفاته

أ \_ في علم النفس المرضي وعلم النفس بعامة

رعلم النفس المرضي العام،

- Allgemeine Psychopathologie, Berlin, 1913.

ونفسانية النظرات في العالم،

- Psychologie der Weltanschauungen, Berlin, 1919. واشترندبرج وفان خوخ،

- Strindberg und van Gogh, Bern, 1922.

# ب كتب في تاريخ الفلسفة

انيتشه: مدخل إلى فهم الفلسفة،

 Nietzsche. Einführung in das Verständis seines philosopheriens, Berlin, 1936. lichen Offenbarung. In: Philosophie und christliche Existenz. Festschrift für Heinrich Barth. Basel- Stuttgart, 1960.

والايمان الفلسفي في مواجهة الوحى المسيحيء

 Der Philosophische Glaube angesichts der Offenbarung. München, 1962.

> والايمان الفلسفي في مواجهة الوحي، ومحاسبة وتطلع،

- Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze, München, 1951

والفلسفة والعالم: خطب ومقالات،

- Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München, 1958.

ومقالات فلسفيةه

- Philosophische Aufsätze. Frankfurt- Hamburg.

وتحديات: أحاديث ولقاءات صحفية،

Provokationen. Gespräche und Interviews. München, 1969.

وشفرة العلق،

- Chiffren der Transzendenz. München, 1970.

د ـ كتب في التاريخ والسياسة

والوضع الروحي في العصر. الحاضر،

- Die geistige Situation der Zeit. Berlin, 1931
- Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zürich,
   1949.

وفي أصل التاريخ وهدفه

Die Atombombe und die Zukunft des Menchen, München 1958.

والقنبلة الذرية ومستقبل الانسان،

- Hoffnung und Sorge. Schriften zur deutschen Politik 1945- 1965. München, 1965.
- وأمال وهمّ: كتابات في السياسة الألمانية ما بين سنة ١٩٤٥ ـ. ١٩٦٥.
- Wohni treibt die Bundesrepublik? Tatsachen-Gefahren- Chancen. München, 1966.
- وإلى أبن تمضي ألمانيا الاتحادية؟ وقائع ـ أخطار ـ حظوظ، - Antwort. Zur Kritik meiner Schrift and Wohin teibt die Bundesrepublik? Hünchen, 1967
- ورد على النقد الموجه لكتاب: إلى أبن تمضى المانيا الاتحادية؟»

- Descartes und die Philosophie,وديكارت والفلسفة, Berlin, 1937.

وشلنج: عظمة ومصيره

- Schelling. Gröse und Verhängnis. München, 1955.

وكبار الفلاسفةء

- Die grossen Philosophen. München, 1957.

ونقولا الكوزانيه

- Nikolaus Cusanus. München, 1964.

واكتساب ومجادلة: خطب ومقالات مجموعة في تاريخ الفلسفة،

 Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie. München, 1968

# ج ـ كتب في مذهبه الفلسفي

وفكرة الجامعة،

- Die Idee der Universität. Berlin, 1923.

وفلسفة، في ٣ مجلدات (أهم مؤلفاته)

- Philosophie. 3 Bde. Berlin, 1932
- Vernunft und Existenz. Fünf Vorlesungen. Groningen, 1935.

والعقل والوجود: خمس محاضرات،

- Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen. Berlin, 1938. وفلسفة الوجود: ثلاث محاضرات،
- Von der Wahrheit. Philosophische Logik. Erster Band. München, 1947.

الحقيقة: منطقي فلسفي. المجلد الأول،

Einführung in die Philosophie. Zwölf Radiovorträge.
 Zürieh. 1950.

ومدخل إلى الفلسفة: اثنا عشر حديثاً في الاذاعة،

- Vernunft und Widervernunft in unsere Zeit. Drei Gastvorlesungen. München, 1950.
  - والعقل واللا عقل في عصرنا الحاضر. ثلاث محاضرات.
- Der Philosophische Glaube. Gastvolesungen. Zürich, 1948.

«الايمان الفلسفي. عاضرات دُعِي إلى إلقائها»

- Die Frage der Entmythologisierung. München, 1954.
- Der Philosophische Glaube augesichts der christ-

والذوات المفردة . . . .

٢ ـ والصنف الثاني هو المحسوسات ، كقولنا : القمر مستدير ، والشمس منيرة .

٣ والصنف الثالث: المجرّبات، دوهي أمور وقع التصديق بها من الحسّ بمعاونة قياس خفيّ، كحكمنا بأن الضرب مؤلم للحيوان، وحزّ الرقبة مهلك، والسقمونيا الضرب مؤلم للحيوان، وحزّ الرقبة مهلك، والسقمونيا مبدأ الحكم بها حَلْس من النفس يقع لصفاء الذهن وقوّته وتوليّه الشهادة لأمور، فتذعن النفس لقبوله بالتصديق له، بحيث لا يقدر على التشكيك فيه. ولكن لو نازع فيه منازع بعول الاعتقاد الذي تولاه ذو الحدس القويّ و وذلك مثل يتول الاعتقاد الذي تولاه ذو الحدس القويّ و وذلك مثل شعاعه يضاعي انعكاس شعاع المرآة إلى سائر الأجسام التي تقابلها، وذلك لاختلاف تشكله عند اختلاف نسبته من الشمس: قرباً وتعلل وتوسطاً. ومن تأمل شواهد ذلك لم يَتَى له فيه ريبة ه ( الغزالي: معيار العلم ه ص١٨٦ - ١٩١ ، القاهرة ، مطعة المعارف).

٤ - والصنف الرابع والقضايا التي عُرفت لا بنفسها، بل بواسطتها وكان لا يغرب عن الذهن أوساطها، بل مها (-متى) أحضر جزئي المطلوب، أحضر التصديق به لحضور الوسط معه، كقولنا: والاثنان ثلث السنة، فإن هذا معلوم بوسط وهو أن كل منقسم ثلاثة أقسام متساوية فأحد الأقسام ثلث، والسنة تنقسم بالإثنينات ثلاثة أقسام متساوية. فالاثنان إذن ثلث السنة. ولكن هذا الوسط لا يغرب عن الذهن، لقلة هذا العدد وتعود الانسان التأمل فيه (الكتاب نفسه ص

لكن الشك في يقين هذه الأصناف الأربعة قد ثار لدى الكثير من الفلاسفة وفي نظريات المعرفة:

١ ـ فالصنف الأول وهو الأوليات وقد شكك فيه على نُقاد الرياضيات المحدثون مثل بونكاريه (راجعه) ورسل (راجعه) فقالوا إن ما يسمى بديبيات هي في الواقع تمريفات مقنعة، فمثلاً: قولنا إن الكل أكبر من الجزء ـ ما هو إلا تمريف لما هو والكل، وما هو والجزء.

٢ \_ والصنف الثاني وهو المحسوسات قد شكك فيه كل

#### هـ ـ ترجمة ذاتية

Schicksal und Will. autobiographische Schriften.
 München, 1967.

ومصير وإرادة،

#### مراجع

- Paul Ricœur: Gabriel Marcel et Karl Jaspers, Paris, 1947.
- A. Caracciolo: Studi Jaspersiani. Milano, 1958.
- M. Crammer: Untersuchungen über Karl Jaspers' Philosophie, Dissertation. Innsbruck, 1952.
- L. Deimel: Die Existenz philosophie von Karl Jaspers. Diss. Münster, 1952.
- M. Dufrenne and P. Recœur: Karl Jaspers et la philosophie de l'existence. Paris, 1947.
- H. Gottschalk: Karl Juspers. Berlin, 1966.
- A. Kremer- Marietti: Jaspers et la Scission de l'être. Paris, 1967.
- G. Marcel: «Situation fondamentale et situations limites chez Karl Jaspers», in Du Refus à l'invocation. Paris, 1939, pp. 284-326.
- L. Pareyson: La filosofia dell'esistenza e Carlo Jaspers. Napoli, 1940.

اليقين

# Certitute (F.), Certainty (E.).

هو ما يفيد شيئاً لا يتصور تغيره بحال

والقضايا اليقينية ، أو اليقينات أربعة أصناف :

1 - الصنف الأول هو ه الأوليات العقلية المحضة ، وهي قضايا رسخت في الانسان من جهة قوته العقلية المجردة ، من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها. . . كقولنا: إن الاثنين أكبر من الواحد . . . وإن الشيء الواحد لا يكون قديماً وحديثاً معاً ، وإن السلب والايجاب معاً لا يصدقان في شيء واحد فقط . . . وهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن في التصديق به إلا على تصور البسائط ، أعني الحدود

الذين هاجموا المعرفة الحسية من أفىلاطون حتى العصسر الحاضر، خصوصاً الشكاك اليونانيين (راجع: الشك)..

 ٣ ـ أما المجرّبات فقد شكك فيها على أساس أنها معرفة جزئية، لا تصلح للتعميم.

 إما النبوع الرابع وهو الحدسيات فالمعرفة فيه ذاتية تتوقف على من له ملكة قوية للحدس، ولا يَقِرُبه إلا من يملك هذه القدرة.

#### مراجع

- Descartes: Méditations

- G. E. Moore: Philosophical papers. London, 1959.

# ينجاردن

# Roman Yngarden

فيلسوف بولندي من أنصار مذهب الظاهريات ولد في سنة ۱۸۹۳ ، وتوفي في ۱۹۷۰/٦/۱٤

تتلمذ على تقاردوفسكي Twardowski وهسرل. وصار أستاذاً للفلسفة في جامعة لقوف Lwow وجامعة كراكوف Krakow (في بولنده). وكان عضوا في الأكاديمية البولندية للعلوم.

واهتم خصوصاً بمشكلة المعرفة . ففي رسالة للدكتوراه ، وعنوانها : و الوجدان والعقل عند برجسون و (بالألمانية ، هلّه ، سنة ١٩٣١ ) أكدّ استقلال نظرية المعرفة عن سائر العلوم (وخصوصاً عن علم النفس) ودافع عنها ضد انهامها بأنها تقوم على مصادرة على المطلوب الأول ، وذلك في كتابه : و في خطر وجود مصادرة على المطلوب الأول في نظرية المعرفة و (بالألمانية ، هلّه ، سنة ١٩٣١).

وبحث في العلاقة بين نظرية المعرفة وسائر العلوم ، وذلك في كتابه : « في موقع نظرية المعرفة داخل مذهب الفلسفة » ( بالألمانية ، هله ، سنة ١٩٧٥ ). وفيه يؤكد أن نظرية المعرفة لا تقوم على النتائج المتحصلة في العلوم الأخرى ( علم النفس ، الفسيولوجيا ، الفزياء ، الخ )، بل ولا على نتائج العلوم الفلسفية الأخرى ، وخصوصاً الانطولوجيا . ذلك لان المعرفة ، القبل منها والبعدى ، تقوم على شكل

خاص من أشكال التجربة ، لا يشاركها فيه أي علم آخر .

لكنه ما لبث بعد ذلك أن تفرّغ لدراسة الانطولوجيا ، وخصوصاً ما يتعلق بطبيعة الوجود وبوجود الكون . وهنا اختلف مع أستاذه هسرل الذي أفضى إلى مثالية متعالية ، بينم رأى ينجاردن أن الظاهريات لا تؤدي بالضرورة إلى مثالية متعالية . وقد كرّس لبعض الموضوعات الانطولوجية كتابه الرئيسي وعنوانه : و الجدل حول وجود العالم ، ( باللغة البولندية ، في مجلدين ، كراكوف ١٩٤٧ ـ ١٩٤٨ ؛ ط٢ سنة ١٩٦٠ ) . فدرس مشاكل الانطولوجيا المحورية ، والانطولوجيا المادية ، والانطولوجيا الوجودية : وهذا التقسيم الثلاثي يناظر فكرة أن كل موجود ينبغي أن ينظر إليه من ثلاث وجهات نظر : التركيب الصوري بنظر إليه من ثلاث وجهات نظر : التركيب الصوري ( للجوهر الخاص بالفرد ، وللاضافة ، وللعملية ، الخ ) ،

وقد ميّز ينجاردن بين الانطولوجيا والميتافيزيقا وعدّهما علمين متمايزين : فالانطولوجيا تبحث في الموجودات الممكنة وعلاقاتها الضرورية ، والميتافيزيقا تبحث في ماهية ما يوجد بالفعل وفي هذا الوجود الفعلي .

وفي كتاب و الجدل حول وجود العالم ، يميز بين أربع لحظات وجودية هي :

١ ـ الاستقلال الذاتي والتشريع الخارجي الوجوديان ؟
 ٢ ـ الأصالة والاشتقاق ؟

٣ ـ التميز والترابط ؛

٤ - الاستقلال والاعتماد .

والمزج بين هذه اللحظات الوجودية يمكن من بناء ثمانية تصورات قبلية لأحوال الوجود ، أحدها ـ وهو الذي يتعين بالاستقلال الذاتي والأصالة والاستقلال والتميَّز ـ يقوم في تقابل مع السبعة الأخرى ، بما له من مظهر وجود مطلق .

كذلك يميز ينجاردن بين ثلاث لحظات وجودية من ناحية الزمان ، وهي : الفعلية actualité، والتحديد ، والهشاشية الوجودية fragilité existentielle.

وثم جانب آخر في فكر ينجاردن ، وهو فلسفة الفن . وله في هذا المجال مؤلفات عديدة نذكر منها :

د العمل الفني الأدبي ،، سنة ١٩٣١ (ط٢ سنة ١٩٣٦)، بالالمانية.

٧ ـ « في بنية اللوحة الفنية ، سنة ١٩٤٦، بالبولندية .

٣ ـ « العمل المعماري ،، سنة ١٩٤٦ ، بالبولندية .

٤ ـ و مشكلة هوية العمل الموسيقي ٥، سنة ١٩٣٣ ،
 بالبولندية .

ه ـ وأبحاث في انطولوجيا الفن ،، سنة ١٩٩٢ ،
 بالألمانية .

وفيها يسعى إلى وضع انطولوجيا ظاهرياتية للفن . وهو في تحليله للعمل الفني يميّز أربع طبقات :

١ ـ العلامات اللغوية ؛

۲ ـ المعاني ؛

٣ ـ الموضوعات المُثلة ؛

٤ ـ المـظاهـر الاجـاليـة schématiques لهـذه
 الموضوعات .

وعنده أن الانسان على الحدود القائمة بين ميدانين للوجود: ميدان الطبيعة، والميدان الانساني الخناص. والانسان مضطر إلى العيش على أساس الطبيعة وفي الطبيعة، لكن ينبغي عليه أن يعلو عليها، ولا بحق له أن يقنع بها. وتلك هي مأساة الانسان، وفيها تتجلى طبيعته الحقة: إن وجود الانسان عبقري لكنه زائل نهائي.

وفي آخر كتبه ، وعنوانه : « في المسؤولية : أسسها الموجودية » ( اشتوتجرت ، سنة ١٩٧٠ ، بالألمانية ) يلخص أفكاره الرئيسية فيها يتعلق بشركيب الوجود الفردي ، والزمان ، والعلية ، والقيم ، والشخصية الإنسانية .

# مراجع

- Izydora Dambska: Roman Yngarden», in Revue philosophique oct- decem. 1970, pp. 503- 506, Paris

# بونج

# Carl Gustav Jung

عالم نفسي سويسـري أسهم بقسط وافر في بيــان اللاشعور ، وفي تكوين الطب النفسي .

ولد في ٢٦ يوليو سنة ١٨٧٥ في Kesswil وتوفي في ٢يونيو سنة ١٩٦١ في كوسنخت بجوار زيورخ .

درس الطب في جامعة بازل ، وعمل تحت اشراف

اويجن بلويلر Eugen Bleuler في مستشفى بورجولتسلي Burghölzli في زيورخ سويسرا بين سنة ١٩٠٠ وسنة ١٩٠٠ الفترة « دراسات في تسرابط الكلمات »، وفيها ابتكر لاول مرة الاصطلاح «مركب» (أو « عقدة ») الذي اشتهر اشتهاراً واسعاً جداً فيها بعد . ثم نشر كتابه « علم نفس الجنون المبكر » ( سنة ١٩٠٦ - ١٩٠٧ ).

ثم التقى بسجموند فرويد في مدينة فينا في سنة ١٩٠٧. فتعاونا على البحث معاً في ميدان الأمراض الفسية. لكنه ما لبث أن استقل بنفسه عن فرويد ، وأخذ ينقد مبالغة فرويد في أهمية الغريزة الجنسية ، وبدلاً من ذلك عني بتعمق دراسة فكرته التي ابتدعها ، أعني و المركبات ، أو والعقد الحالية وقال إنها أهم من عقد الطفولة في تفسير العصابات neuroses. ولما نشر كتابه و علم نفس اللاشعور ، (سنة ١٩١١ ـ ١٩١٢) أدى ذلك إلى انفصاله عن فرويد في سنة ١٩١٣. واختير رئيساً للجمعية الدولية للتحليل النفسى من سنة ١٩١٠ إلى ١٩٩٤.

ومنذ أن انفصل عن فرويد في سنة ١٩١٣ شق طريقه بنفسه ، وكون آراءه الرئيسية في علم النفس ، ونذكر منها : وصف الأنماط النفسية ( النفس المنطلقة والنفس المنطوية / وصف الأنماط النفسية ( النفس المنطلقة والنفس المنطوية الطاقة النفسية ( سنة ١٩٢٨ ) التي أكد فيها الغائية تجاه العلية الفاعلية ؛ تصوّر الرمز بوصفه عوّلاً للطاقة ( سنة ١٩٢٨ )؛ اكتشاف و اللاشعور الجماعي ؛ بأغاطه الأولية بوصفها جهازاً للاشعور الفردي ؛ فكرة اليسوخيه Psyche بوصفها جهازاً ينظم نفسه بنفسه ، ويعبر عن نفسه في عملية الفردانية را التفرد الخير من حياته وراح يتلمس تجلياتها في رموز الدين ، الشطر الأخير من حياته وراح يتلمس تجلياتها في رموز الدين ، وفي الأساطير ، وفي علم الصَّنْخة ( الكيمياء القديمة ).

وكان علم النفس عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد أدرج و اللاشعور ، بين المعاني الرئيسية في علم النفس ، بعد أن أكده وبين دوره إدورد فون هرتمن في كتابه و فلسفة اللاشعور ، (سنة ١٨٦٩) ومن قبله كارل جوستاف كاروس Carus ( Carus ) في أبحائه في اللاشعور ، وحوالي نهاية القرن التاسع عشر قامت محاولات عديدة في وقت واحد تقريباً وفي استقلال بعضها عن بعض من أجل فهم اللاشعور بواسطة التجريب ، وكان الرواد في

هذا المجال هم يبير جانيه Pierre Janet في فرنسا ، وسجموند فرويد في النمسا. واشتهر جانيه بأبحاثه في الناحية الشكلية ، وفرويد بأبحاثه في مضمون الأعراض النفسية التكوينية Psychogenic. فقام فرويد ، انطلاقاً من أعراض العُصابات، باتخاذ الأحلام وسائط للمضمونات اللاواعية. وقد خيل إليه ـ هكذا يقول يونج ـ أن عناصر اللاشعور و قد كُبِّت بسبب طبيعتها غير الملائمة أخلاقياً . وهكذا فإنها ، مثل مضمونات منسية ، كانت قبل ذلك شعورية ثم تسامت، ومن غير الممكن استعادتها، بسبب تأثير مارسه موقف العقل الواعى . . . وهذا الكشف الاولى أدى منطقياً إلى تفسير اللاشعور على أنه ظاهرة كَبْت repression يمكن أن يفهم بمعان شخصية . إن محتوياته كانت عناصر مفقودة كانت قبل ذلك ذات يوم ِ شعورية . وأقر فرويد بعد ذلك باستمرار وجود بقايا عنيقة على شكل أحوال أولية للعمل ، وإن كانت هذه فُسُرت على نحو شخصى . ووفقاً لهذا الرأي فإن البسوخيه اللاشعورية تبدو ملحقاً متساومياً subliminal للعقل الواعي . والمحتويات التي رفعها فرويد إلى الوعي ( الشعور ) هي تلك الأسهل في الاسترداد ، لأن لها قدرة على أن تصير واعية (شعورية) وكانت في الأصل واعية ». (يونج: « روح علم النفس » في « هذه فلسفتي » ص١٣٠ ، لندن سنة .( 1904

ويوضح يونج أن اللاشعور ليس هو اللامعروف فقط، بل هو بالأحرى و النفسي اللامعروف وفقط، والنعي به ، من ناحية ، كل الأشياء الموجودة فينا ، والتي لو صارت مشعوراً بها ، من المحتمل ألا تختلف عن المحتويات النفسية المعروفة ، مع إضافة النظام شبه النفسي system من ناحية أخرى . فاللاشعور ، معرفاً على هذا النحو ، يمثل حالة غامضة تماما غير محدة : إنه كل شيء أعرفه ، ولكنني لا أفكر فيه الأن ؛ وكل شيء أدركته حواسي ، أعرفه ، ولكنني نسيته الآن ؛ وكل شيء أدركته حواسي ، لكن لم يسجله عقل الواعي ؛ وكل شيء أشعر به ، وأفكر لني ، وأتذكره ، وأحتاجه ، وأعمله ، لكن على نحو غير إدادي ودون انتباه إليه ؛ وكل الأمور المستقبلة التي تتخذ لها شكلا في نفسي وستبلغ مرة مرتبة الوعي : ذلك هو عتوى اللاشعور .

الأغاط النفسية: ويميز يونج، مثل كرتشمر، بين الشخصية المنفتحة المنفتحة الشخصية

الاجتماعية ، والمتفائلة ، وبين الشخصية المنطوية ، التي هي أميل إلى الانسحاب من الواقع ، وأقل اجتماعية ، وأكثر انفماساً في حياتها الباطنة . ورافق هذا التعييز غييز بين أربع وظائف للشخصية هي : الاحساس ، التفكير ، الشعور ، والعيان intuition ويقصد بالإحساس : كل ما نكتسبه بالادراكات الحسية ؛ وبالتفكير : المعنى العادي لهذا اللفظ . أما الشعور فهو القدرة على تقويم الانسان لنفسه ولغيره من الناس . أما العيان عنده على إدراك الوقائع التي لا تدرك عن وعي ، وهو يعمل تلقائباً لحل المشاكل التي لا يمكن حلها بطريقة عقلية .

وهو يميز بين أغاط الشخصية وفقاً للوظيفة السائدة من بين هذه الوظائف الأربع ووفقاً لكون الشخص منفتحاً أو منطوياً . فمثلاً : المنفتح الذي تسود فيه وظيفة التفكير ينجذب إلى الوقائع ويهتم بترتيبها ترتيباً عقلياً ، ويقلل من قيمة الانفعالات ، وبهذا يصير خاضعاً بين الحين والحين لانفجارات للانفعال لا يتحكم فيها وربما لا يتعرفها . أما النمط المنطوي الذي يسوده التفكير فلا يرى للوقائع قيمة في ذاتها ، وانحا قيمتها عنده هي فقط في علاقتها بقدرته الخلاقة على وضع النظريات وابداع الأفكار . وكلا النمطين من التفكير مصحوب بوظيفة شعور غير نامية ، لأن التفكير والشعور متضادان في جوهرهما ومتعاديان .

ومن رأي يونج أن من النادر وجود شخص هو نموذج خالص لواحد من هذه الأنماط. وإنما الغالب أن تسود إحدى الموظائف الأربع، معدّلة بحضور واحدة من الثلاث الأخرى. وفي الشخصيات الأكثر تعقيداً يمكن أن توجد وظيفتان معاً مسيطرتين، وأندر من هذا أن توجد ثلاث وظلف مسيطرة معاً ؛ لكن دائهاً توجد وظيفة مهملة أو غير معترف بها.

البلاشعور الشخصي والجماعي: أما البلاشعور الشخصي فيقوم في المركبات (أو العقد) Complexes، التي أبتت في الشعور، هي انسجة من الافكار والانفعالات التي كُبتت في الشعور، لان الشعور وجدها مؤلمة في الاقرار بها، وكذلك من إدراكات الواقع التي لم تشتى طريقها أبداً إلى الوعي. وهكذا فإن كل لا شعور شخصي عند فرد ما يكن - إلى حد ما تفسيره عن طريق تاريخ حياته. لكن بعض ملامح اللاشعور الشخصي مشتركة بين كل الأفراد وليست مشتقة من تاريخ الفرد الشخصي.

وعيز يونج بين و الشخص ، persona و و الظّل ه -sha . فالشخص هو القناع المقبول عند الناس اجتماعياً والمفروض من الجماعة ، والذي وراءه يقيم الأنا الحقيقي . ووجود هذا القناع ضرورة لا مفر منها ، لكن الأنا قد يخفق في تحقيق ذاته إما بوضعه هوية قوية بينه وبين شخص ، أو بعدم تنمية شخص موافق على الاطلاق . والمقابل للشخص هو الظلّ ، ويتألف من مجموع الشهوات ، والانفعالات ، والمواقف ، التي رفضت وحُبِسَت ، والتي تشخصها في الاحلام على هيئة معادية أو كريهة . والظلّ في جوهره طفولي ، لأنه لم تحسمه عملية النضوج أو التربية . وعجز المرع عن تعرف ظله هو دائها خطر محتمل على شخصيته ، لأن الظلّ غير المتعرف وغير المقرّ به أقوى وأشد نُزاء من الظل المُقر به المتعرف .

وعلى الرغم من أن لكل فرد ظِلاً ، فإنه لما كان الظلّ هو ناتج ما كبته شعوره الخاص ، فإنه ينتسب إلى اللاشعور الشخصي قوة الشخصي . لكن يوجد إلى جانبه في اللاشعور الشخصي قوة أكبر هي د الصورة ، والسعورة تكوّن المؤنت في المرجل ، والمذكر في المرأة ، ويسميها يونج باسم . anima على التوالي . واله amima لا تتحدد بتاريخ الإنسان الخاص ، بل تتحدد بالكيفية التي بها الجنس المضاد يُدَرَك أو أيساء إدراكه . واله amima صورة جماعية موروثة للمرأة بما هي أمرأة . وهكذا فإن ما يهم الطفل ليس فقط كيف تعامله أمه ؛ بل إن تجربته مع الأم تنتج من أمرين : السلوك الحالي للأم ، والكيفية التي بها اله amima عدد نظرته إليها وشعوره نحوها . وربط يونج بين اله amima ووظيفة التفكير، وبين اله amima ووظيفة التفكير، وبين اله amima ووظيفة التفكير، وبين اله amima والمي قو الرجل ، والشعور ، على أساس افتراض أن التفكير المية في المراة في المراة .

والـ animus والـ animus ينتسبان إلى العلاشعور الجماعي للإنسانية ؛ وهما من بين الأغاط العليا معدد أي المدينة وهما من بين الأغاط العليا الموجود في اللاشعور الجماعي . ومن بين الأغاط العليا الأخرى الرئيسية : الشيخ الحكيم ، الأرض الأم ، والذات . والنمط العالي يلعب أدواراً متعددة : فهو ليس فقط يكيف الطرق التي تبعاً لها تتكون تجربة شعورنا ، بل هو أيضاً يستطيع أن يظهرمباشرة في عد من المستطيع أن يظهرمباشرة في عد من المستطيع المستطيع أن يظهرمباشرة في عد من المستطيع المستطر على عد من المستطيع المستطرة في عد من المستطرة في المس

ويضع بونج الذات self في مقابل الآنا ego. فالآنا هو المركز الفعلي للشعور، أما الذات فهي مركز اللاشعور، والرؤى الدينية، والأحلام، والشكل السحري المذي يسميه البوذيون و مندلا و mandala كلها صور لوحدة محكة تكون فيها الذات في المركز. وتحقيق هذه الوحدة لدى أي انسان مهمة تنتسب خصوصاً إلى النصف الثاني من العمر، أما في النصف الأول فإن الفرد مضطر إلى الانشغال بعمله، وبالزواج، وتربية أولاده. وحين تنجز هذه الأشغال، فإن على الفرد أن يتفاهم مع نفسه. ومن هنا تجيء الأزمة النفسية التي تحدث في أواخر الأربعينات من عمر الإنسان.

ويستخدم يونج فكرة اللاشعور الجماعي لتفسير ليس فقط ما يحدث في الأحلام ، بل وأيضاً تكرار ظهور نفس المرموز والموضوعات ، في أوقات مختلفة متباعدة وأماكن نائية ، في الأساطير والأديان لقدوجد يونج في احلام ورسوم بعض المرضى مادة تشبه كثيراً ما يوجد في كتب الأديان الشرقية .

وزيادة الفهم العلمي أدت إلى تجريد العالم الطبيعي والاجتماعي من جانبه الانساني. فمثلاً تفسير الرعد تفسيراً علمياً وليس على أنه صوت إله معناه إبعاد الانسان عن الطبيعة الخارجية. وزوال الاعتقاد في الأفقة والجنّ قد أدى إلى انعدام إدراك الانسان للقبوى الموجودة في الطبيعة الإنسانية. ومن ثم صار الانسان العصري فريسة للاضطرابات النفسية.

ولهذا بحتاج الناس إلى عقائد وتجارب دينية قرية ، لأنهم في الشكل الديني يستطيعون أن يلتقوا بمضمونات اللاشعور الجماعي وان يقبلوها . ويرى يونج أنه لا يمكن بيان أن العقائد الدينية صحيحة ، وفي الوقت نفسه لا يمكن أيضاً بيان أنها باطلة .

# مؤلفاته الرئيسية

التحولات ورموز اللذة الجنسية »

Wandlungen und Symbole der Libido,
 1912 = Symbolé der Wandlung, 1952.

و الأنماط النفسية ،

- Psydologische Typen, 1920.

و العلاقات بين الأنا وبين اللاشعور ،

و في جذور الشعور ،

- Von den Wurzeln des Bewusstseins, 1953

#### مراجع

- G. Adler: Entdeckung der Seele, 1934
- J. Jacobi: Die Psychologie von C. G. Jung, 2e Aufl. وفيه مراجم
- H. Schär: Religion und Scele in der Psychologie Jungs, 1946
- «Frieda Fordham: an Introduction to Jungs Psychology, Landon 1953.
- E. Glover: Freud or Jung. London, 1950.
- Jolanda Jacobi: The Psychology of C.G. Jung, London 1942; revised 6<sup>th</sup> ed. New Haven, 1962.
- Jolanda Jacobi : Complex/ Archetype/ Symbol in the Psychology of C. G. Jung. New Jork, 1959.

- Die Beziehungen Zwischen dem Jch and dem Unbewussten, 1928.
  - ه علم النفس والدين »
- Psychologie und Religion, 1939
  - وعلم النفس وعلم الصنعة ،
- Psychologie und Alchemie, 1944

« علم نفس التحميل»

- Die Psychologie der Uebertragung, 1946
  - و في الطاقة النفسية وماهية الأحلام ،
- Ueber psychische Energetik und das Wesen der Träume, 1948

و رموز النروح ه

- Die Symbolik des Geistes, 1948

الدهر : ابحاث في تاريخ الرموز ،

- Aion, Untersuchungeu Zur Symbolgeschichte, 1951

الرد على أيوب .

- Antwort auf Hiob, 1952













177.00

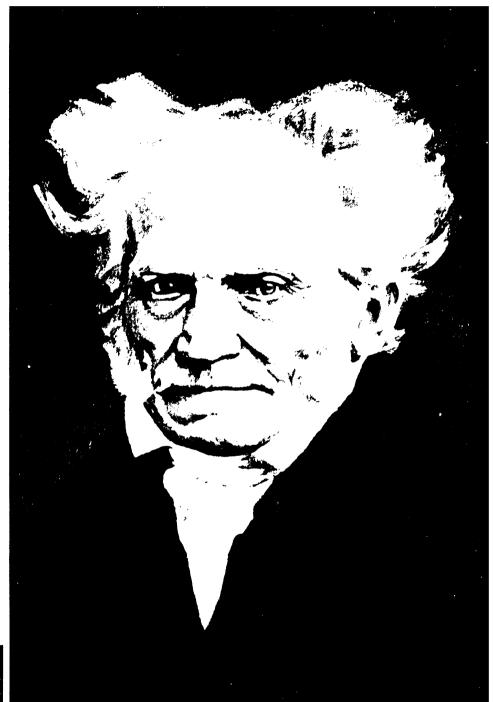





